

الجزء التافى من كتاب الخطط والاناوقى مصروالتاهرة والنيل وما يتعاقبها من الاخبار للشيخ الامام علامة الانام تق الديما جدين على بن عبدالقاد دين محد المعروف بالترين كارجه الله وضائع بطومه امين



(ذكر حارات القاهرة وظواهرها)

قال انسده والحارة كل محلة دنت منازلها قال والحلة منزل القوم وبالقاهرة وظواهرهاعدة ارات حارة ما الدس وهي و (حارة مها الدين) هذه الحارة كانت قد عا خارج ال الفتوح الذي وضعه الفائد حوه عند ما اختط أساس القاهرة من الطوب الني وقديق من هذا الباب عندة برأس ارة ما الدين وصارت هذه الحارة الموممن داخه لياب الفتوح الذى وضعه اسرالجوش بدرالجالي وهوالموجود الآن وحدهده الحارة عرضامن خط ماب الفتوح الآن الى خط حارة ألور أفة يسوق المرحلن وحسقها لمولا فعداورا وذلك الى خط ماب القنطرة وكانت هذه المبارة تعرف بحارة الربحانية والوزيرية وهماطا ثفتان من طواثف عسكرا الخلفاء الفاطميين فأن مها كانت مساكنهم وكان فيالهاتن الطائفتن دورعظمة وحوائمت عديدة وقبل لهاأبضابين الحبارتين واتصلت العمادة الى للسورولم تزل الريحسانية والوزرية بهذه الحيارة آلى أن كانت واقعة السلطان صلاح الدين وسف ائرأ وبالعبد

(ذكرواقعة العيد)

وسيباأن وتن الخلافة جوهرا أحدالاستاذين الحنكن بالقصر غذت في ازالة صلاح الدين ومتفين الوب من وزارة الخلفة العاضدادين الله عندماضايق اهل التصروف قدعلهم واستبد بأمور الدواة وأضعف بان الخلافة وقبض على اكابراهل الدولة قصارمغ جوهرعدة من الإمراء المصريين والخندوا تفق رأيهم أن يعثوا الى الفرنج سلاد الساحل يستدعونهم الى القاهرة حتى اذاخر بصلاح الدين لقتالهم بعسكره ثاروا وهم بالقاهرة واجتمعوا مع الفرنج على اخراجه من مصرف مروا رجلا الى الفرنج وجعاوا كمهمالتي معه في نعل وحفظت الحلا يخافة أن يفعل جافسا والرجل الى المعرالين فارسامن بليس فاذ ابعض اصعماب صلاح الدينهالذ فأنكرأ مرالحل من احل أنه جعل النعلوفيده ورآهما ولس فهما اثرالشي والرجل رث الهيئة فارتاب وأخذا لنعلن وشفهما فوجدا لكتب يطنهما فعمل الرجل والعكتب الى صلاح الدين فتتبع خطوط الكتب حق عرف فاذا الذي كتبها من الميود الكتاب فأمر بقتله فاعتصم بالاسلام وأسلم وحدثه أخبر فبلغ ذاك وتن الخلافة فاستشعر الشر وخافعلى نفسه وإم القصروامنع من الفروج منه فأعرض صلاح الديز

الهنكين الحافظين كذا وؤخمذمن القاموس

عن ذلك جدلة وطال الامدخلل الخصى اله قد أهدمل امره وشرع يحرج من القصر وكانت امنظرة بناها ساحية الغرقانية في بسيتان غرج الهافي جاعة وبلغ ذلك صلاح الدين فأنهض المدعدة هيمواعليه وتناوه في. يوم الأدبعا ولخس بقيدمن ذى المتعدة سنة أربع وستيز وخسعاته واحتزوا رأسه والواجاالي صلاح الدين فأشتمرذاك بالقاهرة واشمع نغنب العميك والمصرى وثاروا بأجعهم فسادس عشر يهوقد أنضم الهسم عالم عظيم من الامراء والعاتة حتى صاروا ما ذف على خسيرة الفاوساروا الى دار الوزارة وفي الومثد سأكأما مسلاح الدين وقداستعد والاسلمة فبادر شمر الدواة فقرالدين توران شاء أخوصلاح الدين وسرخ فى عساكر الغز وركب صلاح الدين وقداجتم المدطوات من اهله واقاريه وبصدم الغزور تبهم ووففت الطائفة البصائسة والطائنة الحوشسية والطائفة الفرحية وغرههمن الطوائف السودانية ومن انضم اليهربين القصرين فشارت المروب منهم وبين صلاح الدين واشتد الأمر وعظم الخطب حتى لميت الاهز عة صلاح الذين واصحابه فعند ذلا امر بوران شاما فهلة على المودان فقتل فهاأ حدمقة ميهم فانكف بأسهر فللاوعظمت حلة الغزعلج سمؤا كسروا اليماب الذهب ثمالي ماب الزهومة وقتسل سنتبذ عقدتمن الأمراء المسريين وكشعرى عداهم وكان العاضد في هده الوقعة بشرف من المنظرة فلمارأي اهل القصر كسرة السودان وعسأكرمصرومواعلى الغزمن اعلى القصر مالنشاب والحجارة حتى أنكوا فيسم وكفوهم عن القتال وكأدوا ينهزمون فأمر حنبذ صلاح الدين النفياطين مأحواق المنظرة فأحضر شمس الدولة التضاطين وأخذوا في تطلب فارورة النفط وصوتواجا على المنظرة التي فيهاالعباضيد غياف العاضدعلى نفسه وفتح باب المنظرة زعيم الخلافة أحد الاستادين وقال بصوت عال اميرا لمؤمنين يساعلى شمس الدوة ويقول دور محم والعبد الكلاب أخرجوهم من بلادكم فلماءم السودان ذلك ضعفت قلوبهم وتضاذلوا فحمل عليم الغزفانكسروا وركب القوم أقفيتهم الحأن وصلوا الحالب وفدن فقتل منهم كثير وأسرمنهم كشروا متنعواهنالا على الغزيمكان فأحرق على موكان في دارالا دمن التي كانت قر سامن من التّصر بن خلق عظيم من الا دمن كاهم دماة والهبير ارفي الدولة يجرى عليم فعندما قرب منهم الغزرموهم عن يدواحدة حتى استنعوا عن أن يسمروا الى العيد فأحرق شمس الدوائدارهم حق هلكوا حرمًا ومتلا ومروا الى العبد ضاروا كلادخلوامكانا أحرق عليم ومتلواف الى أن وصلوا الى ماب زويلة فاذا هومغلوق غصر واهناك واسترفهم التسل مدة ومن ثر بلغهم أن صلاح الدين أحرق المنصورة التي كانت اعظم حاراتهم وأخذت عليهم افواه السكك فأيقنوا أنهم قد أخذوالامحالة فساحوا الامان فامنواوذلك يوم السبت البلذن بقيتا من ذى القدة وفق لهماب دويلة فرجوالي الجيزة فعدا عليهم شمى الدوا في العسكر وقد قووا بأموال المهزومين وأسلتهم و-كموافيهم السف-تي لم سق منهم الاالشريد وتلاشى منهذه الواقعة امرالعاضد وكان من غرائب الاتفاقات أن الدولة الفاطمية كان الذي افتترلها بلاد مصروى القاهرة جوهرالقائدوالذي كانسداف ازالة الدولة وخراب القاهرة موهر النعوت بوتن الخلافة هدذاخ لمااستبدصلاح الدين وسف بسلطنة الدياوالمصر بةبعدموت الغلفة العباضدادين الله معين مدالحارة الامرالطواشي الممي بناوالدين واقوش بأعبدالله الأسدى فعرفت به (سادت برجوان) منسوية الى الاستادة بي الفتوح برجوان الخدادم وكان خصد البيض تام الخلقة ربى في داد أخلفة العزيزالله وولاه امرالقصور فلماخضرته الوفاة وصادعلى ابته الامعر أبيعلى منصور فلمامات العزيز مالله اقبرائسه منصوري الخلافة من بعده وقام تدبع ألدولة أبو عسدا لمسسن بزعماذا إيكامي فدرالامور وبرجوان ساكده فعابصد دعنه ويحتص بطواتف من العكردونه الى أن اف وامران عساد فنظر برجوان فى تدبيرا الموديوم الجعة لشلاث بقين من ومضاسنة سبع وثمانين وثلاثمانة وصار الواسطة بن الحآكم وببزالناس فأمر بجمع الغلان ونهاهم عن التعرض لا محد من الكتامية والمفاريه ووجه الى داراين عمار فسع التاس عنها مدأن كأنوا قدا ماطواب والمهوامناوام ان يجرى لاحداب السوم والواتب بمسم مأكآن ابزعا وقطعه وأبوى لابرعار مأكان يجرى فحامام العزيز بالله من الحرايات لنفسه ولاهله ومرمه

ومبلغ فائتسن القبر والتوابل خسما تذدينا وفي كل شهر رنيا عن ذلك أو تتس عناء على عد والامصارم ما كمان إمان الفساكمة وهوف كل يوم ماه نديسار وعشرة اوطال شع بديسار ونعت وسل بلخ وسعل كانه أباالعلاء فهدا بزابراهم النصراني يوقع عنه ويتطرف قصص الزافعين وظلاماتهم فجلس لذلك في القصر وصاريطالعه يحمسع ما يحتاج المدور تب انغمان في القصر وأمرهم علازمة الخدمة وتفقد أحوالهم وأزال علل اولساء الدولة وتفقد امور الناس وأذال ضروراتهم ومنع الذاس كافة من الترحل ف فكان الناس للقوته في داوه قادًا نكامل لفاؤهم ركوا بنيسه الحالقصرماعدا الحسمن موجوهروالقادي الزالنعمان فقط فانهماكانا تقدّمانه من دورهما لى انفصراو بلمقانه ويكون سلامهماعليه في القصر حتى أنه انسكات فهدا ماز سي فصاريف اطب بذلك وبكانب م وكان رجوان بعلس في دها أمرا لقصر ويحلس الرئيس فهد مالدهام الاول بوقع ويتظرو يطالع برجوان ما يحتاج المه محايطالع به الحاكم فضرج الامر بما مكون العمل به وترقت أحوال مرحوان الحاأن بلغ النهاية فقصرعن الخدمة وتشاغل بلذاته وأقسل على سماع الفنساء واكترمن الطرب وكان شديدانحية في أنفئا وفكان الغنون من الرجال والنساه يعضرون داره فلكون معهم كأحدهم ثم يحلس في داره حتى يمضى صدر النهارو يسكاه ل جدع اهدل الدولة وارماب الاشغال على مامه فعذرج واكاويمذي اليالقصر فدشي من الامورما يحتار بغرث ورد فلاتراند الاحروكثراسنداده تحرّد له الحاكم والمتم علمه الساعين تحرّيه علمه ومعاملته له بالادلال وعدم الامثنال مهااله استدعاه بوما وهوراكب معه فصاراليه وقد ثي رحله على عنق فرسه وصار ماطن قدمه وضه الخف ة الة وحدالح اكم وغيو ذلا من سوء الادب فلمأكان يوم الحبس سادس عشرى شهر وسع الأخرسنة تسعين وثلاثما تة انقذ السه الحا كم عشسة للركوب معه الى المقياس فجاء ومدمات أطأ وقدضاق الوقت فلم يكن بأسرع من خروج عقيق اللأدم ماسك أبصيح قشيل مولاى وكان هذا الحادم عسالمرحوان فالقصر فاضطرب الناس واشرف عليهم الحاكم وقام زيدان صاحب المطلة فصاح بهم من كأن في الطاعة فلينصرف الى منزله ويبكر الى القصر المعمور فانصرف الجسم فكان من خبرقة ل رجوان أنه لما دخسل الى القصر كان الحاكم في بسستان بعرف بدورة التين والعناب ومعه زيدان فوافاه يرجوان بها وهوقام فسلم ووقف فسارا لماكم الى أن خرج من ماب الدورة فونس زيدان عل رحوان وضربه بسكين كأت معه في عنقه والمدره قوم كانوا قد أعدّ واللفتان به فأ تُحذوه جراحة مالخناج واحتروارأسه ودفنوه هناك تمان الحاكم أحضرالسه الرئس فهدا بعدالعشاء الاخبرة وكالله انت كابي وأتنه وطمنه فكانت مدد اطرر حوان في الوساطة سنتن وغمانسة اشهر تنقص بوماوا حسدا ووجد الحاكم في تركته مالة منديل بعني عمامة كالهماشروب ملؤنة معممة على مائة شاشية وألف سراويل دييقية بالف تسكة سوير أرمني ومن الثباب الحبطة والعداح والحلى والمعاغ والطب والفرش والصباغات الذهب والنصة مالا يحصي كثرة ومن العين ثلاثة وثلاثين أنف مسارومن الخمل الركابية مائة وخمس مذفرسا وخسين بغلة ومن بغال النقل ودراب انغلان محوثانما تذرأس وما تذوخه من سرجامنها عشرون دهاومن الكتب شي كشرو حل خارشهم مصرالى القاهرة رحمل على تمانين حمارا فال ابن خلكان وبرجوان بفنح الباء الموحدة ومحكون الراءوفتح المم والواو وبعد الالف فون هكذا وجدته مقيدا بخط بعض الفضه الاموعال ابزعبد الظاهرويسي الوزغ عهاديه الحاكم (حارت زويه) قال ابن عبد الظاهر لمائزل القائد جوهر بانقاهر ة اختطت كل قسلة خطة عرفت بها فزويلة بنت الحارة المعروفة بهاوالمثرالتي تعرف سترزو بلة في المكان الذي معمل فيه الانتن الروايا والبابان المعروفان ببابى زويلة وقال باقوت زويلة بفتح الزاى وكسر الواو ومامساكنة وفتح اللام اربعة مواضع الاؤل زوياه السودان وهي قصبة اعمال فزآن في جنوب افريشة مديشة كثرة النقل والررع الثاني زويلة الهدية بلدكالربض المهدية اختطه عبدالله الملق مالهدى واسكنه الرعمة وسكر: هو مالهدية القي استعدها فكانت دكاكين الرعمة وامتعتهم بالمهدية ومنازلهم وحرمهم بزويلة فكانو انظلون بالتهار فى المهدية ويسون ليلابزو يله وزعم المهدى اله فعل بهم ذلك لدامن عائلتهم قال أحول منهم وبين أمو الهم ليلا وسنهموبين نسائهم نهارا الثالث بأب زويله تالقاهرة منجهة الفسطاط الرابع حارت زويله محملة كبسيرة بالقاهرة بينهاوبين باب زويله عدة محال مت بذلك لان جوهرا غلام المعزلما اختط عله بالفاهرة الزل اهل الحارة المجوية زويلة بهذا المكان تسمى بهم (الحارة المجوعة) الصواب في هذه الحارة ان يقال حارة المجودية على الاضاف فأنهاعرفت بطائفة من طوائف عسكر الدولة الفاطمية كأن بقيال لهاالطائفة المحودية رقد ذكرها المسيحي

خاردزو اله

ف اربيدم ادا قال فسنة اربع وتسعين وخسالة وفيا القتلت الطائفة الجودية والمانسة واشتبه امرهذه الحارة على ابن عدد الطاهر فليعرف نسستهالن وعال لااعلى الدولة المصر بقمن المعه محود الاركن الاسلام محود بن اخت الصالح بن وزيك صاحب الترية بالقرافة اللهم الاان يكون محود بن مصال الملكي الوز رفقد ذكر الاالقفطي ان اجمه مجود ومجود صاحب المستعد مالقرافة وكان في زمن السرى الإا الحكم قبل ذلك وهذا وهم آخرفان الرمصال الوزر اسمه سلمان ويتعث بغيم الدين ووقعت في هذه الحارة تكتة قال القاضي الفاضل ف متعددات سنة ادبع ونسعن وخمائة والسلطان ومندعصرا لملا العزر عمان بنصلاح الدين وكان فشعان ودتنايع اهارمصر والقاهرة في اظهار المنكرات ورل الانكارلها واماحة أهل الامروالنه فعلها وتفاحش الامرفيا الحان غلامع العنب الصحترة من يعصره واقمت طاحون مالمحود مة لطعن حثثة لامزر وافردت بريمه وجت وت المزر واقت عليهاالضرائ النقيلة نفهامااتهي أمره في كل يوم الى ستة عشر ديناراومنع المزرالسوق ليتوفرالشرامن مواضع الجي وحلت أواني الحرعلي ووس الاشهادوف الاسواق من غبرمنكر وظهرمن عاحل عقومة الله تعالى وثوف زمادة النسل عن معتادها وزمادة سعر الغلة في وقت مسهورها « \* (حارة الحودرية) هذه الحارة عرف ايضا الطائفة الحودرية أحد طواتف العسكر في الم الحاكم بأصرالله على ماذكره المسيى وقال ان عبد الظاهر الحودر بدمنسوية الى جاعة تعرف الحودرية اختطوها وكانوا اربعائة مهم أنوعلى منصورا لمودرى الذي كانف المالعز رناقه وزادت مكانته فالالام الحاكمة فأضفت المه معالا حياس الحسسة وسوق الرقيق والسواحل وغيرذاك والهاحكاية عمت جاعة يحكونها وهي أنها كانت سكن اليودو المعروفة بهم فبالغ الملفة الحاحكم انهم يجتمعون بهافي اوقات خلواتهم وبغنون

حارةالجودرية

حارةالوزيرية

وأمّة قد ضاوا وديهم معتل . قال لهم نيهم أم الادام الخل وسعة ون من هذا القول و يتعرّضون الى مالا شعى عماعه فأنى الى ابواجها وسدها عليم للا وأحرقها فالى هذا الوت لاست ما يهودي ولايسكهاابدا وقد كان فى الايام العزيز يهجود رااسقلى أيضاضر عنقه ونهب ماله في سنة ست وعمانين وثلمائة ، (حارة الوزرية) هي أيضا نفسب الى طائفة قمال لها الوزر ية من جلة طوائف العسكم وكانت اؤلاتعرف بحارة بستان المصمودي وعرفت أيضا بحارة الأكراد فال ال عدالظاهم الوزر بدنسو ية الى الوزر يعقوب من وسف بن كلس وقال ابن الصعرف والطائفة المنعونة بالوزير بة الى الاتن منسوية المه يعني الوزير ومقوب بن يوسف بن كلس أو الفرج كان يهود يامن اهل بغداد غرج منها الى بلاد الشام ونزل بَمدينة الرُّملة واعْلَم بهافصار فيها وكيلا للتجار بهاوا جمَّع في قبله مال عجز عن أدا يُه فقر الى مصرف ايام كافور الاخشيدى قتعلق بخدمته ووثب المه فالتحرفهاع المه امتعة احل بمهاعلى ضمياع مصرفكثر لذلك ردده على ال ف وعرف اخبارالقرى وكان صاحب حل ودها ، ومحكروه مرفة مع ذكا مفرط وفطنة فهرفي معرفة الصاعدي كان اداسل عن امرغلالها ومام ارتفاعها وسائرا حوالها الطاهرة والباطنة الى من دلك الغرص فكثرت أمواله واتسعت احواله وأعسبه كافورلما خبرفيه من الفطنة وحسن الساسة فقيال لو كان هذامسل اصاران كون وزيرا فلما يلغه هذاعن كافور ناق نف ألى الولاية وأحضر من علم شرائع الاسلام سرافل كان في عان منة ست وخسار والتماثة دخل الى الحامع بمصروصلى صلاة الصبح وركب الى كافوروه عميمد من عد للدائز اناازن في خلق كثير فخام علمه كافور ونزل الى داره ومعهج م كثير وركب المه اهل الدولة بهنونه ولم يتأخر عن المضور الله احد فغص بحكانه ألوز ير ألو الفضل جعفر بن القرآت وقلق بسيه وأحد في التدبير عليه ونصب الحائل استى خافه يعقوب فرجس مصرفارا منهريد بلادا لمغرب في شؤال سنة سع وخسين وقد مات كافور فلتى بالمهزادين الله أي يميم معدّ فوقع منه موقعا حسناوشا عدمنه معرفة وتدبيرا فلرل في خدمته حسم قدم من المغرب الى القاهرة في شهروم ضآن سنة النيزوسين وثلثما ثة فقلده في والع عشر الحرم سنة ثلاث وستن الزاح وجمع وجوءالاموال والحمية والسواحل والاعشاروا لحوالى وألاحباس والمواريث والشرطتن وجدع مايضاف الى ذلك ومايطرا في مصروسا ترالا عمال وأشرك معه فيذلك كله عساوح بن المسن وكنب لهما سلابذال قرئ فيوم الجعة على منبرجامع احدين طولون فتبضت ايدى ساترالعمال والمتضنين وجلس يعقرب وعسلوج فيدار الامارة في امع احدب طولون النداء على الضباع وسائر وجوه الاموال وحضرالناس

للتبالات وطالبا باليقامن الاموال محاعلي الناص من المسالكين والتبغيض والعسال واستقصيا فبالطلب وثطا فالمطالم فتوفرت الاموال وزيدف الضباع وتزايد الناص وتنكاشفو أواست كالن بأخذا الاديثارا معز فافاتضع الديئادالراضي وانحط ونقص من صرفه أكفرمن وبعدينا وغسرالناس كشوامن أموالهم فيالدينار الاسف والديناوالراضي وكان صرف المعزى خسة عشر درهما ونسفا واشتدالا ستفراح فيكان يستفرج في المه منف وخسون أقدد بناره وز باواستفر ج في وم واحدما ته وعشرون أاف دينارمعز به وحصل في وم واحدمن مال تنس ودساط والانعونين اكترمن مائتي ألف و بناروعشر بن ألف ديناروهـ ذاشي لم سمومة عثله في الد فاستر الامر على ذلك الى المرتمسة خس وسنعز وثلمائه فتشاغل بعقوب عن مضور دوان المراج وانفر د مالنظر فأمورا لموادينالله فقصره وفالدور الموافق عليها وبعد ذلك بقلل مات المزادين الله فشهرر يع الاسم منها وقامهن بعده في الخلافة النه العزيز بالله أومنصور نزار فقوض لمعقوب التيفر في سائر أموره وسعل وذراله في اقل الحزم سنة سنم وسنن ونشمائة وفي مهردمان سنة عمان وسنن لقه الوز رالاحل وأمر ان لا عناطيه أحد ولا يكائه الايه وخلع عليه وجول ورسم له في عوم سنة ثلاث وسبعن وثني اثة ان يداله ف مكاتباً مناجه على عنوا مأت الكتب السافدة عنه وخرج توقيع العزيز خلا وفي هذه السينة اعتقل في التصر ورد الأمرالى خيراب القاسم فأعام معتفلاعدة شهورتم اطلق فسنة أربع وسبعين وحل على عدة خيول وقري - صل برده الى تدبع الدولة ووهمه خسماتة غلام من الناشئة وألف غلام من المفارية ملكد العزيز وقابهم فكان يعقوب اؤل وزراء الخلفاء الفاطيين بدارمصرفد برأموومصروالشام والحرمين ويلاد المغرب واعبال هدده الافالم كلها من الرجال والاموال والقضاء والتدبيروع له اتطاعاني كل سنة عصر والشام ملغها انتماثة ألف ديناروا تسعت دائرة وعظمت مكانته حتى كتب أسمه عسلي الطرؤوفي الكتب وكان يجلس كل يوم في داره مأمي و شهى ولا رفع الد، رفعة الاوقع فيهاولا يسأل في عاجة الاقضاهاورت في داره الحياب فو ما وأحدمهم عدلي مراتب وألسهم الديباج وقلدهم المسموف وجعل لهم المناطق ورتب فرسين في داره النوبة لاتبرح واقفة مسروحها ولجهاله مردونس في داره الدواوين فعل ديوا بالامزيز ينف عدة كاب وديوا ما البيش ف عدة كتاب ودوانا للاموال فه عدة كاب وعدة حهائدة ودوانالمراج ودوانالسعلات والانشاء ودوانا المستغلات وأقام على هــذه الدواو بنزمانا وجعل في داره خرانة للكسوة وخرانة المبال وخرانة الدفاز وخراتة للاشرية وعمل على كل مزانة ماطراوكان يجلس عنده في كل يوم الإطباء لينظروا في حال الغلمان ومن يحتاج منهم الى علاج أواعظا ، دوا ، ورت في داره الكتاب والاطا ، يتفون بيند موجعل في العلم والادما والشعرا والفقها والمتكلم ووأر باب الصنائع لكل طائفة مكان مفردوأ جرىعلى كل واحدمنهم الارذاق وأف كنيا فى الفقه والقر اآت ونصب في محلسا في دار محضر م في كل يوم ثلاثا و يحضر السه الفقها والمتكلمون وأهل الحدل شاظرون بوند وهن اكفه كاب في القراآت وكاب في الادمان وهو كاب الفقه واختصره وكاب في آداب رسول أنه صلى ألله عليه وسلوكاب في علم الابدان وسلاسها في أنف ورقة وكاب في القديم اجعد من الامام المعزادين الله والامام العزيزمالله وكان يجلس في وم الجعة ايضاو غر أمصنفاته عبل الناس نفسه وفي حضرته القضاة والفقهاء والفزا وأفحاب الحديث والنعاة والشهود فاذافرغ من قراءة مايقرا من مصمنة الهقام الشعراء فشدون مدائعهم فمه وكان في دار عدة كتاب يستفون القرآن الكريم والفقه والطب وكثب الادب وغيره امن العلوم فأذ أفرغوا من نسخها قو بلت وضبطت وجعبل في دار ، قرّ امواً ثمَّة بصاون في مسحد داره وأقام بداره عدة مطابح انفسه ولحلساته ولغلماته وحواشيه وكان مصب مائدة لخاصته يأكلهو وخواصه من أهل العاروجومكاه وخواص غلاه ومن يستدء عطها وينصب عدةموا للقية الجباب والكتاب والحواشي وكأن اذاجلس يقرأ كآمه ف الفقه الذي سمعه من آلمة والعزيز لابمنع أحد من مجلسه فيعتمع عنده الخاص والعام ورتب عند العز راماته جاءة لا عاطنون الامالقالد وأنشأ عدة مساحد ومساكن بمصروالقاهرة وكان شيم في مرزمضان الاطعمة الفقها ووجوه الناس وأهل السترو التعفف ولجماعة كثعرة من الفقراء وكان اذافرغ الفقها والوجوومن الاكل معه يطاف عليم الطيب و ومرض مرة من علا اصابت يد نخالفه عيدالله بنعدين ألى الحرع تأتل المك وانظر فرط علتمه . من احله واسأل القرطاس والتلا

وشاهم الدخل في الاغاد حامة م الى العداوكثيرامارو بندما م وانفس الناس التكوى قدائصات ، كالمااشعرت من أجدستها

· هل سوض ألحد الاان يؤيده ، ساق يقدم في انهاضيه قدما ،

ه لولاالمرزروآرادالوزرمعا ، فعنتناخلوب تشعب الاعا ،

« فقىل لهذا وهـ فاا عاشرف « والاأوهن الله وكنيه والاأنهدما «

كلاكالم زل ق الصاخات يدا . مسوطة ولسانا ناطقا وقيا .

ولا أصابكاأ حداث دهركا ، ولاطوى لكاماعشماعل ،

ولا انحت عنك بامولاى عافمة ، فقد محوت بما أوليتني العدما ،

وكان الناس يفتون بكابه في الفقه ودرس فيه الفقهاء بجامع مصر وأجرى العزيز بالله لجاعة فقهاه يعضرون يعلى الوذير أرزانانى كل شهرتكفيهم وكأن للوذير يجلس في داره ألنسظر ف وقاع المراضين والمتطلين ويوقع بده في الرقاع و يمناطب الخصوم بنفسه وأراد العزيز بالله أن يسافواني الشام في زمن ابتدأه الفاكهة فأحر الوزران باخذ الاحمة اذال فقال بأمولاى لكل مفرأهمة على مقدار مقا الغرض من السفرفقال اف أديد التفريجدمشق لاكل القراصا فتال السعع والطاعة ومرج فاستدى جميع ارباب المام وسألهم عبايدمشق من طبورمصرواساه من هي عنده وكانت مائة ويفاوعشر بن طبائرا ثم انقس من طبور ده شق التي هي في مصر عدة فأحضرها وكنسالى التمدمشسق يقول اندمشق كذاوكذاط الراوعة فداجرا من هي عنده وأنمره ماحضارها المهجعها وان بصب من القراصا في ككل كاغدة وشدها على كل طائر مهاو يسرحها في وم واحدظ يمس الأثلاثة ابام اوأر بمةحتى وصلت الحاخ كلهاولم يتأخرمها الانحو عشروعلى جذاحها القراصيا فاستخرجهامن الكواغدوهماها فيطمق من ذهب وغمااها وبعث بها الى العزيز الله مع خادم وركب اليه وقدم ذاك وكال بأمرا لمؤمنين قدحضر ناقبالك القراصا ههنا فأن اغنال هذا القدروالاستدعينا أآخر فعيب العزيز بالوذير وقال مثلك يخدم الملوك باوزيروا تفق انهسابق العزيز بعزالط ورفسسبق طأثوالوذير يعقوب طائرالمتزيز خشق ذلك على العزيز ووحداعداء الوزيرسد للالى الطعن ضه فكندوا الى العزيرانه قداختار من كل صف اعلاه ولم يترك لامرا لمؤمنين الاادغاه حتى الحمام فلغ ذلك الوزر فكتب الى العزيز

قل لامرالمؤمنز الذي ، أوالعلى والمثل الثاقب طَائْرُكُ السَّامِّنُ لَكُنْهُ ﴿ لَمِيْأَتُ الْاوَلِهُ سَاجِبُ

فأهج العز بردال وأعرض عماوشيء ولم برل عسلى حال وضعة وكلة نافذة الى أن اشدأت وعلمه وم الاحسد الحادى والعشر من من شوّال سنة ثم أنه وتشائه وزل السه العزير بالله بعوده وقال له وددت الله ساع فاساعك بالى أو تفدى فأ قد يك ولدى فهل من حاجة توصى باما يعقوب فكي وقيل يده وقال امافها بخصى فأنت ادى بحق من أن المترعيك الماء وأرأف على من إن اوصيلته ولكني انصم التحمايمل من وبدولنك سالم الروم ماسالمولنو اقنع من الحد المذالة عود والمنكرولا سق على مفرج بن دعل أن عرضت النافسه فرصة وانصرف العز برفأ خذته السكنة ه وكان في سماق الموت يقول لا يقلب اقد غالب م قضى محبه لسلة الاحد خس خلون مزدى الحجة فأرســـل العزيز فاقه الى داره الكفن والحنوط وتولى غـــله القــاض مجدين النعـــان وقال كـت والشاغسل لحيته وأناارفق به خوفاان يغتم عينه في وجهي وكتفن في خسين ثو باثلاثين مثقلا يعني منسوجا والذهب ووشى مذهباوشرب ديبق مذهباو حقة كافورا وقارورف ملاو خسير مناما وردو بلف فعمة الكفن والمنوط عشرة آلاف د شاروخرج محتاد الصقلي وعلى من عمر العداس والرجال بن أيد يهم شادون لا يتكلم أحد ولا ينطق وقداجتم الناس فعما بن القصر ودارالوز برالتي عرف بداوالديباج تمخرج العزيزمن القصر عملي بغلة والناس يشون بزيد به وخلفه يغيرمنللة والخزن ظاهر علمه ستى وصل الى داره فنزل وصلى عليه وقدطوح على تابونه نوب منقل ووضعت دفن بالقبة التي كان بناهاوهو يبكئ ثم انصرف وسع العزيروه ويقول واطول

أسنى علىك باوز يروالله لوقدرت أفديال بجميع مااملك لفعلت وأعربا براء علماء على عادتهم وعتق جيع بماا كمه وأقام ثلا الابأ كل على مائدته ولا معضرها من عادته المضوروعل على قدره نوبان متقلان وأقام الناس عندقهر مشهرا وغدا الشعراءالي قبره فراما أتة شاعرا جيزوا كلهم وبلغ العزيزان عليه سنة عشر ألف ديناودينا فأرسل مهاالي قدره فوضعت علمه وفترقت عملي ارياب المديون والزم القراء بالمقام على فعره وأحرى عليهم الطعام وكانت الموالد تحضر الى قدر كل يوم مدة شهر يحضر فداه اللاصة كل يوم ومعهن فساء العامة فتقوم الحوادى باقداح الفضة والبلور وملاعق الفضة فسقهن النساء الاشربة والسويق بالكروام تتأخر ناتحة ولالاعمة عن حضور القبر مذة الشهر وخلف املاكاوض أعاقما سيرور ماعاو عينا وورثنا وأواني ذهبا وفضة وجوهر اوعشرا رطساوتها ماوفرشاومها حضوكما وحوارى وعسدا وخلاو نفالا ونوقا وجرا وابلا وغلالا وحزائن مابن ائىر به وأطعمة قوَّمت بأر دمة آلاف أأف د شارسوى ماجهزيه ابنته وهوما قيمة ما "ما ألف د سار وخاف عما في مائة حظية سوى جوارى الخدمة فإيتعرض العزيزاشي عماعِلَكه أهادوجواريه وعجانه وأهر بحفظ جهازابته الى ان زوحها وأجرى لمن في داردكل شهر سماته دينار النفقة سوى الكوة والمرامات وما يحمل اليهم من الاطعمة من القصر وأعربتقل ماخلفه الى القصر فلماتم فمن يوم وفاته شهر قطع الامعرمنصورين اامزيز جسع مستغلاته وأقزالهز يرجسه مافعله الوز روماولاممن العمال على حاله وأجرى السوم التي كان يحربها وأقر غلاه على حالهم وقال هؤلا صنائعي وكانت عدة غلمان الوزير أربعة آلاف غلام عرفوا بالطائفة الوزيرية وزا دالوز رأرزاقهم عما كانت عليه وأدماهم والبيسم تنسب الوذيرية فانها كانت مساكتهم وأتفق ان الوذير غمر قية انفي علما جسة عشم ألف د شاروآ خوما فال لقد طال أمرهذ والقية ماهذ وقية هسذه تربة فكانت كذلك ودفن تحتماوموضع قبره الموم المدرسة الصاحسة واتفق انه وجدفي داره رقعة مكتوب فيها

> ُ احْدُرُوامن حوادث الْآزمان ۗ ﴿ وَتُوتُوا طُوارِقِ الحَدَثَانَ ۗ قد أَمُنتَرِبِ الزمانِ وتُمـتّم ﴿ وبخوف مكمن في الامان

حارة الباطامة

فلماقرأها قال لاحول ولافرة الأمانك الهلى الهفليم ولم يلبث بعدها الااماب مرة ومرض فعات (حارة الباطلية) عرف بطائفة بقال لهم الباطلية قال ابن عبد الظاهر وكان المعزلم العساء في الناس جاء ت طائفة فسألت عطاء نضل اها فرغ ما كان انسرا ولم يقشى فقالوار صافحن في الباطل فسموا الماطلة وعرفت هذه الحارة بهروفى سنة ثلاث وستدوسما ته احترقت ارة الباطلة عندما كتراخريق في القاهرة ومصر والهم النصارى خعل ذلك فمعهم الملك اتطاهر بيرس وحلت اهم الاحطاب الكثيرة والحلفاء وقدمو اليمرقوا بالتار فنشفع اهسم الامعرفارس الدين افطاى المال العساكر عدلى الابلتزموا بالاموال التي احترقت وال يحملوا الى مت المال خسينأ فدينار فتركوا وجرى فيذال ماتستعسن حكايته وهوأته قدجهم مع النصارى ساثراليود وركب السلطان ليحرقهم بظاهر القاهرة وقداجتم الناس من كل مكان للتشفي يحريقه سماما الهممن البلا فيمادهوا به من حريق الاما كن لاسعال الماطلة غانها آتت النارعلياحة حرقت مأسر هافلياً حضر ألسلطان وقدم البود والنصاري ليحرقوا برزاس الكازروني اليهودي وكان صيرف وقال السلطان سأتنا بالله لا تحرقنا مع هؤلاه الكلاب الملاعن اعدا أناوأعد العكم أحرقنا فاحمة وحدما فغمك السلطان والامراء وحنئذ تقرر الامر على ماذكر فندب لاستخراج المال منهم الامرسف الدين بلمان المهراني فاستخلص معفق لأفى عدة سنن وتطاول اخال فدخل كأب الاحراء مع مخاديههم وتحدلوا في إيطال مائي فيطل في الممالسعد بن القلاهر وكان سب فعل النصاري لهذا الحريق حنقهم لما اخذالفا هرمن القرنج ارسوف وتسارية وطرابلس وبافاد انطاحك وماذالت الباطلية خرايا والناس تضرب بحريقها المثل لمن يشرب المناه كثيرا فيقولون كان في إطنه حريق الباطلية ولماعرالطواشي بهادر المقدم داوه بالباطلية عرفيها مواضع بعدسنة خسوتما يزوسبعمانة · (حارة الروم ) قال ابزعب دانظاهر واختطت الروم حارثين حارة الروم الآن وحارة الروم الحوانية فلا ثقل ذلك عليهم فالواال والية لاغد والوراقون الى هذا الوقت يكتبون مارة الوم السفلي ومادة الروم العليا المعروفة اليوما الحوالية وفوابع عشرذى اطبقه منة تسع وتسعين وثلثما فامر الطيفة الماكم بأمراقه بهدم واداروم فهدمت ونهبت . (حَارة الديل) عرفت بذلك لترول الديل الواصلة مع هفتكين الشرابي مين قدم ومعملولاد

حارةالروم

حارةالديلم

مولاه معزالدولة الموجى وجماعة من الديلج والاترالذ في سنة ثمان وسمتين وتلثماثه فسكنوا بها فعرفت بريره وهفتكن هذا مقال له النتكن أنو منصور التركى الشراف غلام معزالدولة أحدين ويدترق في الدرم حتى غلب في هذا وعلى عزالدولة يختارين معزالدولة وكان فيه بمعاعة وشات في الحرب فلياسارت الاتراكيم. وغداد لحرب الدماري منهمة قال عظم اشترفه وفتكين الاان أصحابه انهزموا عنه وصارق طائفة قابلة فولى يرمعه من الاتراك وهم غوالاربعمائة فسأرالى الرحية وأخذمتهاعلى البرالى انقرب من حوشية احدى قرى الشام وقدوقرفى فأرب المر مان منه مهاية غريج اليه ظالم بن مرهوب العصلي من بعليات و بعث إلى أبي مجود الراهم النجهفر أمعردمشق من قسل الخلفة المعزادين القه يعلم يقدوم هفتكن من بغداد لاقامة الخطمة العماسسة وخوفه منه فأغذاله عسكرا وسارالي فاحمة حوشمة ريده فتكمن وسار بشارة الحادم من قسل أبي المعالى ان حدان عونالهفتكن فرد ظالم الى معلى من غررب وسار بشارة بهفتكن الى حصر ف مل الم أو المعالى وتلقاه واكرمه وكان قد ثار بدمشق جماعة من أهل الدعارة والفساد وحاربوا عمال السلطان واشتد أمرهم وكان كبرهم يعرف الزالماورد فلبالفهم خبرهفتكن بعثوا الممن دمشق اليحص يستدعونه ووعدوم مالتسام مقه على عساكر المعزواخر اجههمن دمشق لبلى عليهم فوقع ذلك منه بالموافقة وسارحتي نزل بثنية العقاب لأنام بقنت من شعمان سنة أربع وستنن وثثمائه فيلغ عسكرالم زخيرالفرنج وانهم قدقصد واطرابلس فساروا بأجعهم الحالقاه العدقوونزل هنتكن عثى دمثق من غمر سرب فأعام امامائم سار ريد محارية ظالم ففز مندود خل هفتكن بعلىك فطرقه العدومن الرقم والفرنج والتهم والعليلة واحرقوا وذلك في شهر رمضان والتشروا في اعال بعلمة والبقاع تتناون ويأسرون ويحرقون وقصدوا مشق وقدا التحق ساء فتكن فرج الهدم أهل دمشق وسألوهم ألكف عن البلدوالترموا بمال فرج اليهم هضكين وأهدى اليهم وتكام معهم في آله لا يستط عرباية المال لقوة ابن الماور دوأ محامه وأمر ملك الروم به فقيض عليه وقيده وعاد في المال من دمشق بالعنف وجل الى ملك الروم ثلاثن ألف دينا رور حل إلى بعروت تم الى طرا بلس فقكن هفتكن من دمشق وأ قامها الدعوة لابي بكر عبدالكريم المناام من المطبع العباسي وسيمرالي العرب ألسرا افظفرت وعادت المديعيده عن أسرته من رجال العرب فقتلهم صعرا وكأن قد تفوف من المعزف كاتب القرامطة يستدعيهم من الاحداء القدوم علمه لمحادية عساكرالمعزومازال بهم ستى وافوادمث في سنة خمس وستين ونزلوا على ظاهرها ومعهم كشرمن أعداب هفتكين الذين كانوا قدتشتتوافى البلاد نقوى بهسم ولتي القرامطة وحل اليهم وسرتهم فأقاموا على دسشق أماما مرحلوا تحوالرمة وبها أبومهو دفلق افا وزل القرامطة الرملة ونصبوا القتال على إفاحق كل الفريقان وسمواجيعا منطول الربوساره فتكف على الساحل ونزل صداو بهاظالم ينحرهوب العقيلي وابن الشيم من قبل المعزفة اللهم قنالا شديد النهزم منه ظالم الى صوروقتل بين الفريق بشواربعة آلاف رجل فقطع أيدى القتل من عسكر المعر وسرهاالى دمشق فطف بهاغ سارعن صدار يدعكاوبها عسكر المعزوكان قدمآت المعز ف وسع الاسموقام من بعده ابنه العزيز بالله وسمجوه والقائد في عسكر عظيم الى قتال هفتكين والقرامطة فبالغر ذاك القرامطة وهبه على الرملة ووصل أخدر عسسره الي هفتكن وهوعلى عكا فحاف القرامطة وفتر وأعنها فغزلها جوهر ومارمن اققرامطة الى الاحساء التيهى بالادهم جاعة وتأخر عدة وساره فتكن من عكالى طبرده وقدعا بمسير القرامطة وتأخر بعضهم فاجتمعهم في طبرية واستعد القاء جوهرو جم الاقوات من الادحوران والثنية وادخلها الىدمشق وساراليما فتصصن بهاوزل جوهرعلى ظاهردمشق ليآن بقين من دى القعدة فبي على مسكره سوراو حفر خند قاعظيم اوجعل أبوابا وجمع مفتكين الناس القتال وكان قديق بعد اب الماورد رجل بعرف بقسام النراب وصارق عدة وافرة من الدعار فأعانه هفتكن وقواء وأمد مالسلاح وغمره ووقعت ينهم وبين جوهر حروب عظمة طويلة الى يوم الحادى عشرمن رسع الاول سنة ست وستين وثلاثماتة فاختل أمرهفتكن وهتم الفرارثم انه استفلهم ووردت الاخبار يقدوم المسسنين أحد الفرمطي الى دمشق فطلب جوهرالصِّ على أن رحل عن دمشق من غيران تبعه أحدود لله انه رأى أمواله قدقلت وهلا كتبر عما كان فى عسكره حتى صاداً كثرعسكره رجالة وأعوزهم العلف وخشى قدوم القرامطة فأجامه هفتكن وقد عظم فرحه واشتد سروره فرحل في الشجادي الاولى وحدق المسروقد قرب القرامطة فأناخ طيرية ف لفردال الفرمطي

فقصده وقدسا وعناالي الرماية فعث المديسوية كانت لهمامع جوهروقعة قتسل فيهاجماعة من العرب وأدرك القرمط وسادن أثره حنتكن فات الحسن برأحد القرمطي بالزملة وكام من يعده بأحرالقراسطة ابن ع مسعفر ففده مآيانه وبينه هنكين ورجع عن الرماة الى الاحساء والصب هفتكين التتال وألحق على جوهر حتى انهزم عنه وسارالى عسمفلان وقدضم هفتكس بماكان معهشا يعل عن الوصف وزل على البلد محاصر الهاو بلغ دلك العز برفاسة وذالبسرالي بلادالشام فللطال الامرعلى جوهرداس وفتكن سق يقرر الصلم على مال عصمه البه وأن بخرج من غنسة هفتكن فعلق مسمفه على باب عسقلان وخرج جوهرومن معمن تحته وماروا الى القاهرة فوجد العزيز فدبرزر يد السبرف ارمعه وحكان مدة قتال هفتكين الموهرعلى طاهر الملة وفاعسقلان سسعة عشرشهرا وسارالهزيز باقه حق نزل الرملة وكان دنسكن بطيرية فساراني لقاء العزيز ومعه أبواسحاق وأبوطاهرأخوه زالدولة ابز بجنبار بزأحد بزبويه وأبواللماد مرزبان عزالدولة ابزيجتهارين عز الدولة الرابويه فحاربوه فلم بكن غيرساعة حنى هزوت عساكر العزير عساكره فتكفؤ وملكوه في يوم ألبس أسبع ومنام المرامسة عان ومسرو تنجائة واستأمن أبوامعاق ومرزيان بنعسار وقتل أبوطا هرأخو عزاادوة أبن يخسّاروأ خذاكثرأ صحابه اسرى وطلب هفشكين في الشتلي ظهوجد وكان قدفزوفت الهزيمة عسلي فرس عفرده فأخذه مف العرب أسيما فقدم به على مفزح بن دعقل بن المراح الطائي وعسامته في عنقه فيعت به الى العزر فأمربه فشهرف العسكروط فءعلى جدل فأخذالناس بلطموته وجزون لحيته حتى وأى فنضه العير مسارالعزيز بهفتكن والاسرى الى ألقاهرة فاصطنعه ومن معهوا مسسن اليه غاية الاحسان وأنزله فيدار وواصله بالعطاءوا غذام حتى فاللقدا حنشت من ركوب مع ولاناالعزيز بالقه وتطوف اليه بماغرن من فضله واحسانه فلابلغ ذلك أاعزر كاللعمه حدوره باعرواقه ان أحبان أرى التع عندالناس ظاهرة وأرى عليم الذهب والفضة والجوهرولهم اللسل واللباس والضماع والعقاروان يكون ذلك كله من عندي وبلغ العزيزان الناس من العامة يمُولُون ماهدا الترك فأمريه فشمرتى أجل ال ولما وجعمن تطوّفه وهب المالاجز بالا وخلع عليه وأعرسا والاولياء بأن يدعوه الى دورهم فسامتهم الامن جل له دعوة وقدم اليه وقاد بعند به الخيول ثمان العزر وال اله معدد لك كنف وأبت دعوات أصما شافت اليامولا احسنة في الفاية ومافيم الأمن ألم وأكرم غصار بركب الصدوالنفزج وجع المه العزيز مالله أصحابه من الاتراك والديل واستعبه واختصر به ومازأل على ذلك الى ان توفى فى سنة النَّينَ وسَجِّينَ وَنَهُمَا لَهُ قَالْتُهِمَ الْعَرْ بِرَوْرَ بِرِهِ يَعْقُوبِ بِنَ كلس انه حمه لانه هفتكين كان يترفع عليه فاعتظه مدَّثُمَّ أَ مُرجَّه ﴿ مَارِةَالا رَّالَا ﴾ ﴿ هَذَهُ الْحَامُ عَلَاهُ مَا لازهُ رَقْعُ وف البوم بدُّوب الارَّالَةُ وكأن فاغذا المحارة الديلم والوراغون القدماء ثارة يفردونها من حارة الخيلم وتارة يغسفونها أليها ويجعلونها من حقوقهافيقولون تارة اديارة الديلم والاتراك وتارة يقولون ارقى الديلم والاتراك وقيل الهامارة الاتراك التن هفتكن لماغاب مفداد ساومهه من حِفسه أو بعمائة من الاترال وتلاحق به عندورود القرامطة عليه بدمشق عد ممن أصابه فكاجع الرب المزبز بالله كأن أصابه مابين ترك وديم فلماقه ضاعله العزيزود خليه الى القاهرة ف الناني والعشر ين من شهروب ع الاول سنة عمان وستين وشعائه كاتمد مزل الديام وأصحابهم في موضع سارة الديام وزل هفتكيز باتراكه في هذا المكان فصار يعرف بعارة الاترال وكانت مختلطة بعارة الديا لانهما أهل دعوة واحدة الاان كل بنس على حدة لفالقهما في المنسسة ترفيل بعدد الدرب الاتراك و(مارة كامة) هذه الخارة مجاورة فبارة الباطلة وقدصارت الاتنون ولتها كأنت منازل كامة بهاءند ماقدموامن المغرب مع القائد جرهر تممع العزير وموضع هذه الحارة الدوم حمام كواي وماجاورها يماورا مدرسة ابن الغذام حيث الموضع المعروف مدرب ابن الاعسر الى وأس الماطلة وكانت كامة هي أصل دوة الطفاء الفاطيس

حادة الازالا

حارة

ه (د كرأبي عبدالله الشيعي) \* هوالحسن فأحدث محدم زكر باالشيئ مزأه لصنعا الهن ولى الحسية فيصض اعمال بفداد ثم ماوالي ام حوشب بالمين وصادمن كارأ صعابه وكأرثه علم وفهم وعند مدهاه ومكر فوردعلى ابن حوشب موت الملواني داى الفرب ورفيقه فقال لابي عبداقه الشيعي ان أرض كامة من بلاد المغرب قد مرب الملوان وأبوسفيان وقدمانا وليس لهاغول فادر فانه اموطأة عهدة الشغرج من الين الي مكة وقد زوده اب حوشب عال فسأل حن جباح ككاسة فأرشداليسسم فاجتمع بهبمواستنى منبع قصيه بوذنك أنه بيطس قويها منهسم فسمعهم يتعذنون بغضائل آل البيت فديهم ف ذلك وأطال عنهض ليقوم فسألوه أن يأذن لهسم في زارته فأذن لهم فعاروا برددون المه فمأوأ وامن عله وعقهم أنهم سألوه أين بتصد تقال أويدمصر فسرواجهيته ورحلوامن مكة وهو لأسرهمشأ منخبه وماهوعله من الصدوشاهدوامنه عبادة وورعاو تحرجا وزهادة فقوت رغبتهموم واشفلواعلى عيته واجتمعواعلى اعتقاده وساروا بأسرهم خدماله وهوف اشناه ذال يستنبرهم عن بلادهم ويعل احوالهم ويخس عن قباتلهم وكف طاعتهم للسلطان بافريتية فتالواله ليسرله عليناطاعة ويتناوينه عشرةانام كالراقه ماون السلاح فالواهوشفلنا ومابر حق عرف جميع ماهم عليه ظاوماوا الى مصر أخذ ودعهم فشق عليسم فراقه وسألوه عن حاجته بصرفت ال مالي بهامن حاجة الاأني اطلب العلم بها مالوا فامااذاكنت تصدهذا فانبلادنا أنفع الدواطوع لامرك وفن أعرف عمل ومازالوابه حتى اجابهم الى المسرمهم فساووانه الى أن قاربو ابلادهم وخرج الى ققائهم اصمابهم وكان عندهم حس كبير من التشييع واعتقاد عظم في عبة أهل البيت كافرره الحلوان فنرفهم القوم خبرا في عبدالله فقاموا بحق تعظمة واجلاله ورغبوا فينزوله عندهم وافترعوا فعن بضفدخ ارتعاواالي أرض مسكتامة فوصلوا البامنتمف الرسع الاولسنة عمان وعمانين وما تتين عامنهم الأون سأة أن يكون منزله عنسد مظروافق اسدامنهم وقال أبن يكون فبج الاخبار فصبوامن ذائه ولم يكونواقط ذكروه المنذ محبوه فدلوه علمه أقصده وقال اذاحلناه صرناناتي كل قوم منحكم في دارهم ونزورهم في يوتهم فرضوا بمصلالا وساد الى بدل ايلمان وفيه فير الأخبارف الهذافع الاخبأ روماسي الابكم ولقدجا في الأسحاد المهدى هبرة خبوبها عن الأوطان ينصره فيبآ الاخيار من اهل ذلك الزمان قوم امهم مشكن من الكتمان ونلروجكم في هُذَا الْفَيْرِسُ فَيْرالاَحْيار قَسامَتْ جالة اثل وأنته العبر من كل مكان وعظم أمره حتى أن كامة اقتناتُ عليه معقبات العبروهولايذ كراسم المهدى ولابعز جعلمه فبلغ خبره ابراهم برتالاغلب امعرافريضة فقال الوعد الله الصكامة أماصا النذرالذي فاللكم أوسفان والحلواف فازدادت عبتهمة ودفلم امره فهموأته التبائل منكل مكان وساوالىمدينة تاصرون وبسع الخيل ومسنرأ مره العسسن بزهادون كبيركامة ونوب للسرب فنفروغم وعل على تأصروق خند فافرجه تألسه قبائل ونالدير وحاديوه مناغر بهم وصارت الله اموالهم ووالى الفزوفيهم حتى استقامه امرهم فساروأ خذمدا ينعتدة فبعث المسماس الأغلب بعساكر كانت له معهد مروب عظمة وخطوب عديدة وأسا كثرة آلت الى ظب أفي عبد القدوا تشار أصابه من كامة ف البلاد فصار مُولَ المهدئ يَخْرِج في هذه الايام وعِلْ الارض فياطوف لن هاجر الى وأطاعس والمُستنبغري الناس مان الاغلب ويذكر مسكر امات المهدى وما يفتر الله أد وبعدهم بأنهم بلكون الارض كلها وسعرالى عسداقه بن عُمد رسالامن كمامة المخبروة بمافتم الله له وانه متقره فوانواعب فالقه بسلمة من ارض معص وكان قد أشتهر براوطا مد الخلفة المكتفى ففرمنه مابنه أي القاسم وسارالى مصر وكان لهماف ص مع النوشزى عامل مصرحتى خلصا منه وطفا الدا الغرب وبلغ ابن الاغلب زيادة الله خبرمسم عسدا قه فأزكى أ العون وأمام الاعوان حق قبض عليه سلجماسه وكأن عليها البسع بن مدوا ووحس بهاهووايه أبوالقاسم وبلغ ذال اباعبدالله وقدعظم امر ونسارو صابق زيادة الله بن الاغلب وأخذ مدا "مه شيأ بعد شئ وسارفها منف على ما تتى ألف وألج على القروان حق فرزيادة الله الى مصر وملككها أبوعبدالله غسار الى وفادة فدخلها أول وجب سنة ست ونسمين ومأتنز وفزق الدورعلى كامة وبعث العمال انى البلادوسع الاموال ولم يخطب إسم أحد فادخل شهررمضان سارمن رفاده فاهتزار حله الغرب بأسره وخافته زنانة وغيرها ويعثوا البه بطاءتهم وسارالي سلجمامة ففرمنه اليسع بنمدرا رواليها ودخل البلد فأخرج عبيداته وابتمن السمن وقال هدفا الهدى الذى كنت ادعوكم اليه وأركبه هووابنه ومشي بسائر دؤساء النبا تل بين ايديهما وهويقول هذامولاكم ويسكي من شدة الفرح حتى وصل الى فطاط ضربية فأنزل فيمويث في طلب اليسع فأدركم وحل اليه فضرب بالسياط وتناه مسارا الهدى الى وفادة فصاربها في آخروبهم الآ تخرسنة سبع وتسميزوما تيزولما غكر فتل أياعبد الله وأخاه في وم الانتيز للنصف من بصادى الاستوة مسنة عمان وتسسعن ومّائتين فكان هسذا استداءامرا لخلفاء الضاطميز ومازالتكامةهم أهل الدولة مدة خلافة المهدى عسدا للدوخلافة اشه القاسم القائم بأمر الله وخلافة المنصور شصر الله اسماعيل من انقاء مروخلافة معد الموزادين الله امن المنصور ومرم أخذ درارمصر لماسرهم البهامع الضائد جوهرفى سنة ثمان وخسين وشماته وهمأيضا كانوا اكارمن قدم معهمن الغرب في سنة اثنين وستن وثاثمائه فلماككان في ايام واده أامز برنانته نزاراه طنع الديلج والاتراك وقدمهم وجعلهم خاصته فتنافسوا وصاريتهم وبدركامة تحساسد الى أن مات العزير مالله وهانهمن بعده أنوعلى المنص ورا للق بالمساكم بأمرالله نقدمان عُمَارًا لكَامى وولامالوساطة وهي في معنى رسة الوزارة فاستُدّ بأمور الدولة وقدّ مكَّامة وأعطاهم وحلم من الغلان الاز الأوالد بإالذين اصطنعهم العزيز فاجتمعوا الى رحوان وكان صقاسا وقد ناف نفسه الى الولاية فأغرى المسطنعة ماس عبارحتي وضعوامنيه واعتزل عن الامروتة لدرجوان الوساطة فاستخدم الغلمان المصطنعين في القصر وزار في عطاما هم وقواهم ثم قنسل الحياكم ابن عمار وكند مرا من رجال دولة أنه وحدة مفضعف كأمة وقويت الغلمان فأسامات الماكم وقام من اصدمانه الطاهر لاعزا دين الله على اكْتُومِنْ اللهوومان الى الاترانا والمشارقة فانحط حانب كتامة ومازال يتقص قدرهم وتبلاشي امرهم حتى ملا المستنصر بعد أبيه الطاء وفاستكثرت المهمن العبيد حتى يتال الهم بلغوا تحوامن خسين ألف اسود واستكثر هومن الاتراك وتنافس كل منهمامع الاستوفكات الحرب التي آلت الىخراب مصروزوال بهيتهاالي أن قدم أمراطموش بدرالحالى من عكاوقتل رجال الدولة وأقام له جندا وعسكر ومن الارمن فصار من حسنتد معظم الدُسْ الارمن وذهبت كامة وصاروا من حلة الرعمة بعد ما كانوا وجوه الدولة وا كبرأهلها و (حارة الصاطعة) عرف بغلان الصالح طلاقع من رزيان وهي موضعان الصاطمة الكبرى والصالحمة الصفرى وموضعهما فهاين المشهد المسنى ورحمة الايدمري وبين البرقمة وكأنث من المارات العظمية وقد خربت الآن وباقيبامتداع الحاظرات وقال الأعد الظاهر ألحادة الصالحسية منسوية الحالصالح طسلائع بزوذبك لان غلاله كانواب كنونه اوهى مكامان والصالح دار بصارة الديل كانت سكنه قبل الوزارة وهي ماقسة الى الاتن وبهابعض دريته والمكان المعروف بخوخة الصالح نسبة البه أهرا حارة العرقية) هذه الحارة عرفت بطائفة س طوائف العسكر في الدولة الفاطمة يقال له أالطائفة البرقية ذكرها المسيحي ، قال ابن عبد الظاهر وال مزل بالقاهرة يعنى العزادين الله اختطت كل طاقعة خطة عرفت بها قال واختطت جاعة من أهل برقة الحارة المعروفة بالرقبة التهي والي هذه الحيارة تفسي الاحراء البرقبة

حارةالبرقية

\* (ذكرالامرا البرقية ووزارة ضرعام) \*

وذلك السالح طلائم برزيات كان قدائشا في ورادته امراء يقال الهراليونية وجعل سرنا ما مقدم مرقق وخلاس الماسط ولا متورقة من الورالية وروادته امراء يقال الهراليون وجعل سرنا ما مقدم و فقته و صوحة من الورالية وروادته المراسط والمنافقة من وقته وضوقة مع ما ورمنا السالم والمنافقة المهر من وزالة شاور من المنافقة والمنافقة وقت المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة وقت المنافقة وقت المنافقة وقت المنافقة وقت المنافقة وقت المنافقة وقت المنافقة والمنافقة وقت المنافقة وقت المنافقة وقت المنافقة وقت المنافقة والمنافقة و

على حصن بلسس وملكوا بعض السور تمساروا وعادهمام عودا رديثا فبعث بهضرعام الى الاسكندرية وسا الامرص أنع اللواص فأخذه العرب وقاده همام الى اشبه فضرب عنقه وصليه على ماب رويلة فاهو الاأن قدم رسل الفرنج على ضرعام ف طلب مال الهدنه القررف كل سنة وهوثلاثة وثلاثون ألف دينار واذاما لمر قدورد بقدوم شاور من الشام ومعه أسد الدين شركوه في كثير من الغز فأز عجد ذلك وأصبح الناس وم الناسيم والمشرين من جبادي الاولى سنة تسع وخسين وخسما تة خاتفين عبلي أغسهم وأمو آلهم فجمعوا الاقوات والماء وتعولوا من مساكنم وخرج عمام العسكرأول وممن حمادي الاسترة فسارالي ملس وكانت وقعة معشاوره انهزم فها وصارالي شاوروا صعابه جدع ماكان معسكرهمام وأسرواعدة ونزل شاورين معه الى اتساح طاهر القاهرة في نوم الحس سادس حسادي الاسترة فجمع ضرغام الناس وضم المه الطائفة الرجعانية والطائفة الحيوشية واخل القاهرة وشاورمقيم بالتاح مذةابام وطوالعيه من العربان فطارد عسكر ضرعام بأرض الطلبانة خارج القاهرة غمسادشاو روتزل مالمتس نفرج المه عسكر ضرغام وساديوه فانهزم هزعمة قبصة وسارالى بركه الحنش ونزل دالشرف الذي يعرف الموم دارصدوملك مدينة مصر وأعام بها اماما فأخدذ مسرغام مال الابنا م الذي كان عود ع المكم فكرهه النباس واستعيزوه و مالوامع شاور فتنكر منهم نسر عام وتحدّث مايقاع العقومة مهم فزاد بفضهم ومزل شاورفي ارض اللوق خارج مام زو له وطار درجال ضرعام وقد خلت المنصورة والهلالسة وثبت أهل السانسية بهاوز حف الى ماب سمادة وماب القندارة وطرح النسار في المؤلوة ومأحولها من الدور وعظمت الحروب بينه وبين اجعاب ضرغام وفني كثيرمن الطائفة الريحانية دمعنيه الى شاورووعدوه بأنهم عون له فأنحل أمر ضرغام فأرسل العاضد الى الرماة بأمرهم بالكف عن الرحى فير-الرجال الى شاور وصاروا من جلته ومترث همه أهل القاهرة وأخذ كلمنم بعمل الحملة في الخروج اليشاور فاحرضرغام بضرب الابواق لتمتمع الناس فضربت الابواق والعلبول ماشاه القمن فوق الاسوار فإيحرج المه أحدوانفك عنده الناس فسارالي ماب الذهب من الواب القصر ومعه خسما تذفارس فوقب وطلب من الخلفة أن بشرف عليه من الطاق وتضرع المه وأفسم علموا مائه الم يحيه أحدوا مستروا فعال العصروالاس تنهل عنه حتى بق في نحو ثلاثهن فارسا فوردت علمه رقعة فيها خذنف لل وانج بها واذا بالابواق والطبول قد دخات من ماب المنظرة ومعها عسا كرشا ورقم ضرعام الى ماب زويلة فصاح الناس عليه ولعنوه ويخطفو امن معه وأدرك القوم فأردوه عن فرسمه قريامن الحسر الاعظم فعمابين القاهرة ومصروا حتزوار أسه في سل جمادي الاسمز وفترمنها خوه الى حهة المطرية فأدركه الطاب وقتل عندم محد تبرخارج القاهرة وقتل اخوه الاسو عند ركة الفيل فصاد حنئذ ضرغام ملتي يومين غهل الحالة رافة ودفن مها وكانت وزارته تسعة اشبهر وكان من احل اعنان الامرا وأشعع فرصامه موأجودهم اهداه اكرة وأشدة هروسا ماسهام ويكتب مع ذلك كامة النمقه وينظم الوشحسات المندة واسابىء براسه الى شاور وخع الى قفاء وطيف به فقال الفقيه عيارة

ارى جنال الوزارة صارسفا ، يعزيدة وجدال ماب كائد رائد البادى والا ، بعربالنية والماب

فكان كاقال عمارة فان الدلايا والمناباس حنند تناص على دوفة الطفاء الفاطيس حق لم يق منه عين نطرف وقد عاف به الموق وقد عافية الامور و (حارة العطوفة) هذه الحيارة نسب الى طائفة من طوائف الدكر بقال الها السطوفة وقال الماس عند العطوفة وقال المنطوفة عندم الطوولة وكان قد حدم سنا المائة المحدودة والمائة المحدودة وقاله والمائة المحدودة وقاله والمائة المحدودة وقاله والمائة المحدودة والمددودة والمحدودة والمحدودة والمائة المحدودة والمائة المحدودة والمائة المحدودة والمحدودة والمحدودة

فَالْجُودِيهِ رَأْتِ صُورِهُ هَلَالِهِ ﴿ لَلْمَاطَلِيهِ تَمْسُلُ لَالْمُطُوفِيهِ الْمُعْلِيهِ مِنْهُ الْمُعْلَقِ فَسَمُ

وكانت العطوفية من اجل ساكن التناهرة وفيها من الدور العنفية والجدامات والاسواق والمداجد علايد خل تحت حصروفد منر بت كانها و بعث انقاضها و بوتها و منا ذلها وأضحت او حش من وند عبرف هاع وعطوف هذا كان ماد ها اسود قتله الحاكم بجماعة من الاتراك وفنو اله في دهلز القصر واحترواراً سه في وم الاحد لاحدى

حارة العطارف

حارة الروم الحقوانية عُرِقتل على الالسسنة ذلك قال النَّاس الحَوانية وكان أبضابقال لها حارة الروم العلما المه وفة مأخة أنَّة وقال المسيم وقد ذكرها كتبه أصعرا لمؤمنين الحياكم بأعم الله من الامانات فيستنه خس وتسميز وتلثما تهقف كرأنه كنسه أسانا للعرافة المؤانية فدل انه كان من جلة الطوائف قوم بعرفون مالحوانية وال ان عد الطاهر قال في مولفه القاني زير الدين وفقه اقدان الحوالسة منسوية الاشراف الحوالين منهم الشريف النسامة الحوانى قال مؤلفه وحدالله فعلى هذا يكون بختم الحيرةان الجواني بختم الجير وتشديد الواو وفيها ودهدالوا وألف ساكنة ثمون نسبة الى جوان على وزن حزان وهي قرمة من عل مدينة طبية على صاحبها أغضا ألمه لاتوالسلام وعلى القول الأول تكون الخوانسة بفتم الحمر أيضام مفتم الواوونشسة بدهافان أهل . صريق إن الماخر جوعن المدينة اوالدار راولما دخيل حوّاتضم المروهو خلا ولهذا كان الوراقون مكتب ن حادة الروم العرائسة لاغهامن غارج القصر ومكتبون حارة الروم الحوائسة لانها من داخل القاهرة ولادصارالهاالانعدالمرود على القصر وكان موضعها اذذالتمن وداء القصر خلف دارالوزارة والحرضكاتها ف داخل البلدواد لله أصل قال ابنسيده في مادة (جو) من كاب الحكم وحوّا البيت داخل افظة شامة قتعن فتراطيم من المقانية ولاعبرة بماتقوله العباشة مُن منهاه وقال الشريف محدين اسعد المقواني ابنا المسن بن عدالواني ابن عسداله الواني بن حسين برعلي برا المسين بن على ابن أي طالب وقبل أعد بن عسدالله المة إنى سيب منهة من منهاع المدينة على ما كنها أضل الصلاة والسلام يقبال لهاا لموّا ليه وكانت تسعى المُصِرة الصِّفْرِي مُنْ مِراتها وغلالها لا تطلب شير الاوحد مباوهي قرسة من صرارض غة الأمام أي حفر عهد من على الرضى وكانت المروانية ضمة لعبيد الله نتوفى عنها فورثها بعده واد وأزواحه فأشترى عد الحوالى واده عاسهل في المراث الماقي من الورثة في المائة عمر ف بيانقل الوافي قال ولم ترل احداد مؤلفه سغداد الى من قد وم واده اسعد الصوى مع أسه من بغداد الى مصرومواد مطلوصل في سنة النتين وتسعين وأربعمائه (حارة السنان)وسال لها حارة سنان المعودي وحارة الأكراداً بضاوهي الآن من جلة الوزرية التي تُقدّمذ كُرها ه (حارة الرئاحية) هذه الحارة عرف مالطائفة المرتأحية احدى طوائف العسكرة الياب عدا لطاه رخط ماب التنمارة بعرف في كتب الاملاك القديمة مالم تاحمة ه (حادة الفرحة ما لحاد المهملة كات سكن الطائفة الفرحية وهي بجواد سارة الرتاحية فالى ومناهذا فعناين سويقة أسترا بكوش وباب القنطرة زهاق بعرف مدرب الفرحمة والفرحمة كانت طاقفة من جلة عبيد الشراء وحسكات عبيد الشراء عدَّه طواهمُه وهم الفرحية والمسينية والموينة فسبون الى معون وهوا عدائدام ه (حارة فرخ) والحير كانت تعرف قديمابدرب الفرى معمرف بالامعرجال الدين فرج من امراء في الوب وهي ألا تن داخطة في دوب الطفل من خَدْ قَصْرالشوكَ ه (حادة قائد المتوَّاد)هذه الحادة تعرف الآن يدرّب ماوضا وكانت اولا تعرف بعادة فائد المقرّادلان حسمُن منحوهرالملف قائدالترّادكان يسكن بهافعرف به وهوحسين من القائد جوهر أوعدالة الملقب بقائد القوا دلمامات أبوه جوهر القائد خلع العزيز بالقه طيه وجدل في رسة أسه والنبه بألقا لذب القائد ولم يتعرض أشئ محاتركه جوهر فللمآت العزيز وقام من بعده ابته اسلاكم استدفاء ثم انه قلده العريد والانشاء في شوّال سنة ست وعائن والمجالة وخلع عليه وبه على فرس عوكب وقاد بأن يديه عدّة افراس وجل معد تداما كندرة فاستخف أمامنصور شربن عبد الله بنسورين الكاتب النصراف على كاية الانشان واستخلف على أُخذرها عالناس ويوقعها مهم أمرالدولة الموصلى و والتقادر جوان النظر في تدبير الاموروجلس الوساطة ومدان عاركان الكافة بلقوة فدار موركون معابن يديه من داروال القصر ماخلا التائدا كسينو محدين النعمان القاضى فانهما كأباب لمان عله مأتصر فقط فلماقتل الماكم الاستاذر حوان كاتقدم خلع على القائد حسين لتلاث عشرة له خات من جدادى الاول سنة تسعن والثراثة توما اجروع اسة زرة احذهبة وقلده سفا محلى بذهب وسله على فرس بسرخ وبلمام من دهب وقاد بين يديه ثلاثة افراس براكبها وخل معسه خسين أويا صاحام كل فوع ورد السه التوقيعات والتظرى امورالناس وتدبير الملكة كاكان برجوان وابطلق علمه أسموذر فكان ينعصك المالتصر ومعه خلفته الأس أوالعلا مفهدين ابراهم النصراني كاتب برجوان

حارة الستان حارة المرتاحية سارة الفرحية

حارةفوج

سارة والدالقواد

فسنظران في الامورثم يدخلان وشهبان الحيال الحياخة فكون القائد جالسا وفهدمن خلفه قائميا ومنع القايد الناس أن يلقوه في الطريق أويركبوا المه في داره وان من كأن له ساجة فليبلغه اباهه الاتصرومنع المد ماس مخاطبته في الرقاع يسدنا وأمر أن لا يحاما ولا يكاتب الامالقائد فقط وتشدد في ذلك خلوفه من غيرة الحاكم حتى أنه رأى جاعة من القواد الاتراك قياما على الطريق بتنظرونه فأسك عنان فرسه ووقف وقال الهسكانا عسدمولاناصلوات الله عليه وعاليكه ولست والله ابرحس موضعي أوتنصر فواعني ولايلقاني أحد الافي القصر فأنصر فواوا فام معد ذلك خدمامن الصقالمة الطوادين على الطريق بالنو بقلنع الناس الجيء الى دار دومن لقائه الافي القصر وأمرأ باالفتوح مسعود الصنابي صاحب السترأن يوصل الناس بأسرهم الي الحاكم وأن لايمنع أحداءنه وفلاك أنفسام عشر وأدى الاشرة قرئ مل على سالرالمسار سانس الذالد حسين بقائد الفؤاد وخلع علمه و وماذال ألى يوم الجعة ساعر شعبان سنة غان وتسعين وثلاثما أنه فاجتمر سائر اهل الدولة في القصر تعدد مأطلبواوخر بالامر اليم أن لا يقام لاحدو مربخ ادم من عند الخلفة فأسر اليصاحب الستركلا مافصاح صالح بزعلى فقام صالح بزعلى الودوادي متقلد ديوان الشام فأخذ صاحب السترسده وهو لابعاره وولاأ حدمار ادبه فأدخل الى بت المال واخرج وعلمه دراعة مصمة وعامة مذهبة ومعدمه ور فأجلسه بعضرة قائدالقواد والحرج سعيلاقرأه امن عبدالسهمة الخطس فاذافيه ردسا والاموراالي رطار فيك فالمالقواد حسن بزجوهراليه فعندما عممن السعل ذكره فآم وقبل الارض فلمااتهت قراءة السعل عام فالد التواد وعسل خدما فوهناه والصرف فكان يركب الى القصرو يعضر الاجعلة الى الدوم النالث من شوال أمره الحاكم أن بازم داره هووصهره قاضي القضاة عبد العزيز بن النعمان وأن لاركاه ماوسائرة ولادهما فلسااله وف ومنع الناس من الاجتماع بهما وماروا يجلسون على حصر فلما كان في السع عشر ذي القسعدة عَفَا عَمَمَا الحَمَاكُمُ وَأَذْن لهما في الركوب فركالي التصر مزيهما من غراباق مع وارتف رسال المزن يه فال كانف ادى عشر حادى الاخرة سنة تسع وتسعين وثلاثما فقص على عبد العزيز من النعمان وطلب مسن الناجوهرففة هووانه في حاعة وكثراله سياح بدارعيد العز بروغلقت حوانت القاهرة وأسواقها فأفرب عنه وفودى أن لا يغلق أحد فرد حسين بعد ثلاثة الاما بنسه و تفاو ا بعضرة الحاكم فعفاء نهم وأمرهم ما الصر ألى دورهم بعد أن خلع على حسي وعلى صهره عبد العزيز وعلى اولادهما وكتب لهما أمانان ثما عد عسد العزيز فشهر رمضان الى ماكنان يتقلد من النظر في المقالم ثم ردّا لحياكم في شهر وسع الاول سنة ارده ما تم عـــ كي حسيز من جوهرواً ولاده وصهره عبد العزيرما كان لهم من الاقطاعات وقريُّ لهــم سحل بذلك . فلما كان له التاسع منذى المتعدة فزحسن بأولاده وصهره وجميع اموالهم وسلاحهم فسسرا لحاكم الخيل في طلبهم تحو دجوة فالهدركهم وأوقع الحوطة على سائردورهم وجعلت للديوان المفرد وهوديوان أحدثه الحاكم يتعلق يا يقبض من أموال من يسخط عليه وحل سائر ما وجدلهم بعد ماضيط وخوجت المساكر في طلب حسن ومن رمعه وأشمم أنه قدصارالي في قرما العمرة فأنفدت المه الكتب منا منه واستدعاته الى المضور فأعاد الموال بأنه لأبدخل مادام أبو نصر ابن عبدون النصر اني" الملف بالكافي يتطرف الوساطة وبوقرعن الحليفة فافي احسنت البدام منظري فسعى بي الى أمع المؤمنين وبال من كل منال ولااعود أبدا وهووز رفصرف ان عبدون فيرا بم الحرم سنة احدى واربعما ته وقدم حسسن من جوهرومعه عبد العزيزين النعمان وسائرمن خرجمعه القرح جمع أهل الدواة الى لقاله وتلقته الخلع فأضت عليه وعلى اولاده وصهره وقدين ايديهم الدواب فلاوصلوا الى بأب القياه رة ترجلوا ومشواومشي آلناس بأسرهم الى القصر فصاروا بحضرة الماكم م خرجوا وقد عناعهم وأدن السين أن يكاتب بقائد القوادويكون اجه بالدالاته وأن يحاطب بدال والصرف الىداره فكان وماعظها وحل البه جسع ماقيض له من مال وعشار وغيره وأنم عليه وواصل الركوب هروء بد العزيزاب النعمان الى القصرة قبض علمه وعلى عبد العزيزوا عقلا ولائدة ابام علفاانهما لا بفيدان عن الحضرة وأشهداعلى انفسهما بذلك وأفرج عنهما وحاف لهما المباكم في امان كتيه أيهما وظاكان في أاني عشر حادي الا خرة سنة احدى وادبعما تةركب حسين وعبد العزيزعلى وسمهما الى القصر فلماخرج السلام على الساس قبل العسن وعدالعز يزوأ في على أخي الفضل الحلسو الأمر تريده الحضرة منكم فجلس الثلاثة وانصرف الناس فقبض عليم وفناوا في وقت واحد وأحبط بأمو الهم وضياعهم ودورهم وأخسدت الامامات والسحيلات التي كتبت الهم واستدعى اولادعبدانعز بزين النعمان وأولاد حسين بحوهر ووعدوا بالجبل وخام عليهم وجاوا والله نقط مانشاء م إ حارة الامراء) ويقال لها أنصاحارة الامراء الاثير اف الافارب وموضعها يعرف بدرب مس الدولة وسيأتى ذكر مان شاء الله تعالى ﴿ (حارة الطوارق) ويقال الها أيضا حارة صبيان العاوارق وهسمن جلة عاواتف العسكر كانوامعة سلحل الملوارق وموضع هسذه الحارة في طيريق من سلامن الرفيق سوق الخاعيين داخل ماب زويلة طالما الباطلمة مازقاق الطويل الضميق الذي يقال له الموم حلق الحل السَّالِدُ الى درب ارفطاي ﴿ (حارة الشراسة ) عَرفَ مَذَلَكُ لانها كَانْت موضَّو سَكَنَ الْعَلَّمَانِ الشراجة احدى طواتف العسكر وكانت فعما بين الداطلية وحارة الطوارق = (حارة الدميري وحارة الشامين) هـمامن حلة العطوفية - ﴿ حارة المهاجرينُ )وموضها الا "ن من جله المكان الذي يعرف بالرقية المعدّ السوق الخلعين يحو رباب زوالة وكأن بعددتك سوق الخشابين ثم هوالاك سوق الخلصان وموضع هذه الحبارة بجوارا الحوخة بنِّي كَانْتُ تعرف الشبيخ المعمد من فشهرة المُصر أني "المكاتب وهي الخوَّخة التي يسلك اليهاسي الزَّفاق المقيابل خاماافاضل المعذلد خول النساء وتتوصل منهاالي دوب كوزائز ربحيارة الوم وقدصارت هذه الحيارة تعرف بدرت ابن المجند اروسية أقي ذكره انشاء الله ﴿ (حارة العدوية) " قال ابن عب والطاهر العدوية هي من باب اختصبة الداول حارة زويلة عند حام الحسام الحادكي الآث منسو بة لجماعة عدو بن تزاوا هناك وهذا المكان الموم هوعبارة عن الموضع الذي تلقاه عند خروجات من زفاق جمام خشمة الذي يتوصل المهمن سوى باب الزهومة فاذا المهات الى آخر هذا الرقاق وأخذت على بمئال صرت في حارة العدوية وموضعها آلاك من فندق الال المذبي الحالب المارسة ان وتدخل في العدومة رحمة سرس التي فيها الأك فنسدق الرخام عن عنك اذاخر حتّ في الرحمة المذكورة التي صارت الاكن درما الى ماب مراكّ المارستان وماعن يسارك الى جمام أبكر كالوجهام الحوين الذي تقول له العباتية الحهدني واليسوق الزجاجة من وكل هذه المواضع هي من حقوق العدوية وكات العدو بذفد عاوا فعة فعياس للدان الذي بعرف الموم بأنكر شنف وحارة زوبلة وبن سنة. فه العداس والصاغسة القدعة التي صارموضعها الاكت وق الحرير بين الشرابشسين يرأس الوراقين وسوق الرجاحين و (حادة العبدائية) كانت تعرف اولا محارة البديمين م قبل لها يعدد لك ألحبائية من أجل السمان الذي بعرف مالحمانية الحباري في وقف الخيانقاه الصلاحية سعيد السعداء ويتوصل إلى هذه الحيازة من تجياه قنام قاق سنقر وبعض دورها الا تن يشرف على دستان الحساسة ودعضها بطل على ركد النسل و (حارة الحزين) كانت اولا نعرف الحدائمة ثرقبل لهاجارة الجزيين من احل ان جياعة من الجزين زوابيامهم الحياج وسف الأفاتن الحزى والخزون ايضا بنسبون الى حزة بن ادوكة السارى خرج بخراسان في الم هارون بن محذ الرشيد دهاث وأفسد واصرحوع عسى بزعل عامل خراسان وقتل منهم خلقا وانهزم عسبى الى مايل معرق حزة بواد فى كرمان فعرفت طائفته ما خزية واخوه ضرغام ن فاتن ت ساعد الجزى والحاج عوني الطعان ابن يونس بن فاتن اخزى ورصوان بن يوسف من فائن الجزى الجاجي واخو وسالم من وحف من فائن الجزى وكان هؤلاء بعد سنة مقائة وهذه الحبارة عارج اب زويلة عومن بلاد افريضة قو مديقال لهاجزي بنسب البهامجد بن حاف القسى الجرى من أهل الترية وقاضها توفى سنة تسع وللا تن وخسما ته ولا يعد أن تكون هذه الحارة نسب الى أهل قر مة حزة هدف مازواتهم بها كنزول في سوس وكمَّامة وغيرهم في المواضع التي نسبت اليهم \* (حادة بن سوس) عُرْف بدا الفد من المامدة بقال الهم مو سوسكانوا إسكنون ما و (حارة البانسية) تعرف بطائفة من طوائف العسكر يقال لها المانسة منسو بة خدادم خصي من خدّام العز يزمالله بقال له أبوالحسن بانس الصنلي خلفه على القاهرة فللمات العز رأقره النه الحاكم بأمر الله على خلافة القصورو خلع علمه وحله على فرسين فل الحرام سنة عمان وهمانين و فالمائة ساولولا بدرقة بعدما خلع عليه واعظى خسة آلاف د شاروعة تمن الخل والتباب قال ان عدالظاهر المانسة غارج ماب زو يلة أظهامنسوية لمانس وررا الحافظ لدين القه الملق بأمرا الحيوش سف الاسلام ويعرف سائس الفاصد وكان اومني الجنس وسمى الماصدلانه فصدا لامبرحسن بترالحياففا وتركه محاولا فصاده حتى مات وله خسيرغر بب في وفاته كان الحيافظ

حرة لأهراء

حارة الطوارق

حرة اشراية حرة الدميرى وحرة الشاميين حرة الهاجرين

حرة لعدوية

حارثالعادائية

يحروا لجؤيين

مارة ي **سوس** 

مارداداسية

ه نقم عليه انسباه طلب قله بها باطناق ال لطبيعه اكفى امره بهأ حسك ا ومشرب فا في الطبيب دال خوفا أن يهم عندا المافقا بهذه العروق المقرص أن يهم عندا المافقا بهذه العروق المقرص المؤرد المقرص برحبروان المافقا بهذه العروق المقرص المؤرد المقرص برحبروان المافقا المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلف

» (ذكرورارة أبي الفتح فاصر الحسوش إنس الارمني)»

وكان من خبرذلك أن الخليفة الاسمرما حكام الله أماعلي منصورا لمباقتله التزارية في ذي القعدة سنة أربع وعشرين وجوعاتة أفام هزيرا للول جوامر دالعادل رغش الامر أباالمون عبد الجيد ف الخلافة كفلا ألمل الذي ر كه الأخم وأتب الحافظ إدين القه ولدير في يرا المولُّ خُلِيرًا لوزارة فناراً لمندوأ فام واأماع [ احدا المقب بكتيفات ولدالافضل أن أمعرا لموش في الوزارة وقتل هزيرا للوك واستولى كتيفات على الأسمروة بض مه أ المافظ وسصنه بالتصر مقدا الى أن قتل كشفات في الحرّ مسنة ست وعشر بن وجسما ته و مادرصدان الخاص الذين تؤلوا فتله ألى القصر ودخلوا ومعهم الامير مانس متولى الماب الى اللزائة التي فيا المأفظ وأخرجوه الى الشالة واحلسوه في منصب الخلافة وقالواله والله ماحة كاعلى هذا الاالامروانس فحازا دالحافظ مأن فرض المه الوزارة في الحيال وخلع عليه فيائم هامياشرة حددة وكان عاقلامها بامقسكام تعفظا لقوانين الدولة فلر يحدث مْمَا ولاخرج ١٤ العبنية أنظلته أو الاأه بلغه عن أسّاذهن خواص انظفه ثي بكرهه تقيض عليه من القُصّر من غُرِّ مشاورة الخليفة وضرب عنقه عنزانة الينو د فاستوحش منه الخليفة وخشي من زيادة معناه وكانت هيذه الفعلة غلطة منه ثمانه خاف من صدان اخاص ان بفتكوا مكافتكو أبكنه فات تشكرا لهم وتفقو فوه أبضافرك في المسته والركب العسكر وركب صدان الخاص فكانت ونهما وقعة قدالة تاب التدائيز بيز القصرين قوى فيها بانس وقتل من صبان الخاص مار بدعلى تثب الله رجل من أعمام منهمة ثله أبي على تحك مفات وكانوا تحو الخمسماتة فارس فأنكسرت شوكتهم وضعف بإسهم واشتد بأس بانس وعظم شانه فنقل على الخليفة وتحسل منه ؛ فأحس بداد فأخذ كل منهما في التدبر على الاسخر فأعل انس وقبض على ماسة الخارعة ومنهم فاضى أنفضاة رداى الدعاة أبو الفيزوا والفترين قادوس وقتلهما فاشتذذلك على الحافظ ودعاط يبه وقال اكفي أمريانس فيقال انه سمه في ما الستراح فالفق ديره واتسع حتى مابتي يقدر على الجاوس فقال الدبيب باأمير المؤمنسين قد أمكنتك الفرصة وبلغت مقدود له فأو أن مولانا عاده في هذه المرضة أكنب حسن الاحدوثه فان هذا المرض ايس لهدوا الاالدعة والسكون ولاشئ علمه أضرت ن الحركة والانزعاج وهواذا مع بقصد مولاناله يحرّل واهم للقا وانزعم وف ذلك تلاف تفسيه فنهض لمادته وعندما بلفزدا أنس قام لياقاه ونزل عن الفراش وجاس بيزيدى المخليفة فأطال الخلفة جلوسه عنده وهو يحادثه فليترحق سقطت امعاء بانس ومات مزليلته فى سلاس عشرى ذى الحجة سنة ست وعشر بن وخسما تة وكانت وزارته تسعة أشهر والماور له وادين كفلهما الحافظ واحسن اليسما وكان بانس هذامولى اومناليا ديس جدعياس الوزيرفا هداء الى الافضل بزأمم الميوش وترق ف خدمته الى ان تأمر غولى الباب وهي أعظم رتب الأمرا وكني بأبي الفتح وللب بالامر السعد تملاول الوذارة نعت بناصرا بليوش سف الاسلام وكان عظيم الهمة بعيد الغور كثيرالشر شديد الهيبة

\* (ذكر الاميرحسن بن الليقة الحائظ) \*

ولما مات الوزير بانس تولى انتلاغة المنافذ الامور يتقده ولم يستوذراً - عدا وأحسن الديرة طباكان في سدنة عمان وعشم بن وضحسائة عهد آلى وادر سليمان وكان اسن أولاده واسبهسه إليه وأخاصه منقام الوزير خاسة بعد

شهر مزمن ولامة العهد فحعل مكانه أخاه حدرة في ولاية المعهدونصيه للنظرف المطالم فشتي ذلك على أخده الامع حسر وكان كثيرالمال متسعرا لحالله عدّة بلادومواشي وحاشسة وديوان مفرد فسعى في نقض ذلك بأن اوقعُ الفتنة بيز الطائفة الحبوشية والعاافة الريحانية وكانت الريحانية قومة الشؤكة مهامة يخو ففالحان فانستعلت يران المرب مذا اغر يتمن وماح الخند باحسن مامنصور بالعسيسة والتي الفريقان فقتل يتهدما ماريد على ينسة آلاف نفس فكات هذه الوقعة اول مصائب الدواة الفاطمة من فقد رجالها ونفص عساكرها فإسر من الطائفة الرعانية الامن تحاشفسه من فاحمة القس وألق نفسه في عراانيل واستظهر الامبر حسن وفأم بالاص وانضراليه أوباش الناس ودعارهم ففزق فيهم الزردوس اهم صدان الزرد وجعلهم خاصته فاحتفواه وصاروا لا بفارته أبه فان رك أساطه الهوان برل لازموا داره فقيامت فيأمة الناس منهوشرع في تأسع الا كأبر فقيض عل الزالهاف وقتله وقصد أماه الخليفة المافظ وألماء حدرة بالضررحة غافامته وتفسا فحد في طلب أخمه حيد رة وهتك بأوياشيه الذين اختارهم حرمة القصر وخرق ناموسه وسلطهم يفتشون القصر في طلب الخلفة المنافظ والنه حدارة واشند بأسهم وحسنواله كلرد فهوجز وهعلى الاذي فلمعد الحائظ مدامن مداراة حسن وتلافي أمره عسآه ينصل وكتب علابولاته العهد وأرسله المفترئ على الناس فازاده ذلك الاحراءة علمه وافساداله وشدد في التضيق على أسه وأخذ انفاسه فيعث حنتذا ظلَفة بالاستاذ الناسعاف الى بلاد الصعيد لصيعمن بقدر عليه من الرعوانية فيني واستصر خالناس لنصرة الخليفة على ولده حسن وجع اعبالا يعصيها الاالله وساربهم فبلغ ذلك حسنافزج عسكر اللقاء اسعاف فالتضاوكانت منهما وقعة هت فيهار يحسوداء عل عسكراسعاف عي هزمتهم وركبهم عسكر حسن فإبنج منهم الاالقلد لوغرق أكثرهم في المصروأ خذ أسعاف أسعرا غمل الى القاهرة على حل وفي رأسه طرطورليد أحرفل اوصل بن القصر بنرش بالنشاف حق هل ودى من القصرالغربي بأستاذآ خو فقتسل وقتل الامعر شرف أذين فاشتذذات على اسلافنا وخاف على تفسه فكتب ودقة وكادات بأن الق البه ثال الورقة وفيا اوادى انتعلى كل مال وادى وأوعل كل منالصا حده ما يكره الا خر ماأرادأن بصده مكروه ولاعداني ظلى وقداتهي الامرالي امراء الدواة وهدم فلان وفلان وقدشددت وطأتك عليم وخافول وهم معولون على فتلك فلدحدوك اوادى فعندماوتف حسن على الورقة غضب ولم سأن وبعث الى أولاك فلاصاروا الده مرصدان الزرد بقتله فقتلواعن آخرهم وكأنواعدة من اعان الامرا وأحاط بدورهم وأخذسا مرمافيا فاشستذن الصيبة وعفلت الزية وتفوف من يق من الجندونفروامنه فانه كانجريا مفسدا شديدا انجمص عن احوال الناس والاستقصاء لاخبارهم ريدا قلاب الدولة وتفسرها ليقدم اوماشه واكثر من مصادرة الناس وقتسل قاضي القضاة أباالثريا نجم لانه كان من خواص أبيه وة ل بماعة من الأعيان ورد انقضاه لاين ميسروتفاهم أمره وعظم خطبه واشتدت الوحشة بينه وبين الامراء والاجناد وهمو ابحلم الحافظ ومحاربة النه حسن وصاروا بداوا حداءوا جقعوا بيزالقصر بن وهم عشرة آلاف ما بين فارس وراجل وسعروالى المافظية كون ماهم فيه من البلامع المه حسن ويطلبون منه انر فهمن ولاية العهد فعز حسن عن مقاومتهم فانه لم يسق معه سوى الراحل من الطائفة الحموشية ومن يقول بقواهم من الغز الفرما وفقير وحاف على نفسه فالتعالل القصر وصارالي أسه الحاضا فساهو الاان تمكن منه أبوه فقيض عليه وقيده وبيث الى الامراء يخبرهم بدلك فأجعوا على قتله فردعاج سمائه قد صرفه عنهم ولا يمكنه أبدامن التصرف ووعدهم مالزمادة في الاوزاق والاقطاعات وأن مكفوا عن طل قتمة فألحوافي فتساوقالوا اماغين واماهو اشتدطلهم الأمحق احضروا الاحطاب والنبران ليعرقوا القصرو بالغوافى التبرى على الخليفة فإ يجديدا من اجاتههم الى قتله وسألههم ان عهاوه تُلاث افأ ماخوا بن التصرين وأفامو اعلى مالهم حتى تنقضي الثلاث في اوسم الحافظ الا ان استدى طييبه وهما أبومنصور البودى وابنترفة النصراني وبدأ بأي منصوروفاوضه في علىسفية كاتلا فاستنعمن ذلك والمصالة وراة الهلاء وفعل عي من ذلك فترك وأحضر الزفرفة وكله في هذا فضال الساعة ولا يقطعمنها جسده بل تضض النفس لاغسر فأحضر المقدمن بومه فعثها الىحسن مع عدة من العقالمة ومازالوآ كرهونه على شربها حتى فعل ومات في العشر بن من حدادي الاستخر شسنة تسع وعشر بن وخدعائة فبعث الحاظ الى القوم سرأ يغول قد كان ماأردتم فامضوا الى دوركم تقالوا لابدان بشاهد ممنامن شقبه خارةالمنتجبية حارةالمنصورية ويد وامنهم أمرا معر وفا بالجراء والسريه الله المعلم جلال الدين مجدو وعرف بجلب واغي الاسمى وندوا منهم أمرا معر وفا بالجراء والسريه ماله المعلم جلال الدين مجدو وعرف بجلب واغي الاسمى وفرونه بها الم المعمر وصار جنب - سن فاذا و قد معي شوب مكان عن وجهه واخر عمن وسعه اكترت الدهدا على المعادة في عقد قمو اضع من ودنه الحال المعادة في المائة عنها المائة المن قرفة وقته وتنا بعز المنابرة المائة المن المعادة والمنابرة والمنابرة المنابرة والمنابرة عنها المنابرة والمنابرة المنابرة والمنابرة المنابرة المنابرة المنابرة والمنابرة المنابرة والمنابرة المنابرة والمنابرة المنابرة المنابرة المنابرة والمنابرة المنابرة والمنابرة المنابرة والمنابرة المنابرة المنابرة والمنابرة المنابرة المنابرة المنابرة المنابرة المنابرة المنابرة والمنابرة المنابرة والمنابرة المنابرة والمنابرة المنابرة المنابرة المنابرة والمنابرة المنابرة والمنابرة المنابرة والمنابرة المنابرة والمنابرة المنابرة المنابرة والمنابرة المنابرة المنابرة والمنابرة المنابرة المنابرة المنابرة والمنابرة المنابرة والمنابرة المنابرة ا

مالك الناصر استنارت ، في عصر تأثوب الفضائل « توسف مصرالذي الله ، تشسد آمالنا الرواحل » وأيك فى الدهر عن رزايا ، جلى مهـ ما ته الجلائل ، . اجريت بلان في رُاها ، يُل غيم ويل نائل ، · كم كرم من ند المد جار ، وكم دم من عدال سائل ، « وكم عادبلامعاد » ومستطىل شعرطائل » « وحاسد كاسد المساع » وسائد نافق الوسائل » » اقررت عن الاسلام حتى ، لم سق فياقذى لباطل \* وكفرنهي عائمصر \* من يستقل دُنيالنائل \* وما نفت السودان حيثي ، حكمت البيض فالمقاتل صرترب الفضامضة ، علم حكفه لحاثل و کارای منهم کرا ، وارس مصرکلام واصل \* وقد خلت منهم المضائي ، وأقفرت منهم المنازل ، « وما اصدوا الاطل ، فكف واطروا وابل . \* وقد عُجل المرقمانا ، ماطل في مصركان عاجل ، والسودالسض قيدتفوا به فهي وادبيهم نوازل مؤتن التيوم خان حين ، غالته من شر مالفواتل عاملكم والخنا فأضي به ورأسه فوقرأس عامل وحالف الذل بعد عنز يه والدهر أحدواله حوائل فا مخبل الصر ما لا مادى ، قدآن أن تفقر السواحل تقدّس القد س من خياث ، ارجاس كفر عبم ارادله

وكان موضع المتصووة على عنة من سائت فالنارع خلاج بهاب توجيد في الآل ابن عمد القلاه ركانت السودان حاوة تعرف بهم ضمى المنصووة من جاصلاح الديرة وأخذها خطار العبرهاب تنا واحدوضا وهي الى بيانب الباب الحديد يعنى الذى يعرف الموم والقوس عند وأص المنتصبة فعاينها و بين الهلالة وقد حسيرهذا السنان في الامام النام ويسمى الات يمكر القرال باتب بستان صب الاسلام ويسمى الات يمكر الغنى لان الفتي هذا كانشر عدة ان سف الاسلام فكر في هذه الحهة وهي الات احكار الدوان السلطاني وحكرالفقي الذي كان يستان مسف الاحلام بمرف الموم بدرب ابن المالتجاه المندقد ارته بجوار حمام الفارقانية س من صلسة جامع الن طولون و (حارة الصامدة) هذه الحارة عرف بطائفة المصامدة أحد طوائف عساكُم الخلفاء الفاطمين واختطت في وزارة المأمون الطاعي وخلافة الآكم باحكام الله بعدسينة خس عشرة وخسمانة قال اس عسد الغاهر حارة المصامدة وقدمهم عبد الله المصودي وكأن المأمون البطايعي وزير الخليفة الآمر ماحكام الله فدِّمه ونوَّه مذكره وسيله أبوا به للمت عليها وأضاف المصاعة من أصحابه فليأ استخلص المصامدة وقز يهم سيرأ مأكر المصودي أيتنا ولهسم بارة فتوسعه الجماعة الي البانسية مالشارع فإعديهامكاناووجدهانفسق عمم فسراله فدسن لاخسار حارة لهم فانفقر اعلى شا حارة ظاهر ماب الحديد على عِنة الخارج عدلى شاطقُ ركة الفيل فقدال بل تكون على يسرة الخارج والفسير فدَّا مهاالي ركة الفُ ل فبنت الحارة على يسرة النارح من الباب المذكورو في بهاتها صحد على زلاقة الباب المذكورو في أنو بكر المعبودي مسهدا أيضاوهده فعاأعتقدهي الهلالية وحذرمن شامشي قدالتها في الفضاء الذي منها وبعزيركة الفيل لاتفاع النام جهارصار ساحل وكذالفيل من المسعد تعالة هيذه المارة الى آخر حصن دو رةمسعود الى الياب الحديد ولم تزار ذلك الى بعض الم الخلفة الحيافظ لذين الله " قال و في في مف هذه الحارة من قبلها عدَّدور بيموا الت عَمَّم الى إن اتصل المناه بالمساحد الثلاثة الحاكمة المعلقة والقنطرة المعروفة بدارا بن طولون وبعدها بستان ذُكرأته كان ف-ملة فأعاث الدار المذكورة قال وأُخلنّ المساحدهيّ التي قبالة حوصُ الحاول فألوى المامون ظاهره حوضاوا حي الماقه وذلك قبالة مشهدعد الاصغرومشهد السندة سكينة كالواظن هذا السنان هوالذى بته معرالدر بستاناوداراو حامات قريب من مشهد السيدة نفسة قال وأمرالمامون بالنداه في القاهرة معمصر ثلاثة الأم مأنّ من كانت إدار في آغر ال أومكان بعمر و ومن هجز عن الابعب مو فلمؤجره من غير نقل شيءمن اتفاضه ومن تأخر بعد ذلك فلاحق في شيء منه ولاحكر بلزمه واماح تعده مرذلك جمعه بفعرطك بحق فعه فطلب الناس كافة ماهوجار في الديوان السداطاني وغيره وعروه حتى صار البلدان الإيضالهما دائرولادارس وى في الشارع بعسى خارج النزويلة من الباب الحديد الى الحيل عرضا وهو الفامة الات قال وكان الخراب استولى على تلك الاماكن فرزمن المستنصر في الم وزارة المازوري حتى اله كان ي حائطا يسترا لخراب عن تطرا لللفة اذا يؤجه من القاهرة الى مصروي حائطا آخر عند جامع ابن طولون قال وعمر ذلك حتى صار المتعيشون بالقاهرة والمستخدمون يصلون العشاء الاخبرة بالقاهرة ويتوجهون الى مساكمهم ف معمرلا يرالون في ضومو سرج وسوق موقود الى ماب الصفاوهو المعاصر الأسّ وذلك أنه يحرّ جميز الماب الحديد الحاكى على عنه يركه الفيل الى بستان سف الاسلام وعدة دسا تعزوقياة جسع ذلك حوانيت مسكونة عامرة بالتعيشين الى مصروالمهاش مسقر الليل والنهار ، (حارة الهلالية) ذكران عبد الطاهر أنهاعلى بسرة الخارج من الباب الحديد الحاكى و (حارة الساوره) هذه الحارة شارج ماب القنطرة على شاطئ الخليم من شرقيه فعاين زهاق ألكمل وبأب التنظرة حيث المواضع التي تعرف الموم ببركه بعناق والكداشين والى قريب من مارة بها الدين واختطت منذه الحارة فى الامام الآحرية وذلك ان زمام السازرة شكاف قدار الطدور عصر وسأل ان يفسم للبيازده في عمارة حارة على شاطئ الخليم بظاهر القياهرة سلاحة الطمور والوحوش الى الماء فاذن له في ذات فأختطوا منذه الحارة وجه اوامنازلهم مناظرعلى الخليجوف كل دارياب سرينزل منه الى الخليج والصل بنا هده الحارة برقاق الكيل فعرفت بهم وسمت عارة السازرة واحدهمار بارغ انالحتار الصقلي زمام القصر انشأ بحوارها بسمناناوى فعهمنفارة عظيمة وهذا المستان بعرف الموم موضعه ببستان الناصيرم ماوج ماب الفنوح فلا كثرت العدمار في حارة الساوره أمر الوز رالما ون بعمل الاقنة لشي الطوب على شاطئ الخليم الكيعرالى حدث كان البسستان الكيم الحيوش الذي مقدمذكر في ذكرمناظر الملفاء ومترهامهم ، (حارة الحسينه) عرفة بطائفة من عبد الشراء بقال لهم الحسية قال المسيى في حوادث سنة خس وتسعير

ونعماتة وأمريع ملهوقة عمايلي أطبل ملت مالسنط والموض والمائفا فاندى بعملها في ذى الحة مسنة أربع وقسم بن ونعمالة الحيشهرو سع الاول سنة شهى وتسعيز فخا مرةاوب الناس من ذلا جزع شديد وطن كل

دارة الصامدة

حارة الهلالية حارة السازرة

خارةالحسنسة

من شعاق بخدمة أسرا المؤمنيز الحاكم أمرالله ان هذه الشوئة علت الهسم تمقويت الاشاعات وتعدَّث العوام في العار قات انها الكتّاب وأصحاب الدواوين واسساج مفاجتمع سائر الكتاب وخرجوا ماجعهم في خامس رسع الاوّل ومعهم سائر المتصر فن في الدواوين من المسلن والنصاري الى الرماحين الفاهرة ولم زالوا مضاوت الارض حتى وصلوا الى القصر فوقفوا على ماه يدعون ويتضرعون ويضعون ويسألون العفوء نهم ومعهم رقعة قدكتت عن معهدالي ان دخلوا ماب القصر الكبير وسألوا ان يعني عنهم ولا يسمم فيسم قول ساع بسهيم وسله ارتعتبه الى قائدًا لقة ادا طسين في حوهر فأوصلها الى أمر المؤمنين اطاكم مام آلله فاحسوا إلى ماسألوا وخرج البهمة فائدالقة ادفأم هيرنالانصراف والسكو رلقراءة سحل بالعفو عنهسه فانصر فوابعد العصر وفري من الغدسها كتسمته نسحة العسائز ونسجة النصاري ونسجة اليود بأمان لهم والعفوعتهم وقال في رسع الاستر واشتذّخوفالناس من أمرا الوّمندا لحاكم بأحرا فله فكتب ماشا الله من الامامات الغلمان الاز الرّائح السامية ورمامه مروامر الهممن الجذائية والكيورية والغلان العرفاه والماليك وصدان الدار وأصاب الاقطاعات والمرتزقة والغلان الحاكمة القدم على اختلاف اصنافهم وكتب امان جماعة من خدم القصر الموسومين مخدمة الحضرة بعد ما تحده هو اوم اروا ألى تربة للعزيز بالله وضو ابالنكام وكشفو ارؤسهم وكتب حدلات عدَّة بأمانات للديار والجبل والغلان الشرابية والغان الريحانية والغلان أنشاد بة والغلان الفرّغة اليحير وغيرهم والنشاء والوم المرتزقة وكتنت عدّة امامان للزويله من والمنادين والطبالين والعرقيين والعطو فدين وللعراف أبلوالية وابلو دوية والنظفرية وللصنها جدين ولعسد الشراء السينية والعمونية والقرحية وامأن اؤذني ابواب القصر وأمانات اساكر السازرة والفهادين والحالين وأمانات اخراعة أقوام كل ذلك معدسة الهمروتضر عهم وكال في حادي الاسخرة وخرج أهل الاسواق على طبقاتهم كل يلتمس كتب أمأن يكون لهم فكنب فوف المائة مصل مامان لاهل الاسواقي على طبقاتهم نسخة واحدة وكان عرأ جمعها في القصر أنو على "أجدين عبد السميع المباسي و تسلم أهل كل سوق ماكتب الهم وهذه نسخة أحداه انعد السملة (هذا كأب من عبد الله وواره المنصور أبي على الامام الحاكم بأمر الله أمرا لمؤمنين لاهل مسجد عبدالله أمكم من الآمنين مامان الله المل الحق المين وامان جدّ ما جود مام النسن وأ بيناً على خبرًا لوصين وآباً "ما الذكرية النبوّية المهديّن صلى الله على الرسول، وصيه وعليم أجعين وا مأن أمّر المؤمنين على النفس والحال والدم والمال لاخوف علكم ولاغتشيد يسوه البكم الافيحة يقيام تواجيه وحقى يؤخذ بمسترحمه فلموثق بذلك وليعول عليه انشأه القه تعالى وكتف في جادى الا ترة منه خس ونسعين وتلعائه والحدقة وصلى القهعلى محدسد المرسلان وعلى خبرالوصين وعلى الاغة المهديين درية النبؤة وسلمسلما كثيرا ، (وقال ابن عبد الظاهر فاما الحارات التي من ماب الفتوح معنة وميسرة الغارج منه فالمهنة الى الهليلجة والمسرة الى ركة الارمن برسم الربيحانية وهي الحسنة الآن وكانت برسم الريحانية الغزاوية والموادة والصعمان وعبدالشراء وكات تمان حارات وهي حارة حامد بتن الحارتين المنشبة الكبيرة الحارة لكبيرة الحارة الوسطي سوق الكبر الوزرية والاجناد بفا هرالقاهرة مارات وهي حارة السازرة والحسنية جسع ذاك سكن الرعماسة وسكن المنبوشة والعطوفة بالقاهرة ونفاهم هاالهلالية والشو مكوحاب والخبائية والمامونية وحارة الوم وحارة الصامدة والخارة الكبرة والمنصورة الصغيرة والبائسسة وحارة أي بكروالمش وراس التبان والشارع ولريكن للاجناد في هدف الوجه غير حارة عنتر المومنين المترجة وكات كل حارة من هذه ملاة كسرة العزازين والعطاد ينوالخزار ينوغرهم والولاة لايحكمون عليها ولايحكم فيهاالا الازمة ونؤابهم وأعظم ألجسم الحارة المسندة التي هي آخر صف المنة الى الهليلية وهي المسندة الا تنالنها كانت سكن الارمن فارسهم وراجلهم وكان يجفعها قريب من سبعة آلاف نفس واكثر من ذلك و جااسواتي عدّة ه وقال في موضع آخرا فسينية منسو بة إلى اعد من الاشراف المستنين كانواف الامام الكاملية قدموا من الحار متراوا خارج ماب النصر بهذه الامكنة واستوطنوها وبنواج امدا يغرصنعوا بهاالاديم الشبه بالطائق فبعث بالحسينية ثمسكها الاجناد يعد ذلك وابتنوابها هدذه الابنية العظيمة وهدذاوهم فاته تقدمان من جلة الطوائف في الايام الحاكمية الطائفية المسسينية وتقدم فيانقله ابن عبدالقلاه وأيضاان المسسينية كانت عدة مارات والايام الكاملية الماكات بعد السمّانة وفد كأنت الحسينية قرل ذلك بما منفى عن مائتي سنة قند برمة واعلم أن الحسينية شقان احداهما

ما حرج عن إلى الفتوح وطولها من طوح بالم الفتوح الدائلة وهد قد المتقدى إلى كان مساكن المندى والمرجعين بالمافقولها من طوح بالمافقة المنترى ما خرج عن بالمافقة والمسلومات في المام الملفة الفام ليدائية وصدة المشقة المحتوى ما مرافقة والمنافقة الفلول الدائمة والمنافقة المافقة والمسلوم والمسلوم المنافقة الفلول المعالمة والمنافقة وكان القوافل المام والمنافقة المتمر بالقدائمة المحتوى والمعافقة والمسلوم وواده الافضل المنافقة المتمر بالقدائمة والمسلوم وواده الافضل وغيره وهي المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمناف

»(ذكر قدوم الاوبراثية)»

وكان من خبرهد الملائمة ان بدون طرغاى بن هو لا كولمات في في الحق سنة أو يع وتسعيز وسبحائمة وقام في المسل وموفون والمحرف الله في في والمحرف المناف من المسل وموفون المناف من المسل وموفون المناف من المناف والموفون المناف من المناف والموفون المناف من المناف والموفون المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف المناف والمناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف والمناف المناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف ا

وبنا كشف عنا العذاب فأنا . قد تلفنا في الدولة الملكة

والمادخل شهرومضان من سنة حتى ونسه من وسناته لم يسم احدمن الاو براتية وشل السلطان ذاك فألى ان يكرهم على الاسلام ومنع من معاوضتهم ونهى ان يشوش عليم احدوا للهرادان عبر كمان مراده أن يعملهم عوناله يقوّ تقوي الم يستون الم يقوق الم يورات الم يقوق الم يقوق الم يورات الم يقوق الم

التصامد والتشاجع بين آعل الدولة الحان إن الامر بسيهم و باسساب أمر الحيط السلطان الملك العادل كشفا من الحالف صغرصة مست وقد عن وسمة انه فل عام و السلطنة من بعد المائل التصور حسام الدين لاجين قيض على طرعاى مقدم الاورائية وعلى جماعة من اكارهم وبعث جها الحالا المسكند ويفتست به باوقتلهم وترق سعد الاوراثية على الامراء فاستخدم وهو وجعاوهم عن سنده حسم تصادا هل الحسيسة اذار وصفون والحسس والجمال المارع وأدركا من ذلك طرفا حدا وكان الناص في تسكاح نسائهم وعبه ولا خوين شفف ماولا وهم وقد در الشيئة في الدين المسروجي اذيقول من بيات

باساى الشوق الذى مذبرى « بون دموى فهى اعواته خذلى جوابا عن كابى الذى « الى الحسيدة عنوا اله فهى كا قد قسل وادى الحقى « واهلها في الحسيرة لاله امنى قلسلا واقعاف يسرة « يقتال دو ب طال فياله واقعد بصدر الدرب ذال الذى « بحسيته تعسى حواته مؤول منشى مسن الى التسحدينا طال كمامه وسل لى الومسل فان قال بن « فقل اوت قد طال هرانه

وما رحوا وصفون بالزعارة والشعاعة وكان بنال أمم الدورة فقال البدولان والدولان و معاون لباس الفترة و حل السلاح و وثر منهم حكايات كنيم وأخيار بعد وكانت المستنبة قدارت في عاربها على سائر المناط مصر و القاهرة سق الدفال فقة عم احركت من الشهدائة بعرف المستنبة عاصرة بالاسواق والدور وسائر موارع على المناس المناط على مسائر واحسب الفهو والمدوي فيما بن الرائم الناس عمل المناس من المناص والمناس واحسب الفهو والمدوي فيما بن الرائم المناس واحسب الفهو والمدوي فيما بن المناس واحسب الفهو والمدوي فيما المناس من طور المدوية فيما بن المناس واحسب الفهو والمدوي فيما الدرية المناس والمناس وال

والله أن لهداركها وقدرحات ، باسة أو بلطف من الديد في

(حادة على) هذه الحادث الريها بدو الم تعرف الدوم زقاق سلب وكانت قد يما من جلة مساكن الاجناد
 قال ما توت في الميد حلب الارتقال على الميد والعواصم اليوم
 الثاف حاب الساجود من فواس حلب أيضا الثالث كفر حلب من قراها أيضا الراجع على بقناه والقاهرة بالشاوع من جهة السلط والقدام الحاج

»(ذكر اخطاط القاهرة وظر اهرها)»

فد تفدم ذكر ما يطاقي عليه سارة من الأسخطاط وزيدان تذكر من الطبط مالا يطلق عليه اسم حارة ولا دوب وهي كتيمة وكل قلس تنفراً جماؤها ولا يقدمن ابرا دما تيسر منها و (سفد شان الوراقة) هذا النطط فعا من حارة بها «المين وسوجة اميراً بليوش وقي شرقيه سوق الرحيان وهو يشتمل على عدّة مساكن وبه طاحون وكان موضعه قد يما اصطبل الصيان الحجو به لموقف شير لوهم كانتذه قال الله الدولة لفاطية اشتط مواضع للمكن وقد شحل الموات « (خطاب التفطرة) هذا الخط كان يعرف قديم أبيارة المرتاحية وحارة الفرحية والرماحيز وكان ماين المُاحِنْ الذي يعرفُ الدومياب التوس داخسل باب القنطرة وبين الخليج فضا الاعدادة فيه بطول عاين باب الرماحين المهاب اللوخة والمهاب سعادة والمهاب الفرج ولربكن اذذاك عسلي حافة الخليج عبائر البنة وانمها العماثر من بأنب الكافوري وهي مناظر للاؤلؤة وماجاورها من قسايها إلى ماب الفرج ويحفرج العامّة عصر مات كل يوم الى شامل الخليم الشرق تعت المناظر للتفرّج فان مرا للبيرالغربي كان فضاه ما من ساتين و مراز كاستأتي ذكر أن شاء الله تعالى و قال القاضي الفاصل في متعددات سنة سبع وشاين و جسما له في شوال قطع النيل المهبه روافتلع الشعبروغة فبالنواحي وهدم المساكن وأنف كشكثيرا من النساء والاطفال وكنرال بناء عصر فالقعر كلمآنة أردب شلائن ديناواوا ليزالها يتستة ارطال بربع درهم والطب الامهات ستة اوطال بدوهم والمورسية ارطال هوهسموالرمان الحدما ثقحمة مدرهموا لحل أخبار مدرهمين والتبزغيانية ارطال مدرهم والعنبستة ارطال مدهيرف شهر نام بعد انقضام وعمد المعهو دشير سواليا ممن جسة ارطال درهم وآل أمر اصاب الساتين الى أن لا يجمعوا الرهر لتقص عُنه عن اجرة جعه وغر المنّاء عثيرة ارطال مدرهم والسرة عشرة ارطال مدرهم وزحدد والمتوسط خسة عشر رطلا درهم ومافي مصرالامتسضط مده النعمة أقال واقد كت في خليم القياهرة من حهة التي الانقطاع الطرق بالمياء في أنت المياء جلوء مهكما والزيادة قد طبقت الدئيا والتعل علومتم اوالمكشوف من الارض علوم ويحاناه بقولا ثم نزلت فوصلت الي القب فوحدت من الغلعة التي بالمقس الى مندة السعرج غلالاقدملا تصعرها الارض فلابدري المائي أن تضعر حلامته لاعرض ذلك الى مأب القنطرة وعلى الخليج عندماب القنطرة من مراكب الغله ماقد سترسوا حله وارضه فال ودخلت الملدفر أيت فى السوق من الأخداز والمدوم والالبان والفواكد مأقد ملاها وهيمت منه المن على منظر مارات قبله منه قال وفي الملامن البقي ومن المعاصى ومن الحهربيا ومن الفسق بالزما واللواط ومن شهادة الزور ومن مغالم الامراء والفقهاء ومن استعلال الفطرف ثباز رمضان وشرب الخرف الهمن يقع عليه اسم الاسيلام ومن عدم النكعهلي ذلك جمعه مالم يسهم ولم يعهد مثله فلاحول ولاقؤة الامالله العلى العفلم وطفر بجماعة مجتمع في حارة الروم تنفذون في فاعة في ما رومضان فيا كلمواه بقوم مسلن ونصارى اجتمعوا عبلي شرب خرف ليل ومنسان ف أقيم فيهم حدو خط ماب القنطرة فيما بن حارة بها الدين وسويقة أمرا لحوش و يتنهي من قبله الى خط بن السورين و (خط بن السورين) هذا الخط من سدّ باب الكافوري في القرب الى باب سعادة وم الا وصفان من الاملاك أحدُهما مشرف على الخليروالا سنومشرف على الشارع المسأول فيه من باب القطرة الى باب معادة ويتبال لهذا الشارع بن السورين تسعيه العامة بافاشتهر بذلا وكان فى القدم بهذا الخط السستان الكافوري بشرف علسه بعده الغرى غذمناظر اللؤلؤة وقد شت مناعقو دسنية مالاسر عز السالك في هذا الشارع من يحتها ثم مناظر دارالخد هب وموضعها الآن دار تعرف مدار بها درالا عسروع لي ما باريستي منها الماء ف سوس شرب منه الدواب و بعاورها قبو معتود يعرف بقر والذهب هومن بقية مناظر دارالذهب و بعددار الذهب منظرة الفزالة وهي بجوارة نطرة الموسكي وقدين في مكانه اربع يعرف الى البوم يربع غزالة وداوا بن قرفه وقدصادموضعها جامعان المفرق وحسام الإقرفة ويق منها البئرانق بستق منها الى الموم يحمام السلطان وعدة دوركاهافعا يلىشقة القاهرة من صفحاب الخوخة وكأن مايين المناظر والخليم براحاول بكن شئ من هذه المماثر التي بحافة الفليم البدة وكأن الحائم بأحراطه في سنة المدى واربعمائة منع من الركوب في المراكب بالخليج وسد أبواب القاهرة التي تلي الخليم وأبواب الدورالتي هنال والطاكات المطلة عليه على ماحكاه المسيي = وقال ابن المامون في حوادث سنة ست عشرة وخوائة ولماوقع الاهمام يكن الاؤلوة والمقام بهامدة النيل على الحكم الاقل يدى قبل أيام أميرا لموش بدروا مد الاضل وآزاة مالم تكن العادة جارية عليه من مضايقة الولوة بالبناء والهاصارت ادات تعرف الفرحة والسودان وغرهما أمرحسام المك متولى بأبه باحضار عرفاه الفرحية والانكادعايم في عباسرهم على ما استعد ودوا قدموا عليه فاعتذر وأبكثرة الرسال وضيق الامكنة عليم فبنوا لهمة الابسعة فتفدم بعني أمرالوز والمامون الممتولي الباب الانعام عليم وعلى مسعمن بى في هذه الحارة بشلائه ألاف درهم وأن يقسم جنهماألسو ية ويأمرهم بثقل قسمهم وأن يينوالهم حارة قبالة بسستان الوزير يعنى

أسالغو ف خارج الماب الحديد من الشارع خارج ماب رويلة قال وتحول الخلفة الى الأولو : عاشدة واطلق التوءهة فى كل قوم الماعض الخاص والجهات والاستاذين من جدع الاصناف وانضاف اليها ما بطلق كل للة عساوورقا وأطعمة السائش فالنوية برسم الحرس فالهاروالمهرف طول الليل من ماس منظرة مادر الى مستعد الأعونة من الرين من صدار الخاص والركاب والرهبية والسودان والحاب كل طائفة تقييها والعرض من متولى الداب واقع مالعدة في طرق كل لما ولا حكى بعضهم بعضامن المنام والرعمة تخدم على الدوام \* (خط الكافوري) هذا الخط كان يستا عامن قبل ناه القاهرة وغلك الدولة الفاطمية ادبارمصر أنشأه الامير أو بكر عدر وطفع من حف الملق والاخشد وكان عاتمه مدان فسه المول وله أنواب من حديد فلما قدم حوه والقائد الى مصر حعل هذا السئان من داخل القاهرة وعرف بسئان كافور وقسل له في الدولة الفاطمة السستان الكافورى ثما خنطمها كزيعد ذلك فال ابن زولاق ف كاب سدة الاخشدوات خلون من شُوا لسنة ثلاثين وتشمائة ساوالاختمد الى الشام فعساكره واستخلف أماه أل الظفر ال طفير قال وكان وصي الدماه والقدشرع فالخروج الى الشام في آخر سفراته وساد العسكروكان بارلا في سينانه فى موضع المقاعرة الوم فرك المسعرف اعة خرج من ماب السسمان اعترضه شيخ بعرف عسعود الصابوني ينظل المه فنظرة فتطعر مهوقال خذوه الطعوه فبعلم وضرب خس عشرة مقرعة وهوساك فقال الاخشمد هوذا تشاطرفة الله كافور قدمات فانزعج واستقال سفرته وعاد لسستانه وأحضر أهل الرحل واستملهم وأطلق الهم ثلاثماتة د شار وحل الرحل الى منزلة مساوكات جنازته عظمة وسافر الاخت فلرجم الى مصر ومأت بدمتي • وقال في كَاب عَهُ كَاب احراء مصر الكندى وكان كافور الاختسيدى أمرمصر تواصل ال كوب الى المدان والى بستانه في يوم الجمة و يوم الاحد ويوم الثلاثا وقال وفي غدهذا الموم يعني يوم الثلاثا مات الاستاذ كأذور الاخسدى لمشر بقدمن حادى الاولى منة سبع وخسين وثلثه الته ويوم مات الاستاذ كافور الاخسدى حرب الغلان والحندالي المنظرة وحسر واسستان كأفور وتهوادوا موطلو امال السعة وقال انعسدالظاهر الستان الكافوري هوالذي كان يستافا لكافورالا خشدى وكان كتمراما يتزومه وينت القاهرة عنده ولمرل الى سنة احدى وخسين وسقائه فاختطت الحرية والعزيزية واصطدلات وازيات اشعاره قال ولعرى ان خوامه كأن بحق فانه كأن عرف ماطششة التي تشاولها الفقراء والتي تعالم به يضربها المثل في المسد فالشاعرهم نورادين اوالحسن على منعداته منعلى المذير لنفسه

> دب لسل قطعه وندیمی ه شاهدی وهوسیمی وسیری عملی سعد و شرق من شف راه تزهو یحسن لون نفسیر قال بی صاحبی وقد فاح نها ه نشرهامتر درا مندر المبسر امن المسال فلت لست من المست باز واست نهام زال کافوری

وقال الحائظ جدال الدين وسف برأ هند بن هو دين أحد بن هذا الاسندى الدمشق المعروف بالنفعورى انشدى الامام العالم المعروف يجمعوع الفضائل زين الدين أبوعب دافقه عهد بن أبي بحسيكم ابن عبد الشادر الحذتي لنفسه وهو الول من عمل فيها

> > وانشدنىلنفسه

قم عاطى خضرا كافورية « قامت مقام سلافة الصباء يعدوالفقراذ اتناول درهما « منها له تبه عدلي الامراء وتراء من الفرى فلذاخلا من منها عدد ناه من الضعفاه وانشد في من لفظه لنف أيضا

عاطی من آهوی وقد زارق و کالسدو وافی لسله الدو والیم قدم تد علی شنه و شماعه جنسرا من التبر خضرا کا فوریه رفت و اعطاقه من شدة السکر یقمه ل منها درهم فوقه او تضعل ارطال من الخسر فراح نشوانا جها غاضلا و لایصرف الحساد الدر کال و شد نال جها آمره و فیات مردود اللی امری قدتنی قات نی سیدی و قتاین با اسکر و با لصر

فال وأحرالسلطان الملك العالج يعنى غير أحرب الأمير جسال الدين الانتم موسى بن بعموران عنم من يزع فا الكافورى من المشيشة شسافه خل ذات وم فراى فعمنها شسا كثيرافا مريان يجيم فيع واسوق فانتدوق الواقعة الشيخ الادب القاصل شرف المرين أبو العباس أحديث ومضائف و وذاك فورسع الاقل سنة الانوار مين وسخالة

صرف الزمان وحادث المقدور ، تركأ تكر اللطب غريك ماسالماحساو لاستاولا ، طودا عما بلدكامالطور ، لهر وهل عدى اللهف في ذرى ، طبر سالفي والس كل فقيع احْت المسدلة لارتكاب صرم . قتلب السروريأيسر المسود بيعث محاسن مااجتمن لفعرها ، منكلشي كان في المعمود منهاطعام والشراب كلاهما و والقل والر يحان وقت حضور ه روضة انشئهاور اضة ، يعنى بهاعن روضة وخور ماق المدامسة كلها منها سوى ، اثم المبدام وصب المجنود كلا وتكهة خبرة هرشاهد به عدل على حدة وجلد ظهور اسفالدهم عالها وزعا ، على الكرم بذا الماسود ، جعته الاشهادكما اخضرا له كعروسة تجلل بخضر حوار وفروالها نارا في المناجنية ، ورث الناقد رؤجت والنور ، ثم اكتست منهاغلالة صفرة . فى خضرة مقرونة برف . فكا نهاله الله ف ضرة ، مها وطرف رمادها المنور جارى النشار على مذاب زمرة . تركافتت المساف الكافورى ه قه درك حسة أوسنة به مزمنقار بهج بغير تقام ه أُودُيت غَسر دُمهةُ فسيق الحسا ﴿ تُرِيا تَضِي مَنْكُ ذُوبِ عَسِمِ عندى اذكرًا ما شِتَ عَنْداً \* مَعَ أَلَدُ مُوعَ وَتَمْتُهُ المُعدُودُ

· (ذكر كافورالانسدى) »

و المنافرة المود خصاء تقوي النفة السفل بطيئا قبيم القدمين تقال الدن حلى المحمود عمر مسر مسئر تعافر كالدن حلى المحمود عمر مسئر تعافر كالدن حلى المحمود عمر مسئر تعافر كالدن حلى المدود عمر المائم الما

الامورودارى الناس ووعدهم الحان سكنت الدها بعدأن اضطرب الناس وجهزاستاذه وجله الح بنت المقدس وساوالى مصر فدخله أوقدانعقدالام بعدالا خسيدلانه الى القاسم أونوجو وفريكن بأسرع من ورودا للبرمن دمشق بأنسسف الدواة على من معدان أخذها وسأرالي الرملة الخرج كأنور بالمساكر وضرب الدمادب وهي الطبول على بأب مضربه في وقت كل صلاة وساوفنا غروغم عم قدم الى مصرود دعظم امره فقام عنلافة أونو سور فاطبه القواد بالاستاذ وصارالقواد يجمعون عنده فداره فيتلع عليهم ويحملهم ويعطيم حتى أنه وقع لجانك أحدالنو والاخشدية في وم بأربة عشر ألف دينار في ازال عبداله حتى مات وأبسطت مده في الدولة فعزل وولى واعطى وحرم ودى له عسلى المناركلها الامنير مصر والرملة وطعية تمدى لهم الى سسنة أوجين والمماثة وصاريجاس المظالم فكل مبت ويحضر علسه التضاة والوزراء والشهود ووجوه البلد فوقع منه وببرالامدأ ونوجور ونحرزكل منهمامن الاخروقو بتالوحشة بينهما وافترق الجند فصارمع كل واحد طائفة وانفق موت أونوجورف ذى القعدة سنة تسع وأربعن وثلياثة ويقال انه مه فأعام أخاه أما المسن على من الاختسد من بعده واستبدى الامردونه وأطلق أفى كل سنة اربسانة أهد يناوواستقل بسائرا حوال مصر والشام نفسدما منه و بن الامرأ في الحسن على نفسي عليه كافورومنع ان يدخل عليه أحد فاعتل بعلة أخمه ومات وقد طالتُ به في عزَّ م سنةُ خَس و خسين وثَلثَا لهُ فيقتُ ، صر يفع أمع أيا ما لا يدى فيها سوى المغلَّيفة المطبع فقط وكافوو يدبرأ مرمصروالشام فحاخراج والرجال فلماكان لأربع بقين من الحرم المذكورا خرج كافود كماما من الخليفة الماسع ستلده بعد على من الاخشب دفار بغيراته والاستأذودي أو عسل المنبر عد الخليفة وكانت أ في المه قصص عَظام وقدم عسكر من المه زادين الله ألى غم معدَّ من المفرب الى الواحد في المحدث الرحوا العسكر وقتلوامتهم وصادت الطبول تضرب على بأبه خس مرات في اليوم والله وعدتها ما تقطيلة من عاس وقدمت علمه دعاة أاعزادين القهمن بلاد المغرب يدعونه الي طاعته فلاطفهم وكان اكترالا خشد به والكافوزية وسائر الاولنا والكتاب قدأ خذت عليهم البيعة للمعزوة صرمد النيل في المعظ يلغ قال السنة سوى التي عشر ذراعا وأصابع فاشتد الفلا وفش الموت في الناس حتى عزواءن تكفّنهم وموأراتهم وأربيف يسيرالقرامطة ال الشام وبدت علمانه تفتكرا وكانوا ألف اوسيعين غلاماتر كياسوى الروم والموادين فيات لهشر بقين من حادي الاول سنة سبع وخسين وثلاثماثة عنست ناسنة فوحداه من العن سبعاته أتف د باروم والورق والملا والحوهر والعنبر والطلب والشاب والا كلات والفرش والخمام والعيد والجوادى والدواب ماقوم بسسمائة أتسأتف تناروكانت مذة تدبره أهرمصر والشام والحو متراحدي وعشر ينسنة وشهرين وعشرين وعامنها منفردا بالولاية بعدا ولاداستاذه سننان وأربعة أشهروتسعة أنام ومات عن غير وصيسة ولاصدقة ولامأزة مذكر مأودى أعدلي المنابر مالكنية الى كناه ما الخليفة وهي أبو المسلة أزيع عشرة جعة وبعده اختلت مصر وكادت دمرحق فدمت جوش العزعلى دالفائد جوهر فعارت مصردار خلافة ووحدعلى قبرمكنوب

ماً بال قرلاً بالسيحاقور منفرداً " مَّ صِائِح المُوتَّ مِسدالسَكُر اللهِيْ " يدوس قبلاً منأدني الرجال وتسد • كانت اسودالنبري تضنالا في الكنب ووجداً بشامكتوب

الله الله غيرالايام ماصنعت • افت المسابها كانواومافنيت دنياه ماضكت المودلته ، حتى اذافنيت فاحت لهم وبكت

ه (خط انفرشش) هذا الخط فعاين سارة رجوان والكافوري ويتوصل اليدمن بين القصر بن فد طفه من من القصر بن فد على خط اب قبو يعرف بقبوا الخرشف وهوا الذي حسكان بعرف قد يما يباب النيا نغر و بسكل من انفرشف ألى خط اباب سرا المارستان و الى حارة زويلة وكان موضع الخرشتف في أمام الخلف الفاطمين ميدا المجوز والماسي بالمؤرشف الارق و والبستان الكافوري " طار السائد الدولة اختما وصارف عقد قد ساكن و به أربيا أسوق والمماسي بالمؤرشف الارتفاد من الارتفاد الموضوعات المعرف المارة الموضوعات الموضوعات الموضوعات الموضوعات الموضوعات الموضوعات الموضوعات الموضوعات والموضوعات الموضوعات المو وأخشاه ومعتوتلاشي حاة وخامه وبالمدان اصبط الاتودو رات ما تلوشت فسمي بذالت ثم خامه الادر والذه المرز وغيرها ودول معيد السفائة وأكثر أراض المدان حكر الادر القطيسة • (خط اصطبل القطيية) هذا الخط أيضا من حلة أواضي المدان ولما انقلت القياعة التي كانت سكن أخت الحساكم أمرا لقعد زوال الدولة الفاطعيسة صارت الى المك المفسل تعلب الدين أجدين المك العادل أبي بكراين أوب فاستقر عاهو وذربته فصاريقال لهاالدار القطسة واغتذهذا المكان اصطلالهذه القاعة فعرف ماصطل التطسة ثمل أاخذ الملك المنصور فلاوون القاعة المتطسة من مونسة شاؤن المعروفة بداداقيال اشة الملك العادل أفي بكر ابن أوب أخت المفضل قطب الدين أحد المروفة عاون القطسة وعلها المارستان المنصورى في هدا الاصطبل المساكن وصارت من حلة المعاط المشهورة و توصل الده من وسيط سوق الخرشتف ويسلافه من آخره الى المدرسة الناصر بة والمدرسة الظاهر بة المستعدة وعل على اللهدر ما فلق وهو خطاء مره ( خط اب سرالمارستان) هذا اللط يسال اليه من المرشق ويصر السالات فيه الى البند فانين و بعض هذا اللط وهو وله ومعظمه من حلة اصطمل الجيزة الذي كان فسيه حدول ألدولة الفاظمية وقد تقدمذ كره وموضع ماب سرالمارستان المنصورى هوباب الساباط فل زال الدولة واختط الكافوري والخرشف واصطل القطسة صارهذا الخط واقعا بنهذه الاخطاط ونسب المعاب سرا لمارستان لانه من هنالك وادركت بعض هذه الخطة وهي خراب ثمانشا فعه القاضي حال الدين محود القمصري محتسب القاهرة في أمام ولا شه تطر الممارسة ان فحسمة احدى وثما نعز وسيعمائة الطاحون العظمة ذات الاجرار والفرد والرم علوه في المكان الخراب وجعل ذلك طويا في حله اوقاف المارستان المنصوري وكالمناف من القصر من عذا الله أع رأحها طالقاهرة وأثرهما وقد كان في الدولة الفاطبية فضاء كبيرا ومراحاواسعابقف فمنه عشرة الأف من العسكرمايين فارس وراجل ويكون وطرادهم ووقوفهم للندمة كاهو الحال المد عنى الرصلة تقت قلعة الحل فلانتفت أنام الدولة الفاطبية وخلت التصور من أهالها ونزل بها أحراء الدولة الابوية وغيروامعالمهاصارهذا الموضعسو فأميتذ لابعدما كانملاذا محلا وقعدفه الباعة باصناف المأكولات من اللهمان المنوعة والملاوات المستعة والفاكهة وغرها فع ارمتزها غرفه أعيان الناس وأماثلهم في الليل مشاة لرقي يتماهنالمن السرج والقناديل الخارجة عن الحدّ في الكَثرة ولرقية مأتستي الانفس وطذالاعن ممافه فاذة للمواس الخس وكانت تعقدفه عدة حلق لقراءة السمروالاخدار وانشاد الاشعار والتفن فىانواع اللعب والهوف مسرجها لاخذرة دردولا عكن حكاية وصفه وسأ تلوا علل من أنياه ذلك مالا عجده مجموعاتي كتاب، قال السبي في حوادث حادي الا خرة سنة خس وتسعيز وتشمالة وفيه منع كل أحد بمن يركب مع المكار بينان يد مثل من عاب القاهرة واكاولا المكارين أيضا بحمدهم ولا يعلس أحد على عاب الزهومة من الصاروغرهم ولاعش أحدملاص الفصرمن الماازهومة الماقص أب ازمردم عنى عن المكارين بعدداك وحسكتب لهم امان قرى ، وقال ابن العلو برو ستخارج باب القصر كل لمه خسون قارسا فاذا اذن بالعشاء الاخرة داخل القاعة وصلى الامام الراتب بهامالة من فيهامن الاستاذين وغيرهم وتف على ماب القصر أمير يقال 4 مسنان الدواة ابر الكركندي فاذا ملهفراغ المسلاة أمريضرب النومات من الطيل والدوق وتوابعه معامل علمة وافرة بطريق مستمسنة ساعة زمانية غمضرج بعدد فالاستاذ برسم هذه الخدمة فيقول أمير المؤمنين بردعلى مسنان الدولة السلامة مقع وبفرس مربة عملي الداب ثمر فعها سده فاذا وفعها أغلق الباب وسادالي حوالي التصريب مدورات فاذا المهي ذلك جعل صلى الباب البياتين والفراشسين المقدم ذكرهم وافضى المؤدنون الى خرانهم هذاك ورمت السلسلة عند المضق آخر بين التصرين من حاتب السوقين فينقطع المارمن والمالككان الى انتضرب النوبة سعرا قريب الفيرقتنصرف الناس من هناك مادتفاع السلسة التهيء واخبرق المشيخة الهماذال السم الى قريب أنه لا يرتشارع بين التصرين سل تين ولأحسل حطب ولايستطيع أحد أن يسوق فرسافيه فانساق أحدانكرعليه وخرقيه ووقال ابرسعدف كاب الغرب والمكان الذي كأن يعرف في القاهرة بن القصرين هومن الترب السلطاني لان هناك ساجة متسعة العسكروا لمفر حد ما بن النصرين ولو كات القاهرة كاها كذلك كات عظمة القدركاملة الهمة الطالبة وقال اقوت وبن التصرين كان يبغد ادبياب العاقبراديه قصراحا بن النصوروقصرعدالله فالهدى وكانشال لهماايشاب القصرين وين القصم ين بصروالتاهرة وهسماقصران متفايلان يتمسماطريق العامة والسوق عرهما ملوك مصر المغارية المتعاونة الذين ادعوا انهمعاوية وحدثى الناضل الرئيس تق الدين عبد الوهاب فاظرا للواص الشريفة ان الوزر الصاحب فرالدين عبداقد ابز أبي شاكرأته كان يشترى فى كل ليلة من بن التصرين بمد العشاء الا تخرة مرمم الوزر الصاحب فرالدين عبدالله بن شهيب من الدجاح المطين والقطا وفراخ الممام والعصافع الملاة بملغرمانتي درهم وخسس درهمافضة مكون عها يوه شد فعومن اثنى عشره شقالامن الدهب وأن هذا كأن دام في كل لملة ولا يكاد مثل هذا مع كثرة لرساه الاسعار يؤثر قصه فيما كان هنالك من هذا الصنف لعظم ما كان يوضع ف بن القصرين من هذا النوع وغره واقداد ركاف كل لله من بعد العصر يعلس الباعة صنف وان الطور التي تقلى صفا من ماب المدرسة الكاملية الى ماب المدرسة الناصر بة وذلك قبل ساء المدرسة الظاهر مة المستحدة فساع لم السباح الملين وطم الاور الملين كل رطل درهم وارة بدرهم وربع وساع العصافر التلوة كل عصفور بفلس حساماعن كل أربعة وعشرين بدرهم والشيئة تقول اناحنتذ في غلا وكارة ماتصف مرسعة الارزاق ورساء الاسفارق الزمن الذي ادركوه قبل الفناء الكيمومع ذلك فلقدوقع في سنة ست وثمانين شي لا يمكاد يصدقه الموم من أبد دائد الرمان وهوأنه كان لنا من حراتنا عدارة رجوان شخص بعاني الحندمة وركب الخسل فبلغنىءن غلامه اته خرج في ليانه من ليالي دمضان وكان دمضيان أذذاك في فصل الصيف ومعه رقيق أمن علمان الخمل وأنهما سرقامن شارع بنزالقصرين وماقرب منه بضعاو عشرين بطعة مصرا ووبضعا وثلاثين شقفة حين والشيقفة ابدامن نصف رطل الى وطل فيامنا الامن تعيمن ذال وكنف بسألاثن فعل هذا وسلهذا القدر عتاج الى داسن الى ان قدر الله تعالى لى معدد لله ان اجتمعت بأحد الفلامين المذكور من وسألته عن ذلك فاعترف لي قد مف لى كف علما فذكر أنهما كاما خفان على سانوت المبان أومقعد البطيع وكان اذذاك يهمل من البطيخ في من القصر ين مرصات كثيرة جدّا في كل مرص ماشاه الله من البطيخ قال فادًا ونضاقل أحدنا بطيخة وقلب الانو أخرى فلشدة مازدهام الناس بتناول أحدنا بطيخته بخفة يدوسناعة ويقوم فلايضلن ب أويقلب أحدناورفيقه قائم من ورائه والبياع مشغول البال لكثرة ماعلسه من المسترين وماف ذلك الشارع من غزر الناس فعدفها من قعسته وهو جالس القرضا فاذا العس جارفيقه "اولهاوم" وكذلك كان فعلهم مع الحبائين وكانوا كثيرا فانتظراء زائاته الى بضاعة يسرق منهامثل هذا القدرولا يفطن به من كثرة ما هنالاً من المضائم واعظم الخلق و ولقد حدَّثي غيروا حد عن قدم مع قاضي القضاة عماد الدين أجد ألكرك أنه لماقدموامن ألكرا في سنة اشهروت عيزوسهمائة كادواية هاون عندمشاهدة بين القصرين وقال لى ابنه يحب الدين محد اول مأشاهدت بين القصرين حسيف ان زفة أوجنازة كيسعة عرمن هذالك فلا الم يقطع المارة مألت مامال الناس مجتمعين للمرورمن ههنا فتسل في هذاداً بالبلد داعًا ولقد كانسهم أن من الناس من يفوم حلف الشاب أوالمرأة عند النمشي بعد العشاء بين القصرين و يعامع حتى يقضى وطره وهماما شيان من غير أن مرزكهما أحد لشذة الزحام واشتغال كل أحد بلهوه ومابرحت أجدمن الازد اممشقة حتى أفأدني بعض من ادركت أزمن الرأى في المشي ان يأخذ الانسان في مشيه تحوشاله فأنه لا يجد من المشقة كا يجد غيرمن الرام فاعتبرت ذال آلاف مرات في عدة مسنين فالخطأمي وافد كنت اكثرمن تأمل المارة بسالقصرين فأداهم صفان كل صف يرمن صوب شماله كالسيل اذا اندفع وعلل هذا الذى أفادني التلب من بسار كرأحدوالناس عيل الىجهة قلوبهم فلذلك صارمت من صوب شمائلهم وكذاص لى مع طول الاعتماد ولماحدث هذه الحن بعد سنةست وتمانين وثمانماته تلاشي أمرين التصرين وذهب ماهناك ومااخوفي ان بكون أمر القاهرة كاقبل

> هـ أده للدة قدى الله باصا « حملهاكما ترى الله الدون فقف العس وقفة والمناص كا « نهما من شموخها والتساب واعتبر أن دخلت وما الها « فهي كانت مناذل الاحداد

ه (شط النشبية) هذا النط يُومل اله مَرَّ وسط سوق باب الزمومة وسال عَبه الى الحارة العدومة حدث ذلق الرخام وسية بيمن والى دوب شمس الدولة وقدل له خط الخشيبة من أجل ان انظليقة الطافر لما تنفذ أصر بن عباس وي على مكانه الذى دفعه فيه المحدد الذى يعرف البوم بمصود الخلصين ومرف أيضا بمصود الملفاء فصعت هذاك خشسية حتى لا يتر أحسد من هذا الموضع را كاذه رف بعشبية قد غير غشية وما زالت هناك حتى زالت الدولة الفاطمية وقام السلطان صلاح الدين بسلطنة مصرفاً زال الخشسة وعرف هذا الخط بها الى الدوم و يضال له خط حيام خشيبة من أصل الحيام التى هناك و واقتال الغافر خبر يحسن ذكره عنا

» (ذ كرمقتل الخليفة الطاقر)»

وكان من خرا ظافر أنه لمامات الخلفة الحافظ لدين الله أنو الجمون عند الجسند ان الامير أبي القاسم محسد بنالستنصر فاللة الحيس لجس خاور من جادى الاستر تسنة أربع وأربعين وخسمانة يويع ابنه أبوالمنصورا سماعيل ولتب الفاافر بأحراظه يوصيقين أسهة ماغلافة وقام تدبر الوزارة الامعر تجم الدين صليمان بن محدم مصال فلرض الامرالمنفرعلى والسلاروال الامكندر بتوالصرة ومنذو زارة ابر مصال وحشد وساواني القاهرة ففرابن مصال واستقراب السلار في الوزارة وتلق بالمادل في العساكر لها ومدان مصال غارشه وقتل فقوى واستوحش منه الظافر وخاف منه ابن السلار وأحثر زمنه على نفسه وحعل له رجالا بمشون في ركسكا به مالزردوا الحود وعدد هم ستما تمرجل ماننو متوفقل حلوس الظافر من القباعة الى الايوان فى البراح والسعة حقى أذاد خل الخدمة مكون أصحاب الرودمه مثمتا كدت النفرة منهما قد ض على صيان اغلاص وقتل اكثرهم وفزى باقهم وكانوا خسمائة رجل ومازال الامرعل ذاك الى أن ولد رسه عباس بنتم سدواده نصرواستقر بعده في وزارة الفافروكان برناصرالدين نصرين عباس الوزيرو بن الفافره ودة اكسدة ومخالطة بسث كان الطافر يشتغل به عن ك أحدو عفرج من قصره الى دارنصر من عمام التي هي اليوم المدرسة السوفة فحاف عباس من حواه انه وخذى ان يحمله الفاذ على قتله فشه كافتل الوزرعلى بن السلاد زوج حدَّثه أُمَّ عَباس فنهاه عن ذلك وألحف في تأسه وأفرط في لومه لآن الامر أي كانوامستوحشن من عباس وكارهن منه تقريه اسامة بن منقد لماعلوه من انه هوالذي حسن لعماس قتل اس السلار كاهومذ كورفى خعره وهموا بنته وتحذثوا مع الخليفة الغافرف ذلك فبلغ اسامة ماهم عليه وكان غريبا من الدواة فأستذيغري الوزير عباس بنتيم ماينه نصرو يبالغ ف تقبيم مخااطته للطافر الحال قال له مرة كيف تصب على ما يقول الناس في حَق والدُّلْ مَنْ أَنْ الخليفة يضعل به ما يقول النساء فأثرد لك في قلب عباس وأنفق ان العافر انم عديثة فليوب على نصر بن عما من فلماحضراني أسه وأعلمه مذاك واسامة ساضر فقدال له إناصر الدين ماهي بجهول غالسة يعرّضه بالنمش فأخذعباس من ذلا ماأخذ وتحذث مع اسامة لثقته به في كيفية الخلاص من هذا فأشار علمه بتتل ألظ فراذاجا ولى دارنصر على عادته في اللهل فأحره بضاوضة ابته تصرفي ذلك فاغتهما اسامة ومازال نصر بشنع علمه و عورضه على قتل الفاغرجة وعد مذلك فل كان للة الجيس آخر الحرم من سنة تسع وأربعين وخسمائة خرج الظافر من قصر مستكرا ومعه خادمان كامي عادته ومشى الى دار نصر من عباس فاذابه قد أعده قوما فعندما صارفي داخل داره وشواعله وقتلوه هو وأحد الخادمين ويؤارى عنهم الخادم الاخر ولحق يعد ذلك بالقصر غردفنوا الظافر والخدادم تعت الارض في الموضع الذي فيه الاكن المستعد وكان مسنه يوم قتل احدى وعشر بن سنة وتسعة أشهر ونصف منهافي الخلافة بعدا بعار بع سنين وعمائية أشهر تنقص حسة المموكان محيك وماعليه في خلافته وفي المهملا الفرنج مدينة عد قلان وظهر الوهن في الدولة وكان كثير اللهو واللهب وهوالذى انشأ الجامع المعروف بجامع آلفا كهيين وبلغ أهل التصرماعل نصهر بن عباس من قنل الطافرفكا واطلائم بزرز بكوكان على الاشونيزوي وأالمه تعودانسا يستصرخون وعلى عباس وابنه فقدم بالجوع وفرعاس واسامة ونصرود خل طلائع وعلمه تاب سودواعلامه وبنوده كالهاسود وعورالنساء التي ارسات الدمن القصر على الرماح فكان فألاعسافانه بعد خير عشرة سنة دخلت اعلام بي العباس السود من بفداد الى القاهرة لمامات العاضد واحتد صلاح الدين علك دراومصر وكان اقل مابد أبه طلائع ان مضى ماشا الىداونصروأ خرج الظافروا للادموعساهما وكضهما وحل القاامرف تابوت مفشى ومشى طلاقع حاف والناس مسكلهم سنى وماوا الى القصرف لى علمه إنه اللهفة الفائزود فن فرَّ بة القصر و (خط معَّيفة العدّاس) هذا الخط فيما بين درب عمى الدولة والبند واليمن كان يقال أو الاسقيقة المداس م عرف بالصاغة القدعة تمعرف الإساكفة تههوالا تنبعرف بالحرير يين الشرار بين وبسوق الزجاجين وفيه يباع الزجاج وهو خط عام وهدا العداس هوعلى من عرب العداس الوالحسن ضمن في الم العزادين الله كررة موسر فلم علمه وجه وسار خلفته بالبنود والطبول في حادى الاولى سنة أربع وستيز وانتحائة ظماكان في اول خلافة آلمزير بالله من المعزلة بن الله ولا ما أطة وهي رسة الوزارة ومدموت الوزير ومقوب بن كاس ولم يلقيه والوزير فحلس ف القصر السع عشرة خلت من ذي الحية سنة احدى وعما تن وثلجا ثه وأمرونه في وتطرق الأموال ورتب العال وأمرأن لايطلق شي الاسوقيعه ولا ينفذ الاماأمريه وقوره وأمره العزيز بالله أن لا رضق أى يرتنى ولايرترق بعى اله لا يقبل هدية ولا يضبع دينارا ولادرهما فأعامسة وصرف ف اول الحرم من سنة ثلاث وثما بن فترد فى دوان الامتفاء الى ان كان حادى الا تخر مسينة ثلاث وتسعن وشفائة حسن لابي طاهر محود النعوى الكاتب وكان منقطعالله ان ملق الحاكم بإمرائله ويبلغه مانشكوه الناس من تطافر النصاري وغابتهم على المملكة وتوازرهم وأن فهديز الرآهم هوالذي يقوى نفوسهم ويفوض أمرالاموال والدواوين اليهموانه آفة على المسلمة وعدّة للنصاري فوقف الوطّاعر للما كم للافي وقت طوافه في الليل و بلغه ذلك ثم قال مامولانا ان كنت ور معالاموال واعزاز الاسلام فأرنى رأس فهد بنام اهم في طشت والألم يتم من هذا شي فقال 4 الماكم ويحك ومن يقوم بهذا الاحرالذى تذكره ويضهنه فقال عبدائ وسي عرب العداس فقال ويحل أويفه ل هـ ذا كال نع الموسالم من المورد المن المنافي هو المن على الماكم في الماكم في المرال ابن المدّاس وأعلم بماسرى فتألو بعث قتلتى وتتات نفسك نقال معاذاته افنصراهذا الكلب الكانرعلي مايفعل الاسلام والمسليزويتمكم فيهم من اللهب بالاموال والله ان لم تسعى فاقتله ليسدير في قتلت فل كان في الله لا القبا بلة وقف على من عمرالعدّاس للساكم ووافقه على ما يحتاج المد فوعده ما نصارْ ما اتّه قاعله وأمره ما لكف ان وانصر ف الحاكم فلاصمر وكب العداس الى دار والمالة والتسدين وهرالقائد فاق عنده فهدن اراهر فقال له فهد ماهذا كم تُؤذين وتقدح في عندسلطاني فشال المداس والله ما قدح ولا يؤذين عندسلطاني ويسمى على عمرا فقهال فهد سلط الله على من يؤذى صاحبه فيذا وبسعى به سف هذا الامام الحاكم بأحراناته فقيال العدَّاس آمَّين وهِل ذلا ولا تَهله فقة ل فهد في المن جدادي الاسترة وضر بت عنقه وكان له منذ تطر في الرياسة خس مسنين وتسعة أشهرواش عشر يوماوقتل العداس بعده تسعة وعشرين يوماوا ستصيب دعاءكل منهما في الاسر وذهبا جيه اولا بظار بك أحداً وذلك أن الحاكم خام عملي العداس في رابع عشر ، وجه له مكان فهد وخلع عملي ابنه عجدبن على فهناه الناس واسترالى خامس عشرى رجب مهافضر بتسرقية ابى طاه رجود بن النعوى وكان ينظر فاعمال الشاملك ممرة مارقع علمه من التميروالعُدف ثم قتل الهدّاس في سادس معبان سنة ثلاث وتسعين و عُماتة واحرق بالناد ه (خط البندة الين) هذا اللط كان قدي اصطيل الجدرة أحد اصطبلات الخلفاء الفاطمين فللزالت الدوأة اختط وصارت فهمساكن وسوق من جلته عدّة دكاكين المل قسي البندق فعرف أشاط بالبند فالمين اذلك ثمانه احترق وم الجعة للنصف من صفر سنة احدى وخدس وسبعائه والناس في صلاد الجعه هُماقضي ٱلناس الصلاة الاوقد عظم أمره فركب السه وآلي الناهرة والنبران قدار تفع لهمها واجتمع الناس ظريعرف من اين كان اسداء المويق وانفق ميوب رياح عاصفة فعملت شرر الناوالي أمد بعسد ووصلت أشمرا الى أن رويت من القلعة فركب الوزر منعان بماليك الاحرا وجعت السقاؤون لطني النار فصروا عن اطفاع اواشتذالام فركب الامرشيو والامبرمازوالامعرمنطاى أميرا وروز جلواءن خيولهم ومنعوا التهابة من التعرَّض الى مب البيوت التي احترفت وعم الحربق دكا كين البند عالين ودكا كن الرسام وحوالت المقاعين والفندق الجاورلها وألربع عاقء وعلت الى أطاف الذي يلى بيت يبرس ركن الدين الملقب الملاسس والربع الجماورلعالى زفاق الكنيسة هازال الامرشيخو واقتا نفسه وعماله كومعه الامراء الى أنهدم ماهنآان والناوتا كلماغم به الحائن وصلت الى بترالدلاء التي كانت تعرف قديما يترزو إله ومنها كان بستنى لاصطبل الجنزة فأحرقت ما مأوراليترمن الاماكن الى حوانيت الفكاه والطباخ وما يجاورهما من الحوانيت والربع الجاور ادارا بلوكنداروكادت أن تصل الى دارالقاضى علاوالدين على سنفضل الله كانب السرا الجادرة المام السيخ يجم الدين ابزعبود ولمييق أحدف ذلك الخطاحتي حول متاعه خولامن الربن فكان أهل البيت بينماهم ونقل شابهم واذا بالنارقد أحاطت بم فستركون ماق الداو وينحون بأنضهم والامر بعظم والهدم واقع في الدور المحاورة لاماكن الحربق خنسة من تعلق الناديها فسرى الى جسع البلد الى ان أفي الهدم على سماتر ما كان هذالك فأقام الاص كذلك يومين وليذين والامراء وقوف فلياخف أنصرف الامراء ووقف والى القاهرة ومعدعة ةمن الامرا الهاني مابقي فاستمرّ وافي طنته ثلاثة المام أخروكان المصاب مؤا الحوين عفاما تلف فسه لنناص من المال والتباب والمصاغ وغيره مالحريق والنهب مالا يعلم فدره الااقله هذا معرما كان فيه الاعر اعمن منع النهابة وكفهم عن أموال الناس الاأن الاحركان قد يحاوز الخذوعط بالنار سياعة كثيرة ووصل حرية النار الى قيسارية طشقرور بعربكنم الساقي فلها كني الله أحر، هذا الحربق وأعان على طفة معداً ن هدمت عدّة أما كن حاللة مابين رباع وحوانت وقع الحرين في أماكرين من داخل القياهرة وخارج ماب زويلة ووجد في معض الواضم أنق بهاامار بق كعبكات ريت وصلوان فعل أن هدامن فعل النصاري كاوقر فالمريق الذي كان فأمام الملاث الماصر وقدذكر في خبرالسبرة الناصرية فنودي في الناس أن يحترسوا على مساكنهم فارسق أحد من الناس اعلاهم وادناهم حتى أعدّى داره أوعية ملا "نه ماليا ما بين احواض وأزّ ماروصار وامتناو لون السور في الله ومع ذلك فلا مدرى أعل المت الاوالنار قدوة - تفي متهم فسقدار كون طفتها أثلا نشته ل ويصعب أمرها وتراثيجاعةمن الناس الطبخ في الدورو تادى ذلك في الناس من نصف صغر الي عاشر رسم الاول فأحضرا لامر سف الدين تشتمرشاد الدواوين نشامة في وسطها نقط قد وحد هافي سطير داره فأراه اللامرا وهي محروقة النصل خمد دأمر الوزير مصل للامع علاءالدين على بن الكوراني والى القاهرة بالقيض على الحرافش وتفسدهم ومعنبسم خوفامن غائلتهم وتهبهم الساس عندوقوع الحريق فتدمهم وقبض عايم فى السلون سوتهم ومن الحوانت حتى خات السكالم منهم ثم ان الاعراء كلوا الوزير في أمر هم فأمر ما طلاقهم وفودي في البلد أن لا يقير فياغر ب وطلبوا الخفراء وولأه المراكزوأهروا بالاحتفاظ وتنسع الناس وأخذمن تتوهمضه رسة اوبذكر يئيَّ نأم بعد اوالمربق أمره في ترايد وصاروا الى الفاهرة من ذلك في تعب كبير لا يتام هو ولا اعوانه في الليل أليتةككثرة الفجات في اللبل ووقع حربتي في شونة حلفاء بمصر مجيا ورة لطابخ السكر السلطانية فركب القياضي علوالدين بن زنسور ناظر الخساص في جياعة وخرج عامة أهل مصر وتكاثروا عسلي الشونة حتى طفلت ووقع الحريق عدة أماكن عصروا ستراخر وتعصروا لقاهرة مدة شهرمن النداله بالمندقانيين وابعله سب واستزاكثرخط المندكانين خرابالل أنعرالامر بونس النوروزى دوادارا لماك الظاهر برقوق الربع فوق بار الدلاءالة كانت تعرف سترزو طة وانشأ بحواردرب الاغب الحوانت والرماع والقيسارية في سنة تسع وعانين وسبعاته ثمانث الامرشاب الدين أحد اللاجب بن أخت الامرجال الدين توسف الاستادار داره بجوارحام ابن عبود فأنصل خلهر همايد كاكترالهند قانهن فصارفيها ماكان من خراب المربق هنالة حدا الموض الذي انشأه تعاه دار سرس ولفدأ دركا في خط البند كانسن عدّة كثيرة من الموانت التي ساع فيها الفقاع شلغ محو الهشر بن حانو أُوكانت من أنزه مارى فانها كانت كلها مرخة بأنواع الرئام الملؤن وبهامصانع من ما مقبرى الى فق ارات تقذف طالماه على ذلك الرغام حث كمزان الفقاع مرصوصة فيستمسين منظرها الى الفاءة لانهامن الحات مزوالناس يزون منها ماوكان بهذا ألخط عدة حوانت لعمل قسي البندق وعدة حوانت إسم اشكال مأ بعار زبالذهب والمربر وقد يقيت من هذه الحوانت بقاما يسرة وهومن اخطاط القاهرة الجسمة و (خط دار الدساج) هـ ذاالطط هو فعما عن خط المند قائمة والوزير بة وكان اولا معرف بخط دار الدساج لان دار الوزير يعقوب بنكاس التي من جلتم الدوم المدرسة الصاحبية ودرب الحريرى والمدوسة السفية عملت دارا ينسم فيها الدياج والخوير مرسم الخلفاء الفاطمين وصادت تعرف مدار الديباح فنسب الصااخط إلى أن سكن هنال ألوذي صَىٰ الدين عبد الله بن على بن شكر في أنام العبادل أبي كرين أوب فصاد بعرف يخط سويقة الصاحب وموخط جسيره مداكن بدلة وموق ومدرسة « (خط اللين) هذا الله صابع الوزرية والبند قاليينمن ورا دارالديباغ وتسميه المامتة خطاطو احين الملوحيين يواو بعد اللام وقبل الحاء الهملة وهوتحريف وانتهاهو خط الحدين عرف بطائفة من طوائف العسكر في أيام أخلفة المستنصر باقه يقال لها المحموهم للذين قاموا بالفشة فيأيام المستنصرالي أنكان من الغلاء ماأوجب خراب البلادونهب غراش المايفة المستنصر فلما قدم أمع

الحموش بدرالجالي الي القاهرة وتقلد وزارة المستنصر وتجرد لاصلاح اقليم مصروتته بالمضدين وقتلهم وسار ف سنة مسع وستن واربعماته الى الوجه العرى وقتل لوائه وقتل مقذمهم سلّمان اللواتي وولده واستصفى أموالهم مُ تُوجِه اللَّهُ دمياط وقتل فيهاعد من المفسدين فلما صليحيه البر السُرق عدى الدالبر الفريي وقتل جماعة من الملمة وأشاعهم شغر الاسكندرية وعدما أعام أما محاصر البلدوهم بمنعون علمه ويقا تاونه الى أن أحذها عنو ة فقتْل منهم عدَّةُ كثيرة وكان مرَّدا اللط عدَّة من العلوا حين فسمى يخط طو احتيز المحييز و مه الي الا "ن يسعر من الطواحن ﴿ وَهُ المُسْطَاحِ ) هذا الخط فعما بن خط المُحَدِّنُ وخطُسُو يَقَدُّ الصَّاحِبُ وَفُهُ النوم سوق الرقشّ الذي بعر ف نسو ق الحوار والكذرسة المسامة ومادار مه و بعرف المسطاح و بخارج ماب القنطرة قر ديامن ماب الشُّعُر مة أيضًا خط يعرف مالسطاح و (خط قصر أمرسلاح) هذا الخط تجاه حمام البيسري بن القصر بن يُسكُ فعه الدمدوسية الطواشي سابق الدين المعروفة بالسّابقية وكان يخرج منه الدرحية بأب العسد من ماب القصرالي أن هدمه الامبرحال الدين ومف الاستادارو في في مكانه التسادية المستقدة بحوار مدرسة من رحمة مام العدفصارهذا الخط غرنافذوكان شارعامساوكاء وفء الناس والدواف بالاحمال فرك عليه حمال الدين الذكورد روما لفغذا مواله وكأن هذا اللط من أخص اما كن القصر الكير الشرق فازال الدولة الفاطمة وتفتر ق امراء صلاح الدين توسف القصر عرف هذا الكان بقصر شيخ الشروخ بن جو مه الوز براسكنه فيه م عرف بعد ذلك بتصر أمعرسلاح وبقصرسابق الدين وهوالى الاكن بعرف بذلا وسب شهرته بأمهرسلاح أنه اتتخذه عَنْ رَجِلَة هي بيدور تُنه الى آلا "ن وأَه مُرسلاح هذاهو (بكتاش الفنري ) الأمر بدر الدين أمرسلاح الصاطي المنعمى كأن اولا علوكا لفغر الدين ابن الستيغ فع أرالي المال أصالح نحيم الدين أيوب و منذم عدد من جلة من قدمه من المالية الحرية الذين ملكوا الدمار المصرية من بعسدانقضا والدولة الأبو سنة وتأثير في أمام الماث الصالح وتقدّم في أمام المال الظاهر ركن الدين سرس المندقد أرى واسفر أمعراما بنف على المستنسسة لم المسكت فيهاقط وعظير في أيام الملك المنصور قلاون الالثي بحث أن الامترحسام الدين طرنطاي فاشب السلطانية بديار مصر فأنام قلاون يجارى وتمع السلطان في حديث الاحراد فقال السلطان المتصورة ما الموم عايق ف الاحراء نعرأه مرسلاح اذاقلت فأرس خبل معاع مار دوجهه من عدة وهواذا حاف ما يحون واذا قال مسدق فقال طر نطأى والله يأخوندله المطاع عنليم مأسكان يصل الآلى فاحتوجه السلطان وغضب وقال أو يال ايال أن تشكام بهذا والده مكان يعل فيه سف أمرسلاح مايع ل نشابك ولانشاب عبرك وكان كرع التجاعا بسافر كل سنة مجرّداً بالعسكر فيصل الى حلب المفارة وعماصرة قلاع العدر فاشتهر بذلك في بلاد العدو وعظم صبته واشتذت مها شه وكانت له رغبة في شراء الماليك والخيول ما على القبر وكان ينعث الامراء الجزدين معه النفقة ويقوم لهم بالشعر والاغنام وبلغت بمالكه الغاية في الحثيرة وكان أهلاع كلّ منهم في السنة عشرين القدر هم فضة عنها يومنذ أنف متقال من الذهب ولكل من جنده خبرم بلغه في السنة عشرة آلاف درهم سوى كالفهم من الشعير والليم ومع ذلك فكان خبراد يناله صدقات ومعروف واحسان كثيرومات بعدما ترلذا مرثه في مرضه الذي مات خەللىمى من رسىعالا سىرسىنىتىت وسىمانەرجەاللەن وبىدا الطاعدة دورسلى بانى ذكرى اعندذكر الدورمن هذا الكَتَابَ انشاء الله تعالى \* (اولادشيخ النبوخ) جماعة أصلهم الذي يتسبون اليه جوية بن على يشال انه من ولدوزم من ونان أحدة و أدكسري أنو شروان وولى قيادة جيش فصر من نوح من سامان ودير دولته وهوجد شسيخ الاسلام محدوات أي سعد في جو يه بن محمد بن حويه وكان بحدوا بوسعد من ملول خرامان فتركا الديبا وأقداد على طريق الاسفرة ومأت ركن الاسلام ألوسعد بعران ون قرى جوين في سنة سبع وحشرين وشسمائة ومأت أشومشيخ الاسلام عدبها فىسسنة ئلائيز وخسمائة وتزلأ أوسعدزيزالدين أحذ و بنات وترك شيخ الاسلام محدواد أوالمحداوهو أنوا فلسن على فترة بع على بن محدما بنه عه أبي سعدورزي منها سقدالدين ومعتن الدين حسنا وعاد الدين عروثرك زين الدين أحدث أي سعدركن الدين أماسعدوعز يزالدين وزيزالدين القاسم فتدم عمادالدين عربن على بزمحمد بزحويه الى دمشق وصار سيخ الشيوخ بهاوقد معليه اسه شيخ الشيوخ صدرالدين على فلمات عرفى وجب سنة سبع وسبعين وخسماته بدمشق اقر السلطان صلاح الدين يوسف بأيوب واده صدوا ادبر محداموه عموصار شيع الشوخ بدمشق فتروي بابنة الفاضى

شهاب الدين ابن أبي عصرون ورزق منها عشرة شن منهم عاد الدين عرو نقر الدين توسف وكال الدين أحدومه من الدين حسن فأرضعت المهم نت أي عصرون السلطان ألمال الكامل عجد من المال العادل أي بكرين أبوب فسأر أَمَّا لا ولادصدرالدين شيخ الشيوخ من الرضاعة وقدم صدرالدين الى القياهرة وولى تدريس الشافعي بالقرافة ومشيغة الخانقاه الملاحة معدا اسعدائها فرقات بالوصل في دام عشر جادى الاولى سنة سع عشرة وستائة واستبدالك الكامل بملكة مصر بعدأيه فرق أولادمدوالين شيزال وخعد ينحويه الاربعة وبعث عاداً ادين عرف الرسافة الى الخليفة ببغد أدو جعمة بين رياسة العلوو الفل في سنة ثلاث وثلاثين وسفاتة ولم يجتم ذلك لاحدفي زمانه ومازال على ذلك الي ان مات المك الكامل وقام من يعدم في سلطنة مصراحه الملك المعادل أتوبكر بن المكامل فحرب الى دمشق لعصراله المال الحواد مظفر الدين يونس بن مردود بن العادل أبي مكرين أنوب ناثب السلطانة يدمشق فدس علمه من قتاد على باب الجامع في سادس عشرى جمادي الاستوة سنة ستوثلا بن وسمائة ، واما فرالدين بوسف بنشيخ الشيوخ صدر الدين فان الملك الكاول جعلة حد الامراه وألبسه الشر بوش والتبسا وفادمه وبعثه فى الرساة عنه الى ملك الفرنج تم الى أخيه المعظم بدمشق ثم الى الخليفة مفدادوا فامه بتعدث بصرف تدبر الملكة وتعصل الاموال تربعته منى سلر حران والرهاوجهزه الى مكة على عسكرنغاتل صاحبها الامعر راج الدين بزقنادة وأخذها مالسيف وقتل عسكر الهن ومازال مكرما محترما حق مات الملك الكامل فقبض علمه ألعادل أبن الكامل واعتقله فلأخلع الهادل بأخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب اطلقه وأمتره وبالغ فىالاحسان اليه وبعثه عسلى العساكرالى آلكرك فأوتع بالخواوذ مة وبدّد خُلهم وكَانُوا قد قدموا من المشرق الى غزة وأقام المفوة الصالح في بلاد الشام وعادم قدَّمه على المساكر فأخذ طبرية من الفرنج وهدمها وأخذعسقلان من الفرنج وهدم حصونها ونازل حصحتي اشرف على أخذها منقدم على العسآكريقتال الفرنج مدماط تمات السلطان عندالمتصورة وقام بتدبيرالدولة بعدم خسة وسبعين يومالي ان استشهد في را بعدى القفدة سنة سبع وأر ومن وسقائة فعل من المنصورة الى القرافة فدفن جاء وأما كال الدين أحدفان الملائ الكامل استنابه بحران والجزيرة وولى تدريس المدرسة الناصرية بجوادا كجسامع العشيق بمصم وتدريس الشاخى بالفرافة ومشسيعة الشسوخ بديارمصر وقدمه الملا الصالح غيرالدين أبوب على العساكر غيره رّة ومَات بِفَرْةَ فَى صَهْرِسنة نسم و دُلا ثِين وْسَفَاتُهُ ﴿ وَامَامَعِينَ الدِينَ حسن قانْهُ وَفَى مُشْيِعَةُ ٱلشّيوخ بِدَيارِ مصر وبعنه الملك المكامل ف الرسالة عنه ألى بغدادم أقامه نائب الوزارة الى أن مآت فاستوزره الملك المسالح يجم الدين الوب في ذي القعدة مسنة سبع و تلاثين وسمالة وجهزه على العساكر في هيئة الماؤنة الى دمشق فقا تل ألساخ أسماعيل الزالعادل سني ملكها ومات بهافي الف عشري رمضان سنة ثلاث وأر معن وسقائة وقد ذكرت أولاد شيخ الشوخ في كتاب اريخ مصراً لكبروات قصيت فيد اخبارهم واقدتها لى أعلى و رخط قصر يستال ) هذا الط من جلة القصر الكبرو يتوصل المه من عباه المدرسة الكاملية حيث كان ماب القصر العروف بياب الصروهدمه الملاك الظاهر سرس كاتقدم ف ذكر أبواب التصروما والموم في داخل هذا الباب حارة كيمة في اعدة دورجلياة منها قصراً لامر بشتاك ويه عرف هذا الخلاه (ويشتاك هذا) هوا لامع سف الذين بشتاك الناصري قريه الماك الناصر عدى ولاون وأعيلي محله وكان سعيه بعدموت الا مربكتم الساق الاسرف غسته وكأن زائد السه لا يكلم استاداره وكاتبه الآيتر جان و يعرف العربي ولا يتكلم به وكأن افعا عدست عشرة طباحانة احسيم اقطاع توصون ولمامات بكتر الساقي ورئه في حسوا حواله واصطبله الذي على يركه الفسل وفي احراكه أمّ أحد واشترى باريته خوى بسنة آلاف دينارود حل معهاما قمته عشرة ألاف ديناروا خذابن بكقرعنده وزادامه وعظم محاه فتقل على السلطان وأراد الفتك بدها يحكن ووجه الى الحازوا نفى في الامراء وأهل الكب والنقراء والجاور يزيكة والدينة شأكثرا الى الغاية وأعطى من الالف دينارالي المائة ديناوالي الدينار بحسب مراتب الناس وطبقاتهم فلاعأدس أطحاز لمبشعر مالسلطان الاوقد مضرفى تفرقلل من عمالكه وقال أن اردت امساكى فها الماقد حشت الب لا يرقيق فغالطه السلطان وطب خاطره وكان يرى بأوابد ودواهي من أحمالها وجزده السلطان لامساك تنكرنا ثب الشام فحضرالي دمشت بعدامها كدهو وعشرة من الاحراء فتزلوا القصر الابلق وحلف الامراء كامم السلطان وانديته واستفرج ودائم تنكروعرض مواصله وعماليكه وجواديه وخيله وسائرما يتعلق ووسططفاى وحفاى بملوكي تنكرف سوق الخدل ووسط دران أيضا بحضوره وم الموكب واقام بدمشق خسة عشر يوما وعادالي القلعة وبق في فسه من دمشق وما تعاسر يفاتح السلطان في دال فل امرض السطان وأشرف على الموت الس الامرقوصون ممالكه فدخل بشستال فعرف السلطان ذلك فيمع منهما وتصالحا قدامه ونص السلطان على ان الملك بعد الواده أبي بكر فلوا فق ستاك وقال لا أريد الاسسدى أحد فلامات الدلطان فأم قوصون الى الشبالة وطلب بشتالة وقال أوالمع المؤمنين اناما يبي معنى سلطان لاف كنث اسع الطسواوالبرغالي والكشائوين وانت اشتريت مني وأهل اللادبعر فون ذلك وانت ماعده منك ملطان النك كنت تبيع البوزا وافااشتريت منك وأهل البلاد يعرفون ذاك وهذااستاذ فاهو الذي وصيي لمن هو اخبرمه من اولاده ومأيسهنا الاامتنال أمره حداو مشاوا ماما أخالفك ان أردت أحداً وعدر ولو أورت أن تعمل كل وم سلطانا ماخالفنك فقال بشستا لذهذا كالمضحيم والامرأمرك واحضر المحص وحلفا عليه وتعانضا تم قامالى رجلي المطان فقملا هما ووضعا أماجكر ابن السلطان على ألكرسي وقبلاله الارض وحلفاله وتقت مالملك المنصور ثمان بشستا كاطلب من السلطان المال المنصوريانة دمشسق فأحر أوبذ للوكتب تقلده ورزالي خاهر القاهرة وأقام بومين ترطلع في اليوم الذاك المالطان لبودعه فوتب عليه الامعرقطاو بفا الغيري وأمسك مسفة وتكاثرواعله فأمسكوه وجهزوه الى الاسكندرية فاعتفل ماغ قتل في الخامس من ريسم الاول مسفة المني وأربعين وسبعمائة لاول سلطنة الملك الاشرف كيك وكان شاما أمض اللون ظر مفامد مد القامة عصفا خفف اللمنة كام اعذار على حركاته رشاقة حسن المسمة يتعر الناس على مثالها وكان يشيه بأبي معدمات العراق الاانة كان غيرعضف الفرح زائد الهرج والمرج لم يعف عن مليحة ولا قبيمة ولم يدع أحدا بفوته حتى يمسك نساه الفلاحين وزوجات الملاحين واشتهر مذلك ورمى فيه بأوايد وكان زائد البذخ منه مكاعلي ما يقتضه عنفوان الشبسة كشمرالصلف والتبه لا يظهر الرأفة ولاالرحة في تأنيه ولما توجه بأولاد السلطان لمفرحهم ف دماط كان يذيح لسماطه في كل يوم خسين رأسامن الفتم وفرسالا بدّمنه خارجاي الاوزوالدجاج وكان راتمه دائماكل وممن الفير برسم المشوى مبلغ عشرين دروسهاء بما منقال دهب وذلات سوى الطواري وأطلق أه السلطان كل وم بقية قاش من اللفافة الى اخف الى القسم والساس والملوطة والبغاطاق والتبا الفوقاني الوجه اسكندراني على سعاب طرى مطرز مرركش رقسق وكلوتة وشاش ولم يزل يأخذ ذلك كل يوم الى ان مات السلطان وأطلق في في مواحد عن شمن قرية تبنى بساحل الرملة مبلغ ألف أتف درهم فضة عنها يومنذ خسون القسمتقال من الذهب وهواقل من امسك بعد موت الملك الناصر وقال الادب المؤرخ صلاح الدين خليل انأسال الصفدى ومن كاله تقلت رحة شتالة

« قَالَ الزَّمَان ومَأْمِعِنَاقِدِهِ » والنَّاسِفِيهِ وهَانَالاشْرِالُ » من ما دالدي سَنَالَدُ في شرا له

ه (خط باب الزهومة) هذا النطع عرف باب ابرازه ومة أحد أو اب القصر الكيم النير قدات تقدم ذكره فانه كان هذا لا وقد عرف الله و وضدق وعدة آدر بأق ذكر ذائك كان في موضعه ان شاه المه المله بعد المن هذا لا وقد من المن المن المن المن و وضدق وعد آدر بأق ذكر ذائك كان في موضعه ان شاه المه المله بد المن وخط السيع خوج المنه به باب ازهومة وخط السيع خوج وبعضه من داواله إلى المنه بوطان الملكي وطان و منك و المنه المناود بوليا المنه و المناود بوليا المنه و المناود والمنه المناود و المناود والمنه المناود و والمناود بالمناود و وظافر المناود و مناود بالمناود و مناود المناود و وظافر الناود و المناود و ا

بعد ذلك وصارحارة كبرة وهوالا تن متراع النراب « (خطسو يقة أمير الحبوش) كان حارة الفرحة وسأني ذكرهان الماء الله تعالى في الاسواق وهذا الخط فعابن عارة برجوان وخط عان الوراقه م (خط دكة المستة) هيذااخط بعرف الدوم تكبير الحطب وفيه سوق الأبازره وهوفهما من البند كالمين والجهود يأوف عثرة اسوأقي ودور ١ حَمد المهادين) عدا الخط فعمايين الحوالية والمناخ و (حَط شرائة السود) هذا الخط فعمان رحمة ماب العدور عبة المنبد المسنق وكان موضعه خرائة تعرف عزانة المنودوكان اولا بعل فياالسلاح تم صارت مصنا لامراه الدولة وأعيانها ثم أسكن فيهاالفر نجالي ان هدمهاالاميرا لحياج آل ملا وحكر مكانها فدي فيه الطاحون والمساكن كاتقدم و (خط الدفينة) عذا اللط فعما بين درب السلاحي من رحمة بالدالعد وبين خرانة المنود كان يقف فيه المتظلون لفلفة كاتقدم ذكرهم اختط فصارفه مساكن وهو خط صفير ، (خط خان السيل) هذا انطط خارج ماب الفتوح وهو من جلة اخطاط المسبقية قال ابن عسيد الظاهر بيان السدل شاه الأمير بياءالدين قراقوش وأرصده لاشاالسدل والمسافرين دفيراح تويه بترساقية وحوص ائتهي وأدركنا هيذا الخط فأغانة العمارة بممل فمه عرصة أع بهاالفلال وكأن فمهسوق ساع فسمه المشب و بحقم الناس هناك بكرة كل بو محقة نساع فيه من الا وزوالد اح مالا يقد رفد ردوكات فيه أيضاء "مما كن ما من دور وحوالت وغيرها وقد اختل ونذا الحمة \* (خط يستان ان صعرم) هذا الخط أتضا عار جوار الفتو ح بما يا الخلم وزكاق الكعل كان من جدلة عارة السازرة فانشاه زمام القصر الختار العقلي وستانا وبني فيه منظرة عظمة فل زالت الدولة الفاطمية استولى عليه الامبرجال الدين سويح بن صبرم أحد أمراه الملك الكامل فعرف به ثم اختط وصارم أ-لانخطاط عمارة تسكنه الامراء والاعمان من المندع هو الآن آيل الى الدور و (خط قصر ان عار) هذا الخط من جلة حارة كامة وهو الموم درب يعرف القماحن وفيه حام كرائي ودارخو لدشقوا يسلك المه من خط مدرسة الوزيركر م الدين بن غذام و بسلك منه الى درت المنصوري وان عمار هداه وأبو عداملسن بعارين على من أفي الحسن الكلي من بني أبي الحسب أحدام المعقلة وأحدشه و كامة وصاه العز ريالقه زادن المعزادين الله لمااحتضرهو والعاضى عهدين النعمان على واده أفي على منصور فلامات العزيز باقته واستغنف من بعده النه الحاكم بأهم الله اشترط الكتام ون وهم يومند أهل الدولة أن لا يتطرف أمورهم غير أبى عدد بزعمار بعدما تجمعوا وخرج منهم طائفة نحو المقلى ومألوا صرف عسوين مشطورس وأن تكون الوساطة لامن عمار فندب إذاك وخلع عليه في ثالث موال سنة خس وسعين وثافيا ثه وقلد سمت من سوف الموزرالله وحل على فرس بسرح ذهب ولقب بأمن الدولة وهو أول من لقب في الدولة الفاطمية من رجال الدولة وقد من يدمه عدة دواب وحل معه خسون أو مامن سائر المرال فسع وانصرف الى داره في موكب عظيم وقرئ معله فتولى فراء نه القاضي محدس النعمان بجلوسه الوساطة وتلقسه بأه من الدولة والزمسائر الناس مالترجل المه فترجل الناس بأسرهماه من اهل الدولة وصاريد خل القصر را كاويشق الدواوين ويدخل من الماب الذي يجلس فيسه شدم الخلفة أناف احتم بعدل الى مات الحوة التي فيها أمر المؤمنين الحاكم فنغزل على ما مياو مركب من هناك وكان الناس من الشيوخ والرواساء على طبيعًا ترسيركرون الى داره فيملسون في الدهاليز بف رَّز وب والباب مفلق ثم يفتر فدخل المه جماعة من الوحوم و مجلسون في فاعة الدارعة مصروه و عالم في مجلسه ولايد خسل له أحدساعة ثم بإذن لوجوه من حضر كالقاضي ووجوه شموخ كامة والقواد فتدخل أعيانهم ثم بإذن لسائر الناس فنزد حون علمه بحيث لايقد وأحد أن بصل المه فنهمن يومي تقسل الارض ولابر دالسلام على أحدثم بعرج فلا يقدرأ حد على تقسل يده سوى الماس بأعمانهم الاالهم تؤه ثون الى تقسل الارص وشرف أ كايرالناس متيل وكايه واجل الناس من يقبل وكبته وقرب كامة وأنفق فيسم الاموال وأعطاهم اللول و ماع ما كان فالاصطبلات من الخمل والبغال والنعب وغرها وكانت شمأ كثيرا وقطع اكثرال سوم التي كأنت تطلق لاولياه ألدولة من الاتراك وقائم اكثر ماكان في المطاع وقطع ارزاق بماعة وفرق كثيرا من جوارى القصروكان به من الجوادى والخدم عشرة آلاف جاوية وخادم فباع من اختار البيع وأعتى من سال العسق طلباللوفير واصطنع احداث المغاربة فكثرع تبهم وامتدت ايديهم الى الحرام في الطرقات وشلحوا الناس ثبابهم فضيح الناس منهم وأستغاثوا المه بشكايتهم فليدمنه كمر مكر فأفرط الامرسة يعرض جاعة منهم الغان الاتراك وأرادوا آخذ شاجم فناد بسبب ذاك شرقتل فيه غلام من الترك وحد ضمن المغاربه فجمع شبوح الفريقين واقتلوا وسيرة آخر هما وم الاربعاء تامير عمار لابسا ألمان وم الجيس وكبابن عمار لابسا لم بحوان بصرة الاثراك فادم فيهم وامنها المائية والموافقة المائية ومناه المحافظة وجرح كبرا في عامل الانجمة المائية والموافقة المائية والموافقة المائية ومناه المحافظة والموافقة المائية والمنابعة والمنابعة وعشرين ومائم ترياله عالم وفكات مدة الانسام والفترين من ومضان فأقام به لاركب ولايد خسل المها حدالا الناعة ووقعه معان المحافظة المنافقة والموافقة والمنابعة والمنابعة

» (د كرالدروب والازده)»

قدائسةات الصاهرة وظواهرها من الدروب والازقة على شئ كثير والغرس ذكر ما يتيسرلى من ذلك (درب الاتراك) هـذا الدرب أصله من خط حارة الديل وهومن الدروب القديمة وقد تقدّم ذكره في الخارات ويتوصل البهمن خطة الجامع الازهر وقدكان فعااد وكأهمن أعرالاماكن اخبرني خادمنا مجد بن السعودي قال كنت اسكن في اعوام بضع وستن وسيعما ثقد وبالاتراك وكنت اعاني صناعة الخياطة فحامني في موسم عدالفطر من الجدان اطباق الكعث والخشكالغ عسلى عادة أهل مصرف ذلك فلا تنزيرا كبيراكان عنسدى ممااء فيمن المسكافير خاصة ككردما عامن من ذلك أذ كان هذا الط خاصا بكترة الا كأبر والأعمان وقد حوب اليوممنه عدّة مواضع ه (درب الاسواني) يذب الى القاضي أبي محد الحسن بن هية الله الاسوال المعروف ماتن عَمَّابِ ﴿ وَدِبِ ثَمِسَ الدُولَةِ ﴾ هذا الدُّربُكان قديما يعرف بحارة الامرا كَانَ عَبِي المَفرالي مصرواستداد صلاح الدين يوسف على علكة مصرسكن في هذا المكان الملك المعظم شمس الدولة فوران شاء ابن الوب فعرف به ومي من حينند درب شمس الدولة وبه يعموف الداليوم \* (قوران شاء) الملقب بالملك المعظم شمس الدولة بن غير الدين أيوب بن شادى بن مروان قدم الى القاهرة مع أهله منَ بلادا لشام في سنة أدْ بع وست من وخسمالة عندما تقادمها لاح الدين وسف بثأ وب وزارة اخليفة العاصدادين الله بعدموت عه أسد الدين شركوه وكانت أعمال في واقعة السودان ولاها بنفسه وأقتم الهول فكان اعظم الاسباب في نصرة أخده صلاح الدين وهزعة السودان تموج اليهم بعدا نهزامهم الى الميرة فأفناهم بالسف حق ابادهم واعطاه صلاح الدينةوص واحوان وعداب وجعلها ه أفطاعا فيكانث عبرتها فى ثلك السينة ماثنى أأنب وسيتة وستن ألف دينا رغر خرج الى غزو بلاد النوية في سنة عمان وستين وفع قلعة ابريم وسيى وغنم ثم عاد بعد ما اقعام ابريم ومن أحمام وشرح الى بلاد المين في سنة تسع وستين وهيكان بها عبد النبي "أبوا الحسن على ابن مهدى قدملك وسدوخطب لنفسمه وكان الفشه عمارة قدانقطم الى عمل الدولة وصاريص غمله بلادالمن ورغيه ف كثرة أمو الهاو يفريه بأهلها وقال فيه قصيدته المشهورة التي اولها

العلم مذكان عتاج الى القسلم . وشفرة السيف تستفى عن النلم

خيصة ذلك على المديرلل بلاد المين فساراليما قدستها رجب ودخل مكة معتراوسا ومها فقرل على ذيد ف سابع شوال وف تها والاثنين المن شوال فتعها السيف وقيض على على سندمهدى واخوته وأقاد به واستولى على ماكان في خزائنه من مال وتسدم الحصون الى كانت يده وواصد شهار ذى القعدة تؤجه قاصدا عدن وبذل لها سرين بلال فى كل سسنة الاثير أقلد ريا دوسلها اله تعارض في ذلك وكان قصده ان يتم جها تاكيا عن الجلس واداأرادالدسوالامرى ، وأرادأن يعسه غرسمد أغرا مالترال من مصر بلا ، سب وأسكنه بعث زيد

غل جعن الوزيكاتلة م و وسكى الاديب الفساسل مهذب الذين ألوطال شحد بن على الملى المعروف بابن الخبي كالرزأيت في النوم المعظم شمس الدولة وقدمدسته وهوفى التبرست فلف كفنه ودماء الى وانشدنى

ولاتذان جودى شاه بخل . من بعد بذلى بالشام وألمن .
 الى خرجت عن الدنيا وليس مسعى . من كل ما ملكت كني سوى كفى

وهذا الدوسمن اعرانطاط القاهرة بدارعباس الوزيرو جماعة كإتراه انشاء الله تعالى و (دربماوخيا) هيذا الدريكان دهر في عدارة كالدّالقة ادكاتة دم وعرف الأتن درب ماوخدا وملوخدا كان صاحب ركاب الخلفة الحاكم بأمراقة ويعرف علوخما الفزاش وقذله الحاكم وماشرقتله وفي هذا الدرب مدرسة القاضي الغاضل وقدائصل به الآتنا نلماب • (درب السلسلة) عذا الدرب تجاءياب الزهومة يعرف بالسلسلة التي كأنت تمدّ كل له بعد العشاء الآخرة كاتفة م وكان دمرف مدرب افتحار الدواة الاسعدو عرف سنان الدواة ت الكركندي وهوالات دري عامره (درب الشمسي) هذا الدرب بسوق المهامزين تجاه قيسارية العصفر عرف بالامبرعلا الدين كشفدى الشهيسي أحدالا مراء في أمام الملك الفلاه ردكن الدين سيرس البند قداري وتشل على عكاني سنة تسعن وستماثة مدالغرنج شهدا وكان هذا الدرب في القديم موضعه دارالضرب ممارمن حقوق درب ابن طلا تم بسوق الفرّا بين وقد هدم بعض هذا الدرب الامير جمال الدين بوسف الاستاد اراسا اغتمب الحوالت التي كأنت على بهنة السالك من الخراط من الى سوق الخيم من وكانت في وفف المعظم ترياش الحافظي كإساني ذكره عندذ كرو مدرسته انشاه الله تعالى و (درب بن طلائع) هذا الدرب على يسرة من سلام من سوق الفرا أين الاك الذي كان يعرف قد بماما نلرقس طالباً الى المناسم الآذهرو يسلك في هذا الدرب الى فسارية السروج و ماب سر حيام انلز اطهن ودارا لامرالد مروعرف هذا الدرب أولا بالامعرفو والدولة أى الحسن على من نجاس وأج ان طلائم شموف بدوب الحاول الكبروهو الامدعزالدين باولى الأسدى علوك أسدالدين شركوه بنشادى مُعرف بدوب العماد سنينات معرف بدوب الدمروبه يعرف الى الآن (الدمر أمريان وأوسف الدين) أحدأهم إااللك الناصر عجد من قلاون خرج الى الجير في سنة ثلاثيز وسبعائة وكان أمرساح الركب العرافي تك الدنة يقال المعدا للوجهمن أهل وربعته أوسعيدما الفراق الى مصروف على قل المال الناصر ثم بلغه عنه ما يكرهه فأخوجه من مصرواا بلغه ان حو يجي هذه السنة أمدال كب العراق كتب الى الشريف عظيفة أميرمكة أن يهل الليلة فى قدله بكل ما يكن فأطلع على ذلك ابته مباركا وخواص قواده فاستعد والذلك فلاوفف الناس بعرفة وعادواوم التعرالي مكة تصدالعسد اثارة فننة وشرعوا في النهب لبنالوا غرضهم من قتل امعرار كب العراق توقع الصارخ ولس عند المصر بن خريما كنيه السلطان فنهض أمرارك الأموسف الذين خاص ترلئوا لاميراً حدثوب السلطان والامتراند مرأم رجان دادف عاليكهم وأخذا لدمر بسب الشريف وميته وأمسك بمض قواده وأحذى فتدام المه الشريف عطيفة ولاطنه فلرجع وكان حديد النفس شصاعا فأقدم اليموقد اجتمع قوادمكة وأشرافهاوهم ملسون يريدون الرست بالعراق وضرب مباولة بنصلفة بدوس فأخطأ وضر ممارك عربة فذت من صدره فسقط عن فرسه الى الارض فارتج الناس ووقع الفتال غر أمراك ادفان مقدود وحمار على نفسه فسا ومقط فيدأ مرمكة ادفان مقدود وحصل مالم يكن ماوادته مُسكنت الفشنة ودفَّى الدمروكان قتسة وم الجفة والع عشرذي اطبة فكانما مادى منادى في الفَّاهم ق والهلمة والناس فصلاة العد غنل الدمرووقوع الفشة بمكة وابيق احدستي تحدث بذلك وبلغ السلطان فليكتوث ماغلع وقال أين مكة من مصروس اق بهدا الغيرواستفيض حدا الغير بقدل الدمر حتى اتشر في الخليم مصركة فعاهوا لا أن حضر مشر المساح في وم النكلاثاء ثافي الحرمسنة احدى وثلاثين وسسعاتة فاخبروا بالمرمثل ماأشيع فكان هذامن اغربهما عع به والبلغ السلطان خبرقتل الدم غضب غضب باشديدا وصار بقوم ويقعدوا بمال السماط وأمر فحردهن القسكر ألفافا وسكل منهم بخودة وحوش وما تةفردة نشاب وقاس وأسسن احدهما للقطع والاسنو للهذم ومع كل منهسم جلان وفرسان وهبين ووسم لاميرهسذا العسكرأنه اذاوصل الى غيهم وعد الملارخ وأسه الى البهما بل يتظوالى الارض ويقتل كل من يلتام من العرمان الامن طالة أمد عرب فأنه يقدده وبسعته معه وجود من دمشق سفانة فارس على هذا الحكم وطلب الامرأ بمش أمره فأالمنش ومن معدمن الاحراء والمتذمين وقال فبداو العدل وماخدمة واداو صف الى مكة لاتدع أحدامن الاشراف ولامن القواد ولامن عددهم يسكن سكة وادفها ونااهم عكة حلدمه ولا تدع شسيا من الفل عنى تَعرقه جده ولا تقل بالحبارد مناعام ، وأخرب الماكن كلهاد أتم في مكتبن معل حتى ابعث الماز سكر اف وكان القضاة حاضرين فقى الخاضي القضاة جلال الدين الفزوي بالمولانا السلمان هدا حرمقد أخبراقه عنه أن من دخله كان آمناوشر فه فرة علىه جوايا فى غضب فقمال الامير المحش بالحوندفان حضردمنة الطاعة وسأل الامان فتسال امته غما اسكن عنه الغضب كتب فاستقراد أهل مكة وتأمينهم وكتب ا ما قا ( نسخته ) هذا امان الله سحانه و تعالى وأ ما زرسوله صلى الله على و مرواً ما تنا المعلى العالى الاسدى دمنة ابن السريف عبم الدبن عهد بن أبي مربان بعضرالي خدمة الصنيق الشريف صبة الجذاب العالى السيق إيتن الناصري آمناعل نفسه وأهلوماله وواده وماشعلق هلا يخشى حلول مطوة قاصمة ولا يضاف واخذة ماحة ولايتوقع شديعة ولامكراولا عدرسوأ ولاضر واولا يستشعر يخافة ولاضرارا ولايتوقم ويعلاولا برهب مامسا وكنسره بمناحس علابل يحضراني حدمة الصفعق آمنا على نضه وماله وآله مطمننا واثقاءاقه ورسوله وببسذا الأمان الشريف المؤكد الاسداب المبيض الؤجه الكريم الاحساب وكليا يخطريناه أكانؤا خذيد فهو مغفوروقه عاقبة الاموروة مناالاقبال والتقدم وقد صفينا الصغير الجبل وان ربك هوالخلاق العلم فلننز بهذا الامان الشريف ولايسي مه الظنون ولايسني الى قول الذين لا يعلون ولايستشير ف هذا الامر الانفسة فومه عند الماسع لامسه وقد قال صلى الله عابه وسلم يقول الله اتعالى الاعند ظن عبدى فلظر ي خمرا فمسك بعروة هذا الامان فانهاوثني واعل على من لايضل ولايشق وغن فدامناك فلاغت ورعينا لك الطاعة والشرف وعفاالله عماسلف ومن امتناه فقد فاز فعلب نفسا وقرعسنا فأنت أمر الحياز والجد لله وحده) وكان الدم فمه شهامة وشعاعة واسعادة طائلة خفمة ومتاجر وزراعات اقتنى جاأمو الاجزية وزوح ابندائة فاض الفضاة جلال الدين القزوين (درب قطون) هذا الدرب بن قيسارية جهاركس وقيسارية أسرعلى وهو نافذالى خلف مستوقد جمام الفاضي وكان من مقوق درب الاموال مرادرب السراج) هذا الدرب على يسرة من ملامن الجمامع الازهر طالباد وب الاسواف وخط الا كفائين وكان من حملة خطاد رب الاسوافي ثم افرد فارمن خط المامع الازهروكان يعرف اولأبدرب المراج معرف بدرب الشاى وهو الآن يعرف بدرب ابنالصدرعر ه (درب الشاضي) هذا الدربية بلمستوقد حام القاضي على ينة من سلك من درب الاسواف الى الجامع الازهر وهومن حتوق درب الاسواف كان يعرف اؤلار فاق عز ازغلام أسرا لموش شاووالسعدى وزير ألعاضد غوف والقائني السعيدأي المعالى هبذاته بن فارس عوف بزفاق أبن الامام وعرفأ خيرابدربُ ابناؤلؤوهُ وشمَى الدين محدين الواؤالة إجر بتيسارية جهاركس ﴿ وَدِيبَ البيضَاءُ ﴾ هو من مله خط الاكفاليم الآن المسلوك الممن الجامع الازهروسوق القراين عرف فل لأنه كان مدار تعرف

الدارالبيضاء »(دربالمنقدي) «دالدرب بين سوق الخبين وسوق الخواطن على بينة من سلك من الخواطن الى المسامع الازهركان بعرف قد عبارة ال غزال وهو صنعة الدولة أنو الطاهر أسماعيل من مفضل من غزال مُعرف مدود المنقدى وهوالا تنعرف مدرب الامر بكتراسادار العلاى و (درب مرابة صال) هذا الدرب على بسرة من سال من اقول المراطين الحاج الازهر كان موضعه في القديم مأرسناما مصار مما كن وعرف ضراية صالح وفيه الآن دارالامرطسال التي صارت د ناصر الدين عدد الداردي كانب السر وفيه أيضا فاب سوق الصنَّاد قين (درب المسام) هـ ذا الدرب على بمنة من سالتُ من آخر سويقة الباطلة الي الحمام الازهر عرف يصسام للدين لاحد الصفدي استادار الامترضيك ه (دوب المنصوري) هدفي الدوب ماول الخارة الصالمة تجاودوب أمترحسسن عرف اولادوب الموهري وهوشهاب الدين أجدين منصور الحوهري كان حما في سنة ثمانين وسقائه وعرف أخرا بدر ب المنصوري وهو الامر قطاو بقاللنصوري حاجب الحاب في أنام الماك الاشرف أعمان بن حسن " (درب أمعر حسن) هدذا الدرب في طريق من سلك من خط خان الدميري طالما الى عادة الصافحه وعادة المرف استعده الأمرحسين من الملك الناصر عهد من قلاون ومأت فيارلذ السات وابع شهروسع الاسنوسنة أربع وسستين وستبعاثة وكان آخرمن بقمن أولاد الملك الناصع مجد من قلاون وهووا لدالمان الاشرف شعبان من حسين ﴿ درب القماحين ﴿ هَــَذَا الدرب كان يُعرف يخط قصران عبارمن جلة ارةكتامة قريامن الحارة الصالحيه وفعه الموم دأر خوند شقرا وحيام كراي وراء مدوسة ابنالغنام \* (درب العسل) هذا الدرب على عنة من شرح من شط السبع حو خريد المشهد الحديث كان بعرف اولا عفوخة الامرعقيل أبن اخلفة المعزادين الله أبي تميم معد أول خلفا والفاطمين بالقاهرة ومأت في سنة أربع وسد من وثاتما له هووا خوم الاسرتم بن المعز بالقاهرة ودفنا بترية القصر ﴿ (درب الجياسه) هيذا الدرب غيباه من يخرج من سوق الامارين الى المشهد المسيني وهو من جلة القصر الكبيرويه دار خوخي التي تعرف اليوم بدار بهادر ﴿ ورب ابن عبد الغاهر ﴾ حسدًا المدرب بجوارفندق الذهب بضط الزراكشة المتبق وفي صفه وهومن حقوق داوالعلم التي استعدت في خلافة الآهر " ووزارة المامون المطايحي فلما زالت الدولة اختط مساكن وسكن هناك القاضي عنى ألدين ابن عبد الطاهر فعرف به ١٠ (درب الخازن) هذا الدرب ملاصق لسورالمدرسة الصالحية التي للصاباء ومجاورا باسرتناعة مدرسية الحنابلة والسديل الذي على بأب فندق مسرووالصفيرا ستجذه الامعرع إلدين محرا لخازن الاشرق والى القاعرة المنسوب المدحكر المازن بخط الصلبية وستمره فأكانت فعد حشية وله ثروة وائدة وعب أهل العلم تنقل في الماشرات الى ان صادوالي القاهرة فاشستهريدقة الفهسم وصدق الحدس الذى لايكاد عيمائ مع عقل وسسياسة وأحسبان الى الناس وعزل بالامعرفديد ارومات عن تسعين سنة في نامز جمادي الاولى سنة خسى وثلاثين وسبعمائة ﴿ (درب الحبيشي) هذاالدرب على يمنة من سلك من خط الزراكشة العسق طالباسوق الامارين وهو يحوارد ارخوا الجاورة لخان منصل أصلى من جلة القصر النافع وكان يعرف بخط القصر النافعي شعرف بخط سوق الوراقين وهوا لاكن ومرف مدرب الحدثي وهو الامرسف الدين بليان الحدثي أحد الاحراء العاهرية سيرس و (درب يقولا) الصفار عارة الوم كان بمرف بدرب الوى الزار ، (درب دغش) هذا الدوب يُقذ الى الخوخة التي تَضرع قبالة حام الفاضل المرسوم لدخول النساء كان يعرف قديما بدرب دنجش ويشال طغمش تم عرف بدوب كوز الزير ويتسال كوزال يشوبعرف بدرب القضاة بن غثر من حقوق حارة الروم - ه (درب ارقطاى) هذا الدوب بصارة الوم كان يعرف بدرب الشماع تم عرف بدرب شيخ وهو الح العرب شيخ الملبي تم عرف بدرب المعظم وهو الامع عرالملك المعظم المنقوام الدوا سيربجيم والموحدة خعرف درب أوسل وهوالامع عزالدين ارسل بزقرأ وسلان المكاملي والذالاء يرجاولي المهنلين المعروف يجاولي المصغير ثم عرف بدوب الباسعودي وهوالاميرعلم الدين سنعر الماسع دي أحد أحكار الممالك العربة الصالحية النصبة وولى بابة حلب معرف الحالات بدرب ابزار تعااى والعامة تقول وقطاى بغيرهم ووهوار قطاى الامرسف الدين الماح ارقطاى أحد مماليات المق الاشرف خلل اب قلاون وصاراني أحده اللك الناصر عدد فعل عداداوكان هو والامر اعمى مات الكرك بإنسمااخوة ولهسمامعرفة بلسان الترك القعاقي وبرجع اليهسماقي الماسة التي هي شرومة حنكرخان

القرقة والعامة وأهل الجهل في زماننا هذا حكم السياسة مريدون حكم الياسة ثمان المال الناصر أخرجه مد الامع تنكر الى دمشق ثم أستقرف بابة حص السبع مضين من رجب سنة عشر وسبعاثه فباشرها مدة ثماقة الى يُنامِ صَفَد فى سنة ثَمَان عشرة فأقام بها وعرفها أملاكا وتربة فل كان فى سنة ست وثلاثين طلب الى مصر وحهز الامهرا تيش أخوه مكاته وعمل أمرماية بمصر فلما وحد العسكرالي اياس خرج معهم وعاد فكان يعمل شارة الغيبة أذاخرج السلطان للصدع الحرج الحرشارة طرا بالسعوضاعن طسال فأقام بهاالح أن يوجه الطنيخا الى طشط مرنائب حلب وكان معه ومسكر طوا بلس فاجرى من هروب الطنبقا ماجرى كان ارتطاى معه قامسات واعتقل بسكندرية تمافرج عن ارفطاى في اول سلطنة الملك الصالح احما عيل بوساطة الامرملكقرا الحازى وجعل أمراالي ان مات الصالح وقام من عدد المال الكامل شعمان ورسم في ذاية حلب عوضاعن الامعرسة فالصاوي فضر البها في حمادي الاولى سنة ست وأر يعين فأقام مرانحو خست أشهر شم طلب الى مصر فضر الموافل مكن غبرقلسل حتى خام الكامل وتسلطن المطفر حاجى وولاه نباية السيلطنة بمصر فباشرها الى انخلع المطفر وأقيم في السلطنة الملك الناصرات عني من النيامة وسأل نبامة حلب فأجيب وولى نباية حلب وخرج اليها ومازال فيمأ الى ان نقل منها الى نياية دمشق فقرح أهاها به وساروا الى حلب فرحل عنها فنزل به مرض وساروه ومريض تمات بعين مباركة ظاهر حلب يوم الأراءا منامس جمادي الاولى سنة خدمن وسبعماثة وقد أناف عن السبعين فعادأهل دمشق خائبين وكان زكافطنا محماحال نامرعمة في انه وله تنت مطبوع وميل الي الصورا لجالة ما بكاد علك نفسه اذاشا هده امع رم في المأكول ، (درب البنادين) عبدارة الروم بعرف بالبنادين من سلة طوائف المساكرق الدواة الفاطمسة غوف بدرب أمرجانداروهو ينفذالي جمام الفاضل الرسوم بدخول الرجال وأمرجاندارهذاه والامرع الدين سنر الصالي المروف مامرجندار و (درب الكرم) بصارة الوم بعرف القيادة الكرم حلال الدين حسين من اتوت المزارنسي الن سنا الملك و (درب الفسف) بجارة الديل عرف بالقياضي ثقة الملك أبي منصورتُ من القياضي الموفّق أمرالك أبي الطّاهرا عماصل من القياضي أمن الدولة أبي عجد الحسين برعملي بن تصراب الضف كان موجودا في سنة عُمان وعُمان وحوماتة وبه أبضا رحبة تعرف برحبة الضف منسوبة المه ع (درب الصامى) جارة الديام هذا الدرب كان يعرف بحكوالامع سىف الدين حسن بن أبي الهجاء صيري رُزيك من وزراً الدولة الفاطعية مُ عرف بحكر تاج الملا بدران من الامبرسف الدين المذكور تم عرف بالامبرعزالدين أسك الرصاصي ﴿ (دَرِبِ ابِنَ الْجِاوِرِ ) هذا الدرب على بسرة من دخل من اقل حارة الديل كأن فيه دار الوذير نجم الدين بن الجاوروزير المال العزير عمان عرف به وهو يوسف بن الحسين بن محد بن الحسسية أوالفتح غيم الدين الفارسي الشيرازى المعروف باب المساور كان والدمصوف من أهل فأرس مُمن شعراز قدمدمشق وآقام في دو برة الصوف بماوكان من ازهدوالدين بكان وأقام بحكة وبهامات في رحب سنة ست وغمانين وخسمانة وكان أخوه أبوعيد الله فدجع الحديث وحدث وقدم الى القاهرة ومات بدمشق أول رمضان سنة خس وعشر بن وسخالة عردرب الكهارية) عبدا الدرب فه المدرسة الكهارية بصوار حارة الخودرية المساوك اليه من القماحين و يُوصل منه إلى المدرسة الشريفية «(درب الصفيره) يتشديد الفياه هـذا الدرب بجوار ماب زويله وهومن حقوق سارة الجودية وكان الفها الى المحودية وهوالات غير نافذوأمه درب الصفراء تمفرصفراء مكذا وجدف الكتب القدعة وقددخل عِمسع مأكان فيه من الدور الملكة بإلحام المؤيدي \* (درب الاغب) \* هـذا الدرب عا مبرزويلة الق من فوق فوهم اليوم وبع يونس من خط البند فانير بعرف القاض الاغب أبوعبد الله محد بن عبد الله بن فصر ابن عسلى أحد الشهود في أمام عاضي القضاة سنّان الماك أي عبد الله محد بن هبة اقد بن ميسروكان حساف سنة بضع وعشر بن وخسمانة و نسب الى الحسب بن الاغب المدسى أحد الشهود المعدّلين وكان موجودا فى سنة سمَّانَهُ مُ عرف هـ دُمَّا الدرب بأولاد العبيد الدمشيَّ فانه كأن مسكم م عرف بالبساطي وموفاضي القضاة جال الدين يوسف ، (دربك نيسة جدة) بضم الميم هذا الدرب البند قانين كان يعرف بدرب بنت جدَّة مُعرف بدُوبُ السيخ السديد المُوفَق \* (دُرْب اب قطر) \* هـذا الدرب بجوار مستوقد حمام الصاحب ورباط الصاحب من خطسويقة الصاحب عرف باصر أادين بن بلغاق بن الامع

سنف الدين قطر المنصوري ومان بعدسنة عمان وتسمين وسقائة ع (درب الحربري) هداا و منجلة دارالد اجهوودرب الأقطر المذكور قبلو يتوصل المه الموم من اول سويقة الصاحب وفعه المدوية القطسة عرف القائي يجم الدين محدين القاضي فتم الدين عمر المعروف ماس الحريري فانه حكان ساكافه ه ( درب ابن عرب ) هذا الدرب عط سو عد الساحب كان يعرف درب في اسامة الكاب أهل الانشاء فألدولة الفاطمة غرع فبدوب في الزيرالا كأبر الرؤساه في الدولة الفاطمة عسكته المساشي علاء الدين عل " من عرب محتسب القاهرة في أيام الامر طبقاق وكمل بت المال فعرف به الى اليوم وابن عرب هذا هو علاه الدس أبوا لمسن على "من عدد الوهاب من علم أن من على "من محد عرف المروبي ولى الحسبة مالقاهرة في آخوصفر سينة خير وستنوسه المة وولى وكاله مت المال أيضا ونوفى ﴿ (درب النمغش) هذا الدرب تجاه الدرسة انصاحسة عرفة خداتا جالدين موسى كاتب المصدى وناطر اللماص فى الانام الظاهر مترقوق ولهمه دار ملحة وكان ماحنامته سكاري بالسوء واما الدبانة فاله قبطي وعنه أخذ سعد الدين ابراهم من غراب وطدفة باظر الخاص وعاقبه مزيديه ممار بردد بعددات الى محلمه وعلل في واقعة تيورانك مدمش في شعبان سنة ثلاث وغمانمائه بعدما أحرق النارلما احترف دمشق واكل الكلاب بعضه ه (درب مشترك) هذا الدرب يقرب من درب العدّاس تجاه الحط الذي كان بعرف المسطاح وفعه الاكت سوق الحواري عرف الولايدرب الاخناي قاضى ا تصاة برهان الدين المالك" فاله كان يسكن فيه مهوالا كن شال له درب مشترك وهذه كلة تركية أصلها بلسانهم احتزل يضم الهمزة واشمامها تم جيرين الجيم والشسين ومعني ذلك ثلاث وترك ساءمنناة من فوق ثرراء مهملا وكاف ومعناها النحل ومعنى هذا الاسم الاث نخسل وعربته العاتة فقيالت وشتمل وموستمرك السلاح دارالظاهر مرقوق فانه سكن بهاومات فيسنة ه (درب العداس) هذا الدرب في اسدار الدسام والوزرية عرف بعلى من عمر العداس صاحب سقيقة العداس و (درب كاتب سدى) هذا الدرب من حلة خط الملين كأن بعرف بدرب تق "الدبن الاطريان أحدموتهي الحكم عند قاضي القضاة تق الدين الاخناوى مْ عرف الوز برالما حب علم الدين عبد الوهاب القبطي الشهر بكاتب سدى • (الوز بركاتب سدى) • أسبى لمااسل بعبدالوهاب بزالةسدس وتلقب على الدين وعرف بن الكتاب الاقباط بكأتب سدى وترقى في الخدم الديوانية حتى ولى ديوان المرتبع وتخصص الوز رالصاحب عس الدين اراهم كاتب ارلان فلا أشرف من مرضه عدلى الموت عن للوزا رة من بعده علم الدين هذا فولاه الملائه الطاهر وظيفة الوزارة بعد موت الوزير شمس الدين في سادس عشري شعبان سنة تسع وشائن وصبعها ثة في اشر الوزارة الى يوم السعت رابع عشري ومضان سنة تسعين وسعائة غ قبض عليه واقم في منصب الوزارة بدله الوزير الصاحب كرم الدين بن الفنام وسله اليه وكار قدأ رادمصادرةكرم الدين فاتفق استقراره في الوزارة وتكنه منه فألزمه عدل مال قرره علمه فقال اله حلى هذا الموم أشائة ألف درهم عهااذذال تحوالعشرة آلاف مثقال ذها ومات بعدد لل من هذه السنة وكان كالما المفاكت مده يضعا وأر بعس رزمة من الورق وكانت المه ساكنة والاحوال مقشسة وفيه لين (درب مخلص) هذا الدرب بعارة أو يلة عرف بمناص الدولة أن المسامطرف المستنصري م عرف بدوب الأيض وهوالامعطراز الدولة الرايض باصطل الخلافة (درب كوكب) حدا الدرب هوالا "ن زفاق شارع بسلافه من مارة رويلة الى درب المقالية عرف اؤلامالقائد الاعز مسعود المستنصر معرف بكوكب الدولة أبن الحناكي ﴿ (درب الوشاق) بجارة زويلة عرف الامبر حسام الدين سنقر الوشاقي المعروف بالاعسر السلاح داراً عدام السلطان صلاح الدين وحف بذأوب و (درب المقالة) عارة زوية عرف بطائفة الصقالية أحدطوا تف العساكر في أيام الخلفاء الفاطميين وهـم جماعة ع (دوب الكفي) بجاوة زويله كان يعرف مدرب حللة تم عرف بالامبرشمس الدين سنقرشاه الكني الحاحب الطاهري قتله قلاون اول ساطسه \* (دربروسة) هذا الدربكان في القدم فعابن رفاق القابلة ودرب الرواق فزقاق القابلة فيه اليوم كنيسة اليمود بحارة ذويله ويتوصل منه الى السبع سقايات ودار سرس التى عرفت بدار كاتب السراب فضل الله تعاه حمام ابن عبودودرب الزراق هواليوم من حله خطسو يقة الصاحب وينهمما الاكن دور لا يوصل اليه الابعد قطعمسافة ودرب رومة كان يعرف اؤلار فاق حسسن بن ادر بس العزيري أحداثاع الملفة المزر الله

نزادين المعزلاين الله ثم عرف مدرب وومية وهو جعو ارزكاق القيابلة الذي عرف ركاق العسدل نم عرف ركاق المعصم ةوعرفالدوم رُقاق الكنيسة ﴿ (درب الخضيرى) ﴿ هذا الدرب يَقَائِلُ بَابِ الحَيَامِ الاقرالِيمِ ي وهو من حلة حقوق القصر الصغير الغربي عرف الامبرع ذالدين ايدم الخضيري أحدام إ - اللك المنصور قلاوون ه (درب شعلة) هوالشار عالماول فسه من أن درب ملوخنا الى خط الفهادين والعطوف وقد خرب \* (ُدربُ نادر ) \* هــذا الدرب بجوارالدرسة الجُسْالية فعيا بن دربُ راشدود رب ملوخيا عرف بنسب ف الدولة كادرالصقابي وتوفى لا ثنتي عشرة خلت من صفر سنة النكويم انسو تأهمائه فيعث الما الله فه العز ر الته لكفنه حدين قطعة من دساح منقل وخلف تلتمانة ألف د شارعه ناوآ مة من فضية وذهب وعبيدا وخيلاً وغير دلاب مما ملفّت قيمة محوثمانين ألف د ناروكان أحد الحدام ذكر المسيح في تاريخه وقد ذكر ان عبد الطاهران بالسويقة ألق دون باب الفنطرة دريادم ف درب نادر فلعل نسب المدرب كان هناك في القدم أيضا ج (درب راشد) هذا الدرب تتحامر انة الينود عرف بمن الدولة رائسيد العزيزي و (درب النمري) عرف بالامع سه في المجاهد بن مجد بن النمريّ أحدام و الله أنه لمنه الما قطاد بن الله وولَّي عسقلانُ في سنة سّت وثلاثين و خسما ثنّة وكانت ولاتهاا كعرمن ولأبة دمشق وههذا الدربكان شفذالي درب راشدوه والاتن غرنا فذوفي داخله درب بعرف بأولاد الدابة طأهرو فاسرالافضلن أحداثها عالافضل من أمكرا لحبوش وعرف الاتن مدرب الطفل وهو من جلة خطة قصر الشوك فائه قبالة مات قصر الشوك و منهما سويقة رحمة الابد مرى و (درب قراصا) عذا الدرب من جلة الدروب القدعة وكان عجاميات قصم الزمر ذالذي في مكانه الموم المدرسة الحازية وهذا الدرب المومن جلة خطه رحبة بأب العبد بيجو ارسين الرحبة وقدهدمه الامير جمال الدين توسف الأستادار وهدم كَثْمُرامَنَ دُورٍه وعملها وكالمُ تَفَاتُ ولم تَكُمِلُ وهِي إلى الاسْنَ بفيرتكم لهُ مْمُ كُمَلُهُ المؤيد شمخ وجعله وقضاعلي جامعه وهو الى الا "نشان عام « (درب السلامي) هــــــــــــا الدرب من جلة شط رحبة بأب العبد وفسه الى الموم أحدالواب القصر المسهى ماب ألعبد والعامة تسهمه القاهرة وهذا الدرب يسلك منه الى خط قصر الشوك والى المارسةان العنبيق الصلاحي والى دار الضرب وغير ذلك ﴿ [عرف بخواج مجد الدين السلامي) ﴿ اسماعل استعدس اقوت اللوا عاعد الدين السلامي تابع الماس في أمام الملا الناصر عهد من قلا وون وكأن يدخل الى بلاد الططرويتيروبه ودبالقرق وغره واجتهدم جوبان الحان انفق الصلرين الماك الناصروبين القان ألى سعيد فانتظرذلك بمفارته وحسن سعيه فازدادت وجآهته عندالملكين وكان الملك الناصر يسفره ويقزر معه أمورا فسّوجُه و بقضيها عبلي وفق مراد مز مادات فأحبه وقرّبه ورزّب له الرواتب الوافرة في كل يوم من الدراهم والليم والعلىق والسكروا لحلواء والكاج والرغاق عماياخ في الموم مائة وخسين درهماعنها يومند ثمالية مناقبل من الذُّهب وأعطاء قرية أوالا معلمك وأعطى مماليكه اقطاعات في الحلقة وكأن يتوجه إلى الاردن ويقيم فيه الثلاث منبن والاربع والبريدلا يتقطع عنه وغجهز السه التحف والاقشة لنفزقها على من براء من خواص أبي سعيدواء بان الاردن ثقة ععرفته ودراتيه وكان النشو ناظرا الخاص لايفارقه ولايصرونيه ومن املاكه سلام المشرق السلامية والمأخوذة والمراوزة والمناصيف وشامات اللاء الناصر قلاوون تفسرعليه الاميرقوصون وأخذمنه مملغا يسعراوكان ذاعل وافروفكرمصب وخبرة بالحلاق الملوك ومايلى يحواطرها ودراية بما يتعفها به من الرقدق واللواهر ونعلق معد وخاق رضي وشكالة حسنة وطلعة بهنة ومأت في داره من درب السلامية مذابوم الاربعاء سابع جمادي الاخرةسنة ثلاث وأر بعين وسبعمائة ودفن بترشه خارج باب النصرومواده فى سنة احدى وسبعين وسمّا ثة بالسلامية بلدة من اعمال الموصل على يوم مها بالجائب الشرق وهي يفتح السين المهملة وتشديد اللام وبعد الميرا مثناة من تعت مشددة فرنا والتأنث و(درب خاص ترك) هذا الدرب برحبة باب العسد عرف بالامد الكمروكن الدين سرس المعروف بخماص الترك الكمر أحد الاصراء الصالحية العمية أو بالامرع الدين أسد المروف عناص التراث الصغير سلاحدا والملك الطاهر وصيحن الدين يبوس البندقداري \* (درب شاطي) هـ ذا الدرب يوصل منه الى قصر الشواء عرف بالامير شرف الدين شاطى الملاح دارفي أبام المائ المنصورة لاوون وكان أمعرا مسكمرا مقدما بالدبار المصرية وأخرجه الملا الناصر محد برز قلاوون الى المشام فاتام بدمشق وكانت له سومة وافرة وديانة وفيه خير وماث بهافي الحادي والعشرين

من هان سنة النين وثلاثين وسعائة (درب الرشدي) هذا الدرب مقابل بإب الجوائية عرف بالامهر عرالدين ايدمر الرشدى مملوك الامعر بلدان الرشدى خوش داش الملك الطاهر وكن الدين بيوس المندقد ارى وولى الامدايدم هذا استادا والاستاذه طيان ثمولى استاداوا للاموسلادومات في تاسع عشر شوال سنة ثميان وسبعماته وكان سكنه فيحذا الدوب وكان عاقلا ذائروة وسادوكان في القدم موضع هذا الدوب براسا قذام الحجر « (درب الفريصة) هذا الدرب على ينة من خرج من الجلوب الصفير طالبادرب الرسيدى المدكوروهومن الدروب التي كانتُ في أيام الخلفاء ﴿ (درب الاصفر ) هذا الدرب تجاه خاشاه الله المففرركن الدين سيرس الجاشكر وموضعهذا الدربهوالمصرالذي تقدّم ذكره ح (درب الطاوس) هددًا الدرب في الحدرة التي عندماب سرا المارستان المنصورى على يمنة من ابتدا الخروج منه وكان موضعه بحوار ماب الساماط أحد أواب القصر الصغير وقد تقدة مذكره ودرب الطاوس أيضا بالقرب من دوب العدّاس فيما بين باب الموخة والوزيرية . (درب ما نعاد) هدا الدرب بجوارجام أمير حسين من حكر جوهر النوبي خارج القاهرة عرف الأمر ما يُصارا (وي الواقدي أيام الملا الطاهر سمِس وقد خر بت الما الديار ف سلطة الملا المؤيد شيخ (درب كوسا) هوالا تنسل فه على شاطئ الخليج الكسر من قنطرة الاسر حسين الى قنطرة الموسكى عرف بحسام الدين كوسا أحدمقدى الخلفاء في أيام الملك المتصور قلاوون مات بعدسنة ثلاث وتمانين وسسمائة وهذا الموضع تصاه دا دالذهب التي تعرف الدوم بدار الامبر حسن الططري السلاح دار الناصري وقدخربت أبضاه (درب الحاك) هذا الدوب مالحكوموف مالاسترشرف الدين الواهم من على من الحند الحاك المهمندا واكمنصوري وقدد ثرفي أيام الوعد على يدالامبر فموالدين عبدالفني بن أبي الفرح الاستادار كما خوب ماهناك (درب الحرامي) مالحكرعرف مدالدين حسين ين عمر بن مجد الحرامي والله محيى الدين يوسف وكاما من اجناد الطلقة و (درب أزراق) بالحكر عرف الامرغز الدين أيد من الزراق أحد الامر أوولاه الملك الساخ امساعيل بنهد بن ولاوون يا به عزة في سنة خس وأربعين وسبعا ته فأعام بهامدة تراسيمني بعدموت الملك الصالح وعادالي الضاهرة ثم توجه الى دسشق للموطة على موجود الحاصكة بليقا الصاوي في الايام المظفرية وعادظها وكب العسكرعلى الملاء المطفرلم مكن معمسوى الزراق واق سنقر وأيدم الشعسي فنقم الماصكية عليم ذلك واخرجوهم الى الشام نوصلوا اليهافي اول شوال سنة عمان وأريعن فأكام الزراق بدمشق مورد مرسوم السلطان حسن بوجهم الماحلب فتوجه الهاعل اقطاع وبهامات وكاند السافيه خروكان هدا الدرب عامراوفه دارالزراق الدارالعظمة وقد خوبهذا الدرب ومأحوله منذ كانت الدوادث فيستةست وعماعاته مُنْقَضَ أَدَادِ فَأَيَامَ المُويدُسِيعُ عَلَى يدابِ أَبِي الغرج و (زَفَاق طريف) بِالطَّاء المهدلة هذا الزفاق من ارقه البرقية عرف الامرغ الدين طريف من بكتوت وكان ومرف يرقاق مناوس معون سمنا ويوفى وى الحدسسة النتيزوعانين وخسمالة و(زفاق منم) بحارة الديل كان يعرف بمساطب الديلم والاتراك عرف بالاميرمنم الدولة ماتصيصي البوسطاقي معرف برفاق بسال الدولة تمرزفاق الملاطي مرزفاق الصهر جي وهوالقياض المنف أفة الدوآة أوالفضل عدين الحسين بن هية الله بن وهب الصهر حتى وكان حا في سنة سنن وخسماتة ( زفاق الحلم ) بحارة الديل عرف الديم ابخوخة النقدى ثم عرف بخوخة سف الدين حسف بن أى الهيماء صهر في وزيان عرف برقال حام الصاصى معرف برقاق المزاد = (زقاق المرون) بحدادة الديم عرف مالامدالا وحدسلطان الحموش زرى الحرون وفيق العادل بن السلاروز برمصرف أيام الخلفة الظافر بأحراقه غ عرف البن مسافر عير القضاة غ عرق برقاق القبة ، (زقاق الفراب) ما فودر ية كان بعرف برقاق أبى العزنم عرف بزقاق ابن أبى الحسسين العشلى نمقسلة كماقا لغراب نسسية الى أبى عبدالله يجوب وصوان المقب بغراب ، (زفاق عاص) بالوزير يتعرف بعاص القماح ق حادة الافائصة ، (زفاق فرج) بالجيم ف جدلة ازةة درب مأوخدا عرف غرج مهمار المنشخا ناه الملك المنصورة لاوون كان حدا في سنة ثلاث وعمانين وسقائة ع (زعاق صدوة) الااهدى عمارة برجوان عرف بالامرركن الدين يبرس الراهدى الرماح الاحدب أحددالامرا وعن اعتدة غزوات فالفرنج والمالا الامراعلى المان السعدان العاهروسيقهم الى القامة كانتدامه ببرس ازاهدى هذا فسقط عن فرسه وخرجت له حدمة في ظهره ومات في سنة ثلاث وتسعين وسمائة وكان مكان هذه الحددة اخصاصا وهى الاتن مساكن ينهازهاق يسلك فيه من رأس الحاوة الحدومة الإضال

• (ذڪرانلوخ)•

والقصدار ادماهومشهور من الخوح اولذكره فائدة والاقالخوخ والدروب والازقة كشيرة جدًا ﴿ الْحَوْجُ السبع) كانت مسع خوخ فعيايقال متصلة ماصطبل الطارمة يتوصل منها الخلف اذا ارادوا الحامع الازهر فضرحون من ماب الديلم الذي هو الموماب المشهد الحسيني الى اللوخ وبعيرون منها الى المامع الأزهر فانه كان حنتُذَفُها بن أُخلُوخُ وَأَلِحَامِ وحدةً كَأَيَّا فَي ذَكِوان شاء الله تعالى وكَان هُدُدَا اللَّه يعرف أوَّلا يخوخُة الامع عضل وأبكن فمه مساكن ترغ بعدا تقضا وولة الفاطمين بخط الخوخ السبيع ولس لهذه الخوخ البوم ائرأُليتة ويُعرفُ الموم بِالأبارينُ ﴿ (ماب الخوخة) ﴿ هَوْأُحَدَّ أُنُوابِ القَاهِرةُ عَمَا بِلَي الخلج في حدّ القاهرةُ العرى يسال المه من سو بقة الصاحب ومن سو بقة المعودي وكان هذا المال بعرف أولا بخوخة معون ديه ويخرج منه الى الخليم الكرير ومعون ديه وصحني بأبي سعد أحد خدام العزيز الله كان خصا (خوخة ايدغش) هـنده الخوخة في حكم أنواب القاهره يخرج منها الى ظاهر القاهرة عندغلق الانواب في ألل وأوقات الفتن ادا غلق الاتواب فينتي ألخيارج منها الى الدرب الاجر واليانسية ويسلك من هناك الى ابروية وصاراتها من داخل القاهرة امامن سوق الرقيق أومن حارة الروم من درب أرصاى وهدفه الموحة بجوارجام ايدغش وهو هزايدغش الناصري) و الامترعلا الدين اصله من محالك الامترسف الدولة بليان الصالحي مُصار الى الملك الناصر مجدى ولا وون فلاقد من الكرك بعدامرا خورعوضاعن الامر بيرس الحاجب ولم يزل حتى مات الملك الناصرفقام مع قوصون ووافقه عدلى خلع الملك المنصور أبي بكر ان المال الناصر م أماهر الطنبف الغفرى اتفق الامراق مع ايدعش على الامرقوصون فوافعهم على محبارية وقبض على قوصون وجباعته وحهزهم الى الاسكندرية وجهزمن امسك الطنبغاومن معه وارسلهم أضاالى الاسكندرية ومباراد غش فهذمالنو بةهوالمساراليه في الحل والعقد فأرسل إنه في حاعة من الامراء والمتسايخ الى الكراز يسبب احضاراً جدن الملاث الناصر عهد فلياحضراً جدمن البكراني وتأتب مالملك الناصر واستقرآ مره عصر أخرح أبذعش فاسما يحلب فسارالي عين جالوت واذاما لفغرى قدصاراليه مستعبرا به فاسمنه وانزله فيخمة فلماألتي عنه مسلاحه واطمأن قبض علمه وجهزه الى الملك الناصر احدود وجهالي حلب فأفامهاالي أن استقرا الما الصالح اسماعيل من مجد في السياطنة تفهيمن نسامة حلب الى سامة دمشق فدخله في وم العشرين من صفر سنة ثلاث وأربعن وسعما تة ومازال بها الى وم الثلاثا ثالث جادي الآخرة منها فعادمن مطع طبوره وجلس بدارالسعادة حق انقضت الخدمة وأككل الطاري وتحدّث تمدخل الى داره فاذاحوأر به يحتصمن فضرب واحدة منهن ضرين وشرع في الضربة الثالثة فيقط مشاود فن من الغد فيترته خارج مدان الحصى ظاهردمشق وكان جواد أكرعاوله مكانة عند الملك الناصر الكسعر عصفانه المر اولاد مالثلاثة وكان قديم الملا الصالح مالقيض علسه فسلغ القاصد موره في قط افعاد و (خوخة الارق) جارة الباطلة يخرج منها الى سوق الغم وغره وهي بجوارد أره « (خوخة عسلة ) هذه الخوحة من الخوخ القديمة الفاطمية وهي بحارة الباطلية عايلي حارة الديلم في ظهر الزعاق المعروف بخرابة المحسل بحوارد ارالست مدق و خوخة الصالحة) هذه أخوخة بموارحيس الديل قرية من دار الصالح طلائع بن ردبات التي هدمها ان قاعمار وعرها وكانت تعرف هدره الله خة أولا يخدخه أيتم مْ عرف يخوخة الصالح طلائع بن رزبك : يّ دارهُ كانت هناك و بها كان سحَّت قبل أن يلي وزارة الظافر « (خوخة المطوع) هذه الخوخة بحا "كامة ف أولها بحالي الحامع الازهر عند اصطبل الحسام الصفدى عرفت المطوع الشيرازي ١٥ خوخة حسين هذه الخوخة في الزقاق الفسيق المقيال لمن يخرج من درب الاسواني" ويسللُ فيه الى سكرالُ صاصى" بعادة الديل ويعرف هدذا الزقاق برُّقاق المزاروفيه قبرتُ عمالعامّة ومن لاعلم عنده أنه فبريحيي مزعف وانه كان مؤد باللحسين مزعلى من أبي طالب وهوكذب محتلن وافك مفترى كقولهم في القيرالذي عِمَارة برجوان المقرح عفر الصيَّاد ق وفي القيرالا "خرا له قيراً بي تراب النخشيجي" وفي القبر

الذي عملي يسرة من موج من اب الحديد ظاهروو يله اله قبروا رع النوى والمصحاف وغير ذلك من اكادسهم الذرا تخذهاله مشساطينهم أنصاءالكونو الهمءزا وسسأني الكلامء بيرهذه الزارات في مواضعها من هيذا الكان انشاء الله تعالى ع ( وحسرهذا ) و هوالامرسف الدين حسن بن أبي الهصاء صم بني رزمات وزوج أئة الصالح بزوزيك وكان كردناقةمه الصالح بن رزمك آبن الصالج لمباولي الوزارة وتومه فليكمأت وقام من بعددائه رزيان الصالح في الوزارة كان حسين هذا هومدر امر موصية الصالح واستشار حسنا في صَرف شاور عن ولاية قوص فأشار عليه ما خاله فأنى وولى الامير أبي الرفعة مكانه وبلغ ذلك شياور فرج من قوص الى طريق الواحات فلما مع رزيك عسمه وأي في النوم مناما عسا فأخبر حسمنا بأنه وأكمناما فقال ان عصر رحلا بقال له أبو الحسين على " من نُصر الارتاجي وهو حاذق في التهدر فأحضره وقال رأيت كان ائقه رقداً حاط به حنش وكا ثني روّاس في حانوت فغالظه الارتاحي في تصعرالوَّ باوظّه رذلكُ الحسين فأمسكُ حتى خرج وقال له مااعيني كلاملة والله لابدأن تصدقني ولا بأس علىك فصال المولاي القمر عندنا هوالور يكاأن الشجيب الحليفة والحنث المستدر عليه حديب معهف وكوئه رؤاس اقلها تحده اشاور معهفا وماوقع لي غير هـذا فقال حسـمذا كترهدا عن الناس وأخذ حسـمن في الاهقيام ناهر، ووطأ انه بريد التوحه الي مدينة السول صلى الله عليه وسلم وكان قد أحسس الى اهلها وحل اليهاما لأوقيا شياوأ ودعه عمد من شي مدهدة ا وأمرشاور بتوى وبترابد وبصل الارجاف مدالي أن قرب من القاهرة فصاح الصائع في بي رزمك وكانوا اكثرمن ثلاثة آلاف فارس فأقل من تحا غسه حسب وسار فسأل عنه رزيك فقالوا خرج فانقطع قليه لان حسينا كان مذكورا بالشعباعة مشهورايها وله تقدّم في الدولة ومكانة وممارسة للمروب وخبرة بها ولم شت بعد حروج حسم بل انهزم الى ظاهراطفيح فقيض علمه ابن النيض مقدّم العرب واحضر مالى شاور فحسه وصدقت » (حُوخة الحلي) هـ ذه اللوخة في آخر اصطبل الطارمة رؤياه وماتحسين فيسنة بحوارجهام الامر وعلم الدين سنحرا لحلي وفي ظهردارُه (سنحرأ لحلي ) و أحد المعالمات الصالحمة ترقي في الخدم الى أن ولاء الملك المنطفر سدف الدين قطز شارة دمشق خلياة تل قطز على عن حالوت وقام من تعدده في السلطنة بالدبار المصرية الملك انطاه رسوس فارستحريد مشق في سينة عُيان وحُسين وستميانة ودعا الى نفسه وتلقب المالكُ المجاهدو بقي اشهر اوا لملكُ الطاهر بكاتب أصراء دمشق الى أن خاص واعلى سنحر وحاصروه بتلعة دمشق أباما فلماخشي أن يقبض عليه فرمن القلعة الى بعليك فجهزاليه الطاهر الامبرعلا والدبن طبيرس الوزيري ومازال محاصره حتى اخذه اسراويعث به الى الدمار المصرية فاعتقله الظاهروما ذال في الاعتقال من سينة تسع وخسبن الحاسنة تسع وثمانين وسنعمأ تة مذَّة تنفُّ على ثلاثين سنة مدَّدة أنام الملك الظاهر وولد به وانام الملك المنصور تلاوون فلماولي الملك الاشرف خليل من قلاوون أخرجه من السيين وخلع عليه وجوله أحيد الامراء الاكامر على عادته فلمزل امهرا عصرالي أنّ مات على فراشه في سنة اثنين وتسعين وسبعيما لة وقد حاوز تسعين سنة والمحيي ظسهره وتقوَّس \* ( حُوحَة الحوهرة ) هـذه الخوحَة ما تخرحارة زويلة عرف الموم بخوحَة الوالي لقرمها سن دارالامبرعلاءالدُين البكوراُني والي القاهرة وكان من خُبرالولاة يعفظ كتاب الحاوي في الفيقه على مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه وأكام في ولاية القاهرة من محرّم سنة تسع واربعين وسعما ته وهد أستد مر القلني \* (خوخة مصطفى) هذه الخوخة ما آخرز قاق الكنيسة من حارة زويلة يحزب منها الى القبوالذي عنسد حمام طاب الزمان المساول منسه الى قدومنظرة الأولؤة على الخليم عرفت مالامرم فأرس المسكن مصطفى أحدامراء بن أنوب الماول وهو أيضاصا حب هدذا الحمام مو (خوخة ان المأمون) هدده الخوخة في حارة زويلة الدرب الذي خرب حيام الكو مك ويقال لهده الخوخة الدوم باب حارة زو ملة وأصلها خوخة في درب الزالمأمون الطايحي ، ﴿ خُوخَة كُونِية أَقْسَلَمْ ﴾ هــذه الخُوخَة في الزَّفاق الذي ظهر المدرسة الففرية فأخرسويةة الصاحب كالأيسال منها الى الخليمين جوارياب الذهب وموضعها بحذاء بيت القاضي أمن الدين ناظر الدولة ولم تزل الى أن عن المهستار عبد الرجن الباماد اره بجوارها في سخ بضع وتبسيعين وسبعما تأفسة هاوعرفت هذه الخوخة اخبرا بخوخة السبرى وهوقر الدين بن السعد المسيري يد إخوخة أمسرحسن هددالخوخة منجلة الوزيرية يخرج مهاالي تحاه فنطرة أمبرحسين فتعها الاميرشرف الدين حسين برأي بكر ابن اسماعيل بن حدورة سال الوى حين في التنظوة على الخليج الكيموانشا الحامع بمكر 
جوهرالتها و وبرى في فع هذه الخوخة أمر لا بأس باراه وهو أن الا مرحسين قصدان يضع في السور 
خوخة لتوالناس من اهل القاهرة فها الى شارع بين السود بن لعمر سامعة مع الامير على السلان الما الناس عجد بن قلاوون وكان الامير حسن اقدام على السلطان 
وله القاهرة ويخرجون المع قائداً بامعاوسالة أن يخصح في فع كان من السور لميرط بقانا فذا عمر فيه السلطان 
من القاهرة ويخرجون المع قائداً في الهاري فع مع قبل الى السوروخوف منه قدر باب كمروده علم وتكه بعد 
من القاهرة ويخرجون المع قائداً في الهارة وقال له على سبل المداعية كت تقول 
ما تركي هنال بالوجر الناسي المواوش أنه اجتم بالخازي والى القاهرة وقال له على سبل المداعية كت تقول 
ما أخيل تفتى السور بايا حتى نشاور السلطان فالها باقد من الموسيرة في السوريا 
القول وصعد الى القلعة ودخل على السلطان ولى أن يقتم خوخة الإسلام حضور الناس المسلان في في السوريا 
وهوسور حصين على الملد فقال المطالن المان ولى أن يقتم وضحة الإسلام عن من المالمان المارود وما جرن 
وقال الخازي باخوند ما فق الا بالمحادل بالروية وعلى علمه ونكه وتصد يعمل سلطانا على المارود الموسرة والمعتب الموسرة والمعتب المحادية والمحاد 
عادة أحد بغضور البادة أزهذا الكلام من الخازي في فس السلطان أثرا أخيعا وغضب غضب المديد او بعد 
الماد المستدة في المددة بأن يسفر حسين بمن حدول الى دستى بعيدت في المدينة غربه من يومد من 
الماد المهدة من المدة أن يسفر حسين بمن حدول الى دستى بحيث لا المدينة غرب من يومد من المادة والمدة وسلم من المادة والمدة وسيد عداله والمنات والمادة والمدة وسيد و المادة الموادود و الموادود و المناسون المادة و المادة و الموادود و الموادود و المادة و الموادود و المواد و الموادود و ال

\* (دکرالداب) \*

الرحبة باسكان الحاء وفتعها الموضع الواسع وجعها رحاب اعلمأن الرحاب كثيرة لاتتغيرا لابأن بيني فيها فتذهب وسق أسمها الوبني فيها ويذهب اسمها ويحهل وويما انهدم شان وصارموضعه رحبة اودارا أومستعد اوالفرص ذُكرمافه فائدة ، (رحبة ماب العمد) هذه الحبة كان أولها من باب الريم أحد أبو اب القصر الذي ادركاهدمه على يدالامرجال الدين الاستادار في سنة احدى عشرة وعما غمائة والى خزانة ألمنو دوكات رحمة عظمة في الطول والعرض عامة في الاتساع بقف فيها العساكر فارسها وراحلها في الاممو اكسالاعداد منظرون ركوب الخلفة وخروجه من ماب العمد ويذهبون ف خدمته لصلاة العمد مالحلي خارج ماب النصر غ بعودون الى أن يدخل من الباب المذكور الى القصر وقد تقدّم ذكر ذلك ولم زَلْ هذْه الرحدة غالبةُ من السناء ألى ما بعد السقائةمن الصرة فاختط فيما النساس وعمروافيها الدوروا لمساجد وغيرها فصارت خطة كبيرةمن احل اخطاط القاهرة وبق اسررحة الالعداق على الاتعرف الابه و (رحبة قصر الشول) هذه الرحية كانت قبل القصر الكبرالشرق في عامة الاتساع كمرة القدار وموضعها من حث دار الامراطياح أل مل يحوار الشهد الحسن والمدرسة الملكنة الى اب قصر الشواعد خزانة المنودو منهاو منرسبة باب العد خزاتة المنود والسفينة وكان السالا من ماب الديم الذي هو السوم المشهد الحسيني الى خزانة السود يمر في هذه الرحمة ومصر سورالقصرعلي يسياره والمناخ ودارا فتكن على يمنه ولايتصل مالقصر بنسان ألبتة ومازالث هذه الرحية ماقية الى أن حرب القصر بفنا اهه فاختط الناس فيهاش أبعدشي حتى لم يتى مناسوى قطعة صغيرة تعرف برحبة الايدمرى ه ( رحبة الحامع الازهر ) هذه الرحبة كانتأمام الجامع الازهر وكانت كبرة جدا بيدى من خفاصطبل الطارمة الى الموضع الذى فيه مقعد الاكفائين البوم ومن بأب الحامع البحرى الىحث المراطن لس من هذه الرحة ورحمة قصر الشول سوى اصطبل الطارمة فكان الخلفاء حن يصاون مالناس مالحاسع الازهر تترحل العساكر كالهاوتتف في هذه الرحمة حتى يدخل الخلفة الى الجامع وسسأتي ذكر ذلك انشاء الله تعالى عندد كرالحوامع وارتزل هذه الرحبة ماقمة الى اثناء الدولة الأيوسة فشرع آلناس في العمارة بها الى أن بق مهاقدامان الحامع الصرى هذا القدر السع « (رحبة الحلي ) هذه الرحبة الآن من خط الحامع الازهر ومن صة وحبة الحامم التي تقدّم ذكرها عرفت القاضي يحم الدين أبي العباس احدين شمس الدين على من نصر الله بن مظفرا على التابر العادل لام اتجاه دار و (رحبة الساياسي) هذه الرحبة بدرب الاتراك تجاه دار الامرطيدم الجدار الشاصرى وعرفت مالامر نجم الدين مجود بن موسى البائياسي لان داره كانت فيها ومستعدة المعلق هذا الومات بعدسنة خسمائة " (رحبة الايدمري) هذه الرحبة من جلة رحبة بابقصر

الشولة وعرفت بالايدمري لانداره هناك و(والايدمري). هـذا ملوك عزالدين ايدمرا الحلي نائب السلطسة في أيام الملك الطاهر سبرس ترقى في الخدم حتى تأشر في أيام الملك التفاهر سيرس وعلت منزلته في أيام الملك المنصور فلاوون وماتسنة سبع وثمانين وسقالة ودفن بترته في القرافة بحو أرالشافعي رضي الله عنه « (رحة المدرى) هذه الرحمة مدخل اليهامن رحمة الايد مرى من ماب قصر الشول ومن جهة المارستان العنبق وهيمن حسلة القصر الكمر عرف بالامرسد من المدوى صاحب المدرسة المدرية فان داوه هساك \* (رحمة ضروط) همذه الرحمة عو ارداراً ي ملك وهم من جلة رحمة قصر الشوك عرف بالامرضروط الحاجب قاله كان نسكن هناك ه (رحبة اقبقا) هذه الرحبة , هي الآن سوق الحمين وهي من جلة رحبة الحامع الازهرالتي مرِّذُكرها عرفتُ بالإمبراقه فاعْمد الواحد أستاد اراللكُ الناصر وصاَّحْت المدرسة الاقتفاوية ه (رحمة مقبل) هذه الرحمة كأنت تمرف يخط بن المسيدين لان هناك مسيحك بن أحدهما بقابل الأتخر وبسلك من هذه الرحمة الى موحة الماطلة وألى زقاق ثريده وعرفت اخرابا لاميرزين الدين مقبل الروى امرجاد ارالل الفاهر رقوق ( ورحمة أدمر) هذه الرحمة في الدرب أقل سوق الفر اين عماملي الاكفائيين عرفت بالامرسف الدين الدمر النياصري المقتول عكة عدارحية قردية محدد الرحية بخط الاكفائيين تجاددار الأمرة دمه الجدار الناصري وكانت هذه الدار تعرف قدع بابالأمر سعر الشكاري وله أيضا مستعدمعاق يدخل من تحنه الى الرحمة المذكورة وهناك الموم قاعة الذهب التي فيها الذهب الشريط المسمل المزركش و(رحمة المنصوري) قبالة دار المنصوري عرفت بالامبرقطانو بغاالمنصوري المقدّمذكره « (رحمة الشهد) هدم الرحمة تجاه الشهد الحسيق كانت رحمة فعما بين ما الدم أحد أبواب القصر الذي هوالآن المشهد الحسيق وبن اصطبل الطارمة ع (رحبة أبي البقاء) هذه الرحبة من جلة رحبة ماب العسد تحادمات قاعة ابن كتبلة بخط المضنة عرف بقاضي القضاة بها الدبن أبي البقاء محيد من عسد البرس يعيى اب على من عمام السبكي الشافعي ومواده في سنة سبع وسبعما كذا أحد العلاء الا كار تقلد قضاء القضاة بديار \* (رحبة الجبازية) هذه الرحبة تجاه المدرسة الجازية وهي من جلة رحبة مصروالشام ومأثف باب العد عرفت برحبة الحازية ، (رحبة قصر بشتاك) هذه الرحبة تعاه قصر بشستاك وهي من جاة الفضاء الذي بن القصرين \* (رحبة سلار) تعام الدسرى وداو الامرسلار مات السلطنة هي أيض أمن جلة الفضا الذي كان بن القصرين و (رحبة الفغرى) هذه الرحبة بخط الكافوري تعاددار الامرسف الدين قطاويغا الطويل الْفِنري السلاح دارالاشرفي أحدام إءا للكُ الناصر مجد من قلاوون ﴿ ورحمةُ الأكزِ ) بخط الكافورى هذه الرحمة تحاهدار الامع سف الدين الاكر الناصرى الوزير وتعرف أيضار حبة الانويكرى لانها تحاه دارالامبرسف الدين الابوبكري السلاح دارالناصري وهي شبارعة في المطريق يسلك اليهامن دارالامير تنكزو يتوصل منها الى دار الامرسعود وقدة الكافوري ورحية جعفى هذه الرحية تجاه طارة وجوان بشرف علياشبالة مسجد تزعم العوام أن فيه قبر حضرالمهادق وهوكذب يحتلق وافل مفتري مااختلف أحد من اهل العلم الحديث والآثمار والتاريخ والسراك حقر من عد الصادق عليه السيلام مات قبل ماه القاهرة بدهروذلك أنه مات سنة غمان والايعن وما ثة والقاهرة بالاخلاف اختطت في سنة ثمان وخسين وتلاعما ثة بعد موت حضرالصادق بتعومائتي سسنة وعشرسنن والذي اظنه أن هذاموضع قرجعه غرمن اسرا لحدوش بدر الجالى الكي بأبي مجد الملق والمنظفر ولماولي أخوه الافضل امن امرا لموس الوزارة من بعداً محصل الماه المطفر حففرائلي العلامة عنه ونعت الاجل المظفر سف الامام حلال الأسلام شرف الانام ناصر الدين خلل امعالمؤمنين الى محد جعفرين امعرا لحبوش بدرا لجسائى وتوفى لياد الخيس لسبع خاون من بصادى الاولى سسنة اربع عشرة وجسمائة متشولا يقال قتله خادمه جوهر بماطنة من القائد ألى عدالله محد من فانك المطايي ومقال بل كأن بخرج في اللل بشرب في الملة وهوسكر ان تمازحه دراب مارة رحوان وترامنا ما طارة فوقعت ضر مة في حسه آلت به الى الموت والذي نقل اله دفن بقرية اسه أمعرا لحموش فاما أن يكون دفن هنا أولا عُنقل أولم يد فن هناولكنه من جلة ما نسب المه فانه بحواردار القلقر التي من جلتها دار فاضي القضاة معس الدين مجد الطرابلسي ومأقاربها كاستقف علمه انشاه اقستعالى عندد كردار المطفر ، (رحبة الافعال) هذه

الرحمة من جلة حارة مرحوان توصل البهامن رأس الحارة ويدلك في حدرة الزاهدي المهاوا دركتها سياحة كسيرة والمشحة تسميار حبة الأفسال وكذا يوحد في سكات الدور القدعية ويقبال ان الفسلة في امام الخلفاه كأنت تربط عذه الرحمة أمام دارالضافة وأمرزل خربة إلى مابعدسة سمهن وسمعما تة فعمر عادور أن ووجد فيها بأرمنسعة ذات وجهن تشبه أن تكون البارالتي كأنت سواس الفيلة يستقون منها تم طمت هذه البار بالتراب « (رحية مازن) هذه الرحية بحيارة رجوان تجياه ماب دارمازن التي خربت وفيها المسعد المعروف بمسعد بي الكُويِكَ \* (رَحِيةَ اقوش)هذه الرحية محارة برحوان تحاه قاعة الامرجيال الدين اقوش الومي السلاح دار الناصري التي حل وقفها بها الدين مجدين البرجي ثم سعت من بعده ومات اقوش سنة خس وسعما ته وارحة رافي) هذه الرحمة عندماب سر" المدرسة انقرام قرمة تجاهدار الامرسسة الدين برلق الصغير صهر الملك الفلفر رك الدين سيرس الحاث من محل وهذه الرحمة من حلة خط دّار الوزارة ﴿ (رحمة لوَالُو) هُدُه الرحمة بحارة الديل فى الدرب الذي بخط ابن الرلابي وهي تعاهدا والامر بدرالدين لؤلؤ الزرد كاش الناصري وهومن حلة من فرّ مع الامرق استقرواقوش الأفرم الى ملك التربوسيعيد ، (رحمة كوكاي) هيذه الرحمة محارة زولة عرفة الاموسف الدين كوكاى الملاح دارالناصري وفياا لمدرسة القطيمة الحديدة و(رحمة ابن أى ذكرى هذه الرحمة بحارة زويلة وهي التي فيها البقرالساتلة بالقرب من المدرسة العاشورية عرفت بالار وابن أى ذكرى وهي من الرباب القديمة التي جيكات الم الخلفا وجاالا آن سوق حارة البود القراس ه (رحمة سمرس) هـ فده الرحمة يتوصل اليها من سويقة المسعودي ومن حام ابن عدود عرف الملك المطفر ركن الدين سيرس الحاشنكرة ان بصدرها داره التي كانت سكنه قبل أن يتقلد سلطنة دبار مصروفد حل وقفها وسعت ﴿ وحية سيرس الحياجب ) هذه الرحية بخط مارة العدوية عنسديات سرالصباغة عرف بالامعر سرس الحاجب لان داره ماوسرس هدا هوالذي شب اله غيط الحاجب عوار قنطرة الحاجب ومده الرحمة الآن فندق الامرالطواشي زمام الدورالسلطانة زين الدين مضل وبه صارالآن هذاالط مرف عط فندق الزمام بعددما كالمرفه يعرف يخطرحة سعرس الحاجب و(رحة الموفق) تعرف هذه الرحمة بصارة زويلة تتجاه دارالصاحب الوزر موفق الذين ألى البقياء هدة الله الزاراهم المعروف الموفق الكيمر وه بالقرب من خوخة الموفق المتوصل منهاالي الكافوري من حارة زويلة ع (رحمة أي تراب) هذه الرحمة فعاين الخرشة وحارة رحوان تشبه أن حكون من جلة المدان ادركتوارحة ما كمان تراب وسينستها الى الى تراب أن هناك مسجدا من مساحد الخلفاء الفاطمين تزعم العامة ومن لاخلاق له أن به قبرأً يرّاب النفشسيّ وهذا القول من ابطل الباطل واقبم شيّ في الكذبّ فان أبارّاب النفشسي، هو أورّاب عكر بن حصين النفشي صب اعالاصر وغيره وهومن مشا يخالسالة ومات بالبادية نهشته السياع سنة خس واربعن وما تنزقبل بناءالقاهرة بنحوما تةوثلاث سنين وقد أخبرني القاضي الرئيس تاج الدين أتو الفداء امساعيل س اجد من عسد الوهاب س الطياء الخزوى عال الى رجد الله قسل أن يحتلظ قال اخرفي مؤدى الذي قرأت عليه القرآن أن هـ في المكان كان كوما وان مضاحفرف وليني عليه دار افظ بهر ثله شرافات فازال متم أخفر حني ظهرهذا المهدد قال الناس هذاأ بوتراب من حننذ ويؤيد ما قال افي ادركت هدا السعد محفوقاالكم ان من جهائه وهونازل في الارض منزل الله بصوعشر درج ومارح كذلك الى ما بعدسنة ثمانين وسيعمأ ته فنقلت الكعمان التراب الني كانت هناك حوله وعرمكانها ماهنالك من دوروعل عليها درب من بعدسينة تسعن وسيعما لهوزالت الرحية والمسهدعلي عاله والاقرأت على بايه في رخامة قدنقش على القر الكوفي عدة اسطر تنضى أن هذا قدرا في تراب حددة ابن المستنصر طاقه أحد الخلف الفاطمس وتار يخذلك فعاأ فلن بعد الاربعه ما يه تملاكان في سنة ثلاث عشرة وعائما ته سولت نفس بعض السفهاء من العامة أن نقر سرعه الى الله تعالى بدم هذا المسعد وبعسد منا ومفى من الناس مالا شعده منهم وهدم المسعدوكان ساءحسناوردمه بالتراب نحوسعة اذرعستي ساوى الارص التي تسلك المارة منها وساه هذا البناء الموجود الآن وبلغي أن الرخامة التي كانت على الباب نصب ها على سكل قبراً حدثوه في هذا المسعد وباقدان الفتنة جذا المكان وبالمكان الآخر من مارة رجو أن الذي بعرف يجعم فرالصلاق لعقاعة فانهما

وأحسسن البيسم غوفت هذه آلرحية من بعيده بواده الامعر رسع الأسلام عجد بزياتوت تمعرفت في الدواة

الاوسة رحمة الأمنقذ وهوالامعسف الدولة مارك كامل ومنقد ترعرفت برحمة الفلك المسرى وهو الوزير فلك الدين عبدالرجن المسرى وزيرا للك العادل أبي بكرين الملك العادل بن ابوب ثم عرف الأتن يرجية حُويْدُ وهِي السبِّ الحليلة "أردوتكُن الله نوغيه السلاح دارزوج الملاث الاشرف خلَّيل بن فلاون وامرأة أخيه من تعدد أللك الناصر مجدوهي صاحبة تربة الدت خارج ماب القرافة وكانت خبرة وماتت أيما في سنة اربع وعشرين وسبعمائة ه (رحبة قراسنقر) هذه الرحبة برأس حارة بها الدين تجاه دارا الامبرقراس تقروبها الآثن حوض تشرب منه الدوأب (رحة مغرا) بدرب الوخاعرف الامرسف الدين مفر الانها تجاهداره « (رحمة الفيرى) دوسماو خياعرف بالامر منكلي فعا الفرى صاحب التربة نظاهرماب النصرلا واتحادداره و (رحمة منهر) هده الرحمة بحارة الصالحة في آخر درب المنصوري عرف بالامر منه را بلقد ارعل الدين الناصري لأنها تحياه داوه ثم عرفت رحية ابن طرعاي وهو الاميزناصر الدين مجدين الاميرسيف الدين طرعاي الحاشكرنائب طرابلس \* (رحمة الأعلكان) هذه الرحمة بألحو درمة في الدرب المحاور للمدرمة الشريضة ء, فت بالاميرشماع الدين عُمَانُ من عليكان الكردي زوج النه الأمير بازكوج الاسدى وماسه منها الاميرأ يوعيد الله سف الدين عجد من عمان وكان خبرا استشهد على غزة بدا لفريج في غزة شهر ربع الاقل سنة سبع وثلاثين وسقياً به وكانت داره ودارأ مه مذه الرحمة مع عرف بعد ذلك برحية الامرعم الدين سحر الصعرف المسالمي ه (رحمة ازدهم) مالحودرية هذه الحديدة الدرب المذكورة علام عرفت بالأمبر عزالدين ازدهم الاعم الكاشف لانها مكانت أمام داره ورحة الاخناى) هذه الرحية فعاب مدارالديساج والوزيرية وافرب من خوخة امرحسين عرف بقائي التفاة رهان الدين ابراهم بنقاضي القضاة علم الدين عجد بنأ أى بكرين عسى بنيدران الاختاى المالكي لانها عامداره وقدعرعلها درب في أعوام سعواسه وتسعم وسعمائه \* (رحمة ماب اللوق)رحاب ماب اللوق خس رحاب سطلق عليها كالها الآن رحمة ماب اللوق وسم تحتمم اصما الملق واربأب الملاعب والحرف كالمشعبذين والحنايلين والحواة والمتأ ففين وغيرذك فيعشرهنالك من الخلائق للفرحة ولعمل الفسياد مالا ينصركثرة وكان قسل ذلك في حدود ماقبل التمانين وسعما تهمن سني المعمرة انما تعتمع الناس لذلك في الطريق الشارع المساولة من جامع الطباخ بالحط المذكور الى قنطرة قدادار » (رحية التين) هذه الرحية قريبة ، ن رحية وإب اللوق في جرى منشأة الحق أية شارعة ف الطريق العظمى المهاول فيهامن رحبة ماب اللوق الى فنطرة الدكه ويتوصل اليها السالة من عدّة جهات وكانت هذه الرحمة قديما تقف بهاالجال باحمال التين لتباع هذاك ثم اختطت وعمرت وصارت بهاسويقة كسرة عاصرة بأصناف المأكولات والطاغابعرف برحبة التن وقد خرب بعد سنة مت وعُاعاته \* (رحبة الناصرية) هـذه الرحبة كات ا فعياين الميدان السلطاني والبركذ الناصرية أمام كانت ذلك الخلطة عامرة وكان يتفق في لسالى امام وكوب المسلطان الى المدان فى كل سهنة من الاجتماع والانس ماستغف على يعض وصفه عند ذكر المنتزهات انشاء الله تعمالي وقد خرت الاماكن التي كانت هذا وجهلت هذه الرحمة الاعند القلل من الناس و (رحبة ارغون اذكه) والماقة تقول رحبة ازكى يناءوهي رحبة كسيرة بالفرمسن البركة الناصرية وهذه الرحبة وماحولها من جلة مسمان الزهرى الآتيذكره انشاء القدفى الاحكار وعرفت الامرادغون ازكى

\*(دَڪرالدور)\*

قال ابن سده الدارا لهل يجمع البنا والمرصة التي هي من داريد وركترة حركات الناس فها والجع أدور وأدفر . وديار وديارات وديارات ودران ودور ودورات والدارتانة في الذار والدارالبلد والميت من الشعر ما ذاد على طريقة واحدة وهو مذكر يقع على الصنفير والكبر وقد يقال المهنى والميت أخص من غير الابنه التي هي الاختية بنت وجع الميت المات وأيا يت ويت ويت ويتات والميت اخص من الدار فكل داريت والاستكس ولا تكن المربت مرف الميت الاالميات الممالكة والقرى والامما رويوا بالدروالان موامنا الهي التي مكن دورا ويوا وكانت الفرس الأجم مرف النيان كالاتيع شريف الاسماء الالامل البوات كسندهم في النواوس واخلمات والقاب المصروات على حمان الداروكالعقد على الدهافر و(دارالاحدي) هذه الدار من حالة عارة بهاء الدين وبها مشترف عال فوق بدغة من بدئات مورا الشاهرة بتلومنه العلياة

وخارج باب الفتوح وهي أحيدي الدور الشيه مرة عرفت بالاموسوس الاحدي ١٠٠ سوس الاحدي) ركن الدين أمغر جاندار تنقل في الخدم أمام المان النياصر تحدين فلأوون إلى أن صار أمعر جاندار أحد المقدّمين فلمامات الملك الناصر قوى عزم قوصون على الهامة الملك المنصور أبي مكر دهداً مه وخالفَ سُمّاك فلمانسب المنصور الي اللعب حضر الحرباب القصر يقلعة الحسل وقال أيَّ ثن هذا اللعب فلاولى الناصر أحد أخر حدانسا بة صفد فأ عام مها مذة تم أحس من الناصر أحد بسوء فحرج من صفد دوسكر والي دمشق وليس مهامات فهم الأصراء مامساكه تُماَّخُ وا ذلك وأرساوا المه الأوامة فقدم البريدمن الفدياميا كد فكتب الأهرامين دمشق الى السلطان يشفعون فمه فعاد الحواب بأنه لابد من القبض علمه وتهب ماله وقطع رأسه وارساله فأبوا من ذلك وخلعوا الطاعة وشقوا العصاحما فليكن بأسرع من ورود البرمن مصر يخلع الناصر أحدوا قامة الصالح احماعال في الله بدله والاحدى مقيرة صرته كزمن دمشق فوردعا به مرسوم بنياية طرابلس فتوجه اليهاوآ فام ما أنحو الشهرين مُطك الموه معرفُساراليا وأخرج لمحاصرة احدمالكرله فصر ومدَّة ولم بنل منه شأثم عاد الحالقاهرة فأقامها حتى مأت في يوم الثلاثا ثالث عشرالحرّم سنة سن واربعن وسبعها تذوّله من العمر نحو اثماه رسنة وكان أحدالابطال الموصوفين بقوة النفس وشدة العزم ومحبة الفيقراءوا شارالصالحي وله عمالك قدعرفوا مالشصاعة والتعدة وكان بمن قندي برأيه وتتسع أثاره لعرفته بالابام والوقائع ومابر حتذريته بهذه الدارالي ألانٌ وأَطنها موقوفة عليهم ﴿ دارقراسينقر ﴾ هيذه الداريرأس حارة ميآ الدين انشاها الامرشيس الدين قراسنة, وساكان سكنه وهي أحدى الدورالحللة ووحدما في سنة الذي عشر توسيعما لله لما احط ما اثنان ولكرنو وألف أنف ساروما ماله ألف وخسون ألف درهم فضة وسروح مدهية وغردال فحمل الجسع الى بيت المال ولرتزل جارية في اوقاف المدرسة القراسنقرية الى أن اغتصبها الامرجال الدين يوسف الاستادار فعما اغتصب من الأوقاف وجعلها وقفا على مدرسته التي أنشاها مرحمة مات العد فلما قتله الملك النساصر فرج من برقوق وارتجع جمع مأخلفه وصارق حلة الاموال السلطانية ثمافي دمن الارقاف التي حعلها حال الدين على مدرسته شها وحعل ماقيها لاولاده وعلى ترشه التي انشاها على قيراً سه الملك الطاهر برقوق مالعصراء تحت الحسل خارج ماب النصر فلما قتل الملك النساصر فرج صارت هذه الدار مد الامبرطو غان الدواد اروكانو اسكسارق م سارق ومامن قبل مقتل الاوعيلي ابن آدم الاول كفل منه لانه اوّل من سنّ القبل ﴿ دار البلقين ) هذه الدار تعياه مدرسة شيخ الاسلام سراج الدين البلقدي من حارة مها والدين انشاها قاضي قضاة ألعساكر بدر ألدين عد نشيخ الاسلام سراج الدين عربن رسلان البلقيني "الشافعي ومات في وم الحيس است قين من شهرو بع الاسرسة احدى وتسعن وسعماته ولم تكمل فاشتراها أخوه فاضى القضاة جلال الدين عبد الرحن برشيخ الإسلام وكملها ومهاالا تنسكنه وهيمن اجل دورالقياهرة صورة ومعنا وقدذكرت الأخوين واسهسما في كابي المنعوت دررالعقود الفريدة في تراجم الاعان المسدة فانظرهنا لـ أخبارهم (دارمنكوغر) هذه الداريجارة بهاء الدين بحو ارالمدرسة المنكوغيرية أنشاها الاميرمنكو تمرنات السلطنة بحوارمدرسته الآتي ذكرهاعندذ كرالدارس ان شاء الله تصالى وهي من الدور الحللة وما الى الموم بعض دُربه وهي وقف ، (دار المظف اهذه الداركان بحارة برجوان انشاها امبرالحيوش بدرالجالي الى أن مأت فالماولي الوزارة من بعده أنه الافضل ابن المدالحيوش وسكن دارالقياب التي عرفت بدارالوزارة وقد تقدّم ذكرها صاراً خوه المطفراً وجحد حعف من أمرا لمو شم مده الدارفع رفت به وقبل لهادار المطهر وصارت من معده دار الضيافة كامر في هذا الكتاب وأترمااعرفه انها كانتراها وحاما وخرائب فسقط الربع بعدستة سيعين وسعما تة وكانت الحام قدخرت قل ذلك فلرزل خراما الى سنة عمان وعمان وسيعمانه فشرع فأضى القضاة شمس الدين مجدين احدين أبي بكر المارابلسي المنتي في عاربها فلاحفرأ ساس جداره القبل ظهر عتب الدم عتبة عظمة من حرص وان مانع بشب أن يكون عنية دارا الخفروكان الامرجهاركس الخليلي اذذاك شولي عمارة المدرسة التي انشاها الملك الطاهر برقوق يخط بن القصرين فمعث مارجال لهذه العتمة وتكاثروا على حردهالى العمارة فجعلها في المزالة التي تشرب منها الناس الماء مدهليز المدرسة الغلاهر بة وكمل قاضي القضاة شيس الدين شاء داره حث كأنت دار الظفر فحاوت من احسبن دور القاهرة وتحول اليها بأهابومازال فيهاحق مات بها وهومتقلد وظمفة قضاه القضاة الحنفسة بالدبار المصر بةفيالة الست الشامن عشرمن دي الحقسة تسع وتسعن وسعمائه ولممن العمرصعون سنة وأشهرومولده بطراءلس الشام واخذالققه على مذهب أبي حنيفة رجه الله عن حاعة من اهل طرابلس تم خرج منها الى دمشق فقرأ على صدر الدين مجدين منصور الحنيق ووصل الى القاهرة وفاضي الحنضة مهاقان القضاة حمال الدين عمدالله التركاني فلازمه وولاه العقو دواحلسه سعض حوانت الشهود فتكسب من تحسمل الشهادة مدّة وقرأعلى فاصى القضاة سراح الهدى ولارمه فولا وسابة القضاء بالشيارع فباشرهامساشرة مشعصكورة وأجاز العلامة شمس الدين محدين الصائغ الحنق الانقاء والمدريس فلمامات مدوالدين من منصور قلده الملك الفااهر مرقوق قضاء القضاة مكانه في يوم الاثنين وافي عشرى شهرر سع الاتنو سنةست وثمانين وسبعما مدفعاشر القضاء بعفة وصانة وقوة في الاحكام لهاالتهابة ومهابة وحرمة وصولة تذعن لها الخاصة والعبامة الى أن صرف في سابع عشر ره ضيان سنة احدى وتسعين وسعما له بشيئنا ما نتي القضاة محدالدين اسماعك بزاراهم التركان فلمزل الى أن عزل محدالدين وولى من بعسده فأضى القضاة وفاظم الحبوش حال الدين محود القدصري وهومالازم داره وماسده من التدريس وهوعلى حال حسنة وتجلد من الكافة الى ان استدعاه السلطان في وم التلاما تاسع مهرر سع الاقل سنة تسع وتسعير وسبعما تة فقلده وظمفة القضا عوضاعن مجودالقمصري فلرل حتى مآنسن عامه رجه الله نعالي وهذه الدارعلي يسرة من سال من ماك مارة رجوان طالبا المسحد المسي يجعفر وأماالجام فانها في مكانها المومساحة بحوار دار قاضي الفضاة نمير الدين ومن حلة حقوق دار المففر رحمة الاضال وحدرة الزاهدي الى الدار المعروفة يسكني قرسامن حسام الروى (دارابن عبدالعزيز) هذه الدارج ارة رجوان على عنة من سالاً من باب الحارة طالبات الروي أبضامن حلة دارالمففركات طاحوناتم خربت فاشدأهم ارتها فحرالدين أوحهفه مجدين عدد اللطف الن الكومات الطر الاحساس ومات ولم تكمل فصارت لا مرأته وائة عمد خديجة فدات في رحب سينة الثنين وستنن وسبعانة وقد ترقبت من بعده مالقائي الرئيس بدرالدين حسن بن عبدالعز بربن عبد الكريم الزأني طالب ابن على من عبد الله ابن سيدهم النهمي السيراوني فاستقل المومان في سينة أريع وسبعين ومبعمائة فى المنشرين من حدادى الأولى وورثه من بعد موته كرم الدين اب أخده وهوعبد الكريم بن أحد بن عدالعزيز ان عبد الكرم ابن أى طالب ابن على بن عبد الله بن سدهم ومات آخر و سع الاول سنة سيع وعما أما أنه عن سبعين سنة وولى نظر الحدوش بديار مصر للظاهر برقوق فياعها لقريمه شمس الدين تحدين عبد القد من عبد العزير وكلها وسكنهامة وطويلة الحان ماعهاف سنةخس وتسعن وسجانة بألغ د شاردها لخوند فاطمة المة الامرمنعات فوقفتها على عنقاتها وهي الى الموم سدهم وتعرف ست ابن عسد العزيز المذكور اطول سكنه مها وكان خرا عارفايلي كأبة ديوان الجيش وعدةم باشرات ومات للة النافي عشرمن مفرسنة عمان وتسعن وسسعماقة «(دارالمقدار) هذه الدارعلي يسرة من سلة من باب حارة برجوان تحت القبوط الماحم أروى عرفت مالأمرع الدين سنحوا لحقداره ن الاحراء الدحمة وقدمه الملا الناصر عهد تقدمة أتف وعد عجسه من الكرك الدمصر ثم الرجه الى الشام فأعام بهاالى ان حضر تعلى بغا الفترى" في فو بة أحد ما اكرك فضر معهم واستقر من الاحراء الدواو المصرية الى ان مان يوم الحقة اسع ومضان سنة خس واربعين وسعا الموقد كبروار تعش وكأن روسا ألثغ مصارخاك بزالزاد المقدم فلاقبض علىه ومات في ثاني عشري حدادي الاستخر ومنهجين وأربعين وسبعمائة تحت المقارع ارتجت عنماد وان السلطان حسن فصارت فيدورته الى ان ماع بعض أولاهم اسهمامها فاشتراها الامرسودون الشيخوني نائب السلطنة ترتقلت وبعضهاوف يدأولاد السلطان حسن من محد بن قلاوون الى ان مائ ما غال منها ما الشراء قاضي الفضاة عماد الدين أجد بن عيسي الكركي وسكنها الى ان سافر فصا رت من بعده لورثته ضاء وهاللشيخ زين الدين أبي بكر القمق وهي سده الا "ن به (دارأفوش) الروى بسارة برجوان هسده الدارمن أجل دور القاهرة وبإجامن نحساس بديع الصنعة يشسبه بأب المارستان المنصورى وكأن تجاهها اصطبل كبيريعاوه وبعضه عدة مساكن عرفت بالامير سال الدين اقوش الوى السلاح دارالناصرى وتوفى سنةسع وسعائة وهي تماوضه على تر ته بالقرافة وقد خرب اصطبلها وعاوه وسع نقض والنوتداعت الدارأيض السقوط فيدت انقاضاوصارت من حله الاملاك \* (دار بنت السعدي) هدد

الدارهارة برحوان عرفت شاعة حنيفة بت السعيدي الي ان السيراء إثماب الدين احدين طوغان دواد ار الامعرسودون الشحنوني نائب السلطان في سنة تسع وتسومن وسبعمائه فأخذ عدّة مساكن مما حولها وهدمها وصيرهاساحة بهافصارت من أعظم الدوراتساعاوز خوفة وفيها آبارسعة معينة وفسفية ينقل الهاالك يساقية على قوهة برومازال صاحباً شهاب الدين فهاالى انسافر الى الاسكندر به في محرّم سنة عمان وعما عالة عمات رجه الله وانقلت من بعده الغبر وأحد بالبسع ، (دارا لحاجب) هذه الدار فعما بدا الحرشتف وحارة برجوان كان مكانها من جدلة المدان وكان يسلل من حارة برجوان في طريق شارعه الى ما الكافوري فلا عرالامع بكتمرهذها لدارجعل اصطلها حدث كانت الطريق وركب ماما يخوخة محاملي حادة مرجوان واشترط علمه الناس ان لاعتم المارية من ساول هذا المكان فو في عبالشرط ومأثر حمائناس عرّ ون من هذا الطريق في وسط الاصطل على ماب واروسالكين من حارة مرحوان الى الكافوري والله شيف ومنها الى حارة مرحوان والماسليكت من هذه الطر نتى غير مرّة وكان بقيال الهاخوخة الماحب ثم اباطال الامدودُ هت المسيحة نست هـذه الطريق وقفل الباب وانقطع سنول الناس منه وصارت تلك الطرية من جلة حقوق الدار ومارحت هذه الدار مصب على ماموا الطوارق داثمًا كا كانت عادة دورالامراه في الزَّمَةِ القَدْم فلياتغيرت الرسومُ ويطل ذلكُ قلعت الطوار ق من باتى الباب واعلى اسكفته و ماك هذه الدار فعامات الكافوري وعرف بالامرسيف الدين بكقر الحاجب صاحب الدار خارج ماب النصروالمدرسة بحواره ثم حل وقفهاسنة غان وعشرين وغما نماتة وسعت كاسع غمرها من الاوقاف وهناك ترى رَّجته ، (دارتكر) هذه الدار بخط الكافور يكانت الامرايك البغد أدى وهي من اجل دورالقاهرة وأعظمها انشأها الامر تكزنائب الشام وأظنه أوقفها فيجلة مأاوقف وكان بهاواده وسكنا أفاضي القضاة مرهان الدين الرهيم بنجماعة فأنفن فرخر فتهاعلى ماأشيع سبعة عشر ألف درهم عنها ومئذما منفءن سبعاثة دينا رمصرية ولم تزل هده الدار وقفاالي أن سعت على أنهاماك في سدنة احدى وَّعَشر بِنْ وَثَمَا عُنَاتُهُ بِدُونَ أَلْفُ دِينَا رَازِينَ الدِّينَ عبد الباسط بن خلىل فِحَدّد بنا عها وبني تجاهها جامعه ﴿ (تنكر الاشر في مسفّ الدين أبوسعيد خليل جلبه الي مصر وهوصة مراتلو اجاعلاه الدين السوسي "فنشأ بهاعند أالله -الاشر ف خلسل من قلاوون فلماملا السلطان الناصر محد ين قلاوون انتره احرة عشرة قبل يوجهه الى الكرك ومافرمعه الى الكرك وترسل عنه منها الى الافرم فأتهمه ان معه كنيا الى الامراه بالشام وعرض علسه العقوية غارجف منه وعاد الى الناصر فقالله ان مدت الى الملائ فانت نائب دمشق فل أعاد الى الملائد حهز والى دمشق فوصلها في العشرين من رسع الا "خرسنة اثنتي عشرة وسبعما ثة فباشر النياية ويمكن فها وسار العساكرالي ملطبة وافتنهها فيمحرم منة خمسءشرة وعظم شأنه وأتمن الرعاباحتي لم بكن أحدمن الأهراء يظلم ذمتنا فضلا عن مسلم خورة امن بطشه وشدة عقوشه وكان السلطان لا يفعل شداً عصر الاويد اوره فسه وهو بالشام وقدم غرمة أعلى السلمان فاكرمه وأجله بحيث اله الم عليه في قدومه الى مصرسنة ثلاً عوثلا ثين بماسلفه ألف ألف درهم وجسون ألف درهم عما جسون ألف دينار ونيف سوى الخيل وزادت املاكه ومعادنه وانشاجامعا يدمشق بديع الوصف بهبم الزى وعدة مواضع وكان الناس في أيامه قد أمنوا كل سوء الاانه كان يتغيل خلالا فعنة خلفه وبشنة غضبه فها بذاك كترمن الناس ولايقدرا حدان وضواه الصواب لشنته وكان اذاغف لايرضى ألبتة بوجه وإذابطش كأن بطشه بطش الجبارين ويكون الذب صفعرا فلايزال يصيحوه حتى عفرج في عفوية فاعله عن الحد ولم يزل الى ان أشبع بدمشق الدير يد العدور الى ولاد الطعار فبلغ ذلك السيلطان فتنكراه وجهزاليه من قيض عليه في الشعشري ذي الحجة سينة أر بعن واحيط عاله وقدم الامير منستاك الىدمشق لقبضه وخرج اليمصر ومعهمن مال تنكزوهومن الدعب العين ثلاثانة أاف وسيتة وتلاثون أنف ديئار ومن الدراهم الفضة ألف أنف وجسمائة ألف درهم ومن الحره وواللؤلؤ والزرك والقماش ثمانما تة حل ثما استخرج بعد د ذلك من بقا بالمواله اربعون ألف دينار وألف ألف وما ته ألف درهم فلاوصل تنكز الى قلعة الحبل جهزالى الاسكندرية واعتقل فها تحوالتهر وقسل في عبسه ودفن مافي وم الثلاثا حادى عشرى المحرم سينة احدى وأربعن وسيعماتة ومن الغرب انه أمسك وم الثلاثا ودخل مصر ومالثلاثاود خل الاسكندرية وم الثلاثا وقسل وم الثلاثاغ غل الى دمشيق فدفن بتريثه جوار

جامعه لسله الحامس من رجب سمة أربع وأربعن وسمعانة بعد ثلاث سمن واصف بشفاعة ابته ه ( دارٌ أميرمسه ود) هــده الداريا تَرْخط الكافوري عرف بالامير بدرالدين مسعود من خطيرا (ومي أَحُدالا مرأه عصم أخر حه الملك الناصر محمد من قلاوون في ذي الحق سنة أربعين وسمعما يقالي سابة عزة ثم نقل منهاالي أمررة دمشق وولى سامة طرا يليس ثم اعبد الى دمشق وأصله من انساع الأمتر تذكز فشيكر وعند الملك الناصر وفدّمه حتى صار أمرا بأجما فلماة ل تُنكز أخرج علنامة غزة وتنقل في نسامة طّر المهر ألاتٌ مرات إلى ان استَعيُّه من النهامة فأنم علَّه ما هررة في دمشق وعلى ولد به ما هررة طبطها ناه وما زَّال مقهماً بها حتى مات في سابع شوال سينة ار يع وجُدينُ وسيعها تة يدمشق ومواده جاليلة السنت سابع جيادي الأولى سينة ثلاث وعُمانين وسمّانة \* (داربائ الكرك) هذه الدارفيما بن خط الخرشتف وخط باب سر المارستان المنصوري وهي من جدلة ارض المدان عرفت بالأمراقوش الاشرقي المعروف سات الكرك صياحب الحامع ١٠٠٠ اقوش الأشرق) \* حال الدين ولاه الملك الناصر محدين قلاون شامة دوشق بعد محشه من الكرك وعزله تنكز وود قلىل والمتقلة الى شهروجب سينة شهر عشرة وسيعمائة ثمافر جعنه وجعله رأس الممنة وصار تقوم له اذا قدم بمراله عن غيره من الاهراء وكان لا مليس مصة ولا وعشى من داره هذه الى الجمام وهو حامل المرز والطاسة وحده فدخل الخام وعفرج عربانا فانفق مرةان رحلارآه فعرفه وأخذا الحروحك رحله وغسله وهولا مكامه كلة واحدة فلاخرج وصارالي داره طلب الرحل وضرمه وقال لا أنامالي علولة ماعندى غلام مالي طاسة حتى تتحرّاء على أنت وكان توحه الى معدله في الحمل الاحرو سفر دفيه وحده المومن والثلاثة ويدخل منه الى القاهرة وهوماش وذيه على كنفه حتى يصل الى داره وباشر تفار المارستان المنصوري مباشرة حددة ثما خرجه السسلطان الى نيابة طرابلس فى اول سسنة أربع وثلاثين وسسعمائة فأقام بها ثم طلب الأفاة فأعنى وقيص علمه واعتقل بتلعة دمشق ثم نقل منهاالى صفار فحيس بهافى رج ثم اخرج منها الى الأسكندرية في المتجامعتقلا في سنة ست وثلاثين وسهما ثة وكان عسو فاحدارا في بطشه مات عدّة من الناس تحت الضرب قدّامه وكان كريما سحاالي الغابة وعرف نائب الكرك لانه أقام في ناتها من سينة تسعن وستمالة الى سينة تسع وسبعمائة «(داران صغر) حسد مالدارمن جلة المدان وهي المومن خطاب سر المارسة المنصوري انشأها علاء الدين على بن نحم الدين عبد الواحد بن شرف الدين عهد بن صغير وسس الاطباء ومات بحلب عند مأ وجه اليهافى خدمة الملك الظاهر برقوق في يوم الجعة تاسم عشرذى الحجه سنة ست وتسمعين وسبعمائة ودفن بها ثم نقلته ابنته الى القاعرة ودفقته نطأهرها مدر (دار سيرس الحاجب) هذه الدار يخط حارة العدوية وهي الآت من خطهاب سرا لمارستان عرفت بالامهر سرس الحاحب صاحب غيط الحاجب فعيابن حسر بركة الرطلي والحرف \* ( سرم الحاجب) الامبررك الدين ترقى في الخدم الى ان صار أمم الخور فل احضر الملك الناصر من الكرُّلَ عزله بالامرايد غش وعُله ماجدا وناب في العبية عن الاميرتنكز بدمش قداج مُ تَعَرِّد الى المين وعاد مسكر عليه السلطان وحبسه في ذي القعدة مسنة خس وعشر بن وسبعائة وأفرج عنه في رجب سنة خس وألا أهن وجهز من الاسكندر بة الى حلب فصار بها أمهرا من احراتها ثم تنقل منها الى احرة بدمشيق بعد عزل ننكز فلم رابها الى ان نوجه الفنرى وطشقر الى مصر فأقره على سابة الفسة بدمشق وكان قدأس ومات ف عمر رجب سنة ثلاث وأر بعن وسعائة وادركاله حفد ايعرف بعلاه الدين أمر على من عهاب الدين أحد ابن سيرس الحاجب قرأ ألقرا آت السبع على والده وكان حسن الاداء للقراءة مشهورا بالعلاج بعالم بمائة وعشرةارطالمات وهوساح فسابع رسيم الاسخوسسنة احدى وثمائمائة ﴿ (دارعباس) ﴿ هَــدُهُ الدارِ كانت في درب عمس الدولة عرفت الوز برعباس بن يعيى بن عمر بن المعزا بن ماديس أصله من المغرب وترق ف الخدم - ق ولى الغربية ولقب مالاه مركن الاسلام وكانت أمّه تحت الامير المفضوع في من السلار والى الصيراء والاسكنندرية فليارسل على من المهلار الي القاهرة وأزال الوز برنجم الدين سليمان بن مصال من الوزارة واستقز مكانه فيوزارة الخليفة الظافر بأمرالله ومانس بالعادل قدمه لحارية بنمصال فلرشل غرضا فحرج اليه عباس واشتغلبه عنسواء وكان بر يامقداما فرج السه أبوعاس بالعسكر ففظ عسقلان من الفرنج ومعممن

الاهراء ملهم والضرغام واسامة بن منقذ وكان اسامة خصيصا يعباس فلما تزاوا بلبيس تذاكر عباس واسامة مهم وطسها وماهم تارحون المه من مقاساة السمر ولقاء المدوقة از معاس اسفاعل مفارقة إذا تهجهم وأُخْذَ مْرْبِعِيلِ العادل بنالسلار فقال الهاسامة لوأردت كنت انت سلطان مصر فقال كف لي ذلك قال هذا وإدلة ناصر الدين بينه وبين الخلفة مودة عظمة تفاطيه على لسائه ان تكون سلطان مصرموضع زوج أمثل فاله صلك و تكرهه فاذا المالك فاقتله وصرف منزلته فاعب عماس ذلك وجهز النه لتقرير ماأشآر به أسامة فسارالي القاهرة ودخاها على حمن غفادتمن العادل واجتم بالخليفة وفاوضه فعاتقة رفأياته اليه ونزل الى دار حدَّته وكان من قتله للعادل على "من سلارما كأن فياج الناس وسرح الطائر من القصر إلى عباس وهو عسلي الممس في الانتظار فقام من فوره ودخل القاهرة - عبر وم الاحدثاني عشر المخ مسنة ثمان وأر بعين وخسمائة فو حدعدٌ قدن الاثرال قدنفر واوخر حوابداوا حدة ألى الشام فصارا لي القصير وخلع عليه خلع الوزارة فياشر الأمه روضيط الاحدال وأكرم الأمراء وأحسين إلى الاحناد وازدادت مخالطة ولده للنله فة نخاف ان بقتله كاقتل اس السلارة ازال به حتى قتل اخلفة الفافر كاتقدمذ كره وصارالي القصر على العادة فلا جلس في مقطع الوزارة سأل الأجتماع على الخليفة فدخل الزمام الى دور الحرم فل يحد الخليفة فلماعاد المه أحضر أخوى الطافر والتب مهما غذاه وذنا يماقد امه واست دعى وإد الظافر عسي وأضه مالفائز منصر الله وكثرت النساحة على الظافر و عثرة ول القصر على كنفة قتله فك شيوا الى طلائم نزرز مك وهو والى الا شمو أن يستدعونه فحشد وسار فأضطرب عباس وكثرت مناكدة أهل القاهرة له حتى المه مرّ يوما فرمي من طاقة تشرف عيل شارع مندر مماوء طهاما حاترافعة لءل الفراروخرج ومعدانه واسامة من منقذو جسع مالهسدمن اتباع ومأل وسلاح ودخل طلاثع الحالقاهرة واستقرق وزارة اخلفة الفائز فسرأهل القصراني آلفر بج البريد بطلب عباس فحرجوا المه وكانت منهيه و مَّنه وقعة فرَّ فهاا. امة في حياعة إلى الشيام فغلفه به الفرنج وقتْلُوه وأَخْذُوا الله في قفص من حديد وحهز ومانى القاهر مودلك في شهر وسع الاول سنة تسع وأربعن وخسمائة فالوصل اشه الى القصر قتل وصلُّ عَلِي ماْت زو ملهُ واحر ق بعد ذلكُ مُ عرفَتْ هذه الدار بعد ذلكُ بدارْ نقي الدين صاحب حاه مُ خو بت وحكر. مكانها فسأر نعرف بحكرصا حبحاءوني فسه عدة دوروموضعها الاتندا خلدرب شمس الدواة مالقرب من حمام عباس التي تعرف الوم بحمام الحكويك \* (دارا بنفضل الله) هذه الدارفيما بن حارة رويلة والمندقانين كانموضعهامن جلة اصطبل المنزة عرفت ماين فضل الله وسوفضل الله حياعة اوالهم عصر (شرف آلدين) عدد الوهاب بن الصاحب جمال الدين أبي الماثر فضل الله ابن الامرعز الدين الحلي بن دعيان العُمري ولي كأرة السر الدلك الناصر محدين قلاون مُصرفه عنها وولا دكاية السر بدمشق فارزل بهاحتي مات ف الشهررمضان سنة سع عشرة وسبعماتة وقدعر وبلغ أربعا وتسعن سنة وخلف أمو الاجّة ورالما الشهاب محود وقدوتي ودروار المعلاء الدين عملي ينعام والجمال ابن بانة وكأن فاضلا مارعا اديبا عاقلا وقورا ماهضا ثقة استامتكورامليم اللط جدالانشاه حدث عن الشيخ عزالدين عبدالعزيز بن عبد السلام وغررومنهم (محى الدين) يعيى بن الصاحب حال الدين أبي المائر فضل الله بن على بن دعان بن خلف بن صرب منصور بن عبداً لله بن عدي من عديد بن أبي بكر عبد الله بن عبد الله بن عرب الخطاب القرشي العدوى العمري ولى كاله السر بالدبار المصرية عن الملك الناصر نقل اليهامن كتابة سر دمشق المام ص علا الدين باستدعائه الي مصر وأقبر بدله في كامة مير" دمشق شرف الدين أبو جسكرا بن الشهاب محود وكان استقراره في محرّم سينة ثلاثين وسسبه بالذف اشرها ألى ثاني عشر شعبان سسنة تنتين وثلاثين ونقل منها الى كاية السرتبد مشق وطلب شرف الدين اب الشهاب عبود فاستقرف كابة السر بمصرالى شهررسع الاسترسنة ثلاث وثلاثين وطلب عبى الدين من دمشق هو والنهشهاب الدين المدفو صلا الى القاهرة غزة جادي الاولى وخلع عليهما ورسم لهما بكنَّامة السر ونقل ابن النهاب مجود الى كتامة السرّبد مشق فابرل محى الدين يباشر كماية السرّهووا سه الى ان كان من تكرّ السلطان لواد مشهاب الدين ماكان وذاك انه كان استعنى من الوظيفة لنقل جعه وكبرسته فأذن له ان يقيم ابنه القباضي شهاب الدين يباشر عنه فصار الاسم لحى الدين والمباشر ابنه شياب الدين الح ان حضر الامير تنكَّزُناتُ الشامالي القلعة وسأل السلطان في علم الدين عجد من قبل الدين أحد من مفضل المعروف ما من القطب ان يول

كاية السرّ بدمن و كان السلطان الاعنع تنكرت أبد أنه نظع عليه و آخر في ذلك عوضا عن جال الدين عبد القه المنالية المنالية و في دلك و المنالية المنالية المنالية في الافراق في الافراق عن المنالية المنالية في المنالية المنالية في المنالية في المنالية في المنالية المنالية في المنالية والتنالية في المنالية في الم

تفاحكى آسكى فأحسب نفرها • ساالبرق لكن ابن منه سأالبرق وأخفت نفوم الصبح حين نسبت ، فقت بفرعها اشده على الشرق وقلت سسواه جولسل وتسموها • وله ادران الصبح من جهة الفرق

\* (علا الدين) \* على نحص برفضل الله العبريّ استقل بوطيفة كنامة السرّ قبل موت أسه محيى الدين وخلع عليه يوم الانتيزرا بع شهررمضان سنة غان وثلاثين وسبعمانة وله من الفهرار بع وعشرون سنة خفرج وف خدمته الحاجب والدواد اروتقد م أمر السلطان للموقعة رباء تذال ما يأمرهم وعن السلطان فشق ذلك على أخيه شهاب الدين وحسده ووجماقل أنهجه فكان يعتريه دممته الحان مات ثمأنه كتبقصة بسأل في السفر الى الشام وشكاكثرة الكافية وكان قبل ذلك جرى ذكره في عاس الساطان فذته وتهدده فعند ماقرت عليه قصته نحرّلهٔ ما كانساكناهن غضبه ورسمايشاع الحوطة عليه فحمل من داره الى قاعة الصاحب من قلعة الجبل فرابع عشرى شعبان سسنة نسم وثلاثن وحوج البه الأمرطاجارالدوادار وأحربه فعرى من شابه لنضرب بالقساترع فرفق به ولم يضربه واستكتب مخطه بحصل عشرة آلاف فأحيط بداده واخوج سأثر ماوجد أه وسيع عليه وارسل علوكه الى بلاد الشام فباع كل ماله فيها واقترض حسد فألف درهم حتى حل من ذلك كله ما أنة وأربعن ألف درهم عها سبعة آلاف ديا رفسكن أمره وخف الطلب عنه وأقام الى التعشر وسع الاسوسنة أربعين متنفسبهة أشهرو ثمانية عشر يوماضرج الله عنه بأمر عبب وهوأنه لما كان يباشر عن أبه وقع شخص من الكتاب بشيَّ زور فرسم السَّلطان بقطع بد وفل يرل شهاب الدين يُنطف في أمره حتى عفا السَّلطان عنه من قطع يده وأمربه فسحن طول هذه المسنني الى أن قدراته سحانه انه رفع تصة يسأل فيها العفوعنه فلما فرثت على السلطان لم يعرفه فسأل عن خره وشأنه فقدل لا لا يعرف خرهذا الاشهاب الدين بن فصل الله فبعث المه مقاعة الصاحب يستغيره عنه فطالعه يتصته ومأكان منه فألان الله له قلب السلطان ورسم الافراج عن الرحل وعن شهاب الدين وعن عملو كدففتر جالقه عن الثلاثة ونزل شهاب الدين الى داره وأعام الى ال فبض السلطان على الامير تذكز فائب الشام فاستدى شهاب الدين الى حضرته وحلفه وولاه كذابة السريد مشق عوضاء نشرف الدين خادين عادالدين اسماعيل منعد بنعدالله بنعدين خالدين نصرالخروى المعروف ماين القسراني فماشرها حتى مات بدمشق وانفرد آخوه علا الدين حكتابة السر الى ان مات الله الجعة التأسع والعشرين من شهر ومضان سنة تسع وستين وسبعاتة بمزله من القياهرة عن سبع وخسين سينة وترك سنة بنين وأربع بنات \* (بدوالدين) تجدب على بزيعي بن فضل الله ولاه الملك الاشرف شعبان بن حسين كابة السر وأبوه في مرض موقه ومالليس فامن عشرى شهرمضان سسنة تسع وسنن وسسعا فدوله من الفرتسع عشرة سسنة وجعل أخاه عزالدين حزة فاتباعنه فباشرالي شوال سنة أربع وثمانين وسبعائة فصرف بأوحد الدين عبدالواحد ا بناسما عسل بنيس ولزم داوه فإبره أحداليتة الحائمات اوحدالذين فنزل السه الامرون من الدواداد واستعاض بنياب بدلوسه من غيرخف ولافرسية ولاشاش وصعدالى القلعة غلع علمه فى الدواداد من ذي الحصيت بنياب بدلوسه من غيرخف ولافرسية ولاشاش وصعدالى القلعة غلال المساخ حايث بنالا المساخ حايث بنالا المساخ حايث بنالا المساخ المناسق المسافق من عجيسه الكرك وسعار المناسق من المسافق من عجيسه الكرك وسعار المناسق الامرق من المسافق من عجيسه الكرك وسعار المناسق المناسق المناسق على مقيدات المناسق على مقيدات المناسق المناسق على مقيدات والمناش والمناسق المناسق المناسقة المناسق المناسق المناسقة المناسق المناسقة المناس

- « يقل الارض عبد بعد خدمتكم » قدمسه ضرر ما مشله ضرو »
- م حصر وحس و ترسيم اقام م ه وفرقة الاهل والاولادوالفكر م
- « كنه والورى مستشرون بكم » برجو بكم فرجا يأتي و متظر »
- والشفل قضى لان الناس قدندموا ، آدعا ينوا الجورمن منطأش يتشمر « جورا كافرطوا في حقكم ورأوا « ظلما عظم أنه الاكاد تنسفط .
- والله انجاهم من ابكم أحد قاموالكم معه بالروح والمروا
- ه الله عمر كم طول المدا أبدا ، يامن زمانهم و ودرنا غير .

قدم الى القاهرة ومعه أخوه عزائد بن حزة وجمال الدين بحود القيصرى ناظرا لجيش وناج الدين عبيد الرحيم ابن عالم وقد من المستوقع المنافق ال

ملام واهدا السلام من البعد . دليل على حفظ المودّة والعهد فاضمّ المدر العنوان بقوله

طويل حماة الم كاليوم في العد . فحمرته ان لار يدعل العدة . فرمته ان لار يدعل العدة . فلا بقد من نقص العد . فلا بقد من نقد ما نقط العدد . وكنس فيه من نقد ما نقطت العدد . كن تقد در تقد لنك والتجاو .

ألسفُ والرَّحُ والشَّابِ قَدَّعَلَى فَ مِنَا الحَرُوبِ فَسلَمِ مَنْهِ اللَّيْكَا اذاالتَّقَنَا تَعْدِهُ فَا المَّاهِدَةَ فَ فَالحَرِمِ فَا اسْتَفَامُ اللَّهَ الْبَكَا يَخْدُمُ أَلْمُومِنَ اللَّهُ شَرِّفُنا فَ فَسَلَا وَلَمُكَا الْأَمُوارِمَلَكُا وبالجلس وساوالنصر عودنا في خذ القوار يحواقر الماقتينكا والاتباءاتا الركن الشديدكم في يجاههم من عدوراح ممكوكا ومن يكن وبه الفتاح ناصره في من يجاف وهذا القول يكفكا

ومال

اذا الرا لم يعرف قبع شخاشة . والاالذب منه مع عظم بلسه ذلك عين الجهل منه مع الخطا . وسوف برى عقباء عند منيته عن جازى المرا الاجماد . ومار جع الصياد الابتيته

وهذه الدار كانت موجودة قبل في فضل الله وتمرف بدار سرس فعمر فيها محيى الدين والمه علاء الدين وكانت من ا بهير دورالقياهرة واعظمها ومازالت سداً ولادمد والذين وأخده عز الدين معزة الى أن تغلب الأمعر جمال الدين على أموال الخلق فأخذ ابن أخيه الأه برشها بالدين أحدا خاجب العروف يسدى أحدين أختجال الدين داريني فضهل القه منهم كأأخذ شاله دورالناس وأوقافه مروءوض أولادا من فضل افقه عنها وغير كثعرامن معالمهاوشرع في الازدماده في العميارة اقتداء بحاله فأخذ دوراً كانت بجيو ارمستوقد حمام الن عبود المقابلة لدار النفضل الله واغتصب الهااليام والاحدار والاخشاب وهدم عدة دوروكثيرامن الترب القرافة منهاترية الشيخ عزالدين تنعيد المسيلام وكأنت عسية المناه وأذخل ذلك فيعارته المذكورة ووسع فيامن جهة البند قانين ما كان مُوامامنذا المربق الذي تقدُّم ذُكره وأنشامن هذالله حوض ما يشرب منه الدوآب فل أفادب الكالها قبض الملك الناصر فرج على خاف مال الدين ومف استادار وقتله وكان أحدهذا من قيض عليه معه فوضع الامعر تغرى بردى وهو يومنذا على احراء الناصريد على هذه الدار ومارضي باخذها حتى طلب دكتابها فاذاه قد تضمن أن اجد قد وقف هذه الدار فلرزل غضاة العصر حقى حكمواله مذه الدارو جعاوه الديطريق من طرقهم فأقام فيهاحتي اخرجه الناصر لنسابة دمشتي في سنة ثلاث عشرة وسسعمائة فتزل جاالامع و مرداش مارث الله جال الدين وهي امرأة أحدالك كور ولهامنه أولادوارادت استرجاع الدار كافعلت في مدوسة أبه اوكان لها ولورثة تغرى بردى مخاصمات واستقرت لني تغرى بردى ، (دار سيرس) هذه الدار فعا بن دارا بن فضل الله والسيع فأعاث فنظهر حارة زويلة وقريمة منسو يقة المعودي تشبه أن كالمحدون من عله اصطبل الجيزة كانت دارالشريف من نفل صاحب المدرسة الشريفة رأس حارة الحودرة تم عرفت الامعوركن الدين سعرس الخاشك كان اسكتباوه وأمرقل إن مل السلطنة وجدد رخاه صامن الرخام الذي دل عليه الامع ناصر الدين عهدس الامر بدوالدين بكتاش الفنرى أمرسلاح بالقصر الذيء وف بقصر أميسلاح من جله قصر الخلفاء كاسساني خيردلاً عندذكر الخانفاة الكنية سرس فأن سرس هدا هو الذي أنساً ها ولم تزل الى أن هدمها فاصرالدين عجدين الباوزى الحوى كاتب السراء مدماا شتراها خضا كااشترى غيرهامن الأوقاف وذلك فسسنة احدى وعشر بروشاتمائة ه (السمع قاعات) هذه الدار عرفت السبع قاعات وهي يتوصل اليامن جوار دارسيرس المذكورة ومن سويقة الصاحب وقد صارت عدة مساكن حللة ومكانها من حلة اصطبل الجسرة انشاهاالوز برالصاحب علاالدين بن زنبور ووقفهامن جلد ماونف فلاقص علىه الامعرصر غقش في حل اوقافه ووعد بالسسع قاعات خوند قطاوبتك ابنة الامير تنكرا لمساعة فائب الشام أمّ ألسسلطان الملك الصالح صالح بن الناصر محمد بن قلاوون ولقنه الشر خان شرف الدين على بن حسين بن محد نقب الاشراف وأبوالعباس المفراوى ان الناصر الفض على كريم الدين الكيم بعث الى كريم الدين من شهد علمه ان جميع ماصار سدمون الاملال وقفها وطلقها انماه ومن مال الملطان دون ماله وشهد مذلك عند قاضي القضاة بدرالدين محد بن جياعة فأثبت بهذه الشهادة ان املال كرم الدين بارية في املاك السلطان فأقر السلطان ما وقفه كريم الدين منها على حاله وسماء الوقف الناصري فلماج لس السلطان المال الصاغريد اوالعدل وحضر قاضي القضاة والاعراء وغرهم من أهل الدولة على العادة تكام الامرصر غنمش مع قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بزبد والدين محدب باعة فى-ل اوقاف ابن ونبور فانهام للدال السلطان ومن ماله استراهاو ذكر قضمة كريم الدين فأجاه بأن تلك القضيمة كانت صهامه مورة وذلا أن حراش السلطان وحواصله وأسواله كلها كأنت سدكر مهالدين وفي داره يتصرف فهاعلى ما يختاره حمل السلطان متوكله والاذن أق التصرف يخلاف النزمور فانه كان مصرف في ماله الذي اكتسب من المتعرو عدره فداوهم وأث وقفه وحكم قضاة الاسلام بعصة الاسدل الىحله وساعده في ذلك النساضى موفق الدين عبداقه المنبلي وتردد الكلام ونهدا فذاك فاحتج عليهما الامير صرعتس بمالقناه الشريضان من مشاطرة أموا لمؤمنين عوبن الخطاب دضى الكه نعيالى عند عمياله وأخذه من كل عامل نصف حاله وان مال الوزير جيعه من مال السلطان فقال له ابن جياعة بأثميران كنت تعث معنا في هذه المسئلة جشنامعك وانكان أحد قدد كرهالله فليصرحن بعث معه فيهافان الذي دكراك هذه المسئلة الماقصد ان تصادر الناس وتاخذا والهم فوافقه رفقته التلائة قضاة على قوله وأراداب ساعة بقوله هذا التعريض بالشريفين

وكان اختصاصهما بالامبرصر غنمش وقبامهماعلى الززسور مشهورا فشق همذاعلي الامبر صرغيش وانفض الحلب وقداشة حنقه لمارد علمه من كلامه وعورض فيهمن مراده فعثت خوندام المطان الي امن جاعة تعرفه ماوعدت بهمن مصرالسيع فاعات العاوا كدت علمه في ان لايعارضها في حلّ أوفاف ابن وسورفا علما بتقبيم هذا وخوفها سوء قبته فكفت عنه وانتوة غيظ الاموصر غفش مرض مرضاشديدا من انفتاح صدره ونفشه الدمحتي خدف علىه الموت تمعو في بعد ذلك بأنام وذلك كله في سنة أريم وخسين وسب مائة واسفرت السبع فاعات وقفا بدذرية ابززنبورالي بومناهذا الاان الامعرصر غش المذكور أخذر خامها ووجد فيهاشأ كثيرآمن صبى ونحاس وقباش وغيرد لله قداخي في زواياها ﴿ (عَلِمَ الدِينَ )عبدالله بن عاج الدين أحد بن الراهبرالمه وف مان زروراول ماماشر مداستها الوجه القدلي شريكالوهب ن سنحر وطلع صبته الامع علم الدين عمد الرذاق كاشف الوحه القبل ونهض فيه فليا كانت معادرة امن الحيعان كاتب الاصطبل طلب السلطان مأثرالكتاب وكان منهم أن زنبو رفعر شهم أعتارهم فشكر الفغر ناظر الحنش منه وقال هوولد تاج الدين دفيقه وشكره الاكوز فلانفص الجلس طلبه وشلع عليه فباشر نظر الاصطبل فيسسنة سبع وثلاثين وسبعما تة ومال فيه سعاده طاثلة واستمة الحان مات السلطان الملك الناصر مجد وحكم الاميرامد غيثر فيأشر استيفاء العصمة فلاقيض على جال الكفاة ناطر الخاص وناطرا المدش وعلى الموفق ناظر الدولة وعلى الصق ناظر البدوت المعروف بكاتب قوصون فيسنة خس وأربعين وسجالة ومات جال الكفاة في العقو ية يوم الاحدسادس شهر وسع الاقراعين اس زنبورلوط فه نفارا الحاص ثمقة رفيها التانبي موفق الدين هية الله بن أبراهيم فاظرالدولة وكان البي فرنبوووهو مستوفى الصدة قدسره حال الكذاة قبل القيض علىه لكشف القلاع الشامية ومعميارا كقرالحاجب ابعاداله وكان الامبرارغُون العلائي يعني به فلما قبض على حال الكفاة تَتَعَدَّتُهُ العلائي مع السَّلطان المَلان الصالح اسماعيل من مجدر أدار وون في تطر الخاص فعث في طلبه تم لم يحضر الابعد شهر فتعدّث الوذر بحير الدين مجود من على المعروف وزر بغدادمع السلطان في ولامة الموفق نظر الخاص فخلع عليه وحضرا بن زنبوومن الشام فباشر تفرالدولة علم الدين برسهلوك والزنبورعلى ماهي عادئه في استنفاء التحصة ونهض في الماشرة وحصل الأموال ودخل هووالوزرنج الدبن وشكيا نوقف الدولة منكثرة الانعامات والاطلاقات للندم والحوارى ومن بأوذ يهم فنقرَ را لحال مع الأمراء على كأية اوراق بكلفة الدولة فالقرت بمضرمن الامراء بلغت الكلف ثلاثيناً أف ألف درهم والمتعصل خسة عشم الف درهم فأبطل ما استعدّ يعدموت الملك الناصر بأسره فلإيستم غعرشهر واحد حق عاد الامر على ما كان علمه بحث بلغ مصروف الحواثيج خاناه في كل يوم النين وعشر بن ألف دوهم بعد ما كانت في أيام الناصر مجد ثلاثة عشر ألف درهم فلامات الملك الصالح اسماعيل وأقير في الملك من وعده أخوه الملائه الكامل أمنف الدين شعبان بن عهد صرف الموفق عن تطرانك السونقل الأزنبور أمن استيفاء المعجبة البها واستقرّ فرالدين السعيد في استيفاه البحبة وذلك في رسع الاسخر سنة ست وأربعين وسبعما ته فباشر وَلِلْ اللهِ احْرِيات رحب شَفاوت اندٌ وما فولى الملك الكامل تُغَرّان لماص لفنرا لدين ابن السعد مستوف الدولة وأعادان زنبودمن تطراخاص الى استيفاءالدولة فلياكان في الحرّم سينة سيمع وأريعين اعبد نحر الدين وذير بغداد الى الوزارة وقرراس زنبور في نظر الدواة فاستمر إلى ان قدل الكامل شعبان وأقم في الملك من بعده أخوم الملائ الظفر سابى فى مستهل مدادى الاسنوة سسنة سسيع وأربعين فطلب الناز شود وأعيد الى نظر الخساص وقيض على فرادين من السعدوطول ماخل وأضيف الدينطر الحيش فباشر ذلك الىستة احدى وخسين فاضهف المه الوزارة في يوم الحبس سايع عشري ذي القعدة وخلع علسه وكان في يوم عظيم جدًا فلما كان يوم الست جلس بشساك فأءة الصاحب من القلعة في دست الوزارة واستدى جسع المباشرين وطلب المقدّم ابن وسف وشد وسطه على ما كان عليه وطلب المعاملين وسلفهم على اللسروغوم واستكتب الماشرين اله لم يكن في يتالمال ولاالاهراس الدراهم والغلال بي البنة ودخل ما وقرأها على السلطان والامراء وشرع ف عرض ارباب الوطائف كلهم وطلب حساب الاقالم بأسرها وولى صهره فخر الدين ماجد فرويتة نظر السوت وأخق جامَكُمة شهروجل الرواتُب الى الدورالسلطانيةُ والاسمطة من السكروالزّيت والقلومات وغسر ذلكُ واقام بكقر المومني في وظلفة شدّ الدوا وين وألزم نفسه في المجلس السلطاني بحضرة الأعراء الديباشر الوزارة يغيره علوم وتزر

اشه في ديوان المبالث والتزم اله لا تناول معلوما بل يوفر الماومين للسلطان وابيلل رمى الشعبروا ليرسير من بلاد مصروكان عصل برمياضررك مرفان ذلك كان يحصل من سائر البلاد فبغرم على كل اردب الكرمين ثمنه والتزم ويمكفة مت المال من الشعروا الرسيم بعرد لل فيعال على يديه وكتب به مرسوم وكتب قشاعل جرفي جانب ماب القلية من قلعة الجيل وأمر بتساس أراضي الجيزة في الريادة اعن الارتفاع الذي مضى تلجمات ألف درهم وعنها خسسة عشر أأف دينا وفإرل الى سابع عشري شؤال سينة ثلاث وخسين وسبعائه فاحبطه وقيض علىه حدد اله على ماصار الدولم يحتم الفعره في الدولة التركية وتولى التسام عليه الامرسر عَمْش لانه علم الهمن جهة الامرشيخ وويقوم له بجميع ما يحد اره وأعانه علىه الامرطاز ومازال بدأت في ذال الى ان عاد السلطان الملا الصالح من دمشق في وم الاتنان غامس عشري شوَّ السنة ثلاث وخسان وسسعالة الى قاعة الحما وعما بوم الجدس-ماطامه هافي القلعة والما نفض السماط خلع عني سائراً رياب الوظائف من الامراء وعلى الوزيروسائر المناشر من فاتفق ل قدره الله تعالى أنه حضر إلى الامترصر عنش وهو يومنذراس وية عشرتشر يف غيرتشر يفه ودون رتبته فأخد ودخل الى الامعرشين وألة البقية قدامه وقال أنطر فعل الوزر مع وكشف الخلعة فشال شهنه هذاغلط فقام وقدأ خذهم الغضب شبه الحنون وقال هيذاشغل الوزر وأتاما اصرعل أن اهان اهدا الحته ولايتهام والقبض عليه ومهماشتث أنت افعيل فيوخرج فاذا الوزير داخل لشيخو وعليه خلعة فصياح في بمالك خذوه فكشفوا انللعة عنه وسحموه الى متّ صرغتمش وسرس تماليكه في القيض على حسع حاشسة الوزر فقص على سائر من ماوذ به لانهر كانواقد اجتمعوا بالقاعة وخالطت العامة المالك في القيض على الكتاب وأخذوا منهم في ذلا الموم شأحكُ شراحتي ان بعض الغلمان صارالمه في ذلا المومسة عشر دواة من دوي الكان فل الصيح ومنها اربامها الاعمال بأحده على كل دواة ما ين عشرين الي خسب درهما وأما ماسلوه من العيمانمُ والنَّهاب والمهاميزالفضة فشيخ كشيروخرج الاميرقشة برالحاجب وغيره في حياعة الحدوده التي بالهبه صةميز مصر فأوقعوا اللوطة على حريمه وأولاده وختمواسا ترسوته وسوت حواشسه وكانواقد اجتمعوا وتزننو القدوم رجالهم من السفرو أنزل الوزرف مكان مظلمن يت صرغة ش فليا صبح طلب واد الوزر وصاديه صرغة يبرالي مت المه واحضر أمّه لمعاقبه وهي تنظره حتى يدلوه على المال ففتحو الله حرانة وحدفيها خمسة عشر ألف د ماروخسين ألف درهم فضة واحرج من يترصندوق فيهستة آلاف د شاروشي مر المصالح وحضرت احاله من السفرفوجد فيهاستة آلاف دينار وما تة وخسون ألف درهم فضة وعرفاك من تحف وثباب واصناف وألزم والىمصر ماحضار بنائه فنودى علين في مصر والقاهرة وهيمت عدة دوريسد بهن وبال الناس من تكامة اعدائهم في هذه الكاتنة كل غرض فانه كان الرحل شوحه الى أحد من جهة صرغمش ورمى عدة وبأن عنده بعض حواشي ابن زنبور فوخذ بمرة دالتهمة وليم الناس من ذلك بلاء عظم اثم حل الى دار. وعزى لنضرب فدل على مكان المتخرج منه شخو من خسة وسشن ألف د سار فضرب بعد ذلك وعز ت زوحته وضرب واده فوجدله شئ كشير الى الفاية قال الصفدى خليل من ايبك الملقب صلاح الدين في كتاب اعسان العصروة ماما اخذ منه في المصادرة في حال حداته فنقلت من خط الشيخ بدرالدين الحصي في ورقة بخطه على ما املاه القياضي شمس الدين مجد البهنسي أواني ذهب وفضة سيتون فنطارا جوهر سيتون رطلا لؤلؤ أردمان ذهب مصكول ما التألف وأربعة آلاف دينار ضمن صندوق سنة آلاف حياصة ضمن صناد بق زركش سنة آلاف صنعة آلاف كلونه دُخائر عدّة قاش بدنه أَلفان وسمّا نه فرجمة بسط دراهم خسون أأف درهم شاشات ثلثما أنتشاش دواب عاله سبعة آلاف حلابة سبقة آلاف خيل وبغال ألف دراهم ثلاثة ادادب مصاصر سكوخسة وعشرون معصرة اقطاعات سمعمائة كل اقطأع خسـةوعشرون ألفـدرهـم عمدمانة خدّامستون حوارىسمعمائه أملاك القيمةعها للاثمائة ألف دينار مراكب سمعمانة رعام القمة عنه ما شاألف درهم نحساس قمته اربعة آلاف دينار سروح وبدلات خسمائة مخازن ومناجرأ وبعسمائة ألف وشارنطوع سبعة آلاف دواب سمائة بسائين ماثنان سواق أتف وادبعهائة وكان فىوقت القبض عليه اشد الناس قياما فى افساد صورته الشريف شرف الدين على من الحسين قسب الاشراف والشريف أبو العباص الصفراوى و دوالدين ماظر

الخياص واميرا لمؤمنه في والصوّا في واستادار الامير صرغة شي فأوّل ما فتحوه من الواب المكابد أن حسينوا لصرغتين أن بأمره مالانها دعله أن جسع ماله من الاملالة والساتين والاراضي الوقف والطلق معهام مال السلطان دون ما فق عراله إن الصدر عروشهود الغزانة فاشهد علب مذلك م كتبوافتي فيرجل بدى الاسلام وبوجد في منه كنيسة وصلان وشعوص من نصاور النصاري ولم الخرر وزوحته نصرانية وقدرضي لها مالكفروكذاك ناته وجواريه وانه لايصلي ولايسوم وتحوذلك ومالغوافي تحسمن قتلهجتي فالوالصرغنش والله لوقتعت جريرة قدرص ماكتب للثا حرمن الله غدر مابؤ جرائه ألله على مافعلته مع هذا فأخرج في ماشا وزنجيمو ضرب في رحبة عاعة الصاحب من القلعة مالمقارع وبوالت عقوشه واسلم لشياد الدواوين ليعاقبه حتى بموت فقهام الاميرشينوفي امره فرده صرغتش الى داره واكرمه وافام عنده الى سابع عشري الحرّم سينة او دع وخسين فأشرجه من داره وتسلم شادّ الدواوين وعاقسه عقوية الموت في قاعم الصاحب فاتفق ركوب آلام مرشفنو من داره الى القلعة والنازشور بعاقب فغض من ذلك ووقف ومنعمن ضربه وبلغ الخبر صرغمش فصعمد الى القلعة وجرىله معشينو عدّة مفاوضات كادت تفضى الى فتنة وآل الامرفهاآلي تسيفه الزنبور الي قوص فأخرج من ليلته وكانت مدّة شدّته ثلاثه اشهر وأقام عدينة قوص الى أنء ص له مرض أقام به أحد عشر بوما ومأت يوم الاحد سابع عشر ذي القدعدة سنة أربع وخسين وسعما لة وله مالقا هرة السيل الذي على يسترة من دخل من ماب زويلة بيجو ارسز انه شمه اثل وقد دخل في الحيام المؤدى و(دارالدوادار) هده الدارفع ابن مارة زويلة واصطبل الجيزة وهي المومين جلة خط السيم \* (دارفتم الله) هــده الدار الموم بخطّ سويقة المسعودي كان موضعها فاعاتء فت زقاقا بعرف رفاق المناده وفيه ماب قاعة انساها معد الدين ابراهم بن عسد الوهاب بالصب أي الفضائل المون أحدمها شرى دبوان الميش وهي فاعة في غاية الملاحة من جودة رخام وكثرة دهان وحسن تريب ومات المونى في ثاني ذي الحجة سنة خس وتسعين وسيعما فه فسكنها فتم الله من معتصم وهو يومنذر بس الاطساء فل ولى كَلَهُ السرشره الى العمارة فأخذ ما في الزَّفاق الذكوومن الدُّورشمة أعدشيُّ وأحرَّ حسبها سكانها وعدمها وابتني فاعة تعياه قاعة المحوني وجعل فيها بترا وفسقية ماهويني بها حاماتم أنشأ أصطبلاك رالحبوله ولم يقنع بدلا حتى حل القضاة على المصحم له ماستبدال دار المهوني وكانت وقضاعلى اولاد المهون ومن بعدهم على الحرمين فعملة طرق في جواز الاستبدال ساعلي ماصار القضاة يعتمدونه منذ كانت الحوادث بعدسية مت وغمانما يذفلاتم حكم القضانه بقلكها غربام اوزاد في سعتها وأضاف البهاعدة مواضع بماكان بحوارها وغرس فى جانبهاعدة اشعبار وزوع كشيرامن الأزهارالتي حلت الدمن بلاد الشيام وبالغرق تعسين رخام هدفه الدار وانشأدهشة كسة الى الفأية بوسطها فسقة ماه يتحرط الياالماه من شاذروان عسب الصنعة بهم الزي وتشرف هدذه الدهيشة عدل هذه الجنينة التي أبدع فيهاكل الابداع وركب علوهذه القباعة الاروقة ألفطعة وخ بحوارهاعدة مساكن لمهاليكه ومسمدامعلقا كان بصلى فيه وراءامام راتب قرره له ععلوم حارفجات هذه الدارمن اجل دورالقياهرة وابههبها ووقف ذلك كله مع اشساء غيرهاعلى ترسه التي انتساها مارج باب البرقية وعلى عدة جهات من البرفل انكب اكره حتى رجع عن وقف هذه الدارعلى ماعينه في كتاب وقفه وجعلها وقضا على اولاد السلطان الملك المؤيد شيخ فلمات المؤيد عادد الله الى وقف فتم الله " (فتم الله) بن معتصم بن نفيس الاسرايلي الداودى العناق التبريرى رئيس الاطساء كاتب السروك شبرينى سنة تسع وخسين وسسعمائه وكان قدقدم حدّه نفيس الى القاهرة في سنة أربع وخسس فأسلم وعظم بين الناس ترقدم فتم الله مع اسه فنشا بالقاهرةفى كفالة عمه وتطرف الطب وعاشر الفقها واتصل بعصبة بعض الأمرا افعرف منه أحدهم المكه وكان بسهى بشيغ فلما تأمّر شيخ قرمه وانسكمه أمة وفق ض المه اهر ديوائه ثم مات عه بديع ابن نفس فأقره الملك الظاهر برقوق مكانه في واسة الاطبا قياشرهامباشرة مشكورة واختص باللك الطاهر برقوق اختصاصا كبرافل امات بد والدين مجود الكلساني قلده وظفة كابة السر وخلع علمه في وم الاثنين حادي عشر حمادي الأولى سنة احدى وثمانمائة ومات الظاهر وقد جعله أحد أوصياته فبازال الى اواثل رسع الاقل سنة ثمان وثمانماته فقبض عليه واستقربنا فى كابة السرسعد الدين ابراهم بنغراب وضرب حتى حل مالا ثما فوج عنه فازم داره

الى شهررمضان فحمل الى دار الوزر فحرالدين ماجد بنغراب وألزم بمال آخر فحمله واطلق فقيام الاسمرحيال الدين يومف الاستادار في أحره وماذال ما لمك الساصر فرج الى أن اعاده الى كاله السر في اواثل ذي الحقة فاستقرفها وتمصيح من اعدائه وأراءالله مصارعهم وانسعت احواله وانفر دسلطانه والمط به حل الامور فاصير عظهم المصر بافذا لاحرر فاغيا سيد بعرالدولة لايجذ أحديمن عظما والدولة بدأ من حسين سفارته وابدا للساس دينا وخيراوتواضعاو حسن وساطة مزالساس ومزالسلطان فليا كان مزام الناصر وهزيمته على اللجون ما كان وقع فتح الله مع الحله فية المستعن بالله العباسي ابن عد المتوكل على الله وعدّ من كتاب الدواة فى قبضة الامعرين شيخ ونوروزومازال عندهما حتى قتل الناصر وأقبر من بعده اميرا لمؤمنين المستعين بالقه وهو على حاله من نفوذ الكلمة وتدبر الامور فل الستبد الامرشيخ عملكة الدار المسربة وأعتقل الخلفة وتاقب بالملك المؤيد شيخ فى شعبان سنة خس عشرة وعما تمانة اقرَّفتي آلله على رتبته تم قبض عليه يوم الجيس تاسع مُوالُ وعوف غرمة قواحط بحمدع امواله واسامه وحواشمه وسع علمه بعض ماوجدله وجل مأتحصل منه فبلغ ما شُفَ عَن ارْبِعِين أَلْفُ دُ شَارُسوي ما أَخَذُ بِمَا لِهِ سَعِ وهُوماً يَتِمَا وَزُ ذَلِنٌ ومازال في العبقوية الى أن حَنقَ في ليلة الاحد خامس عشر شهر رسع سنة مت عشرة وثما ثما أنه وحل من الفد الى ترسة فدفن مها وكان رجه الله من خسراً هل زمانه رياضة ودرانة وطلب مقال وتأله وتنسك وعمة لسنة رسول الله صلى الله علمه وسل وحسن قيام مع السلطان في امر النياس ويذكفي الله عن الناس من شر "الناصر فرج شيأ حسك شرا وقد ذكرته بأسط من هذا في كالى دروااه مودالفريدة في تراجم الاعمان المفسدة وفي كتابي خلاصة التبرف أخبار كأب السر من (داران قرقه) هذه الدارمن الدورالقد عة وهي يخط سويقة المسعودي الى خطين السورين وقد تغيرت معالمها قال ابن عبد الظاهردار ابن قرقه هي الآن سكن الامترصادم الدين المعودي والى الفاهرة ماقل حارة زويلة من جهة ماب اللوخة على يسرة السالك الى داخل الحارة وهي معروفة الموم والى حاسها الحام المعروفة ماس قرقه أيضاوه فده الداروالج ام انشأهما أتوسعد س قرقه الحصيم وماعهما في حال مصادرته محاشر جعلمه فالتاعهمامنه علم السعداء شمكتها الكامل بنشاوروهمما منجهة الحليم اتهى وهذه الدار والحمام قدهدمنا وصارموضع الداوا لحامع المعروف بجامع ابن المفري رأس سويقة الصاحب وما يحاوره من دوران أي شاكروآ خرماية منهاشي هدمه ألوز رالصاحب تاجالدين عبدالرحيم بن الوزير الصاحب فحرالدين عبدالله من تاج الدين موسى من أبي شاكر في رمضان سنة أربع وتسعين وسسمالة و (واب قرقه) هذا كان يتولى الاستعالات بدار الديباح وخرائن السلاح وكان ماهرآ في علم أأطب والهندسة ونحوذ للمن عاوم الاوائل وقتله الخليفة الحافظ لدين الله من اجل انه دير السم لابنه حسسن بن الحافظ عند ماتشا ورالجند وطلبوا من الخلفة قتل الله حسس كانقدمذ كره فلاسكنت الدهما قص علب الخلفة واعتقله بخزالة البنود وقتله فىسىنة تسع وعشرين وخسمائة م (دارخوند) هداه الدارمن حقوق ارة زويلة عرف بالسداللسلة خونداردوتكن ائة نوغة السلاح دارالطعارى تزوج باالملا الاشرف خلل بن قلاون ومان عها فتزوجها من بعده اخوه الملا الساصر جحد بن قلاون وولدت منه ولدين وماتا عرطلقها ورات من القلعة فسكنت هدد الداروانشأت لهاتر بقيالقرافة تعرف الآن بتربة الست وجعلت لهاعته قاوقاف وكانت من الحدعلي جانب عظهم لهامعروف وصدقات واحسان عم ومانت ولهاما منف على الالف مابن جادية وخادم اعتقتهم كامم وخلفت اموالا تفرج عن الحدق المصي يمرة وكانت وفائها في لسلة السيت الث عشرى المرم سنة ادبع وعشرين وسبعا تةودفنت بتر شهافتقدم امر السلطان الامراء والقفاة لشهود جنازتها وحل ماتر كتهمز الامرال والحواهروطلب أخوها حال الدين خضر بن نوغه وصولح على المه منهايمائه وعشرين ألف درهم عنها بومندسعة آلاف دينا وولم ترل هذه الدارالي أن هدمت فأخذها الامرصلاح الدين محداستادارالسلطان ابن الصاحب دراادين حسن بنضرالله في شهر رجب سنة اربع وعشرين وعماعا فه وادخلها في داره التي انشأها جُاءَ من أجل دور الصاهرة » (دار الذهب) همذه الدارخارج القاهرة فيما ين باب الخوخ، وباب سعمادة ساهاالافضل أبوالقاسم شاهنشاه من امع الحوش بدراجالي وكان فصابين بأب القنطرة وباب الخوخة منظرة اللولوة التي تقدّم ذكرها عندذكر مناظرا لخلفاه ويجاورها من حيراب الخوخة دارالفاك وبناها فلك اللك

أحدالاساذين الحاكمة وبالاصقهادار الذهب هذه ويجاوردار الذهب دارالتا ورة ودارالدهب عرف اخبرا بدالا مربا در الا عسر شاذ المراور تا المسرو المسترا المسترا الإستادار الخرالدين عبدالفي الإستادار الا عسر شاذ المروان ورتبا المراور إلا الستادار الحرالية بعدالفي المسترا لوري الاستادار المراح عبدالفي المسترا لوري الاستادار المراح على المراح المراح المراح على المراح المسترا المسترا المراح المسترا المراح المسترا المراح والمراح المراح المراح والمراح المراح والمراح والمرا

باقاصدا صفدافعدی بلدة ، من سور بکتمر الامرخراب لاشافع نضی شناعت ولا ، جارله محاجدا، جنباب حسر ومران ونشر صحائف ، و حرائد معروضه وحماب وجازیاب عشاعلی الوری ، وسلاسل ومقامع وعقاب مافات من کل ماوعدوابه ، فی الحشر الاراح، وهاب

والماقدم الملك الناسر محدين قلاون من الكرك الى دمشق ولاه الحوسة ودخل في خدمته الى مصروه وحاجب ثم أحرجه كالنائا باالى غزة فى سنة عشر وسعما تة فأقامها فللاوطليه وولاه الوزارة بالديار المصرية عوضاعن الصاحب فحرالدين ابن الخليل في رمضان سنة عشر فياشر الوزارة الى أن قص عليه مستهل وسع الاول سنة خس عشرة واعتقل مدّة سنة ونصف وأخذ كثير من ماله ثما فرج عنه واخرج الى صفدنا سافى سنة ست عشرة وأنع مليه عائة ألف درهم عنها تومنذ خسسة آلاف دينا وفأقامها عشرة اشهر وطلب الى مصرفصار من الامرا الشهورة فاذا تكام السلطان في المشورة لار دعله غير ملاعده من المعرفة والحبرة وترقيح اللة الامرحال الدين اقوش المعروف مائب الكرك وأولاده الذين دكرنامنها وسرقاله مال كثير من خزاسه بهذه الدارادي الهمبلغ ماثني ألف درهم وكان في الساطن على ماقيل سسعما له ألف درهم في احسر يتفوه خوفامن السلطان وكان ادُدُ المُوالي القاهرة الإمبرسف الدين قد ادار النسوب المه القنطرة على الخليج فتقدّم امم السلطان المدمتنية من سرق المال فدس السه الامر بكتمر السهاقي والوزر مغلطاي الجمالي والقاضي فخر الدين اطراطين فيالسر أن تهاون في امر السرقة نكامة للكمر وأخبذوا يحتمون لكل من اتهر ومقولون السلطان لعن الله ساعة هذه العملة كل وم عوت من الناس تعت المقارع عدّة والى متى يقتل المتهم الذي لاذنب له فلماطال الامرشكا بكتمر الى السلطان في دار العدل فأحضر الوالى وسه السلطان فقال ماخوند اللصوص الدين أمسكتم وعاقبتهما قروا أن سف الدين بخشى حزنداره اتفق معهم على اخذا لمال وجياعة من الزامه الذين في ما مه فقال السلطان للجمالي الوزير احضر هؤلاء المذكورين وعاقبهم فأخذ يحشي وعصره وكان عزيزا عند بكتمر فدزؤجه بأبنته وهويش بعقادودينه وأمانته فشق ذلك علمه واغتم نحماشديد امات منه فجاءة فعمابين الغاهرالى العصرمن يومه سنة ثمان وعشرين وسبعمائة وكان خبيرا بالامور بصبراما الوادث طويل ألروح فالكادم لايمل من تفاو به ولوقعد في الحكم الواحد بن الاسعرواليودي ثلاثة ايام ولا يلقه من ذاك سامة البتة مع معرفة تامّة وخيرة بالساسة لمرمثله في حق اصحابه لحكثيرة تذكرهم في غيثهم والفكر في مصالحهم،

وتفقدا حوالهم ومن حفاه منهم عتب عليه وكان سعما بجاهه بخيلا بماله الي الضابة ساقط الهممة في ذلك وله مناحر وأملاك وسعادة لاتكاد تنحصر ومع ذلك فاه فدور مكر بهالمصلافي الفول والحص وغسر ذلك من العسدد والألات وعاحث على أحرها مماحكة يستحي من ذكرها وأنشأعة مدوروا قتني كثيراس الساتين ووليمن بعده اسه الامبر حال الدين عدائقه الامرة وكان ساحداولاسه في سيرة الحل والحرص الشديد العياومقلدا وتولى أمرة الحاج غيرمة وخرج ف سنة ست وعمانين وسنعما تهمن القاهرة لولاية كشف الحسور مالغرسة فوردعله كاب السلطان الملث الفااهر برقوق مالانكاروف تهديد مهول فداخله اللوف ومرض فحمل في عفة الى القاعرة فدخلها ومالا ربعاء النصف من جادى الاولى من تلك السنة غيات من ومه واخذا قطاعه الامع بودى وصاراته ناصرالدين أحدالامراء العشراوات سالكاطريق اسه وحده في الامساليالي أن مات خامس عشرى شهر رسوالا ترسية اشن وعماعاته ودفن بترسهم خارج باب النصر «(دارالحاولي) هده الدارمن حملة أتلجر التي تقدّم ذكرها وهي يجاه اللمان المجاور لوك الة قوصون أنشأها الامرع والدين سخير الحاولي وحملها وقفاعلي المدرسة المعروفة بالحاولية بخط الكيش جوارا لحامع الطولوني وعرفت في زماتها شاعة النفاذة لسكني عدالصد الموهري النفدادي بهاه وأولاده في سنةسم واربعن وسمعمالة الى بعد سنة ست عشرة وعمانما أنه وهي من الدور الحلطة الاانها قد تشعنت لطول الزمن ه (دار أسرا مدر) هذه الداريجواردا رالحياولي من غرسها عرف بأمرأ يهد قريب الملك الناصر مجدين قلاون وعرفت في زماتنا بسكن ألوذقن باظرا لمواويث وهي من جلة مااغتصة جال الدين وسف الاستادارمن الدور الوقف وجعلها لاخمه شمس الدين مداليرى فاضى حلب وشيخ الخانقاه السيرسة فغيرام اوشرع فعارتها ضمن علمه عند القيض على أخده وهويها و(دارالدوسق) هدد والدار عوارياب الحوالية فعما بينها وبن الحوص المعدد لسرب الدواب أنشأ هاهي والحوض الامرسيف الدين مادر البوسق السلاح دار الناصري " (داران المقرى) هذه الدارأن أهاالوز برالساح سعد الدين سعد الله بن المقرى بن احت القياض شير الدين شاحك رينغز بل المقرى صاحب المدرسة المقرمة اظهر الاسلام وسرف الخدم الديوانية الى أن ولاه الملك التفاهر برقوق وظيفة تطوالديوان المفرد وتغارا لخياص عوضاعن الصياحب كريم الدين عبدالكرم بن مكانس ف الملث شهر ومضان سنة ثلاث وعمان وسيعمائة فياشر ذلك الى اسم شهرو مضان سينة خس وعمان فقيض عليه وتزل الامعرونس الدوادار والامعرفرتاس اخازندارالي دارمهنده وأساط ماوأخذ جسع مافيها من المال والثياب والأواف والحلى والحوارى وغيرذ لله وحل الى القلمة فيلغ قعة ما وجد بداره في هـ درالنو مة ماتي ألف د ساروسلم المالمقرى تشاد الدواوين شاعة الصاحب من القلعة فضرب الفادع يفاوثلا تنسسا وولى موفق الدين ألو ألفرح تطرا خاص ثمان المال الطاهر لماعاد الحالمة عد ثورة الاسم بلغاالت اصرى والامبرتمر بغامنطاش علمه وخلعه من الملا وسعنه مالكرك ترقيامه بأهل الكرك ودخوله الى التهاهرة وعدد الى الملكة ولى الإالمقرى الوزادة في ومالا شن سابع عشر شهر رسع الاخرسة النيز واسمعن وسبعمائة عوضاعن موفق الدين أف الفرح عمصرف في وم المس لعشرين من شهر ومضان وأعد الوزر أنو الفرح واحط بدوراب البقرى وأسلم هووابته تاج الدين عبدانله الى الامر فاصر الدين عهدين افيغا آص فلا استقر الامر فاصر الدين عمد بنا المسام الصفدى في الوزارة يوم ائتلامًا سايع عشرى ذى الحجة منها عوضا عن الوزير أبي الفرح المسترط على السلطان امورامها استفدام الوزواء المزولين فلس بشسال فاعة الصاحب من القلعة وبعث الى من القاهرة من الوزراء المعزولين وهسم عس الدين عداً لقه المقسى وعدا الدين عبد الوهاب بن العنساوي المعروف بسن ابرة وسعد الدين سعداقه من المقرى وموفق الدين أبو الفرج وخرالدين عبد الرسن بن عبد الرزاق اب ابراهيم بن مكانس فأقر المسى وسن ابرة معافى تعار الدولة وأقر ابن القرى ماطر السوت ومستوفى الدولة وقررأ بالفرج فاستمقاه العصمة والزمكانس فاستمقاه الدولة شريكالاب البقرى فكانوا يركبون فخدمته دائماويجلسون يويده ورجاوتف ابن المقرى على تدميه بعضرته بعدأن كان ابن الحسيام دواداره ولايزال فاغما بين يديه فعد الساس هدامن اعظم الحن التي فميشاهد في الدولة التركية مثلها وهوأن يوسيرال جل خادما لمنكان في خدمة فنعوذ مالقه من الحن ثم ان الوزر ابن الحسام قبض على ابن البقري وألزمه بحمل سبعيز ألف

دوهم اعدالي الوزاوة بعدالقص على الصاحب المالين عبدالرسم بنعدالله بنموسي بزأبي بكرابن أى شاكر في ذي القعدة سينة خس وتسعم وقيض عليه وعلى ولده في حادى عشرى شهر رسع الاول سينة ست وتسعن وسلامع عدةمن الكتاب لنساد آلدواوين ترأفرج عنهما على حل مال فلا اولى الامرناصر الدين عهدين رحب من كاف الوزراة معد الوزير أبي الفرج قزران البقري في نظر الدولة عوضا عن دوالدين الاقفهسي واستخدم بقية الوزراعكا فعدل الوزر ابن الحسام فلاخلع السلطان على الامعر ناصر الدين محدين تنكر وحمله استادارالاملال في رجب سنة سع وتسمعن قرراب المقرى فاطرالاملال وخلع عليه فصار يتحدّث في تطر الدولة وتطر الاملال فلاكن وم الحيس والعرجب سنة ثمان وتسعن أعدالي الوذواة وصرف عنها الامسر مباوله شباه باطرالطاهري واستة تدوالدين عجدين عجد العلوني في تطرالدولة تم قيض عليه في وم الجيس والم وسع الاقول سنة تسع وتسعن واحمط بسائر ماقدر علىه من موجوده وولى الوزارة بعده اس الطوخي وعوقب عنالأشديد افي دار الاسرعلا الدين على من الطيلاوي مُ أخرج بهارا وهو عار مكشوف الرأس ويده حسل عيرته وشابه مضعومة سده الاخوى والنباس تراه من درب قراصها برحية باب العسد في السوق ألى داران الطيلاوي وقدائها ثابدنه من شدّة الضرب ضين بدارهناك ثم خنق في لياة الاثنين وابع جيادي الاستوريسية تسع وتسعن وسبعما تةوكان أحدكاب الديسالذين انتهت اليهم السسادة في كماية الرسوم الديوانية مع عفة الفرج وجودة الرأى وحسن التدبير الااندار بوت سعداني وزاونه وماس شك كل قليل وكان يظهر الاسلام وبكتب بخطه كتب الحديث وغرها ويتهمني ماطن الامر بالتشدد في النصرا بية وولي ابنه تاج الدين عبدالله الوزادة وتظرا لخياص ومات فتسلاغت العقومة عندالامبر حبأل الدين وسف الاستادار في سنة عيان وثما ثميانة ودارا براليقري هذه من اعظم دورالقهاهرة وهي من جلة خط عارة الموّالية في أولها عداد ارطولياي هذه الدار بحوارجام الاعسر يرأس ارةالمؤانية تحاودرب الرشيدي أنشا هاالاميرشس اكدين سنقر الاعسر الوزرغ عرفت عود طولياى الناصر مدحهة الملك الساصر " (طلساى) ويقال دلسة ويقال طاوسة الله طفاس أبن هندر بزبكر بندوشي خان أبن جنكرخان ذات المسترال فسع الخيابوني كان السلطان المائ الناصر محد بن قلاون قد جهز الامعرايد غدى اللوارزي في سنة ست عشرة وسعما لة يخطب الى أزبك ملك التتاوينا من الذرية الحنكرية فعم أذبك امراء التومانات وهم سعون امراؤ كلهم الرسول في ذلك فنفروامنه مم اجتمعوا ثانسا بعدما وصلت البيم هداياهم وأجابواخ فالوا الاأن هذا لايكون الابعدار بعسنين سنة سلام وسنة خطبة ومنة مهاداة وسنة زواح واشتطوا في طلب المهرفوج والسلطان عن الخطبة ثم توجه سف الدين طوخي بهدية وخلعة لا أزبك فليمها وقال لطوخي قدحهزت لاخي الملك الناصر ما كان طلب وعدت له متسامن بات حنكر خان مننسل الملا اطرحان فال طوخي لمرسلتي السلطان في هذا فقال ازمك الأوسلها المدمن حهتي وامرطوحي بحمل مهرها فاعتدر يعدم المال فقال تحن فترض من التحار فاقترض عشرين أنف ديدار وجلهام فال لابد من عمل فرح تعتمع فيه الخواتين فاقترض مالاآخر للموسيعة آلاف دينار وعمل الفرح وجهزت الحالون لملنباي ومعها جاعة من السل وهمها بتعادمن كاوالمغل وطفها ومنعوش وطرسى وعثمان وبكتم وقرطها والشيغ برهان الدين امام الملث أزبك وقاضي حراى فسساروا في زمن الخريف وأقلعوا فإيجدوا ريحانسسع بهم فأعاموا في مرّ الوم على مسنا ابن مستاخسة اشهر وقام بخدمتهم هووالاشكرى مال فسطنط في وأنفق عليم الاشكرى سين ألف د شار فوصلوا الى الاستعسك درية في شهر وسع الاول سنة عشرين وسعما أية فالمطلف الحيانون من المراكب حملت في خركاة من الذهب على العل وحرَّها المماليك الى دار السلطنة بالاسكنيد رية وبعث السلطان الى خدمة اعدة من الحاب وعماني عشرة من الحرم وزنات في الحراقة فوصلت الى القلعة يوم الاشين خامس عشرى وسع الاول المذكور وفرش الهامالمناظر فى المندان دهليزاً طلس معدني ومدّلهم عماط وفي يوم الجيس الفي عشرية أحضر السلطان وسل ازبال ووصل وسل ملك المحرج ووسل الاشكرى" مشادمهم ثم بعث الحدال الامرسدة الدين ارغون الندائب والامع بكتر السداقي والقياضي كرم الدين فاظرائلاص فمشسوا فى خدّمة الخانون الى القلعة وهي ف عز شمقد عليها نوم الاثنن سادس رسع الأسمر على ثلاثين ألف ديشاو حاة المجل منهاعشرون ألف وعقد العسقد قاضي القضاة بدوالدين عدي بساعة وقبل عن السلطان

الناث أرغون وي عليها واعاد الرسل بعد أن شملهم من الانعيام مااربي على املهم ومعهم هدية حلمة فسياروا في شعبان وتأخر قاضي حراى حتى ج وعادفى سنة احدى وعشرين ومات في رابع عشرى رسع الآخرسية خس وسين وسيعما لم ودفنت برسها خارج ماب الرقية محوار ترية خويد طفاي أم انوك ، (دارماوس الطير) هذه الداور اخل دون واصبا يخطوحه باب العدعوف بالاموسيف الدين سنعا باوس المطو ترقى في الخدم الى أن صيارنات السلطنة بدرارمصر في الم السلطان حسين من عهد من فلاون بعيد بليغياروس نم عزل الامرقلاى وجهزالى أيابة غزة فأ قام ماشهرا وقض عليه وحضر مقداالى الاسكندرية في شعبان سنة النين وخسين وسبعما تدفيحن مهامدة تمأخرج الى القدس فأقامه الامدة ثم نقل الى باية غزة في شعبان مسنة ست و مسين وسيعمائة ، (الدارالقردمة) هذه الدارخارج ماب زويلة بخط الموازين من الشارع المساولة فيه ألى رأس المتعبية ناه الامرالحاي الناصري علوك السلطان المك الناصر عهد من قلاوون وكان من أمرءأنه ترقى في الخدم السَّلطانية حتى صَّارِدوا دار السلطان بغيرا مرة رفية اللاميريماء الدين ارسلان الدوا دار فلمات عاءالدين استقرمكانه بأحرة عشرة مذة ثلاث سنعن ثرأ عطى احرة طبطاناه وكان فقيها حنضا مكتب الخط المليم وتستزيخطه القرآن الكرم في دسة وكان عضفاعن الفواحش حلم الامكاد بغضب مكاعل الاشتغال بالعلم محيالا تتثناء الكتب مواطباعلي محالسة اهل العلم وبالغرف اتقان عمارة هذه الدار بحث أنه أنفق على بوَّا سْها خَاصْة ما نَهُ أَلْف درهم ضَهْ عَنِها تُومَّذُ نحو الجسة آلافُ مُثقال من الذهب فلماتم شاوُّها لم يتعبها غرقلل ومرض محات في اوائل عمررجب وقبل في رمضان سينة اثنن وثلاثين وسيعما أية وهو كهل فدفي بقرافة مصرفسكنها من بعسده خوند عائشة تابون المعروفة بالقردمية المة اللك الساصر مجدين والأوون زمانا فعرفت مهاوكات هذه المرأة عن بضرب بغناها وسعادتها المثل الاانها عرت طو بلاوتصر فت في مالها تصر عا غرمرضى فتلف فى الهوحتى صارت تعد من جله المساكن ومات في الخامس من جمادي الاولى سنة ثمان وسيعن وسبعما تةومخذتها من لف تمسكن هذه الدار الامترجيال الدين مجود من على الاستادار مدّة وأنشأ تجاههامدرسة و(داوالسالح) هده الدارب الديرقر سامن السين وكانت داوالسالم طلائع بن رذ بلنيسكنها وهوأمر قبل أن يلي الوزارة بناها في سنة سم وأربعن وخسمانة ومازالت ناقعة الى أن خربها الأمرالوزير وكن الدين عرمن محدين قايماز في سنة أربع وتسعيز وسبعمائة وبساها على مأهى عليه الآن \* (دار بادر) هذه الداربالقاهرة حوارالمشهد الحسيني في درب عرب القابل الابارين المساولة منه الى دار الضرب وغبره أنشأها الامعر بهادر راس نوية أحدهما لمك الملك المنصور قلاوون واتفق انه كان عن مالا الامعر بدرالدين سدراعلي قتل الملك الاشرف خلسل من قلا وون فليافة رالقه ما تنفياه من أمر سيدر أوقت له وا قامة الملك الساصر مجدين فلاوون بعيد أخيه الاشرف خليل قيض على جياعة عن وافق على قتل الملك الاشرف خلسل وقد تجمعت المماليك الاشرفية مع الامرعل الدين سن الشهياي وهو يومنذ وزير الديار المصرية في دار النساية من قامة الحسل عند الامبرزين الدين كتَّه غانات المسلطنية وأذا بالامبريَّها درا لمذكُّور قد حضر هو والامبرة بال الدين أقوش الموصل الحاحب المعروف منهة وكاناقدا ختصافر عامن مطوة الاشرفية حتى ديرام مها النائب واذن اصمافي طلوع القلعة فداهو الاأن انصرهما الاشرفية سأواسسوفهم وضربوا رقبتهما فياسرع وقت فدهم الحاضرون ومااستطاعوا أن سكلمواخوفا من الأشرضة واتفق ف ساءهده الدار مافيه عبرة لن اعتبر وذلك أن مادرهذا لماحنه أساسها وحدهنا لنقبه راكثيرة فأخرج تلك العظام ورماها فيلغ ذلك قاضي القضاة لقى الدينا بن دقيق العيد فيعث اليه ينهاه عن نيش القيوروري العظام ويحوّفه عاقبة ذلك فقال اذامت بعيرُوا وجلى ورمونى خسال القاضى لمااعد علىه هدذا الحواب وقد مكون ذلك فقدرالله أنه لماضريت رقيته ودفية الموشر بط في رجليهما حبل وجرّامن دار النماية بالتلعة الى الحمار بالكممان نعود بالله من سوء عاقبة القضاء معوف هدفه الدادسيت الامعر بوكقرين مها درا لمذكوروكان خصر سامالام وقوصون فبعثه لقتل السلطان الملك المنصور أى بكر م الملك الساصر عد من قلاوون لما تفاه الى مدينة موص بعد خلعه فتولى قتله فلما قبض على قوصون قبض على حركتمر في ثاني شعبان مسنة اثنين وار بعين وسسعما أية وقتل الاسكندرية هووقوصون فالياه التلاثا ثامن عشرشوال وفي قبلهما الامران طشتر طلبة وأجدين صيع وكان جركتره فافيه ادب وحشمة وأقل اهره كازمن اصحاب الامرسوس الحاشب نكرى فقذمه وأعطاه اهرة عشرة ثم اتصل بالامعر ارغون النسائب فأعطاه امرة طسلناناه وكأن يلعب مالاكرة ويتعبد في لعسهاالي الفامة ثم عرف هيذه الدار مالامير سف الدين مها درا المحديم أستا داو الملك الفاهر برقوق لسكنه مها وتحديد عيارتم أو أثنا محوارها جاما وكانت وفاته ومالانن الشاني مزجادي الاخرة سنة تسعن وسنعمائه وهدوالدار ماقية الى البوم تسكنها الامراء « (داراله ) مده الدار مال الماهرة فعان قلعة الحل ورك الفيل الحد الذي يقال الموم حدرة البقر كأنت داراللا يقار الق برسم السواق السلطانية ومنشرا للزبل وفيه ساقية غمان الملك الناصر محد بنقلاون أنشأها داراواصط للاوغرس ماعذة انعصار وتولى عمادتها القماضي كثرم الدين عدالكرم الكسرفيلغ المصروف على عبارتها ألف ألف درهب وعرفت بالامعرطفتم الدمشق ثم عرفت بدار الامسرطانس تمريحه اخضر وهدُه الدارياقية إلى وقيناهذا مُزاما أمراء الدولة ع (قصر بكتم الساقي) هدرا التصرمن اعظم مساك، مصر وأحلها قدرا وأحسم نما نوا وموضعه تعاه ألكش على ركة الفيل أنشأها الملك الساصر مهدىن قلاون لسكن احل أحرا ودولته الامر بكتم الساقي وأدخل فيه أرض المدان ألتي أنشأ هاا لملك العادل كتسفاوقصيد أن بأخذ قطعة من بركذ الفيل لتسعيها الاصطبل الذي للامير بكتم بجوارهذا القصرف عثالي واضى القضاة شمس الدين الحريري الحنفي ليحكم باستبدالهاعلى فاعدة مدّهبه فاستنع من ذلك تنزها ويؤرتا واحتمومالسلطان وحدثه فيذلك فلارأى كثرة مدل السلطان الى اخذ الارض نهض من ألحلس مغضسا ومسار الى منزله فأرسل القياض كريم الدين الكبرناظر اللواص الى سراج الدين الحذفي عن أمم السلطان وقلده قضياء مصرمنفرداعن القياهرة فحكم باستبدال الارض ف غرة رجب سنة سبع عشرة وسبعما تفظ لمبث سوى مدّة شهر بن ومأت في أوّل شهر ومضان فاستدى السلطان قاضي القضاة شمس الدين الحريري وأعاده الى ولايته وكمل انقصر والاصطمل على هستة قل مارأت الاعن مثلها الفت النفقة على العسمارة في كُل يوم مسلم ألف وخسماتة درهم فضة مع جاء العسمل لان العمل التي عهمل الحيارة من عند السلطان والحارة أبضام زعند السلطان والفسعلة في العمارة اهل السحون المقدون من المحاجس وقدرلولم يكر في هذه العمارة جاء ولا مخرة لكان مصروفها فى كل يوم مبلغ ثلاثه آلاف درهم فضة وأ عاموا في عمارته مدّة عشرة اشهر فتصاورت النفقة على عمارته مبلغ ألف ألف درهم فضة عنهاز مادة على خسب فألف دينار سوى ماحل وسوى من مضر فىالعمل وهو بضودُ للهُ فَلما عَت عبدارته سكنه الامير بكنم المساتي وكأن له في اصطبله هذا ما ته سطل محاس لمياثة سائس كل سائس على سنة أرؤس خيل سوى ماكن أو في المشارات والنه الحي من الخيل وكأن من المغرب يغلق باب اصطبله فلايصرلا حدبه حس ولماتزوج انوائس السلطان الملك النساصر عهدى قلاون بأسة الامسر بالغرالساق فيسنة أشن وثلاثين وسيعمائة خرج شوارهامن هذا القصر وكان عدَّ الحالين عماعات جالّ المساند الزركش على أربعن حالاعتشاعشرة مساندوالمدورات ستةعشر حالا والكراسي اثناعشر جالا وكراس لطاف أربعة حبالين وفضبات تسعة وعشرون حبالا وسلم الذكك أربعة حبالين والدكك والتخوت الإنبوس الفضضة والموشقة مائه واثنين وستهن جبالا والنصاس الكفت ثمانية وأريعين جبالا والصيني ثلاثة وثلاثين حالا والزجاح المذهب اثن عشر حالا والتعاس الشامي اثنين وعشر بن حالا والمعلمكي المدهون اثني عشر جالا والخونجات والمحافي والزمادي والخعاس تسعة وعشرين حالا وصناديق الحواثيم خاناه ستة حيالين وغيرذال تغة العدة والبغال المجلة الفرش والليف والسط والمساديق التي فيها المصاغ تسعة وتسعن بغلا قال العلامة صلاح الدين خليل من اسك الصفدي قال لي المهذب الكاتب الزركش والمساع ثمانون قنطارا بالمصري ذهب ولمامات بكتم هذاصارهذا الوقف من بعده من بعلة او مافه قديل أمره وأمرساتر او مافه اولاده حتى انقرض اولاده واولادأ ولاده فصارأ مرالاو فاف الى ابنابته وهواجد بنجد بن فرطاى المعروف بأحدب بنت بلغروهذا القصرنى غامة من الحسن ولاينزله الااعدان الاصراء الى أن كانت سنة سسع عشرة وعمائم الموكان العسكرغا باعن مرمع ألمال ألؤيد شيخ فى محاربة الأمعرفوروز الحاصلي بدمشق عدهذا الذكورالي القصر فاخذرخامه وشسايكة وكثرامن سقوفه والوابه وغيرذال وماع الجيع وعليدل ذال الرخام البلاط وبذل الشبايلا الحديد مالخث وفطن به اعدان النياس فقصد وموا سندوامنه أصنافا عظيمة بمن و بغير ثمن وهوالآن

عَامُ السَّاسِ كُنَّه الأحراء ﴿ الدَّارِ السَّمِرِينَ ﴿ هَذَهَ الدَّارِ يَخْطُ بِنَ النَّصِيرِ مِنْ القاهرة كانت في آخر الدولة الفاطمية لماقويت شوحكة الفرنج قدأ عدت لمر يجلس فيهامن قصاد الفرنج عندما تقررا لاحرمعهم على ان يكون تمق ما يعصل من مال البلد ألفر غج قصار يجلس في هـ ذما ادار قاصد معتبر عند الفرنج بقرض المال فلماذاك الدولة بالغز ترزالت دولة بني أنوب وولى سلطنة مصر الملوك من الترك الى ان كانت أمام اللك الظاهر وكن الدين سهرسُ المُندُقد ارى شرع الأمهرو<del>د ك</del>ن الدين سهرس الشَّيسيّ الصالحيّ المنهيُّ في عبارتها فسنة تسع وخسن وسمائة وتأنق في عبارتها وبالغ في كثرة المصروف عليها فأنكر الملك النااهر ذلك من فعله وعال له ما أتمر بدر الدين اي شئ خات للغزاة والترك فضال صدقات السلطان واقعه الحوندما منت هـ ذه الدار الاحتى بصل تترهبا الى بلاد العدوو بقبال ومن عمالية السلطان عمر داراغرم عليها مالاعظم أفأع بمن قوله ذلك السلطان وأنم علمه بألف د شيار عمنا وعد هذامن أعظرا نعام السلطان فحاصعة هذه الدارماصطملها وبستانها والحمام بحالبها تحوفذانين ووخامها من ابهبروخام على الناهرة وأحسنه صنعة فكترقهب الناس اذذاك من عظمها لما كان فيه أمراء الدولة ورجالها حمنتذ من الاقتصاد حتى ان الواحد منهم اذاصاراً مرا لانتغير عن داره التي كان بسكنها وهو من الاجناد وعندُما كلت عمارة هيذه الداروضهاوأ شهد عليه يوقعُها اشن وتسمن عدلامن جلتهم قاضي القضاء تني الدين الإدقيق العدوقاضي القضاة نق الدين بن بنُّ الامز وقاً من القضاة ثيرًا الدين من رزين قبل ولانتهم القضاء في سال تحدلهم الشهادة ومازالت مد ورثة حسري الى سنة ثلاث والاثين وسبعا تةفشرهت نفس الامعرة وصون الى أخذها وسأل السلطان الملك الناصر محدد ابن فلاوون في ذلك فأذن له في التعدّب مع وريّه بسرى فأرسل اليهم ووعدهم ومناهم وأرضاهم حتى أذعنواله فعث السلطان الى قاضع القضاة شرف ألدين المراني الحنسلي يلتمس منه الحكم باستبدالها كأحكم باستبدال مات قذال السيم وحمامه الذي انساً جامعه بخط عارج الماب الحديد من الشارع فاجاب الى ذلك ونزل اليها علاه الدين من هلال الدولة شاة الدواو ين ومعه شهود لقعة فقوّ ت بمائة ألف درهم واسعمن ألف درهم م نقرة وتمكون الغيطة للايتام عشرة آلاف دوهم نقرة لتم الجلة مائتي أنف درهم نقرة وسكم قاضي الفضاة شرف ألدين المرّ إنى بيعها وكان هذا الحكم عاشنع عليه فيه مُ اختلف الايدى في الاستبلاء على هذه الداروا قندى القضاة مضمم سعض فى الحكم ماستبد الها وآخر ماحكم من استبدالهاف اعوام بضع وثمانين وسبع المفضارت من حلة الاوكاف الطاهر ية رقوق وهي الاكن بداينة برم وكان لهاماب والمهمن أعظم ماعل من البوامات بالقاهرة وشوصل الى هذه الدارمن هذا المأب وهو بجوارسام باسرى من شارع بين القصر ين وقد بي تجاه هذا الماب حوالت حقي في وماريد خل الى هذه الدارمن ماب آخر بخط الخرشق و ريسري) والامرشيس الدير النمدى الصالى العنعي أحد تماليك الملا الصالح نحم الدين أوب الحرية تقل في الخدم حتى صادمن أجل الامرا ف أيام الملك الطاهر سرس البند قدارى واشتر والشعاعة والكرم وعلو الهدة وكأنت اعدة عالمك راتبكل واحدمنهما تقرطل لمروفيهم مناه عايدني الومست منطقة لحله وبلغ علق خطه وخسا ممالك في كل يوم ثلاثة آلاف عليقة سوى علف الجال وكان ينع بالالف دينار وما للمسمالة عَرَم وَ وَلَمَا فَرَق الملك العال كتبغ الماللة على الاحراء بعث المه يستمز علو كافأخرج اليهم في يومهم اكل واحد فرسن وبغلا وشكاالمه استادار. كَنْ وَخرِجه وحسن له الاقتصاد في النفقة فنق عليه وعزله وأ فام غيره وقال لا برني وجهه أبدا ولم بعرف عنه انه شرب المباه في كو زواحد مرّ تهن واتما يشرب كل مرّة في كو زجد هيمثم لا يه اود الشرب منه وتذكر علمه اللا المنصور قلاوون فسعنه في سنة ثم أنن وستمائة ومازال في سعنه الى ان ماث اللا المنصور وقام من بعد والمدالمة الماشرف خلل فأفرج عنه في سنة إثناز وتسعين وستما ته بعد عود ومن دمشيق يشفاعة الامع مدراوالامبرسير الشعاع وأمرأن يحمل المتشريف كامل ويكتبة منشور بامرة ماتة فارس وانه بلير التشريف من السمن فهزالتشر يف وحل المه المنشور في كيس حرر اطلس وعظر فيه تعظيما رائد اوأي عليه شاءجها وساراليه بيدروالشحاى والدواداروا لافرم الى السحن ليمشوا في خدمته الى أن يقف بين يدى السلطان فامتنع من لس التشريف والتزم بأيمان مغلظة اله لايدخل على السلطان الاجدد ولباسه الذي كانعليه في السين وتسامعت الامراء وأحل التلعة بخروجه فهرعوا اليه وكان ظروجه نهار عظيم ودخل على السلطان

بقده فأمرنه ففك بند مه وافعض عليه التسريف فقبل الارض واكرمه السلطان وأمره فنزل الى داره وخرح الناس الى رؤيته وسر" والمخلاصه فيعث السه السلطان عشرين فرساوعشرين اكديشاوعشرين بفالداوأم جسع الامراهان بعثوا المهفليق أحدمتي سسراليه ما يقدوعله من الصف والسلاح و ومث المه أمرسلاح ألغ د نارعنا وكانت مدة معنه احدى عشرة سنة وأشهر افعار كتب بعد خروجه من المصن مسرى الاشرفي معدما كان يكتب مسرى الشمسي ومازال الى ان تسلطن الماث المصور لاجمز فأخسد الامرمنكر تمر يفر به بالامير مسرى ومحوفه منه والمقد تعين السلطنة فعمله كاشف الحيرة وأمره أن محضر الددمة وي الأنتيز والميس القلعة ويجلس رأس المنة تحت الطواشي حسام الدين بلال المفتى لاحل كوه وتقدمه تمرزاد منكرتمونى الاغراء والسلطنة تستميله الى ان قبض علمه وسعنه في سنة سبع وتسعن وستمائة واحاط يسام موجوده وحدس عدة من عماليكه فسرمنكر غريمسكة سروراعظم اواستمر في السعين الى أن مات في ماسوعشر شؤال سنة غمان وتسعين وسفافة وعلمه ديونكنيمة ودفن بتر سمه خارج ماب النصر رجه الله تعالى واقعة مشناك هددًا القصرهوالآن عباه الداراليسر بتوهومن جلة القصر الكيرالشرق الذي كان مسكا لخنفاء الفاطسن ويسلك الممن الباب الذي كان يعرف في أمام عمارة القصر الكسرف ذمن الخلفاء ساب المحر وهو يعرف الموم ساب قصر بشستاك عجاه المدوسة الكاملية وماذال الي ان أشتراه الامع در الدين وسيكتاش الفنرى المعروف مامعرسلاح وأنشأ دورا واصطدلات ومساكن ادولمواشده وصار منزل المدهووالامدردوالدين مسرى عندانصرافهما من الخدمة السلطانية بتلعة الحيل فموصف عظرزائد المشمة ويدخل كلمم ماالى داره وكان موضع هدذا القصر عدة مساجد فإبتعرض الهدمها وابقاها على ماهي علمه فلامات أمرسلاح وأخذ الامعرقوصون الدار السسر مة كاتقدم وكاحب الامع ستالنان شكونة أبضادار مالقا هرة وداك أن قوصون وبستاك كأما مناظر أن في الامورو شفادان في ما والاحوال و مصد كل منهما ان يساى الاسترور يدعله في التعمل فأخذ بشسال بعمل في الاستداد. صلى قصر أمرسلاح حتى اشتراء من ورثته فأخذمن السلطان اللك الناصر عد من قلاوون قطعة أرض كانت داخل هذا القصرمن حقوق مت المال وهدم دارا كانت قد انشئت هناك عرفت مدارقطوان الساقى وهدم أحدعشر مسحدا وأربعة معامد كانت من آثار الخافاء يسكنها حاعة الفقراء وادخل ذلك فالساء الامسعدامها فأنه عوه ويعرف الموم يستعدا لفيل فاءهذا القصرمن أعظم مباني القاهرة فان اوتفاعه فى الهواه أربعون دراعاوزول اساسه في الارض مثل ذلك والماء يحرى بأعلاه والمساسلة من حديد تشرف على شارع القاهرة ويتطرس أعلاه عامة القاهرة والقلعة والنيل والساتين وهومشرق حليل مع حسين بنائه وتانق زخرفته والمالفة في تزويقه وترخعه وأنشاأ يضافي اسفله حوائت كلن باع فيها الحاوي وغيرها فسار الامرأخيرا كإكأن اؤلابتسهمة المسارع بعزالتصر بنفائه كلن اؤلا كاتقدم مالقاهرة القصر الكررالشرق الذى قصر بشنائمن جلته وتعاهه القصر الغربي الذى اللرشف من جلته فصار قصر بشناك وقصر مسرى وماستهمامن الشادع يقال فبن القصر ين ومن لاعل فينل اتماقيل لهذا الشادع بن القصر بن لاحل قصر باسرى وقصر بشناك وليس هذا الصيروا عاقيلة بن القصر من قبل ذلك من حين ينت القاهرة فانه كان بن القصر بن القصر الكيم الشرق والقصر الصغرالفر في وقد تقدّم ذلك مشرو حاميناه ولما اكل بشتال بناه هذا القصروا طوا سالتى فأسفاه والخان الجاورة فسنة عان وثلاثن وسبعا نتم بارائة ندولا تمنعه وكان ادائزل المه ينقض صدره والاتسط نفسه مادام فيه حتى مخرج منه فترك الجيء المهضار يتعاهده احداما فيعتريه مأتفذمذكر مفكرهه وماعه لزوجة حسكتمر الساقي وتداوله ورثتها الحيان أخذه السلطان الملك الناصر حسن بن عدب قلاوون فاستقر بدأ ولاده الى ان عكم الأمدالوزير المشر حال الدين الاستادار ف مصر اقام من شهد عند قاضي النصاة كال الدين عرب العدير الحنق بأن هذا القصر بضر بالحار والمار وانه مستعنى الذرالة والهدم كاعل ذلك ف عرمون عالقاهرة فكم استبداله وصاومن جلة املاكه فلاقتله الل الناصر فرج بن برقوق استولى على سائر ما تركه وجعل هذا التصر فعاء منه التربة التي انشاها على قبراً سه المائ الطاهر برقوق خارج ماب النصر فاسترف معلة اوقاف التربة المذكورة الى أن قتل الملك الناصر بدمشت في حرب الامعر

شيغ والامبرنور وروقدم الامبرشيخ الي مصرهو والخليفة المستعن بانقه العباسي ابن مجدوف أهمن بتي من أولاد حال الدين وأفار به وحكّان لاهل الدولة يومنذ بهم عناية قاضي القضاة صدرالدين على بن الادمى الحنفي " مارتجاع املاك حال الدين التي وتفهاعلى ماكانت على متسلها أخوه وصارهذا التصر الهروه والاتن مدهم \* (قصرالحيازية) هيذا القصر بخط رحبة ماب العنصيمو الالمدرسة الحيازية كان يعرف أوّلا يقصر الزمرذ فأنام الخاضا والفاطيعن من أحل إن ماد القصر الذي كأن بعرف ساب الزمر ذكان هناك كاتقد مذكره في هدا الكاب عنسدذكر التصور فليازالت الدولة الفياطمية صارمن حسلة ماصار بدماول بني أبوب واختلفت عليه الايدى الحان اشتراه الأمع بدوالدين أمرمسعو دنن خطيرا لحاجب من أولاد الملوك بي أوب واستمر سده الى أن رمير متسفيره من مصر الى مد سنة غزة واستة زالت السلطنة ميسافي سنة احدى وأريعين وسبعمانة وكانب الامرسنف أدين قوصون عليه وملكه اياه فشرع في عيادة سبع فاعات لكل قاعة اصطبل ومنافع ومرافق وكانت مساحة ذلك عشرة افدئة فمات قوصون قبل ان يتربنا عما أراد من ذلك فصار بعرف بقصر قوصون الى ان اشترته خوند تتراط از مة اسة الملك الناصر مجد من قلاوون وزوج الامرم لمكتمر الحسازي فعمرته عبارة ماوكية وتأنقت فيه تأنفاز أنداوأح تالماء الي أعلاه وعلت تحت القصر اصطبلا كبرانك ولخدامها وساحة كبرة بشرف عليامن شساسك حديد فاعشسا عساحسنه وأنشأت عواره مدرسها التي تعرف الى الموم بالدرسة الحاز بة وجعات هدفا القصر من جله ماهوموقوف على افل مأت سكنه الامراء بالاجرة الى انْعَرْ الامريال الدِّين وسف الاستادارد اردابه أبحاورة للدرسة السابقية وولى استادار بذا للك الناصر فرج صار يجلس برحية هددًا القصر والمقدالذي كان بهاوعل القصر معنا يعس فده من يعاقبه من الوزراء والآعمان فصاره وحشاروع النفوس ذكرمل اقتل فعه من الناس خنقا وتحت العقوبة من بعسد مااقام دهرا وهومفي صبابات وملعب اتراب وموطن افراح ودارع زومنزل اهو وعصل اماني النفوس واذاتها تمل فش كاب حال الدين وشنع شرهه في اغتصاف الأوقاف أخذهذا القصر تشعث عي من زخارفه وحكمة قاضي القضاة كال الدين عرس العدم الحنق ماستبداله كانقدم الحكماف نفاش مقلع دخامه فألما فتل صارمعطالامدة وح الملا الناصر فرج بنائه وبأطاخ آثمني عزمه عن ذلك فلما عزم على المسعآلي عادية الاسرشيم والاسرفوروز فىسنة أربع عشرة وثما تمائة نزل المه الوزير الصاحب سعد الدين ايراهم بن الشيرى وقلع شايكه ألحديد لتعمل آلات وبوهوالا تن بغير رغام ولاشسابيك قامعى أصوله لا يكاد يتنفع به ألاان الآمر المشويد والدين حسن بن عد الاستاد اللسك ن في بيت الأمع حال الدين على ساحة هذا القصر اصطبلا في وصاد يجيس في هذا القصر من يصادره أحياناه وفي رمضان سنة عشرين وشائما له ذكر الامعر فر الدين عبد العني ان أبي الفرج الاستناد ارما يجد، المسحونون في السحن المستحدّ عند ماب الفتوح بعد هدم مزانه شما ثل من شذة الضيق وكثرة الفرفعين هذا القصر ليكون مصالار ماب الحرام وأنع ميلى جهة وضب جال الدين بعشرة آلاف درهم فاوساعن أجر نسنته فشرهو أفي عل محن وأزالوا كنبرامن معالمه تمرك على مابق فعه ولم يتعذ سحنا \* (قصر بليفا المحماوي) هـذا التصرموضعه الاست مدرسة السلطان حسن المله على الرمية تعت قاعة الجبل وكان قصر اعظم أأحر السلطان الملا الناصر عد بنقلا وون فيسسنة عمان وثلاثين وستعماتة بنائه لسكن الامع بلبغاالصاوى وان يني أبضاقصر بقابه برسم سكني الامع الطنبغا المادي لتزايد رغبته فيهما وعظيم محيته له احتى يكونا تجاهه و يتظر الهداء ن قلعة الجدل فركب نفسه الى حث سوق الحل من الرصلة غت القلعة وساوالى جام المائ السعدوعين اصطبل الامدأيد نحش أميرا خوروكان تحاهها ليعيره هووما شابله قصر بن متقابلن ويصاف المه اصطبل الآميرطاشمرالاق واصطبل ألحوق وأمرا الاميرقوصون ان يشترى مايحاوراصط له من الاملالة ويوسع في اصطله وسعل أمرهذه العمارة الى الامعراقيفا عبد الواحد فوقع الهدم فهاكان جواديت الاموة وصون وزيدني الاصطيل وجعل ماب هذا الاصطبل من عجا ماب القلعة المعروف بباب السلسلة وأمر السلطان بالنفقة على العمارة من مال السلطان على يد النشو وكان الملك الناصر وغمة كمعرة فيالعمارة بحيث الدافردلهاديوا ناو بلغ مصروفها في كل يومائي عشرأات درهم قرة وأقل ماكان يصرف من ديوان العسارة في اليوم برسم العمارة مبلغ عمائية آلاف درهم فقرة فلما كترالا هقمام في باللقصرين المذكورين

وعظه الاحتياد في عمارتهما وصادا الملطان مزل وزالقلعة لكشف العمل ويستعث عل فراغهما واقل مأمديُّه قصر للفاالصاوي فعمل اساسه حضرة واحدة انصرف عليها وحدها سلفرار بعماتة أنسدرهم نقرة ولمسق في القاهرة ومصرصانه له تعلق في العمارةُ الاوعل فيهاحتي كل القصر فيه في غاية الحسن و ملفت النفقة عليه ملغار بعمائه ألف ألف وستعز أف درهم تفرقهما عن لازوردخاصه ماله ألف درهم فلما كلت العمارة نزل السلطان اروتها وحضر ومنذ من عندالا مرسف الدين طرغاي نات حل تقدمة من جاتها عشرة ازواج بسط أحدهاح بروعة ةأوانى من بادرو نحوه وخبل وبخياتي فأنهر مالجيع عيال الامير طيفا البحياوي وأمم الامرأفه فاعد الواحد أن يزل إلى هذا القصرومعه اخوان سلار رفقته وسارأ رماب الوطائف لعمل مهم فيات النشو ناظر اللاص هناك لتعبية ما يحتاج اليه من اللعوم والتوايل وتحو هافك تهيأ ذلك حضر سالرأ مرام الدولة من اقول النهار وأفاء واخصر ملغا المحماري في أكل وشرب ولهو وفي آخر الهار حضرت البهم التشاريف السلطانية وعذتها أحدعشرتشر خارسم أربأب الوظائف وهيم الامعرأ فيفاعيد الواحد والاستأدار والامع قوصون الساقي والامير بشيئال والاميرطقو زدمر أميرمجلس في آخر بن وحضر ليقية الامراء خلع وأفسة على قدرهم السهم فليس الجميع التشاريف والخلع والاقسة واركبوا الخبول الحضرة المسمون الاصطبل السلطاني يسروح وكأينش ما من ذهب وفضة عصب مراتيه موسادوا الي منازله مروذيح في هذا المهرسة أنه وأس غنروأ وبعون بقرة وعشرون فرساوعل فده ثلما أنه فنطاو سكو يرسم الشروب فان القوم يومند لم يكونوا يتظاهرون بشرب الخرولاني من المسكرات ألبتة ولايجيسر أحد على علا في مهر ألبتة ومازال هذه الدار ماقعة الحان هدمها الساطان الملك الناصر حسن وأنثأ - وضعها مدرسته الموحودةُ الآن يه (اصطال قوصون) هدأ الاصطبل بحوارمدرسة السلطان حسن ولهمامان ماب والشارع بحوار حدرة القرو مامه الاستحرقجياه باب السلسلة الذي توصل منه الى الاصطل السلطاني وقلعة الحيل انشأه الامبرع والدين سنيم الجة دارفأ خذه منه الاميرسيف الدين قوصون وصرف أدغنه من عث المال فزادفيه قوصون اصطبل الاميرسينقر الطويل وأمره الملك الناصر مجدس فلاوون بمسارة هدندا الاصطمل فني فيه كنيرا وأدخل فسيه عذة عمائر ما بين دور واصطبلات فجاء قصراع فابياالي الغاية وسكنه الامعرقوصون مدة ماة الملك الناصر عفاسامات السلطان وقام من وهذه الله الملك المنه ورأنو مكر عل عليه قوصون وخلعه وأقام بعده مدله الملك الاشرف كحك من الملك الناصر مجد فلما كان في سنة اثنيز وأر ومن وسسعائة حدث في شهر رحب منهافشة من الامبرة وصون و بين الاص اه وكمرهما يدغش أميرا خورفنا دى ايدغش في العامة ماكسايه علىكم باصطبل قوصوت انهبوه هدذا وقوصوت محصور بقلهة الحبل فأقبات العاشة من السؤال والغلبان والحنداني اصطبل قوصون تنعهم المماليان الذين كانوا فيه ورموه ماانشاب وأتلفوا منهب عدّة ذنارت بماليك الامير بليفا الصاوي من أعلى قصر بليغا وكان بجوار قصرة وصون حدث مدوسة السلطان حسن ورموا عماليك قوصون بالنشاب حتى أنكفوا عن رمى النهاية فاقتعم غوغاالناس اصبطيل قومون وانتهدوا ماكان بركاب خآناته وحواصيله وكبيرواياب القصر بالفوس وصعدوأ المديعة مانسلقوا الى القصر من خارجه غرجت بماليلة قوصون من الاصطبل يدا واحدة بالسلاح وشقوا القاهرة وخرجوا الى ظاهر ماب النصر بريدون الاحراف الواصلين من الشام فأتث المابة على جدع ماف اصطبل قوصون من الخيل والسروج وحواصل المال التي كانت فالقصر وكانت تشتقل من انواع المال والقماش والاواف الذهب والفضة عدلي مالا يحذولا بعد كثرة وعند مأخرجت العاشة بمنانهيته وجدت مماليك الامراء والاجناد قدوة فواعلى باب الاصطبل ف الرملة لا تنظار من يخرج وكان اذاخرج أحد بشيء من النهب أخذهمنه أقوى منه فإن استنع من أعطا ته قتل واحقل النهامة ا كياس الذهب وتثروها في الدهاليز والطرق وطفروا يجواهر نفيسة ودخائرملو كنه وأمتعة جليلة القدروأ سلمة عظمة وأقشة مثمنة وجروا البسط الروسة والامدية وماهو من عل الشهر يف وتفا تلوا عليها وقطعوها قطعاما السكاكين وتقاجموها وكسروا اوافي البلور والصبي وقطعوا سلاسل الخيل النضة والسروج الذهب والفضة وفصيككوا الليروقطعوا الخير وكسروا الخركادات وأنلقوا سترها وأغشيته االاطلس والزر كذتْ \* وذكر عن كاتب قوصون أنهُ قال امالانهُ هُبِ المكيس والفضة كان بنيف على أربعائة أأف دينار واماالزكش والموابص والمعسمات ماميز خوا نصات واطماق فضة ودهب فانه فوق

المناثة ألف دينار والباوروالمساغ المعمول برسم النساء فانه لا يحصروكان هناك ثلاثه تاكياس اطلس فها جوهر قدجعه في طول أنامه الكثرة شغفه بالحوهر لم يجمع مثله ملك كان تمنه تحوا لما تَهُ أَفُ دِ سَارُوكَان في حاصله عَدَّهُ مَا تُهُ وثمانين زوج بسط منها ماطوله من أربعين ذُراعاً آلى ئلائين ذراعاعل البلادوسية عشر زوج من عمل الشريف عصرتمن كل روح اثناعشر ألف دوهم نقرة منهاأ ربعة ازواج يسط من حرير وكان من حلة اللّمام نوية خام حمقها اطلس معدني قصب جسع ذلك من وكسر وقطع وانخط سيعر الذهب مُدياره صرعقب هـ في دالبهة مزردار قوصون حتى سع المنقال باحد عشر درهما لكربه في ابدى النّاس بعد ما كان سع المنقال عشر من درهما ومن حينتذ تلاني أمرهذا القصر لزوال وخامه في اانه وماس منكالا كارالام ما وقدات تهرائه من الدور المشوِّمة وقدادركت في عرى غروا حد من الاحراء سكنه وآل أحره الي مالاخرف وعن سكنه الامر بركة الزيني ونهب نهية فاحشة وأقام عدّة أعوام نوامالا يسكنه أحدثم اصلووهوالا "ن من إحيل" دور القاءرة ، (دارارغون الكاملي) هـذه الداربالجسر الاعظم على بركة الفيل انشأ ها الامرارغون الكاملي فىسمنة سبعروا ربعن وسبعائة وأدخل فيهامن أرض بركة الفيل عشرين دراعا ، (ارغون الكاملي) الامير سيف إلدين ناثب حلب ودمشسق تبناه الملك الصالح احماعيسل ين محدين فلاوون وزوجه اخته من أمته بنت الامعرارغون العلامى فيسنة خس واربعسن وسيعمائة وكان يعرف أؤلا بأرغون الصغرظ امات الملك الصالح وقام من بعده في بملكة مصر الحود الملاك الكامل شعب ان من محد من قلا وون اعطاء امرة ما أية وتقدمة الفوتهي أن يدعى ارغون الصغيروتسجى ارغون الكاملي فلمامات الامعر قطليما المهوى في شارة حل دميرة الملك الناصر حسن بن محدمن قلاوون بساية حلب فوصل الها وم الثلاثا حادى عشر شهر ربع سنة خسم وسيعما تةوعل النباية بهاعلى احسن مايكون من الحرصة والهاية وهايه التركان والعرب ومشت الاحوال به مُرحِنه فتنة مع امراء حلب فرج في نفر يسعر الى دمشق فوصله الثلاث بشن من ذي الحجة سسنة احدى وخسمن فأكرمه الأميرا يتش النماصري نائب دمشتي وجهزه اليمصر فأنع عليه السلطان واعاده اليابة حلب فأقام بهاالي ان عزل التمشر من بُساية دمشق في اوّل سلطنة الملك الصالح م الح بن قلاون فنقل من بُسابةً حلب الى شامة دمشق فدخلها في حادي عثمري شعبان سنة اثنتن وخد من وأقامها فإيصف الهمها عيش فاستعنى فلعب ومازال بهاالى ان فرج بلغاروس وحضرالى دمشق فخرج الحالة واستولى بلغاروس على دمشق فلا خرج الملاك المصالح من مصروسادالي الادانشام بسسب سركة باغادوس تلقاء ارغون وسار بالعساكر الى دمشق ودخل السلطان تعده وقدفر بليفاروس فقلده سأبة حلب في خامس عشرى شهر رمضان وعاداله لمطان الىمصر فلمزل الامرارغون بحلب وخرج منهاالى الأبلستين فى المب ابن دلفا دروح قها ومرة فراهاودخل الى قيصرية وعادالي حلب في رجب سنة اربع وخدين فلا خلع الملك الصالح بأحده الملك الساصر حسين في شوال سنة خس وخدى طلب الامرار غون من حل في آخر شوّ ال فضر الي مصر وعل امرما لقمقدم ألف الى تامع صفرسنة ستوخمين فأمسك وحل الى الاسكندوية واعتقل فيهاوعنده زوحته ثمتقل من الاسكندرية الى القدس فأقامهما بطالاً وبني هناك تربة ومأت بهايوم الجيس لجس بقير من شوال سنة عمان وخسين و مسعماتة ه (دارطاز) هذه الدار عبو الالمدوسة البند قداريه تجار حام الفارقاني على ينة من الله من الصليبة ريد حدوة البقرونات زويلة انشأها الامر سف الدين طارف سنة ثلاث وخسن وسيعمائة وكان موضعها عدة مساكن هدمها برضي ارباب اوبغير ضاهم وتولى الامرضحال عمارتها وصار بغف على الضمه حتى كلت فحاوت قصر امت مداواصط الاكتراوهي ناصة الى يومناهذا يسكنها الامراء وفي ومالسب سابع عشرى جمادى الاسوة سنة اربع وحسن عمل الامرط ازف داد الدارولعة عظمة حضرها السلطان الملآ الصالح صالح وجمع الامراء فلاكان وقت انصرافهم قدم الامرطار السلطان ارتعة أفراس بسروج ذهب وكابيش ذهب وقدم الامعر سنحر فرسين كذلك وللامعرصر غتش فرسين ولكل واحد من احراه الالوف فرسا كذلك ولم يعهد قبل هذا أن أحدامن ملوك الاتراك نزل الى مت امرقبل الصالح هذا وكان ومامذ كورا ، (طاف) الامرسف الدين امر على اشتهرذ كره في ايام الملك الصالح اعماعيل ولم برل امرا الى ان خلع المائ الكامل شعبان واقيم المطفر حابى وهو أحد الامراه السية ارباب الل والعقد فاساخلع الملك لماهر وأقبر الملك الماصر حسسن زادت وجاهته وحرمته وهوالذي امسك الامعر يليغاروس فيطريق اعماز وأسانا انضاا الأالجاهدسف الاسلام على ابن الويد صاحب الادالمن عكة وأحضره الى مصروهوا اذى وَم فِي نُورِيُّ السلطان حسن الما خلع واحلس الملك الصالح صالح على كرسيَّ الملك وكان يلس في درب الحسارة عهاءة وسر تولاو يحنى نفسه لتحسس على اخبار بليغاروس ولم تزل على حاله الى ثاني شؤال سنة خس وخسس و...عمالة فلع الصالح واعدد الناصر حسن فأخوج طماز الم شامة حلب وأقام بها ١٥ (دارصر غمّش) هذه الدار عط أراوطاو بط مالقرب من المدرسة الصرغة في الحاورة الحاموا حدين طولون من شارع الملسة كنامو ضعهامساكر فالتراها الامرصر غتش وشاهاقصر اواصطلافي سنة ألاث وخسين وسيعما لةوجل المه الوزراء والكتاب والاعسان من الرخام وغيره شدأ كثيرا وقد ذكر التعريف مه عند ذكر المدوسة الصرغة شمة من هذا الكتاف ذكر المدارس وهذه الدارعامرة الي يومناه في ايسكنها الامرا ووقع الهدم في القصر خاصة في مرربع الآخرسنة سبع وعشرين وعمامائة ، (دارالماس) هـ ذه الدار يخط حوص ابن هنس فعما بينه وبرحدر البقريجوارجام الماس اشأها الامرالماس الحاجب واعتنى رخامهاعناية كمرة واستدعى ه ور الهلاد فيدقال في مفرسسته ارابع وثلاثين وسيعمائه أمر السلطان الملك الشاصر مجد بن ثلاوون إتلع م في وأنه الرس الرخام فقلع حمده ونقل الى القلعة وهذه الدارياقية الى يومناهذا بتزلها الاص أوير (دار مهادر القدم) هذه الدار بخط الباطلية من القاهرة الشأهاالامر العلواشي سسف الدين مهادرمقد ما المالك ت الله في الم الله الظاهر برقوق م وبهادرهذاس بمالك الامريليف وأقام في تقدمة المالك جسم الايام الفاهرية وكثرماله وطالء وهاحتي هرم ومأت في الم الملك الناصر فرج وهو على احريه وفي وظيفته تقدمة الممالدك السلطانية نوم الاحدساد ع عشر رجب سنة النتين وعمائما لة وموضع هذه الدار من جلة ما كان احترق من الماطلية في الم الله الفاهر سيرس كانقدم في ذكر حارة المناطلية عند ذكر الحارات من هذا الكتاب ولمامات المتدّم مهادر استقرّت من دور منزلالا مراء الدولة وهي ماقية على ذلك الى بوسناهذا . (دارالست شقراء) هذه الدارمن ولة حارة كأمة وهي الموم بالقرب من مدرسة الوزير الصاحب كرم الدين ابن غنام بجوار وامكراى وهي من الدورالحليلة عرف بخولد الستشقراء الله السلطان الملك الناصر حسن مع معدين قلاوون وتزوَّحها الاسرروس ثما نحط قدر داوا تضعت في افسها الى ان مات في وم اللاما المن عشرى جادى الاولى سنة احدى وتسعين ومعمالة وداراب عنان) هذه الدار بحط الجامع الازهر انشأ دانور الدين على بن عنان الناجر يقسارية جهاركس من القناهرة وتاجر الخناص الشريف السلطاني في الم الملك الاشرف شعبان وحسين بر محمد مز ذلا وون كان ذا ثروة وفعمة كبيرة ومال تسع فلما زالت دولة الاشرف اجع وداخله وهسم أظهر فَ فَهُ وَرَرُ كُرَّانَهُ دَفْنَ مِبْلِغًا كَبِيرَ امْنَ الدَلْفُ مِنْقًالَ ذُهِبُّ فَي هِلَهُ الدَّارِ وَلَمْ يَعْلِيهِ الحَدْسُوي رُوجِتُه القاولاد، فاتنوا لدمرض وحرس ومرضا زوجتة ايضافات وما بلعة فامن عشرشؤ السنة تسعوها ان وسعمائة ومانت زوجته اينما فأمف اولاده على فقدماله وحفروا مواضع من هدد مالدار فإيظفروا بشئ البتة وأفامت مدة أيديهم وهي من وقف الهم ومات واده شمس الدين مجد بن على بن عنان يوم السبت اسع صفرسنة ثلاث وغاغاتة ثمناعوهاسنة سبع عشرة وعماغائة كإسع غيرهمامن الاوقاف مر دارج ادرالاعسر ، هذه الدار بخطبين السورين فهما بن سويقة المسعودي من القاهرة وبين الخليج الكييرالذي يعرف الموم بخام اللؤاؤة كَنْ مَكَامُهَا مِنْ حَلِهُ وَارَالِدُهِ إِلَى تَقَدُّم وَ كُرِها فِي ذَكِرِمِناظُرا الْحَلْفَ أَوْ مِنْ هَذَا الدَّكَابُ وَالْيُ يُومِنا هَذَا الْجُوارِ هذه الدارة بوفيما مينها وبينا الخليم بعرف بقبوالذهب من جلة اقياء دارالذهب ويترالنياس من تحت هذاالقبو \* ما درهد هو الاسر سف الدين ما در الاعسر اليساوي كان مشرفا عطيخ الاموسدف الدين في الامر شكارغ صار زردكاش الأمهرالكدم المغا الخاصكي وولى بعدد لل مهدمة أراا لطان مدار الضافة وولى وطيف شدة الدواوين الى ان قدم الامع ولمغااله اصرى فائب حل دعسا كرانشام الى مصر وأذال دولة اللك الفاهر برقوق فيجادى سنة احدى وتسعن وسيعمائة قيض علمه ونفاءمن الفاهرة الىغزة تم عاديعه ذلذالى القاهرة وأفام بها الى ان مات بهذه الدار ف توم عيد الفطر سنة عمان وتسعن وسيعما ته وحصرت ترك أرار الماعدة كتب في انواع من العلوم وهذه الدار باقية الى يومن اهذا وعلى باج إبتر بحاسم احوض

ولا لشرب الدواب منه ، (دارابن رجب) هده الدارمن جلة اراضي السنان الذي يقال له الموم الكافوري حسكان اصبطه الامعرع الامادين على "ش كافت التركان شا ذالدواو بن فعاين دار و دار الامعر "شكزنات المسكان السياسة و المارين على "شكرنات المسكان السياسة و المارين على "شكرنات السياسة المسكان السياسة المسكان السياسة المسكان السياسة المسكان المسكان السياسة المسكان الثام فلااستقر ناصر الدين محد برحب في الوزارة انشأه فيذا الاصطبل مقعدا صار محلس فيه وقصرا كمرأ واستولى من معده على ذاك كاه اولاده فلاعم الامع حال الدين ومف الاستاد ارمدرسته بخط رحبة بات العدد اخذه فداذا القصر والاصطل في جلة ما اخذ من الملاك الناس وأوقافهم فلماقتله الملك الناصر فر حواستولى على مصعما خلفه افردهذا القصر والاصطبل فصاافرد والمدرسة المذكورة فلم راكمن حدله اوفافها الى ان قتل اللك الساصر في حوقدم الامرشيخ ناتب الشام الى مصر فلا على على تعت الملك وتلقب الملال المؤيد ف غرة شعبان سنة خس عشرة وثما فأنه وقف المه من يق من اولاد علا الدين على الكافت وهماام أنان كانت احداهما تعت الملك الويد قبل أن يلي باية طرا باس وهومن جلة احماه - مصرف المام الملك الفاهر برقوق وذكر تاان الامعرجال الدين الاستاد ارأخذ وقف اسهما دفعر حق وأخرجنا كتاب وقف اسهماففوض امر دُكال لقائه القضاة حلال الدين عبد الرحن بن شيخ الاسلام سراج الدين عربن رسلان النافسير المقتق الشافعي فاعدمد اولاد حال الدين مستندا فقضي بدا المكان لورث الاكفت وبمائه على ماوقفه حسيما تنجنه كأب وقفه فتسلم مستعقوا وقف بن كلفت القصر والاصطبل وهوالاك بأيديهم ومانهم ومن اولاد الرحب نزاع في التصرفعا = (عدين رجب) ابن عدين كافت الاسد الودر ناصر الدين نشا بالقياه رقعلي طريقة مشكورة فلياستقر ناصر الدين مجدين الحسام الصفدي شاذ الدواوين بعدا تنقيال الامهر حال الدين محودين على من شد الدواوين الى استادارية السلطان في توم الثلاثًا ثالث حادي الاسخر مسنةً تسعن وسعمائه اتام ابن رجب هذا استادارا عندالامعرسودون اق وكانت اول مساشراته مولى شداادواوين بعد الاء مرفاصر الدين يحد من اقمه ا آص في سادم عشرى ذى الحد وعوض في شدة الدواوين بشددوالب اللياص عوضاعن خاله الاسترناصر الدين عجد من المسام عندا نقاله الى الوزارة فارزل الى ان توجه الملك الفاهر برقوق الى الشيام وأقام الامبرمحود الاستادار فقدم عليه النارجب بكتاب السلطان وهو مختوم فاذا مدأن يقيض على الروج ويارمه بحمل مبلغ مائة وستراقف درهم نقرة فقيض عله في والعشهروه ضان سنة ثلاث وتسعن وأخذمنه مبلغ سعين ألف درهم نقرة فلككان في ومالا شن وابع عشر وسع الاستوسنة ست وتسعن صرف السلطان عن الوزارة الصاحب موفق الدين الاالفرج واستقر مابر رجب في منصب الوزارة وخام علسه فليغيرزى الاحراء وباشر الوزارة على فالبضغم وناموس مهاب وصادأموا وزيرامدير الممالا وسالك سيرة خاله الوزير ناصرالدين مجدين الحسام ف احتدام كل من باشر الوزارة فأقام الصاحب سعد الدين ابن تصراقه ابن البقري فاظرالدولة والصاحبكر مالدين عبدالكريم ب الفنام فاظرا لسوت والصاحب علم الدين عدالوهاب سنارة مستوفى الدواة والصاحب تاج الدين عدالرحم بنابي شاكر دفقاله في استفاء الدولة وأنع عليه بامرة عشرين فارساف سادس شهروسع الآئر منة سمع وتسعي فارزل على ذلك الى ان مات من مرض طويل في يوم الجعة لاوبع بقن من صفر سنة تمان وتسعن وسيعما له وهووزر من غيرنكة فكانت منازته من ألحنا تزالمذكرة وقدذكرته في كأب درو العقود الفريدة في تراحم الاعسان المهيدة و(دارالقليم)هده الدارون على خط قصر بتناك كانت اولامن بعض دورالقصر الكيرالشرق الذي تقدر ذكره عند ذكرقصورا لخلفاء ثم عرفت بدار جال الكفاة وهوالقاضي جمال الدين ابراهيم المعروف بحمال الكفاة اب خالة التشو فاطرانه اصكان اولا من حلة الكتاب النصاري فأصار وخدم في يستان الملك الناصر مجدين فلاوون الذي كان مددا باللهال الغلاه سيرس بأرض اللوق تم شدم في ديوان الامير بدمر الدوى فل عرض السلطان دواوين الاحراء واختارمنهم جاعة كارمن جايتمن اختاره السلطان جال الكفاة هذا تجعله مستوفيا الدارمات المهذب كانب الامر بكتر الساق فولاه السلطان كانه في ديوان الادبر بكتمر فقدمه الى ان مات فخدم يديوان الامير بشستال الى ان قبض الملا الساصرعلى النشو باظرائكا ص ولا ووظيفة فطوا الحساص بعد انشوتم اضاف اليه وظ فة قطر الميش بعد المكن بن قروية عندغصبه عليه ومصادرته فباشر الوظفين إن ان مات الملاك الناصر فاسترف الم الملاك المنصور الى يكروالك الاشرف كل والمك الساصر أحد فل اولى

الملاء الصائح اعتمال معلم مشديرا الدوان مع ما بدو من فقر الخاص واطيش وكان الوريرا فذات الامرهم الدين عمد محدود وزير فقد ادو كنيب الدين قد من علمه وحكم معداد الحيان وقد من علمه وضيع المدين وضيع الدين وضيع المستان الذي المستان الذي المستان الذي المستان الذي المستان الذي المستان الذين المستان الذين على مستنفة الفرل الدين محدود المستان الذين المستان الذين المستان الذين المستان الذين والمستان الذين المستان الم

ولما رأياً كاتب المكس قاضا ؛ عانا بان الدهم عاد الى ورأ فنا ل تُعلى الله همر عاد الى ورأ

وولى افتاء دارالعلروناب عن القضاري الحكيرية مدمساشرة يوتب والحكيرعدة سينين فعظيرذكره ومعدصيته وصاريتوسيط بنز القضاة والاهراء في حوائعهم وعندم اهل الدولة فعياده زلهم من الامور الشرعية فصار كئير من أمورا 'قضاة لا بقوم م غيره حتى لقد كان شجنا الاستأذ قائبي القضاة ولي الدين عبد الرحن ابن خادون يسمه دريد من الصحة بعني أنه صاحب وأى القضاة كان دريد ابن الصحة كان صاحب وأي هوازن يوم حنى سر" وبذلك فلما في احره اخذهذه الداروقد ثم نماه حدرانها فرخها وزخرفها و- ضها لجاءت في اعظم قالب واحسسن هندام وابجبرن وسكنهاالي ان مات يوم الثلاثا لعشرين من شهررجب سنة مسع وتسمعن وسسعما ته بعدما وقفها فاسترت فيد أولاده مددا لى أن اخذها الامعر جال الدين يوسف الاستاد اركاا خذ غرهامن الدور \* (دار سادرالمزي) هذه الداريد رب داشيد المحاور نازانة النود من القاهرة عرها الأمرسف الدين بهادرا لمعزى كان اصله من اولادمد سة حاسمن اشاه التركان واشتراه الملك المنصور لاجن قبل أن يلى الطنة مصروهو في سامة السلطنة بدمشق قترقى حتى صارة حداً صراء الالوف الى ان مات في وم الجهمة تاسع شعبان سنة تسع وثلاثين وسسعما تتعن ابنتين احداهما غيت الاميرأ بدهر المعزى والاخرى تعت بملوكه اقتمرو ترائمالا كشرامنه ثلاثة عشرألف ويساروهمائة ألمف درهم نقرة وأربعها تة فرس وثلثما لةجل ومباغ خسسن ألف اردبغلة وشمان حوابص ذهب وثلاث كلوتات زركش واثنى عشرطراز زركش وعشارا كذرافأ خذالسلطان الملك التساصر محدين قلاوون جسع ماخلفه وكان جيل الصورة معروفا بالفروسسة وومى ف القبق انشاب بينه ويساره ولعب العلم العياجدا وكان لن الحانب حسلوال كلام جل العشرة الااله كان مقتراعل نفسه في مأكله وسائراً حواله لكثرة شعه بصث الهاعتقل مرّة فجمع من راتبه الذي كان يحرى عليمه وهوفي السحن مبلغ ائن عشر أأف دوهم نقرة اخرجها معه من الاعتقال عدد (دارطينال) هذه الدار بخط الخزاطين واخل الدرب الذي كان بعرف بخرية صالح كان موضعها وماحولها في الدولة الفاطمية مارستانا وأنشأ هذه الداره الامرطمنال احديماليات الناصرمجد بنقلاوون اكامه ساقيا ترعله حاجبا صغيراتم اعطاه امرة دكتر وجعله اميرما تهمقدم ألف فيساشر ذلك مذة ثما خرجه لنماء طرايلس فأقام بهيازما فاثم نقله الى نساية صفد هان ساف الششهرر سع سنة ثلاث واربعن وسبعما تة وكان تترى النس قصرا الى الفاية ملير الوجه مشكورا في احكامه يحبا بهم المال شه يعاوهذه الدار تشقل على قائمتين متعاور تين وهي من الدور الجلملة ولعنينا ل ايضا قيساريه بسويقة أمرا لحيوش \* (دارالهرماس) هذه الداركات بجوارا المام الحاكي من قبله شارعة فرحة المامع على يسرة من عزال ماب المصر عرها الشير قطب الدين عدين المقدمي المعروف بالهرماس وسكنهامة ةوكأ اثرا عندالسلطان اللا الناصر الحسن بن تجدين قلاوون له فيماعتقاد كيرفعظم عندالناس قدره واشتهر فيما بينهم ذكره الى ان دبت بينه وبين الشسيخ شمس الدين محدب النقاش عقارب المسدفسي بعضد السلطان الى أن تغر عليه وأبعده مركب في ومسة احدى وستن وسيمما ثة من قلعة الحيل بعسا كره الى باب زويلة فعندما وصل المه ترجل الامراء كلهم عن شيولهم ودخاوا مشاقمن ماب زويلة كحماهي العادة وصار السلطان را كاعفرده وابن النقاش ايضار أكب عجائمه وسائر الامراء والمالك مشاة ف ركام على ترتيبهم الى ان وصل السلطان الى المارستان المنصورى بين التصرين نفرل اليه ودخل القية وزاو قبر أبيه وجدّه واخوقه وجلس وقد حضر هندالامشاع العلو والتضاة قندا كروابين بديه مسائل عليه تم قام الى النظر في امو والمرضى بالمارسينان فدار عليهم حتى انهى غرضه من ذلك وخرج فركب وسارتني والهائل موروالناس ساة في وكابه الاابن النقاش فائه راكب مجانبه الى ان وصل الى رحبة المامع الملكي فوضف مجاددا والهرماس والمربعد مها فهدمت وهو واقف وقبض على الهرماس وائه وضرب بالقدارع عدد تشديوب وتني من القاهرة الى مصاف فق الاالعام العلامة عبس الدين مجدس عبد الرجن من الصافر المنتج في ذلك

قددان هرماس الحساره ، من بعد عزوجساره » حساليسان سن » اخر ب الله دراره »

فلباقتل السلطان في سنة اثنين وستن عاد الهرماس الى القاهرة وأعاد بعض داره فل كانت سنة عما من وسعما م مارت هذه الدارالي الاسربال الدين عبدالله بن بكقراطاج فانشأها قاعة وعدة حوانت ورتماعاو دلك وانتقل من بعده الى اولاده وهو بأيديهم الى الموم ، (دار أوحد الدين) هـ ده الداريد أخل درب السلامي فيرحمة باب العدمة ابل قصر الشولة والى جانب المارسان العتبق الملاحى كان موضعها من حقوق القصر الكبروصارا خراطا حونافهدمها القاضي اوحدادين عبدالواحدأمام كان ساشر وقسع الاميرالكبير رؤوق بعدسنة ثمانن وسيعما تة فالحفر أساس هذه الدار وجدف همئة قية معقودة من ابن وقي داخلها انسان مت ندبلن اكفانه وصارعظما نخراوهوفى غابة طول القامة بكون قدرخسة اذرع وعظام ساقبه خلاف ماعهد من الكبرود ماغه عظيم جدّافله كات هذه الدارسكنها الم مهاشرته وظ فه كتابة السرّالي أن مات بياوقد حبسها على اولاده فاستمرت بأيديهم الى ان اخذهامنهم الامهر جمال الدين يوسف الاستادار كااخذ غرهامن الاوفاف فاسقرت في جاه ما سده الى ان قتله الملاك الناصر فرج فقيضها فعاقب عا خلفه حال الدين فلاق الملك النياصر فرج واستقل المك الكويد شيخ عملكة مصر استرجع اولادجال الدين ماكان اخذ مالناصر من املاك جال الدين وصارت بأيديهم الحان وتضله اولادأ وحدالدين في طلب داراً مهم فعقد لذلك مجلس اجتمع فيه التضاء فتسن أن الحق يدأ ولاد اوحد الدين فقضى باعادة الدار الى ماوضها عليه اوحد الدين فتسلها اولاد أوحد الدين من ورثة حيال الدين وهي الآن ما يديهم ﴿ (عبد الواحدين احياعيلُ بن ماسين الحنية " اوجد الدين كانب السير ولد مالقاهرة ونشأبها في كنف قاضي الفضاة جمال الدين عبدالله من على التركاني الحنفي المهارة كانت بن اسه وبين التركانية وماشر توقسع الحكم مدة واتفق أن امهرا من احراء الماك الاشرف شعبان من حسين يعرف سوتيس الرَّماح مات فادَّى برقوق المُعَانَ " احد الممالاتُ السَّيغاوية إنه ابن عمرونس هذا وأنه يستَعق أرثه لمونه عن غير ولدو-ضرالى المدوسة الصالحمة بن القصرين حيث يجلس القضاة السكم بن الناس حتى شت ماادّعاه فل اراد اللهمن امعادجة أوحدالدين لم يتفسر فوق على احدمن موقعي الحكم الاعلمه وأخبره بماريد في ادراني تؤريق سؤال ماسم برقوق وانهياته انه ابنء تونس الرماح وان عنده بينة تشهد بذلك ودخل مهذآ السؤال الي قاننهي القضاة وأنبي العمل حتى ثبت ان يرقوق اين عبرونس يستحق ارثه فليافر غمن ذلك دفعرر قوق الي اوحد الدين ملفردراهم اجرة توريقه كاهي عادة اهل مصرف هذا فاستعمن اخذها وألخف برقوق فسؤاله وهو بمنع فتقلداه رقوق المنة بذلك واعتقدأمانته وخبره وصارلكثرة ركونه المه اذا فدم فلاحوا اقطاعه يعتهم المم حتى يحاسهم عما حلوم من الخراج فلماقتل الملك الاشرف وثارت الممالية وكان من امرهم ما كان الى ان تغلُّ برقوق وصاد من مله الامراء واستولى على الاصطبل السلطاني في شهرد سع الا ترسنة تسع وسبعن وسمعما تةوصارا مراخورا قام اوحدالدين موقعاعنده ومازال امربرقوق يزداد فؤة ستى ايطت مامور المملكة كلهافصارأ وحدالدين صاحب الحل والعقدوكاتب السريد رالدين مجدين على بنضل الله اسمالامعني اللان المررقوق على تخت الملك في شهر رمضان سنة اربع وعمان وسبوعاته فقر رالساخي اوحدالدين في وظبقة كامة السر عوضاءن النفضل الله وخلع عليه في وم الست ثاني عشر شوال من السينة المذكورة فباشركايه السرعلي القالب الحائزوضيط الامورأ حسسن ضبط وعكف سائر النباس على ماره لتمكنه من سلطانه وكان الامع ونس الدواد اويرى اله اكترانساس من الاحراء عكينا من السلطان وجرت العبادة

ما تها كانب السرالي الدواد ارفأ حب اوحد الدين الاستبداد على الامع فونس الدواد اوتضال للسلطان سرا فى غدة بونس ان السلطان برسم بكتابة مهدمات الدولة وأسرار المملكة الى الدلاد الشدامية وغبره تاوا لامع الدوادارير بد من الماولة النظام على ذلك فل تقدر المياولة على مخالفته ولا المكتبة اعلامه الاباذن فأنت السلطان مر ذلك وقال الحذران يعلع على شئ من مهسمات السلطان اوأسراوه فقبال الناف منسه ان سأل ولم اعله فقيال السلطان ماعد لل منه فرأى أنه قد تمكن حدث فأمسك المائم اراد الازد مادس الاستندادة مال للسلطان سر اقدرسم السلطان الالإيقام احدعلى سر السلطان ولايعرف بمايكنب من الهسمات وطائفة البريدية كاهم عشون في خدمة الدواد ارفاذا اقتفت آراه السلطان تسفيراً حدمتهم في مهم محتماح الماول الى المتدعائه من خدمة الاميرالدوادارفاذا التمس مني الى اخسيره بالمني الذي توجه فيه البريدي لا أقدر على اعلامه ذلا ولا آمن ان كتنة وانصرف فل كان من الغدوطلم الاحراه الى الخدمة على العادة قال السلطان للامر بونس الدواد أرأوسل المريدية كلهم الى كاتب السر المشواور كيوامعه فالمجديد أمن ارسالهم وحصل عندممن ارسالهم المقمر المقعد فصار البريدية وكحسون توبافي خدمة اوجد الدين وتنصرف في أمور الدولة وحدومع الطائه فانفرد بالكامة وخضاعه أنخاص والعام الاائه نفص عليه في نفسه ومرض مرضاطو بلا مقطت معه شهوة الطعام بحث اله لم يكن بشتمى شيأمن الغذاوتنة عله المأكل بين يديدلكي عبل نفسه الى على منهاومة إنناول غذاء تضأم في الحال ومازال على ذلك الى ان مات عن سبع وثلاثمن سنة في وم الست الى ذى الخمسة ستوغمانين وسبعما تةودفن خارج بأب النصر فليتأخر أحدمن الاهراء والأعسان عن جنمازته وكان حسن الساسة رضى الخلق عاقلا كثير السكون جيد السيرة جيل الصورة حسن الهيئة عارفا بأمردنها عباللمداراة صاحب اطن قلل العارجه الله و (ربع الزيتي) هذا الربع كان بحوار قنطرة الماحب التي على الخليم الناصري وكان يشمل على عدّة مساكن بتراها اهل الخلاعة للقصف فأنه كان بشرف من حماته لاديع على وبانس ويسانين فني شرقع غيط الزيتي وقد خوب وموضعه اليوم يركه مأ وفي غرسه غيط اسلاس سرس وأدركته عامراوهواليوم مزادع بعدما كان إدباب كمع بعاتبه حوض ماء للسدل وعليه سداجم طين دائريه ومن قبلي هذا الربع الخليم وقنطرة الحاجب والجنينة التي فارض الطيالة ومن يحربه بساة ن تتما بالبعل وكوم الريش ومأذال هذآ الربع معمورا باللذات آهلا بكترة المسرات الي ان كانت سنة الغرفة وهرسنة خس وخست وسعما أة غربت دوركوم اليش وغيرها ووصل ما النيل الى قنطرة الحاجب غرب ريم الزوتي واهممل امره حتى صاركوما عظيما تجاه قنطرة الحاجب وغيط المعاجب وسيعت من ادركته يحفرعن هدذا الرم بعائب من الملاذ التي كانت فيه وكانت العامة تقول في هزلها سني اين كنتي واين رحتي واين حتى عالت من ربع الربي

مُ انقضت تلك السنون وأهلها . فكا نها وكا نهم احدادم

ه (الذاوال في أول البرقية من القاهرة التي حيطا به اجواد بين مضووة ) هيده الداريق منها حداري عبن من سالم من المنه و المسبق ريده اب البرقية ويق منها إيشا جداري عين من سالم من وحدة الايدمري الى باب الموقة المابية و المسلم و المسلم و المنه و المسلم و المنه و المسلم و المنه و المنه

عنه ما النيل بعد الخمسمالة من سي الهجرة وتعرف الموم بصناعة ألتر تجاه الصاغة بخط سوق المعار يحوس جلتها مت برهان الدين ابراهم الحلي ومدوسته وهذه الدار وقفها التماضي عبد الرحم منعلى المساني على فكالنالاسرى من المسلن يلادالقريج ، قال القاضى عيى الدين عبد الله بن عبد الفاهر في كاب الدر النظم فاوصاف المناضى الفاضل عدار حمرومن مله شائهدار ألقر بمصر المروسة والهادخل عظم يجمع ويشترى به الاسرى من الاد الفر نج وذلك مستر الى هـ ذا الوق وفي كل وقت يحضر مالاساري فنلسون وبطوفون ويدعونله وسمعتهم مرارا يقولون بالقه بارحن بارحم الرحم القباضي الفاضل عبدارحم وفال القياضي جال الدين بنشيث كان القامي الفاضل ربع عظم بؤسره بملغ كبير فلاعزم على الحير ركب ورتر به ووفف علمه وقال اللهم المث تعلمان هذا الحان ليس ثيّ احب الى" منه اوقال اعز على منه اللهم فاشهد أن وقعته على فكال الاسرى من بلاد الفريم وقال ابن المتوج ومن جله الاوقاف الوقف الفاضلي وهو الدار المشهورة بصناعة التمر الوفف على فكالنا الاسرى من يد العدق المستمة على مخازن واخصاص وشون ومنازل علوية وحوانيت بجبازها وظاهرها وهي اثنا عشر حانو تأوجسة مقاعدو ثمانية وخسون مخزنا وخسة عشر خصاوست فاعات وساحة وستشون وخسسة وسعون منزلا وخسة مقاعد علوية الاجرة عن ذلك جبعه الى آخر شعبان سنة تسع وثما س وستهانة فى كل شهر ألف وما ته وست وثلا أون درهما نقرة واستعدّ ما القاضي جال الدين الوجسزى خلفة الحصيم مصرحن كأن ينظر في الاوقاف داوامن ويع الوقف فأكلها الحرفاص ببناء زرية أماه هامن مال الوقف و(عمارة ام السلطان) هذه العدمارة من جلة المنحركات دارا أعرف بالاسرجال الدين ايدعدى العزيزي ولهاماب من الدوب الاصفر الذي هو الآن تبحاه خانقاه سرس وماب من المحبار بين تبحاء الحامع الاقو عرفت هذه الدار بالامع مظفر الدين موسى الصالح على تللك المنصورس ف الدين قلا وون الاالق تمتر بت فانشأتها خوندأم الملك الاشرف شعبان بن حسسن بن محد بن قلاوون وحعلت منها قد اربة بخط الركن الخلق يباع بهاالجلود ويعلوهاردم حلىل ليصيحن العباشة بشقل على عدّة طماق ووقفت ذلاً على مدرستها بخط التدامة خادح ماب زويلة فلرترل جارمة في وقفها إلى إن اغتصبها الوزير الامعرجيال الدين توسف الاستاد ارفعما اخذ من الاوقاف وجعلها وتفاعلي مدرسته يخط وحدة ماب العدد من القاهرة وحعلت خوند بركة من حارة هذه الدار فاعة لم يعسم وفي اسوى بواسها لاغروهي إجل بوامات الدور وقدد خات ايضا فما أخد محال الدين وصارت يدمباشرى مدوسته الى ان اخذُ ها السلطان اللَّا الاشرف الوالعز يزيرساني الدقياقي النااحري واشداً بعلها وكالة في شوال سنة خس وعشرين وثما عائة فكملت في رحب سنة ست وعشرين وغرمن الطراز المنقوش في الحيادة بجاني باب الدخول اسم شعبان بن حسن وكتب برسباى فا منسن احسن المباني ويعلوها طباق للسكني وفريسه خرفي عارتها احدمن الذاس كالحدثية ولاة السوء في عائرهم بل كان العسمال من البنايين والهفلة وتمحوهم يوفون اجورهم من غبرعنف ولاعسف فانه كان القيائم على عمارتهما القاضي زين الدين عبدالساسط بن خليل فاطراليش ومسذمعادته فياعاله ان لا يكف فيااله سال غرطاقتهم ويدفع اليهم اجورهم واللهاعل

\*(دُكر الحامات) \*

قال بن سدده ألحام والجمه والجمة جدما ألماه الماروا فيمة إنشا الخنص أقامتن وقد أجه وحه و كلا بحض فقد محم قال بن فقد سم قال ابن الا براي والجمام في المحافظ المحافظ المحمد المحافظ المح

بالقه تزارب المعزادين الله اول من في الجسامات بالقساهرة وذكر الشهر مف اسعد الحوّافي عن القساضي القضاعي أنهكا زق مصرالف هاط أنف ومأته وسعون جاما وقال ابنالمتوج انعدة جامات مصرف زمنه بضع وسمعون حاما وذكران عبدالقاء أن عدة حمامات القياهرة الى آخر سنة خسروعيان وسمالة تقرسمن عماند جاماواقل ما كانت الحامات معداد في الم الله غة الساصر المدين المستصر يحوالال جام و (حماي السيدة العمة) قال الزعيد الظاهر حامي الكافي بعرقان بصمامي السيدة العمة وانتقلتا الى الكامل منشاور تمالى ورثة الشريف إبن تعلب وهما الآن بأمد ع سمولاتد ووالاالواحدة وهاتان المامان كاتساعل بمنة من يدخل من اقل حارة الروم تحاه دبع الحاجب لؤلؤ المعروف الان ردع الرياتين عداوالفندق الذي ما مدروق الشوابين وكانت احداهما برسم الرجال والانوى برسم النساء وقد خرساولم سق لهما الرالية و (حام الساماط) فال ابن عبد الفاهركان في القصر الصفير مار بعرف مباب الساماط كان الملكفة في العيد عن حرك اليالمدان وهوالخرشة فسالان الى المتحر لشحر فيه الغماما فلتحام الساماط هداهرف في زمننا يحسم ام المارستان المنصوري وهو برسم دخول النساء عندماب سرا المارستان المتصوري وهذا الجام هوجام القصر الصغير الغربي وده وف ارضاعهمام الصنعة فل ازالت دولة الملغاء الفاطيسين من القياهرة ماعها القاضي مؤرد الدين الوالمنصور مجد بن الذفرين مجد العدل الانصاري الشافعي و حكمل مت المال في الم الله العز برعمان بن صلاح الدين وسف بن الوب للاسرعزا لدين ايسك العزيزي هي وساحات تصاديها بأانف وماتي و شارقي ذي الجه مسينة تسمد وخسما تدغماعها الامعرعزالدين إيث ألشسيغ اسن الدين قصار بن عبدالله الجوى الناجر بألف وسقائه د سار فور بهامن بعد ومن استعق ارئه ثم اشترى من الورقة تصفها الاسمر الفاوس صارم الدين خطاما الكامل العبادلي في سنة سبع وثلاثين وسقياته وانتقل الضامنها بحصة اليملا الإمبر علاء الدين ابدكين البيند قد اري الصالحي النمي استنادا والملك الغاهر سيرس في سنة عمان وسسمين وستمائة فلياتمك الملك المنصور قلاوون الااني وأنشأ أنسارستان العسك موالمنصوري صارت فها هوموقوف علمه وهي الآن في اوقافه ولهاشهرة ف-امات القاهرة ، (حام لولو) هذه الحامر أسرحة الايدمرى ملاصقة لدار السناني انشأ ها الامع حساء الدين لؤلوا لحاجب في ايام \* (جمام الصنعة) هذه الجمام كانت مانقر ب من خزانة المنود على يسرة من سال في رحبة ماب العبد إلى قصر الشوك وهدخرت وعل في موضعها مستضة الغزل مالقرب من الجالية وإحمام تقر)هذه الحام كانت بضا دار الوزارة المكرى وقدخريت وصارمكانها داراعرفت الأمعرالشيخ على وهي الدارالجساورة للمدرسة الناطسية في الزقاق المقابل للنسانقاء الصلاحية سعيدالسعداء ووتترهذا شاهين مفتوحت كل منهما معقوط بقطت من فوق احدى الداسد الدين شركوه عرالسلطان صلاح الدين وسف بنابوب أستولى على هده الجام وكأنت معدة الدارالوزارة في مدّة الدولة الفيا طمية فعرفت موما حولها والى الآن بعرف ذلك الخط بخط خرات تتروالعائمة تقول خرائب النترمااتعريف وهوخطأ ، (حمام كرجى) هذه الحام كات عفظ موائب تقرابصافي مواوالمدوسة الساطسية تحادياب الخاضاه الصلاحية عرفت بالامع علم الدين كري الاسدى احد الاصراء الاسدية في الم المسلطان صلاح الدين وسف من الوب وقد مو بت عده الجماء وى فى مكانها هذا السنا والذي تحامات اللهائقاه ماول الزقاق و (حمام كسلة) هذه الجمام كانت داخل اب الخوجه وأسسو يقة الصاحب عرفت اخدامالا مرصارم الدينساروج شاقا الدواوين مخريت في ايام ومكانها الا تنمسمط يذبح فسه الفنر وتسبط مراجمام ابن الى الدم) هذه المسام كانت فيسابين سويقة المسعودي وماب اخوخة انشأهاا برابي ألدم اليودي احذكاب الانشاء في المم اخليفة الحاكم وتولى ابر خيران وهذمكاته الاعلى الى الادنى الدوان وتقل عنه اله وسع بمز السطور في كال كتبه إلى الللقة فلاحضروأ نكرعلمه ألحق بن السطروالسطرسطرامنا ساللفظ والمعي من غيران بطهر ذلك فعفاعنه وقدخربت وصارمكانها دريافيه دور يعرف سكن القاضي بدوالدين حسين العردي أحد خلفاه الحاكم العزيزي الشافعي وادركت بعض آثار و ذالجمام \* (جمام الحصيفة) هذه الجمام كانت في سويقة الصاحب من داخل درب الحصنيه الذي يعرف الموميدرب ابن عرب وقد تربت ه (حام الذهب) هذه الحام كانت دار الذهب احدمناظرالخلف الفاطمين التى ذكرت فالمساظرمن هذالكاب وقدس تحذما لحام وإيق الهااثر

ه (حيام ابن قرقة) هذه الحام كانت بخط سويقة المسعودي من عارة زويلة انشأها الوسعيد من قرفة الحكم متولى الاستعمالات وارالد باح وخزائنالسلاح في الدولة الفاطعية بحوارد ارمالتي تقدّمت في الدورم عداً الكَّابِ مُ عرفت هذه الحام في الدولة الا يوية بالاموصادم الدين السعودي والى المتاهرة التسوب المدسويقة المسعودي المذكورة في الاسواق من هذا الكاب ثمنو بت هذه الحام وعل في موضعها فندق عرف أخمرا خندق عارا لحسامى بجواد جامع ابن الغربي من جانبه الغربي واخذت يترهذه الجدام فعيات المعهام التي تعرف الموم بهمام السلطان و (حمام السلطان) هذه الجمام يتوصل اليها الآن من سو يقة المسعودي ومن قنطرة الموسك وهي من المامات القديمة عرفت في الدولة الفاط .... بيجهام الاوحد ترعرف في الدولة الاوية بيهمام ابزيحى وموالفاضي النضل هذالله بزيعي العدل تمعرفت بعمام الطسرسي ثمهي الاتن تعرف بعمام السلطان ، (حمام خوند) عدم الحام بحوّار رحمة خوند المذكوُّرة في الرحاب من هــذاالكّاب وكات برسم الدار التي تعرف الآن بدارخونداردتكن غافردت وصارت الى الآن حامايدخله عامة الرجال في اوالل النهارم تعقيم النساء من دعد الى ان عدمها الأمر صلاح الدين عد استاد ارالسلطان ان الامع الوذ برالصاحب بدراله ين حسن بن نصر الله في شهر رجب سنة أربع وعشرين وثانيا لة وعل موضعها من جلة داروانتي هناك ورجام ابن عبود إحده الجام موضعها فعابن اصطدل الجدرة المذكورة في اصطبلات الخلفا من عدا الكتاب وبدراس خارة زوية وهيمن الحامات انقد عدع وت عدم مالفك وهوالقاني فلك الملك العادل عرفت والاسمعلى منابي الفوارس عمرف وابن عبود وهوالشيخ غيم الدين الوعلى المسين اب عدين ا-ماعدل بن عبر دالقرشي الصوفي مات في يوم الجعة عالث عشري شوال سنة الثن وعشر من وسبعما تة بعدما عظم قدره ونفذ في ارباب الدواة نهيه وأهره وهوصاحب الزاوية المعروفة مزاوية النصود بلف اللمل قريسا من ألد شوري من القرافة فالقرها في الزواما من هيذا الكتّاب ولرتزل هذه الجيام مارية في اوقاف التربة الذكورة الى أن تسلط الامعرجال الدين عبل اموال اهل مصر فاغتصب ابن اخته الامعر شها ب الدين أجد المعروف سبدي احدان أخت جبال الدين هذه الجام واغتصب داران فضل الله التي شاه هذه الحام واغتصب آدرا أحر بيموارها وعرهناك داراعنامة كاندذكر في الدورمن هذا الكتاب وإجام الصاحب اهذه الحامسويقة الماحد عرفت الصاحب الوزرم في الدين عبدائله بن شكر الد مرى صاحب المدرسة الصاحبية التي بسويقة الصاحب ثم تعطلت مدّة من مُن فلياولي الاميرة أج الدين الشويكي ولاية القاهرة ف ايام المال المؤيد شيخ بقدد واوادار بم الماء في سنة سبع عشرة وشاعات و (حام السلطان) هذه الحمام كان موضعها قديمامن بعدلة دارالدساج وهي الآن يخط بن العواصد من المندَّ فائين بعوار خوخة سوق اخوا وومدوسة سيق الاسلام انشأها الامبرغوالذين عثمان ابن قزل استاد أوالسلطان ألمال المكامل عهد ان العادل الي مكر من الوب وتنقلت الى ان صارت في ارقاف المال الناصر محدين ولا وون و (حماما طفريات) ها تان الحامان بجوادفندق غرالدين القرب من سويقة حادة الوزرية انشأ هما الامرحسام الدين طغريك المهران احدالامراه الابوية ، (حام السوياشي) هذه الحام كانت بدرب طلائم بخط المروقين الذي بعرف الدومندوق النَّرِّ أَسْ عرفُ عالاً ، برالقيارسُ هـ عام الدينُ الوسسعند برغش السوباني واسعه عمرو ابنكت بنشيرك العزيزي والى القاهرة . (حمام عمينه) هذه الحام كانت بخط الاكف السؤ الشأها الامعر غرادين اخوالامد عزالدين موسك فالدوة ألاورة وتنقلت حق صارت بدأولاد المل ألفاهم سوس المندودارى مما أونف علهم وعرفت اخمرا بحمام عينة غر بت بعدسنة ادبعيز وسبهما لة وموضعها الآن خرية بجوادالفندق الكيم المعدّد وان المواديث و (حامدرى) هذه الحام كانت بخط الا كفايين الان عرفت شهاب الدولة درى الصدة برغلام المنافر ابن استراطيوش كال الشريف محدين اسعد الجواني ف كتاب النقط الصمما اشكل من الخطط شهاب الدواة درى المعروف الصفعر المنافري غلام المطفر امرا لحيوش كان أرمنها واسله وكان من الشددين في مذهب الاماسة وقر أابلسل في التعوال زياجي وكاب المع لابنهي وكانت فسترانط من القهان الابيض فيديه ورجيله وكان يتولى خزائن الكسوة ولايدخل على بسط السلطان ولابسط الخليفة الحافظ إديناقه ولايدخل عجلسه الاشال الخرائط فيرجله ولايأخذ من احد

شمأ الاوفيديه خريطة يظن أن كل من لمسمه نحسم وسوسة منه فاذا انفق انه مسافيرا حدا اومس رؤمة مدهمن غرغو يطة لايس تو به بهاايد احتى يغسلها فان لس تو به بها غسل الثوب وكان الاستاذون المنكون رمون أه في سياط الخلفة الحافظ العنب فاذامشي علمه واخبر ووصل ماؤه الى رحليه سهم وحرد فيعب الطلقة مزدلك وينحث ولايؤا خذه بماصدرمنه ومأت بعدمنة ثلاث وثلائن وخسمائة وقدخر بتهذه المامولية فهاا رومف ه (حام الرصاصي) هذه الحام كانت بحارة الدير انتأها الاموسف الدين حسن امن الى الهُمَاء المروانيّ ماملُ السمف المنصور وأوقفهاهي وجمع الآدرالمجاورة لهاعلى اولاده ودريته فكاذات الدولة الفاطمية عرفت بالأميرع زالدين ابيك الرصاصي وأمزل باقية الى بعدسة اربعين ومسبعمالة مُحربت ه (حمام الحدوثي) هذه الحام كانت بحمارة رجوان على يعدّمن دخل من رأس الحمارة وكانت من حقوق داراً لملفر ابن امرا لحموش غرصارت بعد زوال الدولة الفاطمة من جلة ما اوقفه الملك العمادل الوبكر النالوب على دماطة الذي كان عط الفالن من فسطاط مصر غوضع سوالكومك اصهاد قاضي القضاة عزالدين عبدالعز ربن حباعة ايديهم عليماني حلة ماوضعوا ايديهم علىه من الاوقاف بحارة ابن جماعة والتقعوار يعهامدة سننزغ خربوها بعدسنة اربعن وسبعما تةوموضعها الآن بجواردار فاضي القضاة شمس الدين عهدالطراطم وبعضها داخل في الدار المذكورة وبرها بحوارالتسو الذي يسلامن يحته الي حام الرومي داخل حارة رحوان وبعلوهذا العقد حاصل الماه الذى للمام وعزعلي محراه من جرة مركمة على جدار بجوار القبوالى الحمام للذكورة وآثارهذا الحدارماقية الى الموم وكان قداستاً مرهذ مال تروالقيو اعد تعطل الحمام القاضي الوالفداه تاج الدين اجعمل بن احدين الطساء الخزوى من مساشرى اوقاف رماط العادل ويعلى الثروج وأرهاد اواسكهامدة اعوام وأنشأ باعلى حاصل الماء المركب على القبومشرفا عاليانان في ترخيه ودهائه وكتب يدائره

مترف كم شهوه الاديا ، لحسنه اذبه شياهيا فقال قوم قلمة مبنية ، وآخرون شهوه مرقبا وشاعراهيه ترخمه ، فقال نال دوشة فوقا الوا وقائل ماذاتري تشبيه ، فقلت هذا، نبراس الطال

مُ حَرِيتُ هـ مُدَه الدار بعد موت ابن الطباء واحترقت في سنة تسع وهما نما له والدها ما قدة ومازال ابن الطباء يدفع حكرهذه البثروهذا القموطهة الرماط الصادلي حتى حرب وعني اثره وسهل مكانه وقدرأ يته في سنة اورع وتسعين وسبعما له عامرا \* (حام الوي) عده الجيام بجواد حادة برجوان عرف بالاموسي ترالوي الصالحي احدالامراء في الممالك الطاهروكن الدين سرس البندةداري انشأها بجوار اسط بله الذي يعرف اليوم فاسطيل ابن الكويك وذلك تجاه رحمة داره التي عرفت بدار مازان ووقف هذه الدار والاسمطيل والحمام المذكورة فيسنة اثنيز وسنن وسقائة فأما الدارفانها صارت اخيرا يدرجل من عامة الناس بعرف بعيسى البنا فباعها اقاضا بعدما فربها فيسنة سبع وعاتاته زجل من الباشرين فهدمها العمرها عادة جليلة فإبهل وعاجله القضاء شات وصارت خرية فاساعها مص الناس من ورثة المدذ كوروشرع فيعمارة ويمنها وأما الاصطبل والحام فوضع بنوالكويل ايديهم عليهمامذة اعوام حق صاراملكالهم يورثان وهما الات يد شرف الدبن محدبن محدب المكويك وقد حدل ما يخصه من الجمام وقفاعلى نفسه معلى اناس من بعده وفي هذه الحام حصة ايضاوقفها شيئنا برهان الدين ايراه سيرالشاى الضربر على امته وهي يدها ه (سنقرالوي) الصالى التعمى احد عماليك الملك الصالح عمالة ين الوب العربة ترقى عنده في المدم حتى صار جامد اروكان من خوشد السسة سيرس المندقداري وأصد فانه فلماقتل الصارس افطاي في ايام المال المعزايث التركاني وخو البعر بدمن القاهرة الى بلادالشام كان سنقرى خوج ورافق سيرس وارتفق بسيسة وبال منه مالاوثياما وغردنك وتنقل معه فى الكولة الى ان كان من احره فى الصدمع صاحب الكولة فعلب سنقر من سبرس شسا فله يقيه وامسع من اعطائه فحنق وقارقه الى مصر فأقام بهائم أن سيرس قدم الى مصر بعد ذلا وقد صاراميرا فإيعبأ سنقرية ولافدم المه شبأ كعادة الخوشداشية فلياصاو الامرالي سيرس وملك بعد قنازقدم سنقروا عطاه

الاقطاعات الحللة ونوه بقدره فلررض فصار اذاورد عليه الانعام السلطاني لا بأخسده بقبول ويتطوكل وقت بعماعة بعد حماعة ويفرق فيم المال فسلغ ذلك السلطان ويفضى عنه وريماهث المهو حدرهمع الامع فلاوون وغسره فإينه شامة قال ماوكن من ممالك بغيرذب فعزقتاهما على السلطان فطلمه في رادم عشرى ذى الخهسنة تلات وستن وسمّانة واعتقله فقسال اربداعرف ذي فعث المه السلطان بعدد ذنويه فتحسر وقال اؤاهلو كنت حاضراقتل المائ الظفرقطز حتى اعائد في الذي جرى وكان كثيرا ما يقول ذلك وبلغ هــذا القول منه السلطان في حال احريه فقال انت التي وتفسر كوئك ماقدوت ان تعبن على مرحم المسورد) هاتان الجامان مآخرسويقة امعرالحموش عرفتا مالامع وزالدين معالى من سويد وقد خربت أحداهما وثقال انها غارت في الارض وهلا فيها حماعة وبقت الاخرى وهي الآن مداخلفة الي الفضل العباسي بن محد المتوكل » (جمام طغلق) هذه الجمام بحواردون المنصوري من خط حارة الصالحية صارت الخبرا سدورثة الامع قطأوبغا المنصوري ماجب الحاب في المام المال الاشرف شعبان من حسن وكات معدَّة الدُّخول الرجالّ ثرته طلت المدسنة أسعن وسسعما أبة واخذماصلها وعهدي ما العدسية عاعما لها اطلالا واهمة ع (حاماين علكان) هذه المام كانت عارة المو درية انشأهما الامير شُهاع الدين عثمان بن علكان صهر الامير الكير غوالدين عمان بن فزل ثما نتفلت الى الام مرعل الدين سنير الصرفي الصالحي النعمي وماذالت الى ان خربتُ بعدستة اربعين وسبعها تفقهم مكانها الامتراز دمرالكاشف اسطيلا بعدستة خسين وسيعمائة و(حمام الصاحب) هذه الجام يخط طواحن الملسن ع (جام كتيفا الاسدى) هـ ده الجام موضعها الآن المدوسة التاصرية بخط بن التصرين " \* (جَّامةً لتَعْمَدُ خَانَ ) هذه الحيام كانت بحوار من أة الملدَّركن الدين الظاهر سيرس الجاورة للمدوسة الطاهرية بخط بين القصرين انشأ تبالنفائون التطمش شان زوجة الملاث الظاهر ركن الدين يبرس ثم خربت وصارموضعها زقاقا فالاولى كال الدين عرس المديم قضاء القضاة الخنفة بالديار المصرعة في سلطنة المال الناصرة وجشرع في عدارة هذا الزماق هات ولم يكمله فوضع الامعرجال الدينيده ف العمارة وأنشأ ها فند ما جعله وقفا فعاوقف على مدرسته التي انشأه ابرحبة باب العمد فلاقتله المك الناصر فرح واستولى على جسع ماتركه جعل هيذا الفندق من جلة ما ارصده لتربة التي انشأها على قراسه الملك الضاهر برقوق خارج باب النصر ، (حام القياضي) هدف الجام من جار خط درب الاسواني وهي من الحمامات القدعة كانت تعرف بانشاه شهاب الدولة بدوانغاص احدرجال الدولة الفاطمة ثما تقلت الى ملك القاضى السعداني المصالى هبة الله بن فارس وصارت وعده الى ملك القياضي كال الدين الى حامد مجدا بن فاضى القضاة صدورالدين عبدالملك بن درماس الماراني فعرفت يجميام القياضي الحاليوم ثمناع ورثة أبي حامد منها حصة للامدع زالدين ايدهم الحلق فأتب السلطنة في امام المان النظاهر ركن الدين سرس وصارت منها حصة الى الامعر عسلاء الدين طبيرس الخسازنداري فجعلها وقف على مدرسته المحساورة للسامع الازهر ه (حمام الخرّاطين) هذه الحام انشأه االامعرفو والدين الوالحسين على من يحيان واج بن طلاثم فعرفت بحدما مابن طلائع وكأن بجوارها عرام اخرى تعرف بممام السومائي فحريت ومستوقد حمام ابن طلائع همذه الى الآئمن درب ابن طلائع الشارع بسوق الفرايين الآن ولهامنه ايضامات وصارت اخداف وقف الامع علم الدين سنعر السرورى الموروف باللياط والى التساهرة ونوفى في سنة ثمان وتسعن وسمانة فاغتصم االامر حال الدين يومف الاستادار في جله مااغتص من الاومّاف والاملالة وغرها وجعلها وقضاعلي مدرسته برحبة بأب العيد وهي الآن موقوة معليها ، (حام الخسية) هذه الحام بجوار درب السالة كانت تعرف بحمام قرام الدولة خبرخ صارت حامالداراأو زرا لمأمون ابن البطائعي فلاقتل الخلفة الاكربأ حكام الله وعملت خشيبة تمنع الراكبان ومن تجاه المشهد الذي ي هذاك عرف هذه الحام بحشيبة اصغير خشية وقد تقدم ذاك مسوطا عندذكرالاخطاط من هذاالكاب فأل اسعدالفاه مدرسة السموفسن وقفها الامير عزالدين فرحشاه على الحنفية وكانت هذه الدارقد عاته ومدارا المأمون والطائحي وجمام المشيدة كانت لهافيدت وهذه الجمام هي الانفاوقاف خوندطفاى ام انولاان الملك التاصر عدين قلاوون على ترشها التي ف المعراء خارج باب البرقية ، (حمام الكويك) هذه الجام فيما بين مارة زويلة ودوب شمس الدولة أنشأ ها الوزير عباس احد وزواءاله واةالفياطمية لداره التي موضعها الاك درب ثمين الدولة تمجد دهيا مخفس من التعار يعرف بنور الدين على من محدين أحدين محودين الكومك الربع التكريق في منة تسعوا ربعين وسعمائة فعرفت مالى الموم (حيام الموين) هدذه الجيام محوار حام الزاذكو مِن فيما منها وبين الدرة أنهن عرف بالامير عزالدين الرأهم من مجد الن الحوي والى القاهرة في الم الملك العادل الى بكر أن الوب وفي سير جمادي الاولى سنة احدى ومقائه فانه انشأها بحوارداره وااهامة تقول جام المهيني موامره وخطأر تتلب اليان اشتراها التماض اوحدالدين عدالواحد تناسن كاتمالهم الشمر ف في الم الملا الفاهر برقوق علم بق الوكلة عن الماك الظاهر وجعام اوتفاعلي مدرسته العظمير بخط بن القصر بن وهي الآن في جله الموقوف عليها و (حمام القضاصين) هدنده الحام مالتر ب من رأس حارة الدير انشأها يمم الدين يوسف ابن الحياور وزير اللك ألعزيز عُمان بن الساطان صلاح الدين وسف بن الوب ف (حام الصفره) هذه الحام على ينتمن سال من رأس حارة ما الدين وهي تعاه و ارتراس فرأنشأها الاسر فرالدين بنرسول التركاني ورسول هذا بد ماوك المن الآنوقد تعطلت هذه الجام منذ كانت الحوادث بعدسية ست وتماتماتة وإجمام الاعسر) هذه الجام موضعها من جلة دارالوزارة وهي الآن بحو أرماب الموائية انشأها الامرشيس الدين سينقر المعزى الفاهري انصوري و (سنقر الاعسر) كان احد ممالك الاسرعز الدين الدمر الفقاه في ماثب الشام وجعله دواداره مساشر الدوادارية لاستاذه بدمشق ونفسه تسكير عنها فليأع زلمايد حرمن نتامة الشام في الما المال المنصور ولاوون وحضرالى قلعة الجيل اختيار السلطان عدة من عمالكه منهم سنقر الاعسر هذا فاشتراه وولاه شيابة الأستاد اربة مُرسره في سينة ثُلاثُ وعُمان وسمّائه الى دستني وأعطاه أصرة وولاه شدّ الدواوين بها واستادا رافصارت له بالشآم معمة زائدة الى ان مات قلا وون وقام من بعده الاشرف خاسل واست وزرالوزير مهمر الدين السلعوس طلب سنقرالي الشاهرة وعاقبه وصادره فتوصل حتى تزقر جمائة الوزيرعلى صداق ملغه أنف وخسمائة ديار فأعاده الى حالته ولم رزل الى ان تسلطن الملال العادل كنيفا واستوزرا لصاحب فحر الدين استخلىل وقيص على سنقروعلى سف الدين استدمي وصادرهما وأخدب سينقر خسماته الف درهم وعزادي شدّ الدواوس وأحضره الى القياهرة فلياوث الامرحسام الدين لاحنءلي كنيفاونسلطن وليستنقر الوزارة عوضاعن ان خلل في جادي الاولى سينة ست وتسمن وسيدمها ته ترقيص عليه في ذي الحة منها وذلك انه تصاطر في وزارته وقام بحق المنصب بريدان تشبه بالشعاعي وصارلا بقبل شفاعة المدمن الامراء ويحزق بنوابهم وكان في نفسه متعاظما وعنده شهم الى الفاية مع سكون في كلامه بحث انه إذا فاوض السلطان في مهدمات الدولة كإهي عادة الوزدا الايجب السلطان بحواب شاف وصار نديز منه للسلطان قاية الاكتراث به فأخذفي ذمه وعده بماعنده من الكروص ادفه الفرض من الامراء وشرعوا في الحط علسه حق صرف وقد فأرسل بسأل السلطان عن الذب الذي اوجب هذه العقومة فقال ماله عندى ذب غركبره فاني كنت ادادخل الى احسب اله هو السلطان وأناالاعسر فصدره منقيام وحديثي معه كأني احدث استاذي وقرر من بعده في الوزارة ابن الخليلي فلما قتل لاجين وأعيد الملك الناصر مجدبن فلاوون الى الملك الياافر سعن سنقر الاعسر وعن جاعة من الامراء وأعادالاعسرالى الوزارة فحادى الاولى سنة غمان وتسمين وسممائة وفوزارته هذه كانت هزيمة الملك الناصر بعسا كرمن غازان فتولى فاصر الدين الشيئ والى الناهرة حيابة الاموال من التعاد وأرباب الاموال لاجل النفقة على المساكر وقرر في وزارته على كل اردب غلة خروبة الداطلع الى الطسان وقرر ايضائصف الشمسرة ومعناهمانه كأن لامنادي على الشاب اجرة دلالتة على كل ماميلغه مائة درهم درهمين فيؤخذمنه درهم مهما ويفضل لهدرهم واستخدم على هاتدن الجهتين يحوسا شنزمن الاستساد البطالين وتحصل في بيت الميال مناموال المصادرات مبلغ عظم غرج الوزير عائة من عالل الساطان وتوجه الى بلاد الصعدوقد وقعت فى النفوس مهاية عظيمة فكس البلاد وأتلف كثيرام الفيدين من اجل اله المصلت وقعة عاذان كترطمه اعربان في المغل ومنعوا كثرا من المراج وعصو الولاة وقعاعوا الطريق ومازال يسعرالي الاعمال القوصية فلم يدع فرسالفلاح ولاهاص ولامتهم حتى اخذه وتدع السلاح تمحضر بالف وستين فرسا وعمائما ثة ومسمعر ملادألف وستمانه رمح والف ومائني سفوتسع آنه درقة وسنة الاف رأس غم وقتل عدّمن الناس فتهدث البلاد وقبض الناس مفلهم بقامه وانفقت واقعة النصارى التي ذكرت عندذكر كالس النصارى من دذا الكتاب في أيامه فأمر بالتاج ابن ميدالدولة احدمت وفي الدولة وكان فعه زهوو سق عظم وله اختصاص بالامبرركن الدين سبرس الحاشنكري فعرى وضرب بالقبارع ضربامبر سافأظهر الاسلام وهو فى العقومة ذأ مسلاء مند والزمد بحمل مال فالتجأ الى زاوية الشيخ نصر المنبي وترامى على الشيخ فشام في امر ، حتى عن عند ذكر والامر إدالاعسر ككرة عمه وتعاظمه فكلمو االامعروكن الدين سعرس المأشفكيري والمدامر الدولة في ولاية الامسرعة الدين أسال المغدادي الوزارة وساعد هم على ذلك الأميرسيلار فولي الاعسر كشف القلاء الشامية واصلاح امو وهيأوز تنب وحالها وسائر ماعتناج البه وخلع على الأميرأ بث خلع الوزاوة في آخر سنة سسعمانة فلاعاد استقرأ حدامرا الالوف ويجى صعبة الأميرسلار ومات بالقاهرة بعدام أص في سنة تسع وسسعمائة وكان عارفا خرامها داله سعادات طائلة ومكاوم مشهورة ولحاشته ثروة متسعة وغالب عالسكه تأمّروانعده وين مدحه الوداعي وأن الوكيل و (جيام الحسام) هذه الجام بداخل ماب الجوائية و (جيام الصوفنة) هذه الجام محوار الخانقاه الصلاحية سعيد السعداء أشاها السلطان صلاح الدين يوسف بأأوب لصوفة الخانقاه وهي الى الآن جارية في اوقافهم ولايد خلها يهودي ولانصرائي و (جام بهادر) هذه الحام موضعهامن جله القصروهي بحواردارجر بي أنشأ هاالامر بهادر استادارا للك الطاهر برفوق وقد تعطات \* (حمام الدود) هذه الحمام خارج ماب زويلة في الشارع تجاه زقاق خان حلب بحو ارحوض سعد الدين مسعود ان هنس عرف بالامبرسيف الدين الدود الحاشف المن أحدام اه الملك المز ايل التركاني وحال ولده الملك المنصوريو والدين على من الملك المعزاسل فلاوث الامبرس ف الدين قطرنا ف السلطنة بديارمصر على المناك المنصور على من الملك المعز أسك واعتقاد وحلس على سر مر المملكة قيض على الأسرالدود فأدى الحجة سنة سبع وخسن وسمّائة واعتقله وهذه الجام الى الموم سددرية الدودمن قبل بنا تهموقوفة عليهم ، (حام ابن أى الحوافي هذه الحامثار جمدية مصر بحوا والحنام والمديد الناصري كان موضعها وماحولها عامرا عا النيل م المحسر عنه الما وصار مورة فني الناس عليها بعد الخسمائة من سي العجرة كاذكر عندذ كرساحل مصرمن هذا الكتاب وعرفت هذه الحام بالفائني فتم الدين أبي العباس أحدث الشيخ جال الدين أبي عروعمان ان هية الله ن احدى عقل ن عدى أى الموافر رس الاطاعد ارمصر ومات لله الحيس الرابع عشر من شهر رمضان سنة سع وخسين وسمّا ته ودفن بالقرافة و (جمام قدال السم) هذه الحمام خارج السالةوس من ظاهر القاهرة في السَّارع المساول فيه من مأب زويلة الى صليمة جامع ابن طولون وموضعها البوم بجوار مامع قوصون عرها الامر حال الدين اقوش المنصوري المعروف يقتال السسع الموصلي بحانب داره التي هي الموم حامع قوصون فلياأ خذقوصون الدارالمذكورة وهدهها وعرمكانهاهذا الحيامع ارادأ خذالجهام وكأنت وتفاف عث الى قاضى القضاة شرف الدين الحنيلي الحزاني يلفس منه حل وضهافاً خرب منهاج إساوا حضر شهودالقعة فكتموا محضرا يتضمن أن الجمام الذكورة خراب وكان فيهمنا هدامتنع من الكتابة فالمحضروقال مايسعني مزالقة أن ادخل بكرة النهار في هذا المهام واطهر فيهام أخرج منها وهي عامرة وأشهد معد ضعوقتها من ذلك الموم أنها خواب فشهد غيره واثبت قاضي القضاة الحنيلية المحضر المذكور وحكم بسعها فاشتراها الامع الايدمرى ملاصقة ادار السيناني من انقاهرة أنشأها الامرحسام الدين الوالوالماجب والولوالكاجب كان ارمى "الاصل ومن جلة احناد مصرفي امام الخلفاء الفاطميين فليا استولى صلاح الدين ومفس أوب على بملكة مصر خدم تقدمة الاسطول وكان حيف الوجه فتم وانتصر وغنم نم ترار الجنسدية وذوج بساته وكنّ أربعا بجهازكاف وأعطى إنمه مايكفهمانم شرع تصدق بمابق معه على الفراء بتريب لاخلل فيدودواما لا أمة معه وكان يفرّق في كل يوم ائى عشر ألف رغيف مع قد ورالطعام واداد خل شهر رمضان أضعف ذاك وتبتل التفرقة من اللهرف كل وم الى نحو صلاة العشاء آلا ترة وبضع ثلاثة مراكب طول كل مركب أحدوعشرون ذراعاملوه وطعاما ويدخل الفقراء أفواجا وهوقائم مشدود الوسط كأنه راعى غنروفي يدهمغرفة وفى الاخرى حرة سمن وهو يصلح صفوف الفقراء ويترب اليهم الطعام والودا ويبدأ بالرجال تم بالنساء ثمالصدان وكان الفقراءم كثرتم لايزدجون لعلهم آن المعروف يعمهم فأذاا شهت ماجة الفقراء مسط مماطا للاغنيا وتعزا الماواز عن منآه وكان أومع ذاك على الاسلام منه توجب أن يترجم عليه المسلون كالهم وهي أن فرجج الشوط والكرك توجهوا نحومد ينة رسول الهصلي الله علمه وسالم لمنشو افره صلى الله علمه وسلو يتعلوا حسده الشريف المقدس الى بلادهم ويدفنوه عندهم ولا يمكنوا المسلم من زيارته الاعطل فأنشأ الرنس أرماط صاحب الكرك سفنا جلهاعلى الدالي بحرالقازم واركب فيماال جال وأوقف مركبن على بر رة قلعة القازم تنع اهلهامن استفاءالما فسارت الفرنج نحوعداب فتناوا وأسروا ومضوا ريدون المدينة السوية على ساكنها افضل الصلاة والتسليروذ للذ في سينة عمان ونسعن وخسمانة وكان السلطان مسلاح الدين وسف من أوب على ح ان فليا المفه ذلك معن الحاسب ف الدولة الن منقذ فاتبه على مصر مأصره بصه عز الحاحب لوالو خلف العدق فاستعداذلك وأخذمعه قمودا وسارفي طلبهمالي القازم وعرهناك مراحك وسارالي املة فوحد مراكب للفريج فحرقها وأسرمن فيأوسارالي عبذاب وتسع الفرنج حتى ادركهم ولمسق منهم وبس المدينة السوية على ساكنها أفضل الصلاة والتسلم الامسافة يوم وكآنو اثلاثمائة ونفاوقد انضم اليم عدة من العرمان المرتدة فعند مالحقه بمالوا وفرت العرمان فرقامن سطوته ورغسة في عطبته فانه كان قديد ل الاموال حتى انه علق اكاس الفضة على رؤس الرماح فلافرت العرمان التعاالفرنج الدرأس حيل صعب المرتق فسعد الهيم في عشرة انفس وضايقهم فيه فارت قواهم يعدما كانوا معدودين من الشععان واستسلوا فقيض علهم وقيدهم وحلهم الى القاهرة فكأن لدخولهم بوممشهود وتولى قتلهم الصوفية والنقها وارباب الدنانة بعدماسا قرجلن من اعيان الفرنج الىمنى ويحره مماهناك كاتصر البدن التي تساق هدياالي الكعبة ولم يرل على فعل المعروف الى أن مات رجه الله في صمير الفلا وقد قرب مشهاء في اليوم الناسع من جادى الاسترة سنة سن وتسعن وخسما ته ودفن بترسه من القرافة وهي التي حضرفيها البارووجد في تعرها عند الماء اسطام مركب وهذه الحمام تفتح الرة وتفلق كثيراوهي مافعة الى بومناهد امن جلة اوقاف الملك واقله تعالى اعلى مالصواب

«(ذكرالقباسر)»

ذكرا بزالمتوج فباسرمصروهي قيسارية المحلي وقيسارية الضافة وتضالميارستيان المنصوري وقيسارية شببل الدولة وقيسبارية اب الارسوفي وقيسبارية ورثة الملك الظاهر سيرس وقسسارية الن مسروقد خرشكايها ﴿ وَمِسَادِيهُ الْمِرْمِينَ ﴿ هَـذَهُ القِيسَادِيةُ فَي صدرسوقَ الجلونَ الْكَمَر يَحُوارِنَابُ سوقَ الور اقْن وسلك الما من الجاون ومن سوق الاخفاف بن المساولة المسهمين المند قائس وبعضها الآن سكن الارمنسن وبعضه اسكن الداذين فال ان عبدالطاهراستحدها القاضى المرتضى ابن قريش فى الايام الناصر بة المسلاسة وكأن مكانها المطللا التهيه به وهو القياضي المرتضي صوِّر الدين أبو الجدعب والرجن بن على "من عبد العزيز بن على بن قريش الخزوى أحدكاب الانشباء في الم السلطان صلاح الدين توسف من الوب قتل شهددا على عكا في يوم الجعة عاشر جادى الاولى سنةست وثمانين وخسما تة ودفن مالقدس ومواده في سنة أربع وعشرين وخسما أنة وسع السلق وغيره ١٥ قسارية الشرب) هذه القسارية تشارع القاهرة تجاء قسارية جهاركس قال الأعبد الغاهر وقفها السلطان الملك الناصر صلاح الدين وسف من الوب على الجاعة الصوفية بعيني بخاتفاه سعد المعداء وكانت اسطيلا انتهى ومارحت هدد القساوية مرعثة الحانب اكراما للصوفة الى أن كانت ايام الملك الناصر فرج وحدثت الفتن وكثرت مصادرات التمادا غزق ذاك السياح وعومل سكاتها بانواع من العسف وهي اليوم سَ آعراً سواق القاهرة ( وسارية ابن أبي أسامة )هذه القيسادية بجوارا بلاون الكبر على يسرة من سلك الى بن القصرين بسكنها الآن الله دفوشية وقفها الشيخ الاجل أتو المسين على بناجدين الحسن بنأي أسامة أصاحب ديوان الانشاء في الم الخلفة الاحمراحكام الله وكانت له وشدة خطيرة ومنزلة رفعة ويتعت بالشيخ لاجل كانب الدست الشريف ولم يصكن أحدبشاركه فهدذا النعت بديار مصر فيزمانه وكأن وقف هذه التسارية في سنة غان عشرة وخسما له ويوفي في شوال سنة اثنين وعشرين وخسمالة ، (قيسارية سنقر الاشقر) هذه القيسارية على بسرة من يدخل من مان زويلة فما بين خرانة شمائل ودرب الصغيرة تحياه قيسار به الفاضل أنشأها الامدرشيس الدبن سنقر الاشتر الصاطئ التميي أحد المماليك العربة ولم ترل الى أن هدمت وادخلت

في الحامع المؤيدي لانام من جادي الاولى سنة تمان عشرة وتما تمائة ، (قسارية امرعلي) هذه القسارية شارعالقاهرة تعاه الحاون الكسر عوارقسارية حهاركس مفصل منهمادرب قبطون عرفت بالامرعلى من الملك المنصورقلاون الذي عهدله ما لماك ولقه ما للك الصالح ومات في حدادًا مه كافد ذكر في فندق الملك الصالح « (قسارية رسلان) هذه القسارية فيماس درب الصغيرة والحارين أنشأ ها الاسر بهاء الدين رسلان الدواد ار وحُعلَها وقَفاعل خَانقامله عَشْآة الْهِ, آني وكانتُ مِن أَحْسِنُ الْقَمَا سِرِفْلَا عَزِم الملكُ الْوُيدشيخ على سامعدرسته هدمها في جادي الاولى سنة عمان عشرة وعمائية وعوض أهل الخانقاد عنها خسما لهذي ال واقسادية حهاركس) قال ان عبد الظاهر شاها الأمير فحرالدين جهاركس في سنة اثنتين و قسمين و خسمائة وكانت قبل ذلك بعرف معيك انهابفندق النبراخ ولم تزل في مدورات والتقل إلى الامعرع أالدين التمش منها جزعا لمراث عن زوحته والى نت شومان من إهل دمشة ع اشتر ت لوالدة خليل المهماة بشحر الدر الصالحة في سنة خس وخسين وستمائة وهيمع حسنها وانتان نائها كلها تحردمن الغصب جمع مافها وذكر بعض المؤرخين أن صاحبها جهاركس لاى عليها حذفر غت فبلغت خسمة وتسعين ألف ديشار على الشريف فحرالدين اسماعيل بن تعلب وقال الصاحبها أما القد لدعمها أي نقد شنت ان شئت ذهبا وان شئت فضة وان شنت عروض تحارة وتسارية حهارك من غرى الآن في وقف الامر بكتر الحوكندار بائ السلطنة بعد سلارع لى ورشه وقال القياضي شمى الدين احدين مجدين خلكان فر جهاركس ) بن عبدالله فرالدين أو المنصور الناصري الصلاح كان من اكرأم اء الدولة الصلاحة وكأن كرعاندل القدر على الهدمة في مالقاهرة القنسارية الكبرى المنسو بة المه وأبت ماعة من التمار الذين طافوا البلاد بقولون لم ترف شئ من البلاد مثلها في حسنها وعظمها واحكام نسائيا وني بأعلاها مستعدا كيرا وربعا معلقا وتوفى في بعض شهور سنة تمان وسمائة بدمشق ودفن فيحمل الصالحمة وترشه مشهورة هناك رجه الله وجهاركس بفتم الحم والهماء وبعد الالف راء نم كاف مفتو حة تُم سن مهملة ومعناه مالعربي أربعة انفس وهولفظ عجمي وهال الحافظ جال الدين يوسف من احدين عجو والفعموري سعت الامبرالكسرالفاضل شرف الدين أما الفتح عسى من الامعرود الدين عدر بن العالقام من محدس احد اله كارى العمرى الطائ المقدسي " مالقاهرة ومواد مسنة ثلاث وتسعين وخسمائة بالبت المقدس شرافه الله تعالى ويؤفى دمشق في لله الاحد تأسع عشرى رسم الا ترسسة تسم وستماثه ودفن بسفير حبل فاسسون رجه الله فال حدثني الامترصارم الدين خطلها التندي صاحب الامير فحر الدين أبي المنصور حهارك س معدالله الناصري الصلاحي رجه الله قال بلغ الأمر فحر الدين ان بعض الاحناد عنده فرس قدد فعله فيه أنف دينا رولم يسمير يبعد وهوفى غاية الحسن فقال لى الامريا خطله الداركسا ورأيت في الموكب هذا الفرس بهني عليه حتى أيصر وفقلت السهم والطاعة فلماركينا في الموكب مع اللك العزير عمَّان بن الملك الذياصر وجه الله وأيت الحندى على فرسه فتقدَّمت الى الامر فحر الدين وفلت أو هدا الحندى وهدذا الفرس راكبه فنظراله وقال اذاخر حنامن سماط السلطان فانظر أين الفرس وعرفى به فلادخلنا الى سماط الملادا اوزير على الأمر فرادين وخرج قبل الساس فل بلغ الحالب فال لى اين الفرس قلت هاهو مع الركاب دار فقال لى أدعه فدعونه المه فلما وتضيين يديه والفرس معه أص الامر بأخذ الغاشية ووضع الاسور جله في ركابه وركبه ومضى به الى داره وأخذ الفرس فلا حر برصاحبه عرفه الركاب دار بمافعله الامبر فحرالدين فسكت ومضى الى سته ويتي اماما ولم يطلب الفرس فقال لى الامعر فحرالدين ماخطلما ماجاء صاحب الفرس ولاطلبه اطلبلى صاحبه فالفاجمعت واخسرته بأن الامر بطلب الاجتماعه فسارع الى الحضور فلمادخل علمه اكرمه الامبرورفع مكانه وحدثه وآنسمه وبسطه وحضرهماطه فقريه وخصصه من طعامه فلافرغمن الاكل قال له الأمرافلان ماناك ماطلت فرسك وله عند تامدة فقال ماخوندوماعسي أن يكون من هذا الفرس وماركيه الأمير الاوهو قدصلوله وكلياصل للمولى فهوعه لي العبد حرام واقد شرقني مولانا بأن حعاني أهلاأن تصرف في عسده والمماوك عسب أن هذا الفوس قدأصابه مرض ثمات وأماالا تنفدوهم في محله وعند أهله ومولانا حق به وما اسعد المماوك اذاصلم لمولانا عنده شئ وتال الاسيرطفي أنك أعطيت فعه ألف بيئار قال كذلك كان قال فلم أسعه فقال بالمو لا ناهذا الفوس

جعلته ألبهها دوأحسن ماجاهم والانسان عملي فرس يعرفه ويئق به ومامقد ارهذا الغرس له اسوة فاستحسن الاموهب وشحصوره غاشاراني فتقتمت المه فقالى فياذني اذاخرج هذاالبول فاخلع علىه الملعة الفلائمة من انفي ملوس الامبروا عطه ألف و شاروفرسه فلمانيض الرجل اخذته الى الفرش خاناه وخلفت علمه اغلعة ودفعت المدالكيد وفيه ألف د شار غدم ويكرونوج فقدم الدفرسه وعا مسرج خاص من سروح الامروعة في غاية الحودة فقسل اركب فرسائة من اكف أركبه وقد أخذت عنه وهيذه الخلعة زيادة على عنه تمرجع الى الامرفقيل الارض وقال باخوند تشريف مولانالا ردوهد ائن الفرس قد أحضره الماول فقال الامع غرادين ماهذا غورجة نالذ فوجد فالشرحلاحيداوالدهمة وانتأجة بفرسان خذهذا غنه ولاتبعه لاحد فدمه وشكره ودعاله وأخذالفرس واغلعة والاف د شاروانصرف واخرى ايضاالاسرشرف الدين ابن أى القاسم قال اخرق صارم الدين التسنى أساأن الامع غرالدين حدم عند دويض الاجتاد فعرض علمه فأعمه شكله وفال ادبوائه استخدموا هذا الرحل فتكلموا معه وقدرواله في السنة ائي عشراف درهم فرضى الرجل وانتقل الى حلقة الامرقوصون وضرب خمته وأحضر مركه فل كان يعض الامام وجع الامع من الخدمة فعرف حنب خمة هدذا الرحل فرأى خمة حسنة وخلا جدادا وحالا ونفالا وركافي عامة الحودة فتال هذا البرك لن فقل هذابر لد قلان الذي خدم عند الاسرفي هذه الابام مقال قولواله مالك عند ناشغل تعنى فى حال سعلا فاصل الرحل ذال أمر بأن تحط خعته وأقدالي وقال مامولا فأثار اعروها الا وحلت بركى ولكن اشتهي منك أن تسال الامعرماذي قال فدخلت الى الامبرو أخبرته عاقال الرحل فقال واقه مأله عندي ذنسالاآن هذا البرك وهدنده ألهمة يستحق سااضعاف ماأعطى فأنكرت عليه كنف رضي بهذا القدراليسع وهو يستمق أن تكون أرسين ألف درهم وتسكون قللة في حقه فاذا خدم ثلاثين ألف درهم بكون قد ترك لنا عشرة آلاف دوهم فهذاذ سعندي فرحت الى الرحل فأعلته عامال الامر فتال الماخد مت عند الامع ورضت بهذا المتدرلعلى ان الامراد اعرف الى ضايعد لايقنعلى بهذا الحارى فكنت عل ثقة من احسان الامعرابة اماله وأماالات فلاارشى أن احدم الإثلاث الف دره مكافال الامع فرجعت الى الامروا خبرته عاقال الرجل فقال يجرى اماطلب وخلع علمه وأحسن الموكان الامر غرادين جهاركس مقدم الناصرية والحاكم وبأدمصرف ابام المك العزبزعثيان بنصسلاح الدين يوسف بذآ وبسائي أن مات العزيزي ال الامعرنقر الدين جها دكس الحاولا خاس الملك ألعز بروغاوض في ذلك الاسرسسف الدين ماذكوج الاسدى وهو يومنذ مقدّم الطائعة الاسدية وكأن الملك العز برُقد أوصى مالمك لولده عجد وأن حصكون الأمعر الطواشي بها ألدين قواقوش الاسدى مديراً مرء فأشاد باذكوج بإخامة الملك الاختسل على من صلاح الدين في تدبيراً حرا ب العزيز فكروجها وكس ذاك ثمانهم اعاموا ابن العز بزولتهوه بالملك المنصور وعرم فعوتسع سنين ونصبوا ترافوش الابكاوهم فالداطن بحتلفون علمه وماز الوابسمون علمه في الطال أمرة رافوش حتى انفقوا على مكاشة الافضل المتقدم ذحكره وحضوره الى مصرو يعمل انابكمة المنصور مدة تسبع سنين حقى يتأهل بالاستبداد مالمك بشرط أن لارخوخوق وأسه سنعق الملك ولايذكرا سعدنى خطسة ولاسكة فلسار انقاصد الى الافضل بكتب الاصرا بعث جهاركس في الباطن قاصداعلى لسانه ولسان الطائفة الصلاحية بكتبهم إلى الملك العادل أبي بكر ابرأ وب وكتب الى الامرمون القصرى صاحب الس بأمره بأن لايطم الماث الافضل ولاعطف فانفق خروج الملك الافضل من صر خدولقاء قاصد غرادين جهاركس فأخذمنه ألكتب وقال له ارجع فقد قضت الحاجة وسارالي التاهرة ومعه القياصد فلياخرج الامراءمن القاهرة الي لقائه يليس فعمل ففر آلدين معاطا احتفل فسه احتفالا زائدا لينزل عنده فنزل عند أخسه المك المؤيد غيم الدين مسعود فشق ذاك على جهاركس وجاه الى خدمته ظافرغ من طعام أخد صارالى حمة جهاركس وتعدل أحسكل فرأى جهاركس قاصده الذي سيره في خدمة الافضل فدهش وأيشن الشر فلسال استأذن الافضل أن يتوجه الى العرب الختلفين بأرض مصركيفكم بينهمفأذنه وقامهن فوردوا ختع بالاميرين الدين قراجاوا لاميرأسدالدين قراسسنقر وحسسن لهمامفارقة الافغل فسارامعه الى القدس وغذوا عليه ووافقهم الامع عزالة ينأسامة والامعمون القصرى ضدم عليهم في سبعما مُعَارس ولماصاروا كمة واحدة كنبوا الى الماث العادل يستدعون التمام ما تأكمة المال

المنصور مجدين العزيز عصروأ ماالافضل فانه لمادخل من مليس الي القاهرة قام شدييرالدولة وأحرالملك يحيث لم من المنصور معه سوى محرِّد الاسر فقط وشرع في القبض على الطائفة العسلاَّ حية الصاب حهارك فقرُّوا منه الى سهاركس بالقدس فقيض على من قدر عليه منهم ونهب أموالهم فلازالت دولة الافضل من مصر بقدوم الملا العبادل أبي مكرين أبوب استولى فخرالدين حهاركير على مائساس مامر العبادل ثما غرف عنه وكانت له الهاء الى أن مات فانقض أمر العلاقفة الصلاحية عونه وموت الأميرة. الحاوموت الاميرأ سامة كالقضي أمر غيرهم \* (قىسارىة الفاضل) هذه القسارية على عنة من يدخل من ماك رويلة عرفت ما تسانسي الفاضل عبد الرحمر من على الدساني وهي الآن في اوقاف المارسةان المنصوري أخرني شهاب الدين أحد من عهد من عبداله: برالعذري المسيشي وجه الله قال اخبرني القياني بدر الدس أو امصيق ابر اهير من القاضي صدر الدين أني البركات أحدين فرالدين أفي الروح عسى من عمر من خالد من عبد الحسن المعروف ما من الخشاب أنقسارية الفاضل وقفت بضع عشرة مرة منهامة تمن أواكثرزف كال وقعها بالاغاني في شارع القاهرة وهي الآن تشتمل على قيسارية ذات تحرقها والوضوء بوسطها وأخرى بحياتها ساع ذياحهاز النسبا وشوارهن و بعاوها ربعرفه عَدَّة مساكن \* (قسارية سرس) هذه القسارية على رأس بالدودرية من القاهرة كان موضعها دارا تعرف مدارالانماط أشتراها وماحولها الامبرركن الدين سيرس الحاشف كبرى قبل ولايته السلطنة وهدمهاوع موضعهاهده القسيارية والربع فوقها ويولى عارة ذلك محد الدين تنسالم الموقع فلا كلت طلب سائر تحارقسار مة حهاركم وقدارية الفياضل وألزمهم ماخلاء حواليتهم من القسار تبين وسكناهم بهذه التسارية وأكر هيه على ذلك وحعل أحرة كل حانوت منهاما تة وعشر بن درهما نقرة فأرسع التحار الااستثمار حواستهاوصار كشرمنهم متنوم بأجرة الحافوت الذى الزمه في هذه القيسارية مر غيراً نُ يُمرُكُ حافوته الذي هو معه ماحيدي القسياريين المذكورتين ونقل أضاصنًا ع الاخفاف وأسكنهم في الحوانت التي خارجها فعمرت من داخلها وخارجها مالنياس في توميز وجاءاني مخذومه الامير سيرس وكأن قدولي السلطنة وتلتب بالله المطفر وقال بسعادة السلطان اسكتنت القيسارية في يوم واحد فَنظر المه طو بلاوقال با قاضي ان كنت أسكنتها في ومواحد فهي يتخاو في ساعة واحدة فاء الاحركا فال وذلك أنه لما فرسيرس من قلعة الحمل لممت في هذه التسارية لاحد من سكانها قطعة فياش مل نفاوا كل ما كان لهم فيها وخلت حوانة هامدة لمويلة تمكماصناع الاخفاف كل عافوت بعشرة دراهم وفي حوائدتها ماأجرته عماية دراهم وهي الات جارية فاوقاف الخاشاء الركسة سيرس ويسكتها صناع الاخفاف واكثرحوا بيتها غيرمكون لخراج اولقاة الاخفافين و بعرف الله الذي هرف اليومالاخفافين رأس الحودرية م (القسارية الطويلة) هذه القىسارية في شارع القاهرة بسوق الخرد فوشين فيما بن سوق المهامن بين وسوق الجوحين والهاباب آخر عندياب )هذه سرجام ألخراطن كانت تعرف قديم القسارية السروج بناها ⊯ (قسارية القسارية تجياه قسارية السروح المعروفة الآن القيسارية الطويلة بعضها وقفه القاضي الاشرف بالقاضي الفاضل عبدالرحم بنعلى البيساني على مل الصهر يجبدرب ماوحا وبعضها وضا اصالح طلائع من رذيان الوز بروقدهدمت هدنده القيسيارية وشاها الامرجاني مان دوادار السلطان الملث الاشرف برسساى آلدهاف الظاهري فيسسنة ثمان وعشرين وثمانمائة ترسعة تتصيل بالوراقين ولهاماب من الشارع وجعل علوها طباقا وعلى بإجاحوا يت فجا ت من أحسن الماني " (قسارية العصفر) هذه القسارية بشارع القاهرة لها باب من سوق المامن بين وباب من سوق الور المن عرفتُ بذلكُ من احل أن العصفر كان بدق ما ؛ أناه الاسرعم الدين سنحرا لمسروري المعروف بالخساط وآلي القاهرة ووقفها في سنة النتر وتسعن وسمة أنة ولم ترل باقعة سد ورثته الى أن ولى القياصي ماصر الدين محدين البارزي الجوى كامة السرة في الم المؤدشية فاسساً حرها مدة أعوام من مستحقيا وتقل الهاالعندين فصارت قسارية عنبروذاك في سنة ست عشرة وتمانحا أنة ثم التقل منها اهل العنبراني سوقهم في سنه عماني عشرة وعما تمانة ، (قسارية العنبر) قد تقدّم في ذكر الاسواق انها كانت سيناوار المال المنصورقلاون عرها في سنة عمان وسيقاً به وجملها سوف عند ﴿ (فيسارية النَّا ثرى) هذه القيسارية كانت بأول الخراطين عابلي المهامرين لهاماب من المهامزين ويأب أنظراطين وأنشأ هاالوزير الاسبعد شرف الدين أو القباسرهمة الله من صاعد من وهب الفارسي كان من حسلة نصاري صعب ومصر وكتب على منابض ناحمة مسوط بدرهم وثلث في كل يوم نم قدم الى القياهم قوأسلم في المم الملا الكامل محدين العادل أي بكرس أوب وخدم عند الملك الفائر الراهم بن الملك العبادل فنسب المدونولي نظر الديوان في الم الملك الصالح نحم الدين أتوب مدة يسسرة غول بعض أعمال درارمصر فنقل عنب ما أوحب الكشف عليه ضدب موفق الدين الامدى الذلك فاستقرعوضه ومصنه مقة ثم أفرج عنه وسافر الى دمشة وخدم مهاالامر حال الدين بغمور مائب السلطنة مدمشق فلماقدم الملك المعظم بوران شاه من الصالح نحم الدين أوب من حصي ك شغاالى دمشق بعدموت اسه لياخذ عملكة مصرسارسعه الىمصر في شوال سنة سيعوأر بعين ومستائة فلآفامت محرة الدرسد برالملكة معدقتل المعظمة ملق بخدمة الامبرعز الدين ايل التركان مقدم العساكرالي أن تسلطن وتلقب بالملث المعز فولاه الوزارة في سنة عمان وأربعين وسنتما به فأحدث مظالم كثيرة وقزرعلى التصارودوى السارأموالاتحبى منهم وأحدث التقو م والتصقيع على سائر الاملاك وجي منهامالا مريلا ورتس مكوساعلي الدواب من الخسيل والجمال والجمروغ مرها وعلى الرقيق من العبيد والحواري وعلى سأثر المعان وضم المنكرات من الجروالمزروا لمشعش وسوت الزواني بأموال وسم هده المهات بالمشوق السلطانية والمعاملات الدبوانية وتمكن من الدولة تمكنا زائد أالى الفيارة بحث انه سيارالي بلاد الصعسد بعساكر لهار بة بعض الاص اوكان الملك المعزأ سال مكاتبه بالمعاولة وتشرما له وعضاره حتى إنه لم سلخ صاحب ول في هدفه الدول ما بلغه من ذلك واقتنى عدة عمالسك من من بلغ عنه أف د شارمصر به وكان ركب في سمعين علو كامن مماليكه سوى ارماب الاقلام والاتساع وخرج نفسه آلي أعمال مصر واستفرج اموالها وكان موسعنه في الوزارة زين الدين يعقوب بن الزير وكان فاضلا بعرف اللسان التركي فصاد يضبط له عمال الامرا ووبعة فه مايدور منهممن الكلام فلرزل على تمكنه ويسط يده وعظم شأنه الى أن قتل الملا المعزوقام من بعده انه الملك المنصور نورالدين على وهوصغير فاستقرعلي عادنه حتى شهدعليه الاميرسايق الدين وزما الصيرفي والامير ماصر الدب معد بالاطروش الكردى امع جاندارانه قال المملكة لاتقوم بالصدان الصف روال أي أن يكون الملك النماصر صاحب الشام ملامصروأته قدعزم على أن يسعراليه يستدعيه الى مصروب اعده على أخذ الملكة فخافت أتم السلطان منه وقبضت عليه وحسته عندها بقلعة الخيل ووكات بعذامه الصارما جرعينه العمادي الصالحي فعاقبه عقوية عظمة ووقعت الموطة على سائرامواله وأسبابه وحواشيه وأخذخطه بمائة ألف د شارغ خنق للهال مضت من حمادي الاولى سسنة خس وجه من وسبقائة ولف في غز ودفن مالقرافة واسسقر من بعد في الوزارة قاضي القضاة مدر الدين السخصاري وعرما سدَّ من قضاء القضاة ولم تزل هذه القيسار به قافية وكأنت تعرف خسسار مة النشاب الى أن اخذها الامرح ال الدين وسف الاستاد ارهى والحوانيت على بنسة من سلك من الخرّاطين ريد الحامع الازهروفيما منهما كان ماب هذه القيسار بة وكانت هـ ده الحواجب تعرف وفف يمرثاش وهدد ما الجسع وشرع في منا ته فقتل قبل أن يكمل وأخسد ما لملك النساصر فرج فبنيت الحوانيت الئى هى على الشارع بسوق المهامز بين وصارمانق ساحة عرها القاضى ذين الدين عبد الباسط من خليل الدمشق فاظراليش فيسارية بعاوها ربع وي أيضاعل حوانيت جال الدين ربعاوذ للتف سنة خس وعشرين وعمانه وقال الامام عضف الدين أبوالحسن على من عد لان عدج الاسعد الفائري وجواقد ابن صاعدوانيه المرتضى

## مذبولي أمورنا ، لمازل منه داهبه وهوان داماً مره ، شدة العشرداهمة

« (قسارية بكتم) هدفه النيسارية بسوق الخرير بين بالتوب من سوق الوراقين كانت تعرف قد بما الصاغة من مارت فندة ابتال المساغة من مارت فندة ابتال المسافة من مارت فندة الفاد و تحديد المالية من المالية و المساوية المالية المالية

المحدين القياضي المفضل ولكال الدين ابن يقال المحلال الدين محدث كال الدين عد المحدين القاضي الفضل هية الله بن يحيى مأت في آخر سنة سندن وسبعما ية وقد خربت هذه القيسارية ولم يبق لها الرية (قيسارية طاشتمر) هذه القيسارية بحوار الوراقين لهاباب كبرمن سوق الحريريين على بسرة من سلك ألى الزياحين وباب من الوراقين و أَنشأُ هاا لاموطأشتر في أعوام بضعروثلاثين وسعما بْهَوْسكَمَاعِقادوا الازرارحيّ غَسَتْ مهم مع كرهاوكترة حوائتهاوكان لهم منظر بهج فان اكثرهم من ساص الناس وتحت يدكل معلم منهم عدة مسان م: اولادالارَ الرُّوغيرهـ مفطال مام رِبْ منهاالي سوق الوراقين وداخلني حسامين ڪئرةُ من امرَ مدهناك ثمآبا حدثت الحن في منه أمت وثما ثما ثم تلاشي أمرها وخرب الربع الذي كان علوها توسعت انقياضهُ ومقت فباللوم بقية يسرة ، (قيسارية الفقراء) هذه القيسارية خارج بآب زويلة يخط تحت الريع أنشأها ه ( قلساً رُبةٌ تَسَسَّاكُ ﴾ كُارِج ماب زو المة بخط تحتّ الربع أنشأُ ها الامعر دشستاك الناصري وهي الآن \* (قيسارية الحسى) خادج باب زويلة تحت الربع أنشأه االامع بدرالدين سليك الحسى والى الاسكندرية ثروالي القاهرة كان شصاعامقداما فأخرجه الملاث الناصر محدين قلا وون الى الشام ومهامات في سنة مسع وثلاثن وسيعمائه فأخذابنه الامعرناصرالدين عهدن سليك الحسيني امرته فليامات الملك النياصر قدم الى الشاهرة وولاه الامبرقوصون ولاية القاهرة في سابع عشره غرست أنتن وأربعن وسبعمائة فلاقيض على قوصون في توم الثلاثاء آخر شهر رجب متهاأمسك أبن الحسني وأعسد نحيم الدين الى ولا مذالقاهم قتم عزل من ومه وولى الأمر حال الدين بوسف وألى الحسزة فأقام أربعة المم وعزل بطلب العباشة عزله ورجمة فأعمد يتم الدين و وقسارية الحمام الطولوني هذه القسارية كان موضعها في القديم من جلة قصر الأمارة الذي شأه الامواك ألقياس أحدد بن طولون وكأن يخرج منه اتى الخيامع من ماب في جداده القبسلي فلما خرب صيار ساحة ارض فعمرفها القاضي تاج الدين المناوى خلفة الحكم عن قاضي القضاة عز الدين عد العزيزين جاعة قسيارية فيسنة خسين وسعما تذمن فائض مال الحامع الطولوني فكمل فيها ثلاثون حانوتا فلما كأنت للة النصف من شهرومضان من هذه السنة رأى شخص من اهل المعروسول الله صلى الله على وسلم في منسامه وقدوت على بال هذه القدارية وهو بقول بارازا الله أن سكن هذه والقدسارية وكرز رهذا القول ثلاث مرّات فلياقص هذه الرؤما رغب النياس في سكاها وصيارت الى الموم هي وجد ع ذلك السوق في عامة العمارة وقي سنة تمانى عشرة وتماتماتة أنشأها قاطبي النضاة جلال الدين عبدال حن بنشيخ الاسلام سراج الدين عمر من نصير ابررسلان البلقني من مال الجمام المذكور قسمارية أخرى فرغب النماس في سكاها لوفور العمارة مذلك الخط و (قدسارية الممسر الكترى) هذه القدسارية ادركتها بمدينة مصرف خطسويقة وردان وهي عامرة ساء مباالقسماش المديدين المكأن الاسن والازرق والطوح وغضي تجار القاهرة اليماني يومي الاحد والاربعاء لشيراءالاصيناف المذكورة وذكران المتوج أن لهاخسة أبواب وأنها وقف ثم وقعت الحوطة عليها غرت في الدوان السيلطاني وصدوا معهام اراظ مقدر أحد على شراتها وكان ما عدر مام فاخذها الدوان وعة ضت بعمد كدان وانه شاهد هامكونة جمعهاعامرة التهي وقد مر سماحولها بعدسة ستين وسعمانة وترابدا نلمراب حتى لمسق حولهاسوي كمان فعمل لهاماب واحدوترة دالماس اليها في المومن المذكورين لاغمر فلماكان الحوادث منذسنة ست وعماتما أية واستولى الخراب على اظلم مصر تعطلت هذه القيسارية تم هدمت فيسنة من عشرة وعمائماته \* (قيسارية عدالياسط) هذه القسارية رأس المراطن من القاهرة كان موضعها يعرف قديما يصقبة الصباغين غم عرف بالقشاشين غءرف بالخراطين وكان هذائ مارسستان ووكالة فى الدولة الفاطمية وأدركا بهاسوا مت تعرف وقف ترناش المعظمي فأخذها الاسر جال الدين الاستادار فهاأخذمن الاوقاف فلافتل أخذالناصرفر سجاناهما وجدد عمارتها ووقيقهاعلى تربة أسه الفاهر برتوق ثم أخذها دين الدين عبد الباسط بن خليل ف المام المؤيد شيخ وعل في بعضها هذه القيسارية رعاوها ووقفها على مدرسته وجامعه مُ أُخذ السلطان الماك الاشرف برستاى بقية المواحث من وقف حال الدين وجدد عمارتها فيسنة سموعشرين وعماتمانة

ه (خان مسرور) خان مسرور مكانان أحدهما كبروالا خرصغير فالكبرعلي يسرة من سلك من سوق مات الهومة الى الحررين كانموضعه خرافة الدرق التي تفدّم ذكرها في خراش القصر والصفرعلي بمنة من سلامن سوقان الزهومة الى المامع الازهركان ساحة ساع فيها الرقيق بعدما كان موضع المدرسة الكاملة هوسوق ازقيق وقال الزالطو مرخزاتة الدرق كانت في المكان الذي هوسان مسروروهي مرسم استعمالات الاساطيل من الكورة الخرجية والخود الحلودية وغيردال ، وقال استعبدالفاهر فندق مسرور (مسرور هذامن خدام النصر خدم الدولة المصرية واختص بالسلطان صلاح الدين وجدائله وقدمه على حلتته ولمرال مندما ف كلوت وله رواحسان ومعروف وبقصد فى كلحسنة وأبروية ومال المدمة فى الامام الكاملية وانقطع الى الله تعالى وازم داره ثم في الفندق الصغير الى حائمه وكان قبل شائه ساحة يباع فيها الرقيق اشترى ثلثها ون والدى رجه الله والثلثين من ورثة ابن عتروكان قدمال القندق الكسرلغلامه رعمان وحسم عليه عمن بعده عمل الاسرى والفقراء بالحرمن وهومائة بتالامنا وبدمسهد تقامفه الجماعة والجعولسر ورالمذكور ركترمانشام وبمصروكان فدوسي أن تعمل داره وهي بخط حارة الامراه مدرسة ويوقف الفندق الصغير عليها وكانت أه ضعة بالشام معت للامعرس ف الدين أبي الحسن القمري بجملة كسرة وعمرت المدرسة المذكورة معد وفائه انتهى وقدأ دركت فندق مسرورالكيمي عاية العمارة تنزله اعبان التصاراك اسن بتعياراتهم وكان فمه أبضامودع الحكم الذى فعه أموال المنامي وألفاب وكان من اجل اللهان وأعظمها فلما كثرت الحن بيخرال للادالشام مندسنة بورلنك وتلاشت أحوال اقليمصر قل التحارو بطل مودع الحكم فقلت مهابة هدا النان وزالت حرمته وتهدّمت عددة أما كن منه وهو الآن مدالفضاة و (فندق بلال المفيثي) هذا الفندق فعاس خطحام خشمية وحارة العدوية أنشأه الامبرالطواشي أبوالمناقب مسام الدين بلال المعيني أحدخذام الملا المفت صاحب الكرك كانحشى الجنس حالك السواد خدم عدة من الماول واستقر الاالملا الصالح على " بنا للك المنصور قلاوون وكان معظما الى الفاية يحلس فوق جسع أمراء الدولة وكان الملك المنصور قلاوون أذارا ويقول وحمالته أسساذ باللا الصالز تحسم الدين أنوب أناكنت اجل شارموزة هذا الطواشي حسام الدين كلادخل الى السلطان الملا الصالم حتى يخرج من عنده فأقدمها له وكان كشيرا ابر والصدقات وله أموال مزيلة ومدحه عدة من الشعراء وأجاز على المديم وتعاوز عره ثما تين سنة فلياخر ج الملاث النياصر محدين فلاون لتسال الشرفى سنة تسع وتسعن وسقائة سافرمعه قدات السوادة ودفن بها تنظرمنها بعد وقعة شقيب الى ترسه بالقرافة فدفن هنال ومارح هذا الفندق بودع ضه التصارو أرباب الاموال صنادين المال ولقد كنت أدخل فمه فاذابدا الروصناديق مصطفة مابين صغير وكسيرلا بفضل غنهامن الفندق غيرساحة صغيرة بوسطه وتشفل هذه المسسناديق من الذهب والفضة على ما يحل وصفه فل أنشأ الامبر الطواشي وبن الدين مقبل الزمام الفندق القرب منه وأنشأ الامعرة لطاى الفندق الزياحين وأخذا لامعر بليفا السمالي اموال النساس في واقعة يُهورانكُ فيسنة للاث وعمائمًا له تلاشي أمره ذا الفندق وفيه الي الآن شة ، (فندق الصالح) هذا الفندق بجواوباب القوص الذي كان أحديابي زويلة فنسلك الموم من المسجد المعروف بسام بزنوح بريدياب زويلة صارهدا الفندق على يساره وأنشأه هو وما يعاده من الربع المال الصبالح علاء الدين على من السلطان الملك المنصورة لاون وكأن أتومل اعرم على المسرالي محاوية التتر سلاد الشام ساطنه وأركبه بشعار السلطنة من قلعة الخبل في شهر رجب سنة تسع وسعين وسسما أله وشق به شارع القاهرة من ماب النصر الى أن عاد الى قلعة الجبل واجلسه على ص متسه وحلس الى جانبه غرض عقب ذلك ومات لسلة الجعة الرابع من شعب ان فأظهر السلطان لموته جزعامفرطا وحزنازالدا وصرح باعلى صوته واولداه ورمى كلوته عن رأسه الى الارض وبق مكشوف الأس الحأن دخل الامرا المه وهومكشوف الأس يصرخ واولداه فعندماعا ينوه كذلك ألقوا كلوقاتهم عن رؤسهم وبكواساعة مُأخذا المعرطرنطاى المناتب شاش السلطان من الاوض والولد الامرسنقر الاشقر فأخذه ومنى وهومكشوف الأأس وماس الارض ونأول الشاش للسلطان فدفعه وقال ايش أعل بالملك بعسد ولدى واستعمن ليسب فقسل الامراء الاوص يسألون المسلطان فىليس شباشه ويحضعون له فى السوال ساعة حتى أجاجه وغطى وأسه ظااصيم فوجت جساؤته من القلعة ومعها الامراس غسع حضو والسلطان وصاروا بها الحاربة آمه المعروفة - مثناون قريسامن المشهد النفيسي فوادوه والمصرفوا فل كان يوم المست انسرزل السلطان من القلعة وعليه الساص تحزناعل ولده وسار ومعه الاحراء بشاك الحزن الى قرابته واصراله زاء اوته عددام و(خان السويل) هذا اغان خارج باب الفتوح فال ابن عبد الطاهر خان السعل ساه الامرجا الدين الومعد قراقوش بن عداقه الاسدى خادم أسد الدين شركوه وعسقه لاساه السعل والمنافر ين بنداج : وبه برساقية وحوض و وقر افوش هذا هوالذي في السور المحط بالقاهر ، ومصروما بنهما وي قلمة الحيل وين القناطر التي ما لمزة على طريق الاهرام وعمر مالمقس دماطا وأسره الفراج في عكاوه وواليها كافتكه السلطان صلاح الدين ومف ين اوب يعشرة آلاف د شارو وفى مستمل وحب سنة سعووسه من وجهاله ودفن بسفيرا للبل القطم والفرافة (خان مذكورش) هذا الخان يخط سوق الخيس القرب من الحامع الازهرقال أمن عبدالغلاه رشار متكورش باءالامبروكن الدين منكورش ذوج اتمالا وحدثه ين العادل ثما نتقلّ الى ورثته ثم انتقل الى الاميرصلاح الدين احد من شميان الاربل فوقفه ثم تصل واده في ابطال وقفه فاشتراء منه الملال الصالم بعشرة آلاف د سارمصر مة وحعل مرصد الوالدة خليل ثم انتقل عنا التميير و قال مؤلفه ومنكورش هداكان آحد عالل السلطان صلاح الدين ومفسن الوب وتندم حتى صاداً حد الاحراء الصالحة وعرف مالشصاعة والتعدة وأصابة الراي وحودة الرعى وشان أبلاش فليامات في شوّ ال سنة سبع وسبعين وخسما ته اخذ اتطاعه الامير ماركوح الاسدى وهذاانفان الآن بعرف يخان التشارين على يسرقهن المامن الخراطين الى الخميين وهووقف على جهات ير ، و (فندق ابن قريش) هذا الفندق قال ابن عبد العاهر فندق ابن قريش استعدة والذاخي شرف الدين الراهم بن قريش كانب الانشاء وانتقل الى ورثته التهي (ابراهم بنء والرجن بن على من عبد العزيز بن على من قريش الواحد الدائق شي المخزود المصرى المكاتب شرف الدين احد المكاب المحمدين - طاوانشا مخدم في دولة الما العادل الى مكرين الوب وفي دولة المد الماك الكامل محديد وان الانشاء وسعما المديث بمكة ومصروحتث وكانت ولادته بالقاهرة في اول وممن ذي القعدة سينة النشن وسيعين وخسماتة وقرأ القرآن وحفظ كثيرامن كماب المهذب في الفقه لمي صد هب الامام الشافعي وبرع ف الادب وكتب يخطه ماريدعلي اربعهما فتجلدومات في الحامس والعنبرين من حادى الاولى سنة الاث وأربعين ومقاقة ، (وكالة فوصون) هذه الوكلة في معنى الفيادي والخيامات ينزلها التعاد بيضائع بالادالشام من الزيت والمشهرج والصاون والدنس والفسست والفوزوا للوزوا لخرفوب والرب وغوذلك وموضعها فعاين المامع الحاكي ودارسعدالسعداء كانت اخراد اراثعرف بدارتعو بل الموعاني فأخر بها وماجاورها لامرقوصون وجعلها فندتها كبرا الى الفاية وبدائره عدة مخازن وشرط ان لايؤج كل مخزن الابخمسة دواهم من غيرزيادة على ذاك ولا عفرح أحدمن مخزئه فصاوت هذه الخيازن تتوارب تناد احرتها وكفرة فوالدها وقدأ دركا صده الوكلة وان رؤيتها من داخلها وخارجهالنده شي لكثرة ماهنالك من اصناف المضائع وازد حام الناس وشدّة اصوات العتالين فندحل البضائع وتغلها لمزيتاعها ثمقلاشي امرها منذخر بت الشآم في سنة ثلاث وثما نمائه على يدتبو ولنك وفيها الى الآن بقية ويعلوه ذمالو كلة رماع تشغل على تنجياته وسندستا ادركناه اعاص فكها ويعزرأنها بحوى فعواريمة آلاف نفس مايزرجل وامرأة وصفروك برفك كانت هذه المن ف سنةست وعماعاتة خرب كثيرمن هذه البيوت وكثيرمنها عامر آهل و (فندق دارالتفاح) هذه الدارهي فندق يجاء بإب ذويلة يرداليه ألفواكه على أختلاف أصنافها بماينت ف بسأتين ضواحي القياهرة ومن التفاح والكمثري والمسفر جل الواصل من البلاد الشامة انماياع في وكالة قوصون أذا قدم ومنها ينقل الى سائرا سواق القاهرة ومصر ونواحيها وصكان موضع داوالتفاح هذه فى القدم من جلة عادة السودان الى عملت ستانا فى الم السلطان صلاح الدين يوسف يرابوب ء وانشأ عذءالدا والامرطقو ذحربعدسنة اربعن وسسعماتة ووقفها على خاذا مالقرافة ويظاهره فدماله ارعدة حوانت ساع فيهاالفاكهة تذكر ويتهاوشم عرفها الجنة اطبيها وحسن منظرها وتأنق الماعة في تنصيدها وأحتفانها بالراحيز والازدار وما بين الموايت معقوف حتى لابصل الى الفواكد سر الشمس ولايرال ذلك الموضع غضاطر باالاائه قدا خذل منذ سنة ست وثما نمائة وفيه بق ليست بذال ولم تزل الى ان هدم علو الفندق و ما خلآهم من الحوانيت في يوم الست مادس عشر شدمان سنة احدى وعشرين وغاغاته وذلك ان الحامع المؤيدى جاست سياسكه الغرسة من جهة داوالتفاح فعيل فها كإصاريعه لف الاوقاف وحكم ماستدالها ودفع في غن نقضها ألف د شارافر بقية عنها ملغ ثلاثين ألف مؤيدى ففنة ويتعصل من اجرتها الى ان المدئ عدمها في كل شهر سعة الاف در هم فاوسا عنما ألف مريدي فاستشنع هذا الفعدل ومات الملائد المؤيد ولم تكمل عمارة الفندق و (وكافتاب الموانية) هذه الوكافة تعاملات الحوالية من القاهرة فعا بن درب الرشدي ووكالة قوصون كان موضعها عدة مساكن فاسد أالامر سال الدين محود من على الاستادار عدمها في وم الاربعاء فالت عشر جادي الاولى سنة ثلاث وتسعن وستعمائه وبناها فندفاوريما باعلاء فلأكلت وسم الملك الطاهر برقوق أن تكون دار وكلة ردالها مادسيل الى القاهرة وما يردمن صنف متحر الشام في المحركالزيت والرب والدبس ويصبعهما يرد في البرّ يدخل به على عادته الي وكالة قوصون وجعلها وقفا على المدرسية الخانقاء التي انشأه ايخط بن القصرين فاستمر الامر على ذلك الى النوم ﴿ إِنَّانَ الْخَلَيْلِ } هذا الحَّانَ يَخَطُ الزراكشة القَسْقَ كَانَّ مُوضَعَهُ رَّمَةُ القَصر التي في اقدور الخلفاء الفاطمه فالمعروفة بتربة الزعفران وقد تقدم ذكرها عندذكر القصرمن هذا الكتأب وانشأ والامرحهاركس الخالي أميرا خورا للك الظاهر برقوق واخرج منهاعنا مالاموات في المزايل على الجهروألفاها بترمأن المرقمة هو أَنْاسِا فَانْهَ كَانْ بلودْنَهُ شَمْسَ الدَّينِ مجدَّ مَناجدالقلبي الذي تقدِّمذ كره في ذكرالدور من هــــذا الكتاب وفالله ادهده عظام الفاطم من وكانواك فالمارا رضت فاتفن للغلق فموته امرقه عمرة لاولى الالباب وهوأنه لماوردا للرعروج الامر بلغا الناصرى نائد حلب وعيى الامر منطاش فائت ماهلة المه ومسترهما بالعساكراني دمشق اخرج الملك الظاهر برقوق خسها تدمن المهاليك وتقدّم لعدّة من الامراء بالمستر بهم فرح الامرالكير ابتش الناصري والامرجها ركس الخللي هذا والأمرونس الدوادار والامرأ مل الأدارغا الخاصى والامر ندكار الحاجب وماروا الى دمشق فاتبهم الناصرى طاهر دمشق فأنكسر مسكر السلطان نحاصرة ابربلغاوند كاروفر أيتش الى قلعة دمشق وقتل اللللي في يوم الاثنين ادى عشرشهر ربيع الآخر سنة احدى وتسعين وسمعمائة وترك على الارض عادما وسُوَّتُه مُكْشُوفٌ مُوقِدا لتَقيرُ وَكَانَ طويلاءر بضاالحان تزووبي عقوية من القدتعالى بماهتك من رم الاثقة واشاتيه ولقد كان عفاالله عنه عارفا خبرا بأمردنياه كشرا اصدقه ووقف هذااللان وغيره على عل خيز بفرق يمكه على كل فقرمنه في الدوم رعفان فعرمل ذلك مدة سرنين غمل عظمت الاسعار عصروتفيرت تقودها من سنة ست وثما تفاتة صاريحه ل الى مكة مال ويفرّق بهاعلى الفقراء ﴿ (فندق طرنطاى) هذا الفندق كان بخيارج باب الصرط اهرالمنس وكان ينزل فيه تجاران بشالواردون من الشام وكان فيهسته عشر عودا من رخام طول كل عودسته اذرع دراع العمل فدوردراعن وبملوء ومع كمرفل كانفى واقعة هدم الكائس وحريق القاهرة ومصرفى سنة احدى وعشر بنوسعمائة قدم تآجر بعدالعصر بزيت وزن في مكسه عشرين ألف درهم نقرة سوى اصناف أخرفتها ماغ أسمه فألف وهم نقرة فارتهاله الفراغ من نقل الزيت الى داخل هدف القندق الابعد العشاء الاسخرة فلآكان نصف المايل وقع الحريق بهذا الفندق فىلىلة من شهر وسع الأتنومنها كاكان يقع فىغىرموضع من فعل النصارى فأصسبم وقدا حترق جمعه حتى الحجارة التي كان مبنياً بها وحتى الاعدة المذكورة وصارت كلها حراوا حترة علوه وأصبح الناجر يستعطى الناس وموضع هذاالفندق

« (ذكرالاسواق)» فال ان سيدة والمدة الترثيم لما فياتذك وتذني وا

قال ابرسيدة والسبوق التي يتصامل فهاند كوتوتوت والجماسواق و في التنزيل الاانبسلية كاون العام المواق و في التنزيل الاانبسلية كاون الطعام ويضون في الاستواق التي قولات في المان الذكر والانتي في ذلك مواه و الدوق من كتم بعدا قدمادا كنرها و كفال دليلا على مواه عن الاسواق في ابين اراضى الموق التي بالمعر بالتس الثان و خسون عدلي كثرة عددها أن الذي خوب من الاسواق في ابين اراضى الموق التي بالمعر بالتس الثان و خسون سوقا ادركاها عامرة فيها سابلة حوالت نحصر واستدى حافزة و هيذما نسلة من جان ظاهر القاهرة الفرق في تحد فيكم البياد مع الشاهرة ومصروسات كرمن الخيار الاسواق ما احد سيلال ذكره ان شاء القاهرة الفرق في المناق ما المناق المناق

غيرواحد بمن ادركته من المعمر بن يقول ان القصبة تحتوى على ائني عشر ألف حافوت كأنهم يعنون ما بن اول الحسنمة عمايلي الرمل الى المشهد النفيسي ومن اعتبرهذه المسافة اعتبار احد الايكاد أن يشكر هذا الخرر وقدادرك هذه المسافة بأسرهاعامرة الموانت غاصة بأنواع المآكل والمشاوب والاستعة تبهيرونها ويعب الناظره ينتا وبصرالعاة عن احصا مافيها من الانواع فضلاعن احصا مافيهام الاشعاص وسيعت الكافة بمن ادركت يضاخرون بمصرسا والبلاد ويقونون برمى بمصرفى كل وم ألصد شاردهما على الكمان والمزابل يعنون بذلك مأمسستعدله الليانون والمبانون والطباخون من الشقاف المرالق يوضع فهااللين والتي بوضع فيها الممن والتي تأكل فيهاالفقراء الطفام بحوانت الطباخين ومايستعمله سأعوآ الحين من الخمط والمصرالق تعسل غصالحين فالشقاف ومايستعمله العطارون من القراطيس والورق الفوى والخيوط التي تشتبها القراطس الوضوع فيها حوائج الطعام من الحبوب والافاويه وعبرهافان هذه الاصناف المذكورة اذاجلت من الاسواق واخدما فيماألقت الى المزابل ومن ادول الناس قبل هذه الهن وأمعن النظر فعما كانوا عليه من انواع المضارة والترف لم يستكثر ماذكر فاه وقد اختل سال التصية وخوب وتعطل اكثر ما تشقل عليه من الحوالية بعدما كانت مع معم انضق بالساعة فعلمون على الارض في طول القصيمة باطباق الخير واصناف المعايش ويقال الهم اصعباب القاعد وكل قلل تعرض الحكام انتهم واقامتهم من الاسواق لما يحصل يهم و تضدق الشوارع وقله سعادات الحوالت وقد ذهب والله ماهناك ولم سق الاالقلل وفي القصية عدة ا ـ واق منها ما خرب ومنها ما هو يأق و مأذ كرمنها ما يتيسر ان شاه الله تعالى ﴿ (سوق بأب الفتوح) هــذا السوق في داخل ماب الفتوح من حدّمات الفتوح الآن الى رأس حارة بهاه الدين مصمور الحائس بحواسب اللسامن والخضر ببز والفامعن والشرايحة وغمرهم وهومن أجل اسواق القاهرة وأعرها يقصده النماس من اقطار الدلاد اشراء انواع الله مان الضأن والقروا اء زواشراء اصناف الخضراوات وليس هومن الاسواق القدعة واتماحدث معدز وأل الدولة الفاطمة عندماسكن قراقوش في موضعه المعروف بحارة بها الدين وقد "ناقص عما كان فسه منذ عهد الحوادث وفيه الى الآن يتمة صاطة مه (سوق المرحلين) همذا السوق ادركته من وأس حارقها الدين الى عرى المدرسة الصرمية معهمووا المائين بالموا بت الملوء قريالات الجال وأقتابها وماكرما تحتاج المه يقصد من سائر اقليم مصر خصوصافي مواسم الجيزفاوا والانسان تجهيز مالة بهل واكثرف بوم الماشق علمه وجود ما يطلمه من ذلك لكفرة ذلك عند الصار في الخوانت مهدد السوق وفى المخاذن فلساكات الموادث بعدسنة ست وشاعاته وكترسفو الماث الناصر فرب من مرقوق الى محاوية الامه شيخ والامرنوروز بالبلاد الشامية صارالوزرا يستدعون ماعتاج المه الجال من الرحال والاقتاب وغروا فالمآلايدفع تنها اويدفع فهاالشئ اليسعرمن الأن فاختل من ذلك من المرحان وقلت امو الهم بعد ما كانوا مشتهر ين الغنا الوافر والسعادة الطائلة وخرب معظم حوانيف هذاال وقاوته علل اكثرمايق منها ولم يتأخرف سوى القليل ه (سوق خان الرقاسين) هذا السوق على رأس سويقة امبرا لحموش قبل له ذلك من احل أن هناك خاناتهمل فه الرؤس المفمومة وكأن من احسن اسواق القاهرة فه عدّة من الساعين ويشتمل على تحوالعشرين مانوتا مماوه قياً صناف الماسكل وقد اختل وتلاشي امره « (سوق مارة برجوان) هذا السوق من الاسواق القدعة وكان يعرف فى القديم الم الخلفاء الفاطسمين بسوق المرالحيوش وذلك ان المرالح وشيدرالحالى القدم الى مصرف زمن الخلفة المستنصروقد كانت الشدة الغطمي في بحارة مرجوان الدار التي عرف مدار الظفر وأقامهذا السوق وأس مارتر حوان فال الاعدالظاهر والسويقة المعروفة بأمرا لمموش معروفة ماسر الحبوش بدوالهالى وزيرا الليفة المستنصروهي من طب عارة برجوان الى قريب الحامع الماكي وهكدانشهد مكأتب دور حارة برجوان القدعة فان فهاوا لمقالقيلى ينهى الىسويقة اميرا لمبوش وسوق حارة برجوان هو ف الحد القبلي و رحادة رجوان وأدركت سوق حارة برجوان أعظم اسواق القاهرة ما برحنا ونحن شباب نفاخر بحارة رجوان سكان جمع حارات القاهرة فنقول بحارة رحوان جامات يصيى جاي الروى وحام سويدفانه كان يدخل اليهامن داخل الحارة ويهافرنان ولهاالسوق الذي لا يحتاج ساكنها الى غيره وكان همذا السوق من سوق خان الرواسين الى سوق الشيما عين معمور المانيين العدّ ما الوافرة من ساعي ملهم الضأن السليخ وساعي اللعم السعطوساي اللمسماليقرى وبدعدة كثوةمن الزيانين وكثيرس الجبائين والخيازين والليانين والطبياخين والثواء والبوارد بةواله طارين والخضرين وكترمن ساعى الامتعة حق اله كان به عاوت لا ياعفه الاحواثج الماثدة وهي الاقل والكزاث والنعاروالنصاع وحنوت لايباع فيهالا الشدج والفعان فقط برسم تعمد القنباديل التي تسرح في اللهل وسعت من ادركت الله كان يشتري من هذا المانوت في كل لها شعرح بمانوضع ف التناديل ثلاث ورهما فضة عنها يوم تذدينا روف ف وكان يوجد بهذا السوق الم الضأن الني والطبوخ الى ثاث اللسل الاول ومن قبل طلوع الفجر يساعة وقد خرب اكثر سوانات هذا السوق ولم يبق لها اثر وتعطل اسره بعدسنة ستوثانا أة وصارأ وحش منوتدفى فاعتمدان كان الانسان لايستطسع ان يرفيه من ازدحام الناس للاونهادا الاعشقة وكان فعدقداف رسم وزن الامتعة والمال والبضائع لاينفرغ من الوزن ولايزال مشغولايه ومعهم يستحثه لنزنة فلأحكان بعدسنة عثمر وشاغاته انشأ الامرطوغان الدوادار مهذا السوق مدرسة وعمر ربعا وحوانث فتعابى بعض الذئ وقض على طوعان في سنة ست عشرة وثمانما أة ولم تكمل عارة الـوقوقه الآريشة بسمرة ، (سوق الشماعين) هذا السوق من الحامع الاقرالي سوق الدجاجين كان بعرف في الدولة الفاطمية يسوق القيماحين وعنده في المأمون بن الطائحي آلحامع الاقر باسر الخليفة الآمر ماحكام الله وي تحت الحامرد كاكتر ومخازن من جهة ماب الفتوح وادركت وق الشماعين من الحاند مزمه ممورالحوانت مالتعوع الموكسة والضاؤ وسمة والطوافات لاتزال حوانيته مفتدالي نصف الال وكان يجلس مه في الدل بفايا يقبال الهن زعرات الشماعية لهن سما يعرفن بهاوزي يتمزن موهوايس الملا ات العارح وفي أرجلهن مراويل من اديم احروكن يعانين العارة ويتفن مع الرجال المسألفين في وقت العبم وذين من يُحمّل الطديدمه هاوكان ماع في هـذا السوق في كل له من النه، تمال جزيل وقد مرب ولرسق به الانحو الحس حواليت بعدما ادركتها تزيدعلى عشرين حانو تاوذك لقله ترف النياس وتركهم استعمال الشهموكان يهلق بهذا السوق الفوانيس في موسم الفطاس فتصررونيه في الليل من الزه الاشدا وكان به في بررمضان موسم عظيم لكثرة مايشتري ويكترى من الشموع الموكسة التي ترن الواحدة منهن عشرة ارطال فدادونها ومن المزهرات الجيمية الزى المليمة الصنعة ومن الشمع الدي يحسمل على العجل ويبلغ وزن الواحدة منها القذطار ومافوقه كلدان رسم ركوب الصدان لصلاة التراويح فيمز فى ليالى شهر رمضان من ذاك ما يعزا الميغون حكامة وصـ غه وقد الأثبي الحال في حديم ماقلن الفقر النباس وعزهم ﴿ (سوق الدجاجين) ﴿ هـ مَا السَّوقَ كان بمبايل سوق الشعباعين الح سوق فسوآ المرشف كان بياع فيه من الدجاح والاوزشي كثير جليل الحالغياية وفيه حاثوت فيسه العصافير التي سناعها ولدان النباس لمعتقوها فساع منها في كل يوم عدد كثير جد اوساع العصفورمها بفلس وعدع الصى بأنه يسجرن اعتقه دخل الحنة ولكل واحد حينتذ رغبة في فعل الفروكان بوجدفى كل رقت مده الحواليت من الاقفاص التي ماهذه العصافر آلاف وساع بهذا السوق عدة أنواع من الطهروني كل يوم جعة يساع فيه بكرة اصناف القسماري والهزارات والشصارير والبيغا والسميان وككانسعم أن من المعمان ما يبلغ غنه المثات من الدراهم وكذلك بقية طيور المسموع يبلغ الواحد منها نحواد السائد افس الماس فهاوتوفرعدد العنسنها وكان شال لهم غواة طمورالسموع سعا الطوائسية فانه كان يبلغ بهم الترف ان يقسوا السمان وبتأ نقوا في اختاصه ويتغالوا في اعماله حتى بلغشائه سم طائر من السمان بألف درهم فضة عنها يومثذ نحوالجسن د سارا من الذهب كل ذلك لا عليهم بصوته وكآن صوته على وزن تول القبائل طقطلي وعوع وكما كترصماحه كانت المفالاة في ثمنه فاعتبر عماقصصته علمات حال النرف الذي كان فيده اهل مصرولا تصد حكايه ذال هرز أأسخر به فتكون عن لا تنفعه المواعظ بل عربالا أن معرضا عافلا فتحرم الميره وكان بهذا السوق فيساريه علت مرة سوفا الكتسن ولهاماب من وسما سوق الدجاجين وماب من السارع الذي يسلك فيه س بين القصر بن الى الركن الخناقي فاتفق أن ولى بساية النظر في المارسستان المتصوري عن الامسير الكبيرا يحش النعابي الفاهري امريعرف الامرخضرا بالسكزية فهدمهذا السوق والقسارية وما يعلوها وانشأهده الحوائب والرباع التي فوقها تجاه ربع الكامل الذي بعلومايين دوب الخضيري وقبو الخرشف فلماكل اسكن فى الحوايت عدَّة من الزياتيز وغيرهم ويق من الدباجين بهذا السوق بقيَّة ظله و (سوق بن القصرين)

هذا السوق اعظم اسواق الدئنا حمايلتنا وكان في الدواة الفاطمية براساوا سعايقف فيه عشرة الاضمايين فارس وراحل تمازات الدوة الذل وصارسو فابعزالوامف عن حكاية ما كان فيه وقد تندّم دُحسكره في اللطط من عد الككاب وفعه الى الآن عنه تعزي رؤيتها اذصارت الى هذه القلة م (سوق السلام) هذا السوق فعاين المدرسة الظاهرية بيرس وبن المتصر بسئال استحد فعايعد الدولة الصاطمية فيخط بين النصر من وحمل لسع القسى والتشأب والزرداث وغرذال من آلات السلاح وكان عباهد مان يقابل أخان الاي هوالآن وسطسوق السلاح وعلى ملهمن المأتسن حوانت تعلس فيها الصارف طول الهارفاذا كان عصرمات كل ومجلس أرباب المقاعد عجاه سوائت المسارف اسعانواع من الماكل و ما المهم عجاه مواحب سوق السلاح ارباب التساعد أبضافاذ اأقبل الدل اشعلت السرج من الماتين وأخذ الناس في القشي ينهماعلى سعل الاسترواح والتنره فعز هنالامن الفلاعات والجون مالايعرعف موصف فلمانشأ المال الطآهر رقوق المدوسة الظاهرية المستجدة صادت في موضع الخان وحوا عد الصرف تعامسوق السلاح وقل ما كان هنال من المقاعدويق منهاشي يسير ، (سوق القضصات) يصفه الجم والتصفير هكذا يعرف كانه جم تفص هاله كله معتد الموس اناس على تحوت تجاء شدايك الفية المنصورية وفوق تلك التفون اقفاص صف ارمن حديد مشسك فيسالطرائف من الخواتم والفصوص وأساور النسوان وخلاخلهن وغيرة للدوه فعالاتفاص بأخذ اجرة الارض التي هي علها مناشر المارستان النصوري وأصل عدد الارض كات من مقوق ارص موقوفة على جامع المتس فدخل بعضهافي القبة المنصوبية وصار بعضهما كاذكرنا والي اليوم يدفرهن وقف المادستان حكرهذ الارض بلماءع المقس ولماولي تطرا لمادستان الامع بعال الدين اقوش المعروف بشائب الكرك في سنة ست وعشرين وسبعمالة عل فيه اشسا من ماله منها حدة دعهاما تهذراع نشره امن اقل جدارالقية المنصور يذبحذا المدرمة الناصر مالى آخر حدد المدرسة المنصور مذبحوار الماغة ضارت فوق مقاعدالاقضاص تظلهم منس الشمس وعللهاحبالا غذبها عنداطة وتعمعها اذا امتذ الهلل وحعلها مرتفعة في الحق ستى ينصرف الهواء ثم لما كان شهر جادى الاولى سنة ثلاث وثلاثين وثا أة الة نقلت الاقفاص منه الى القد الن استحدت تجاه الصاغة ﴿ (سوق ماب الرهومة ) وهذا السوق عرف بذلك من إجل اله كان هناك في الايام الفاطعية باب من الواب القصر يقال إدباب الزهومة تقدم ذكره في ذكر ألواب القصر من هذا الكاب وكان موضع هذا السوق في الدولة الفاطمية سوق الصيادف ويقابل سوق السيوف يزمن حث المشيبة الى محوداً سسوق المورين اليوم وسوق العند الذي كان اذذ المنصنا يعرف العوة ويقابل السوف من اذذاك سوق الزجاجين ويتمى الى وق التشاشن الذي يعرف الموم الفراطين فلمازات الدولة الفاطمية تغيرذال كله فصارسوق السيوف ومن جوارالصاغة الىدوب السلمة وبي فعابن المدرسة الصالمية وبمنالصاغة موق فيه حواليت بمايل المدرسة الصالحة ياعفها الامشاط بسوق الامشاطين وفيه حواثت فعاين الحوانيت انتى ياع فيها الامشاط وبين الصاغة بعضها سكن الصسارف وبعضها سكن النقلين وهم الذين يبعون الفستق واللوزوالزهب وغوه وفي وببط هذااليناه سوق الكتين عبط مسوق الامشاطين وسوق النقلين وجميع ذائب إرف اوكاف المارسةان المنصورى ووكان سوق آب الزهومة من اجل اسواق الناهرة وأغرها موصوفا بعسن الماسكل وطيبهاه واتفق فيعذ االسوق احريستمسن ذكره المرأبته فيزمننا وهوأته عرمتولى المسسة بالشاهرة في ومالست سادس عشرهم ومضان سنة اثنتن واوسن وسيعما تعطى وجل واودى بهذاالسوق شاله مجدين خلف عنده عزن فسمجهام وزراز رمتفرة الاشعة لها نحو خسس ومأفكشف عنها فباغت عدتها اربعة وثلاثين ألفاومائة وسنة وتسميز طاثرامن ذال جام أتف وماته وستة وتسعون وووازر ثلاثة وثلاثون ألفا كلها متغرة المون والريم فأدب وشهره وفيه الحالات بتايا ه (سوق المهامزيين) هذا السوق مااستعد بعدروال الدواة الفاطمية وكان بأوله حسر المعونة الذي عدالك المنسور فلاوون سوق المنبويقا له المارسةان والوكلة ودارالضرب فالموضع اندى معرف الدوم دوب الشمسي وماعداتهمن الحوانيت الىسام الخراطين وماتجاه ذاك وهذا السوق مقذليسع المهامزواد ركت الناس وهم يتضذون المهماذ كاه قاليه ومقطه من الذهب اخالص ومن الفضة اخالصة ولايترائذاك الامن تورع ويتدين فيتخذا المالب

من الجديد وبطله مااذهب اوالفضة ويتخذال يقط من الفضية وقدا ضعارَ الناس الى ترك هيذا فقل من يق سقط مهمازه فضة ولا نكاد بوحد الدوم مهمازمن دهب وكان يباع بهذا السوق البدلات الفضة التي كانت رسر لم الخبار وتعمل بارتمن الفضة المحراته الميا وتارة مالفضة المطلبة بالذهب فساخ زنة مافي البداة من خسمائة درهيم فضية الى مادونها وقد بطل ذلك وكُانْ ساع ما أبضا سلاسيلْ الفضية ومخياطم الفضة المطلبة تعمل بحث لميم الحجورمن اللباليناصة فهركب بيها اعدان الموقعين واكابرالكتاب من القبط ورؤساه التعاووقد مطل ذلك ايضيأ وساع فيه ابضا الدوى والطرف التي فياالقضة والذهب كسكا كن الاقلام وتحوها وكانت تجارهذا السوق ثمة من ياص العامة ويتصل بسوق الهامزين هذا ﴿ (سوق الليمسن) وساع نبه آلات الليموني وها بما يتُعَذِّم ر الملا وفي منذا السوق أدخاعة ذوا فرقس الطلا تأروصناع الكفت رسم الليمواز كبوالمها مزوته وذاك وعدةمن صناع مساتر السروح وقرا مسها وادركت السروج تعمل ماؤنة مامن اصفروازرق ومنهاما بعمل من الديل ومنهاما وه والمرابط الملد الملغاري الاسو دويركب مهذه السيروج السود القضاة ومشايخ العلم اقتدا وبعادة بن العباس في استعمال السواد على ما حدَّده بديار مصر السلطان صلاح الدين يوسف من الوب وعد زوال الدولة انفاطه، قواد ركت السروج التي تركب بها الاحناد والكتاب دومل للسرج في قريو يده ستة اطواق من فضة مقبلة مطلمة بالذهب ومعقريات من فضة ولا يكاد احديركب فرسابسر جسادج الاان يكون من القضاة ومشباع العل واهل الورع فاساتسلط والملائه الظاهر مرقوق المحلاما أترالا جناد السيروج المفرقة وهيرالتي جمع قراء سهامن ذُه اوفضة آمامطلية اوسادحة وكثر عل ذلك حتى لم سق من العسكر فارس الاوسر حه كأذكرناً وبطل السريج المنقط فليا كانت الخوادث بعدستة ست وثماثما ثه غلب على الناس الفقر وكثرت الفتن فقلت مروح الذهب والفضية ويق منهاالي الدوم شاباركب جااعيان الاحراء وأماثل المعاليات (سوق الحوضين) هذا السوق بلي سوق الله ممن وهومعدُّ ليسع اللَّه و خالجلوب من بلاد الفرنج لعد مل المقاعدُ والسمَّا ووشَّابُ السروج وغواشيها وادركت الناس وقل أعد فيهمن يلبس الحوخ وانما يكون من جلة شاب الاكارجوخ لابلس الاف وم المطر واتميا بليس الموخ من بردمن بلاد المغرب والفرنج واهل الاسكندوية ويعض عوام مصرفاء ارؤساء والاكاروالاعيان فلابكاد وجدفيهمن يلسه الافوقت المطر فاذا اوتفع الملسرنزع الموخ واخبرن القيائي الزئدي تاج الدين الو الفداء اسماعيل بناجدين عبدالوهاب الناخطيا الخزوي خال ابى رحه الله قال كنت افوب فى حسبة القاهرة عن الصاضى ضاء الدين المحتسب فدخلت عليه يوماوانا لابس جوخسة الهاوجه صوف مربع فقالل وكفترضى انتلس الجوخ ومل الجوخ الالاحل البغاة غ اقدم على ان اخلهها ومارال في حتى عرَّفته اني اشترتها من يعض تحارفسار به الفاضل فاستدعاه في الحال ودفعها المه وامرماحضا وثمهائم قال لى لاتعد الى لدر الحوخ استهماماله فلاكانت هذه الحوادث وغلت الملابس دعث الضرورة اهل مصر الى ترك اشداه بما كانواة ممن الترف وصار معظم الناس بايسون الجوخ فتعد الامع والوذير وانقائني ومز دونهم من ذكر فالباسهم الجوخ ولتدكان الملأ الناصرفرج يتزل احساناالي الاصطبل وعليه فهون من جوخ وهو ثوب قسر الكمين والبدن يخاطمن الجوخ بفير بطائة من يحمّه ولا عُشاه من فوقه فقد اول الباس السه واجتلب الفرنج منه شبأ كثيرالا تؤمف كترته ومحل معهمذا السوق ويلي سوق الحوخين هذا ه (سوق الشرائسير) وهدا السوق عادد العدالدولة الفاطمية وماع فها الخلع التي يلسها السلطان للامرا والوزراء والنضاة وغيرهم وانماقيله سوق الشرايشيين لأنه كان من الرسم في الدولة التركية ان السلطان والامراه وسائر العساكرا تما يلسون على رؤسهم كاوتة صفراء مضرابة تضريبا عريضا ولها كلالس بغيرعمامة فرقها وتكونشعورهم مضفورة مدلاة يدبوقة وهيفى كيس حرر امااجر أوأصفر وأوساطهم مشدودة ببنودمن قطن بعليكي مصدوغ عوضاعن الموائص وعليم اقبية اماسض اومشيمرة احروا أزوق وهي ضيقة الاكام على هيئة ملابس الفرنج الموم واخفافهم من جلد بلفاري اسودوفي ارجلهم من فوق الخف سقمان وهو خف ثان ومن فوق القبآ كران يحلق والريم وصوالق يلفارى كاديسم الواحد منها اكدمن نصف ويبة غلامغروز فمعمنديل طوله ثلاثه اذرع فلرزل هذاز بهممنذاستولوا بدبادمصرعلي الملك من سنة عمان واربعين وسهقائة الى ان قام في الملكة اللك النصور قلا وون فغيرهذا الزيّ بأحسسن منه ولسوا الشاشات

واجلاوالعس الكم الضيق واقترح كل احدمن المتصورية ملابس حسنة فلاملا النمالا شرف خليل جعر خاصكت وعماليك وتضراهم اللابس الحسنة ومدل الكلوتات الحوخ والعفرود مرباس الامراءان ركبوا بن عاليكهم والمكاوتات الزدكش والطرازات الزركش والكامش الزركش والاقسة الاطلس المعدني حقى عدالامر بلدسه عن غرر وكذلا في الملبوس الاسف ان يكون رفعا واتحذ السروح الرصعة والاكو ارالم صعة فعرفت مألا شرخة وكأت قبل ذلك سروجهم بقرا عس كارشنعة وركب كار يشعة فلياملك دبارمصر السلطان الملك الناصر عهدش قلاوون استعد العمائم الناصر بةوهم صفار فل فأم الامر بليقا العبري الخاصي على الكلو تات البليفاوية وكانت كارا واستحد الامعر سلار في امام المك الناصر عد القياء الذي يعرف السلاري وكان قبل ذلك بعرف بتغلوطاق ظما غلث الملك الغاهر مرقوق عله مذه الكاوتات الجركسة وهي أكبر من الدابغاوية وفيهاعوج وأما اظلم فان السلطان كان اداامرا حدامن الاتراك السه الشروش وعوشي بشسه التاج كأنه شكل مثلث معمل على الرأس بفيرعهامية ويلس معه على قدر وثبته اماثوب عزاوطردوسش اوغروفعرف هذا السوق بالشرابسين نسبة الى الشراءش المدكورة وقديطل الشريوش في الدولة الحركسمة وكان بهذا السوق عدة تصارات التشار بف والخلعوسعها على السلطان في دوان الناص وعل الامراء و سال السامي من ذلك فوالدجالة ومقننون مالمتصرفي هذا الصنف سعادات طائلة خلاكاتت هذه الحوادث منبرالنياس من سيرهذا الصنف الاللسطان وصار بجلس به قوم من عبال غاظرانلياص لشيراء سائر ماعتساح البدوس اشتري من ذلك شيأسوي عمال السلطان فلهمن العقاب ماقذر عليه والامرعل هدذا إلى ومنياالذي غيز فيه وأول من علته خلع عليه من أهل الدول جعفر بزيعي الرمكي وذلك أن امرا الومن هارون الرسيد قال في الموم الذي انعقدة فيه الملك باخربا جعفرقد امرت الم بمقصورة في دارى ومايسلم الهامن الفراش وعشر بوارتكن فع الله مبيتك عند نافقال المرالمؤمنين مامن فعمة متو اترة ولافض متظاهر الاوراى امع المؤمنين اجل وأتم ثم انصرف وقد خلع علمه الرشيد وجل مزيد مه مائة بدرة دراهم ودفانيروام النياس فركموا البه حقى المواعليه وأعطياه خاتم الك لجنتريه على ماريد فلغرن المصمته اقطار الارض ووصل الى مالم بصل المه كانب بعده فافتدى بالرشسد من بعده وخلعواعلي أولها ودولتهم وولاة اعمالهم واسترزلك الى الموم وأقرل ماعرف شد السوف في اوساط الحند ان سف الدين عازى من عباد الدين اتالك زنكي من اق سنقر صاحب الموسل امرالا بسادأن لاركبوا الابالسموف في اوساطهم والدباس عت ركبهم فلافعل ذلك اقتدى به اصباب الاطراف وهوأ يضااق لمن حل على رأسه الصفدق في ركوبه وغازى هذا هوأخوا الله العادل فورالدين محود ابنزنكي ومات فآخر جدادى الاخرة سنة ارتعروار بعين وخسمائة وولى الموصيل بعدما خوه قطب الدين مودود ، (سوق الحوالصين) هذا السوق بتمال سوق الشرائسيين وشاع فيه الحوالص وهي التي كانت تعرف المنطقة في القديم فكانت حوائص الاجت اد أتولا اربعه مائة درهم فضة ونحوها ثم على النصور قلاوون حوائص الامراء الكار ثلثماتة دشار وامراء الطبطانات مائتي ديشار ومقدى الملقة من مائة وسيعن الىماتة وخسين يشارأ غممارالا مراء والغاسكية في الايام الناصرية ومابعدها يتفذون الحياصة من الذهب ومنهاما هوهر صوراللوه ومغزق السلطان في كل سنة على الماللة من حوائص الذهب والفضة شسا كتراوماذال الامرعل ذلك الى ان ولى الناصر فرج فلها كان ف الم المال المؤيد شيخ فل ذلك ووجد فى تركة الوزر الصاحب علم الدين عبدالله ينزنبوو لماقنض علىه سنة آلاف حياصة وسنة آلاف كاوتة جهاركس ومارح تصارهذا السوق من ساض العامة وقدقل تعباره لذا السوق في زنه نناوصارا كترحوا نشه ساء فيها الطواقى التي يلبسها الصدان وصَّارت الآن من ملابس الاجتناد ﴿ سوق الحلاوين ) هذا السوق معدّ لمستعما يتغذمن المسكر حلوى وانماهعرف الموم بحلاوة منوعة وكان من ابهج الاسواق كمايشا هدفي الحواليت التي يسامن الاواني وآلات الصاس الثقلة الوزن البديعة الصنعة ذات القيم المكبعة ومن الخلاوات المسنعة عدة الوان وتسمى الجعة وشاهدت ببغذا السوق السكر شادى على كنطار بما تقوسيعين درهما فلساحدث الحن وغلا السكر نظر الداله والمسالق كانت الوجه القبلي وخراب مطابح السكر التي كانت عديشة مصرفل عجل الملوى ومات المستحثر صناعها واقدرا يت مرة طبقاف نفل وعدقة شقاف من خزف احرف بعضهالين

وفي معضها الواع الاحدان وفعرا مزال ثقاف المداروا الوزوكل ذلامن السكر المعمول والصناعة وكانت ابضا لهسمعدة اعبال منهذا النوع يحمرال الرحسنها وكانهذا السوق فموسم شهر وجب من احسس الاشبا منظرافانه كأن بصنع فيه من السكر أمنيال خبول وسباع وقطاط وغيرهاتسي العلاليق واحدهاعلاقة ترفع بضوط على الموانات فنهاما رن عشرة ارطال الى دبع رطل تشيرى الاطفال فلايني جليل ولاحقيم - قى متاع منها لاهله واولاده و تذلي اسواق البلدين مصر والقياه رة واريافهما من هذا الصنف وكذلك بعسمال ف موسم نصف شعبان وقد روز من ذلك الى الموم بقدة غيرطا ثلة وكذلك كأنت تروق رؤ بذهذا السوق في موسم عدد الفطر لكثرة ما نوضع فيه من حب الخشكانيج وقطم الدسندود والمشاش ويشرع في عل ذاك من نصف شهر رمضيان فقلا مته أسوآق القياهرة ومصروالارباف ولمرز في موسم سينة سبع عشرة وعماتما أية من ذلك ثئ بالاسواق المئة فسحان عمل الاحوال لااله الأهو واسوق الشوايين) هنذا السوق اول سوق وضع بالتباهرة وكان يعرف يسموق الشرايحيين وهومن بابسارة الروم الىسوق الحلاوس ومازال بعرف بسوق الشراعمين الى انسكن فمعدة من باعي الشواء في حدود السيعمائة من صنى المعرة فزالت عنه النسة الى الثمر الصين وعرف مالة وابن وهوالا تسكن المتعشين وانتقل سوق الشراعيين في زمانسا الى خارج ماب زو الد وعرف السيطين كاساق ذكره ان شاه الله تعالى قال الرقولاق ف كاب صرة المعزوف شيرصفر من سنة بنيس وستن وتأثمالة انشئ سوق الشرايحيين بالضاهرة وذكر ذلك ابن عبد الظاهر في كالمخطط أنشاهرة وكان في القدم مآب زويلة الذي وضعه القبائد حوهم عندراس سارة الروم حمث العقد المجاور الآن المسحد الذي عرف الموم بسمام من نوح وكان بجواره ماب آخر موضعه الآن سوق الماطس فلانقل امرا لموش باب زويلة الى حث هوالآن السبع ما بين سوق الشراعيين المذكور وبين ماب زية الكيم وصار الآن فيه سوق الفراطيين وفيه عدة حوانيت تعسمل ساخل الدقيق والغراسل ويقيا بأيسم عدة حوا حت بصنعفها الاغلاق المقروفة بالضب وماهدد للذائ باب زويلة فيه كثير من الخوانث يجلس بعضها عدَّ تمن الجَّمانير المسعوانوا عواسلين الجياوت من البالا والشامعة وأدر كاهناك الحان حدثت المحن من ذلات شأحسك مرا يتجاوز المسدف الكترة وفي بعض تلا الموانيت قوم يجلسون لعلاج من عساء يتصدع له عظم اوينكسرا ويعبيه جرح بعرفون الجرين وهناك منهم بثية الى ومناهدا وبشة الحوانيت مابن صارفة وساعى طرف ومتعشن في الما ككل وغيرهما فهذه قصيبة الشاهرة ومافى ظاهرياب زويلة فانه خارج الشاهرة والله نصالى أعلم

## » (الشارع خارج بأب زو يلة) «

هذا الشارع هو قياممن ضريح من باب زوية و يتدفع ابن الطريق السالة ذات البين الى الخليج دين الطريق الخلال و السالة ذات البين الى الخليج دين الطريق الخلول في المنافرة ا

القاهرة ومصر بعدوة الخليج على الفريات وشرط أن النائار بشدتري في كل فصيل وزفعول الشدناهمن تماش الكتان اللبام أوالقطن ماراه وبعسمل ذلك جياناو بغالطيقا محشوة قطناوته زق على الايام الذكور والاناث الفقراء غسرالبالفن مالشارع الاعظم خارج ماب رويلة فدفعر لكل واحسد جية واحسدة أو دفلطاها فان تعدر ذلك كان على الآيام المتصفر بالصفات الذكورة بالقاهرة ومصروقر افتهم ماوكان هدا الوقف في سنة سنة وسنما ته فليا كثرت العدما ترخارج ماب زواله في أنام الملك الناصر عدين قلاون معدد سنة سعمائة صاره فدا الشارع اقة تصاداب زويلة وآخر دفى الطول الملبة التي تعتهى الي عامع النطولون وغيره لكنهم لابر يدون مااشارع سوى ألى باب القوس الذى بسوق الطبور يين وهو الباب الحدرو بعدمات القوسسوق الطنوريين تمسوق بأمع قوصون وسوق حوض الإهنس وسوق ربع طفيي وهذه اسواق بماعدة حوانبت احكتما لاتنتهي الى عظم اسواق القاهرة بل تكون ابدا دونها بكنه مرفهذا حال القصمة والشارع خارج ماك زويلة وقد قدت عدة المواق في جاس القصية ولها أبواب شارعة وفيما السواق أخر في نواجي القاهرة ومسالكهاساني ذكرها بحسب القدرة انشاه الله تعالى ، (سويعة أميرا لحدوش) هذه المويقة الاتن فعاس مارة ترحوان وحارة مهاء الدين كانت تعرف بسوق الخروقس فعما بعدروال ألدولة الفاطمية وفي هذا السوقع والأمرمأزكوج الأسدى مدرسته المعروفة ألا تن مالازكمة وادركت النياس الي هيذا الزمن الذي خرزنسه لابعرفون هذا السوق الابسوق أمرا الحموش وبعيرون عنه بصبغة التصغيرولا اعرف الهيمستندا في ذلك والذي تشهد به الاخبار أن سوق أمر ألحوش هو السوق الذي ترأس مارة ترجوان و عند ألى رأس صوبقة أمرا للموش الا تنوهذه السويقة من اكبرأسواق القاهرة بهاعدة حوانت فياالرفاؤون والماكون وعدّة حوالتُ للرسامن وعدّة حوالت للغزاس وعدّة حوالت النساطين ومعظمها العصين البزازين والللعدين وفيهاعدَّ تمن ِّساعي الاقباع ويباع في هذا السوق سأثرالنياب الخيطة والامتعة من الفرش وغيوها وه، شأرْ عمر شوار عالقاهرة يسلك فيه من باب الفتوح وبن التصرين وباب النصر الى باب النشارة وشاطرة الندا وغمره وكان مادعد هذا السوق الى ماب القنطرة معور الحاشين مالوانيت المعدة ليسع الظرائف والمفازل والككان والانواعمن المأكل والعطروغبره وقدخرب اكثره ذمألحوا نتقيسني المحنة وما بعدها ولسويقة أمراط، وش عدّة تماسروننادق والله أعلم ه (سوق الجاون الصغير) هنذا السوق يسلك فيه من رأس سو يقة أميرا لموش الى باب الحوالية و بأب النصر ورحية باب العبد وهو مجاوراد رب الفرحية وقد المدرسة المسترمة وماب زمادة الجسامع الماكي وكان اولا يعرف الاحراء القرشين بن النووى معرف ما بلكون الصغير وجماون الاصرم وهوالامر جال الدين شويخ برصرم أحد الاحراء فأمام الملك الكامل عدين العادل أبي مكرين أوب والمه تنسب الدرسة الصعربة وآنفط الموروف خارج ماب الفتوس يستان الن صعرم وادركت هـ ذا الجانون معمور الحاسف من اقله الى آخر ما لو احت فئي اقله كتعرمن البزازين الذين يسعون ثباب الكتان مر. اللهام والازرق وأنواع العارج واصناف ثباب القطن وينادى فيه على الثياب بحراب حراج وفيه عدّة من الماطيز وعدةمن الباسة العدين لفسل الشاب وصقالها وما خروب شبك تومن الضب مرجعت لوأرادأ حد ان يشترى منه ألف صبة في وم العسر عليه ذلك فل احدثث ألحن خرب هذا السوق بخلو حواسته وم ارمغفرا من ساكنيه شمانه عمر بعد سنة عشر وثما ثما ثه وفيه الا "ن نفر من العزازين وقلل عن سو اهم» (سوق المحاسريين) هذا السوق فسابين الجامع الاقروبين جلون الناصيم يسلك فيه من سوق حاوة برجوان ومن سوق الشماعين الى الركيز الخلق ورحبة مآب العيد وهومن شوارع القاهرة المساوكة وفيه عدّة حوانت لعمل الحامر التي يسافر فهماالى الحباذ وغيره وكأنف تآجران قدتراضياعلى مايشتريائه من المحاير المترضة للبيع ولهذا السوق موسم عظيم عندسفرا لحمأج وعندسفرالناس الى القدس وبلغنى عن شسيخ كادبهذا السوق آنه اوصى بعض صبيانه فقال أوما في لا تراع أُحداق مع فالولا يحتاج المال الامرّ مَنْ عُرِم خَذْ عدالًا في ثمن الحارة فالمالا يحتبي من عوده مرة أخرى الماث وسوف اذاعاد من سفره اماالي الخاز أوالقدس فانه بعتاج الى سعها فتراقد علمه في ثنها واشتروا الرخص وككذلك يفعل أهل هذا السوق الى الموم فانهم لامراعون الثما ولامشقر باالا ان سوقهم ليق كالدركاه فاته سدت سسوق آخر ساعفه الحار بسوق الماء الطولوني وصار بسوق اللهدي أيضاه سناع

المصارو باننى ان بالمسارين صدّما وقف أهل مصراحرا تمن بويد مؤثرة بدها ورقة فهاسب الخلفة الحاكم بامراته ولعنه عندمامنع الساءمن الخروج في الطرقات فعندمامر من هنال حسبها امرأة نساله ساجة فامر فأخذالورقة منمافاذا فبيام السسمااغتسه فأحربهاان تؤخذفاذاهى منجويد فدألنس شايا وجل كهستة أمرأة فاشتدعند ذلك غضسه وامرااهسدا واقمد سةمصر فأضرموا فياالنارول اف عسل هدا اللم مسطوراوقدذكرالمسي سويوالحاكم بأمرالله لمصرولم يذكر قصة الرأة ه(الساغة) هذا المكان تصاه المدارس الصالحة عفط من القصر من قال ابن عبد الطاهر الصاغة بالقاهرة كانت مطعنا القصر عفرج المدمن مان الزهومة وهو البان الذي هدمو في مكانه قاعة شيخ الحذاجة من المداوس الصالحية وكان عفرج من المطيخ أاند كوومدة شهرومضان الشوما تناقدومن جدح الالوان في كل يوم ففرق على ادباب الرسوم والضعفا وسي ما الهومة أي ما الزفر لا فه لايد خدل ما للمروغر ما لامنه فاختص بذات التهي والصاغة الاتن وض على المدارس الصاخمة وقفها المك السعد بركه خان المسعى شاصرالدين عصدواد المك الشاهردكن الدين سيرس المندقدارى على النقها القررين بالدارس العالحة و (سوق الكنسن) هذا السوق فيابن العاغة والمدرسة الصالحة احدث فعااظن بعدسنة سبعيا تة وهُوبِ ارفى اوتّاف المارستان المنصوري وكان سوق الكنب قبل ذلك بعد بنة مصر عباء الجانب الشرق من جامع عروب العاص في اقل زفاق التناديل بجوار داره، ووأدركته وفه شة بعدستة عمائن وسمعمائة وقد ترالا كفلا يعرف موضعه وكان قد تقل سوق الكنسن من موضعة الا "ن بالقاهرة الى قيسار منصكانت فعابين سوق الدجاجين الجاور السامع الاقروبين سوق المصرين الجاود الركن الخلق وكان يعلوهذه التسارية ويعفه عدة مساكن متضر وت الكتب من نداوة السة السوت وفسد بعضها فعادوا الى موق الكتب الأول حدث هو آلاكن وماس عذا السوق عمعا لاهل العل شردون المهوقد انشدت قديم المعضهم

> مجالسة السوق مذمومة ومنها مجالس قد تقسب ه فلا تقر بن غير سبوق الجاد و وسوق السلاح وسوق الكتب ه فها تداك آله أهل الوقى و وها تداكة أهل الادن ه

ه (سوق الصنادقين) هداً السوق تجاه المدرسة السيوفية كان موضعه في القديم من جلة المارستان مُعرف بفندق الدائلين وقبل له الاكت سوق الصنادقين وضه تناع المسناديق وانلزائ والاسرة عما بمسمل من الخشب وكان ما بظاهر هاقد بما يعرف بسكن السياحين والدركاة بعرف بسوق السيبوفيين وكأن قسم عقدة طباخبن لأيزال دخان كوالينهم منعقد الكفرة حقى قال في شيننا قاضي القضاة يجد الدين أسماعيل بن أبراهسيم الحنؤان فأض القضاة جلال الدين جاداته قال له حدا السوق قلب دائرة الدكان وفي موق المسناد قيين الى الآن بشنة \* (سوق الحرر بن) هذا الدوق من مان قسارية العند الى خط البند قائين كان يعرف قديما سِمْيِعة الْعُراسُ مُ عَلِ صاغّة القاهرة مُ سكن هذاك الأساكية قال ان عدالقاهر وكانت الساغة قديما فعاتفذم مكان الاساكفة الاك وهوالى الاكن معروف الساغة القديمة وكأن يعرف يستحفة العداس كذا رأيت في كتب الاملاك وعرف هدذا السوق في زماتناه المرير بين الشراد من وعرف العضة بسوق الزجاجين وكان بسكن فعا أيضا الاساكفة فلما انشأ الامع تونس الدوآ دار القيسار يعملي برزويلة بخط المبند قانيين في اعوام بضَع وثمانَ بن وسيعمانه خل الاساكفة من هذا الخطوظ لمنه أيضا ساعي أخفاف الساء الى قسارية وحوانيته الذُّكورة ﴿ (سوق العندين) هذا السوق فعابن سوق الحريرين الشرار سِن وبين فيسارية العصفروه وتحياه الخراطئن كان في الدولة الفاطمة مكاف يتصنأ لاداب المراغ بعرف بصس المعونة وكان ثنسع المنظرصة الايزال من يحتاز عله يجدمنه رائعة منكرة ألما كان فى الدواة التركية وصارة لاوون من ملة الامراء الفاهرية بيرس صاريترس دارمالي قلعة الجيل على حبس المعونة هذا غيشم منه راتحة رديته ويسمع منه صراح المسعونين وشكواهم الموع والعرى والقبل غيل على نف والقلق والسيط لممن الامرشأ أن يتي هدذا المس مكافا حسمنا فلماصار السهمال دارمصر والشام هدم حس الموقة وبنامسوكا اسكته ساعى المنبروكان العنبرادداك دياومصر نفاق والناس فسه وغية زائدة لايكاد يوجد بأرض مصر احرأة وانسفلت

الاولها قلادة من عنبروكان يتفذمنه المخادوالكلل والمستورو غرها ويجياد العنبر يعدّون من ساض الناس ولهسم أموال مزياد كوفيهم دؤساء واجلاه فللصارا فللثالي الملث الناصر محدد من قلاون حعل هدد الدرق ومافوته من المساكن وتفاعسلي الحامع الذى انشأه بظاهر مصرحوا رموردة الخلفاء المعروف بالمسامع الحديد الناصرى وهوحارف اوفافه الى تومناهدا الاأن المندمن بعدسنة سيعين وسيعمائة كترف الفش حتى صارا معالامعني ووظف رغدة الناس في استعماله فتلاش أمرهذا السوق مالسمة لما كان تملما حدثت الحن بعدسنة ست وثماثما ثفقل تزفه أهل مصرعن استعمال الكتومن المنترفطوق هذا السوق ماطرق غيرمن أسواق الملدوهت فدهة يسمة المأن خلع الخلفة المستعنز ماقة العماسي من عجد في سنة خس عشرة وعُماتُماتُهُ وكان تُعَارِ الحَامُوالخَديد مدوو سداً مه الخلفة المتوكل على اقه عهد فقصد بعض سفها والعاتة مكاتبه معطسل هسداالسوق فاستأح فسارية العصفرونقل سوق العنسراا ياوصار معطلا عوستدن عادأهل المنسر الىهذا السوق على عادتهم ف سنة عَان عشرة وعَاتماته \* (سوق الخراطين) هذا السوق يسلك فممن سوق المهامزين الى الحامع الازهر وغيره وكان وديما يعرف بعقبة ألصياغين ثم عرف بسوى القشاشين وكان فسابس داوالضرب والوكالة آلا مرمة وبن المارستان معرف الاكتبسوق أخز اطن وكان سوقا كمراهممورا فاتس بالحوانيت المعدة لبيع المهدالذي ريى فمالاطفال وحوانت المزاطن وحوانيت صناع السكاكن وصناع الدوى يشتل على غوا المسمن مائو تافل أحدث الهن تلائي هذا السوق واغتمب الامر جدال الدين وسف الاستادارمنه عدة حوالت من اوله الي المامالي قدرف عمام المؤاطن وشرع في عبارتها فعوجل القتل قبل اتمامها وقبض عليها المال الناصر فرح فعاأساط به من أمواله وادخلها في الديوان فتسام بعمارة الحوانيت التي تجاه قيسارية العصفر من درب الشعب الياؤل انلز اطين التياض الرعس تفي الدين عب الوهاب من أبي شاكرفك كلت بعلها الله الناصر فعياه وموقوف على ترسه التي انشأ هاعلى فوراً بيه المله الفلاهر برقوق خارج بإب النصر وأفردا لهام وبعض الموانت القديمة للمدرسة التي أنشأها الامعرج بأل الدين وسف الاستادار برحبة بأب العبدوما يتبايل هذه اسلو آئت هو وما فوقه وقف على المدرسة التراسينقر بة وغيرها وهومتغزب متهدّم، (موقّ الجاون الكسر) هـ فـ االسوق ومطسوق الشرابشين بتوصل منه الى البندقانين والي حارة الحودر مة وغيرها الشيئ فسية حواثيت سكتها البزازون وقفه السلطان المال الناصر محمد من قلاون عملي ترمة بملوكه بنبغاا لتركاني عندمامات في سنة سبيع وسبعمائة ثم عمل عليه بايان بطرفيه بعدسنة تسعين وسبعمائة فصارت تفلق ف الدل وكان فعما ادركناه شارعامساو كأطول السل يجلس شجاهه صاحب العسس الذي عرقته العامة في زماتنا بوالي الملوف من بعد صلاة العشباء في كل لهذو ينصب قدّامه مشعل بشعل مالنار طول اللسل وحواه عدمهن الاعوان وكشرمن السقائن والتصارين والقصادين والهدادين بنوب مقررة لهسم خوفامن ان بحدث القاهرة في الله لحريق فيقد اركون اطفأه مومن حدث منه في الله خصومة أووجد سكران أوقيض علىه من السر اق وقي أمر ، والى الملوف و المسكم فيه عما يقتضه الحال فل كانت الحوادث بطل هذا الرسم في على ماعطل وهذا السوق الاتن ارى وقف من المرق القرّاءن) هذا السوق سال فعمر سوق الشرابسس الى الاكفان فروالم امع الازهر وغيرذاك كان قديما يعرف يسوق اللروقين تمسكن فيمسناع الغراءو يتبأده فعرف ببهروصار ببيذا ألسوق في أنام الملك التلاهر يرقوق من انواع الفراء ما يجعل انمانها وتنضاعف قيمهالكثرة استعمال ديال الدولة من الاهراء والمهاليك ليس السهو دوالوشق والقهاقع والسخعاب عصدما كأن وللنف الدولة التركمة من اعز الاشياء التي لايستطم أحداًن طسها ولقد أخبرق الطواشي الفقمه الكاتب الحباسب الصوفي وثين الذين مقبل الروى الجنس المعتروف مالشاى عشق السلطان الماث الناصر المنسع ينجعد ان قلاون اله وحد في تركة بعض امراء السلطان حسن قياء خروعاتم فاستكثر ذلك عليه وتعب منه وصبار عنك ذلك مذة لعزة هدذا الصنف واحترامه ككونه من ملابس السلطان وملابس نساته تم شذلت الاصسناف المذكورة حتى صاربلس السيورآ ادالا حياد وآياد المكان وكتعرمن العوام ولا تكادام أه من نساه ساض الناس تحلومن لمس السهورو لهوه والى الاسن عندالناس من هذا الصنف وغوه من الفروشي ويجتم و (سوق العنانقين) هُذَا السوق غيابين سوق الجاون الكبير وبين قيسار بِهَ الشربُ الا تَحْدُكُرها انشاء الله

تهالى عندذكرالة باسروماب هذا السوق شارع من القصبة ويعرف بسوق الخشعبة تصفير خشبية غاثه عمل على مايه المذكور وشية تمنع الراكب من التوصل الدويساك من هيذا السوق الى قسار به الشرب وغرها وهومعهمودا لحانسين بالحوا حت المعدة ليسع الكوافى والطواق التي تلسها الصدان والسات ونظاه هدا ل و ق أنضاف القمية عدّة حوانث لسع أفلواق وعلها وقد كثر لس رجال الدولة من الامراه والماليك والاحنادومن تشميمهم الطواق ف الدولة الركسية وصاروا بالسون الطاقة على رؤسهم بفرعامة وعرون كذاك فالشوادع والاسواق والوامع والمواكب لارون بذاك بأسا بعدما كانزع العسماسة عن الرأس عادار فضعة ونة عواهذه العاواق مابين آخضر وأحروا زرق وغرمين الالوان وكانت اولاز تفع نحوسيدس دراع ويعسل اعلاهامد ورامسطما فدث فأمام المك المناصر فرج منهاش عرف الطواف المركسة يكون ارتضاع عصابة الطاقمة منها نحوثلثي ذراع واعلاهامد ورمقب وبالغوافي سطين الطاقمة بالورق والكتمرة فعار والبطانة الماشرة للرأس والوجه الطاهرالناس وجعلوامن أمفل العصابة المذكورة زيقامي فروالقرض الآسود بقبال فالقندس فيعرض نحوثين ذراع بصبعردا ثراعيبة الرحل واعلى عنقه وهدعل استعمال هذا الزى الى الدوم وهومن اسمير ماعانوه ويشبه الرجال في ليس ذلك بالنساء لمعتمد أحدهم الله فشافي أهل الدولة عمية الذكر أن فقصد نساؤهم التشبه مالذكران أيسقلن قاوب رجالهن فاقتددي بفعلهن في ذلك عامة نسياء الملد وثأنيهما ماحدث بالناس من الفقر ونزل بهرمن الفاقة فاضطرحال نساء أهل مصرالي تراشا ادركاف التسامين ليس الذهب وانفضة والجواهرولنس الحركر ستى ليسن هذه الطواقي و مالفن في عملهامن الذهب وآسلر مروغيره ونواصن على اسياومن تأمل احوال الوجود عرف كف تشاأمور الناس فعاداتهم واخلاقهم ومذاهبهم \* (موق الخلعين) هذا السوق فيما بين تيسارية الفاضل الآتي ذكرها انشاء الله تعالى وبين اب زُولِه الكيم وَكَأَن بِمرف قد جِنَايا لِشَا بِين وعرفُ البوم بالرقيق تصف برزماق وعرف أيضا بسوق الخلص من كُانُهُ حمد خلعي " والخلعي فيزماتنا هوالذي يتعاطى سع اللياب الخلسع وهي التي قدايست وهذا السوق الدوم من اعرأسواق الفاهرة لكثرة ماساع فيعمن ملابس أهل الدواة وغرهبوا كثرماساع فيه الشاب المخيطة وهو معهمو دالجوانب بالحواست ويسلك فمهمن القصبة لبلا ونهارا الح سأرة ألباطلمة وخوخة ايدنحش وغيرذلك وفي داخل ألقهاهرة أُيضَاعَدّة الوازوقُدخرب الاكنّاكية هـ (سويقة الصاحب) هــذه السويقة يسلك الهـاهن خط البند قانبن ومزياب النوخة وغسرذلك وهيرمن الأسواق القديمة كأنت فيالدولة الفاطمية تعرف يسويقة الوزير بعدى أباالفرج يعقوب بن كلس وزيرا خلفة العزيز مالله تزارين المعزالذي تنسب السيه حارة الوزيرية فانهاكانت عبلى باب داوه التي عرفت بعده في الدولة الفاطمية بدارالدساج وصيار موضعها الاكن المدرسية الماحسة غمارت أغرف بسويقة داوالدياج بصفى داوالطواذ ينسيرفها الديباج الذى هواطر روشل لذلك الموضع كماء خط دارالديباج ثم عرف هذا السوق بالسوق الكسرفي اخر بات الدولة الفاطمية فل اولى صفي الدين غيد الله من شكر الدمري وزارة المك العادل أي بكرين الوب سكن في هذا الخط وانشأ بم مدرسته التي تعرف الى الموم بالمدرسة الساحية وانشأ مأيضار ماطه وسامه المحاورين المدرسة المذكورة عرفت من حمقد هنذه النو مقاسو مقة الصاحب المذكوروا معترت تعرف بذاك الى يومناهنة اولم تزل من الامواق المعتمرة يوجدفهاا كثرما يحتاج السممن الماسكل لوفورنع من بسكن هناالممن الوزراء وأعيان الكتاب فلاحدث المحن طرقها ماطرق غسرها من اسواق المقاهرة فاختلت ها كانت وفيا يشة و (سوق المند قائين) هذا السوق يسلك السهمن سوق الزجاحين ومن سويقية الصاحب ومن سوق الأمزار بين وغيره وكان يعرف قديما بسوق بترزويله وكان هناك بترقديمة تعرف يترزويله برسم اصطيل الجعزة الذى كان فدخ ول الخلفاء الفاطسين وصارموضعه خطالبند فالين بعدداك كاذكر عنداصطبلات الخلفا والقاطين من هذا الكاب وموضع هذما آبار الوم فيسار يتونس والربع الذى يعلوها وبن منه موضع دكب عليه حرواعدت ال السقائين منهاطا زالت الدوا واختط موضع اصطبل الجيزة الدوروغيرها وعرضه ومنع الاصطبل بالبند كالين قيل لهذا السوق سوق البندكا ين وادركته سوكا كبرامه ورابضائين بالخوانيت التي قديمة ماغلاهامندكان الحريق بالبندة انين فسنة أحدى وخسمن وسبعمائة كاذكر في خط البندة أنين عندذ كرالا خطاط من هذا الكتاب وفي هدا

السوق كتعمن أزماب المعاش المعذين لمسع الماكولات من الشواء والطعام المطبوخ وأنواع الإجدان والالبان والبواردوا المروالفواكه وعدة كثمة من مسناع فسي السدق وكثمر من الرسامين وكترمن ساي الفقاع فلأحدث الحن بعد سنة مت وثانما القاحق السوق خلا كبعا وتلاشي أمره ، (سوق الاخفافيين) هدذا السوق عوارسوق البند كالمن ساعفه الآن خفاف النسوان وفعالهن وهوسوق مستعيد انشأء الآمر يونس انتودوزي دوادارا للك الظاهر برقوق في سنة بضع وثمانين وسيعما يَهُ وَيُزَلَ السِّه الاخفاف ين ساعي اخفاف النساه من خط الحرير بين والزجاجين وكان مكانة عما خرب في حويق المند قائس فرك من وسيف القىسارية عملى برزوية وجول اجها تعامدرب الاغب وين اعلاها ربعاكم أفسه عدة مساكن وجعل الحوانت بطاهرها وطاهر درب الانف وني فوقها أبضاعة تمساكن فعب ذلك الخط بعيارة هـ ذمالاماكن و به الى الا تنمكن ساعي اخفاف النيا و نمالهن التي شالى النّعل منها ميدرو وه و لفظ فارسى معناه رأس النف فان سر رأس وموزه خف ه (سوق الكفشين) هيذا الوق سال السهمين البند فانسن ومن حادة الحودرية ومن الجاون الكيروغيره ويستمل على عدة حوانيت لعمل الكفت وهو ماتعلم به أواني التماس من الذهب والفضة وكان الهذا الصنف من الاعبال بدار مصر رواح عظم وللناسُ في النَّصاس المُكفَّت وغُسة عظمة ادركنامن ذلك شب ألا يلغ وصيفه واصف ككثرته فلا تكاد دار يُعَلُّو بالقاهرة ومصر من عدة قطع عماس مكف ولابد أن يكون في شورة العروس دكة عماس مكفت والدكة عارة عن شئ شبه السرير بمسلم من خشب معام بالماج والانبوس اومن خشب مدهون وفوق الدكد دست طأسات من تحساس اصفر مكف بالقضة وعدة الدست سمع قعاء بعضها اصفر من بعض اللغ كراها مايسه غوالاردب من القمروطول الاكضات التي نقشت بقاهرها من الفضية نحوالنك ذراع في مرض اصبعين ومثل ذلك دست اطباق عديها سبعة بعضها في جوف بعض ويفترا كرها تحوالذراء بزواكروغير ذلك من المنساس والسيرج وأحفاق الاشسنان والعلشت والأبريق والمفرة مُتبِلِّمَ فَمَهُ الدِّ كَوْمَنِ النَّسَاسِ المُكَفَّ زمادة على ماتتى ديساردها وكانت العروس من بنات الامراء اوالوزراء اواعسان التعاب اواماثل الصارعة هز فسورتهاعت دساء الزوح عليهاسم وكلاد كذمن فضمة ودكدمن كفت ودكدمن نحاس اسف ود كه من خشب معدهون ود كه من صعني ودكة من باور ودكه كداهي وهي آلات من ورق مدهون غُسمل من الصن ادركامنها في الدورشافك مراوقد عدم هذا السنف من مصر الاسساسيرا و حدث القاضي الفاضل الرعس اج الحين الوالفداء المعاصل احدين عدد الوهاب الزاخط الفروي وحمه اقله قال تزوج القياضي عبلا الدين بنعرب محتسب القياهرة مامرأة من سأت التمار تعرف ميت العسمام فلا فارب البناء عليها والدخول باحضرالب في وم وكيلها واناعند دفيافه سالامهاعلسه وأخبر مأنم ابعث السهمائة أفدرهم فضة خالصة ليصليب الهاماعساه اختل من الذك الفضية فأبياء لى ماساً ل وأحرره باحضار الفضة فاستدى الخدم من الياب فد خاوا الفضة في الحال وبالوق امر الحنسب بهسناع الفضية وطلائها فاحضروا وشرعوا في أصيلاح ماارسيلته ست العيمائهم زاواني الفضية وإعادة طلاتها الذهب فشاهد نامن ذلك منظرا بديعا و واخبرق من شاهد جهاز بعض شات السلطان حسب بن عمد بن قلاوون وقد حل في القاهرة عند مازفت على بعض الامرا -في دولة الملك الاشرف شعبان من حسين ان عد من قلا وون فكان شداً عظما من جلته دكة من باور تشمل على عدائب منها ذير من باور قد نقش بظا هره صورناسة على شبه الوحوش والطبوروقدرهذا الزرمايسع قريةما وقدقل استعمال الناس وزمننا هذاالنماس المحكف وعزوجو دمفان قومالهم عدتسنين قدتصد والشراء ابياع منه وتغيد الكفت عنه طلباللمائدة وبق مهدأ السوق الى ومناهدا يشة من صناع الكفت قاملة ، ﴿ سوق الاقساعُ من بخط عمار بعناد بيابروية عايل الشاوع الساولنفه الى منطرة الخرقما كان منه على عنة السالا الى منطرة اللوق فأنه بارق وتف المك التساهر سرس هووما نوقه على المدرسة الظاهرية بحط بين القصرين وعلى اولاده ولم رال الى يوم السيت شامس شهر ومضان سسنة عشرين وشائما المقوقع الهدم فيه ليضاف الى عمارة الملاث المؤيد ششيخ الجماورة أباب دويهة وماكان من هدا السوق على بسرة من سائ الى القنطرة قاله بارى وف اقبعا عبد

الواحد على مدرسته الجاورة للمامع الازهروبعضه وتفاحراً تتعرف بدنيا ، و(سوق المقطسن) هذا السوق مارج ماب زودله محواردارالتفاح انشأه الامعراق فاعدالوا حدوه وجارفي وقفه وإسويقة خزافة السود) هـ ذرالسو يقة على باب درب راشدو غند الى مرائة البنودوكات تعرف اولاسو خة ريدان المقلى النسية بالده البدائية خارج مأب النصر و إسوطة المسعودي) هذه السوطة من حقوق حارة زويلة القياهرة تنسب الى الامرصارم الدين فاعاز السعودي عاول المان السعود اقسس بن الملك الكامل وولى المسعودي هيذاولاية التبأهرة وكان طالما غاشها حسارامن احلاته كان في دارا من فرقة التي من جلتها جامع ابن للغرف ويت الوزران الي شاكر ثمان فتم الدين من معتصر الداودي التعرزي كأنب السرجة دهافي سنة ثلاث عشرة وثما غالة لانه كأن يسكن هنال ومآت المسعودي في و مالا ثنين النصف من ذي الحقيسية اربع ومت ف وسمّا له ضر مه شعص في دارالعدل بسكن كان مريد أن يقتسل بهاالاسرع والدين الحلى مائسه اسلطنة فوقعت في فواد المسعودي قات اوقته ه (سوخة طفلق) هذه السويقة على وأس الحارة الصالحية عما بلي الجامع الازهر عرفت بالامبرسف الدين طفلق السلاح دارصاحب حامطفلق التي بالترب من المامغ الازهر على باب درب المنصوري وصاحب دارطفلق التى عرفت المومد اوالمنصورى فى الدرب المذكورو أول ماعرت هـ فمالسو يقة لم يكن فهاغم اربع حوايت عجرت عارة كسعة لماخريت سويقة المساخمة التي كانت بمايل ماب العرقمة ف حدودسنة تمانين وسبحمائه تمتلاشت من سنة ست وتمانماته كاللاشي غيرها من الاسواق ويق فيما يسمرحة ا ه (مو يقة الصوّاف) هذه السويقة خارج باب النصروباب الفتوح عظ يستان الن صرم عرف بالامتر علاء الدين أي المسين على من مسعود المواني مسد الدواوين في امام المان العاه و ركن الدين سرس المند قداري وقسل بلقر اجاالصو افي احد مقدمي الحلقة في الم اللك المنصور قلا وون وكان في حدود سنة احدى وثمانين وستمائه موحودا وكانت داره هناك وكان احتباني الاماللك المنصور فلاون الامبر زين الدين الوالمعالي أجعد امن شرف الدين الى المضاخر مجد السوّ الى شار الدواوين وكان يسكن عد متهمهم والامعر على الدين سنصر الصوّافي احد الامراء القدّمن الالوف في الم الملك الناصر مجدين قلا وون والملك المفقر سرس وهو صاحب البيّرالتي مالياطلمة المعروفة يتر الدوا يزين وعز الدين ايك الصوّاف و (سويته البلشون) حدد والسويقة خاوج باب الفتوحء فتدسان الدين سينقر البلشون أحدى الث السلطان صلاح الدين وسف من أوب وسلاح درايته وكان له أيضا بستان المقس خارج القاهرة من جوار الدكة يعرف بستان المشون ﴿ وَمُوبِعَهُ اللَّفَ ) هذه السويقة كانت خارج ماب النصر من ظاهر القاهرة حث السرّالتي في شمال مصلى الأموات المعروف بيترا للقت يجياه داران الحاجب كأنت تشسفل على عدة حوانيت يباع فصاللفت والكرنب و يحمل منها الى سائر اسواق القياه رة وساع البوم في بعض هذه الحوالت الدريس لعلف الدواب و (سويقة زاوية الخدّام) هذه السويقة خارج الدالنصر بعرى سويقة اللف كان فهاعدة حوائت اع فها الواع الماكل فلما كأنت سنة ست وثمانمالة خريت ولم يبق فيهاسوي حوانات لاطائلها ٥ (سويقة الرملة) هداه السويقة كانت فيمايين سو يقذرا وية الخدام وجامع آل ملك حث مصلى الاموات التي هذاك كان فيماعدة حواليت عماومة بأصناف الما "كل فدخرب ما رهاولم يقلها أرالينة و (سويقة بامع الدمل الدركم الى سنة مت وعائماتة وهي من الاسواق الكارفيها عالب ما يحتاج المدمن الادام وقد سُر يت غراب ما يجاورها ، (مو يقة أف ظهم) كانت تلى مويقة جامع آل ملك أوركتها عامرة ﴿ (مويقة السنابطة) كانت هنا لهُ عرفت بقوم من أهل سنباط سكنوابهاادركتها أيضاعامرة (سويقة العرب) هذه السويقة كانت تتصل الريدانية خربت في الغلام الكائن في سنة سن وسيعين وسيعيا تقوأ درك سوانت هذه السويقة وهي خالية من السكان الايسعرا وعقودهام اللن وبقال أوماوراه خواب المسنسة وكأنشافي غامة المسمارة وكأن فاقلها عمايلي الحسسونية فرن ادركته عامراالى ربعد سنة تسعن وسبعمائه بلغي انهكان قبل ذاك في اعوام سنتن وسعمائة عنزفه كل يوم فعوسعة آلاف رغف لكنرة من سوله من المسكان وتلك الاماكن الموملاساكن فيهاالا اليوم ولايسعع بها الاالصدى . « (سويقه النزي) هذه السويقة خاوج البيزوبلة توينا من علمة الجيل كأنت من حلة المسابر التى خارج القناهرة فعما بين الماب و نبيدوا لحارات ويركة الفيل وبين الجبل الذى علمه الاكتفاعة الجبل

ظهااختطت هبذه الجهة كانفذمذكره عندذكرظوا هرالشاهرة مرفث فسذه السويقة بالامبرع والديراييك العزى فسي المدوش واستنهد على عكاعند مافتها الاشرف خدل بنقلاوون في وم المعتسانع عشر مادى الا حرَّة سنة تسمين وسمَّا يُهوهذه السويقة عاص قبعارة ما حرَّلها ه (سويقة العباطين) هذه السويقة عط المتس والقرب من ماب الصرعرف مالفقر المتقدم معود بن محد بن سالم العداط اسكنه والقرب منها وله هناك ممحد شاه فيسنة ثمان وعشرين وصعمائه وأخرف الشيخ المعمر حسام الدين حسسن بنع والشهرزوري وكل أن رجه الله ان الشو واطراخاص في أما الله الناصر محدد ب فلا وون طرح على أهل هده لسو وتسة عدد امطارعسل نصب وألزمه سمنى بمن كل قنطار بعشرين دره سما فوقفوا الى السلطان وعسلوا حتى اعفاهم من ذلا فضل لهامن حديد شويقة العماطين ولفظة عماط عندأ هل مصرعه ي صماح والعماط الصماح واصل ذاك في اللغة ان العطعطة تنام الاصوات واختلافها في المرب وهي أيضاء كابة اصوات الجمان اذا قالواعسط عمظوده أن اذاغادواقوماوقد عطعطوا وعطعط بالذئب اذاقال ادعاط عاط فحرف عاسة مصردلا وحعلواالعياط الصماح واشتقوامنه القمعل فاعرف ذلك ه (سو مقة المرافير) مده السويقة عدينة مصرالمسطاطوا تماعرف فالدلان قويها الازدى وزحافا الطاءي وكسكاناس الحواوج خرجاعالى زيادا بأمية بالصرة فالممرز بادبهما جماعة من الازدوكت الى معاوية بأقى سفدار يستأذنه في قتلهم فأحر سفريهم عن اوطانهم فسيرهم الى مصروة ميرهما مسلة من مخلد ودالله في سنة ثلاث وخسين وكان عددهم نحوامن ماتنين وثلاثين فأنزلوا الظاهر أحد خطط مصروكان اددالا طرقاأ رادان يستجمدات الموضع قنزلوا فاالموضع المعروف بكوم سراج وكان فضاء فبنوالهم مسجدا والمتعذوا موقالا نصهم فسمى سويقة العراقين

## · (ذكر العوايد التي كانت بقصبة القاهرة) •

أعلمان قصربة الفاهرة مابرحت محترمة بحسث انه كان في الدولة الفاطمية اذا قدم وسول مقلل الروم ينزل من باب الفتوح ويقبل الارض وهوماش الحاأن بصل الي التصر وكذلا كان يفعل كل من غضب عليه المليفة فاله عرجاني باب الفتوح ويكشف رأسه ويستفث بعفو أمير المؤمنين حتى بؤدن أه بالمصيرالي القصروكان لها عوايدمنها ان السلطان من ملولة بن أيوب ومن قام بعدهم من ملوك الترك لايدادًا استنتر في سلطنة ديار مصر أن يليس خلعة السلطان فطاهر القباهرة ويدخل اليهارا كياوالوزير بدنيديه على فرس وه وحامل عهد السلطان الذى صحتيه الخلفة بسلطنة مصرعلى وأسه وقدأ مسكه بديه وجسع الاص اءور بال المساكر مشاة بيزيديه منديد خسل أني الصاهرة من باب الفتوح أومن باب النصر الى ان يضرح من باب زويلة فاذا خرج الملطوان من ماب زويلة وحصك حدثند الاصماء وجمة العسكرومنها اله لايتر بقصية القماه وتحل بن ولاحل حطب ولايسوق أحدفر صابها ولأبرز بهامقاه الاوراو بمعظاة ومن رسم ارباب الحوانيت أن يعذوا منسد مسكل حانوت ذيرا بملوأ مال مخدافة أن يحدث الحريق في مكان فعطفاً وسرعة ويازم صاحب كل حانوت ان بعلق على حافرة ضد يلاطول الدل يسرح الى السباحو يتسام في القصية قوم يكنسون الاز بال والاترية ونحوها وبرشون كليوم ويعمل فالقصية طول الليل عدةمن الخفرا ويطوفون بها لمراسة الحوا بت وغيره أو يتعاهد كل قليل بقطع ماعساءتر بيمن الاوساخ ف الطرقات حق لاتعاد السوادع ه واول من ركب بجلع الحلافة في القياهرة السلطان المائ الناصر صلاح الدين بوسف بن أبوب قال التداخي آلفا صل في متحدد أن سين عسيع وستيز وحسمائة إسع نهودجب وصلت اخلاق كأمت خسدت الى السلطان المال العدادل نود الدين يجود ابززكي من الخليفة يتغداد وهي جبة سودا موطوق دهب ظلسها أوراك يزيد مشق اظهار الشعارها وسيرها الىالك الناصرصلا الدين وسف بزأ وباللسها كات اغذت خلعة ذكرأ ماستقصرها واستزراعا واستصغرها دون قدره في استقر السلطان صلاح الدين هداره وبانت الخلع مع الواصل بها شاه ملك برأس الطابية ظاكان العاشرمت مرج فاضى القضاة والشهود والقرنون والطباء ألى خمته واستقر المسر بالخامة وهومن الاحماب الصبعية وذينت البلداشها بإبها وضه ضربت النوب الثلاث بالباب الناصرى عسل السم النورى فيكل يوم فأماد مشق فالنوب المضروبة بالجس عدلي ريم قديم لان الا أبكية لها فواعد ورسوم

مستقرة منهدف بلادهموق مادى عشره وكب السلطان فالخلع وشق بعن تقصرين والقاهرة ولمابلغ باب وويلة زع الخام واعادها الى داره م شمر العب الاكرة ولم يرل الرسم كذلك في ملوك في أوب سنى النسب الممهم وقام مر المدهب محالكهم الاتراك فرواف ذلك عبلى عادة ملوك في أوب الى ان قام في علك مصر السلطان الملك النفاه ركز الدين سمرس المندقداري وقسل هولاكو الخلفة المستعصير بالمدوهو آخر خلفاه في العماس خداد وقدم على الملا الطاهر أبو العاص أحدين الخله فة الفلاهر مالله من الملامة الناصر في شهر وحب سينة تسع وخسين وسنما ته فتلقاه واكرمه و مابعه ولقمه ما غلمه المستنصر مالله وخطب ماسمه على المنابر وغش المسكة باسمه فلما كان في وم الاثنن الرابع من شعبان وكب السلطان الى حمة ضربت له مالسستان الكبر من ظلام القاهرة ولسر خلعة الخليفة وهي حمة سودا وعمامة ينفسصة وطوق من ذهب وسف بداوي وجلس عجاسا عاما حضرفه الخلفة والوز روالقضاة والامرا والشهود وصعد القانعي فرالدين اراهم ين لقسمان كاتب المر منرانسية وقرأ تقلد السلطان الذيعهد والسه الخلفة وكان يخط الزلقه مان ومن انساله تمركب السلطان بالخلعة والعاوق ودخل من باب النصروشي الشاهرة وقدز منشاه وحل الوزر الصاحب بهاء الدين مجدين على من حنا التقامد على وأسه فقد ام السلعان والامراء ومن دونهم مشاة بين يدره حتى مرج من ماب زويلة الى قلعة الله ل فكان يوماً مشهودا عوفي قالت شوّال سنة ائتين وستعن وستما تسلطن الملا الظاهر بيرس أساء الملك السعد فأصر الدين عهد مركد شان واركسه شعار السلطنة ومشي فدامه وشق القاهرة كانقدم وسائر الامراءمشاة من ماب النصر الى قامة الحيل وقدر غت القاهرة وآخر من ركب شعار السلطنة وخلعة الخلافة والتقليد السلطان الناصر محسدس قلا وون عنسد دخوله الى انقاهرة من البلاد الشامية ومدقتل السلطان المك المنصورحسام الدين لاحن واستبلائه عملي المملكة في المن حمادي الاولى سنة عمان وتسعين وستمائة وقال المسيى فىحوادث سننة النتن وثمانين وثلمائة نودى في السقائين أن بغطوا روايا إلحال والدغال لئلا تصديب الناس موقال في سنة ثلاث وعمان و الماء علوه الماء ورا الله أمرا الومن نصار بارالما علوه تما على الحوانية ووقود المماجع على الدوروفي الاسواق ، وفي تالتُذي أعلمة منه أحدي وتسعن وثثيما له أمر أمر المؤمنة الحاكم بأمراقه آلناس بان يقدوا القناديل فسائرالبلد على جميع الحوانيت وابواب الدور والحال والسكك الشارعة وغوالشاوعة فقعل ذلك ولازم الطاكم بأمر القه الركوب فى الله وكان ينزل كل لفة الى وضع سوضع والى شارع شارع والى زماق زماق وكان قد الزم الناس بالوقد فتباطروا فيه واستكثروامنه فالشوارع والازفة وزنت القاسروالاسواق بأنواع ازيت وصادالناس فالقياهرة ومصرطول الايل فيسم وشرآ وأحكثروا أيضأمن وقود الشهوع العظمة وأنفقوا في ذلك أمو الاعظمة جليلة لأحل الذلاهي وتسطوا في الما كل والمشارب وسماع الاغاني ومنع المأكم الرجال المنساة بين يديم من المثنى غربه وزجرهم والتهرهم وقال لاتمنعوا أحدامني فاحدق الناس به واكثروامن الدعامله وزينت الصاغة وخرج سائر الناس بالليل للتفرح وعلب النساء الرجال عدلي الخروج بالليل وعظم الازدحام في الشوارع والطرفات واظهر الناس الله ووالغناء وشرب المسكرات في الحوائيت وبالشوارع من اقول الحرَّم سنة احدى وتسعين وثلث اتَّة وكان معظم ذلك من لله الادبعياء تاسع عشر مالى ليلة الانتياد الع عشرية فليتزايد الاحروشنع أمراط اكم بأحراقه أنالا تحرج امرأةم العشاء ومتى ظهرت امرأة بعد العشاء نكل بهاغ منع الناس من الجلوس في الحوانيت فامشعوا وأبرل الحماكم عدل الكوب في اللسل الى آخر شهروجب ثم ودى في شهروجب سنة خس وتسعين وناتمانة أن لا يحرج أحد بعدعشا الاسترة ولايظهر لبسع ولاشراه فاستع الناسء وفيسة خس وأربعاته زايد في الحرَّم منها وقوع الداد في الملدوكار الحربي في عدَّة آما كن فأحر الحيَّا كم باحر الله الناس ما تتخاذ القناد مل على الموايت وأذبارالما علوه تعاويها وبعارح السفائف التى على أبواب الموايت والرواش التى تعلل الباعة فأزبل جمع ذلك من مصر والقاهرة

\* (ذكر طواهر القاهرة المعزية) \*

اعلم ان القداهرة المعز بذي صرها أو يع - جهات وهي الجهة الشرقية والجهة الغربية والجهة الشمالية التي تسميها أهل مصراليمورة والجهة الجذوبية التي تعرف في أرض مصر بالتبلية » فأحاالجهة الشرقية فائها من سووالقاهوة

الذى فسمالا تناب البرقمة والباب الجديدوالباب الحروق وتنتهى هلفما لجهة الى الحل المتعارة وأماالهة الغرسة قائبامن سورا تاهرة الذي فسه مال القنطرة و بالباللوخة وبال سعادة وتنتهم هذه الجهة اليشاطي النبل و وأما المهة القبلية فأنهام : سو والقاهرة الذي فيه مات زو يلة وتنتهي هذه المهة الى حدّ مد ينة مصر ه وأماآ لحهة الضربة فانبآهن سورالقاهرة الذي فيه باب النصرو بأب الفتوح وتنتهي هذه الحهة الى بركة اخب التي تعرف البوم بركة الحاج وقد كانت هذه الجهة الشرقية عند ماوضعت القياهرة فصاء فعيابين السوروبين الحيار لأبنيان وبه المنة ومأزال على هذاالي أن كانك الدولة التركية فقيل لهذا القفاء المدان الأسودوميدان القبة ومتردد كرهذا المدان انشاءاته تعبالي فلاكانت سلطته الملك الناصر مجدين قلاوون علهذا المدان مقرة لاموات المسلن وست فسه الترب الموحودة الات كاذكر عندذ كرالمقارمن هدف الكتاب وكانت ألجهة الغربة تنصم قسمن أحده عار الخليرالشرق والاستربر الخليم الغربي فأمار الخليم الشرق فكان علمه وستأن الامترابي تكريجون طفيرا لاخشد ومدانه وعرف هذا الستان الكافوري فكااختط الفائد حوهر القاهرة ادخل همذا البسمتان فيسرو القاهرة وجعل عجانيه الميدان الذي يعرف المومما خرشتف فسأدت القاهرة تشرف من غرسها على الخليج و بنت على هذا الخليم مناظرة اللؤاؤة ومنظرة دارالذهب ومنظرة غزالة كاذكر فنسدذكر المناظر من هدفرا الكتاب وككان فعما بن السستان الكافوري والمناظر المذكورة وبن الخليرشارع تجلس فع عامة الناس للتفرّج على الخليم وماورا مدمن الساتين والبرار ويقال لهذا الشارع اليوم بن السورين و تصل الدستان الكافورى ومدان الاختسد ركد انسل وركد فارون ويشرف على مركة فأرون الدورالي كانت متصلة مالعسكر ظاهرمد شة فدهاط مصر كأذكر في موضعه من هدا الكتاب عندذكرالدل وعندذكرالعسكر وامار الخليج الفرق فأناقله الات من موردة الخلفا فصاب خط الجامع الجديد خارج مصر ويؤمنشاة المهران وآخره أرض الناج والمسوح ومابعده امن بحرى القاهرة وكان أول عذاالخ ليج عندوضع القاهرة بجانب خط السبع سفايات وكان مابين خط السبع سفايات وبين المعاريج عدينة مصرعا مراجاه النيل كاذكرف ساحل مصرمن فدذا الكتاب وكأت القنطرة التي يفترسذ ما عندوقا النيل ستعشرة دراعا خلف السمع مقابات كادكر عند ذكر القناطر من هذا الحكتاب وكأن هناك منظرة السكرةالي يجلس فيها الخلاخة هوم فتم الخليج ولها بستان عظيم ويعرف موضعه اليوم بالمريس و يتصل بيستان منظرة السكرة جنان الزهري وهي من خط قنا طرا اسباع الموجودة الآت يصفرا منط السبع سفايات الد أداضى اللوق ويتصل بالزهرى عدّة بسائمين الى المقس وقد صاد موضع الزهرى وماكان بجواده على برّ الخليم من المسائين بعرف بالحكورة من أيام الملا الناصر محد من قلاوون الى وقينا هذا كاذكر عند ذكر الاحكار من هذا الكتاب وكان ازهرى وماجعوا وممن الساتع التي على مرا الخليم الغربي والمقس كل ذاك مطل على السل واس ابر الخليم الغربي كيم عرض وانماع والنيل في غربي السائين على الموضع الذي يعرف اليوم باللوف ألى المنس فيصير المقس هوساحل التماهرة وتنتهى المراكب الى موضع جامع المقس الذي يعرف البوم بجامع المقسى فكان ما بن الحامع المذكور ومنية عقية التي بر المرة بعرالنيل ولم رل الامرعلى ذلك الى ما ودرسة سعمائة الا اله كيكان قدا غسر ما النيل مدالخمس الة من سنى الهيرة عن أرض بالقرب من الزهري عرف بنشاة الفاخل ويستان النشاب وهذه المنشاة اليوم بعرف بعضاما أريس مايل منشأة الهراني وانحسر أيضاعن أرض عباء البعل الذى في بحرى القاهرة عرفت هذه الارض بجز برة الفيل ومابرح ما النيل ينصرعن عن يعد شئ الى ما نعد سنة سبعما ته فيقت عدة در مال فعاين منه الإلهراني وبن جزيرة الفيل وفعابين المقس وساحل النال عرالناس فيهاالاملال والمناظر والسائين من بعدسة اثنتي عشرة وسبعماثة وحفر الملا الناصر محد ابن قلاوون فيها الخليم المعروف اليوم بالخليم الناصرى فعدار برالخليم الغربي بعدد لل اضعاف مأكان اولا من أجل انطرادما النيل عن يرتمصر الشرق وعرف هذا البر اليوم بعدة مواضع وهي في الحسلة خط منشاة المهراني وخطالمريس وخطمنشاة الكتبة وخط فناطرالساع وخطميدان السلطان وخط البركة الناصرية وشط الحكورة وشط الجامع الطبعسى وربع بكقر وزرية السلطان وخطباب اللوق وتنطرة الخرق وخطبستانالعدة وخطازريبة توصون وخطحكرا بزالائبرونم الخور وخط الخليم الناصرى وخط

ولاقوشطجز رةالفيل وخدالدكة وخدالقس وخديركة قرموط وخدارضالطيالة وخدا الجرف وارض البعل وكومالريش وميدان التسح وخبط بإب التنسطرة وخنا باب الشعرية وخسط باب البعر وغيرذال وسياق من ذكرهذه الواضع ما يكني ويشني أنشاه القدتعالي ووكأنت جهة القاهرة القبلة من طاهرهاليس فيهاسوى بركة الفيل وبركة فأرون وهي فضاء برى من خرج من باب زو يله عن عيشه الخليج وموردة السقائين وكانت غيباه باب الفتوح ويرى عن يساده الجل ويرى عيداه وقطائع ابر طولون التي تتصل مالعسكر وبرى طمع ان طولون وساحل الحراه الذي يشرف عليه حنان الرهري وبرى بركة الفسل التي كان يشرف عليها الشرف الذي فوقه فعة الهواء ويعرف الموم هدأ الشرف بالمة المل وكأن من مرج من مصلى العمد بغلاه رمصر وى بركتي الفرل وقوون والنبل فلما كانت أنام الخليفة الحاكم نامر اقد أبي عرقي منصورين العزيز بالله أبى منصورتزار بن الامام المعزادين الله أبى تهم معدّع ل خارج ماب زو يله ماما عرف بالباب الجديد واختط خارج المارو يلاعدتم أصاب السلطان فاختطت المسامدة حارة المسامدة واختطت البانسية والمحسة وغرهما كاذكرف موضعهمن هدذا الحكتاب فلماكانت الشدة العظمي في خلافة المستنصر بالله اختلت احوال مصروخ بت والمثنعام عرخاد بهاب ذويلة في أمام الخلفة الاحرباحكام الله ووزاوة المامون مهد بن فائل بن البطائعي ومدسنة فعمالة فلازال الدولة الفاطومة عدم السلطان صلاح الدين وسف ابنأ وبالمادة المنصورة التي كانت سكر العسد شارج باب زويلة وعله أيسسانا فصارما خرج عن باب زويلة بدائن الى المنه والنفسى ويجان الدائن طريق يسلك منهاالى قلعة الحيل التى انشأ هاالسلطان صلاح الدين المذكور على يدالامع بها الدين قراقوش الاسدى وصاومن يتف على اب جامع ابن طولون يرى اب زوياة م حدث العسما و الى عى الا تن خادج ما ب ذو يله بعدستة سبعما تة وصاد خارج ماب ذويلة الا ت ثلاثة شوارع أحدها دات المهزوالا سردات الشمال والشارع الثالث تعياممن خرج من باب زوية وهذه الثوارع الثلاثه تشمل على عدة اخطاط وفأماذ ان المن فان من خرج من باب زو يلد الأن يجدعن بينه شارعاسا لكاينتهي به فى العرض الى الخليج حيث المفنطرة التي تعرف بقنطرة الخرق وينتهي به في الطول من باب زويلة الى خط الجامع الطرلوني و جميع مافي هذا الطول والعرض من الاماكن كان وماتين الى ماجعد ألب همائة وفي هذه الجهة البني خط داراتنفاح وسوق السقط من وخط تتحت الربع وخط القشائسين وخط تنظرة الخرق وخطشق النعبان وخط قنطرة أقسنقر وخط الحبائية وبركة الفيل وخط قبوالكرماني وخط فنطرة طفزدمر والمحصد المعلق وخط قنطرة عمرشاه وخطاقناطوالسمياع وخط الجسر الاعظموخط الكنش والجامع الطولوني وخط الصلبية وخط الشارع وماهنالممن الحاوات التي ذكرت عندذكرا لحارات من هذا الكتاب وأماذات السارفان من خرج من الب رُويله الاتن يجدعن بساره شارعا يذيهي به في العرض الى الجبل وينتهى به فى الطول الى القرافة وجسع ما في هذه الجهة اليسرى كان فضاء لاعبارة فيه البنة الى مابعد سنة خسعاته من الهجرة فلاعوالوذ والصالح طلائع بن وزيار جامع العالج الموجود الا تن خارج باب ذويلة صادماودا ومالى نحوقطا ثع ابن طولون مقيرة كآهل القآهرة الى ان والمشدوة الغلفاء الغاطيسن وانشأ السلطان صلاح الدين يوسف بزأ وب قلعة الحيل على وأس الشرف الملل على القطائع وصيار يسال ألى القلعة من هذه الجهة السرى فعايد الماروال لم حدث بعد الهن هذه العدما والموجودة هذاك سا عدشي من سنة سبعمائة وصارف هذه الشقة خطسوق البسطس وخط الدرب الاحر وخطيام الماردي وخطسوق الغنم وخط التبانة وخط باب الوزير وقلعة الحبل والرملة وخط القيبات وخطاب القرافة ه وأماماهو تجاءمن خرج من باب زويلة فيعرف الشارع وقد تفدّمذ كروعند ذكر الاسواق من هذا العسكاب وهو متهد بالسالك الى خط الصليبة المذكور آنفاوالى خط الجامع الطولوني وخط المشهد النفيسي والى العسكروكوم المدارج وغير ذلك من بقية خطط طوا هرالقاهرة ومصروكا تتبجهة القياهرة النحر يقمن ظاهرها فضياه ينتهي الي يركة ألجب والىمنية الاصبغ التى عرفت الخندق والىمشة مطرالق تعرف الطرية والى عن شمر وماورا وذالث الاائه كان تجامالة اهرة بسستان ريدان ويعرف الدوم الريدانية وعسدمهلي العسد خارج باب التصرحت بعلى الاتنعلى الاموات كان ينزل هذاكمن يساقراني الشام فلأكان قبل سنة جسما ته وهات أمرا لينوش بدرا بهالي

في سمة مسبع وتمانيز واديمعانه في خاوج بإب النصرة تربة دفي فيها و في أيضا خارج باب السرح بمطرة قد ذكر خبوها عند ذكر المناظر من هذا الكتاب وصاراً بشافعا ينهاب النسوح والمطر به بساتين قد تقدّم منبرها ثم عرت الطائفة الحسينية بعدسسة خبها ته خارج باب الفترح عدّة منازل انصلت الخندق وصار طاري باب النصر مقبرة الى ما معدسنة سبعمائة فصراك اس به حتى انصلت الدعائر من باب النصر الى الريابية وباخت الفارة من العمارة ثم تناقصت من بعدستة قسع واربعيز وسبعمائة الى أن فحش خراج امن حن حدثت الهن في سنة ست. وتمانا عائمة فهذا حال طوا هر القاهرة منذا اختبات والى بومناهدا و يحتاج ماذكر هناك من يؤسيان والله أطه

ه (ذكرمدان القبق) ه

هدا الموضع خارج القياهرة من شرقيا فعياب النقرة التي ينزل من قلعة الحيل اليهاو بين قية النصر التي يحت الجبل الاحرويقال له أيضا المدان الاسو دومدان العدوالمدان الاخضر ومدان الساق وهوميدان السلطان المال الفاهروكن الدين سعرس المندقد أرى الصافح " ألتعمي " في به مصطَّمة في الهرَّم من سينة ست ومستن وستقائة عندما احتفل برحى النشاب وأمو رالحرب وحث الناس عيل لعب الريجوري النشباب ونحو ذلنه وصار ينزل كل يوم الى هذه المصطبة من الظهر فلا يركب منها الى العشاء الاستخرة وهو يرمي ويعتر من الناس على الرمى والنضال والرهبان قبادق أمعرولا علوك الاوهد اشغله وتوفر الناس على لعب الرمح ورمى النشاب وماسرح س بعد من أولاده والملك المنصور سنف الدين قلاوون الالغ " الصالح " النعمي " وآلمك الاشرف خلسل الزقلاوون تركبون في الموكب لهذا الله ال وتقف الامراء والمالية السلطانية تسابق بالخيل فيه قدّامهم وتنزل العسا كرفيه لرمي القدق والقبق عمارة عن خشسه عالمة حدّاتنصب في راح من الأرض و بعسمل ماعلاها دا "رة من خشب وتذف الرماة بقسيما وترمي مالسهام حوف الدائرة لكي تم من داخلها الى غرض هذاك تمر سالهم عهلى احكام الرمى ويعبرعن هذا مالقيق في لغة التراث قال جامع السيرة الفلاهر بة وف سابع عشرا لحرّم من سسنة سيم وسيتن وسقاتة حد السلطان الملك الظاهر وكن الدين وسيرس البند تدارى بمسع الناس على ومي النشآب ولعب الرعوخم وصاخوا صهوممالكه ونزل الى الفضاء سأب النصرظاه والشأفرة ويعرف بمدان الصد ونى مصطمة هناك وأقام ينزل في كل يوم من الفلهرو بركب منها عشاءالا تخرة وهو واقف في الشمس يرمى و معة ضَ الناس على الرمي والرهان فيادة أمير ولا علوله الاوهد أشفله واستمة الحال في كل يوم عبل ذلات متى صارت تلا الامكنة لا تسع الناس وما وقى لاحد شدخل الالعب الع ورى النشاب وفي شهر رمضان سنة النتن وسمعن وستماتة تقدم السلطان الملك الظاهرالي عساكره مالتأهب للركوب واللعب مانقسق ورمي النشاب واتفقت بادرةغرسة وهوانه أمريرش المدان الاسود تحت القلعة لاجل المامب فشرع الناس في ذلك وكان وماشديدالج فأخرالسلطان بتنطيل الرش وحة الناس وقال الناس صمام وهذا ومشديدالج فيطل الرش وارسل الله ثعالى مطرا جود ااستمر لملتين ويوماحتي كثرالوحل وتلدت الارض وسكن الصاح ويردالجو ولطف الهواءةوكل السلطان من يحفظه من السوق فيه يوم اللعب وهويوم الخيس السادس والعشرون من شهر رمضان وأهر بركوب حماعة لطبقة من كل عشرة اثنان وكذاك من كل أمرومن كل مقدّم اللانضية الدنيام فرك وافي احسن زي وأحل لياس واكل شكل وابهي منظر وركب السلطان ومعه من خواصه و ؟ المكه ألوف ودخلوافي الطعان بالرماح فكل من أصاب خلع عليه السلطان تما وفي بماليكه الخواص خاصة وريهم اجل ترتعب واندفق بهم أندفأق الحرفشا هدالناس آبهة عظمة ثم أفيم أنقبق ودخل الناس لرمى النشاب وجعل لن اصاب من المفاردة رحال الحلقة واليحر بة الصاحدة وغيره مرنه لطاقا إستحاب والإمراء فرسامن خياد الخياص متشاهير مومر اواته الفضة والذهبية ومزاخه ومأزال في هذه الانام على هذه الصورة تنوع في دخوله وخروجه تارة مالرماح وتارة مالتشاب وتارة مأأدما مس وتارة مالسيدوف مسادة ودلاك اندساق عسلي عأدته في اللعب ومل سيفه وسل ممالكه سيوفهم وجله ووممالكه جار رحل واحدفرأي الناس منظرا عيها واقام على ذلك كل يوم من يكرة الهاد الى فريب المغرب وقد ضربت اللما الترول الوضو والصلاة وتنوع الناس في مديل العدُّ والا " لات وتفاخروا وتكاثروا فكات هـذه الامام من الايام المنهودة ولم بيق أحـد من ابنا • الماويد ولاوز رولاأمركيم ولاصغرولامفردى ولامقدم ومثدى الحلقة ومتدى المحرية الصالحية والذ

المالك الظاهرية العرية ولاصاحب شغل ولاحامل صافى خدمة السلطان على باله ولاحامل طعرف وكأب السلطان ولاأحدم خواص كتاب السلطان الاوشر ف عاطق معلى قدر منهسمه متعدى احسان الساطان لقضاة الاسلام والاغة وشهود مزانة السلطان فشرفهم جعهم فمالولاة كلهم وأصعوا بكرة ومالاحد المن عشرى شهر رمضان لادرز الخلع جعهم في أحسن صورة وأبهبر زى وابهى شكل والحسل فيئة بالمكاو تات الزركش مالدهب والملابس الني ماسيع بأن احد أجاد عنلها وهي ألوف وخدم الناس جيعهم وقبلوا الارض وعليهم الخام وركبوا ولعبوانهارهم على العادة والاموال تفرق والاحطة تصف والصدقات تنفق والقاب تعتق ومأذال المأن اهل هلال شوال فقام الناس وطلعوا الهنا فطلس لهم وعلهم خلعه تمركب اوم العدالى مصلاه في حبة بشعار السلطة وابهة الملا فصلى ترطلع قلعة الحبل وحلس عسلى الاسعطة وحسكان الاحتفال بهاك بداوا كل النام ثمانتها وألفقراء وقام الى مقرّ سلطانه بالقية السعيدة وقد غلقت وفرشت بأنواع السيتور والكلل والفرش وكان قد تقدم الى الاحراء ماحضاراً ولادهم فاحضروا وخلع علهم الخلع نده لدعل قدرهم فلياكان هذا الدوم احضر وأوخنه واماجعهم بين بدى السلطان وانترجوا فحملوا في المحمات الى موشم وعرالها اكل دارغ احضر الامرني الدين خضرواد السلطان فتن ورى الناس جلة من الاموال اجتمر نباخرالة ملك كمرفز قت على من ماشر الخنان من الحكا والزينين وغيرهم وانقضت هذه الايام وجوى السلطان فهاعل عادته كاكان من كونه لم كلف أحدامن خلق الله تعالى مدمة يهذيها ولا تصفة يتصفه م اف مثل هد مالمرة كابرت عادة من تقدّمه من الملول ولرسي من لاشهله احسانه غيراً رباب الملاهي والاغاف فاته كان في أماء ملم خفق الهسيم ملغ البقة ووعن لعب بهذا المدان القبق السلطان المال الأشرف خليل من قلاوون وعمل فسمالهم الذي لم يعسمل في دولة ، لولما الترك بمصر مثله وذلك ان خوندار دوتكين اسة نوكسه وعمال نوغمة السلمدارية استملت من السلطان اللك الاشرف عملى حل فطن انها تلدانا ذكرا رث الملك من بعد مفاخذ عند مافاريت الوضع في الاحتفال ورسم لوزيره الصاحب شمس الدين مجدين السلعوس ان يكتب الى دمشق بعمل ما لهُ أعدان نُحَاس مكفت مالقهاب أله للطان وما لهُ شعدان أخر منها خيدون من ذهب وجيدون من فضية وخسين مرحامن سروح الزركش ومائة وحسين سرجامن المخيش وألف شمعة واشياء كشرة غيرذ لان فقد راتله تعالى انهاولات بنتا فانفيض لذلك وكرمابطال ماقدائسة برعنه على فأظهر أنه ريدخنان أخسه مجدوا بن أخسه مظفر الدين موسى بن الله الصالح على من ة الاوون فرسم لنقيب الميش والحاب ما علام الأمراء والعسكرات ملسوا كلهم آلة المرب من الدلاح الكامل هم وخيولهم ويصمروا بأجعهم كذلك في المدان الاسود خارج باب النصر فاهترالامراء والعسكراهماما كمرالذلك وأخذوا في تعسين العدد ومالغوا في التأنق وتنافسوا في اخلهار التعمل الراثدوخرج في الدوم الرابع من اعلام الاص الالسوقة ونصبوا عدّة صواوين فيها سأثوال قول والمآكل فصاردالدان سدوق عفاج وزل الساطان وقلعة الجيل بعساكره وعليهم لامة الحرب وادخرج سائرمن فى التماهرة ومصر من الرجال والنساء الامن خلفه العد وارؤية السلطان فأتمام السلطان يومه وحصل ف ذال الموم لناس بهذا الاجتماع من السرورما بعزوجود مثله وأصبح السلطان وقداستعد العسكر بأجعه رمى القيق ورسم للعاب بأن لا يتعوا أحدامن ألجند ولامن الماليك ولامن غيرهم من الرمي ورسم للامعر بيسرى والأمير درأادين بكتأش الفنرى أمعرسلاح أن يتقدّماالناس في الرمى فاستقبل الآمع مسرى القبسق وقصته سر بة ودها مع قربوسه الذي من خلفه وطها فصارمه متلقها على قفاه وهو برمي ويست عنة ويسرة والناس مأسر همرقد الجفعو اللنظر حتى ضاق مهم الفضاء فلا فرغ دخل أمرسلاح من بعده وقلاه الامراء على قدر منازلهم واحدا واحدافره واغ دخل بعد الاعراء مقدموا الملقة غ الاحناد والسلطان يصبرمهم وتزايد سروره حتى فرغ الرمى فعاد الى مخمه ودار السقاة عدلي الاهراء بأواني الذهب والفضة والسلوريسةون السكر المذاب وشرب الاجناد من احواص قدمات من ذلا وكانت عدَّتها مائة حوص فشر بوا ولهوا واستقروا على ذلك ومن وفي الموم النالث ركب السلطان واستدى الامع حسرى وأحم ماأرى فسأل السلطان أنَّ بعضه منَّ الري ويَنَّ علىم النفرَ ج في رغى النشاب من الامراء وغيرهُ مَمَّ فأعفاه ووقفٌ مع السلطان في مغزلته وتنتذم طفيروعن الفزال وأمرع روكسككدي وقشتر العميي ويرلغي وأعناق الحسامي وبكنوت ونحو الخسسين

من احراء السلطان الشبان الذين انشاه من خاصكيته وعليم تقريات حريرا طلس بدرازات زركش وكلونات زركش وحوائص ذهب وكافواه ن إلحال البارع بحث يذهل حسم مالنا نظر ويدهش حالهما نفاطر وتعاظمت مسرة السلطان رؤتهم وكثرا عماء وداخله العب واستنفه الطرب وارتحت الدنيا بكثرة من حضر هالامن ارباب الملاهي والاغاني وأصحاب المعوب فلما انتضى اللعب عاد السلطان الى دهدره في زيته ومرس في مشته تها وصلفا فاهوالاأن عراادهلمزوالناس من الطرب والسرورف أحسس عي يتمرف العالم واداما لوقد اظلم وثار ريم عاصف أسود الى أن طبق الارض والسماء وفلمسا رتلك الليم وألق الدهلرالسلطان وزايد سفى ان الرجل لا يرى من بيسانه فاختلط النساس وماجوا ولم يعرف الامعرمن المقدوة فلت ألسوقة والعامّة تنهب ورك السلطان ريد العاق تضدال القامة وتلاحق العسكريه وأختافوا ف الطرق الشدة الهول فليعرالي التلعة حتى اشرف على النف وحصل في هذا المومن بهب الاموال واسمال الحرم والساء مالاعكن وصفه وماظن كل أحد الاأن الساعة قد قامت فتنغص سرور النياس وذهب ما كان هناله وما منة السلطان بالقلعة حتى سكن الريح وظهرت الشمس وكا"ن ما كان لم يكن فأصبح السلطان وطلب أرماب الملاهي بأجعهم وحضر الامرا الخنان أخيه وابن أخبه وعلمهم عظيم في الشاعة التي أنشأه بالالقلعة وغرفت بالاشرفية وقدذ كرخير هذاالمهم عندد كرالقلعة من هذاالكاب ومارع هذا المدان فضا من قلعة الحيل الى قية النصر لسي فيه بنسان وللعاوليا فعه من الاعبال ماتقدِّم ذكره الحيأَنَّ كانت سلطنة الملك النياصر مجدِّينَ قلا وون فترك البرول اليه وبني مسطية ترسيرطع طيور الصيد بالقرب وزيركة الحاش وصيار بنزل هنالك ثم ترك المسطية في سينة عشر أن وسبعما تقوعاد المي مندان القبق هذا وركب المه على عادة من تقدّمه من الماولة إلى أن ينت نهيدا نترب شيه أتعك شئ حتى انسدت مار يقه وانصلت المسافى من مدان القبق الى تربة الروضة خارج ماب العرقية وبطل السياق منه ورمى القبق فعه من آخر أما ما لمك الناصر محد من قلاون كاذكر عند ذكر المقارمين هذا الكتاب وأماا دركت عواسدمن رخام قاتمة بهذا الفضاء تعرف بين النياس بعوا صدالسياق بين كل عود ين مسيافة بعيدة ومأبرحت فاعَّة هنالك الى ما عدسينة ثما نيزوسيمها "مفهدمت عندما عر الامتر بونس الدوادار الطاهري" رسمة تجاه قبة النصرة عرايضا الامعرقعاس ان عرا للث الطاهر برقوق تربة هذالك وتنابع النباس في البندان الى أن صاد كأهوالا وواشاعل

« (ذكربر الخليم الغربي) •

قدتقدم أن هذا الخلير حفرقيل الاسلام ووأن عرون العاص رضى الله عنسه جدّد حفره في عام الرمادة ماشيارة اسرالمؤمنين عربن الخطاب رضى اقه عنه حتى صب ما التبل في بحرالقازم وجرت فيه الدخن بالغلال وغيرها ستى عبرت منه الى البحر اللج واله مارح على ذلك الى سنة خسين وما لة فطير ولم يبق منه الاماهو موجود الآن الأأن فيهذا الخليج الذي يصب فيه الماء من بجرائس لم يكن عند حفره هذا الفيها لموحود الآن وأست أدرى ابن كان فه عندا شدا و مغره في الحاهلية فان مصر قصت وما والنيل عند الموضع الذي فيه الآن سامع عروين العباص بحصر وجسع مابين الجامع وشاحل النيل الآن المحسرعة الماميعد الفتم وآخر مأكان سأحل مصرمن عنسد موق المفاريج الذي هوالآن بصرالي تجاه الكبش ونغربيه وجسع ماهوالآن موجود من الارض الني فعابن خط السبع مقامات الى موق المعاريج انحسر عنه الماء شابعد شي وغرس بساتين فعمل عبد العزرين مروان أمعرمصر قنطرة على فدهذا الخليرف سنة تسعو وستندمن الهجرة بأقره عندما حل الحراء لسوصل من فوق هذه القنطرة الى جنان الزهري الآتي ذكرها ان شاءاقه تعالى وموضع هذه القنطرة بداخل حكراً قدفا الجاور خلط السب عسقايات ومابرست هذه القنطرة عندها السدااذى يفتم عنب والوفاء الى مابعد الخسعانة من المسرة فاغسرما والنبل عن الارض وغرست بساتين فعمل الملك السالخ نحم الدين أحوب بن الكامل عدين المادل أبي بكر بن أوب بنشادى هاذه الفنطرة التي تعرف الموم فنطرة السدخار ج مصرليتومسل من فوقهاالى بستان الخشاب وزيدفى طول الطليخ مايين قنطرة السباع الاتن وبين قنطرة السد المذكورة وصادماف شرقه عاأنحسرعنه الماء ستاماء في مستان الحارة ومافى غرسه بعرف بستان الحلي وكان بطرف خط السبع مقايات كنيسة الحراه وعثة كالس أنزيعضهاالآن بحكرا قيفاتعرف راوبه الشيزيوسف المجنس لسكاه بآ عند ما هدمت بعدسته عشر بن وسبحها مة وما برحت هذه البسا تين موجودة الى أن استولى عليها الا سراقيف ا عبد الواحد استاد او المائل الناصر مجمد بن قلان و قط أخشابها وآذن للناس في عمارتها فحكرها الناس و ينوا فيها الاكترو غيرها فعرف بحكر أو بناها و وبأول هذا الخليج الاكتران غير بيمنشا تا المهرافي وقد تقدم خبرها في هذا المنكاب عند كرمد بنة مصروبها و ومنشا تا الهرافي بسنان الخشاب و يعمد الاكتروف المربوردة الجدس كاذكر المناف الناصر مجدين قلا ورسدانا الشرف على النيل من غربيه و يعمر في ساسل النيل هذا لم يعرودة الجدس كاذكر عمل القد من هدف المنكاب و يجاو وبسستان الخشاب جنان الزهري و هدف المواضع التي ذكرت كالها عمل القدسان الناس اخلا بعندان الزهري قائم المن قبل ذلك ومنتض على خيرها وخيريا يها و وعامن الاستكار ارشاداته النال

• (ذكرالاحكادالي في غربي الخليج) •

فال ان سده الاحتكار جع الطعام ونحوه ممايؤكل واحتباسه انتظار وقت الفلامه والحكرة والحكر حعما مااحتكروحكره يعكره مكراطله وتتضه وأسامها شرته أنتهى فالتبكير على هذا المنع نقول أهل مصرحكم فلان ارضُ فلان يعنون منع غيره من النا علها ﴿ حَكُوالزهْرِيُّ } هَذَا الحَكُوبَ فِي حَلَّ فِهُ حَسِمِرًا نَ التهان الآتي: كي وصير وانشاء الله تعالى وشق النعبان وبطن البقرة وسويفة القوى وسويفة منه ومركة الشقاف وركة السماعين وقنطرة الخرق وحدوة المراديين وحكر الحلي وحكر المواشق وحكركي وما عاليه الى قناطر السباع ومندان المهارى الى المندان الكيير السلطاني بموودة الجنس وكان هذا قد بمايعرف عنان الرهري معرف بستان الزهري قال أتوسعه عبد الرسن بن احدين يونس في تاريخ الغرياء عسد الوهاب بن موسى بن عبد العزيز بن عربن عبد الرحن بن عوف ازهري يكني أما العباس وأقد أم عثمان من عيمان بن العماس بن الولدين عبد الملك بن مروان مدنى قدم مصر وولى الشرط بفسطاط مصر وحدث روى عن مالك بن انس وسف أن بن عسنة روى عنه من أهل مصر أصب غ ابن الفرج وسعيد بن أبي ص م وعث أن بن مالروسمدن عضروغرهم وهوصاحب الجنان التي بالقنطرة فنطرة عبد العزيز بنحروان تعرف بحنان الزهري وهو مس على وأده الى الموم وكان كأب حس الحنان عند حدى وس بن عسد الاعلى ودمعة علمه مكتوب وديعة أولذا بن العبياس الزهرى لا يدفع لأحدالا أن يغرى به سلطانٌ والْكَتَابِ عنسدى الَّى الأثَّن يوْفي عدالوهاب مرموسي بصرفى رمضان سنة عشرة وماتشن وقال القياضي أبوعبدا قه محد برسلامة فن جعفر القضاعي" في كتاب معرفة الخطط والا كارجس الزهري"هو الجنان التي عند القنطرة بالجراء وهو عبد الوهاب الن موسى من عدد العزيز الزهرى قدممصروولي الشرط مها والحنان حسى على ولده ، وقال القاضي تاج الدين مهدن عبد الوهباب والمتوج في كتاب ابقاظ المتغفل وانعاظ المتأمّل حس الزهري خذ كره ثم قال وهذا المنس اكثره الآن أحكارما بديركه الشفاف وخليج شق النعبان وقد استولى وكيل يت المال على بعضه وباع من ارضه وآجرمنها واجتم هو وعيسه بين يدى الله عزوجل التهي ولماطال الامد صا والزهري عد السالين منهادينان الى العان ويستآن السراج ويستأن الحيائية ويستان عزاؤ ويستان تاج الدواة فعاذ ويستان الفرغاني وسينان ارض الطلسان وبسينان البطرك وغط ألكردى وغط الصفاوع عرف بيرابن التيان بعد ذلك قال القانى عيى الدين عبدالله بن عبد العاهر في كتاب الروضة البية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة شاطئ الخليم المعروف بترَّ النبان ﴿ (ابن انتبان المذكور) ﴿ هُورٌ مِن المُراكِ فِي الدولة المصرُّمةُ وَكَانَ فَقَدروا بِ ف الكام الآتم رنه وغرها ولما مسكان في الأمام الاسم ره تقدم الي الناس العمارة قبالة اللرق غربي المليم فأول مُن اشداً وعرّال سي الاالتيان فاله أنشأ صعدا وبستانا ودادا فعرف تلك الخطفيه الى الآن ثم يَى سعدالدولة والى القاهرة وناهض الدولة على وعدى الدولة أبو المركات مجدين عمَّان وجاعة من فراشي الخياص واتصلت العمارة مالا يحتروال يقوف النقية والابواب المنظومة من ماب العستان المعروف مالعدة على شاعلى الخليم الغرى الحالب شان المعروف بأبي المين ثما يتني صاعة غيره سمى رغب في الاجرة والغرجة على التراع التي تمر فمن المليرالى الزهرى والسأتين من المنازل والدكامكين شمأ كثوا وهي الناحية المعروفة الآن يشق الثعبان وسويقة القمرى" الى أن وصل البناء الى قبالة الستان المعروف بنور الدولة الربعي وهذا البسستان

معروف في هدذا الوقت الخطة المذكورة وهومتلاشي الحال سمب ماوحة بأره ويستان ورالدولة هوالات المدان الطاهرى والمناظريه وتفرقت الشوارع والطرق وسكنت الدكاكم ووألدور وكثر المردون السه والمعاش فيه الى أن استناب والى القاهرة بها ناتب عنه ثم تلاشت تلك الاحوال وتغرت الى أن صارت اطلالا وعفت تلك الا ثار ثرمعد ذلك حكر آدر اوبساتين وي على عبرتك الصفة المقدّم ذكرها وي على ماهو علمه ترحكر مستان الزهرى آدرا ولمسق منه الاقطعة كمرة يستانا وهوالآن احكار تعرف بالزهرى وبعرف البرجمعه مر أن التيان الى هذا الوقت وولاية تعرف بولاية الحكروني به حام الشيخ يم الدين بن الرفعة وحام تعرف مالقيري وحام تعرف بعمام الدارة على شاطئ الخليج انتهى \* وبستان أبى العان بعرف اليوم مكانه بحكر افعقا وفعهامع السنمسكة وسوغة الساعن ويستان السراج فارض ماب اللوق بعرف موضعه الآن بحكر الللل ومأتى ذكرهماان شاءالله تعانى وقعازهو تاج الدولة صهرالامع بهرام الارمني وزيرا للذفة الحيافظ لدينالله وقنا عنددخول الصالح طلائع بن رزيك الى القاهرة في سنة نسع وأديعين وخسما أنه وعزازه وغسلام الوزير شاور بن محرالسعدي وزرا المليفة العاضدادين الله م (حكر المللي) هذا الحكرهو المط الذي شرب سو بقة السَّاعن وجامع السن مسكة وهو يحواو حكر الزهرى وكان سنا نابعرف بيستان أبي المان ومهم من تكب بستان أبي آمن بغيرات بعد المرغم عرف بيستان ابن جن حلوان وهوا لهال مجدين الرك يهيي بن عدالمنع ومنصورالتا برفي غرة المساتين عرف ماس حن حاوان مات في سنة احدى وتسعي وسمانة وحد هذا السنان القبل الى الخليج وكان فع مأبه والهما لما والمدّ الصرى فتهي الى غط فعما زوالسّرق الى الارد الهتكرة والغربي منتهى الي قطعة تعرف قديما ماس أي التساح ثم عرف يستان النالسراج واستأجره الناجي حلوان من الشَّيخ تحم الدِّين بن الرفعة الفقيم المشهور في صنة ثَمَان وعَانِين وسمَّا تَهْ فعرف به ثم ان هذا البستان حكر بعدة الدفعرف بحكر الخليلي وهو \* ه (حكر قوصون)هذا الحبكر مجيا و راتنا طرا السباع كان بسنانين أحدهما بعرف الخارين الكبرى والاسمر بعرف الضاريق المخرى فأما الخاريق الكبرى فان القاضي الريس الاحل المتار المدل الامن زكى الدين أما العاس المدين مرتضى بن سمد الاهل بن يوسف وقف حصدة من حسم السنان المذكور الكبرالمروف والخاريق الكبرى الذي بين القاهرة ومصر بعدوة الخليج فهابين البستانين المعروف أحدهما بالخار بق الصغرى وبعرف قديما فالشيخ الاحل ابن أب أسامة معرف بغيره والبستان الذي يعرف بدورة دينا ديفصل منهما الطريق عنط بستان الزهرى وبستان أبي المن وكاتس النصاري فبالة حياسر السعدية والسبع مقايات ولهذا الستان حدود أربعة القبلي فتهى الى الخليج الفياصل بينه وين المواضع المعروفة بجمام والسعدية والسبع سقايات والحذالشرق متهي الى البسستان المعروف بأغمارين الصغري المقابل المسنوة والحرى ينتهي الى السمان المعروف مدياما ن أبي أسامة الفاصل سنه وين يستان أبي المن المحاورالزهري والخذالفرق منهي الى الطريق وجعل هذا الستأن على القرمات بعد عارته وشرط أن الناغلر يشترى فى كل فصل من فصول الشستا مارا من فعاش الكتأن الخمام أوالقيلن ويصنع ذلا جبابا وبغالطيق محشوة تطناو يفزقهاعلى الايتام الذكور والاناث الفقراء غرالبالفين بالشارع الاعظم خارج باب زويلة لكل واحدجهة أوبغلطاق فان تعذر ذلك كانعلى الايام المتصفين الصفة المدكورة بالقاهرة ومصر وقرافتهما فان تعذرذاك كانالفقرا والمساكينا يغاوجدواونار يخ كابهذا الوقف فيدى الحقسنة سنن وستمائة وأما المضاديق الصغرى فاله بعدوة الخليج قداة الجنونة بالقرب من بسنان أبي المين عُ عرف أخبرا بيستان بها در دأس نوية ومساحته خسة عشرفة انافاتستراء الاميرقوصون وقلع غروسه وأذن الناس ف البناء علمه فكروه ونوا فيه الآددوغيرها وعرف بمكرقوصون ﴿ (سَكَّرا لحليٌّ) ﴿ هَذَا الْحَكَرَ الآن بِعرف بمكر سرس الحاجب وهو ماورالزهرى ولبكة الشماف منغر سهاوأصلهمن بهااراض ازهرى اقتطع منهوباعه القاضي مجدالدين ابنا المشاب وكمل مت المال الإبقى السلطان المال الاشرف خلى بن قلاون فسينة أربع وتسعن وسمائة وكان بعرف حين هذا البيم يستان الجمال بن حن حاوان وبغيط الكردى ومستان الطيلسان ويستان الفرغاني وحدهد والقطعة أأتبلي الى بركة الطوابين والى الهدر الصغير والحد العرى يتهي الى بسستان الفرعاف فالى بسستان البواشق والحد الشرق الى بركه الشقاف والى المربق الموصلة الى الهدير المغير والحد النوف الىدستان الفرغان ثما تفلهذا السستان الى الامعركن الدين سعوس الحاجب في الم الملك الساسر محدين قلاون وحكوم فعرف م (حكر الواشق) عرف الأمر أزدم الواشق علوك الرشيدي الكعراحد الماليان المصر بة الصياطية وعن قام على المال المعز أسال عند ما قتل الأمر قارس الدين اقطاى في ذي القسعامة سنة احدى وخسن وسقيانة وخرج الى بلاد الروم ثم عرف الآن هيكركر وهو بحوار حكر الحلي المعروف بحكر سرس ه (حكراً قبضا) هذا الحكر بجوار السدع سقامات بعضه بجانب الخليج الفري وبعضه بجانب الخلير الشرق كان بستاما بعرف قديما بجنان الحارة وسلك المه من خفا قناطر الساع على عنة السالك طالبا السمع سقانات بالقرب من كنسة الحراء وكان مصفه مستانات في مستان الهل وهو الذي في غرف الخليم وكأن يسيتأن بخسأن الحيادة بصوأ دركة فأرون ونتهى الى حوض الدمساطي الموجود الآن على بينسة من سلامن خط اليسع سقامات الى قنطرة السدة فاستولى عليه الامرأ قيفاعيد الواحد استادار الملك الساصر محدين قلاوون واذن الناس في تحكيره في كو وين فيه عدّة مساكن والى يومنا هذا مي مصره ويصرف فى مصارف المدرسة الاقبفاوية الحاورة البامع الازهر مالتاهرة وأول من عرف سنكر أقبفاهذا أستادار الامع جنكل بن البابانتبعه النباس وفي موضع هذا المسكر كانت كنسبة الجرآء الةرجدم باالعامة في الماما لملك الناصر بجد من فلاون كاذكر عند ذكر الكنائس من هذا الكتاب وهي الموم واوية تعرف راوية الشيخ وسف الصبه وقد ذكرت في الرواما أيضاوها والمسكر لماني الناس فيه عرف الآ در لكثرة من سكن فية من التر والوافد يتمن اصباب الامر حنكل من الماه وعرتها وهذا الحكر الأمر حنكل جامين هماهناال الى الموم وانشأ بعمارة همذا الحكرنظا هرمسوق وبامع وعرماعلى البركة أيضا واتصلت العمارة منه في الجماسين الى مَّد منة مصروا تصل به عما ترايضا ظاهر الشاهرة بعدما كان موضع هذا الحكر يخوفا يتعلم فيه الزعار العلوبق على المارة قمن القاهرة الى مصروكان والى مصر يعتاج الى أن بركز جماعة من أعواله مهذًا المكان لحفظ من يتر من المفسدين فصارلما حكوكاته مدينة كسرة وهوالى الآن عاص واكثره وسكنه الأمراء والاحناد وهسدا المكركان بعرف قدعاما لجراء الدنبا وقدذ كرخيرا لجراوات الثلاث عندذ كرخطط مدئة فسطاط مصرمن هذا الكاب وفي هيذا الحكر أيضا كانت قنطره عيدالهز يزمن مروان التي شاهاعلى الخليج استوصل منهاالي جنان الزهرى ويعض هذا الحكر بما المحسر عنه السل وهي القطعة التي تل قنطرة السد . (حكر الست حدق) هذاالحكر يعرف اليوم بالمريس وكان بساتين من بعضها بستان المشاب فعرف بالست محدق من اجل أنها أتشأث دنالة حامعيا كان موضعه منظرة السكرة فيني الناس حواه واكثرمن كان يسكن هنالة السودان ويه يضد المزروم أوى أهل الفواحش والقاذورات وصاريه عدة مساكن وسوق كسريحتاج محتسب القاهرة ٱنْ مْهِرِيهُ مَا أَسَاعِنِهِ لِلْكَشْفِ عِمَاسًا عِفْهِ مِنْ المعادِينِ وقدا دركا المربعي على عَامة من العبارة الاانه قدا ختل " منذُ حُدُثُت الحوادث من سنة سن وعُمانما أمة وبه الى الآن بقدة من فسادك مر و حكر السن مسكة) هذا الحبكريسو يقة الساءين قريب وارحكم الست حدق عرف بالست مسكة لانها أنشأت به جامعا وهذا الحبكر كان من حدلة الزهرى ثم افردوصار بسساما تنقل الى جاعة كشيرة ظاعرت الست مسكة في هذا الحكر الحامع بى الناس معوله ستى صارمتصلا بالعمارة من سائر سهاته وسكنه الاحراء والاعمان وأتشأوا ما الحامات والاسواق وغيردال م وكانت حدق ومسكة من حوارى السلطان الماك الساصر محد من قلاون نشأ تافي داره ومبارتاقهرمات لبت السلطان يقتدى وأيهمافي عل الاعراس السلطانة والمهمات الحلية التي تعمل فى الاعساد والمواسم وترتيب شؤون الخري السلطانية وترسة اولاد السلطان وطال عرهما ومسارلهما من الاموال الكثيرة والسعادات العظمة ماعيل وصفه وصنعا يرا ومعروفا كسراواشتهرا وبعدصتهما وانتشر ذكرهما و (حكرطقزدم) هذا الدكركان يستانامسا مته غو الثلاثين فدانا فاشتراه الامعرطقزدم الجوى فائب السلطنة بدبارمصرودمشق وقلعرأ خشابه وأذن النساس في المناء عليه فكروه وأنشأ وابه الدورا لخلط واتصلت عمارة الناس فيه مسائر العمائر من مهاته وأنشأ الامرطة ودمرف أيضاعي الخليج فنطرة لعزعلها من خط المسعد العلق الى هذا الحكروصارهذا الحكرمسكن الامراه والاحتادويه السوق والحمامات والمساجد وغدها وهوبماعر فابام الملك الناصر عدين قلاون ومات طفزدم في له الجس مستهل بعادي الاسمرة

سنةت وأربعين وسعمائة ، (الوق) يقال لاقالشي باوقه لوقا واؤقه لينه وفي الحديث الشريف لا آكل الامالوق لى ولواق ارض معروفة قاله النسده فكان هذه الارض لما المحسر عهاما والسل كانت أرضا لينة والحالان في اداضي مصرما اذا زل عنها ما النمل لا تعتباج الحالموث المنه ابل تلاق لو كافت واب هذا المكان أن شال فه أراضي اللوق بفتم اللام الأأن الناس انماعه والمهم مولون قد يمام واللوق وأراضي ماب اللوق يضم اللام ويحوز أن يكون من الق مضم الملام وتشديد القياف قال النسد ، والمان كل أرض ضية مستطيلة واللو الارض المرتفعة ومنه كأب عدا الملة بزهروان الى الحاج لاندع خفاولا تسالا زوعته حكاء الهروى في الغريهة التهي واللق بضر لغلبا المجعة وتشديد التساف الفدير اذا جف وقسل اللق مااطهات من الارض واللى ماأرتهم مهاوأراضي اللوق هذمكات بسائد وهردر عات وليكن بهاف القديرنا والبنة تمليا غسرالا عن منشأة القياصل عرفها كاذكوف موضعه من هذا الكتاب وطاق اللوق في زمنناعل المكان الدي يعرف الدومساب اللوق الحاور خامع الطباخ ألطل على مركه المتقاف ومايسامته الى المليج الذي يعرف المدوم عظيم فعالفورو متهي الوقيين الحائب الفرق الىمنشأة المهراف ومن الحائب الشرق الى الدكد عيوا رالمس وكان القاضي الفأضل قلدا شترى قطعة كبيرة من أراض اللوق هذمين بت المال وغيره بجيلة كبيرة من المال ووقفها على العَن الزوعا الله ينة التيوية على ساكنها افضل الصلاة والتسلم وعريت هذه الارض يستان النقريش وبعضهاد خل ف المدان التاهري وعوض عبااراض اكترمن قبتها وكان منعصل هذا الوق يحمل في كل سنة الى المدينة لتنظمف العين وتتطبف مجاويها وأماالجائب الغربي من خليم فهالخور المعروف اليوم بحكرابن الاثير وبسويقة الموفق وموردة المروسا سل بولاق كله فاله محدث عربعدسنة سعمالة كاستف عليه انشاه اقدتهالى قريبا فان الدلكان يترمن ساحل المرام بغربي الزمرى على الاواضي التي لما اغسر عنها عرف باواضي اللوق الح أن ختهي الى ساحل المقس وكانت طاقات النساطر التي مالذكه تشرف على النبل الاعظم ولا يحول بينها ويعدو ويتر أليزة شئ ويرالنيل من الدكة الحالتس ويند الحدورية جامع المقس الذي هوالاس على المليم الساصرى ظااغيسرما النسل عن أراضي اللوق انصلت طلقس وصارت عدة أماكن تعرف بطاهر اللوق وهي مسئان أت نعل ومنشأة ان فعل وماب اللوق وحكر قردمه وحكر كرج الدين ورحبة التين ويستان السعدى وبركه فرموطو مورالصعى ومأديع اللوق وبن منشأة المراف القي هي بأول بر الخليم النرق منشأة القاضل وأأنشأة المستعدة وحكو أخلل وتحكوالساماط ويعرف بمكر بسستان القاصد وحكوكم الدبن الصغيرو حكر الملوع وحكر المعنا ازرقا وفي غربي هذه المواضع على شاطئ النسل زرية قوصون وموردة البلاط وموردة الحس وخط الحامع الطمرسي وزوية السلطان وربع بكتم وأقل ماست الدور السحكن في اللوق المالك التاعرركن الدين سرس المندقداري وذات أنه جهزكشا فهمن خواصه مع الامعرجسال الدين الرومي السلاج داروالامرعلا الدين أوستقرالناصرى لمعرف أخلرهولاكو ومعهم عدةمن العرمان فوجدوا طالفةمن التقرمستأمنين وقدعزمواعلى قصد السلطان عصروذ الثأن الماث بركد خان ملك التقركان قديعتهم فهدة لهوالاكو ظلاوهم منهما كتب البمركة بأمرهم بفارقة هولا كووالمسراليه فان تعذر عليم ذلك صاروا الىعسكر مصرقاته كان قدركن الى الملك الطاهر وترددت القصاد بينهم بعدواقعة بفدادون صل هو لاحكوي عن حلب فاختف هولاكومع ابزعه بركدتان وتواقعها فقتسل ولدهولاكو فيالمصلف وأنهزم عسكره وفزالي قلعة في جرة أذريهان فل أوردت الاخدار ذال الى مصركت السلطان الى نواب الشاما كرامهم ويتيهم والافامات لهمو بسشاليهما الملع والانعامات فوصاوا الى ظاهر التماهرة وهميض على مائتي فارس الساهم وأولادهم فيغومانليس والمعشرى ذى الحبة سنةستين ومسقائة فرج السلمان يوم السيتعمادس عشره المملقائد بنفسه ومعه الصما كرفارس أحدحتى خرج لشاهدتم فاجتمع عالمعنايم مهرد ويهم العقول وكان يومامشهودا فأنزلهم السلطان فدوركان قدأمر بعمارتهامن الجلهسم فأراض الوق وعل لهم دعوة عظمة هنال ومل اليهم الملم واللمول والاموال ورك السلطان الى المدان وأركبهمعه العب الاكرة وأعطى كرامهم اصياب همهم عله أميرما ثقومتهم دون ذات ونزل بقيته سيمن جلة الصرية وصادكل منهمين معدًا لحال كسكا لأمير فه خدمته الاجناد والفلان وافرد لهمعدة جهات برسم مرتهم وكثرت نبعهم وتطاهروا بدين الاسلام ظا طغ الشارمافعله السلطان معهولا وفدعله منهم جماعة بعدجماعة وهو شالجهم بمزيد الاحسان فتكاثروا يدمار مصر وزاردت العماار في اللوق وماحوله وسارهناك عدة أحكار عامرة آهلة الى أن غر متسساً معدشي وصارت كما ماوفها ماهوعام الى ومناهدا ولماقدمت رسل القان ركة فيست احدى وسعوا ما أزاهم السلطان الملا اتطاهر ماللوق وعل أيهرف مهما وصادرك في كأست وثلاثا العب الاسك ماالوق فأرزأ افي مساكن عرت الهماالوق بأهالير واولادهم وفي شهررج سنة احدى وستن وسعمائة قدمت وسل الملك بركة ورسل الأشكري فعملت لهم دعوة عظمة باللوق وفأ ماسستان اب ثعلب فأنه كان يسستا ماعظم القدر مساحته خسة وسيعون فدانا فيه سأثر الفواكه فاسرها وجسع مارزدرع من الأشصار والنخل والحسكروم والترحيد والهلبون والورد والتسرين والساسمن والخوخ والتكمثري والنارنج واللمون التضاحي واللمون ال اكب والمختزوا لمهزوالقرام اوالرمان والزينون والتوت الشامي والمسرى والمرسدن والتام سنا والمان وغيرذال ومالا بارالمعنة ولوالهماليات وفيه منظرة عظعة وعدّة دوروم يحقوق هذاالستان الارض التي تعرف الدوم بتركد قرموط والارض التي تعرف الدوم ما خورتمالة الارض المعروفة بالسف المصوار بستان البداح ويستان الزهرى ويستان المورسي فعياب هدام الساتين وبن خليرالدكة والتس وكان على بستان ان تُعلُّ سورميني وله ماب جامل وحدُّه القبلي "ألى منشأة ابن تُعلب وحدُّه الصرى الى الارض الجاورة المهدان السلطاني السيالي والي أرض الزالروفي هذا الخذارض اللوروه من حقوقه وحدّه الشرق الي بسيّان الدكة وستان الامرقراقوش وحددالغربي الى العاربق المساولة فيها الى موردة السقا ثين قبالة بستان السراح وموردة السقائين هسذه موضع قنطرة الخرق الآن هوان ثعلب هسذا هوالشريف الاموالكب مرفح الدين اسماعيل من تعلب المعفري الزنبي أحد أحرا مصرف أنام الملك العادل سيف الدين أفي بكرين أنوب وغعره وصاحب المدرسة الشهر بفية بحواردرب كامة على رأس ارة الحودرية من القاهرة والتقل من بعده الى الله الامدردور الدين تعلى فأشتراه منه المائ الصالح نجم الدين أبوب بن الملك الكامل عدين العادل أبي بكرين أورسن شادى ثلاثة آلاف دينارمصر يةفى شهر رجب سنة ثلاث وأربعن وسحانة وكان ماب هذا السستان فالموضع الذي بقال الموماب اللوق وكان هذا الستان متهى الى خليرا نلور وآخره من المشرق متهي الى الدكة صوارالنس ثمانتهم بعد ذلك قطعا وحكرت أكثر أرضه وني النياس علها الدوروغرها وبتث منه الى الاتنقطعة عرفت بستان الأمعرأ وغون الناثب ومارمصرأ مامالك الناصر تمعرف يعدد الأبيستان امزغراب وهوالات على شاطئ الخليج الساصري على عنة من سلامن فنطرة قدادار بشاطئ الخليم من جانبه الشرق الى ركة توموط وشت من يستان الن ثعلب قطعة تعرف بيستان بنت الامعرسين الى الاكثره ووقف ومن جلة يستان الى تعلب أيضا الموضع الذي يعرف بركة قرموط والموضع المعروف بفر الخور ، [وأعامنشا مان وملب) فأنها مالقرب من ماب اللوق وحكرت في أمام الشريف فخر الدين من ثعلب المذكور فعرف به وهي تعرف اليوم بنشأة الحوانية لانجوائية الفركانوا يسكنون فيهافه رفت بهم وأدركتها في عامة العمارة مالناس والمساكن والمواليت وغيرها وقدا ختلت بعدسنة مت وعُمانم الهرو اكثرها الآن زرات المقر ﴿ وَأَمَانُ اللَّوقَ ) فَانه كان هناك الى مأ بعد سنة أربعين وسعمانه عدَّمات كسرعليه طوارق حرسة مدهونة على ما صكات العادة فى أبواب التماهرة وأبواب انقلعة وأبواب سوت الامرا وكأن يقال الحاب اللوق فل أنشأ القماض صلاح الدين ان المغربي قسارته التي ساب الذوق وجعابه السع غزل الكان هدم هذا الباب وجعله في الكن من جدار القسارية القرائي عمايل الفرى وهداه وماب المدان الذي أنشأه الملا المسائم معمالدين أوب بن الكامل الماثبترى يستان ابن ثعل وقدد كرخرهد الله ان عندذ كرالما دين من هدا الكَّاب و (وأما حكر قردمه) فاله على بيئة من سلاً من ماب اللوق المذكور الى فنطرة قداداروكان من جلة بستان الإنفلب فحكروها وأخيرا يدورثة الامدةوصون وكأن حكرا عامرا الى مابعد سنة تسع وأربعن وسعمانة غرب عندوقوع الوباه الكبير بمسرو حفرت أراضه وأخدط منها فسارت ركه ماعلها كمان خف الدورالتي على الشارع المساولة فيه الى قنطرة قدادار ووراً ما حكركر بمالدين فالدعل بسرة من ملك من باب الموق الى رحبة التين والى المكة وكان معرف قبل كرم الدين بحكر الفهوى وهدف المسكر الآن آثل الى الدنور ، (وأمار حدة النز) فانها في عرى منشأة المواية شارعة في الطريق العظمي التي يسلك فها الى قنطرة الدكة من رحية ماب اللوق عرف مذال لانه حكانت أحال التن تنف مالتياع هذال فأن القاهرة كانت وقومن مرورا هال التن والحطب ونحوهماها ثما خنطت من جلة مااختط ف غرق الخليروم اوبهاعة تمساكن وسوق كمروقد ادركته غاصا بالعمارة وأنما أخذل طل هذا الخط من سنة ست وعما تمائة من وأما سنان السعيدي وأنَّه بشرف على الخليج الساصري في هذا الوق وادوكاما حواه عامرا وقد خربت الدورالتي كانت هذاله من جهسة الطريق الشارع م: باب اللوق الى الدكة ومهابقية آئلة الى الدثورة (وأماركة قرموما) فانهامن حقوق بستان ابن تعلب ولما حفر المان الناصر عمد بنقلاون اللجوالساصرى وعى فياما خرج عند حفره من الطين وادوكاها من اعربتعة في ارض مصروعي الآن خواب كآذكرعند ذكر الدائمن هذا الكتاب \* ووأعال نليج) قان اللورف اللغة مصب الماء وهوهنا اسم الارض التي ماين الخليج الناصرى والخليج الذي يعرف بفم اللور وجسع هذه الارض من جلة نستان الأثعاب وكان معرف الخور الصعبي لانه كانت به مناظر تعرف عناظر الصعبي تأشر ف على الندل وكان على شاطئ الخليج الكبيرف هذا الجانب الغرق الذي يُحن في ذكره بجوار بسسّان الخشاب الذي كان ته صل البعين فنطرة السدّوبعضه الاكّ الميدان السلطاني بسستان بعرف الحزيرة بعيني بستان الجزيرة المعروف الصعبي وكان من المساتين الحلطة ﴿ وهذا الصعبي ) عبو الشيخ كريم الدولة عبد الواحد بن مجد بن على"الدهبي مأت في شهر رمضان سنة ثلاث وسنة الله بمصر وكان له أخ يعرف بعبد العظم من محد الصعبي" . وكالضبثر ماءالنيل عن الزملة التي قبل لهامنية بولاق شحاه المقس وعرت هنالذالدورا تصلت من قبلها مالخور وأنشئ سأطر النبل الذي مانلور دور تعل عن الوصف والتنلمت صفا واحدامن ولاق الى منشأة المهر اني وموردة الحلفاء ومن موردة الحلفاء على ساحل مصر الحديد الى در الطين عرى تركة الحدش لوا حصى ما أنفق على سَاه هذه الدورلقيام بخراج مصراً مام كانت عامرة وقد خرب معظم عاكمن سنة ست وعُنائعا أنه وقد تقدّم ذكر منشأة الفاضل و (وأما حكر الساباط) وحكركر بم الدين السغير وحكر المطوع وحكر العين الزرقا فأنها بالقرب من المدان الكبر السلطان وقد خربت بعدما كانت عامرة بالدور والمنتزهات مراستان العدة) هذا المكان من وله الاحكار التي في غرق الخليج وهو بحوار قنطرة الخرق وبجوار حكر النوفي قريب من مأب اللوق تعاه الدورالمللة على الخليمن شرقه القابلة لساب سعادة وحاوة الوزرية كان يستانا حلالا وقفه الاموفارس المسلمندرس رزمان أخواله المطلائع من وزيك صاحب عامع العالج خادح باب ذويلة ثم العرب فسكروي عله عدة مساكة وحكره تعاطاه ورثة فارس السلن و (حكرجو هرالنو في)هذا الحكر تعام الحارة الوزرية من مرَّ الخليم الغرق في شرق يستان العدَّة ويسالنُّ منه الى فنظرة أمير حسسين من طريق تحاميات جامع أمع حسيرالذى تعاوما لمثذنة ومازال دستاما الي محوسنة ستن وسقا أية فحكروبي فعه الدورق الممالطاهر سرس وعرف صوهر النوف أحد الامراء في الامام الكاملة وقد تقدّم دراومصر تقدّما زائد اوكان خصاوه ويم "اد على الملك العادل أي بكرين السكامل وخلعه فلمالك الصافر تحم الدين أنوب والكامل بعد أخد العادل قص على حوهر فى منه عمان وثلاثين وسمائة ه (حكر خزائن السلاح) هذا الحكركان بعرف قديما بحكر الاوسة وهوفه آبن الدكة وقنطرة الموسكي وقفه السلطأت الملا العادل أيوتبكر بن أيوب على مصالح مزائن السسلاح هو وعدة أما كن عديدة مصرمعمد ينة قليوب وأواضها في حادى الأكرة سنة أربع عشرة وسمائة وظهركاب الوض المذكور من المزائن السلطانية في جادى الأولى سنة حس عشرة وسعمائة في أمام الملك الناصر محدين قلاون وقد خرب اكترهد االحكروم اركمانا و (حكرتكان) هذا الحكر يجوارسو بقة العبي الفاصلة بينه ومن حكر خزائن المدلاح وكان يعرف قديما بحكركو بج وحقه الفلي تنهى الىحكرابن الاسدج فربل والحة النيري فتنهى الى حكر العلاق والحد الشرق متهى الى حكر المغدادية والحد الغرى تنهي الى حكر مراثن السلاح وسويقة العبي وتكان هوالامرسف الدين تكان ويقال تكام المرعوضا عن النون وهذا الحكر استقة أخران أوقاف خونداردوتكم ائة فوكمه السلاح دارزوجة اللك الأشرف خلسل من قلاون على ترشها الق أنشأ تماشاد جماب الفرافة الق تعرف الوم بتمية الست وقد نوب هذا المسكروبيمت أتفاضه فيأعوام نسم

وتسعن وسيعمائة وجعل بعضه بسنانا في سنة ست وتسمعين وسبعمائة ٥ (حكرابن الاسديخريل) هذا المنكر في قدل حكوتكان كان بستانا فحكرو عرف بالاميرشمس الدين موسى بز ألاميرأ سدالدين بضريل أحد أمراء اللك الكامل معدب المادل أي بكرب أوب بصر و (حكو البعد ديم) هذا المكر بجو ارخليم الذكر كان من اعظم الساتين في الدولة الفاطمسة فأوال المات العزير عشان بن صلاح الدين وسف من أوب المعداده وغال وحمل مدانا مُحكروصارت فيه عدَّة مساكن وهوالا أن مراب بياب الأياوية الااليوم والرَّخم و (حكر خطلها عذاالحكرحد التبلى الفاخليج وحده العرى الى الكوم الفاصل ينه وبيز حكر الاوسة المعروف مالحماول وحددالشرق الى بستان الجليس الذي عرف ما بن منقذ والحد الغرق الى زقاق هنسال وكان هذا ألحكر يستانا اشتراه بحال الدين الطوائق من جال الدين عمر من ماصم الدين داود من الماعل الملكي الكاملي ف سنة ست عشرة وساقائة ثم اشاعه منه الطواش محى الدين صندل الكاملي في صنة عشرين وسما تدويا عه الدمرالفارس صارم الدين مطلبا الكاملي في سنة احدى وعشرين وسيقائة فعرف مدوهو مطابان موسى الامرص ارمادين الفارسي التني الموصلي الكاملي استقرق ولأية القاهرة سنة الذين وسممر وخما أنفى الم السلطان صلاح الدين وسف بزأوب ثراضفته ولاية الفيوم فسنة سيع وسبعين وجسماتة تم صرف عنها وسارمتسله الى الهز لتسلها فتسلها في جادى الاولى وسارهو في سادس شوال منها والساعلي مدينة زيد مالمن ومعه خسمهائة رجل ورفيقه الامترباخل فيلفت النفقة عليه عشيرين أاتساد يشار وكشك سيالطوا أشة بنفقة عنهرة د فانول كل منهم على الهن فأقام مالهن مدّة ثرقدم إلى الذاهرة وصيار من أصحاب الامعر فخرالدين سهار كس وتأخرالى أبام الملك الكامل وصارمن أمرائه بالتباهرة الى أن مات في التشعبان سنة حس والاثمر وسماية ه (حكر النَّ منقذ) ه. ذا الحكر خارج مان المتنارة بعدوة خليج الدكروكان بستانا بعرف بستان الشريف الجلس ويعرف أيضا البطائعي ثم عرف الاميرسة الدوان سادل من كامل بن منقذ كاتب المل العزيسية. الاسلام ظهرالدين طف كن برخيم الدين أوب بن شادى على علكة الين وانتقل بعد ابن منقذ المالشيغ عبد المحسن من عبدالعز رزن على الخزوى المعروف مان العسرق خوقفه على جهات تؤول أخسرا الي الفقراء والمساكين المعيز بشمد السدة نفيسة والفقراء وألساكن المعتلن في حسوس القاهرة في سنة ثلاث وأربه من وسقائة مُّ ازياتُ أنشاب هذا السّنان وحكرت أرضه وبنيت الدور والمساحكين عليها وهوالآن مُراب » (حكر فأرس المسلمة بدرين رؤيك) هذا الحكر عيام منظرة اللولوّة كان من حلة العرك المعروفة سطن البقرة مُحَكُونِينَ فِيهِ وَاكْثُرُهُ الآنْ مُرَابُ ۗ ﴿ حَكِرْتُهِمْ الْخُواصُ مَسْرُودٌ ) هَذَا أَخْكُرُ فِيأْ بِن بخليج الذَّكُو يَسْكُوا بِنْ منقذ كأن بستانالشهس الخواص مسروراللواشي أحدا لخذام الصالحية مات في نصف شوال سنة سيسع وأربعن وسقائة القاهرة تم حكر ومن ف الدوروموضعه الآن كمان ﴿ حكرالعلاقُ ﴾ هذا الحكر جاور حكرتكان من بحره وكأن بستانا جلل القدرم حكروصار بعضه وقف تذكار بي آون الله الله الناهر سرس وففة فيسنة أربع وثلاثين وسبعما يُعْمَى نفسها عُمن بعدها على الرياط الذي أنشأ تُعداحُل الدرب الْأَصَهْر عجاه سأنقاه بمرس وهوالرباط المروف مرواق المغدادية وعلى المسعد الذي يحكرسف الاسلام شارح مأب زويلة وعلى ترشها أأنى بجوا رجامه ان عد الغاه رمالترافة وصاره صفي هذا المسكر في ونف الاميرسف الدين جياد و العلاقة متولى البينساء وكان وقعه في سنة احدى وأريعين وسعما تفضرف الحيكر العلاقي المذكور وأدركت هدذا الحكر وهومن أعرالا حكار وفعدرب الامرعز الدين ايدمر الزراق أمر بأدار ووالي القاهرة وداره العظعة ومساكك تمالكثيرة ظاحدت الهن مندسنة ستوشاته المترب هذا الحكروة خذت أتقاضه وبغيث دادالزواق الى مسنة سب عشرة وعما عمالة فشرع في الهدم فيالأجل أتناضها الملال ( حكم الحريري)هذا الحكر بحوار مكر العلاق الذكورمن سدّمالعرى وهومن بعل الاوض المروفة والاوض البيضاء كانبسنانا غُرَحكروماري وتفخران السلاح وأدفكاه عامرا وفنه سوق يعزف بالسويقة البيضاء كانت بهاعدة حوانت وقد مرب هذاا المكروهذا المرترى هوالساس عي الدين و (حكرالماح) عرف بالامعرشه الدين ستقرالماح أحدامرا الملاهر سيرر قمض علماف عدة من الامراه في ذى الجد سنة تسع وسيَّة وسيَّانَهُ ﴿ وَالْدَكُمُ ﴾ هذا المكان كان يستَّأَوْمَن أعظم بسياتين القاهرة فسابين اراضي اللوق والمنس

وبه منظرة المنطقة الفاطمين تشرف طافاتها على يحوالنيل الاعظم ولا يحول بينها وسيزير الحيوث في المارات الدولة الفاطمية ثلاثي أحيرهذا السسنان وخويسة ككرموضعه وفي النياس فيسه فسار خطة كبيرة كانه بلاد جليل وصاريه سوق عظيم وسكنه الدكاب وغيرهم من الناس وأدوكته عامرائم أنه خوب منذسنة مت وغيانا أنه وجالات يشة عما قليل تذركا وثر ماهذا الذوجار كلميانا

\* (ذكر القس وفيه الكلام على الكس وكيف كان اصله في أول الاسلام) \*

أصداً أن المضرة عرج وكان في الحياهدة قرية تعرف بأع دس وهي الآن محلة بطاهر الشاهرة في بر الخليج الغرق وكان عند وضع الشاهرة في بر الخليج الغرق وكان عند وضع الشاهرة في بر الخليج الغرق وكان عند وضع الشاهرة النسل وم أنشأ الامام الماثراء بن القداو في معد الصناعات من هذا الكتاب وم أنسا أنشأ الامام الماثراء بأمرا لقد أو على منصور جامع المتسى الذي تسعيد عامة أهد المصرى عند المساهرية وكان المناصرية على الأوالته المعدد الرحق المناصرية على المناصرية على المناصرية على المناصرية عند المناصرية على المناصرية عند المناصرية المناصرية على المناصرية المنا

الاناوة الخراج ومكن درهم أى نقص درهم في سيح وضوء قال وعشر القوم يعشرهم عشر او عدورا وعشرهم الانتجازة عن وراوعشرهم أخذ عشراً المنظمة ا

الصوارى الملاحون والمكس ما يأخذه العنا وأشهى ويقال أن قوم شعب علمه المبلام كأنوا سكاس لا يدعون شما عهم وذكرا جدين يحيى المسلم المحتمد المحتمد المحتمد وذكرا جدين يحيى المحتمد وفي المحتمد المحتمد وفي المحتمد وفي المحتمد وفي المحتمد وفي المسلم وعن عمد القون خالم المحتمد وفي المسلم وعن معمد التعرب ومن محتم تقدير ومن كنم تعشرون فقال ما كنا في من صفان عن عمد المحتمد وفي المحتمد وفي المحتمد وفي المحتمد المحتمد وفي المحتمد وفي المحتمد وفي المحتمد وفي المحتمد الماكن ومن كنم تعشرون فقال ما كنا المسلم وفي كاب سرة الامام المعدل ومن المحتمد المحتمد وفي المحتمد المحتمد وفي المحتمد وفي المحتمد المحتمد وفي المحتمد وفي المحتمد وفي المحتمد وفي المحتمد المحتمد وفي المحتمد المحتمد وفي الم

أوالذم المصرى في جدم مصر أوالدم العراق في جمع العراق ولدس العمل عندما على قول عمر من عبد العزيز ارديق من حيان واكتب لهم عيابو خدمتهم كاماللي مثله من الحول ومن مزيك من أهل الديمة فخذيم الديرون من التعارات مركل عشرين وباراد شاراف انقص فعساب ذلك مق سلغ عشرة دناندفان نقص منهاثات ديشار فدعهاولا تاخذ منهاشا والعمل على أن يؤخذ منهم العشمروان خرجواني السينة مرارا مركل ماايحر والهقل أوكتروهذا تول رسعة واس هرمن وقال القاضي أو وسف يعقوب من الراهم الحضرم "أحد أصاب الامام أبي حنيفة رضى الله عنه في كال الرسالة إلى اميرا لمؤمنين هارون الرشيد وهوكاك حليل القدر حدّ ثنا المعاصل الزار أهبرين المهاجر قال سعت أبي مذكر قال شعف وْمادين جرير قال أول من بعث عمر بن الخطاب ونهم الله عنه مناعل العشوراً ما فأمرني أن لا اقتش أحداومامة على "من شئ أخذت من حساب أرده من درهما درهما من المسلين وأخذت من اهل الذمة من عشم من واحداو عن لا ذمة له العشرواً مرني أن اغلفاء إي نصاري بني تغلب عَالَ انهِ مَو مِن العرب ولمسوا من أهل الكتاب فلعله م إلون قال وكان عروض الله عنه قداشترط على نصاري عي تُعَلَّب أَن لا يَصروا أُولادهم وحدَّثنا أُوحَنفَة عن الهيثر عن انس ترسرين عن انس ترمالك وندرالله عنه قال بعث عمر من الخطاب رضي الله عنه على العثوروك على المائن أخذ من المالين مااختلفوا به لتصاراتهم ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشرومن أهل الحرب العشر وحدّ ثناعاصم من سلمان الاحول عن الحسن قال كتب ألوموسي الاشعرى الى عربن الخطاب رضي الله عنهما ان تحيادا من قملناً من المبابن ما بوت أهل الحرب و أخذون منهم العشرفكت المه عوريني الله عنه فخذ أنت منهم كما مأخذون من تجار المسابر وخذمن أهل الذمة نصف العشرومن المسلن من كل أربعين درهما درهما وليس فما دون الما تشنشي فاذا كانت ما تمن فضها خسة دراهم فازاد فصاله وحدثنا عبد الملك مزجر يجعن عمروس شعب قال ان أهل منه قوما من أهل الشرك وراء البحركندوا اليءرس الططاب رنيرالله عنه دعناندخل أرضان تحارا وتعشرنا قال فشاور عررت الله عنه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشار واعليه به فيكانوا أول من عشره من أهل الحرب وحدد شنا المدتى من أحماعه لعن عامر الشعبي عن زياد من جرير الاسدى قال ان عرب الحطاب رضي الله عنه بعث معلى عشور العراق والشيام وأمن وأن مأخذ من المسامن ربع العشر ومن أهل الذمّة نصف أنعشه ومن أهل الحرب العشر قتر علمه رجل من في تغلب من نصاري العرب ومعه فرس فقومها بعشرين أنفيا فقيال أمسك الفرس وأعطني ألنساأ وخدمني تسعة عثير ألفا وأعطني الفرس فال فأعطاه ألفيا وأمسك الفرس قال ثممة على وأجعافى سنته فشال أعطني ألفا أخرى فقال له التغلبي تكلامروت مك مأخذمني ألفا فال أم فرجع التفلي الي عمر بنالخطاب رضها المدعنه فوافاه عكة وهو في منه فاستأذن عليه فقال من أنت فنسال أبارجل من نُصارى العرب وقص عليه قصته فقيال له عمر رئيي الله عنه كفيت ولم يزده على ذلك قال فرجع الرحل الى زبادين جوبروقد وطن نفسه على أن يعطمه ألف فوجد كتاب عمر وضي الله عنه قد سبق المهميز مت على فأخذ تمنه صدقة فلاتأ خذمنه شال مثل ذلك المومن قابل الأن تعدف سلا قال فقال الرحل قدُ واللَّه كانت نفسي طلبة أن اعطبك ألفا وإنَّي أشهد الله تعاليَّ أني ري من النصرانية وافي على دين الرجل الذي كت المال هذا الكتَّاب، وحدَّثْن يحيى بن سعىدى زويق بن حيان وكان على مكس مصرفذ كر أن عربن عيد العزيز كتب المه أن انظرمن مرّعك من المسلمن فحذهما ظهرمن أمو الهم وما ظهراك من التصار ات من كلّ أر بعند الراد شارافالتص فعسام حتى الغ عشرين د سارافان نقص فدعها ولاتأ خدمتها وادامر علل أهل الدنة غدها يديرون من عباداتم من كل عشرين ديناواد شاراف انقص فعساب ذلك حتى سلغ عشرة دنانير تردعها لاتأخذ منهاشأوا كتسالهم كأماعا تأخذمتهم الى مثلهامن الحول ووحدثي أبوحنيفة عن حماد عن أراهم إنه قال اذامرًا هل الدمة بالخرائع ارة أخذ من فيمها نصف العشر ولا شبل قول الدمي في قيمها حتى يؤتى رحلين من أهل الذمة بقومانها علمه فيؤخه فيصف العشرمين الذي " وحدة شاقيس من الرسع عن أبي فزارة عن ريدين الاصرعن عبدالله بن الزيورن في الله عنهماانه قال ان هيذه المعاصر والقناطر سعت لا محل أخذها فبعث عالاالي ألبن وبهاهم أن يأخذوا من عاصر اوقنطرة أوطرية شأفقدموا فاستقل المال فقيالوا نهتنا فقيال خذوا كاكنتم تأخذون \* وحدّ شامجد من عدالله عن انس بن سعرين قال أرادوا أن يستعماوني

كال فضال لي لا تفعل عرش المطاب رضي الله عنه صنعه فعل على أهل الاسلام وبع العشروعلي أهل الذبتة نصف المشروعي أهل المزل عن ليس فذمة العشر وقال الوالحسن المسعودي أن كنف اد أحد ماول الفرس أولمن أخذالمشرمن الارض وعر بلادما بل وعلكة الفرس ورأيت في التوراة التي في داليودان أولمن أغرج المشرمن مواشه وزوعه وحسع مأله خلل الله ابراهم على السلام وكان يدفع ذاك الى ملك أورشلم التي هي أرض القدس واسعملكي صادق فلامات اللل ابراهيم صاوات الله عليه وسلامه اقتدى به بنوه في ذلك من بعده ومساروا مدفعون العشر من امو الهم ألى أن بعث اقدتمالي موسى على السلام فأوحب على في اسرائيل اخراج العشرف كاماملكت أعانهم من جمع أمو الهم أنواعها وحَعل ذا مقا اسمط لاوى الذين همقرابة موسى عليه السلام، وقال ابن ونس في ناريح مصر كان رسعة بن شرحسل بن حسنة رضى الله عنه أحدمن شهد فق مصرمن اصحاف رسول الله على والموال العمروس العاص رمي الله عنه على المكسى وكان زويق بن حان على مكس الله في خلافة عمر بن عسد العزيز رضى أقد عنه عال مولفه رجه الله ومع ذاك فقد كان أهل الورع من السق بكرهون هذا العمل روى ابن قنسة في كاب الفريب أن الني صلى اقدعلمه وسلرقال لمن الله سهيلا كان عشارا بالمن فسحنه الله شهاما وروى اس الهيعة عن عبد الرحن من ممون عن أبى الراهيم المعافري عن خالد بن الت أن كعبا أوصاء وتقدم البه حين يخرجه مع عروب الصاص أن لا يقرب المكس فهذا اعزل الله معنى المكس عنداهل الاسلام لاماأ حدثه الفالم همة الله من صاعد الفائزي وزرالمك المعزا سك التركانية أول من اقام من ملوك الترز بطعة الحمل من المطالم التي مصاها المقوق السلطانية والمعاملات الدنوانية وتعرف اليوم بالمكوس فذلك الرجس النعس الذي هوأ قبع المعاصي والذنوب المويتات مكثرة مطالمات الناس اوظلاماتم عنده وتكرو دلامنه واتهاكه للناس وأخذآم والهسر بفيرحقها وصرفها في غروجها وذلك الذى لا يقويه منتى وعلى آخذه لعنة افله والملائكة والنساس اجعين ه ولترجع الى الكلام في المقرى فنقول من الساس من يسعب المسم الميم والسين قال ان عبد الفاهر في كتاب خط القاهرة و وعمت من يقول اله المتسم قبل لان قسمة الفناغ عند الفتوح كاتب ولم أره مسطورا وقال العماد محدين أي الفرج محد أنامد الكاتب الاصفهان ف كأب سناالرق الشاعة وحلى الملا الكامل محدين السلطان المل العادل أى بكرين أوب فى الدج الذي بجواد جامع المقسم في السابع والعشرين من شوال سنة ست وتسعين وخسمائة وهدذا المقسرعلى شاطئ النسل واروهناك مسعد يتولئه آلاوادوهوالمكان الذي قسمت فسد ألغناغ عند استبلا العماية رضى الله عنهم على مصرفل المرائسلطان صلح الدين يوسف بن أيوب ما دارة السورعلي مصر والقاهرة وكىذلك الامعيماءالدين فرانوش وجعل نهات التي تلى القاهرة عشد المقسم وين فسيه برجامشرها على النبل وني مسعدا بأمعاواتصل العمارة منه الى الملدو سامعه تقيام فيه الجعة والجساعات وهدذا الهرج عرف ملعة فرا قوش ومارح هنائك الى أن هدمه الصاحب الوذ وشمس ألدين عبدالله المتسى وزراللك الأشرف شعبان بن حسب من محدين قلاون في سنة نضع وصبعين وسبعما ثه عنسد ماحد د جامع المقس الذي أنشأه الخلفة الحاكم بأمراقه فصاديعرف بصامع القسي هذا الى البوم ومارح بامع القس هذايشرف على النسل الاعظم الى ما بعدست مسمما ته تعدة أعوام وقال جامع السعة الطولونية وركب أحدين طولون في غداة الردة الى المقس فأصاب بشاطئ السل صاداعليه خال لا تواريدمنه شي ومعه صي له في مسل حاله وقد ألق شبكته في المعرفل ارآهوق خباله وقال انسم ادفع الدهد اعشرين ديسارا فدفعها اليه وخي ابن طولون فسارا حمد بن طولون ولم يبعدورجم فوجد المسادمية اوالصبي يكي وبصير فظن ان طولون أن بعض سودا ا وقله وأخذ الدائيرمنه فوقف مفسه عليه وسأل المسي عن أس فقال أهدا الغلام وأشارالى نسيم الحمادم دخ الى أبى سسأ ظريل يقله حتى وقع ميسا فقال فتشه بانسيم فنزل وفتشه فوجد الدناسرمعه بجالها غرض المسي أن بأخذها فأبي وقال همذ مقتل أبي وان أخمذ ما المسي أن بأحضران طولون قاضي المنس وشوخه وأمرهم أن يشتروا للمسي دارا بخمسما أمد بنار عصور الهاغة وأن عس

على وكتب أسم في اعماب المرايات وقال أتاقتلت أمادلات الغني يعتاج الى عدو يجوالانسل صاحبه هذا

على عشور الابلة فأبيث فلقسى انس بن مالك رضي الله عنه فغال ما ينعك قلت العشور اخست ما عل عليه الناس

۲ بثاقی ماته ابن سعید علی مکس ولی المحلیز كان بحد أن يدفع السه ديسار بعدديسار حتى تاتيه هدفه الجلة على تفرقة فلا تكثر ف عينه • وقال القانع الماضل عبدالرحم الساني رجه اقه في تعلق المحددات في مسع وسيعير وخمالة وفيه يعني ومالنلانا ولست شدمن المحتم دكب السلطان صلاح الدين وسف من الوب اعز المه نصر ملشاهدة ساحل النبل وكان قدانحسر وتشعرعن المتن ومامله ويعدعن السور والقلعة المتحدين المقس وأحضر أرماب المعرة واستشارهم فاشرعله ماقامة الحرار فارفع الرمال الق قدعارضت مراارهاطرين الما وسدته ووقفت فسه وكان الافقل من الموالح وش لماتري قدّام دارالمك حريرة رمل كاهي الموم أراد أن يعزب الصروبقل الحزيرة فأشسرعليه بأن مني بمايلي الحزيرة أنفاخارجا في العركيلة التيارو يتل الرمل فعسر هيذا وعظمت غرامته فاشارعله النسيدبأن بأخذقصاري فحادثنف وبعيمل فتتهاروس راعز وللطيزالاف وتبك القصارى علما وتدفن في الرمل فأذ اواد النسل وركها تزل من خروق القصاري الى الرؤس فأد ارهاالما ومنعتها القصاري أن تنصدرودامت حركه الرمل بتحريك الماءللرؤس فأشقل الرمل وذكر أن للزفت خاصية في تصويل الرمل قال وفي هذا الوقت احترق النسل وصيار الصر بخيابض بقطعها الراحل ويؤسل فعه المراكب وتشهر المياء عن ساحل المنس ومصروري جزائر رمامة الذي منهاعلى المقساس لثلا يسقلس النسل عنه ويعشاج إلى عل غسر وخشى منها أبضاعلى ساحل المقس لكون بسان السوركان اتصل مالما ووقد تباعد الآن عن السور وصارا للذقوته من را الدرب ووقع النظرف الحامة جرار شاتطع الحزائر التي رباها الصروعيل أنوف خارحة فير الحسزة ليسل بهاالما الىهذا الحائب ولميتم شي من ذلاته وقال ان المتوج في سنة خسين وسنمائة النهي النال فأحسرافه الى أربعة أذرع وسمعة عشر أصما والتهي فيزيادته الى عالية عشر ذراعا وكان مثل ذلك في دولة الملك الاشرف خليل من قلاون وكان نيلا عظها مدّنه ماب المقس بعني الماب الذي يعرف الموم سأب العمر عند المتس وفي سنة اثنتمز وسيتمز وسيتمانة أحضرالي الملك الطاهر سيرس طفل وحد مينا بساحل أمضى لدرأسان وأربعه اعد وأربعه أرجل وأربعه ايدوأ خبرني وكيل أبى الشيخ المعمر حسام الدين حسن بن عرالهم وردى رجه الله ومولدمسنة النين وسيعما تغالقس اله يعرف اب العرهذا اذاخرج منه الانسان فأنه ري را الحيرة لا محول منه و منها حال فأذا زادما والنسل صارا لما عند الوكاة الق هر الآن خارج ماب العرالمعروفة بوكالة المنزواذا كاناما حتراق النهل بقت الرمال تجادمات العهر وذلك قبل أن محفر الملك الناصر محديث قلاون الخليج الناصرى فأساح والخليج أمذكو دأنشأ الناس الساتين والدوركا يحى وانشاوالله نعالى فذكره وادركا المفس خطة في عاية الصمارة بهاعدة أسواق ويسكنها أمر من الأكراد والاسناد والكتاب وغرهم وأرتلاش من بصدسنة سمع وسمعن وسمعما تةعند حدوث الفلاء بمصرفي ايام الملك الاشرف شعسان بن حسين فل كانت المحن منذسكة ست وشائه الله تخر بت الاحكار والقس وغسره وفعه الى الآن بقية صالحة وبه خسة جوامع تقيام بالجعة وعددأسواق ومعظمه خواب

\* (دڪرميدان اقمع)

هذا المسكان عارج باب القنطرة يصدل من شرقه بعد وقا الخليج ومن غرسه بالنس و بعضم بسعه مدان الفاة وكانت موسط الفائد أن عام بالنس و بعضم مدان الفائد الم بالنسون على الفلال وضع من جاب الفلس الم بالنسون الفلال وضع من جاب الفلس الم بالنسون المستواليس وغير من الفلال وضع من جاب الفلس الم بالفلاق وغير ما السياس من مراحك الفلاق وغير ما السياس كله و قال ابن عبد الفلام ولكان المعرف بعدان الفائدة الفرحة السياس الفلاقة وهجرت الرسوم القديمة من النفر بحق القلاؤة وغيرها بنت الطائفة الفرحة المساحك بعد من الفلاقة وغيرت الرسوم القديمة من النفر بحق المائلة وغيرة عادة بعدات بعدالة المسلطة على الفلال المائلة وحود على بركة قدام المؤلوث من المحدد المائلة من المحدد المائلة من المحدد المائلة والمؤلوث والخليج يستنقط من المحدد المائلة على المركة والخليج يستنقط المائلة وموضلية الذكوالات فقيرها المائلة والمؤلوث والمائلة بالمائلة والمؤلوث والمائلة بالمائلة على المركة والخليج يستنقط المائلة وهوائلة على المائلة وموضلية المائلة وموضلية المائلة وموضلية المائلة والمؤلوث وضارة مائلة المائلة وحوائلة المائلة وحوائلة المائلة وحوائلة المائلة بالمائلة والمؤلوث وضارة مائلة المسلطة على المركة والملج يستنقط المائلة وحوائلة المائلة وحوائلة المائلة وحوائلة المائلة وحوائلة المائلة وموائلة المائلة وحوائلة المائلة وحوائلة المائلة وحوائلة المائلة والمؤلوث والمائلة المائلة وحوائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة وحوائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة وحوائلة المائلة المائ

والربع ولما كانت الامام الا تحرية أحب اعادة النوعة تعقدم وزيره المأمون برالطائعي عاحضار عرفاه المدون الله كورين وأنكر عليه فعاما فينوا سارة المدون الله كورين وأنكر عليه مذال فاحرين المنافر واعظاهم انعاما فينوا سارة بالقريم من واركا فووالتي أستحد النافرة المعلقة في شروعا من أحضر الإنشار والمنافرة والملبح وعق البركة الى في شروعا من حضر الله المنافرة والملبح وعق البركة الى أن صارا خليج مسلطاعلها "فالمؤافد وجه القاتصالي هدف البركة عرفت من المنافرة وقد فر خدوها المؤافد من هذا الكتاب وقد صارفة الملدان الموصورة الماع فيه المنافرة على المنافرة المنافرة

\*(دكرأرضالطالة)

هذه الارض على باب الخليم الفرق بحواد المقس كانسمن أحسس منزهات القاهرة يزالنيل الاعلم من غر بساعندها يندفع من ساحل المقس حدث جامع القدل الآن الحائن ينتهى الحالوض الذي يعرف بالخرف على جانب الخليج الناصري والقرب من ركة الرابل ويزمز الحرف الحرف الحاق قصد وأرض الطالة انتفاة وصد عن غر بها النبل الاعظم ومن شرقها الخليج ومن قبلها البكة المعروفة سطى المقرة والمسائين التي آخرها حدث الآن بابعصر بحوار الكارة وحدث المشهد النفسي ومن بحرية أرض البعل ومنظرة البعل ومنظرة المال ومنظرة المال ومنظرة على ومن بحرية أرض البعل ومنظرة المعالدين من من ولها يقول استفالدين على من ولها يقول استفالدين على من ولها يقول المنظرة على من من ولها يقول المنظرة على من من المنافذة المعالدين المنافذة على من ولها يقول المنطقة على المنطقة على من ولها يقول المنطقة على المنطقة على من ولها يقول المنطقة على من ولها يقول المنطقة على من ولها يقول المنطقة على المنطقة عل

الى طبالة يصرون أرضا ، لهامن سندس الريحان بسط وقد كشب الششين بها مطورا ، وأحسس شكالها الطل نقط رياض كالعرائس حتى تجلى ، وتن وحوسها تاج وقرط

واغاقيل إما أرض الطبائة لان الامرة الما طاوت السكري المناطقية المتنصر بالتدوورد الناصرادين القر وحرم بغداد ريد الانحام المداوية الفاطرة المتاسكة وخرج من بغداد ريد الانحام المداونة الفاطرة بنا المداونة المناطقة عبد الرحن الناؤوري سخى الستوى عيد الرحن الناؤوري سخى المستوى عيد الرحن الداول المداونة وأذاك وغير الدام وغير ذاك من الاموال والتحت الفاطرة هذا لمناطقة المناطقة ا

با في العباس ردّوا و مال الامر مقد ملك كم ماليه ما و والعوارى نسترد فالمباسدة من المستنصرة الدمن وقبل لها من مند المستنصرة الدمن المستنصرة الدمن وقبل لها من مند المستنصرة الله المراق على المراق على المراق المستنصرة المراق المستنصرة المراق المستنصرة المالية على المراق المسالة المستنصرة المالية وعمل المنده الارض المسالة ومحكوت ويتم الدروقة بأرض المسالة وحكوت ويتم الدرق المراق المالية ومستنمة المراق المستنصرة ويسمية المناق المسالة المسا

ضنوا طدوع البركة الدور وعرن بسببذات أوس الطبالة وصاربها عقد مارات منها مارة العرب ومارة الاكراد ومارة البرا الموسوع قام بها الجعدة واقبل النام على التربيا الم النام المراق وصارة العالم المراق وصارة العالم المراق وصارة العالم المراق المراق

#### ه (ذكرحششة الفقراء) ه

قال الحسن بن عدف كاب السواح الادبة في مدائع التنبية سألت الشيخ بعض من عد الشرازي الحيدري سلدة تسترفى سنة تمان وخسن وستمائه عن السب في الوقوف على هذا التعار ووصوله الى الفقرا مناصة وتعديه الى العوام عامة فذكر لى أن شيخه شيخ النسوخ حدر ارجه الله كان كثير الرياضة والجماهدة قلل الاستعمال للغذاء قدفاق في الرهادة وبرزقي السادة وكأن مواده بشاورهن بلاد خراسان ومقامه بجيل بن نشا وروحاوماه وكان قدائقذ بهذا الجيل زاوية وفي صبته جاعة من الفيقراء وانقطع في موضع منها ومكثيما اكارمن عشرية بن لا يخرج منها ولا يدخل عليه أحد غرى للقيام بجندمته قال ثمان الشيخ طلع ذَّات يوم وقد أشستة الحرّ وقت انتاثلة منفر دائفسية الى العصرا عنم عاد وقد علا وجهه نشياط وسرور بخلاف ما كَانْعهده من حاله قبل واذن لاصابه في الدخول عليه وأخذ يحياد ثهم فلماوا شاالشيخ على هسده الحالة من المؤانسة بعدا فامته تلك المذة الطويلة في اخلوة والعزلة سألناء عن ذلك فضَّال منها انا في خلوف اذ خطر سالي الخروج إلى الصورا منفردا فريت فوجدت كل شئ من النبات ساكالا يتعرّل لعدم الريع وشدة القيظ ومررت بنبات له ورق فرأيت في تلكُ الحيال بيس اطف ويتعرّ لأمن غير عنف كالكمل النشوان فجعلت اضلف منه اورا قاوآ كلها فحدث عندي من الارساح ماشاهد عوه وقوموا باحتى اوفضكم علسه لتعرفوا شكله قال غرحنا الى العصراء فأوقفنا على النبات فلمارأ مناه قلنيا هذا نسأت بعرف بالقنب فأمر فاأن فأخذ من ورقه وفأ كله ففعلنيا تم عد فاالي الزاوية فوجد نافى الوبنامن السرور والفرح ماعزناعت كقيانه فليارآ فالشيخ على الحالة التي وصفنا امر فابسسيانة هذا المتاروأ خذ عاينا الاعان أن لا نعلم بأحدامن عوام الناس وأوصا باأن لا يخضه عن الضقراء وقال ان الله تمالى قد خصكم نسر هذا الورق لدهب بأكله همومكم الكثيفة ويبأو بضعله أفكاركم الشريفة مراقبوه فعاأود عكم وراعوه فبمااسترعاكم فال الشيخ جعفر فزرعتها بزاوية الشيخ حيد وبعد أن وقفنا على هذا السرك حانه وامر الزرعها حول ضريحه بعدوة أنه وعاش الشيخ حدر بعدد آك عشرستين وأناف خدمته لم أره يقطع أكلها في كل نوم وكان يأمرنا متلل الغذاء واكل هذه المشيشة ووفى الشيخ حيد رسنة عمان عشرة مُزادِيَّه في الحيل وعلي على شهر عصَّة عَظْمةٌ وأنَّته النذور الواقرة من أهل خراسان وعظَّمواْ قدره وزاروا قدره واحترموا اصحبابه وكان قدأوصي اصحابه غندوفاته أن يوقفوا ظرفاءا هل خراسيان وكبراءهم على هذا العشاد وسر مقاسستعبا ومقال ولم تزل المشمشة شائعة ذائعة في بلاد مراسان ومعاملات فاوس ولم مكن يعرف اكلها أهل العراق حق وردالهاصاحب هرمز ومحدى مجدصاحب العرين وهمامن ماولة سمف العرافحاور لللادفارس في أمام الملك الامام المستنصر ما قدودُ لك في سينة شمان وعشرين وسقا ته فحملها أصحابه مامعهم وأظهروا للناس اكلها فاشتهرت بالعراق ووصل خبرها الى أهل الشام ومصر والروم فاستعماوها كأل وفي هذه السنة ظهرت الدراهم مغدادوكأن الناس مفقون القراضة وقدنس اظهارا لحشيشة الى الشيخ حدوا لاديب محدين على بن الاعبى الدمشيق في ابيات وهي

ده الخم والمرب من مدامة حداد . معنوة خضرا مثل الزرجط بعد المبلكها الجي من الترك أغيد . يسي على غصن من البان الملا أغيد . يسي على غصن من البان الملا أغيد من المبلكة المبلكة المبلكة المبلكة المبلكة المبلكة والمبلكة والمبلكة والمبلكة والمبلكة والمبلكة والمبلكة المبلكة والمبلكة المبلكة المبلكة المبلكة المبلكة المبلكة المبلكة المبلكة المبلكة والمبلكة المبلكة والمبلكة المبلكة والمبلكة المبلكة والمبلكة والمبلكة

ومهفهف بادى النفارعهدة و لا ألقسه قدط غير معيى قان فرآسه بعض الساله صاحكا و سهدالعربكة رضاق الجلس فقضت منه منه ما وقد ما رمن بعد النافر مؤدى فأ بابن لا تشكر ت خدائق و واشكر شفعال فهوخر الفلس فشيشة الافراح تشفع عدنا و الداشقين بسلها اللانهس واذاهمت يصد في فاجهد بأن رعى حشيش التنس

وادا محمد بصده على افسر ، فاجهدبان رقى حسيش الفنس واللكرعمانية حيَّدراذ أظهروا ، لذوى الخلاعة مذهب التخمس ودع المعطل السرور وخلى ، من حسين ظنّ النياس بالمتنبي

وقدحة غن الشيخ محدالشرازى الفلندرى أن الشيخ حسد رالم بأكل المشيشة في عرو البته وانها عاشة أهل المستفرة وانها عاشة أهل خواسان نسبوها البه لاشتها راصحابه بها وأن المهارها كان قبل وجوده برمان طويل وفائدا أنه كان بالهند شيخ بسبى بعروان هراق لم من المهر الاهل الهندا كلها ولم يصحونها بعرفان المراق والروم والشيام في بلاد الهندة في قبل عامل العراق والروم والشيام ومصرف السينة التي فقصدة كرهاه قال وكان بعروطن في زمن الاكاسرة وادولة الاسلام والمهوات الساس من ذال الوقت يستعملونها وقد سببا الفهارها الى الهند على "تركى" في ابل أشد بها من الفقاء هي .

الافاكفة الاسران عنى مع الضر " و بعدراً وَمَن فَى الاحتها الخصر أَخِت في الاحتها الخصر بَجْت من السلط المن النظم والنظم الدوس والرهم بالزهرا والمن والرهم بالأفرق المسلط والنه المسلم الشهد والنظم من الحاق المسلم النه المسلم الشهد وفي الونها الطوف احسن رحمه على الدول المن من المائن الدول وفي الونها المائن والمن والمنت " تنسه على الازهار عالية الشدر وفي المنه والمنافق والمنه والمنافق والمنه والمنافق والمناف

تزيل لهب الهتم عشاياكاها ، وتهدى تنا الافراح في السروالجهر

قال وانا اقول انه قدم معروف منذ أوجد اقد تعالى الدنيا وقد كان على عهد الوناليين والدل على ذال ما تله الاطباء في كتبهم عن بقراط وجالينوس من مزاج ميذا الصفار وخواصد ومناقعه ومينازه قال ابن جزاة في كتاب مهاج السارالقيب الذي هو ورق الشهد انج منه بسستاني ومنه برسي والدستاني اجود وهو مار بايس في الدرجة الشالتة وقبل حرارة في الدرجة الاولى وشال انه بارديابس في الدرجة الاولى والهري منه حار بأيس في الدرجة الراحة قال و يسجى بالكف انشدق ته الدين الموصل

كف كف ألهم وم بالكف فالكف فل شفاء العاشق المهموم فابت المروم فابت الكروم

وَالنَّقُرِ النَّقُرِ النَّالِيَةِ مَعْمِ المُعْمِ الْجِدُونِ مِنْ اللَّذَةِ تَحْضَفَا الْمُنَّ وَفَي الطالة قطع الشهوة الجاع كى لاتمل نفوسهراني ما يوقع في انزنا وقال بعض الاطباء خديثي لمن مأكل الشهيد الج أوورقه أن يأكله مع اللوز أوالفسية أواليكرة والعسيل والخشماش وشرب بعده السكنيمين لمدفع نمر ره واذافل كان افل لضرره ولدائة جرت العادة قدل اكله أن تقلي واذا اكل غيرمقلي كانك تُمرّ الضرر وامزجة النّاس تحتلف ف اكله غنهم من لا يقدر أن يأ كله مضافا الى غروومنهم من يضف المه السكر أوالعسل اوغره من الحلاوات وقرأت في بعض المكتب أن حالينوس قال إنها تبرئ من التعمة وهي جيدة للهضيروذ كراين جزاة في كتاب المنهاج أن بزر شهر القنب السستاني هو الشهدائي وثم ميشبه حب السمنة وهوحب يعصر منه الدهن وحكى عن حنى بن احداق أن شعرة البرى تتخرج في التمار المنقطعة على قدر ذراع وورقه بغلب عليه السائس وقال يعيي بن ماسويه في كاب تدييراً بدان الاصاء ان من غلب على بدئه البلغ رابغي أن تكون اغذيته مستضنة مجففة كالربيب والشهدانج وقال صاحب كاب اصلاح الادومة ان الشهدائ يدراليول وهوعسر الانهضام ردى الخلط المعدة قال ولم اجدلازالة الزخر من المدأ طغم غسلها ما لحشيشة ورأت من خواصها أن كشيرا من دوات السموم كالحبة ونحوهاا ذاشت ريحهاه رت ورأت أن الانسان اذاا كلها ووحد فعلها في نفسه وأحب أن مذارقه فعلها فعارق مضربه شيأمن الزيت واكل من الذرا لحامض ويما يكسر قوة فعلها ويضعفه السباحة في الماء الماري والنوم يطاه وقال مؤلفه رجه الله تصالى دعنزاهة القوم فبالي الناس بأضد من هذه الشعرة لاخلاقهم ولقد حدَّثي النّاني الرِّيس تاج الدين ا-ماعل بن عبد الوهباب بن الخطباء الخزوجي قب ل اختلاطه عن الرُّيس علا الدين من نفس أنه سئل عن هذه المششة فقال اعتبرتها فوحد ثها يؤرث المفالة والرذالة وكذلك حرّ شأ ف طول عسرنا من عاناها دنه يتعطف سائر أخلاقه الى مالا بكاد أن سؤله من الانسانية تعي البتة وقد قال بالبطارف كأب الفردات ومن القنب توع الث بقال القنب الهندى ولم أرو بغيرمصر وبررع في الساتين ويقالله الخششة عندهمأنصا وهو بكرحذااذ أتناول منه ألانسان قدردرهم أودرهم مناحتي أن من الكرمنه يخرجه الى حد الرعونة وقد استعماد قوم فاختلت عقولهم وأذى بهم الحال الى الجنون ورجماقتات ورأيت النفرا ويستعملونها على أيحاء شدقي فنهم من يطبخ الورق طبينا بلىغا ويدعكم بالمددع كأجداحتي يتبجن ويعسمل منه اقراصاومنم من يحفقه قلداخ يحمصه ويفركه بالمدو يخلط به قلل سيسم مقشور وسكرو يستقه ويطيل مضغه فانهسم يطربون علمه ويفرحون كثيرا وريمااسكرهم فيخرجون بهالى الجنون أوقريب منه وهذا ماشاهدته من فعلها واذاخف من الاكتارمنه فاسادرالي التي وسين وماء مضنحتي تنتي منه المعدة وشراب الحاضاهم في عامة النفع فانظر كلام العارف فيها وأحذر من إنساد بشريتك وتلاف أخلا قل ماستعمالها ولقد عهدناها ومايرى سعاطيها الاأراذل الناس ومعذلك فأنفون من انساج سملها لمافها من الشدعة وكان قد تبع الاميرسودون الشينون رحدالله الموضع الذي يعرف المنينة من أرض الطبالة وباب اللوق وحكر واصل سولاق والضماهنا للدمن هذه الشصرة الملعونة وقيض على من كان يتلعها من اطراف النياس وودلاتهم وعاقب على فعلها بقلع الاضراس فقلع اضراس كثيرمن العباشة في نحوسنة ثمانين وسبعمائة ومابرحت همذه الخبيئة تعدمن القاذورات حتى قدم سلط ان بغداد أجد بناويس فارامن يور رانك الى القاهرة في سنة خس وتسعين وسعمائة فتفاهرا صحابه ماكلها وشدع الناس عليهم واستقيموا ذلك من فعلهم وعايوه عليهم فلماسافر » (ذ كرأرض البعل والتاج)»

قال ان سمده العل الارض الرقعة التي لا يصيبا المطر الامرة واحدة في السنة وقبل البعسل كل شعر أوزوع لابسقي وقدل البعل مامقته السماء وقد امتيعل الموضع والبعل من التمثل ماشرب بعروقه من غيرسق ولاماء سهاء وقبل هومااكنني بماه السماء والمعل مااعطي من الاتآوة عدلي سق النفل واستبعل الموضع والنفل صاريعلا وأرض البعل هنده بجانب الخليج تتصل بأرض الطبالة كانت دستانا يعرف بالبعل وفيه منظرة انشأه الافف لشاهنشاه ب أمراط وش بدرالهالي وجعل على هذا الستان سوراوالي جانب يستان العل هدا دسستان الناج ويسستان الخس وجوء وقدد كرت مناظرهده السادين وماكان فها الخلفاء الفاطيين من السوم عندذكر المناظر من هذا الكتاب وأرض البعل فى هدا الوف من رعة نجاء قنعارة الاوزالتي على المليم عز ب الناس التنزه هذاك المام النسل والمالر سع وكذلك أرض التاج فانها الموم قد زالت منها الاشعار واستقرت من اراضي المنه الخراجية وفي أنام النيل منت فيهالنات يعرف الشيستين له ساق طو ول وزهره شبه المنوفرواذا اشرقت الشمس الفتح فصار منظرا انها واذاغريت الشمس انضم ويذكرأن من العصافع فوعاصفرا يجلس العصفورمنه ف داخل النسنينة فأذا اقسل الليل انضبت عليه وغطست ف الماه فيات في حوقها آمناالي أن تشرق الشعر فتصعد النسسنينة وتنفتم فيطير العصفور وهوشئ مارحنا نسيمه وهدذا البشنين يصنع من زهره دهن يعالج به في البرسام وترطب الدماع فيتدم وأصله بعرف الدارون يجمعه الأعراب وبأكاونه يأومطبوخاوهو عيل الى الحرارة بسيرا ويزيدف الباء ويسفن المعدة ويقويها ويقاع الزحرذ كرذاك ابنا البيطار ف كاب المردات وفي العمال سعرز عهده الاراضي متذكر بحسنها ونضاوتها جنة الخلدالق وعدا لتقون وأدركت مذه الارض بقارا غظ واشعار وقد تلفت

ە(دُكرضواحىالقاھرة)،

قال ابن سده صواى كل عن واسعه البارزة التنفس والمواسق من التقارما كان خاديم الدور على صفة عالمة لانها النسسة وفي كالبالتي صلى الله علد وسل لا للها المتقدن التقار والاالشاحة من الدهل يعمن الشعارة محاهو في كالبالتي على الله علد وسل لا في من الدهم ويزو و شال في زمانا الماحة من الدهل المنامرة محاهو في جنيق الخليج من القرى صواحى القاهر توقد عرف أصل ذلك من اللغة وتشرف البلاد التي من الضواحى في غرف الخليج المعلم المعرفي وهي جنين والامرية والمنية وكان أيضا بالمتحدة من فالذات والمنامرة الميوني المعرف المعرف المنام المعرف والمناه والمناه والمناه والمناه على عقيده وفازال المعلم المعرف المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه والمناه المناه المناه المناه والمناه وا

 قال اقوت في كاب الشترك المندة ثلاثة وأر بعون موضعا وجمعها بصرغير واحدة و بمصرمن القرى المحاة عبدأ الاسرما وارسالما تن قال ومندة الشدرج ومقال أهامندة الامرومنية الامراه طيدة فوا اسواف ، في من من القاهرة في طويق الاسكندرية وذكر الشريف محدين أسعد الجوافي النسابة أن تتلي أهل الشيام الذين قالوا في وقعة الخندق بين مروان بن الحكم وعد الرحن بن جدم أمر مصر في سنة حس وستين من الهمرة دفنوا حث موضع منية الشرج هذه وكأفوا نحوامن الهائماتة بهوقال النعيد الطاهر منية الأمراء من الحس الحدوثي الشرق الذي كأن حسه أمع الحيوش ثمار تجع وفي كل صنة يأكل البعرمها جانيا و يعدد بامعها ودورها حتى صاربامعها القديم ودورها في را المهزة وغلب الصرعاع اوهد مالمندة من محاسن منزهات القياه ، فوكات قد كثرت العسمائر مهاوا تحدها الناس مغرل قصف وداراهب والهووم غنى مسيامات ويهاكان بعمل عبدالشهيدالذي تقدمذ كراعندذ كراائه ل من هذا الكتاب لقر جامن ناحية شيراو بهاسوق في كل يوم أحداع فيه القروالغيم والفلال وهومن اسواق مصرااشهودة واكثرمن كان يسكن بهاالنصاري وكاأت تعرف بعصر الخرو سعه حتى أنه لماعظمت زيادة ماه النيل في سنة عمان عشرة وسيعمالة وكانت الغرقة المشهورة وغرقت شبرا والمندة تلف فيهامن جرارا لجرما منف على ثمانين ألف من يمحلوه تالخر وماع فصرافي واحد مرة في وم عبد الشهيد باخراما في عشر ألف و وهرفضة عنها ومنذ تحو السمّالة ديار وكسر منها الامير مليفا المالي في صفرسية ذلات وعما تما ته ما عد في أربعن ألف جرّة علومة ما خروها مرحت تفرق في ألا ندال العالمة الى أن عدل الملك الناصر محدد من قلاوون في سنة ثلاث وعشر من وسيعما تدا لمسرمن ولاق الى المنه كإذكر عندذكر الحسووس هذا الكتاب فأمن أهلهامن الفرق واديكناها عاص وبكثرة المساكره والمناس والأسواق والمناظر وتقصد للنزهة بهاأيام النيل والرسع لاسعاف يومى الجعة والاحد قائه كان للناس بها في هذين اليومين مجتمع ينفق فيه مال كشرثم الماحدث المحن من سنة ست وعما تما الذالج المناسر فالهجوم عليها فالليسل وقتاوامن أهلها عدة فارتحل الناس منها وشلت اكثردورها وتعطلت حتى لم يبق بهاسوي طاحون واحدة الطمن انقعم بعد ماحك ان بهاما منف على شائين طاحونة وبهاالا كنيشة وهي جاوية فى الديوان السلطاني المعروف بالمفرد

#### «(ذكر كوم الريش)»

هذا اسم المدفعيات أوص البعل و منه الشرح كان النيل يتر بقريها بعد مرووه بغرية أوض البعل وادك آثار المبر وضافية من غربي البعل وغربي كوم الرش الى أهراف المنية حتى تغرت الاحوال من بعد سنة ستوغيا ما النيل في آيا مال ياد توزل في الدرب الذي كان بدلك فيه من أرض الطبالة الى بعد سنة ستوغيا من المناف الفيالة الى المنية فا فقط هدا الدرب وتراث الناس في كان كوم الرش من آجل منتزهات الفيام و ورش الطبالة الى الناس في مكل المنتزهات الفيام وورش الطبالة الى الناس في مكل المنتزهات الفيام ورش منتزها في المناس في مكل الدين المناس في المنتزل والمنتزل من المنتزل المنت

قفراكا ثلثام تكن تلهويها ه في قصمة وأوانس أثراب وكذلك أخذ رمك اذا أخذ الترى وهي ظالمة ان أخذ مالم شديد

<sup>\* (¿ ¿</sup> ولاق) \*

قدتقدم في غيرموضع من هذا الحكتاب أن ساحل النيل كان بالمتس وان الماء المحسر بعد سمنة سميعين

وخسماتة عن حزيرة عرفت بعزيرة الفيل وتقلص ماء النبل عن مورا لقياهرة الذي منتهي إلى القبي وصيارت هناك رمال وجزائر مامن سبنة الاوهي تكثرحتي بقرماء النيل لائمة سياالا أمااز مادة فقط وفي طول السبنة سنت هناك الموص والحلفاء وتنزل الممالك السلطانية لرى ألتساب في تلك التلال الرمل فلماكان سنة ثلاث عشرة وسيعما تةرغب الناس في العيمارة بدارمصر لشغف السلطان المال الناصر بهاومو اظبته عليها فكانمانو دى في الفاهرة ومصر أن لا يتأخر أحد من الناسءن انشاء عمارة وحدّ الامراء والمفد والسكتاب والتجاروالماتة فيالمنا وصارت ولاق حنئذ تجاه ولاق التكرور ررع فهاالقصب والفلقاس على ساقمة تقل المامن النمل حث سامع المطهري الاس فعيره مناك رجل من التحيار منظرة وأسفط حدارا عملي قطعة ارض غرس فيهاً عدِّدًا شُعار ورَّدُ دالْ باللغزهة فلمامات انتقات الى ناسر الدين عجد من الحوكندار فعمر الناس بجانها دوراعه لي النيل وسكنو اورغه وافي السكني هناك فامتذت المناظر عملي الندل من الدار المذكورة الى حزر "الفيل وتفاخ وأفي انشاء القصور العظمة هذاك وغرسوا من ورائها السائين العظمة وانشأ القاضي أن ألغرف رئس الاطما وستانا اشتراه منه القاضى كرج الدين ناظر الخاص الامرسيف الدين طشقر الساق م بصوماتة ألف درهم فضة وكترالسافس من الناس في هداء الناحمة وعروها حق انتظمت المسمارة في الطول على حافة الندل من منعة الشعر ج الى موردة الحلفاء بجوار الجامع الجديد خارج مصروع رفي العرض على حافة النيل الغرسة من تعبأه الخذق بحرى الشاعرة الى منشاة المهرآني وبقيت هذه المسافة العظامة كلهيانساتين وأسكادا عامرمال وروالاسواق والمساحات والمساجد والخوامع وغيرها وبلغت بساتين جزيرة الفسل خاصة ما ننف على ما تذوخسين بسية ما يعدما كانت في سينة احدى عشرة وسيعما تة نحو العشرين بستانا وانشأ القاضى الفاضل جلال الدين القروي وواد عبد الله داراعظمة على شاطئ النسل عز رم الفيل عندمستان الامردكن الدين سيرس الحباجب وأنشأ الامرعزالدين الخطرى جامعه بيولاق عبلي ألنيل وأنشأ بجواره ريعتن وانشأ القياض شرف المأس من زنبور بسستانا وانشأ ألقياض غفرا لدين المعروف مالفغر فاظرا خيش مستأنا وسكر الناس حول هذه السائين وسكنواهناك م حفر المك الناصر عدى قلاوون الخلير الناصري سنة تحسر وعشرين وسيعما أة فغمرالناس على جانبي هذا الخليج وكان اقل من عمر بعد حفرالخاتيج الناصري المهاميزي أنشأ بسسةانا ومسعيدا همما موجودان ألى الموم وشعه الناس في العسمارة حتى أميق فيجسع هـ فدة المراضع مكان بفسرهمارة و بقيمن عير بها يتصب أذما بالعهد من قدم بناهي ثلال رمل وحلافي اذمسارت سأتن ومناظر وقصورا ومساحد وأسواقا وحامات وأزفة وشوارع وفي ناحمة بولاق هده كان خص الكالة الذي يوخذ فيه مكس الفلة الى أن اطاله الملك الناصر عجمد من قلا وون كاذكر في الروا الناصري من هذاالكيتان ولما كانت سنة ست وعمانمائة المصرما والنيل عن ساحل بولاق ولم زل معد حق صار عنظ ماهوعله الأك وناحمة ولاق الآن عامرة وتزايدت العبمائريها ويحدد فيباعدة وأمع وحماماته ورماع وغيرها

» (ذكرمابين بولاق ومنشاة المهراني)»

وكان فعايين بولاق ومنشاة الهرآف شُعدُم المؤووضط حكم ابن الآثر وخط زريسة قوصون وخط المدان السلطاق بجودة المؤوضط منشاة الكتبة و قاماخ الخووشكان فعمن المناظر الجليلة الوصف عدّة تشرف على الشيل ومن وواتها المساتين ويضعل بونالبساتين والدور المطلق على النيل شارع مساولة وانتي هنائد حام وجامع وصوق وقد تنتقم كركانية الإنتيان المناقرة من بولاق الذي كان المساتين والمنافرة من بولاق الذي تما نخواروم من المؤوات المناقرة من بولاق الذي تما نخواروم من المؤوات المناقرة من بولاق الذي تما نخواروم من المؤوات المؤوات المناقرة من بولاق الذي تما نخوات المناقرة من بولاق الذي المناقرة من بولاق الذي المناقرة من بولاق الذي المناقرة من بولاق المؤوات المناقرة من بولاق الذي المناقرة من بعدي تلاموت والمناقبة ما يتما والوصف ووقاتها فيم الناقرة المناقرة ال

وحفر لاحل بناه هدفده الزرية المركة المعروفة الاك بالبركة الناصر مةحتى استعمل طبنها في المناه وانشأ فوق هيذه الزرسة دار وكلة وريعن عظمين حعل أحدهما وتضاعل أنلما تقاه التي انشأها ماحمة سرياقوس وأنهمالا سنر عسلى الامد بكفرالساقي فانشأ الامد بكقر بحواده حياميز احداه بمارسم الرجال والاخرة ر سراً النساء فكثر مناه الناس فعما هنالك حتى اتصلت العمارة من يحرى" الحامع الطبعروي" مزرية قوصور وسأرهناك ازقة وشوارع ودروب ومساكن من وراء المناظر المطلة عملي النمل تتصل بالمليج واكثرالناس مر الهذاء في طورة المدان السلطاني فصارت العسما لرمنتظمة من قناطر السساع الم المدان من جهاته كلها وتناصر المناس في ثلاث الاماكن وتفالوا في اجرها وعمر المكن الراهيم من قزوينة ماظر البيش في قبلي وريبة السياطان حث كان سيتان الغشاب دارا جللة وعر أيضًا صلاح الدين الكمال والماحب أمن الدين عبدالله من الغنام وعدة من الكتاب فقسل لهده الخطة منشأة الحكتاب وانشأ فيها الصاحب أمن الدين خانقاه يحوارداره وعرأيضاكر بمالدين الصغيرحتي انصلت العسمارة بنشأة المهراني فعسارسا حل النهل من خط درالطين قسل مدرة مصرالي منية انشير جيرى القاهرة مسافة لا تقصر عن اذبد من نصف ورديك مركلها منتظبة بالمناظر العظيمة والمساكن الجليلة والخوامع والمساجد والخوانك والحمامات وغيرها من الساتين التحد فعما بين ذلك مراما البتة وانتظمت العدمارة من وراه الدورا لمطلة على النبل حتى اشرفت على الخليج فبلغ هـذاالبر الفربي من وفورالهـمارة وكثرة الناس وتنافسهم في الاقبال على اللذات وتأنفه برقي الأنهائة فالمررات مالايكن وصفه ولايتأني شرحه حتى اذابلغ الكتاب الجله وحدثت الحن من مسنة مت وعمائماتة وتقلص ما والندل عن المر النهرق وكثرت عاجات آلناس وضروراتهم وتساهل قضاة المسلين في الاستبدال في الاوقاف و سع تقديها المترى شفص الربعن والجامن ودار الوكالة التي ذكرت عبل زرسة ألسلطان محوار الحامع الطبيرسي فيسسمة سبع وثمانمائة وهدم ذلك كله وماع أنفاضه وحفر الاساسات واستضر جمافها من الحروعل بعدان الدمن ذلك رجعا كتداوتنا بعدام في شاطئ النيل وباع الناس أتقاض الدور فرغب في شرابها الامراء والاعدان وطلاب الفوائد من الصامة حتى ذال جمع ماهنالك من الدور العظمة والمناظر الملالة وصارالها ولمن منشأة المهراني الى قريب من بولاق كهما ما موحشة وخرائب مقفرة كأن لمنكن مفي صدامات وموطن افراح وماعب أتراب ومرتع غزلان تفتن النساك هناك وتعيد الحليم سفيها سنة الله فالذين خاوامن قبل وانى اذاتذ كرت ماصارت المه أنشد قول عبد الله بن المعتز

سلام على تلك المعاهد وألربا ، سلام وداع لاسلام قدوم

وسيار مذا المهدما بين أقراب ولا قدمن قبليه الى أطرأف جزيرة الفيل عامرا من غريبه المضعى الى النيل ومن ثمر قيمه الذي يتهي الى الخلج الأأن النيل قد نشأت فيه جزائر ورمال بعد بها المياء عن البرّ الشرقة وكتما العناء ا لمعدوق كل عام تصدير فرار مال و يعد المهاء عن البرّ وقد عاقبة الامورفهذا حال الحيمة الغربية من طواهر الشاهر في المالية والمجرية وفي ما أيضا عددة المعاملة على المدرية وفي ما أيضا عددة المعاملة على المالية والمجرية وفي ما أيضا عددة المعاملة المعاملة المعاملة والمحمدة المعاملة المعاملة والمحمدة المالية والمحمدة المالية والمحمدة المحمدة المحمدة المالية والمحمدة المحمدة والمحمدة المحمدة المحمدة

\* (ذكرخارج ماب زوط) »

عران خارج بار و يف جه تان جهة تل الخاج وجهة تل الجبر فأها الجهة الى تل الخليخ فقد كانت عند وضع القاطرة إسائير كانت في المقليخ فقد كانت عند وضع وذلك أنه لا أنها في الخليخ فقد كانت في القدم خاصرة بيا النيل فان وذلك أنه لا تالي في المستون المعنى أرض معم المنت أرض ما النيل فان أرض مصرة بعد النيل فان أرض مصرة بعد النيل فان أرض مصرة ومن في المائير في المنافز على المنت المنت

المعاد بجالا آن الحاقريب من السع مقايات وجعه الارائني التي فيهاالا أن المراغة شارج مصرائي غو السبع مقابات ومايةا بل ذلك من بر الخليج الفري كأن عامرا بالما وكانتقدم وكان في الموضع الذي تصاد الشهد المعروف ريد واسمه العامة الا زمشهة زين العابدين ساتين شرقياعند المشهد النفيسي وغرسها عنسد السعوسقامات منها بساتين عرفت بجنان في مبكيز وعندها في كافو رالاخشيدي داره على العركة التربيحياء الكش وتعرف الموم بركة قارون ومم استان يعرف بستان ابن كسان مصارصاغة وهوالا أن يعرف عب ينان العاواني ومنها يستان عرف آخرا بجنان الحيارة وهو من حوص الدمياط الذي مقرب قنط ة السير الأثالى السبع مقايات ويقرب السبع سقايات بركة النيل ويشرف على بركة الفعل بساتين من دائرها والى وقتناهذا علم استان مرف بالحاشة وهم مطن من درمان عرون عوف من ثعلبة تن سلامان من بعل من عرو بن الغوث من طي فدر ما فحد من طي والحيانيون بطن من درماويسة ان الحيالية فصل الناس بينه وبين المركة نطريق نسال فيها المارة وكان من شرق ركه الفيل أيضاب اتن منهاستان سف الاسلام فعما من المركة والحمل الذي علسه الآن تلعة الحمل وموضعه الآن المساكن التي من حلتها درب ابن الباياالي زفاق حلب وحوص ابن هنس وعدّة بساتيناً غوالى باب زويلة ، وكذلك شقة القياه رة الغرسة كانت أيضاب اتين أوضع حارة الوزيرية الى الكافوري تكان سدأن الاخشيد وبجانب المدان بستانه أأذى يقال له الوم الكافوري ومأخرج عن باب الفتوح الى منية الأصبغ الذي يعرف اليوم بالخندق كان ذلك كله بساتين على حافة الخليم النهرقية وقدذكرت هسذه المواضع فيهذآالكتاب سينة وعندالتأمل يظهرأن الخليج الكبدعندا شداء سفره كان أوَّه اما عندمدينة عبن من ومن بحريه الأجلُّ أن القطعة التي بَحِانب هذا الملَّبِيمن عُربيه والقطعة التي هي شهرقمه فعامن عن شمس وموردة الحلفاء خارج مد شة فسطاط مصر جمعهما طن المنزوالعامن المذكور لأمكون ألاهن حيث عرماء السل فتعن أن ماء النول كان في القديم على هذه الارض التي عياني الخليج فينير أن اوَّلُ الْحَلِيمِ كَانْ عَندآ خَرِ النَّهِ لِمِنْ الحِمْةُ الْصِرِيةُ وبدِّي الطهر الي تُحُومةُ بنة عن شعب من الخانب النَّرقيُّ ويصم مابعدا نتندق في المهمة الصرية رملالاطين فيه وهذا بين لن تأمله وتدبره وفي هـنده الجهة التي تلي الخليج خارج مانْ زو ملة حارات قددُ كرت عند ذكرا لحارات من هذا الكتاب وبقت هناك اشدا ، ختاج أن نعرّف بها وهي هُ (حوض ابن هنس) هُ وهو حوض ترده الدواب و ينقل البه الماء من بأر وبه صارت تلكُ اللهلة تعرف وهم تل جارة سلب ويسال البيامي جانبه وهو وقف الامبر معدالدين مسعودين الامبريد والدين ونسرين عبدالله أحد الخال انفاص في أمام المائ الصاح ضم الدين أوب في سلخ شعبان سنة سبع وأربعين وسسة ثة وعل بأعلاه منهدام انفعاوسافية ماءعدلي بأرمعز ومات ومالست عاشر شؤال سنة سبع واربعين وستمالة ودفر بحوارا لموص وكان هذا الحوص قد تعطل ف عصرنا فحدده الامر تتراحد الامراء الكارف الدواة المؤدمة فى سنة احدى وعشرين وثما تماثة ومات هنس أمير جندار السلطان الملث العزيز عمّان فى سنة احدى وتسعين وخسمائة ، (مناظر الكيش) وهذه المناظر آثارها الآن على جبل يشكر بجو أراخام الطولوني مشرفة على المركة الق تعرف الموم بركة قارون عندالجسرالاعظم الفاصل بدبركة الفيل وركة قارون انشأها الملك الصالم نحير الدين أتوب س المك الكامل عهدين المائ العادل أبي بكرين أوب في اعوام بضم وأربهن وسمائه وكان حننذ أبس على مركة الفيل بناه ولا في المواضع التي في مر الخليج الغربي من قنطرة السباع الي المفس سوى الدساتين وكأنت الأرض التي من صلسة جامع اب طولون الى ماب رويلة بساتين وكذلك الارض التي من قذاط الساع المحاسمهم بعوادالكارة لس في الاالساتين وهذه المناظر تشرف على ذلك كله من أعلى حدل شكر وترى ماب ذويله والقياهرة وترى ماب مصرومد يئة مصروترى قلعة الوضة وجزيرة الوضية وترى بجر النيل الاعظر وير" الجيزة فكانت من أحلَّ منتزهات مصروتاً نق في ما ثها وسماها الحكيث فعرفت بذلك الى الموم ومازات بعداً ألل الصالر من المنازل الماوكمة وبها انزل الخليفة الحاكم بأمرالله أبوالعباس أحد العاسي لما وصل من بغداد الى قلعة الحدل وما بعه الملك الفلاه روكن الدين سبرس بالخلافة فأفام بهما مدّة ثم تحوّل منها الىة لمعة الجبل وسكن بمناظر الكيش أأيضا الخليفة المستكفى بالله أبوال بيع سلميان في الول خلافته وفيها أيضا كانت ملوك حدادمن في أوب تترل عند قدومهم إلى الديار المصرية وأقرا من تزل منهم فيها المال المنصور

لماقدم على الملاك الفاهر سعرس في المحرّم سبقة تلات وسبعين ومستمالة ومعداله الملك الافضل تورالدين على وانه الملك المنفر تقر الدين محود فعند ما -ل ماكديراً ناه الامير ثمير الدين آف سينة الضار واني مالسماط فدّه من مديه ووقف كما يفعل من يدى المال الفلاه رفاء منع المك المنصور من الرضى بشامه عسلي السيم أطوما ذال به حرب على غوصلت الخلع والواهب المدوالي والدموخواصه وفي سنة ثلاث وتسمن وسمالة انزل بهذه المناظر فعو الأماثة من عمالمات الاشرف خلسل من قلا وون عند ماقص عليهم معدقتل الاشرف المذكور ثمان المات الناص محدى فلاوون هدم هذه المناظر الذكورة في سنة ثلاث وعشر بن وسسعمائة و بناها شاءآخر واجرى الماء الباوحد باعدة مواضع وزادق ممها وانشأ بهااصطلار طفه اللبول وعلى زفاف المته على ولد الامرارغون نائب السلطنة وبارمصر وصدماجهزهاجها زاعظمامنه وشفاناه ودابر بت وسسارات طرز ذال بماتين ألف منقال ذهب مصرى سوى مافعه من الحربروا عرة الصناع وعل سائر الاواني من ذهب وفضة فبلغت زنة الاواني المذكورة ما خف على عشرة آلاف مثقال من الآهب وتناهى ف هذا ألجهاز وبالغ في الانفاق عليه حتى خرج عن الحدث ألكارة فأنها كانت اول مناته ولمانص حيازه الأكيش زل من وعد الحمل وصعداني الكدش وعايته ورثيه نفسه واهبتر في عل العرس اهتماماما وكاوألزم الامر المصف وروفل شاخ أسد منهم عن الحضوروقط الامراء الاعالى على مراتهم من اربعه ما أقد يناركل أمرالي ما تتى دينارسوى الشقق الحررواستمر الفرح للائة أمام الماليمافذ كرالناس حنتذانه فريعمل فعاساف عرس أعظر منه حق حصل لكل جوقة من جوق الاغاني اللائي كن في خصائة دينارمصر بة ومائة وخسوت شقة حرر وكان عدّة جوق الاغاني السيلطانة واغاني الإمراه وعدتين عشرون حوقة لم يعرف ماحصل لهذه العشرين جوقة من كثرة ماحصل ولما انقضت أيام العرس انو السلطان لكل امرأة من نساء الامراء معية قاش على مقدارها وخلع على سائر أرياب الوظائف من الامراء والكال وغرهم فكان مهماعظم اتجاوز المسروف فمه حدالكثرة وسكن هذه المناظر أيضا الامرصر غتش فأنام السلطان ألملك الناصر حسن من محدث فلاوون وحسرالياب الذي هوموجود الاسن ويدنق الحراللتين يحاتى مال الكدش ماخدرة ثمان الامع بليغا العمرى المعروف بالخاصكي سكنه الى أن قتل في سنة ثمان وسيمن وسعمائة فسكنهمن يعده الامراستدمرالي أنقيض علمه الملك الاشرف شعبان بن حسين محدين قلاوون وأمر جدم الكش فهدموا فامخرانا لاساكن شه الى سنة خس وسبعن وسعماتة فكر مالناس وشوافيه مساكن وهو على ذلك الى اليوم ، (خط درب أبن الماما) «ذا الخط يتوصل المه من شحاه المدرسة المنذ قد أربة بجوارحا مالفارقاني وبسلافه الى خُط واسع بشقل على عُدّة مساكن جليلة ويتوصل منه الما المامر الطولوني وقناطرالسباع وغيرذلك وكأن هذا الخط بستانا بعرف بيستان أفي المسنن تن مرشد الطائي شمء ف مستان المش معرف أخيراً ببستان سيف الاسلام طفتكن بن أوب وكان بشرف على ركة الفدل وله دهالمزواسعة عليها جوامق تنظرالي الجهمات الادبع ويشابه حيث الدرب الات المدرسة البندقد ارية وماق منفهاالي الصليمة دستان بعرف بسستان الوزرا بنالغربي ومعمام مليمة ويتصل بستان ابن المغرب بستان عرف أخدا ببستان شهر الدو وهوحث الاكن سكن الخلفاء القرب من المشهد النفسي ويتصل بيستان شعرالدو بساتن الى حث الموضع المعروف الثوم بالكارة من مصرتم ان يسستان سف الاسلام سكره أمد يعرف بعلم الدين الفقي فيني الناس فيه الدور في الدولة التركية وصيار يعرف يحكر الفتي وهو الا آن بعرف مذرب اين اليامأ وهوالامعرا لملىل الكمع حنكلي معجد بنالمامن جنكلي بنخلل بنعيد الله مدوالدين العلى واس المهنة وكسرالاهرا الناصر يدعد برقلاون بعد الامر جال الدين فاتب الكرك قدم الى مصرف أوالل منة أربع وسيممائة بعدماطليه الماث الاشرف خلىل من قلاوون ورغبه في الحضورالي الدبارالصر مةوكتب له منشوراً ماقطاع جدوجهزه اليه فلم يفق حضوره الافراعا المال الناصر محمد ين قلاوون وكان مقامه مالقرب من آمد فاكرمه وعظمه واعطاه احرة ولم رالمكر مامعفا وفي آخروقته بعدخروج الامدأ وغون النائب من مصركان السلطان يعث المه الدهب مع الامر بكقرالساق وغيره يتول فالاتبس الارض على هذا ولاتنزله في ديوانك وكان اولا يجلس وأس المنة الكي مائب الكوك فللسار فأت الكوك لنماية طرابلس جلس الامرج لكاي رأس

الممنه وزؤج السلطان المعام المعسم من محدم قلاوون بالنة الامور بدرالدين ومازال معظماني كل دواة بحدث ان المائ المالخ اجماعل بنعمد بن قلاوون كتبة عند الاتابكي الوالدي الدرى وزادت وجاهته في أمامه الى أن مات وم الاثنى سامع عشر ذى الخه سنة سن وأربعين وسعما ثة وكان شكلا ملها حلما المات المه، وف واللُّود عضفا لايستخدم علو كالعردالية، واقتصر من النساء على امرأنه التي قدمت معه الى مصرومها اولاده وكالمعان يحب العلوقاهل ويطاوح بسائل علمة وبعرف ربع العبادات ويجدده يتكلم على الخلاف فدوعل الى الشيخ تقي الدين احدين عدة و بعادي من بعاديه و حكم م أصله و تكت كلامه مع كثرة الاحسان الى الناس بماله وجاهه وكان منسب الى او اهم برين أدهم وهومن محساس الدولة التركمة رجه الله ه (حكرا لخاذن) هذا المكان فيابن ركه الفيل وخط المامع المعولوني كان من وله البساتين مُ صاراه طبلًا للحِوق الذَّى فنه حُول المالياتُ السَّلطانية فليَّاتُ الطِّي الْكُ الْعِيادِ لَى كَنيغا الحريج منه أخلولُ وعادمدا البشرف على بركة الفسل في سنة خس وتسعين وستما تم قرل المه ولعب فسه بالاكرة أنام سلطنية كاهاالى أن خلعه المال المنصور لاحن وقام في الملك من يعدمة أهمل أهره وعرفه الامرع الدين سنصر المازي والحالفا فرةبننا فعرف من حننذ يحكرا غازن وتبعه الناس في السناء هناك وأنشأ وافيه الدور الجللة فصيار وز أحن الأخطاط وأعرها وأكترمن يسكن به الأمراه والمماليك والمحر الخازن) الامرع ( الدين الاشرفي أحد بمالله الماللة المنصورة الاوون وتنقل في أمام إنه الملك الاشرف خلل وصاراً عد الخزان فعرف ماخلان تمولى شد الدواوين مع الصاحب أمن الدين والقل منها الى ولاية اليمنسا تم الى ولاية القياهرة وشد أخهات فاشرذلك بعقل وسمأسة وحسن خلق وقلة ظلمومحمة للسترونغافل عن مساوى الناس وافالة عثرات ذوى الهدا "تمع العصية والعرفة وكثرة المال وسعة ألحال واقتناء الإملالية الكثيرة ثم انه صرف عن ولاية القاهرة بالأسرقدادارف شهر ومضأن سنةأر بع وعشرين وسبعمائة فوجدالناس من عزله بقدادارشدة وماذال القياه ردالي أن مات الدالة السدت المن حمادي الاولى سنة حس وثلا المن ومسعما تة فوجدله أردمة عشر أف أرد ب عله عشقة وأموال ك يرة وله من الا "ارمسد شاه فوق درب استحد معكم اللازن وخالفاه مالقرافة دفن فيها عنا الله عنه ه (ربع البزادرة) هدذا الربع تحت قلعة الجبل بسوق الخيل عربعد سنة ثلاث عشرة وسيعمانة وكان مكاله لاعمارة فعه فيني الاجناد بجواره عدة مساكن واستفدوا حكم بن من حواره فامتدت العدما والى تربة عصرالدوحث كان السستان المعروف بشحر الدروهنال الاتن سكن الحلفاء وامتذت العما ترمن تربة شحرالدراني المشهد النفيسي ومروامن تحاه المشهد مألعب ترالي أن اتصلت بعما ترمصر وماب القرافة ، (خط قناطر السماع) كان هذا الخط في اقل الاسلام يعرف الجراء زل فيه طائفة تعرف ان الازرق و الى ووسل مُدرَّت وذه الله و بست صورا وفياد مارات وكائس للنماري تعرف بكائس المراه فلازالت دولة في أمنة ودخل أصحاب في العباس الى مصرف سينة اثنتين وثلاثين ومائة نزلوا في هيذه الخطة وعروابها فصارت تتصل مالعسكروة كدنفذم خبرااه سكرفى هدذا الكتاب فلياخوب العسكر وصيارهذا المكان ساتن وعرها الدأن حفر الملا الناصر عدين قلاوون البركة الناصرية وانشأمدان الهاري والزريسة والربين بموارا لحامع الطبرسي على شاطي النيل في الناس في حكر أقبغا واتصلت العبار من خط السيع مقايات وخط فناطرالساع حتى انصلت بالقياهرة ومصر والقرافة وذلك كامن بعدسنة عشرين وسيعمالة ه ( يترالوطاويط ) هذه البار أنشأ هاالوذر أبوالفضل جعفرين الفضل بن جعفرين الفرات المعروف مان خترامه لينقل منها الماءاني السبع سقايات التي انشأها وحيسها بلسع المسامة التي كانت يخط المراء وكتب عليها دسم الله الرحن الرحيراته الامرمن قبل ومن يعسدوله الشكروله الجدومنه المنعلى عبده جعفوين الفضيل بن جعفر ابزالفرات وماوقته لممن البنا الهدد والبتروج بإنهاالي السبع مقايات الي أنشاها وحسها بلسع المسلن وحسه وسله وفعامؤه الاعل تضعمولا العدول بذئء ن ما هولا ينقل ولا يعال ولايساق الاالى حيث مجراه الى المقامات المسملة عن بدله بعد ما معمه فاتما الله على الذين يتدلونه ان الله معمم عليم وذلك في سمنة خس وخسسين وثائماته وملى الله على بيدمجدوآله وسل فلياطال الامرخوب السقايات والى اليوم يعرف موضعها بخط السبع سقامات و في فوق البرالمذكورة وولدفيها كتمر من الوطاويط فعرفت بسر الوطاويط

ولما الصيحة الناس من بنا الاماكن في ايام الناصر محد بن قلاون هرهذا الكنان وعرف الى الوم بخط أرفاط و بطوط و مناسبة و الماجهة الجبل فانها كأنت عند أولوا و بط وهوخط عامر فهذا الى بهدة الخليج محافر جعن باب زويلة و وأماجهة الجبل فانها كأنت عند و الماجهة المالح والأنع بزويلة كانه انشأ المناسبة المناسبة و المناسبة و المناسبة المناسبة و المناسبة و المناسبة المناسبة و المناسبة و

## (ذكرخارج ماب الفتوح) •

اعداً أن خارج باب الفتوح الى اخذد ق كان كاه ب الترويقة السائين من الخندق بعافق الخليج الى عين ضمي فقابل باب الفتوح من خارجه المنظرة المقدّم ذكرها عند كرانما المناظرة المقدّم ذكرها عند كرانما المناظرة المقدّم ذكرها عند كرانما المناظرة المقدّم و مقابلة في المناظرة المقدّم و مقابلة في المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة والمناظرة المناظرة المناظ

# \*(ذكرانفندق)\*

عبد الموضع فريد خارج باب الفتوح كان قد رض اقراع بشاه المصنع ثم لما اختط القائد جوه و القداهرة أمن المفاورة أو أمام بعن أو المفاورة أو أمام بعن أو المفاورة أو أمام بعن أو المفاورة المفاورة أو المفاو

فأمكراوان كرهم فسعو اولانعذ واخلق الله ومن مثل به أوأحرق بالنارفه وحروهو مولى الله ورسواه فأعتن سندر فقال أوص في ارسول الله فال رسول الله صلى الله عليه وسنم اوصى مك كل مسلم فل الوفي رسول الله صلى الله علمه وصلم الى سندرأ بابكررنسي الله عنه فقال احفظ في وصية رسول الله صلى الله علمه وسلم فعاله أبو بكرريني الله عنه حتى يوفي ثم أنى عرريني الله عنه فقيال احفظ في وصبة رسول الله صبلي الله عليه وسيلم وقبال عمرون الله عنه فع ان رضيت أن تفيع عندى احربت علىك ماكن يحرى علىك أبو بكرون الله عنه والافا علم أي موضع الكبال فقال سندرمصر لانهاأرض ريف فكتب أداًى عروب العاص احفظ فموصية رسول القه صلى آلله عليه وسلر فلمافدم الى عمرورضي الله عنه أقطع له ارضارا اسعة ودارا فعل سندر يعنش فيها فلامات قبضت فيمال الله تعالى قال عروين شعب ثما تطعها عبدالعزيز بنامروان الاصبغ بعد فهي من خبراً موالهم عال ويقبال سندروا بنسبندروقال ابن يونس مسروح بنسبندرانلصي مولى زنباع بزروح بنسلامة الجذامى يكني أباالاسودله صحبة قدم مصر ومدالفتح ك ابجر بنالخطاب ردنى الله عنه بالوصاة فأقطع مندة الاصبيغ بن عدائفز يزووى عنه أهل مصرحد شن روى عنه مزيدين عبدالله البرني وربيعة مزافدها النجدي ويتكال سيندوا لخصي واين سندرأ ثنت يؤفي بتصرفي أيام عبدالمفزيز ابن مروان و يقال كان مولاد وجده يقبل جارية له فجيه وجدع الله واذبيه فأقى الى رسول الله صلى المه عليه وسلم فشكاذ لايه فأرسل رسول القه صلى الله عليه وسلم الى زنباع فشال لا تحملوهم يعني العسد مالابطية ون يأطهروهم بمباتأ كارن فذكرالحديث بطوله وذكرعن غمان بأسويد بؤسندرأنه أدرك مسروح بنسسندر الذى جدء، زناع بزرو - وكان جدَّه لاته فقال كان رعاته ذي معي بموضع من قرية عجمان واسمها - عسم وكان لابن سندر الى جانبها قرية بقبال الهاقلون قطه عة وكاله مال كثير من رقيق وغيرذ لأ وكان ذا دها منكراً جسما وعسرستي ادرك زمان عبد الملائه بنصروان وكان لوح بن سلامة ابي زنباع فورثه أهل التعدد بروح يوم مات وقال القضاع مسروح بنسندرالحصى ويكني أبالاسودله صحبة وشال له سندرد خل مصر بعدالفنم سنة المنتبز وعشرين وفال الكندى في كتاب الموالي فال أفسل عمروم العاص رضي الله عنه يوما يستر وابن سندر معه فكان ابن سندر ونفر معه يسيرون بعندي عروب العاص رضى الله عنه وأثار واالفيار عمسل عروع امته على طرف الله ثم قال التمو الانبار فالداوشك ثبئ دخولا وأبعده مخروجا واذا وقع على الرئة صار نسجة فقال بعضهم لاوانك النفر تنصوا ففعلوا الاابن سندرفتسل له ألاتتنبي بالبن سندرفقال عمرو دءوه فان غيا والخصى لاينشر فسيعها وسندرفغض وعال أماوالله لوكنث من المؤمنين ماآديتي فغيال عرو بغدرالله لله الا يحده الله من المؤمنين فته ال استند راقد علت الى مألت رمول الله صلى الله عله وسلم أن يوسى بي فقيال اوصى بك كل مؤمن • وقال ابن يونس اصه مغ بن عبد العزيز بن مردون بن الحسكم يكني أمار مان حكى عنه أنو حمرة عبدالله بن عساد المعافري وعون بن عسدالله وغيره لوفي المه الجمعة لاربع بشهر من شهرر -ع الا تخر سُنةُ سَتُوثَانِينَ قِبلُ أنه وقال أنوالفرج على تنالحسن الاصبِهاني في كَابُ الأعاني الكبري الإثني" انه قال عن سكينة بنت المسين بعلى بن أبي طالب عليهم السلام ان أطعفرها عبد الله بن الحسين بن على نمخلفه عابها المثماني ثممص عبين الزبرتم الاصغ بنعيدالهزير بن مروان فالوكان يتولى مصرفكت السه مكسنة ان مصرارض وخة فدي لهامدية تسمى عدينة الاصبغ وبالغ عبد الملك تروّجه الاهافندسها علمه وكتب المه اخترمصر اوسكينة فبعث المهبطلاقها ولهيدخل بهاومتعها بعشرين ألف در ارقلت ف هدا الخبراوه أممها أن الاصغ لم يل مصروا غاكان مع أسه عبد العزيز بن مروان ومهاأن الذي باه الاصمغ لسكنة منية الاصيغ هيذه والست مدينة ومنها أن الاصبع ليطلق سكينة وانمامات عنهاة ل أن يرخل عليمآ وقالُ ابن زُولاق في كَتَابِ المَام كَابِ الكنديِّ في أخبارا مرآء مصروفي شوّا ل يعني من سسنة ستين وشمائة كترالارجاف وصول القرامطة الى الشام ورئسهم الحسن بن مجدالا عسم وفي هذا الوقت وردا للبراقة ل جعفرين فلاح قتله القرامطة بدمشسق ولمناقتل ملكت القرامطة دمشق وصاروا الىالرمله فانحازمعاذين حيان الديافا متصنابها وفي هدذا الوقت تأهب جوهرالقيائد لقتال القرامطة وحفر حند فاوجل عليه بأبا ونصب عليه وابى المديد الذين كاناعلى ميدان الأخشيد وبى القنطرة عدلى الخليج وحضر خندق السرى بن

قوله وكان (وَح الحُ هَكَذَا فى انسخ وفى بعضها اهسل البعدد و التحقية وانطو مامعنى هسذه العبارة اه الحكم ونرق السلاح على ريال المادية والمصرين ووكل بأي الفصل جعفرن الفصل بالفرات عادما بيت معه حيث كان وأنشا لى ناحية الحجاز تعرف خبر القرامطة وق ذى الحجة كس القرامط القرام وأخذ واوالها أم دخلت سنة احدى رستين وللهائة وفي المؤم بلغت القرامطة عين نحس فاستمة حوهم القرامط المناسبة عن من من صفو وغلق أنواب الطابعة وضيط الداخل والخلاج وقوم القرامطة المناسبة ومن القرامطة المناسبة والمناسبة وا

كان طراز النصر فوق جمينه ، ياوح وارواح الورى بينه

ولم يَفق عدلي القرامطة منذا شدًّا وأهرهم كسرة أقبر من هذه الكسرة ومنها فارقهم من كان قدا جيم الهسم من الكافور بةوالاخشمدية فقبض جوهرعلي نحوالالف منهم وسحتهم مقيدين وقال ايرز ولاق في كآب سيرة الامام العزلدين الله ومن خطه نقات و في هذا الشهر بعني الحترم سهنة ثلاث وسيتين وثلثما أنه تبسطت المغاربة في نواحي القرافة والمغار وماقاربها فنزلوا في الدور وأخرجوا الناس من دورهم ونقاوا السكان وشرعوا فالسكني في الدينة وكان المعز قدأ مرهم أن يسكنوا أطراف المدينة فخرج الناس واستغاثوا بالجز وأمرهم أن بكنوانواجي عين عس وركب المعز بنصه حتى شاهد المواضع التي ينزلون فيهاوأ مراهم يمال بنون مه وموا اوضع الذي يدسرف الموم ما تاندق والخفرة وخندق العسدود مل لهم والماوقاضا مسكن اكثرهم بالمدينة مخالطين لاهل مصرولم يكن القائد جوه وينيمهم سكتي المدينة ولاالمبث ماوحظوداك عليهم وكان مناديه ينادى كل عشدة لا يبدتن أحدفى المدينة من المغاربة وقال بإقوت منية الاصبغ تنسب الى الاصبغ اب عبد العزيز بن مروان ولايعرف اليوم بمصرموضع يعرف مذا الاسم وزعوا أنها القرية المهروفة بالخندق قريباهن شرقى ألشاهرة وقال استعبدالغااهرا تلندق هومنية الاصبيغ وهوالاصبغ بنعبذا اهزر بزنهم وان فال مؤلفه رجه الله وقدوهم است. دالظاهر فحعل أن الخندق احتفره آلعز بزيالله وأنَّما احتفره جوهر كالقدّم وأدركت الخندق قربة اطاغة بمرزالناس من القاهرة البهاليتنزه وإبهاف أنام النيل والرسع ويسكنها طائفة كبيرة وفيهاب اتبن عاصرة بالنصل الفقروا تمار وبها سوق وجامع تقام بهالجعسة وعليه قطعة أرض من أرض الخندق بتولاها خطسه فلما كانت الموادث والحزمن سنةست وثمانمائة خربت قرية الخندق ور-ل أهلها منها ونقلت الطبة من جامعه الى جامع ما لحسندة و بق معطلامن ذكر الله تعالى واعامة الصلاة مدة مرفى شعان ا سنة خس عشرة وغمانما أهدمه الاسرطوغان الدوادار وأخذعمده وخشبه فلريق الابشة أطلاله وكانت قرية الخندق كاتمها من حسنها ضرة لكوم الريش وكات تجاهها من شرقها فحر شاجيعا ، و(صراء الاهليلي) هذه البقعة شرق الخندؤ فالرمل واليهاكات تنتهى عمارة المسسنية منجهة باب الفتوح وكان بهامعر الاهليج الهندى فعرفت بذلا وأظن أن هذا الاهليلج كانمن جلة بستان ويدان الذي يعرف اليوم موضعة

\* (ذكر شارح ماب النصر) \*

أما لحارج القاهرة من جهة ماب النصر فأنه عندما وضع القالد سوهر القاهرة كأن فضاء ليس فيه سوى مصسلى العندالذي تنام سوهروه شذا المصلى الدوم يصسلى على من مأت ضه وماير ح ما بين هذا المصلى ويستان ويدان الذي يعرف الدوم بالريدائية لاعرادة خداتى أن مات أعراط يوش بدرابلسانى في مستقسسيع وشما نين

واربعه اثة فدفن خارج بأب النصر جرى المعلى ويف على قبره تربة جللة وهي ناقبة الى الدوم هذاك فتذابع ساءالتوب من حسننذ شارع واب النصر فيما بين التربة الجيوشية والريدانية وقيرالناس مو تاهم هذاك لاسما أهل الحارات التي عرفت خاوج باب الفتوح بالحسسينية وهي الريدائية وحارة البزادرة وغيرهما ولم تزل هذه الجهة مقدة الى مابعد السبعما لهُ عِدْ مَعْرِ عَبِ الأمرسيْفُ الدينَ الحَياجُ ال ملاكِ في السناء هناكُ وانشأ الخامع المعروف فيسنة المتنز وثلاثين وسعماتة وعردارا وحاما فاقتدى الناس موعم واهناك وكارقد في تصاه السلى قبل ذال الامرسف الدين كهرداس المتصورى داراتمرف الدوم بدارا لماس فسكر في هذه المهة امراه الدولة وجاوا فعابدال يدانية والخندق مناخات إلحال وهي مأقبة هناك فصارت هيذه المهة في غارة العمارة وفيهامن ماك النصرالي الريدانية مسعة اسواق جدلة يشقل كل سوق منهاعل عدة حوالت كذبرة فنهاسوق اللفت وهوتهاه ماب مت الحاحب الاكن عند المركان فعمن بالبيه حوانت ساعفها الافت ومر هدفه السوق بشتري أهل التساهرة هذا الصنف والكرنب وتعرف هذه البتراني الموم سترا للفت وطهاسويقة زاوية الخذام وادركت مذه السويقة ضةصالحة وبلي ذلك سوق عام الملك وكان سوقاعام افدغال ماعتاج المدمر الماكل والادو بتوالفواكه والخضر وغرها وأدركته عامرا وبلمه سويقة السناطة عرفت يقوم من أهسل ناحمة سنباط سكنواجا وكانت موقا كبيرا وأدركته عامرا ويلهامو يقة أي ظهير وادركتها عامرة ويلها سويقة العرب وكانت تتصل فالريدانية وتشفل على حوانث كثيرة جدّا أدركتها عامرة والسر فياسكان وكأنت كلهام لن معقود عقودا وكان اول سويقة العرب هذه في ادركته عامرا آهلا لففي اله كان يخترفه أيام عمارة همذا السوق وماحوله كل يوم تحو السعة آلاف رغيف وكان من ورا وهذا السهق احواش فياقياب معقودة من لن ادركتها عائمة ولس فيها مكان وكان من حلة هـ ذما لاحواش حوش فيه ارىسمائة قسة سكن فيا النزادرة والمكارية اجرة كل قسة درهمان في كل شهر فيتصل من هسذا المرش ف كل شهر مباغ ثما تما تمة درهم فضة وكان بعرف جعوش الاجدى فلما كان الفلاء في زمن الملاك الاشرف شعبان ابن حسين سنة سبع وسيعين وسبعما تة حرب كثيرها كانبالقرب من الريدانية واختلت احوال هذه الجهة الى أن كانت الحن من سنة ست وعمائما أنه فتلاشت وهدمت دورها و سعت أنقاضها وفها رقمة آثلة الى الدفور

ه(اليداية)»

کانت بسستا بالریدان المتفاهی آحد خدّ ام العزیزها قدیزار بن العزکان بصعل المفله علی رأس اطلیفه واختص با لحاکم ثمتند فی بوم التلاکاه المصر یقین من ذی الحجه سنة نلاث و نسمین و نقیما نه و دیدان ان کان اسماعر بیا فانه من قولهم دیجر دیدة و وادة و در یدانه آگ لینهٔ الهبوب و قبل و یع دیدة کشیرة الهبوب

ه (ذكرانلمان التي بظاهر القياهرة).

اعمُ أن الخليج سعه خلجان وهو بوصغو يختلج من بوكيوا ومن بحوواً مسل الخلج الانتزاع خطب الذي من الذي اذا انتزعته وبأرض مصرعة خطبان منها نظاهرا لشاهوة خليج مصر وخليج فم الخوو وخليج الذكر والخليج الناصرى وخليم تعطرة الخنروسترى من أخبارها ماف كفاية ان شاء اقدتعالي

## ه (ذكرخليج مصر)،

هذا الخليج بظاهرمد بنة فسطاط مصرو يترمن غرق القاهرة وهو خليج قدم احتفره بعض قد ما معاول مصر سبب هاجراً ما جعاعيل من ابراهم خليل الرحن صاوات اقدو وسلامه عليه ساحين اسكنها وابنها اسعاعيل 
خليل الله ابراهيم عليها الصلاة والسيلام بحكة ثم قادت الدهور والاعوام فقد حقره الما المعاقد من من مثل 
مصرمن ماوك الروم بعد الامكند وقاسا باهمة منها الاسلام وله اليدوالمنة وضع أرض مصرع لي بدع و 
ابن العاص حدد حضوما شاوة أمو المؤمنية حريز المطاب وصفى المتعندى عام الرادة وكان بسب في يحر القائم 
فقسم فيه السفن الى المعراطي و تترف الحوالي الحياز والهن والهند ولم يرا عبلى ذلك الى أن قدم محد ترعيد 
القمن حسن بن حسن بن على بن أي طالب بالدينة النبوية وانطلقة حيثند العراق ألى وحدة عبدقه بن عهد 
القمن حسن بن على بن أي طالب بالدينة النبوية والتعلقة حيثند العراق ألى وحدة عبدقه بن عهد 
المتعرف المتعرف المعالم على مصر بأحر وبطرة خليج القائم حق لا تصدل المية من مصراك المدينة المتعرف المتعرف المتعرف المدينة المتعرف المتعرف المتعرف المدينة المتعرف المتعرف المتعرف عداد المتعرف المتعرف المتعرف المتعرف المتعرف المتعرب المتعرف المتعرف المتعرب المتعرف المتعرف المتعرف المتعرف المتعرف المتعرف المتعرف المتعرب المتعرف المتعرف المتعرب المتعرب المتعرف المتعرب المتعرف المتعرف

من حدد انصابي بعرالة نزم وصياري ماهو عليه الاتن وكان هذا الخليج اتولا بعرف بخلير مصرفل انشأ جوهر القائدالقا هرة بجانب هدذا الخليج من شرقيه صار يعرف بخليج القباهرة وكان يقال له أيضا خليج أميرا لمومنسين بعني عمر من الحطاب رضي الله عنه لانه الذي اشار بتعديد حضره والاكن تسهيه العامة بأغلبه الحاكمي وتزعم أن الحاكم أمرالقة أماعي "منصورااحتفره ولس هذا اسميم فقد كان هذا الخليج قبل الحاكم عدد متطاولة ومن العامة من يسمد خاير الولوة أبضا ، وسأقص على من أخدار هدا الخليج ما وقفت عليه من الانباء ، قال الاستاذاراهم وتوصف شاء في أخباد طعطوس بن ماليابن كلكن بن خوشا بن ماليق وت تدواس من صان مرفونس بنصاب قطيم بنمصرين سصرين حامين فوح وجلس علىمد والمقا عدا سهمالماوكان حياوا حريا شديدالياس مهابافد خل عليه الاشراف وهنوه ودعواله فاحرهم بالاقال على مصالحهم وما بعنيهم ووعدهم بالاحسان والقبط تزعم انداقل الفراعنة بمصر وهوفرعون ابراهيم عليه السلام وان الفراعنة ستبعة هواقلهم وأنه استنف بأمرالهمأ كلوا لكهنة وكان من خبرابراهيم عليه السلام معه أن ابراهبر لما فارق قومه اشفق من المقام بالشام لثلاث عه قومه وردوه الى الفرود لانه كأن من أهل كو المن سواد العراق فحرج الى مصرومه ساترة امرأ ته وزلالوطاءاكم وسارالي مصر وكانت ساترة احسن نساه وقتها وبقال أن يوسف علمه السلام ورث حزأمن حيانها فلأسارالي مصرراتي الحرس المقعون عبلي أبواب المدينة سارة فصيوا من حسنها ورفعوا خبرها الى طبطوس الملك وقالوا دخل الى البلد رجل من أهدلي الشرق معه امر أة لرراحسين منها ولااجل فوجه الملك الى وزيره فأحضرار اهبرصاوات ابتدعليه وسأله عن بلده فأخبره وقال مأهذه المرأة منك فضال آخي نعرَف المك بذلك فضال مره أن يُحِنى مالمرأة حتى أراهاه ورقه ذلك فامتغص منه ولم تكنه مخالفته وعبارأن الله تعالى لايسوؤه في أهبله فضال أسارة تومي الى الملك فانه قد طلمك مني فالت وما يصب عبي الملك ومارآني قبسل والأرجوأن يكون المرفق امت معه حقى أتوا قصر الماك فأدخلت علمه فنظرمنها منظراراعه وفتنته فأمرماخراج الراهسم علمه السلام فأخرج وندم على قوله انها اخته وانماأ وادانها اخته فى الدين ووقع فقاب الراهم علمه المسلام مأيقع فاقلب الرحل على أهله وتمنى انه لميدخل مصرفقال اللهسم لانفضم نبيك في أعلم فراودها الله عن نفسها فاستنف عليه فذهب المتبدء الهافق الت المدان وضعت يدل على اهلكت نفسك لانالى رباعنهني منك فلرياتفت الى قولها ومدّيده اليها فحفت يده و بق حا ترافقه ال الها أزير عنى ماقد أصابى فقالت على أن لاتعاود مثل مااتت قال نع فدعت القه سعمانه وتعالى فزال عنه ورجعت يده الرحالها فلما وثق مالعمة راودها ومناها ووعدها بالاحسان فامتنعت وفالت قدعرفت ماجري ثممة بده البيافية ونهر تعلمه اعضاؤه وعصمه فاستغاث ما وأضيرالا لهة انها ان أزالت عنه ذلك فانه لايعاودها فسألت الله تمالي فزال عنه ذلك ورجع اليحاله فقال ان للألر ما عظم الابضعاث فأعظم قدرها ومألها عن الراهب فقالت هو قريي وزوجي قال ڤانه قد ذكرانك اخته قالتصدق الأاخته في الدين وكل من كان على ديننا فهو أخ لنا قال نع الدين دينكم ووجه بها الى ابنته جور باوكانت من المكمال والعقل بمكان كسعر فألق الله تعبألي محبة سآرة في ذلهها فيكانت نعظمها وأضافتها أحسسن مساغة ووهبت لهاجوهرا ومالافأت به ابراهم عليه السلام فقبال لهاردته فلاحاجة لنابه فردته وذكرت ذلك حور بالاسهيا فصب منهما وقال هذا كر مِن أهل بت الطهارة فتعدل في برّ ما يكل حدلة فوهث لهاجار بة قدمامة من أحسن الحواري يقال لهاآجر وهرهاجر أماسهاعيل عليه السلام وجعك لهباسلالامن الجلود وجعلت فهيا زاداو حلوى وقالت وحكون هدذا الزادمعل وجعلت تحت الحاوى جوهرا نفصا وحلمكللا فضالت ساوة اشاورصاحي فأتت ابراهم عليه السلام واستأذته فقال اذاكان مأكولا فذه فقيلته منهاو خرج ابراهم فللمضى وأمه وافي السيرا خرجت سارة بعض فلك السلال فأصابت الجوهروا لحلي فعزفت الراهيم عليه السلام ذلك فاع بعضه وحفرمن غنه الترالتي حعلها للسدل وفزق بعضه في وجوء البر وكان يضسف كل من مرّ به وعاش طبطوس الم أن وجهت هاجر من مكة تعرَّفه أنها بمكان جدب وتستخشه فأمر بمِغربُهر في شرفت مضربسفخ أطبل حق يتهي الى مرقى السفن في العزالم فكان يحمل البها المنطة واصناف الغلات قصل الى حدة وتعمل من هناك على المطايا فأحيى بلدا الجبار . ترويق ال اغا حليت الكعبة ف ذاك العصر بما اهداه مل مصر

وقبل اله لكثرة ما كان يحمله طوطس الى الحبارسة والعرب وجرهم الصادوق وبقبال الهسأل الراهسم علمه السلام أنسارك في ملده فدعاما الركة لمصروع فه أن واده سملكها ويصر أعرها اليهم قرما يعد قرن ووطوطيس اوَل فرعون كان عصر وذلك انه الكثر من القنل حتى قتل قراماً نه وأهل منَّه و بني عه وخد مه ونسًّا • ، و كشرا من الكهنة والحكام وكان حريصاعيل الوادفارير زق واداغيرا يته حورنا أوحورياق وكانت حكمية عاقات تألحذعل يده كثيرا وغنعه من سفك الدماء فأبغض ته ابنته وأبغضه جسع الخاصة والصامة فلمارأت أمره مزيد خافت على ذهاب ملكهم فسمته وهلا وكان ملكه سمعن سنه واختلفوا فيس بجلة بعده وأراد واأن يقم واواحدامن واداتر ب فقام بعض الوزرا ودعا لحور ما ق فتم لها الامر وملكت فهذا كان اوّل أمر هذا اللّه بير شريفي م مرة ثالثة ادرمان قبصر أحدماوله الروم ومن الناس من يسميه اندر ومانوس وسنهرمن يقول هور مانوس فالرفي نار محمد منة رومة وولى الملائد ادرمان قبصراً حدماولة الروم وكانت ولايته احدى وعشر بن سنة وهو الذي درس المهودة: ثانت اذكانو اراموا النفاق علىه وهو الذي حدّدمد بنة بروشا لربعيني مدينة القدس وأمريتدن اسمها وأن تسمى الماوقال علماء أهل الكاب عن ادريان هذاوغزا القدس وأخريه في الثانية من ملكه وكان ملكد في سنة تسع وثلاثين وار بعه ما تة من سنى الاسكندر وقتل عامة أهل القدس و بني على ماب مد سة القدس منارا وكتب عليه هدذهمد يتة المياويسمي موضع هدذا العمودالا ت عراب داود ثم سارمن القدس الي مارل فحارب ملكها وهزمه وعادالي مصر فففر خليمان النبل الي بصرالقازم وسارت فيه السفن ويق رسمه عند الفير الأسلامي خفره عروم العاص وأصباب أهدل مصرمته شدائد وألمهه بعبادة الاصنام ثم عادالي ملاده بمبالذالوم فائلي بمرضاعي الاطباء ففرج يسمرفي البلاد يبتقي من يداويه فترعيلي مت القدس وكان خرامالس فيه غمر كنيسة للنصاري فأمريفاه المدينة وحصنها وإعادانهاالع ودفأ قاموا بباوسلكوا عليهم رجلامنهم فباغ ذلك ادريان قبصر فبعث البهم حيشا المرزل يحاصرهم حتى مات اكثرهم جوعاو عطشا وأخذها عنوة فقتل من اليووس مالاعصف كثرة وأخرب المدينة حقى صارت تلالالاعاص فيهااليته وتنسع البهودير يدأن لايدع منهم على وجه الارض أحداثم أمرطائفة من المونائين فتحولوا الى مدينية القدس وسكنوا فيافكان بين خراب القدس الخراب الثانى على يدطعطوس وبن هدذا أنغراب ثلاث وخدون سنة فعرت القدس بالدونان ولم بزل قسصر هـذاملكاحتي مأن فهذا خرحفرهذا الخلير في المرة النائمة فلاجاه الاسسلام جدّد عروبن الصاص حفره به فال ان عبد الحكم ذكر حفر خليم أمر الومن من رضى الله عنه حدثنا عبد الله من صالح عن اللث من سعد قال ان الناس المدينة أصابهم جهد شديد في خلافة أميرا المؤمنين عرين الخطاب رضى الله منه في سنة المادة فكتب وضي الله عنه الي ع. ومن العباص وهو عصر من عبيد الله ع. أسرا لو منسن إلى العباصي ابن العباصي سيلام أمايعد فلعبرى ما عروماتها لى اداشيعت انت ومن معك أن اهلك اما ومن مهى فياغو المغراغو المر وددلك فكنب المه عسرو من عسد الله عرون العاص الى أمرا الومن أما بعد فيالدك ثم الدك قد بعث الك بعير أولهاعندك وآخرهاعندى والسلام علىك ورجة الله وركا تهفيف المه ومرعظمة فكأن أولها مالد بنة وآخرها بمصر شبع بعضها بعضافل اقدمت على عررضي الله عنه وسع بهاغسلي الناس ودفع الى أهل كل يت المدينة وماحو لهانعبرا بماعليه من الطعام وبعث عبدالرجن بنء وفوالز بعرين العوام وسمدين أبي وقاص بقسمه نها على الناس فدفعوا الى اهل كل يت بعسرا بماعليه من الطعام ليا كاو االطعام و يأتدموا بطمه و يه وختفه والمالوعا الذي كان فعه الطعام فما أراد وآمن لحاف اوعب مفوسع الله ذلك على الناس فلمارأ يرا" وني الله عنه حدالله وكتب الى عرون العاص أن شدم عليه هو وجاءة من أهل مصر ميه فقدم اءنيه فقال عرواعروان الله قد فقرعلي المسلم مصروهي كثيرة المروالطعام وقدالق فيروى لما احست من الفق ماهل المرمين والتوسعة عليهم حين فتم المدعليهم مصروجها لماقوة الهم والمسيع السليز أن احفر خليمامن نيلها الحق يسل في الصرفه وأسهل لما تريد من حل الطعام الى المدينة ومكة فان حلة على الطهر يعدولا سلغ مماريد فانعلق انسوأ صايك فتشاوروا فيذات حتى يعتدل فيه رأيكم فانطلق عرو فأخسرمن كأن معه من أهل مصر فتقل ذلك عليهم وقالوا تضوف أن يدخل من هذا ضروعي مصرفترى أن تعظم ذلك على أمر المؤمن وتقول له ان هذا أمر الابعندل والايكون والاعبداليه سيلافرجع عروبذال الى عرفض عررض ألله عند من رآء وفال

والذي نصبى يدملكا في انظرالك إعمرو والى أصابك حين اخبرتهم بما أحربا به من حفرا لخليج فنقل ذلك عليهم وقالوالدخل من هدذا ضروعلي أهل مصر قترى أن تعظم ذلك على أمرا لمؤمنه من وقتول أو ان هذا أمر لا يعتدل ولابكون ولا نحداله سدلا فعصب عرومن أول عروقال صدقت والله ماامر ما أومنين لقد كان الامر على ماذكرت فقال أعمر رضى الله عنه الطاق بعرزة منى - في تعد في ذلك ولا يأتى على الحول حتى تفرغ منه أن شاء الله تعالى فانصرف عرووجع لذلك من الفعلة ما بلغ منه ما أوادثم احتفر الخليم في حاشبة الفسيطاط الذي يقال خليج أمير المؤمن ين فساقه من النبل الى الذائم فليات الحول حتى برت فيه السفن فعل فعما ارادمن الطعام الحالمد شية ومحيكة فنفع الله مذالة أهل الحرمين وسمى خليج امع المؤمنسين ثم لم يزل يحمل فعه الطعام حتى حل فيه بعد عبر من عبد العزيز ترض معه الولاة بعد ذلك فترك وغلب عليه الرمل فأ قطع فعا ومنتهاه الحاذب التساحمين احبة بطعاء القازم قال ويقبال ان عمر رضي الله عنه قال لعسمر و حين قدم عليه ماعسروان العرب قدتشاءمت في وكادت أن تغلب على رجل وقد عرفت الذي اصاحبا ولس جندمن الاجنادار جي عنسدي أن بفت الله مهم أهل الحياز من مندلة لان استطاعت أن تحتال لهم حملة حتى بغيثهم الله تعالى فقال عرو عاشت بالموالمؤمنة ودعرف أنه كانت تأنيناسف فبالمصارون أهل مصرقيل الاسلام فليافتصنا مصرا نقطعي ذلك الخلير واستذوركه التحارفان شنت أن نحفره فننشئ فهدسه فناعه بأفعا الطعام الي الحياز فعلته فتسأل عروني آلله عنه نع فافعل فل اخرج عرومن عند عبر من الطهاب وضي الله عنه ذكر ذلك اروساه أهل أرضه مر قدط مصرفف الواله ماذا حثت به أصلح أقد الامبرتريد أن تخرج طعام أرضك وخصبه الى الحياز وتخرب هذه فأن استعاءت فاستقل من ذلت فلما ودع عررضي الله عنه قال له بأعر وانطرالي ذلك الخليج ولا تنسين حفر مفقال له اأ مرا الومنين اله قد اند و تدخل فيه نفقات عظيمة فصال له أما والذي نفسي سده أني لاطنك حين خرجت من عندى حدَّثت مذلك أهل أرضك فعظموه علىك وكرهواذلك أعزم علىك الاما حفرته وجعلت فعه سفنا فقيال عروباأ مرااؤمنين الهومق مابحداهل الخياز طعام مصروخصها معرصة الخازلا يحفو اليالجهاد قال فاف سأحعل من ذلائه أمرالا محمل في هذا الصر الارزق أهل المدينة وأهل مكة غفره عرووعا لمه وجعل فه السفن قال وبقال ان عدرين الخطاب دني الله عند كتب الى حروين الماص الى العاصى ابن العاصى فانك لعمرى لاتبالي اذا الهنت انت ومن معك أن اعف اناومن معي فناغو الدوباغو الدفكتب المدعسر وأما بعد فبالسك ثم مالسك انتلاعد اؤلهماء ندله وآخرها عندي مع اني ارجو أن أجد السنسل الي أن أحل المك في الصرعم أن عمراً نَّدُمُ على كِنَامَه في الحل الى المدينة في البحر وقال إن أمكنت عمر من هذا خرّب مصروفة الها الى المدينة فكتب البه الخائظارت في أمر البحرة إذا هو عسرولاً بإنام ولا يستطاع فكتب المه عسر رضي الله عنه إلى العاصي ابن الماصي فد بلغني كنامك تعتل في الذي كنت كنت الى يدمن أمر البحرواج القدلتفعلن اولا قلعن بأذنك ولا بعثن من بفعل ذلك فعرف عرواته الجدِّمن عروضي الله عنه ففعل فبعث البه عروضي الله عنه أن لا تدع عصرهماً من طعاه هاوكسوتها وبصلها وعدسها وخلها الابعث السنامنه قال وبقبال ان الذي دل عروب العاص على الخلير سل من القيطفقال لعمرواراً يت ان دللتك على مكان تيمري فيه السفن حتى تنتهي الي مكة والمذينة انضع عنى الخزرة وعن أهل منى قال نعم فكتب بذلك الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فكتب المه أن افعل فلما قدمت السفن خرج عررضي ألله عنه ما يا أومعقرا فقال للنام معروا بناتنظرالي السفن التي سعرها اقدته ألى المنامن أرض فرعون ستى أتنافأ بي الحار وقال اغتسادا من ماه العبر فأنه مبارك فلياقندمت السفن الحاروفي االطعام صل عررضي الله عنه للناس بذلك الطعام صكوكا فتيابع التحار العكول بينهم قبل أن يقبضوها فلتي عربن المطاب رضى الله عنه العلاء من الاسود رضى الله مك فقال كمر بح حكيم من حرام فقال ابتاع من صكول الجار . عائة ألف درهم ورجع عليها مانه ألف فلقمه عمر رضى اقدعنه فقال له ماحكم كمر بحث فأخره بمثل خمرالعلا قال عروضي الله عنه فيمنه قبل أن تقيفه قال نعرقال عروضي اقه عنه فأن هدا بيتع لايصع فاردده فسأل حكيم ماعلت أن هذا سع لا يصع وما آهد رعلى ردّ منسال عروضي اقدعنه لا بدّ فقد ال سكيم والله ما أقدر عملي ذلا وتعترق وذهب ولكن رأس مالي وربي صدقة وقال القضاع فذكر الخليم أمر عرب الخطاب وضي المدعنه عرو بذالعناص عام المادة بحفر الخليم الذى بحاشية الفسسطاط الذى بشال له خليج أميرا لمؤمنسين

فساقه من السل الحالفان فلم يات علمه الحول حق جرت فسه السفن وجل فيه ما أراد من الطعام الحدائد يمة ومكة فنفع الله تعالى بدلك أهسل الحرمين ضعى خليج المرا لمؤمنين هوذ كر الكندى في كان الحند العربي أن حراحفره فيسنة ثلاث وعشرين وفرغ منه فيستة أشهر وجرت فيه السفن ووصلت الحالخ از في النهر السابع ثم في علمه عبد العز مزين صروان قنطرة في ولايته على مصر قال ولم رزّل يحمل فيه الطعام حقي جل فيه عرين عبد العزير ثماضاعته الولاة بعد ذلك فقرك وغاب عليه الرمل فانقطع وصارمتها وألى ذب التساح من ناحية بطعاء القازم وقال ابن قديداً مرأ يوجعفر المنصور بسد الخليج حين ترج علمه محدين عبدالله بنحسر بالدينة ليقطع عنه الطعام فسد الحالات وذكر البلادري أن الماحه فرالنصور لما وردعله قيام محدين عبد الله قال بكسب الساعة الى مصر أن تقطع المرة عن أهل الحرمة فانهم في مثل الحرجة ادالم تأبيهم المرة من مصم و وقال ان الطوروقدذكر وكوب آخلفه لفتم الخليج وهذا الخليج والذى حفره عرون العاص آباولي على مصر في الأم أمرا الومنين عرين الطاب وضي الله عنه من يحرف طاط مصر الحادو ألحقه بالقازم شاطئ العرا المر فيكات مسأفته خسة أنام لتقرب معونة الحازمن دبارمصرفي أبام النبل فالراكب النبلية نفزغ ما تحمله من دبارمصر بالقلزم فاذا فرغت حات مافي القلزم محاوصل من الحياز وغيره المه مصر وكان مسلكا انتحار وغيرهم في وقته العلوم وكان أول هدندا الخليج من مصريت في الطريق الشارع المساول منه اليوم الى الشاهرة حاذا بالقريوص الذي على البستان المعروف اس كسيان مأداوآثاره البوم مادتناقية الى الحوض المعروف يسبيف الدين حسين صهراس ر ذيك والبستان المفروف بالمشتهي وفيه آئار المنظرة التي كانت معدّة جلوس الخليفة لفتم الخليم من هذا الناريق ولم تكن الأكد المنهة على ألحليم ولا شئ منها هناك وماير حهذا الخليم منتز الاهل القاهرة بعيرون فيه مالراكب للنزهة الى أن حفر الملك الناصر تحمد مِن قلاوون الخليج المعروف الاكن بالخليج الناصرى - قال المسيحي وفي هذا الشهربهني المحرمسنة احدى وأربعها تةمنع الحاكم بأمر اللهمن الركوب في التوارب الى القياهرة في الحليم وشددفى المنع وسسدت أبواب القباهرة التي يتطرى منها الى الخليج وأبواب الطائفات من الدورالتي تشرف على الخليج وكذلاً أبواب الدور والخوخ التي على الخليج • قال القياضي الفاضل ف مُصِدِّدات حوادث سينة أربع ونسمهن وخسماته ونهى عن ركوب المنفرجين في المراكب في الخليج وعن اظهار المكرو من ركوب النساء مع الرجال وعلق جماعة من رؤسا المراكب بأيد يهم قال وفي نوم الاربعياء تاسع عشر رمضان ظهر في هــذه المدَّة من المنكرات مالم يعهد في مصر في وقت من الاوقات ومن الفواحش ماخرج من الدورالي الطرقات وجرى الما في الحليم سعمة الله تعالى بعد القنوط ووقوف الزيادة في الذراع السادس عشر فركب أحل الحلاعة ودووالبطالة في مراكب في تهارشهر ومضان ومعهم النساء الفواجر و بأيديهن المزاهر يضربن بها وتسمع مرسد اصوائهن ووجوههن مكشوفة وحرفاؤهن منالجال معهن فيالمرا كبالا ينعون عنهن الايدى ولاالابصار ولايخافون من أميرولا مأمورشيأ من أسباب الانكاروتوقع أهل المراقبة مايتاؤهذا الخطب من المعانبة ه وقال جامع سمرة الناصر عهد بن قلاوون وفي سيئة ست وسيعها تذرسم الامران سيرس وسلار عنع الشعائير والمراحث بمن دخول الخليم الحاكمي والتفترج فيه بسبب ما يحصل من الفساد والتظاهر بالمنكرات اللاتي تجمع الجروآلات الملاهي والنسآه المكشوفات الوجوه المنزينات بأغرزينة من كوافى الزركش والقنابغ وأعلى العظيم ويصرف على ذات الاموال الكثيرة ويقتل فيه جماعة عديدة ورسم الامبران المذكوران لمتولى الصناعة عصران عنعالم اكب من دخول الخليج المذكور الاماكان فيه غلة أومنعرا ومآناسب ذلك فكان هذا معدودامن حسناتهما ومسطوراني صائفهما فال مؤلفه رجه الله تعالى اخبرن شيخ معرواد بعدسنة سبعمائة بعرف بحمد المسعودى اله ادراء هذا الخليج والمراكب تمرّ فيه بالناس النزهة وانها كانت تعبر من تحتُباب القنطَّرة غادية ورائحة والا آن لا يمرّ بهـ ذا الخليم من المراكب الاما يحمل مناعا من متجرأ ويُحوه وصارت مهاكب التزهة والتفرج انماتم في الخليج الناصري فقطوعلى هذا الخليج الكبر في زماننا هذا أربع عشرة فنطرة بأنى ذكرهاان شاءاتله تعالى في القناطر وحافنا هذا الخليج الاكن معورتان بالدور وسيأتى ان شآء اللهذكرذلك فيمواضعه من هدا الحكتاب وقال ابن سعدونيها خليم لايزال بضعف بين خضرتها سق يصركا فال الرصافي مازات الانحاء تأخذه . حتى غدا كدُّوَّابة التمم وقلت في نورالكثان الذي على جانى هذا الخليم

انظـرالى البـروالكنان رمقه ، من با نبيه با مفان لهـاحدى قدسل سـيفاعلـه للعــياشطب ، فقا بلـــه بأحــداق بهـا ارق واصحت فيدالارواح تنسيها ، ستى غدت حلقا من فرقها حلق

فقر نزرها ووجه الارض منضم و أوعند صفرته ان كنت نفشني

فال وقد ذكر صدركا أنصي وغيانا فلها رأوانى الترولا الات الطرب قوات الاو تارولا تعرب السسا العواهر ولا غيرذ لك بما ينصي في غيره او قدد شلت في الخليج الذي بين القاهم و وصعر ومعظم عادة في ابلي القاهمة فرأيت فيه من ذلك الجهائب وربحاوقع فيه قتل بسبب السكر فينم فيه الشرب وذلك في معن الاسبان وهوضش وعليه من الجهت مناظر كثيرة العسمان بعالم الطرب والتيكروا فيانة سبق ان المنتشبين والوسام الا يعيز ون العبورية في من كب وللسرج في جانبه باللسام نظرتنان وكتراما يُعَرّج فيه أهل الستروف ذلك اقول

لاركن في خليج مصر و الااذا مسدل النلام فسدعات الذي علسه و من عالم كلهم طفام مسفان العرب قد أفلا و سلاحا هنهم كلام باسيدى لاتسر السه و الااذا مسترم النيام والدل سترعلى التسايي و علسه من فضله لثام والسرح قد بددت عليه و منها دا انهر لاتر ام وهو قد است والماني و علسه في خدمة قام وهو قد است والماني و علسه في خدمة قام

وقال ابن عبد انشاهرت مختصرتاريخ ابن المامون ان اقل من رتب حفر خليج القاهرة على الناص المامون ابن البطائعي وكذلك على أصحاب البسانين في دولة الافضل وجعل عليه والماعفروه ولله درالاسعد بن خطير المماق حدث يقول

خليج كالمساملة صقال • ولكن فيسه الراق مسر"ه رأسة المات عبد عوما • كا بهم نجوم في مجسرته وال بها الذين أبو المسن على برا الساعاتي في بوم كسرا نلاج الرق الخليج وم المستعين بديع المسرف والمحوم كماديه من المسرف المنوال المروع كماديه من المسرف المتوال المروع وعلى المسترة قبل أن قيص المكود له الحب الخضوع كسرف بينا المقول المرواجسره هنال فلك • كسرفاب ياده ضرو موجود

# \* (ذكرخليم فم اللور وخليم الذكر)»

 أن تفرق فسد التنظرة التي صله فهدمها الماء ومن حندة من والسلطان على حفر الخليج الناصرى واما الدروسية التنظرة التي صله فهدمها الماء ومن حندة من والسلطان على حفر الخليج الناصرى والما والدوسية المورسية والماء ومن النام وفيه بنت القدم الحمد والماء الماء وسعة بعن وقد والله الماء في المورد الماء من الماء في المورد الماء من الماء من المورد الماء الماء من المورد الماء الماء الماء من المورد الماء الماء الماء والمورد الماء الماء والمورد الماء والماء الماء والماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء المورد الماء المورد الماء الماء والماء والماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء والماء وا

·(ذكرالليم الناصرى) •

هذا الخليج يترجمن بمرالتيل ويعب في الخليج الكبر وكان سبب حفره أن الملك الناصر يجدين فلاون لمسأأنشأ القصور والغانقاه بناحية سرباقوس وجعل هذاك مدانايس اليه وابطل ميدان الفيق المعروف بالمدان الاسودظاهر ماب النصرمن القاهرة وترك المسطمة التي شاها بالقريس ركة المسلطم الطيوروالموارح اختار أن عفر خليها من بحر الندل لترف المراكب الى ناحية سرياقوس على ماعتاج المه من الغلال وغرها فتندد مالى الاموسف الدين ارغون نائب السلطنة بديار مصر بالحكشف عن عل ذاك فنزل من ظلعة الجدل المهندسين وأرباب الغيرة الى شاطئ النيل وركب النيل ظررل القوم ف فص وتفتيش الى أن وصياوا طله اكسالي موردة البلاط من اراضي بستان المشاب فوجد واذلك الموضع اوطأمكان يمكن أن يعفر الاأن فمعدة دور فاعتسروافم الخليم من موردة البلاط وفدروا أنه اذاحفر مراكا افسه من موردة البلاط الى الدان الظاهري الذي أنشأ مآلك الساصر يستانا ويترمن السسان الى ركة قرموط حتى ينتي الى ظاهر ماب البروية من هذا له على ارض الطبالة فيصب في الخليج الكبر فل العين لهم ذلك عاد النبائب الى القلعة وطالعه ما تقرر فمرزأ مره اسائرا مراه الدواة ماسف ارالفلاحين من البلاد ألج اربة في اقطاعاتم وكسب الى ولاة الاعبال بجمع الرجال لخفرا لخليج فليص سوى امام قلائل حق حضر الرجال من الاعبال وتفيدم الى انسات مالة ولاليفر ومعه الحاب فتزل لعمل ذلك وقاس الهندسون طول الخفر من موردة البلاط حث تعن فه الخليم الحال يصب فحالطليج الكبيروالزم كل أميرمن الاحراء بعمل أنساب فرضته فليأهل شهر حادى الأولى سسنة خس وعشرين وسبعمانة وقع الشروع في العمل فدوًا بهدم ما كان هذاك من الاملاك التي من حهة ما اللوق الى ركة قرموط وحصل الحفر في البستان الذي كان للنائب فأخذوا منه قطعة ورسم أن يعطى أربأب الأملالا المانها فتهمن ماعملكه وأخذ تمنه من مال السلطان ومنهم من هدم داره وقل أنقاضها فهدمت عدّة وورومساكن جللة وحفرفى عدة يساتين فالتهى العمل في الإجمادي الاسترة على وأس شهرين وجرى الماء فه عند زيادة النبل فأنشأ النباس عدة سواق وجرت فيه السفن الفلال وغيرها فسر السلطان بذلك وحصل للناص دفق وقويت رغبتهم فعه فاشتروا عدة اراض من حت المال غرست فيها الاعتمار وصارت بسائين حلمات وأخذالناس فيالعمارة على أفق الخليج فعمر مابين المتس وساحل النيل سولاق وكثرت العما رعلي الخليج حتى اتصلتمن أوله بموردة البلاط الى حبث يصب في الخليج الديم برباً رض الطبالة وصارت الساتين من وراء الاملال المللة على الخليم وتنافس الناس في الكني هذاك وأنشأوا الحمامات والمساحد والاسواق ومسارهذا الخليم مواطن افراح ومناذل لهوومفي صبامات وملعب أتراب وعسلته وقصف فعابر فسهمن المراكب وفعالهم من الدورومار ست مراكب التزهة غرف بأنواع الناس على سبل اللهو للى أن منعت المراكب منة معدقتل الاشرف كاردعندذ كرالقناط انشاء القدتسالي

#### ٥ (ذكر خليج قنطرة الفنر) ٥

هذا الخليج يندئ من الموضع الذي كان ساحل النيل سولات ويتمهى الى حيث يصب في الخليج النا صرى و يصب أوضا في خليج لطيف نسق منه عدّنها امزر كان من هد غربا الخليص معمور الميانين الاملال الملا الملطة علمه والبسانين وجسع المواضع التي يتوفها الخليج النساصرى وأرض هذين الخليجين كان غامرة بالماء ثم المحسومة ا الميا مسياً بعد شئ كاذ كرف طواهر القاهرة وهذا الخليج حفر بعد الخليج الناصري

## (ذكرالتناطر)

اعلم أن فنساطرا تلليج الكسيرعة تها الآن أديع عشرة فنطرة وعلى خليج فم الخور قنطرة واحدة وعلى خليج الذكر فنطرة واحسدة وعلى الحليج الناصرى خس فنا طروعلي بحراً بي المتماقنطرة عظيمة وبالميزة عدة قنا طر

## «(ذكرقناطرالخليج الكسر)»

قال التمناع الفنطر أن الذان على هــــذا الخليم يعني خليج مصر الـــــــــــــــــــــــرأ ما التي ق طرف الفسطاط بالحراء القصوى فالثعبد العزيز بممروان بن الحركم بناها في سنة تسع وسسين وكتب عليها اسعه وابتى فناطر غيرها وكنب على هذه الفنطرة المذكورة هذه القنطرة أمرجاعد المزرن مروان الأمد اللهم ماولة له في امره كله وثات سلطانه عملى ماترضي وأقرعت في نهسه وحشمه آمين وقام بناثم اسعد أنوعمان وكتب عبد الرحن في صغرسنة تسعوستين غرزادفها تكين المعمصر في سنة ثمان عشرة وتثماثة ورفع مكها غرزاد عليه الاحشد في سنة احسدى وثلاثين وثلثما نفأم عرت في الإم العزيز عالله وقال ابن عبد الطاهر وهسذه الفنطارة المسر لها أثر في هسذ الزمان فلت موضعها الآن خلف خط السع سقايات وهذه القنطرة هي التي كانت تفتح عندوفا والنيل في زمر الخلفاء فلما انحسر النيل عن ما حسل مصر اليوم اهملت هذه القنطرة وعلت قنطرة السدعند في بحر النيل فان السلكان قدري الحرف حسفسط الحرف الذيعلى عنة من الثامن المراغة الى ماب مصر بجواد الكارة \* ( قنطرة السدِّ ) هده القنطرة موضعها بما كان عامرا بماه النسلة ديماوهي الآن توصل من فُوقها الى منشأة الهراني" وغسيرها مزير" الخليم الغربي" وكان النيل عندانشا ثما يصسل الى الكوم الاحر الذي هوجانب الخليج الفرق الآن تياه خط بهزاز فافر فان النسل كان قدري جرفافدام الساحسل القديم كماذكر في موضعه من هدا الكتاب فأهدمك القنطرة الاولى لبعد النيل وقدمت هد دالقنطرة الى حث كان النيل ينتهى وصاربتو صل منها الى بسستان الخشاب الذى موضعه الدوم يعرف بالريس وماحوله وكأن الذى أنسأ ها الملك الصالح نجم الدين أنوب بن المال الكامل محسد بن العادل أي مكر بن أيوب في أعوام بضع وأربعين وستمانة ولهاقوسان وعرفت الآن يقنطرة السدمن اجل أن النيسل لما المحسرعن الجانب الشرقى والمحكشف الاراضي التي عامها الآن خطبين الأفاقين الي موردة الحلفا موموضع الحمامع الجديد الى دارالصاس وماورا • هـ د دالاماكن الى المراغة وماب مصر يجوار الكارة وانكشف من اراضي النسل أيضا الموضع الذي يعرف الموم بمشأة المهراني صارماه النيسل اذابدت ويادته يجعل عنده مده القنطرة سدَّمن التراب - قي يسند الما اليه الى أن تنهى الزيادة الى ست عشرة ذراعا فيفتح السدَّ حينشذ ويرَّا الما في الخليج بالهاالذى بلى مط السبع سقايات من جهة الجراء القصوى وجانبها الاسترمن جهة حنان الزهرى وأولمن أنشأها الماك الفاهرركن آلدين سرس المندقداري وقص عليا سياعامن الحيارة فان رنكه كان على شكل سبع فقبل لهاقناطر السباع من اجل ذلك وكانت عالمة م مقعة فلما أنشأ الملك السلصر محد بن قلاون الميدان السلطاني في موضع بستان المشاب حيث موردة البلاط وتردد المكتبرا صار لا يزاله من قلعة الحيل حتى ركب قناطرا لساع فنضر ومن علوهاوقال الامراءان هذه الفنطرة حداركب الى المدان واركب عليا يألم طهرى من علوها ويقال انه أشاع هذاه القصدا عاهوكراهته لنظر أثر أحدمن الماوك قبله وبغضه أن يذكر لاحد غيره شئ يعرف به وهو كلايم مهارى المساع التي هي رئك الملك الطاهر فأحب أن يربلها لتهتي القنطرة منسوبة اليه ومعروفة به كاكن بفعل داغما في عول أرس تقدّمه وتخليلة كرمومعوفة الأكمارية ونسبتها الخاسندي الامير

علاها في مع من حسب المروان والى القاهرة وشادا بلهان وأهره جدم قناط السباع وعمارتها اوسع عما كانت بعشرة أدرع وأقصر من ارتفاعها الآل هزاران المروان وأحضر السناع ووق شده حق اتهت في جادى الاولى سنة بحس والاثير وسبعها أه في أحسن فالب على ماهى عليه الاتن ولم يضع مسباع الجويها ويا ملها وكان الاموالطنن غالما ودين قدم صن وترال الى الملدان السلطان والمؤتف ما يتحدث المالادين تقراحه والموسم لابن المروافية المالودي ما يتحدث الماليات المتعاون وترك الى الملدان المنطاقة قاقام ورثل الله السلطان والمناز المناز المناز المالودين المناز المناز المناز المناز عن المناز المناز المناز المنالم والمناز المناز المناز

وانعاغاية كلمن وصيل و صديق الدنيا بأنواع الحل

\* ( فنطرة عرشاه ) هذه الفنطرة على الخليج الكبريتوصل منها الى بر الخليج الغربي ، ( فنطرة طفردمر) هذه القنطرة على الخليج الكبر بخط المسجد المعلق بتوصل منها الى بر الخليج الفرق وحكر فوصون وغيره » (قنطرة اقسنقر) هذه القنطرة على الخليج الكير سوصل اليهامن خط قبو الكرماني ومن حارة البديمين التي نعرف اليوم بالمبيأية وعرّمن فوقها آلى برآ ألحليم ألفربي وعرفت بالاميرا في سنقر شادّ العما رالسلطانية في ايام الملكُ النَّاصِرُ عُجِدُ مِنْ قلاوِنْ عَرِهِ المَا أَنْسَأَ الْجَامِعِ مَا لَهُ وَالنَّاصِرِيةِ وَمَات بِدمشق سنة أربعين وسيعما ته أه ( فنظرة ماب المارق) يقال للارض البعسدة التي تفرقها ألرج لاستواثها المارق وهذه القنطرة عبلي الخليج ألكبع كان موضفه اساحلا وموردة السقائدن فالم الخلفاء الفاطمين فلما أنشأ الملا الصاغ نجم ألدين أتوب الميدان السلطاني بأرض اللوق وعربه المناظرفي سسنة تسع وثلاثين وسسقاتة أنشأ هسذه انقتطرة ليرعليها الى الداناللذ كوروقدل لهاقنطرة ماب أنطرق و (قنطرة الموسكي) هذه القنطرة على الملج الكبرية وصل اليهامن باب الخوخة وباب الفنطرة ويتر فوقها ألى را الخليج الغربي أنشأها الامتر عزالدين موسَّلُ قريب السلطان مسلاح الدين وسف بأوب وكان خراجه فظ القرآن الكريم ويواظب على تلاونه وجب أهل العلم والصلاح ويؤثرهم ومأتَّ بدمشق ومالاربعاء مَّامن عشرى شعبان سنَّة أربع وعُمانين وخسمالة ﴿ وَمَعْرَهُ الامرحسين) هذه التنظرة على الخليج الكيرويتوصل مباالي را الخليج الفري فل أنشا الامرسيف الدين حسنن الى بكرين احماعيل بن حدر ما الروى المام العروف عامع الامرحسين في حكر حوهر النوى أنشأهه القنطرة لبصل من فوقها الى الجامع المذكور وكان يتوصل الها من اب القنطرة فتقل علمه ذلك واستاج الى أن فترقى السور اللوخة المعروفة بخوخة الامرحسن من الوزير يافضاً بن تجاه هذه القنطرة وقد. ذكرخرها عندذكرا نلوخ من هذا الكتاب والقمقع الى اعلم ، (قنطرة ماب القنطرة) هذه القنطرة على الخليم الكبدر يتوصل الهامن القاهرة وبرزغوفها الى المقس وأرض الطبأة وأولُ من باها الشائد حوهر لمارك عناحه وأداراك وعلموني القاهرة تمقدم علمه القرمطي فاحتاج الي الاستعداد تحارشه فحفر الخندق ويي هذه القنطرة على الخليج عندماب حنان أي المست كافور الاخشدى الملاصق المسدان وانسستان الذي للامرأي بكر عهد الآخيشيد ليتوصل من القاهرة الى المقي وذلك في سنة ثنة ن وسيتين و ثانيا ثة و ماتسي ما يه القنطرة وكانت م تفعة بعث غر الراكب من تعتباوقد صارت في هذا الوقت قرية من ارض الخليج لا يكن المراكب العبور من يُحتَها وتُسدّ بأبواب خُوفًا من دخول الزعار الى القاهرة ﴿ وَنَطَرَّ مَابُ السَّعرِ مَهُ ﴿ هَذَهَ التنظرة على الْحَلِيمِ المحكيد بسائشالها من باب الفتوح وعشى من فوقها الحاكرض الطبياة وتعرف الموم بقنطرة الخزوبي ه (التنظرةُ الجديدة) هذه القنطرة على الخليج الكبعرية وصل البهامن زقاق ألكمل وخط جامع الظاهر ويتوصل متهأالي ارض الطبالة والىمتية الشوج وفعرذك أكثأها المالث الناصر عبيدن قلاون فيسنة خس وعشرين وسعما أه عندماا تهي حرالخايج الناصري وكان ماعلى جاني الخليمين التنظرة الجديدة هدمالي تناطرالاوز عامرا بالاملاك تمخرت شسأ بعدشي من حين حدث فصل الباردة بعدسية ستين وسيعما أة وفحش الخراب هنالأمنذ كانت نةالشرائي في زمن المال الأشرف شعبان من حسين في سنة سمع وسيعين وسعما ته فاغرف الحسسة بعسدسنة الشراق خربت ألمساكن التي كأنت في شرق أخليج ما بين القنطرة الحديدة وقناطر الاوز وأخذت أنفاضها وصارت هذه البرك الموحودة الآن ه (قناطر الاوز) هذه الفناطر على الخليج الكبرية وصل الهامن المسندة ويسلأ من فوقها الى اراضي البعل وغيرها وهي أيضا بما أنشأه الله الناصر مجدين قلاون في سنة حس وعشرين وسمعمائه وأدركت هنالة أملا كأمطلة على الخليج بعدسية تماني وسمعمائه وهدده القناطر من أحسن منترهات أهل القاهرة أبام الخليم للاصرفيه من الماء ولماعلى حافنه الشرقية من البساتين الانيقة الاانهاالا تنقد خربت وتعاهده القنطرة منظرة البعل انتي تقدم ذكرها عندذكر مناظرا للفاء وهب آثارهاالى الآن أدركناه اعطو فهاالكان وماءرف الارض التي هناك ضعت الحالاتن بأرض الدعل وكان هناك مف من شهر السنط قدام تدمن تحادف طرالاوز الى منظرة البعل وصارفا صلابين من رعتين مجلس النباس تحته في وعي الاحد دوالحمة انزهة فيكون هنال من أصناف الناس رحالهم وزرائهم مالا يقع عليه -صرورا عهنالًا ما كل كذره وكان هناله حانوت من طهن تجماء القنطرة ساع فيها السهل ادركتها وقد استؤجرت بخمسة آلاف درهم في السنة عنها ومنذ غوما تني وخسين منقالامن الذهب على اله لاساع فياالسمك الانحو الائه اشهرأ ودون ذلك ولم رل هذا السنط الى تحوسنة تسعين وسبعما له فقطع والى الموم تحتمع الناس هنا لمُنولكن شنان بعز ما أدركنا و ين ماهو الآن وقبل لها قناطر الآوز . ﴿ (قناطر بي واثل) هذه الفناطرعلى الخلير الكبرتحاه الذاح أنشأ هاالملك الناصر محدين فلاون في سنة خسر وعشر من وسسمه مانة وعرفت بقناطرين واثل من اجل انه كان عانها عدّة منازل بسكتهاء رب ضعاف بالحسان الشرق مقال لهب سُو وَاقْلِ وَلِمِ رَالُواهِ مَالِنَا لَي تَحُوسُهُ قَدَّهُ مِن وسِعِما تُهُ وَكَانِ عِانِبُ هِذَهِ القِياطِ مِن الْمُحَالِمِ وَاقْلِ عِلْمُ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُحْلِقِ الْمُعَدِّلُهُ مِنْ الْمُعَدِّلُهُ مِنْ الْمُعَدِّلُهِ مِنْ الْمُعَدِّلُهُ مِنْ الْمُعِمِّلُهُ وَكَانِ عِلْنِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعَدِّلُهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ وَلَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ الوذير الصاحب سعد الدين نصر الله بن المقرى لاخذ المكوس واسترمدة تم حرب ولم رأحسن منظر امن هده القنظرة في الم النيل وزمن الربيع ﴿ وقنطرة الامعرية ) هذه القنطرة هي آخرما على أنتخليج الكبعر من القناطر بضواح القاهرة وهي تحباه الناحة الممروفة بالامرية فصابينها وبين المطرية أنشأها الملك الناصر عجدين فلاون في سنة خس وعشرين وسسعما له وعندهذه القنطرة مسدّما النيل ادا فقرا الخلير عندوفا وزادة النيل مث عشرة ذراعا فلابرال الماء عند سدة الامعرية هذا الى يوم النوروز فيخرج وآلى التآهرة اليه ويشهد على مشايخ أهل الضواحى سفلق أراضي فواحمهم مالى شيقتم هذاالمدة فعر الماء الى جسر شيمن القصر ورسد علمه حقى بروى ماعلى جانى الخليج من البلاد فلايزال الما وآقفا عند وستدشيد زالي يوم عبد الصلب ومو البوم السيابع عشرمن النوروز فيفتح حنثذ بعد شمول الى يجسع تلك الاراضي وأنس بعد قنطرة الامتر مةهذه قنطرة سوى قنطرة ناحمة سرياقوس وهي أيضا انشاء الملك النماصر مجد بن قلاون ومدقنطرة سرياقوس حسرشسن القصر وسيانى ذكرهان شاه الله تعالى عند ذكر الحسور من هذا الكتاب و ( قنطرة الغفن هده القنطرة بحوارموردة الملاط من ارائيي بستان الخشاب مرأس المدان وهي أول قنطرة عمرت على الخليم النماصري على فعه أنشأها الفاضي فحرالدين مجدين فضل الله من خروف القبطي المعروف بالفخر ماظر الجيش في سنة خس وعشرين وسبعما له عندانتها حفر الخليج الناصري ومات في رحب سينة الذين وثلاثات وسُمَّا لَهُ وَقَدَّانَافَ على السمعين سنة وتمكن في الرياسة بَمَكَا كيم ا ﴿ وَفَطْرِهُ قَدَادَار ) هذه القطرة على الخليج الناصري يتوصل البهامن اللوق ويمشى فوقهاالى يرة الخليج الناصري تمايلي الفل وأقل ماوضعت كانت تجاه المنسستان الذى كان مدداما في زمن الملك الغاهر وكن آلدين بيوس الى أن أنشأ الملك الساصر محد بن فلاون المدان الموجود الآن عوردة اللاطمن جملة اراضي يستان الخشاب فغرس في المدان الظاهري الاشصار وصاربستا ناعظما كاذكر ذلك في موضعه من هذا الكتاب وعرفت هذه التنظرة بالامرسيف الدين قدادار عاول الامعراني وكان من خبره أنه تقل في الحدم حتى ولى الغربية من أراضي مصرف سنة ثلاث وعشرين وسبعما تهفاقي أحل السلادمنه شراكتدا ثمانقل الى ولاية العددة فلكان فسنة أربع وعشرين

كثرن الشيناعة فيالقاهرة بسب الفلوس وتعنت الناس فيما وامتنعوا مير أخذها حتى وقف الحال وتصيين السعر وكان حنشة يتقلدا أوزارة الامعرعلا الدين مفلطاي الجالي ويتقلدولا بةالقياهم ة الامعرع الدين سنحر الليازن فليا وحد السلطان الملك الساصر محدين قلاون من قلعة الليل الى السرحة سياحب تسر بأقوس ملغه وتف الحال وطمع السوقة في الناس وأن متولى القاهرة فيه ابن واله قلسل الحرمة على السوقة وكأن السلطان كثيرالنفورمن العبامة شديد البغض لهم وبريدكل وقت من الخيازن أن يبطش مالحرافش ويؤثر فهرآ ثاراقيصة ويشهره بمسمحاعة فإسلغ من ذلك غرضه فكرهه واستدى الامدار غون ناتب السلطنة وتقدم السه مالاغلاظ في القول على الخيازن بسب فساد حال التياس وهية بعروزامي مالقيض عليه وأخذماله تمازال به النائب حتى عفاء نه وقال السلطان يعزله ويولى من ينفع في مثل هذا الامر فأختار ولا يه قدادار عوضه لا يعرف من مقطنة وشهامتيه وحراميه على سفك الدمّا فاستدعاه من المصرة وولاه ولاية القياهرة في أوّل شهر ومضيان من السنة المذكورة فأول مابدأ به أن احضر الخيازين والساعة وبنير ب كثيرا منهم بالمقارع نبر مامير حاوسم عدّة منهبه في درار بي حوا يتهيمونادي في البلد من ردّ فلسيا بهر ثم عرض اهل السحين ووسط جماعةً من المفسدين عندماب زويله فهاته العامة ودعروامنه وأخذ يتسعمن عصرخر اوأحضرع بضالحالن وألامه ماحضار من كأن عيمل العنب فلماحضر واعتبده استملاهم أسما من شترى العنب ومواضع مساكتهم مُراهض خند اوالحارات والأخطاط ولم رن مهرجتي دلوه على سأرمن عصراللمر فاشتهر ذلك بين الناس وحافوه فقرل أهل حارة زوملة وأهل حارتي الروم والديام وغبر ذلك من الاما كن ماعندهم من الجروص عوها في البلاليع والاقنية وألقوها فى الازقة وبذلوا المال لن يأخذها منهم فصل لكشر من العاتة والاطراف منهاش كترجة صارت تساع كلية تنزيد رهم وع الناس بأبواب الدوروالازقة فترى من جرارا لخرشسأ كشيرا ولا مقدراً حداث يتعة ص لئي منهام ركب وكيس خط ماب اللوق وأخذ منه شاه كثيرا من الحشيش وأحرقه عندمات وملة واستمر المال مدة شهر مامر وم الاوسري فه خرعند ماب زو مله ويحرق حشمش فطهر الله مه الله مُ ذلك ميعه وتنسع الزعار وأهل الفساد فافوه وفزوامن البلد فصيار السلطان يشكره وثني عليه لماسافه من ذلك وأما المائة فانه نقل علها وكرهنه حق إنه لماناتم اس الامهر بكفر الساقي وركب الى القية المنصورية عل العادة ومعه أوه والنات وسائر الامراء صاحت العامة الامتر بكمسر الساق باأمر بالمر بحماة وادا أعزل هذا الطاا وردعلهنا والمنا بعنون الخيازن فلياعرَف حِكَمَّس السلطان ذلك أعجبه وقال باامع ماتحنن العياسة والسوقة الاظالما مثل هذا ماعضاف الله تعالى وزاد اعاب السلطان به حق قال له لانشاور في امر المسدين ظ يفتر بذلك ورفع المه حسم ما ينفق أوشاوره في كل حلسل وحقد وقال أه ان جماعة من الكتاب والتصارقد عصروا الجرواستاذته في طابهم ومصادرتهم فتقدمه بمشاورة النبائب في ذلك واعلامه أن السلطان فدرسر مالك ثف عن عصر من الكتاب والتصار الخر فلياصيار الى النهائب وعرّفه الخيراً هانه وقال ان السلطان لا رضي بتكس سوت النساس وهتك حرمهم وسترهسم واقامة الشسناعات وقام من فوره الى السلطان وعرفه مأتكون في في عل ذلك من الفسياد الكبيرومازال معنى صرف رأ به عيااشار به قداد ارمن كيس الدورو أخدّ النياس في عاقبته والاخراق بدفي كل وقت فانه كان يعني بالخازن ولم ينصبه عزاء عن الولاية فكثر حورقدادار وزاد تشعه الناس وفادى أن لا بعمل أحد حلقة فعابن القصرين ولا بسعرهناك وامر أن لا يخرج أحدمن مت بعد عشاه الاسترة وافام عنه ناسامن بطالي الحسينية ضن السطية منه في كل يوم شاتمنا تدرهم وانحصر الناس منه وضافوا به ذرعالكثرة ماهتك أستارهم وخرق بكثومن المستورين وتسلطت المستصنعة وأرماب الظالم عملي النساس وكافوا اذارأ واسكران اوشوامن مرائعة خرأحضروه البيه فتوقى النساس شره موشكاه الامرا مغر مرة الى السلطان فإيلتفت لمايقال فعه والنباثب مستقرعلى الاخراق به الى أن قبض علمه السلطان فخلا الحو لقداداروأ كثرمن سفك الدماءوا تلاف النفوس والتسلط على العيامة ليغضهم اماه والسلطان يبعيه منه ذلك بحث انه ارزمر سومالسا رعياله وولاته ان أحدامنهم لايقتص عن وحب عليه القصياص في النفس اوالقطع الأأن يشاورف ويطالع بأمره ماخلا قدادار مستولى القاهرة فانه لايشياور على مفسد ولاغيره ويده مطلقة في سائرالناس فدهى النآس منمه بعظام وشرع في كيس سوت السعداء ومشت جاعة من المستصنعين في الملد

وكتسوا الاوراق ورموهافي سوث الناس مالتهديد فكفرت اسباب الضرروكثر بلاء الناس به وتعنت على الماعة ومادى أن لا يفتح أحد حافوة بعد عشاء الأسرة فامتنع الناس والمروح والمل حقى كانت المدينة في اللسل موحشة واستمدعلى كل مارة درما وألزم الناس معمل ذلك فحست مذا الديث دراهم كشيرة وصار اللف اه في الليل مدورون ومعهد الطبول في كل خط قطفر السيان قد سرق شأمن مت في الليل وتزيار ي النساء فسعره على مأب رويلة ومازال على ذلك حتى حكارت الشدناعة فعزلة الدلطان في سنة تسع وعشرين بناصر الدين الله المسين فأقام الى الم الجيروسافر الى الحازورجم وهوضعف فسات في سادس عشر صفرسنة ثلاثين وسبعمائة . ( تُنظرهُ أَلكُنبة ) هذه القنطرة على الخليج الناصري يخطيركة قرموط عرف بدلك لكثرة من كأن يسكن هنال من الكتاب أنشأ ها القياضي شمى الدين عبد اقدين أي سعد بن الى السرور الشهر وفيرال بن سعمد باطرالدولة وولى تطرالدواون مسقق في سنة ثلاث عشرة وسعما تفتقل العامن نظر السوت مد بارمصر مُراستدى من دمشق وقر رفى ونلفة فاطر النظارشر كاللقائق شهاب الدين الاقفهسي واستقرك مالدين الصغيرسكانه فأظرا بدمشق وذان في شهرومضان سنة أويع وعشر ين وسسعها ته تم صرف غيريال من النظر بدارمصروسفرالى دمشق فى المن عشر صفر سنة مت وعشرين وطاب كريم الدين الصغر من دمشق موقرر فى مكان غير بال في وظيفة النظر مد بارمصر الطهركات أرغون أخوا لموفق واعد غير بال الى تطرد مشق ومات ممشق بعدماصودروأ خدمنه فحوالغ ألف درهم في سينة التنيز وثلاثين وسعما ته وادركا الاملاك متنظمة يحانى هدفه الخليمين أقرله عوردة البلاط الى هذه القنطرة ومن هدفه الفنطرة الى حدث بصب في الخليج الكسر فلأكات الموادث بعدسنة ستوثمانيا ثة شرع الناس في هدم ماعلي هذا الخليج من المناظر البهسة والمساكن الخلطة وسع أنفاضها حتى ذهب ماكان على حذاالخليه من المنازل مابين فنطرة الفررالتي تقدّم ذكرها وآخر خط كركة قرموط واصحت موحشة قفراء بعدما كانت مواطئ أفراح ومغنى صبامات لايأو بهاالاالغرمان والبومسة الله في الدين خاوامن قبل ( قنطرة المقسى ) هذه القنطرة على خليم فم الخوروه والذي عرب من بحرالنال وياتني مع الخليج الناصري عند الدكة فدصر أن خليرا واحدا بصب في الخليج الكركان موضعها حسراب تندعله الماءاذ ابدت الزادة الى أن تكمل أوبعة عشر ذراعاففق وعرالماء فعه الى الخليج الناصري وركة الرطلي ويتأخر فقرا خليج الكبعر حتى مرقى الماء ستة عشرذ واعافل انظردها والنيل عن المر الشرق بق تجاه هذا الخليج في الم أحمرا في النيل ومله الإيصل اليها الماء الاعتد الزيادة وصادية أخر دخول الما وفي الخلير مدة وأذاكسر مذاخليم الكبرعند الوفاءمة المامه ذاالخليج مرورا فللاوماز الموضع هدندا لفنطرة سدا الدأن كانت وزادة الصباّحب شَّمس الدين أبي الفرج عبدالله المقسى " في ايام السلطان الملك الاشرف شعبان ابن حسين فأنشأ بهذا المكان القنطرة فعرفت به وانصلت العمائراً بضاجعاتي هذا الخليمين حث متديّ الى أن ملتق مع الخليج الناصري مخرب احك برماعلمه من العما روالساكن بعدسية ست وعمانما به وكان الناس بهذا الملبهم مع أخليج الناصرى في الإمالنيل مرور في المراكب لقرعة يخرجون فيه عن الحديكة والتهتك والتمتع بكل ما يليى الى أن ولى امر الدولة بعد قسل الماك الاشرف شعبان برحسين الاميران برقوق وبركه فقام الشيخ محدالمورف بصاغ الدهرق منع المراكب من المرور بالمنفر جيز في الخليج واستفتى شيخ الاسلام سراج الدين عمر اب رسالان الملقني فكتب له توجوب منعهم لك ثرة ما فتها في المراكب من الحرمات ويتجاهر بعمن الفواحش والمنكرات فبرذ مرسوم الاسرين المذكورين بمنع المراكب من الدخول الى الخليع وركبت ملسلة على قنطرة المقسى هذه في شهروسع الاول منة احدى وثمانين وسبعما ته فامتنعت المراكب بأسرها من عمورا هـذاالخليم الأأن يكون فياغلة أومتاع فقلق الناس لذلك وشوعلهم . وقال الشهاب احدي العطار الدنمسرى فدلك

حديث فم الخور المطلل ماؤه ، بخنطرة النسى قدسار في الخلتي الافاعج وادن مطلق ومسلسل ، يقول الصدأ وقضم الماء في حلق وقال

تسلسات قنطسرة القسى بمست اقديرى والمنه المحى شاملا

وقال أهسل طبنة في مجتهم ، قوموا بدانقطم السلاسلا

ولرزل مراحسك الفرجة بمناعة من عبورا للبع الى أن ذال دولة الطاهر برقوق في سنة احدى وتسعن وسمعماته فأذن في دخولها وهي مستمرة الى وقت اهذا ، (فنطرة باب الصر) هذه القنطرة على المليج التباصري بتوصيل البهيامن ماب الصرويم الناس من فوقها الي يؤلاق وغيره وفير بما أنشأه الملك النباسيه عيييد اب قلاون عند انتها معفر الخليم التأصري في سنة جس وعشرين وسعما تة وقد كان موضعها في القدم عامرا مالما وعنسدما كان جامع المقس مطلاعلي النهل فليالف سرالماءعن مرته القاهرة صيار مافترام ماب البيم ومله ثاذا وتف الانسان عند ماك المعرراك العرق المععول منه ومن رؤته منان ولاغره فاذا كان أوان زمادة ماه ا النيل صادالماء الى ماب الحرور بالجلفظ في بعض السنة نحوفا من غرق القس تملياطال المدى غرق خارج ماب المصر بأرض ماطن اللوق وغرس فعه الاشعار فصار بساتين ومن ادع وبقي موضع هذه القنطرة جرفاورى الناس علىه التراب فساركوما بشنق علسه أرماب الحرائم ثم نقل ما هنالك من التراب وأثثثت هده القنطرة وأودى في النام والعمارة فأول ما في في غرق هذه القنطرة مستعد المهام بزي وبسيمانه ثر تتابع النياس في العمارة حتى التغليما بن شباطئ النهل سولاق ومأب الصرعر ضباوما بنزمنشأة ألمهراني ومنية الشهرج ملولا وصار ماعجانيي الخليم معمودا مالدودومن وداعها السائين والاسواق والخامات والمساجد وتقسمت الطرق وتعددت الشوارع وصارخارج القاهرة من الحهة الغربية عدّة مدائن ﴿ (مُعَارة الحَاسِب) ﴿ هَذَه القَنظرة على الخليج الناصري سوصل البيامن أرض الطبالة ويسترالناس عليهاالى منية الشرج وغرهاأنشأ هاالامترسيف آلدين بكتي الماسف في سنة ست وعشرين وسبعما فه وذلك انه كانت أرض الطبالة بدده فلَّا شرع السلطان الملكَّ النياصر مجد من قلاون في حفرا تغليج النياصري التس بكفر من المهندسيين أذ أوصلواما لمفر الى حيث الحرف أن يمة وأبه على تركة العاق ابين التي تعرف الموم بعركة الرطلي "و منة هو امن هناك الى الخليم الكسر ففعلوا ذلك وكأن فه دهماً ولا أنه إذا التهي المغرالي الحرف مرّوافيه الى الخاج الكيم مرمن طرف السعل فلياتها لمكتم ذلك عرثة اراضي الطمالة كإياني ذكرها انشاء الله تعالى عندذكر الرائفه مرت هذه التشطرة في سنة خير وعشر من وسسعمائة واسندالها حسراعله حاجزا بين ركة الحاجب المعروفة بركة الرطلي وبين الخليج الساصري وسرد ذكروان شاوالله تعالى عندد حكرا لحسورولماعرت هده القنطرة اتصلت العمائر فعما ونهاورين كوم الريش وعرقبااتهاديع عرف بربع الزيَّ "وكان على ظهر القنطرة صفان من حوائيت وعلمها سفَّحَهُ تَدَّ حَرَّ الشَّعير وغيره فلاغرق كوم آلريش في سنة بضع وستين وسبعما ته صارهذا الكوم الذي عارج الفنطرة ومن تحت هذه القنطرة بعب الخليج النساصري في آلخليج المحكيم ويترالى حث الفنطرة الجديدة وفناطر الاوز وغيرها كاتنة مذكَّره في (قنطرة الدكة) هذه القنطرة كانت تعرف بقنطرة الدكة تم عرف بقنطرة التركاني من أحل أن الامير بدرالدين التركاني عرهاوه بده القنطرة كانت على خليج الذكروقد انطيهما تعتما وصيارت معيقودة على الذأب لتلاف خليج الذكروقه درابراهم العمارحث بقول

باطالب الدُكة ثُلْت المني . وَفَرْت منها بيلوغ الوطسر قنطرة من فوقهادكة . من تحتها تلقى خليم الذكر

رتناطريعر أي المتمسا) هذه التناظرين أعنام تساطره سرواكيومنا أشأها السلطان المثالث التفاهر كن الدين سيرس البند تعارى في سنة بحين وستين وسبقا ته دو في عارتها الاميرع الذين العيبة ومن أعمال الجديارين قال في كتاب عائب البنيان ان التناظر الموجودة اليوم في الجديرة من الانبية العيبة ومن أعمال الجديارين وهي يضو وادون تعلم تعلم عالا اميرة اقوش الاسدى كان على العام في أعم المطالق المسلام الإيريوسية ابن أوي بعاهد مهن الاهرام التي كانت بالميزيق أشذ جيرها في منه هذه التناظر وين سورا لقاهو توسيروها يشهد المؤتى قلعة المبلوكوان حسار ومياساتي الهدة وهوصاحب الاحكام المشهورة والحكامات المذكورة والمتكاملة المتورة والحكيات المذكورة وقد معنات المتورة والمتكاملة المتورة والمتكاملة المتورة المسادرة المتورة المتوافقة الميام والتناقب المتورة على المراقبة المتورة والمتكاملة والمتحافظة والمتحافظة المتكاملة المتورة عنده المتحافظة المتورة على المتحافظة المتحافظة والمتحافظة من المتحافظة والمتحافظة المتحافظة المتحافظة والمتحافظة والمتحافظة والمتحافظة والمتحافظة والمتحافظة والمتحافظة المتحافظة المتحددة المتحافظة والمتحافظة والمتحافظة المتحافظة والمتحافظة والمتحافظة المتحددة المتحافظة والمتحافظة المتحافظة والمتحافظة المتحددة المتحافظة والمتحافظة والمتحافظة والمتحددة المتحافظة والمتحافظة المتحافظة المتحافظة والمتحافظة المتحافظة والمتحافظة والمتحافظة والمتحافظة المتحددة المتحافظة والمتحافظة المتحددة المتحافظة المتحددة المتحدد ما ترب منها واصلح ما فسد فها محصل النفع بها وكان قر أقوش لما أداد ناه هذه القناطر بن رصيفا من جارة ابتداً همن حيز النيل باز احديثة مصركا نه جبل مختلف الارض مسير نستة أميال حتى يتصل بالقناطر \* (ذكر الدل) \*

قال ان سيده البركة مستنقع الماه والبركة شبه حوض يحفر في الارض التهي وقدرة ت يخط معتبر مامثياله ، وملواالبركة ما وفنف الما وكسر الراء وفتح الكاف والناء ورركه الحدش عده البركة كانت تعرف بركد المفافر ونعرف مركة جدروتعرف أمضا ماصطبل قزة وعرفت أبضاماصطبل فامش وهي من اشهر رك مصروهي في ظاهر مدسة الفسطاطم قبليافها بين الحمل والنال وكانت من الموات فاستعطها فرة تن شرط العندي المرمصر وأحياها وغرسها فصيافه وفته ماصطرل قزة وعرفت أيضا ماصطبل قامش وشقلت سنة رصيارت تعرف مركد أبليش ودخلت في ملائة في بكر المارد افي تخعلها وتفائم أرصدت ليي حسر وي حسن اني على من أبي طالب رضي الله عهم فلم تزل جارية في الأوفاف عليهم الى وقتناهذا قال أبو بكر الكندى في كتأب الامر أ وقد م فرة من شريم مل من وفادثه فيسنة ألاث وتسعن فاستدطالاصطبل لنفسه من الموات وأحياء وغرسه قصياف كان يسمى اصطبل قزة وبسمي أيضا اصطبل القيامش بعنون انقص كانقولون قامش مروان وقال أبو القاسم عداله من من عيد الله ان عدالحكم في كأن فتوح مصر وكان الاصطل للازد فاشتراه منهدا لمكم من أبي بكر من عدالعزيز من مروان ان الحكيف اه وكان بحرى على الذي يقرا في المعتف الذي وضعوه في المسعد الذي مقال له معتف اسما من كراه في كل بمهر ثلاثة دنانبر فكأ احترت اموالهم بعيني اموال بني أمية وضعت الى مال الله حيزالاصطبل فيها حيزوكت بأمر المتحف الى امرا لمؤمنين أبي العباس السفاح فكنب أن أغز وامعيفهم في مسجد هم على حاله وأبروا على الذي يقرأ فيه ثلاثة دنائر في كل شهر من مال الله تصالى وقال القضاعي تركد الحدث كانت تعيف بعركد المغافر و-مرونهم فناصطل فامش وكانت في ماك أي بكر مجد بن على "المارد انى" بمحمد ماتستمل عليه من المزارع والذان خلاأ لحنان انتى فى شرقيها وأظها الحنان المنسوية الى وهب ين صدقة وتعرف بالحنش فانى رأيت فى شرط هذه المركة أن الحدّ الشرقيّ مُنهى إلى الفضاء الفيامسلُّ منها ومن الحنان المعروفة ما لحدثُر فقيلٌ على أن الحنان خارجةً عنها وذكران ونس في اربخه أن في قبل تركه النَّامش حنا فاتعوف بشادة من قس من حشق الصدفي ا شهد فتم مصروا لحذان تعرف بالحيش ومه تعرف بركة الحيش وذكر بعد هذا الشيرط أن الحقة الصري منتهر إلى المثر الطولونية والى الشرالعروفة عوسه بن أي خليدوهذه البتره السرالعروفة بالنعش ورايت في كأب شرط هذه الدكة أنها عسة على المدرين اللتن استنبطهما أبو بكر الماردانية في في واثل بحضرة الخليج والقنطرة المعروفة احداهما بالفندق والاخرى بالعثبة وعلى السرب الذي مدخل منه الماء الى المرا لحارة المعروفة بالرواالتي في من واثل ذات القناطرالتي محرى فيما الماء الي المصينعة التي يحضرة العقبية التي بصارمتها الي معصب وهير المستعة المعروفة بدلله وعلى القنوات المتصلة بهاالتي تصب الى المصنعة ذات العمد الرخام القيامة فها المعروفة بسمسنة وهي التي في وسط يحصب ويقبال ان هناله كانت سوق لعصب وذكر في هيذا الشيرط دارانه في موضع السقامة المعروفة بسقاية زوف وشرطأن تنشأ هذه الدارمصنعة على مثل هذه المصنعة المقدّم ذكر هاااء وفة تسمينة وهي سقامة زوف الموم وعلى القناة التي يحرى فهاالماءالي مصينعة ذكرائه كان أنشأ هاعند البترالموروفة اليوم سيتر القية والحوض الذي هنالم بمضرة السعد ألم وف يسهد القية وكانت هذه المنعة تسهر ربا وجعل هذا الحبين ايضاعلى البترالتي لوما لحسائبة بصصرة الخندق ودُكر أنهاتم ف ماتسائية وان ماه ها عرى الى المسنعة المقابلة للمبدان من دارالا مأرة في طريق المسلى القدم ثم الى المسعة التي يُحتُّ مسهده المقابل لدار عسد العزيز ثم الى المسنعة المقابلة لسجد التربة انجاورة لسحد الاخضر وتاريخ هذا الشرط شهر رمضان سنة سيم وثثمالة وبحل ما يفضل عن جع ذلك مصروفا في ايناع بقروكاش تذبح و يطيع المهاوية ع أيضامعها خبزر ودراهم وأكسمة وأعبية وبتعسد وبالشعلي الفقراء والمساكن مالغ افروغرها من القسائل عصر وكان شاؤه السقياتين اللثن بالموقف والسفايات التي بالمغافر ويزوف وبصعب وعي واثل وعل الجاري في سنة أربع وقبل في سنة ثلاث وثلثما ثمة وقدحس أوبكرعلي الحرمن ضباعاكان ارتفاعها لمحوما نة ألف دينارمنها سوط وأعالها وغيرها انهي وفي والريخ النصاي أن الامداحد بن طولون صادر العلريق مصائل بطراء المعافقة على عشرين ألف دسارفاع

النصارى وباع السكائس الاسكندوية وأوض اسليش يظاهرمصر والكنيسة الجساوده المصعلقة بتصرالشمع بصرالهود قلت هكذاف واريخهم ولااعلم كف ملكواأرض المدش فلعل الماردان هوالذي اشتراهاتم وقفها وقالان المتوجركة الحسر هده الركة مشهورة في مكانها وقدا تصل سوت وقفها عند قاضي القضاة مدرالدين أقىعدالله محدن سعدالله بنجاعة رجة الله على على انهاوتف على الاشراف الافارب والطالسان تمفن منهما بالسو ية النعف الاول على الافارب والنصف الاترعل الطالسن ومت قبل عند فاض القضاة مدوالدين أى الحاس وسف بن المسين السنعاري أن النصف منها وضعلي الاشراف الافادي والاستفاضة شار عثالت عشروسم الاول سنة أر معن وسقائة وهم الاعارب المستنون وهوادداك فاض النضاة بالقاهرة والوجه الصرى ومامع ذاكمن السلاد الشامية المضافة الى ملك اللك الصالح غيرالدين أوب وثيت عند قاضي القصاة عزالدين عد العزر بن عبد السيلام وجه القد تعالى وكان قاضي القضاة عصر والوحد القيل وخطب مصرالاستفاضة أيضا أناايرك المذكورة وقفعل الاشراف الطالسين ثار يخ الناسع والعشرين من شهر رسع الآخر سنة أربعيز وسفائه و بعدهما قاضي القضاة وحمه الدين البنسي "في ولا شه م نفذ همسابعد تنصدو حده الدين المذكور في شعبان سنة ثلاث عشرة وسسعمائة قاضى القضاة درالدين ألوعد الله محدين جاعة وهوسا كمالد مارالمصر بة خلائقر الاسكندرية وماتى اصل خبرهده البركة مستامشر وسامن اصلها في مكاته أن شا الله تصالى ، قال في حله الاوقاف بركه الاشراف المشهورة بركه المنش وهذه الركة حدودها أربعة المدّ الشكئ نثي مصه الحارض العدوية يفصل منها حسرهناك وباقعه الى غيطان بساتين الوزروا لحد الصرى منتي بعضه الى ابنت الآدرالي هناك المطلة عاما والى الطريق والى الحسر الفياصل بينها وبين ركة الشعيبة والحد الشرق الى حديساتين الوزير المذكورة والحد الغري ينهى بعضه الى بحرالسل والى أراض در الطين والى بعض حقوق جزيرة الأالصابوني وجسر يستان المعشوق الذي هومن حقوق الذريرة المذكورة وهدزه المركة وقف الاشراف الافارب والطالسع نصفن متهما هالسوية والذي شاهدته من امرها أني وقفت على احمال قاضي القضاة بدوالدين أى المحاسن وسف السحاري وحة الله تعالى عليه تاديخه ثاني عشروس م الا خرسنة أريعين وستمائة وهوحن داله حاكم ألقاهرة والوجه اليحرى على محضر شهدف بالاستفاضة أن تمف هذه البركة وقف على الاشراف الأقارب الحسينين وثبت ذلك عنده ودأيت احسال الشيخ فاضى القضاة عزالدين عبد العزيزين عدالسلام وجه الله على محضر شهد فسه والاستفاضة وهو حن ذلك قاضي مصروالوجه القبلي وأشهد علمه أله فتعنده أن الركة المذكورة جمعها وتفعلى الاشراف الطالسين وتاريخ امها التاسع والعشرون من شهر رسع الاكرسنة أربع من وستما أنه تم نفذهما جمعاني الربخ واحد فاضي القضاة وجمه الدين البنسي وهو فأضى القضاة حين ذاك ثم تفذهما قاضي القضاة مدرالدين أوعدالقه مجدين ساعة وهو فأضر القضاة بالديار المصربة وأستقر النصف من ويع هذه البركة على الاشراف الافادب مع قلتم والنصف على الاشراف الطالسين مع كثرتهم وتناذعوا غيمة على أن تسكون ينهما لجسع بالسوية فليقد دواعلى ذلك وعقد لهم يحلس غيرمزة فلي مدرواعلى تفدره وأحسس ماوصفت بديرك الحش قول عسى من موسى الهاشي أمرمصر وقد خرج الى المدان الذى بطرف المقار فقال لمن معه أتتأملون الذي أرى قالوا ومأ الذي رى الامرقال أرى مسدان رهان وجنان فخل وبستان شعرومنازل سكني وذروة جيسل وجبانة اموات ونهرا عاجاوا ومن زرع ومراعي ماشدة ومرتع خبل وساحل بحر وصائد تهروقانص وسش وملاح سفينة وحادى ابل ومفازة رمل وسهلاو صلافهذه تأليسة عشرمنتزها فياقل من مل في مل واين هذه ألاوصاف من وصف بعضهم قصر أنس بالبصرة في تولد

> فروادی انتصرنم انتصروالوادی ، لابتدس رورهٔ من غیر معاًد فره فلیس 4 شئ پستاکلمه « من سنزل عاضران شنتاً وبادی مملق به السفن والاعباس عاضرة « والضب والنون والملاح والحادی و قالسسس

زوادی التصرفم التصروالوادی . وحبداً أهدله من ما ضروادی الله و الله من ما ضروادی الله و الله

هكذا أنشده حالوالفرج الاصبهاني رحه انقتصالى في كاب الانجان ونسهما لامن عبدة والماسينة برالمنهال مزعجد ابن أبي عينة برنالهاب برأ في صفرتشا عرمن ساكي البصرة وقبل ان اجمه عذرة وقبل احمه أبوعينة وكنية أبو التهال وكان بعد الما "منز وأنشد أبو العلام المترى في رسالة الصاهل والسابح

باصاح ألم بأهل القصر والوادى ، وحسدًا أهمله من عاضر بادى ترى قراقرة والعيس واقضة ، والضبوالنون والملاح والحادى

ه قال أو الصلنة أمية من عبد العزير الأندلسي وفي هذا الوقت من الدسنة يعني أنام الذيل تكون أرض مصر أحسن عن منظر اولا سعامت زهاتها المشهورة ودياراتها المطروقة كالجزيرة والحدة وركة الحيش وجاجري مجراها من المواضع التي يطرقها أهل الخلاعة والقصف وتناوجها ذووالا تداب والطوف واتفر أن سجافي مشمل هذا الزمان الحركة الحيش وافترشنا من زهرها أحسن بساطوات تلاكل والحالة أن سرى ذهب الاصراع على جميزا الماء من زجاجات الاقداح شحوس في خلع بدووجسوم الرفي خلائل أودالي أن سرى ذهب الاصراع على جميزا الماء ونشب الرائشة في خصة الخل و فشال بعضهم ( وهواسة للذكور من قولة الشهور )

لله يوى بركد الحبش . والانفريدالساه والنبل والنيل تحت الراح منطرب . كسارم في مين مراهش وغين في روضة مقوفة . ديج بالنور عطفها ووشي قد تحتيا يد الغنامانا . فغين من تسجها على فرش فعاطني الراح ان تاركها . من سورة الهم خميد وأشدل الناس كهدم رجل . دعاد اي الهوى ظريطش فأسقى بالتكار مترجة . فهن أثنى استة العطش وقال أنسا

على فؤادلة بالدذات والطرب و وباكر الراح بالبانات والنصب أماترى البركة العندا لابسة و وشيا من الدوراكته يدالنحب وأصحت من جديد الروض في حلل و قداً برز القطر مهاكل محتجب من سوسين شرق بالطبل محجره و ولقوان شهى الغلم والشنب فانظراني الورد يحكى خد محتشم و وترجم على يدى لحظ عربته والتيل من ذهب يطفو على ووق و والراح من ورق يطفوعلى ذهب ورب يوم نصحنا فيسم غلننا و بجياحم من مم الابريق ملهب شمس من الزاح حيانا بها همر و موف على غصن جهزف كتب أدفى دوائيسه وانهسز منعطفا و كصدة الرمح في سودة العذب فاطرب ودونكها فاشرب تقديشت و على اتصابى دواي الهمووالطرب واطرب ودونكها فاشرب تقديشت و على اتصابى دواي الهمووالطرب وفالم

مانزهة الرصد المصرى قد جعت و من كل شئ حلافى جانب الوادى فذا عدير و ذا روس و دا جب ل و والضب و النون و الملاح و الحادى

وقال اراهيم مرا أرضق تاريخه حدَّى محداً لكهيئ وكان أديا فاه الاقدسافر ورأى بلدان المشرق اللها رأيت قطاب من الم اللهو التي رأيت قطاب من الم اللهو التي رأيت قطاب من الم اللهو التي التي تعلق المسابق التي يقدم في التي مضوول في التي مضوول المسابق التي مضوول المسابق المسابق

: الامرتم في عشارى وتبعه أربعسة زوار بق علومة فاكهة وطعا ما ومشروبا فازكات اللياني مقبرة والاكان معه من الشهوع ما يعد الله لنها رافاذا مرتبط طائفة واستحسين من غناهم صوتا أمر هم باعاد ندوسا لهم عهاء علم علم منه المنافقة في المنافقة في المنافقة والمنافقة على المنافقة عامة المنافقة عامة للدنم شعرف الى قصوره وبساتينه التى على هذه البركة فلا براك على هذه الحمال حق تنفني هذه الامام ويتنزق الساس وقال عهد ابن أني بكر من عبد القاد والرازى الحنني وفوفي بدعش سنة احدى وخسين وسسفا أيان تصف بركه الحبش في امام الرسط

اذازبزالحسنا قرط فهذه ، يزينها من كل ناحية قرظ ترقرق فها ادمع الطل غدوة ، فتلت لا ك قد تضيها قرط

وقال النسعسد في كاب المفرب وخرجت مرة حيث بركة الحبش التي يقول فها أبو الصلت أمية بن عسد العزير الاندلسي عما القاعنه

ته يوى بركة الحبش • والافق بيزالضيا والغبش والمُسل تحت الراح مضطرب • كصارم في مين مرتعش

وعايف من هذه البركة الم فيض النيل طبيها ابهج سنظر ثم زرتها أيام غاص آلماء وبقيت فها مقطعات بين خضر من القرط والكنان تفقن الناظر وفيها اقول

بایک الجش الق توی بها ، طول الزمان مبارلا و مصد بایک الجش الق توی بها ، و کان دهری که بات عسد حتی کا بات فی السطة بخت ، و کان دهری که بات عسد یا حتی ما یدویات الکنان فی ، فواره او زره معیقو د و کانی ابراجا علی عراض ، و جلت وطهرا خولها غزید و کانی ابراجا علی عراض ، و جلت وطهرا خولها غزید مالت شعری هل زمانات عائد ، و کالشوق فه معدی و مصد

وكان ماه النسايد خل الى ركدًا عَيْسَ من خليجى وائل وكان خليجى واثل بمايل بالبسعر من المهد الشلسة الشاشة الشاشة الذكاف والمان التوجودات ما والمنافذة وقال ابن التوجودات ما والمنافذة وقال ابن التوجودات ما النسل في درن المنافذة المنافذة النستولي النسو والمنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة النامة والمامة الناصر وعام والمنافذة المنافذة المن

#### ه ( دکرالماردانی ) ه

هوآ و يكومجه بن على من مجد بن احدوق عجد بن على من احدن عسى بن رسم وقبل عجد بن على من المواهم بن الحسين بن عسى بن رسم وقبل عجد بن على من الحدوث على من المحدوث المحدوث

معمدل الى الحاز جدع ما يحتاج الديم ويفرق الحرمين الذهب والفضية والتياب والحاوى والطب والحدوب ولا مفارق أهل الحياز الاوقد اغناهم وقبل مرة وهومالدينة النبوية على ساكتها افضل الصلاة والسلام مامات في هذه الله أحديمكة والمدسة وأعمالهما الاوهوشيعان من طعام ألى بكر المارداني و ولماقدم الامرمجدين طفر الانشيد الى مصر استترمنه فائه كان منعه من دخول مصر وجدع العساكر لقناله فاجتم له زمادة على ثلاثين ألف مفاتل وحارب مهم معدموت تكين أسرمصر ومرت به خطوب لكثرة فتن مصر اندال وأحرف دور مودورا أهار ومحاوريه وأخدت امواله واسترضض على خلفته وعماله فكسالى بغداد سأل امارة مصم وكتب مجدين تكين بالقدس يسأل ذلك فعاد الحواب بامأرة ابن تكين وأن يكون المارد أني تدر أمر مصر ويولى من شاء قطه رعند ذلك من الاستناروأ مروشي وديراً مرالبلدوصارا الحيش بأسره يغيدوالي ما به فأنفة في جياعة واصطنع قوما وقتل عدة من اصحاب اس تحك من وكان محد من تكين بالقدس وأحر مصر كله للهارداني بفرده ومعه أحدين كيفلغ وقد قدمهن بغداديو لاية النتكين على مصروولاية أي بكر المارداني ئد مرالامورة استمال أبو جيكر أحد من كمفلغ حتى صارمعه على ابن تكين وحاديه وكان من أحره ما كان الى أن قدمت عداكرالا خشد فقام أوبكر لحاربتهم ومنع الاخشد من مصرفكان الاخشد غالساله ودخسل الله فاستترمنه أبو ركي أن دل عليه فأحده وسله الى الفضيل من حصفر من الفرأت فلي اصار الى امن الفرات قال له الشرهيذا الاستنصاش والتستروات تعلم أن الجبوعد أطل و يحتاج لا قامة الجبوفقيال له أبو بمكر ان كان الى تشمسة عشر ألف دينا رفقال ابن الفرات ابش خسة عشر ألف دينار قال ماعندي غرهذا فقال أبن الفرات مهذا شريت وجه السلطان بالسدف ومنعت أميرالبلد من الدخول خصاح بإشادن خذه الدافأ فم وادخل الى بنت وكان يومند صائما فأمشع من تناول الطعام والشراب ولزم تلاوة القرآن والصلاة طول يومه والماته واصبع فامنع أبر الفرات من الاكل اجلالا له فلما كان وقت الفطر من الليلة الشائية استع أو بكرمن انفطر كاامنه عي الليلة الاولى فامته على الفرات أبضاء ن الاكل وقال لا آكل ابد أأوياً كل أبو بكر فلأبلغ ذلك أمار ١٥٠٥ أكل فأخذ ابن الفرات في مصادرته وقيض على ضاعه التي بالشام ومصرو تتسع اسسامه غرخ بجه معه الى الشام وعاديه الى مصر غرج به ثانيا الى الشام فيات الفضل بن الفرات الرملة ورجع أنو مكر الى مصر فرد اله الاخشسد أمور مصركاها وخلع على انه ونقاد السيف وليس المنطقة وليس أنو بكر الدراعة تهزها شرتنكر عليه الاخشيد وقيضه في سنة آحدى وثلاثين وثائما أنة وجعله في دار وأعدله فيها من الفرش والالان والأواني والملبوس والطب والطرائف وانواع المآكك والمشارب مابلغ فه الغابة وتفقدها مند وطافها كلهافقيل له علت هذا كاه لحمد بنعلى المارداني فقال نع هذامك وأردت أن لا يعد عربشي لنا ولاعتناج أز يطلب حاجة الاوحدهافانه ان فقدى دناشا عاريده استدى بهمن داره فنسقط تحن من عسمه عند ذلا فلم زل معنقلا حتى خرج الاختسد الى لقا المعرالمؤمن فالتتى قد فحطه معه ولما مات الاختسد ممشق كانأتو بكر تصرفقام بأمرأ ونوجور بنالاخشد وقبض على مجدب مقاتل وزيرالاخشد وأمرونني وصرف الامورالي أنكات واقعة غلبون واتصال أني بكرمه فلماعادت الاخشمة مقص على أفي بكر ونهت دوره وأحرق بعضها وأخذانسه وقامأ هوالفضل جعفر بن اقتضل بنالفرات بأمر الوزارة فعندما قدم الاخشدى من الشام العساكر التي كانت مع الاختيد أطلق أبايكروا كرمه وردّ الده ضياعه وضياع النه فألمأ مات أقرواده لمقه كافورومعه الاسراونو حور عندالمقامر وترجلاله وعزماه غركامعه ستى ملماعليها فلماص مرض موته عاده كافوومرارا الى أن مات في مرشوال سنة خس وأربعن وتشماتة فدفن بداره من قسل الى القاروكات فضاتله مةمنها أتهأقام أربعمن سنة يصوم الدهركله وركب كل يوم الى المقابر والمسكرة وعشمة فيقف اوالموك ستي بمضى الى ترية اولاده وأهلاف قيرأ عنده مه ويدعوا هم وينصرف الى المساجد في الصوراء فصلى بهاوالماس وقوف الاائه كان في غابة العلة لايراجع فعاريد مولو كان ما كان ولمااراد المقدر أن يقم وزراكت وقعة فبها أسمامهاعة وأفدت الىعلى سنعسى ليشمروا حدمهم وكان أو بكرممن كتب معهم اعه فكتب تحت كل اسم واحدمتهم مابسته تمه من الوصف وكتب تحت اسم أبي بكرمجد من على لماردانية مترف عول ونى أبو بكرااسقامات والمساحدف المفافروفي يعصب ونى وائل وليس لشي سهاالموم

## ه(نڪريساندالوزير)،

هذه المساتين في الحهة القبلية من يركد الحيش وهي قرية فهاعدة مساكن وبساتين كثيرة وبها جامع تفام فيه الجمعة وعرفت الوزرأ في الفرح محدن حصر بن مجد بزعلى بن الحسين بزعلى من محد الفرق وسو المغرف اصلهم من المصرة وصاروا الى بغداد وكان أبوالمسسن على من محد تعيف على ديوان المغرب مغداد فنسب به الى المغرب وولدائه الحسين بن على سغداد فتقلد أعيالا كثيرة منها تدبير مجدين الأوت عند استبلا يمعل أمر الدولة سفداد وكأن خال ولده على وهو ألو على هارون بن عبد العزير الاوارجي الذي مدحه أبو الطب المتني من اعتاباً في بكر عهد من دائن فلا لحق ابن رائق ما لحقه ما لموصل صاد الحسين على س المغربي الى الشام ولني الاخشيد وأفام عنده وصاوائه أبوالحسن على "ن الحسين سغداد فأنفذ الاخشيد غلامه فاتك الحنون فحمله ومن مليه الى مصر ثم خرج ان المفري من مصر الى حلب ولحق به سيائراً هله ونزلو اعند سف الدولة أبي الحسن هل تأعسدالله من حدان مدّة حاله وتخصص به المسسن بزعل بن محد المفرق ومدّحه أبونصر سنسالة وتخصص أيضاعلى "بنالحسنب عدالدولة بن حدان ومدحه أبو العماس النامي مُشمر منه وبدان حدان ففارقه وصارالي بكورمالرقة فسن له مكاتبة المزير مالله تزاروالتصراليه فلياوردت على العزيز مكاتبة بكيور قسله واستدعاه وخرج من الرقة بريد دمشق فوا فأه عبدالعز بزيو لاية دمشق وخلفه فتسلمها وتتوج لحيارية ان حدان بحلب عشورة على من المغرفي فلرستم له احرو تأخر عنه من كاته فقال لان المفري غررتي فعا اشرت، على وتنكركه ففترمنه الحالقة وكانت مزبكمة ورومين استحدان خطوب أتسالح قتل استبكهه وومسراين جدان الي الرقة ففرًا سَالمغربي منها الى الكوَّفة وكاتب الَّعز برَنا لله بســــتأذُه في القدوم فأذْن له وقدم الى مُصر في جــادى الاولى سنة احدى وثمانين وثاثمه أنة وخدم مها وتقدّم في الخدم فحرّض العزيز على أخذ حلب فقلد يضو تكنن الاد الشام وضيراليه أبااطيس بنالمغري ليقوم بكتاشه وتطرالشيام وتدبيرال جال والاموال فسارالي دمشق فيسنة ثلاث وغماتين وثلثما ته وخرج الى ملب وحارب أما النصائل من حدان وغلامه لؤلو افكاتب لؤلؤ أما المسب الاالمغرى واستماله حق صرف بنعوتكن عن محاربة حلب وعاد الى دمشق وبلغ ذلك العزر رالله فاشتد حنته على ابن المغربي وصرفه بصالح بن على الوديادي واستقدم ابن المغربي الى مصروط بزل بهيأحتي مات العزيز ما تله وقام من بعده ابنه الحاكم بأمر الله أبو على "منصورف كان هو وواده أبو القياسم حسَّن من حلسا 'مه فلياشر عُ الحاكم المرالله في قتل رجال الدولة من القواد والكتاب والقضاة قبض على على ومحدا بني المغرب وقتلهما ففر منه أوالقاسم حسين بن على من المغربي الى حسان بن مفترج بن الحتراج فأحاره وقلد الحاكم مار حسكين الشيام فجهافه امن جر" اح لكثرة عسا كره فحسن له امن المفرق مهاجته فطير ق مار - تبكين في مسيره على غفلة وأسر ووعاد الى الرملة فشن الفارات على وساتيقها وخرج العسكر الذي مالرملة فناتل القرب قنالاشديدا كادت العرب أن تنهزم لولائمتها النالغربي واشار عليم ماشهار النداءماماحة النهب والغنمة فتسو اومادواني الناس فاجتمع لهم خلق كتعروز حفوا الى الرملة فلكوهاو مالغوافي التهب والهتك والقتل فأنزع براجا كالذلك انزعاجا عظمآ وكتب الى مقرَّ جن حرَّ اح يحذره سوء العاقمة و بازمه ماطلاق ما رجتكين من بدحسان الله وارساله إلى القاهرة ووعده على ذاِلُّ بَخْمُسِنُ أَلْفُ دِ سَارِفِهَا دِرَاسُ الغَرِ في لما إلغه ذَلِكُ الى حسانُ وما زال بغر به بقتل الرحيكين حتى احضره وضرب عنقه فشن ذلك على مفترج وعلم انه فسدما منهمو بن الحاكم فأخذان الغربي يتحسن اغترح خلع طاعة الحباكم والدعاء لقبره الى أن استعاب أو اسل أما الفتوح المسن من حدم العاوى اميره كذبد عوه الى آخلافة ومنهلة الاحروب والمعاين المفرق يحتمعلي ألمسروجة أمعلى اخذمال تركة بعض الماسرونزع الحاريب الذهب والفضة النصوية على الكفية وشير مهاد نانعرو دراهيروسماها الكعبية وخرب اس المغرق وترمن مكة خدعا العرب من مسلم وهلال وعوف بن عامر غرسارية وبين اجتمع عليه من العرب حتى نزل الرملة فتلقاه منو الجزاح وقبلواله الارض وسلوا عليه مامرة المؤمنين ونادى في الناس مآلامان وصل مالناس الجعة فامتغص الحاكم لذلك وأخذف استمالة حسان ومفرج وغره ماويذل لهما لاموال فتنكروا عدلى أبى الفتوح وقلدأ يضامكه بعض بفعم أبى الفتوح فضف امره وأحس من حسان بالقدر فرجع الدمكة وكانب الحاكم واعتذر البه فقسل عذره واماا بالفوي قائد لما الحل امرأى الفوج ودائ ميل في المزاح الى الحاكم كتب المه وانتوحسي انت تعلم أدى قد المانا المام الحديق و يهدم ولس حلم امن ساس بيسة عد فرض ولكن من تعفق عيم

ف برالده اما ايختله و توجه أمن المقرقة فرا وصول امان الحاكم الده الى بقداد و طفراً أهاد وباقد خيره فاجمه مه با به قدم في الى المقدم في الله المقدم في ا

تشكل من مرقعة ونسك ه بأقراع الجسك والشفوف ومن له غيزال ليس يموى ه هواه ولارضاء بلس صوف فعاد اشتدماكان اتهاكا ، كذاك الدم يختف الصروف

وافام هذاك مدة طويلة في أعلى حال وأجل وسة واعظم منزلة ثم كوتب طلسع الى الموصل ليستوروه صاحبها فسارعن مبا فارة ميزوديار بكرالي الموصل فتتلد وزارتها وترقداني بغداد في الوساطة بين صباحب الموصل وبين السالهان أيعلى بنسلهان الدولة أي عاع بنها الدولة أي نصر بن عضد الدولة أي شعاع بن رحك الدولة أبيءني بربويه واجتمع برؤسا الديلم والاتراك ونحدّث في وزارة الحضرة حتى تفلدها بغير خلع ولالقب ولامفارقة الدراعة في بمررمضان سنة خس عشرة وأربعما ية فأتمام شهودا وأغرى دجال الدولة بعضهم بيعض وكانتأه ورطويلة آلت الىخروجه من الحضرة الى قرواش فتعدّد للقادر باقه فيه سو علن سب مأأثاره من الفينة العظمة بالكوفة حتى دهبت فيهاعة مفتوس وأموال ففرالي أبي نصر من مروان فأكرمه وأقطعه ضياعا وأفام عنذه فكوثب من بغداد بالعود اليهافيروين ميافارقين بريد المسعرالي بغداد فسم هنال وعادالي المدينة عمات بهالامام خلف من شهروه ضان سسنة عمان عشرة وأربعه ما فه ومولده بصراللة المثالث عشر من ذى الحة ...: تسمه من وثاثما أنه وكان أمر شديد السمرة بساطا عالما بلغا مترسلام تفننا في كثير من العلوم الديسة والادبية والنمو يةمشبارا المه في قوة الذكا والفطنة وسرعة الخياطر والبديية عظيم القدر صاحب سياسة وتدبير وسبل كنبرة وأموره فلام دؤخ المعالك وقلب الدول ومعم الحديث ويروى ومستف عدة تصانيف وكان ملولا حد دالاتلانكده ولاتخل عقده ولايحي عوده ولآر جاوعوده وادراى بزينة العقوق وسفطر المه رعامة المفوق كأنه من كرمفدرك الفاك واستولى على ذات الحيك وكان بصرمن ع المفرق أوالفرج محد ان حصف ين عهد بن على بن الحديث المغربي قد قتل الحاكم جدَّه عجد امع أبيه عسلي بن الحسين كاتحدَّم فلانشأ أوحمه فرسار الى العراق وخدم هناك وتنقلت به الاجوال معاداتي مصر واصطنعه الوز رالداري موولاه دوان المبش وكانت السددة أم المستنصر مالله تعنى به فليامات الوزير البادري وولى بعدة الوفير أبوالفرج عيدالله من عددالما بي قيض عليد في جله أصاب المارزي واعتقله فتقررت الوزارة وهوفي الاعتقال وخلم عليه في الليامس والمشر ينمن شهرو سع الاسترسينة خسين وأربعه ما تقولف الوزير الاجسل الكامل الارحدصنية أمرالومنسيز وخالصيته فعانعرض لاحدولا فعدل فالبابلي مافعله البابلي فعه وفاعهاب المارزى فأقام سنتين وشهورا وصرف فالمع شهرومضان سبنة المتنين وخسسين وأربعهما يتوكان الوزراء الداصر قوا لم يتصر قوا فاقترح أوالقرج بالقري لماصرف أن يتولى بمن الدواوين فول دوان الانشاء الذى يعرف الموم يوظيفة كتابة السر وحوااذي استنبط هذه الوظيفة بدياد مصروا ستصدث استخدام الوزراءيمد دسرفهم عن الوزارة ولم رزل اله القدر الى أن يوفى سنة ثمان وسعن وأربعه ما أة ﴿ رَحِكُمُ الشيعيية) . هذه البركة موضعها خلف جدير الافرم فيها بينه و بين الحرف الذي يعسرف الدوم والرصيد وكانت تمِّ أور بركة اطيش من بحر يها وقد انقطع عنها الما وصارت بسائيز ومن ارع وغير ذات . فال ابن المنوح بركة الشعبيبة بظاهرمصر كان بدخل البها ماء النيل وكأن لهاخليمان أحدهما من قبلها وهوالا ك بجوارمنظرة الماحب تاج الذين بن حنا العروفة عنظرة المشوق والثاف من بحريها

وتسال 4 حليج بن واتل عليه قنطره بهاعرف بالقنطرة بصروكان يحرى فيهسما للمامن النسل اليافكان الماه يدخل آليها في كل سنة ويصمها ويدخل البها الشماتير وكان يدائرها من جاريها الشرق ادر كترة وكانت زهة المصر بعزظ ااستأبرها الامرع زالدين أيلن الافرم من النافار عليه امن جهة المحسيم العزيرى مازها بالمسورعن الماء وغرس فيهاالا شمارواله يحكروم وحفرالا ماروه فدالنزكة مساحتها أربعة وخدون فذا ناولها حدوداً رممة الحذالة لي منهى بعضه الى معمل أرض المشرق الحارى فيوضان الصلوني والى الحسرالف اصل منهاو بعزيركه الحبش وفي هدا الحسرالا كقنارة يدخل الهاالما من خليج مركه الاشراف والحد العرى كأن متهى بعضه الى منظرة فاضى القضاة بدرالدين السحاري والى جسره والحد الشرق ينتهى الى الأدرالتي كأت مطلة عليا وقد توب اكترها وكأنت مسكن اعدان المعر بيزمن القضاة والمكاب والحذالفري فتهى الى برف النيل ولمااسنا برهاالافر مشرطة خسدة أفدنة بعرعليها ويؤجرها لمن يعمر عليهامنها فدّان واحدمن بصريها وفدانان من غربهاملاصقان لحداد الساتين وفدانان بالحرف الذي من حقوقها فلمامات الافرم طمع الامع علم الدين الشجاي في ورثته وفي الوقف واربأيه ففصب ارض الحرف وسكنها فذانان ثمرًكها فَلَا كَانْ فَالنَّا دُولَة النَّسَاصُر عِسَدَى قلاون ووزَارة الأعسر بيعت ارضهالارياب الإشةالق عليها وهفه المركة وتفها المطارى بمائى ودخل معهم توالشعيدة لاختلاط انساجم بالساسل وعال ف وضع آخر ومن حله الاوقاف بركة الخطاء بن عماق المشهورة بيركة الشعبية ومساحة ارضما اربعية ومنسون فدامًا وويم ولها حدود أربعة القالى" من البركة الصغرى منها الى الحسر الفاصل بنهاو بن بركة الحبش وفيه قنطرة يترمنها الماء الى هذه البركة وماقى همذا المذالي بعض ابنية مناظر المعشوق ومنجلة حقوق هذا الوقف الماز المستعل المالول فيه الى النظرة المذكورة ومنه دهابرها والاوان العرى وهدا جمعه وأيته ترعة من تراع هذه المركد الذكورة عرالماء فيها في زمن الدل الهاوكان الى هذه المنظرة دارامالة على بحرالنيل وشرقيها وعملى همذه الترعة من بحريها غملكها الصاحب الدين بنحناوهدمها وردم الخليم وعرالمنظرة والحمام والسوث الموحودة الاتروماقي ذلك كله فيأرض ابن الصابوني وحدهد الركة من ألهة الحرية الى الطريق الا أن وكان فيه حسر بعرف بحسر المات كان يفصل بن هذه البركة وبنركة شطاركان فمه قنطرة يحرى الماه نهامن هذه العركة الى تركة شطا وكان في همذا الماترعة أخرى يحرى الماه فها في ذون النول من العرائي هذه المركد ورأت عرى فهاورا بت الشعا تمر تدخل فها الي هذه البركة وأما - يدها الشهرق فانه كان الى ابنية الآ در المولة على هذه العركة وأماحة هاالغربي فانه كان الى بحر النيل ولم تزل كذلك الى أن استأجرها الامبرعز الدين أسل الافرم فردم هده الترعة وين حطان عدا السستان وحسر عليه وزرعفه الشنول واللعمر أوات وأقام على ذلك وتدمسنين ماسستأجره أبيارة فاندوا شترط البنا على ثلاثة افدنةً في سائمه الذربي وفدّان في سائمه البحري ضمر الناس وأستغنى عن الحسور ورخص على الناس حتى رغبوا ف العمارة وآجركل ما تذذراع من ذلك مصرة دراهم نقرة وهم السُّر المسهورة يترالسوا في فعمرت احسن عمارة فلما توفى الافرم طمع الشصاع في ارماب الوقف وفي ورثته ومزع منهم الفدادين الملاعلي بحر الندل واساع والأمر وكسل مت المال وأعانه على قوم أخرون يجمعون عندالله تعالى

ە(ذكرالمشوق)،

أصلم أن المعشوق اسم لمكان فسدا تحار بظاهر مصر من وفي خطة واشدة عرف الولا يتينان كهمس من معمر مرفع وفي يجنان الأموس من معمر مرفع وفي يجنان الاموقية عبدا الأولون المقدم في موفي به وقد يجنان الاموقية عائدة المحاسبة بالمحالة بمن المتوفقة والمحاسبة والمحاسبة والمحاسبة والمحاسبة والمحاسبة والمحاسبة المحاسبة والمحاسبة وا

فى الجانب الشرق من سرتمن وأى قصراتها ما المعشوق وأقام به و بين وقد ادو تكويت منزاة تها الآمار بنا وقصور تسبى العائسة والمعشوق وقيه انشد الشريف ذهر تبنعل مين ذهرة بن الحسين الحديث وقد احتاز به يهد الحج قد رأيت المعشوق وهوس المهس<u>د يعمل النشو النوائية منه</u> و الراده وضعه آثار سود » قداد التبد الحج الذي منه

رقال ابن بونس (كهمس) بم سميرين عبد بن معموين حديث بكئ أبالقداسم كان أبو مصر يا وولد هو بعصر وكان معدول في ويوم وكان عافلا وكانس القضاة تقبله حدث عن عبد بن رخح وعسى بن حياد زغبة وسلة بن شبب وغموهم وقى في يوم الاثنين لاريع خلود من شهر و بيع الاول سنة احدى عشرة و المحالة وقال ابن خلكان (قديم) بن المعزين المنسورين القائم بن المهدى كان أو وماحب الدول المعربة والمغرب وهوالذى بن الشاهرة المعزية وكان تم فاضلا شاعرام الموالط فاطر يضاولم بل الممكنة الانولا المهدة كانت لاحمد المؤرخ ليما بعداليه واشعاره كاميا حسنة وكانت وفاته في ذى القعدة سنة أو يع وسيمير واشحائة وقعد ذركلا من المائد المائد والم بن سعيد والافضار أما ابن بمائد قائد (اسعد) بن مهذب بن زكر بان قدامة بن نشائير ف الدين على أبها المكوري من سعيد المائي وزيره صرفى أما إلى من أساس من أصال وسوط من صعد مصر واقت استفاء الهيوان وكان حوادا

طویت مماه المکرماً ه توکوترت شمس المدیح وتناثرت شهب العدلا ه من بعدموت آبی الملیح ماکان بالنکس الدف ه من الرجال ولا الشصیح کفر النصاری بصدما ه عذروا به دون المسیح

ورناه جساعة من النسعواء ولمامات ولي انه المهذب بن أبى المليم ذكر يا دولي الميش بصعر في آخر الدولة الفاطمية فلما قدم الامراسدالذين شركره وتقلدوز اوزاخلياته العائسة شدّ تدعي النساري وأمرهم بشة الزنادرعلي اوساطهم ومنعهم من ارساء الذوابة التي تسبى الدوم العذبة فكتب لاسد الدين

> بااسد الدين ومن عبدله . يعفظ فيناسنة المصطفى كفي غيارا شد اوساطنا . فالذي اوجب كشف النفا

فريده فه بطلبته ولا مكنه من ارضا الذوا به وعند ما ايس من ذلك المؤقدة معى الدواو بن حتى مات فحقه ابنه والماكارم اسعد بن مهذب الملقب بالخطير على دوان الجيش واستوق ذلك مقدا بام السلطان صلاح الدين وصف برا يجوب والم ابنه الملك العزيز عضان وولى تطرا ادواو بن أيضا واختص بالشاخت الفاضل وحنلى عنده و كان بسعه بلبل المحلس لما يرى من حسن خطاء وصف عقدة وصفات منه الفتن أخت الفتن فيه الكلام على حديث بحالا المسلام على خديث وكان المطافل على حديث الاسلام على خديث وكان المطافل صلاح المنافق الفتن فيه الراحت والمقان المحلس المفافل وصفى عقدة وصفات الفلو وقول فيه المفافل العزيز وكان المطافل المنافل صلاح المنافل وصفى المنافل والمنافلة والوين منه المهافل العزيز على المسافل صلاح منافلة المؤلفة وكان والمنافلة والوين المنافل والمنافلة والوين المنافل والمنافلة والوين المنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة والمنافل

تالوا ممانى فلقب بياومن شعره

تما بني وتنهى عن امود ، مدل الناس أن يهولا عها النفر أن يهولا عها النفر أن يكون كشياه مني ، و و مثل ما على المرتبع النافر النافر النفاط (وجومتي بديم

قد بالسن اترجة • تذكرالناس بأمرالنعم •
 كانها قد دعت نفسها • مرهمة الفاضل عدالرحم

« (بركة شطا) « هذه الركة موضعها الآن كمان على بسرة من عفر جومن باب القنطرة بعد منه مصرطالها جسر الأفرم ورماط الاتناركان الما ومعرالهامن خليم بني واثل وموضعه على عنة من يخرج من باب القنطرة المذكورة وكان عليه قنطرة شاها العزيز باقدين المزوياسي واب القنطرة هذا فال ابن المتوج ركه شطا نظاهر مصرعل ديمرة من وترمن باب القنطرة وكأن الما يدخل اليها من خليم في وائل من براجع بالسور المتحدد ومز بركة الشعيبة من قاطرة في وسط الحسر المروف عوسرالسات الذي كان بفصل بين المركة من المذكور تين وكان يوسطها مسجد العرف المحدا الملاف بقناطر توسطها كان يسلك عليااليه وكان يطل على ركه شطا آدر مر مت ما قطاع الماه عنها يكان الى ماليها يستان فيه متظرة ودراية وطاحون وجام وبظاهر مايه حوض سدل وتف ذلك الخلص الموقع وقد خرب ، (تركة قارون) هذه البركة موضعها الآن فيما بن حدرة أبن قصة خلف جامع ابن طولون وبن الجسر الاعظر الفاصل بين همه في ما المركة ويركه الفيل وعلها آلا أن عدّة آدر وتعرف مركة قرآب وكان عليها عدَّة عما تر جله في قديم الزمان عندماع والمسكر والقطاليع فلي خرب العسكر والقطائم كاذكر في موضعه من هدذ الكتاب حرب ما كان من الدور على هذه البرك أيضاحتى انه كان من خرج من مصلى مصر القدم وموضعه الا "ن الكوم الذي بطل على قدرالقياض بكار مالقرافة الكبري مري كه النسل وقادون والنبل ولم زل ما حول هذه المركة خراما الى أن - فرا للك ألناصر عد بن قلاون البركة الناصر بذفي الرآني الزهري وكانت وافعة الكائس في سنة احدى وعشرين وسعمائة نسادجانب هذه البركة الذى يلى خط السبع سقايات مقطع طريق فيه مركزيقم فيه من جهة متولى مصرون يحرس المارة من القاهرة الى مصرول يكن هناك شي من الدوروا عما كان هناك بيوار حرض الدمه اطيَّ الموجود الآن تجاه كوم الاساري على عِنة من خرج وسلاَّ من السبع سقا بأت الى فَمُطرة السدو بشرف هذا الستان على هذه المركة فكرافها عبد الواحد مكانه وصارت فه الدور الموجودة الات كاذكر عند حكر اقبغاني ذكر الاحكاره قال القضاعي دار الضله بالذار التي على يركه قارون ذكر سومسكين انهامن حس جدهم وكان كافورا مرمصر اشتراداو بى فياداراذ كراته انفق علياما نه الفد سار ترسكتها في وجب سُنة مت وأرهين وتنتياتة وذكر الهني الدائمة الماني حيادي الاسخرة من السنة المذكورة واله كانادخل فياعدة مساحدومواضع اغتصبامن ارباب اولم يقم فهاغرأ بام فلاثل ثمار سلالى أي جعفر مسلم المسيق لبلافقال إه امض في الى دارك فضي به غز على دار فضال أن هذه فضال لغلامك غير برالترسة فدخلها وأقام فبهاثمورا المأن عرواله دارخارو بالمعروفة بدارا المرم وسكنها وقبل انسب انتقاله من جنان بي مسكن بخارالبركة وقيل وبا وقع فى غلاله وقبل ظهرة بها بان وكأنت دارالفل هذه يتطرمها بر رقمصرالي تعرف الدوم بالروضة قال ألوعم الكندى في كاب الموالى ومنهم ألوغنيم مولى مسلة بن مخلد الانصارى كان شربفا في الموالى وولاه عبد العزير من مروان الجزيرة ثم عزاه عنها وكان يُعِلَى في داره التي يقبال لها دادالفيل . فينظر الى الجز رة فيقول لاخواله أخيروني بأعيب شئ في الديساكالوامنارة الاسكندرية كال مااصيخ شسأ فالفيقولون فضناة قرطاجنة فيقول ماصنعتم شسأ فالوا فماتفول انت فال البجب اف انظرالى ألجزيرة ولااقدراد خلها وعلى هـ نده البركة الاكن عدة أدرجلية وجامع وجام وغيرد ال واقه تصالى اعلى الصواب و (ركة الفيل) هذه البركة فعابن مصروالقاهرة وهي كبيرة حداول بكن في القديم عليها بنيان ولماوضع جوهر التسائد مدينة القساهرة كانت يتماء القاهرة شرحد ثت سارة المسودان وغيرها خارج مأب زويلة وكان مأبين ارة السودان وحادة المائسية وبيزبركة الفيل فضاءع عرائنام حول بركة الفيل بعد السقائة حتى صادت مساكنها احل مساكة مصركاها وقال ان معد وقدذكر القاهرة وأعسى في ظاهرهاركة الفللانها

دائرة كالمنافرة وقا كالتعوم وعادة المطان أن يركب فها بالليل وتسرج اصاب المناظر على قدر هممهم وقدر شمخ نكون بذال اصامنظر عسبوفيها اقول

انقلرانی که انسان آنی آکنفت . هم المناظر کالا هداب السمر کا تما هی و الا بسا و تر مشها . کو اک قد آدار وها عسلی التمر ونظرت البهاو قد قاماتها الشهر بالغد ترضلت

غلرت البهاوفد غابلتها الشعب بالغدوفقلت

انظرالى بركه الفيل التي تصرت ﴿ لَهَا الْغَرَالَةُ تَحْرَامُنْ مَطَالِعُهَا وخل طرفت محفوظ ببهستها ﴿ شَهِم وجدًا وَحَدًا فَهُدِاتُمُهُمَا

وماه النيل يدخل الى بركة الفرل من الموضع الذي يعرف البوم بالجنسر الاعتطر تجاء الكيس و بلغني اله كان هذاك فنطرة كييزة فدمت وجمل مكاتبا هذه المجداد بل الحجر التي يزعلها الناس و يعوماه النيل الى هذه البركة أبضا لمن الخليج الكيم من قت فنطرة تعرف قديما وحد بنا المجنوفة وهي الآن لانشبه الفناطروك بالمهام بهم بهمة المهاء وفوق بقية محقد من فاحية الخليج كان قد تقدد الامير الطبيرس وبن عوقه منتزها فضال فيه عدلم الدين بن الهاء هد

ولقد عبت من الطبرس وصحبه . وعقو لهدم بعقوده مفتوله عقد واعقودا لا تصم لانهدم . عقد والمجنون عدلي مجنونه

وكان الطبيرس هــذايعتريه الجنون واتفى أن هــذا العقدل يصم وهدم وآثاره بأقــة الى البوم ، (ركه الشيقاف) هيذه البركة فير الحليج الفري بجواراللوق وعلبها الجامع المعروف بجامع الطباخ ف خطباب الموق وكانت هذه الدكة من حدله الراضي الزهرى كاذكر في حكم الزهرى عند ذكر الاحكار وكان علها فالقديم عدةم يناظر منها منظرة الامدرجال الدين موسى بن يغموروذاك ابام كانت اراضي اللوق مواضع نزهة فل أن عَنكرو بني دوراود لله بعد سنة سجانة والشاهالي أعلم ه (بركة السباعين) عرف بذلك لانه التخذعلها دارالسباع وهي موجودة هناك الي يومناه فاوهي من جلة حكر الزهري وعليها الات دور ولم تحدث بها العمارة الابعد سنة سعمائة وانما كانجيع ذلك الخط وماحوله من منشأة المهراني الى المقس ب أنن مُ كُرت . (بركة الرطلي) هـ ذه البركة من جلة أرض الطبالة عرفت بيركه العاوّ ابن من اجل الله كان يُعسَمُل فَيِمَ الطوب فلما - عُواللا الناصر عهد بن قلاون الخليج الناصري القس الامريكي الحاجب من المهندسين أن يجعلوا حفرانطاج على الجرف الى أن يرج انبركة الطوّابن هده ويصب من بحرى أرض الطبالة في الخليج الكبيرفوافقوه على ذلك ومرّ الخليج من ظاهرهذه البركة كاهواليوم فلسابري ماء النيل فيه روى ارض الدك فعرف بركة الماحب فانها كانت سد الامد بكفر الحاجب المذكوروكان في شرق عده المركة زاوية بهاغفل كثيروفيها شغص يصدع الارطال أطديد التى تزن بهاالياعة فسعاخا الناس بركة المطلي تسبية لصانع الارطال وبسب خضل الزاوية كاتمة بالبركة الى مابعد سنة تسعين وصبعما تة ظل سرى الماء في الخليج الناصري ودخل منه ألى هـذه البركة عمل الجسرين البركة والخليم فكره الناس وبنوا فوقه الدور ثم تتابه وافي البناء حول البركة عنى لم يتوبد الرها خاوو صاوت المراكب تصراليا امن الخليج الناصري قندورها تحت السورت وهي منهونة بالناس فقرهناك للناس احوال من اللهو يقصر صاالوصيف وتطاهر الناس في المراحب بأنواع المنكرات من شرب المسكرات وتبرج النساء الفاجرات واختلاطهن بالبال من غيراتكار فاذا نضب ماء النبل زرعت هدده البركة بالقرط وغيره فيمتمع فهامن الناس في يوى الاحدوا بلهة عالم لا يحصى لهم عدد وأدركت بهذه المركة من بعد سنة سنعن وسعمانة الىسنة عامانة اوقانا انكفت فهاعن كان بهاايدى الفعرور قدت عُن اهاليهااعين الحوادث وساعدهم الوقت اذالناس فاس والزمان زمان ثم التحكدر والمسر ات وتقلص طل الرفاهة وانهلت مصائب الهن من سنة ست وشائماتة تلاش أمرها ونباال الآن بقة صيابة ومعالم انسوآكارتنى عنحسنعهد وقددرالقائل

ف ارض طالتنابركة ، مدهشة العين والصقل ترج ف ميزان على على ، كل بحاد الارض بالرطل

» (المكة المعروفة بطن البقرة) هذه البركة كانت عما بدأ دض الطياة وأراضي اللوق بصل البهاما النيل من الخُورُف مِن كُخلِيزًا لذَّكُوالها وكانت تجياه قصرا للؤلؤة ودارا لذهب في برّ الخليج الغربيّ وأوّل مأعرف من خبر هذه الدكة أنها كانت دستانا كيم افعابن المقس وجنان الزهرى عرف البستان القسى نسبة الدالمص ويشرف على بجرالنول من غربه وعلى الخليج الكيم من شرقه فلما كان في الم الخلفة الطاه لاعزاد دين الله الى هاشر على من الحاكم بأمر الله امر بعد سنة عشر وأربعه ما ته فازالة انشاب هذا السبان وأن يعسمل بركة قد المالنظرة التي تعرف اللزلزة فل كأنت الشدة العظمي في زمن الخليفة المستنصر بالله همرت العركة وعي فموضعها عدة اماكن عرف بحارة اللموس اذذاك فلككان فأمام الخليفة الأعمر مأحكام الله ووزأرة الاحل المامون محدس فاتك البطائعي ازملت الانمة وعق حفر الارض وسلط عليهاماه النيل من خليم الذكر فصارت ركة عرف يطن القرة ومارحت الى مابعد سنة مدمعمانة وكان قد تلاشي أحرها منذكات الفاؤة فيزمن الملك المادل كنيفا سينة سبع وتسعين وستمائة فكان من حريح من داب القنطرة عجد عن بيسه ارض الطبالة من جانب الخليم الغرق الى - قد المفس و يجديطن البقرة عن يساره من حانب الخليم الغربي الى حد المقس وبحرااليل الاعظم محرى في غربي بطن القرة على حافة القس الى غربي أرض الطبالة وعرمن حث الموضع المعروف اليوم المرف الى غربي البعل ويحرى الى منه السنع ح فكان خارج القاهرة احسن منتزه في مصر من الامصار وموضع بطن البقرة بعرف البوم بكوم الحياكي الجياور اردان القصر وماجاور الما الكعمان والمراب الى غوياب اللوق وحد في غيروا حد من أقت من شوخ المقس عن مشاهدة آثار هذه البركة واخبرنى عن شاهد فهاالماء والى زمننا هذا موضع من غربي الخليمة ما يلى مندان القعم بعرف بيعلن البغرة بغية من فل البركة يجمّع فيه الناس للنزعة ﴿ رَكَهُ جِنَاقَ ) هذه البركة خارج باب الفتوح كانت بالقرب من منظرة ماب الفتوح التي تفدَّم ذكرها في المناظر وكان ماحولها بـ اتين فل يكن خارج الب الفتوح بيئ من هدا الأبلة والهاكان هناك بساتين فكانت هده البركة فيابين الخليج الكبير وبستان ابن صيرم فلاحكم مستان المصرم وعرفي مكانه الآدروغيرها وعرالناس خارج أب الفنوح عرما حول هداء البركة بالدوروسكتهاالناس وهي الي الآن عامرة ونعرف ببركة جناق (ع) بركة الجباح) هذه البركة في الجهة الميمرية من الغاهرة على غور ريدمنها عرف اولا بجب عمرة مُقل لهاأرض الم<del>ب وعرف</del>ث الى الوم بيركذ الحباح من أبوا نزول محاج المبريها عندمسوهم من القاهرة وعندعو دهم وبعض من لامعرفة له بأحوال أوض مصريقول حب وسف عليه السلام وهوخطأ لااصل ومارحت هده البركة منتزها للوك القاهرة وقال انونس عمرة ان غير من جز التصبيّ من في القرما صاحب المب المعروف عب عمرة في الموضع الذي يعرز اليه المّاج من مصر ناروسهم الى مكة وقال ألوعسر الكندى في كاب الفندق ان فرسان اللايد من جدعسرة بن غيم من جزا وصاحب مب عسرة من في التراه طعن في تلك الامام فارتث فات مددلك و وقال في كتاب الامراء ثم أن اهل الموف وجواعلى لث بم الفضل أمر مصروكان السب فذاك أن لشاهث عداح عصون علهم اداضى زرعهم فانقصوامن القصب اصابع فتطلم الناس الى لت فلرسهم منهم فعسكروا وساروا الى انفسطاط فرج اليهم لت في أربعة آلاف من جند مصر ليومن بشامن شعبان سنة مت وعبانين ومائدة التق مع أهل الحوف الناتي عشرة خلت من شهررمضان فانهزم الجدش عن ليشاويق في ما شين أو بحوها فحمل عليهم بمن معه فهزمهم حتى بلغ بهسم غيفة وكان التقاؤهم في أرض جب عمرة و بعث لث الى ا غسطاط بشائير رأسا ورجع الى الفسطاط وكال المسيئ ولاثنتي عشرة خلت من ذي القعدة سسنة أربع وعانين وناعا ته عرض أمرا الومنين العزيز بالله عساكره بظاهرالقاهرة عندسطيرا لحب فنصب لهمضرب ديا جروى ف ألف وُب مفوَّة فضة ونصب له فازدمستقلة وقبة منقة بالحوهر وضرب لابنه المنصور مضرب أخر وعرضت العساكر فكانت عدتها مانة عسكر وأقبلت اسارى الروم وعدتهمها شان وخسون فعلف مهم وكان يوماعظم احسسنالم ترل العساكر تسعرين يديه من ضعوة الهارالى صلاة المفرب كالحوال ابن ميسركان من عادة أميرا لمؤمنين المستنصر بإقد أن يركب في كل سنة على التعب مع النساه والحشم الى جب عسرة وهوموضع زهة بهيئة انه خارج لليم عسلى مبيل الهزؤ والجسانة ومعه اللهر فى الرواداعوضاعن الماءوبسقيه الناس وقال الوالخطاب بندحية وخطب لبئي عبيد يبغداد أربعين جعة وذلك

للمستنصر بل للبطال المستهترانشده العقبلي صبيحة ومعرفة

قم فانحرارات يوم التعربالما. • ولا تغفى ضمى الا بصبياء وأدرك عبيرالنداى قبل نفرهم • الى منى تسقهم مع كل هيفاء

ووصل الشيالقطير النسر ورة وهو جائز نفرج في ساعته مروا ماانجر تزجى بنفيه مات حداة الملاهي وتساق 🕳 حق اناخ بعيز شهير في ككمة من النساق ه فا مام بياسوق الفسوق على ساق ه وفي ذلك العام اخذ ما لله وأخذ أهل مصر بالسنن وحتى سع القرص في المه بالتي البن و وال القياضي الفاضل ف حوادث المحرمسنة سمع وسبعين وخسعانه وفيه خرج المسلطان بعي صلاح الدين يوسيف ين أبوب الحركة الحب العسد واعب الاكرة وعاداتي التساهرة في سأدس يوممن خروجه وذكر من ذلك كثيرا عن السلطان صلاح الدين وابنه الملك العزيز عُمَان ، وقال جامع سمرة الناصر مجدين قلاون وفي حوادث صفر سنة المنتبن وعشر بن وسمعمائة وفعه ركب الساطان الى بركه الحياج الرى على الكراكى وطلبكر بم الدين ماظرا خلاص ورسم أن يعسم فيها أحواشا المنسل والحال ومدانا وللاسر بكتر الساق مثله فأقام كريم الدين بنفسه في هذا العدمل ولم بدع أحدا من جسع الصناع الهتاج اليهم بعمل في القاهرة عملاف كان فها نحو الانفي رجل وما ثة زوج يقرحني تحت المواضع في مدّنة منه وركب السلطان الهاوأ مربعه مل ميدان لنناج الليل فعه مل وماسرح الماولا يركبون الي هيذه العركة لرفي الكراكي وهم على ذلا الى هذا الوقت وقد خريت الماني التي انشأ ها الملك الناصر وادركا بهذه العركة مرا اعظم اللاغنام التي يعلفها التركاني حب القطن وغيره من العلف فتبلغ الغابة في السعن حتى أنه يدخل بهاال القاهرة محولة على الصل له ظهر جنها وثقلها وعزها عن الذي وكان يقال كنس ركاوي نسسة الى هذه البركة وشاهدت مزة كيشامن كتاش هذه البركة وزنت شقته الهني فيلفت زنتها خسة وسسعين رطلا سوى الالية وبلغني عن كبش انه وزن ما في بطنه من الشحيم خاصة فبلغ أربعين رطلا وكانت ألايا تلك ألكاش سلغ الغماية في الكبر وقد بطل هــذامن القياه رة منذ كانت الحوادث معدسينة ست وعما تماثمة حتى لا مكاد بعرفه اليوم الاأفراد من الناس ويركد الحياج الروم ازماب دركها قوم من العرب يعرفون بيني صبيرة وقال الشريف محدي اسعد الحوان في كتاب الحوه والمكنون في معرفة القبائل والبطون بنو بطيخ بمان من لخم وهم وادبطيخ النمغاة بن دعان بن عث بن كلب بن أى الحارث بن عرو بن رمعة بن جدس بن اريش بن أراش بن جديلة النظم ونفذها شوصرة وبطيخ والهمسارة محاورة للغطة المعروفة الموميكوم ديثار السايس وصيرة فيخندف وفي قنس وتزارو عن فالتي في حندف في في جعفر الطبار شو صدة من جعفر من داود بن مجد بن جعفر بن ابراهيم ان عهد بن على بن عبد الله من حعفر من أى طالب فحذ والتي في قدس سوصرة بن بكرين اشحام بن ديث بن عطفان النسعد أن قلس بن عدلان خُذُواً ما التي في نزار فغي شدان سُوصيَّرة بن عُوف بن يحكم بن ذهلٌ بن شيبان بن تعلية ا من عكامة من صعب من على من واللي من المسلم من هنب من حديلة من المدين وسعة من من الما فخذوا ماالتي في بين فني نلم وجدًام فأما التي ف نلم فبنو صبرة بن بطيخ بن مغاة بن د عجان بن عيث بن كايب ان أبي الحادث بن عسرو بن رمية بن جدس بن اريش بن اداش بن جديلة بن الم وأما التي ف جذام فينو مسرة ينصرة بغطفان بنسعدن المسن حرامن جذام والمدرجع الصبريون وهم الشام والقائعالى أهـ لم ﴿ وَرَكُهُ قُرِمُوطٌ ﴾ هذه البركة فعما بن اللوقُ والمقسُ كانتُ من جُولة بـــــــتان ابن تُعلب فلما حفر الملك الناصر عدَّين قلاون الخليج الناصري من موردة البلاط ربي ما خرج من الطين في هسله البركة وبي الناس الدورعلى الخليم فصارت البركة من ورائها وعرفت تلك الخطة كلها بدكة قرموط وادركا بها داوا جللة تناهى ارماجاني أحكام بالهاوتعسن سقوفها وبالفوافي زخرفتها مالهام والدهان وغرسوا بهاالاشعار وأجروا لهاالماممن الآبار فكانت تعدمن المساكن المديعة الغزعة واكترمن كان يسكها الكتاب مسلوهم ونصاراهم وهم في الحقيقة المترفون أولو النصمة فكم حوت تلك الديارمن حسن ومستحسن واني لاذكرها ومامروت بهاقط الاوسينلى منكل دارهناك آثار النهاماروائح تقالى المطابح أوعم عفورالعود والندأ ونعمات الخراوصوت غناءاودق هاون وغوذلك بماسين عن ترف سكان تلك الديار ووفاهة عشهم وغضاوة فعمهم ثمهى الاكن موحشة خراب قد هدمت قال المنازل و معت أنفاضها منذ كانت الحوادث بعد سسنة ست وعمانما أنة

مزانت الطرو وجهلت الازقة وانكشفت البركدو بق حولها بداتين خراب وبلغني أن المراكب كانت تعبرالي هذه البركة التنزه ومااحسد ذلك كان فانها كانت من جله السستان وأينقل انه كان بقربها خليم سوى الخورو يعد أن بصل اليها والقدأعل ، وقرموط هذا هو أمين الدين قرموط مستوفى الخزالة السلطانية ، (ركة قراجا) ه. فده البركة خادي الحسب نمة قريبا من الخند قء وف بالامبرزين الدين قراجاً التركاني "أحد أمراأ ومصر أنع عليه السلطان الملك الناصر عسدين قلاون بالامرة في سنة سبع عشرة وسبعمائة و (البركة الناصرية) هذَّه الدكة من جلة جنان الزهرى فلا خريت جنان الزهرى صاده وضعها كوم تراب الي أن أنشأ السلطان المَلاثُ الناصر عهد بنقلاون مبدان المهارى في سنة عشرين وسيده ائة وأراد شاء الزرية بحانب المامع الطبعين احتاج في مناشب الي طبق فرك وعيز مكان هدفه العركة وأهر الفغر فاظر الحدش فكتب اورا قاماً سمياء الإمراء والتدب الأمعر سرس ألحاجب فنزل مالهندسين فناسواد ورالركة ووزع على الاهرا والاقصاب فنزل كل أمعر وضرب خمة لعبل ما يخصب فابتدوا العمل في وم الثلاثاء اسم عشري شهرد سع الاول سنة احدى وعشم بزوسية مانَّه فتمادي ألخم الياجانب كنسَّه الزهري وكان أذذ الَّهُ في مُلِثُ الأرض عدَّة كانس ولم مكن هناك ثير من العبما ترالتي هي اليوم حول البركة الناصرية ولامن العبما ترالتي في خط قناطر السباع رلا في خطالسب عرمقامات الى قنظرة السيد واثمه كانت بساتين وكَّالْس وديورة النصاري فاستولى الخفر على ماحه ل كنسة الزهري" وصارت في وسط الحفر حيّ تعلّقت وكان القصد أنْ تسقط من غيرتمب مدهد مهافاً وآد الدِّتْهَالى هدِّمها على بدالمامّة كاذكر في خبره أعند ذكر كانس النصاري من هذا الكَّاب فلامّ - فراابركة نقل ماخرج منهامن الطين الى الزربية واجرى الها الماء من جوار المدان السلطاني الكائن بأراضي وستان النشاب عنده وردة البلاط فلماامتلا تنالماه صارت مساحتها سبعة أفدنة فحكر الناس ماحولها وبنواعلها إلا ووالعظامة ومارح خط الركة الناصر مع عامرا إلى أن كانت الموادث من سنة ست وعماتما ته فشرع الناس في هدم ما علم الدور فهدم كثيرها كأن هذال والهدم مستمر الي تومناهدا

#### • (ذڪرالحسور) •

الجسر بغغ الجيم الذى تسجيب العامة جسرا عن الزدريد وقال الخليل الجسر والجسر لغتمان وهوالقنطرة ونحوها بما يعبرعليه وقال الزمسيد دوالجسر الذى يعبرعليه والجع القليل أجسر قال

أن فراخًا كفراخ الاوكر \* بأرض بغداد وراء الاجسر والكثيرجسور

\* (حسر الافرم) هــذا الحسر بفاهر مديسة مصر فما بن المدرسة المعزبة برحبة الحناء قبلي مصروبين رماطُ الاسمارالنسونة كان موضعه في أول الاسلام عاص أيماء النيل شما فيسرعنه الما مضارفضاء الي بعري خليبني واثل ثما بني الناس فيه مواضع وكان هناك الهرى قريبامن الخليج تصارموضع حسر الافرم هـدا ترعة مدخل منهاما النسل الى البركة الشعبسة فلى استأجر الامبر عزالدين أبسيك الافرم تركة الشعبسة وجعلها بستانا كاتقدّم دُكره في البركردم هـ نه الترعة وي حطان البستان وحسر عليه فأقام على دُلك سنين تملى السستأجر أوص البركة بعدماغرسها بالاشعاد اجارة ثانية أشترط البناءعلى ثلاثه أفذنه في حانب البسستان الغربي وفذان في جانسه البحري وفادي في الناس بتصحيحه وأرخص سعرا لحكر وجعسل حكركل مائة ذراع عشرة دراهم فهرع الناس اليه واستكروامنه المواضع وتنوافيها الدورا لمطاة على النيل فاستغنى بالعمائر عن عمل الحسرف كل سنة بن العروالدستان الذي أنشأه وبق اسم الجسر عليه الى يومناهد اللاأن الآدو لتَّى كَانْتُ هِنَالُنْ خِرِيتَ مِنْدَانْطُرِ دَالْسَلْ عِنِ الدِّرِيِّ بِعِدْمَا لِمُؤْلِكُ الْحَالِيِّ فَالعمارة وكان سكن الوزرا والاعبان من الكتاب وغرهم ، (الجسر الاعظم) هذا الجسر في زماننا هذا قدصار شارعامساوكا يمشى فعه من الكش الى قناطر السياع وأصله جسير يفصل بين بركة قادون وبركة الفيل و منهدها سرب بدخل منه الماً وعلمه أجار براهامن بمرّ هناك وبلغني انه كان هناك وتنظرة من تفعة فل أنشأ الملك الناصر مجد بن قلاون المدان السلطاني عندموودة البلاط أمرجهم القنطرة فهدمت ولم يكن اذذ المتعلى يركه الفعل من جهة الجسم الأعظهمبان وائماكانت طاهرة براها لمباذع أحمرا أسلطان بعسمل سأنط قصسر بطولها فأخيم الحسائط وصفو بالطين الاصفر م حدثت الدورهنال م (الجسر بأوض الطبان) هذا الجسر بفصل بيزيرك الرطلي وبن الخليج

الناصرى المامه الامعرالوذرسف الدين بكفرا لحاجب فيستةخس وعشرين وسبعسا كفليا تنهى حفرا فليع الساصري واذن الساس في الساعطيه فحكو و بست فوقه الدورضسارت تشرف على وكد الوطلي وعلى المليج وتحتمع العبامة تحت منياظر المسروتم بحافة الخليج للترهة فيكتراغتها طاغوغا النياس وفسياقهم مهذا الملسر الى الموج وهومن الزوفرج التساهرة لولاما عرف معمن القياذ ورات الفياحشة . والحسر من ولاق الممنية الشعرج) كان السيب في على هذا الحسر أن ما النيل قويت زمادته في سنة ثلاث وعشر بن وسعما ته سن أخ وبد زاحة يستان الخشيال ودخل الماء الىجهة ولاق وفاض الى الماقوق حق اتصل سال العر ومساتين الخورفهدمت عدة دوركات مطلة على العروكشيرمن سوت المكورة وامتدا لماءالي فاحمة منية الشرب فقام الفير ماظر المدش مدف الامروع ف السلطان المال الساصر عدي قلاون الممتى عفل دخل الماءالي القاهرة وغرق العلها ومساكها فركب السلطان الي العرومعه الامراء فرأى ماهاله وفكر فعايد قع مروالسل عن القاهرة فاقتضى وأيه عسل حسر عند نزول الما وانصرف فقو بت الزيادة وفاص الماء مل منشأة المهراني ومنشأة الكتبة وغرق بساتين ولاق والحزيرة حق صارماين ذال ملقة واحدة ووصي الناس المراكب للفرحة ومروابه المحت الاشعا ووصاروا تناولون الهاد بأيديهم وهمرف المراكب فتقذم السلطان التولى القاهرة ومتولى مصريت الأعوان في القاهرة ومصر لردّا لحسروا لجال التي تنقل النوان الي الكمان وألزمهم بألقاء التراب بناحمة تولاف ونودى في الفاهرة ومصرمن كان عند متراب فلرمه ساحمة ولاق وفى الاماكن التي قد علاعلها الماء فاهم الساس من جهة زيادة الماء اهماما حسيرا عوفا أن مقرق الماء ومدخل الى القاهر وألزم اوباب الاملال القي سولاق والخورو المناشئ أن يقف كل وأحد على اصلاح كاله ويحترس من عمورا لما على غفلة متطلب كل أحد من الناس الفعلة تمن غوغا والناس لنقل التراب حتى عدمت الحرافش وأمتكن وجدلكثرة ماأ خذهم المناس لنقل التراب وومه وتضر وتالا درالقرية من العمر بنزوها وغرفت الافساب والفلقاس والنبة وسائر الدوالس الق بأعمال مصرط انتضت المام الزادة فت الماء ولم ينزل فالأم زواه ففسدت مطامع الفلان ومخباز نهاوشونها وغسسن سعر السكر والعسل وتأخر الزرع عن أوائه لكثرة مأمكث الماء فكتب فولاة الإعدال بكسرالقرع والحسوري ينصرف الماعن أداضي الزدع الى العرالل واحتباح الساس الي وضع الخراج عن مساتين والأق والخزيرة ومساعهتم تنظير مافسد من الفرق وفسيدت عدة دساتين الدأن اقد أقد أقد أقد أن بنزول الماء فد ملا كتومن الدور وأخذ السفلان في على المدور واستدى المهندسين وامرهما فامة جسر يصد الماعن القاهرة خشسة أن يكون لمثل هذا وكتب احضار خوا الملادفل تكاماوا امرهم فساروا الى النمل وكشفوا الساحل كله فوجدوا ماحة الحزرة عمايلي المنهةفد صارت أرضها وطيئة ومن هنال يحاف على البلد من الماء فلاعز فوا السلطان بدالة أمر بالزام من أدارعلى النهل بمصراومنشأة المهراف ومنشأة الكناب أوولاق أن بعموقد امها على الصرورية وأنه لايطلب مهمعلها حكر وفودى بذلك وكتب مرسوم عساعتهم من الحكرعن ذلك فشرع الناس ف عل الزواي وتقدم الى الامراء وطل فلاح والادهم واحضادهم والمراوالم الرف لعمل المسرمن ولاق الى منية الشوح وزل المهندمون فضاسوا الارض وفرصوا اكل أمدأ قصابامعينة وضرب كل أمير خعت وسرج لسائرة ماعلدمن الصمل فأغاموا في عسله عشرين يوماحتى فرخ ونسب عندهم الاسواق فجأه ارتفاعه من الارض أرد مرقعهات فعرض ثمانى قسات فاتنع الناس بالنفاعا كبراوقدراقه سحانه وتعالى أن الرعف ملا السنة حسن الى الغيابة وافل فلاساع يساوا تحسط السعر لكثرة مأذرع من الاداضي وخصب السينة وكان قدداتفة فيسينة سدم عشرة برسعما مة غرى ظاهرا لقاهرة أيضاوذ فل أن النيل وفي سنة عشر ذراعافي الشعشر سيادي الاولى وهواكتباسع والعشرون من شهرأ سيأحد شهورالقبط ولم يعهد مثل دلائه فان الانبال البدرية يكون وفاؤها فى المشر الأول من مسرى فلا كسرسد المليع وقفت البادة مدّ قايام فرادو يوفف الدأن دخل تأسع وت والماء على صعة عشر ذراعا وتسعة أصابع ترزاد في وم نسعة أصابع واستمرت الزيادة ستى صارعلى ثمانية عشر فدراط وسنة أصابع ضاض الما وانقلع طريق الناس فيابين القاهرة ومصر وضابين كوم البش والمنية وخرج من انب المنية وغرقها فكتب بغيم بسيع الترع والمسود بسائرا لوجه النبلي والمعرى وكسر بحرابي المفسا

وفترسد المعس وغومقل عدالصلب وغرقت الاقصاب والزراعات الصمفية وعرالماه كاحمة منية الشميرج وناحة شبرا فربت الدورالي هناك وتف الناس مال كسعر من حلته زبادة على عمان الف رتة خرفارغة تكسرت وناحدة النبة وشرا عند هيوم الما وتلنت مطامع الغاة من الماسحق مع قدح القعم يفلس والفلم ومنذح مزغالة وأربعن مزأمن درهموصارمن ولاق الى شرابحرا واحدا مرقعه الراكب التزهة في بساتين الحزيرة الح شيراً وتلفت الفواكه والمشمومات وقلت الخضر التي عتماج البياني الطعمام وغرقت منشأة المهراني وفاض المامن عند خانق امرسلان وأفسد ستان اظشاب واتصل المامل يرة الذرقيف يحزبرة الضل الى شعرا وغرقت الاقصاب التي في الصعيد قان الماء اقام عليها ستة وجسين يوما فعصرت كلهاعسلا فقط وخربت سالر الحسور وعلاها الماء وتأخره بوطه عن الوقت المنساد فسقطت عدّة دور مالقاهم ومصر وفسدت منشأة الكتاب الحاورة لنشأة المهراني فلذلك على السلطان الحسرالمذكور خوفاعلى القاهرة من الغرق \* (الحسر بوسط النسل) وكانسب عل هدذا الحسر أنما والنسل قوى رميه على فاسية ولاق وهدم جامع المُطَيري تُمُ حدَّد وقويتُ عارتُه وتِ الالصرلا بزداد من ماحية البرَّ السَّرفَ الاقوَّةُ فأهرَ اللهُ النَّاصر أمره وكتب فيسنة ثمان وثلاثين وسمعمائة بطلب المهندسين من دمشق وحلب والبلاد الفراثية وجعرا لمهند سيزمن أعمال مصركالهاقللها وعربها فالمائكاما واعتبده ركب بعساكره من قلعة الحيل الى شامل النبياروز أفي آلم اقة وبيزيديه الامراء وسائرا رماب الخبرة من المهندسيز وحواة الحسور وكشف امر شطوط النسل فاقتضى الحال أث بعمل حسر افعا من بولاق وناحية انبو به من البرّ الغربي لهردّ قوم السارعن البرّ الشرق الي البرّ الغربي وعاد الى القلعة فكتت مراسم الى ولاة الاعسال ماحضا والرجال صعبة المشذين واستدعى شاذ العمام السلطانية وأمره دهلب الحيارين وقطع الحرمن الجبيل وطلب رئيس الصروشاذ الصناعة لاحضار المراكب فرعض سوى عشرة امام حتى تكامل حضو والرجال مع المسادين من الاقاليم وندب السلطان لهذا العمل الامرأ قبغ اعد الواحدوالامهر رصيغا الحاجب فبرزالذلك وأحضروالي القياهرة ووالي مصروأ مراجحهم الناس وتسينسر كل أحد العب مل فركا وأخذا الحرافش من الاماكن المعروفة بهيم وقيضاعل من وحد في الطرقات وفي المساحدوا لحوامع وتتبعاهم فبالاسصار ووقع الاهتمام الكسعرف العمل من يوم الاحدعاشر ذي التسعدة وكانت امام القسفة فهلا فسه عدة من النباس والامعراق فيا في الحراقة يستحث الساس على الحسار العمل والمراكب تحمل الحرمن أنفص الكبسر الى موضع البسروني كل قلل مركب السلطان من القلعة ويتفعل العمل ويهن أقبغا وبسببه ويستحثه حثىت العسل للنصف منذى ألجية وكأنت عدة المراكب القي غرقت فعه وهي مشعونة مالحيارة اثني عشر مركا كل مرك منها تحمل ألف أردب غلا وعدة المراك التي مثت مالحر ستي ردم وصيار حسر ائلاثة وعشرون أف مركب سوى مأعل فيهمن آلات الخبيب والبهر ما قات وحفر في المؤرة خليروطي فلاجرى النسل في الم الزيادة مرتى ذلك الخليرول يتأثر الجسرمن قوة التبار وصيارت قوة حِرى النسل من ما حسة أسوية بالدر الغربي ومن ما حمة التكروري أيضا فسر السلطان بذلك وأعسمه اعجاما كَيْرا وَكَانُ هذا الحسرسُ انظر ادالما عن را القاهرة حقى صارالي ماصارالمه الآن ، (الحسر فيما من الحرة والروضة) كان السب المقتصى لعدمل هذا المسر أن الملك الساصر لماعل المسر فيامن ولاق وناحنة أسوية وناحنة التكروري انظر دماء النبلءن راالقاهرة وانكشف أراض كثيرة وصارالماء يحياض من ير"مصرا لى القياس وانكشف من قبالة منشأة المهر اني الى جزيرة الضل والى منية الشديرج وصاوالنياس يحدون مشقة لبعد الماء عن القاهرة وغلت رواما الماء حتى سعت كلّ راوية بدرهمين بعدما كانت مصف وربع درهم فشكا النباس ذلك الى الامعرارغون العلائي والى السلطان المال الكامل شعبان من الملك الساصر عجسة ابن قلاون قطلب المهندسين ورس العرورك السلطان بأمرا ثهمن انقلعة الى شاطئ النبل فإيتهسأعل لما كان من اسدا وزيادة النسل الا أن الرأي اقتضى فتل التراب والشقاف من مطابح السكر الني كات عصر والقاءذاك بالروضة لصمل ألسرفنقل ثئ عظيم من التراب في المراكب الى الروضة وعل جسر من الجيزة الى نحوالمساس في طوا ، محوثلتي ما منهما من المنافة فعاد الماء الى جهة مصرعود ابسمراو عزواعن ايصال الجسراني المقساس نقسله التراب وقويت الزمادة ستى عسلاالماء الجسر بأسره واتفق قتسل الملا الكامل بعسد

فللتويدلطنة أخده الملك المقلفر حاجى بزعجد بنقلا وزرأ ولرجسادى الاخرة سنة مسعوداً ويعين وسيعما ثة فليا دخلت سنة عمان والربعين وف حاعة من الساس السلطان في أمر العرواستفاقوامن بعد الماه وانكشاف الاراضير من قت السوتُ وغلاما لما في المدينة فأمر مالكشف عن ذلك قول المهندسون وانفقوا على اقامة حسرلوبحم الماه عن رو المعزة الى رحمهمر والقاهرة وكتبوا تقدير ما مصرف فيدما الة وعشر بن ألف درهم فضة فأحر عساتها من ارماب الأملاك القريل شد التهلوان سولي القياضي ضياء الدين وسف رأى بكرا فتسب جايتها واستخراجها فتست الدور وأخبذ عن كل ذراعهم اراضها خسة عشر درهمها وتولى قياسها أيف المنسب ووالى الصناعة فلغ قباسها سعة آلاف وستائهذ راعوسي غوالسيعين أتسدرهم فانفي عزل الضباء عن الحسمة وقعار المارستان المنصوري وتعراطوالي وولامة أبن الاطروش مكانه م قتل اللك الملفو وولاية أخه الملث الناصر حدى مزعجد من قلاون ساطنة مصر معدمي شررمضان منها فل كالن في سنة تسعو أربعين وسعما تةوقع الاهمام بعمل الحسر فنزل الامعرارة أروس نائب السلطنة والامعر مصك الاستادار وكان قد عزل من الوزارة والامرقالاي الحاحب وجياعة من الامراه ومعهد عدّه من المهند سيزالي العرفي الحرارين والمراكب اليهة المبزة وغامه واما مذرا المبزة والتساس وكتب تقيد مرالصروف فيحو المائنة والجسين ألف درهم وأنف خشسة من النشب وخسما كة صاروا الدحرف طول ذراعن وعرض دراعن وخسة آلاف شنفة وغير فالله من اشناء كثيرة فرك النائب والوزر والامترشين والامراء أني المبرة واعاد واالنظر في امر الحسير ومعهم ارماب الخسرة فالتزم الامبرمنحيث بعسمل أخسر وأن شولى حياية المصر وف علسه من سائر الامرام والاحتاد والنكاب وأراب الأملالة هست الهلاسق أحدحق بؤخذ منه فرسم لكتاب الحنش بكامة اسماء المندوقة رعلى كل مائة ديدارمن الاقطاعات درهم واحدوعلى كل اميرمن جسة ألاف درهم الى اربعة آلاف درهم وعلى كل كانب أمرأ اف ما تا درهم وكانب امر الطبانا نات مأنة درهم وعلى كل سانوت من حواست التعارد رهم وعلى كل داردرهمان وعلى كل بستان الفدان من عشر ين درهما الى عشرة دواهم وعلى كل طاحون خسة دراهم عن الحروعلي كل صهر جه فيتر مة القرافة أوفى ظاهر القاهرة أوفى مدرسة من عشرة دراهم الى خسسة دراهم وعلى كل تربة من ثلاثة دراهم الى درهم من وطي اصاب المقاعد والمتعشين في العارقات شي وكشف الساتين والدورالتي استعدت من ولاق الى منه الشهرج والتي استعدت في الحكورة والتي استعدت على الخليم الناصري وعلى بركة الماحب وفي حكر أخى صاروحاوقيست أراضيا كلهاوا خذعن كل ذراع مناخسة عشر درهما وأخذعنكل قمدمن الفنة الطوبشئ وعنكل فاخورةمن الفواخمرش وفرض على كل وقف بالقاهرة ومصروالقرافتدتمن الحوامع والمساحد والخوالك والزوايا والريط شئ وكنب الى ولاة الاعال الجباية من ديورة النماري وكأنسهم من مآثة زرهم إلى ما ية درهم وترميل الفنادق والغانات التي بالقاهرة ومصر شئ وقررعلى ضامنة الاعانى مبلغ خسين أف درهم وأصر لكل جهة شاد وصيرفي وكاب وغيرد الأمن المستصان من الاعوان قزل من ذلك الناس بلاء تميروشة مخلعة فأنه أخذ حتى من الشيخ والعجوز والارملة وجي المال منهم بالعسف وابعال كثيرمنهم سبه لسعيه في الغرامة ودهى الناس مع الفرامة يسلط الطلة من العرفا والضان والسل فكان بغرم كل أحد القاص والشاد والسرق والشهودسوى ماقررعله جلد دراهم فكد كلام الناس فى الوزير - في صاروا بلهبون بقولهم هذه مضلة مرصمة ترك من السماء على أهل مصر وقاسوا شذة أخرى ف تعصل الاصداف التي عتاج اليهاونزل الوزير منعك وضرب أحمة على جانب الوضة ومادى في المرافش والفعلة من اراد العمل يحصر وبأخذ أبر "مدرهما ونصفا وثلاثة أرغفة فاجتم المه عالم كشير وجعل لهمشيأ يستغلون ممنح الشمس وأحسسن البهم ورتب عدّة مراحكب لنقل الحجروا فامعدّة من الحيارين في المستل لقلم الحر وجالا وسعرا تقلها من المبل الى العر شعمل من الدف المراكب الى بر الحيزة وائدأ بعمل الحسرمن الروضة الىساقية علم الدين بن زبو وعارضه بعسر آخر من بستان الناج اسعاق الى ساقية النزنبوروا عاما أخشا بامن الجهتن وردم منهدما مألتراب والخرو الحلفاء ورتب الحال السلطانية لقطع الطين من ير الروضة وحدله الى بصغ السيروامر أن لاسق بالقاهرة ومصرصاتم الاحضر العمل وألزم منكان القربسن داره صيكوم وابالن يتهداني المسرفارم كل وأحد س الناس ف تفل الوابس ألف

درهماني خسمائة درهم وكان كلهما يقل في المراكب من الحروغيره برمي في وسط حسر المقساس وتحمله الجمال الى المسر مُ اقتضى الرأى حفر خليج عرى الما فيه عند زيادة السل التصف قوة السار عن الحسر فاحضرت الانتار والخيرار من والرحال لاحل ذلك واشد وأحفره من رأس موردة الملفاعف الدوراني بولاق وكات الزمادة قد قرب أوانها فيالتهي ألفرحتي زادما النبل وجرى فيه فسر" النباس مدسر وراكيم اواتهي عمل المسرف أربعة اشهرالاأن التسماعة قويت على الوزرو بلغ الأمراء السائب مأيقال عن منعك من كثرة حمامة الاموال فحذثه في ذلك ومنعه فاعتذر بأنه لم يسخر أحد أولا أستعمل النباس الامالا حرة وان في هسذا العمل النيام عدة منافع وماعل من قول اصحاب الاغراض الفاسدة وغود لله وتعادى عبل ماهو علسه فلماحري الماه في الخلير الذي حفر تعت المدوت من موردة الملفاء الى يولاق من تفعال اكسالناس للفرحة واحتاج منه أن اليزفل خيمة من رّ الروضة اليرم الميزة وأحضر المراك الكأر وملا ثعاماً فحارة وءَ وَمنهاعشرة مراً كم في المصرورد م التراب عليها الى أن كمل نحوثاتي العمل فقو يت زيادة الماء و بطل العمل فلا كثرت الهادة مسع منعل المرافش والاسرى وردم على المسرالتراف وقواه قصامل الماء عن الهر الغربي الى الهر الشرق ومرون تحت المسدان السلطاني وزرسة قوصون الى بولاق فهسار معظمه من هذه المواضع وحصل الفرض بكون الما والترب من القاهرة وانتهى طول مسرمنعات الى ما "من وتسعن قعسة في عرض عمان قصبات وارتفاع أردم قصبات والحسرالذي من الروضة الى المنساس طولة ما تنان وثلا ثون قصبة وعدّة مارمي ف هذا العمل من المرآك المشعونة نالحر الشاعث رأن مركب سوى التراب وغير ذلك وكان اسداء العمل فى مستهل المزم وانتها ومفي مطور سع الانترول تغصر الاه وال التي حيث بسسه قاته لم بين ما تناهرة ومصر دارولافد قولاممام ولاطاحون ولاوف سامع أومدوسة أومسحد أوزارية ولارزقة ولاكنية الاوجى منه فكان الرجل الواخد يغرم العشرة دراهم ومن خصه درهم ان معتاج الى غرامة أمثالهم او أضعافهما وناهدان بمال عين من الدنار المصربة على هدا المكركية وقد تقت من حسر منعال هذا بقدة هي معروفة الموم في طرف الحزرة الوسطى \* (حسر الخليلي) هـ ذا الحسر فعما بين الروضة من طرفها الصرى وبين جزيرة اروى المعروفة بالزبرة الوسطى عباء الموروكان سب علة أن السل الماقوى رمى ساره على برالقاهرة فى الم الملك الناصر عجد بن قلاون وقام فى على الحسر لمصدرى السارمن حهة المر الغرف كاتذ مذكره انطرد الما أعن مر القياهم قوانكشف ما عن الدورمن منشأة المهراني الى منية الشرح وعل منعل الجسر الذي مرّ ذكره ليعود الماء في طول السنة الى بر القياهرة فلم يهمأ كاكان أولاو برى في الخليج الذي احتفره تعت الدور من موردة الملفاء عصر الى ولاق وصاريحاه هذا الخلير مررة والما الارال سطرد في كل سنة عن رالقاهرة الى أن استد شد برمصر الامسر الكبر رقوق فلأدخلت سنة أربع وعمانين وسبعما تقصد الامير حهاركس الخليل على حسرل عودالما الى رالقاهرة ويصعرف طول السنة هذال ويكثر النفع به فدخص الماء المحول فى الروآبا ويقرب مرسى المراكب من الملدوغيرذ للمن وجوء النفع فشرع فى العمل أوّل مهردسيع الاؤل وأغام اللوازيق منخشب السسنط طولكل شازوق منهاتما يسة اذرع وحعلها صفيز في طول تلجماته قصية وعرض عشر قصات وسمرفيا افلاق الفتل المستدة وألق بمن اللوازين تراما كشيراوا تصب هناك بنفسه وبمالكه ولهيجب من أحدمالا البتة فانتهى علدف اخريات شهر دسع الانتو وحفرف وسط الصرخليم من المسرالي زرسة قوصون وقال شعرا والعصرف ذلك شعرا كشرامهم عسى بن عاج

جسرانلليل المتزلقدرسا ، كالطودوسط النيل كفيريد فاذاساً المتخدم الخلالكم ، ذا ثابت دهرا وذاك ريد

وعال الادبيشهاب الدين أحدين العطار

شكت النيل ارضه ؛ للنلسلي فأحصره ورأى الماء خاتما ، أنتيطاها فجسره

وتال

راى الليلي قلب الما ميز طني ، بن على قلب جسرا وحيره

رأى ترمل ارضيه ووحدتها ، والنيلقدماف بنشاها فجسره

ومع ذاك ما ازداد الماء الاانظر اداعن رالقاهرة ومصرحتي لقدانك تقبعد عل هدا المسرشي كثرمن الاراضى الني كانت عامرة بما النيل وبعد النيل عن القاهرة بعد الم بعهد في الاسلام منافقط و (جسر شيعن) أنشاء الماك الداصر محمد من قلاون في سنة سبع وثلاثين وسبعما أنه بسب أن اقلم الشيرقية كاتت سدودكالها موقوفة على فتم بحرالي المتحيا وفي بعض السينين تشرق باحية شيين وناحية مرصفاوغهم ذلك من النواحي التي اراضها عالمة فشكا الامعرب سالة من قشر بن يعمر بلاده التي في تلك النواحي فرك السلطان من قلعة الحسل ومعه المهسدسون وخواة السلاد وكانت له معرفة بأمور العسمائر وحسدس حمد وتطرسعىد ورأى مصيب فسادل عصشف تلك النواحي حتى اتفق الرأى على على المسرمن عند شدين القصر الى بنها العسل فوقع الشروع في عمله وجع له من رجال البسلادا في عشر ألف رجسل وما "في قطعة حرّ افة وأقام فب القناطر فعه بأرمحه بالتلث البلادواذ افتر بحرأ بي المتميا امثلات الإملاق بالما واستدعلي هيذا الجسر وفي أول صنة عمل هذا الجسرا مطل فترجراني المتما تلك السنة وفترمن جسرشيس هذا وحصل جذا الجسر نقع كمراسلاد العاووا ستحرمنه عدة الادوطشة والمممل على هدذا الحسرالي ومناهدا ووالله اعلم ه (حسر امصروا لحزة ) اعلم أن الما في القدم كان محسطا بحزيرة مصر التي تعرف الموم مالروضة طول السنة وكأن فعابن ساحل مضروبين الروضية جسرمن خشب وكذلك فهما بين الروضية وترة الحيرة حسيرين خشب يم عليه والنساس والدواب من مصر الى الروضة ومن الروضة الى الحدة وكان هذان الحسر أن من مر اسك مصطفة بعضها بحسذاء بعض وهيء وثقة ومن فوق المراكب أخشاب يمتدة فوقها تراب وكان عرض المسر ثلاث قصات ، قال القضاع وأما الحسر فقال بعضهم وأيت في كابذكراته خط أبي عيد الله بن فضالة صنة المسرو تعطيد له وازالته واله لم برل فائما الى أن قدم المأمون مصروكان غريسام أحدث المأمون هدا الحسرالموجوداليوم الذى تتزعليه المارة وترجع من الحسرالقدم فبعد أن خرج المأمون عن الملدأتت ريح عاصف فقطعت الحسر الغربي فصدمت سفنه ألحسر المدث فذهب جعافيطل الجسر القدم واثبت المديد ومعال المسر القدم معروفة الى هـذه الغاية ، وقال النزولاق في كأب اتمام امر امصر ولعشر خداون مرشعان سسنة ثمان وخسس وثلثما نهسارت العساكر لقتال القائد حوهر ونزلوا الخزرة بالرجال والسسلاح والعدة وضمطوا الحسرين وذكرها كان منهم الى أن قال في عبو وجوهراً قبلت العساكر فعرت الجسر أذواجا افواجا وأقبسل جوهرني فرسانه اليالمناخ موضع التهاهرة وفال في كأب سيرة العزادين القه وفي مستهل وحب سنة أربع وستن وثلثما أية اصطر حسر الفسطاط ومنع الناس من ركويه وكل قد أ قامستن معطلا . وقال ان سعد في كاب المغرب وذكران حوقل الحسر آذي عصون عمّية امن الفيطاط الى الحزيرة وهو غسرطويل ومن الحانب الا توالى الدر الغرب المعروف بير الحدة بعسر آخومن المؤرة السه واكترجواز المناس بأنف بهدم ودواجه فالمراكب لان هدذين الحسرين قداحترما عصولهدما في حسر قلعة السلطان ولاعود أحد على الحسر الذي من الفسطاط والحزرة راكا احترامالموضع السلطان يعنى الملا الصالح تَعِمْ الدِّيرَ أُوبِ وَكَانَ رأْس هذا الحُسر الذي ذكره ابن سعد حث المدرسة المرّوبية من انشاه البدر أحدينً عبدالة وفي التاجر على ساحل مصرفيلي خط داوالنماس ومارح هذا الحسر الى أن خرب للا العزاسات التركان قامة الروضة بعدسنة ثمان وأربعن وسقائه فأهمل غعره المك الظاهر ركن الدين بيوس على المراكب وعله من ساحل مصر الى الروضة ومن الروضة الى الحيزة لاحل عدور للعسكرٌ عله لما بلغه حركة الفرنج فعمل ذلك ه (الحسر من قلوب الى دمياط) هذا الحسر أنشأ ، السلطان المك المنفر دكن الدين سرس المنصوري العروف مألحاش نكر في اخرمات سنة عمان وسيعمائة وكان من خره الهورد القصاد بموافقة صاحب قبرس عدة من ماوك الفرانج على غزود مناط وانهم أخذ واستن قطعة فاجتم الامراء واتف قواعل انشاء حسرمن القاهرة الى دمياط خوفاس حركه الفرجي في الم النيل فيتعذر الوصول آلى دميياط وعين لعسمل ذلك الامدأ قوش الروى المسامى وكتب الامراء الى بلادهم بخروج الرجال والاشار ورسم للولا : عساعدة افوش وأن يفرج كل وال الى العمل رحال على وأشارهم فناوصل اقوش الى احية كارسكور حتى وجدولاة الاعمال قد حضر وابالرجال والابشارة وبالامورفعه لم في انه بتزافة بسنة انه رأس بقر ولانين آت وجل وأعام افوش الحرمة وكان عبوسا قليل الكلام مها الم الفاضية قد الساس في الصحل لمكرة من ضربه بالمقارع أو مزم اضه اوضلع اذنه او احرف به الى أن فرغ في يحوشهر واحد فجامن قلوب الى دساط مسافة يومن في عرض أديم قصيات من اعسلاه وست قصيات من المفهومتي عليه ستة رؤس من الحمل صفا واحد افتم النفع به ومال عليه المسافرون بعد ما مسكن يتعذر السادا الم النام الذيل العبوم الماء الاراضي

» (وقدوجد بخط المسنف رجه الله في اصله هناما صورته)

امراءالغوب سوت حت حتمه ومسكلوم عشامهم عبدال الغوب من بلادمبروت ولهسم خسله على النساس وتفصيل وهم يتسبون الحاسين بزارهاى برعجد التنويخ الفزيمد مه أبوالطب التي يقوله شدوانان ارحماق الحسين خسائت \* وقاوسا كزائها والمتاركة

م كانكرامة من عبر بن على من الراهد من الحسن بن اسعاق بن عبد السوي فهابو الى المال العادل نورالدين الشهيد يجودين ذنكي فأضلعه أفترب ومامعه مامرته فسعى اسبوالغرب وكان منشوره عندا العصاد الاصفهالي" الكاتب متحضر الامتركرامة يصد البداوة وسكن حصن بليمورمن فواحي اقطاعه ويعلو على تل اعمال بفرناه م أنشأ أولاده هنال حصناومار الواء وكان كرامة نقيلا على صاحب بروت وذلك الم الفرنج فاراد أخذه مرارا فإعداله مسلافا خذفي المله عليه وهادن اولاده وسألهم حتى تزلوا الى الساحل وألفوا الصد الطبروغره فرأسلهم حق صار يصطاد معهم وأكرمهم وحماهم وكساهم ومأزال يستدوجهم وت بعسدمرة تمأنوج المه معه وهوشاب وقال فدعزمت على رواحه تمدعاملول السياحل وأولادكرامة السلاقة فأقره وتأخر أصغرا ولادكرامة مع اتدما لحصن في عدة قلملة قامتلا "الساحل والشواني والمدينة والفرنج وتلقوهم مالشمع والاغاني فلماصاروا في القلعة وحلسوا مع الماول غدرهم واسسكهم وأمسان غلام وغرقهم ورك عموعه لسلاالي الحسن فأجل القسلاحون والحربم والصيان الى المبال والشعر والحسهوف وطفر من المصن أن اولاد كرامة السالالة قدغر قوافن عوه وخرجت أتههم ومعها النهاجي من كرامة وعسره مستعسنن وأبيق من شهممواه فأدرك السلطان صلاح الدين يوسف بنألوب وتوجد السه لمافتر مسداوبروت وباس رسله في ركابه فلس سده رأسه وقال له أخدنا الولاطب قليك التمكان الله وامر فيكأبة أملاك أيمست فارسافل كانت أمام المنصورة لاون ذكراولاد نفلب ومسعر الشصاع أن يد الخليقة أملا كاعظمة بضراست عقاق ومن حاتهم أمراه الفرب فعاوا الى مصر ورسم السلطان بأقطاع أملال الجليةمع بلادطرأ بلس لامرائها وجندها فأقطعت لعشرين فارسامن طرابلس فلمأكات ايام الاشرف خليل ابن فلاون قدموامصروسالوا أن يحدمواعلى أملاكهم بالدة فنرسم لهم وأن يزيدوها عشرة ارماح فلماكان الروا التساصري وسابة الاموشكر فالشام وولاية علافالدين بن سعد كشف تلث المهات وسم السلطان الملك الساصر عهد بن قلاون أن يستر عليه ابد ستين قاوسا فاستقرت على ذاك ثم كان منهم الامع فاصر ألدين المسين الإخضر باعدب هي من كرامة بن صور بعلى المعروف ما بن امرالفون فكترت كارمه واحساله وخدمت كل من سوجه الى تلك الساحية وكانت أقامته بقرية أعيبة والحبل واد ارحسنة في بيروت واقصلت خدمته الى كل عَادُورا مُع وبادالا كابروالاعبان مع رياسَة كُسِيرة ومعرفة عدّة صنائع يَقْمَ اوكاية جدة ورّسل بعدة قصائد ومواده في عرم سنة عُمان وسمين وسقانة وقوفي النصف من شوال سنة احدى وخسس وسعما "هَا سَهِي ٥ (ووجد بضله أيضامن أخبار الهن مامناله) ، كان اشداء دولة بي زياد أن مجد بن ابراهم اب عسد الله بن وادسله المأمون مع عدّ من في أمدة إلى الفضل بنسهل بن دى الرياستين فورد على المامون اختلال المين فأئى الفنسل على محدهد المعتدا لأمون أمراعلى المن فيرومضي الى المن ونتج مهامن بعسد عادشه العرب وملا العن وي مدينة زسدف سنة ثلاث وما سن و بعث مولاه معفر اجدية جلية الى المامون فىسنة خس وعاداليه فيسنة ست ومعه من جهة المأمون ألفاة ادس فقوى الرزياد وملا مسع المن وظد جعفراالجبال وبى بهامدينة الدمجرة فللهرت كفاءة حضرل كثرة دهائه فقتلها بن زبادغ مات عدس وباد فالشبعده

انه اراهم تملك بعيدانيه أنوابا من احداق بن ابراهم وطالت مدَّمة ومأت سينة احدى وسعين وشمائه وترك صلااحه وبادفاقير بعده وكفله أخته هندانة احصاق وبولي معها وشند عبدأ في الحش حتى مات فولى بعد رشد عده معسسة من من سلامة وكن عفه فافو زرلهند ولا خيماسي ما ما ثم انتقل المال ألى طفل من آل زادوه م بأصره عنه وعيد الممر برسلامة احد هرجان وكأن لرحن عيدان قد تفلياعلى امره مقال الاحدهما قس ولد حريبا حقداف الماعلى الوزارة وكان تبس عسوفاو بحاح رقيقا وكان مرجان سيدهما عل الي قس وعمة المنال عمل الى نعاج فشكافس ذلك الى مرسان فقيض على الملك الطفل الراهيم وعلى عمد علاك فبني قين عامه ما حدار فكان الراهير آخر ملول الهن من آل زياد وكن الشيف عليه وعلى عته سينة سبع وأربعها ته فسكات مدّدي زيدماني سنة وأربعا وستندسنه فعظم قتل اراهم وعنسه تملك على غياح وجمع النساس وحارب قسار بدحتي قتل قبس ومان نفاح المدينة فيذي القبعدة سنة أثني عشرة وقال لسمدهمر جان مافعات مواللة ومواسافقيال ومرفي ذانه اخدارفأ غرجهما وصلى عليهما ودفنهما وبني عليهما مسجدا وجعل سده صرحان موضعهما في الحدار ووضع معه حثة قيس وي عليهما الحدار واستبدّ غياح عملكة المن ودك الأأطلة وشرب السكة ماحه وغراح مولى مرجان ومرجان مولى حسين بنسلامة وحسن مولى وشسه ورشدموني في زيار ولم زل تحاح لمكاحق مانسسة اثنان وخسيين وأربعها نه عقه جارية أهداها السه الصابي ورّله من الاولاد عدّد فينه منهم معبد الاحول والخو يُه عدّه سنين حتى استولى عليهم الصابي فهربوا الى دهلة م قدمهم حياش بن نحاح الى زسد من كراواً خد منها وديعة وعاد الى دهلة فقدمها أخومسه الاحوق بعددلة واختنى مهاواستدى أخاه حياشا وساوا في سيعمر وحلا يوم الساسع من دي القعدة مسنه ثلاث وسسيمير وقصدوا الصابي وقدساراني الحج فوافوه عند بترأتم مميد وتعلود في فاتي عشري ذي القعدة المذكور وقتل معدائه عبدالله واحترسعيد رأسيم ساوا مناطعلي اعرأته أبياه بتبشماب وعادالي زسدومعه أخود حسائس والرأسان بين أبديهماعلى هودج أسما وملك المين فحمع المكرم ابن أسما في سنة حس وسمعن وسارمن الحدال الى زيدوقاتل سعيدافة رسعيد وملك المكرم واسمه أحدوا برل وأس الصليي وأخيه ودفهما وولى زيدماه العدين شهاب وماتت الماءاتسه بعددلك في صنعاء سنة سمع وسعين شماداً بالشاح الى زيسد وملكاها فىسدة تسع وسمعن فنترأ سعد بنشماب تم غلمهما أحدا لمكوم بن على الصليي وقتل سعد بن نجاح فيسنة احدى وغانير وفزأخوه جباش اليالهند غماد وملا زسدفي سنة احدى وثمانين المذكورة فوادت عاريه الهدديان الفالك بزحاش ويق المكرم في الحال يغير على بلاد حياش وحياش علت تمامة حتى مات آخرسة غمان وتسعين فلا بعده الله فاتك وخالف عليه أخوه ابراهيم ومات فأتك سنة ثلاث وخسيما تة فلك بعده السه منصورين فانك وهوصفيرف ارعلمه عه ابراهم فإيظفرو فاويز سدعيد الواحدين حياش وملكها فسيار اليه عبدفانك واستعادها ثم مات منصورومانك بعده انه فاتل بن منصور شملك بصده ابن عمقاتك بنصحد بن فأتك بنجياش فيسنة احدى وثلاثين وخسما كذحتي قتل سنة ثلاث وخسين وخسمائة وهوآ عرماوك بني باحقنفل على المن على من مهدى في سنة أربع وخسين ﴿ (وأما الصابح ") فانه على من القياضي مجدين على كان أبوه في طأعته أربعون ألفافأ خذا بنه التشيع عن عامر بن عسد الله الرواحي أحدد عاة المستضى وصمه مدى مات وقد أسند المه امر الدعوة وتنام مهاوصار دليلا لحياج الهن عدّة مسنين ثم ترك الدلالة في سنة تسع وعشرين وأردهما له وصعد رأس حدل مسارى ستن رجلا وجمع حي ملك المن في سعة خس وحسن وأقام على زبدأ معدبن شماب بزعلى الصليي وهوأخو زوجته وابزعه ثم الهج فقتله بنونجاح في ذي القعلمة سسة ثلاث وسمعين واستقرت الهائم لهني تحياح واستقرت صنعاء لاحد من على الصليحي المقتول وتلقب مالمال المكرم تمجع وقصد سعدين نحاجر سدوقاته وهزمه الى دهلك وملك زيدف سنة خس وسيعين فعاد سعسدومالك زيدني سنة تسع وسيعيز فأتاه المكم عقل فيسنة احدى وثمانين والدحياش أخوسمسد ومأن المكرم بصنعاء سنة أردع وعمائد غال بعده أنو حمرسسان احد الطفرين على الصليي في سنة أدبع وعُانين حتى مات سنة خسر وتسميز وهوآخر الصليمين فال بعدد على بنابراهم بن فيسب الدولة فقدم من مصرالي حبال البن في سنة ثلاث عشرة وخسمائة وقام بأمر الدعوة والملكة التي كانت بدسسا شمقض

علمه ماحرا لخلفة الأحمر بأحكام القه النباطي يعدسنة عشرين وخسما تدوا تقل الملا والدعوة الي الزويع الن عباس بزالكرم وآل الزريع من آل عدن وهم من حداث ثم من جشم و بنوا المحسكرم يعرفون ما آل الذف وكانت عدن الزريم بن عباس وأحد بن مسعود بن المكرم التذار على زيد وولى بعد هما واداهما أبوالسعود ان زر در وقر الفارات من مسعود ثم استولى على الملك والدعوة سبأ بن أبي السعود بن زريع حتى مات سنة ثلاث وثلاثين وخسمائه فولى بعده ولده الاعزعلي بن سسباوكان مقامه بالرمادة فسات بالسل وملك أخوه المعظم محدة سنة عُمان وثلاثين \* وولى من الصليحيين أيضا المهلكة السيدة سنة بف أحيد ين حعفر ين موسى الصليح زوجة أحدالمكرم والقب الزةومولدهاست أربعه نارأ ربعمانه ورسهاأها بنتشها وترقيحها الملك المكرم أحدان أمما وهواس على الصلبي سنة احدى وستمز وولاها الاحرفي حمائه فقامت سيد مرالمملكة والحروب وأقسل زوجهاعلى لذائه حتى مات ويؤلي استعه سيأفاستي تف الملك حيّ مات سيا ويولى ابن نحب الدولة حي ماتت سينة النّن وثلاثين وخسما له وشاركه في الملك المفضل أو الركان بن الوليد الحيري وكان يحكم بين يدى الملكة الحرة وهد من وراء الحياب ومات المنف ل في دمضان سينة أربع وثلاثان وخسمائة وملا بلاده اسه الملا المنصور منصوري المفصل حتى اساعمت محمدان سيأن أي السعود معاقل الصليصين وعدتها ثمانية وعشرون حصناعاته ألف دينار في سينة سمع وأربعين وخسمانة ويق المنصور بعمد حقى مات بعمد ماطك نحوثمان رسنة . ﴿ وَأَمَاعِلُ مِنْ مُهِدَى ۖ ﴾ فأنَّهُ حبري من سواحل زيد كان أبوممهدي وجلاصالحاونشا أسمعلى طريقة حسنة وج ووعفا وكان فصحاحسس الصوت عالماما لنفسع وغعره يتعدث بالمغسات فتحسكون كايقول وله عدة أتساع كشرة وجوع عديدة تمقصدالحيال وأقامهماالى سنة احدى وأريعين وخسمائه ثمتا الى أملاكه ووعظ تمءادالى الحيال ودعا الى نفسه فأجابه بطن من حولان فسماهسم الانصارو سي من صعد معه من تهامة المهاجر ين وولى عملى خولان سبأ وعلى ألمهاجر يزرجلا آجروسي كالامتهماشيخ الاسلام وجعلهما نقسين على طائنت بهما فلا يحاطمه أحدغيرهما وهما يوصلان كلامه الىمن تحت الديهما وأخذبها دى الغارات وراوحها على انتهام حتى الجلى البوادى م حاصر زسد حتى قتل فانك بن محد آخر ملوك بى نجاح فحارب ابن مهدى عدد فانك حتى غليم وملك زيد يوم الجعة رابع عشر رجب سنة أربع وخسين وخسما نة فيق على الملك شهرين وأحدوا وعشرين لوماومات قلالبهده المهمدي تمعبدالفني تزمهدي وخرجت المملكة عن عبدالفني اليأخمه عبدالله معادت الى عبد الغنى واستقرحتي ساواليه ورانشاه بزاوب من مصرف سنة تسع وسنن وخسما لة وفتم الهن وأسرعسد الفسى وهو بحرماوك بني مهدى مكفر بالمعاصي ويقتل من بحالف اعتشاده ويستبيروط أنسائهم واسترقاق اولادهم وكان حنق الفروع ولاصما بهف غلؤ زائدومن مذهبه قتل من شرب الجرومن عم الفناء ثم ملك يؤران شاه من أبوب عدن من باسرو ملك بلاد المين كالها واستقرت في ملك السلطان صلاح الدين وسف بزأبوب وعادشيس الدولة تؤران شاءين أيوب الى مصرفي شعسان سنةست وسسعير واستخلف على عدن عزالدين عثمان بزاز نصلي وعلى ز سدحطان بزكامل س منقدا الكافي فسأت عمل الدولة بالاسكندرية فأختلف نوايه فيعث السلطان صلاح الدين يوسف حسسا فاستولى على البمن غمعث في سينة ثمان وسيعين أخامسف الاسلام ظهيرالدين طفتكين بنأوب فقدم الهاوقيض على حطان بن كالل بن منقد وأخذامواله وفهاسبعون غلاف زردية بماورة ذهاعينا وسيمنه فكان آخرالعهد بهوفتا عمان من النضل بأمه اله إلى الشام فظفر ماسيف الاسلام وصفت له بملكة المن حي مات مها في شوال سينة ثلاث وتسعين قاتم يعدوانه الملك المعزاسم اعدل من طفتكين بزأ بوب فعظ وادعى انه أموى وخطب لنفسه بالخلافة وعمل طول كه عشرين دراعافشار علمه ممالكه وقتاوه في سنة تسع وتسعين را قاموا بعده أحاه الناصر ومات بعد أربع سنين قنام من بعده زوج أمّه عَازى بنح بل أحد الاص اعتمال جماعة من العرب ويق المن بعبرسلطان فتغلبت أم الناصر على زسد فقدم صلمان من سعد الدين شاهنشاه من أوب الى المن فعد يحمل ركونه على كتفه فلكت أمالناصرالبلاد وتزوّحت مفاشية ظله وعنوه الى أن قدم الماث الميعود اقسيس بن الملث الكامل يحدين العادل أي بكرين أوب من مصرفي سنة اثنتي عشرة وستمائة فقيض علسه وحداه الي مصر

فأجرى الكامل ما يقوم به الى أن استشهد على المنصورة سنة سبع وأديس وسفانة وأقام المسعود بالين وج ومانمكة أيضافي شهرر بع الاول سنة عشرين وسقائة وعاد الى المين مزج عنها واستفاق الميا استاداره على بروسول فعان بمكة سنة سن وعشر برافقام على بروسول على ملك الين حتى مان ف سنة تسع وعشرين واستقرعوضه انهعر بزعل من وسول وتلتب النصور حتى متل سنة ثمان وأدبعن واستقر بعده ابنه المتلفر بوسف برعربزعل تروسول وصفاله الهن وطالت الممه النهي ماذكره المصنف عنطه في اريضه عفاالله عنه وأرضاه وجعسل الجنة مغرم ومثواه ف (ووجد بخطه أيضامامناله) والسلطان عديز طفلق شاه وطفلق بلف غسات الدين وهو بملوك السلطان عسلاه الدين محود منشهاب الدين مسعود مل الهندمقر ملكه مدينة دهلي وجمع البلادم أوبحرا بده الاالمزائر المفلفل في العروا ماالساحل فإسق من قد شعر الاوهويده وأول مافتح ملكة تكذل عدة مراهاماته أغسفر بهونسعمائه فرية خفي بلاد ساجنكم وماسعون مدية حللة كلهانسادر على العرم فق بلادانكوق وهي كرسي تسعة ملوك م فق بلاددوا محروجا أربع وشافون المهة كالها جللات المقداروج أألف أأف قرية وما "ما ألف قرية خفع بلادور عند وكان بهاستة ماؤلا نمفغ بلاد المعبروه واظلم حلسل فسسمعون مدينة سادرعلى الصروب لم سايده ثلاثة وعشرون اقلما وهي اظبردهلى واغليم الدوا كبرواغليم الملشان واغليم كهران واغليم سامان واغليم سوستان واغليم وساواظبم هاسى واقلم سرسنى وأظم المعرواغلم تكنك كراث واظلم بداون واقلم عوض وأظم السوج وأظلم لنكوف واقلم بهاروا هابم زء واهايم ملاوه واقليم جادرواظم كالاقورواظليم حاجنكيز واظليم المغ واظلم ووسمند وهذه الاطاليم تُسْفِل على ألف مديسة ومائق مديسة ومدينة دهلى دورعرانها أربعون ملاوحلة مايطلن عليه اسم دهلي احدى وعشرون مدينة وفي هلى أنف مدرسة كلها للعنفية الأواحدة فأنها لأشافعية وتحوسيفين مارستانا وفي الادها من الخوالك والربط تحوالفين وبهاجه عارتفاع مثدته مسقا تغذراع في الهوا والسلطان خدمة مرّنب فى كل يوم بكرة وبدالمصرورتب الامراء على هـ فده الافواع أعلاهم قدوا اللانانات م الماول ما الامراء مُ الْاسفهاللارية مُ الجندوف خدمته عُنانون خاوعكره تسعما أنه ألف فأرس وله ثلاثه آلاف في اللس في المروب البرك أصطوات الديد المذهب وتلبس في الممالسلم جلال الدياج وأنواع الحريروترين بالقصور والاسرة المصغة ديشة علمهاروم الخشب ركب فيماال العرب فيكون على الفرل من عشرة رجال الى سسة وله عشرون أهب بملحل الراك وعشرة آلاف خادم خصى وألف خاذند أدوالف مشيقدار وما" تا ألف عبد دكاية تلبس السلاح وغذى بركابه وتفاتل دجالة بعزيديه والاسفهسلا ويةلا يؤهل مهمأ حدلقرب السلطان واغما يكون منهُ مَ فِع الْولاة والخان يكون له عشرة آلاف فارس والملا ألف والامترمالة فارس والاسفهـــلار دون ولل ولكل خان عرة لكوركل الدمائه ألف تنكة كل تنك تمانية دراهم ولكل ملك من سند ألف تنكه الى خسسيراً أه تنكة ولكل امترمن أوبعسيرا ألف تنكة الى ثلاثيراً الف تنكة ولكلّ اسفه سلار من عشرين ألف تنكة الى ماحولها ولكل جندى من عشرة آلاف تنكة الى ألف تنكة ولكل عماول من عَسة آلاف تنكة الى أف تنكة سوى طعامهم وكساويهم وعليقهم والكل عبدف الشهرمنان من الحنطة والاوروف كل موم ثلاثة استارطم وماعتاج الدوفى كل شهرعشر تنكات مناهوفى كل سنة أربع كسابو والسلطان دارطرازقها أربعة آلاف قز ازلعمل الواع القماش سوى ما يحمل فمن المسين والعراق والاسكندرية ويغرق كل سمنة مائق أنفكسوة كامله فضل الرسع مانة أغدو فعل المربض مانة أشنفي الرسع غالب الكسوتمن عمل الاسكندرية وفي الخريف كلها حر يرمن علدا والنزاؤيد هلى وقاش الصين والعراق ويفزق على اللوالك والربط الكساوى وله أربعة آلاف روكشي تعمل الزركش وبغرق كل سنةعشرة آلاف فرس مسرجة وغيرمسرجة سوى ما يعطى الأسناد من العرادين فانه بالاحساب يعطى جشارات ومع هدا فالمسل عنده غالبة مطاوية والسلطان الب من اللامات يسمى اريت اقعاعه قدرا قلم عمر العراق ووزر اضاعه كذاك وأدربعة نواب مسمى كل واحدمهم من أربعن أف تنكة الى عشرير ألف تنكة وله أربعة وبدان أي كاب سر لكل وأحدمهم المائة كأتب واكل كأتب اغلم عشرة آلاف تنكة ولصدرجهان وهو فأضى أقضاة قرى بعصل مه الهوسند ألف تنكة ولصدوالاسلام وحوأ كرزواب المناضى ولشيخ الاسلام وهوشيخ المسوخ مثل ذلا والمسسب ثمانية آلاف تنكة

واهألف طسم وما شاطس وعشرة آلاف رداوتركب الخلوقية مل طدورالصدوله ثلاثه آلاف سؤاق لتمصدا المسدوخهما أنه نديم وألف أن ومائنان العلاهي سوى ثما لسكة وهم أغ بماوك وأغب شاعر باللغات العربة والفارسمة والهندية محرى ليهددوانه ومتى غنى أحدمتهم لغيره قال ولكل نديم قريان اوقرية ومن ٱرىعَىنْ أَلْفَ تَنكَة الْيُ لُلا ثُن أَلْفُ تَنكُهُ الْي عَشْرِينَ أَفْ تَنكَةَ سوى الْللمُ والْكساوي والاؤتَّما وَان وعدَّ في وقت كلُّ خدمة في المؤتين من كلَّ يوم سماط مأكل منه عشهرون ألفياه ثيل الخانات واللولي والإمراه والاسفَّة بسلاوية وأعمان الاحماد وله طعام حاص مأكل معه الفنها وعدتهم ما تنافقه في الغدا والعما فأكلون ومَّهَا حَدُون بِين بديه ويدِّ بح في مطابحة كل توم ألفان وخسما له وأس من المتر والفارأس من الغير سوى الله لم وأنواع الطبرولا يحضر مجلسه من الحندالا الإعبان ومن دعشه ضرورة الي المضو روالندماء وأرماب الإغاني محضرون مالنو بة وكذاك الريسان والاطها وضوهم لكل طائفة نوية غدير فهالفد مدرااشه راعدني ف العمدين وأماواسم وأقرل شهرزه ضبان واذا نتجذ دنصر على عدقا وفتوخ وخو ذلك مماهي به الساهان وأمور الحندوالعاقة مرجعها الى أريت وأمر القضاة كالهم مرجعه الىصد وجهان وامر الفقها وألى شيخ الاسلام وأمرالواردين والوافدين والادماء والشعراء الحالر مسان وهيمكاب السر وحهزه بدذا السلطآن مؤة أحد كَابِ سر"ه الى السلطان أبي سعمدُ رسولا و معث معه ألف ألف تذكه الشعدة ق بها في مشاهد العراق وخسما "بة فرس فقد منعداد وقدمات أنوسع سدوكان هذا السلطان ترعد الفرائص اجابته وترازل الارض اوكمه يحلس غفسه لانصياف رعيته ولقراءة القصص عليه حاوساعاما ولاندخيا أحيدعليه ومعه سيلاح ولوالسكين ويجلس وعنده صلاح كامل لا مفارقه أيدا واذارك في الحرب فلا يمكن وصف هسته رلة أعلام سود في أوساطها شابين من ذهب تسترعن عمته وأعلام حرفها شابين من ذهب تسترعن بساره ومعه ما "شاجل نشارات وأربعون حسلا كوسات كارا وعشرون و فاوعشر وصنوح وبدقيله خس نوب كل ومواداخرج الى الصدمد كان في خف وعدَّ مْن مُعه زيادة على مأنه ألف فارس ومائتي فيل وأربعة قص ورحشب على مُعانماته حل كُلَّ قصرمنها على مائتي حلى كلها ماسية حرر امذه ماكل قصر طبقتان سوى الخيروالجر كأوات واذا انتفل من مكان الىمكان للترهة كيحون معمه تحوثلاثن ألف فارس والقد حنب مسرحة ملمه بالذهب المرصع بالحوهر والساقوت واذاخرج في تصره من موضع الى آخري را كاوعلى رأمسه ألمبروالسسلاح دارية وراء ، بأيديم . السلاح وحوله نحوانساع شرألف عماول مشاة لارك منهم الاساء ل الحبروالسلاح وارية والجدارية حسلة القماش واذاخرج للمرب أوسفرطو بلجل على رأسه سبع حبورة منها اثنان هرمهان ليس لهداقية وأدنخامة عظمة وقوانين وأوضاع جاملة والخانات والماولة والامراه لايرك أحدد منهد في الدغر والحضر ألامالاعلام واكثرما صمل الخان سيعة أعلام واكثرما يحمل الامرالاثة واكترما يجزه الخيان في الحضر عشرة جنائب واكترماعية الامسر في المضر حندان وأما في الدخر في ماعة اروكان الساطان مر واحسان وفيه واضع واقد مات عنده وحل فقرفشهد حنازته وحل نعشه على عنقه وكان يحفظ انفرآن العز بزالعظم والهدأية في فأته المنفهة وعصدعه المعقول وتكتب خطاحه بناواذته في الرياضة وتأديب النفس ويقول الشعروبياحث العلماء وبواخذ الشعراء ويأخذ بأطراف الكلام على كل من حضر على كثرة العلماء عنده والعلماء تحضر عنده وتفطر في رمضان معه متعمن صدرحهان الهم في كل لله وكان لا يترخص في محذور ولا يترعلى منكر ولا يتماسراً حد فى بلاد وأن يتظاهر بمعرم وكان يشدّد في الحروية العقوبة على من يتعاطا من القربين منه وعاقب بعض اكارا لحانات على شرب الجروقيض علب وأخذأ مواله وجلتها أربعمائه ألف ألف منقال وسبعة وثلاثون أفف ألف منقال ذهباا جرزنتها ألف وسيعما أة فنطاد بالمصرى وله وجوءر كشيرة منهاانه يتحدق في كل وملكن عنهمام: نقدمصر ألف ألف وستمالة أنف درهم وريما يلغت صدقته في توم واحد خسين لكاو تصدة ي عندكل ووبة هلال شهر بالصيحين دائما وعله راتب لاربعن ألف فقركل واحدم مهدرهم فى كل وم وخدة ارطال بر وأرزو فررأاف فقه فى مكاتب لتعلم الاطفال القرآن وأجرى عليهم الارزاف وكان لايدع بدهلي سائلا بل يعرى على الجسع الارزاق وسالغ في الاحسيان الى الغرط وقدم عليه رسول من أبي سعيد مرّة بالسسلام والتودّد فقلع عليسه وأعطاد حلا من المال فلمااراد الانصراف امره أن يدخل الخزانة ويأخذ

ما يحتار فإرا خذعر مععف فسأله عن ذلك فقال قداعناني السلطان بفضله ولمأحد أشرف مركاب القهفزاد اعامه وأعطاه مالاحلته عماعاته تومان والتومان عشرة آلاف د سار وكل د ساوستة دراه وتكون حلة ذلك ثُمائسة آلاف ألف دينار عنهاثمانية واردمون ألف ألف درهم وقصده شخص من بلاد فارس وقدّم أكتبها ! الحكمة مناكات الشفا ولان سيافا عطاه حوهرا بعشم بن الفيام تقال من الذهب وقصده آخر من عداري يحمل بطيخ اصفر فتلف عالمه من لم ق منه الااثنان وعشرون بطيعة فأعطاه ثلاثة ألاف مثقبال ذهب لوكان ندالترم أن لا سطق في اطلاقاته بأقل من ثلاثة آلاف مثقال ذهاو بعث ثلاث لكوك دها الى الادماورا والنهر لمفة ق على العلماء للدوعلى الفقراءال ويتناعله حوائج بلك وبعث للبرهان الضماء عزم بي شيخ عرف وبأر بعين أنف تنكة وكان لابفارق العلما مفرا وحضرا ومنار النبرع في المدة مام والجهاد مستر فلم ملفاعظماني اعلا كنة الابمان فنشر الاسلام في تال الاقطار وهدم سوت النيران وكسر الندود والاصنام وأنصل به الاسلام الىاقدى الشرق وعرا لموامع والمساجد وأبطل التثويب في الادان ولم عل فوم من الامام من سع آلاف من الرقق اسك فرة السبى حتى ان الحاوية لا يعتى عُنها عد شده دهلى عمان تكات والسر ية خس عشرة لنكة والعسد المراهق ارهة دراهم ومع وخصرهمة الرقيق فاله تدليغ قمة الحارية الهندية عشرين ألف شكة المستماولة فسخلفها وحفظها القرآن وكاشها الخط وروايها الاسعار والاخبار وحودة غنائها وضربها بالعود ولعسها بالشطر بجوهن يفاخرن فتقول الواحدة آخذ قلب سسدى في ثلاثة الموذقول الاخرى الاآخذ قلمه في يوم فتقول الاحرى أماآخذ قلمه في ساعة فنقول الاخرى أماآخذ قلمه في طرفة عمز وكان نع عملي حسم من في خدمته من أرباب السموف والاقلام بكل حلل من البلاد والاموال وألمو اهر والخمول الجالة والدهب وغرداك الاالف لا فانه لايشا ركدفها أحد والثلاثة آلاف فيل واتب عظير فأكثرها مؤنه له ف كل ومأر بعون رطلامن ارز وستون رطلامن شعبروعشر ون رطلا من سي ونصف جل من حشيش وقيمها حاسل القدرا قطاعه مشل اقليم العراق واذاوق السلنان الحرب كان أهل العدا حواه والرماة مدامه وخلفه وأمأمه الفلة كماتقدم علمهاالضالة وقذاء هاالعسدالمساة والخطر في الممنة والمدمرة فتهاله من النصر مالاتهسأ لاحدين تقدمه ففتم المهاك وهدم قواعد الكفارو محاصورمعا يدهم وأبطل فحرهم وكان يحلس كل وم الاثا و حاوساعامًا على غن مصفر بالذهب وعلى رأسه حرف موك عظم وسادي منادبه من له شكوى فأهاص فمنظر في ظلامات الناس وكأن لا يوحد مدهلي في المه خرالية وأول من ملك مديث دهلي قطب الدين ابدل وذلك أن شهاب الدين محد بن سالم بن الحسب في أحد الماول الغورية فتم الهند بعد عدّة حروب وافطر عاوكه ايك هذامدية دهلي فعث ايث عسكراعلته عدين عتمار فأخذالي تخوم المين وذلك كله ف سنة سبع وأرده من وخسماته ثم ولي بقدما يقش بن ايك أربعن سنة فقيام بعدمانية علامالد من على من ا يَشُ بِنَا بِيكُ مَ أُخُوه معزالدين بِزَا يَشَ مُ أُخته رضية خاتون فأقامت ثلاث سنن ثم أُخوها ناصر الدين بن أينمش فأغامأ وبعاوعشر ين سنة ثمقام بعده عاوكه غناث الدين بلنان سبعا وعشرين سينة مع معدد معز الدين ياماخس سننع ثم ابنه شمس الدين كعورس سبعة اشهر غزج الملاعن مت السلطان شمس الدين ابتش وقو يت التركان العلمة وكانوا امراءية الالواحدمهم خان واستيد كبرهم جلال الدين فبروز سيعسنين نمائ خهعلا الدين محودين شهاب الدين مسعودا لتتن وعشرين سنة ومات سنة خس عشرة وسيعما أة ثمانه شهاب الدين عربن محود ين مسعود سنة واحدة ولقب غناث الدين ثم أخوه قطب الدين مبارك ينعمود أربع سنن وقتل سنة عشرين وسبعه ائة تمع الا الدين خسر وعاولة علا الدين عهو وسعة اشهر ومال غياث الدين طعلق شاه الولذا السلطان علاء الدين مجود بن مسعود في أول شعبان سنة عشرين وسعمائة ثممال بعده ائسه محدى طغلق شاءصاحب الترجة هذا آخر ماوحد يخطه رجه الله تعالى ﴿ وَوَجِدَ بَعُظِهُ أَيْضَا رَجِهُ الله تعالى) ، ما احسن قول الادب عبد سحسن ساور النقب

مُشَتَ الْمُمَلِّلُ اللَّرَاهَا ﴿ جُرِبَجُ مَا عَلَى غَيْرَاعَتُمَادُ وَمَاعَقُدُتُ وَالْمَالِمُ الْمُمَادُ

١٠ حُشان)مدينة فعاورا النهر بهامعدن العل الدخشاني وهوالمسي بالبلش وبهامعدن اللازورد الفائق

وهما في جبل ما يعفر عليه ما في معادتهما فيوجد اللازورديسولة والوجد اللعل الاسعب كيروا مناقرا لله وقد لا يوجد بساله المنافر المنافر الله وقد لا يوجد بساله المنافر النفقة الكثيرة ولهذا عزوجود مرغات قيت و وأعسر لبل بلغا وساعة واسدة وبين بلغار ساعات وقد عنوا القيم بالغالب المنافرة وبين بلغار واقتكون مسافة عشرين يوما مالسيم المناداتهي والسلطانية من عراق الهيم بالعالسلطان عبد خدا بلغه او كانسين بازعو بي بالمنافر منافرة بين من عراق المنافرة بين المنافرة من عراق المنافرة بين المنافرة بين منافرة بين المنافرة بين منافرة بين المنافرة بين المنافرة بين المنافرة بين المنافرة بين منافرة المنافرة بين المنافرة بينافرة بين المنافرة بين المنافرة بين المنافرة بينافرة بين المنافرة بين المنافرة بين المنافرة بين المنافرة بين المنافرة بينافرة بين

اذاكنت قداً بفتراً الناهائ ، المائه عادون ذلك تشفق وجمايشين المره دا الحلم أنه ، يرى الام حقاراتها تم يطلق وحيث يقول وحيث يقول ومن طوى الحسين من عمره ، « لاق امورا فيه مستذكره وان تضلاما رأى بعدها ، من حادثات الدهر مالم يره التهر ما موحد عله في اصلاحات الدهر ما لم يره التهر ما وحد عله في اصلاحات التهر ما المرحد على التهر ما وحد عله في اصلاح التهر ما وحد عله في المدرد التهر ما وحد عله في المدرد على التهر ما وحد عله في المدرد التهر المدرد التهريد التهر وحد المدرد التهريد التهريد

•(ذكرالجائر) •

اعرأن الحزائرالق هي الآن ف بحرال لكلها مادئه ف المه الاملامة ماعد الخزرة التي تعرف الدوم الروضة تحادمدت مصرقان العرب لمادخلواء عزوم العاص الى مصرو ماصروا الحسن الذي يعرف الموم بقصر الشهير في مصرحتي فقعه الله تعالى عنوة على السان كانت هذه الحزيرة صنف في اها القدر ولم سلغني الي الآن متى حدثت وأماغرها من الجزائر فكلها قد تعددت بعده فتم مصرية ويقال والله اعلاان بلهت الذي بعرف الدوم بأبى الهول طلسم وضعه القدما وتقلب الممل عن ير مصر الفري الذي يعرف الدوم يسير الجلزة واله كأن فى الد الشرق يجوار قصر الشمع صم من جارة على مسامنة أبي الهول بحيث لوامند خطمن رأس أبي الهول وخرج على استوا السقط على وأسهدا السنروكان مستقبل المشرق وانه وضع أسنا لقل المرا عن المر الشرق فقد الله سيصائه وتعالى أن كسرهذا الصم على يد بعض امراء الملك الساصر عدين قلاون فى سنة احدى عشرة وسيعما له وحفر تحته حتى بلغ الحفر الى الما فطنا أنه مكون هناك كنزفار بوحد شيزوكان هذا الصريعرف عندأهل مصريسر به أبي الهول فكان عقب ذلك غلبة التسل على البر الشرقي وصارت ها . الحزائرا الوجودة الموم وكذلك فام تعص من صوفة الخانقاء المسلاحة سعب السعداء بعرف بالشيزعمد صائم الدهرفى تفعر المنكر أعوام بضع وثماتين وسيعمائة فشؤه ويحومسياع الجرالتي على قناطر السياع خارج التساهرة وشوء وجه أبى الهول ففلب الرمل على أراضي الجدة ولا يسكر ذلك فقه في خلقه أسرار بطلع علهامن بشامين عباده والنكل بخلقه وتقديره وفدذ كرالاستأذابراهم بنوصف شاه في كناب أخبار مصر فيخر الواسات الداخلة أن في تلك العصاري كانت اكثرمدن ماوك مصر العسة وكنوزهم الاأن المال غلث عليا قال ولم سق عصر ملك الاوقد على الرمال طلسمال فعها ففسدت طلسماتها لقدم الزمان و ودكران ونسء عدالله مزعروب العاص اله قال الى لاعل السينة التي تخرجون فيهامن مصر قال ابن سالم فقلت له ما يخرجنا منهاباأ مامحد أعدق فاللاولكنكم يخرجكم منهائيلكم هذا يغور فلاتنق منه قطرة حتى تكون فعه الكشان من الرمل وتأكل سماع الاوض حسائه ، وقال المشعن ريد برأي حبب عن أبي الحرقال ان العصابي حدَّثه أهمهم كعبا يقول ستعرك العراق عرك الادم وتفت مصرفت البعرة قال اللث وحدَّثى رجل عن وهب المعافري أنه قال وتشق الشام شق الشعرة وسأذ كرمن خبرهذ مالجزا رالمشهورة ماوصلت الىمعرفته انشاء الله تعالى

« (ذ<del>ڪر</del>الروضة)»

بالجزيرة وبعجزيرة مصرثم قبل لهاجزيرة الحصن وعرفت الى السوم بالروضة والي هذه الحزيرة انتقل المقوقس بليافتيه الله تعالى على السلى القصر وصاربها هو ومن معه من حوع الروم والتسط وبها أيضائي اجد من طولون المصر وجاكات الصناعة بعنى صناعة السفن الحرسة اي كأنت مادار الصناعة وما كان الحنان والختارومها كان الهودج الذي بناه الخلفة الاسمر بأحكام الله تحسوت الدومة وبهائ المال المسالم نحم الدين أبوب القلعسة الساطة وبها الى الموم مقاس النيل وسأورد من أخبار الروضة هناما لا تحدد مجتمعا في غير هذا الكتّاب و قال ان عدا لمكموقد ديكر محاصرة المسلم المصن فلماراتي القوم الحدّمن المسلم على فتح المصن والمرص ووأواصيرهم على القذال ووغيثهم فعه فأفوا أن بظهر واعلهم فنني المقوقس وجناعة من اكار القيط وخرجوا من باب الحمن القسلي ودونهم حاعة يفاتاون المرب فلقوا بالمزيرة موضع المسناعة اليوم وامروا شطعا لحسر وذلك في مرى النسل ويُعلف في الحصن بعد القوقس الاعرج فلا خاف فقرباب المصن خرج هو وأهل القوة والشرف وكانت سفهم ملصقة بالخصن ملقوا بالقوقس بالخزيرة كال وكان الخزيرة بعني اعدفتم مصرف الم عد العز رين مروان امرمصر خسما ته فاعل معدّة الريق بكون في البلد أوهدم و وال القضاع حزرة فسطاط مصر قال الكندى شت ماخز برة الصناعة في سنة أربع وخسين وحصن الخزيرة بناه احدين طولون في سنة ثلاث وسنن وما شن المرزف مرمه وماله وكانسب دلا مسدرموسي بن بغاالعراق من العراق والماعلى مصر وجدم أعمال ابن طولون وذلك فى خلافة المعقد على الله فلما بلغ أحمد تنطولون مسره استعدار به ومنعه من دخول أعماله فلبلغ موسى بن يفالي الرفة تناقل عن المسمر لعظم شأن اس طولون وقوته م عرضت لوسى عله طالت به وكان بهاموته و اور دافغان وطلمو امنيه الارزاق وكأن ذلك سب تركه المسدر فليلبث موسى بزبذاأن مات وكني ابن طولون أمره ولم بزل هذا المصين على الزرة حق أخده النال شمأ بعد في وقد بقت منه بقامة مقاعة الى الآن وقدا خصر القياضي القضاع رجه ألله في ذ كرسب بنا الرطولون حصن الزيرة ، وقدد كرجامع سعرة الإطولون أن صاحب الرنج لماقدم البصرة فى سنة أر بع وجسن وما تمز واستعل امره انفذالية امراً لمؤمنين المعتمد على الله تصالى أوالعباس احدى امرا لؤمن المتوكل على الله جعفري العنصم بن الرشد رسولا في حل أخيه الموفق الله أي المحمد طلمةمن مكة الله وكان الخلفة الهندى بالله مجدين الواثق بن المعتصم نفاه الهافل اوصل المه جعسل العهد بالخلافة من بعد ولا بنده المفوض وبعد المفوض تدكون الخلافة للموفق طلمة وجعل غرب الممانك الاسلامة للعفوض وشرقها للموفق وكت منهما مذلك كالارتهن فيه أعانهما بالوفاء بماقد وقفت علمه الشروط وكان الموفق بعسدا أشاه المعقد على المذلافة ولأبراء أهلالها فليأسط المعتب الملافة من يعيده لاس ثم الموفق بعده شق ذلك عليه وزاد في حقده وكان المعقد متشا غلا علا ذنف من الصد واللعب والتفتر ديجواريه فضاعت الامور وفسيد تدبيرالاحوال وفازكل من كان متقلداع الإيما تقلده وكان في الشهر وط آلتي كتمها المعقد بدالفؤض والموفق انه ماحدث في عل كل واحدمهما من حدث كانت النفقة عليه من مال خراج قسمه واستنفف على قسم اسه الفوض موسى من دفا فاستكتب موسى من دفاعد مدالله من سلمان من وهب وانفرد الموفق بقسيمه من ممالكُ الشرق وتقدّم الى كل منهما أن لا يتمار في عمل الا تنر وخلد كتاب الشروط مال كعية وأفرد الموفق لمحاربة صاحب الزنج وأخرجه المه وشم معه الحبوش فلما كبرأهم ه وطالت محارشه اماه وأنقطعت مواذ خراج المشرق عن الموفق وتقاعد الساس عن حل المال الذي كان يحدمل في كل عام واحتموا بأشساء دعت الضرورة الموفق الى أن كنب الى أحدين طولون وهو يومنذ أمير مصرف حل ما يستعن به في حروب صاحب الزيج وكانت مصرف قسم المفوض لانهامن المعانث الغرسة الاأن الموفق شكافي كابه الى ابن طولون شدة ماجته الحالمال يسبب ماهو يسبدله وأغذم الكتاب تحريرا خادم المتوكل ليقيص منه المال فياهوا لاأن ورد تحرير على ابن طولون عصرواذا بكتاب المعمد قدور دعلت بأمر وقد بحصل المال الدعلى وسموم ماجرى الرسم بجعلهمع المال فى كلّ سنة من الطراز والرقيق واللّ لم والشَّبع وغيرذلكُ وكنب أيضا الى اجدين طولُون كَاماً فى السر أن الوفق انما اخذ يمر مرا المل عساوم في تقدما على أخبارك وانه قد كاتب بعض اصحابك فاحترس منه واحل المال السناوعل انضاذه وكان عرير لماقدم الى صرائزة أحدين طولون معه في داره بالمدان

ومنعه من الركوب ولم يكنه من المروح من الدارالتي أتراه بهاحتي سارمن مصر وتلطف في المعصنت التي اجاب باالموفق ولم زل بتعرير حتى أخذ جمع ما كان معه من الكتب التي وردت من العراق الي مصر وبعث معه الى الموفق ألف ألف دينار وماثق ألف دينار وماسرى الرسم يعمله من مصر وأخرج معه العدول ومسار نفنسه صعبته حتى بلغره العريش وأرسل الى مأخور متولى الشام فقدم عليه بالعريش وسله اليه هو والمال وأشد علمه تسلمذلك ورحم الىمصر وتلرق الكتب الق أخدهامن غر رفاذاهي الى حاصةمن قة ادوا سقالتهم الى الموفق تقص على اربام اوعاقبهم حق هلكو افي عقوبه فليارص حواب النطولون الى الموفق ومعه المال كتب الدكاما اليا يستقل فب المال ويقول ان المسأب يوسب أضعاف ماجات ويسط لساته مالقول والتمس فعن معهمن يخرج الي مصر و تقلدهاء وضاءن ابن طولون فل محد أحيداء وضه لما كان م كسر أحد بنطولون وملاطقته وحودالدولة فالماورد كاب الموفق على اس طولون قال وأي حساب من ومنه أوسال وحب مكاتبتي مذاأوغيره وكتب المه بعد السملة ومسل كاب الامير الده اقه تعمالي وفسيمته وكأن أسعده الله حقيقا عسب التنبر لشيل وتصيره أماى عدية التي يعتدعلما وسيفه الذي بصول مه وسيناته الذي تير الاعداء عدَّه لا في دائب في ذلك و صلته وكدى واحمِّل الكلف العظام والمؤن الثقال ماستعذاب كل موصوف بشصاعة وانستدعاه كل منعوت بغني وكفائة مائتوسعة عليم وتواصل الصلات والمعاون أوسم مسانة لهذه الدولة وذماءنها وحسما لاطماع المتشة فنزلها والمتعرفين عنهاوسن كأنت هذمه سله في الموالاة ومنهجه في النياضة فهو حرى أن يعرف له حقه ويوفر من الاعظام قدره ومن كل حال حال حلسلة حظه ومنزلته فعومات بفية ذلا من الطالبة بحمل ماأ مربه والجفاء في الهاطبة بغير حال توجب ذات ثم اكت على الطاعة حعلاو أزمق المناجعة غناوعهدي عن استدعى مااستدعاه الامرمن طاعته أن يستدعه بالمذل والإعطاء والارغاب والارضاء والاكرام لاأن كلف وتعمل من الطاعة مؤنة وثقلا وافي لااعرف السنب الذي يوجب الوحشة ويوقعها بني وبين الامبرايده الله تصالي ولاغمعاملة تقتضي معاملة ارتحدث منافرة لأن العمل الذي أَمَانُ مِبِلِ لَغُيرِهُ وَالْمُرْجِعُ اللَّهِ فِي الْمُورِهِ الحَمْنِ مِن مُواهُ وَلا أَمَانِ وَالامرِ حِفْر اللَّفوْضَ الدِهِ اللَّهُ تَعَالَى قَد اقتسيا الاغيال وصارلكل واحدمنهما قسرقدا نفرديه دون صاحمه وأخذت علمه المعةفسه انه من نقض عهدة أواخفر ذمته ولمف لصاحبه عياا كدعل نفسه فالانتقر شية منه ومن يعته وفي حل وسعة من خلفه والذى عاملنى به الامرمن محاولة صرف مرة واسقاط رسمي أخرى وما بأت ويسومنه ناقض اشرطه مفسد لعهده وقد التمس أوليًا • ي واكثرواالطلب في القباط اسبه وازالة رسمه فا ترت الابقاء وان لديوثره واستعملت الإناة اذلرتيب تعمل معي ورثات الاحتمال والبكظم أشده بذوى المعرفة والفهم فصعرت نفسي على أحرّ من الجلس وأمرتمن الصيروعلي مالانسع به الصيدر والامرأيده اقدتعيالي اولي من أعانى على ماأوره من اروم عهده وألوغاه من تأكد عقده بمسن العشرة والانصاف وكف الاذى والمضرة وأن لابضطرت الى مأبعط الله عزوميل كرهير أه أن أحصل ما قد أعب قديمه لمساطة الدولة من الحبوش الشيكانفة والعسا كرالمتضاعفة التي قدضرتت رجالهامن الحروب وجرت علمه محن الملطوب مصروفا الى نقضها فعند ناوفي حنزنامن برى اله أحق بهذا الامروأولي من الامرولو أمنوني عبلي انفسهم فضلاعن أن يعثروا وي على مسلّ أوقهام مصرتهم لأشبيةت شوكتهم ولصعب على السلطان معاركتهم والأدمر مصارأن مازا ثهمتهم واحدا قد كبرعليه وفض كل حيش إنهضه المه على إنه لا ناصر له الالضف البصرة وأوماش عامتها فك ف من مجدر كامنه طوما صرامطهما ومامنل الامرفى اصالة وأهصر فمانة أشعنان عذة فصعلها عليه مغرما سيساوح وذاك فان يكنمن الامعراعتاب أورجوع الى ماهواشيه موأولى والارجوت من القه عزوجيل كفاية امره وحسم ماتقشرته واحرا والفي الحياطة على اجل عادته عند اوالسلام وفل اوصل الكتاب الى الموفق اقلقه وبلغ منه مبلغا عظيما وأغاظه غظائسة يداوأ حضرموسي من مضاوكان عون الدواة وأشد أهلها أسا واقداما فتقدم المه في صرف أحدن طولون عن مصرو تقلدها ماخورفاه تثل ذاك وكتسالى ماخوركاب التقلد وأنفذه السه فلاوصل المه المكتاب وقف عن ارساله الي أحد من طولون ليحزه عن مناهضته وخرج، وسي مزيضا عن الحضرة مقدّرا أتهدو وعل المفوض لصمل الامو ال منه وكتب الى ما خور أمر الشام والى أحدين طولون امعرمصر للابلغه من وقف ماخور عن مناهف فد وأحرهما بحمل الاموال وعزم على قصد مصروالا بقاع مان طولون واسته لاف ماخور عليماف اراني الرقة وبلغ ذاب ابن طولون فأقلقه وغمه لالأنه بقصر عن موسى من مف العسين لتعمله هتل الدولة وأن مأني سيدل من قاوم السلطان وحاربه وكسر جدوشه الاانه لم يجديد امن المحاوية ليدفع عن نفسه وتأمّل مد شه فسطاط مصر فوجدها له تؤخيد الامن جهة النيل فأراد لكرهمته وكثرة فكروفي عواقب الامورأن بني حصناعلي الخزيرة التي بسز النسطاط والحبرة الكون معيقلا لمرمه وذخائره ثميث تغل بعد ذلك بحرب من مأتي من البرّ وقد زاد فكره فين يقدم من النبل فأص بيناه الحصن على الخزيرة والتخذمانة مركيب مرسة موى ما ينضاف الهامن العلاسات والحياثم والعشار مات والسنا بالي وقوارب الخذوة وعسدالي ستروجه البيرالكسيروأن بنع مايي والدمن مراكب طرسوس وغيرههام أليير الله الى النيل بأن توقف هيذه المراكب الحريبة في وحدالصرالكسيرخو قاتماسي ومراكب ملرسوس كأفعل مجد من سلمان من بعده بأولاده كأنه شطر إلى الفب من ستررقيق وحعل فيهامن بدب عن هدا الحزيرة وانفذالي الصعد والى أسفل الارض عنع من يحمل الغلال الى البلاد أمنع من بأتى من البر المرة وأقام موسى النفا بالرفة عشرة اشهروقد اضطربت علسه الرتراك وطالبوه بأرزاقهم مطالبة شديدة يحسف استترمنهم كائب عبدالله بزسلمان لتعذرالمال عليه وخوقه على نفسه منهم فعاف موسى بن نفاعنسد ذلك ودعتسه ضرورة الحال الى الرجوع فعاد الى الحضرة ولم يقهمها سوى شهرين ومات من عباة في صفر سينة أدرم وستمن وما "من هذا وأحدين طولون يحدق بناء المسسن على الزرة وقد ألزم قوّاد، وثقاته امر المصن وفرّقه عليهم قطعا فأمكل واحد عبازمه من ذاك وكذنف فسه وكان تتعاهدهم نفسه في كل وم وهوفي غفله عماصنعه المدتعالي لهميز الكفاية والغني عمايعانيه ومن كثرة مايذل في هذا العيمل قدّرأن كلّ طوية منه وقفت عليه بدرهم صحييه ولمانوا ترت الاخبار عوت موسي بزبغا كفعن العمل وتصدق يمال كثيرشكرا لله تعالى على مامن أه عليه من صالته عما يقيم فيه عنه الاحدوثة ومارأى الناس شيأكان اعظم من عظيم الحدّ في شاء فذا الحمر وما كرة المناع في الاسمار حتى فرغوامنه قانهم كانو ايخرجون الممن منازلهم في كل بكرة من تلقا النفسهم من غير استثناث لكثرة ما حضاه من قبل المال فلما نقطع البناء لم رأحد من المستاع التي كأنت فمه مع كارتها كاعاهي ارص عليهاما وطفئت اوقها ووهب الصناع مالاجر يلاوترا الهم جسع ماكان سلفامعهم وبلغمصروف هذا الحصن ثمانيزة لف ديسار ذهباؤكان بماحل احدين طولون على شاء المصين أن الموفق أرادان شغل قله فسرقت نعله من متحظمة لايد خله الانتسانه وبعثهما الموفق المه فقيال له الرسول من قدر على أُخذهذه النعل من الموضع الذي تعرفه ألس هو بقادر على أُخذرو حلَّ فوالله أيباالام سراته د قام وفعند ذلك أمر سناء الحصن وقال الوعر الكندى في كأن امراء عليه أخذهذه النعل يخمه مصروتقدم ألواحدالموهن برير يغافى صرف اجدين طولون عن مسروتغلدها ماخور التركي فكتب موسى بن مقالد لله الماخور وهو والى دمشق يومئذ فتوقف ليجزه عن مقياومة أحد ين طولون فخر سموسي ان بفي أفترل الرقة وبلغ ان طولون اله سائر المه ولم يجديدًا من محارثه فاخذ اجد ين طولون في المذرمنية وأسدأني التناه المصن الذي مالزرة التي من الحسرين ورأى أن معطومع قلالماله وحرمه وذلك في سنة ثلاث وستن وما تشن واجتهد أحد بن طولون في ناء المراكب الحرسة وأطافها ما لحز رة وأظهر الامتناع من موسى بن بغا بكل ماقدرعلسه وأفام موسى بن بفا بالرقة عشرة أشهر وأجد بن طولون في احكام اموره واضطربت اصحاب موسى بزدنهاءاله وضاق بهم منزلهم وطالنواموسي بالمسير أوالرحوع الى العراق فسناهو كذلك توفى موسى بن وفافى سنة أربع وستن وما "شن ، وقال مجدين داودلا جدين طولون وفعه تحامل

> لمائوى ابزيفاً بالرقتين سالاً • سافيه زرةاالى الكمين والعشب ين الجزيرة حسنا يستمين به • بالعيض والضرب والسناع في تعب وراقب الجزيزالتصوى نخندتها • وكاد يسمق من خوف و من رعب له مراكب فوق النيل واكدة • شاسوى الشار النظار والخشب ترى عليما لباس الذل مذبيت • بالشط بمنوعة من عزة الطلب

قابه الفزو الروم محتسبا « لكن شاها غداة الروع والعطب وقال سعد برالقاضي من اسات

وازجتت وأمرالجسرفافغرتأتاد ﴿ الْحَاسَمُونُ وَفَاعِبَرَالِيهِ عَلَى الْحَسْرُ وَفَاعِبِرَالِيهِ عَلَى الْحَسْر ثرى أثراً لم يق من يستطيعه ﴿ من الناسق بدواليلا ولاحضر ما ترلائسيل واز باد أهمانها ﴿ وَمِحْدُ يُؤْكُنُ وَارْبُهُ اللَّهِ الْعَسْرِ

وماذال حصن الزرة هداعامرا أنامى طولون وعلت فيه صناعة مصرالق تشأفها الراكب الحرسة فاستقرصناعة الى أن تقلدا لامر محسد من طفيرالاخشسد امارة مصرون قبل أومر المؤمنين الراضي مالله وسسع مراكب من الشأم عليها صاء في الكلكم فدخيل تنس وسارت مقدّمته في البرودخل صاء د دميا طوسيار فهزم جيش مصرا اذى جهزه احدبن كمغلغ المه قدبير عدين على المارداني على يمير تنوسا وأقبل في مراكبه الى الفسطاط فكان الجزيرة وقدم محد بن طفي وتسلم الباه لست بقين من رمضان سنة ثلاث وعشر من و المما أمة ونزمنه جماعة الى الفوم فخرج الهم صاعد تن الكائم في مراكبة وواقعهم بالفيوم فقتل في عدّ نمن أصمام وفدمت الجماعة في مراكب ابن كالحسيم فأرسوا بحسز برة العسناعة وحرَّقوها مُرمنو االى الاسكندرية وساروا الى يرقة ففال محدين طفير الصناءة عنا خطأواً مربعه ل صناعة في رميم وحكى الزولان في سيمرة مدين طفيرانه فال اذكراني كنت آكل مع أي منصور تكبن المرمصر وجرى ذكر الصناعة مقال تكن صناعة مكون سناو بنها محرخطأ فأشارت الجماعة نقاها فقال ألى أي موضع فأردت أن أشد معليه بدار خديجة من الفَّتْم من خافان عرصي وقلت أدع هذا الرأى لنضي إذا ملكّ مصر فلفت ذلك والحدقه وحده والمأخذ عدين طفيردا وخديجة كان يتردد البهاحق علت فالماشدوا مانشاه المراكب فيهاصاحت به امرأة فقال خدة وهافساروا مهاالي داره فأحضرها مساءوا ستضرهاعن أمرها فقالت اوثمعي من يحمل المال فأرسل معها جماعة الى دار خد بحة هذه فداتهم على مكان استخرجوا منه عينا وور فاوحلما وثناما وعدّة ذخار لمرمثلها وصاووا بباالي عدين طفير فطلب الرأة لسكافهاعلى ماكان متهافر وجد فكان هذا أقل مال وصل الى مجد بنطفير عصر فال واستدى تعجد بن طفير الاختسد مسالم بن نافع وقال له كان في نفسي اذاملكت مصر أنأجعه ل صناعة العمارة في دارا منة الفتر وأجعل موضّع الصناعة من المزيرة بسه انا أعمد الحتار فاركب وخطلى بستاما ودارا وقدرلي النفقة عليها فركب صالح بحماعة وخطوا فستانا فبه دار الغلبان ودار للنوبة وحزائن الكسوة وخزائن للطعام وصوروه وأثوابه فاستحسنه وقالكم قذرتم النفقية قالوا ثلاثين أأف ديسار فاستكثرها فلرزالوا يضعون من التقديرة عارجية آلاف ديسار فأذن في على ولماشر عوافه ألزمهم المال من عندهم فقسط على جماعة وفرغ من منائه فاتحذه الاخشيد منتزها له وصار هاخريه اهل العراق وكان نقل الصناعة من الخزيرة الى ساحل النبل عصر في شعبان سنة خس وعشر من وثائماً ته فلرزل السستان المختار منتزها الى أن زالت الدولة الاختسدية والكافور مة وقدمت الدولة الفاطمية من بلاد المغرب الي مصر فكان يتنزه فيه المعز لدين القهمعدوا شه المؤرز بالمفترار وصارت الجزيرة مدسة عاصرة بالناس لهاوال وقاض وكان بقال القاهرة ومصر والزررة فلا كانتأمام استبلاه الافضل شاهنشاه من أمر الحموش مدرا لجالى وهره على الخلفاء انشأ في بحسري المؤردة مكاما نزها مماه الروضية وتردّدالها تردّدا كُثيراً و كسكان بسير فالعشاويات الموكبيات من دار الملك أتى كانت سكنه عصرالي الروضة ومن حديثذ صارت الحسز برة كلها تعرف الروصة فلماقتل الانضل بن أمع المدوش واستبد الخليفة الاكم بأحكام الله الوعلى منصور بن المستعلى القهأنشأ بجوار السستان الخنار من مزرز الوضة مكاما لحبوسه العالية البدوية سماه الهودح \* (الهودج) قال ابن سعد في كتاب المحلى مالا شعار عن ماريخ القرطي قدا كثر الناس في حديث المدومة وابنُ مماح منْ بني عهاوما يتَّعلق مذلكُ من ذكر أخله فه الاسمر بأحكام الله حتى صاوت رواما يتمه في هذا الشأن كأحادث الطال وأتف لمالة ولمالة وماأشهه ذاك والاختصارمنه أن بقال ان الخليفة الآخر كان قداسًا بعشق الجوارى العرب ات وصارت اعمون فى البوادى فبلغه أن الصعدة جارية من اكل العرب وأطرف نسائهم شاعرة جيسلة فيقال انه تزما بزئ بداة الاعراب وصاريعول في الاحياء الى أن التهي ألى حيما وبات هناك

ف ضائعة وعدل حق عاينها فعامال صعره ورجع الى مقرملكه وسر برخلامة وأرسل الى اهلها عظمها وأجابوه الى ذلاك وزوَّ حوها منه فلياصارت إلى القصور صعب عليها مفارَّقة مااعتادت وأحيت أن تسرُّ سما. فيما والفضاء ولانقيض نضجا تحت حطان المدينة فبني لها البناء المشهور فيجزيرة الفسطاط المعروف بألهوج وكان على شاطئ النول في شكل غريب وكان والاسكندرية القاضي مكن الدولة الوطالب احد بن عبد الجدة ان اجدين المسن من حديد قد استولى على امورها ومسار قاضيها وناظرها وأبيق لاحد معه فيها كالآم وضع اموا ها عملة عملها وكان ذا حروه وعظمة محتذى افعال العرامكة والشيعراه فيه مداع وكثرة وين مدحه ظافر المذاد وأمنة بن أفي الصات وجياعة وكان الافضيل بن أمرا لموش اذا أراد الاعتباء بأحد كتسمعه كاما الى النحد هذا فنفنه مكثرة عطائه وكان الستان يتفرح فيه مجرن كبير من وخام تطعة واحدة يتحدر فعه الما فنسق كالبركة من معته وكان يجد في نف مرؤية هذا المرن زادة على اعل النم وباهى بها مل عصره فوشى به البدوية محبو بة الخليف فطلبته من الخليفة فأنفذ في الحال ما حضاره فإيسع الن حديد الأأن المعه من مكانه و وعث مه وفي نفسه حرّازة من أخذهمته وخدم البدوية وخدم عديم من ياوذ بها حتى قالت هذا الرجل أخجانا بكفرة هذا ماه وضفه ولم مكافيا قط أمرا تقدرعليه عنيد الخليفة مولانا فلياملغه ذلك عنها قال ماني حاجة بعد الدعاملة تعالى محفظ مكانها وطول حياتها غيررد الحرن الذي أخذ من داري الني بنيهاني أنامهم من تعمه سمالي مكاته فلاحمت هذاعنه تعبت منه وأمرت رد الحرن المه فقيل في قدوصات الى حدّاً ن خرنك البدوية في جدم المطالب فترات همتك الى قطعة جرفت ال أ نا عرف نفسي ما كان لها أمل سوى أن لا تفل في أخذ ذلك الحرن من مكانه وقد يلفها الله أملها وبقت الدورة متعلقة الخياطر مان عزلها رست معه بعرف مان مماح فكتنت المهوهي يقصر اظلفة الاتمن

والبرنساح الدال المشتكى . مالك من بعدكم قدماكما كنت في حي همرأ مطلقا . فاللاماشت منكم مدركا فأ االآن بقصر مؤصد . لاأرى الاحبيساء مكا كم تانينا بأ غصان اللوا . حيث لا نفذى علينا دركا وتلاميسا برملات الحي . حيث الشاء طليق ملكا

ه (فأجابها) ه

نِت عمى والتي غمد يُسمُها ﴿ اللهوى حتى علا واحسَمُكا يُعِتَمَالَسُكُوى وعندى ضَفَهها ﴿ لُوغَدَا مِنْهُمْ مَهُمُ اللَّسُكِي مَا لِذَ الامرا المنه بشمستكي ﴿ هَاللَّهُ وَهُوالذَّى قَدَ هَلَكُمُا شَأَنْ دَاوِد غَمَدًا في عصر مَا ﴿ مسدامًا لللهِ مَاقَدَمُمُلِكُمْ

ضلغت الاسمرفقال لولانه أساءالادب في الميت الرابع لرديتها الى حيث وزوّجها به عال القرطبي والناس في طلب ابن صاح واختفائها خيار تطول وكان من عوب طي في عصر الخليفة الاسمر طراد من مهالهل ظلما طعة قضمة الاسمر مع العالمة المدومة فال

> ألا المنفوا الآكم الصطفى • مقال طرادوتم المقال قطمت الالفسن عن الفقة • جامسوا لحق بن الرجال كذا كان آلاؤلا الاقدمون • سألت فقل في جواب السؤال

ظاملغ الآمر شده مقال جواب السؤال قطع لسائه على ضواه وأمر بعلدة في أحدا العرب فقر ولم بقد وعله و مقال الموافق و مقد وعله و مقد الناسال الموسعة على الموسعة على الموسعة على الموسعة على الموسعة على الموسعة والموسعة والموسع

اعلائه مابرحت جزيرة الروضة ويتزهاملو كينومسكنالناس كانتقذم ذكرهالي أن ولي الملائه الصالم نتحرالله يزالون الأالمك المكامل محذبن الملك العادل أي بكرين ابوب سلعلنة مصر فأنشأ القامة بالروضة فعرفت بقلعة المقداس وأهلعة الروضة وبقلعة الحزرة وبالقاحة الصالحسة وشرع في حفر آساسها يوم الأربعا منامس شعبان والشيدآ نبأ بافي آخر السياعة الثالثة من توم الجعة سيادس عشره وفي عاشر ذي القعدة وقع الهدم في الدور والقصور وألماحمدالى كانت بحزرة الروضة وتحول الناس من مساكتهمالتي كانوا بياوهدم كنسة كات المعماقمة يحانب المقياس وأدخلها في القلعة وأغذ في عمارتم الموالاحة وني فيها الدور والقصور وعل لهاسستين برحا وغي بالجامعا وغرس بهاجه ع الاشعبار ونقل الهاعمد الصوان من الهرابي وعمد الرخام وشعنهه بالاسلمة وآلات الحرب وماعتاج الدمن الفلال والازواد والاقوات خشسة من محماصرة الفرنج فانهم كاؤ استثذعل عزم قصد بلادمصر ومالغرفي انقانها مبالغة عظمة حتى قبل إنه استقام كل هرفيها بديناروكل طوية بدرهموكان الملاك الصالح يقف بنفسة وبرتب ما بعسمل فصارت تدهش من كثرة زخر فتها وتحسيرالنا ظرالبها أمن حسسين سقوفها المزيئة ويدبع رخامها ويقال أنه قطع من الموضع الذي أنشأف هذه القلعة أنَّف يُخلهُ مُثَّم وْكَان رطها بهدي الى ماولية مصير الحسين منظره وطهب طعمه وخرب الاودج والتسستان المتتار وهدم ثلاثة وثلاثين مسصداعها خلفا مصر وسراة المصرين لذكر الله تعالى واعامة الصاوات واثنى له في هدم بعض هذه الساحد خبرغر ب قال الحيافظ حيال الدين توسف من احدمن مجود من اجد الاسدى الشهير بالمغموري - معت الامبرالكيم الحواد جال الدين أما الفَّتم موسى من الأومر شرف الدين بفسمور من جلدك من عسد الله قال ومن هست ماشاه فدنه من الملا الصالح أى النتوح شرالة بن أبوب بن الملك الكامل رجه الله تعالى اله أمريق أن أهذم مسعدا كان في حوارداره بحزيرة مصر فأخرت ذلك وكرهت أن مكون هدمه على بدى فأعاد الامروأماا كلسر عنه وكانه فهم مني ذلك فاستدى بعض خدمه من نوابي وأناعات وأهره أن يهدم ذلك المحد وأن مني ف مكانه قاعة وقدّ راه صفتها فهدم ذلك المسعد وعرتك القياعة مكانه وكلت وقدمت الفريج الح الديار المصرية وخرج الملك الصالح مع عساكره البرسم ولم يدخل تلك القاعة التي نبت في المكان الذي كان متصدا فتوفى الملطان في المنصورة وجعمل في حركب وأتى به إلى الحزيرة فعل في ثلث القاعة التي شت مكان المستعدمة: الى أن ينت له التربة التي في جنب مدارسه مالقاهرة في جانب القصر عفاالله عنه وكان النسل عند ماعزم الملا المالح على عمارة فلعة الروضية من الحسانب الفرى فيما من الروضية ور الحسيرة وقد انظرد عن ر" مصر ولاعصط بالروضة الافيامام الزيادة فلمزل بفزق الدفن في الدر الغربية و يحفر فعما بن الروضة ومصرما كأن هذالهُ من ألرمال حتى عادما النيل الحير ومصروا سخرهذاك فأنشأ حسرا عظمه اعتدًا من يرمصرا لي الوضة وجعل عرضه ثلاث قصبات وكان الامراء اذا ركبوا من منازلهم يريدون الخدمة السلطانية بقاعة الروضة بترحاون عن خدولهم عند الترويشون في طول هذا المسرالي القلعة ولأعكن أحد من العبور علم راكا سوى السلطان فقط ولما كلت تتحول اليها بأهله وحومه واتخذهاد ارمط وأسكن فيهامعه ممالسكه العبر مةوكانت عدتهم خوالالف علوك وقال العلامة على من سعد في كاب المعرب وقدد كرازوضة هي أمام الفسطاط فعا ينهاوبن مناطرا لمنزة وبهامقياس النبل وكانت منتزها لاهل مصرفا خنادها الصالح بن السكامل سربرالسلطنة وي جا قلعة مسوّرة بسور ساطم اللون محكم البناء عالى السمك لم ترعيني أحسسن منه وفي هذه الحرّ برة كان الهودج الذى بناء الا مرخلفة مصر اروجته الدوية التي هام في حباوا غنار بسسان الاخسد وقصره وله ذكر في شعر تعم من المعزو غيره واشعراء مصر في هذه الجزيرة أشعار منها قول أبي الفتم من قادوس الدساطي

أرى سرح المزيرة من بعيد • كاحداق تفازل في المفائل كان مجسرة الموزا أحامت • وأثبت المنازل في المنازل

. كنت أشق ف بعض النالى بالفسطاط على ساحيا فايزدهني خصا البدر في وجه النيل أعام سووهذه المؤرد الدرى المؤون ولم انفصل عن مصرحتي كل سووهد داللعة وفي داخله من الدور السلطاب ما مارتفعت الد هدة بإنها وهوس أعنم السلاطين هدة في البناء وأبسرت في هذه المزيرة إو أنا بخلوسه لم ترعين مناله ولا اغذ رما أخذ على مناله ولا اغذ رما أخذ على مناله ولا اغذ رما أخذ على مناله على المنافذ المنافذ والمنافز المنافذ الوحوش والكافورية والمنزع ما يذهل الافكار ويستوف المنافز ويفقط عياماً ما النبي المنافذ وهد عامرون منظروف تفتر جت يحتد النبي برا الفاهرة تغلق في ما منافذ عالم أن المنافذ منافز وقد تفرجت توافق المنافذ المنافذ المنافذ بهد في المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ بهد في المنافذ المنافذ

تأشل طسين الصالحة اذبت و وأبراجها مثل التجوم تلالا والقلمة المنزلة مدر الما مندهلالا و تفرح صدر الما مندهلالا ووافي البيالية بالمنزلة وما ينا في خلالها و حقد يمينا نحوها وشمالا برى دادما المسددة فتدولها و من المعد اعدا فتدلالا

ولم زل هيذه القامة عامرة حية زالت دولة في أنوب فلياميات السلطان الملك المعزعز الدين ايهال التركاف أول ماولا الترك بمصرأ مربهدمها وعسرمنها مدرسته المعروفة بالمعز يتقرحبة الحناء بمدينسة مصروطمع في القلعة من في جاء فأخذ بي عامة منهاعدة سقوف وشيها سال كثيرة وغير ذلك وسع من أخشاج اورخامها أشسا وجللة فلاصارت علكة مصرالى السلطان الماث الفاهر وكن الدين يبرس البند قداوى اهم بعسمارة قلعة الروضة ورسم للامعرجال الدين موسى بن يفسمور أن يتولى اعادتها كما كانت فأصل بعض مأته تم فيها ورتب فيها الحائدارية وأعادها الى ما كانت عليه من المرمة وأمر بأبراجها ففروت على الامراء وأعطى برج الزاوية للامعرسف الدين قلاون الالق والدِّج الذي يليه الامبرء زالدين الحلق والبرج الثالث من بروج الراوية للامدع والدين ارعان وأعطى برج الزاوية الغرقى الامد بدرالدين الشمسي وفرقت بقية الابراج على سأئرا لاحراء ورسم أن تكون بيتو تات حسع الأمراء واصطبلاتهم فيها وسسام المفاتيح لهم فلسائسلطن الملك المنصورة الاون الانق وشرع في شأه المارسة أن والقية والدرسة المنصور ية تقل من قامة الروضة هدة. ما يحتاج المه من همد الصوّان وعمد الرخام التي كانت قسل عمارة القلعة في البرابي وأخذ منها وخاما كشوا وأعتا باجله عماكان في الراي وغيرداك مُراكني نمر أنسلطان الملال الناصر عجد من قلاون مااحتاج الله منعسدالصوان فينا الايوان المعروف دارالعدل من قلعة الجسل والجامع الجديد الناصرى ظاهرمدينة مصروأ خذغبرذاك حتى ذهبت كأنام تكن وتأخرمنها عقد حلى نسميه العامة القوس كانع ابلي جاسها الغربيُّ أدركُاهاقيااليُّغوسينةعشرين وثمانمائة وبني من أيراجها عدَّة قد اخلبا كثرها وبني الناس فوقها دورهم المطلة على النيل ﴿ قَالَ ابْنَ المُتَوْجَ مُ الشِّيرَى المَلاَّ المُظفر تِقَ الدِينَ عَر بن شاهنشاه بن أيوب جزيرة مصرالمعروفة الموم بالروضة في شعبان سينة ست وسيتين وخسماتة واغيا - مت بالروضة لانه لم يكن بالديار المصرية مناها وبحر النيل حائز لهاودا ترعليا وكانت حصنة وفيهامن الساتين والعما تروالها ومالم يكن فىغيرها ولمافتم عرو بنالعاص مصر تحصن الوم بهامة وفلاطان حصارها وهرب الروم متها خزب عسروبن العاص بمض أبراجها وأسوارها وحسكانت مستدرة علها واستمرت الى أن عرحصها احدبن طولون فىسنة ثلاث وستيزوما شيزول برل هذا المصن حتى خزيد النيل ثماشتراها المك المطفرتي الدين عراللذكور وبقيت على ما كدالى أن سيرالسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ولده الملا العزير عمان الى مصرومعه عه الملك العادل وكتب الى المال المنفر بأن يسترلهما البلادويقدم عليه الى الشأم فلي أورد عليه الكتاب ووصل اسعه المك العزيز وعمه المك العادل شق عليه خروجه من الدبار أمصر ية وتحقق انه لاعود الها أبدا فوقف هــذه المدرسة التي تعرف الموم ف مصر المدرســة التقو مة التي كانت تعرف بمنازل العزووقف عليهــا

الخزيرة بكالهاوسافرالي عه قلكه حده ولم زل الحال كذلك الى أن ولى المك الصالح نحر الدين أبوب فاستأح الجزيرةمن القاضي فرادين أي محد عبد العزرين قاضي النصاة عباد الدين أبي القاسم عبد الرجنين عهد تن عسد العلى من عسد القادر السكرى مدرس المدرسة المذكورة الدّ استن سنة في دفعتين كل دفعة مطعة فالقطعة الاولى من جامع غين الى المناظر طولا وعرضا من التعرالى التعرواسة أجر القطعة الثانية وهي بلق ارمض الجزيرة يصافيها من التخل والجاسيز والغروص فاله لماعسر الملك المسالح مناظر قلعة الجسز وققطعت التضل ودخات في العدمائر وأمّا الحدر فانه كان شاطئ بحر النال صف مدرزيد على أربعين شعرة وكان ادل مصرفر جهم يتحتها في زمن النسل والرسع تعلعت جمعها في الدولة الفلاهرية وعمر بهاشواني عوص الشواني التي كان قد سعها الى جزيرة قبرس مُ سلم الدرس التقوية القطعة المستأجّرة من الخزيرة اولا في سينة عُمان وتسعن وستماثمة ويق سيدالسلطان المقطعة الثائسة وقدخو بتقلعة الروضة ولرسق منها سوي أراج قديني الناس علماويق أيضاء أند ماب من جهة الغرب بقال إدماب الاصطبل وعادت الروضة معدد هدد ما القلعة منها منتزها يشسمل على دوركثيرة ويساتين عدة وجوامع تقاميها الجماعات والاعياد ومساحد وقدخوب اكثر مساكن الروضة ويق فيها الى الموم جايا و ويطرف الروضة (المتماس) الذي يقاس فه ما النيل الموم ويقال المتام الهاشي وهو آخر مقباس بني بدبارمصر وقال الوعم الكندي وورد كاب المتوكل على الله ما تتنا القياس الهاشمي للنيل وبعزل النصاري عن قياسه فعل بزيدين عسدا فقه بن د شاراً مرمصر أما الدّاد المعلوة حرى علمه ساهان بن وهب صاحب اخراج في كل شهر مسعة دناند وذلك في سنة سبيع وأربعن وما ثُمَن وعلامةً ومّا النبل سنة عشر ذراعاً أن وسيل الوالردّاد قائبي الهر الستر الاسود الخليق على شبه آله المقاس فاذا شاهمة الناس هذا المسترقد أسبل تباشروا بالوفاه والجقعوا على العادة للفرحة من كل صوب ومأأحسن قول شهاب الدين من العطارق تهتك النأس وم غفليق المساس

# مُهمَّلُنَا الحَالَى التَعْلَمُ وَهُمَا السَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْمُومُ مُولًا سَمَّرُ اللهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا

(جزيرة الصانوني) هدده الجزيرة تعياه رماط الأثمار والرماط من جلتها وقفها الوالماط تحير الدين أوب بن شادى وضلعة من بركدا الميش فجعسل نصف ذلك على الشسيخ المسابوني وأولاده والنصف الأسخر على صوفية بحكان بجوارقية الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه بعرف اليوم بالصابوني . (جزيرة الفيل) هذه الجزيرة هي الاتنبلد كبيرخارج مأب العرمن القاهرة وتتصل بمنية الشدج من بحريها وبيسر النيل من غريها وبهاجامع تقاميه الجعمة وموق كبروعة ويساتين جليماة وموضعها كله مماكان عاصرا بالماء فحالدواة الفاطميمة فلاكان ومد ذال انكسر مركب كبركان يعرف الفسل وترا في مكانه فر ماعلسه الرمل وانطرد عنه الماء فصارت برارة فعابن المندة وأرض أأمليانة سماها الناس جزارة الفسل وصارالماهي من بعوالهافغرسها عُهاه مر مصر الغربي وشرقيا تصاه المعل والماء فها يتهاو بين النَّعل الذَّى هو الآن قيالة قنا طرالا وز فان المَّاء كان ير مالقس من تعتذر سه جامع المقس الموجودالا تعلى الخليم الناصري ومن جامع المقس على ارض الطبالة الىغرية المصلى حتى متهي من عباه الناج الى المنية وصارت هذه المزيرة في وسط السل ومارحت تسمل أن زرعت في أمام المك الناصر صلاح الدين وصف بر أبوب فوضها على المدرسة التي أنشأ ها مالقرافة بجوار قبرالشافع رضى اقدعت وكثرت أطانها مأنحار النقل عنها فككل سنة فلا كان في أما الما النصور فلاون الالغي تقرب مجدالدين الوالوح عسى بزعسر بنالد بزعبد الحسسن بز الخساب المتعدث فالاحاس الى الامرعة الدين سنصر الشعبائ بأن ف أطبان هدفه المرز ترة ذيادة على ما وقفه السلطان صلاح الدين فأمر شاس ماتح يقديها من الرمال وجعلها لهة الوخف المسلاحي وأقعام الاطمان القدعة التى مسكات فى الوقف وعلها هي التى زادت فل أمرا لك المنصور قلا ون بعد مل المارسة ان المنصوري وقف بقية المزيرة عليمغفرس الناس بهاالغروس وصارت يساتين وسكن الناس من المزادعن هنال ظلاكأت أرام الما الناصر محدين فلاون بعدعوده الى قلعة الحسل من ألكرا وانجسر النيل عن جاب المقس الغراق

وصادماهنا الشارما لامتصلة من بحربها بحزارة الفسل المذكورة ومن قبلها بأداضي اللوق افتقرالناس ماب العمارة بالقاهرة ومصرفعه مرواني تلك الرمال المواضع التي تعرف الموم بيولاق خارج المقس وأنشأوا بحسز رةالفيل الساتين والقهور واستحدان المغرق الطسب وسيناما اشتراء منه القاض كرم الدين ماظر اللهاص الامرمسف الدين طشيقر الساق بنعو المائة أأنب درهم فضة عنهازها وخسة آلاف مثقال ذهبا وتنابع الناس فانشاه الساندن حتى لم سق مامكان مفسر عارة وحكر ما كان منها وقفاعل المدرسة الحياورة الشافعيّ رضي الله عنه وماكّ نفيا من وقف المارستان وغرس ذلك كله يساتين فصارت تذف على مأنة وخسس بسئانا الىسنة وفاة الملا الناصر عدين قلاون ونسب فهاسوق كمر ساعفه اكثر مايطلب من الماسكل وا فني الناس جاعدة دور وحامعافيقت قدية كيمة ومازات في زيادة ويُه وَفَأَنشأُ فاضي القضاة حلال الدين النزوى وجه الله الداوالجاورة لسستان الامعرركن الدين سعرس الحاحب على النبل فعان في عاية من الحسين فلاعزل عن قضياه القضاة وسارالي دمَّشق السيراها ألَّامير بشيبَّالْ مُلاثِّينَ ألَّف درهم وخر بياد أخدمنها رخاما وشسال وأنواما غماع ماقي نفضها بمائة ألف دوهم فريح الماعة في ذلك شبأ كنبرا ونودي على زو عانها في كرت وعر على الناس عدّة أملال واتصلت العمارة بالاملال من هـ فد الزرسة الي منه الشرح مُ مر بتُّ سُماً بعد شي وبق ما على هذه الزرمة من الاملالة وهي تعرف الموم بدار الطنبدي الناجر» وأمأد ساتين الحزيرة فلوتزل عيامن عيالب الدنسان وتسين المنظر وكثرة المتصول الي أن حدثت المحزمن سينة ست وعُماتُمانَهُ وَلَاشَتُ وحُرب كنيرمنها لغار العماوقات من الفول والتن وشدة ظرا الدولة وتعطم معظم سوقهاوفيهاالىالاك بشقصاحة ه(جزيرة اروى). هذما خزيرة تعرف بأخزيرة الوسطى لاتما فعما يين الروضة وبولاق وفعابن رالقاهرة وبرالجرة لم يتعسر عنهاالماء الانعدسية مستعمانة وأخبرني القاشي الرئيس تأج الدين أنوالفدا المماء ل من احدث مد الوهبات ناخطها والخزومي عن العلب الفاضل شمس الدين مجدين الاكفاف اله كأن ير مذا الزرة اول ما انكثفت ويقول هدد الخزرة تصرمدية أوقال تصير بلدة على الشك منى فاتفق دالله وبن الماس فيها الدور الجليفة والاسواق والحمام والطاحون والفرن وغرسوا فيها الساتين وحفروا الآبادوصادت من أحدين منتزهات مصرعف بهاا آبا نحصار يتكشف ما بينها وبنبرآ القاهرة فاذا كانت أبام زادةما النهل أحاط الماء جاوفي بعض السنين وكيها الما منتمر المراسكب بزدورها وفي أزَّمْهَا ثم لما كثر الرمل فعما منها وبن المر الشرق حيث كأن خط الزرية وفرائله وقل الما مناك وتلاشت مساكن هدفه ألجزرة منذ كانت الحوادث فيسنة ست وثما عماتة وفيها الى الدوم بقيا الحسينة \* (الجزيرة التي عرفت بحلمة) هذه الجزيرة خرجت في سنة سبع وأربعين وسبع ما ته ما بير بولاق والحزيرة الوسطى متهاالعامة بمعلمة ونصبوا فيها عدةأ خصاص بلغ مصروف الحص الواحد منهاثلاثه آلاف درهم نقرة فى ثمن رخام ودهان فتحيان فيهامن همذه الاخصاص عدّة وافرة وزرع حول كل خص من المقاثي وغيرها مايستحسسن وأفام اهل الخلاعة والمجون هناك وتهتكوا بأنواع الحزمات وتردداني هذه الجزيرة اكثرالناس حتى كادت القاهرة أن لا يُنت بها احدو بلغ أجرة كل قصة مالقياس في هدنده الحزيرة وفي الحزيرة التي عرفت بالطميسة فيما بين مصروا لحسيرة مبلغ عشر ين دوه ما تقرة فوقف الفدّان هناله بملَّع ثمانية ألاف درهم تقرة ونصيت في هذه الافدنة الاخصاص المذ كورة وكان الانتفاع ما فيماذ كر غوصية أشهر من السينة فعلى ذلك وكون الفدّان فيها بملغ سنة عشر ألف درهم نقرة وأتلف الناس هناك من الاموال ما يحل وصفه فلما كثر تحاهرهما انقبيم فام الآمر أرغون العلاق مع الملذ الكامل شعمان بزمجد بن قلاون في هدم هذه الاخصاص التي سِـذُه الحرَّرة قدامازًا بداحتي أذن له في ذَلْكُ فأمر والهي مصر والقاهرة فنزلا على حين غفلة وكبسما الناس وأراها لحوروس فأالاخصاص فنلف للناس في النهب والحريق وغير ذلك شئ كثير الى الضاية والنهاية وفي هذه الخزيرة يقول الادب ايراهم المعماد

> بزيرة العسرجن ، بماعقول طعمة لماحون حسن بفي ، بسطة مستقية وكم يخوضون فيها ، وكمشوا للممة

ه(ذكرالسيون)ه

فالدان سيده البص المنس والنصان صاحب السمن ورسل معيز مسمون فالوحسه عصمه حسا فهوعموس وحبيس واحتسه وحبسه أمسكه عن وجهه ع وقال سيو به حسه مسيطه واحتسم المجذه حداوالهس والمسة والمتس اسم الموضع وقال بهضهم الحس بصيح و مصدرا كالمس وتطيره اليالله مراحكما يوجو عكم ويسألونك عن الهمض اي الحمض و وروى الامام احد وأو داود من حديث مر الأحكم عن أيه عن حدّ مرضى الله عنهم قال ان الني صلى القه عليه وسار حس في تهمة وفي جامع الحلال عن أفى هر رأة رضى اقدعنه قال الدرسول المدمسلي الله عليه وسلم حس ف تهدمة وماولية فالحيس الشرع لنس هوالسعن في مكان ضبق والحياه و تعويق الشعيص ومنعه من التصر ف شفسة سواء كان في مت أومسحد أركان يتولى نفس الخصم أووكمله علمه وملازمته في ولهذا حماه الذي صلى الله علمه وسؤ أسعرا كاروى ألو داود وابن ماجه عن الهر ماس بن حسب عن أسه رض اقد عنهما قال أنت الني صلى الله عليه وسر عقر بل فقال لي الزمه مُ قال في ماأخًا في تمر مار يد أن تفعل بأسرا وفي رواية اس ماحه مُرمة رسول الله صل ألله عليه وسادى آخر النارفقال مافعل أسلول اأخاى غمر وهذا كان هوالحيس على عهد الذي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر المستديق رضي الله عنه ولم مكن له محدير معسد خدير الحصوم ولكن لما انتشرت الرعمة في زمر عمر من الخطاب رضى الله عنه اساع من صفوان من أمنة رضى الله عنه دارا بحكة بأربعة آلاف دره بيرو حلها مصنا تعسل فيها ولهذا تنازع العلماء هل يتخذ الامام حساعلى قولن فن قال لا يتُخذ حسا احتبر بأنه لم يحكن أرسول الله صلى الله عليه وسلرولا للفته من بعد محبس ولكن بعوقه بحكان من الامكنة أو يقيم عليه مافظا وهو الذي يسمى الترسير أوراهم غرعه علازمته ومن قال أن يتفذ حسااحتم ضعل عرس الططاب رضي الله عنه ومضت السنة في عهدرسول المدصل الله عليه وسلوالي مكروع وغيان وعلى وضي اقدعهم أنه لا عدس على الديون ولكن يتلازم الخصصان وأول من حبس على الدين شريح القاضي وأتما الحبس الذي هوالآن فاله لايجوز عنسداً حد من السلن ودلك اله يجمع المع الكثير في موضع بضيق عنهم غرمة كنيز من الوضو والمسلاة وقدري بعضهم عورة بعض وبؤذيهم الحزف الصيف والبرد في الشنا وربما يعس أحدهم السنة واكترولا جدته والأأصل حدمه على ضمان وأما صون الولاة فلا يوصف ما عدل بأهاما من البلاء واشتهرا مرهم الهدم عز حون مع الاعوان في المديد حتى بشعدوا وهم بصرخون في الطرفات الحوع فاتصد ق بعلهم لا شالهممنه الامايد خل بطوتهم وجمع ما يجتم لهم من صد قات الناس بأخذه السعبان وأعوان الوالى ومن لم رضهم ماأفوا فيعقو شهوهم مع ذلك يستعماون في الحفروفي العما رو غود لله من الاعمال الشباقة والاعوان تستممسم فاذا انقضى علهم رذوا الى السعن في حديدهم من عرأن يطعموا شمأ الى غرد لل ممالا يسم حكايته هنا وقدقدل ان اقل من وضع المصن والمرسمماوية و وقد كان في مدينة مصروف القاهرة عدّة مصورٌ وهي حس المعونة بمصر وحس المسار بمصر وخزائة السود طالقا هرة وحس المعونة بالقاهرة وحزالة شماكل وحس الديم وحبس الرحبة والجب بقلعة الحبل ه (حسس المعونة بحسر) و يقال أيضادار المعونة كات اوّلا تعرف بالشرطة وحسكانت قبلي بامع عرون العاص وأصله خطة قس بن معدي عبادة الانصاري رضى الله عنهم اختطها فياؤل الاسلام وقدكان موضعها فضاء وأوصى فقال ان كنت بيت بصردادا واستعنت فها عمونة المسلين فهي المسلين ينزلها ولائهم وقدل بل كانتهى ودارالى بالهالنا فعرن عيدقيس الفهرى وأخذهامنه قيس بنسعدوعوضه دارا بزفاق الفناديل غروف بدارالفافل لان أسامة بنزيدا لسوخى صاحب خواج مصر التاعمن موسى بنوردان فلفلا بعشر بن ألف د شاركان كنب فيه الولد بن عدد الملك لهديه الى صاحب الروم غزه فيافشكاذ الثالى هو بنعيد المو رزوني الله عنه حن تولى الخلافة فكتب أن تدفع اليه غمارت شرطة ودارالصرف فليافرغ عيسى بزير بدا غاودى من زيادة عبداته بن طاهر في الجيامع بن شرطة في سنة الاث عشرة وما شن ف خلافة المأمون ونقش في لوح كبرنسيه على باب الحامع الذي يدخل منه الى الشرطة مانسه بركة من الله أمده عسد الله الامام المأمون أمير المؤمنين أمر واعامة هدة والدار الهاشمة المباركة على

عسي ورزد الماودي مولى أمع المؤمنين سنة ثلاث عشرة وما شي ولم رل حدا اللوح على ماب الشرطة الأصفر سُنَّة أحدى وثبانين وثاثباً مة فقلعه مانس العزيزي وصيارت حسابعر ف مالعومة الى أن ملك السلطان ملاسرالدين وسف من ألوب فعلامدرسة وهي التي تعرف اليوم بالشريفية . وحس الصيار) هذا الحيس كان عصر معس فيه الولاة ومدماعل حس المعونة مدرسة وكان بأول الزقاق الذي فه هـ في الحس به نوت بسكنه شخص بقبال له منصور العاويل ويسع فيه أصناف السوقة ويعرف هذاالرجل بالصيار من اجل إنه كانت إد في هذا الرُوان قاعة بمنز زفيها أنواع الصر المعروف بالماوحة فضل لهذا الحس حس المسار ونشأ لمنصور الصماره في اولد عرف بين الشهود عصر مشرف الدين منصور الطو مل فليا أحدث الوزر شرف الدين مدة الله من صاعد الفيائري المغلل في سلطن أالله العز أسال التركاني خدم شرف الدين هددًا على المغالم في جداية التسقدم والتقويم عُ خدم بعد ابطال ذلا في مكس القصب والرثمان فلما يولى قضا القضاة تاح الدين عبدالوهاب الزبنت الاعز تأذى عنده بما ماشره من هذه الغلالم وما زال هذا الحيس موجوداالي أن خربت مصر في الرمان الذي ذكر ناه في سورة موضعه وماحوله كماناه (خزارة السود) هذه الغزانة بالقاهرة هي الآن زقاق بعرف خط خزالة البنود على عنة من سلك من رحمة مات العبد يريد دوب ملوخيا وغييره وكانت أولا والدولة الفاطمية خزانة من حدلة خزال القصر يعمل فياالسلاح بقال ان الملقة الفاهرين الحاكم أمربها ثرانها احترقت فيسسنة احدى وسستن وأر بعما تفقعمات بعدح يقها محنا يسحن فسه الاحراء والاعيان الى أن انقرضت الدولة فأقرها ملوك بني أبوب سحنا م علت منزلا للامراء من الفريخ يسكنون فيها بأحاليهم وأولادهم فيأنام اللث الناصر مجدد بنقلاون بعد خضوره من الحسكرا فلريزا لوابها الى أن هدمها الامع أخاج آلمك الجوكندار نائب السلطنة بدبار مصرفي سنة أربع وأربعن وسبعمائة فاختط الناس موضَّه هادورا وتُعدِّدُ كُرت في هذا الكُّمَّال عندذ كُرِّزا تَن القصر إحسَّ المعوية من القاهرة) هذا المكان بالقاهرة موضعه الآز قيسارية العنبر برأس الحريريين كان يستين فيه أوباب الحرام من السراق وتطاع الطريق ونحوسم في الدولة الفاطمية وكان حساح بإصقائنها بشممن قر مه رائحة كريهة فلا ولى الملك الناصر عهد من قلا ون علكة مصر هدمه و مناه قسارية للعنبروة وذكر عند ذكر الاسواق من هذا الكتاب (خزالة شمائل) هذه الخزالة كانت بجوارياب زويلة على يسرة من دخه ل منه بجوار السور عرفت بالامع عُدِ الدين شماتلُ والى القياهم، في أمام المال الكامل مجدين العيادل أي مكرين أبوب وكانت من أشنع السعون وأقعها منفارا يحيس فيهامن وجب علىه القتل أوالقطع من السرة اق وقطاع العاريق ومن بريد السلطان اهلاكه من المالية وأصحاب الجرائم العظمة وكان السيان ما وخلف عليه والى القاهرة شيأ يحمله من المال له ف كل وم و الغردات في أمام الناصر فرج مسلفا كبرا ومازالت هدده اللزانة على ذلك الى أن هدمها الملك المؤيد شيخ المحودي في يوم الاحدالما شرمن شهروبيع الاول سنة ثمان عشرة وثماغاتة وأدخلها في جله ماهدمه من الدور التي عزم على عمارة أما كنهامدرسة م وشمائل هدا هوالامرع إالدين قدم الى القاهرة وهومن فلاحى بعض قرى مدينة حماه في أيام الملك الكامل محمد بن العادل تخدم بالدار في الركاب السلطاني الدأن زل الفريج على مدينة دمياط في سنة خس عشرة وسقائة وملكوا البر ومصروا أهلها وسالوا ينهم وبيزمن بصل اليمسم فكان شماثل هدذا يخياطر ينفسه ويسبم في الماء بين المراكب ويردعلي السلطان الخسير فتقدم عندالسلطان وحظى لديه حتى أقامه امترجاندار وجعمله من أكرأمرا تهونصه مسيف نقمته وولاه ولاية القاهرة فباشر ذلك الى أن مات السلطان وقام من يعدّه انه الملك العادل أبو يكر فلا خلع بأخده الملك المصاخ يْحِمُ الدِينَ أُوبِ نَتْمَ عَلَى شَمَائِلَ ﴿ (الْمَتْسَرَةُ ) هَذَا السَّينَ فِيحُوا رَبَّابِ الفَّتُوحُ فَعَا بِينَهُ وَبِينَ الْجَمَامُ الْحَاكَمَى كان بقشر فيه القمع ومن جلته مربح من أمراج السور على عنة الخارج من باب الفتوح استحد بأعلاه دور لم تزل الحاأن هدمت مزانة ثما تل فعين هذا الدرج والمقدرة لسعن ارباب الحراثم وهسدمت الدور التي كانت هذالذف شهرديع الاؤل منة غان وعشرين وغانما أنة وعسل البرب والأمشرة مصناوتقل البه أرباب الحرائم وهو من أشنع السحون وأضيقها بقاري فيه المسعونون من الم والكرب مالا يوصف عافا القه من جميع بلائه \* (البب بتلعة البل) هذا الب كان بقلعة الميل يسمن فيه الأمراء والمدي عله في سنة احدى وعانين وسمائة

منسه لم ذكا لمؤلف في النشر جميع السجون التي ذكرها في النشب إلى استط منها الشين وهسما حيس الديل وحبس الرحية وذكر بدلهسما النين وهسما المتشرة والحيس فليمتو والسلطان حينند المال المنصور فلاون ولم يزل الى أن هدمه المال الدسر مجدين قلاون في موالا تمن سابع عشر جدادى الاولى سنة تسع وعشر بن وسبعه انه ودالله أن شاد العمال زئر المه ليصلح عمارة فقاهدا أمرا مهو لامن الفلام وكثرة الوطاويد والروائح الكرجة وانفن مع ذلك أن الامر بكتم الساق كان عنده منصص بهضر به و يمازحه فيصف الى الحب ودلى فيه ثم أطلعه من يعدمانات بدلة فلا حضر الى يكتم أخره عماعات من سناعة المجب و فرقت المعالم الذين المنافق المهولة وكان شاذا المعائر في ألجلس فوصف مافيسه الامراء الذين بالجب من الشدائد فقسد تن يكتم مع السلطان في ذلك فأمر باشراج الامراء منه وردم و عسر فوقه أطباق المبلك وكان الذي ردم به هدذا الجب النقض الذي هدم من الايوان الهسك بر المحاور الفزالة الكعرى والقماط العواب

#### (ذكرا الواضع المعروفة بالصناعة) •

لفظ الصناعة بكسرالصاد مأخوذ من قوال صنعه يصنعه صنعا فهومصنوع وصنيع عمله واصطنعه اتخذه والصناعة مايستتصنع من أمرهدا أصل الكامة من حدث اللغة وأمّا في العرف فالصناعة امه لمكان قدأعة لانشاه المراكب الصرية التي مقال لها السفن واحدثها سفينة وهي عصر على قسمين نشلية وحرسة ﴿ فَالْحَرِ - مّ هي المتى تنشأ لغزو العدو وتشعن بالسلاح وآلات الحرب وأبقاتلة فتسرّمن ثغر الأسكندرية وتُغر دمهاط وتنيس والفرماالي جهادا عداءالله من الروم والفرنج وكأنت هذه المراكب الحرسة بقال لها الاسطول ولاأحسب هذا الاخذعر سنامه وأتما الراكب النبلية فانها تنشأ أغرني النبل صأعدة الى أعلى الصعدد ومتعدرة الي أسفل الارض الما الفلال وغيرها ولماجاه الله تعالى الاسلام لم يكن الحريرك للغزو في حياة رسول الله مسلى الله عليه وسيا وخلافة ابي بكروع. ومنه بالله عنه ما وأول من ركب الصرفي الاسبلام الفزو العلام بن الحضري رضى الله عنه وكان على البحرين من قبل الى بكروعر رضى الله عنهما فأحسأن يؤثر في الاعاجم أثرا بعزالله به الاسلام على مديه فندب اهل اليمرين الى فارس فبادروا الى ذلك وفرقهم أجنادا على أحدها الجارودين العلى رضي الله عنه وعلى الثاني سوار سُ همام وضي الله عنه وعلى الثالث خلدين المنذر بن ساوى وضي الله عنه وحفل خلدداعلى عامة الناس فحملهم في المتحر الى فارس بفيرا ذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان عمر رضى الله عنه لا يأذن لاحد في ركوب الصرغاز باكراهة التغرير بجند اقتداه برسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفته أييكم وضي الله عنه فعسرت ثلث الجنود من الصرين الى فارس فخرجوا في اصطغر وبإزام ماهل فارس عليم الهر بذف الوا بن المسلن و من سفنهم فقام خلد في الناس فق ال أما بعد فان الله تعالى اذا قصى أمها حرت المقادير عملي مطينه والأهؤلاء القوم أبريدوا بماصنعوا على أن دعوكم الىحربهم والماحشة لحسار شههم والسفن والارض بعدالآت لمن غلب فأستعينوا مالصيروالصلاة وانهالكبرة الاعلى الخساهس فأجابوه الى القتال وصلوا الفلهر ثم الهزوهم فاقتتالوا قتالاشديدا في موضع يدى طاوس فقتل من اهل فارس مقتلة عظية لم يقتلوا مثلها فيلملها وخرج المسلون يريدون البصرة اذغرقت سفهم ولم يجدوا في الرجوع المى البحر سيلافاذا بهموقدأ خذت علهم الطرق فعسكروا واستعوا وبلغ ذلك عربن الخطاب رضي المه عنه فاشتذ غضبه على العلاه رضي الله عنسه وكتب المه بعزله وتوعده وأمره بأتقل الاسساء علمه وأبغض الوجوه المه للأموسعدينا بىوقاص علمه وقال الحق بسعد برابي وقاص بمن معك فحسرج رضي الله منسه من الحرين بمن معه فعوسعد رضي الله عنه وهو يومثد على العسكوفة وكان بينهما تساين وساعد وكتب عمر رضي الله عنه الى عنية من غزوان بأنّ العلامين الحضرى مول حنداس المسلن في العرفاً قطعهم الى فارس وعصاني وأطنه لم ودالله عزوجل بذلك فحشبت عليهم أن لا يتصروا وأن يغلوا فاندب لهمالياس وضعهم اليك من قبل أن يعتاحوا فندب عنبة رضي الله عنه الناس وأخبرهم بكتاب عمر رضي الله عنه فالتدب عاصم بن عروو عرفة بن هرشة وحذيفة بزمحصن ومجراة بن ورونهارين الحارث والترحمان بن فلان والمصن بن أبى الحز والاحنف النقس وسمعدين الى العرب وعسد الرجن بنسهل وصعصعة بن معاوية رضى الله تعالى عمسم فساروا من البصرة في اثنى عشر ألفاعلى البغال عنبون الحل وعليم الوسرة بن أبى وممرضى الله عنهم فساحل بهدم حتى التق الوسعة وخليد سيث أخذت عليهم الطرق وقد استصر خاهل اصطغر أهل فارس كاهم فأنوهم س كل وحه

وكورة فالتغوا هسموأ وسيرة فانتباوا ففتمانك على المسلن وقتل المشركون وعاد المسلون بالغناخ الى البصرة ورجراهل الصرين الح منازلهم فلنافتر الله تعالى الشأم ألح معاوية بن أبي سفيان وهو يومثذ على جند دمشق والاردن على عمر رضي الله عنه في غزو الصروقوب الروم من مص وقال انتقربة من قرى مص لسعم اهلها نسائ كلامييروسياح دبياجه يستى إذا كأدذلك مأخذ بقل عررضي افدعنه انتهمهاوية لانه المشروأ حبعمر رذي الله عند أن ردعد فكتب الى عرو من العاص وهوعلى مصر أن صف لى العرود اكد فان نفسي تنازعي الموأناأ تستعي خلافها فكتب المعاأمر المؤمنين افي رأبت الصرخطة كمعرا مركمه خلق صغيرلس الاالسهاء والماءان ركد سون التلوب وأن زل أزاغ العقول مزدادف المقينظة وألشك كثرة هسمفه كدود على عو ان مال غرق وان نصار ق فلها و كاب عروكت رضي الله عنه الى معاوية لا والذي رعث عبد ا ما لحق لا أحز فه وسلاأيدا الاقد معناأن عوالشأم بشرف على أطول شئ فالارض يسسنا ذن القاتعالى ف كل يوم ولية أن به ض على الارض ففر قهافكف أحل المنود في هذا العرالكافر المستصعب وتاقه لساوا عد أحب الى تماسونه الروم فاماليا أن تعرض لي وقد تقدّمت الملك وقد علت مالة العلام مني ولم أتقدّم المه في مثل ذلك وعن عروضي الله عنه أنه فاللاب ألى الله عزوجل" عن ركوب المسلمة ألحمر أبدا وروى عنه أبنه عسد الله رضي الله عنهما أنه قال لولا آية في كتاب الله تصالى لعلوت واكب المعر بالدرة ه ثم لما كانت خلافة عثمان الأعضان رضي القدعنسه غزاالمسلون في الصر وكان اؤل من غزافسه معاوية برأى سنسان وذاك أنه لم يزل وثمان رضي الله عنه حتى عزم على ذلك فأخره وقال تنتضب الناس ولاتقرع منهم منزهم ثن أخنار الفزوطأنك عاحله وأعنه نفعل واستعمل على الصرعيدانقه بنقيس الحاسي خليفة بي فزارة ففزا خسين غزوا من بعن شاتية وصائفة في البر والحرولم بفرق فمه أحدولم خصك وكان يدعوا قمتمالي أن برزقه العافية في حنده ولا يتلمه عصاب أحدم سمحتى اذا أراد أتدعز وحسل أن بصيد ف حنده خرج ف قارب طلعته فالتهي الى المرفامين ارمن الومفنار والوم وهيدوا علدهنا تلهب فأصب وحده تمقاتل الروم أصبار فأصبوا وغزا عبداغه المسعدين أعيسر في الصولما أ تا وقسطنطين من هرفل سينة أربع وثلاثين في أنف مركب يريد الاسكندرية فسارعه الله في ماتني مركب أوتزيد شساو ماريه فسكانت وقعة ذآت الصوارى التي اصرالله تعالى فيها جنده وهزم قسطنطن وقتل جنده واغزى معاوية أيضاعقية من عاصرالحهن وضي اقدعنه في الصروأ مره أن يتوجه الى رودس فسار اليها وزل الروم على الركسي في سنة ثلاث وخسس في امارة مسلمة بن مخلد الانصاري رضى الله عنه على مصر فرح الهسم المسلون في المر والصرة استشهد وردان مولى عرو بن العاص في مع كثير من المسلمة وبعث عبدالملا من مروان لمساولي الحلافة الى عامله على افريقية حسيان من النعمان يأمره ما تضادُّ صناعة شرنس لانشاء الالات الصرية وومنها كانت غزوة مقلمة في أمام زمادة الله الاول بن ابراهم بن الاغلب على شيخ الفدااسدين القرات وتزل الروم تنس ف سنة احدى ومائة في امارة بشرين صفوان الحكلي على مصر من قبل ريد بن عسد الملك فاستشهد جناعة من المسلن وقد ذكر في أخبار الاسكندرية ودمياط وتنبس والفرط من هذا الكتاب حسلة من ترالات الروم والفر عج عليها وما كان في زمن الانشاء فانظره عدد انشاء اقد تمالى . وقدد كرسيمنا العالم العلامة الاستاذ قاضي التضاءول الدين ألوزيد عسد الرحن بن محد بن خلدون الحضرى الاشبلي تعايل استناع المسلمة من وكوب الصرافغزو في اقرل الامرفقال والسعب في ذلك أن العرب لداوتهم لميكووا اؤل الامرمهرة في تفاعته وركويه والوم والفرغة لمسلوستهما حواله ومرباههم فالتقلب على اعواده مرفوا عليه وأحكموا الدرية تقافته فلمأاستقر القدالعرب وشيخ سلطانهم وصادت أم العم خولالهم وقعت أيديهم ونقرب كل ذى صنعة الهم بمبلغ صناعته واستخدموا من النواتية في حاجاتهم البحرية أعما وتحصورت عمارتهم العروثقافته استمدنوا بصرابها فتاقت أضهم الحالمهادف وأنشأوا المفن والشوانى وشعنوا الاساطل بالرسال والسلاح وأمطوها العساكروا لمقاتلة لن وراه الصرمن أم الحصيم واختصوا بذلامن ممالكهم وتغورهم ماكان أقرب المهذا الحروعلى ضفته مثل الشام وافريقية والمغرب والانداس ، وأول ماأنشي الاسطول بمسرق خلافة أسرا لمؤمن في المتوسكل على الله أبي الفضل جعفر ابن المعتصم صندمانول الروم دمياط في و عرفة سنة عان وثلاثين وما "سن وأمومصر يومند عنسة بن اسماق

فلكوها وقتلوا بهاجعاك ثبرامن السليزوسسوا النساء والاطفال ومضوا الى تنبس فاقاموا باشتومها فوقر الاهتمام من ذلك الوقت بأمر الاسطول وصارمن أهرّ ما يعمل عصر وأنشت الشواني برسم الاسطول ومعلت الارزاق لغزاة الصركاهي لغزاة المروا التبدب الامراء له الرماة فاجتهد الناس بمصرف تعليم أولادهم الرماية وجمع أنواع المحاربة وانتضباه القواد العارفون بمحاربة العدو وكان لا ينزل في رجال الاسطول عشم ولاجاهل بأمور المرب هذا وللناس اذذاك رغة في جهادة عداءاته واعامة ديه لاحرمانه كان للدّام الاسطول مومة ومكانة ولكل أحده من الناس رغمة في أنه بعد من خلته مفسع بالوسائل مني ويترقه وكان من غزو الاسلول بلاد العدق ماقد شحت به كتب التواريخ \* فكانت الحرب بن المسلمز والروم سحسالا بنال المسلون من العدوّو بنال العدوّمنيسم ويأسر بعضهم بعضا لكثرة هجوم أسناطس الاسلام يلاد العدثو فانها كانت تسعرمن مصرومن الشام ومن افريقية فلذلك احتاج خلفاء الاسلام الي انفداء وكان اول فداه وقع عال في الاسلام أيام في العباس ولم يقع في أيام في أمية فداه مشهور وانها كأن يفيادي بالنفر بعد النفرق سواحل الشأم ومصروالاسكندرية وبالادملطية ويشة الثغور الغزرية الى أن كانت خلافة أسم المؤمنين هارون الرئسسد، (الفداه الاول) باللامش من سواحل اليمو الرومي قر سامن طرسوس في سنة تسع ونثيانين وماثة وملك الروم يومثذ وتفور من اشيراق وكان ذلك على بدالقاسم من الرشيد وهومعسكر م جدائق من بلاد قنسر بن في أعمال سلب ففودي بكل أسركان بلاد الوم من ذكر اوا تى وحضر هذا الفداء من أهل النفوذ وغيرهم من أهل الامصار يحومن خسمائة ألف أنسان بأحسس ما يكون من العدد والمسل والسلاح والقوة قدأ خذوا السهل والجبل وضاق بهمالفضا وحضرت مراكب الروم الحرسة بأحس مايكون من الزيّ معهم أساري المسلمن فكان عدَّمْ من فودي به من المسلمن في اثني عشر يوما ثلاثة آلاف وسسع ما ثه أسروا قام النارشسيد بالارمش أربعين بوماقبل الايام التي وقع فيها الفداء و بعد هاوقال صروان بن أبي حفصة فيهذا الهدام عناطب الرشيدمن أسأت

وَفَكُ مِنْ الْسَرِي الْقَ شَدَتَ بِهَا ﴿ عَمَاسُ مَافِهَا حَمِيرُ وَوَهَا مَلَى مَافِهَا حَمِيرُ وَوَهَا مَلَى مَنْ أَعِي المُسْلِمُنِ فَكِمَا كُهَا ﴿ وَقَالُوا سَمِونَ المُسْرِكِينَ قَبُودِهَا

 (الفداء الثانى) كان في خلافة الرشـــد أيضا بالملامش في سنة اثنتين وتسعن ومائة وملك الروم تقفور وكان القائم بثابت بن نصر بن مالك الخزاع أمر الثغور الساسة حضره ألوف من الناس وكانت عدة من فودى م من المسلمين في سبعة أيام ألفيز وخسمائة منّ ذكروائشي ه (الفداء الثالث) وقع في خلافة الواثق اللامش في الحرّم سنة احدى وثلاثين وما ثين وملك الوم ميز الهُ بن فوفيل وكأن القائمية خافان التركي وعدَّ : من فودى به من المسلسين في عشرة أمام أربعة آلاف و تلتمائة واثنان وسندون من ذكر وأشى وحضر مع سافان أووولة من قبل قاضي القضاة احدمن الى داود يتمن الاسرى وقت المفاداة فمن قال منهم عنلي ألقرآن فودى م وأحسن اليه ومن أبي ترك بأرض الروم فاختار جياعة من الاسرى الرجوع الى ارض النصرائية على القول بذلك وخرج من الاسرى مسلم بن أبي مسلم الحرى وكان له محل في الثة وروكت مصنفه في أخبار الروم وملوكهم و بلادهم فنالته محن على القول بخلق القرآن ثم تخلص ﴿ [الفداء الرابع ﴾ في خلافة المتوكل على الله مشر أيضا في شوّ السينة احدى وأربعن وما "من والله مينا " لوكان القائم به سيف ادم المتوكل وحضر معه جهفر من عبد الواحد الهاشي " القاضي وعلى من يحيى الارسي أمير النفور الشامية وكانت عدّة من فودي، من السلين في سبعة أيام ألني رجل وما تقامراً وكان مع الروم من النصاري المأسورين من أرض الاسلام مائه رجل ويف فعوضوا مكانهم عدّة اعلاج اذ ككان الفداء لايهم على نصراني ولا معقدد (الفداء انامس) في خلافة المتوكل وملك الروم مينا بل أيضا بالله شمستهل صفرسنة ست وأربعن وما "نهزوكان القائم به على "من يحيي الاروي" أمع النفور ومعه نصر من الازهر الشمهي من شمه في العماس المرسل الى الماك في أمر الفدا من قبل المتوكل وكانت عدة من فودى به من السلين في سمعة أمام ألفين والميمانة وسعة وستمن من ذكرواً شي و (الفداء السادس) كان في أيام المه تروا للله على الروم بسدل على يدشف ع الخادم فىسنة ثلاث وخمسين وما تتيزه (الفداءالسانع) فىخلافة المعتضد باللاَمش فَسْتُوال ســـنـة ثلاثُ وعُمانين وما تنزوطك الروم البون بنبسيل وكان القائميه احمد ينطفان أمع التفود الشامية واقطاكية منقبل الامرأى المدشر خباروبه مناجد من طولون وكانت الهدنة لهذا الفداء وقعت في سنة التنين وعائمين وماثمن فقتُ لَ أُلُوا لَهُ مَنْ مِن مَنْ فَي ذِي المُعدة من همذه المسنة وتم الفداء في امارة واده جيش بن خمارو به وكانت عدّة من فُوديّ به من المسلمن في عشرة الم ألفين وأربعما له وخسة وتسعين من ذكر وأتنى وفسل ثلاثه آلاف م (الفداء النامز) في خلافة الكنفي باللامش في ذي القعدة مسئة الننزونسعين وما تنن وملك الروم الدون أيضاوكان القائم مرسم بنزدوى أمرالنفور الشامة وكاتعد فمن فودى ممز المسلن في أربعة أمام ألفاوما موخسة وخسنت ذكرواتي وعرف فداء الفدر وذلك أنالروم غدروا وانصرفوا بيقة الاساري ه (القداء الناسع) في خلافة المكتفى ومك الروم المون باللامش أبضاف شوّال سنة جس وتسعن وما سن والقائم مرسمة وكانت عدّ تمن فودى به من المسلمين ألفين وعائما أنة والنين وأر بميز من ذكرواتى . (الفداه العاشر) في خلافة المقدر باللامش في شهروس الأسخو سنة خس والثمالة وملك الوم قسطنطين بن الدون بن بسال وهو صفير في حجراً رمانوس وكان القام بهدا الفداء موتس الخادم ويشسرا لخاد ما الافشاني أميرا النفور الثالبية والطاكية والتوسطة والماون عليه أو عبرعدي تراجدين عبدالما في أقسم "الادفي من أهل ادنة وعد تمن فودى به من السلين في عالية أيام ثلاثة آلاف وأشمانة وسنة وثلاثون من ذكر وأثى و (الفداء الماديءشر) في خلافة أ. قدر وملك أرمانوس وقسطنطين على الروم وكان اللامش في شهررجبُ سينة للاث عشرة وتأثياته والقائم بمفل الخادم الاسود المقندري ويسعر خليفة الما الخادم على الفغور الساسة وعدَّة من فودي به من المسلَّمَةِ في نسعة عشر بوما ثلاثه آلاف ونسعْما لهُ وثلاثهُ وثلاثهُ وثلاثهُ وثلاثهُ » (القداء النّانى عشر) ف خلافة الراضى بالذّرش في طوزى القعدة وأيام من ذى الحجة مسنة ست وعشرين وثيما أنه الملكان على الروم قسطنطين وارمانوس والنّائم ا بن ورقاء الشبانية من قبل الوزير أبي السّنج الفضل ان مفر بن الذرات وشيرالنهل أمرالنه ورالشامة وعدهم فودي به من المسلى في سية عشر بوماسية آلاف وناتُم مانة ونيف من ذكرواً تني وبيَّ في أيدى الروم من المسلمة والاسرى عُما عَانْهُ رجل ردّوا ففودى بهسم في عدّة مرار وزيّدوا في الهدنة بعدانقضا الفداء مدّة مستة أشهرًلا جل من تخضف أيدى الروم من المسلمة حتى جم الاسارى منهم ﴿ (الفداء النالث عشر ) في خلافة المطبيع باللامش في شهر وبسع الاقراب سنة محس وثلاثن وناثياتة والملك على الروم قسطنطن والقائم به نصرا الشملي من قبل سيف الدولة الي الحسسن على "بن حدان صاحب حند حص وحند فنسرين ودبار كرودبار مصر والنفور الشامة والخزرية وكات عدة من فودى بدر المسلن ألفن وأردهما أنه والنن وعمانية من ذكر وأتى وفضل للروم على المسلن قرضا ما تنان و؛ لا وُن لكثرة مَن كان في أيَّد يهم فو فاهم سيف الدولة ذلك وجلداليهم وكان الذي شرع في هذا الفعاء الامع الو بكر يجدين طفيرالاخشب وأمعرمصر والشام والنغور الشامية وكأن أبوع يرعدي بن احد بن عبداليا في الأدبي شميخ النفور قدم اليه وهو بدمشق في ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وتأمالة ومعه رسول ملك الروم في انميام هذا الفداء والاخشسيد شديد العلمة فتوفى توم الجعة لتميان خلون من ذى الحجة منها وسيار أتو المساث كافور الاخشميدي بالحش راجعا الى مصروحل معه أماعمر ورسول ماث الروم الى فلسمان فدفع الهما ثلاثن ألف د شارمن مال الفداء فساوا الى مدشة صورودكا الحوالي طرسوس فلاوصلا كأتب نصرالشملي أمراك غورسف الدواة بنحدان ودعاله على مناير التفور فيد في اغمام هذا الفداء فنسب اليه ووقعت أفدية أسرى ايس لها شهرة هفافدا في خلافة المهدى عجد على يدالنقاش الانطاكي وفدا في أمام الرسيد فى شؤال سنة احدى وعمانين ومائة على يدعياض بن سنان أمير النفور الشامية ، وفداء في أيام الأمين على يد المائ بن نصر في ذى القعدة سسنة أربع وتسعين ومائة ووفداه في أيام الأمين على يد البت بن نصر أيضًا فى دى القعدة سنة احدى وما "ين و وفدا في أيام المتوكل سنة سبع وأربعين وما تين على يد عهد بن على ه وفدا ، فأبام المعقد على يدشفسع فيشهر ومضان سسنة ثمان وخسين وماشين و وفداء كان في الاسكندوية فيشهو رسع الاول سنة التان وأربعن وثف المنزج فيه الو بكر عجد بنعلى الماردان من مصر ومعه الشريف أبوالقابم الريس والقياضي أبو حفص عرب ألحسين العباسي وجوز بن عدد الكنان في جع كبير وكانت عدة

منفودى بهمن المسلن ستنه نفسا بنذكروائي فلسار الروم الى البلاد الشيامية بعدسية خسسين وثلماته استدأم همونأ خذهم البلاد وقويت العناء بالاسطول ف مصر مندقدم المؤلدين الله وأنشأ المراكب الحرسة واقتدى بدنوه وكان لهماهقام بأمورا لحهاد واعتنا والاسطول وواصداوا انشاء الم اكسعدنية مصروا سكندوية ودمياط من الشواني المرية والشلندمات والمسطعات وتسيرها الى بلاد السياحل مثل صور وعكاوعسقلان وكانت ويدة قواد الاسطول فآخرا مرهم تزيد على خسسة ألاف مدقية منهم عشرة أعمان بقال لهم القوادوا حدهم فالدونسل حامكية كل واحدمنه اليعتم بن ديناوا نمالي خسسة عشرد سارا عُ الى عشرة دنانر عُمالي عُمانية عُمالى د سارين وهي إناها ولهم اقطاعات تعرف الواب الغزاة بمانيهامن النطرون قنصل وسارهم بالمناسسة الى نصف وساروكان بعين من القواد العشرة والحدق مسروه مس الاسطول ويكون معه المقدم والقاوش فاذاساروا الى الفزوكان هوالذي يقلع بهم وبه يقتدى الجسم فبرسون بارسائه ويقلمون اللاعه ولايذأن يقدم على الاسطول امبركيم من اعسان أمرا الدولة وأقو أهم نفساو سولي النفيقة في غزاة الاسطول الخليفة تفسيه يحضو رالوزير فأذ أأراد النفيقة في انعيز من عدّة المراكب السيارية وكات فاالم المعزلدين الله تزيد على ستمائة قطعية وآخر ماصارت السية في آخر الدولة غيو التي انن شونة وعشر مسطعات وعشر جالة فاتقصر عن مائة قطعة فسنقدم الى النصاء ماحضار الرحال وفيهم مركان يتمش بمصروالفاهرة وفهم من هوخارج عنهما فصتمعون وكانت لهم المشاهرة والحرابات في مدّة الم سفرهم وهمم معروفون عندعشرين عريفا يقال الهم النقياء واحدهم نقب ولايحكره أحد على السفر فاذا اجتمعوا أعلم النصاء المقدم فأعلم ذلك الوزير فطالع الوزير الخلفة بألحال فقري وماللنفيقة فضرالوزر بالاستدعاء من دوان الانشاء على العادة فتاس الليفة على هنته في مجلسه وتعلس الوزر في مكانه ويحضرصا حياديوان الحيش وهما المستوفي والبكاتب والمستوفي هو أميرهما فصله بمن دائخا عتية الجلس وهذه رسة له يتمزيها ويجلس بحائبه من وراءالمتبة كاتب الحبش في قاعة الدّارع لي حصر مفروشة وشرط هذا المستوفى أن مكون عدلاومن أعسان السكاب ويسمى الدوم في زمننا الطر الحيش وأما كاتب الحيش فاته كان في غالب الامريهود ما والمعلس الذي فيه الخليفة والوزير أنطاع تصب عليها الدراهم ومعضرالوزانون ست المال اذلك فاذاتها أالانفاق أدخل الغزاة مائه مائه فيقيفون في آخريات من هوواتف في الخيدمة من ماأب واحدنقا مة نقامة وتكون أسماؤهم قدرتت في أوراق لاستدعا ثيم من مدى الخليفة فيستدعي مسثو في الحيش من تلث الاوراق المنفق عليهم واحدأ واحدا فاذاخرج اسمه عبرمن أبلسان الذي هوف والما الحانب الأنخر فاذا تكملت عشرة وزن الوزافون لهم النفقة وكانت مقروة لكل واحد خسة دناتير صرف سيتة وثلاثين درهما بدينا رفيسلها الهم النقب وتحسكت ماسمه وسده وغضى النفقة هكذا الى آخرها فاذاتم ذلك ركب الوزر من بن يدى اللمفة وانفض ذلك الجمع فعمل الى الورّر من القصر مائدة مقال لهاغدا الورر وهي سسع مجنقات أوساط احداها بليرالد أح وفستق معمولة بصناعة محكمة والنقبة شوا ووهير مكمورة بالازهار فتكون النفقة على ذلك مددة أمام متوالمة مرة ومنفر قة مرة فاذات كامل النفقة وتجهزت المراكب وتهات السفروك الخليفة والوزيرالى ساحل النبل بالتس شارج القاهرة وكأن هنالة على شاطئ النبل مالجيامع متفلرة يجلس فيهيا الخليفة برسم وداع الاسطول ولقائه اذاعاد فاذاحلس للوداع جاءت القواد بالمراكب من مصرالي هناك للحركات فيالتعربين يدمهوه ومزينة ماسلمتها وليودها ومافيها من المتعنيقات فيرى بها وتتعدرا لمراكب وتقلع وتفعل ساترما تفيعله عندلقاءالعدق تزمحتصر القدم والرئيس الي بين بذي اخليفة فيودعه سما ويدعو للبماعة بالنصرة والسلامة وبعطى للمقدم مائه دينار وللرئيس عشرين دينارا وينحد والاسطول الى دمياط ومن هنياك يخرج الى بحراللخ فيكون له سلاد العدوصيت عظيم ومهاية توية والصادة أنه اذاغم الاسطول ماعسى أن يغنم لا يتعرَّض السلطان منه الي شير الهة الأما كان من الاسرى والسيلاح فاته للسلطان وماعدا هسمامن المال والثياب ونحوهما فانه لغزاة الاسطول لانساركهم فمأحد فاذاقدم الاسطول نوج الخلفة أبضا اليمنظرة المقس وجلس فيها للقائه وقدم الاسطول مرّة وألف وخسي أنة اسروكانت العادة أن الأسرى ينزل بهم في المناخ ونضاف الرجال الى من فدمن الاسرى وعضى مالنسا والاطفال الى القصر بعد ما يعطى منهم الوزرطا منفة ويفرق

مايية من النساء على المهات والاعارب فيستخدمو نهنّ وربونهنّ حتى يتمنّ الصناتم ويدفع الصف ارمن الاسرى الى الاستادين فروتهم ويتعلون الكتابة والرماية وبقال الهم الترابي وفهم من صاراً معرامن صدمان ماص الملفة ومن الاسرى من كان بستراب به فقال ومن كان منهم شيحالا منفع به ضربت عنقه وأله في بكر كات فيشر اتسمصر تعرف سترا لمنامة ولربعرف تعلين الدواة الفاطمنة أنهافادت أسرامن الفرهج عبال ولايأسسر مت الموكأن المنفز في الأسطول كل منة خارساع العددوالا الأت وولم زل الاسطول على ذلك الى أن كات وزارتشاور ونزل مرى مل الغرهج على ركة الحيش فأمر شاور بتعريق مصر ومحريق مراكب الاسطول فة قت وتبيها المعبد فصانهمو افلا كان زوال الدولة الضاطمية على بدالسلطان مسلام الدين وسف بن أوب اعتق أنضبا بأمر الاسطول وأفرده دواناعرف دوان الاسطول وعن لهذا الدوان الفوم بأعالها والحس المبيوثير في الدسن الشرقي" والغربي وهومن الهر الشرق مهتدن والامعرية والمنهةٌ ومن البرّ الغربي فاحية سفط ونها ووسيم والساتين خارج المساع وعيزله أيضا اخراج وهو أشحار من سنط لا تصمى كترة في البهنساوية وسفا ريشين والاشونين والاسوكية والاخية والقوصة لم زل بهذا النواسي لا يقطع منها الاماند عوالحاجة البه وكان فياما تسلغ فعة العو دالوا عدمنه ما تقد شار وقد ذكر خبرها ذا الخراج في ذكر أقسام مال مصر من هذا السكتاب وعينة أيضا النطرون وكان قديلغ ضعائه غائبة آلاف دينا وثم آفرداديوان الاسطول مع ماذكر الزكاة التي كانت تعبى عصرو بلغت في سنة زيادة على خسين أتعد شار وأفرد له المراحث الديوانة وناحمة استاى وطنيدى وسلهذا الدوان لاسد المال المادل أي بكر عدين أوب فأفام في مباشرته وعمالته صيف الدين عبدالله بزعلى بنشكر وتقرود بوان الاسطول الذي ينفق في رجاله نصف وربع دينا ربعد ما كان نصف وغن دينا دفليامات السلطان صلاح الدين توشف بن أ وب استرَا لحال في الاسطول فليلاثم قل الاعتيام به وصاد لا فيكم في إحره الاعتداللاحة الله فاذا دعت الضرورة الى تعهزه طلب الرجال وقبض عليهم من الطرقات وقيدوا فيالسلاسيل نهاداومصنوا فيالل مقدلابهر بواولا بصرف لهسم الاشئ فلسل من المليزونيوه ودجها الهاموا الامام بفرش كاغمل بالاسرى من المدوّة مارت خدمة الاصطول عارايسب والرجال وادا مبل لرجل فيمسر باأسطولي غنب غنسانديدا بعدماكان خدام الاسطول يقال لهما لجاهدون فسيل اقه والغزاة في أعداه الله ويترال بدعاتم النباس م لما انقرضت دوا في أبوب وغل الأرال المعالمات مصراً هملوا أمن الاسطول الحاأن كانت امام ألسلطان المك التلاعر دكن الذين بيرس البندغذادى فنطرفي اص الشواني الخرسة وارشدى بربال الاسطول وكان الامراء قداستعبادهم فالخراريق وغرهاوند بهمالسفروأ مربمذالشوانى وقطع الاخشاب لعمارتها وافامتهاعلى ماكات علسه في أمام الملك المسالم تحيم الدين أبوب واحترز على انفراح ومنع الناميمة التصرف في اعواد العمل وتقدّم معمارة الشواني في تغرى الاسكندرية ودمياط وصادينول بنفسه الحالصناعة بصرورتب ماعيب ترتيبه من عل الشواني ومصالحها واستدى بشواني ألتغورالي مصر فبلغت زيادة على أديعين قطعة سوى المراديق والطرائدة انهاكانت عذة كشرة وذاك فى شوال سنة نسع وسشن وسفائة تمسادت ريد قرص وقدعسل أس حسون وعس الشواني في أعسلامها الصلسان بريد بذال أنها تخفي اذاعبرت الصرعلى الفرهم حتى تطرقهم على عفله فكروالساس منه ذلك فلما فارت قبرس تقدم اسمسون فاللل ليعب المناف دمالشونة المقدمة شعبافا تكسرت وتعثما بشة الشواف فتكسرت الشواني كلهاوعل بذلا مغلل قدس فأسركل من فيها وأساط بمامعهم وكتب الى السلطان يقزعه ويوبخه وأن شواليه فعد تسكسرت وأخذمافها وعدتها احدى عشره مونة وأسرر بالها غسمد السلطان اقه تعالى وقال الحدقه مسنملكني اله تعالى ماخذل لى عسكر ولاذل في راية ومازل أخشى العن فالجدقه تصالى مهذا ولايفردوا مرباشا عشرين شونة وأحضر خس شواني كانت على مدسة قوص من صعدمصر ولاذم الركوب الى صناعة العمارة محسركل يومف مددشهر الهزمسنة سيعن وسفائه الى أن تضرت فلا كان ف نصف الهزمسنة احدى وسعن وسقائة زادالنيل جتى لعب الشوانى بعريد مقكان ومامشموداوفي سنة المتن وتسعي وسفائة تقدم السلطان الملك الاشرف صلاح الدين خليل بن قلاون الى أوزر الساحب عس الدين عدب السلعوس بعهد وأمر الشواني قبزل الى الصناعة واستدى الراسي وهاجم ما عتاج اليه الشواني حتى كملت عدمها فحوست

شوية وشعنها فالعند وآلامته غرب ورتب بهاعة تعن المداليك السلطانية وألعمهم السيلاح فأقبل النياس لمشاهد يممن كل أوب قبل وكوب السلطان بالائة الم وصنعوالهم فصورا من خشب والحساص النش على شاطئ النبل خاوج مديث مصروبالروضة واكترواالساحات القيقذام الدور والزرابي الماتني درهم كل زديبة كادوتها بحث لميق مت القاهرة ومصرالا وخرج أهله أوبعضهم لرؤية لأخصار بمعاعظها وركب السلطان من تلعة الحيل مكرة والناس قدملا واماين المناس الى بستان الخشاب الى ولاق وونف السلطان وفالمه الامو يبدو ويقية الاحرا وفقام دارالنعاس ومنع الجاب من التعرّض لطود العامة فيرزت الشواني واحدة بعد واحدة وقدعل في كل شونة رخ وقلعة تعاصر وألفنال عليها ملح والنفط رمي عليها وعدة من النقابين في اعال المدلة فىالتف ومامنهم الامن المهرف شوتك علامها وصناعة غربة يفوق باعلى صاحبه وتقدمان موسى الراى وهوق مركب شلة فقر أقوة تعالى بسم الله عجراها ومرساها اندبى لففور وسم تم تلاها بقراءة قوله تسالى قل اللهرمال المال توفى المال من تشباه الى آخر الا يتعذا والشواف تتواصل بعدارة مضها مضاالى أن اذن لصلاة التله رفيني السلطان وسكره عائدا الى القلعة فأفام النساس بضة تومهم وتلك الله على مأهسه علمه من اللهو في اجتماعهم وكان شائصل ومنه وأنفق فه مال لا مقد صد النب المراسقة والرك في هذا الدوم سقاتة درهم فادونها وكان الرحل الواحد مؤخذت أعرة ركوبه في المركب خسة دراهم وحل لعدة من النواسة أجرة مراكبهم عن سنة في هذا الموم وكان الفرساع الشاعشر وملابد وهم فلكثرة استماع الناس عصر سم مسبعة أرطال بدرهم فبلغ خسبزات وافي الى بلاد القرجي فبعثوا دسله مبالهدا بإ يطلبون السلح فلساكان المترم منة التنزوس ممالة في ملطنة النياصر محدين قلاون جهزت الشوافي بالعدد والسيلاح والتفطية والاذودة وعين لهاجماعة من اجتادا لحلقة والرمسكل أمرمانه وارسال رجلن منعدته والزمامرا والطباناه والقشروات اخرأج كل ممرمن عدّنه وحلاوند بالأمرسف الدين كهر داش المنصوري الزراق الى السفريهم ومعه جداعةً من يمالك السلطان الزرافن وذخت الشوائي أحسس زينة غوج معظم الساس لروَّتها وأكأموا يومين بلياليهماعلى الساحل بالبرس وكأن جعاعظيماالى الفاية وبلفت آجرة المركب السغيرمائة درفعها لاجل الغرجة تمزكب السلطان يكرتوح السبت ثانى حشراخرج ومعدالا مرسلادا لنائب والامع بيوس الحساشتكو وسائرالامرا والمسكرفوضت ألمالك على المترخو يستأن انفشاب وعدى الامراء ف الحرأد بق الحالوضة وخرست الشواق واحد تبعدوا حدة ظعيت منبائلات وخرجت الراحة وفيا الامع أقوش القيارى من مسنا السناعة سق وسط المرظب بهاالريح الى أن مالت وانتلت فصاراً علاها أسفلها فقد اركها الناس ووفعوا ماقدروا عليه من المددوا لسلاح وسلت السال فزيعد ممهم سوى أقوش وحده فسنكد الناس وعاد الامراء الى القلعة السلطان وجهزشونة عوضا عن التي غرقت وساروا الى مساطرا بلس مساروا ومعهم عدّة من طرابلس فأشرقوامن الغدعلى بريرة أروادمن أعمال قبرس وعاتلوا أهلها وقتاوا اكثرهم وملكوهافي اوم المعة المن عشرى صغر واستولواعل مافيها وهدموا أسوارها وعادوا الىطرابلس وأخرجوا من الغنساخ اللس السلطان واقتبهوا سابق منهاوكان معهسهما تنان وتمانون أسعرا فسر السلطان بذال سرودا حسشما « (صناعة المنس) \* قال اب أف مل في تاريخه مند كروفاة الموادين الله الدائد أدار السناعة الق المنس وأنشابها سقانة مركب لمرمثلها في الصرعلى منناه وقال السبى ان العزير القدي المعزهوا في في دار السناعة القيالمنس وعلى الراكب التي أبر مثلها فعاضة مكراور فأفذو حسناه وفال فحوادث سنةست وثمانن وثلمائة ووقعت نارفي الاسطول وقت مسلاة ليلعمة لست بقن من شهروسع الاخر فأحرقت خس عشاريات وأت على جيع مافى الاسطول من العدة والسلاح حتى لم يتو منه غرسته مرا كب فارغة لاشى فيها فعل العربون السلاح وأتهموا الروم التصارى وكانوا مقين بدارماتك يموارا لصناعة التي بالمقس ومأواعلى الروم هم وبعوعمن العائدة معهم فنبوا أمتعة الروم وقتاوا منهم ماتة رجل وسبعة دجال وطرحواجشهم في الطرقات وأخذمن بتي فيس بصناعة النس محضرعسي بتنسطورس خلفة امع المؤمنين العؤيزاقة فى الاموال ووسوهها د بارمصر والشام والجاز ومعه انس المقلي وهو ومسد خلفة المزر فاقه على التساهرة عنسدمسسيره الحى المشام ومعهده امسعود الصقلي متولى الشرطة وأحضروا الروم من المسناعة

فاعترفوا مانهسر الذين أحرقوا الاسطول فحكتب بذلك العزيز ماتله وهومير زبريد السفر الي الشيأم وذكه في المكاب خسرمن قتل من الروم ومانهب وانه ذهب في الهب ما يسلخ تسعن ألف ديسا وفعاف احصاب الشرط في الاسواق بسعل فيه الامر بردما نهب من دارماتك وعدها والتوعد لن ظهر عنده منه شي وحفظ أنو الحسن مانس اللدوضيط الناس وأمرعيسي من نسطورس أن عد الموقت عشر ون مركا وطرح الخشب وطلب الهناع ومات في الصناعة وحدّ الصناع في العمل واغلب أحداث الناس وعامّتهم ملعمون مروّس القدل وععزون بأرحلهم في الاسواق والشوارع تمقرنوا بصنهم الى بعض على ساحل النيل بالتس وأحرقوا يوم السبت وضرب مالم ساهل البلدأن لا يتفاف أحديمن مب سماحتي محضر مانهيه ورده ومن عرعله وشي أوكتم سأأوجده أوأخره حلت مالعقوية الشديدة وتتسعمن مت فقض على عدة قتل مهم عشرون رحلاضر ب اعناقهم وضرب الانة وعشرون رجلا بالسماط وطف مهم وفي عنق كل واحدرا س رجل عن قتل من الروم وحس عددأماس واحربين ضربت اعناقهم فصلبوا عندكوم وسادووة المصروبون الى المطبق وكان ضربه من ضوب من النهابة وقتل من قتل منهم رفاع كتنت لهم تناول كل واحد منهم رفعة فيامكتوب اما بقتل أوضرب فأمضى فيهم بحسب ماكان في رفاعهم من قتل أوضرب واشتد الطلب على النهامة فكان الناس دل معضهم على بعض فاذا أخذأ حدين اتهر بالنهب طف بالايمان الفلطة أنه مابق عنده شي وحد عسى من نسطورس في عمل الاسطول وطلب الخشب فلميدع عندأ حدخشسا علميه الاأخذ منموترآيد الرأج النهباء لمانهبوه فكانوا بطرحونه فيالازقة والشوارع خوفامن أن يعرفوانه وحسكت رمن أحضرش أوعرف علسه من الهب فلاكان يوم الحيس المن حددي الاولى ضربت أغناقه مكلهم على يدالي أحد جعفر صاحب انس فأنه قدم في عسكر كنيرمن البانسة حتى ضربت أعناق الجهاعة وأغلقت الاسواق بومنذوطاف متولى الشرطة وبين مديه أزماب النفط بعددهم والنارمستعلة والبائسية ركاب بالسلاح وقدضرب جماعة وشهرهم بنبديه وهم ينادى عليهم هذا مزاءمن أثار الفتن ونهب سوح امترا لؤمنين فن تطر فلنعتم هاتقال لهم عارة ولاتر حمالهم عارة فى كلام كتبرمن هذا المنس فاشتد خوف الساس وعظم فزءهم فلاكان من الغديودي معاشر الناس قد أمن الله من أخدش أونهب شدأ على خده وماله فلمردّ من بقي عنده شي من التهب وقد أجلنا كم من الموم الى مثله وفى سابع جمادي الائمرة تزل ان نسطورس الى الصناعة وطوح مركبين في عاية الكبر من التي استعملها بعد حريق الاسطول وفى غرة شعبان زل أبضاوطر حين يديه أوبعة مراكب كاراس المنشأة بعدا المريق واتفق موت العزيزالله وهوسائرالى الشام في مدينة بليس فلاقام من بعدد أينه الحاكم بأمر الله في الخلافة امر فى خامس شوال بحط الذين صلهم ابن نسطورس فتسلهم أهاهم وأعطى لاهل كل مصاوب عشرة دنانو برسم كفنه ودفنه وخلع على عدى تنسطورس وأقره في ديوان اللياص ثم قيض عليه في للة الارجعاء سابع المحرم سنة سبع وثمانين وثلها أبة واعتقله الى لسلة الاثنين سابيع عشريه فأخرجه الاستاذ برجوان وهويومنذ يتولى تدبيرالدولة الىالمقس وضرب عنقه فقال وهوماض الى المقس كلَّ شي قد كنت أحسب الاموت العزيز مالله ولكن الله لانظله عداوا لله أنى لاذكروقد أتست السهام للقوم المأخوذ ين في تهب دارمانك وفي بعضها مكتوب يقتل وفي أخرى يضرب فأخذشاب عن قبض علىه وقعة منها فيا يقتل فأمرت والى القتل فصاحت اتمه ولطمت وجهها وحلفت أنها وهوما كأمالية النهب في من عال مصر وانعاوردامصر بعدالهب شلائة الامونائسدى الله تعالى أن اجعمله من حسلة من يضرب السوط وأن يعني من التسل فلم النف اليها وأصرت دسه وعنقه فقالت أمدان كنت لابذها ته فاجعه آخر من فقل لآختع به ساعة فأحرت به فجعل أقل من ضرب عنقه فلطيت مدمه وجهها وسيقتني وهي منبوشة الشعرة اهلة العقل آني القصر فلياوافت قالت في أقتلته كذاك. يقتلك الله فأحرت مافضر بتسحى مقطت الى الارض ثم كان من الامهماترون عماا ماصا والسه وكان خبره عرملن اعتروفي نصف شعبان سننة ثميان وتسعن وثلثيائة وكب آلحاكم بأمر الله الى صناعة المقس لتطوح المراكب بين يديه ، (صناعة الجزيرة) هذه الصناعة كانت يحزيرة مصرالتي نعوف المبوم بالروضة وهي أول صناعة علت بفسطاط مصر شيت في سنة أدبع وجسين من الهجرة وكان عبل بناتها هناك خسمانة فاعل تكون مفية أبدامعد ة لمريز يكون في البلاد أوهدم ماعتني الامير أبوالعباس أحدين طولون بانسا الراكب الحرب فهذه الصناعة وأطافها لمطر وتعالم تزل هذه الصناعة الي ايام الماث الامعرأ بي بكريجد بن طغير الاختسدة أنشأ صناعة بساحل فيطاط مسروجعل موضع هذه الصناعة السنان المتناز كاقدد كرفي موضعه من هذا البكتاب واحدناعة مصر و هدده الصناعة كآن ساحل مصرالقدم يعرف موضعها بدار خديجة بت الفترين عَالَ امرأة الاسرا مدين طولون الى أن قدم الاسراو بكر عدري طفيم الاختسد أميراعلى مصرمن قبل الملفة الراض عوضاعن أجدين كفلغ فيسنة ثلاث وعشرين وتلكماتة وقدكثرت الفتن فلمدخل عسى ان أحيد السلِّ "أبو مالكُ كسيرا لمفارية في طاعته ومنه ومعه يحكم وعل " من دروتط ف النوشري" وعلى " المغربي الى الفوم فبعث اليهم الاختسد صاعد بن الكلكم عمر اكبه فقاتان وفتان وأخذوا مراكب وركب فيهاعل تبندر وبحكيوة موامد ينتمصرأول ومن ذي القيعدة فأرسوا بجزيرة الصناعة وركب الاخشمد في حشه ووف حالهم والنهل منهم و منه فيكره ذلك وقال صناعة يحول بينها وبين صاحبا المأء ليست بشي فأغام بحكم وعلى من يدرالي آخر ألهار ومضواالي جهة الاسكندرية وعاد الاخشيد الى داره فأخذ فى غويل المستاعة من موضعها ما لزيرة الى دار خديجة بنت الفتر في شعبان سنة خس وعشرين وثلمائه وكان الدال عند هليل بنزل منه لل الماء وعندما الدا في انشياه المراكب بهاصاحت مه احراة فأحر ماخذها المه فسألته أن سعث معها من عصل المال فسيرمعها طائفة فأنت مهم الى دار خديجة هذه ودلتهم على موضع منّها غاّخ حوامنّه عينا وورقاو حلباوغوه وطلت الرأة فلروّجد ولأعرف لهاخ بروكات مراكب الاسطولّ مع ذلك تَنْ أَفِي الحِزّرة وفي صناعتها الى أيام الخلفة الآخر بأحكام الله تعالى فالولى المأمون بن البطايعي المكر ذَكَّ وأمر أن بكون أنشا الشواني والمرآكب النبلة الديوانية بصناعة مصرهده وأضَّاف الهاد أرازيب وأنشأ جامنظرة لحلوس الخليفة توم تقدمة الأسطول ورمه فأقزانشاه الحرسات والشلنديات بصناعة الحزيرة وكان أيسذه الصناعة وهلزماد عساطيهم وشتمالهم والمسدانية سطاوتا ذراوفها محل ديوان الجهادوكان معرف في الدولة الفاطمية أن لأبد خيل من مآب هينده الصناعة أحدُّوا كاالاانْللفةُ والوزيرُ ادَارِكَاف وم فتم الخليج عندوفا النيل فأن الخليفة كان يدخل من اجاويشقها دا كاوالوزر معمقي ركب النوا الى المقساس كاقدد كرفي موضعة من هذا الكان وأبرزل هذه المساعة عامرة الي حاقبل سنة سبعماً يُه خُ صارت يستاما عرف يستان ابن كسان معرف في زمننا يستان الطواشي وكلن فيما يين هذه الصناعة والروضة بحرثم ترى حرف عرف موضعه بالمرف وأنشئ هذاك بستان عرف يستان المرف وصارفي ملة اوقاف خاخا دالمواصلة وقال لهذا المرف بن الزفاقين وكان فسه عدة ودور وسمام وطواحين وغيرداك مخرب من بعدسنة ست ومحانحة أثمة وخرب سيّانُ الحرف أَنضا والي اليوم يستان الطوائع فيه جنَّة وهوعلي يسرة من ريد مصر من طريق المراغة وظاهرمدوضماء ترده الدواب ومن وراء السستان كعان فها كنيسة النصارى فال ابن المتوج وكان مكان وسنان التركسان صناعة العمارة وادركت فعمامها ويستان الحرف المقايل ليستان التركسان كانمكاته يحرالندل وان أطرف ترى فده

#### (ذكرالبادين)

ه (ميدان ابن طولون) كان قد بناه و تأفق فيه تأنقاز الداوعل فيه المناخ وركد الرئين والقيمة الذهبية وقد ذكر خيرهذا الميدان مند ذكر القطائع من هذا الكتاب و (ميدان الاختيد) هذا الميدان أنشأه الامرأ و بكر عهد بن طفع الاختيد امع مصر بحواد بسنانه الذي يعرف الدوم في الفاعرة بالكافورى وضبه أن يكون موضع هذا الميدان اليوم حسن المكان المعروف ماليند قانين وصاحة الوزيرية وصاحبا ووذك وكان لهدذا البسستان بابان من حديد قلمه ما القائد جوهر عند دما قدم القر معلى الى مصر بريد أخذ صاوحها على باب الخند قالذى حفوه يغاهرالة اهر قفر سيامن مدينة عن شهر وذلك في سنة من والمائة وكان هذا الميدان من اعظم أما كن مصر وكانت فيه الخيول السلطانية في الدولة الاختيدية و (ميدان القصر) هذا الميدان موضعه الآن في التماهرة يعرف بالخرف شعل عندينا القاهر قيمواد اليستان الكافورى ولم يزل ميدان الفيافا الفاطمين يدخل المه من باب انتبائن الذى موضعه الآن يعرف شيو الخرفشة فل ذالت الدولة الفاطمية تعال ويق الى أن في به الغزا صطائع أرافع من حرى في فيه والموافقة عالمة حرادات واقوش) هذا الحداث طاوح والمحداث المناطقة عالى الحداث طاوح المدال القاهرة عرادات القاطون في الحداث المناطقة المناطقة والقوش) هذا الميدان طوح الموافقة المدافقة المناطقة والمناطقة والمناطقة على المدان المناطقة والمدان قراقوش) هذا الميادات المدان المناطقة والمدافقة على المدان المناطقة والمدان الموافقة المدان القوقة والمدان قراقوش) هذا المدان عراق المدان المناطقة والمدان أخطاط القاهرة عرادات المدان قراقوش) هذا المدان المناطقة والمدان قراقوش المدان المدان القالم القالمة عراد المدان قراقوش المدان المدان قراقوش المدان المناطقة والمدان قراقوش المدان قرائوش المدان قراقوش المدان قراقوش المدان قراقوش المدان قراقوش المدان قراقوش المدان قراقوش المدان قرائوش المدان قرائوش المدان قرائوش المدان قراقوش الم

ماب الفتوح . و(ميدان الله العزيز) هذا الميدان كان بجوار عليم الذكروكان موضعه بستانا و قال القياضي الناضا في متعدّدات الشعشري شهرومضان سنة أربعوت عن وخسعاته خرج امرا لملا العزيز عمان بن السلطان ملاح الدين وسف من أوب بقطع الضل التمر المستفل عُت الذولة والسبتان المعروف بالبغدادية وهذا البسنان كان من بساتين القاهرة الموضوفة وكان منظره من المناظرالمستسينة وكان له مستغل وكأن قدعني الاولون عاورته الأولو وأطلال حسم مناظرها عليه وحل هذا الستان ميداناوح ثأرضه وقطع مافية من الامية ل اتبعه غرمه يجي النياس أرض هذا المستان وينوا عليها وهو الاتن دائر فيه كهان وازية التم و (المدان الساطية) عذا المدان كان بأراضي اللوق من را الخليج الفرق وموضعه الآن من عامم الطباخ بيابُ اللوق ال قنطرة تمدادارالتي على الخليج الناصري ومن جلته الطريق المعلوكة الآك من ماب اللوق الى التنطرة المذكورة وكأن أتولا يستا فابعرف يستان الشريف ابن تعلب فاشتراه السلطان الملث الصالح غيم الدين أنوب من الملك الكامل عدم الملك العبادل ألى بكرين أوب شلاة آلاف د شاومهم بلا من الاموجية ألدين تُعلَّى بن الامر غراد بن اسماعيل بن تعلب الجعفري في شهر رجب سنة ثلاث والرمعين وسنما به وحطه مداما وأنشأ فممنا ظرحلة تشرف على النيل الاعظم وصادرك المه وماعب فه والكرة وكان جل هذا المدان صدالينا والقنطرة انتي قال لها الموم قنطرة الخرق على الخلير العسك مرخو أزه عليا وكان قبل ما المام ضعها موردة سقياتي التساهرة ومارح هذا المدان تلعب فيه الماولة بالكرة من بعد الملائه الصالح الي أن الصبر منا النسل من عُباهه وحدْ عنه فأنشأ الملك الشاهر مبدانا على النَّسل وفي سُلطنة الملكُ العزعز الدَين أَسْلُ القركاني السيالخيُّ التُعَدُّ وَاللَّهُ مَعْمِهِ إِنَا مِرَادْتَكُونَ مَعْمَافِي قَتْلُوفًا مُراَّنَ عُمْ بِالدوروا خُوانَمْ القيمن قلعة الحيل مالتيسانة الى البرويلة والى الباغرق والى الدالوق الى المدان الصاغرة وأحران لا مترك مار مفتوح والاماكن التي يرعليا ومركوبه الى المدان ولاتفتم أبضاطاقة ومازال ابهذا المدان اقاوعله طوارق مدهونة الى مادهد سَنة أرَّبعن وسيعما مُفاد مناص لاح الدين من المغر في في قسس وية الفرل التي أتشاهاهذا لد ولاحل هذا الساب قل أذلك الخط فاب اللوق ولماخوب هذا المدان حكرو بني موضعه ماهنا الثمن المساكن ومن جلته حكومرأدى وهوعلى يمنة من سائم من جامع الملباخ الى تشطرة تداداد وهوفى اوغاف شاتشا. قوصون وجامع عمون القرافة وهذا الحكر الموم قدصار كما ناسد كذة العمارة به والمدان الطاهري) هذا المدان كان بطرف أراض الوق يشرف على النسل الأعظم وموضعه الآن صاء فنطرة قدادار من سعد مال اللوق أنشأه الملك الغاهر وكن الدين سعرس البندقداري السالمي المالضير ماه النيل و بعد عن صدان استاده الملا الصالح بجم الدين أيوب ومازال بلعب فيه مالكرة هو ومن بعده من ماول مصر الى أن كانت سنة أردم عشرة وسمعهانة فنزل الدامنان المال النسام رعدين قلاون المه وخزب مناظره وعلوب تانامن احل معد الصرعنه وارسل الىدمشق فعل البه منهاسا اراصناف النهر واحترمها خواة الشام والطعمن فقرسوهاف وطعموها وماذال يستانا عناصاومنه تعل النساس بمسرقطعي الاشصارف يسسانين بريرة الفيل وبعل السلطان. فواكه هذا الستان معفوا كالمستان الذي أنشأ وسر القوس تعمل بأسرها الى الشرأب خاماء السلطانية يتبلعة الجبل ولايساع متهاشئ البنة وتصرف كلفه سمامن الاموال الدوائية فجادت فع إكه هذين العسستانين وكثرت عى السكت عسنها فواكد الشاولة دة العناية والخدمة بهما غران السلطان فما ختص والامر قوصون أنوبهذا البسستان عليه معمرة ساهه الزريبة التى عرفت بزرية قوصون على النيل وبق الناس الدور الكثيرة هنأك سمالما سفرا فليوالناصرى فان العدمارة عنلمت فعابن عذا السستان والصروفيا بنه وين ألفاهرة ومصرخ انعذا المسستان خرب لتلاثي أحواله بعد توصون وحكرت أدضه وبى الناس فوضا الدودالق على يسرة من صعد التنطرة من جهة باب الوقر بدالديبة على خرب خد الروية خرب ماعر بأرض هذا الستان من الدورمندسسنة ستوتما تمانة والله تصالى اعلم و (مدان بركه النيل) حذا الميدان كان مشرفاعلى بركة الفيل قيالة الكنش وكان أولا اصطبل المفوق برسم خول الماليك السلطانية الى أن جلس الامووين الدين كشيفاعلى غنت الملا وتلتب الملا العبادل عدد خلعه الملا الساصر عهد بنقلاون في المترم سنةأد بعوتسعين وحسقا خفااد خلت سنذخس وتسعن كان الساس فأشد ما يكون من غلا الاسعار وكترة الموتان والسلطان حاتف على نصب ومتمرّد من وقوع قنت وهوم وذلك ينزل من قلعة الحيل الحالمات الطاهرى بعطرف المدان الطاهرى بعطرف المدان الطاهرى بعطرف الموقد الماجرة الموقد الماجرة الموقد الم

قَلَلْفَلَاأَتُ وَابْزُوهِ ﴿ لِلْفَقَا الْحَدَوَالَهِالِهِ تُرْضًا بَالُورِي قَلْسَلًا ﴿ فِيوَاحِدَمُنَكُمْ كُفَالِهِ

ومارح هذا المدان اقدالي أن عرالسلطان الملا الناصر محدين قلاون قصر الأمريكتم السيافي على ركة الغيل فادخل فنه سعمارش هذاالمدان وجعاد اصطمل قصر الامتر بكفرالساقي فيسنة سيععشرة وسيعمأنه وهوماق الى وقتناهدذا و (مدان المهاري) هذا المدان القريس تناطر السماع في والخلير الفرق كانْ من جيلة حنيان الزهريُّ أنشأه الملك النياصير مجدينٌ قلاون في سنة عشرين وسيعتمائية ومن وراء هذا المدان ركة ماء كان موضعها كرم النماضي الفاضيل رجة اقدعله وقال جامع السيعة النماصرية وكان الملك النياصر مجدين قلاون له شغف عظيم ما خليل ضبيل ديوانا يغزل فيه كل غرس دشانه واسيرصاحيه وتاريخ الوقت الذي حضرف فاذا حلت فرس من أخبول السلطان أعليه وترقب الوقت الذي تلدف واستكثر من الخل حتى احتاج الى مكان رسرتناجها فركب من قلعة الجل في سنة عشرين وسبعمائة وعن موضعا يعمله مدانا مرسم المهارى فوقع اختساره على أرض بالقرب من قناطر السناع ومازال واقفا غرصه حتى حدّد الموضع وشرع فَ نقل الطين الملز المه وزّر عدمن النمل وغيره وركب على الا مار التي ضد السواق فل بين سوى ايام حتى ركب المه ولعب فيه مالكرة مع الخاصكية ورثب فيه عدّة عهور التياج وأعد لهياسة اساو أمعرا خورية وسأم ماصناج البدوي فيه أماكن ولازم الدخول المه في عزه الى المدان الذي أنشأه على النهل عوردة الله فلما كان معداً مام وأشهر حسبن فيخسه أن بني تحاه هذا المدان على النيل الاعتلم يحواد جامع الطبيرمي زريبة ويبرز بالمساطر التي منسها في المدان الى قرب العرفة ل شفيه وعُدَّتْ في ذلك فيكثر المهندسون المسروف في عنه وصعبوا الأمرمن حهة قلة الطين هذا لذوكان قدا دركه السفر الصعيد فتراز ذاك ومارحت الخيول في هذا المدان الي أن مات المائه انطاهر مرقوق في سينة احدى وثمانما المؤواسيَّة معده في امام الله النياصر فرج الاائم تلاشي امره عاكان قبل ذلك ثم انقطعت منه الليول وصاور اسائلاً او (مدد أنسر ماقوس) كان هذا المدان شرق ا ناحمة سر ماقوس مالقرف من الضائضاة أنشأه الملاث التساصر عبد بن قلاون في ذي الحة سنة ثلاث وعشرين وسعمائة وبنى فيه قسورا جللة وعدة منازل الامراء وغرس فيه يسنانا كيدا نقل المهمن دمشق ساثر الاشعار التي تحمل الفواكد وأحضرمه هاخوة بلادالشام حتى غرسوها وطعموا الأشحار فأفرف الكرم والسفرال وسائر الفواكه فلاحكمل فاستخض وعشرين خرج ومعه الامرا والاعبان ونزل التصور التي هناك ونزل الامرا والاعان على منازله مرفي الأماكن التي منت لهم واستر تبوجه السه في كل سنة ويتيم به الامام ويلعب فيه مالكرة الى أن مات فعمل ذلا أولاده الذِّينَ ملكوا من بعده فكان السَّلطان يخرج في كل سنة من قلعة الحيل بعد ما تنقضي الم الركوب الى المدان الكير الساصري على النيل ومعه حسماً هل الدولة من الامراه والكتاب وقاضي العسكروسا أرادماب الزنب ويسسم الى السرحة ساحية سرياقوس وينزل بالقصود وركب الى المدان هنال العب الكرة و يخلع على الامراء وسائر أهل الدواة وشير ف هذه السرحة أبا ما فعر الناس فاقامتهم بذه السرحة اوقات لاعكن وصف مافيامن المسرات ولاحسرما ينفق فهامن الماسكل والهبائمن الاموال ولم يزلهذا الرسم مسقرا الى سنة تسع وتسعن وسبعها تة وهي آخر سرحة سأوالية السلطان بسرياقوس ومن هدفه ألسنة انقطع السلطان الملا الغلاهر رقوق عن المركة اسراقوس فاله اشتغل فيستة عمائه اله يتعزك الماليان عليدمن وقت قدام الامرعلي ماى الى أن مات وقام من بصده ابنه الما الناصر فرج باصفا الوقت

فبالمعد كزة الفتزونواز الغلوات والمن الميأن نسي ذاك وأهيعل امرالمذان والقعود وخرب وضبه الى اليوم شدة عائمة ترسعت هذه القصور في صفر سنة خير وعشر بن وعائماتة بما أنه د بارلينقض خشها وشياسكها وغُيرها فَنقضت كأنها وكان من عادة السلطان اذا خرج الى الصيد لسير باقوس أوشرا أو الصيرة آنه شوعلي أكار أمر إدالدولة قدراوسياكل واسد بأقدمتمال ذهباور دون ماص مسر م ملروكنيوش مذهب وكان من عادته اذامة في منصداته ماقطاع امركم وقدم المن الغنر والاوز والدجاح وقصب المكروالمتعرمات مو همة مشله المه فيقله السلطان منه ويغرعامه بخلعة كأمله ورعياأهم ليعضهم ببلغ مال وكانت عادة الامراء إن رك الامرسيم حث رك في المدينة وخلفه جنب وأما اكار هم فرك بحنيين هذا في المدينة والبياضة وهكذا بكون اذائنو ح الى سرماقوس وغيرها من يواسي الصعيد ومكون في اللمروج الى سرماقوس وغيرهامن الإسفارليكل أمبرطك بشتل على اكثرهم الكهوقذ امهم خزانة محوفة على حل وأحد يعتزه واكب آسُرعلي جل والمال على جلين وربما زاد بعضهم على ذلك وأمام الخزانة عدّة جنبات تتجرّ على أيدى مماللك ركاب خيل وهين وركاب من العرب على هين وأسامها الهين بأكو ارها محنوية والطبط انات صاار واحد وهو أربعة ومركوب الهبان والمال قطاران وربمازاد يعضهم وعدد اسكنائس في كثرتها وقاتيا الى رأى الاسروسعة نفسه والحناثب منهاماهومسرح ملم ومنهاماهو بعياسة لاغروكان بضاهي بعضهم بعضافي الملابس الفائزة والبهر وح المحلاة والعدد الملصة وكان من رسوم السلطان في خروجه للي سر ماقوس وغسره امن الاسفيار أن لا تمكلف اظهاركل شعاد السلطنة بل مكون الشعار في موكب السيائر فيه جهور مماليكه مع المقدّم عليهم وأمسناداره وأعامهم الخزائن والمنسات والهميز وأماهو نفسه فأنه ركب ومعه عترة حسك سرة من الأحرام الكاروالصغارمن الغرماء واللواص وجلاتم بينواص عماليكد ولاتركب في السعرر فية ولا بعيسائب بل تسعه حنا تُب خلفه ويقصد في الفالب تأخير التزول الى اللها . فاذا عاق الذي يتعلت فقد امه فو أنسر كثيرة ومتساعل فاذا فأرب شخعه تلتى بشعوع موكسة في شمعدانات كنت وصاحب الحاويث يديديه وتزل الناس كافة الاحسلة السلاح قانهم ورامه والوشاقية أيضاورا موتمشي الطيردارية حوفه حتى إذاومس القصور بسرياقوس أوالدهليز من المخيم نزلُ عن فرسه ودخل الى الشقة وهيه خيمة مستدرٌ مّد تسمة ترمنها الى شقة مختصرٌ مّرمها الى اللا سوق وبدائر كل معه من جمع جوائبها من داخل سور خركاه وفي صدر اللاجوق قصر صف من خشب برسم المبيت فيه وينصب مازاء آلتيقة الجيام بقد وراز صياص والحوض على هيئة الجيام المبق في المدن الاانه مختصر فاذانام السلطان طافت بالماليان دائرة بعد دائرة وطاف بالجسع المرس وتدور الزفة حول الدهلزف كل لسلة وتدود بسرياقوس حول القصر في كل لله تمرّ تهن الاولى منَّذُ فأويّ الى النوم والشائية عسند قعود ممن النوموكل زفة بدورما أمر جانداروهومن اكار الأمراء وحواه الفوائيس والمتاعل والطبول والسائة وينام على بأب الدهام النقب وأرباب التوب من الخدم ويحصب السلطان في السفر غالب ما تدعو الحاجة اليه حتى يكاديكون معه مارستان لكثرة من معه من الإطهاء وأرماب الكيل والمراح والاشرية والعقها قدوما يجري مجرى ذلك وكل من عاده طبيب ووصف له ما شاسيه تصرف له من الشراب خاماه أوالدوا شاماه المحمولين ف العصبة والله اعلم \* (الميدان النياصري) " هذا الميدان من جدلة أراضي بسينان المشباب فيما بن مدينة مصروالقياه ووكأن موضعه قديما غامرا بميأه النبل ثرغرف بيستان اختسآب فلياكانت سينة أردع عشرة وسبعمائة هدم السلطان الملا النداصر عهدىن قلاون الميدان الطاحرى وغرس فسيمه اشعدادا كإنفذم وأنشأ هذا المدان من أداس بستان المشاب فانه كان حديثة مطلاعلى النمل وتعهز في سنة عمان عشرة وسبعمائه للركوب البه وفرق الخيول على جدع الامراء واستقدركوب الاوباقية بكواف ازركش على صفة الطاسات فوق دؤسهم وسماهم الجفتاوات فتركب منهما تشان شومى حريرا طلس أصفروعلى وأسكل منهما كوفية الذهب وتحت كل والعد فرس أ. من علمة ذهب ويسران معابين يدى السلطان في ركوبه من قلعة الحيل الى الميدان وفي عود منه الى القلعة وكأن السلطان اذارك الى هذا المدان العب الاكرة يفرق حوائص ذهب على الاص الملقد من وركوبه الى هذا المدان داعًا بوم السيت في قوّة المربعد وفاء النيل مدّة شهرين من السنة فيفرّق في كل مبدأن على النين التومة فنهم من يتى أنويته بعد ثلاث سنيزاً وأوبع سنيز وكان من مصطلح الماوك

أن تكون تفرقة السلطان الحول على الامراء في وقدراً حدهما عندما يحرج الى مرابط خداد في الرسع عند اكتمال ترمعها وفي همذاالوق بعطى امراه المتن اللمول مسرجة ملمية بكامش مذهبة وبعط أمراء الطبطنانات خلاعروا هوالوت الشافي يعطي الجسع خبولام سرحة مليمة بلاكاهش ضفت خدفة وليس لامراء العشروات حظ ف ذلك الاما يتفقدهم به على مسمل الانصام وخلياصكية السلطان المترسن من أمراء المثن وأمراء الطبطة أنات زمادة كتبرة من ذلك بحث بصل الي بعضهم المائة فرس في المسنة وكأن من شهيار السلطان أن رك الى المدان وفي عنق الفرس وقية حرير أطلس اصغريز ذكر ذهب فتسترمن يحت أذني الفرس الى حسن ألسر ب ومكون قدامه اشان من الاوشاقية راكين على حسانين اشهيين رقيتين تقليرماه واكت مكا تنهما معدّان لان ركبه ماوعلى الاوشاقيد المذكور مِن قيا آن اصفران من حرّر بطر ازْمن زْركشْ الذهب وعل رأسهما قنعان مزركشان وغاشبة السرج عجولة أمام السلطان وهي أدم حزركش مذهب عماله العض الركادادية فذامه وهوماش في وسفا الوك ويكون قدامه فارس بسب مسالة لا يقصد تفههاالاط أبراما يقرع المهابة سامعه ومن خلف السلطان الخيائب وعلى رأسيه العصائب السلطانية وهر صفر مطرزة بذهب بألقابه واسمه وهذا لا يختص مالركوب الى المدان بل بعمل هذا الشعار أنضاا دارك وم العبدا ودخل الى أنقاهرة أوالي مدينة من مدن الشيام وترو ادهذا الشعار في وم العبدين ودخول المدينة رَّفُمْ المُقَالةَ على رأَسه ويقبال لها الحدوه وأعالس اصفر من ركش من أعلاء قية وطائر من فضية مذهبة صملها ومنذ بعض أمراء المنه الاكاروهووا ك فرسه الي جانب السلطان وبكون أرماب الوطائف والسلاحدارية كله يبخلف السلطان ويعصي ون حواه وأمامه الطهردارية وهسه طالفة من الاكراد ذوى الاقطاعات والامرة ويكونون مشاة وبأيديهمالاطبارالشهورة

#### • (دڪر قامة الحبل) •

عال النسده في كتاب المحكم القلعة بقعر مك القاف واللام والعين وتتعها الحصن المتنع في حمل وجعه اغلاع وقلع وأقلعوا مذه الملادنوها فعاوها كالقامة وقبل القلعة يسكون الامحصين مشرف وجعه قاوع وهمذه القلعة على قطعة من الحيل وهي تتصل عبل القطيروتشرف على القاهرة ومصر والنيل والقرافة فتصرالقاهرة في المهة العبر بدمنها ومد سنة مصر والقرافة الكبرى ويركة الحدش في الحهة القبلية الغريسة والنبل الاعظم فغرسها وجبل المقطهمن ورائهافي الجهة الشرقية وكان موضعها أولا يعرف بشة الهواء غرصار من تحشيه صدان أجدى طولون عما وموضعها مقررة فهاعد دمساحد الى أن أنشأ هاالسلطان الملك الساحم صلام الدِّين يوسف بن أيوب أول الماولة بديا رمصر على يد الطواشي جاء الدين قراقوش الاسدى في سنة ائترن وسعه م وجسياتة وصارت من بعده دارا لماك بدمارمصرالي ومناهدا وهي ثامن موضع صاردا والمملكة بديارمصر وذلا أن دارا لملك كانت أوّلا قبل العاوفان مدينة أمسوس تم صيار يُمَث الملائد بعيد العوفان عدينة منف الى أن خرّ بها يخت نصر ثم لمامل الاسكندوين فيلدش ساوالي مصروجة ديناه الاسكندوية فسارت وارالمه لمكة من حنشة نعدمد بنة منف الاسكندرية إلى أن جاء الله تعالى الاسسلام وقدم عروين العماص رضى الله عنه صبوش السابن الى مصر وفتر المصن واختط مدية فسطاط مصرفه ساوت دارالا مارة من حمنات بالفسطاط الى أن زال دواة في أمة وقد مت عداكر في العداس الى مصروسوا في ظاهر الفسطاط العسكرف ارالامراء من حنشة تارة ينزلون في العبكروتارة في الفيطاط الى أن بي أجد من طولون القدمروا لمدان وأنشأ القطائع بحانب العسكر فصارت القطاش متأذل الملولونية الى أن زالت دولتهم فسكن الاحراء بعد زوال دولة بني طولون بالمسكرالي أن قدم جرهرالق ألد من بلاد المغرب دوسها كرالمزلدين الله وبني الضاهرة المعزية فصهارت القهاهرة من حند دارا اللافة ومقة الامامة ومنزل الملك الى أن انتفت الدولة الفياطومة على بد السلطان صلاح الدين وسفين أبوب فلمااستدة بعدهم بأمرسلطنة مصري قلعة الحل هده ومات فسكتها من بعده الماك الكامل عدين العبادل أبي بكرين أيوب واقتدى بدمن مال مصرمن بعده من أولاده الى أن انقرضوا على مد ممالكهم العربة وملكوامصرمن بعدهم فاستقروا بقاعة الجبل الى تومناهمة اوسأجع انشاءاقه تعالى وأخسار فلعة ألحل هذه وذكر من ملكها ماف كفاية وأقداعل عَلِمُ أَوْلَ مَاءِ فَ مِن خَبِرِ مُوضِعُ قَاعِةَ الحِيلِ أَنْهُ كَانْ فَيهُ قَيْمُ تَعْرِفُ بِقَيةَ الهواء قال أُتوعِ والكندي في كاب أمرا ومصروا بتني ماتم بن هرغة القية التي تعرف بتبة الهوا وهو أقول من ابتناها وولي مصرالي أن صرف عنها في جادي الا كرة سنة خس وتسعن ومائة قال ثم مات عسى من منصور أمر مصر في قدة الهوا العدعزله لاحدىء شرة خلت من شهر رسع الا توسية ثلاث وثلاثين وما تتن ولما قدم أمتر المؤمنين المأمون ألى مصر في من تسبع عشرة وما تس حلس بقيد الهوا • هذه وكان يحضر ته سعيد من عضرت الله الله عن لعن الله فرعون منذرة ول أنس في ملائه صرفاوراك العراق وخصها فقال سعيد بن عفير با أمع المؤمنين لاتقل هذا فأن الله عزوجل قال ودتر اما كان بصنع فرعون وقومه وما كافو ابعرشون فاظنك بأأمر المؤمنين بشئ دمره المدهدا بتسته ترقال سعيد لقد بلغذ أن أرضالم تكن اعظم من مصر وجيع أهل الارض بمتاحون البيا وكانت الإنهار بقنياط وحسور يتقدر حتى إن الما يجرى تعت منازلهم وأفنيهم برساونه متى شاؤا ومعسونه متى شبازُ اوكات السّانين منصلة له تنقطع ولقد كانت الامة تضع المكتل على رأسها فعتسليٌّ عمايسة مل من الشعر وكات الم أه تقرح باسرة لا نحتاج الى خيارلكثرة الشعروفي قبية الهواء حبس المأمون الحيارث بن مسكن م يَّهِ لِ الكِندَى" في كَابِ المُوالي قدم المأمون مصروكان بأرجل شال أالحضري يَغْلَمُ من ابن أسبأمًا وان تمير فحايه الفضيل مزموان في المسعد الحامع وحضر مجلسه يحيى من أكثر وامن أبي داود وحضر الحساق من الهاعل بنجاديز زيدوكان على مظالم مصروحضر جاعة من فقها مصرواً صحاب الحدث وأحضر الحادث الزاء يتكدرك ولى قضاء مصرفدعاه الفضل من حروان فسناهو يكلمه اذقال المفترى للفشل سل اصلحاث الله الحارث عن أمن أسماط وامن تم قال لدر لهدف أحضرناه قال اصلحك القه ملافقال الفضل الحمارث ماتقول في هذين الرسائدة قبال ظالمن عاشمن قال ليس لهذا أحضر فالشفاصور والمسعد وكان المساس متوافرين فشام الفضل وصياراتى المأمون بأخليروقال خفت على نفسي من ثوران الناس مع الحارث فأرسل المأمون الى الحارث فدعاء فاتداه مالمأة فغال ماتقول في هذر الرجاين فقال ضائم غاشمن قال هل ظلاك شد وقال لاقال فعاماتهما قال لا فال فكمف شهدت عليهما قال كاشهدت أنك المرا لمؤمنين ولم أرك قط الاالسياعة وكاشهدت أغان غزوت والمأحضر غزوك فال اخرج من هذه البلاد فلست السلاد ويعرقلنك وكثيرك فاغك لاتصابتها ا داو حسب في رأس الحسل في قبة ابن هرعة تم المحدر المأمون الى الدسرود وأحضر ومعه فلما فتم المشرود أحنه الحارث فلادخه لعلمه سأله عن المدألة التي سأله عنا بمصر فر دعله الحواب بعينه فقال فأي ثني تقول في خروجناهذا قال أخبرنى عبد الرجن بن القياسم عن مالل أن الرشيد كتب المه في أهل دهل بسيأله عن قَدَالهم نَصَال ان كانوا خرجواعن ظلم من السلطان فلا عل قسّالهم وان كانوا أغماشقوا العصافقشّالهم حلال فقال الأمون انت تيس ومالل أتيس منك ارحل عن مصر قال بالمرا لمؤمن الى الثغور قال المز بهد شة السلام فتسالله أبو صبالح الحراني بالأمر المؤمنين تغفر زلته قال بالشيخ تشفعت قارتفع ولماني احدين طولون التصروا ايدان تتحت قبة الهواء هذه كان كثيرا ما يقير فها فانها كآنت تشرف على قصره واعتني مها الامرأ واختش خبارويه ن أحدين طولون وحول لهيا الستورا لحللة والفرش العظمة في كل فصل ما تاسيه فلمازات دوأة ني طولون وخرب القصر والمدان كانت قبة الهواه تماخوب كانقذ مذكره عنسد ذكر القطاالم من هذا الكتاب مُ على موضع قسة الهوا ممترة وبي فهاعدٌ ومساحد « قال الشريف مجدى اسعد الحواني " النسابة في كأب النقط في اللطبط والمساجد المنسة على الحيل المتصبلة بالصامير المطلة على القياهرة المعزية الق فهاالمسعد المعروف معد الدواة والترب التي هناك تحتوى القلعة التي شاها السلطان صلاح الدين يوسف اس أنوب على الجسع وهيرالتي فعتامالقاهرة ونت هذه القلعة في مدة بسيعرة وهسذه المساجدهي مسحد سعد الدولة ومسعد معزالدولة والي مصر ومسعد مقيدم بن عليان من في يويد الديلي ومسعد العدة شاه أحد الاساذين المكار المستنصر متوهوعة ةالدولة وكان بعد مسعد معز الدولة ومسعد عدالحسار ب عبد الرحن ان شهل بن على "رس الرُّسا وكافي الكفاة أي يعقوب بن وسف الوذر مهدان ابن على "ساه وانتقل بالارث الحابن عه القياضي النسقيه ألى الحراج وسف بن عبد المسادين شبل وكأن من اعسان السادة ومسجد

عَنَطَةُ وَكَانَ عَلَاما أَدِمنَسَاسَ عَلَى المُتَلَقِرِينَ المِراسِلُوشِ مات مسهوما من اكلة هريسة ، وقال الحاظ أبو الطاهر السلق معت أمامنصور قسطة الارمني والى الامكندوية بقول كان عسدال مسرخطيب تغر عبة لأن عظب نظاهرا لبلد في عيد من الإعباد فقيل المقدة ويسمنه العدة و فقزل عن المتسروة طعرا للطب قبلغه أنقومامن العسكر متعاوا على معدله فعاسف أبلعة الاخرى داخل البلد ف الحام خطبة طفة قال فياقد زعروه وأن الخطب فزع وعن المتمزع ولس ذاك عاداعلى الخطب فاغاترسه الطسك ان وسسامه اللسان وفرسه خشب لاتيحرى مع الفرسان واتحاا اصادعلى من تقلدا لمسام وسير السينان وركب الحياد الحيسان وعنب واللقياه بصيم الى عسقلان وكان قسطة هيذا من عقلاه الامراه الماللة اليالعدل المتأسرين على معالمة . الكنب واكترميلة الى التواويخ وسرالمتقدمين وكان مسعده معدمسعد شقي الماث ومسعد الديل كان على قرئة الخبل التدابل للقلعة من شرقيها الى العرى وقده قدّا مألباب وتربه ونطشي الامعر وألد السلطان وضوان من ونكشه المنعوث بالاخشل كان من الاعبان القينسلا الادما مشرب على طريقة ابن اليواب وأبي على ين مقلة وكتب عدة وخفات وكان كريمانه اعالمت غل الامراء وكانت هدف الدية آخ العف ومسعد شف اللك الاستاذ خسروان صاحب مت المال أضف الى موزالتلمة العرى الى الغر ت قل الا ومعهد أمن المائت مادم الدولة مفل مساحب الحلب ألماقلي كأن مدم حد القائم أأى الحاج المعروف بمحد عسد المساروهو فوسط القلعة و ومد مرمة لاون أخى الني ومسعد القاضى الندة كان لهدمام الدوا عنهام ومات رسولا سلاد الشاءوشر ادمنه وانشأه القياض النسة وتورمه وكأن القياض من الاعسان و وقال استعبد العلام أخرف والدى قال كالطلع الهابعين الى المساجد التي كات موضع قلعة الحسل أن تسكّن في لسالي الجع نست. متفتر حين كانبت في حدات الحيل والقرافة و قال مؤلفه رجهاقه وبالقلعة الآن مسهداً لدين وهو أبو المست على "من مرزوق من عدامة الرديق الفصه الحدّث الفسر كان معاصر الاي عمر وعثمان من مرزوق الحوفي وكان سكرعلى احساء وكانت كلته مقبولة عند الملوا وكان يأوى بمسعد معدالدولة شمنعول منه الد سيمدعرف الردي وهوالوجودالا كبداخل قلعة الجيل وعليه وقف بالاسكندرية وفي هنذا المسعد قبر رَعُونَ أَنَّهُ قَدْهُ وَفَى كَنْبِ الْمُرَاوَاتُ القرافَةُ أَنَّهُ يُوفَى وَوَفَنْ جَافَى سُنَّةُ أَدِيعِنُ وسُبِيما تُهْ بِخط سادية شرق ثرية الكرواني واشته قروما حامة الدعا عنده

## \* (د ڪر شا قلعة الحبل) ه

وكانسسنا تهاأن السلطان صلاح الدين ومف وألوب لماأذال الدولة الفاطسة من مصر واستبدّالامر لم يتقوّل من دارالوزارة مالشاهرة وقم تزل يخناف على نفسه من شبعة الملغاء الفساط مس بمصرومن الملك العادل وأوالدين عمود من زنكي سلطان الشام رحمة اقدعامة فامتنع أولامن فورالدين بأن سترأناه الملا العظم شمس الدولة تؤران شباء يزألوب في سنة تسع وسندز وخسمائة الى بلاد الهن لتصدوله علكة تعصف من أورالذين غاستولى تثمين الدولة عكى بمبالك الهن وكني القه تعيابي صلاح الدين أمر ثورالدين وماث في تلك السنة فخلاقه الجنو وامن جانبه وأحب أن يجعل لنفسه معدة لا بصرفانه كان قدقهم القصرين بن أمرا له وأثر لهم فيهما فقال إن السيب الذي دعاما لي اختسار مكان قلعة الحيل أنه علق الليم مالقياهم ة فتغر بعد يوم وليلة فعلق للم حيوات آخر في مُوضع التلعة فإسفع الأبعد ومن ولماتن فأص حندً ذانشا قلعة هذا للوا عام على عمارتها الأمريها، إلد سنة الله شن الاسدى فشر عفي مناتبا وغي سو رالناهم والذي زاده في سنة التنن وسيعن و خسما له وهدم ماهنانك من المساحدو أزال القبور وهدوم الاهرام الصفارالتي كانت الحسرة تصاه مصروكات كشعرة العددونقل مأوجد جامن الحبارة وني به السوروالقلعة وقشاطرا لحرة وقصدان عمل السوو يعط بالقساهرة والمتلعة ومصرفات السلفان قبل انبيم الغرض من السور والتلعة فاهدمل العمل الح أن كات سلطانة المك الكامل محدين الملك العادل أي بكرين أنوب في قلعة الحيل واستناسة في علكة مصر وجعله وفي عهد فأثم بناء القلعة وأنشأبها الآدرال لطانية وذلك في سنة أربع وسقانة ومابر يسكنها حق مان فاسترث من بعيده واوعلكه مصرالي يومناعذا وقدكان السلطان صبالا الدين يوسف تأثوب يتسيه بااياما وسكتها المائد أأوج عِسان بن صلاح الدين في أيام أسه مدّة م التقل منها الى دار الوزّارة و عال ابن عبد الفلا هروسعت سكاية تعكي

عرصلاح الدين أنه طلعها ومعه أخوه الملك العبادل فلمارآها النف الى أحمه وقال استف الدين قديث هذه القلعة لاولاد لنفقال ماخوند مرآ الله علث انت وأولادك وأولادا ولادك بالدنيا فقال مافهمت ماقل للأما غصما مأنى لى اولاد غيما وات غير نحم فأولاد للمكونون غيما وكت والدمولفه رجه الله وهذا الذي ذكره صلاح الدين بوسف من انتقال الملاث عنه الى أخمه وأولاد أخمه ليس هو خاصامه ولته بل اعتبر ذلك في الدول تحد الامر متقل عن أولاد الفاغ بالدولة الى بعض أقاريه هذارسول الله صلى الله عليه وسلاه والقائم الله الاسلامية ولما توفى صلى الله علمه وسلم النقل أصرالقسام بالمله الاسلامية بعده الى أبي بكر الصديق ردي الله عنه واسه عمد الله بن عمان بن عامر بن عمروين كعب بن سعد بن غير بن مرة من كعب بن لوعي فهوروسي الله عنه يجمّع مع الني صلى الله عليه وسلم في سرّة بن كعب عمل التقل الامر بعد الخلفاء الراشد ين رضى الله عنهم إلى بني أسة كنائنائم بالدولة الامويةمعاوية برأى سفيان صغوب حوب تأسة فإنفا اولاده وصارت الخلافة اليمروان الاالحكم بزاحاص بزامسة فنوارثها بنومهوان حتى القضت دواتم بقيام بن العباس رشي الله عند فكان أول من قام من في المساس عبد الله من مجد السفاح ولمامات النفلة الخلافة من بعد و الي أخيه أبي حصر عبد الله من مجد المنصوروا ستقرَّت في شعالى أن انقرضت الدولة العباسسة من بغداد وكذاو قع في دول العيم أنضا فأول ماولذي ويدعها دالدين أوعلى الحسسن منويه والقائم من بعده في السلطنة اخوه حسن من ويدوأول ملوري الحدوق طفويل والقباغمن ومده في السلطنة ابن أحده المارسسلان من داود من مكال من سلحوق وأول ه مُه وله ي أوب السلطان صلاح الدين يوسف بنا يوب ولما مات اختلف أولاده فالتفل ملك مصروالشاع وديار بكروا لحيازوانين الى أخمه المائ العبادل أي بكرين أبوب واستقرفهم الى أن انقرضت الدواة الابوية فقيام مملكة مصرا الماليك الاثراك وأول من قام منهم عصر ألملك المعزايات فل امات له فطرائه على فصارت المملكة الى قصر وأول من قرم بالدولة الحركسية الملك الطاهر مرقوق وانتقلت المملكة من بعيد أنسه الملك النياص فرج الحالمة المؤيد شسية المحودي الفاهري وقد حمت في هذا فسيلا كسيرا وقل المجد الامر يخلاف ماقلته للوته عاقبة الامورة قال ان عبد الفا هروا لمال الكامل هو الذي اهم بعمارة اوعمارة أبراجها المرج الاحروغيره فكملت فيسنة أربع وستمائه وتحول اليهامن دار الوزارة وتقل الهاأ ولاد العاضد وأعاريه وسعنهم في مت فها فلر الوافعه الى أن حولوامنه في سنة احدى وسعين وستمائة ﴿ قَالُ وَفَي آخْرِسُمْنَةُ الْذُنْمَ وَعُمَانِينَ وسفانه شرع السلطان الملائه المنصورةلاون في عارة مرج عظيم على حاسباب السر الكدر وي علوه مسترفات وفاعات صرَّحة لم يرمثالها وسكنها في صفر سنة ثلاث وعُما تهن وستما تُه ويقال ان قراقوش كان يستعمل في سا القلعة والسور بمسدى ألف أسر و المرااي مالقلعة ) و هده المرمن العيائب استنبطها قراقوش قال ان عبد الظاهر وهذه البيُّر من عباتب الإبنية تدور البقر من أعلاها فتنقل المياء من نقالة في وسطها وتدوراً بقيار في وسطها تنقدل الماءمن أسفلها ولهاطريق الي الماء ينزل المقرالي معنها في مجاز وحسم ذلك حرمتموت لس فه منا وقدل ان ارضها مسامة أرض بركه الفدل وماؤها عذب سعت من يحك من المسايخ أم الما نقرت ها مأوها حاوا فأراد قواقوش أونؤا به الزادة في مائها فوسع قراطيل فحرجت منه عين مالحة عَبرت حلاوتها وذكرالقاضي الصرالدين شافع بزعلى فى كابعائب البنسان أنه ينزل الى هدد البدر بدرج نحو شائة درجة

(ذكرصفة القلعة) ...

وصفة فلمة الجدا أبابا على نشر عال بد وربها سووس عرباً برائح ويد فات حق متهى الى التصر الابلق تم من هناك مسل بالد ووالسلطانية على عمراً وضاع إلى الفلال ويدخل الى القلعة من اين أحده حدايا باالاعظام المواجه القاهرة ويشال الساب المدرج ويداخي المسيطين والما القلعة ومن خارجة تدق الخلسة قبل المقرب والساب الشافي باب القرافة وبين المباين ساحة فسيعة في بابها يوت وعباتها القبل سوق الما المحكوم و من من من هداد السياحة الى دوكاء سلسلة كان يعلن بها الاحراء حقى بوزن لهم بالما شول و في وصلا الدركاء بالما القلعة ويدخل منه في حداد الما الما الما الما الما الما الما ويقد على من معام بالما القلعة وعنى من دهار باب القلعة في مداخل الوران الكراعة المون السلطان في وم المواكد والما مداخل في مداخل أو ابدا لى رحمة فرصة في صدرها الايوان الكراعة الموران المطان في وم المواكد والما مداخل العدل وهانب هذه الرحمة دمار جلماه ويزمها اليماب القصر الابلق ومن بدى المالقصر رحمة دون الاولى ععلى بهاخواص الامرامقل دخولهم الى الخدمة الداغة مالقصر وكان بحائب هذه الرحية محاذبالياب القصر يزانة القصر وبدخل من مان القصر في دها ابر جسة الى قصر عظهم و توصل منه الى الايو ان الكبير ساب ياص ومدخل منه أنسالي قصور ثلاثة تم الى دور ألحرم السلطانية والى الستان والجيام وألحوش وبأقي القلعة فيه دورومساكن البماليان السلطانسة وخواص الامراء بنساشم وأولادهم وممالك همم ودواوسهم وطشتفانا تروفر ثعاناتهم وشريخا ماتم ومطايخهم وما تروظا تفهم وكانت اكار امراء الالوف وأعيان أمراء الطباناه والعشراوات تسكن القلعة الى آخرايام الساصر عمدين قلاون وكان ماأبضا طباق آلمالسات السلطائية ودارالوزارة وتعرف بقناعة الصاحب وبها فاعة الانشاء وديوان الجيش ومت المال وخزائة انذاص وماالدورالسلطانسة من الطشتماناه والركابحاناه والحواعجنا ناه والزرد خافاه وكانبها الجب الشنبع لسهن الأمراه وبهادارالنيابة وبهاعدة أتراج محتس بهاالاحرا والمهاليك وبهاالمساجد والحوانث والامراق وميا مهاك تعرف عفراث التقر كانت قدر حارة خرّ بها الملك الاشرف رساى في دّى القعدة سينة عمان وعشر من وثمانية ومن حقوق التلعة الاصطبل السلطاني وكان منزل البه السلطان من جانب الوان القصر ومن حقوقها أبينا الميدان وهو فاصل من الاصطبلات وسوقه اللمل من غرسه وهو فسير المدى وفسه بصل السلطان صلاة المدين وفيه بلعب مالا كرةمع خواصه وفيه تعمل المذات أوقات المهمات أحياما ومن رأى القصور والابوان الكُيروالمدان الأخضر والحامع مع الوائمصر صلة الهمر وسعة الانفاق والكرم ، (ماب الدرفيل) هذا الماب بصائب خندق القلعة ويعرف أيضاساب المدرج وكأن يعرف قديما ساب سادية وتتوصل المهمن عت دارالضافة ويتهيمنه الى القرافة وهوفه أين سورالقلعة والمبلء والدرفل هوالامرحسام الدين لاحين الايدمري المعروف الدرفيل دواداوا لمائه القلاهر وكن الدين سرس المندقد ارى مات في سنة النتن وسيعين وسُبِّمَانُهُ ﴿ دَارَالِعَدُلِ القَّدِيمَةِ ﴾ هــذه الدارموضعها الآنُّن تحت القلعة يعرف بالطبخاناء والذَّى غي دآر المدل الملائه الفاهر ركن الدين سنرس المندقداري فيسينة احدى وستنزوسةا نةوصار يحلس بهالمرض العساكر في كل السن وحس والداما لحضور في أول سنة المنتن وستانه فوقف المه تأصر الدين عدد من أبي نصر وشيكا أنه أخذله تسسمان في الما المعزا ما وهو بأيدي القطعين وأخرج كمالا منساو اخرج من ديوان ألجيش ما يشهد بأن البسستان ليس من حقوق الديوان فأص بردّه عليه فتسله واحضرتُ حرافعيةٌ في ورقة مختومة وفعها غادم أسود في مولاه القاضي شمس الدين شيخ الحنابلة تضمنت الديبغض السلطان وبنني زوال دولته فانه فرجعل للسنابلة مدرساني المدرسة التي أنشاها بخط بين القصرين وفربول كأمسا حنيل اوذكر عنه امورا وادحة فيمث السلطان الورقة الى الشيز فحضر السه وحف أنه ماجرى منه مثي وأن هسذا أخلام طردته فأختلق على"ما قال فقيل السلطان عذره وقال ولوشَّقتني أنَّت في حلَّ وأحر بضرب الخادم ما نة عصا وغكت الاسعار بمصرحتي بلغ أردب القمع نحوما تة درهم وعدم الخبز فنادى السلطان في الضقراء أن يجقعوا تحت القلعة ونزل في يوم الميس سابع وبسع الانو منها وجلس بدار العدل هسذه وتعلر في امر السعر وأسل التسعيروكتب مرسوما الى الامراه بيسع خسمائة اردب فى كل ومماين ما شن الى مادونهما حق لايسترى الخزان شيأوأن يكون البسع للضعفاء والارامل فقط دون من عداهم وأمرا لخباب فنزلوا تحت القلعة وكتبوا امها الفقراه الذين تتجمعوا بالرصلة وبعث الىكل جهة من جهات القهاهرة ومصروضوا حيهما حاجها ككُّالةٌ أسما الفقراء وقال والله لوكان عندى غلة تكفي هولاء لفرقتها ولمااتهي احضار الفقراء أخذمنه لنفسه الوفاوجعل باسم ابنه الملك السعيد ألوفاوا مرديوان البيش فوزع باقبهم على كل المرمن الفقراء بعد درجاله ثمغز ق مابع على ألا حساد ومف أردة الحلقة والمقدِّمين والصربة وحعل طائفة التركان ماحمة وطائفة الاكراد ماحية وقزرلكل واحدمن الفقراء كفايته لذة ثلاثة اشهر فلماتسار الاحراء والاجناد ماخصهم من الفقراء فزق من ق منهم على الاكار والتمار والشهود وعن لارماب الرواما مائة اردب قمح في كل يوم تحريه من الشون السلطانية الى جامع أحدبن طولون وتفرق على من هناك ثم قال هؤلاء المساكعة الذين جعناهم الدوم ومضى المهارالا يتلهم من شيء واحرفقرة في كل منهن ف درهم لتقوت بني ومه ويستراهمن العدما تقرر فأنفق فيهم

حله مال وأعلى الصاحب ما الدين على بن مجد بن حناطاته كرمن العمان وأخذ الامال سف الدين اقطاى طائفة التركان ولم يني أحسد من اللواص والامراء الحواشي ولامن الحساب والولاة وارماب المنياص وذوى المراتب واصميان الاموال ستر أخذهماعة مزالف غراء عارقد رحافو قال السلطان للأمع صارم الدين المسعودي والى الشاهرة خذما ية فقروا أطعمهم قدنصالي فضال نو قد أخذتم دائما فضالة السلطان هذائه وضلته الندامس نضلك وهذه المألة خذها لاجل فقال السلطان ألحم والطأعة وأخذماته فقرزبادة على المكانة التي عنت لم وانغضى التهباد في هذا العمل وشرع النباس في فتح الشون والخيازن وتفرقة المسد كات على النسقرا فتزل سعرالتسم ونتس الاودب عشرين دوهسا وقل وجود الفقراء الى أن جاءشهر رمضان وجاءالمفل الجديد فأتول يوممن سع الجديد نقص سعرار دب القمر أربعين درهما ورقاوف الوم الذي حلسفه السلطان دارالعدل النظرى امورالاسعار قرثت علىقصة ضمان دارالصرب وفيااله قدوقفت الدراهم وسألوا إطال الناصر بة قان ضمانهم بملزماتي أتف وخمس فأتف دوهم فوقع عليا يعط عنهمها ملاحسن الدوهم وقال فط هداولانودي الناس في اموالهم و وفي منهل شهر وحيم احلس أبضابد أرالمدل فوقف فيعض الاجتباد بصغير تمرذكرأته وصه وشكامن قضيته فقال السلطان لقاضي القضاة تاج الدين عد الوهاف النباث الاعزان الأجناد اذامات أحدمتهم استوفى خداشه على موجوده فعوث الوصى ويكيرالت فلاجدا مالاوتقدماله أن لايكن ومسسامن الانغراد يتركه مست ولكن يكون تعلم القاض شاملاله وفسواموال الاتام مضبوطة بأسناه الحكم ثم الداستدى نقياء العساكروا مراهم بذلك فاستر الحالفه على ماذكره وفي خامس عشري شعبان سنة ثلاث وستن وستائة حلس دار العدل واستدى ال الديناب الترطي وقالة قدا فبرق بماتقول عنسدي مصاغ ليت المال فصدت الآن بماعندا فتكلم فحق فاضي التنساة تاج الدين وفى حق متولى جزيرة سواكن وفى حق الاهراه وانهراذا مات سنهم أحد أخذ ورثته اكترمن استعقاقهم فأنكر علسه وامرجسه وتعذث السلطان في امرالا جنباد وانه اذامات احدهم في مواطن الجهاد لايصل النه شاهد حتى يشهد عليه وصيته واله يشهد بعض اصابه فاذا حضرالي الشاهرة لاتقىل شهادته وكان المندى في ذاك الوقت لا تقبل شهادته فرأى السلطان أن كل المربعين من جاعته عدة من يعرف خروود بنه السعم قولهم وأزممة تسي الأجناد بذاك فشرع فاضى التضاة في أخسار وبال جياد من الاجناد وعينهم لقبول شهادتم ففرحت العساكريذاك وحلس أيضافي اسع عشر عبدا والعدل فوضله شعنس وشكاأن الاملاك الدنوانية لاعكن أحد من سكانها أن متقل منها فأنكر السلطان ذاك واحراك من انغضت مدة اجارته وأرادانطأو فلاعنع من ذاك والدف ذاك عدة أخبار كلهاصاطة رحه الله تعالى ومابرحت دار العدل هذمانسة الماأن استعد السلطان الملا المتصورة لاون الاوان فيسرت دارالعدل هسذه المرائ كانتسنة النتن وعشر م وسعما أة فهدمها السلطان المال الساصر عدش فلاون وعل موضعها الطبلنا آاه فاستمرت طبقنانه الى يومنا الاائه كان ف المعارثها على على بهاداع في الماخلوس فاتب دارالعدل ومعه التضاة وموقع داراتعدل والامراء فستطر فاتب دارا لعدل في المور المتطلق وتقرأ علب التصيص وكان الامرعلي ذاك في ابام الشاعر سيرس وأيام آنيه المال السعيد بركا تم أنام الملك المنصورة لأون ﴿ (الايوان) المعروف بداد العدل هذاالأبوان أتشأه السلطان المتشا لمنسورة لاون الانق المسالحي التعمي تمُحدّده المهال الملك الاشرف خلسل واسترساوس ناتب داوالعدل به فلاعل الملك انساصر عد بنقلاون الروار أمر بدم هذا الإبوان فهدم وأعادنا وعلى ماهوعله والآن ورأدف وأنشأ بهقية طلة وأغام به عدا عظمة نظهما المممن يلادالمسيدور شعونسب في صدره سريرا لملك وعله من الصابح والابنوس ورضع سك هذا الأيوان وعل أمامه رسنة فسيعة مستطية وسنوبالا يوان فليسرس واخل للتسروعل باي الاتوان مسبوكا من حديد بصناعة بديعة تمنع الداخل السيد ولدمنه بالبيغلق فاذاأ دادأن يجلس فتم ستى يتظرمنه ومن تتكاريم المديد بشية العسكر الواقنين بسساسة الأيوان وقز وللبلوس فنه بنفسسه ومالاتني ويومانليس فاسبقرالامر على ذلك وكان أولا دون ماهواليوم فوسع في قبته وزاد في ارتفاعه وسفل قد المدوركاء كيمة فياسن اعظم المبافي الماوكية وأقول ماجلى فيه عنداتها عل الول بعدمارس لنفس الجيش ان يستدى سائرالاجناد ظاتكامل مصووهم

بطس وعين أن يعضر فى كل وم مقدما ألوف بعضافه حافكان المقدم يقف بعضافيه ويستدى بعضافيه من تقدم على مقدمة على المسلطان فيسالة باشتار بين وبماولة من توعيله مثالا واستراح في تقدمته على المسلطان فيسالة أن ابن من وبماولة من توعيله مثالا واستراح في ومى المنافق من من منافق من المسلطان المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق المنافقة الم

### «(ذكرالتارف المالم)»

اعبلم أن النظري المظالم عسارة عن قود المتطالمين الي الشاصف بالرهبة وزجر التساز عن عن التصاحد ماأيه سدة وكأن من شروط الناظر في المطالم أن يكون حليل القدر فافذالاهم عظيم الهسة ظاهر آلعفة ظليل الطمع كشهم الورع لانه بحتاج في تطره الى سطوة الجياة وتثبت القضاة فصتاح الحيالية مرين صفق الفريقين وأن بكون مجلالة القدر بافذالام في الجهتين وهي خطة حدثت لفساد النباس وهي كل حكم يجزعنه القياضي في نظرفيه من هو أقوى منه بداو أول من تطرفي المغالمين الخلفاء امع المؤمن من على "من الى طالب رضير الله تعالى عنه وأول من أفرداللغلامات يوما يتصفير فسه قصص المتغللن من غيرمباشرة النظر عسدا للك من مروان فكان اذاوقف منهاعلى مشكل وأحتاج فيا الىحكم بتنذرته الى فاضعه الأدريس الازدى فينفذف أجكامه وكان النادريس هوالمساشر وعسدا لملك الأحر ترزاد الحورف كانعر لنعدالعز لزرجه الله أول من ندب نفسه النظرف المطالم فردهام حلس لها خلفاء في العساس وأقول من جلس منهم المهدى عجدم الهبادي موسى ثمالر شيدها رون ثما لمأمون عبدالله وآخر من بيلس منهم المهتدى القدمجد بن الوائن وأول من أعلم أنه جلس بمضرمن الامراء للنفار في المفالم الامراك والعباس أحدين طولون فسكان يجلس اذلك ومن في الاسوع فلامات وقام من بعده ابنيه أنوا بليش خيارو به جعيل على الغلالم عصر محدد بن عبيدة بن حرب في شعبان سنة ثلاث وسبعن ومأتين ثم حلس أذال الاستاذ أوالمسك كافورالاخشيدى واشدأ ذلك ف سنة أربعين وثلثماته وهوومنذ خلفة ألامرا فيالقياس أونوجود بنالاخت مدفعة دمجلسا صاريعلس فيهكل ومسبت ويعضرعند مالوزر أبوالفطل جعنرين القضل منالقرأت وسائر القضاة والفقها والشهود ووجوه البلدومابرح على ذلك مدّة أيامه بمصرالي أن مات ظر فتظم أمر مصر بعده الى أن قدم القائد أبو الحسين جوهو بجبوش المعزادين الله أبي تنسم معتده كان يعلن ألنفار في المطالم وتوقع صلى رفاع التطليب فن توقيعاً ته إضله على قصة رفعت اليه سوالا جبرام اوقع بكم طول الانتقام وكفرالا نقام الرجكم من حفظ الذمام فالواجب فبكم تزك الإيجاب والازم لكم ملازمة الآجشاب لانكم بدأتم فأسأتم وعدتم فتعذيتم فاشداؤكم ملوم وعودكم مذموم ولس منهمافرجة تقتضي الاالذم لكم والاعراض عنكم لبرى امرا لومنين رأيه فكم ولماقدم المعزادين اقه الى مصروصارت دارخلافة استقر النظرف المغالم مدة يضاف الى قاضي القضاة وثارة سفرد بالنظر أسه أحد عظماه الدواة فلماضعف جانب المستنصر ماقه أفي تمر معذي التلاهر وكانت الشدة العظمي بمصر قدم امرالحسوش بدرالجالي المالقاهرة وولى الوزارة فصارأ مراادولة كلدرا جعااليه واقتدى بدمن بعسده من الوزراء وكان الرسم في ذلك أن الوزر صاحب السيف عبلس المظالم بنفسه ويجلس قبالسه فاضى القضاة وجانب مشاهدان معتران وعيلس بجانب الوز رالونع مالقط الدقيق ويلب مساحب ديوان المال ويغف بينيدى الوز يرصاحب البياب وأسفهسلار العساكر وبتنأيد بهسما الحباب والنواب عسلى طبقاتهم ويكون هذا الجلوس يومين في الأسبوع وآخر من تقاد المغالم في الدولة الفاطمية رئيك بن الوزير الاجل الملك

الها لرطلا ثعرن رزمك في وزارة اسه وكتب له جول عن الخليفة منه وقد قلد لـ المرا لمؤمنين النظر في المطالم وانساف الملاوم من الفالم وكانت الدولة اذا خلت من وزيرصا حب سف حلس للنظر في المفالم صباحب الساب في ماب الذهب من القصر ومن مدمه الحداب والنشاء و شادى مناد يحضرته با أرباب الطلامات فعضر ون المه في كُأت طلامت مشافهة أرست الى الولاة اوالقضاة رسالة بكشفها ومن تطومن أهل النواحي التي خارج القياد، ة ومصر قائه بعضر قسة فيهاشر سخ فلاسته فيتسلها الحاجب منه حق تحتيم القدص فيد فعها الى الموقع بالقل الدقدق فموقع عليهاخ تحمل بعد توقعه عليهاالي الموقع بالقلم أجلسل فبسط مآأشار المه الموقع بالقل الدقيق ثُرِيْكُما اللهِ اقْسَعَ في مُراطَة الى مأمونية في الخليفة فيوقع عليما ثم يُخرِج في مُر يطها الى الحاجب فيضُ على مأب القيم ويساكل وقسع الى صاحبة ووأول من في دار العدل من الملوك السلطان الملك العادل ورالدين عود ائززك رجة الله تعالى علمه دمشق عندما بلغه تعدى طاؤنواب أسدالدين شركوه منشادى الى العسة وظله والنياس وكثرة شكو أهوالي القياض كال الدين الشهر زوري وعزوع وقياومتهم فلياشت دارالعدل أحصر شركوه نوامه وفال ان نورالدين ما أمريناه هذه الدار الابساي والله الن أحضرت الى دار العدل بسب أحد منكم لاصلينه فامضوا الى كل من كان منكرو منه منازعة في ملانة وغيره فافصاوا الحال معه وأرضوه بكل طريق أمكن ولوأتي على جمع ما يبدى فقي الواان النباس اذاعلوا بذلك أتستطوا في الطلب فقيال طروح أُملاكي عن بدي أسهل على من أن راني فورالدين بعن أنى ظالم أوبساوي مني وبين أحد من العامّة في الحكومة غر بي أصحابه وعلواما أمر هم به من ارضاء أخصامهم وأشهد واعليهم فلأحلب و رالدين بدار العدل في يومن من الاسموع وحضر عنده القاضي والفقهاء أقام مدَّهُ لم يحضر أحد بشكوش مركود فسأل عن ذلا فعرف عامرى منه ومرنة ابه فقال الحدالله الذي حعل اصمائها شعفون من أنفسهم قبل حضورهم عندنا وحليه أتصاالساهان أبلك التباصر صيلاح الذين وسفين أتوب في يومي الاثنن والجنس لاظهبار العدل ولما تسلطن الله المعزأ بالم التركاني أقام الامترعلا الدين ايدكن المندقد ارى في أمة السلطنة بدياد مصرفوا طب الحلوس في المدارس الصالحية بين القصر بين ومعه فيّاب دار العدل ليرتب الامور ويتظرف المطالم فنادى بارافة انكور والطال ماعلهامن المقزر وكان قد كثرا لاوساف عسيرا لملك الشياصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محديث الظاهر غازى من السلطان صلاح الدين وسف رأ ووس ماحد الشام لاخذ مصر فل النهزم الملك الناصرواستية الملك المعزأ بيك أحدث وذره من المكوس شاكتتراغ ان الملك الفاهر ركن الدين بيرس البندقد ارى بن وار العدل وجلس ما النفار في المفالم كاتقده م فل في الأنوان الملك الناصر عهد من قلاون واطب الجلوس يوم الاثنن والجنس فيه وصياد يفصل فيه الحكومات في الآساس اذا أعيى من دويه فصلها فليا استبدّا الله الظاهر رقوق بالسلطنة عقد لنفسه مجلسا بالاصطبل السلطاني من قلعة الكبل وجلس فيه يوم الاحد "مامن عشرى شهر رمضان سنة تسع وثمانين وسيعمائة وواطب ذلاني يومي الاحدوالاربعاء وتطرف الجليل والحقيرثم حول ذلك الى بومى الثلاثا والسبت وأضاف البيما وماجعة بعد العصر ومازال على ذلك حتى مات فل أولى ابسه الملك الناصرفوج بعده واستبد بأمره جلس للنظرف المغلا فمالاصطبل اقتداء بأبيه وصاركاتب السروخيم الدبن فتم الله بقرأ القصص علسه كما كان يقرؤها على أسه فانتفع أناس وتضر وآخرون بذلك وكان الضروأ ضعاف النَّفع ثما استبدَّ المال المؤيد شيخ ما لملكة حلس أيض الذَّظر في الطالم كاجلسا والاص على ذلك مستقر الى وتتناهذا وهوسنة تسع عشرة وغائماتة وقدعرف النظرف المطالم منذعهد الدولة التركية بديار مصروالشام بحكم السياسة وهوير جع الى الب السلطنة واجب الحاب ووالى البلدومتولى الحرب بالاعال وسيردان شاء الله تعالى الكلام في حكم الساسة عن قريب

\*(د العدل) \*

كانت العبادة أن السلطان يُعيلس مهذا الايوان حسرة الانتيز والجيس طول السنة خلاثهر ومضان فأنه لا يجلس ضده هذا الجلس وسلوسه هذا انجامو الهنالا وقدة بكون الخدمة العامّة واستحضار وسل الماولة غالبافاذ الجلس المغنالم حسكان سلوسه على كرين أذا قصد علمه يكاد تلق الاوض وجله وهومنصوب الى جانب المنبرالذي هوتحت الملك وسرر السلطنة وكانت العدادة أوّلاً أن يجلس فضاة القضاة من المذاهب الادبعة

عن منه واكب مهالشافع وهوالذي بل السلطان ترالى جانب الشيافي " الحنق" تم المالكي " تراطنيلي" والى جانب الحنيلي الوكل عن مت المال تمالناظر في الحسيبة بالقياهرة وعيلس على يسياد السلطان كاتب السير وقد امه ماظرا لميش وحاعة الموقعين المعروفين بكاك الدست وموقعي الدست نكملة حلقة دار وقان كأن الوذر من أرماب الاقلام كان بن السلطان وكاتس السر والذكان الوذر من أرباب السوف كان واقفاعل اعسدمع غمة أرباب الوظائف وان كان نائب السلطنية فانه متف مع ارباب الوظائف وبقف من ورا - السلطان صفان عن منه ويساره من السلاحدارية والمدارية والمامكية ويحلس على بعد مدرخسة عشر ذراعاعن غيته ويسرنه ذووالسسن والفدر من اكارام االثين وبقال لهمام أمرأه الكشورة وبليهمن أمضل منهم اكابرالامراء وأزباب الوطاتف وهم وقوف ويتسة الامراء وقوف من وراءاهراء المشورة ويثف خلف هذه الحلقة المحطسة بألسلطان الحباب والدوادارية لأعطا قصص الناس واحضار الرسل وغسرهم من الشكاة وأعصاب ألحوائم والضرورات فقرأ كالسات السر وموقعوالدست اغصص على السلطان فان احتماح الى مراجعة القضاة راحعهم فها تعلق بالامو رائسرعية وانقضاما الدخية وماكان متعلقها العبك فان كانت القصص في امراه الاقطاعات فرأها فاطر الحش فان احتاج الى مراجعة في امر العسكر تحدث مع الحاجب وكانب الحيش فيه وماعدا ذلا مأمر فيه السلطان عباراه وكانت العبادة الساصرية آن تكون الخدمة في هيذا الالوان على مأتقة م ذكره في بكرة لوم الانت بن وأما بحكرة لوم الحسن فان الله دمة على منسل ذلك الاانه لا يتصدى السلطان فسماسهاع القصص ولا عصره أحسد من القضاة ولا الموقعين ولا كاتسا لمس الاان عرضت حاجة الى طلب أحدمتهم وهذا القعود عادنه طول السنة ماعد ارمضان وقد تغير بعد الامام الناصرية هذا الترتب فصارت قضاة القضاة عجلس عن عندة السلطان ويسرته فعلس الشافع عن عمله والمه المالكي ومله فانهي العدكي ثم محتسب القياه و ترمنني دا رالعدل الشيافع و وصلير المنغ "عن يسرة السلطان وبليه الخنبلي وصيارت القصص تقرأ والقضياة وناظر الحيش يحضرون في يوم الهيس أيضا وكانت العبادة أيضياله إذاولي أحد المملكة من أولاد اللك النياصر مجدين قلاون فانه عنية ولاتسه يحضر الإمراء الى داره مالفلعة وتفياض علبه الخلعة الخلفية السوداء ومن قعتبا فرحسة خضراه وعبامة سوداء مدورة ويقلد بالسف العربي المذهب وركب فرس النوية ويسبروالا مراءين بديه والغياشية فذامه والحياو بشيعة تصيع والشبابة السلطانية ينفخ مها والطبردارية حواليه الى أن بعبر من مان التصاس الى درج هذا الاوان فنزل عن الفرس و بصعد الى التخت فعلس عليه ويقيل الأمراء الارض من مديد ثم تقدّمون المه ويقساون بده على قدررتهم غمقدموا للقة فاذافرغوا حضرالقضاة واخلفة فتفاض التشاريف على الخلفة ويجلس مع السلطان على التخت ويقلد السلطان الملكة بحضورا نقضاة والامراء ويشهد علسه بذلك ثر شصرف ومعت القضاة فيذالسماط للامراء فاذا انقض أكلهم قام السلطان ودخل المصورة وأنصرف الامراء، وعماة لي فهمذا الأبوان لماباء السلطان الملا الشاصر

شر فت الوانا جلت بعداد . فشرحت بالاحسان منه صدورا قدكاد بسّعلى الفراقد رفعة . اذ ما ذمنان الناصر النصورا ما الزمان ومن رصة ملك . من عدله لايظلون تفسيرا لازال منصور المواد مؤدا . أبد الزمان وضد مقهو وأ وقسل أضا

> بالملك اطلع من وجهه ، الوائه لمابدا بدرا انستنا العدل كسرى ولن ، نرضى تنا جرابه كسرا

« (التصرالابان) ه مذا التصريف عنى الاصطبل أنشأ والآن الناصر عدن قلاون في شعبان سننة الات عشرة وسبعنا ته وانتهت عاديه في سنة أرويع عسرة والنشأ عبواره جنينة ولا كمل عل فيه سما طاحضره الاعراء وأهل الدولة تم أفنصت عليه انتلع وجل الفي كل أسر من أخراه المتين وعقدى الالوف ألتسد شادول كل سن مقدى الملقة خسساتة درهم ولكل من أحراه الطبلة ناء عشرة آلاف درهم فضة عنها خسعانة دسار فيلفت ما معوله من القرافة ورانسدة وينزل فيه أحيا ناطائفة من العرب بابلهم بشال لهم المسلمة وعماقليلية تركاد ثر غسره

ه (جامع القياس) ه هذا الجامع بجوادمقياس المنيل من جويرة النسطاط أنشأه

هكذا يباض بالاصل

ه(الحامع الاقر)ه قال ابزعيد التلاهركان مكانه علافون والموض مكان المنظرة فتعدّث الخلفة الاكرمع الوزر المأمون بث البطايي في انشائه بامعافل برك قدام القصر دكاناوي تحت المامع المذكور في أيامه دكاكين ومخازت من جهذباب الفتوح لامن صوب القصر وكمل الحامع المذكورف أيامه وذاك فيستة نسع عشرة ونجسما أهوذكران اسم الأحمروا لمأمون علمه وقال غبره واشترى له حمام شول ودار النصاس عصرو حسهماعلى سدته ووقود مصابعه ومن ولى أمره ويؤدن فعه ومازال اسرالمأمون والأسمر على لوحفوق الحراب وفعه تصديد الملك النااهر سوس للسامع الذكورول تكنفه خطبة لكنه يعرف المسامع الاقرفل كان ف شهررجب سنة تسع وتسعين وسعيانة حدده الاميرالوزير الشميرالاستادار بليفا بنعيداقه السالي أحد الماليك الظاهرية وأنشأ بظاهرماره البعرى حوائب يعلوها طباق وحدد في صن الحامع بركه لطيفة يصل البها المامن ساقية وجعاها مرتفعة ينزل منهاالما الى من يتوضأ من برا بيزهاس ونصب فسهمت برا فسكات أول جعة جعت ف رابع شهر رمضان من السنة المذكورة وحلب فيه شهاب الدين أحد بن موسى الحلبي أحد ثواب القضاة الخنضة وارتبج عليه واستمرالي أن مات في ما بع عشرى شهر دسيع الاوّل سنة احدى وثمّا تما أنه وبن على يمنة الحراب البحرى منذنة وسفر الحامع كله ودهن صدره بلازوردود هب فقلت فقداعب في ماصنعت بهذا الحامع ماخلا تجديد الطبة فيه وعل بركد آلما وفان اللطبة غير عتاج البهاهاها القرب الخطب من هذا الحامع وبركة المامتضي العدن وقد أنشأت مضاة بجواديابه الذي من جهة الركن المخلق فأحتج لعه مل المنبران ابن الطوير قال في كَان نزهة المقلدن في أخبار الدولتين عند ذكر حاوس الخلفة في الموالد السنة ويقوم خطب المسامع الازه وفيعطب كذلك ثم يحضر خطيب الحسامع الاقرفيغطب كذلك فالفهددا أحرقدكان في الدولة الفاطمسة ومأ أماطانى أحدثته وأماالبركه فضهاعون على المسلاة لتربها من المصلن وجعل فوق المراب لوسا مكنومافه ماكنفه أولاوذكرفيه تجديده لهذا الحيامع ورسم فمنعونه والقابه وجدد أيضاحوض هذا الحامع الذى تشرب منه الدواب وهوفى ظهرا لمامع تعاد آلركن الفلق وبرهدذا الحامع قديمة قبل الملة الاسلامية كات في ديرمن دبادات النصاوى جذا الموضع ظياقدم القائد جوهر يحبوش المعزل يراظه ف سنة ثمان وخسين والثمائة أدخل هذا الديرف التصر وهوموضع الكن الفلق تجاه الحوض المذكور وجعل هذه البئريما ينتقعه فالتصروهي تعرف يترالعظام وذلاأن سوهرانفل من الديرالذ كودعظاما كانت فيسه من رم قوم يقسآل انهم من الحوادين فسعت برالعظام والصامة تقول الى النوم برا المعظمة وهي بثر كسعرة في عامة السعة فأقول ماأعرف من اضافتها الى الجسامع الاقر أن الععاد الدمياطي ركب على فوهتها هذه الحال التي بها الآن وهي من جدد المسال وكان تركيبها بعد السبيعما "فف أمام قاضي النضاء عز الدين عبد العزيز بن جماعة الشافعي وبهذا الملمع درس من قديم أزمان ولم تزل منذنت التي بددها السالمي والبركة الى سنة خس عشرة وثمانما أة فولى تطرا لمعامع يعض الفقها وفرأى هدم المتذنة من أجل سل حدث بها فهدمها وأبطل الماء من البركة لافساد الما عمروره بجدار الجامع القبل والخطبة قائمة بدالي الآن (الآمربأ حكام الله) أبوعلى المنصور بزالمستعلى بافدابي القسم أحديزالمستنصر باقدابيتم معذبن الفاهرلاعزا زديزاقه أبى الحسن على من الحاكم بأمراقه أبى على منصورواديوم النلائاء والشعشر الحرم سنة تسعن وأربعما أة ويويعه بالغلافة يوممات أيوه وهوطفل فمن العمر خس سننزو أشهروأ يام في يوم الثلاثاء سأبع عشرج فر سيئة خس وتسعين أحضره الافق ل بن أمر الجيوس وبايع الدونصيد مكان أبية ونعت بالاصر باحكام الله ودكب الافضل فرسا وبعل فالسرج شاوأزكيه عليه لبقو شعص الآسم ومادعهوه في جرالافضل فليل تحب يجروحني قتل الافضل ليله عيد الفطرسنة خس عشرة وخسمانه فاستوز ربعد والشائد أباعبدا للهجهد

ابن فالمذالطايين ولقيه بالخامون تشام بأحرد ولته الى أن قيض علمه في لين السبت دا يه شهر ومضان سنة لتسع عشرة و سبحا له فقارة الآمرين الم من الم المنصور بن عبد الم توجه الآمرين و الآمر سامى دون المحدها بعض بن عبد المنصور بن عبد المنهم والمحمود المواجه المنام المنهم والمحمود المواجه المنام المنهم والمنام تشكيم هذا الراحد في الناس و قد سين من الدواويز فا لبند أفي مطالبة النسارى وحقق في جهانم والمعالمة النسارى وحقق في جهانم والمعالمة النسارى وحقق في جهانم والمعالمة النسارى وحقق في جهانم وضرب بالناس المنافز المنافز والمناسلة والمعالمة وقيض المعالمة المنافز المنافز المنافز والمعالمة والمنافز والمعالمة والمنافز والمعالمة والمنافز والمعالمة والمنافز والمعالمة والمنافز وصائفز والمنافزة وسكانافذة وسكانافذة وسكانافذة والمنافزة وسكانافزة وسكانافزة والمنافزة وسكانافذة والمنافزة وسكانافذة والمنافزة والمنافزة وسكانافذة والمنافزة وسكانافذة والمنافزة وسكانافذة والمنافزة والمنافزة وسكانافذة والمنافزة والمناف

دعاللوم عنى لستمنى بموثق ه فلابشل من صدمة المحقق وأسق جيادى من فرات ودجلة ه واجع عمل الدين بعد التفرق وقال

أماوالذى حجت الى ركن بينه • جرا أسم ركبان مقلدة شهبا لاقتصن الحرب عنى بشال لى • ملكت زمام الحرب فاعترل الحربا وينزل روح المة عسى ابن مربع • فعرضى بـناصحـــا ونرضى به صبا

وكان أسمرشد يدالسمرة يحفظ القرآن وبكتب خطاضعها وهوالذي حددرسوم الدولة واعاداليها بهجتما بعد ما كان الافضل أبطل ذلك وفقل الدواوين والاسمطة من القصر بالقاهرة الى دارا لملك بمصر كماذكرهما لم وقضاته ابن ذكالنابلس منهمة القه بنبسرم الشسد محدين فاسرالصقلي مراجليس بنصة الله بنبسرالسابلسي مُصرفه ثانساعسدلم بالرسعي وعرَّه بأبي الحاج وسف بن أوب المغرف مُمات فولى محد بن هبة الله بن ميسم وكتاب انشائه سنا ألمان أبوعمد الريدي الحسن والشيخ أبوالحسن بزاي أساءة وتاج الرباسة أبوالقياسم اب الصيرفي وابن أبي الدم المهودي وكان نقش خاتمه الامام الاحربا حكام الله أسرا لمؤمَّن ووقع في آخر أيامه غلاه قلتي النياس منه وكي أن جر مأعلى مفاث الدما وارتكاب المخلورات واستصان القرائح وقتل وعره أريع وثلاثون سنة وتسعة أشهر وعشرون ومامنهامة خلافته نسع وعشرون مسنة وثمانيسة أشهر ونصف ومآزال محبوراعليه حتى قتل الافضل وكان ركب التزهة دائما عندمآ استبذني يومى السيت والثلاثاء ويتصوّل فأنام النيل بحرمه الى المؤلوة على الخليج وأختص بفلاميه برغش وهزار الملوك « (بلبغا السالي) ، أبو المعالى عبدالله الاميرسيف الدين المنتي الصوفى الفلاهرى كان اسمدني بلاده يوسف وهو حز الاصل وآباؤه مسلون فلباجل من بلاد المشرق سي طبغاوق للالسبالي نسبة الىسالم تأجره الذي جلبه فترق ف خدم السلطان المك ألغا هربرقوق الى أن ولامتطرخاتف الصلاح سعيد السعداء في ثاءن عشر جادى الآخرة سنة سبع وتسعن وسبعما نه فأخرج كتاب الونف وتسدأن يعمل بشرط الواقف وأخرج منهاجماعة من ساص النَّاسُ فِرِتُ أُمورَدُ كُرْتُ فَ خَرِالْحَاصَاءَ ۚ وَفَسَالِعِ عَشْرَى صَفْرَسَنَةُ ثُمَا عَنَّاتُهُ الْعَاجِ مامرة عشرة عوضاعن الامرياد وفطيلس غنقله الى امرة طبطة آماه م جعله ماظرا على الخاتفاء الشيخويسة بالصلية في تاسع شعبان سنة احدى وعُماتمانه فعسف عباشر يها وأرادحهم على مرّ الحق فنفرت منه الفّاقب

فأزل وممن شعبان سنة احدى رستن وسيعما نفونها يتعبارتها في نامن عشرى ذي الحقمن السينة المذكورة فحاصمن الحسن فاعامة مرمثلها وعل لهذه القاعة من الفرش والسطمالا تدخل فيته نعت حصر فن ذلك تسعة وأربعون ثربارسم وقود القشاديل حله مأر خل فيامن الفضة السضاء الخالصة المضرومة ما شأ أتب وعثرون ألف دره وكلهامطلة بالذهب وجاءا دتفاع شاه هدم القباعة طولا في السماء عمائية وعمائين دراعاوعل السلطان بها برجاسيت فعمن العاج والابنوس مطع مجلس بينيديه واكتاف وبأب يدخل منه الى ارض كذلا وفع مقرنص قلعة واحدة يكاد يذهل الناظر المهشيا سأنذهب خالص وطرا زات ذهب مصوغ وشرافات ذهب مصوغ وقبة مصوغة من ذهب صرف فيه عمائية وثلاثون ألف مثقال من الذهب وصرف في مؤنه وأجره تغة أآف ألف درهم فضة عها خسون ألف د شاددهبا وصددا اوان حدد الفياعة مسالة حديد بقيار ساب زويلة بطل على حسنة مديعة الشكل ه (الدهشة) عرها السلطان المال الصاعر عهاد الدين اسماعهل من مجد من قلاون في سهة خس وأوجعن وسه عمانة وذلك أنه بلغه عن اللار الؤيد عماد الدين صاحب حدادأته عرجعها ودهسة لم بين مثلها فقصد مضاهاته ويعث الامر أقدا واعجيم المهندس اكشف دهنة جاه وكنسان الدحك وناث ومشق بحمل ألفي جرسض وألفي جرجرمن حلب ودمشق وحشرت الخال المهاحة وصلت الى قلعة الحدل وصرف في جولة كل يجرمن سلب الثماعشر درهما ومن دمشق ثمانية دراهم واستدى الرخام من سائر الاحراء وجمع المكاب ورسم ماحضار الصناع للعمل ووقع الشروع فهاحتي تمت في شهرومضان منها وقد بلغ مصروفها خسميانه ألف درهم سوى ماقدم من دمشق وحلب وغرهما وعل إلهام الفرش والبسط والاكات ما يحل وصفه وحضر بهاما ترالاغاني وكان مهما عظما ه (السبع قاعات) هذه القياعات تشرف على المدان وداب القرافة عرها الملك النياصر مجد بن قلاون وأسكها سراديه ومات عن ألف وما تني وصفة موادة سوى من عداهن من يضة الاجناس ﴿ الحام بالقلعة ) هذا الحامع أنشأه السلطان الملك الناصر محسد من قلاون في سنة ثمان عشرة وصبعما تة وكأن قبل ذلك هناك جامع دون هذا فهددمه السلطان وهدم المطيخ والحوائجنا ناهوالفراشينا فاهوعم ليسامعنا ثمأ خربه فحاسسنة خس وثلاثين وسعمائة وناههذا البناء فلاتم ناؤه جلس فيه واستدى جيع مؤذني القاهرة ومصروجيع القرا والطباء وعرضوا بدنيديه وسعتأذ شهمو خطابتهم وقراءتهم فاختار منسم عشرين مؤذ فارشهم فمه وقرز فمدرس فقه وقارتا يقرآ في المحصف وسعل عليب أوقافا أركضه وتفيض ومسادمن بعده من الماولا يمخر جون أيام الجهم الى هذا الحمامع ويعضر خاصة الاحراء معه من القصروييء ماقعهم من ماب الحمامع فعصلي السلطان عن يمن الحراب في مقصورة خاصة به ويجلس عنده اكابرخاصته ويصلى معه الامراء خاصتهم وعاشهم خارج القصورة عن عنها ويسرتها على مراتهم فاذا انقفت الملاندخل الى قصوره ودور حرمه وتفرق كل أحدال مكاه وهدذ المسامع متسع الارجاء مرتضم البناء مفروش الارض بالرخام مبطن النقوف بالذهب ويصدوه قية عالمة بلهامقصورة مستورة هي والروآ فات بشماسك الحديد الحصحمة الصنعة ومحف صنه رواقات من جهاته ، (الدار الحديدة) هـ دمالدارعند داب سر القلعة المثل على سوق الحل عروا الملك الناهر سرس المندقد ارى في سنة أردم وستن وسقائة وعل بها في جمادى الاولى مها دعوة الامرا اعتدفر اغها · (مرانة الكتب) وقع بها المربق يوم الجعة والعرصفرسة احدى وتسعن وسمائة قتلف بها من الكتب ف الفقه والحديث والته آديخ وعامة العلوم ثي كثير جداً كان من دُنيا را لماولة فالتهم الغلمان و معت أورا فا عمرقة الفرالناس منها بفائس غرية مايين ملاحم وغيرها وأخذوها بأبخس الاعمان (القاعة المالمة) عمدها الملك المصالح نجيم الدين أيوب وكانت سكن الملحل آلئ أن احترقت فى سادس ذى الحفة سنة أودع وعما آمن وسمَّا يُتَواحَتُرَقَ مَعَهَا الْخَزَانَةِ السَّلطانيَّةِ ﴿ وَابِ النَّمَاسِ} هذا البَّابِ من داخل السَّمَارة وهوأ جَلَّ أُبُوابُ الدورالسلطانية عره الساصر عهد بنقلاون وزاد قسعة دهلزه ، (باب القبلة) عرف بذلك من أجل الهدكان هناك قلة شاها الملك المناهر سرس وهدمها الملك المنصور قلاون في نوم الاحدعا شرشهر رجب صنة خس وعماند وستمالة وين مكانها عبد فرغت عمادتها في شوّال منها تمهدمها الماك النماصر عهد بن فلاون وحدداب الله على ما دوعله والآن وعل أوانانات و (الفرف) عروالله الاشرف خلسل بن فلاون

وحعله عالما شرف على الحبزة كلها وسفه وصوّرفه أحراء الدولة وخواصها وعقدعله فبة على عمد وزخرفها وكأن محلسا يعلب فيه السلطان واستقر حلوس المأولئه متى هدمه الملاك النساصر عجد "من فلاون في سينة اثنتي عشرة وسمعا أة وعلى عواره رجاعوار الاصطل خل السه المالك ه (الحد) كان القلعة جد محس فس الاحراء وكان مهولا مظلا كثر الوطاو يطكره الرائحة يقاسي السصون فدما هو كالموت أوأشد منه عره المُلِكُ المُتصورةلاون في سنة احدى وعمانين وسفائة ظهرل اليأن كام الامير بَكْتم السَّاقي في أهم، مع الملك الناصر محدّن قلاون حتى أخرج من كان فعد من الحياد أن وقتلهم الى الابراج وردمه وعرفوق الردم طباقا فىسىنةتسع وعشرين وسسعمائة (الطبلساناء تحت القلعة) ذكرهشام بن الكبي أن عربن الخطاب وضي الله عنه كما أقدم النسام تلقاه المقلسون من أهل الادمان السيوف والربيحان فكره عمر رضي الله عنه النظر البهم وفال ردوه مفتالة أبوعيده من الحزاح رمني الله عنه الهاسية الاعاجم فان منعتهم ظنوا أنه نقض لعهدهم فقال عررضي الله عنه دعوهم والتقلس الضرب بالطسل أوالدف وهذه الطبطنا ماه الموجودة الآن تحت القلعة فهابين باب السلسلة وماب المدرج كأنت دار العدل القديمة التي عرها الملك الفاهر سيرس وتندم خرها فلات استات سنة انتن وعشرين وسعمانة هدمها الماصر عدين قلاون وساهاه دوالطبطاماه الموجودة الآن تعب قلعة الحيل فعما من مات السلسلة ومات المدرج ومسار بنزل الى عمارتها كل قلل وتولى شدَّ العمارة ساآق سينم شارَّ المَّمَا "رُووْحد في أساسها أربعة قيوركار المدارعايا قطع رحَّام منفوش عليها أسماه القبورين وتاريخ وفاتهم فندشوا ونقلوا فرسامن القلعة فكانوأ خلقا كسراعظم أفي الطول والعرض على بعضه مماء ويقدة ملونة ساعة مستهاالايدى تزقت وتطارت هياء وفيهم أثنان عليهماآ فة الحرب وعدة الجهادويهما آثارالدماء والراسانوف وجه أحدهماضرية سمف بنعشه والحرح مسدود بقطنة فلا أمك القطنة ورفت عن الحرح فوق الحاجب تبعمن تحتياده بفارز أته مرح طرى فكان في ذال موعظة وذكرى وكانت الطبلناناه ساحة بغيرسقف فلياولي الأميرسودون طازامبراخور وسكن الاصطبل السلطاني عرهذه الطباق فرق الطباق وكان الغرض من عدارتها صحافان المدرسة الاشرفية كانت حسننذ فالحة تعداه الطبخناناه ولماكان زمان الفتزبن أمراء الدواة تحصن فوقها طائفة لبرمواعلى الاصطبل والقلعة فأراد ببنساء هذه الطاق فوق الطاق أن مجعل مارماة حتى لاخدراً حديقم فوق المدرسة الاشرفية وقد بطل ذلك فان الملك الناصر فرج من رقوق هدم المدرسة الاشرفية كاذكر في هذا الكتاب عندذ كرالمدارس و (الطساق مساحة الابوان) عَرْهَا الْمُلْدُ السَّاصِرِ عِهِدِ مِنْ قَلَا وَنَّ وأَسكنها المهالية السلطانية وعرسارة تحتص مهمهم وكانت الملولة تعنى ما عاية العناية حتى ان الملك المنصور قلاون كان يحرج في عالب أوقاته الى الرحمة عند أستعما في حضور الطعام الممالك وبأحر بعرضه عليه ويتفقد لمهم ومحتر طعامهم في حودته ورداقه فتي رأى فيه عسااتستد على المشرف والاستاد ارونهرهما وحل بهمامنه أي مكروه وكان يقول كل المالول علواشا مذ كرون ممامن مال وعقاروا ناعرت أسوارا وعلت حصو نامانعة لى ولاولادى والمسلن وهدم الماليات وكأت الماليات أبدا تقيم مد ذه الطيباق لاتبي فها فلما تسلطن الملك الاشرف خلسل بن قلاون مع المماليك أن يسنزلواس القلعة فالنارولاستوا الاما فكان لا يقدرا سدمنه أن ست بفرها تم ان الملا الناصر عد ين قلاون سيلهم بالبزول الحدا لمسام يومانى الاسسبوع فسكانو اينزلون بالنوية مع الخذام ثم يعود ون آخر بها رهم ولم يزل هنذا حالهم الى أن انقرضت أيَّام بن قلاون وكانت المعاليك جذه الطبَّاق عادات حيلَة أوَّلها أنه اذا قدم بالمأوَّل كاجره عرضه على السلطان ونزله في طبقة جنسه وسله لطوائني ترميم الكتابة فأقل ماسداته تعليه ما يحتاج السه من القرآن المكرم وكانتكل طائفة لهافقيه يحضر الهاكل ومويأ خذفى تعليها كأب الله تصالى ومعرفة الخطوالقرن مآذاب الشريعة وملازمة الصاوآت والاذكأو كان الرسم افذالة أن لاعبل التصار الاالمه المشال الصفارة أذا شب الواعدمن الماليان علد الفقد شأمن الفقه واقرأه فم مقدمة فاذا صارالى سن الماوع أخذ في تعليد أنواع المرب من رى السهام ولعب الريح وتحوذ لأ فتسلم كل طائفة معلم حق ببلغ الغاية في معرفة ما يعتاج السية واذاركبوا الى لعب الرع أورى التشاب لا يحسر حندى ولاأمران يحدثهم أويد نومنه فينقل اذن الى الخدمة ومتنقل فيأطوا وهارتية بعدرت الى أن يصرون الامرا وفلا يلغ هدند الرأة الاوقد تهذب أخلاقه وكاوت الدين في اشرا لبلاد أحسن سياشرة واستبد بالامراصغر سن الخليفة الفيائر تصرافه الى أن مات فأقام من يعده عبدا قه من محدولة بالمعاضد لذين الله وبايع له وكان صغرالإ بياني الحم فقو يت سرمة طلاتم وازداد تمكنه من الدولة فقل على أطرا القصر لكرة تقديقه عليم واستبدا ده بالامر دونهم فوقف له رجال به ها الإالقمر وضروء حتى سنة طاعل الارض على وجهد وحمل حرج الابوى الى دارو فات وم الادن تامع مشرشهر ومضان مسنة مستوحين وجهديا أو حرف المنافق على المنافق على المنافق المنافقة المنافقة

ياً أَمْ سَلَكُ مُسْلالًا بِينَا ﴿ حَقَ اسْوَى اقرارها وجودها مَلْمُ الى أَنَّ العاصى لم يكن ﴿ الا يَقَدْ بِرَ الا له وجودها لوصع ذاكان الالم برعمكم ﴿ مَنْمُ الشَّرِيمَةُ أَنْ تَقَامَ حدودها حاشاركلا أن يكون الهينا ﴿ يَهْمِي عَنْ الْغَشَاءُ شَرِيدِها

واقصدة ماها الحوهرية في الردعلي القدرية وحدد الحامع الذي بالقرافة الحكيرى ووقف ناحة بلقس على أن يكون ثلثاها على الاشراف من في حسن وني حسن الى على من أبي طالب رضي الله عنهم وسم قراريط منهاعلى أشراف المدنسة النوية وحعل فهاقبراطاعلى في معصوم المام مشهدعلى رشي الله عنه ولماولي الوذارة مال على المستضدمين بالدولة وعلى الامراء واظهرمذهب الامامسة وهومخ الف لمذهب السوم وماع ولابات الإعبال للامر إمناً سعارمة وروجعل مدّة كل منول سينة اشهر فتضر والنياس من كثرة تردّ دالولاة على الملادوتعموا من ذلك وكان في علم في اللها محضره أهل العلومد ويؤن شعره ولم يترك مدّة أمامه غز الفرهج وتسيرا لحبوش لتتالهم في المرو العروكان يحرج البعوث في كل سنة مرارا وكان يعمل في كل عام الي أهل المرمن مكة والدينة من الاشراف سائرها عتى اجون السه من الكسوة وغيرها حتى يحمل اليهم ألواح المسان التي يكتب فياوالاقلام والمداد وآلات الساء وبعمل كل سنة الى العاويين الذين بالمساهد جلا كبرة وكان أهل العلايفدون المدمن سار البلاد فلا عنب أمل قاصد منهم و واسا كان في الله التي قتل صيعتها فال فه هذه الله ضرب في مثلها أسرا لمؤمنين على من أى طالب رضى الله عنه وأحرب بمرية ممثلة فاغتسل وصلى على دأى الامامية ما تة وعشر ين ركعة أحيى بالله وسرج لدكب فعثر ومقطت عمامته عن وأسبه وتشوشت فقعد في د هليزدار الوزارة وأمر باحضار أن الضف وحكان تعمم النفقاء والوزرا وله على ذاك الحارى التصل فلاأخذف اصلاح العمامة قال رجل الصافح تعدف القهمولا فاويكفه هدذا الذى يرى أمرا يتطيرمنه فان رأى مولا ناأن يوخر الركوب فعل فق ال الطهرة من الشيطان ليس الى تأخير الركوب سيل وركب فكان منضربه مأكان وعاد عمولا فدات منها كانقدم

« (ذكر الاحباس وما كان بعمل فها)»

أعدة أن الاحباس في القدم لم تكن تعرف الافي الرباع وما يعرى يجرا هامن الماني وكلها كانت على جهات برّ ما حالك بعد الجدامع العسق عصر فكان بل امامة في الساوات الجس والمطابة فيه وم الجعة والعسلاة بالنساس صلاة الجعة أمير البلد فتارة بصيع الامير بين العالمة والغراج ونارة بفرد الغراج عن الامير فيكون الاميرالسه أهر العسلاة بالنساس والحرب ولا تحرأ أمر الغراج وهودون من تمة أمير العسلاة والحرب وحسكان الامير يستخلف عنه في العلاة صاحب الشرطة اذا شغلة أمر ولم برل الامرعل ذلك الحاق ول مصرع عنسة براسحاق المن مومن قبل المستتمر بن المتوكل على العسلاة والغراج فقدمها نابس خلون من وسرع الا تحر سنة تمان وثلاثين وما "تين واقام الحرستهل وجب سنة التنين وأربعين وسالين وصرف فكان آخر من وف مصر من العرب و آخراً مرصل بالنساس في المسجد المسابق والشابعين بتعرضون لها واتماحدت ذلك بعد عصرهم

حتى انأحد بن طولون لماني الجامع والمارسان والسقاية وحبس على ذلك الاحباس الكثيرة لم يحسكن فياسوى الرماع وتحوها عصر ولم تعرض الى شئ من أراضي مصر البئة وحس أو بكر عمد بن على المارداني وكد ألحش وسوط وغيرهما على المرمن وعلى حهات وروس غيره أيضا فلاقدمت الدولة الفياطمية من الغرب الى مصريفال تحبيس البلاد وصيار قاضي القضياة تبولي أمر الاحياس من العاع والمسه أمرا الحوامع والمشاهد وصار الاحساس دوان مفرد وأول ماقدم المعز أمرفى وسع الاسو سنة ثلاث وستنوثلتمانة بحمل مال الاحباس من المودع الي مت المال الذي لوحوه المروطو ك اصحباب الاحباس فالشرائط ليحماوا علهاوما يجب لقرفيها وانتصف من شعبان ضمن الاحباس مجد بن القاضي أبي الطاهر مجدين أحد بأتف أق وخسما "ية ألف درهير في كل سنة مد فع الى المستحقين حقوقهم و بحمل مامة إلى مت المال . وقال الألطوير الخدمة في دو ان الاحياس وهو أوفي الدواوين مباشرة ولا يتعدم فيه الاأعيان كاب المسلور من الشهود المعدِّلين بحصيُّم أنها معاملة دينية وفيها عدَّمدرين شويون عن أرباب هــذه الخدم في ايجياب أرزاقهم من ديوان الروات وينحزون لهمه الماروح باطلاق أرزاقهم ولايو حب لأحدم بهؤلاء وبالأبعله حضورورقة التعريف من حهة مشيارف الحوامع والمساحد ماستمر ارخد مته ذلك الشهر جمعه ومن تأخو تعريفه تأخرالا يحبأب له وإن تمادي ذلك استبدل به اويؤ فرماما سمه لمصلحة أخرى خلاحواري المشاهد فانها لاتوفر لكنها تنقل من مقصر الى ملازم وكان بطلق لكل مشهد خدون درهما في الشهر مرسم الماء لزقارها ويحرى من معاملة سوافي السدل القرافة والنفقة علهامن ارتضاعه فلا تحاوا لمصانع ولا الاحواص من الما أبد اولا يعترض أحد من الانتفاع به وكان فيه كاتبان ومعمنان ، وقال المستعى في حوادث مسمة ثلاث وأربعها أة وأمراكها كربأم ألله ماثمات المساحد ألتي لاغلة لهاولا أحيد بقوم ما وماله منها علة لاتقوم بمايحتناج المه فأثبت في عمل ورفع الى الحاكم بأمراقه فكانت عدة المساجد على الشرح المذكور عماتما أة وثلاثين سيصدا ومبلغ ما تحتاج المدمن النفيقة في كل شهر تسعة آلاف وما ثنان وعشرون درهسما على أن لكل مسحد في كل شهر اثني عشر درهما وقال في حوادث سنة خس وأربعها ية وقرئ وم الجعة مامن عشرى مفرسهل بضبيس عدة ضماع وهي اطفيع وصول وطوخ وستضماع أخر وعدة وتباسروغ برها على القراء والفقهاء والمؤذنين بالحوامع وعلى المسانع والقوام ما وتفقة المارسانات وأرزاق المستعدمين فيها وعُن الاكفان . وقال الشَّرِفُ بِن أُسعد الحوافي - ان القضاة بحسر اذابق لشهر رمضان ثلاث المام طافوا يوماعلى المساجدوالمشاهد بمصروالقياهرة يبدؤن بجامع المتسثم القاهرة ثم المشاهد ثم القرافة تم جامع مصرتم مشيدال أس لنظر حصر ذلك وقنباد فه وعبارته وماتشعت منيه ومازال الامرعل ذلك الي أن زالت الدولة ألفاطمية فليااستقرت دولة بني أقوب أضفت الاحياس أيضالي القياضي غرتفزقت جهات الاحياس فالدولة التركية وصارت الى ومناهد اثلاث حهات والأولى تعرف الاحماس وبل هده الحهة دوأدار السلطان وهوأ حدالا مراء ومعه ناظر الاحماس ولأبكون الامن أعمان الرؤساء ومذما لمهدد وان فمعذة كأب ومدبر واكثرما في ديوان الاحباس الرزق الاحساسية وهي أراض من أعبال مصر على المساحد والزوا باللقام عصالحها وعلى غردال من حهات الرز وملفت الرزق الاحساسية في سنة أربعن وسمعمائة عندما حررها النشوناظر اللياص في الم المائلة الناصر عهد من قلاون مائدة ألف وثلاثين ألف فذان على النشوسها أورا فاوحدث السلطان في اخراجها عن هي ماسمه وقال جميع هذه الرزق أخرجها الدواوين بالبراط بل والتقرب الى الامراء والحكام واكثرها بأيدى أنأس من فقها الارباف لايدرون الفقه يسمون أنفسهم الخطباء ولابعرفون كيف يخطبون ولايقرؤن القرآن وكثيرمنها بأسمامه العدوزوا بامعطاة وخراب وحسن أوأن يقيم شباة اوديوا نأيسسرفي النواحي ويتطرفي المساجد التي هيءامرة ويصرف لهامن رزقها النصف وماعد اذلك بجرى فاديوان السلطان فعاجله الفه وقبض طمه قبل عمل شئ من ذلك والجهة الثانية تعرف بالاوقاف الحكمية بمصروالقهاهرة ويلى هذه الحهة قاضي التضاة الشافعي وفيها ماحس من الرماع على الحرمين وعلى الصدقات والاسرى وانواع القرب وشال لمن يتولى هذه الجهة فاظر الاوقاف فتبارة ينفرد ينظرا وقاف مصروالشاهرة رجل واحدمن أعان نواب القاضي ونارة ينفرد بأوقاف القياهرة فاطرمن الاعيان ويلى تطرأ وفاف مصر فياص العشراوات تم جندا لحلفة وهؤلاء تكون مناشرهم من السلطان كاأن مناشرالامراء من السلطان وأما اجنادالامرا وفناشرهم من امراثهم وكأن منشور الامرسين فيه الامرثاث الاضاع ولاجناده الثلثان فلاعكن الأمعرولامهاشر وهأن بشاركوا أحدامن الاحناد فهاعضه ببرالا برضا هبروكان الامترلا عفرج احدامن احتاده حق نَّمَن السَّانْب موجب يقتني اخراجه فحنت دَّعِرجه بالسَّال السلطان وبقرعند الاسرعوضه وكان لكل أربعين بيند بامن جند الملقة مقدم على ولس المعلم مسكم الااذاخرج العسكر لقذال فكات مواقف الادبعين معمنة مهم وترقيهم في موقفهم المدو الم عصر اقطاع بعض اكار أمراء الذي المتدمن من السلطان مأتي أتسد شارجيشسة وربمازادعلي ذاك وأماغيرهم فدون ذاك بعيراقلهماالي ثمانين أتسد شاروما حولهما وأما الطبطناناه في ثلاث ألف د سارالى ثلاثة وعشرين أف د شاروا ما انعشر اوات فأعلاها سعة آلاف د سارالي ما دونها وأما الطاعات أحدادا خلقة فأعلاها أف وخسالة د ساروه داالقدروما حوله اقطاعات اعسان مقذى الحلقة م بعدد الدالا جسادامات سي يكون أدناهم ما "سن وخسين دسار اوسرد تفصل دلك ان شاه الله تعالى وأما أقطاعات حند الامراء فانها على مار اه الأمير من زيادة منهم ونقص وأما اقطاعات الشام فانها لاتقارب هذايل تكون على الثلثين عاذكر ناما خلانات السلنة بدمشق فانه يقارب اقطاعه أعلى اقطاعات أكابراهما امصرا لتربين وحسيع جندالامراء تعرض بديوان الجيش ويتبث المرالجندي وحلبته ولايستندل أمره به غيره الاستزيل من عوض به وعرضه وكانت الامرادعلي السلطان في كل سنة ملابس بنهر بهاعلهم والهم في ذلك حظ وافرو ينه على امراء المثن بينسول مسرجة مطيمة ومن عداهم يخدول عرى ويمز شاه مهم على عاميهم وكان بلسم الامراء من المتعز والطبل أماه والعشر اوات على السلطان الرواتب الحارية في كل تومن الليرونوا بادكها والمنزوال عبراهلتي الليا والزيت ولعضهم الشعمروالسكر والكسوة فيكل سنة وكدالت السمالات السلطان ودوى الوطاتف من الفند وكانت العبادة اذا نشأ لاحدالامرا واداطلق د فانروطم وخروعليق حتى يتأهل للاضاع في جلة الملقة تممنهم من منتقل الى اصرة عشرة أوالى احرة طبطنا فاه بحسب النظ وأتفق للامرين طرنطاى وكتبغا أن كلامتهما زوح وادمائة الاسووعل اذال المهم العظيم تمسأل الاموطونيناي وهوا ودأل تائب السلطان الامو سليك الايدمري والاموطيوس أن يسألا السلطان الملك المنصورة لاون في الانصام على وأده وواد الامر كنسفا ما تعن في الملقة تضال لهما والله أورا شهما في مصاف الفتسال بضرمان السف أوكآماني زحف قذاي استعيران أعيل لهماا خيازا في الحلقة خشسة أن خال أعطى المسيبان الاخساذ وله ببسؤ الهماهذا وهممن قدعرفت لكن كان الملك العادل فودادين ععود من ذنكى رجه الله ادامات المندى أعطى اقطاعه لواده فأن كان صغيرا وأسمعه من يلى امره ستى بكيرف كان أجناده يقولون الاقطاعات أملا كابرتها أولاد ماالولد عن الوالدفض نقاتل علهاويه اقتدى كثيرهن ماول مصرف ذلك وللاحرا المقذ من حوائص ذهب في وقت الركوب المالمد أن ولكل أمرمن اللواص على السلغان مرتب من المكروا الوى في شهرومضان ولسائرهم الاضعة في عد الاضيء لي مقادر رتبهم ولهدم البرسيم لترسع دوابهم ويكون في تلك الملترة بدل العليق المرتب لهسم وكاتت الخدول السلطة شدَّ تفرَّق على الاحراء مرَّ تن في كُلُّ سنة مرة عندما يخرج الساطان الى مرابط خيوله فى الرسع عندا كمّال تربيعها ومرة عند لعبه بالاكرة فى الميدان والخساصة السلطان المتر بنزبادة كثيرتهن ذلآ يحسث يعسل الى بعضهم في السسنة مائة فرس ويفرق السلطان أيضا الخمول الى الممالك السلطانسة في اوقات أخر وربح ابعلي بهض مقدى الحلقة ومن نفق له فرس من المسالك يعضرمن لجه والشهادة بأنه نفق فعطى بدله وخاصة الطان التربن انعامن الانعامات كالمقارات والابنية الفضمة التي ربما اخق على بعضها زيادة على مائة أنف دينا رووقم هدا في الايام الناصرية حرارا كاذكوعندذ كرالدور من هذا الكتاب ولهم أيضا كساوى انقعاش المنوع ولهم عند سفرهم الى العسيد وغروالعلوفات والانزال وكانت لهم آداب لاعداون بهامهااتهم اداد خلوا الى الخده مالايوان والتصروف كل المرف مكانه المعروف به ولا يحسر أحد مترم ولامن المالل أن يحدّث رفقه في المدمة ولا بكلمة واحدة ولا ملتف الى بحوه أيضا ولا يمسر أحد منهم ولامن المهالث أن يتق بصاحب في زهة ولا في وي النساب ولاغيردان ومن بلغ السلطان عنه أنه اجتمع أخرنضاه أوقه ض عليه وآختاف ذى الامراء والعساكر في الدواة التركية وقدمنا ماكان عليه زيهم حتى غيره الملا المنصور قلاون عند ذكرسوق الشرائب نوصار زيهم الذاد خلواالي أخلدمة بالاقسة التترية والكلاوات فوقهام القباء الاسلامي فوقها وعليه شدّ المنطقة والسيف و يتمز الامرا والمقدِّمُونُ وأُعانِ المنسد ملس اقسة قصيرة الإكام فو قدْلا وتصيحون اكامها اقصر من التَّسْأُ والتعتاني" بلانفاوت كسشرفي قصرالكُرِّ والْطُول وعلى رؤسهم كأههم كلو تات صغار غالبامن الصوف الملطية الاحد ونضرب وماف فوقهاعمائم صغارتم ذادوا في قدرال كلومات وما ياف فوقها في ام الاسير ملىغا آنلياهي؟ القيامُ مدولة الاشرف شعبان من حسين وعرفت مالكاو تاث الطرخانسية ومساروا يسمون تلكُّ الصغيرة ناصر مة فل كأنت امام الفلاهم مرقوق مالغوا في كبرال كاوتات وعادا في شدّتها عو حاوق لها كلوتات سرك به وهمه على ذلك الى الموم ومن زيهم ليس المهماز على الاخفاف و وممل المدمل في الحياصية عنى الصولق من الحيات الاعن ومعظم حوالص المهاليك فضية وفهيم من كان بعملها من الذهب وربحا علت الدشير وكانت حواثص امراء المتن الأكارانتي تمغرج الهيم معا لللوالسلطا شدمن خرانة الخاص رصع وهبها بالمواهر وكان معظم العسكر بلس الطرز ولا بحكفت مهما زه بالذهب ولا بلس الطراز الآمر أه اقطاع في الملقة وأمامين هو بالحيامكية أومن احناد الأمراء فلا مكفت مهما زه بالذهب ولا ملبس طرازاو كانت العسا كرمن الامراه وغيرهم تلبس ألمذوع من الكعف والخطاي والكعفي والخمل والاسكندراني والشرب ومن النصافي والاصواف الملوّنة ثم بطل كس الحرير في امام الطاهر يرقوق واقتصروا الى اليوم على ليس الصوف المالون في الشناء وليس النصافي المصقول في الصف وكانت العادة أن السلطان يتوتى منفسه استخدام المند فاذا وضفة امهمن بطلب الاقطاع الحاول ووقع اختياره على أحداً من باظر الحبش بالكامة ف فكتب ورقة مختصرة نسبي المشال مضمونها حيزفلان كذائم مكتب فوقعه اسر المستقرله وساولها السلطان فمكتب علها بخطه يكتب ويعطيها الحاجب لمن وسرأه فعقبل الارض تريعا دالمشال الى دوان الحيش فيعفظ شاهد اعتدهم م تكتب مربعة مكسلة بخطوط جسع مباشرى ديوان الاقطاع وهمكاب ديوان الحيش فيرسمون علاماتهم علهامٌ تعمل الحديوان الانشاء والمكاتبات فيكتب المنشور وبعلم عليه السلطان كاتقدُّم ذكره مُ يكمل المنشور بخطوط كتاب ديوان الجيش بعد المقتابان على هذة أصله واستعد السلطان الملك المنصور فلاون طائفة سماها الصرية وهي أنَّ الصرية الصالحية لما تشبَّتُوا عند قشل الفيارس اقطاى في الم المعزَّ بك بقت أولاد هسم بمُصرَفى سالة رديلة فعند ما أفضت السلطنة الى قلاون جعهم ورتب لهم الحوامك والعلق والكم والكسوة ورسم أن كونوا بالسبن على باب القلعة ومصاهم الصرية والى الموم طائفة من الاجتماد تعرف بالصرية وأما البلاداك امة فليس النائب بالملكة مدخل في تأمير أمبرعوض أميرمات بل ادامات أمير سواء كان كبرا أوصفه اطولم السلطان عويه فأمرعوضه امامن في مضربه ويحرجه الى مكان الخدمة أومن هوفي وكان الخدمة أوينقل من ملدآخر من يقع اختداره عليه وأما جنسة الحلقة فانهم اذامات أحدهم استخدم النسائب عوض موكتب المنال على محوم من تريب السلطان ع كتب المربعة وجهزهام البريد الى حضرة السلطان فقابل علها في دوان الاقطاع عُمان أمضاها السلطان كتب عليها يكتب فتكتب الربعة من ديوان الانطاع تم يكتب علها المنشور كانتدم في المندالذين والحضرة وان اعضها السلطان أعرج الاقطاع لن ريد ومرامات من الامرا والجندقيل استكال مدة المدمة حومب ورثته على حكم الاستحقاق ثم امار تجعمنهما ويطلق لهم على قدر حصول العناية بمرواقطاعات الاحراء والحندمنهاما هو بلاديستغلها مقطعها كف شاومنها ماهونقد على حصات تناولهامنها ولم يرل المال على ذلك حتى والمالك الساصر محدب قلاون البلاد كانقذم في أول هذا المكتاب عند الكلام على الخراج ومبلغه فأبطل عدة جهات من المصيحوس وصارت الاقطاعات كلها بلاداوالذى استقرعلسه الحال في اقطاعات الدماد المصرية بمارسه الملك الساصر محسدين قلاون في الروك التساصري وهو عددة الحبوش المتصورة بالدبار المصرية اربعة وعشرون ألف فارس تفصل ذلك احراء الالوف وعالك مهم ألفان واربعها أنذوار بعة وعشرون فارسا نفصيل ذاك فائب ووذير وألوف خاصكة عمانية امراء وألوف خرجية اربعة عشر أمراو عالمكهما لفان وأربعما ففارس «امراء طبطنا فامويما ليكهم غانية آلاف وماتنا فارس تفصيل ذلك شاصكية اربعة وخسون اسراو خرجية مانه وسنة ضاً خدها من عقبل وهي محتومة بحاتمه ويدفعها لكاتبه أفي القساسم الجرجاني حق محاوله وحدا للسكم فنا خدها من عبد أو توقي المرافق من المام فان وقد من الامام فان من المنافقة والموقعة والمنافقة والمنافقة

## ه (جامع الافرم)،

فان آبن المتوجه هذا المسامع بسفح الرصد عروالا مع عزالدين ايسلا بن عبدالله العروف بالانوم أعرجياندا و الملكئ العالمي النمسي في شهو دوسنة للان وسنين وسنها في الماع المنظرة هذا أدوع بيجوا رها وباطالفقراء وقروع عدّ تشعقد بهما جعمة وقرارا قامتم فيه ليلاوم ارا وقروكها يتهسم واعاته مع في الأفامة وعرفهم هذا المنامع بستغنون به عن السبح المنظرة وكر أن الافوم أيضا عوم سعدا يجيم الشصيمة في شعبان سسنة ثلاث وقد عن وسنة أنه تبامه اهدم فدعدة ومساجد

## ه يه (الجامع بمنشأة المهراني) \*

فالرا بزالمتوج والسعب في عمارة هذا الحامع أن القاضي الفاضل كان أوبستان عظم فعما بين ميدان النوق وبستان الخشاب الذي اكله العروكان عرمصر والقاهرة من ثماره وأعنابه ولم زل الساعة سادون على العنب رحم الله الفياضل باعنب الى مدّة سينت عديدة بعد أن اكله الصروك أن قدعم الى ماتيه حامعاً وبن حوله فسيمت عنشأة الفاضل وكان خطسه أخاالفقيه موفق الدين بن المهدوي الديباجي العثماني وكان قدع بحواره داراود سناناوغرس فيه أشحارا حسينة ودفع الدوسه ألف د شار مهر مه في أول الدولة الفاهرية وكان الصرف قد بلغ فى ذلك الوقت كل ديسار عمانية وعشرين درهما وتصف درهم نقرة فاستوكى الحرعلى الحمامع والدارو المنشأة وقطع جمع ذلك حتى لميتوله اثر وكان خطيمه موفق الدين يسكن يحوارالمساحب باالدين على من محدين حناو مردد السه والى والده محي الدين فوقف وضرع البهما وقال اكونغلام هذا الباب ويخرب بامعي فرحه الصاحب وقال المجع والطاعة يدبرانته ثم فكرفي هذه البقعة الق فياهذا الحامع الآن وكانت تعرف الكوم الاحرم مسدة لعسمل الفنة الطوب الأجرية عيت بالكوم الاحروكان المساحب غرالدين عدين المساحب جاء الدين على ين محد بن حنا قدعر منظرة قبالة هدا الكوم وهي التي صارت دارا بن صاحب الموصل وكان فوالدين كشيرالا قامة فها مدّة الأمام المعزمة فقال من دخان الافنة التي على الكوم الأحروشكاذ لله لوالده ولصهر، الوزير شرف الدين هسة الله من صاعد الفائزى فأمرا تقو عه فقوم ما يردستان الحلي ويحرالنيل واشاعه الساحب ما الدين فلامات واده فحر الدين وتتحذث مع الملك الفاهر سيرس ف عدارة جامع هذاك ملكه فذه القطعة من الارض فعمر السلطان بها هذا الحامع ووقف عليه شية هذه الارض المذكورة في شهروه ضان سينة احدى وسيعين وسيق الهوجعل النظر فيه لا ولاده و ذريتُه ثم من بعدهم لقاضي التصاة الحنثي وأقول من خطب فيه الفي فيه موفق الدين مجدين أبي بكرالمهدوى العثماني" الدّياجي" الى أن توفي وم الاربعاء ثالث عشر شوّال سنة خس وثمانين وسسما له وقد تعطلت كامة الجعة من هذا الجامع للراب ماحوله وقلة الساكنين هناك بعدان كانت تلك الخطة في عامة العمادة وكان صاحبنا عس الدين عدب الصاحب قدعزم على نقل هدذا الجامع من مكانه فاخترمته المنية قبلدلك

### \* (جامع دير الطين) \*

فالراب المتوج حذا الملامع درالطين فالجاب الشرق عره الساحب الاين بن الساحب فوالدين

وإدالصاحب بباءالدين المشهور مأمن حنافى الحزم سنة التنمز ومسبعين وستمالة وذلك الهلاعر وسيثان المعشوق ومنبأ ظره وكثرت اكامته بما وبعدعليه الجسامع وكان جامع دير العلي ضب خالايسع النساس فعسمره فدا الحامع وعرفوقه طبقة بصلى فيها ويعتكف أذاشا ويحاو بنفسه فيها وكان ماءالنيل في زمنه بصل الي جدار هذا اللمامع وولى خطائه الفيقية بعال الدين محدائ الماشطة ومنعه من ليس السواد لاداء المطبية فاستمر الى حد وفاته في عاشر وجب سنة تسم وسعما أنو أول خطبة أقمت فيه يوم الجعة سار عرصفرسنة اثذين وسعن وسَمَّا مُ وَقد ذكرت رَّجة الساحب آج الدين عند ذكروباط الاعمار من هذا الكتاب و عجد بن على ين عبد بن سليم الن حنا) أو عدالله الوزر الصاحب فحيالا بن ن الوزر الصاحب بها الدين ولا في سنة اثنين وعشرين وسفاتة وتروَّج مأنَّهُ الوزر الصاَّحب شرف الدِّين هية الله بنَّ صاعد الفياَّتريُّ ومَانِ عن والدرق الوزارة وولى ديوان الاحباس ووزارة الصبية في ايام الظاهر سرمي وسعم المديث التساهرة ودمشق وحدّث واهشعر حمد ودرس عدرسة أسه الصباحب بها والدين التي كانت في زقاق القناد مل عصر وكان محيالاهل الخرو المسلاح مؤثر الهم متفقد الأحوالهم وعروباطاحسنا بالقرافة الكبرى رتب فيه جاعة من الفسقراء ومن غرب ما يتعظ به الارب أن الوزير المساحب زين الدين بعقوب بن عبد الرفسم بن الزبير الذي كأن سوحنا بصادونه وعنه اخذوا الوزارة مات في ثالث عشر رسع الأخرسينة ثمان وسيتن وسيقالة بالسعن فأخرج كأغفرج الاموات الطرساء على الطرفات من الفروا ولم يشيع جنازته أحدمن الناس مراعاة المساحب بن حناوكان غرالدين هذا يسنزه فى أمام الربيع عنية الفائد وقد نصبت له اللهام وأقمت المطابح وبينيديه المطويون فدخل عليه العشير بحوت الوزير بعبة وب من الزيروانه آخرج الى الصارمن غيران بشسم جنّا وته أحد من الناس فسر بَّذُالُ ولم يتمالك نفسه وأمرالطر بين فغنوه ثم قامعلى رجليه ورقص هووسا ترمن حضره وأظهومن الفرح والخلاعة مأخرجيه عن الحدو خلع على البشسير بموت المذكور خلعاسفية فلم يض على ذلك سوى اقل من أربعة اشهرومات في حادى عشرى شعبان من السينة المذكورة ففيعره أنوه وكانت أوجنازة عظيمة ولمادلي في لحده قام شرف الدين عهد بن سعيد البوصيرى صاحب البردة في ذلك الجع الموقور بترية ابن حنا من الترافة وانشد

م هنيأ محمد بن على . مجميل فدّمت وزديكا لم تزل عوتاعلى الدهرحق . فلبتنا يدالنون عليكا انتأحسنت في الحياة الهنا . أحسن الله في الميان الكا

فنياك الناس وكان لها يحل كبير بمن حضر رحة الله عليهم الجمين و في هذا الجامع يقول المراج الوراق

بيم على تقوى مناقة صحيدا و وغيرسانى العادين المساجد فقل في طراز معلوفوق بركة ما على حنها الراهى لها البرحاسد لها حال حنى ولكن طرازها من مناطع المعمود باقتوا صدد هوا جلما والاحسان والحسن الله في اقتراقه في العرق في دو عبور وطالع وقدار شد الفلال على مناره و في الاحتراق عند ولاعتبد حالمة ونالت في العراق عند ولاعتبد حالم ونالت في العراق عند ولاعتبد حالم ونالت في علين البعار توجيع و وفوق الميسم مصال كواسد في المناز عمل المسائل كواسد في القاضة على مناسبة فوم عند قوم فواشد في المناز عمل المناز عم

ه (جامع الطاهر) =

هذا الحيامع خاوج القياعرة وكان موضعه مبذأ فأفتأه المثلث الفناعر وكن الدين سيرس البندقداري جامعا ه قال جامع السيرة الفناعرية وفي وسيح الاخريقي سنة بنسي وسنن وسنا نة اعرا السلفان وبعارة جامع الحسيشية وسيرا الاتابات فارس الدين افغاى المستعرب والمساحب فقر الدين محدين المساحب جها والدين على "بن سناوجاعة من المهند مين لكنف سكان يليق أن يصل جامعا فتوجهوا إذاك وانفعوا على مناخ! خال السلطانية فقال السلطان

المكم شرعا أو صاسبار عهم وان تعرّض قاص من فعا قائشرع لاخذ غرجمن باب الحاجب لم يكن مو ذلك ونفس الحاجب الدوم مع دد افتا الحاجب وسفالته وتطاهر من المشكر بما لم يكن يعهد مشفه يتظاهر به الحراف السوقة قائه بأخذ الفرج من باب القاضى و يتحكم فعه من الضرب وأخذ المال بما يحتار فلا شكر ذلك أحد البتة وكات أحكام الحجاب أولا يقال لها حكم السياسة وهى افنطة شبطائية لا يعرف الحسينة أهل زمتنا الموم اصلها و يتساهان في الماتفظ جاويقو لون هذا الأمر بحالا يشى في ألا حكام الشرعية وانحاهو من حكم المساسة و يحدمونه هينا وهو عندا الله عظيم وما ين معنى ذلك وهو فعل عزيز

\* (دكراً حكام السماسة) •

اعلرأن الناس في زمننا بل ومنذ عهد الدولة التركية بديار مصروا السام رون أن الاحكام على ضهن حكم الشرع وحكم السساسة ولهذه الجلة شرح فالشر دمة هي ماثير عالقه تصالي من الدين وأهرمه كالصلاة والصمام والحيج وساثراً عمالُ اليرّواشيتي النسر عهن شاطَيُّ العجر وذلكُ أن الوضع الذي على شاطيْ الصرية بمرعف الدواب ونسمه العرب الشريعة فيقولون للابل اذاوردت شريعة الماه وشربت قدشرع فلان الهوشرعها بتشديد الراء اذاأوردها شريعة الماء والشريعة والسراع والشرعة الواضع التي يتحدرالما فهاويتمال شرع الدين بشرعه شرعاعه في سنه قال الله تعالى شرع لكم من الدين ماوصى يه نوساويقال ساس الاحرسساسة بمعي فام به وهو سائس من قوم ساسة وسوس وسوسه القوم جعاوه يسوسه موالسوس الطبع والخلق فيقال الفصاحة من سوسية والكرم من سوسية أي من طبعه فهذا اصل وضع السساسة في اللغة تم رحمت بأنها القيانون الموضوع لرعابة الآداب والمصالم وانتظام الاحوال؛ والسياسة بوعان ساسة عادلة تخرج الحق من الظالم الضاجر فهي من الاحكام الشرعية علها من علها وحهامها من حهلها وقد صنف النياس في السيماسة الشرعية كنيا متعدّدة والنوع الاتخرسماسية ظالمة فالشريعة تحوّمها وليس ما يقوله اهل زماتنا في شيءً من هذا وأنماهي كلة مغلمة أصلها اسه فترقها أهل مصروزا دوا بأتولها سنافق الواسياسة وأدخلوا عليما الالف واللام فظن من لاعلمُ عنده أنها كلة عرّبة وما الاحرفيها الامافك النّواجع الآنّ كف تشأت هذه الكلمة حتى انتشرت بمصروالشام وذلك أن حذك زخان القيام بدولة النترى بلادالشرق لماغلب الملك أومل خان وصارت دولة تزرفوا عدوعقومات اثبتهافي كأب بمامناسه ومن النياس من يسهم يستى والاصل في اسعماسه ولماغم وضعه كتم ذات نقشافي صفائع الفولاذ وجعل شر بعة لقومه فالتزموء بعد محتى قطع الله دابرهم وكان جنكز خان لايند يربشي من أديان أهل الارض كاتعرف هذا ان كنت اشرفت على أخب آره فصار الساسه حكاشا بق في أعضابه لا يمخر جون عن شي من حكمه . واخسرني الصد الصالم الداعي الى الله تعالى أنوها شم أحد ابزالرهان رجه الله اله رأى نسحة من الماسه بخزانة المدرسة المستنصرية سفداد ومن جلة ماشرعه جنكزخان فىالياسه أندمن زفى قتل ولم يفرق بعز الحصن وغر الحصين ومن لاط قتل ومن تعمد الكذب أوسحر أوتجسس على أحداً ودخل بدانند وهما بتَّمَاصمان وأعان أحده ماعلى الا خرقتل ومن مال في الما أوعلى الرمادة تل ووزاعطي بضاعة فحسرفيها فانه يقتل بعدالشائشة ومن اطهرا سيرقوم أوكساء بغيراذنهم قتل ومن وجدعبدا هارباأ وأسيرا قدهرب والمرده على من كان في ده قسل وأن الحيوان تكتف قوائمه ويشق بطنه ويرس قلبه الحأن عوت م بؤكل له وأن من ذيح حيوانا كذبيهة المسلين بحومن وقع حمله أوقوسه أوشي من مشاعه وهو يكز أويفر ف حالة القنال وكان وراء أحد فانه ينزل و ساول صاحبه ماسقط منه فان لم ينزل ولم ساولة قتل وشرط أنالا يكون على أحدمن ولدعلى من أبي طالب رضى الله عنه مؤنة ولا كلفة وأن لا يكون على أحسد من الفقراء ولاالقراء ولاالفتهاء ولاالاطبا ولأمن عداهم من أرباب العلوم واعصاب العبادة والزهد والمؤذنين ومغسلي الاموات كافة ولامؤنه وشرط تعظيم جمع الملل من غيرتمصب لله عملي أحرى وجعل ذلك كله قرية الى اقه تعالى وألزم قومه أن لا يأكل أحد من يدأُّ حسد حتى يأكل المناول منه أولا ولوأنه أمير ومن ساوله اسم والزمهمان لاينحصص أحدبا كليش وغمره راه بليشركه معدف اكله والزمهم أن لا تمزا مدمنهم بالشبع على اصابه ولا يضطى أحد اراولا مائدة ولا الطبق الذي يؤكل عليه وأن من مرتفوم وهم بأكلون فلدأن ينزل وباكل معهم من غيراذ بهم وليس لاحد منعد والزمهم أن لايد خل أحد مهم يده في الما و لكنه بتناول

المناميش يفترفه به ومنعهم من غسل شاجم بل يلبسونها حتى تبلى ومنع أن يقبال لشئ انه نجس وقال جسم الاشسامطاهرة ولم يغرق بين طاهرونجس وألزمهم أن لا يتعصبوا لثي من المذاهب ومنعهم من تغيير الالضاط ووضع الالقاب وأغما يعاطب السلطان ومن دونه ويدعى ماحمه فقط وأأزم القائم بعد مدمر ص العسا كرواسلتها اذاارادوااللروح الى القنبال وانه بعرض كل ماسافر به عسكره وسطرحتي الأبرة والخبط فين وحده قد قصر في شئ مماعة الله عند عرضه اماه عاقبه وألزم نساء العُساكر ما تسام بماعل الرسال من السعروال كلف في مدّة غسبه في القسال وجعل على العساكراذ اقدمت من القيال كلفة يقومون باللسلطان ويؤدُّونها المه وألزمهم عندذأس كل سسنة بعرض سبائو بناتهم الابتكارعلى السلطان ليخشادمنن لنفسسه وأولأده ودتب لعساكره أمرا و وجعلهم أمراء ألوف وأمراء مثان وأمراء عشراوات وشرع أن اكرالامراءاذا أذن وبعث السه الملك أخسر موزعنسد محتم بصافسه فاته ملق نفسسه الىالارض بين مدى الرسول وهو ذليل خاضع حتى عضي فسه ما أمريه الملك من العقوية وأو كانت مذهاب نفسه وألزمهم أن لا يتردّد الامراء لفيرا لملك في تردّد منهم لغيرا لملك قتل ومن تغير عن موضعه الذي يرسم له بف يراذن قتل وألزم السلطان اقامة البريد حتى يعرف أخدار فلكته بسرعة وجعل حكموالماسه لواده حقتاى من حتكزنان فلامات التزم من بعده من أولاده وأتساعهم حكم الماسه كالتزام أول المسلن حكم القرآن وحعاواذاك دشالم يعرف عن أحدمتهم مخالفته بوجه فلما كثرت وفائغ التترفى بلاد المشرق والشمال وبلاد القعاق وأسروا كنسرامنهم وماعوهم تفاواني الاقطار واشترى الملك الصالخ محم الدين أنوب حياعة منهر سماهم الصرية ومنهدمي ملك درارمصر وأولهم المعز أسكثم كانت لقطز معهم الواقعة المشهورة على عن جالوت وهزم التساروا سرمنهم خلف كنسرا صاروا عصر والشام ثم كثرت الوافدية في الم الملك الطاهر بيوس وماؤا مصروالشام وخطب للملك بركة بن توشى بن جنكز خان على منا رمصر والشام والحرمين ففصت أرض مصروالتام بطوائف المغل وانتشرت عاراتهم باوطرا تقهم هذاوماولة مصر واحراؤها وعسأ كرها قدملت قاوجم وعسامن حنكزخان وبنه وامتزج بلعمهم ودمهمها شهم وتعظمهم وكانوا اغباريوا مدارالاسبلام ولقنوا القرآن وعرفوا أحكام الملة المجدية فجمعوا ينالحق والساطل وضوأ الجيدالي الردىء وفقوضوا لقياضي القضاة كرما يتعلق بالامورالد منية من الصلاة والصوم والزكاة والحج وناطويه امرالاوقاف والايتام وجعلوا المالنظرف الاقتسمة الشرعية كنداى الزوجين وأرباب الدون ونحوذاك واحتاجوا فيذات انفسهم الى الرجوع لعادة جنكز خان والافتداء بحكم الياسه فلذلك تصسبوا الماجب لقضى بينهم فهماا خنلفوافسه من عوابدهم والاخذعلي يدقويهم والصاف الضعف منه على مقتضى مافى الباسه وجعلوا السه مع ذلك النظر في قضا باألدواوين السلطانيسة عند الاختسلاف في امور الإقطاعات لينف مدما استقرت علىه أوضاع الدنوان وقواعد المساب وكأنت من أحل القواعد وأفضلها حق تحصيم القطف الأموال وخراج الآرائي فشرعوا في الديوان مالم بأذن به الله تعالى لمصرلهم ذاك سبيلا الى اكل مال الله تعالى بف رحقه وكان مع دان يحتاج الحاجب الى مراجعة النائب أوالسلطان في معظم الامورهذا وستراطا ومتذمسدول وظل العدل صاف وجناب الشريعة محترم والموس الحشمة مهاب فلا يكاد احمد أن ربع عن الحق ولا يخرج عن قضمة المساء ان لم يحسكن له وا زع من دين كان له ماه منعقل غرتفاص ظل العدل وسفرت أوجه القبوروكشر الخورانيابه وقلت المبالاة وذهب الحسا والمشعة من النياس حتى فعيل من شاء ماشاه وتعيدت مندعهد الحن التي كانت في سنة سن وعمانما أنة الجباب وهتكوا المرمة ونحكموا بالحور يحسكاخغ معه فورالهدى وتسلطوا على النساس مقتاس الله لاهل مصروعقوبة لهم بما كست الديهم ليذيقهم بعض الذي عاوا لعلهم رجعون وكان أول ما حيم الجاب ف الدواة التركية بن النياس عصراً أن السلطان الملك الكامل شعبان بن النياصر محدين قلاون استدعى الامير شمس الدين آق سنفر الناصرى نائب طرا ملس لدوليه نسارة السلطنة مد بارمصر عوضاعن الامرسف الدين سغوا أمرا احباكب واعكم بن الساس قلم علمه في حادي الاولى سنة ست وأربعين وسبعما أنه في بين الساس كاكان فاتب السلطنة يحكم وجلس بينيديه موقعان من موقعي السلطان لمكاتبة الولاة بالاعمال وخوهم فاسترذال ثمرسم فيجدادى الأسرة منهاأن يكون الامور ملان بصل حاجبامع سفوا يحكم بالقاهرة

بأخذ السعة له واقامة الخطية باسمه على المتساير ونقثت السكة في دباومصر فاسمه واسم الملك الظاهر معما ، فل كان وما لجعة ما يع عشر وحب خطب الخلفة بالنباس في جامع القلعة ودكب السلطان في وم الاثنن وابع شهمان الى خعة ضربت له بالنستان العصر ملا هرالذاهرة واقتضت عليه الخليرا الخلصة وهي جية سوداً وعامة نصصية وطوقمن دهب وفلدبسف عربي وحلس محلساعاما حضره الحلفة والوزر وسار القصاة والامراء والشهود وصعد القياض فوالدين من لقه مان كانت السر مندا نصيله وقر أتقلد السلطان المملكة وهو عظهم انشاته عركب السلطان بالخلعة والطوق ودخل من بأب النصر وشق القاهرة وقد زغت له وجل الصاحب مادالدين مزحنا التقلدعلي وأسهقذام السلطان والامراء مشاة بديديه وكان بومامشهودا وأخذ السلفان في تعهر اللفة لمسرا لي نفداد فرتب الطواشي بها الدين صند لا الصالح شراسا والامرسان الدبن وزباالصبرقي أنابكا والأمرجعفرا أستادارا والامبرضم الدينين الشهاب أحدأ مرجاندار والاميرناصر الدين من صبرم مازنداروالامعرسف الدين بليان الشعبي وفارس الدين أحدين أزدهم المعموري دوادارية والقياضي كالالدين محدال نحياري وزبرا وشرف الدين أما حامد كاتبا وعيزله خزانة وسيلاحناناه وعماليك عد مهم محو الاربعن منهم الاحدارية وجدارية وزردكاف مة ورعدارية وحعل المشطة اناه وفرانضاً ا وشراجاناه واماما ومؤذنا وسائر أرباب الوظائف واستخدمه جسمائة فارس وكسكسملن قدممعه من العراق اقطاعات وأذنيه فى الركوب والحرك حدث اختار وحضرا لملا الصالح اسماعسيل بن دوالدين لؤلؤ صاحب الوصل وأخوه الملك المحاهد سمق الدين استعاق صاحب الحزيرة وأخوهما المطفر فاكرمهم السلطان وأفزهم على ما بأيديهم وكنب لهم تقالمد وجهزهم في خدمة الخليفة وسارا لخليفة في سادس شوال والسلفان فخدمت الى دمشق فنزل السلطان في القلعة وزل الخلفة في التربة الساصرية عيسل الصالحمة وبلغت نفقة السلطان على الخللفة آلف ألف وستن ألف دينا روحرج من دمشق في ثالث عشرزي القيعدة ومعه الامرطان الرشدى والأمرسنقر الرومي وطائفة من العسكر وأوصاهما السلطان أن يكونا في خدمة الخلفة حتى يصل الى الفرات فاذا عبرالفرات أقاما عن معهما من العسكر بالبرّ الفرقي من جهات حل التخالد ما يتعدد من أمر الخلفة بحث ان احتاج اليهمساروا المفسار الى الرحمة وتركه أولاد صاحب الموصل وانصرفوا الى بلادهم وسارالي مشهدعلى فوجد الامام اخاكم بأهر الله قدجم سمعما تة فارس من التركان وهوعلى عانة ففارقه التركمان وصارالحاكم الى المستنصر طائعاله فأحسكهمه وأنزله معمه وسادا الىعانة ورحلاالى الحديثة وخرجامهاالى هيت وكانت لمحروب مع التنارف الشعرم سينة سين وسقائة قتل فها اكترأصابه وفزالحاكم وجماعة من الاجناد وفقد المستنصر فلروف له على خبر فضرالحاكم الى قلعة المبل والعدال الطان والنياس واستمر مديار مصرف مناظر الكيش وهوجدً الخلف الموجودين اليوم \* وفي سنةست وسنن قررالظاهر بديارمصر أربعة قضاة وهمشافعي ومالكي وحنني وحنبلي فاستمرالام عل ذلك الى الموم وحدث غلام تسديد عصر وعدمت الغلة عمم السلطان الفقرا وعدهم وأخذ لنصب خسما الذفقه عونهم ولابنه السعدركة سان خسمائة فقير والنائب سلى الخازند ارثاثما أة فقير وفرق الماقى على سائرالامرا ورسم لكل انسان في المومر طلى خرفلم بعد ذلك في الملد أحد من الفير السال . وفي الت شوال سنة اثنتن وستعن أركب السلطان انه السعد مركة بشعار السلطنة ومشي قدامه وشق القساهرة والكل مشاة مزيديه من باب النصر الى قلعة الحيل وزخت البلدوفيارت السلطان لعب القبق بمسدان العبد خارج بالنصروخين الملك المسعدومعه أنف وسيما تةوجسة وأربعون صدامن أولاد الناس سوى أولاد الامراء والاجناد وأمرلكل صفرمنهم بكسوة على قدره ومائة درهم ورأس من الغم فكان مهما عظيما وأبطل ضمان المزروجهاته وأمر بحرق النصارى في سنة ثلاث وستين فتشفع فيهم على أن يحملوا خسين أأف دينا رفتركوا . وفيسنة أربع وسنن افتقرقلعة صفدوجهز العساكرالي سمي ومقدّمهم الامرة لأون الالني فحصرمدينة الساس وعدة ولاع . وفي سنة خس وستن أبطل ضمان المشيش من ديار مصر وفتم ياغا والشقسف والطاكية . وفي سنة سبع وسشرج فسارعلى غزة الى الكرك ومنها الى المدينة النبوية وغسل الكعبة بما الورد بد مورجع الى دمشق فأراق جمع الجور وقدم الى مصر في سنة عمان وسنين ، وفي

سنة مستعن خرج الى دمشق ، وفي سنة احدى وسيدين خرج من دمشق سائقا الى مصرومعه مسرى واقوش الروِّي وحرسك الخازند اروسينقر الالق فوصل الى قلعة الحيل وعاد الى دمشق فكانت مدَّة غُستسه أحدعشر وماوغ بعلى نفيته من في دمشق حتى حضرتم خرج سائقا من دمشق ريد كس النتار خفاص النّرات وقدامه فلأون وهسري وأوقع التشارعلي حمن غفله وقتل منهمش أكثيرا وسأق خلفهم يسبري الىسروج وتسار السلطان البرة ، ووقع بمصرف سنة التنز وسيعن ويا اهلك به خلق كثير ، وفي سنة ثلاث وسعن غزا السلطان سس وأفتم قلاعاعديدة . وفي سنة أربع وسبعين ترقيح السعيد بالسلطان بابنة الامرقلاون وخرج العسكرالي بلادالنومة فواقع ملكهم وقتل متهمكث را وفرّناقيهم \* وفي سنة خس وسبعن سارال لطان طرب التتارفو اقعهم على الإملستين وقدائض الهم الروم فاغرزموا وقتل منهم كثيروت إالساطان قسسارية ونزل فهآيد ادالسلطان ثمنو جالى دمشق فوعك مها من اسمال وحي مات منها يوم الخدس تاسيع عشري محترمسنة ستوسسعين وستمائة وعره نحومن سنع وخسين مسنة ومددملكه سنع عشر دسنة وشمران . وكانملكاجللاعسوفا عولاكشرالمادرات لرعمته ودواويسه سريم الحركة فأرسامقداما وترلامن المذكور ثلاثة السعند مجدركة غان ومالك بعده وسلامش ومالك أيضنا والمسعود خضر ومن البتات سبع سات وكان طو يلامليم المشكل وفتم الله على يديه بماكان مع الفرنج فيسارية وارسوف وصفد وطبرية وباقاوالشقيف والطاكية وبقراص والقصير وحصرنالاكراد والقرين وحصرن عكا وصافيتا ومرقبة وحلبا وناصف الفرنج على المرقب وبانساس وانطرسوس وأخذ من صاحب سسس دريسالة ودركوس وتلس وكفردين ورعيان ومرزنان وكبنوك وأدنة والمصيصة وصارا لهمن البلاد التي كانت مع المسلم دمشق وبعلنك وعاون وبصرى وصرخد والصلت وجص وتدمى والرحمة وتل ناشر وسهدون والاطس وقلعة الكهف والقدموس والعليقة والخواني والرصافة ومصياف والقليعة والحكرك والشو بلاوفتم بلادالتوبة وبرقة وعمر المرم التدوي وقعة العضرة ست المقدس وزاد في أوقاف الخليل عليه السلام وعمر فناطر شرامنت بالحزية وسورالاسكندرية ومنار وشسدوردم فيجوردساط ووعرطريته وعرااشواني وعرقاعة دمشق وقلعة الصميمة وقلعة بعلنك وقلعة الملث وقلعة صرخد وقلعة عاون وقلعة بصرى وقلعة شرر وقلعة حص وعمرالمدرسة بعزالقصر ين القاهرة والحامع الحكيم بالحسسنية خارج القاهرة وحفر خليج الاسكندرية القدم وباشره نفسه وعرهناك قرمة صاها الظاهر بةوحفر يحرأنه ومطناح على بدالامر بلدان الرشدى وجددا لحامع الازهر بالقاهرة وأعاداله الخطبة وعر بلدالسعدية من الشرقية بديار مصروع القصر الايلق بدمشق وغيرة لل . و قدامات كترَّموته الامع بدرالدين سِليكُ الخَارْندار عن العسكر وجعله فى تابوت وعلقه ست من قُلعة دمشق واظهر أنه مرفض ورتب الاطباء يحضرون على العادة وأخذ العساكر والخزائن ومعه محفة محولة فى الموكب محترمة وأوهم الناس أن السلطان فيها وهوم بض فالم يحسر أحد أن ينفو عوت السلطان وساوالي أن وصل الى قلعة الحيل عصر وأشيع مو أه رجه الله تعالى

# \*(جامع ابن اللبان) \*

هـ ذا الجامع بحسر الشعيبة المروف عسر الافرم عرد الامرع فإلذ بناً يان الافرم في سنة ثلاث وت من وسعة ألاث وت من وسعة ألاث وت من وسعة ألاث وت من وسعة ألاث وت من المنافقة عند الجامع قصد الافرم أن يتعمل خطبة في المستحد الجلالة الذي يمكن الشقاف ظاهر سورا لفسطاط المستحدة وأن يزيد فيه ويعمل المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة من المنافقة والمنافقة والمنا

انهاا أقسيت من أردعة وهم كاتب السر والاستادار وفاطوا خاص والوزير فأخذ كاتب السر من الوذارة التوقيع على التصم مالولامات والعزل ومحوذات في دار العدل وفي داره والمخذ الاستاد ارالتصر ف في نواسي أرض مصر والتحدث في الدواوين السلطانية وفي كشف الاقالم وولاة النواحي وفي كشرمن اموراراب الوطائف وأخذناط الخاص حائبا كسرام والاموال الدوائية السلطائية ليصرفها في تعلقات انكزانة السلطائية ونة للوزرشيُّ يسترحدًا من النواحي والتعدُّث في المُنكوس ويعضُ الدُّواوين ومصارف المُطهز السلطاني والسواقي واشباءآ خرواليه مرجع ماظرالدولة وشاذالدواوين وماظرمت المال وماظرالاهرا ومستوف الدولة وناظ المهات وأماناظ السوت وناظر الاصطلات فان أمرهما رجع الى غيره واقعه اعلم ، (تطرالدولة) هذه الوطيفة بقال لمتوليها بانظر النظارويقال فناظرا المال وهو يعرف الموم شاظر الدولة وتلي رتبثه رسة الوزارة فاداغا الوز راوتعطنت الوزارة من وزير قام فاظرالدولة شديدالدولة وتقدم الحساد الدواوين بتعصمل الامدال وصد فيها في النفقات والكلف واقتصر الماث النساصر مجدين قلاون عسلي ماظر الدولة مدّة أعوام من غربولية وزرومني امورالدولة على ذلك حتى ماتولا بدأن وكون مع فاطرالدولة مستوفون بضطون كنسات الملكة وج "ساتها ورأس المسيتو فين مستوفي الصحية وهو يتحسد في سيائر المملكة مصر اوشاما ويكتب مراسم بعلم علم السلطان فتكون تارة عابعمل في السلاد وتارة مالاطلاقات وتارة ماستخدام كال في صكار الاعمال ومن هددا النحو وما يحر اهوه وظفة حليلة تلي نظر الدولة وبقية المستوفين كل منهم حدثه منسد لا يتعدّى حدثه قطراس اقطار الملكة وهسذا الدوان أعنى دوان النظر هوأرفع دواويز المال وفيه تثبت التوافسع والراسم السلطانية وكل دنوان من دواوين الميال اعاهو فرع هذا الدنوان والمدرفع حسابه وتتناهى أسبابه والمدرجع أمرالاستمارالدى يشتل على أرزاف ذوى الاقلام وغرهم متأوحة ومشاهرة ومسانهة من الروائب وكات أرزاق ذوى الاقلام مشاهرة من متلغ عن وغلة وكان لأعبانهم ازواتب ألحبارية في الموم من اللهم شوابله أوغير توابله واخبرُ والعلمة بالدوام وكان لا كأرهم السكر والشمع والريت والكسوة في كلّ سنة والاضحية وفي شهر رمضان السكر والحلوى والتكرهم نصيبا الوزير وكان معاومة في الشهرما من وخسين د ساواجيسة مع الاصناف المذكورة والفاة وسلغ نظيرا لمعاوم مم ما دون دال من المعاوم لمن عدا الوزر وما دون دونه وكان معاوم القضاة والعلماء اكثره خسون دسارا في كل شهر مضافا لماسدهم من المدارس ألتي يستدرون من أوقافها وكان أيضا بصرف على سيسل الصديات الحاربة والروات الدارة على حهاث ما بين مبلغ وغلة وخبزو طيم وزيت وكسوة وشعيرهذا سوى الارض من النواحي التي يعرف المرتب عليها بالرزق الأخباسية وكانوا تبوارثون هذه المرتبات انساعي أب ورعيا الاخ عن أخيه والن المرعن ان الم يحدث ان كثيرا عن مات وخرج ادراره من من ته لأحذي للماء قرسة وقدّم قصيته مذكر فيا أولوبته بما كان لقريه أعسد الد ذلك الرتب عن كان خرج ما حمد " (تقار السوت) كان من الوظائف الحلمة وهي وطلفة ستوليا امنوط بالاستادارفكل ما يتعدّث فيه أستادار السلطان فانه يشباركه في التحدّث وهدا كان أبام كون الاستادار وتطره لا يتعتى سوت السلطان وماتق قدم ذكره فأمامن فدعظم قدر الاستادان ونفذت كلت في جهوراً موال الدولة فان تفار البدوث الموم شي المعيني . (تفلر مت المال) كان وظيفة جللة معتبرة و، وضوع متوليا التعدّن في حول الملكة مصراً وشاما الى مت المال بقلعة الحيل وفي صرف ما تصرف منه تارة بالوزن وتارة بالتسبب بالاقلام وكان أبدا يسعد ياظر مت المال ومعه شهود مت المال وصعرف مت المال وكاتب المال الى قلعة الحيل وعلم في مت المال فتكون أوهناك أمرونه وحال بجله لك ثرة الحول الواردة وخروج الاموال المصروفة في الرواتب لاهل الدولة وكانت أم ماعظما مجسث انهابلغت في السنة نحواً ربعها مُه ألف وباروكان لامل يُغار عبد المال الامن هومن دُوي العدالاتُ المرزة ثم تلاشي المال وينت المال وذهب الاسيروالمسجي ولايعرف اليوم مت المال من القلعبة ولايدري تأظر مات المال من هو \* (نظر الاصطملات) فيد مالوظيفة عليه القدر الى اليوم وموضوعها الحدث في أموال الاصطبلات والمناخات وعلقها وأرزاق من فيامن المستقدمين ومامهامن الاستعمالات والاطلاق وكلما يناع الهاأوية اعبرا وأول من المحدّه الله الساصر عدى قلاون وهو أول من زادفي رسه أمراخورواعني مالاوحاقية والعرب الركابة وكان أوه المنصؤ وقلاون برغب في خسل برقة أكثم من خيل العرب والإبعرف عنه أنه السترى فرسا بأكثره ن خسسة آلاف درهم وكان يتول خمل برقة فافعة وخل العرب زية يخلاف الساصر محدقاته شغف الستدعاء الخول من عرب آلمهناوآل فضل وغيرهم وبسعيها كان يالغ في أكرام العرب ورغمهم في أعمان خولهم حتى مرجعن المدف ذلك فكثرت رغمة آل مها وغرهم في طلب خول من عداهيمن العرمان وتشعو أعتباق الخمل من خلانها وسبعوا بدفع الاغمان الزائدة على قمتها متى اتتهم ملواتف العرب بكرام خولهم ففكنت آل مهنامن السلطان وبلغوا في أمامه الرتب العلمة وكان لا عص خبول مقة واداً أُخذُمنا شَما أعد مالتفرقة على الاحراء الرائين ولايسم بضول آل مهنا الالاعز الاحراء وأقرت الخياصكية منه وكأن حيد المعرفة مانلسل شاثها وأنسابها لايزال يذكر أسمامهن أحضرها اليه ومعلغ تخيها فأليا اشترعنه للنجل المأهل المرين والساء والصلف وأهل الحاز والعراقكراغ مولهم فدفع لهم ف الفرس من عشرة آلاف درهم الى عشرين الى ثلاثين ألف درهم عنها ألف و خسم الدمنة ال من الذهب سوى ما سَمِيهُ على مالكه من الشباب الضاخرة الانسانة ومن السكر وغوه فل سن طائفة من العرب- ي قادت المه عناق خلها وبلغ من رغبة السلطان فها اله صرف في أعمانها دفعة واحدة من حهة كر مرالان ناظرا نلاص ألف أنف درهم في يوم واحد وتسكر رهدامنه غير مرة وبلغ عن الفرس الواحد من خيول آل مهذا السنين أنف درهم والسعن ألف درهم واشترى كثيرامي الخورواكيان ألف اوالتسعن ألف والسترى بنت الكرشا ويماثه ألف درهم عنها خسة آلاف مثقال من الدهب هداسوى الانعامات بالنساع من الادالشام وكان من عنايته ما خلىل لامرال يتفقدها منف فاذا أصب منها فرس أو يستم من به الى المساروة بزي الفيول المعروفة عنده على الحووبين بديه وكأب الاصطبل تؤرج تاريخ نزوها واسم أطمسأن والخرة فقوالدت عنده خيول كنسرة اغتنى بهاعن أبلل ومع ذلك فلرتكن عنده في منزلة ما يجلب منها ومدا اصفيت سعادة آل مهناوكترت أموالهم وضناعهم فعزسانهم وكثرعد دهم وهانهم من سواهم من العرب وبلغت عدّة خول الحشارات في أمامه يمحوثلاثه ألاف فرس وكان يعرضها في كل سنة ويدوغ أولادها ين يديه ويسله اللعربان الركابة وينع على الامرا المناصكة بأكثرها ويتصربها ويقول هذه فلانة نت فلان وهدا قلان من فلانة وعروك أوشراءأم هدا كذاوكذاكان لارال يؤكدعلى الامراء في نصيد الليول ويازم كل أمسر أن يضر أربعة أفراس ويتقدم لامراخور أن يضمر السلطان عدّة مهاو يوصيه بَكَّقان خرها تمشيع أنها لايد بمش أمراخور ورسلها مع الخل في حلية الساق خشمة أن يسمقها فرس أحدمن الامر الفلايعقل ذلك فانه بمن لأبطس شسأ ينقص ملكه وكان السياق في كل سسنة بمدان التسق ينزل بنف و قصيم الامراء بخبولها المضمرة فصريها وهوعلى فرسمه حتى تنقض فوجا وكانت عدتهاماتة وخسف فرسالها فوقها فاتفق أنه كان عند الاسرقطاو بضا النفرى حصان أدهم سبق خيل مصركلها فى ثلاث سنين متوالية أمام المساق وبعث السه الامرمهنا فرساشها على انهاان سبق خل مصرفهي السلطان وان سبقها فرس ردت السه ولاركبهاعندالساق الاسوى فادهافرك السلطان الساق فأمرا لهعلى عادته ووقت معمسل ان وموسى ابنامهنا وأرسلت انلمول من بركه الحاج على عادتها وفهافرس مهنا وقدركها البدوى عر مايف مرسرح فأقبلت سائرا الحسول تتبعها ستى وصلت المدى وهى عرى بفسوسرج والبسدوى علها بقعيص وطاقيسة فل وفغت بينيدى السلطان صاح المدوى السعادة للآالوم بامه سنالاشقت فشق على السلطان أن خله سيقت دابطل التضمير من خسله وصارت الامراء تضعر على عادتها ومات الساصر عسد عن أديعة آلاف وعمانماته فرس وترلي والمتعلى خسة آلاف من الهمن الاصائل والنوق المهر بات والقرشسات سوى أتساعها ويعلل بعده السساق فلأكان المالئلاه رقوق عنى ماخل ايضاومات عن سبعة آلاف فرس وخسمة عشر ألقب حل ه (دوان الانشاء) وكان صوارةاعة الساعب علعة الحل دوان الانشاء يملس فسه كانب السروعنده موقعو الدرج وموقعو الدست في أبام المواكب طول الهارو يحمل اليهم من المطبخ السلطاني المطاعم وكات الكتب الواردة وتعلق مايكت من الباب السلطان موضوعة بهذه القياعة وأتأجلت بماعت والقياضي بدوالدين عهد بنضل القد العمرى أمام مساشرة التوقيع السلطافة الى فحو السبعين والسبعمائة فللزالب

معة المناه وقوق ترعادت اختلت اموركت رمنها أمرقاعة الانشاء القلعة وهوت وأخذما كان فعامن الاوراق وسفت القنطار ونسي رحهاوكامة السر ومة قدعة ولهاأصل فبالسنة فقد خزج أبويكم عسدالله إن الدور سامان من الاشعب السعساني في كاب المساحف من حديث الاعش من الب من عبيد عن زيد الزنة أت رضه أقد عنه قال قال له رسول الله صلى الله عليه وسل انها تأنني كنس لا أحب أن غراها كل أحد فهل تستطسم أن تعلم كاب العدائية أوقال السرائية فقلت نع قال فتعلقا في مسع عشرة لله ولم زل خلفاه الاسلام عتارون لكابة سرهم الواحد بعدالواحد وكان موضوع كابة السرق أآدوا النركمة على مااستقر عليه الأمرق الم الساصر عهد من قلاون أن لتوليا السعى بكاتب السرو بصاحب دوان الانشاء ومن المتأس من يقول أناظر دو إن الانشاء قراءة الكتب الواردة على السلطان وكامة الحوميا الماضطه أو بخط كاب المست أوكاك الدرج بتسب المال وانتمر الاجورة بعد أخذ علامة السلطان عليها وانتصريف المراسم ودودا وصيدورا وإداخاوس مزيدي السلطان بدارالعد للقراءة القصص والتوقسع علها بخطه في المجلس فصار وقعرفها كان وقع عله بقل الوزارة وصاراا مالتعد ثفي عمله السلطان عند عدد المدورة وعندا حماع الحكام لفصل امرمهم وله التوسط بن الامراء والملطان فعايندب المعند الاختلاف أوالتدبروالمه ترجع امورالقصاة ومشايخ العارف وهم في سائر الملكة مصرا وشاما فعض من امورهم ما احب ويتساور السلطات فعيالا بقيمه ومشاورته فأسه وكأنت العيادة أن يجلس فت الوزير فلياعظم عكن الناضي ففرالدين فتواقعه كاتب السيرس الدولة جلس فوق الوزيراله احب معدالدين ابراهم المشعري فاستر ذلك إن بعده ورشة كأس السر احل الرتب وذلك انها منتزعة من اللك فان الدولة العساسسة صارخفف وها في أول أمرهم منذعهدا في العباس السفاح الميامام هارون الرشد يستسدون بأمورهم فلياصارت الخلافة الي هارون ألتي مقاليدالامور الى يعني من بعد غر الدرمكي فصار يحيى نوقع على رفاع الرافعين بخطه في الولامات وازالة الظلامات واطلاق الارزاق والعطسات فحلت اذلك رئيت وعظمت من الدواة تمكانته وكان هوأقل من وقعرمن وزراء خلف ابني العمامي وصيارهن بعده من الوزراء توقعون على القصيص كاكان يوقع وربحا الفردرييل بديوان السر وديوان الترسيل ثما فردت في اخرمات دولة في العساس واستقل بما كآب فم يلغواميلغ الودراء وكانوا سغداد يقيال لهمكاك الانشياء وكمرهم مدعى وتس دبوان الانشاء ويطلق علمه تارة صاحب دبوان الانشياء وثارة كاتب السر ومرجع هذا الديوان الى الوزيروكان بقال الديوان العزيزوهو الذي يصاطبه الماول ف مكاتبات الخلفاء وكان في الدولة السليوقية يسعى ديو أن الانشياء بديوان الطفرا واليه مسي مؤيد الدين الطفراء ي والطغراهي ماتة المكتوب فيكتب أعلى من البسملة يقلم غليظ القاب الملك وكانت تقوم عندهم مقام خط السلطان مده على المناشعروالك شيه ويستغنى بهاعن علامة السلطان وهي لففلة فارسمة وفي بلاد المغرب بقال لرئس ديوان الانشأ وساحي القرالاعلى وأمامصرفانه كان باف القديم لماكات دارامارة ديوان البريد ويصال لتولي صباحب البريدواليه مرجع مايردمن دارا خلافة على ايدى اصحاب البريد من الكتب وهو الذي يطالع بأخسار مصروكان لامرا مصركاب منتور عهدالكت والسائل الى الخلفة وغيره فلياصارت مصردار خلافة كان التسائد موه وقع على قصص الرافعان إلى أن قدم المؤلدين الله فوقع ومعل أمر الاموال وما يتعلق مها الى يعقوب من كاس وعساوج بزاسفسن فولسا أحوال الدواة خ فوض العزيزيانه أحرالوذادة ليعقوب بزكلس فاستند عمدم أحوال الملكة وبرى عجري عيى بن جعفر الدمكي وكان يوقع ومع ذلك فني امر أ الدولة من يل المدوس الامرفعابعدعلي أن الوزوا وتعون وقدوهم اظلفة بدد ظلاكات الما المستنصر مالله ابي عم معدّين الطاهر وصرف أطبحه فرجمد بن جعفرين المفرق عن وزارته افردله ديوان الانشاء فوليه مدّة طويلة وادولتايام اميرا بليوشى بدوا بلبانى وصاديني ديوان الانشساء بعده الاكابرانى أن انفرضت الدوة وهو بيسه للشاخر الفاضل عدارهم بنعل اليسان فاقتدت بسالدواة الاوسة مالدواة التركية فدالدوساد الاص على من ١١ الى الموم وصارمتولى رسّة كابة السر اعظم الهل الدولة الاله في الدولة التركية بكون معه من الاص العاحديد الله الدواد اومنزلته منزاة صاحب العريد في الرص الاقل ومنزلة كاتب السر منزلة صاحب وواينا لانشاء الااله بتزيال وقسع على التمهم تارة عراجعة السلطان وتارة بغرمراجعة فلذاك بحتاج السه

سائرا هل الدولة من أرباب المسوف والاقلام ولا يستغنى عن حسن مفارنه فاتب الشيام في دونه وقه الاحم كله وأما في الدولة الابو أمة فان كأب الدرج كافو افي الدولة الكاملية فليلغ جداو كافو افي عامة الصنبانة والتزاهة وظه انغلطة بالنباس وأتفق أن الصباحب زين الدين يعقوب بن الزيركأنّ من حلتهم فسعم الملك المساح فيعم الدين أوب عنه الديوان لا يحتل في السماعات فصر فه من ديوان الانشياء وقال هذا الديوان لا يحتل مثل هذا وكلت المبادة أن لا يحضر كتاب الانشاء الديوان يوم الجعة فعرض البلا الصبائر في يعضّ إمام الجع شغل مههم خطاب بعض الموقعين فإيجدا أحدامتهم فقلله انتر لا يحضرون يوم الجعة فقال استخدموا في الديوان كاتنافهم انيا يقحد نوم الجعة الهريطر أفاستندم الاعد تن العسمال كأتب الدرج لهذا المعنى ، (تطراطيش) فدتقدم أنه كان يحلس القامة أدواوين الحمش في الم الموكب وترتدم في ذكر الاقطاعات وذكر التسامة مأيد ل على حال متولى قطر الحدث ولاية مع الظرالجيش أن يكون من المستوفين من بضبط كليات الملكة وحر ساتها في الاقطاعات وغُرها و (تطرا الحاص) هـذه الوظيفة وان كان لهاذ كرقديم من عهدا الحلقاء الفاطمين فأن متولها لم يلغ من حلالة القدر ما بلغ الله في الدولة التركيمة وذلك أن المك الساصر محدين قلاون لما الطل الوزارة وأقام القائم كريمالا من الكبر في وظلفة تعلر اللياص صيار متعدِّثا فيما هو خاص عمال السلطان يتعدَّث في جعوع الامرانلاص نفسه وفي القيام بأخذ وأيه فيه فيق تحذثه فيه ويسيده كأثه هو الوزر لقريه من السلطان وزمانة تصر فه والى ناظ الخياص التحبيد في أنظ اله السلطانية وكانت علمة الحيل وكانت كيم الوضع لأنها مستودع أموال الملكة وكان تطرا خزانة منصبا حلىلا الى أن استعدث وظبَّفة ثطرا تلحياص فضعف أمر تغلر الخزانة وآمرا للزانة أيضاوصارت نسمي الخزانة الكبرى وهواسم اكبرمن مسماءولم بيق مهاالاخلع يضلع منها أوماعص الهاويصرف أولافأ ولاوسارتيل الخزانة مضافاالى فأطرانك اص وكان الرسم أن لايلي فعلرا لخزانة الاالقضاة اومن يلغي مهرومار حت الخزانة بقلعة الحمل شي علهاالامعرمنطاش سصنا لمهالمذ الظاهر مرقوق فيسنة تسعن وسيعمأ ته متلاث من حدث ونسي أمرها وصارت أخلع وغوها عند ناظر الحاص في دارم وكانت لاهل ألدولة في الخلع عو ايدوهم على ثلاثة انواع أرباب السموف والأفلام والعلماء فأما أرباب السموف فكانت خلم اكار أمراه آلمتن الاطلس الاحرال وي وغت الاطلس الاصفرال وي وعلى الفوقاف طرز زركش ذهب وتتتب منصاب وله مصف من ظاهره مع الغشاء قنسدس وكلونة زركش بذهب وكلالب ذهب وشاش لانس دفسع موصول به في طرف مر راحض مرقوم بألقاب السلطان مع نقوش باهرة من الحرير الملوّن مع منطقة ذَهِب ثم يَختلف أحوال المنطقة بجسب، صادرهم فأعلاها ما حلّ بن عدها يواكروسيطي وعجنسا أنعالبطش والزمزذ واللؤلؤغ ماكان مسكارية واسددة مرمعة غرماكان بسكارية واحدة غومرصعة وأمامن تقلدولا بةكيع ومنهم فانه برادسفا محلى بذهب يحضرهن السلاح فاماه ويحلمه فاظر الخاص وبراد غرسامسر جاملهما بكنيوش ذهب والفرس من الاصطبل وفياشيه من الركاب خافاه ومرجع العيمل ف سرويح الذهب والكايش الى ناظرانف اص وكان وسرصاحب حاء من أعلى هذ ما الملع ويعطى بدل الشاش اللائس شاش من عل الاسكندوية مر يرشده بالطول وينسيم بالذهب بعرف بالتمر وبعطى قرسن أحدهما كادكروالا حر وكون عوض كبوشه زنارى اطلس أحروكانت لنبائب الشام على مااستقرف امام النباصر محمدين قلاون مثل هدا اوزيد لتذكرتر كسة زركش ذهب دائرة بالقباء الفوقاني ودون هداء الرسة ف الخلع نوع يسمى طرزوحش بعمل بداوالطراوالتي كانت بالاسكندرية وعصروبدمشق وهومجوق جانات كأبة بألقاب الساهان وبإخان طرزوحش وجاخات ألوان بمزجة بتسب مذهب يفصل بعن هدده الحاخات تقوش وطرازهذا يكون من القصب وربحا كبر بعضهم فركب علىه طرازا مزوكشا بالذهب وعلىه فروسستاب وقندس كانقذم وغت الشا الطرزوحش قدامن المقترح الاسكندران الطرح وكلوة تزركش كملالب وشاش على ماتقدم وحماصة ذهب فتبارة تكون بيكاويه وارتالا يكون ماسكارية وهذه لاصاغر أمراء المثن ومن يلقويهم ودون هنده الرسة في الطبع كتساعليه فقر من لون آخر غيراونه وقد مكون من فوعلونه شفاوت بنهدما وتعدم منعاب مندس والبشة كاتقدم الاأن المساصة والنساش لايكونان باطراف رقع بل محتقون يجوعة بأخضروا صفر مذهب والحياصة لاتكون بسكارية ودون هدده الرسة كماتكون واحدة بسحاب مقندس والبقت على

ماذكروتكون الكلوثة خضفة الذهب وساناها مكادان مكونان بالمداية ولاحماصة له ودون همذه الرتمة موملون واحدواليقية على ماذكر خلاالكلونة والكلالسد يدون هنده الرتة مجوم مقندس وهوقيا ملون بعاخات من أجرواً خضر وازرق وغيرة للشمن الالوان يستمال وقندس وتحته قياء اما أزرق أوأخضر وشاش المض مأطراف من نسبة ماتمدّ م ذحك ومثر دون هذا من هذا النوع و أما الوزرا و والكتاب فأحل ما كانت خُلِعهم الكَمْنِ الله عَنْ المطرِّزرِقيم مر رسادُج وسُمّا بمقند من وتَحْتُه كَفِيا أَحْضِر و صَارِكان من عمل دمياط مرفوم وطرحه تردون هدده الرتية عدم السنداب بالمكون القندس بدائر الكومن وطول الفرج ودونها ترك الطرحة ودوم اأن يكون التحتاني مجوماودون هذا أن يكون الفوقاني من الكعنا المستخدة غيرا سفروده أن يكون الفوة في شجوماا مض ودونه أن يكون عمته عناني وأما القضاة والعلا فان خله عمر من السوف بغير طرازولهم الطرحة واجلهم أن مكون احض وتحته أخضر نهمادون ذلك وكانت العبادة أن أهبة اللطبياء وهي السواد تعمل الي اللوامع من النزالة وهي دلة مدوروشاش أسو دوطرحة سودا موعليان أسودان مكبويان بأبض أوبذهب وشاب الملغ فقرام الخطب مثل ذلك خلا المطرحة وكانت الصادة اذا خلقت الاهمة المذكورة اعسدت الى انكزائة وصرف عوضها وكأنث للسلطان عادات بالخلع تادة في ابتداء سلطنته وتشعل حينه ذاخلع سائر الباب المملكة بحث خلع في يوم واحسد عند الهامة الاشرف كماث بن النساصر مجد من فلا ون ألف وما "ما تشريف في وقت لعب مالكرة على الماس جرت عوابدهم ماخليم في ذلك الوقت كالحوكندار مة والولاة ومن له خدمة فذلك وتارة في اوقات الصدع فدمايس فأذا مصل أحدث عماص در ملاملد واذا أحضرأ حداله غزالا أونهاما خلع عليه قياء مستفاعيا باسب خلعة مثله على قدره وكذال تخلع على البزدارية وجاله اللوارح ومزيجري مجراهم عندحكل صد وكأت العادة أيضاأن ينهرعلى غلان الطث خاناه والشراب خافاه والفراش خافاه ومن محرى محراهم في كل مسنة عنداوان الصيدوكات المادة أن مريصل الحالباب من البلاد اور دعله اويها برمن عملكة أخرى المدأن شرعليه مع الخلع بأنواع الادرادات والادزاق والانعيامات وكذلك التجياز الذين يصياون الى المسلطان ويسعون عليه لهم مع الخلع الرواتب الدائمة . ن الخيز واللعم والتوابل والحاوى والعلبق والمسامحات خطير صيك أتماساع من الرقيق المالسك والجواري معرما يسافحون به أيضا من حقوق أخرى تعلق وكل وأحد من التصار آذاماع على السلطان ولورأسا واحدامن الرقق فله خلعة مكملة بحسسه خارجان المن وعما ينهمه علمه او يسفريه من مال السيل على سيل المرض لساجو به وأماجلا بالخسل من عرب الحاز والشام والمصرين ومرقة وبلاد المغرب فان لهسم الخلع والرواتب والعساوفات والانزال ودسوم الاكامات خارجاعن مساعمات تسكتب لهسه مالتزرات عن تجارة يتعرون جها ها اخذوه من اعمان الخمول وكان يتين الفرس مأزيد من قوتيه حقّ ريما للغ تمنية على السلطان الذي مأخذه محضره تقلير قيمته عليه عشرمزات غرافطع وسائر ماذكرولم سق المومسوى ما تخلع على أرباب الدواة وقد استعد فى الايام الفاهرية وكثرف ايام السّاصر فرج فوع من انطاع بقال له الجبة بليسه الوزير وغيوم من ادباب الرتب العلمة جعلوا ذلك ترفعاغن لبس الملعة ولم تكن المولة تابس من الثياب الاالمتوسط وتتجعل حوائسها بغيرذهب فلوزد حماصة الساصر عهد على مائة درهم فضة ولم رداً بضاسقط سرجه على مائة درهم فضة على عبا وتصوف تدمري أوشاى فلاكات دولة اولادمالغوافي الترف وخالسواف عوايد أسلافهم تمسلك النفاهر برقوق في ملايسه بعض ما كان علمه الماول الاكارلاكله وترا السراطرير ، (المدان القلعة) حد الميدان من مقايا ميدان احدين طولون الذى تقدم ذحسكره عندذكر القطائع من هـُذاالكَثَاب مُ ساه الملك الكامل محمدين العادل أب بكر برأوب في سنة احدى عشرة وسيقانة وعرالي بانيه بركا ثلاث السقيه وأجرى الماء الهام تعطل هذا المسدان مدة فاساعام من بعد وانه المال العداد لأتويكر عدين الكامل عداهم وم اهتم والمال المسالم يمم الدبرا وب بزال كامل اهتماما زائدا وحدده ساقة أخرى وأنشأ حوله الاشعار فيا من أحسن شئ يكون الى أن مات فتلائى احر المدان بعده وهدمه الماك المعز اسك سنة احدى وخسين وسما تة وعف الاوهل كانتسنة اثنى عشرة وسيعما ثناسة الملا الناصر عدس قلاون عبارته فاقتطع من باب الاصطبل الحقريب الترافة وأسضر جمع بدال الاحراء فنقلت الدالفيز حتى كساءكاه وزرعه وحفر بهاالآبار

وركب عليهاالسواقي وغرس فيه النحل الضاخر والانتصار التمرة وأدار عليه هذا السور الخرا الوحود الاتن وين حوضا السييل من خارجه قل اكل ذاك زل اليه ولعب فيه الكرة مع أمرا له وخلع عليهم واستمر يلعب فيه توى الثلاثا والست وصادالقصر الابلق يشرف على هذا المدان فيامد الأفسيم المدي بسافر النظر في أرجائه وإذا ركب السلطان المه نزل من درج تل قصر والمؤاني فينزل السلطان إلى الأصطبل الملاص ثمالي هـ قا المدان وهورا ك وخواص الامرافى خدمته فعرص الحول في اوقات الاطلاقات ويلعب فسه الكرة وكان فيه عدّة من انواع الوحوش المستصيبة المنظر وكانت تربط مه أيضاا بليول اللياصة التفسيم وفي هذا المدان اصل السلطان أتصاصلاه العدين ويكون نزواه المه في وم الصد وصعود ممن اب شاص من دهله القصر غيرالمتا دالتزول منه فاذارك من ما بالقصر مونزل الي منفذه من الاصطبل إلى هيدا الميدان مزلّ فى دهلىرسلطاني قد ضرف على اكل ما يكون من الاسة في صلى ويسمع الطب م شرك وبعود الى الانوان الكسروعة به السهاط ويخلع على حامل القية والطبر وعلى حامل السلاح والاستادار والحياشب كمرو حسكثمر من أرباب الوظاتف وكانت المادة أن تعد السلطان أصاخلعة العسد على أنه بلسها كاكان العادة في الم الخلفا فنتوبها على بعض اكارأمرا المثن ولرزل الحال على هذا الح أن كانت سدنة ثمانما تة قصل الملك الظاهر مرقوق صلاة عسد النعر يخامع التلعة لتعقوفه بعدواتعة الامرعلى باي فهيرالمدان واستمرت صيلاة العديمامع القلعة من عامد طول الانام الناصر بة والمؤيدية ما اللوش) اللدي العمل فيه على ايام الماك الناصر عجد من قلاون في سنة ثمان وثلاثين وسيعما أية وكان قياسه اربعة فدادين وكان وضعه ركه عظمة قد قطع مافهامن الخراهما وة فاعات القلعة حتى صادت غورا كسراولما شرع في العرمل رساعلى كل أمهر من أحراء المشن ما تة رحل وما تذيهمة لنقل التراب رسم الردم وعلى كلَّ أمير من أمر إ والطبيف أما يحسب ويُدب الامع أقبغاعبدالواحدشادالعمل فضرمن عندكل من الإمراء أستاداره ومعه حنده ودواه العبمل وأحضر الاسارى ومحر والى الشاهرة ووالى مصر النباس وأحضرت رجال النواحي وحلس أستاداركك امعرف خبمة ووزع العمل عليهما لاتصاب ووقف الامعراقينغا يستحث الناس في سرعة العمل وصارا لملك الناصر صفير في كل و منفسيه فنال النياس من العمل ضرّ رزائد وأخرق أقيفا عبماعة من اماثل الناس ومات كثير من الرجال في العبل لشدّة العسف وقوّة المرّو كان الوقت صفا فانتهبي عمله في سنة وثلاثين بوما وأحضر المه منْ بلادالمعدومن الوجه الصرى أأني رأس عمروك بداءن ألايقياد البلق لتوقف في هذا أوش فصار مراح غيروم بط بقروا بحرى المياه الحاهذا الموش من التلعة واتعام الاغتيام حواه وتشعرف كل سينة المراحات من عبذات وقوص الى مادوتهمه امن البلادية بوخذ ماجها من الاغتيام الختيارة وجلبامن بلادالنوية ومن المميز فبلغث عدتها بعدمويه ثلاث مزألف رأس سوى اتساعها وبلغ البقل الاخضر الذي بشبةري لفراخ الاوز في كل وم خسس دره مماعنها زمادة على مثقالين من الذهب فلما كانت امام الفاهر برقوق عسل المواد النبوى بهذا الحوش فيأقل لملاجعة من شهور سع الاقل في كل عام فاذا كان وقت ذلك ضربت محمة عظمة بهذا الموش وحلس السلطان وعن بمنه شيخ الأسلام سراج الدين عرب وسلان بن نصر البلشني وبليه الشيخ المعتقدا راهيم رهان الدين من محدث مادر من احد من رفاعة المغربي ويليه ولدشيخ الأسيلام ومن دونه وعن يسارالسلطان الشيخ أوعدا فه عدين سلامة التوذري المغرق ويله قضاة التضاه الاديعة وشبوخ العلر ويجلس الامرادعلي بعدمن السلطان فاذافرغ الفراء من قراءة القرآن الكريم فام المنشدون واحدا معدواحد وهم ريدون على عشر ينمنشد افد فع لكل واحد منهم صر " فيا أربعها أندرهم فضة ومزكل أمرمن أمراءالدواة شقة مو يرقاذ انقصت صلاة المغرب مذت أسمطة الاطعمة الفنائقة فأكلت وجل ماغها تهمدت أسمطة الحلوى المسكرية من الحوارشات والعدة أثدو فعوها فتؤكل وقعط فهاالذ يحهاء تمكون تكمثل انشباد المنشدين ووعظهم الى تحوثلت اللسل فاذا فرغ المتشدون قام القضاة وانصر فواوأتم السماع بقية الأسل واستر ذاك مدة المم عمامامانه الملك الساصرفرج

<sup>\* (</sup>ندكر الماه التي قلعة الحل)

وجسع مناه الفلعة من ما النسل تنقل من موضع الى موضع حة بتر في جسع ما يحتاج السه بالقلعمة

وقداعتني الملوك بعمل السواق التي تنقل الماء من بحرائه للالعة عنا به عظيمة فأنشأ الملك الساسر مجدس قلاون في سنة التي عشرة وسعمائة أربع سواق على بحرالنيل تنقل الماء الى السور تهمن السورالى القلعة وعل نشافا من المستع الذي عله الغلاه وبيرس بجوار زاوية تني الدين وجب التي بالرسيسلة بعث القلعة الى باثر الاصلىل فليا كانت سنة عمان وعشرين وسبعمائة عزم الملك الناصر على حفو خليم من ماحية حاوان الى الجليل الاحرالطل على القاهرة المسوق الما الى المدان الذي على القامة ويكون خراطليج في الحيل فتزل لكشف ذلك ومعدا المندسون فاءتماس الخلير طولاا اثنن وأرومن ألف قصيدة فعر الماء فدمن حاوان متى مصادى القلعة فاذا ماذاها في هنال شمارا عندل آلماء الى أقلعة لصرالماء ماغز وأحكثمرادا تصاصف وشناء لا تقطع ولا تسكلف للدونقله ثم يمرّ من محساداة القلعة حتى منهي الي الحبل الأحرفيصب من أعلاه الى تلك الارض حتى ورع وعندما الادالشروع في ذات طاب الامرسف الدين قطاوط من قراستقراط اشتكر أحداً مراء الطبخاناء ممشق بعدما فرغمن بناء القنباة وساق العيزالي القدس فضرومعه الصناع الذين عاوا فناةعين مت المقدس على خيل العريد الى قلعة الحيل فأنزلوا تم اقعت لهدم الحرامات والروائب وتوجهوا الى حاوان ووزنو أعجري الماء وعادواالى السلطان وصوبوارا مضاقسدوالتزموا بعمله فقال كمرتدون فالواتمان أقف دسارفقال اسرهذا يكترفنال كم تكون مدة العمل فيه حتى يفرغ الواعشر سسن فأستكثر طول المذة ويشال ان الفر باطر الحس هوأاذى حسسن لههم أن يقولوا همذه المذة فانه لم يكن من أبه عل هذا الطليج ومازال يصل السلطان من كثمة المصروف عليه ومن خواب اقترافة ماحله على صرف وأنه عن العمل واعاد قطأوبك والصناع الى دمشق فنات فغلويك عقب ذاك فيسنة نسع وعشرين وسبعمائة في ربيع الاول فل كانت سنة احدى وأربعين وسعمائة اهتراً للله التَّماصر بسوق الماء آلي القلعة وتكثيره بهالا جلَّ سبق الاشصار ومل الفساقي ولا جسل مراحات الغنم والاخار فطلب الهندسين والبنائن ونزل معهم وسارتى طول القناطرالق عمل الماء من التل الى القلعة حتى التهي الى الساحل فأمر بحفر بترأخرى لترك عليا القناطر حتى تتمل القناطر العتمة فيمتمع المامن بأرين وبصعرما واحداجيري الى القلعة فيسيق المدان وغرم فعمل ذاكثم أحب الزمادة في الماه أيضا وكك ومعه المهندسون الى ركد المنش وامر بحفو خليرصفر يخرجمن الصروية الى مالط الرصدوبيشو في الحريمت الرصيدعشر آماديست في التغليم المذكور وركب على الآمادال وإقى لتنقل المياه الى التشاطر العشفة الق تحمل الما الى العلمة زيادة كما يجاوكان فعابن أوّل هدذا المكان الذي عن خفر المليج وبن آخوه قت الرصد أملالة كنرة وعدة ما تعزفند ب الامر أقيفاء دالوحد خفره فذا الخليج وشراء ألاملاك من أرما جا غفر الخلير وأجراه في وسط بنستان المساحب ساء الدين بن حناوقطع أنشابه وهدم الدور وجع عامة الجيارين لقطم ألحر ونقرالا بادوهساوالسلطان يتعاهد النزول العمل كل قليل فعسمل عق المليم من مم المرار بعرفصات وعق كل ترفي الحراك معن ذراعافقة واقدتصالي موت الملك النياصر فسيل تمام هذآ العمل فسطل ذأت وانطخ الخليج بعددنك ويتستمنه الى الموم تعلعة بجواد وباط الاسماد وماذالت الحداثط فائمة من هرفى عاية الاتقال من أحكام الصنعة وجودة الساعند مطم المرف الذي يعرف اليوم بالرصد فالملمن الارض في طول الجرف الى أعلام حتى هدمه الامريليغا السالمي فيسنة النتي عشرة وثمانما أنه وأخذها كان بدمن الحبر فرم به التناطراني عمل الى الدوم الماء منى بصل الى القلعة وكانت تعرف بسواق السلطان ظهاهد مت حهل الكرالناس أمرها ونسواذ كرها ه (المعيم) كان أولاموضعه في مكان الجامع فأدخله السلطان الملك الساصر معدين قلاون فعماؤاده في الحمامع وين هذا المطيخ الموجود الآن وعل عقوده الحيارة خوقامن الحريق وكأت أحوال الطيغ متسعة جدامماني سلظنة الاشرف خلسل بنقلاون فانه يسطف الماك كالوغسرها حتى لقدذ كرجماعة من الاعمان انبراقاموا مدة سفرهم معه رساون كل ومعشر ين درهمما فيسترى لهمهما بما بأخذه الغلبان أربع خوافق صنى علوه تطعاما مفضرا مالقاومات وعقوها في كل خافقة ما بنف على خسسة عشر وطل لم أوعشرة أطيبار دبياح سدان وبلغ واتب أطواج خاماه في الما الله العبادل كتبغ كل يوم عشرين ألف وطل لم وداتب السوت والحرامات غراداب الواتب في كل يوم سبعماته اددب تحسا واعتمر المسانسي شرف الدين عدد الوهاب النشو فاظر الخياص أمر المطبخ السلطان فيسسنة تسع وثلاثين وسبعمائة

فوجدعة الدجاج الذي يذبح فكل يوم السماطوالخاص التي تخص السلطان وبعشبها الى الاحرا مسعمائة طاثر وطغرمصروف الحواج خاناه في كل توم ثلاثة عشراف درهم فاكثر اولا دالساصر من مصروفها حق وتفت أحوال الدولة في الم السال اسماعيل وكنت أوراق بكاف الدولة في سنة خص واربعين وسمعما في خلفت فى المسنة ثلاثين الف الف درهم منها مصروف المواج خاله فى كل وم اشان وعشرون الف درهم وبلغرف امام المنساصر عبسد من قلاون واتب السكرفي شهرومضيان خاصسة من كل سسنة المتسقنطارثم تزانيد حتى ملغ في شهر ومضان منة خس واردهن وسمعما نه ثلاثه آلاف قنطار عنما سحّا نه ألف درهم عنما ثلاثون ألف ويارمهم بةوكان واتسااد ووالسلطانية في كل يوم من امام شهرومضان ستى قنطا وامن الحلوى برسم التفوقة الدوروغرها وكانت الدواة قد توقف احوالها فوفرس الممروف ف كل وم ارسة آلاف وطل مم وسقائة كاحة سيدو تشماله اردب من الشعروم للم ألق درهم في كل شمر وأضيف الى دوان الوزارة سوق الليل والدواب والمال وكانت سدعد ذاخناد عوضواعنها اطاعات النواحي وأعترفي سنةست واومعن وسعمانة متصل الماح على الطباخ فوجداء على المعاملين في كل يوم خسمانة درهم ولانه احد في كل يوم أهما تة درهم مرى الاطعمة الفضرة وغيرها وسوى ماكان تعدلية في عل المهمات مع مجتربها واقد عصل في من عن الروس والاكاوع وسقط الأساح والاوزق مهم على الامهر بكقوالساق ثلاثة وعشرون أنف دوهم عنها غو ألفن وماثتي ديآر فأوقع الموطة عدره وصود رفوحدا خسة وعشرون داراعلى الصروف عدة اماكن واعتبرمصروف المواجه ثاناه في سنة عمان واربعن وسيعما تفكان في كل وما تنز وعشرين ألف وطل من اللم و (ابراج الحام) كان مالقلعة ابراج برسم الحام التي تحمل السطائق وملفت عدَّ تهاعلى ماذكره الزعيد الطاهر فكأب تمام الحبام الى آخر حدادى الاسوة سنة سدع وثمانين وسنما فة ألف طائر وتسعما له طائر وكان حاعدة من القدّمين لكل مقدّم منهم عن معلوم وكان الطبور المذكورة لاتس في الاراج بالقلعة ماعد اطائعة منها فانها في رج البرقسة خاوج القساهرة يعوف بعرج الفسوم وتسه الاموغو الدين عمان من قزل أسستاد اوالملك الكامل محدث الملك المعادل أي بكرين أوب وقبل أمرح ألفوم فأن جسم الفوم كأنت ف اقطاع ابن قول وكانت البطائق ترد اليه من الفروم و يعتها من القاهرة الى الفيوم من هذا العرب قاسترهذا العرب يعرف بذلك وكالنبكل مركز حمام فيسائر فواحى الملكة مصراوشاما مابين اسوان الى الفراث فلا تصمى عدة ما كان منها في النغود والطرقات الشيامية والمصرية وجعها تدرج وتنقل من القلعة الى سائر الجهات وكان لهاده ال الحل من الاصطبلات السلطانية وجامكات الرآ أحن والعاوفات تصرف من الاهرا والسلطانية فتبلغ النفقة عليها من الاموال مالا يعصى كفة وكانت ضرية العقف اكل مائة طائر وبع ويبة فول في كل يوم وكانت العادة أن لاتحمل البطاقة الاف جناح الطائر لامورمنها حفظ البطاقة من المطروقة والجناح تمانهم علوا البطاقة ف الذب وكانت العادة اذاماق من فلعة الحبل الى الاسكندرة فلايسر مالطا ترالامن منية عقية بالحدة وهي أول المراكز واذاسر الى الشرقسة لايطلق الامن مسعد تعرفان القياهرة واذاسر الى دمياط لايسر والامن ناحمة يسوس وكان مسبومع البراجين من يوصلهم الى هدنده الاماكن من الماندادية وكذلك كانت العدادة في كلُّ علكة ينوخى الابعاد فى التسريم عن مستقرا الهام والقصد بذلك أنهالا ترجع الى ابراجها من قريب وكان يعمل فالطيورالسلطانية علائم وهي داغات فأرجلها أوعلى مناقيرها ويسبها ارباب الملعوب الاصطلاح وكان الجدام اذامقط بالبطاقة لايقطع المطاخة من الجدام الاالسلطان سدمهن غيرواسطة وكأنت الهسم عنارة تسديدة بالطائر حتى ان السلطان اذاكان يأكل وسقط الطائر لاجهل عنى يفرغ من الاكل بل يحل المطاقة ويترك الاكل وهكذااذا كان اعمالا عمل بل ضه و قال ان عدالقا هروهذا الذي رأية عليه ملوكا و حدال في الموكب وفيالعب الاكرة لانه باحمة بفوت ولايستدرا المهم العظيم امامن واصل أوهارب واملمن محدد فى النفور قال وينبغى أن تكتب البطائق فورق الطيرا لمعروف يذلك ورأبت الاوائل لايكتبون فأؤلها إسسة ونؤدخ والساعة والبوم لابالسستين وأناأ ورخها بالسنة ولأجهش في نعوت المخاطب فيهاولا يذكر - وفي الالهاظ ولايكتب الالب الكلام وزبدته ولابد وأن يكتب سرح الطائر ورفقه حتى انتأخو الواحد رقب حضوره اوتطلب ولابعمل للبطائق هامش ولاتحمل وحصنت آخرها حسسبلة ولاتصنون الااذاكات منقولة مثل

أن تسرح الى السلطان من مكان بعد و مكتب الها عنوان الملق سى الإينتمها أحد وكل وال تصل الده بكتب في ظهر و الآبا وصل الده وكل وال تصل الده بكتب و في ظهر و الآبا وصل الده وقل والدو من من وصل كاو الده دو جها الى مصر وسنا أنه حضر من جهة فالب الصحيدة في وأربعون طائر احتبة المراجبين ووصل كايد الدوجها الى مصر عاصات المراجب المنظرة المراجب المنافقة والمراجب المنافقة والمراجبة المنافقة والمراجبة والمنافقة والمراجبة والمنافقة والمراجبة والمنافقة والمراجبة والمنافقة والمراجبة والمنافقة والمراجبة والمنافقة والمراجبة والمراجبة والمنافقة والمراجبة المنافقة والمراجبة والمنافقة والمراجبة المنافقة والمنافقة والمراجبة والمنافقة والمناف

« (ذكر ماول مصرمند ست قلعة الحمل)»

اعم أن الذين ولوا أرض مصر في الذا الاسلامية على ثلاثة أقسام ه السم الأقل من ولى بصفاط مصر مند في الته تعالى أرض مصر على ابدى العرب المحاب وسول اقتصلى اقته عليه وسلم ورضى عنهم و البهيم فصارت و المسلم الى أن قدم القائل المحافظة والقسم الثالثة والمحافظة المحافظة والمحافظة والمحافظة المحافظة المحافظة المحافظة والمحافظة المحافظة المحافظة المحافظة والمحافظة المحافظة المحافظة المحافظة والمحافظة المحافظة المحافظة المحافظة والمحافظة المحافظة المحافظة والمحافظة المحافظة المحافظة والمحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة والمحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة والمحافظة المحافظة المحافظة المحافظة والمحافظة المحافظة المحافظة والمحافظة المحافظة والمحافظة والمحافظة والمحافظة المحافظة المحاف

\* (ذكرمن ملك مصر من الاكراد)

أعلان النساس قد اختلفوا في الا كراد فد كراهم أن الا كراد فضل طع الملك سوراسف وذلك أنه كان يأم رأن يذعه كما سوم افسانان ويتخذطه ام من طومهما وكان فور يرسى ارما يل وكان يذيح واحدا و يستميي 
واحدا و يستمه الى جبال فارس شو الدواق المبال وكثر واومن الساس من المقتم باما مسلمان بن داد عليما 
السلام معن مسلم ملكم ووقع على فسائه المنافقات النسطان الذي يقال المالمسلم وعمم واقعة تعالى منه 
المسلام معن مسلم المساقفات فالرة القدت المالي على سلمان علمه السلام ملكه ووضع هو لا الامام الموافقات 
من المنسطان قال الحسير وهم الى المبال والاودية ترجم اتهم التهم هم منسبون الى كرد بن مردين عمو 
الاكراد والاكراد عند القرم من والدكرد بن اسفندام بن من شهر وشل هم نسبون الى كرد بن مردين عمو 
ابن معنه من معاوية بم بنكر وقيل هم من والدعو من يقينا بنام مان ماه المساوقيل من من حامد بن طان 
من بشدة أولاد حيد بن وهرين الممارون بن أسعد بن عمد الفرى برقص وهد اقوال الفيقها فهم عن أداد 
المفاوة الدعيم لما صادالمات الهم وانماهم قبيل من قبائل اليهم وهم قبائل عديدة كورانية بوسكوران 
وهذا يدة و بشتره وشائل ومنافقات علم والمنافقات وعموانية و ودارد الاتكان عديدة وكورانية بنوك ودينال وسكية وودوادية ودسكية وسوفي وتزعم المروانية أنها من بن من الماد 
ووداية ودسفة وهكاروة وحديدة ووركة ومهوانية وزدار وية كسكانيت وسائل وورائية أنها من بن مروان بنا المبكم وبزعم بعض الهكارية انهامن وادعتية بنأ بي سفسان بزحرب 🌸 وأوّل من ملك مصر من الاكراد الاوسة " (السلطان الملك النساصر صلاح الدين) وأبو المنفر وسف بن نجم الدين أبي الشكرا وب ان شادى بن مروان الكردي من قبل الرواد به أحد بطون الهذبات نَشَأ أبوه أوبُ وعمه أسد الدين شركوه سلددوس من أرض اذر بصان من جهة او ان وبلاد الكرح ودخلا بقداد وخدماً محاهد الدين مروز منسة تغداد فدعث أبوب الماقلعة تنكرت وأقامه بالمستمنظالها ومعد أخوه شبركوه وهواصغرمنه سنا فحدمأ بوب الشهد زنكي تماانهزم فشكرله خدمته واتفق الدذان أنشركو وقتل رجلا شكريت فطردهو وأخوه أتوب من قلعتها قضا الى رنكي ما لموصل قا واهما وأقطعهما افعااعًا عنده ثم رتب أنوب بقلعة بعليك مستحدثنا ثم الم عليه مامرة واقصل شيركه ومنو والدين هجو دين وزيج في امام أسه وخدمه فليأملك حلب دوراً به كان لنحمرالدين الوب على كثير في أخذ دمشق لنور الدين فتمكل في دولته حتى بعث معركوه مع الوزير شاور بن محمر السعدي الى مصرفسا رصلاح الدين في خدمته من جدلة اجناده وكان من أمّر شركوهما كان حتى مات فاقهر بعده في وزارة العياضد ابن أخده صلاح الدين يوسف من أبوب في يوم الثلاثًاء خاصي عشرى جيادى الاسترة سنة أر بعروستين ومحسما الدواقية ما الله الناصر وأزلى مدار الوزارة من القاهرة فاحقال فاوب الناس واقبل على احد وترك اللهو ونعاضدهو والقاضي الضاضل عبدالرحم بنعلى البساني رجه الله على ازالة الدولة الساطمية وولى صدرالدين من درماس قضاء القضاة وعزل قضاة الشسعة وبني عدينة مصر مدرسة لفقهاء المالكية ومدرسة للفقها الشيافعية وقيض على أمرا الدولة وأفام اصيابه عوضهم وأبطل المكوس بأسرها من أرص وصرونم بزل مدأب في ازالة الدولة حتى تمله ذلك وخطب خليفة بغيداد المستنصر باحرالله أبي محدا كسسن العساسي وكان العاضد مريضا فتوفى بعد ذلا يتلاثه امام واستبدّ صلاح الدين بالسلطنة من أول سنة سسع وستهن وخسماتة واستدعى أدامتحم الدير أقوب واخوته من بلاد الشيام فقدموا علمه بأهالهم وتأهب افزو الفرهج وساوالي الشويك وهي سدالفرنج فواقعهم وعادالي ايله فحيى الزحسك وات من أهل مصر وفرّ قها على اصنافهاووفع الى يت المال سهم العاملان وسهم المؤلفة وسهم المقاتلة وسهم المكاتسن وأبزل الغز بالقصر الغرف وأحاط بأموال القصرو بعثه مهاالي الخلفة سغدادوالي السلطان الملك العادل فورالدين مجود مرزنكي مالشام فأثث الخلع الخليفية فليسها ورتب توب الطبلناناه في كل يوم ثلاث مرّات تمساراني الاسكندرية وبعث أبن أخسه تبق الدين عمر بن شاهنشاه بن أبوب عملي عسكر الى برقة وعاد الى القاهرة تمسارف سنة ثمان وخسين الى الكرار وهي سد الفريج فصرها وعاد بغيرطا تل فيعث أخاه الملك العظم شمس الدولة توران شاه ابن أبوب اتى ملاد النوية فأخذ قلعة اس وعاد بغنام وسسى كنسرتم سارلا خذ بلاد الهن فدال زيد وغسرها فلما مات تورالدين محود بن زمكي توجه السلطان صلاح الدين في أول صفرسة مسمعين الى الشام ومال دمشق بغيرمانع وأبطل ماكان يؤخذ بهامن المكوس كالبطلهامن دبارمصر وأخذ حص وحماء وسادسر حلب وبها الملك الصالح يحيرالدين اسماعيل من الصادل فورالدين مجود من زنكي فقاتله أهلها قنا لانسديد افرحل عنها الى حص وأخذيهلين يغير حصاوتم عادالي حلب فوقع الصلح على أن يكون له ما سدممن بلاد الشام مع المعرّة وكفرطاب ولهمما بأيديهم وعاد فأخذ يغزاس معدحصاروا قاميد مشق وندب قراقوس النقوى لاحذ الادا لغرب فأخذ أيجلن وعادالي القاهرة وكانت بعر السلطان وبعز الملسن وقعة هزمهم فيها وحصرهم بحلب الماوأ حدراعة ومنيج وعزاز غمادالى دمشق وقدم القماهرة في سادس عشرى رسع الاول سنة الذين وسمعن بعدما كانت لعسآ كرم حروب كتسيرتهم الفرنج فأهر ونسامسور يحمط مالقاهرة ومصروفاعة الحبل وأقام على منائه الامعربهاء الدين قراقوش الاسدى فشرع في شاء طعة الحبل وعل السور وحفرا المسدق حوله وبدأ السلطان بعمل مدرسة بجوار قبرالامام الشافعي رضي القدعنه في القرافة وعل مارستا أبالقياهم وتوجه الى الاسكندرية فصام يهاشهر ومضان ومعم الحديث على الحافظ أبي طاهرأ جدالسلني وعرا لاسطول وعادالى الناهرة وأخرج قواقوشالتقوى الى بلادالغرب وأمر بقطعما كان بؤخذمن الجاح وعوّض اميرمكة عنه ف كلّ سنة أللي ديساروأ شاردب غلة سوى اقطاعه بصعب دمصر والبسن ومبلغه تمانية آلاف أردب تمسارمن القاهرة فى جادى الاولى سنة ثلاث وسعين الى عسقلان وهي يد الفرنج وقتل وأسروسي وغم ومضى بريدهم بالرملة فغاتل البرنس إرباط مغال الكوك قتالا شديداخ عادالي القاهرة غمارمها في شعبان بريد الفرنج وقد ترثوا على جاء حق قدم دمشق وقدر حلواعنها فواصل الفارات على بلاد الفرنج وعساكره تفزو بلاد الفرب ثم فق مت الاحران من عل صفدواً خذه من الفرنج عنوة وسارفى سنة ستوسيعين طرب فتم الدين فليم ارسلان صاحب قويه من للادالروم وعادثم وحه الى الادالارمن وعاد غزب حصين فنساومضي الى القياهرة فقدمهاف التعشر شعبان ترسوح الى الاسكندرية وسعم مهاموطأ الامام مالك عسلى الفقية أبي طاهر بن عوف وأنشأ مهامارستا ما ودارا السفارية ومدرسة وحدد مفرا للبجونقل فوهته ممضى الى دمياط وعادالى القاهرة مسارف خامس الحرّم سنة عُمان وسبعن على ايلة فاعاد على بلاد الفرنج ومضى الى الكرّ له فعيات عبدا كره سلاد طهرية وعكا وأخذا لشقف من الفرنج ونزل السلطان بدمشق وركب الحاطير مة فواقع الفرنج وعاد فتوحه الي حلب ونازاها تممض الى السرة على الفرات وعدى الى الرها فأخسدها وملك حز أن والرقة ونسسسن وحاصر الموسل فلر سل منهاغرضا فسازل سعارحتي أخذها ممضى على حران الى آمد فأخذها وسارع لى عن تاب الى حاب وأحكها في أن عشر صفوسة تسم وسبعن وعاد الى دمشق وعدرالاران وحرق مسان على الفرنج وخرّب الهسم عدة حصون وعاد الى دمشدق غسار الى الكرائف لرسل منهاغرضا وعاد م خرج في سنة ثمامن من دمشق فسازل الحكول ثروحيل عنهاالي نابلس فحرقها واكثرمن الغيارات حتى دخيل دمشق شأدمها الى حاه ومنى حتى بلغ حران ونزل على الموصل وحصرها شمارعها الىخلاط فل علكها فضي حتى أخذ ما فارقين وعاد الى الموصل ثمر وسل عبا وقد مرض الى متران فتقرر الصليم مع المواصلة على أن خطبواله بهاوبد بادبكروج مع البلاد الارتقية وضرب السكة فيهاما عمد ثم مارالي دمشق فقد مهافي الني رسع الاول سسنة اثنتين وعمانين وخرج منها في أتولّ سسنة ثلاث وعانين وناذل ألكول والشو مك وطهر به فيلك طربة في الدعشرى وسع الأخرمن الفرنج مواقعهم على حطين وهم في خسين ألفا فهزمهم بعدوماتم عديدة وأسرمنهم عدّة ماولهُ ونازل عماحتي تسلما في ثاني جيادي الاولى والقدمنيا أربعة آلاف اسرمسام من الاسر وأخذى النافا وعدة حصون منها الناصرية وقسارية وسفاوم فورية والشقف والتوقة والطور وسسطيه ونابلس وسنن وصرخدوصدا وبروث وجبل وأنقذ من هذه البلاد زيادة على عشرين ألف أسرمسلم كانوافى أسرالفرنج وأسرمن الفرنج مأنة أنف انسبأن ثم ملائمتهم الرملة وبلدا نظلل عليه السلام وحت فحرمن القدس ومدينة عسقلان ومدينة غزة ومت جبريل نمافتم بيث المقدس في يوم الجعة سأبع عشرى وحب وأخرج منسه ستهن ألفيامن الفرنج دعدما أسرسية عشر ألفياها بين ذكر وأثى وقيض من مال المفياداة تثمانه ألف د سُارمصره ۚ وأَ قَامَ الجُعة بالاقصى وبن مالقد س مدرَّسة للشافعية وقرَّ رعلي من ردَّ كنب بـ ة قيامة من الفرنج قطيعة يؤديها ثمناذل عكاوصورونا ذلف سنة أربع وثمانين حسن كوكب ونسب القساكرالي صفدوا الحكرك والشويك وعادالى دمشق فدخلها سادس رسع الاول وقدغاب عنها في هذه الغزوة أربعة عشرشهرا وخسسة الامغ خرج منها بعد خسة الام فشر الغارات على الفرنج وأخذ منهم أنطرسوس وخرب سورها وحراقها وأخد جبلة واللاذقية وصهبون والشغر ويكاس وبقراص ترعادالي دمشق آخرشعسان بعدمادخل حلب فيلكت عساكره الكراز والشوبك والسلعف شهر رمضان وخرج بنفسه الىصفد وملكهامن الفرنج في دابع عشر شؤال وملك كوكب في نُصف ذي القدعدة وسارالي القدس ومضى بعد النمر الى عسقلان ونزل بعكاوعاد لل دمشق أقل صفوسنة خس وعانين تمسادمها في ثالث وسع الاول ونازل شفّ ف أرنون وحادب الفرنج مروما كشرة ومضى الى عكاوقد رن الفرنج عليها وسصروا من بها من المسلىن قنزل عرب عكاوقا تل الفرنج من أقل شعبان حتى اخضت السنة وقدخوج الإلمان من قسط تطيفه في ذيادة على أتس أتف ريد بلاد الاسلام فاشتقه الامرود خلت سنة ست وغمانين والسلطان مائلة وية عيل حصارالفر نج والامداد تعسل المه وقدم الالمان طرسوس بريد ست المقدس خرب السلطان سورطعرمة وباقاوارسوف وقسارية وصدا وجسل وقوى الفرنج بقدوم ابن الالمان البهم تقويه لهم وقدمات الوم بطرسوس وملك بعده فقدر الله تعالى موته أيضاعلى عكا ودخلت سنقسبع وغمانين فلأالفر نج عكافى سابع عشرجادى الأشوة وأسروا من بهامن المسلين وحاديوا المسلطان وتتاواجمع منأسرود من السليز وساروا الى عسقلان فرحل السلطان فيأثرهم وواقعهم بأرسوف فانهزم

من معه وهو "ابت حتى عادوا المدفقة الم الغرج وسبقهم الى عسقلان وخرّبها ثم مضى الى الرملة وخرّب حسنها وخرب كنسة أدودخل القدس فأقامها الى عاشررب سنة عان وعمائين غستاراتي بافا فأخذها مدسووب وعادالى القدس وعقد الهدنة بينسه وبين الفرنج مدة تلاث سنين وثلاثه أشهر أولها مادى عشرشعسان على أن للفرنج من إذا الى عكا الى صور وطرابلس وانطاكية وتودى بدال فكان وماه شهود اوعاد السلطان الى دمشق فدخلها كامس عشري شوّال وقدعاب عنهاأ وبع سنيز فيأت بهافي يومّ الاوبعاء سابع عشري صفر سنة تسع وثمانين وخسماته عن سبع وخسين سنة منها مدّة ملكه عدّموتُ العاصد اثنتان وعشر ون سنةٌ وستة عشر لومافقام من بعده بمصرولة مه (السلطان المال العزير عاد الدين الوالفتر عمان) . وقد كان يومنذ ينوب عنسه بمصروه ومقيم بدارالوزارة من ألقاهرة وعنده حل عساهيكر أسه من الاسد مة والسيلامسة والأكراد فأناه بمزكان عندأ خمه الملك الأفضل على الامبر غرالدين جهماركس والاميرقارس الدين معون القصرى والامرشيس الدين سنقرا لكموهم عظماه الدواة فأكرمهم وقدم علمه ألفاضي الفاضل فسالغ فى كرامته وتذكر ما منه وبن أخمة الافضل فسار من مصر لهار به وحصر مدمش فدخل يتهما العادل أوبكرحنى عادالعز راكى مصرعلى صافعه دخل فليترذاك وتوحش ماينهما وخرج العزير ثانيا الى دمشق فدبرعليه عه العادل حتى كادأن بزول ملكه وعاد خاتفا فساواليه الافضل والعادل حتى نزلا بليس فرت أمودا أت الى الصلح وأقام العادل مع العزيز بصروعاد الاضل الى علكته بدمشق فقام العادل تدبيرامور الدولة وخرج بالعز يزلحاربة الافضل فحصراه بدمشق حق أخذا هامنه بعد حروب وبعثاه الي صرخد وعاد العزيز الىمصروأ فام العادل دمشق حتى مات العزيز في ليلة العشرين من محرم سنة خس وتسعين وخسمائة عن مسم وعشر ين سنة وأشهر منها مدة مسلطنت بعداً مستسنين تنقص شهر اواحدا فأقيم بعده أبنه « (السلطان المهدُّ المنصورُ ناصر الدين عجسه) و عرد تسعُ سنن وأشهر بعقد من أنَّه وتَّعام بامور الدُّولَة بها الدين قراقوسُ الاسدى الآتامان فاختاف علمه أحراء الدولة وكاتبوا الملاك الافضل على منصلاح الدين فقدم من صرخد في خامس وسع الأول فاستولى على الامورول يق المنصور معه سوى الاسم غما ويهمن القاهرة في الثرجي بريدأ خذدمت من عه العادل معدما قبض على عدّة من الامراء وقد توجه العادل الى ماردين فصر الافضل ممشق وقدبلغ العادل خبره فصاد وساربر مدمحتي دخل دمشق فحرث حروب كثيرة آلب اليعود الافضل الىمصر بمكندة ديرهاعليه العبادل وخرج العبادل في أثره وواقعه على بليس فكسره في سادس رسع الاسمسنة سن وتسعيروا لتمأ الحالف القرة وطلب الصلح فعؤضه العبادل صرخد ودخل الحالف اهرة في يوم السبت امن عشره وأقام أتابكية المنصور غ خلعه في وما لجعة حادى عشر شوّال وكات سلطنت سنة وعُمَانِيةَ المهروعشرين بوما واستبدُّ مالسلطنة بعد دعرًا سه " ﴿ (السلطان الملك العادل سف الدين أبو بكر عهد ابِناْ يُوبٍ) • فَعْطِيهُ بِدَّيا دِمصروبِالا ْ الشيام وَحرّ ان وَالْرِهاو مِنَا فَارْمَن وَأَخرِج المنصور واخوبَه من القياهرة الى الرها واستنباب المدالمان الكامل عجد اعنه وعهداليه معدما لسلطنة وحلف في الامراء فسكن قلعة الحيل واستمرّاً يوه ف داوالوّذارة وف ايامه توقف زيادة النيلّ وأبيلنْسوى ثلاثة عشرذراعا تنقص ثلاثة أصـابعُ وشرفت أراضي مصر الاالاقل وغلث الاسعار وتعذر وجود الاقوات ستى أكات الحف وحتى اكل الساس بعضهم بعضا وتسع ذلك فناء كبيروا منذذلك ثلاث سنبن فيلفت عدةمن كفنه العادل وحدمين الاموات فىمدّة بسيرة تحوما ثنى ألف وعشرين ألف انسيان فكان بلاء شنيعا وعقب ذلا بقول الفريج على بلاد المسلين فسنة تسع وتسعين فكانت معهم عذة روب على بلادانشام آلت الى أن عقد العادل معهم الهدنة فعا ودوا الحرب في سنة ستمانة وعزموا على أخذ القدس وكثرعتهم وفسادهم وكانت لهم والمسلم شؤون آلت الى نزولهم على مديشة دمساط في رابع ربيع الاول سنة خس عشرة وسقالة والعادل يومنذ بالشام فرج الملا الكامل محاربتهم فأت العادل عرب السفرني يوم الهيس سامع حادى الا خرة منها وحل الى دمشق فسكانت مدة ملطنته بديار مصرتسع عشرة سنة وشهرا وأحداوتسعة عشروما ، وقام من يعدمانسه (السلطان الملك الكامل ناصرالدين أبوالمعالى مجد بعهد أبيه فأقام فىالسَّلطنة عشر ينسسنة وخسسة وأرجين يوما ومات بدمشق يوم الاربعاء مادي عشرى وحب سنة خس وثلاثين وستمائه والم بعده ابسه (السلطان

الملك العادل سيف الدين ألوبكر) قاشتغل باللهوعن التدبع وخرجت عنه حلب واستوحش منه الاصراء لتتريه الشباب ومارأ خوه المال الصاغ بجم ألدين أيوب من بلاد الشرق الى دمشق وأخذها في أقل جمادى الاولى بيئة مت وثلاثين وجرت في المورآخر هاانه سيار الي مصرفة عن الإحرام على العادل وخلعو موهم الجعة الماء وردى القسعدة سنة سبع وثلاثين وستمالة فكانت سلطنته سنتين وثلاثة اشهر وتسغة ايام و وعام بعدم بالسلطنة أخوه (السلطان المائ الصالح يحم الدين أنو الفتوح أنوب) فاستولى على قاعة أسل في يوم الأحد رابع عشرى ذى التسهدة وحاس على سر برا الله ماؤكان قد منطب فيل قدومه ففسه الامو روقام ماعساه المُمذَكِدَ أَمْ فَمَا مُوسِعِ الأموال انتي اللَّه ها أُخوه وقص على الاحراء ونظر في عبارة أرض مصر وسارت عربان الصعب وقدُّم مُالَّكُ وأقادهم أمراء وي قلعة الروضة وتحوّل من قلعة الحِيل الهاوسكم وملك مكة ويعت لغزوالمن وعرالمداوس الصالحة بتزانقصرين من القناهرة وقرربها دروسا أربعة للسافعية والخنفية والمالكية والخنابلة وفي ايامه زل الفرنج على دمياط في الشعشري صفرسسة سبع وأربعن وعليهم الملك روادفرنس وماسي وهاوكان السلهان بدمشق فقدم عندما بلغه حركه الفرنج وترل أشموم طنأح وهوهريص فعات بناحية المنصورة مقابل الفرنج في يوم الاحدد وأبع عشر شعبان منها وكانت مدّة مسلطنته بعد أخده تسمع سنبزوثياتية أشهر وعشرين بومافقيات أتمولده خليل وآسمها شعرة الدر بالامربو كقت موته واست دعت النه وران شادمن حصر كي مناوسات المده مقالد الامور ، فضام من بعده المده (السلطان الملا العظم غَمَاتُ الدِينَ تُوران شاه) وقد سارمن حصن كنفاف نصف شهر ومضان فرّعلي دمشق وتسلطن بقلعتها في وم الائنز لدائمز بتستامنه وركب اليمصر فنزل السالحية طرف الرمل لاربع عشرة بقيت من ذي القعدة فأعلن حننُه نُدَّمُونَ الصَّالِحُ ولِمَكُنَ أَحدُقُ لَ ذَلِكُ تَنفَقُ وعَرْبُ السَّاطَانُ بِلَ كَانْتُ الامورْعِلي سألها والخدمة تعهم ا بالدهامروالسماط يتدوشه رة الدر تدبر أمورالدولة ونوهم الكافة أن السلطان حريص مالاحدعلمه مسمل ولا وصول ثمسارا العفلم من الصاطيسة الى المنصورة فقدمها يوم الجيس حادى عشريه فأساء تدبير نفسه وتهدد العربة التي خافوه وهم ومتسذ جرة العسكر فقتاوه بعد سسمعن ومافى يوم الاثنين تاسع عشري المرمسنة عُمان وأربعيز وسنمًا له وعُوته الفَّفْت دولة بي أبوب من ديار مصر بعد ما أَفَامت احدى وعُماسَ سنة وُسمة عثم وماوملك منهرثما نية ماوك

\* (د كردولة الماليان البحرية) \*

وهم الماول الاترال وكان ائداء أمره خده الطائفة أن المسلطان الملك المسالح نجم الدين أيوب كان قد أقره أيوه السلطان الملك الكاهل يحدسلاد الشرق وحعل اشه العادل أما بكرولي عهده في السلطنة بصرفه امات فاممن بعده العادل في السلطنية وتذكر ما منه و من اس عه الملك الحو أد مظفر الدين يونس من مودود من العادل أبي بكر أبِ أوب وهو نائب دمشق فاستدى الصالح نجيم الدين ألوب من بلاد الشرق ورتب أب المعظم فوران شامعلى بلادالشرق وأقرم بعصن كفاوقدم دمشق وملكهافكاته أمراءمصر تعثه على أخذهامن أخمه العادل وخاص عليه بعضهم فسارمن ومشق في رمضان سنة ست وثلاثين فانزعير العادل انزعاب اكبراوكتب الى الناصر داودصاحب الكراف ساداله ارهاوته على أخده الصالح فأتفق مسرا لمال الصالح اسماعيل برالعادل أف بكربر أيوب ن حماء وأخذ و دمشق الدال العادل أبي بكرين الله الكامل محدق سابع عشرى صفر سنة سبع وثلاثين والملك الصالح نجيم الدين أبوب بومشد على ماملس فانحل أمره وفارقه من معه حتى لم يبق معه الاعماليكه وهمه نحوا تفانين وطائفة من خواصه نحوالعشرين وأماا بجسع فانهم مضوا الى دمشق وكان الناصرداودقد فارق العادل وسارمن القاهرة مفاضياله الى الكركة ومضي الى الصالخ غيسم الدين أيوب وقبضه بابلس في الفيعشر رينع الاول منهاو محنه بالكرائة أقام بماللًا الصالح بالكرائسي خلص من سحنه فى ابع عشرى شهررمضاً نمام فاجتم عليه عماليك وقدعظ متمكاتهم عند ، وكان من أمر ، ما الك حق ماك مصر فرى لهم ثباتهم معه من تفرق عند الاكرادوا كترمن شرائهم وجعلهم أمرا مدولته وخاصته وبطائته والحيطين بدهليزه أذاسافروأ كالمسكتهم معدفى قلعة الروضة وسماههم المحرية وكأنوا دون الالف بملوك قيل ثمانما أله وقيل سبعما الموجسون كلهم أثر المافيا مات الماك العالم وأتحس الفريج بشئ من ذلك فركبوا من مديشة دمساط وماروا عبلى فارسكور وواقعوا العبكر في وم السلاما أول شهر رمضان سنة سبع واربعين ونزلوا بغرية شرمشاح تم بالبرمون ونزلوا تحياد المنصورة فكأت المروب بيزاافر رقين الياسي ذى القيعدة فاريشعر المسلون الاوالغرنج معهم في المد حكر فقتل الامعر فرالدين من شيخ المسدوخ وانهزم النساس وومسل روادغرنس ملك الفرنج الحماب فصرالسلطان فبرزت المصرية وحساوا على الفرنج حسلة منكرة حدي الاصوهم وولوافأ خذتهم السسوف والدمامس وقتل من أعسانهم ألف وخسمانه فظهرت البحرمة من يومشيذ واشتهرت ثم لماقدم اللك المفلم توران شأه أخذ في تهديد شعيرة الدر ومطالبتها عمال أبيه فكأتب العترية تذكرهم بمافعلته من ضبط الملكة حق قدم المفلم ومأهى فيهمن الموف منه فشق وَلِلْ عليه وَكِأْنَ قدوعدالفارس اقطاى المتوجه المه من المنصورة لاستدعا تهمن حصن كيفانام وفلرغله فتنكرا وهومن اكارالصربة وأعرض مع ذلاعن البحربة واطرح بيانب الامراء وغيرهم حتى قنأوه وأجعوا على أن يقعوا بعد مفي السلطنة سرَّية أستأذهم ﴿ (المُلْكَةُ عَصِمة الَّذِينَ أَمْ خليل شحرة الدَّراك الحبة ) ﴿ فأ قامُوهَا فالسلطنة وحلفوالها فعاشرصفر ووسوا الامرع والدين أيث التركاني الصالعي أحدد العربة مذدم العسكروسارعزالدين أيك الومى من العسكر الى قلعة الحيل وأنهى ذلك الى شعرة الدر تفامت مد بعرالمملكة وعلت على التواقسع بمامناله والدة خليل ونقش على السكة أجمها دمناله المستعصمة الصالحية ملكة المسلين والدة المنصور خلل خلفة أمرا لمؤمن وكان الصر متحد نسات مدينة دمساط من الملا رواد فرنس اعدما فرر على نفسه أرَّ بعمانية ألفُّ دينارٌ وعاد العسكر من المنصورة الى القاهرة في تاسع صفر وحلفوا الشحرة الدر في ثالث عشره فحلعت عليهم وأغفت فيهم الاموال ولم يوافق أهل الشام على سلطنة بآوطلبوا الملك الناصر صلاح الدين يوسف بالعز يرصاحب حلب فساواليهم بدمشق وملكها فانرعبرالعسكر بالقاهرة وتروج الامدعزالدين أَيِن التركاف ما للك شعرة الدر وزلت له عن السلطنة وكانت مدَّ ما عُمان وما وولا بعدها " (السلطان اللُّكُ المعزع الدين أيك الحاشف كم التركاف الصالحيي وأحد الماليك الأراك العربة وكان قد انتقل الى الملك الصالح من اولاداب التركاني فعرف التركاني ورقاه في خدمه حتى صارمن حله الأمراء ورتبه جاشب فكره فلمامات الصاغ وفدمته العربة عليهرف سلطنة شعرة الدرك كسداليهم الخلفة المستعصم من بغداديد تهم على أفامة احرأة ووافق مع ذلكَ أَخَذالنَّ اصراد مشق وسركتهم لجمارته فوقع الإنفاق على افامة أيبك في السلطنة فأركبوه بشعا والسلطنة فيهوم الست آخرشهر وسع الآخر سنة ثمان واربعين وسقائة ولفوه بالملا المعز وجلس على تفت الملك بقلعة الجبل فوردا لمر من الفد بأخذ الملك المفت عربن الصادل الصغير الحكرك والشوبك وأخذا لملك السعيد قلعة الصبيبة فاجتمع رأى الامراء على اعامة الاشرف مظفر الدين موسى بن الناصر ويقال المسعود يوسف بن الملك المسعود يوسف ويقال طسيز ويقال أيضا الصدس بن الملك الكامل عهد بن الملك العادل أي بكرين أبوب شريكا للمعزفي السلطنة فأقامه ومعه وعرد نصوست سنين ف خامس جادي الاولى ومسارت المراسسة تبرزعن الملكن الاأن الامر والنهي للمعز وليس للاشرف سوى عجزد الاسم وولى المعزالوزارة الشرف الدين أني سعب دهية الله من صباعد الفيائري "وهو أوَّل قبطي "ولي وزارة مصروخ بألمغز والعسباكروعروان مصر لمحبارمة الناصر بوسف في ثالث ذي المتعدة وخبر ينزلة الصبالحية وترايزا الاشرف بقلعة ألحل واقتتل مع النياصر في عاشر مفكات النصرة له على النياصر وعاد في الى عشر مقرل النياس من الحرية بلا الايوصف مآبيز قتل ونهب وسي يحيث لوملك الفرنج بلادمصر مازا دواف الفسادعلي مافعله البحرية وكأن كبراؤهم ثلاثة الأمع فارس الدين أقطاى وركن الدين سرس المندقد ارئ وبلمان الرشدى ثم ف محرّم سنة تسع وأربعين شرج المعز بالاشرف والعساحكر فتزل بالما أسة وأقامها تحوسنتن والرسل تتردد سنه وبن الساصروأ حدث الوزير الاسعدهية اقه الفائرى مظالم لم تعهد بصرقبه فوردا المبر ف سنة خسيز بحركة التترعلى بفداد فقطع المعزمن الخطيسة اسم الاشرف وانفرد والسلطنية وقيض على الاشرف ومعنسه وكأن الاشرف موسى آخر مأولة بن أيوب عصر ثم إن العزجع الاموال فأحدث الوزر مكوسا كترة معاها الحقوق السلطانية وعادالمعزالي قلعة الجبل فسنة احدى وخسيز وأوقع بعرب الصعيد وقبض على الشريف حصس الدين تعلب بن تعلب وأذل سأثر عرب الوجهم القبلي والعرى وأفناهم وتلاوأ سرا وسيبا وزادف القطيعة

على من بيّ منهم حتى ذلوا وقلوا ثم قتل الفيارس اقطاى فقرّ منه معظم النحر بة سيرس وقلاون في عدد كشومنهم الى السام وغرها ولم رل الى أن قتلته شعرة الدر" في الحام لياة الادبعا وابع عشرى وسع الاول سنه خس وخسين وستمانة فكانت مدنه سبع سنع تنقص ثلاثة وثلاثين وما وكان ظلوماغشو ماسفا كاللدماء افني عوالم كثعرة نفردن وقام من ووداينه و (السلطان المك المنصور فورالدين على من المعز أبيك) و في وم المدس خامس عشرى رسع الاول وعسره خس عشرة سنة فدراً مره نائسات الامعرسيف ألدين قطز مُ خلف في وم الست دابسع عشرى ذى التعدة سنة سبع وخسين وستمانة فكانت مدَّنه سنتين وهمائية الثهر وثلاثة أمام وقام من بعدُه ﴿ (السلطان الملاّ المُعلفر سيف الدين تعلى ﴿ في وم السبّ وأخر بِمُ المنصورين المُوّد نفساهو وأته الى بلاد الاشكرى وقبض على عدة من الامرا وسار فأوقع بجمع هولا كوعلى عين بالوت وهزمهم فى وم الجعة خامس عشرى رمضان سنة ثمان وخسن وقتل منهرواً سر كثيرا بعد ماملك وابغداد وقتاوا الخليفة المستعصر بالله عبدالله وأزالوا دواة عن العباس وخزيو الفداد ودبار بكر وحلب وبازلوا دمشق فلكوها فكأت هدفه الوقعة أول هزعة عرف الترمنة قاموا ودخل الظفر فطزالى دمشق وعادمنها ريدمصر فقتله الامعوركن الدين سرس المبند قدارى قرسامن المترأة الصالحية في يوم السيت نصف دى التسعد تعنها فكانت مدَّة سنة تنقص ثلاثة عشر يوماوقام من يصده ، (السَّلطان الملاَّ الطاهروكن الدين أنوالفتح سبرس البندقداري الصالحي") \* " أَتَرِكَ الْجِنْسُ أحد المالكُ الصرية وجلس على عُف السلطانة بقلعة الجبل في سابع عشردى القعدة سننة عمان وخدم فإبرل حتى مات مدمشق فى يوم الجيس سابع عشرى الحرم سنة ست وسيمهن وسمّائة فكانت مدّته سبيع عشرة سينة وشهرين واشى عشر نوما وقام ون بعدمائه م (السلطان لللا السعيد ناصر الدين ألو المصالى محدركة قان) . وهويو منذ خلعة الجبل ينوب عن أيه وقد عهد اليه بالسلطنة وْزُوْجِه بابْنة الامْرسيف الدينُ قلاون الالثيُّ فِلسَّ على التَّفتُ فَي يُومُ الْهِس سُلَّادس عشرى صفر سنة ست وسبعين الى أن خلعه الامراء في سابع ربيع الآكوسنة عان وسبعين وكات مدته سنتين وشهرين وغمائية المام إيحسسن فهاتد بعرملكه وأوحش ما منه وبهن الاحراء فأقبر بعده أخوه : (السلطان المئة العبادل بدرالدين سلامش من الفلاهر سيرس) « وعروسية سنن وأشهر وقام مند بيره الاموقلاون المالت العسا وسيكرم شلعه بعدما أية يوم وبعث بدالي الكرائية منتون مع أحدم ركة بها وقام من بعد ، ﴿ السلطان الملك المنصورس من الدين قلاون الألفي العلائي الصالحي") وأتحد المالماك الاتراك البحرية كأن قيما في الخنس من قبلة مرج اغلى فجلب صغيراً واشتراه الامبرعلا والدين آق سنقر الساقى العادلي بألف وينارو مسأر بعدمونه الى الملك الصالح نحم الدين أيوب في سنة سبع وأربعن وستمانة فجعله من جلة الصرية فسفلت به الاحوال حتى صارأ تابك العساحكر في امام العادل سلامش وذكرا سعة مع العادل على المنابر تم جلس على النف بقلد الحيل في وم الاحد العشرين من شهر رجب سنة ثمان وسبعين وتلقب المذ المنصور وأبطل عدة مكوس فشارعلب الامرشيس الدين سينقر الاشقر مشق وتسلطن ولقب نفسه بالملك الكامل في وم الجعة رابع عشرى ذى الحة فبعث السه وهزمه واستعاد دمشق تمقدمت التترالي بلاد حلب وعاثوا بما فتوجه البهم السلطان بعسا احد وأوقع بهر على حص في يوم الهيس رابع عشرى وجب سنة عمانين وسمائه ، وهزمهم بعدمة لاعظمة وعادالى قلعة الجبل وتوجه فيسنة اربع وثمانين حتى فازل حصن المرقب ثمانية وثلاثيزيوما وأخذه عنوة من الفرنج وعأدانى القلعة تهيعث العسكر فغزا بالاد النوية في سسنة سبع وعمانين وعادبننتائم كثبرة ثمسارف سننة ثمان وتمانين لفزوالفرنج بطرابلس فنازلها أتربعة وثلاثين يوماحتي فقحها عنوة فرابع رسع الأسروهدمها جعها وأنشأقر سامهامد ستطرابلس الموجودة الآن وعادالي قلعة الحسل وبعث لغزوآ كنوبة نائيا عسكر أفقتاوا وأسروا وعادوا ثمنر برلغز والفرنج بعكا وهوم بيض فعات خارج القاهرة للة السبت سادس ذي القعدة سنة تسع وثمانين وستمانة فكانت مدَّنه احدى عشر رسنة وشهرين وأربعة وعشرين بوماوقام من بعده ابنه و (السلطان الملك الاشرف صلاح الدين خلل) وفي يوم الاحدسا بعدى القسعدة المذكور وسادلفتم عكاف ثاكريع الاولسنة تسعينوسها تةونصب عليها النين وتسعين منجنيف وفاتل من بهامن الفرنج أربعة وأربعهن وماحتى فتمها عنوة في وم الجعة سابع عشر جادى الاولى وهدمها كلهاعافها وحرقها وأخذصور وحفاوعتلت وانطرسوس ومسدا وهدمها واحلى الفرنج من الساحل فإينق منهم أحد وقله الحدو توجه الى دمشق وعاد الي مصر فدخل فلعة الحل توم الإثنان اسع شعبان تمخرج فى المن رسم الا خرسينة احدى وتسيعن وسمانة بعدمانادى بالنفر البهاد فدخيل دمشق وعرض العساكر ومضى منهافة على حلب ونازل قلعة الروم ونصب عليهاعشر بن منصفا حتى فتمها بعد ثلاثة وثلاث وماعنوة وفتلمن بهامن النصاري الارمن وسي نسياءهم وأولادهم وسمياها تلعة المسلين هوفت سالك وعأد ألىمصر فدخل قلعة الحدل في وم الاربعاد الأن ذي القيعدة وسار في رابع الحرّم سنة النّدو وسعن حتى بلغ مديث قوص من صعب دمصّر و فادئ فيها مالتصه زلغز والهن وعادمٌ سارتَّ عَفَا على العِين في الرّبية الى السكركُ ومضى الى دمشق فقدمهافي تاسع جمادي الأسخرة وقصد غزوم ساوة خذهامن الارمن فقدموا المه وسلوها من تلقاه انفسهم وسلو اأنضاهم عشر وتل جدون ومضى من دمشق في ثاني رجب وعرمن حص الى سلسة وهبه على الامعرمه ناس عدى وقيضه واخوته وجلهم في الحديد الى قلعة الحيل وعاد الى دمشق ترجع الى مصر فقدم قلعة الحبل في "مامن عشري رحب ثم توجه للصيد فبلغ الطرّانة وانفرد في نفر يسترلى صطاد فأقتهم عليه الامىر بدار في عدّة معه وقتالوه في وم السدت ثاني عشر الحرّم سينة ثلاث وتسعير وسيمّا أنه فكانت مدّنه ثلاث سننزوشهرين وأربعة امام تمحل ودفن عدرسة الاشرفية واقيم من بعده أخوم ه (السلطان الله النياصر محدين قلاون) . وعروسيعسنن وقام الاسورين الدين كتبغا شديره شمطعه بعدسة تنقص للائه أيام وقام من بعده ﴿ (السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا المنصوري) . أحد بمالك الماك المنصور قلاون وبأسءلي التخت يقلعة الحدل في يوم الاربعا مادي عشر المترمسة أربع وتسعن وتلف بالملك العادل فكانت ايامه شراأ بامليافهامن قصورمد المل وغلاء الاسعيار وكثرة الوماء في الناس وقدوم الاورائية فقيام علما البمالامبرحسام الدين لاجن وهوعائد من دهشق عنزلة العرجاه في وم الاثنن ثامن عشري الحرمسة ست وتسعين ففر الى دمشق واستولى لاحين على الاحرفكان مدنه سنتن وسسعة عشر يوسا وقدم لاحي بالعسكرالي مصروفام في السلطنة ﴿ السَّلْطَانَ المَالَ المُنصور حسامُ الدِّينَ لاحِنَ المُنصوري ] ﴿ أَحد بماليك المنصورقلاون وحلس على التنت بقلُعة الحيل وتلقب بالملك المنصور في وم الأشن المن عشرى المحرم المذكورواستناب علوكه منكوتم فنفرت القلوب عنه حتى قتل في لله الجعة حادى عشر رسع الا ترسنة ثمان وتسمن وسمائة فكانت مدته سنتين وشهرين وثلاثة عشريوما ودير الاحراء بعده أمور الدولة ستى قدم من الكرك مرا السلطان المال الساصر عدر قلاون) . وأعد الى السلطنة مرة الية في وم الاثنن سادس جادى الاولى وقام مد بعرالامور الامعران سلار مائب السلطنة وسعرس الحاشف كعراس أدار حتى ساركاته يريدالج فضي الى الكرار وانخلومن السلطنة فكات مدته تسع سنند وستة اشهر وثلاثة عشر يوما فقيام من مده مرالسلطان الملك المطفر ركن الدين سيرس الحاشف كمر) وأحد بماليك المنصور قلاون في وم السنت التعشري ذي الخية سنة عمان وسيعما أية ستى فرمن قلعة الحيل في يوم الثَّلا أماء سيادس عشر ومضان سنة تسع وسبعما تُه فكات مدَّنه عشرة اشهر وأربعة وعشر ين وما ترقد من الشام في العساكر ﴿ (السلطان الملك الناصر محدين قلاون) . وأعد الى السلطنة مرة الله في نوم الجيس الى شوّال منها فاستدالا مرحتى مات في له الغيس حادي عشري ذي الحدسة احدي وأربعن وسعما تدوكات مدَّده الثالثة النتين وثلاثين سة وشهرين وخسة وعشرين بوماود فن بالقية المنصورية على أسه واقيم بعده الله ه (السلطان الملك المنصور سف الذين أويكر) و بعهداً بيه في وم الهس مادى عشرى ذى الحة وقام الامير قوصون شد بيرالدولة مخلعه بعدنسعة وخسسين يوماني وم الاحسد لعشرين من صفرسنة اثنتين وأربعين وسسعما أة واكام دصده أشاه « (السلطان المال الأشرف علاء الدين كان بن الناصر عهد من قلاون) « ولم وصح مل له من العمر عمان سند فتنكرت قاوب الامراءعلى قوصون وحاربوه وقبضواعلمه كإذكر في ترحته وخلعوا الاشرف في وم الميس أول شعبان فكانت مدته حسبة اشهر وعشرة أبام وقام الامعرأ يدعش مامي الدولة وبعث بستدعى من بلاد الكرك والسلطان الملا النياصر شهباب الدين أحدين النياصر مجد مُن قلاون) و وكان مقيما بقلعة الكرك من أيام أسه فقدم على العريد في عشرة من اهل الكرك له الجيس عامن عشرى شهر ومضان وعبر الدور من قلعة

الحسل بمن قدمهمه واحصب عن الامراءولم يحرج لصلاة العسد ولاحضر السماط عني العبادة الي أن ايس ممارالسلطنة وجلس على ألتخت في يوم الد ثنان عاشر شؤال وقلوب الاحراء نافرة مندلاعراضه عنهم فسأت سرته مُ خرج الى الكرك في توم الاربعا " ثاني ذي القيعدة واستقلف الامير آق سينقر السلاري " ناث الغيمة فلمأوصل قبة النصر نزل عن فرسه وإس ثياب العرب ومضى مع خواصه أهلَ الكرك على البريد وترك الإطلاب فسارت على البرستي واقته بالكرال فرد العسكرالي بلداخليل وأنهام خلعة العير را وتصر ف اقبير تصر ف فخلعه الامراه في يوم الارده أو حادي عشري المحرّم سنة ثلاث وأربعن فكانت مدّنه ثلاثه اشهر وألايه عشر نوماوا والعدواني والسلطان المن الصالح عاد الدين اسماعل) . في نوم المدس والى عشرى المرتم المدكور وقام لامدارغون زوج أته شدبدالملككة مع شاوكة عدّة من الامراء وسأرث الاهراء والعساكر لقنال الناصر أحدفي الكرك ستى أخدوة تل فلياا حضرت رأسه الى السلطان الصالم ورآها فزع ولم مزل بعتاده المرضحتي مات ليساة الجيس رابع عشر وبدع الاتخرسنة ست وأربه بن وسيعمائة فكانت مذته تُلاث سنن وشهرين وأحدعشر بوماوقام بعددأ خوم من السلطان المان الكامل سيف الدين شعبان) و بعهد أخسه وحلس على التحت من غدفاً وحش ما من وبين الاحراء حتى ركبواعليه فركب لقتالهم فلرشت من معه وعاد الى القلعة مارزما فتبعه الاهراء وخلعود وذات في لوم الاثنن مستهل محمادي الاسخرة سننة سمع وأربعين وسعما يُه فكانت مدّته سينة وعائمة وخسيم يوماة قير بعده أخوه والسلطان الملك المظفر زين الدين حاجي). من يومه مُساءت سعرته وانهمك في الأهب فركب الامراء عليه فركب الهيُرو حاربهم نفاته من معه وتركو ديتي أُخذ وذيح في يوم الاحدثاني عشر رمضان سينة ثمان وأربعين وسعمائة وكانت مدَّيَّة سينة وثلاثة اشهر واثني عشر نوماوا قبر من بعده أخوه \* (السلطان الملك الشاديريد والدين أبو المعيالي حسين بن محد) \* في يوم الثلاثاء رابع عشره وعمره احدى عشرة سنة فل 🖚 ناه من الاحر شئ والتنائم الماهر الامر شيخوا لعمري فاساته خد في الاستبدادبالتصرّف خلعوسين في يوم الاثنن ثامن عشري جيادي الا خردسنة اثنتن وخسين فكانت مذنه أربع سنن تنقص خسة عشر يوما منها تقت الخرثلاث سيتين ونف ومذة استبداده تحومن تسعة اشهر واقيم من بعده أخود ، (السلطان الملك الصالح صلاح الدين صالح) ، في يوم الاثنين المذكورفك ثراهوه وخرج عن الحدِّفي السَّدْلُ والنَّعِبُ فِتَارِعِلَهُ الأمرانُ شَيْحُ وطارُوقَ صَاعَلَهُ وسَمَّنَا مِالتَّلَعَةُ في يوم الاثنين "باني شوَّال سنة خس وخسين وسبعيا له فكانت مدَّته ثلاث سنين وثلاثه الشهر وثلاثه المام وأعيد \* (السلطان الملك المناصر حسن بن مجد بن قلاون) \* في يوم الد ثن المذكورة أقام حتى قام عليه علوكد الامتر بليغاً الخاصكي وقتله في ليلة الاربعا السع حبادي الاولى سنة النتن وستن فكاتت مدّنه هذه ست سنين وسيعة اشهر وسبعة أنام واقمر من عددات أخمه \* (السلطان الملك المنصور صلاح الدين محدين المنطقر حابي بن محدين فلاون) \* وعره أدبع عشرة سنة في يوم الاربعاء المذكوروقام بالاحر الامتر بليغاثم خلعه ويحته بالقلعة في يوم الاثنين رأبع عشرشعبات سنة أردع وستمن وسبعمائة والفام بعده معوا السلطان الماك الاشرف زين الدين الالعالى شعبان من حسين ا بِرَ النَّاسِرِ مِحِدَ بِرَ المنصورِ وَلا ون) \* وعره عشرُ سنهز في وم الثلاثاء خامس عشر شعبان المذكور ولم يل من بني قلاون من أبوملم يسلفان سواد فأفام تحت حريد فأحتى قتل بليغافى ليله الاربعا عاشروسع الاسترسنه ثمان وستين وسبعمائه فأخذ سنبذ بملكدحتي انفرد شد بروالي أن قتل في يوم الثلاثاء سادس ذى القعدة سنة عمان وسمين وسعما تابعد مااقير بدله ايدفي السلطنة فكأت مدته أربع عشرة سنة وشهرين وجسة عشريوما فقام مالا مرابته تعزل لسلطان المال المنصور علاء الدين على من شعبان بن حدين ، وعره سبع سنين في يوم السبت النافذي القعدة المذكورو أنوه سي فإيكن حظه من الملطنة سوى الاسم حتى مات في توم الاحد "الث عشري صفرسة اللات وعاس وسبعه الله فكانت مدّته حمر بسينين وثلاثة الثهر وعشرين ومافأةم بعده أخوه \* (السلطان المائدًا الصَّالِم ذين الدين حابى) ﴿ في يوم الاَّ بَين رَابِع عشرى صفر المذكور فقام بأص الملك وتدبير الأمورالاه برالكبير برقوق حتى خاهد في يوم الارتعاء تاسع شهرر مضان سنة أربع وثمانين وسبعمائه فكاأت مدَّنه سنة وشهريزُ ينتصان أربعة أمام وبه انتفت دراة المماليك الصرية الاتراك وأولاد هم ومدّم ما نة وست والانون سنة وسبعة اشهروت عة أيام أولها يوم الهاس عاشر صفر سنة ثمان وأربعين وسقائة وأخرها يوم الثلاثاء المهن عشرشهر ومضان منة أويع وتحانين وصععائة وعقائم ادبعة وعشرون ذكر وكل الميزرجل وصية وامرأة واحدة وأقلهم امرأة والترهم من ولما التم الناصر حسس بعداً حيما المفرسات للماليا لمالك! الجراكسة الذين قريم المطفر بسفارة الامرأ غراوفاته كان بدع انه كان يتركسي المغنس وجلهسم من الماكن حتى المهروا في الدولة وكبرت هما يمهم وكلوناهم فأخر جوا منفين أنفس شروح فقلموا على المسلاد الشامية وافته تعالى اعل

# \* (دكردولة الماليك الماراكسة)

وهه واللاص والروس اهل مدائن عاصرة وحبال ذات اشدار ولهم اغنام وزروع وكلهم في بملكة صاحب مدينة سراى قاعدة خوارزم وماول هذه الطوائف للأسراي كالرعمة فأن داروه وهادوه كف عنهم والاغزاهم وحصرهم وكحمر وتقلت عساكره منهم خلائق وسبت نساءهم وأولادهم وجليتهم رقمقا الى الأقعاار فأكثر المنصور فلاون من شراتهم وجعلهم وطائفة اللاض جعافي ابراج القلعة وسماهم البرحة فبلغت عدتم ثلاثة آلاف وسعما تة وعل منهم اوشاقية وجقدارية وبالشنك برية وسلاحدارية واقرابهم و (السلطان المال الظاهر ألوسعىد برقوق بن أنس) \* أخذمن بلاد الركس وسع سلاد القرم فِلْبه خواجا فرادين عمان بن مافر الى الشاهرة فاشترامنه الامرالك بربليفا الخاصي وأعتقه وجعله من حله ممالكه الاجلاب فعرف برةوق العماني فلا فتل ملغاأخ بالله الاشرف الاجلاب من مصرف ارمنهم يرقوق الى الكرا فأقام في عدة منهم مسجوناها عدة مسنين م أفرج عنه وعن كأن معه بيضوا الى دمشق وخدموا عنسد الامع منعل نائب الشام حتى طلب الاشرف الليغاوية فقدم رقوق في حلتهم واستة في خدمة ولاي السلطان على وحابي مع من استقرّمن خشد اشيته فعرفوا بالبّليغا وية الى أن خرج السلطان الى الجبر فشاروا بعد سفره وسلطنوا ابنه علماو حكم في الدولة منهم الامر قرطاى الشهائي فشارعامه خشداش. مَا أذَك الدري فأخر جمالي الشام وقام بعده شدبر الدولة وخرج لل الشام فشارت على الملفاوية وفيهم رقوق وقد صارمن جلة الاحراء فعادتهل وصوله بليس م قبض عليه وقام تدبرالدولة غروات دفي أبام يسرة فركب رقوق في يوم الاحد الشعشري رسع الا خوستة تسع وسيعن وسيعمانة وقت الظهرة فيطائقة من خشداشيته وهجرعلي باب السلسلة وقبض على الاميريليف الساصرى وهوالقيائم شدييرالدولة وملث الاصطبل ومازال به حتى خلع الصالح ساجي وتسلمان في وم الاربعاء تاسع عشر رمضان سنة أربع وثمانين وسبعمائة وقت الفلهرفغير العوايدوأ فني رجال الدولة وأمتكثر من جلب الجراكسة اله أن الرعلية الامتربليف الناصري" وهو يومئذُ ناتب حلب وسأرالب ففرمن قلعة الحل في المالثلاثا منامس جادي الاولي سينة احدى وتسعير وملك الساصرى القلعة وأعادالك المساخ ماحي ولقيد مالك المنصور وقيض على رقوق وبعثه الى الكرك فسحنه بهافثار الامعر منطأش على الناصري وقبض علمه وحنه بالاسكندرية وخرج ريد محاربة برقوق وقد خرج من سعن الكرك وسارالي دمشق في عسكر فحاربه برقوق على شقيب ظاهر دمشقو ولله مامعه من الخزائن وأخذ الخليفة والسلطان سأجى والقضاة وسادالى مصر فقدمها توم الثلاثاء دانيع عشر صفرسنة اثنتن وتسعن واستثبت والسلطنة حتى مات لله الجعة التصف من شو السينة احدى وعما تما ته فكات مدّنه اتا بكا وسلطانا احدى وعشر ينسنة وعشرة اشهروستة عشريوما خلع فها عمائه اشهروت عدايام وقام من بعد ماينه م (السلطان الملك الناصر ذين الدين أبو السعادات فرَّ -) وفي يوم المعة المذكور وعره خو العشر سنين فدبراً حرا الدولة الامرالك برايش م اربه الامريسك وغره ففرالى السام وقتل ماولم ترل الم الساصر كلها كشرة الفتن والشروروالفلا والوبا وطرق بلادالشامفها الامهر تيورلنك فزيها كايها وسرتها وعهابالقتل والتهب والاسر حقى فقدمنها جيسع الواع الحيوا مات وغزق أهلها في جيع افطار الأرض غردهمها بعدر سديا عنها برادم يترك بهأ خضرا الفاشنة بها الفلاء على من تراجع اليهامن العله وشنعموهم واستفرت بها سعدال الفتن وقصر مدّ النيل بمصرحتي شرقت الاراضي الاقلسلا وعظم الفلا والقنآ فياع أهل الصعد أولادهم من الجوع وصاروا أرقاء بماوكين وسمل الحراب الشف عامة أرض مصروبالاد الشام من حدث يصب النيل من الحسادل الى حدث مجرى الفرات واللى مع ذلك و على عرفات الامرين فوروزا الحافظي وشيخ المحودي وخروجهما سلاد

الشيام عن طاعته فتردّد فحاربته مام اراحتي هزماه ثم فتلاه مدمشق في لله السبت ساديه عشه صفر سنة خيس عشرة وعمائما أهفكات متهمنسذمات أوه الى أن فزفي لوم الاحد خامس عشرى رسم الأول سنة ثمان وثمانما أندوا ختسني وأقهر معده أخوه عسداله زيزولف الملك المنصورت سينمن وخسية اشهر وأحد عشر بوماوأقام الناصر في الأختفاء مسبعن بوما تم ظهر في يوم الست خامس عشر حيادي الاستور واستولى عد قلعة الحسل واستند على افع أستنداد الى أن وحد طرب وروزوسو والهدماعلى اللون في وم الاثنن الدعشر الحرّم سنة خس عشرة فانهزم الى دمشق وهدما في الر موقد صارا الملفة المستعن واقة فيضتهما ومعهمسا شرو الدولة فنزلاعلى دمشق وحصراء تمأزما الخلفة بخلعه من الساطنة فابحد للآا مُ وَلا وَخُلُعه في يوم السنت خامس عشريه ويؤدي بذلك في الناس فكانت مدَّمة الثانب ست سنيزوعشرة اشهر سوا مواقم من بعده . والتلكفة المستعن ما تله أمر المؤمنين أبو الفضل العساس من محد العباسي . وأصل هؤلاه الخلفاء بصرأن أمرا لمؤمنين المستعصريا تله عبداتله آخر خلفاء ني المباس لاقتله هو لاكو ابن ولى من حنك زخان في صفر سينة ست وخسين وسيمًا أنه سغدا دوخلت الدنسام. خلفة وصيار النساس مفسراعام قرشي الى سنة تسع وخسن فقدم الامرأ تو القياسم أحدين الخلفة الطاهر ألى نصر مجدين الخلفة التاصرالعباسي" من بغداد الى مصر في وم الهيس تاسع وجب منها فركب السلطان الملك الطاهر سيرس الى لقائه وصعيديه قلعة الحييل وقام عا يجيمن حقه وبايعه الخلافة وبابعه الناس وتلقب بالمستنصر ثرية بعدانة الالترسغداد فقتل في محارسهم لأيام خلت من الحجة مسينة ستين وسمّا أية فكانت خلافته قريامن سنة ترقدهم بعده الامران العباس احدين أي على الحسن بن أبي يكرمن درية الخلفة الراشد بالله أبي جعفر منصورين المسترشد في سابع عشري وسع الاول فأنزله السلطان في ربح قلعة الحسل وأجرى عليه ما يحتاج المدغرمانعه في وماناس عامن المخ مسنة أحدى وستن بعدما استنسب على قاضي القضاة تاج الدين عب ذألو هاب أن نت الاعز ولقه مالماكم بأمرا يقه وما يعه النياس كافة ثم خطب من الغد وصلى مالنياس الجعة في مامع القلعة ودي است ومنذ على منا رأراضي مصركاها قدل الدعاء السلطان ترخط اله على منابر الشام واستقر المال على الدعامة ولن جاه من بعد من الخلفاء وماذ ال مالدج الى أن منعه السلطان من الاجتماع مالناس في الحزم سنة ثلاث وستن فاحتب وصاركالسيمون زيادة على سيع وعشر ينسنة بضة أيام الطاهر سيرس والاحواديه محدركة وسلامش وأبام فلاون فلياصارت السلطنة الى الاشرف خليل بن قلاون أنوجه من سعنه مكزما في توما بهعة العشرين من شهر ومضان سينة تسعين وسيحانة وأحره فصعدمن برا لحامع بالقلعة وخطب وعلبه سواده وقد تقلدسه فا محلى تمرل فصلى بالناس صلاة الجعة كاضي القضاة مدرالدين بن حاعة وخطب أيضا خطبة الالتة في وم الجعة السبع عشرى وسع الاول سنة احدى وتسعن وج سنة أربع وتسعن تممنع من الاجتماع الساس فامتنع حتى افرج عنه المنصور لاجيز في سنة ست وتسعين وأسكنه بمناظر الكيش وأنم علمه مكسوة له واصاله وأجرى علمه ما يقوم به وخطب بجامع القلعة خطبة وابعة وصلى بالناس الجعة ثم ج سمة سيع ونسمن وتوفى لله الجعة المن عشر جادي الاولى سنة احدى وسعما لة فكات خلافته مدة اربعن سنة لسر إدفها امرولانهي اناحظه أن يقال امرا لمؤمنن وكان قدعهد الى ابنه الامر أبي عبدالله مجد المستمسل ممن بعده لاخده أبى الربيع سليمان المستكني فيات المستمدك في حياته واشتد برعه عليه فعهد لانه ابراهم ان يحد السمّسان فلامات الحاكم المرمن بعده ابنه السسكني بالقه أبوالربيع الميان بعهده أه فشهد وقعة شقيب مع الملك النساصر مجدين قلاون وعليه أسواده وقد أرخى له عذبة طويلة وتقاد سي فاعر ساهلي ثم تذكر علب وسعنه في برج بالقلعة تحو خسبة اشهروا فرج عنه وأنزله الى داده قريسامن المشهد النفيسي بتربة شعرة الدو فأكأم نحوسنة أشهروأ خرجه الىقوص فى سنة سبع وثلاثين وسبعمائة وقطع واتبه وأجرى له بقوص ما يتقوَّت به فعاشب أفي خامس شعبان سنة أوبعن وعهدالى واد وفي يص المك المناصر عدعهده وبويع ابن أخمه أواسعاق ابراهم بنعد المستسك بناحدا لحاكم يعة خفية لم تعلم فيوم الاثنين خامس عشرى شعبان المذكور وأعام الخطباء اربعة اشهرلا يذكرون ف خطبهم الخليفة تم خطب له في وم الجعة سابع ذى القيعدة مها واقت بالواثق بالله فلمامات الساصر محدوا قم بعده اسمالتصوراً بو حكراسندي أبو القاسم احدين

أبى الرسع سلميان وأقبرنى الخلافة ولقب الحياكم بعدما كان يلقب مالمستنصر وكني بأبى العساس في يوم المسعت سأرذى الحذ سنة احدى واربعن وسنعمائه فاسترحى ماث في وم الجعة رابع شعبان سنة عمان وأربعن وسبعمائة فأقيرهده أخوما لمقتضد بألله أبوبكروكنيثه أبوالفتح تزأى الرسع سليمان فيبوم الهمس سابع عشره واستقرم ولالك فالطرمشه دالسدة نفسة رضي الله عبالستعن بماردالي ضريحها من ندرالعامة على قيام أوده فأن همرتب الخلفاء كان على مكتب الصاغة وحسبه أن يقوم عالا بدّمنه في قوتم و فكانوا ابدا فيعيش غبرموسع فسنت حال المعتضد بما يبعد من الشمع الحمول الى المشهد النفسي ونحوه الى أن يوفى بوم الثلاثا عاشر جمادى الاولى سنة ثلاث وستن وكان يتنغ بالكاف وج مرتين احداهما سنة أربع وخسين وَّالنَّا نَهْ سِنةُ سَنَّهُ فَأَمْ بِعِدُ مَا نِهُ المُتُوكَ لِعَلَى اللَّهُ أَنُوعِيدُ اللَّهُ مُحدَّبْعِهِ د السه في وم الْجُس ثمانى عشره وخلع عليه من بدي السلطان الملك المنصور عجد من الملك المطفر ما حي وفوض البه تطر المشهد وزل الى داره فإيزل حتى تذكر أالامرا منك في أولذي القعدة سنة عمان وسسعن بعدقتل اللك الاشرف شعمان ال حسكرة أخرجه لسسرالي قوص وآفام عوضه في الخلافة ابن عسه ذكر أبن ابراهم بن عهد في الشعشري صفرستة تسع وسبعن وكان قدأ مربرة المتوكل من نفسه فرد الى مغزله من يومه فأ قام به حقى رضى عنسه ا غسال وأعاد ، في العشر بن من رسع الاول منها الى خلافته عرصط علسه الطاهر رقوق وسعته مقدا في وم الاثنىن أول رجب سنة خس وتمانين وقدوشي به انه ريد النورة وأخذ الملك وأقبر بعسده في الخلافة الواثق بالله أوحفص عرب العنصم الى احداق الراهيم بن محدد بن الحاكم في يوم الاثنين المذكروف أزال خلفة حتى مأت وم الست تاسع شوّ ال سنة عُأن وعُدائن فأ قام الطاهر بعده في الخلافة أشاه زّ كريام، ابراهيم في يوم الجيس عمامن عشريه ولقب المستعصم وركب بالخلعة وبعزيديه القنساة من القلعة الىمنزلة فلماأشرف الغلاهر برقوق عدلى زوال ملكه وقرب الأمير بليغا الساصري "الب حلب العساكراسيد عي المتوكل على الله من عنسسة وأعاده الى الخلافة وخلع عليه في يوم الاربعاء أول جادي الاولى سنة احدى وتسعين وبالغ في تعظمه وأنم علب فلم زاعلى خلافته حتى وفي لسلة الشيلاناه المن عشرى رجب سنة عمان وعما أما وهو أول من السعت أحواله من الخلفاء بمصروصارله اقطاعات ومال فأقبر في الخلافة بعده ابنه المستعين بالقه أبو الفضل العساس وخلع عليه في يوم الاثنن وابع شعسان مالقلعة بين يدى الشاصر فرج من رقوق ورزَّل ألى داوه مُسار مع النياصر الى الشيام وحضر معه وقعة الليون حتى انهزم فدعاه الامعران شيخ ونوروز فضي من موقفه البهما ومقهمساشر والدولة فأنزلاه ووكلابه و ساراته خصارالساصر ثم ألزماه حتى خلعهمن السلطنة وأقامه شيغ فى السلطنة وبايعه ومن معه في يوم السنت المس عشرى الحرّم سنة حس عشرة وتماتم الة وحث الى نوروز وهوبتعالى دمشق حتى بايعه فتسالوا باقامته اغراضهم من فتل الناصروا تنظام أحرهم تمساويه شيخ الى مصر وأقام نوروز مدمش فلاقدم بداسكنه القلعة ونزل هو بالحراقة من باب السلسلة وقام بجسيع الآموروترك الملفة في عاية الحصر حتى استند السلطنة فكانت مدَّة الخلفة منذًّا فامو مسلطا اسبعة اللهرو حسسة ألم ونقل المليفة الى بعض دورالقلعة ووكل بدمن يحفظه وأهياه وقام من بعده السلطنة ﴿ (السلطان الملاك المؤيد الوالنصرشيخ المجودي) ، أحد بماليات الطاهر برقوق في يوم الانسين أوَّل شعبان سنة خُس عشرة وعما تما له فسعن الملقة فيبرح بالقلعة مرحملة الى الاسكندرية فسعت مهاولم يرل سلطا ماحتى مات في وم الانسن المن الحرَّم سنة أربع وعشرين فكانت مدَّنه عمان سنن وخسسة اشهر وسنة الم فأقر بعده الله ح (السلطان الملك المتلفرشهاب الدين أتوالسعنادات احد) ، وعمره سنة واحدة ونسف فقيام بأمره الامترطكس وقترى ماجعه المؤيدمن الاموال وخرج المغلفر يريذ محارية الامراء بالشام فظفر بهمو فطع المنطفروكات مذته تماتية ا مُهر تقص سبعة أيام وقام بعده \* (السَّلطان الله الناهر أبوالفتح ططر) \* أحد مماليك الطاهر برقوق وجلس على النفت بقلعة دمشق في يوم الجعة ناسع عشرى شعبان سنة أدبع وعشرين وقدم الى قلعة الجبل وهوموعول البدن في وم الليس وابع شوال فتقل في مرضه من وم الاثنين الف عشريه حي مات في وما لاحدد ابع عشرى ذى الحِمْ فكانت مدَّنه ثلاثة الشهر ويومين فأقيم بعده أسبه ﴿ (السَّلْطَانُ الملك المسالخ فاصر الدين عجد) و وعره تصوعشر سنن فقام بأمره الأمررساى الدقاق م خلعه بعد أدبعة اشهر

وأديعة ايام وفام من بعده • و (السلطان الملك الاشرف سف الدين أنواتسعر برسباى) • آحد بحدالث التلاهر برقوق وجلس على تنف الملك في يوم الاردساء فامن شهر ديسع الاستوسنة جنس وعشر يزوعًا تمائية هذا آخر المؤالشال من اصل مسهدته الإمام المتررئ ترجه افقة صالى ورضى عنه

 (ووجدعلى هامش بعض السيخ ماصورته) \* وتوفى الاشرف برساى الشعشرذى الحقه سنة احدى وارىعىن وثماتمانة فىكات مدنه ست عشرة منه وتسعة شهور م قام من بعده ولده ، (الملا العزيز وسف) وسنه تحوض عشرة سنة مخلع ف تاسع عشر رسع الاول سنة اثنتن وأربعن وعبائما لذذ كانتُ مدّ له فيه ثلاثة اشهروقام من بعده \* (الملك الظاهر حِقَمَق) \* في تاسع عشر رسع المذكور وخلع نفسه من الملك في مرض موته ويولى بعده دولده . (الملك المنصور عثمان). في عادى عشرى الحرّم سينة سمع وخسب وعمائما اله فكانت مدة الظاهر حقدمق ادبع عشرة سنة وفعوعشرة شهورم خلع واده المنصور عمان في سابع رسع الاول سنة سبع وخسين وتماعانة فأعام في المان أحداواً ربعين وما ويولى عوضه (الملك الاشرف أيسال) • في نامن رسيح الاقل مستة مسبع وخسين وهما عالة وحلم نفسه في من ص موته في جادي الاولى سنة خس وستن ومُّاعَالَة فكانت مدَّته مُّانسنن وشهرين وتولى عده وادم « (الملك المؤيد اجد)» تم خلع في تأمن عشر رمضان سنة خس وستن وعما تعالمة فكانت مدَّة أربعة السهر وتُولى . (الملائـالطاهرخشقدم). تامع عشر رمضان سنة خسوستن وعَانمائة ومات عاشر شهر رسع الاول سسنة المنتن وسيعن فكات مدَّة خوست سينن ونصف ثم تولى . (الملك الظاهر بلساي). فى حادى عشر الشهر المذكور تم خلع في سابع جادى الاولى من السنة المذكورة فكانت مدّته سنة وخسس بوما ثم يولى \* (الملك الطاهر تمريغا) \* في مامن جمادي الاولى المذكور ثم خلع في العشر الاول من شهر رجب الفردسنة اثنتن وسبعن وتمانما أنه وكانت مدَّنه نحوتسعة وحّسه ن يوما وتولى . [الملال الاشرف والساى ، ف الف عشر رجب من السنة المذكورة وتوفى ف الف عشرى ذى القدمة سنة احدى وتسعما له فكانت مذنه تسعا وعشر ين سنة وأربعية شهور وأياما وتولى بعيده ولده . ﴿ ﴿ المَلِكُ النَّياصِ عجمه) \* فى التَّارُ بِمُ المذكور مُ قسَّل ما لِمَارَة في آخر يوم الأربع النَّصْ من وسع الاوَل سنة أربع وتسعما له فكانت مدّنه سنتين وتُلاثه اشهر وآياما شرولي عاله ﴿ ( الملك الظاهر قانصوه الْاشْرِق قائماي ﴾ في ضحوة يوم الجعة سابع عشروب الاؤل المذكور ثم خلع في سابع ذي الحة سمنة خس وتسعما ثة فكانت مدّته محوعشر ين شهر أوتولى عوضه ، (الملك الاشرف مان بلاط الاشرف فاتماى) ، وأنانا خره عزله الحديدة فالعود من المدينة الشريفة في يوم الجعة سادس عشرى ذي الحجة سينة حسن وتسعما ته فكاتت مدّنه سنة مُمورواً ما مُ خلع في يوم السبت لمن عشر جادي الا خرمسية ست وتسعمائة وتولى \* (الملك العادل طومان باى الأشرَّف قايّباي) \*م خلع سفر رمضان من السنة المذكورة فكانت مدّنه نحوما ته نوم وتولى بعدم \* (الله الاشرف قانه و الفوري الاشرق فايتباي) \* مستهل شوال من السنة المذكورة التهي والله تعالى اعلىالصواب

· (دَكرالماجدالجامعة) ،

اعلم أن أرض مصر المافعت في سنة عشرين من الهبورة واحتد التحساية رضى القد عنه ف مااط مصر كانتقام لم يحت من العسر الهبورة واحتد التحساية رضى القد عنه ف مااط مصر كانتقام المحتوية المستورة المستورة المستورة وجامع عمروين العاص وما برح الامروق القديم المدالة والمستورة في مطلب مروان بن محد في سنة الان وذالا أن وما فه فترا عسكر وفي شمال القد الماس وجياء العاس وجياء العسكر والمحتر المستورة المستو

وجامع القرافة الذي يعرف البوم يجامع الاولياء ثمان العزيزياقة أيامنصور تزار بن المعزادين الله يحف ظاهر القاهرة منجهة باب الفتوح الحمامع ألذي يعرف اليوم بجامع الحاكم فسسنة تماين وثثمانه واكماء الحاكم بأهرالله أوعلى منسوروني جامع المقس وجامع راشدة فكانت الجعة تقام في هذه الحوامع كلهاالي أن القرضة دواة الخلفاء الفاطميين فيستةسبع وستتي ويجسما تففيطات الخطبة من الحامع الازهرواسترت فماعداه فلاكات الدولة التركمة حدث مالقاهرة والقرافة ومصروماب منذك عدة جوامع اقبت فيها الجعة ومابرح الامر بزدادستي بلغ عدد المواضع التي تقام ماالجمة فيما بن مسعد تدر شارج القاهرة من بحريها الى دير الطين قبلي مدينة مصر وادة على ما ته موضع وسيأتي من ذكر ذلك مافيه كفاية ان شاء الله تعالى ، وقد بالقت عدة المساجد التي تقام بها الجعة ما ته وثلاثين مسعد ا (منها) عدية مصرباً مع عروب العاص والجامع الجديد والمدوسةالمعزية وجامعا بزاللبان وجامعالقزاء وجامع تق التمار وجامعواشدة وجامعالضلة وجامع ديرالطين وجامع بساتين الوزير (ومنها) بالقرافة جامع الاولياء وجامع الافرم وخانكاه بكقر وجامع ابزعب دالظاهر وجامع الجوانى وجامع الضراب وجامع قوصون وجامع الشافعي وجامع الدبلي وجامع عمود وجامع بقرب تربة الست (ومنها) بالروضة جامع القياس وجلمع عيز وجامع الريس وجامع الاباريق ويامع المقسى (ومنها) بالحسينية خارج القاهرة بجامع احد الزاهد وجامع آل ملك وجامع كزاى وجامع الكافورى بألقرب من السمساطية وجلمع الفندق وجامع ناشب الكراء وجامع سويقة الجيزة وجامع فيداد وجامع ابنشرف الدين وجامع الظاهر وجامع الحساج كال الناجر تجذدهو وجاًمع سو يَقَدّا لِمُسرِدَّقْ أَيام الظاهر برتوق (ومنها) خارج القّـاهرة بما يلئ النّيل جامع كوم الريش جامع جزيرة الفيل جامع امن الدين بن تاج الدين موسى جامع الفير على النبل جامع الاسبوطي جامع الواسطي جابع ابنبدد جامع الخطيري جلمع ابن غادى جامع المقس جامع ابن التركافي جامع بنسالتركاف جامع العلوائشي خامع باب الرّبتاء "جامع الزاهد جامع مبدان القصي جامع صاروبها جامع أبرازيد جامع بركة الوطليّ جامع الكيمنشي جامع باب الشعرية جامع ابن مباله جامع ابن المقربيّ جامع الجهي بخنطرة الموسكى الجامع المعلق يقنطرة الموسكي أيضا بجامع الجاكى بسويقة البش جامع السروس بسويقة الريش أيضًا جامع البكيري جلمع اب حسون بالدكة جامع ابن المغربي على الحليج جامع الطباخ بخط اللوق جامع المست نصرة بخط باب اللوق حيثكان الكوم ففرفاذا بقبرعرف بالست نصيرة وعمل عليه مستعدوا فيت به الجعة في الم الظاهر برقوق جامع شاكر بجوار فنطرة قدادار عرسنة ست وعشرين وثمانما له جامع عبط المقاصد خف تنظره قدادار جامع الجزيرة الوسطى جامع كريم الدين بحفظ الزديبة جامع ابن غلامه ابخط الزريسة أيضا الجامع الاخضر جامع سويقة الموفق جامع سلطان شاه ساب الخرق جامع زين الدين المنساب خارج ماب اللوق كان زاوية للفقراء فأقمت بالجعة بعدسنة تمانمائة بامع منكلي بسويفة الشيرى (ومنها) فعابين القاهرة ومصر جلمع بشقال جامع الاحماعيل على البركة الناصرية جامع الستمسكة جامع أقسنقر بجرى السقائين جامع الشيئ محدين حسن الحنق جامع ستحدق بالمريس جامع الطبرس جامع الرحة عارة الصاحب امين الدين عداقه بزغنمام جامع منشأة المهراف جامع يونس بالسبع سقايات على البركة جامع بركة الاستاد ارجدرة ابن قيمة جامع ابن طولون جامع للشهد النَّفيسي جامع البقلي بالقيدات جامع شينو جامع فاباى راس سونقة منع جامع الماس جامع قوصون حامع الصالح مدرسة الساصر حسن بسوق الخيسل جامع الحياى جامع الماودين جامع اصل (ومنها) بقلعة الجبل الحيامع الناسري سامع التوبة بأمع الاصطبل الجامع المؤيدي (ومنها) شارح القاهرة بالتوب وماقرب من القلعة تربة جوشن وترية الظاهر برقوق وترية طشتر حص أخضر بالصراء جامع الخضرى جامع النوبة الجامع المؤيدى (ومنها) بالقناهرة الجنامع الازهر والجامع الحامسكيمي والجنامع الاقر ومدرسة الطاهر برقوق وألمدرسة ألصالحية والحجازية والمشهدا لحسيني وجامعالفاكهاني والزمامية والصاحسية والبوبكرية والجمامع المؤيدى والاشرفية وجامع الدوادارى قريبا من البرقية وجامع التومة بالبرقية مدرسة ان القرى والسامطية

### ه (دسڪرالحوامع)ه

عالله الما اتصلت ساف الفاهرة الموزة بما إن مدينة ضعاط مصريح من صدادنا كالمجها مدينة واحدة والتعذ أهل القياهرة وأهل مصر القراقت بالذفن امواجه بذكرت ما في هدفه المواضع الاوبعة من المساجدا لجدامته واشفت الياما في مؤرزة فسطاط مصر التي بقال لها الروضة من الجوامع أيضا فانها منزداً هل البلدين وجعت الى ذلك ما في طواهرا لقاهرة ومصر من الجوامع مع التعريف بحال من اسسها وباتقه التوفيق

«(الجامع العسق)»

هذا الجامع بمدينة فسناط مصر ويقال آتاي الجوامع وجامع عمرو بزالعاص وهوأ ول مستبدأسس بديار مصرفي الملة الاسلامية بعد الفتم (حُرّج) الحافظ أبو المّاسم بنُّ عبد أكر من حديث معاوية بن قرّ ـ قال قال عر ان المطاب دخي الله عنه من صلى صلاة مكتوبة في مسعد مصر من الامع أركانت له كحية متصلة فأن صل تطوعاً كانت اكميرة مبرورة وعن كعب من صلى في مسعد مصر من الامصار صلاة فريضة عدات عد متقلة ومن صلى صلاة تطوع عدلت عرة منفيلة فان أصيب في وجهه ذلك وم لحه ودمه على النار أن تطعمه وذبه على من قتلية واول مستمدى في الاسلام مسعدة ما تم مسعد رسول الله صلى الله علمه وسلرا و قال هشام بن عار حدثنا المغمرة من الفرة حدَّثْنا على من عطاء الخراسان عن أيه قال لما افتتم عرالبلدان كتب الى أبي موسى وهو على البقيرة بأمررة نغذم تعد اللعماعة ويتحذ الفيائل مساحد فاذآ كان يوم الجعد انضموا الي مسجد الجياعة وكذب الى سعد س أى وقاص وهو على الكوفة عنل ذلك وكتب الى عرو س الماص وهو على مصر عنل ذلك وكنب الى أمراه أجناد الشيام أن لا تبدّدوا الى القرى وأن ينزلوا المدائز وأن يضفروا في كل مدينة سيعدا واحداولا تفند القبائل مساحد فكان الناس مقسكن بأص عروعهده ووفال الوعر عدد بن يوسف بن بعقوب النهيف الكندي في كتاب أخيار مسجد أهل الهذالا عليه وأول امره ونيائه وزيادة الامر أوفي وغيرهم وعيالير الذكام والفيقها منه وغيرداله فالرهبرة من اسف عن شيغه نعيب ان قسية من كانوم الصبيّ احد يئ سوم ساومن النسام الى مصرمع عمروبن العاص وَدَ حَلْها في ما نه رَاحلة وْجُدِينَ عَبِدَا وْتُلاثِينَ فُرِما فَلَما إجمع المسلون وعمرون العياص على حصيارا للمسن تفارقيسية من كانوم فرأى جنانا تقريبهمن الحصين فعزج المهافي اهله وعسده فتزل وضرب فيافسطاطه وأعام فهاطول حصارهم المصنحق قتعه اقدعلهم ثمنزج قسسةمع عروالى الاسكندرية وخلف اهلوفها غرفتم الله عليهم الاسكندرية وعاد قسسة الى مغزله هدد افتراه وأختط عرو الن الهاص داره مقابل تلك الحنان التي ترتها قسية وتشاور السلون اليريكون المسعد الحامع فرأوا أن يكون منزل قسيسة فسأله عروف وقال انااختط ألك أأماع سدارجن حث احبت فقال قيسية لقدعلتم مامعاشر المُسلِينَ اني سُوت هذا المتزلُ وملكته واني أتصدُّ قُربه على المسلنُ وارتحل فنزلُ مع قومه بيّ سوم واختط فيهم فيثي مسحدا في سنة احدى وعشرين من المهيرة وفي ذلك يقول أتوقبان بن نعم بن بدرا أتصبي

> وبالمون الدحد المختمه و وحزنا لعسمر الله فياً ومغفا وتسبق الخبر كالتومداره و اماح جماهما الصلاة وسلما فكل معلى في فنام الله و تعارف اهل المصرما قلت فاعلما إوقال الومصع في من من المالك وفي قصدت التي استدع في عبد الرجن من قسمة

رفال) الومصف فيس بن شخه الشاعر في قصيديد "بني امتلح فيها عبد الرجين بن وأنوله سليداره وأباحها ﴿ خَلَمَا عَلَمُ عَلَمُ وَسَعُودُ

وقال) الشن معد كان منعد ناهذا حداثي وأعناما وقال الشوك مجد است في موضوا الحواف و من جداة من السنان في موضوا المناسخ من من من المناسخ من من المناسخ من المناسخ و المنا

العة اموالمقداد وعسادة من الصامت وأنو الدرداء وفضالة من عسد وعقبة من عامم رضى الله عنهم وفي رواية أسد مسعدناهذا اربعة من العصابة أودر وألو بصرة وعيتة من مرا الرسدى وسمين صواب و وقال عمد اقه من أي بعد غرا فام عوا ساهدا عدادير السامت وواخرين مالك وهدما نقيدان وقال داود من عقدة ان عرو ان العياص بعث رسعة من شرحسل من حسنة وعرو برعلقمة القرشي ثم العدوى يتعمان القبلة وقال لهما قومااذازالت الشمس أوقال التصفت الشهس فاجعلاها على حاجسكما ففعلا هوقال اللبث ان عرو من العاص كأن عدّا لحسال حتى أقبت قبلة المصد وقال عرو من الماص شر قوا النبلة تصيدوا المرم قال فشرتف حدافلها كان قرة بنشر بك تبامن عاقللا وكان عروب العاص اذاصلي في مسعد الحمام بصلى احدالشرق الاالثينُ السيروةال رحل من يُحيب رُأْت عمرو تزالعاص دخل كنسة فصيل فيهاولُم منهم فء: قبلتهم الإقليلا وكأن البث والزلهيعة اذاصلياتها مناوكان عمرين مرروان عة الخلفاء اذاصل في المتعد الحيام وتبأمن وقال رندين حسف في قوله تعالى قدري تقلب وجهاث في السماء فلتولينات قيلة ترضاهاهم قيلة رسول الله صلى الله عليه وسيلزالغ نصهاالله عزو حل مقابل المزاب وهير قراية أهل مصر وأهل الغرب وكأن بقرأه افلنولينك قسلة ترضاها بالنون وقال هكذا أقرأناها أتوالخمر وقال الخليل منعيدالله الازدي حيد فيرحل من الانصارأن رسول الله صلى الله عليه وسيار أناه جديل فقال ضع القسالة وأنت تنظر الى المكعمة ترقال مده فأماط كل حيل منيه ومن الكعمة فوضع المحدوهو يقلرالي الكعبة وصارت قبلته الي المزاب يه وقال أبن الهبعة سبعت أشب أخنابة ولون لم بكر السحد عمر ومن العياص محراب محوف ولا أدرى ناه مسلة أو ناه عيد المزرة وأول من جعل الحراب قرة منشريك و وقال الواقدي حدد شاعد بن هلال قال أول من أحدث الحراب الجوف عر بن عد العز براسالي في مسعد الذي صلى الله عليه وسلم وذكر عمر من شبعة أن عيمان من مظعون تغلُّ في القسَّلة فأصبح مكتَّدافقالت له امر أنه مألى أوالدَّمكتبُّ اللَّه الله اللَّه عَلَى اللَّه الله وأما اصل فعمدت الى القبلة فغسلتها معت خاومًا فلقتها فكانت أول من خلق القبلة ، وقال أوسعسدسا المرى أدركت مسيدعرو من العاص طوله خسون دراعا في عرض ثلاثين دراعاو حصل العربق مطف م من كل مهة وحمل أومان مقابلان دارعم و من الصاص وجعل أومان في يعمر به ومامان في غرسه وكان الله رس اذاخر بهمين زقاق القناد مل وحدركن المسعد الشرق محاذ مالركن دارعم ومن العباص الفرقي وذلك قبل أن أخيذهن دارعرو بزالعاص مااخذ وكأن طولهمن القيلة الي العرى مثل طول دارعرو بن العاص وكان سقفه مطاطأ جدا ولاصحن فاذاكان الصف جاس النياس بفناثه من كل ناحية ومنه وبين دارعمر وسبع أذرع \* قلت وأوّل من جلس على منهرا وسر مرذي أعوا درسعة بن محياسن وقال القضاعي" في كأب الخططّ وكان عمرون العياص قدا تخذمنرا فكتب المدعم بن الخطاب رضى الله عنه يعزم عليه في كسره ويقول أما يحسكُ أن تقوم قاعًا والساون حاوس تحت عقسك فكسره ، قال مؤقفه رجه الله وفي سنة احدى وستنن وماثة أمرا لمهدى مجدين أبي حعفر المنصور تقصيرالمنيار وجعلها بقدومنيرالتي صلى الله عليه وسلم قال القضاعة وأول من صيل عليه من الموتى داخل الحامع أبو الحسب من عبد من عبَّمان صاحب الشرط فى النصف من صفروكانت وفاته فأخرج ضعوة و مالاحد السادس عشر من صفر وصلى عليه خلف المقصورة وكبرعليه خساولم بعل أحدقيا صلى عليه في الجامع هودُ كر عرب شيبة في تاريخ المدينة أن أقل من علمقسورة بلين عثمان من عفار وكانت فها كوى تنظر الناس منها الى الامام وأن عمر من عبد الوزر علها بالساج قال القضاع ولم تكن الجعة تقام في زمن عروين العاص بشئ من أرض مصر الافي هذا الحامع فال أنوسعيد عبدالرجن بنيونس جاه نفرمن بحافق الى عروس العاس فقالوا المانكون في الريف أخمه مع في العيدين الفطر والاضي ويؤمنك رحل متاقال نعرقالوا فالجمعة قال لا ولايصلي الجعة بالنياس الامن أعام الحدود وآخسذ مالنوب وأعملي الحقوق \* وأول من زاد في هذا الحامع مسلة بن عند الانصاري سينة ثلاث وخسم وهو يومن فأميرمصر من قبل معاوية قال الكندى في كاب أخدار مسجد أهل الراية ولماضاق المسجد بأهاله شكى ذلك الى مسلة بن مخلد وهوا لامع ومئذ فكت فيه الى معاورة بن الى مفان فكت المه مأ مره والزادة فيه فزاد فيهمن شرقيه عمايلي دارعرو بن المناص وزادف من عرمه ولمعدث فيه حدثا من القبل ولامن الغرف وذاك في سنة ثلاث وخسن وجعل له وحدة في العرى سنكان الناس بعسمون فيها ولا طه بالنورة و دخرف جد والموسقوف ولم يعتصي المسحد الذي لعسور جعل فيه تورة ولازخرف والمربابيّنا منا والمصد الذي في الفسطاط وأمر أين يؤذنوا في وقت واحد وأمر مؤذني الحسام أن يؤذنوا الفجر إذا منهي نعف الليل فاذا فرغوا من أذائم أذن كل سوؤدن الفسطاط في وقت واحدد قال اين لهيعة فكان لأذانهم دوى شديد فقال عاد موضاع الازدي تم السلاما في المساعد للا يستعدد المال من المساعد المستعدد المساعد المستعدد

لقد منت لحسلة المسائى ه على وغم العداة مع الاماق وساعده الرسان بكل سعد ه وبلغه البعسد من الاماق أسسام فارتق لازلت تعلو ه على الايام مسلم والزماق لتدأيمكمت مسجد الفاضى ه كا حسن ما يكون من المباق فتامه البلاد وساكنوها ه كا ناهت بريتها الغواق وكم المريضاف صالحات ه وأجدل بالصوامع للادات كان تجاوب الاصوامة للدات عادا ما المسل ألق بالجران كوت الرعد الله المرات فها ه اذا ما المسل ألق بالجران كوت الرعد الله المدوى " ه وأرعب كل عشاف الحالة ال

وقدل ان معاوية أمر وبناء السوامع للاذان كال وحعل مسلة المستعد الحاءع أربع صوامع في أركانه الاربع وهو أولمن جعلهافيه ولمتكن قبل ذاك قال وهوأ والمن جعل فيه المصرواتما كأن قبل ذاك مفروسا بالمصباء وأمرأن لايشرب سأنوس عنسد الاذان يعني الفير وكان السلم الذي يصعدمنه المؤذنون في الطريق حني كان خالدىن سعيد فوله داخسل المسعد . قال القاضي القضاع في أن عبد العزيز باحروان هدمه في سنة تسع وسبعين من الهبرة وهويوه تذأ مومصر من قبل أخبه أمر المؤمنين عبد الملا بن حروان وزادفيه من ماحة الغرب وأدخل فبه الرحبة التي كانت في بحريه ولم يحد في شرقيه موضّعا ومعه به و دكر أبو عمر الكندي في كَتَابِ الامراء أنه زاد فيه من جوانبه كلها ويقالُ ان عبد الفزيز بن مركوان لما اكمل بنا المسجد ترج من دار الذهب عندطاوع الفيرفدخل المستدفرأي فأهله خفة فأمربأ خذالا وابعلى من فمه تمدد أبهم رجلا رجلا فمقول للرجل ألث زوجة فمقول لافتقول زوجوه ألث خادم فمقول لافمقول أخدموه أحجب فيقول لافتقول أعجود أعليك دين فيقول تعرفتول اقضواد بنه فأعام المسعد بعدد لك دهراعامرا ولميزل الحالبوم وذكرأن عبدالله منعبد الملائم مروان في ولايته على مصرمن قبل أخيه الوليد أمر برفع سفف المسعد الحسامع وكان مطاطأوذ لأفى سنة نسع وعُماتين ثم ان قَرَة من شريات العنسي " هذمه مستهل "سنة ائتين وتسعين بأمر الوليد ابن عدالمك وهويومنسداً ميرمصرمن قبله وانتداً في نبائه في شعبان من السينة المذكورة وجعل على بنياته يحيى بن منظلة مولى بنى عاص بر لؤى وكانوا يعمعون المعقف فيسارية العسل ستى فرغمن بنا له ودلك في شهر ومضان سنة ثلاث وتسعين ونصب المنبرا لحديد في سنة أربع وتسعين وترع المنبرالذي كان في المسعدودكر أن عروب العاص كان جعلة فد فاه له معدوقاة عرب الخطاب رضى الله عنه وقل هوسم بعبد العزير بن مروان وذكرأته حل المهمن بعض كأنس مصروقيل ان زكرا بررقى ملك النوبة أهداه الى عداقه بن سعد بزأل سرح وبعث معد نعاره حقى ركبه واسم هذا الصار بقطر من أهل دندو والم زل هذا المندف المعد حق راد قرة بنشريك فالخامع فنصب منبرا سواءعلى مانقدم شرحه ولم يكن يخطب في القرى الاعلى العصال أن ولى عبدالملك منموسي منضع الغمى مصرمن قبل مروان برعيد فأمر بالتحاد المنابر في القرى وذلك في سنة التنبن وثلاثين ومانة وذكرأته لايعرف منبراا فدم منه يعنى من منبرقزة بنشر بال بعد منبروسول الله مسلى الله علسه ومساخلين كذلك الى أزقلع وكسرف أيام العزير مالله تطرالوزير يعتقوب كاس في وم الهير لعشريقين من شهرد به ع الاول سنة تسع وسبعين وثلثاتة وجعل مكانه مندودهب ثم اخرج عدا المنبرالي الاسكندرية وجعل فبالمع عروبها وازل الى المامع المنبرالكب والذى هوبه الآن وذاك ف أيام الماكم بأمراقه فيسهر ربيع الاقل سنة خسروا وبعمائة وصرف بنوعيد السميع عن الخطابة وجعلت خطابة الجامع العشق لمعشرين الحسن بن خداع الحسيني وجعل الم اخيه الطابة بالجامع الازهروصرف بنوعبد السميع بن عرب الحديد

الن عبد العزير من عبد الله بن عبيد الله بن العباس من جبيع المسار بعد أن الحامو اهم وسلفهم فياستين سنه وفي شهر رسع الاقل من هدنده السنة وجدالمنبرالجديد الذي تصب في الجامع قد لطيز بعدرة فوكل مدمن يحفظه وعل أعشاه من أدم مذهب في شعبان من هـ فدالسنة وخطب عليه الله خداع وهومغشي وزيادة قرتمن القبلي والشرق وأخذبه ص دارعم ووائه عبدالله بنعروفأ دخاه ف المحمد وأخذ منهما الطرن الذيءن المسعدوينهما وعوض وادعروماهوفي ايديهم الموم من الرباع وأمرقزة بصمل الحراب المحقف على ماتفيد شرحه وهوالحراب المعروف بعمر ولانه في سمتُ عجراب المستند القديم الذي نناه عمر ووكانت قبلة المستند القديم عندالعمدالمذهبة فىصف التواسّ الدوموهي أربعة عداشان في مقابلة الشين وكأن فرّة أذهب رؤسها وكانتُ محاله قيس ولمُنكن في السجدعُد مذَّهمة غيرها وكانت قديما حاقة أهل الدُّينة عُرزوْق اكثر العمد وطوَّق ف المام الأخشسد سنة أوبع وعشرين وثلثما أله ولم يكن للسامع أيام تزة بنشر يك غيرهذا الحراب فأتما الحراب الاوسطالموجوداليوم فعرف بمسراب عرمن مروان عرّا الخلفاء وهو أخوعبدا لملك وعبدالعزيز ولعله أسعدته في الحداريع وترود كرقوم أنقرة علهذين الحرابين وصارالسامع أربعة أتواب وهي الانواب الموحودة في شه قعه الآن آخر هاماك اسراميل وهو ماك النماسين وفي غرسه أربعة أنواب شارعة في زَفَاقُ كان بعرف مزَّفاق الملاطوفي بحربه ثلاثة أبواب ومت المال الذي في علوالفوّ ارذماً خامع سُاءً أسامة من زيد المنوخيّ متولى الخراح بمصرمنة مسعوتسعين في امام سلمان بن عبد الملائه وأميرم صربومند عبد الملائد من رفاعة الفهمي وكمان مال المسلمن فيه وطرق آلما عد في السلة سنة خس واربعن ومائة في ولاية تزيد بن حاتم المهلي من قبل المنصور طرقه قوم من كان الم على من محد من عبد الله بن حسن بن حسن بن على من أبى طالب وضى الله عنه وكان أول عاوى عدم مصر فنهبوا مت المال ثم تضاربوا عليه يسموفهم فإيصل اليهمنه الاالسعرفأ ففذ الهم ريدمن فتل منهم جماعة والهزمواوذُكُر أل هدفا المكان تسورعله لص في اماوة احدين طولون وسرق منه بدرق دنانر فظفريه اجد ا بن طُولُونِ واصطنعه وعفاعنه مه وفي سنة ثمان وسعين وثنما ته أخر العزيز بالله بعمل الفوارة تحت فية «ت المال فعملت وفرغ منهافي شهر وحب سنة تسعر وسيعين وثلثما له شمزا دفيه صبالح بن على من عبدالله من عباس رضي الله عنهما وهو يومنذ أمير مصرمن قبل أبي العباس السفاح في مؤخره أربع أساطين وذلك في سنة ثلاث وثلاثن ومائة وهو أول من ولي مصراني العساس فقال انه أدخل في الحامع دار الزبر من العوام رضي الله عنه وكانت غرفى دارالصاس وكان الزبر تخلى عنها ووهبها لموالمه المصومة بوت بن غلمانه وغلمان عروين العاص واختط الزبرفعايلي الدارالعروفة به الآئ ثماشتري عبدالعز يزيزهم وان داراز بعرمن مواليه فقسمها بين ابنه الاصدة وأبي بكر فلا قدم صالح بن على أخذها عن أمَّ عاصم بنا عاصم بن أبي بكروعن طفل مروهو حسان من الاصدغ فا دخلها في المسعد وماب الكيل من هذه الزيادة وهوالساب الخيامس من أبواب أبخيام م الشرقية ألآن وعرصالم بنعلى أيضا مقدم السحد الحامع عند الباب الأول موضع البلاطة الحراء ثمزاد فمهموسي منعسى الهآئمي وهويومنذ أمرمصر من قبل الرشدفي شعبان سسنة خس وسعن ومانة الرحية التي في مؤخره وهي نصف الرحبة المعروفة بأبي أبوب ولياضاق الطريق مهذه الزيادة أخذموسي من عسى دار الرسع من سلمان الزهري شركة في مسكن بفرعوض للرسع ووسع بالطريق وعوض في مسكن ووصل عيدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب مولى خراعة أمرامن قبل المأمون في شهر وسع الاول سنة احدى عشرة وما تنزونوجه الى الاسكندرية مستهل صفرسنة النتي عشرة وما تنزورجع الى النسطاط في جمادي الا ترة من السينة المذكورة وأمر مالزادة في المسحد الحامع فزيد فيه وشاد من السينة المذكورة وأمر مالزادة في المسحد الحامع فزيد فيه وشاد من السينة المذكورة وأمر مالزادة في المسحد الحامع فزيد فيه وشاد من السينة المذكورة وأمر مالزيادة في المسحد الحامع فريد فيه وشاء المستحد ا المسقن من رجيمن السنة الذكورة وكانت زادة ابن طاهر الحراب الكسروماف غرسه الحدرادة الخيازن فأدخل فيه الزقاق المعروف اولامز فاق البلاط وقطعة كبيرة من دارالرمل ورحسة كأنت سنيدى دار الرمل ودوراد كرها القضاع" \* وذكر بعضهم أن موضع فسطاط عروب العاص حث الحراب والمسترقال وكان الذى تمرز بادة عسد الله بن طاهر بعد مسلم والى بغداد عيسى بن يزيد الجاودي وتكامل ذرع الجسامع سوىالزيادتين مائة وتسعين ذراعا بذراع العمل طولا في مائة وخسين ذراعا عرضا ويقبال ان ذرع جاسم ابن طولون مثل ذلك سوى الرواق المحمط بحوانيه الثلاثة ، ونصب عبد الله من طاهر اللوح الاخضر فلما احترق

الحامع استرق ذال اللوح فعل احد من مجد العيني هذا اللوح مكان ذلك وهوهذا اللوح الاخضر الماقي الى البومورحدة الحارث هي الرحية العر متمن زبادة الخازن وكانت رحبة تمايع الناس فهايوم الجعة وذكرانو عر الكندى في كال الموالي أن أما عروا لحارث من مسكن بن عهد من يوسف مولى عبد بن ريان بن عبد العزيز الزمر وان لماولي القضاحن قبل المتوكل على الله في منة مسبع وثلاثين وما تشن احر بنا عسد والرحية لمتسع الناس بباوحة ل سارالمؤذن الى غربي المسحد وكان عندماب أسرائيل وبلعاز مأدة ابن طاهرو أصلي بنيان السقف وغيسقا مذفى الحذائين وأصربنا الرحبة الملاصقة ادار الضرب لتسع النماس بها وزيادة أفى أوب احديث عدن شياء ان أخت أى الوزراً حدين خادصاحب الخراج في الم المعتصر كان أو ألوب هذا أحدعال الخراج زمر الجدين طولون وزبادته في غسة الرحمة المعروفة برحمة أفي أبوب ه والحراب المسوب الى أف أوب هو الغربي تمر هذه الزادة عندشه النالحذاتين وكان بناؤها في سينة ثمان وخسين وما تمن ومقال الذأما أُبُون مان في حمر الحدين طُولون بعد أن نكبه واصطغ أمواله وذلك في سنة ست وسيتين وما سُنْ وأدخل أتوأبوب في هذه الزيادة أما كن ذكرها ، قال وكان قد وقر في مؤخر المسجد الحيام عربي فعيمر وزيدت هيذه الزبادة في المام اجد بن طولون ووقع في الحام في لله الجعمة لتسع خاون من صفر سنة خس وسعن وما تشن حريق اخذم بعدثلاث حنايا من ماب آسراميل الحارجية الحاوث من مسكن فهال فيعا كثروبادة عبد الله من طاهر والرواق الذى علىه النوح الاخضر فأصرخارويه بناجد بن طولون بعمارته على يدأ جدين محد الصنة وأعسد على ما كان عليه وأيفي فيهستة آلاف وأربعها أية دينار وكتب اسم خيارويه في دائر الرواق الذي عليه اللوح الأخضروهي موجودة الأكنوكات عبارته في السنة المذكورة ، وأص عسى النوشزي في ولايته الثانية على مصر في سنة أربع وتسعن وما "شن ماغلاق المسحد الحامع فعابن المسلوات فكان يفتح المسلاة فقط واكام على ذلك المافضية أهل المستحد ففتم لهم \* وزاد أنو حفص العداسي قل الم تطرد في قضا مصر خلافة لاحد مجد الغرفةُ الذي يؤذُن فيها المؤذُنونُ في السطيروكات ولاته في وجب من سنة مت وثلاثين وثلثما لة وكان امام مصر والمرمن والمه اكامة الحيم ولم ول واضا عصر خلافة لاخده الى أن صرف من القضاء بالمصدي ف دى الحة سنة تسمُ وثلاً ثمرُ وللمُا آيةُ ويوَ في في سنة أثنتن وأربعين وثلثما أية بعد قد ومه من الجيمُ ثراً دفعه أو بكر محد من عبد القداخ أزرروا فاواحدامن داوالضرب وهوالرواق ذوالحراب والشما كينالتصل برحمة أخارث ومقداره تسع اذرع وكان الداءذلك في رحب سنة سبع وخسين وثلثمائة ومات قبل تمام هذه الزادة وتعمها المعلى بن عدوفريت في العشر الاخرمن شهر رمضان سنة عمان وخسين وثلهما له من وزاد فيه الوزير أبو الفرج يعقوب ابن وسف بن كاس بأمر العزيز بالقدالفة اردالة بصت قبة مت المال وهو أول من عل فيد فوّارة وزاد فيه أيضا مساقف الخشب المحمطة ماعلى يدالمروف القدسي الاطروش متولى مسجد مت المقدس وذلك في سنة عمان وسبعين وتأثمائة ونصب فيها حباب الرخام التي الماء . وفي سنة مسع وثمانين وثائما أة حدّد ماض المسحد الحامع وقلعشي كنبرمن الفسفساه الذي كان في اروقته ويض مو اضعه ونقشت خسة ألواح ودهب ونصب على ابوآمه انتكسة الشرقية وهي التي عليها الا "ن و كان ذلك على مدير حوان الخادم و كان اسمه ثما تنافي الالواح فقلع بعدقتاه ووفال المسبق في ناريخه وفي سنة ثلاث واربعها أية انزل من القصر الى الحيامع العشق بألف وما ثمين وثمانية ونسعدن معصفا مابين شخصات وربعات فهاما هو مكتبوب كله مالذهب ومكن النساس من القراءة فيها وأنزل السه أيضا سور من فضة عه الحاسكم بأمرا تدرسم الحامع فعه ما ته ألف درهم فضة فاجتمع النساس وعلى مالحامع بعد أن قلعت عندا الماسعير أدخل به وكأن من أستماع الناس اذات ما يتصاور الوصف و قال القضاى" وأمراطاكم بأمرالله بعده الواقين اللذين في صن المستدالحامع وظع عمدالخشب وجسر الخشب التي كانت هذاك ودلك في شعبان سنة ست وأربعه الة وكأنت العمد والحسر قد نصبها أبو أيوب احدمن محدين شعاع فاسنة سبع وخسن ومائتن زمن اجدن طولون لاق الحراشة على النساس فشكواذ للاالى ابن طولون فأمر شعب عدانلش وحعل علهاالستائر في السنة المدكورة وكان الماكم قد أمر بأن تدهن هذه العسمد المشب دهن أحروأ خضر فلرشت عليها غماص بقلعها وجعلها بن الرواقين وأول ماعملت المقاصع فى الحوامع فى الممعاوية بن أبى سفدان سنة أربع وأربعين ولعل قرة برشر بل لما بى الجامع بمسرعل المصورة

جوفى سنة احدى وسدعن ومالة أحرالهدى يزع القياصر من مساجد الامصاد وستعسر المنار فيعلت على مقدار منيوسول الدصلي المصليدوس لم مُ أعدت بعددُ الله ولماول مصرموس بن أب العباس من أهل النساش من قيل أبي حيفه اشناس أمر المتميم أن يخرج المؤذنون الى خادج القصورة وهوأ قيل من أخرجهم وكانوا تمسل ذلك مؤذنون واخلها ترامر الامام المستنصر مالله بن الطاهر بعمل الحرالة ابل المسراب ومالزمادة فالتصورة فيشرقهاوغر سهاحتي اتصات بالخذائن من بأميراويه مل منطقة فضة فاصدرالحراب الكسر الت علهااسر أمرا الومني وجعل لعمودي الحراب طواق فضة وجرى ذلك على يدعدا الدي يحد ومعدون في شهر رمضان أسبَّة تم أن وثلاثين وأأر يعما نهُ ﴿ قَالَ مَوْلِفُهُ رَجِهِ اللَّهُ وَلَمْ رَلَ هَذَهِ المنطقة الفضة الي أن أستبدّ السلمان صلاح الدين يوسف من أوب على مملكة مصر بعد موت الخليفة العياضد لذين الله في محرّم سنة سبع وسيتن وخسما الة فتلع مناطق الفضة من الجوامع بالقياهرة ومن جامع عمرو من العياص بمصروفيال في حادي عشر شَهرو سِع الاوّل من السنة المذكورة ، قال القضائ وفي شهره ضان ونسنة أديه رواريعانه حددت الخزانة الق في ظهر دارالضرب في طريق الشرطة مقايلة اللهرالحراب الكبيع وفي شعبان من سنة أحدى وأثر تصرُو أربعها تُه أذهب بتُسة الحدار التبلي حتى اتصل الإذهاب من جدار ذَما دة الحازن الى المنبر وجرى ذلك على بدالقياضي أبي عبدالله أحدين مجد من يهي بن أبي زكرياه وفي شهر وسع الاسمرمن سنة اثنتن وأربعين وأربعها أذعك أوفف الامام في زمن الصف مقصورة خشب ومحراب ساج منقوش بعمو دي صندل وتقلع هذه التصورة في الشيّاء اذاصلي الامام في المقصورة الكبيرة « وفي شُعبان سينّة أربع وأربعها أيّه زيدنى الغزالة مجلس من داوالضرب وطريق المستعم وزخرف همذا المجلس وحسن وجعل فمه عراب ورخم بالرخام الذى قلع من المحراب الكبير حين نصب عبد الله بن عهد بن عبد ون منطقة الفضة في صدر المحراب الكبير وحرب هذه الريآدة على يدالقهاضي أبي عسيد الله احدين محمد بن يحيى و وفي ذي الحجة من سينة الأنهن وأربعن وأربعما فاعر ألفاضي أتوعيدالله لمحدين عدين أفيذكر باغرفة المؤذين السطح وحسنها وجعل لها روشنا على صين الحدام وحعل بعدها مرقا ينزل منه إلى بت المال وجعل السطيح معالما من الخزانة المستعدّة في ظهر الحراب الكبيروجعل له مطلعا آخر من الديوان الذي في رحمة أبي ألوب . وفي شعبان من سنة خس وأربعين وأربعمائه نت المئذنة التي فعما ين منذنة عرفة والمئذنة الكمرة على بدالقاضي أبي عسد الله احد من أبي ذكرنا التَّهُ مِادُسْكِرِ القضاعَ" ﴿ وَفَيسَةَ أُربُّعُ وسَيْرِ وَخَسِما أَهْ تَمكُنَّ الفرنج من ديار مصروحكموا في القاهرة حكاباتراوركبوا الملين الاذى العظيم وتقنوا أنه لاحاى للبلاد من اجل ضعف أندولة وانكشفت لهم عورات النساس فيمع مرى ملك الفريخ بالساحل جوعه واستعد قوما قوى بهم عساكره وسارالي القساهرة من بليس بعدان اخذها وقتل كثعرامن أهلها فأحرشا وربن مجيرا لسعدى وهو تومنذمستول على درارمصروذا وة المعاضدها واقمد ينة مصبر فرج الهافي الموم التساسع من صفومن السنة المذكورة عشرون أأنف هارورة نفط وعشرة آلاف مشعل مضرمة بالنعران وفرقت فها وتزك حرى بصموع الفرنج على وكدا لحبش فلمارأى دخان المربق تعقل من مركة المبش وزل على النساهرة عماملي ماب البرقسة وقاتل اهل الضاهرة وقد المحشر النساس فيها واسترت النارف مصرأر بعة وخسد وماوالهامة تهدم ماجامن الماني وتتضرلا خذا للماال أن بلغ مرى قدوم المدالدين شدكوه يعسكرمن جهة الملا العبادل نورالدين عهود بزدنك صاحب الشيام فرحل فسابع شهروسع الاسومن السنة المذكووة وتراجع المصرون شأبعدش الى مصرونشعث الحامع فلااستبدا السطان صلاج الدين عملكة مصر بعدموت العاضد سددا للأمع العسق عصرف سنة ثمان وسستين وخسما له وأعاد صدو الخامع والمحراب الكبير ورخه ورسم عليه اسمه وجعل في سقاية فاعة الخطابة قصبة الى السطير رتفق بها اهل السطح وعوالمنظرة التي تحت المتذنة المكسرة وحعل لهاسقاية وعرفى كنف دارعر والصغرى اليموي بمايلي الغربي قصبدا نوى الى عداداة السطم وجعل لهائمشاة من السطح اليمار تفق بهااهل السطح وعرغرفة الساعات وحروت فلوترل مسترة المداثنا والموالك الموعزالدين أيلة التركاف أول من ملك والمالك وجدد ياض الجامع وبأزال شعثه وبلى عده وأصلح رامه ستى صارجيعه مفروشا بالرعام وليس في سالر أرضمني بغير مام حق تحت الحضرة ولما تقلد قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن الاعز أبي القاسم خلف بنرشيد

الدين محود من درالعروف مان بت الاعزالعلائي الشافعي قضا القضاة بالدمار المصرية وتطر الاحساس في ولاته النائبة انام الملك الطاهر ركن الدين سيرس المندقداري كشف الحامع تقسيمة فوحد مؤخر وقدمال الى يحربه ووحد سوره البحرى قدمال وانقلب علوه عن سمت سفله ورأى في سطير الحامع غرفا كشيرة عدية وبعضها مزخرف فهدم ألجسع ولميدع بالسطيح سوى غرفة المؤذنين القديمة وثلاث حزائن لرؤساء المؤذنين لاغير وجع أرباب الخيرة فاتفق الرأى على ابطال حربان الماه الى فوارة الفيصة وكان الماء بصل الهام ويعمر النيل فأمر بابطاله لماكان فيه من الضرر على جدرا لحامع وعر بغلات بالزيادة الصرية تشدّ جدار الحامع اليمري وزاد في عدار مادة ما وي ما الفلات المذكورة وسد شما كمن كانافي الحدار المذكور استقرى فالدوانفق المصروف على ذلك من مال الاحداس وحنى أن ينداع الجامع كله الى السقوط فدّ ث الصاحب الوزر مها والدين على من مجد بن سامر من حنا في مفاوضة السلطان في عمارة ذلك من مت المال فاجتمعامها بالسلطان الملاك الطاهر سيرس وسألاه في ذُلْتُ فرسم بعمارة الحامع فهدم الحدار التحري من مقدّم الحامع وهو الحدار الذي فيه اللوس الأخضر وحذالاوح وأزلت العمدوالقواصرالعشروع رالحدار المذكور وأعبدت العمدوالقواصر كاكانت وزيد في العمد أربعة قرن م أوبعة مجاهو عت اللوح الاخضر والدف الثاني منه وفصل اللوح الاخضر اجزا ووحدد غره واذهب وكنب علمه اسم السلطان الملائه الظاهر وجلت العمد كلهاو سض الحمامع بأسره وذلا في شهر رحب سنة ست وسنن وسمّا تة وصلى فيه شهر رمضان بعد فراغه ولم تنقطل الصلاة فيه لاحل العمارة ، وإلى كان في أم ورسينة سيم وعائير وستمائه شكافانسي القضاة في الدين الوالقاسم عدد الرحن من عبد الوهاب ال نت الآءز للسلطان آنائ المنصود قلاون سوء حال جامع عروجهم وسوء حال الجسامع الاذهر بالقساهرة وأن الاحساس على أسوأ الاحوال وأن مجدالدين بن المباب أخرب هدنده الجهة لما كان يتعدّ فهاوتقرب عيررة الفسل الوقف الصلاحي على مدرسة الشافعية الى الامرع والدين الشصاعي وذكرة مأن في اطبأنها زمادة فقنسوا ماتحة دماس الرمال وجعاوه الوقف وأقطعوا الاطبان القدعة الحارية في الوقف وتقة تأمضااليه بأن في الاحماس زيادة من جلتها بالاعال انغرسة ماميلغه في السنة ثلاثون ألف درهم وأن ذاك المهة عمارة أخامهن وسأل السلطان في اعادة ذلك واصال ما اقطع منه ففر عيب الى ذلك وأحر الامعر حسام الدين طرقطاى بعدارة الحامع الاذهروالامعز الدين الافرم بعسمارة جامع عرو فضر الافرم الى ألحامع بمصر ورسم على مباشري الاحباس وكشف المساجد لفرض كأن في نفسه وسض الجامع وجرد نصف العسمد التي فسه فصيار العمود نصفه الاسفل أسض وباقمه بحاله ودهن واجهة غرفة الساعات بالسلقون وأسرى الماءمن المترالية ر كان الافقال الى فسقة الحامة ورمى ما كان الزيادات من الاثرية وبطر العوام به فما فعلا بالحامع فصاروا بقولون زل الديماس من الهر الى اخامع لكونه دهن الغرفة بالسيلتون وأليس العوامد للشيم العربان لكونه حرِّد نصفها انتعناني فصاراً بيض الأسفل احمر الاعلى كا كان الشيخ العربان فان نصفه الاسفل كأن مستهورا عَرْراً سَصْ وأعلاه عربان ولم يفعل بالجامع سوى ماذكره ولماحد تت الرابة في سنة اثنتان وسمعمائة تشعث الحامع فأنفق الامران ببرس الحآشت كمروهو يومثذ أستادار الملك النياصر عمد من قلاون والامير سلاروهو بائب السلطنة والبهما تدبرالدولة على عمارة الحامعين بمصرو القاهرة فقولي الاميرركن الدين سيرس عمارة الحمامع الحاكمي "مالقاهرة وتولى الاميرسلار عمارة جامع عمرو بمصر فاعتمد سلار على كاتبه بدرالدين ان خطاب فهدم الحدّ العرى من سلم السطم الى ماب الزيادة الصوية والشرقية وأعاد معلى ما كان علسه وعل ماس حديدين الزيادة الصرية والغربة وأضاف الىكل عودمن الصف الاخدالة ابل الجدارالذي هدمه عُود اآخر تقوية وحرّد عدا لحامع كاهاو من الحامع بأسره وزاد فيسقف الزيادة الغربية رواقين وبلطسفل ماأسقف منها وخزب بظاهر مصرومالقرا فتمذعذ مساجد وأخذعد هالبرخم بهاصين الجامع وقلع من رخام الحامع الذي كان تحت الحصرك شرامن الالواح الطوال ورص الجسع عندماب المامع المعروف بهاب الشرارس فنقل من هسالة الى حيث شاء ولم يعمل منه في صحن الحامع شي البتة وكان فعمانقل من الواح السَّام مأطُّولَهُ أَرْبِعِهُ أَدْرِعِ في عرض دُراع وسدس دُهب مجمع دلك \* وَلما ولي علا الدين بن مروانة نسامة دارااعدل قسم جامعي مصروالقاهرة فجعل جامع القاهرة مع نبيه الدين بزال عرق وجامع عمرومع بهاء

الدين بن السعطوى فسقفت الزيادة البحرية الشرقية وكانت قد جعلت حاصلا للمصر وجعل لها دوارين بين البابغ عنع الحسائدة من المبارحين مأب الحسامع الى ماب الزيادة المسبقول منه اليسوق النصاحين وملا أرضها ورقع بعض دخام صفن البلامع وبلط بعض الجساؤات وعسل عضائد أعناب يتحوذ العين عن مواضع العسلاة ه ولماكان فيشهورسنة ستوتسعن وسقائة اشترى الصاحب ناج الدين داوا بسوق الاكفاتين وهدمها وحعا مكانباسقانة كمعة ورفعها الى محاذاة سطم الحامع وجعل لها يمشى يتوصل الهامن سطم الحامع وعل في أعلاها أربعة موت رفق مهم في الخلاء ومكافا رسم إزبارالماء العذب وهدم سقاية الغرفة التي غت المتذنة المعروفة بالمنظرة وساها رجا كمرامن الارص الى العاوحات كان أولاوجه ل بأعلى هذا الهرج وامر تفضا يحتصر والفرفة المذكورة كماكان أولاو منا السامن خارج الفرفة مرتفق به من هوخارج الفرفة عن يقرب مها وع القاض صدوالدين الوعيدالله مجدين المارساري سفامة في ركن دار عروالصري الغربي من داره الصغرى بعدما كانت قد تهدّمت فأعادها كأحسن ما كانت ثمان الجامع نشعث ومالت قواصره ولم بنق الا أن يسقط وأهل الدولة بعدموت الملك الظاهر مرقوق في شغل من اللهو عن عل ذلك فائتدب الرئيس مرهان الدين الراهيرين عربن على المحلى وسر التصاويومنذ بدياره صراعمارة الجامع بنفسه وذويه وهدم صدرا لحامع بأسره فعابذا لحراب الكسيرالى العص طولاوعرضا وأزال اللوح الاخصر وأعاد الساء كاكان أولاوحدد لوحا أخضر بدل آلاؤل ونسسه كاكان وهوا لموجود الآن وجرد العمدكاها وتنبع جدرا لحاسع فرة شعنها كله وأصلومن رشام الصن ماكان قد فسدومن السقوف ماكان قدوهي وسض الحامع كله فجاكما كان وعاد جديدابعد ماكادأن يسقط لولااقام اقدعز وجلهذا الرجل معرماعرف من شعه وكثرة ضنته بالمال سني عره فشكرالقه سعيه وسف عماه وكان أنهاءهمذا العدل فسينة أربع وثمانيانه ولم يتعلل منه صلاة جعه ولاجاعة فيمدّة عادته • قال الإالمتوج الذرع هذا الجامع اثنان واديعون ألفذراع بذراع البز المصرى القديم وهوذراع المصر المستمرّ إلى الآن فن ذلك مقدّمه ثلاثه عشر ألف ذراع وأربعه النه وخسسة وعشرون دراعاومو خوممثل دلك وصنه سيعة آلاف وخسماته دراع وكل من جانب الشرق والغرب ثلاثة آلاف وثمانما ثة وخسمة وعشرون ذراعاوذرء كله بذراع العمل عمائية وعشرون ألف ذراع وعمدد أوابه ثلاثة عشر مامامنها في القبلى البرالرزغلته الذي يدخس لمنه الخطب كأن به شعرة ورانات عظمة قعاعت فى سنة ست وستن وسيعمائة وفي العرى ثلاثة الواب وفي الشرق خسة وفي الغربي أربعة وعددعده ثلثمائة وثمانة وستبعون عودا وعددما كذنه خسر وبه ثلاث زبادات فالصرية الشرقية كانت خلوس فاضى القضاة بهافى كل اسبوع يومن وكان بهذا الحاءم القصص ه قال القضاعي روى فافع عن اب عروضي الله عنهما قال لم يقص في زمن رسول أقد صلى اقد عليه وسلم ولا أي بكر ولا عمر ولا عمان رضي القد عنهم وانما كأن القصص في زمن معاوية رضي اللمعنه م وذكر عرين شميمة عال قبل المسن متى أحدث القصص فال في خلافة عُمان بن عفان قبل من أول من قص قال تيم الدارى ، وذكر عن ابن شهاب قال أول من قص في مسحدرسول القه صلى الله عليه وسلم غيم الداوى استأذن عمرأن يذكر الناس فأبى عليه منق كان آخرو لايته فاذن أن بذكر فى وم الجعة قبل أن يُحرِّج عرفاسستأذن غيرعَمان بنعفان رضى الله عنسه فى ذلك فأذنه أن يذكرومين في الجعة فكان عم يفعل ذلك و ووى ابن لهيعة عن ريد بن أبي حيب أن علما رضي الله عنه قنت فدعاعلي قوم من أهل حربه فبلغ ذلك معاوية فأمرر بلايقص بعد الصبح وبعد المغرب يدعوله ولاهل الشام فالبريد وكان ذلك أقول القصص وروى عن عبد الله من مغفل قال أمنا على رضي الله عنه في المغرب فاارفع رأسه من الركعة الشالنة ذكرمعاوية أولاوعرو بزالماص ثانيا وأماالاعور بعني السلى ثالنا وكان أبوسوسي الرابع ، وقال اللث بن معدهما قصصان قصص العامة وقصص اخاصة فأماق صالعامة فهوالذي يحتم البه النفرمن الناس بعظهم ويذكرهم فذال مكرومان فعلدولن استمعه وأماقصص الخماصة فهوالذي جعله معاوية ولى وجلا على القمص فاذ اسلمن صلاة الصعر على وذكر الله عزوجل وحده ومجده وصلى على الني صلى الله علمه ومسلم ودعاللغليفة ولأهل ولايته ولحشمه وجنوده ودعاعلى أهل حربه وعلى المشركين كأفة \* ويشال ان أوَّا من تص بصر سليسان بن عمر التميين في سنة عمان وثلاثين وجع له القضاء الى الشعص تم عزل عن القصر وأمر بالقصيص وكانت ولايته على القصيص والقضاء سبيعا وثلاثين سنة منها سينتان قبل القضاء ويقال انه كان يخثم القرآن في كل له ثلاث مرّات وكان يحهر مدم الله الرجن أنرحم ويسعد في المفصل ويسلم تسلمة واحدة ويقرأنى الركعة الاولى بالبقرة وفى الشائية بقل هوالله أحد ورفع بديه فى القصص اذادعا وكان عبسد الملاب مروان شكالي العلماء ماأتشر علبه من أمور رعبه وتحوقه من كل وجه فأشار علبه أبو حبب المصق القياضي بأن يستنصر عليم مرفع بذبه الى الله تعمالى فكان عبدا الله يدعو ورفع يدبه وكتب بذلك الى القصاص فكانو الرفعون أيديهم بالفداة والعثيي . وفي هذا الحامع معدف اسما وهو الذي تعام المحراب الكبعرة قال الفضاعي كنالسب في كتب هذا المصف أن الحِياج بريوسف النفق كتب مصاحف وبعث بهاالي الامصارووجه الي مصر بمعتف منها فغضب عسد العز ترين مروان من ذلك وكان الوالي يومند من قبل أخمه عبدا الله وقال سعث الى سندا أراف عصف فأمر فيكتب له هذا المصنف الذي في المسهد الله المواليوم فلنافرغ منه والرمز. وحدَّف مر واخطأ فادرأ صأحر وثلاثون د سارا فتسداوله التراء فأني رحل من قراء الكوفة اجه زرعة سهل النقق فقرأه تهجما غرباه الى عسد العزيز بزمروان فقال له الى قدو جدت في المعتف حرفا خطأ ففال معنى قال لموفنفار فاذا فيه الأهذا أخياه نسع وتسعون فيحة فاذاهي مكتوبة شجعة فدقة مت الجيم قبل العيز فأمر بالصف فأصيركما كأن فده وأبدلت الورقة ثم أمريك ثلاثين ديسارا ويرأس أحروله افرغ من هذأ المصف كان صدل الى المسعد الماء عقداة كل جعة من دارعب دالمزيز فقرأ فعه ثم ينص ثميرة الى موضعه فكان أقول من قرأفه عسد الرحن من يجبرنا الحولان لانه كان يتولى القصيص والقضاء ومثذ وذلك في سنة ست وسبعن ثم تولى بعده الفصص أبوا نفرم رثد بن عبسد الله العربي وكان قاضا بالاسكندرية فبل ذلك ثم توفى عد العزير في سنة ست وعمائير فسع هذا المحق في معرانه فاشتراه انه ألو بكر مالف د شار ثم يوفي ألو والسيكر فَاشْتَرْتُهُ أَسُما وَاسْدَ أَنِي وَكُرِينَ عِمدُ الْعَزِّيرِ مِسْعِما لَهُ دِيسًا وَفَاسْتَنْ الناس منْهُ وشهر تَه فنسب الهافل الوَّفتُ أَحام اشتراه أخوها الحكم بن عبد العزيرين مروان من مراتها بخمسماتة ديثار فأسار علمه ويدين مرا الضرمي القياضي وهومتولي ألقصص بومثد بالمسجد الحيامع بعدعقية بن مسلم الهمداني والد التضاموذ لك في سنة ثمان عشرة ومائه فعلدف المسعد الحامع وأجرى على الذي يقرأف ثلاثة دناسرف كل شهرمن غلة الاصطبل فكان توبة أول من قرأ فعه بعداً ن اقرفى الحامع وتولى القصص بعد يوب أبو اسماعيل خبرين تعبر الحضرى القاضي ف سنة عسُرينُ وما نَهُ وَجِهِ مِلهِ القَصَاهُ والقَصِيصِ فِكَانِ بَيْمَ أَنِي الْمُصَفِّ عَامَمًا ثَمْ بِقُصُ وهُو جالس فهو أقرل من قرأ في المصف فاعداو لمرزل الايمة يقرؤن في المسعد الحامع في هدف المصف في كل توم جعة الى أن ولى القصيص أبو رجب العلاء بزعاصم الخولاني في سنة أثنتن وتمانين وماثة فقر أف ومالاً ثنين وكان قد حعل المطلب الخزاع "أمرمصرمن قبل المأمون دوق أبي رحب العلاء عشرة دناندع في أنقصص وهو أول من سلم في الحامع تسلمتين بكتاب وردمن المأمون بأحرف مبذاك وصلى خلفه مجد فن ادر بس الشاقعي "حف قدم الى مصرفقال هَكُذَانُكُونُ الصلاة ماصلت خلف أحداثم صلاة من أي رجب ولا أحسس و وأولى القصص حسن ا من الرسع من سلمان من قدل عندة من اسحياق أمرمهم من قبل المتوكل في سنة أربعن وما "من احم أن ترك قراءة بسم الله الرحم فالصلاة فنركها الناس وأمرأن تصلى التراويع خس تراويع وكانت تصلى قبل ذلك ست تراويم وزاد في قراءة المعتف يوما في كان عراي م الائتن ويوم الليس ويوم الجعة ، ولما ولي حزة بن أيوب ا بِنَا بِرَاهِمَ اللهِ اللهِ يَا القصص بِكَالِ مِن المُكتَدِّي في سنة التَّن وتسعَن ومَّا "مَّن صلى في مؤخر المسجد حين تكس وأمرأن يحمل المه المعتف لقرأف فقبل له انه لم يحمل المعتف الى أحد قبلك فاوقت وقرأت فيه في مكانه فقى الدلاافعل ولى حسين التوني مه فأن القرآن علىنا أنر ل والدنا اني فأتى مه فقر أفيه في المؤخر وهو أول من قرأ ف المصف في المؤخرولم يقرأ في المُصحف بعد ذَلك في المؤخر إلى أن يولي أبو بكر عجدٌ بن الحسن السوسي العسكاة والقصص فى الموم العشر يزمن شعبان سنة ثلاث وأربعها مُه فنصب المعتف في مؤخرا لحام حيال الفوارة وقرأف أيام نكس المامع فاستمر الامرعلى ذال الى الآن . ولمانولى القصص أو بكر عد بن عبد الله بن مسلم الملطي فيستة احدى وثنيمائة عزم على القراءة في المعمف في كل يوم فنكام على من قديد في ذلك ومنع منه وقال أعزم على أن يطلق المعمف ويقطعه أرى عبد العزيز بن مروان حياف كتب له مثله فرجع الى القراءة الائة المام ، وكان قد حضر الى مصروحِل من اهل العراق وأحضر معهما ذكر أنه سعمف عندان بن عندان وضي الله عندوانه الذي كان بعريده ومالد اروكان فسه اثراله موذكراته استخرج من خرائزا المتدرود فع المعتف الى عداقه سنشعب المروف أس فتولد القاضى فأخده الويكرا غازن وجعله في الحامع وشهر و وحل المه خشيامنةوشاوكان الامام غرأف ومأوفي مصف أسها موساوله راعلى ذلذالي أن رفع هذاالعصف واقتصر على القراءة في معصف أحماً وذلك في ايام العزيزالله على خاون من الحرّم سنة عمان وسيعن والثمالة ، وقد انكر قوم أن بكون هذا المعق معمف عمان رضي الله عنه لان نقاد فريصم ولي شت كالمارجل واحده ورات أناهذا المعمف وعلى الهرمها تسخته بسم الله الرحن الرسيم الجدظة رب العبا ينهدأ المعمف الحساسع لكتاب اقه حل تناؤه وتقدَّست أسه ومحله المبارك مسعود بن سعد الهستيُّ لجاعة المسلم القرَّاء للقرآنُ السالين المنقر بين الى القدحل ذكره بقراءته والمتعلن له لكون محفوظا أبدا مايق ورقدول بدهد اسمدا شفاه ثواب ألله عروس ورجاه غفرانه وجعله عدة لموم فقره وفاقته وحاجته المه أناله الله ذلا رأفنه وحمل ثوامه ينه وبين جاعة من تطرقبه وقددرس مابع دهدذا الكلام من ظهر المحتف والمندرس يشسه أن بكون وتصرفى ورقه وقصيد بأبداعه فسطاطمصر في المسعد الحيامع بيامع المسلين العسق لجفظ حفظ مثلهمع سأترمسا حف المسلن فرحم اتقه ورخففه ومن قرأف ومن عنى به وكان ذلك في يوم الدُلا مامستهل ذي القعدة سنة سبع واربعين وتكمأ أنه وصلى الله على محد مسد المرسلين وعلى آله وسلم تسلم أحسك شراو حسنا الله وام الوكيل \* قال ابن المتوج ودل بطلان ما قاله هذا العترض المهور التعصب على عثمان رضي الله عنه من تُعِيب وتَحَلفاتهم أن السَّاس قدَّم: وأهدد المحمل وهو الذي على الكرسي الفري من مصف أسماء أنه مافتح قط الاوحدث حادث في الوجود التعقيق ما حدث أولا والقه اعلم هـ (قال القضاعي ذكر المواضع المعروقة بالبركة من الحامع يستعب الصلاة والدعاء عندها) . منها السلاطة التي خلف الساب الاقل ف على أبر عدالحكم . ومنهاب البرادع روى عن وجل من صلاء الصريد بقال 4 أوها رون الملوق قال وأيت الله عزوجسل في صنياحي نفلت له بآدب انت ترانى ونسجي كلامي قال نعم ثم قال اتريد أن ادبك مامان أبواب الحنسة قلت نومارب فأشار الحماب اصعاب البرادع أوالساب الاقصى عمايلي رحسة حارث وكان أُوهارون هذايسلي الفلهر والعصر فيسامهما • وقال ابن المتوّج وعند الحراب الصغير الذي في جدار الحسامع الغربي ظاهرا لمقسورة فعيابين ملى الزيادة الغرسة للدعاء عنسده مستصاب قال ومن ذلك ماب مقصورة عرفة ه ومنهاعند خوزة البرالي بالمامع . ومنهاقبال الوح الاخضر و ومنهاذا وية فاطعة ويقال انها فاطعة النة عفان الماومي والدهاأن تترك الدف الحامع فتركت ف هذا المكان فعرف بها \* ومنها سلم الحامع والطوافيه سبع مرات يسدأ مالاولى من ماب الغزانة الاولى التي يستقيلها الداخسل من ماب السطيروهو يتلوالى أن بيسل الى زاوية السطم التي عند المئذنة المعروفة بعرفة يتف عندها تم يدعو بماأراد ثم يروهو يئلو الى أن بصل الى الركن الشرق عند المتذة المشهورة مالك مرة ثم يدعو بما أراد ويمر آلى الركن البحري الشرق فيقف محاذ بالفرفة المؤذنين ويدعو ثمير وهو يناو الى المكان الذي اسدامته يضعل ذلك سبع مرّات فان اجته تقضى . قال القضائ ولم يكنّ الناس بصاون ما لحامع عصر صلاة العسد حتى كانت سنة ست ويشال سنة عمان وعمائة فصلى قده رجل بعرف بعلى من احد من عبد الملك الفهمي بعرف بابن أبي شيئة صلاة الفطرويق ال المخطب من دقرتكر وحفظ عنه اتقوا القدسي تشالد ولا غوت الاوانم مشركون فقال بعشالشعراء

ومام في العدانا خالب ، فرض الساس على الكفر

وتوقى سنة تسع وشمئاتة « (والبلام زواليار ترس فيهاالمقة) « منها زاوية الأمام الشافع، رضي المقاعنه يقبال انه درس بها الشسافي خوفت به وعليها أرض بناسدة سسند بيس وقفها السلمان الملك العز يرعم مان برا السلمان الملك النساص مسلم المدين وصف براً وبدواير لي تول تدويسها اعدان الفقها و جله العلماء وصلم الزاوية الجدية بعسدوا بلسام فيما يعرف الحراب الكسروي وابدا نفس واشل المقدودة الوسطى بجوا والمحراب المكبود تها مجدالذين أنوا لاشيال المسلمون بن مهذب الهرية أبى الحاسق معلب بن حسن بن بركات بن على "من غسات المهابي الازدى البنسي الشافعي وذير الملك الاشرف موسى بن الصادل أبي بكرين أوب بحرّ ان وقرّ و في دريسها أقربه فان التضاة وحه الدين عسد الوهاب البنسي وعل على هذه الزاوية عدّة اوقاف عصر والتاهرة واعدتدر بهامن المناصب الحللة وتوفى المحدف صفرسنة عمان وعشرس وسعالة دمشة عن ثلاث وستناسئة ومهاازاوية الصاحسة حول عرفة رسها الصاحب تابح الدين محدن فحرالد معدي بهاه الدين من حنيا وحعل لهامدر سن احدهما مالكي والأخرشافعي وحعل عليها وقضاطاه القاهرة يخط الداذعيين وومنياال اوية الكالبة بالمقصورة المحاورة لباب الحامع الذي مدخل المدمن سوق الغزل رتبها كال الدين السنودي وعلما فندق بصرموقوف عليهاه ومتها الراوية التباحية أمام الحراب الخشب رشها تاج الدين السطيي وجعل علها دورا بصرموقوفة عليها ومنها الزاوية المعتبة في الحانب الشرق من الحامع رتبهامعن الدين الدهروطي وعلياوقف عصريه ومنها الزاوية العلائية تنسب لعلاء الدين الضريروهي في صحن المامعوه لقراءة منعاد و ومذاار اورة الرغية وتبها الصاحب وين الدين لقراءة منعاداً بضاف كرداك الن المتوج واخرى المقرى الاديب المؤرخ الضابط شهاب الدين اجد من عبد الله من الحسين الاوحدي رجه الله قال أخرى المؤرخ ناصر المين عهد بن عبد الرحم بن الفرات قال أخرى العلامة شمس الدين محدث عسد الرسن بن المسائم الحني أنه أدرك بجامع عروب العاص بمصر قبل الوباء الكائن في سنة تسع والربعيين وسمعمائة بضعاوة ربعن حلقة لاقراء العلم لاتكاد تبرحمنه عقال ابن المأمون حدثى القاضي المعكنين حدرة وهومن أعمان الشهود عصر أن من حلة الخدم التي كانت بدوالده مشارفة الحمامع العسق وان القومة بأجههم كالواجمعون قبل لدله الوقودعنده المأن يعملوا عمائية عشر أف قسلة وأن المطلق برسمه خاصة في كل نياة ترسير وقوده أحد عشر قنطار اوتصف زياطسا

» (ذكر الحارب التي بديار مصروسب اختلافها وتعمد الصواب فيها وتبين الخطأسنها) .

• اعاراً ناء أو يدوا ومصر التي يستقبلها السلون في صاواتهم أربعة محاريب • أحده اعراب العصاب رض الله عنهم الذي أسسوه في البلاداني استوطنوها والبلاد التي كثر عرهم مامن اقلم مصر وهو محراب المستعدا لحمامع بمصر المعروف بجامع عمرو ومحراب المسعد الحمامع فالحدرة وبجد شة بلسس وبالاسحسك ندوية وتوص واسوآن وهذه الحار بسالمذ كورة على ست واحد غرأن محارب ثغر اسوان أشد تشريقامن غرهاوذال أناسوان معمكة شرقهاالله تعالى فىالاقلم الشأنى وهوالحد الفرقي من مكة بغسرمل الى الشمال وعراب بليس مغرّب قللا . والحراب الشاني عراب مستدأ حد بن طولون وهو مفرف عن سمت مر العصابة وقد دُكر في سمائم إنه أقوال ، منها أن أحدث طولون المعزم على بنا • هذا المسعد بعث الى محراب مدينة رسول اقه صلى اقه عليه وسلم من أخذ سينه فاذ اهوما ثل عن خط سيت القدلة المستفرع بالصناعة نحوالعشر درج اليحهة المذوب فوضع حننذ محراب مسعده هذاما ثلاعن خطست القيلة الىجهة أخنوب بنعود لل افتدا -منه بحراب مسعدرسول الله صلى الله عليه وسل وقبل اله وأى رسول الهصلى الله علمه وسلمف منامه وخط له الحراب فل أصبح وجد النمل قد أطاف بالمكان الذي خطمة وسول اقه صلى اقه عله وسلف النام وقل غرد للوان ان صعدت الى سطر جامع أين طولون وأيت محرابه ماثلا عن محراب عامع عرو من العاص الى الحنوب ورأيت عراب المدارس القرحدث الى جانعة قدا غرفت عن محراج الى جهتة الشرق وصارمحراب جامع عرو فعاين عراب اين طولون وانحيار يب الانو وقدعقد يجلس بجيامع ابن طولون في ولاية قاضي القضاة عزالا بن عبد العزيز بن مجد بن جياعة عضره على المشات منهم الشيخ تقيُّ الدين محدين محد بنموسي الغزولي والشيخ أنوالها هرمجد بن مجدوتطروا في محرابه فأجعوا على أنه متحرف عن خط مت القبلة الى جهسة المنوب مغرباً بقدر أورع عشرة درجة وكتب بذلك محضر وأثبت على ابنجاعة ، والحراب الشاك محراب جامع القاهرة المعروف بالحامع الازهر وما في حسم من بقيسة محارب القاهرة وهي محارب بشهد الامتحان تقدم واضعها فمعرفة استفراج القبلة فأنهاعل خطست المنبه من غرميل عنه ولا المحراف البتة . والحراب الرابع محماديب المساجد التي في قرى بلاد الساحل فانها تمضانف يحاديب العصابة الاأن محراب جامع منية نحرقريب من سمت محاديب العصابة فان الوذير أبا

عداقة مجدئ فانك المنعوت بالمأمون البطائعي وزر الخلفة الآمر بأحكام الدأى على منصورين المستعل واقد أنشأ جامعا بمنية رفقا في سنة سن عشرة و خسما أنه فعل عراد على مت الصار س العصمة و وفي ذافة مصر بجوار مسعيدالفنم عدة مساجد تغالف محارب العصابة مخالفة فاحشية وسكذال عدينة معمد الفسطاط غيرصنعدعل هذاالحكم وفأما محارب العدارة التي غسطاط مصر والاسكندرية فان ستها خايل مشرق الشتاء وهومطالع رج العقرب مع مل قلل الى ناحة الحنوب وعمار مب مساحد القرى وماحول مسعد الفني القرافة فالمانسينق لخط نصف التهار الذي بقال فخط الزوال وتمل عند اليحهة الغرب وهذا الاختلاف بن هذين المراس اختلاف فاحش بضنى الى اسال الصلاة و وقد قال ان عدا فكم قسلة أهل مصرأن بكون التطب الشمال على الكتف الأيسروهذا سنتعار ب العماية فال واذ اطلعت منازل العقرب ونكمك صورته فساذاته ستالقيل ادرارمصر وبرقة وافريقية وماوالاهاوق الفرقدين والتطب الشمالي كفاية للمستدلين فانهمان كانوامستقبلين فمسرهم من الجنوب جهة الشعبال استقباوا القطب والفرقدين وان كافواسائر من الى المنوب من الشه الراسية مروها وان كافواسائرين الى الشرق من المغرب معلوها على الاذن السرى وانكانواسا ترين من الشرق الى المرب حعاوها على الاذن الهني وانكان مسرهم الى النكاء التي من الحنوب والصاحب اوهاعلى الكتف الابسروان كان مسمرهم الى السكامالتي من الحنوب والدور حِعادِها على الكتف الابم وان كان مسمرهم الى الكاء التي بعز الشمال والدبور بحاوها على الماحب الابع وأن كانمسرهم الى النكاء المربين الشمال والساجعاوها على الحاجب الايسر . واذاعرف ذال قاته يستصل تصويب عجرا بين يختلفن في قطر واحداد الزاداخة لافهماعلى مقد ارما تساعيه في السامن والسامر وسان ذاك أنكل قطر من اقعاار الارض كسلاد الشام ودمارمهم ومحوههمام الاقطار قطعة من الأرض واقعة في مقالة ومن الكعبة والكعبة تنكون في حيث من حيات ذلك القط فأذا اختلف عجو امان في قطر واحد فاما تنقير أن أحدههما صواب والا تنرخطا الاأن يكون القطر قر سامن مكة وخطته الق هو محدود بهامتسعة أنساعا كشيرارندعل المزء الذي ينصه لووزعت الكعبة أجزاء مقياتلة فالدسنشيذ عيوز السامن والساسر في محار سه وذلكُ مُنسلَ الادالعة فأنهاء إلىساحل الغر في من بحر القازم ومكة واقعية في شرقها أبس منهما الامسافة العرفقط وما من حدة ومكة من المروضة بلاد الصة معردات واسعة مسيطلة على الساحل أولهاعدذا بوم عادية لدية رسول الله صلى الله عليه وسيلو تمل عنها في الحنوب مبلاظللا والمدينة شامية عن مكة بنعوعشرة أمام وآخر ملاد العة من ناحية المنوب سواهكن وهي مائلة في ناحية الجنوب عن مكة مبلا كثيراوهذا القدار من طول بلا ذالصة يزيد على الحز والذي يعنص هذه الخطة من الأرض لووذعت الارص أجراء متساوية الى الكعبة فتعن والمناة هذه السامن أوالساسر في طرف هذه البلاد لطلب جهة الكعبة . وأماذ العد القطر عن الكعبة بعد اكتبرا فأنه لا يضر انساع خطته ولا يحتاج في الى تبامن ولا تباسرلانساع الجزءالذي يضهدن الارص فأن كل قطرمنها أجزء عضه من الكعبة من أحل أن الكعبة من البلاد المعمورة كالكرة من الدائرة فالاقطاد كلها في استقبال الكعبة عبيطة بها كاحاطة الدائرة عرزها وكل قطرفاته يتوجه المالكمة فيجره عفه والاجزاء المنقسة اذاقدرت الارض كالدائرة فانها تتسع عنسد المحيط وتشفايق عندالمركز فاذاكان القطر بعداعن الكعية فائه يقع في متسع الحد ولا يعتاج فيه الى يامن ولا "باسر يخلاف مااذا قرب القطرمن الكعنة فانه يقرفى متضايق المروي متاج عند ذاك الى تبامن أوتساسرفان فرضناأن الواجب اصابة عن الكعة في استقبال الصلاة لمر يعيد عن مكة وقد علت مأ في هذه السألة من الانخلاف بن العلام قاته لا متماع في اختلاف الحمار ب المسكن من قدر السامن والساسر الذي لا يخرج عن حدًّا لِلهِمَّ فاو فراد الاختلاف حكم سطلان أحد الهرابين ولابدّ اللهمّ الأنّ يكونَّاف قطر بن بعيد بن . بعضه مامن بعض وليسا على خط والحدّ من مسامتة الكّعبة وذلك كبلاد الشام ودياومصر فان البلاد الشامية لهاجاليان وخطتها متسعة مستطيلة في شال مكة وتمتد اكثر من الجزوانا السبة المامقدار بعدها عن الكمية وف هذين التطرين يجرى ماتقدمذ كردف أرض العيد الاأن السامن والساسر ظهوره فالمبلادالشامية اقل من ظهوده في أرضُ العدمن أبأ مداليلادالشيامية عن الكعبة وقرب أرض الجية

وذهثأن البلاد الشامية وقعت في تسع الجزه الخياص بها فإيفاه وأثر التيامن والساسر ظهو واكثيرا كظهوره فأرض المحة لان الملاد الشامية لها آساب شرق وساس غربي ووسط فجالها الغربي هوأرض سالمقدس وظلمطن الى العريش أول حد مصروهمدا الحاب من البلاد الشامة على المرابعة على حد مهاللكاه القرين المنوب والمسبا وأماجات البلاد الشيامة الشرق فانهما كان مشر فاعن مدينة دمش اليحف والغرات وماسامت ذلك من بلاد السياحل وهذه الحهة تقابل المكعية مشرقا عن أوسط مهب الحنوب قليلا وأماوسط بلاد السام فانهاد مشق ومافارمها وتقابل الكعمة على وسطمهب المنوب وهدا هو سمت مدينة وسول الله صلى الله عليه وسلم عمل يسع عنه الى ناسمة المشرق، وأمام مرقانها تما بل الكعية فعابين الصا ومها النكاء التي بن الصاوا لخنوب ولذلك لماا ختف هذان القطران أعنى مصر والشام في محاذاة الكعمة اختلفت محارسه ماوعلى ذلا وضع العصابة رضى الله عنهم محاريب الشام ومصرعلي اختلاف السمتين فأما مصر بعينها وضواحها وماهوف حددها أوعل متهااوف السلاد الشامسة ومافى حددها اوعلى سمتافاته الاعورفهاتمو يستحرابن مختلفان اختساد فاستاقان ساعد القطر عراقطر عسافة قرية أوبعدة وكان القطران على ستواحدني محاذاة الكعمة لرضر حنئذ ساعدهما ولانختاف محارسهما بل تكون محارب كل تطرمنها على حدوا حدوست واحدوداك كصرور قة وافريقية وصقلية والاندنس فان هد مالسلاد وانساء دهفهاعن بعض فانها كلهاتقابل الكعبةعلى حذوا حدوسها حمها ستمصرمن غبراختلاف البيَّة وقد سن عباتة رحال الاقطار المختلفة من الكعبة في وقوعها منها . وأما اختلاف محار سمصر فان له أسمانا أحدها حلكثيرمن الناس قواد صلى الله علمه وسالذي رواه الحافظ أوعيسي الترمذي من حديث ألى هررة وضى الله عنه ما بن المشرق والمغرب قبلة على العموم وهذا الحديث قدروي موقوفا على عروعهان وعلى وابن عباس وعجسد ابزالحنضة رضي الله عنهم وروى عن الي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال اجدين حنيل هذا في كل البلدان قال هذا المشرق وهدا الغرب وما منهما قبلة قبل الفصيلاة من صلى ينهما جائزة فال نعرو نسبغي أن يتحتري الوسط وقال اجد بن خالد قول عرما بين المشرق والمغرب قبلة فاله بالمدينة في كات قبلته مثل قبله المديشة فهوفي سعة عماس المشرق والمغرب ولسياتر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بن المنوب والشمال وقال أوعر من عدالم لاخلاف بن أهل العافد . قال مؤلفه رجمه الله اذا تأمل وجدت همذا الحديث يحتص بأهل الشيام والمدينة وماعلى سمت تلك البلاد شمالا وجنوبا فقط والدليسل على ذاكأته يلزمن حله على العموم الطال التوجه الى الكعمة في بعض الاقطار والله سيمانه قدافترض على المكافة أن توجهوا الىالكعمة في الصلاة حيمًا كانوا خوله تعالى ومن حست خرجت فول وجمهال شطر المسهدا لحرام وحيما كنتم فولوا وجوهكم شطره وقدعرف ان كنت تمهرت في معرفة البلدان وحدود الاقاليم أن الناس في توجههم الى الكعبة كالدائرة حول المركزة زكان في الحهة الغربية من الكعبة فان جهة قبلة صالاته الحالمشرق ومزكان فياطهة الشرقمة من الكعمة فانه يستقل فيصلاته حهة المغرب ومزكان في الجهة الشمالية من المستحمة فاله يتوجه في صلافه الى جهة الحنوب ومن كان في الجهة الجنوبية من الكعمة كأنت مسلاته الىحهة الشمال ومن كانمن الهك عدة فعدا بعز المشرق والحنوب فان قلته فعما بين الشمال والمغرب ومنكان من المكحمة فعاس الموو والمغرب فان قبلته فعايد الشعال والمشرق ومن كان من الكعمة فهاين المشرق والشمال فقبلته فعابير المنوب والمغرب ومزكان من العسكمة فعابين الشمال والمغرب فقيلته فعيابين الحنوب والمشرق و ففدناه رماينزم من القول يعسموم هدذا الحديث من مروح أهل المشرق المساكنين وأهل المغرب أيضاعن التوحه الى الكعبة في الصلاة عنا وجهة لانتمن كان مسكنه من البلاد ماهوفي اقصى المشرق من الكعمة لوجعل المشرق عن يساده والغرب عن يمينه لكان انما يستقبل حنثلنجنوب أرضه ولم ستقبل قطعن الكعمة ولاحهتها فوحب ولابد حل الحديث على الهماص بأهل المديشة والنسام وماعلى ست ذلت من السلاد بدلسل أن المديشية النبوية واقعة بين مكة وبين أوسيطالشام على خط مستقيم والحانب الفرق من ولاد الشام الق هي أرض المقدس وفلسط في يكون عن يون يستقبل بالمدينة الصحيحة والحانب الشرق الذى هوسمس وسلب وماوالى ذا واقع عن يساو من استقبل الكعمة مالمدينة والمدينة واقعة فيأوسط جهة الشام على جهة مستنقية بحدث لوخوج خطمن الكعبة ومز على استفامة الى المدينة النبوية لنفذ منها الى أوسط جهة الشام سواء وكذلك لوخرج خط من مصلى رسول القهصل اقدعله وسيلم وتوجه على استقامة لوقهر فعما مذالمزاب من الكعبة ومذالركن الشامي فاوفرضنا أن هذا الخط خرق الموضع الذي وقعرضه من الكيمية ومرّ لنفذ الى مث القدس على استواء من غرميل ولااغراف البتة ومارموقع همذا الخطفها بن تكاءالشمال والدبور وبن القط الشمالي وهوالي القطب الثهالي اقرب وأمل ومقابلته ماين أوسط الجنوب ونكاء الصاوا لحنوب وهوالي الجنوب اقرب والمدن الندوية مشرقة عن هيدا السوت ومغربة عن موت الحانب الأخرمن بلاد الشيام وهو الحيانب الغربي تغريب يسعرا فوز يستقبل مكة بالمدينة بصعرالمشرق عن يسياره والمغرب عن يمنه وما عنسما فهو قبلته وتكون حينتد الشام بأسرهاو جلة بلا: هاخلفه فالمدينة على هذا في أوسط حهات البلاد الشامية ويشهد يصدق ذلك ماروساه من طريق مسلورجه الله عن عبد الله من عمر وضي الله عنهما قال رفت على ستَّ أختى حفصة فرأ يت رسول الله صلى اققه عليه وسل فاعد الحاحثه مستقبل الشام مستدير القيلة وله أيضامن حديث ابن عمر منا انتأس فى صلاة الصبع اذبياه هم آت فقال ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قدة مزل علمه الله وقد أمر أن سينف الكعبة فاستدارالي الكعبة فهذااعزلي القدأوضور دلسل أن المدينة بنرمكة والشام على حدوا حدواتها في أوسطحهة بلادالشام فين استقبل مالدينة الكعمة فقد استدبرالشام ومن استدبر بالدينة الكعمة فقد استقبل الشيام وبكون حشيذا لحيان الغربي من بلادالشيام وماعلى مقهمن الملاد حية القيلة عندهم أن يععل الواقف مشرق الصف عربساره ومغرب الشاعورين فكون ماس دال قبلته وتكون قبلة الحاف الشرق من ملاد الشام وماعلى معت ذلك من البلدان أن يجعل ألمه لي مغرب السف عن يمنه ومشرق الشناء عن يساره وما منهما قلله ويصيحون أوسط الدلاد الشاسة التي هي حدّ المدينة النبوية فيله الصلي ما أن يحمل مشرق الاعتدال عن يسياره ومغرب الاعتدال عن عنه وما متهما قبلة لهذا أوضح استدلال على أن الحديث خاص بأهل المدينة وماعلى معتهامن البلاد النسامية وماورا أهمامن البلدان المستآمنة لها وهكذا أهل الهن وماعلى سمت المين من البلاد فان القبلة واقعة فعياد نالك من المشرق والغرب لكن على عكس وتوعها في البلاد الشاصة فاته تصرمشارق الكواكب في البلاد الشامعة التي على بسار المعلى واقعة عن بين المعلى في بلاد العن وكذات كل ما كان من المغادب عن بمن المصلى بالشام فأنه يتقلب عن يساد المصلى بالهن وكلَّ ون قام سلاد العن مستقبلا الكعدة فانه يتوجه الى الادالشام فعابن الشرق والمغرب وهدده الاقطار سكانها هدم الخاطبون بهدا الحديث وحكمه لازم لهم وهوخاص بمردون من سواهم من أهل الاقطار الأخر ومن أحل حل حل الحديث على العموم كان السب في اختلاف محيار بسمصره (السب الشاني) في اختلاف محيار بسمصر أن الدّيار المصرية لمااقتتعها السلون كانت خاصة بالقط والروم مشعوفة بهم ونزل العصامة رضى الله عنهم من أرض مصر في موضع الفسطاط الذي يعرف الموم عدينة مصروبالاسكندرية وتركواسا مرقرى مصر بأيدى القسط كانتذم فموضعهمن هذا الكتاب ولميكن أحدمن المسلمن القرى وانماكات رابطة تحرج الى الصعد حق اذاجا أوان السع اتتشر الاساع في الترى لى الدواب ومعهم طوائف من السادات ومع ذلك فكان أمر الومنين عو مناطقاً وضى الله عنه ينهي الحندين الزوع ويعت الى أمراء الاجناد باعطاء الرعية أعطياتهم وأدواق عالهم وينهاهم عن الزرع ، روى الامام أنو القاسم عبد الرحن بن عبد الله بن عبد الحصيم في كأب نتوح مصرمن طربق ابن وهبعن حدوة بنشر يح عن بكر بن عروعن عبد الله بن هبيرة أن عربن الخطاب أم شاذره أن يخرج الى احراءالاحناد تنقدمون الى الرعدة أن عطا • حدم قامٌ وأن ارزاق عدالهم سابل فلابزدعون ولايزارعون وقال ابنوهب واخسيرني شريك من عبد الرحن المرادى فالبلغنا أن شريك من سي الفطفاني أفي الي عرو بن العاص فقال العصيم لا تعطو ما ما يحسينا المياذ في ما ازرع نقال له عمو وما أقدر على ذلك فزرع شريك من غيرادُن عمر و فلا بلغ ذلك عمرا كتب الى عمرين الخلفاب ينجم أن شريك بن سمى الفعلفاني حرث بأرض مصرفكت الدعر أن ابعث الى به فلما انتهى كاب عموالي عرو أفرأ مشر يكافقال شريك لعمرو قتلتي ماعمو فقال عرو ماا المالماني قتلتك انت صنعت حذا بنفسك فقال له اذا كان هسدا من دأيك فالكن ل ما غروج من غر

كأب والدعلى عهدانته أن أحمل يدى فيده فاذن له ما المروح ظها وقف على عرفال تؤمني باأمع المؤمنين قال وم أى الاحتاد أت قال من حند مصر قال فلعال شربك من سي الفطفان قال نوما أمر المؤمن من قال لاحطنك نكالالن خلفك فالأونضل مني ماقبل الله تعيالي من العساد فال وتفعل فال تعرفكتب الي عروس العاص انشر را بن سي ما وفي السافقيل منه و قال وحد شاعيد الله بن صد الرحن بنشر يمعن أفي قسل قال كأن الناس يجمعون الفسطاط اذا فغاوا فاذاحضرهم افق الرغ خطب عمرو من العاص الناس فضال قدحضرهم افق الريف ويعكم فانصر فوا فاذا جض اللين واشتة العود وكثر الذماب فحي على فسطاطهكم ولا أعلى ماجاء أحدقد أسمن نصه وأهزل حواده ، وقال ابن لهمة عن بريدين أبي حسب قال كان عرو يقول للناس اذا فضاوا من عزوهم اله قد حضر الرسع فن أحب منكم أن عفر ج بفرسه مريعه فليفعل ولا أعلن ماساء أحدقدأهم نفسه وأهزل فرسه فاذاحض المماو تثرالدمان ولوى العودفار جعواالي قبروا كمره وعناس لهمة عن الاسود من مالك الحدى عن يحدر منذاخر المعافري قال رحت أما ووالدي الى صلاة الجمة تهمرا وذلك معدجم النصارى بأمام سمرة فأطلنا الركوع اذأة ل رجال بأيديم السماط مزجرون الناس فذعرت فقلت ما أَتْ مَن هُولًا مَقَمَالَ ما في "هؤلا الشرط فأخام الؤذ فون الصلاة فضام عُمرو بن العباص على المنبزفر أت رجلا ربعة قصرالنامة وافرالهامة أدعج أبلع عليه ابموشاة كأن ما العقبان تأثل عليه حلة وعمامة وجبة فيد الله وأثنى علىه حدامو جزاوملي على الذي صلى الله عليه وسيار ووعظ الناس وأمرهم ونهاهم فسيمته عصص على الزكاة وصلة الارحام وبأحر بالاقتصاد ويشهى عن الفضول وكثرة المدال واخضاص الحال ف ذلك فقال مامعتم النياس اماكم وخلالا اربصأ فانهاتدعو الى النص بعد الراحة واتى الفسيق بعد السعة والى الذلة بصد العزة اماكم وكثرة العدال واخضاض الحال وتضعيع المال والقبل بعد القال في غيرد ولمذولا نوال ثمانه لايتمن فراغ بؤول المالم فف وديع جسمه والتدبراشانة وتحليته بن نفسه وبين شهواتها ومن صارالي ذلك فلمأخذ بالقصدوالنصيب الافل ولايضم المروف فراغه فصيب العلمن نفسه فيجوزمن الخيرعاطلا وعن حلال القه وسوامه غافلا بامعشر الناس انه ةد تدلت الجوزاء وذلت الشعرى وأقلعت السياء وارتفع الوباء وقل النسدى وطاب المرعى ووضعت الموامل ودوحت السعائل وعلى الراعى بحسن دعيته حسن النظر في لحكم على تركة الله تعالى الى ريفكم فنالوامن خيره ولينه وخرافه وصيده واربعوا خيلكيموأ-منوها وصوفوها واكرموها فانها جنشكم من عد وكم وبهامغا ننكه وأنضالكم وأستوصوا بمن بباور تموه من القه أخرا واماكم والمومسات المعسولات فانهن يفسدن الدين ويقصرن الهمهرجة ثني عرأ مرالمومنين المسمع وسول الله صلى الله علىه وسليقول ان الله صفيع علكم بعدى مصر فاستوصوا بقيطها خيراقان لهم فكم صهراوذمة فكفوا الديكم وعفوا فروجكم وغسوا أنساركم ولااعلن ماانى وحل قداسهن جسمه وأهزل فرسه واعلوا أف معترض الخمل كاعتراض الرجال فن اهزل فرسه من غد عله تحططته من فريضته قدر ذلك واعلوا انكم في رماط الي موم التسامة ليكثرة الاعداء حوليكم وتشوف قاويهم اليكم والى داركم معدن الزرعوالمال والخبرالواسع والبركة السامة وحدثى عرأمرا اؤمنين الهسمع وسول الله صلى الله علمه وسلم بقول اذافتح الله علمكم مصرفا تخذوا فهاجندا وسيحشيفا فذلذ الجند خبرأ جناد الارض فضاله أتو بكروضي الله عنه ولمهاوسول المد قال لانهم وأزواجهم فيرباط الى يوم القيامة فاحدوا الله معشرال اسعلى ماأولا كافقتعوافير يفكم ماطاب لكم فاذا يس العود وسض الما وكثرالديّاب وحض اللمن وصقح البقل وانقطع الورد من الشصر فحيّ الى فسطاطكم على ركة الله ولا يقدمن أحدمنكم ذوعسال الاومعه تحفة لعساله على ما أطاق من سعته أوعسرته أقول قولى هذا واستحفظ الله علكم قال ففظت ذائعه فقال والدى بعد انصرافنا الى المرل للحكيت له خطبته انه مائي يحذوالناس اذا أنصرفوا المدعلي الرماط كإحذوهم على الريف والدعة وقال وكأن اذا باوقت الرسع كتب الكل توم ر معهم ولسم الى حث أحدوا وكانت القرى التي بأخذفها معظمهم منوف وسمنود واهناس وطساوكان أهل الراية منفر قين فكان آلعروين الماص وآلعسدا فله ينسعد بأخذون فيمنوف ووسروكات هدنيل تأخذني ساويوم سروك اتء عدوان تأخذني وصيروقري علاوالدي بأخهدف معقلمهم وصيرومنوف وسنديس واتريب وكانت بلى تأخذنى منف وطزا يتة وكأنت فهم تأخذنى الريب وعيى شهر ومنوف وكانت مهرة تأخذني مناوتي ويسطة ووسير وكانت لخم تأخذني الضوم وطرانية وقرسط وكانت حدام تأخذ في ما وطوائية وكانت حضرموت تأخذ في ساوعين شي واتريب وكانت مراد تأخذ في منف والفه ومعهم على من زوف وكانت حدرتا خذف وصد وقرى المناس وكانت خولان تأخذ في قرى اهناس والقنس والهنسا وآل وعلة بأخذون فسفط من يوصروآل ابرهة بأخذون فمنف وغفاروأ سليا خذون مع واثل من جدام ومعد في بسطة وقر سط وطرّانية وآل بسار بن ضبة في اثريب وكانت المعافر تأخَّذ في اثريب ومضاومنوف وكانت طائفة من تحب ومراد بأخذون بالمدقون وكان وهض هده الشائل رعاجاور بعضا في الربيع ولا بوقف في معرفة ذلك على أُحد الا أن معظم القيآئل كانوا يأخذون حث وصفنا وكان يكتب لهم بالرسة فديعون ماأعاموا وباللبزوكان لففار وليث أيضامربع باتريب قال واقات مدبل يخوسا فاغتذوها منزلاوكان معهم نفرمن حبر حالفوهم فهافهي منازاهم ورجعت خشت وطائفة من للموجد ام فنزلوا أكناف صان والمسل وطرائية ولم تكن قدس مالحوف الشرق قدعاوا عماأتزاهمه الناطعياب وذلك أنه وفدالي هشام من عدا الله فأحراه بفريضة جسة آلاف رحل فعل اس الحصاب الفريضة في قيس وقدم مع فأرزلهم الحوف الشرق بمصر فانظر أعزله الله ما كان عليه العصابة وتابعو هيرعند فترمصر من قلة المسكني بالرمف ومع ذلك فكانت القرى كلها في جسم الاقليراً علا مواً سفله ممانوعة ما لقيعا والروم ولم يتنشر الاسلام في قرى مصر الابعد المائة من ماريخ الهيمرة عند ما أترل عبدالة من الحصيان مولى سياول فيسيا بالموف الشرق فنها كأن في المائة الشائبة من سبني القبيرة كثراتنشأراً لمسائن يقرى مصر ونواسيها ومأرحث القبط تنضل وتصارب المسلمة الي ما مدالما "منزم: مسير الهمرة وقال أنوع. وعسد من ومق الكندي في كأب أمر المهم وفي احرة الحرّ من يوسف أمر مصر كتب عسدالة من الحصاب صاحب خرّ اجمصر الى هشام من عدد الملك بأن أرض مصر تحت في الرادة فزاد على كل د سارة راطا فنتفث كورة تنووني وقر مطاوط النة وعامة الموف الشرق فعث الهم الحربا هل الديوان فحاربوهم فقتل منهم خلق كثيرودا الول نقض القبط عصروكان نقضهم فىسنة تسع وماثة ورابط ألحر بن وسف بدمياط ثلاثة اشهرتم فتض أهل الصعيد وحارب القبط عبالهم فيسنة احدى وعشرين ومأنة فعث البهم حنظل بن صفوان أمر مصراً هل الديوان فقتلوا من القبط ناسا كثيرا فلفرجم وخرج يجنس وهو وجل من القبط من معنو وفيعث المه عبد والمالك من مروان موسى من تصمراً معرمصر فتتل يحنس فى كثيرمن اصحابه وذلك في سنة التنز وثلاثين ومالة وخالفت القط أيضار شدة عث المهرمروان ابن مجداطه اربلاد خل مصرفار امن في العيماس عثمان من ألى سعة فهزمهم وخرج القبط على بزيد بن حاتم بن قسصة بن المهلب بن الى صفرة أمرمصر ناحية مضاوناند واالعمال وأخر جوهم في سينة خسين وما ته وصاروا الْيُ شعراً سنهاط وانضم اليهما هل الديم ودوالاوسة والتفوم فاتي المعرية بن ماتم فعقد لنصر بن حبيب المهلي على أهل الديوان ووجوه أهل مصر غرجواالهم ولقهم القط وتناوامن المسلن فألق المسلون النسارف عسكر القبط والصرف العسكر الى مصر منهزما ، وفي ولاية موسى بن على بن رباح على مصر خرج التسبط يلهب فسننت وخسين ومائه فرج المسم عكرفه زمهم فنقف القبط فيجادى الاولى سنة ستعشرة وما تنزمهم ينقض من أهل امغل الأرض من العرب وأخرجوا العمال وخلعوا الطاعة لسومسرة العسمال فهم فكانت ينهم وين الجيوش ووب امتدت الى أن قدم الخلفة عسد اقد امد المؤمن بالمأمون الحمصر لعشر خلون من الحرمسنة مسبع عشرة وما شن فعقد على حش بعث به الى السعسد وارتقل هوالح سفا وأوقع الافشمين بالقبط في ناحمة الشرودحي تراوا على حكم المرا لمؤمن في محم مقتل الجال وسع النساء والاطفال فسعوا وسبي اكترهم وتتبعكل مزيوما البه بخلاف فقتل باسأكتبرا ورجع الى الفسطاط في صغر ومضى الماحاوان وعاد أثمان عشرة مُحاتّ من صفر فكان مقامه بالفسطاط ومضاوحاوان تسعة واربعين يوما . فانظر أعزا الله كنف كانت اعامة العصابة انساهي بالقد طاط والاسكندوية واندلم يكن لهسم كثيرا فأمة فألقرى وأن النصاري كانوامة ويحنز من القرى والمسلون ماقلل وانهم لم يتشروا بالنواحي الابعد عصر العصاية والسابعين يسميز الشانهم لم يؤسسوا في القرى والنواحي مستأجمة وتفطن لشي آخر وهوأن القبط مارحوا كانقدم شيتون لحاربة ألسلين داة منهم بماهم عليه من القوة والكثرة فل أرقع بم المأمون الوقعة التي قلسا

غلب المسلون على أماكتهم من القرى لما قتال امهم وسيدوا وجعادا عندة من كالسر النصياري مساحد وكالسر النصباري مؤسسة على استقبال المشرق واستدمارا لغرب زعيامنيدا نبدأ مروا ماسيئقبال مشرق الاعتدال وأنه الحنة لطأوع الشمس منه فعل المسلون أنواب الكائس محاريب عند ماغلبو اعلها وصروها مساجد فياس مواذية نخط نصف الهاروصارت مخرفة عن محاريب العصابة انحرافا كشيرا عكم يخطها وبعدها عن الصواب كأنقد م (السعب السَّالَ ) تساهل كثير من النباس في معرفة أدلة القبلة حتى الما لتعد كثيرا من الفقها ولا بعرفون مسأزل القمر صورة وحسا ماوقد علم من المحمار سدمال ماضمات أن بمسازل القمر بعرف وقت السعر وانتقبال النجر في المشاذل وناهيك عما يترتب على معرفة ذلك من أحكام المسلاة والمسمام وههذه المنازل التي أنقهر من بعض ماستدل معلى القبلة والطرقات وهي من مبادى العلوقد حهاو مفن اعوزه الادني غريدان يجهل ماهوا على منه وأدق ه (السب الرابع) الاعتذار بعيرسهل فان كثيراما يقع الاعتذار عن مختالفة محار سالمتأخرين بأنها بنت على مقابلة سهيل ومن هنا يقع الخطأ فان هيذا امر عتاج فيه الي تحرير وهوأن دائرة سهيا مطلعها حذوب مشرق الشهيتا وقابلا ويؤسطها فيأوسط الجنوب وغروبها عبل عن اوسيط الحنوب قليلا فلعل من تفيد من السلف أمر بهذا والميا حد في الترى على مقابلة مطالع صهيل ومعللعه في مهت قبله مصرتقر يبالجهل من قام أحرالبنيان فرق ما بين مطالع سهل وتوسطه وغروبه وتساهل فوضع الحراب على مقابلة تؤسط سهيل وهوأ ومط المنوب فحاوالمحراب حنثذ منصرفاءن السهت العصير اغيرا فالابسوغ التوجيه المه البيّة و (السّب الخمامس) أن الحاريب الفياسدة بديار مصر اكثرها في الملاد الشيئ المة التي تعرف الوجه الصرى والذي بظهر أن الغلط دخل على من وضعها من حهة منه أن هذه الملاد لها حكم الإدالشام وذلك أن بلادمصرالتي في الساحل كثيرة الشمه سلاد الشام في كثرة أمطار هاوشة قرر دها وحسن فو اكهها فأستطره الشبيه حتى في الحارب ووضعها على سمَّ الحارب الشامية عَلْمُ شيئاً خَطّاً وبيان ذلك أن هذه البلاد لست بشمالية عن الشام حتى يكون حكمها في استقبال الكعمة كالحكم في البلاد الشامة بل هي مغرّبة عن الحانب الغربي من الشام بعدَّة أمام وسمناهها مختلفان في استضال الكعبة لاختلاف القطرين فأن الحُمان الغربي " من الشام كاتقدم بقابل مزاب الكعبة على خط مستقم وهوحيث مهب النكاء التي بين الشمال والدبور ووسط الشام كدمشق وماوالاهاشمال مكة من غيرمل وهم يستقاون أوسط الجنوب في مسلاتهم بحيث يكون القطب الشمالي المسمى بالحدى ورا عظهورهم والمدسة النبوية من هذا الحدّمن الشام وبين مكة مشرّقة عن هذا الحد قللافا ذا كانت مصر مغربة عن الحانب الفرق من الشيام بأبام عديدة تمين ووجب أن تحكون محار سهاولا بدماثلة الى جهة المشرق بقدر بعدمهم وتغربها عن أوسط الشام وهذا أمريد ركدالحس وبشهد لعمته العسان وعلى ذلك اسس المعمانة رضى الله عنهدا فما رنس حرَّمت وبيت المقدس مستقبلة ناحية الجنوب وأسسوا الحارب عصرمستقلة المشرق معمل سيرعنه الى ناجية الحنوب وفرض رجال الله نفسك فى المساروع ود تطرك التأمّل وأرباً بتفسك أن تقادكاً تقاد الهمة شقلد لأمن لا يؤمن عليه النططأ فقد نعجت الث السعال في هذه المسألة وألنت الثمن الغول وقرب الدحى كأنك تعيان الاقطار وكف موقعها من مكة ه وأي هنام بدسان فسه الفرق بن اصابة العن واصابة المهة وهوأن المكلف لووتف وفرضها اله خرج خط مستقيم من بن عينه ومرحى انصل بجد ارالك عبد من غرمل عباالى جهة من الجهات فأه لا ية أن يشكشف ليصره مدى عن يمنده وشداله لا متهي بصره الى غدره ان كان لا يتعرف عن مضابلت مفاوغرض خا امتىداد خطن من كلاعني الواقف بحث التقان في ما طن الرأس على زاوية مثلثة ويتصلان بما انهني السه المصرمن كالأألحانين لكأن ذلا شكلامثلث اقسعة الخط الخارج من بن العسندالي الكعبة بتصفين حتى بصع ذلك الشكل بين مثلثين متسا ويعن فالخط الخارج من بين عيني مستقبل آلكعبة الذي فرق بين الزاويتين هو مقابلة العنالتي اشترط الشائعي رجعا لله وحوب استقبالهمن الكعمة عند الصلاقهم نتهي ما يكشف بصر المستقبل من الحاسن هوحد مقامله الحهة التي قال حماهة من علاء الشر بعة معدة استقساله في الصلاة والخفان الخارجان من العبنين الى طرفيه هما آخر المهة من المين والشمال فيهما وقيت صيلاة المستقبل على الخط الف اصل بين الزاوس كان قداستقبل عن المصيحة ومهما وقعت صلاته منع فقعن عن الخط أوبساره بعث لا يخرى

استقباله عن منتهى حدّالزاويتين الحدود تين بمايك فيصره من الجباليين فالا مستقبل جهد الكعبة وان خرج استقاله عن حدّازاو تأمّ من أحداً لحالهن فانه بحرج في أستقاله عن حدّ حهيدًا الكممة وهذا الحدّ في الحهة تتسع معد المدى وبضق بقريه فأقصى ما نتهى البه انسباعه ربعردا ترة الافق وذلا أن الحهات المعتعرة في الاستقبال أدبع المشرق والمغرب والحنوب والشميال فن استقبل حهة من هذما لحهات كان أقصير ما منتيل السهسعة تلذ الجهة رمع دائرة الافق وان انكشف لبصره اكثرمن ذلك فلاعسرة بهمن احل ضرورة تساوي الجهات فانالو فرضنا انساناوتف في مزكز دائرة واستقبل حزامن محيط الدائرة لكات كل سهة من جهاته الاربع التي هي وراء وأمامه وعمنه وشمياله تقيابل وبعيامن ارماع الدائرة فتسن عياقلنيا أن اقصي ما منتهير البه اتساع المهة قدر وبع دائرة الافق فأى جزمن أجزاء دائرة الأفق قصده الواقف الاستقبال في ملدم. الملدان كَانْت جهة ذلك الجز المستقبل وم دائرة الافق وكان الخط الخمارج من بين عيني الواقف الى وسلط تلك الجهسة هومضابلة العن ومنتهي الربع من جانبسه عنة ويسرة هومنتهي الجهة التي قداستقبلها فباخرج من محاريب بلدمن البلدان عن حدّجهة الكعبة لاتصر الصلاة لذلك الحراب وجهمن الوجوه وماوقع في حهمة الكعبة صت الصلاة المه عندمن ري أن الفرض في استقبال الكعبة أصابة جهتها وماوقع في مقابلة عن الكعبة فهوالاسة الافضل الاولى عندالجهوره وان أنصفت علت أنه مهما وقع الاستقبال ف مقابلة حيثة الكعبة فانه بكون سديدا واقرب منه الي الصواب ماوقع قريسامن مقاطه العين بينة أوبسرة يخلاف ماوقع بعمدا عن مقاملة المن قاله بعدمن السواب ولعله هو الذي يحرى قده الخلاف بن على الشريعة والله اعلى وحث تقة رالحكم الشرع والادلة السعمة والبراهين العستلة في هداء المسألة فاعلم أن المحارب الخالفة لمحارب الصَّابة التي بقرافة مصروبالوحه أليمري من دبارمصر واقعة في آخرجهة المُعمة من مصر وخارجة عن حدٌّ الحهة وهي مع ذلك في مقابلة ما سين العية والنوية لا في مقابلة الكعية فانهامنصوبة على موازاة خط نصف الهار وعمار والعصابة على موازاة مشرق الشناء تحاه مطالع العقرب مع مسل بسيرعنها الى ماحمة الحنوب فاذا حملنامشيرق الشناء المذكورمقابلة عن الكعمة لاهل مصروفرضنا حهة ذلك الخزور بعردا أرة الافق صار مت الحاريب التي هي موازية خط نصف الهارخارجا عن جهة الكعبة والذي يستقبلها في الصلاة يصل الى غير شطرالمسعد الحرام وهوخطرعظيم فاحذره واعل أن صعيدمصر واقع في جنوب مدينة مصروقوص واقعة في شرق الصعيد وفعيا بن مهار عوالمنوب والصيا من ديار مصر فالمتوجه من مدينة قوص الىعيدات يستقبل مشرق الشتاء سواء الى أن يصل الى عداب ولا رال كذلك اذا سارمن عداب حق منهم في العر اليجدة فاذاسار من حدة في الرّاستقيل المشرق كذلك حتى محل بمكة فاذاعاد من مكة استقبل المغرب فاعرف من هذا أن مكة واقعة في النصف الشرق من الربع الحنوق النسسة الى أرض مصروهذا هو-مت محادب العمامة التي بد مارمصر والاسكندرية وهو الذي عب أن يكون سمت جسم محاد بب اقليم مصر ، (برهان آخر) وهوأن من سادمن مصيحة ريد مصرعلى الحياقة فانه يستقبل ما بين القطب الشميلى الذي هو الجدي وبين مغرب الصيف مذة يوميزو يعض الموم الثالث وفي هذه المذة يكون مهب النكاء التي بن الشميال والمغرب تلتما وجهه تربسة قبل بعد ذلك في مدّة ثلاثه أمام أوسط الشمال بحث يقى الحدي تلقبا وجهه الى أن يصل الى مدر فاذا سارمن بدرالي المدينة النبو بةصارمشرق الصف تلقا وجهه تارة ومشرق الاعتدال تارة الى أن منهي الى المذيشة فاذا وجعمن المدينة الى الصفواء استقبل مغرب انسبناء الى أن يعدل الى يسع فيصعر الرة يسم ثهالا وأمارة يسيرمغر بأويكون فسعهن مكة على حدّ النكاء التي بين الشمال ومغرب المصيف فاذاسا رمن منع استقبل مامين الجدى ومغرب التربا وهومغرب الصيف وهب السكاء تلقاء وجهدالى أن يصل الى مدين فاذا سارمن مدين استقبل فارة الشمال وأحرى مغوب الصيف حتى يدخل ايلة ومن ايلة لإمزال يستقبل مغوب الاعتدال تارة وعيل عنه الى جهسة الحنوب مع استقبال مغرب الشستاء أحرى الى أن يصعل الى القباهرة ومصرفاو فرضنا خطاخو سهمن محيار يسمصر العيهية التي وضعها العصامة ومزعلي استضامة من غيرميل ولاانحراف لاتصل الكعبة ولعي مهاء واعلم أن أهل مصروالاسكندرية وبلاد الصعيد وأسفل الارض وبرقة وافريقية وطرابلس المغرب وصفلة والاندلس وسواسل المغرب الىالسوس الاقصى والبحرالحسيط وماعلى

مت هده البلاديدية باون في صلاحهم من الكعبة ما بين الركن الغرق الى المزاب فن أراد أن يستقبل الكهية في شيء من هذه البلادي على أن المبارك ويكون في شيء من هذه البلادي على أذنه البلادي على أذنه البسرويكون المبلدي على أذنه البسري أورج النواح المبلدي على أذنه البسري أورج النواح المبلدي على المبلدي أورج المبلدي أورج المبلدي أورج المبلدي أورج المبلدي أورج المبلدي المبلدي المبلدي على عبنه العبى فائه حدث المبلدي المبلدي المبلدي عدد المبلدي المبلدي عدد المبلدي المبلدي

»(جامع العسدر)»

هداالجامع بظاهرمصروهوحث الفضاء الذى هوالموم فعابين جاحد من طولون وكوم الجارح يظاهر مدينة مصروكان الى جنب الشرطة والدادالتي يسكنها أمرأه مصرومن هذه الدادالي اسلاء عاب وكأن يجمع فبه الجعة وفيه منهرومة صورة وهدذا الحامع شاءالفضيل من صالح بن على ين عبدالله بن عبياس في ولايسة المارة مصرمالاصفا اشرطة العسكرالتي كان يفال لهاالشرطة العلما في سنة تسع وستن وما ته فكانوا يجمعون فيه وكأنت ولاية الفضل امارة مصرمن قبل المهدى مجدين ابي جعفر المنصور على الصلاة والخراج فدخلها سلخ المحرّم سنة تسع وستن وماتية في عسكومن المندعظيم أتي مهيمين الشيام ومصر تضطرم لما كان في الحوف والمروج دحية ينمصف بزالاصغ بنعب العزيز بنمروان فقام فاذلك وجهزا للنودحي أسردحة وضرب عنقه في جدادى الاستوة من السنة المذكورة وكان يتول أماأ ولى النساس اولا يقمصر لقاعي في أمر دحية وقد عزعنه غيرى حتى كه تأهل مصر أص مفزله موسى الهادي لااستخلف بعد موت أسه المهدى بعدما أقره فندم الفضّل على قتل دّحمة وأناهر توبة وسارالي بغداد فيات عن خسين سينة في سنة النتين وسبعين ومائة ولم يزل الحامع بالعسكرالي أن ولى عبد الله بن طاغر بن الحسين من مصعب مولى مزاعة على صلاة مصر وحراجها من قب ل عبد القه أمير المؤمنين المأمون في ويسم الاول سنة احدى عشرة وما سين فزاد في عمارته وكان الساس يصاون فيه الجعة قبل بناء بامع احدب طولون ولم يزل هدا الجامع الى ما بعد الحسمالة من منى الهبرة قال ابن الأمون في تاريخه من حوادث سنة سبع عشرة وجسمائة وكان يطلق في الادبع ليالي الوقود وهي مستهل رجب ونصف ومستهل شعدان ونصفه رسرا للوامع السينة الازهروا لانور والاقربالقياهرة والطولوني والعسق بصروبامع القرافة والمشاهدالق تنضمن الاعضاء الشريفة وبعض المساجدالتي بكون لادبا بهاوجاهة بشلة كثيرة من الزيت الطب وعتص بجامع راشدة وجامع سأحل الغلة بمصروا لجامع بالقس يسمير ويعسى بجامع ساحل الغلة جامع العسكرفان العسكر حنشمذ كان قدخرب وحلت أنقاضة وصادالجامع بساجل مصروهوالساحل القديم المذكور في موضعه من هذا السكتاب

ه (ذكرالعكر)ه

كان مكان العسكر في صدر الاسلام يعرف بعد النه بايرا ، انقسوى وهي كانتذم سنة بن الازدق وخطة بن روق وخطة بن وحد المستود خطة المستود خطة من المستود خطة من المستود خطة من المستود خطة بن المستود خطة بالمستود خطة من المستود خطة بن المستود بن المستود بن المستود المستود

تحقول مهاالي القطائم وجعلها ألوالجيش خازوره بنأجد ينطولون عندا ماونه على مصرد يوا باللنواج ثمؤزف جراء والعدد خول محد بن سلمان الكاتب الى مصرودوال دولة في طولون وسكن محد بن سلمان أيضا لدار في العسكر عندالمصلى القدم وتزلها الاحراء من يعده الح أن ولى الاخشيد عجد بن طفير فنزز والعسكر أيضا ولماني احد بن طولون القطالم اتعات مبازها والعسكروني الحامع على جبل بشكر فعمر ما هسالك عارة عظمة بحث كانت هناك دارعلى ركة قارون أنفق علما كافور الاخشدى ما فه ألف د مار وسكنها وكأن هُذَالُ مارستان احدين طولون أغنى عليه وعلى مستغلم ستن ألف ديسار ، وقدمت عساكر المعزادين الله مع كاتبه وغلامه حوهرالقبائد في سينة عبان وخسم وثلثما أبه والعسكرعام رغدانه منذي احدين طولون القطائم هير اسراكسكر وصاريقال مدسة الفاهاط والقطائع فلاخرب محدب سلمان الكاتب قصران طولون ومدانه كاذكر في موضعه من هذا الكاب صارت القطائم في اللساكن الحلسلة حث كان العسك وأنزل المؤلدين اقدعه أماعلى فداوالامارة فلمرال أهله بها الى أنخر بث القطائم في الفلا الكائن عصر فى خلافة المستنصر أعوام بضع وخسين وأدبعما لله في خلافة كأن هنالك ما يَفْ على ما يُهَ أَفْ دار ولا شكر دَلَكُ فَاللَّهُ مَا مِن سَفِي الحَدَلُ عَدَ المُلْعَةُ الآن ومِن ساحل مصر القديم الذي يُعرف الدوم الكارة وما بن كوم الماوسمة مصروف اطرال ساع فهذال كان القطائع والعسكروين والعسكرمن ذلك مابين قناطرالساع وحدرة ان قبية الى كوم الحارج حدث القضاء الذي تتوسط فعاس قنطرة السدة وماب انحدم مرسح القرافة فهذالذ كان العسكرول الستوتى الخواميق المحنة ومن المستنصر أمر الوزير الساصر الدين عدالدين المازوري بنا محاثط يستراغراب اذا توجه الخلفة الى مصرفها بن العدكرو القطائع وبن الطربة وأمر فيئ حاثط آخر عندجامع ابن طولون فالماكان في خلافة الآخر بأحكام الله أبى على منصور بن المستعلى مالله أمروزر وأنوعدالله محدس فاتك المنعوت المأمون المطاعى فنودى مدة ثلاثه المف الفاهرة ومصر بأن من كان له دار في المراب أومكان يعمره ومن عزعن عمارته يبعه اويؤ مرمين غير نقل شيء من أنقياضه ومن تأخر بعد ذلك فلاحق له ولاحكر مازمه وأماح تعمع حسع ذلك بغير طلب حق فعمر النباس ماكان منه عمالي القاهرة من حث مشهد المسيدة نفيسة الى طاهر ماب ووية ونقلت أتقياض العسكر فعسار الفضاء الذي يوصل المسهم مشهد السدة نفسة ومن الحامع الطولوني ومن قنطرة السد ويسلك فيه الى حيث كوم الحارج والعامر الآن من العسكرجيل بشكر الذي فيم جامع ابن طولون وما حواه الى قنساطر السباع كاستفف علمه انشاء الله تعالى « (جامع ابن طولون)»

 جلس مجدين الرسع خارج المقصورة وقام المستملي وفتماب المقصورة وجلس أحسد بن طولون ولم مصرف والغلبان قسام وسيأ راطحياب حتى فرغ المجلس فلمافرغ المجلس خرج المه غلام مكسر فيه ألف و منارو قال مقول لله الامرنقمان الله عاعلن وهذه لابي طاهر دهني المه وتصدق اجد بنطولون دعد قات عظمة فيه وعل طعاما عظم اللفقرا والمساكن وكان وماعظم احسناه وراح أحدى طولون وزل في الدارالي علهاف الإمارة وقد فرشت وعلقت وحلت الها ألا آلات والاواني وصناديق الاشرية وماشا كلها فنزل ساأحد وحدد طهره وغرثابه وحرجمن بالها المقصورة فركع ومحدشكرالله تعالى على مااعانه على من ذات ويسردله فاساأراد الانصراف خرج من القصورة ستى اشرف على الفوارة وخرج الى باب الريح فصعد النصراني الذي في الجامع ووتف الى جانب المركب انصاس وصاح اأجدين طولون اامرالامان عسدل ريد الحاكرة ويسأل الامان أن لايعرى علىه مشال مأجري في المرّة الاولى فقال له احدين طولُون الزل فقد امنانَّ الله ولنَّ المِيارُة فنزل وخلع علمه وأمراه بعشرة آلاف باروأ برى علمه الرزق الواسع انى أن مات و وراح أحد بن طولون في و ما لجعة الى الحامع فالرفى الخطب المنبروخطب وهوأ ويعقوب البطني دعاللمعقد ولولده ونسي أن يدعو لاحدين طولون ونزل عن المنه فأشا رأَ جداني نسم الخادم أن اضربه خسمانة سوط فذكر المطب سهوه وهو على مراقي المنمرفعاد وغال الجدنته وصلي الله على مجدولقد عهدناالي آدم من قبل فنسبى ولم يحدثه عزما اللهم وأصلح الامعر أماالعاس أحدب طولون مولى أميرا لمؤمنين وزاد في الشكروالدعامة بقدرا الحطية تمزل فنفارأ حداتي نسيم أنْ اجعلها دنانبرووقف الخط بعلى ما كان منه فحمد الله ثعبال على سلامته وهنأه النياس مالسلامة م ورأي أحدبن الولون الصناع بينون في الجامع عند العشا وكان في شهر رومنان فقال وقي سترى دولا والضعفاء افطار العبالهم وأولادهم اصرفوهم العصر فصادت سنة الى الوم عصر فلنفرغ شهروه صان قبل لهقد انقضى شهرومضان فعودون الى رسمهم فقبال قدبانني دعاؤهم وقد تبركت به وليس هذا بمبايو فرااعمل علمنا وفرغ منه في شهر رمضان سنة خس وستن وما تنزوتة تب النياس الى اين طولون اله لا تفه وألزم أولادهم كلهم صلاة الجعة فى فوارة الحامع م يخرجون بعد الصلاة الى مجلس الرسع بن سلمان لكنبوا العامع كل واحد منهدوراق وعدَّدْ غلبان ، وبلغت النفقة على هذا الحيام عني شائه ما نه أقف د شاروع شرين ألف د ساره ويقال ان أحد من طولون رأى في منامه كان الله تعالى قد تعلى ووقع نوره على المدينة التي حول الجامع الا الجامع فانه لم يتعرعله من النورشيُّ فتألم وقال والله ما بنيته الاقد خالصاً ومن المال الحلال الذي لاشهة فعه فضال له معمر والمرابع المامع ميق ويتوركل ماحوله لان القدنه الى قال فلا تعلى وبه للسل جعله دكافكل شئ يقع علمه حلال اللهء وحل لاشت وقد صرتعبرهذه الرؤيافان جميع ماحول الحامع خرب دهراطو يلاكا تقدم في موضعه من هددا الكتاب وبق الحامع عامرانم عادت العمارة كماحوله كاهي الآن ، قال القضاعي رجد الله وذكر أن السعف بنائه أن أهل مصر شكوا الدوضيق الجامع يوم الجعدمن جنده وسودانه فأص بانشاء المسجد الجامع عدا شكر من حد اله من الحم قاشد أبنانه في سنة ثلاث وسنى وما من وفرغ منه سنة شهى وسنن وما سن وقل ان احدين طولون قال أريد أن ابى ساء ان احترف مصريق وان عرفت بق فقيل له يني ما لميروالرماد والاسم الاجرالقوى النبارالي السقف ولا يعول فيه أساطين رخام فافه لاصداها على النبار فيناه هدا البناء وعل فى مؤخره من أة وخرائة شراب فيها جيع الشرابات والادوية وعليها خدم وفيها طسب عالس وم المعة ادث يحدث للماضرين المسلاة وبناه على بناه جامع سامرا وككذلك المنارة وعلق ف ملاسل النعاس المفرغة والفناديل المحكمة وفرشه والحصر العبد أنية والسيامانية ، (حديث الكتر)، قال عامع السيرة لماورد على احد من طولون كاب المعقد بما استدعاه من ردّا لمراج بمصر السه وزاده المعقد مع ماطلب الدّنور الشاءسة رغب غسه عن المعادن ومرافقها فأحربتر كها وكشب اسقاطها فيساتر الاعبال ومنع المتقبلين من الفسع على الزارعين وخطرالارتفاق على الممال وكان قبل اسقاط المرافق عصر قد شاور عبدالله ابُ دسومة ف ذات وهو يومئذ امن على أبي أبوب متولى الخراج فقال ان أمنى الامبر تكلمت عاعندى فقال 4 قدامنك اقه عزوجل فقدل أيها الامعران الدئباوالا ترمض تان والحازم من لمعظط احداهما مع الاخرى والمقرط من خلط عنهما فيشف أعماله وسطل معده وافعال الامعرايدها قداخرونو كلدق كل الرهاد وأيس منلد

من ركب منطقة لم يصكمه على ولو كانتق النصر داعًا طول العمر إلى كان ثير عنيه ذاآ ثر من النصيبة على انفسيها في العباحل همارة الأحل ولحكن الانسان قصر العمر كثير المسائب مدفوع الى الأكات وترك الانسيان ماقدامكنه وصاوفي يده تضمع ولعل الذي حياه نفسه يكون سعياد ثلن بأتي من بعده فدهو دذلك وسعة لغيره بماحرمه هوويجتم للامرأ بده أنله عاقدعزم على اسقاطه من المرافق في السنة عصر دون غير هاما ته ألف د سأر وان فسيزضناع الآمم الوالمتقلين في هذه السنة لإنهاسية ظمأ يوحب الفسيز دادمال اللدوية في وفر اعظمها شضاف الى مآل المرافق فيصط به الاميرا بده الله أخر دنساه وهذه طريقة امورالدنيا وأحكام امور الرمايسة والسساسة وكلّ ماعدل الإمبراند دالله الله من إمرغيرهذا فهو مفسداد نباه وهذا "رأبي والإمر أبده الله عل ماعساه راه فقال له تنظر في هذا أن شاه الله وشغل قلبه كلامه فيات تاك الله تعد أن مضير اكثر اللسل مفكر فى كلام أن دسومة فر أي في منه امه وجلام ما خوانه الرهاد بطرسوس وهو يقول الدلس ما أشارية على المن استشرته فيأم الارتفاق والفسخ رأى تحمدعاقيته فلاتقبله ومن ترلنه شبأيله عزوجل عؤضه الله عنه فأمض ما كنت عزمت عليه فلمااصبم أنفذ الكتب الى سائر الاعمال مذلك وتقدّم به في سائر الدواوين مامضاته ودعا ما بن دسومة فعرَفه بذلك فقال له قداشار علمك رجلان الواحد في المقطة والأسخر مت في الموم وأنب الى الحي أغرب وبضمائه أوثق فقبال دعنامن هذا فلست أقبل منك وركب في غد ذلك الموم الي يحو الصعيد فلياامعن في الصراء ساخت في الارض يدفرس بعض غلباته وهو ومل فسقط الفسلام في الرمل قاذا يفتق ففتم فأصب فسه من المال ما كان مقداره ألف ألف د شار وهو الكنزالذي شاع خبره وكتب م الى العراق الجدين طولون يتخبرالمعتمديه ويستأذنه فيماعصر فهفيه من وحوءالمر وغيرهافيني منه المارسينان ثراصاب يعده في الحيل مالا عظها فيني منه الحامع ووقف جمع مأبق من المال في الصدّ قات وكانت صدقاته ومعروفه لا يتعصى كثرة مه ولما انصرف من الصراء وجل المال أحضر الن دسومة وأزاه المال وقال له مثس الصاحب والمستشارات همذا أقول تركة مشورة المت في النوم ولو لا أنني أمنتك لضريت عنقك وتفدعك وسقط محلة عنده ورفع المعدد لك اله قدا جف النماس وأازمهم الساء ضحوامنا فقيض عليه وأخذماله وحسه فيات في حسه وكان الن دسومة واسع اللمله بخيل الكف زاهدا في شكر الشياكرين لاييش الى شئ من أعمال الدر وكان احد من طولون من أهل القرآن اذا مرت منه اساء استغفر وتضرع \* وقال ابن عبد الظاهر سعت غيروا حد يقول الها فرغاجدن طولون من نا وهذا الحامع أسر للناس بسماع ما يقوله الناس فله من العدوب فقال رجل محرابه صغروقال آخرمافيه عودوقال آخرلست امسفأة فيمع النياس وقال أما الحراب فانى رأيت رسول انهصلي الله عليه وسلم وقد خطه لي فأصحت فرأت النل قد أطافت بالمكان الذي خطه لي وأما العمد فاني سنت هذا الحامع من مال حلال وهو الكنزوما كنت لاشو به مغيره وهذه العمد اتما أن تكون من مسحد أو كنت فنزهنه عَهَا وأَمَا المَصْأَةَ قَالَى تَطْرِتُ فُوحِدتُ ما مَكُونَ بِهَا مَنْ الْتِحاساتُ فَطِيرِتُهُ مَهَا وها أَمَا بِنِيا خُلْفَهُ ثُمُّ أَمْرِ بِسَاتِهَا ﴿ وقبل الهلنافرغ من مناله وأى في منامه كأن ما والزلت من السينة فأخذت الحامع دون ماحوله فلا اصبع قص وأياه فقل أأبشر بقبول الجامع لان الناركانت في الزمان الماضي اذا قبل الله قرماً الرلت الرمن السماء أخدته ودله قصة كاسل وهاسل . قال ورأيت من يقول اله على منطقة دائرة يجمعه من عنرولم أرمه سنفاذكره لااله مستفاض من الافواه والنقلة وسعت من شول اله عرماحوله حتى كأن خلفه مسطبة ذراع في ذراع أحرتهافى كل يوم اشاعشر دوهما في بكرة الهاد لشخص يسع الغزل ويشتريه والعلهر لخباذ والعصر لشيخ يسع الجمس والفول ، وقبل عن احد من طولون الله كان لا بعث شي قط فانفق أنه أخذ درجا البض يده وأحرجه ومدِّه واستيقظ لنفسهُ وعلم أنه قد فطن به وأخذ عليه لكونه لم تكنُّ ثلاث عادته فطلب المعمار على الجامع وقال مبني المنارة التي للتأذين هكذا فسنت على تلك الصورة والعامة مقولون ان العشاري الذي على المنارة المذكورة يدور مع الشمس وليس صحيحا واغايد ورمع دوران الرباح وكان الماك المكاسل قد اعتى وقود هاليلة النصف من شعبان ثُمُ أَبطلها وَقَالَ السَّعِيُّ ان الدَّاكم انزَل الى عاممُ ان طولون شمانما لم محمف وأُدبعة عشر معمفا ، وف سنة ستوسبعيز وشمائه في لدلة أخليس لعشر خلون من حمادي الاولى احترقت الفوّارة التي كأنت مجامع ابن طولون فلم يتق منهاشئ وكأنت في وسط صعنه قبة مشب كلة من جدع جوانبها وهي مذهبة على عشر عسدر شام

وست عشرع ودرخام في جوانبها مفروشة كلها بالرخام وتحت الشة قسعة رخام فسحتها أربعة اذرع في وسطها فؤارة تفور بالما وفي وسطها قبسة حرققة يؤذن فهاوفي أخرى على سلها وفي السطيرعلامات الزوال والسطير بدرابز ينساج فاحترق جسع هذافى ساعة واحدة ه وفى المحرم سنة خس وثمانين وناثمائه أمرا لعزيزالله الاالمزينا فوارة عوضاعن التي احترقت فعسمل ذلك على يدراشد الحنفي وتؤلى عمارتها الزالروسة وأمن المناء ومات أمَّ العزر في سلي ذي القعدة من السينة والله اعلم ه (تجديد الحامع) . وكان من خبر جامع ابن طولون أنهلا كان غلامصرفي زمان المستنصروخ بت اقتطائع والعسكر عدم السياكن هناك وصيار ماحول الحامع خراما ويؤالت الابام على ذلك وتشعث الحامع وخرب المسكثره وصارأ خعرا ينزن فعه المغاربة بأماعرها ومناعها عندما عز عصرأنام الجيم فهذا الله حل حلاله لعمارة هدا الحامع أن كان بن الملك الاشرف حاسل ن فلاون ومزالامع سدرامورموحشة تزامدت وتأكدت الى أنجع سدومن شيمه وقتسل الاشرف سأحمة رَ وحِه في سبنة ثُلاثُ وتسعين وسَمَانَهُ كإسْ أَيْ ذَكره ان شاء الله تعيالي عند ذكر مدوسته وكان بن وافق الامع سدراعل قتل الاشرف الامترحسام الدين لاحن المنصوري والامعرقر استقرفا باقتل سدرفي محاربة عماليك الاشرف له فز لاحن وقراستقرمن المعركة فاختبه لاحن بالمامع الطولوني وقراستقرفي داره بالقاهرة وصار لاجد بتردد عفرده من غيراً حدمعه في الجامع وهو حنثذ حراب لاسا كن فيه وأعطى الله عهدا ان سله الله من هذه أنحنة ومكنه من الارض أن يحدُّد عارة هذا الحامع و يجعل له ما يقوم بهثم اله خرج منه في خفية الى القرافة فأفام بهامة ة وراسل قراستقر فتحيل في لحاقه به وعملاً عالا الى أن اجقعا مالاسم زين الدين كتبغ المنصوري وهواددانة نائب السلطنة في امام الملك الساصر مجدى قلاون والقائم بأمور الدولة كلهافأ حضرهما الي مجلس السلطان بقلعة الحيل بعدأن أتفن أمرهمامع الاحراء وعمالك السلطان فلع عليهما وصاركل منهماالي داوه وهو آمين فانفل أمام الملك الناصر في هدنده الولاية - في خلعه الاميركتيفا وحاس على تحت الملك وتلقب مالملك المادل فعل لاحت ما أب السلطة مد ما رمصر وحرت أمو راقت قدام لاحمن على كشفا وهم مطريق الشام ففر كتبغا الى دمش واستولى لاحين على دست المملكة وسارالى مصروحلس على سرير الملك بتلعة الحبسل وتلقب بالملك المنصورف المزم من سنة ست وتسعين وستما أه فأقام قراسنقر في ساية السلطنة بديار مصروا خرج الساصر محد من قلاون من قلعة الحيل الى كوكم الشو مك فعله في قلعتها وأعانه اهل الشام على كتبغيا حتى قبض علىه وحعله نائب حيادفأ قام مهامة ةمنين بعد سلطنة مصروا لشيام وخلع على الامبر على الدين سنحرأ لدوا دارى وأقامه فينيا بةدارالعدل وجعل المه شراء الاوقاف على الجامع الطولوني وصرف المهكل مايحتاج المه في العمارة واكدعله في أن لا يستفرفه فاعلاولا صانعا وأن لا يضرم ستعنا الصناع ولايشتري لعمارته شيأ عايمتاح المه من سائر الأصناف الامالقب ة التامة وأن يكون ما ينفق على ذلك من ماله وأشهد عليه تو كالته فأستاع منعة اندوية من أراني الحدة وعرفت هذه القرية باندوية كاتب عصر كان نصر الياف زمن احدين طولون وعن مكيه وأخذمه خسين ألف ديناد واشترى أيضاساحة بجوارجامع أحدين طولون بماكان فى القديم عامراتم خرب وحكرها وعراب لامع وأزال كل ماكان فعمن تحريب وططه وسنه ورتب فعه دروسالالقاء الفقه على المذاهب الاربعة التي عل أهلّ مصرعامها الآن و درساملتي فيه نفسيرالقرآن الكريم و درساله ديث الذي صلى الله عليه وسلم ودرساللطب وقز وللنطب معاوما وحعل الماماراتسا ومؤذنين وقزاشن وقومة وعل محواره مكتب لافراءا ينام المسلين كناب الله عزوجل وغيرذلك من انواع القرمات ووجوه الير فيلفت النفقة على عمارة الحامع وغن مستغلاته عشرين ألف دينار فلاشاءا قه سحانه أن مهاك لاجن زين لهسو علاعزل الامع قراسنقرمن نسابة السلطنة فعزله وولى علوكه منكوتر وكان عسو فاعولا حاد اولا حين مع ذلك يركن السه ويعول في جسيع اموره عليه ولا يخالف قوله ولا يتقض فعمله فشرع منكو تمرقى تأخيراً مرآ الدولة من الصالحية والمنصورية واعلني اطهارالتهم لهم والاعلان بماريده من القبض عليهم واقامة أمراء غيرهم فتوحثت القاوب منه وتمالا تعلى بغضه ومشي القوم بعضهم الى بعض وكاتبوا اخوانهم وزأهل الملاد الشامية حتى تم لهم ماريدون فواعد جاعة منهم اخوانهم على قتل السلطان لأحن وناسه منكوتم فاهو الاأن صلى السلطان العشاء الأسخرة من اللة الجعة العاشر من شهروسه الاول سنة ثمان وقد عن وسمّائة واذ الالمركز بي وكان بمن هو قام

مين وبه تقدّم لعيل الشعمة فضرعه مستف قدا مخفاه معه أطار به زئده وانقض عليه الشدة بمن واعدوهم بالسبوف وألمنا و فقطعوه قطعاوهو يقول الله الله وحرجوا من فورهم الى باب القله من قلعة الحيل فاذا بالامبرطنير قد حل في اتنظارهم ومعه عدّة من الاحراء وكانوا اذذاك يسون القلعة دائما فأم والمحسار منكو غرمن دار النبابة بالقلعة وقتأو بعدمض تصف عاعة من قتل أستاذه الملك المنصور حسام الدس لاحين المنصوري رجه الله فلقد كان مشكور السعرة و وف سنة سمع وستن وسبعما له جدد الامع بلغا العمري الناصي درسا عامع ان طولون فيه سنعة مدر سن المنتقية وقرر لكل فقيه من الطلبة في الشهر أربعين درهما واردب قم فأتقل جاءةمن الشافعية اليمذهب الخنفية هوأقل من ولي نظره بعد تحديده الامبرعز الدين سنمر الخاولي وهوا ذُذاك دوادارال لطأن المال المنصور لاحمن م ولي نظره قاضي القضائية والدين عمدس ماعة مُمر . بعد م الامرمكن في المم الناصر محمد بن قلاون فحدد في اوقافه طاحوا اوفرا وحوانت فل امات ولمه قاضي القضاة عزالدين مزجاعة ثمولاه الساصرالقاضي كريم الدين الكسر فتدفعه مثذنتن فلمانكمه السلطان عاد تطروالي قاضي القضاة الشافعي وماس إلى الم الساصر حسن بن تعدين قلاون فولاه الا مسرصر غقش ويؤفر ف مدة تطرومن مال الوقف مائة ألف درهم فضمة وقيض علمه وهي حاصلة فياشره فاضى القضاة الى الم الاشرف شعمان من حسن ففوض تطره الى الامعراطاي النوسيق الى أن غرق فتعدَّث فسه قامني القضاة الشافعي" الى أن فوض السلطان الملك الطاهر مرقوق تطره الى آلامبر قطاو بغا الصفوى في العشير من من جمادي الأتخرة سنة اثنت ن وتسعين وسبعما تة وكان الامعره نطاش مدّة يُصكمه في الدولة فوّضه الي المذكو رفي اواخر شوّال سنة احدى وشعن وسبعه مائة تم عاد تطرّ الى القضاة بعد العفوى وهو بايد بهرالى الموم ، وفي سنة اثنتن وتسعن وسنعسمائه حددالرواق العرى الملاصق للمئذنة الحاج عسدين عبدين عبدالهادي الهويدي البازدارمقدم الدولة « وحدّ دميضاً وبمان المضاّة القدعة وكان عسد فذا مازدارا مُرَقّ حق صار مقدم الدولة في شهر وسع الاول سنة النتين وتسعيز وسبعما نه تم ترلذن اللقد من وتزياري الاحراء وحاز نعمة حليله وسعادة طائلة حتى مات يوم السن رابع عشر صفرسنة ثلاث وتسعين وسبعمائة

\*(د كردارالامارة)

وكان يجوارا فحام الطولوق دار أنشأ ها الامراحد من طولون عندما في الحامم وجعلها في الحهد النسبة ولها البين بعد الراحل عن جدارا فحام المنظمة القداسة ولها البين من جدارا فحام مع يشرح منه الى المقدم والمدان الدمن الفرش والسنو و والما المنظمة في المناكزة بين المناكزة والمناكزة بين المناكزة بين المناكزة بين المناكزة بين المناكزة والمناكزة بالمناكزة بالمناكزة بهداء الكاب عندة كرالاسواق عند تعديد عداداً المناكزة بين المناكزة والمنكزة بعداداً الكاب عندة كرالاسواق عند تعديد عداداً المناكزة بيناكزة المناكزة بيناكزة بيناكزة بين المناكزة والمنكزة بيناكزة بيناكزة بيناكزة بيناكزة المناكزة والمناكزة والمنكزة بيناكزة بينا

(دكرالادان عصروما كأن فيه من الاختلاف)

اعلماً أوّل من أوّن إرسول الله صلى الله عليه وسام بلال يزواح مولى أق يكرانسدَ يق وضى الله عنها بالمذيرة الشريفة وفى الاسفادوكان ان أمّ مكتوم واسه عروي فيس بن شريع من بن عامر بن اوْى" وقبل اسه عبدالله وأمّه أمّ مكتوم واسعها عامّدة بنت عبدالله بن عندكلة من بى عنزوم ويما أوّن بالدينة وأوّن أو يحدودة واسعه أوس وقبل سمرة بن معدين لوذان بنورسه ترممبر بن عربيج بن معد بن جو وكان استأذن رسول الله صلى الله عليه وم لم فأن يؤوّن مع بلال فأذن أي كان يؤذر في المسجد المرام وأقام يحكه ومات جادل بأت المدينة وقال ابن المكلي كان أبو محذورة لا يؤدن للنبي صلى الله عليه ومسلم بحكة الافي الفيرولم بها جرواً عام بحكة مه وعال ابن جر بج علم الذي صلى الله عليه وسلم ألا تُعذورة الاذان الجعر أنة -من قسم غنائم حامن تم جعله مؤذ نافي المسعد الدرام ووقال الشعبي أذن ارسول أتقه صلى القه عليه وسلم بلال وألو محذورة وابن أم مكتوم وقد ساء أن عمان ان عَفَا رَرْنَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُؤُدُّنْ مِنْ يَدِي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنز وقال محد بنسعد عن الشعبي كانارسول اللهصلي الله على وسالم ثلاثه مؤذنين الآل وألو يمحذورة وعرو بن أمَّمكتوم فاذاغات بلال أُذن أو محدُّورة واذاعاب ألو محذورة أذن ان أمَّ مكنوم ، قلْت لعل هذا كان يمكه ، وذكر ابن سعد أن بلالاأذن بعدرسول القه صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضى الله عنه وأن عررضي الله عنه أراده أن يؤذن أ فأبى عليه فقال له الى مرترى أن اجعل النداء فقيال الى سعد القرظ فانه قد أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه غررض الله عنه فحهل النداء المه والي عقيم من يعده وقد ذكر أن معد القرط كان نؤذن لرسول الله صلى الله علمه وسلم بقباه و ود كر أبود او دفي شراسله والدار تعاني في سننه قال بكرين عبد الله الاثير كانت مساجد المدينة تسهة سوى محدوسول الله صلى الله علنه وسلم كلهم بصاون بأذان بلال وض الله عنه ووقد كان عند فترمصرالاذان انماهؤ بالمسعد المامع المعروف بصأمع جرأو وبعصلاة الساس بأسرهم وكان من هدى العمامة والتابعن رضى ألله عنهم الحاضلة على الجاعة وتشديد النصك مرعلى من تخلف عن صلاة الجاعة . قال أبوعروالكندى في ذكر من عرف على المؤذنين بجامع عروين العباص بفسطاط مصروكان أول من عرف على المؤدِّد مر أومسلم سالم بن عامر بن عبد المرادى وهومن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أدن لعمر بنا الخطاب سادالي مصرمع عروبن العباص يؤذنه حتى افتتت مصر فأقام على الأذان وضم السه عروب العباص تسعة وحال يؤذنون هوعاشرهم وكان الاذان في ولده حتى انقرضوا ، و قال أنوا الحبوحسة عن أومساروكان مؤذ بالعمرون العاص أن الاذان كان أوله لااله الااقة وآخره لااله الااقه وكان أومسام يوصى بذلك حتى مات ويقول هكذا كان الاذان و ترعرف عليه أخوه شرحسل بنعاص وكانت او صعبة وفي عرافته زادمسلة بزعندني المسعدا لجمامع وجعلة المسارولم يكن قسل ذلك وكأن شرحسل أفل من رقى مناوة مصر للاذان وان مسلة بن مخلدًا عَنْكُفُّ فَمِنَا رَمَّا لِخَامِعِ فَسَمِّعَ أَصُواتَ النَّواقِيسِ عَالِيةً بأَنْفُ طاط فدعا شرحبيل بن عامر فأخبره بماساء من ذلك فقال شرحسل فاني أمدّد مالاذ آن من نصفُ السل اني قرب الفيرفانهم أيم اللامعر أن ينفسوا اذا أذنت فهاهب مسلبة عن شرب النواقس وقت الاذان ومدَّد شرحسل ومطط اكثر الليالي أن مات شرحبيل سنة خمس وسنين ﴿ وَدَكَرَعَن عَمَّانَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَ مِنْ رَزْقَ المؤْدُ مَنْ فَلَما كُثَرَتِ مساجد الخطبة أمر مسلة من مخلد الانسارى في امارته على مصر بينا والمنداد في جسع المساجد خلامساجد تحسب وخولان فكانوا يؤذنون في الحامع أولا فاذافرغوا أذن كل مؤدن فى الفسطاط في وقت واحد فكان لأذانهم دوى شديده وكان الاذان أولا عصركأذان أهل المدينة وهوالله اكبرالله اكبروباقيه كماهو اليوم فسلم برل الامر بمصرعلى ذلك فى جامع عمرو بالقسطاط وفى جامع العسكروف جامع أحد بن طولون وبسيسة المساجد ألى أن قدم القائد جوهر بصوش المرادين القدوين القاهرة فلا كان في يوم الجعة النامن من جادى الاولى سنة تسع وخسين وثلق أية مسلى القائد حوهرا بلعة في جامع أحدين طولون وخطب به عبد السهيع ابن عرالمساسي بمناسوة وسبني وطلسان ديسي وأذن المؤذنون عن على خيرالعسمل وهو أول ماأذن به بمصروصلي به عبد السهسع الجعة ففرا سورة الجعة واذاجا المنافقون وقنت في الركعة الشائية والمحط الى السعودوأنى الركوع فسأحبه على تالولىد فاضى عسكر جوهر بطلت الصلاة أعدظهرا أربع ركعات ثمأذن بحي على خبرالعمل في سائر مساجد العسكر الى حدود مسجد عبدالله وأنكر جوهر على عبد السهسع أَنَّهُ لِهُ رَأْيِسِم اقْدَالُ حِن الرَّحِيمِ في كلُّ سورة ولاقرأها في الخطبة فأنكره جوهرومنعه من ذلك «ولاربع بقين من جعادي الاولى المذكوراً ذن في الجعامع العسق عي على خديرالعسمل وجهروا في الجعامع البسمة في السلاة فإيزل الامرعلى ذلك طول مدة اخلفاء الفاطمة ف الاأن الحاكم بأمر الله فيسنة أو بعمائة أمر يجمع مؤذني القصروسا والموامع وحضر قاضي القضاة مالكُّ بن معد الضادق وقرأ أبوعلى العباسي مجلافيه الامر بترك سي على خرالعمل في الأذان وأن يقال في صلاة العبيم الصلاة خير من النوم وأن يكون ذلك من

rv1 مؤذني القصرعند قولهم السلام على امع المؤمنين ورجة الله فامتثل ذلك ثم عاد المؤذنون الى قول سي على خير العمل في رسع الأسرسنة احدى وأربعها له ومنع في سنة خس وأربعما له مؤد في جامع القاهرة ومؤد في القصرمن قولهم بعد الادان السلام على أمر المؤمنين وأمرهم أن مقولوا بعد الادان الصلاة رجالاالله \* (واهذا الفعل اصل) \* قال الواقدي كان بلال رسوي الله عنه منت على مان رسول الله صلى الله عليه وسل فتقول السلام علىك فأرسول الله ورعما قال السلام علىك بأي ات وأي ارسول الله سي على الصلاة حي على الصلاة السلام علىك ارسول افقه وقال الملادري وقال غره كان هول السلام علىك ارسول الله ورجة الله وبركاته حق" على الصلاة حي" على الفلاح الصلاة ،اوسول الله فلك اولى أنو كي. رضي الله عنه الحلافة كان سعد القرظ يقف على نانه فيقول السلام عليك با حليقة رسول الله ورحمة الله ومركاته حي على الصلاة حيّ على الفلاء الصلاة يا حليفة رسول الله فلما استخلف عمر رضى الله عنه كان سعد ية عن بابه فيقول السلام عليك با حليفة خلفة رسول الله ووجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة بالصلاة باخلفة خلفة رسول الله فل أوال عمر رضى الله عنسه للناس انم المؤمنون وأفاام مركم فدعى أمر المؤمنس استطالة لقول القائل باخلفة خلفة وسول الله ولئ بعده خليفة خلفة خلفة رسول ألله كان المؤذن هول السلام علىك أمر المؤمنان ورجة الله وركاته وعلى الصلاة وعلى الفلاح الصلاق المرالمؤمنين فران عررض القوعة أمر المؤدن فزاد فبارجل الله ومقال ان عيمان رضي الله عنه رادها ومازال المؤذنون أذا أذنوا سلواعلى الخلفاء وأمراء الاعال تم يقعون الصلاة بعد السلام فعن ج الخليفة او الامرفيط بالناس هكذا كان العمل مدّة الامني أسة مدة الدفة عي العماس الم كانت الملفاء وأمرا الاعبال تصلى بالناس وفل البستولي العمرور لأخلفان في العماس الصلاة بالنياس ترك ذاك كاترا غيرممن منن الاسلام ولم بكن أحدمن الخلفاء الفاطمين يصلى بالناس الصاوات الحس فى كل يوم فسلم المؤذنون في الممهم على الخلفة بعد الادّان الفير فوق المنارات فلَّ انفضت المهم وغرالسلطان صلاح الدين وسومهم لم يتصاسر المؤذنون على السسلام علىه احتراما الخلفة العدامي سفداد فعلواعوض البلام على الخلفة السلام على رسول اقدمها واقدعله وساو واستمر ذلك قبل الأذان للفرق كلّ له تعصر والشام والحياز وزيدف بأمرا اغتسب صلاح الدين عبدالله البراسي الصلاة والسلام علمات ارسول الله وكان ذلك بعد سينة ستن وسيعما يُدَقاسمَ ذلك ولم انغلب أبوعلي من كتيفات مِن الافضل شاهنشاه مِن أمبر الجيوش بدوا بمالى على وشدة الوذارة في أمام الحيافظ ادين الله أبى المهون عسد المحد بن الامعر أبي القياسم عمّد بن المستنصر بالقدفي سأدس عشرذي التعدة سنة أربع وعشرين وخسماتة وسين الحافظ وقيده واستولى على ساترما في القصر من الاموال والذنباتر وجلها الى دارالوزارة وكان امام متشدّد ا في ذلك خالف ماعليه الدولة من مذهب الاسماعيلية وأظهر الدعاه للإمام المستفار وأزال من الاذان سي على خبر العمل وقولهم مجدوعلى" خعرالشر وأسقط ذكرا سماعيل من حعفر الذي تنسب المدالا سماعيلية فلياقتل في سادس عشر المحرم سينة ستوعشر من و جسمالة عاد الامرالي الخلفة الحافظ وأعد الى الأذان ما كان أسقط منه ، وأول من قال فى الاذان الليل محدوعلى خراليشر المستن المعروف بأميركان شكنيه وغال اشكنيه وهواسم اعسمي معناه الكرش وهوعلى بن عمد برعلى بن اسماعيل بن الحسين بن زيد بن الحسن بزعلى بناي طالب وكان أول تأذينه بذاك في أمام سف الدولة بن حدان يعلب في سنة سبع وأربعن وثلثم اله قاله الشريف عهد بن اسعداليوان السابة ولم رالادان على رادف من على خدالعمل وعدوعلى خدالشرال أيام ورالدين محود فلما فتم المدرسة الكبرة المعروفة ما لملاورة استدعى أما الحسن على من الحسن بن محد البلني الحنفي البها فجا ومعه بجاعة من الفقها وألق بهاالدروس فللمع الاذان أمر الفقها فصعدوا المسارة وقت الاذان وقال لهم صروهم بيؤدنوا الاذان المشروع ومن امتنع كبوءعلى رأسه فسعدوا وفعاوا ماأميرهم به واستمرالام على ذال \* وأمّامصر فايرل الاذان بهاعلى مذهب القوم الى أن استبد السلطان صلاح الدين يوسف برأوب بسلطنة دبارمصر وأزال الدولة الفاطمية في سنة سبع وستن وجسمائة وسكان ينتمل مذهب الامام الشافعيّ رضى الله عنه وعقدة السيخ أبي الحسن الاستعرى وجدالله فأبطل من الأدان قول عن على خبرالعمل وصار بوذن في سائر اقليم مصروات م بأذان أهل مكة وفيه تربيع التحسير وترجيع الشهادتين فاستة الامرعل ذلك الى أن بنت الاتراك المدارس وارمصروا تشرمذهب أي حنيفة وضي المدعنه في مصر فصاد بذُذن في بعض المدارس التي العنضة بأذان أهل الكوفة وتقام الصلاة أبضاع لي رأيهم وماحدا فظات فعلى ما فإنا الاانه في لهة الجمة اذا فرغ المؤذنون من التأذين سلوا على رسول الله صلى الله على موسلووهوش أحدثه عنسب القاهرة صلاح الدين عدالقه من عدالله البراسي تعدسينة ستن وسعما ته فاستر الى أن كان في شعان سنة أحدى وتسعن وسيعما تةومتولي الاحريد بارمصر الاميرمنطاش الشائم يدولة الملائ الصبالج المنصور أمرحاح المعروف بخاجى منشعبان من حسن من مجد من قلاون فسَّع بعض الفقراء الخلاطين سلام المؤذة نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلوف لله حمة وقد استحسن ذلك طائقة من اخواله مقال لهم أتحد ن أن تكون هذا السلام في كل أدان قالوا معم قبات تلك الليلة وأصبح متواجدا يزعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم و منامه وأنه أمره أن بذهب إلى المحتسب فبيلغه عنه أن يأمر المؤذنين بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل أذا تفضى الى محتسب القاهرة وهويومنذ نحيم الدين عهد الطنيدي وكان شيف سهولا وطها نامهولا سيئ السمرة في الحسبة والقضاء منها فناعلى الدرهم ولوقاده الى البلاه لا يعتشر من أخسد البرطيل والرشوة ولأبراي في مؤمن الاولادمة قدضري على الآثام وتجسد من أكل المرام بري أن العلوارساه العُدْمة ولدس الحنة وبحسب أنارض الهسحانه فيضرب العباد فالدرة وولاية الحسمة المتعمد الناس فط أناديه ولاشكرت أَدامساعه بلجهالانه شائعه وقبائح أنعاله ذائعة أخض غومرة الي محلس المطالم وأوتف مومن أوقف للصاكة بين يدى السلطان من اجل عبوب فوادح حقق فيهاشك المعلمة القوادح ومازال في السمة مذموما ومن العامة والخناصة ملوما وقال أهرسول الله بأمرك أن تنشقه ملسائر المؤذنين بأن مزيدوا في كل أذان قولهم الصلاة والسلام علىك ارسول الله كايفعل في لمالي الحم فأعب الحماهل هذا القول وحهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر بعد وفائه الإعماد افق ماشرعه الله على لسانه في حماله وقد نهم للله سحاله وتعالى فى كتابه العزيز عن الزادة فماشرعه حث يقول أملهم شركاه شرعو الهممن الدين مال أذنها لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاكم ومحدثات الامور فأمر بدلك ف شعبان من السينة المذكورة وغت هذه المدعة واستمرت الى ومناهذا في جسع دارمصر وبلاد الشام وصارت المامة وأهل الحيالة ترى أن ذلك من حلة الاذان الذي لأيحل تركه وأدَّى ذلك الى أن راد بعض أهل الالحاد في الاذان معض القرى السلام بعد الاذان على شخص من المعتقدين الذين ما فوا فلاحول ولا قوّة الامالله والالله والالله والمالله رَاحِمُون \* وأَما التسبيم في اللب على الما كن فالله لم يكن من فعل سلف الامّة وأول ما عرف من ذلك أن موسع بن عران صاوات الله علمه كما كان بني اسرا "بل في النبه بعد غرق فرعون وقومه المخذو قين من فضة معرجلن مر في اسرائيل ينفشان فيهما وقت الرحمل ووقب النزول وفي أمام الاعساد وعند ثلث الليل الاخرمن كل علم فتقوم عند ذلك طائفة من بنى لاوى سبط موسى عليه السلام ويقولون تشيد امنزلا الوسى في متحوَّر من وتحدّر وتعظيم لله تعالى وتنزيه له تعالى الى وقت طلوع الفير واستمر الحال على هذا كلَّ لياة مدَّة حياة موسى عليه الميلام وبعده أبام بوشع بأنون ومن قام في في اسرائيسل من القضاة الى أن قام بأمرهم داود عليه السيلام وشرع في عمارة ستالقد س فرتب في كل السلة عدّة من بي لاوي يقومون عنه د ثلث الليل الآخر في تهدم من بضرب بالآلات كالعودو السطير والبربط والدف والزماد وغوذاك ومنهمن رفع عقرته بالنشائد التراة بالوحى على نى المه موسى علىه السلام والنسائد المتراة الوحى على داودعله السسلام ويقال ان عدد في لاوى هــذاكان غمانية وثلاثين ألف رجل قدد كرتفصلهم في كأب الزور فاذا قام هؤلاء بيت المقدس قام في كل محله من محال مت المقدس رجال رفعون أصوائم بذكرانه سنعانه من غير آلات فان الاكلات كانت بما يحتص ست المقدس فقط وقدته وأعن ضربها في غراليت فتسامع من قرمة مث المقدس فيقوم في كل قرمة ال رنعون أصواتهم بذكرا تله تعالى حتى بعم الصوت الذكر حسع قرى في اسرائيل ومدنهم وماوال الاحرعلي ذاك فى كل لله الى أن خرب بخت نصر بت المقدس وجلائي اسرائيل الى الما بل فسل هذا العمل وغيره من بلادي اسرائيل مدة حلائهم فيابل سعن سنة فلاعاد نبو اسرائيل من مابل وعروا البيت العمارة الثانية أعاموا شرائعهم وعادقنام بى لاوى البيت في المل وقيام أهل محيال القدس وأهل القرى والمدن على ما كان العمل علمة أنام عبارة البت الاولى واستقرد الثالى أن مرب القدس بعد قتل عي الله يحيى بن زكيا وقيام الهودعلي روح القدورسول عسى ابن مرب صلوات الله عليهم على يدطيطش فبطلت شرائع بن اسرا الرامن حدند وسلل هذا التسام فعالمل من بلاد في اسرائيل ، (وأماني المد الاسلامية) . فكان الدا هذا العمل عصر وسيدان سيلة بن عند المدرس من منا والمسلم عمودين العاص واعتست غد فده أحداث النوافس عالية فشكاذ للذالى شرحسيل من عاص عرف المؤذنين تشال ان أمدّ دالاذان من نُصْف الحسل لل قرب الفير فأنههم أيهاالامدأن يتنسوا أذا أذف فهاهم مسلة عن ضرب النواقيس وقت الاذان ومدد شرحيل ومطط اكثراللل ثمان الامرأ ماالعباس أحدين طولون كان قد بعل في حرة ترب منه وجالاتعرف مالمكرين عدتهم الناعشر وجلاست فى هذه الحرة كل لدة أربعة يجعلون الليل بنهم عساً فكانو أيكرون ويسمعون ويحمدون القه سجانه في كل وقت و بقرأ ون القرآن بأللان وبتوساون ويقولون فسائد زهد مة وبؤد فون في او قات الادان وجعل أهم أوزا فاواسعة تجرى عليم فلمامات أجدين طولون وقام من بعدة إبنه ألوأ للمش خمارومه أقرهم عالهم وأجراهم على وسهم مع اسه ومن حنشذا عُغذالساس قيام المؤذين في الدل على اللا ذن ومسار سرف ذال بالتسييع فلما وفي السلطان صلاح الدين يوسف بن أبوب سلطنة مصروولي القضاء صدوالدين عسداا" بن درباس الهدافية الماراف الشافعي كان من رابه ورأى السلطان اعتقاد مذهب الشيخ أبي الحسن الاشعرى فى الاصول خول الناس الى الموم على اعتقاده حتى بكفر من خالفه وتقدّم الامر الى المؤدّنين أن يعلنوا في وقت التسيير على الما ون اللل بذكر العقدة التي تعرف المرشدة فواظب المؤذ تون على ذكرهافي كل لله بسائر جوامع مصروالقاهرة ألى وتناهدًا ، وتماأحدث أيضاً التذكير في وم الجعد من أنسا النهار بأنواع من الذكر على الما تذناليتها الناس لصلاة الجعة وكان ذلك بعد المسبعما تهمن سنى الهسرة قال الأكثررجه الله فيوما بمعة ساد ص ربيع الا توسنة أربع واربعيز وسيعما نةرسم بأن يذكر بالمسلاة يوم الجعة فسائر ما ين دمشق كايد كرف ما دن الحامع الاموى ففعل ذلك

ه(الجامع الازهر) ه

هذا الحامع أقول مستعدأ سس بالقاهرة والذي أنشأه القائد جوهو الكاتب الصقلي مولى الامام أبي تميم معة الخليفة أميرا لؤمنين المعزادين الله لما اختطالتا هرة وشرع ف بنا معذ الجامع في يوم السبت كست بغيز من بمأدى الاولىسنة تسم وخسيز وللمائة وكمل بناؤه لتسع خلون من شهررمضان سنة أحدى وسنين وثاثمائة وجع فيه وكتب بدائر القية التي في الرواق الاوّل وهي على بيئة الحواب والمنع مانصه بعد السعدلة بمناهم بينا "معب والله وولمة أوغم معد الامام المعزادين الله أمرا المؤمنين صاوات الله علمه وعلى آما أهوا بنما أه الاستكرمين على يد عبد وجوهراً لكاتب الصَّفليُّ وذاك فيسنة سنَّدو تشائه ، وأوَّل جعة جعت فيه في شهر رمضان السبع خلون منه سنة احدى وسدين وثلهائه ثم ان العز برياته أبامنصو دراد بن المعزادين الله حدّ نفيه أشساء وفي سنتشان وسبعن وثنما المشأل الوزر أنوالفرج يعقوب من وسف من كلس اغلفة العزيزالله فاصداد وق جاعة من الفقها فأطلق لهمها ويحكي كل وأحدمتهم من الرزق الناص وأمر تهم بشراً ودار وبناتها فبنيت عانب المامع الازهرفاذا كان وم الجمة حضروا الى المامع وصلقواف مدالصلاة الى أن تصلى العصر وكان لهما أيضاً من مال الوزيرصة في كلّ سسنة وكانت عنه بم جنسة وثلاثمن رجلا وخطع عليسم الغزيز وم عسد القطو وحلهم على بفلات ويقال ان جذا المسامع طلب العلايشكنه عصفو دولا يفرخ به وكذاسا ترالطيور من الحمام والعيام وغره وهوصورة ثلاثة ملبورمنقوشة كل صورة على رأس عود فنهاصور تان في مقدم الجامع بالرواق الخامس منهما صورة في الجهة الفرسة في العمود وصورة في أحد القمودين اللذين على يسار من استقبل سدة المؤذنين والصورة الاخرى في العمن في الاعدة القبلة بما يلي الشرقية ثمان الحاكم بامر الله حدده ووض على الجامع الازهروبامع المس والحامع الحاكى وداراً لعلم بالقاهرة رباعا عصروضين ذلك كابانسمته وهذا كأب أشهد قاضي الف أمال بن سعيد بن مالك الفارق على جميع مانسب المديمة وكرووصف فيدمن حصر من الشهود في عِلْسَ حكمه وقضاً له بضَّ طأط مصر في شهر ومضان سنة أربعما له أشهدهم وهو ومسدًّ فاضى عبدانه ووليه النصور أيعلى الامام الماكم امراقه أمرا الومنين باالأمام العز بربالله صاوات اقدعلهما عل القاهرة المعزية ومصروالاسكندرية والحرمن وسهما الله وأجناد الشام والرقة والرحية وتواحى المغرب وسائرا أعالهن ومافقه الله ويغضه لاموالمؤمنان من بلاد الشرق والغرب عسنسر رجل مشكلمانه صت عنده مه وذاله اضع الكاملة والمصص الشاتّعة التي يُذكر حسع ذاك ويحدّد في هذا السكّاب وانها كانت من أملاك الماكم الى أن حسماعلى المامع الازهر والقاهرة الحروسة والحامع راشدة والحامع المقس اللذين أمر وانشائهما وتأسيس مد مهما وعلى دارا لمسكمة بالتماهرة المروسة التي وضها والكتب التي فياقبل تأريخ هذا الكتاب نها ماعض المامع الازهروا لحامع واشدةود ارالحكمة بالقاهرة الحروسة مشاعا جسع ذاك غرمضوم ومها ما ينص الحامع مانقس على شرائط يحرى ذكرهافن ذلك مانصدة ق معلى الحامع الازهر بالقاهرة الحروسة والمامع مراشدة ودارا لمكمة بالقاهرة الهرومة جسع الدارالمعروفة بدار الضرب وجسع التيسارية المعروفة يقدسارية الصوف وجمع الدار المعروفة بداراللرق الجديدة الذيكاه بفسطاط مصرومن دال مأتصدقه على سامع القس معدم اربعة الموانت والمنازل التي علوها والمخزين الذي ذلك كامضه طاط مصر مازامة في سان الفرب والدار المعروفة كانت بدارانلوق وها تان الداران المعروفتان بدارانلوق في الموضع المعروف بحمام الفيارومن ذات جدم الحصص الشباثعة من اربعة الحوائت المتلاصقة التي بفسطاط مصر بالراحة أيضا بالموضع المورف بحمام الفاروتمرف هدد الحوانت بحصص النسي عدود ذلك كلموارضه وسائه وسفاد وعاوه وغرفه ومرتفقاته وحوانت وساحاته وطرقه وعزاته وتعارى مباهه وكل حق هوله داخل فيه وخارج عنه وحعل ذاك كلهصدقة موقوفة محرمة عيسة شة شاد لا يحوز سعها ولاهبتها ولا غلكها ماقدة على شروطها جاره على مسلها المعروفة فيهذا الكتاب لا وهنهاتناه مالسنين ولانفر بحدوث حدث ولايستني فيهاولا ينأول ولآسستفني بصدد يحسسهامدي الاوفات وتسسنم شروطهأعسل اختسلاف الحيالات حق برث القه الارض والسوات على أن يؤجر ذلك في كل عصر من متهي المه ولايتها ورجم المه أمرها بعدم اقبة الله واجتلاب ما يوفر منفعتا من أشيارها عند ذوى الرغة في اجارة أمثالها فيندأ من ذلك بعسمارة ذلك على حسب المصلحة وشاه العيز ومرتشه من غيراجهاف بماحس ذلك عليه ومافضل كان مقسوما على سنن سهما أورذلك السامع الأزه مالقاه ةالهروسة المذكورفي هدذا الاشهاد الخس والتن ونصف المسدس ونسف التسع بصرف ذلك فيهاف مثارة له ومصلة وهومن المين المعزى الوازن ألف دينا روا حيدة وسيعة وسنون دينا وأوضف دينا و وغُن دُسْارِمن ذَالْ النسليب بهذا المُلامع أربعة وعُنانون دِيناً راومن ذَالُ لَيْنَ أَلْفَ دُراع حصر عبدانية تسكون عدة المجيث لا يتعلم من حصره عند الحاجة الى ذلك ومن ذلك ألهن ثلاثة عشر ألف ذراع حسر معلمو وألكسوة هذا المالم في كل سنة عند الماجة اليهامائة ديئا رواحدة وعمانية دنائير ومن ذلك أبن ثلاثة فسأطر زجاح وفراشها اثنآء شرديناوا ونصف ودموديناو ومن ذلك لتمن عودهندى العفورف شهرومضان وآيام إلجهم ممثمن الكافوروالمسك وأجرة السائع حسة عشرد بارا ومن ذلك لنصف فنطار شعر بالفلفلي سعة دنانع ومن ذلك لكنس هذا الحسامع ونقل التراب وخياطة الحصر وعن الخيط وأجوة الخياطة خسة دناته ومن ذاك أتهن مشاقة لسر به التناديل عن خسسة وعشرين رطلا بالرطل الفلفلي ويناروا حسد ومن ذلك لمن في الصور عن قنطار ٤ واحد والفلفلي تصف ديئار ومن ذلك لتمن أردين ملما للقناديل ربعد شار ومن ذلك مافدر لمؤنة النصاس والمسلاسل والتنانيروالغباب التئفوق سطم المسامم أربعة وعشرون ديناوا ومن ذلك لمن سلبلف وأدبعة أحيل وست دلاء أدم نصف دينار ومن ذاك أنمن قنطار يزخرنا لمسم التناديل نصف دينار ومن ذاك أتن عشر قفاف الندمة وعشرة أرطال قنب لتعلق القناديل والهن ماثق مكنسة المسكش هدذا الحامع دينار واحسد وربعد سار ومن ذال لين ازبار فارتص على المسم ويمت فهاالماء مع أبرة حلها اللائد والمروم ذال لمن زيت وقودهذا الجامع واتب المسنة أتسرطل ومأتنا رطل مع أجرة الحل سعة وثلاثون دينا وا ونصف ومن ذلك لارزاق المملئ يعني الاغة وهم ثلاثة وأربعة قومة وخسة عشر مؤذ ما خسما تهد يناروسية وخسون ديشاراونصف مناالمصلن لكل وجل منهم ديشاران وثلثاديشار وغن ديشارف كل شهرمن شهورالسسنة والمؤذون والقومة لكل رجل نهمد ساران في كل شهر ومن ذلك المشرف على هذا المامع في كل سنة أدبعة وعشرون دينا داومن ذلا لكنس المصنع بهذا الملامع وفل ما عرب منه من الملين والوسمة ديشار واحد

ومزذلانا تتماعتاجاله فيحدذا الحامع فيسطمه واترابه وحاطته وغرذلك بماقذ ولكل سننه سؤون دساراوم ذلك أتن ما أة وعمانين حل تين وتصف حل جارية لعلف رأسي بقر العسنم الذي لهذا الحسام عمالية وناتيرونسف وثلث ويشار ومن ذاك للتبن نخزن يوضيع في بالشاهرة أربعية وناتير ومن ذلك فين خذا آين قرط لترسع وأسى القرالمذكورين في السنة سبعة وناتع وس ذاك لاجرة متولى العلف وأجرة السقاء والحسال والقوادي ومأعرى عرى ذلك خسبة عشرد بثارا ونصف ومن ذلك لاجرة قيم المضأة أن علت جذا الحيامع اشاعشرد بادا والدهنا انتضى حديث الجاء الازهر وأخذف ذكر بامع داشدة وذاوالعلم وبامع المقس ترذك أأن تنأثيرا لفضة ثلاثه تناسرونسعة ويُلاثون غند بلافضة فليسامع الازجر تنوران وسنبعة وعشرون قند ملاومنها فحامع واشدة تنورواتنا عشرقند بلاوشرط أن تعلق في شهرومضان وتعادالى مكان وتعاديها أن يتعفظ وشرط شروطا كترة في الاوقاف منهااله اذا فضل شئ واجتع يشترى به ملك فان عازسا واستهدم ولم ف الربيم بعمارته سعوعر موائسا كثيرة وحس فه أساعة وآدر وقياسر لافائدة فيذكه عا فانعاما خرب بصر . قال الرعد الملاهر عن هذا الكتاب ورأيت منه نسطة والتفلت الى قاضي التضاةة و "الدين الزوزن وكان بصدوهذا الحامع في عوا مستطقة فشة كاكان في عواب بامع عروي العاص عسر فلعذال صلاح الدين وسف بن أبوب في حادى عشر رسع الاول سنة تسع وستن و تحسما أه لانه كان فها انتها وخلفا الفاطمين فأورنها خسة آلاف درهم تقرة وقلم أيصاللناطق من بعة الحوامع ومان المستنصر جددهدا اخيامه أنضاو حدده الميافظ اديناقه وأنشأف مقصورة لطفة عجاور الباب الغربي الذي في مقدم الحيامع بداخيل الرواقات عرفت بتصورة فاطمة من أحل أن فاطمة الزهوا ورشي المدتعالي عبارو سمافي المنام مُ اله حدّد في أمام الملك الطاهر سيرس المبندة وارى • قال القياضي عنى الدين بن عد العاهر في كأب سيرة الملك الغاهرك كان يوم الجعة النامن عشرمن وسع الاقول سنة خس وستنزوسقا أخاصت الجعة بالحامع الاذهر مالشاهرة وسيف ذلك أن الامبرعز الدين الدمر اللي كان جارهنذا الجامع من وتنقسنين فري وفقه الله مرمة الماروراك أن يكون كاهو بادمق دارالدنيا اندغدا يكون وابه جاره في تلك الدار ورسم النظر في امره واتزع له أشدا مغصوبة كان شئ منهاني ايدى جاعة وحاط أموره حتى جع له شمأصا لحاوجرى الحديث في ذلك فته عالامدعة الدينة عمله مسته على من المال الحزيل وأطلق من السلطان وله من المال وشرع في عيار تهف مرالواهي من أدكاته وجدراته وسفه وأصل مقوفه وبلطه وفرشه وكساه ستى عاد حرما في وسط الدئة واستعده مصورة حسنة والرفعة كاراصاخة شبه الله علهاوعل الامعرسلك الخازند ارفعه مقصورة كبعرة رتسة بالحساعة من الفقها القراءة الفقه على مذهب الامام الشافعي رجمه الله ورتب في هذه المقصورة عيد السمم الحديث النبوى والرفائق ووقف على ذلك الاوقاف الدار دورت مصيعة لقراء القرآن ورتب م مدرّساا ألهاقه على ذلا ولماتكمل تعديده تعدّن في العامة جعة فيه فنودي في الديسة بذلك واستخدمه النشه زين الدين خطساوا قمت الجعة فعه في الموم المذكورو حضر الاتامان فارس الدين والصاحب جاءالدين على من مناوواد والساحب فراادين عدوجاعة من الاحراء والحكماء وأصناف العالم على اختلافهم وكان يوم جعةمة مهوداولما فرغمن الجعة حلس الامعرعزالدين الحلي والاتامك والصاحب وقرئ القرآن ودعى للسلطان وقامالامبرعزالدين ودخل الىداره ودشل معدالامراء فتذملهم كل ماتشتي الانفس وتلذالاعن وانصلواوكان قديرى المديث فيأمر حوازا بلعة في المامع وماوردفه من افاويل العلاء وكتسفيا فتسأ أخذفها خطوط العلماء بجوازا لمعةفي هذاالجامع واقامتها فكتب جاعة خطوطهم فهاواقمت صلاة الجعة به واسترت ووجد الناس به ومناوراحة لمربه من آخارات البعدة من الجامع الحاكية وكال وكان ستفهدا المامع قديق قصيرافز يدفعه بعدد الثوعلى فراعا واستوت الخطية فيه حق بن الحامع الحاكى فانتقلت الحطية اليه فان الخلفة كان يخطب فدخطية وفي الحامم الازهر خطية وفي عامم الن طوكون خطبة وفي عامم مصرخطبة وانطعت الخطبة من الجسامع الازهر لمااستبد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بالسلطنة فات قلدونليفة القضاء لقاضي التضاة صدوالدين عسداللك بزدراس فعدل بقتمتي مذسه وهواء شاع اكلمة الخطيتين للممعة فىبلدوا سدكهاهومذهب الأمام الشباخى فأيطل الخطبة من الحسامع الازهر وأقرآ لخطبة

بالحامع الحاكي من اجل اله أوسع ظرزل الجامع الازهر معطلامن اقاءة الجعةف مائة عام من حسن أستولى السلطان مسلاح الدين ومف ثراتوب الحائن اعدت انغطية فحالام الملا التلاهر سرس كاتقدّمذكره مُلاكانت الزاله درار مصر في ذي الحية سنة المتن وسبعها له سقط الجامع الازهر والجامع الحاكي وجامع مصر وغده فنقاسر أمرا الدواة عارة الجوامع فتولى الامردكن الدين سرس الجاشنكرعارة الجامع الحاكمي وقولى الأمدسلار عدارة المامع الازهر وتولى آلامدسف الدين بكقر الحوكند أوعدارة مامع ألساخ فذدوا مانيهاوأعادوامائية منها وشم حددت عمارة الجامع الازهرعلى يدالقاضي غيم الدين عدين حسين بناعلى الاسعردي محتسب القاهرة في سنة خس وعشرين وسيعمائة ، شم حدّدت عارته في سنة احدى وستين وسيعياثة عندماسكن الامعرالطواشي سعدالدين مشيعرا فامدار الناصرى فيدار الامعر غرالدين أمأن الناهدي المسالح والنصير ويضط الأمار من عوادا لمبامع الازهر بعدما هدمها وعرهاداره التي تعرف هناك الى الموم يداد شعرا لمامد ارفأ حب لقريه من الحامع أن يؤثر فيه أثر أصالحا فاست أذن السلطان الملك الساصر حسن بنعد بن قلاون في عبارة الحامع وكان التراعند وخصت صابه فأذن له في ذلك وكان قد استحد والحيامع عدَّ مقاصر ووضعت فه صناديق وخرائ سيّ ضفته فأخرج المرّال والمسناديق ونزع مل المقاصروتنبع حدرانه وسفوفه مالاصلاح حتى عادتكأ نهاجد بدة وسض الجيامع كله وبلطه ومنع الناس من المرورفية ورت فيه مصفا وحعل فأر أوأنشأ على ماب الجامع القبلي تعانو التسبيل الماء العذب في كل يوم وعسل فه قه مكتب سيدل لاقراه أسّام المسلمن كأب الله المؤ برورتب الفيقراء الجاورين طعاما يطبخ كل وم والزل المه قد ورأم: بضَّا صحالها فيه ورتب فيه درسالف قها من الحنف على مدرٍّ مهر لالمّا الفيقة في الحراب الكبرووق على ذلا أوقاقاً حلمة الدة الى ومناهدا ومؤذنو الحيام مدعون في كل جعة وبعدكل صلاة للسلطان حسس الى هسذا الوقت الذي نحن فيه به وفي سنة أربع وثمانين وسبعمانة ولى الامراطواشي مادر المقدّم على المهاليك السلطانية تقلر الجيامع الازهر فتضرص سوم السلطان الماث الطاهر رقوق بان من مات م محاوري الحامع الازهرعن غيروارث شرى وترك موجودا فأنه بأخذه الجاورون بالحامع ونغش ذاك على حر عند الماب الكسر العرى أو وفي سنة عمائماتة هده تمنا ومّا لخامع وكانت قسرة وعرت الطول منها غُلَفت النفقة عله أمن مأل السلطان خسة عشر ألف درهم تقرة وكمات في وسع الا خرمن السنة المذكورة فعلت الثنباد مل فيهاليلة الجعة من هيذا الشهروا وقلت حتى أشبة على الضوامن أعلاها الى أسفلهها واجقع الة اودالوعاظ مالمامغ وتلواخمة شريفة ودعو اللسلطان فيلرزل هيذه المئذنة الىشو الرسنة سبع عشرة وثماتما تفهدمت لللظهرفيها وعل بدلهامنا رقمن حرعلى فأب الحمامة التعرى ومدماهدم الماس وأعسد سًا وُّه ما لحبر وركبت المَّنارة فوق عقده وأخذا لحرلها من مدرسةُ اللهُ الاسْرف خللُ التي كانت تُعِماه قلعة الحل وهدمها الملك الساصرفوج بزبرقوق وقام بعمارة ذلك الامعراج الدين إنتاج الشويكي والى القاهرة ومحتسبها الى أن غت فى جادى الاسرة سنة عمان عشرة وعما نمالة فلم تقر غر ولسل ومالت حتى كادت تسقط فهدمت ف صفر سنة سبع وعشرين وأعدت وفي شوّال منها ابتدى بعمل الصهريج الذي توسط الحامع فوجدهاك آثار فسقة ما ووجد أبضا رم أموات وتم ساؤه فيرسع الأول وعل بأعلاه مكان مرتفع له فيقيسبل فسه الما أوغرس بعض ألمام أوبع شوات فإنفل وماتت وإحكن لهذا المامع مستأة عند مائى ثم علت منشأ له حيث المدرسة الاقتفاد بنالى أن في الامراقيقاعيد الواحد مدرسته المروقة بالمدرسة الاقيقادية هناك وأماهذه المسأة التي بالجسامع الآن فان الامعريد والدين جنسكل ير البابا بناها خرد فها بعسدية عشر وعُماتُماتُهُ مَن أَد الدرسة الاقتفاوية ، وفي سنة عُمان عشرة وعماتما له وفي نظرهذا الحامع الامرسودوب القاضى حاجب الخياب فرت ف أيام ظره حوادث الم تفق مناها وذاك أنه الرل ف هدا الحامع منذ في عدّة من الفقراء بلازمون الاقامة فيه و بلغت عدّ تهر في هذه الآيام سبعما ته وجُسن رجلا ما بن عروز بالعة ومن أهل وضعه صرومغاربة ولنكل مااتفة رواق يعرف بهم فلايزال الحامع عامرا بثلاوة القرآن ودوأسته وتلقينه والاشستغال بأنواع العلوم الفسقه والحديث والتفسسكروالتعوو عجالس الوعظ وساق الذكر فيبد الانسسان آذا دخلهذا الجامع من الانس بالله والارتباح وتروع النفس مالاعداء فغره وصادأ رباب الاموال بتصدون هذا المسلم بأنواع الترس الذهب والفضة والقاوس اعانة العباورين فده على عبادة القد تعالى وكل طل تعمل المهم بأنواع الاطهمة والخبروا لملا عن المسلم وأنواع الاطهمة والخبروا لملا وات لاسعافي المواسم فأمر في جدادى الاولى من هذه السنة بالمراح المهمود من الملام ومنعهم من الاقامة فيه والمراح ما كان لهم فيه من صناديق ومتراثق وكرابي المساحق وعماسة أن هذا العمل عمايات عليه وماكان الامن اعظم الذوب واكثرها ضروا فأنه مل القتم المراحك عمر من تشتقت جماهم وتعذوا الماكم كان الامن اعظم الدوب المترافقة من المنامع المترافقة من تعلق من تلاوة القرآن ودواسة العاود كرافة من الماكمة المترافقة على ومنعلون فيه من من المتروب المنامع المترافقة ومن المباهدة ومن المباهدة ومن المباهدة ومن المباهدة ومن المباهدة والمترافقة على المنامع المترافقة على المنامع المترافقة المنامع المترافقة على المنامع المترافقة المنامع المترافقة المنامة ومن من جمادى وعموسم من المتروب عبدة عقل المنامة ومن من جمادى وكان قديدة من على المنامع المترافقة المنامة ومن ربيد المباهدة على جمن كان في المباهدة وكان قديدة وعلى ومنامة المنامة ومن ربيد المباهدة على جمن كان في المباهدة وكان قديدة وعلى ومنامة المنامة ومن ربيد المباهدة على جمن كان في المباهدة في المنامة ومن ربيد المباهدة على المنامة ومن طالمها من وكان قديدة وعلى وبا في المودلة بدوع في منامة المنامة ومن ربيد المباهدة على المنامة ومن المنامة ومن ربيد المباهدة على وبالمنامة ومن المنامة ومن ربيد المباهدة على وبالمنامة ومن منامة على المنامة ومن المنامة ومنامة المنامة ومن المنامة ومنامة المنامة ومن المنامة ومن المنامة ومن المنامة ومن المنامة ومن ومنامة المنامة ومن المنامة ومنامة المنامة ومن المنامة ومنامة المنامة ومن ومنامة المنامة ومنامة المنامة ومنامة المنامة ومن المنامة ومنامة المنامة ومن المنامة ومنامة المنامة المنامة المنامة ومنامة المنامة ا

ه (جامع الحاكم) ه

هذا الحامع ي خارج ماب الفتوح أحد أبواب القاهرة وأول من أسسه أمير المؤمنين العزير فاقتمز ارس المعزادين المه معدّ وخطب فيه وصلى مالنياس أبلعة ثماً كلهابته الحياكم احراقه فالماؤسع أمرا ليوش بدوا بحيالي " القاهرة وجعل أبوا بهاحبت هي اليوم صار جامع الحاكم داخل الشأهرة وكان يعرف أولا بعامع الخطبة ويعرف الموم بمامع الماكم ونقال المالم الافورة قال الامرمخة ارعزالك عجد بنعسد الله من احد آلسيع ف اربخ مصروفه بعنى شهررمضان سند ثانس وثلثمائه خط أساس الحامم اخديد بالقاهرة عايلي باب الفتوح من خارجه وبدئ بالبناء فيه وتحلق فيه الفقهاء الذين يتحلقون في جامع القاهرة بعني ألجامع الازهر وخطب فيه العزيز الله . وقال فى حوادث سنة احدى وعانين والمائة لاويع خاون ون مهر رمضان صلى العزيز بالقه في جامعه صلاة المعة وخطب وكان في مسروس دره أكثر من ثلاثة آلاف وعليه طيلسان وحده القضيب وفي رجله الحذاء وركب لصلاة الجعة في رمضان سنة ثلاث وعمانين وثليمائة الى عامعه ومعة المه منسور فعلت المللة على منصور وساوالعزيز بفسيرمظلة ، وقال في حوادث سنة ثلاث وتسعن وثلثما ثه وأمرا الحاكم بأمر القه أن يتر ساه الحامع الذى كان الوزير يعقوب بن كلس بدأ في مساته عندماب الفقوح فقد والنفقة عليه أو معون أتعد يساو فاشدى فالعمل فده وفى صفرسنة احدى وأربعما تقزيد ف منارة جامع ماب الفتوح وعل لها أركان طول كل ركن ما تهذراع وفي سنة ثلاث وأردعها ته أمرا لحاصكم بأمراته بعسمل تقدير ما يحتاج السه جامع باب الفتوح من الحصروالفنساديل والسلاسل فيكان تنكسير ماذرع للمصرسستة وثلاثن أأش ذراع فبلغث ألنفقة على ذلك خسة آلاف ديثار ، قال وتر ناه الحامع الجديد سأب الفتوح وعلق على سائراً وأبه ستورد يفية علت اوعلق فيه تنانيوة ضة عدَّها أربع وكثير من قناه بل فضة وفرش جيعه بالمصر التي علث أو وأسب فيه المنبر وتكامل فرشه وتعلقه وأذن فيلله المعمد سأدس شهرومضان سسنة ثلاث وأربعها تملن مات في الحامع الازهر أن يمنوا اليه فضوا وصارالناس طول المتهم بيثون من كل واحد من الجامعين الى الاستريف برمانع لهدم ولااعتراض من أحدمن عسس القصرولا اصعاب الملوف الى الصيروصلي فيه الحاكم بأمر الله بالساس صلاة الجعة وهيأ ولوصلاة أقمت فيه بعد فراغه . وفي ذي القعدة سنة أربع وأربعما له حبس الحماكم عدة فياسر وأملاك على الحامع الحاكي ساب الفتور و فال ابن عسد الظاهر وعلى باب الحامع الما كي مكتوب أه أمر بعمله الحاكم أوعلى المنصور في سنة ثلاث وتسعن وثفياته وعلى منبره مكتوب انه أمر بعمل هذا المنبر للمامع الحاكى المنشأ بطاهر باب الفتوح وسنة ثلاث وأدبعما نة ورأيت في سيرة الحاكم وفي وما بلعة أقمت المصة في الجامع الذي كان الوزير أنشأ ماب الفتور ووأيت في سيرة الوزير المذكور في وم الاحد عاشر

ومضان سنة تدع وصبعين وثلمدانة خط أسباس ابلسامع ابلديد بالفاعرة خاوج الطابية بحبايل بأب الفتوح قال وكان هذا الجالم خارج التاهرة فتدبعد ذلا ماب الفتوح وعلى البدئة الى عبا ودباب النتوح وبعض البرح مكنوب الأذال بخاسنة للاثن وأدبعما تة في زمن المستنصر باقه ووزا وتأمر المدوش فيكون منهما سمع وثمأنون سنة فال والفسقة ومطالحامع ناهاالصاحب عبداقه بزعل بنشكر واجرى الماءاليا وأذاأيا القائني تاجال يزمن كروهو فاضى القضاة فيسنة ستين وسقائة والزيادة التي الى سأسه قبل انهاشا وإده الغااه على ولم بكملها وكان قد حس فها الفرهج فعد وافيها كالس هدمها المك الناصر مسلاح الدين وكان قد تغلب علياونيت اصطبلات وبلغني أنها كأتث في الامام المتقدّمة قد جعلت اهرا وللفلال فل كأن في الامام العالمة ووزارة معيز الدين معسن بنشيخ الشيوخ المعلد الصالح أيوب واد الكامل بتعند الحاكم أنهامن المامع وأن با عمرا فانتزعت وأخرج الليل منهاو في فيها ماهوالآن في الابام المعزية على بدال كن الصرفي وأبيستف تم جدّد هذاألماسع فيسسنة ثلاث وسسيعيانة وذلاك اندليا كان يومانليس فالث عشرى ذى الحبة سسنة أثنتين وسيعمانة تزالت أرص مصر والقياهرة وأعيالهما ورجف كل ماعليهما واهتزو معرالعطان قعقمة والسقوف قرقعة ومارت الارض بماعلها وخرحت عن مكانها وتخسل الناس أن السعاء قد العلبقت على الارص فهروامن أماكهم وخرجوا عن مساكهم وبرزت النساء حاسرات وكثر الصراخ والعويل واغشرت الخلائق ظ خدراً سدعل السكون والترارك كثرة ماستط من السطان وسترمن السفوف والماكدن وغيرذال من الانسة وفاص ما النيل ضعا غير المعتاد وألتي ماكان علسه من المراكب التي الساحل قدو رسة سمد والمحسر عنا فعسادت على الازشن بفيرما واجتمع العمالم في العصرا وخادج الشاهرة وبانوا ظاهر بالبار بحرمهم وأولادهم فالليم وخلت المديشة وتشعث حمع السوت حق لم يسلمولا بيت من مقوط أوتسقط أومل وعام الناس فى الموامع يتهاون ويسألون القدم اله طول وم الميس وللة الجعة ووم الجعة فكان يمامد م ف دد الرائة المامع الحاكى فالمعقط كثعرمن المدنات التى فه وحرب أعالى المئذنين وتشعنت مقوفه وجدرانه فاندب اذال الامروكن الدبن بيرس أطالت كروزل السه ومعدالتضاة والامراء فعصصتفه بنف وأمروح عائهة ممنه واعادة ماسقط من البدنات فاعدت وفى كل دنة منهاطاق وأقام سقوف الحامع وسف حتى عاد حديد اوجعل فعدة أوقاف باحة الحتزة وفي المصدوفي الاسكندرية نفل كالأسنة شأ كثعرا ورتب فيسه دروسا أربعة لاقراء الفقه على مداهب الائمة الاربعة ودرسالافراء الحديث التبوق وجعل لكل درس مدر ساوعة أكثرة من الطلمة فرنس في تدويس الشافعة قاضي النساة بدرالدين عدين جماعة الشافعي وفي تدريس الحنضة قاضي القضاة عمل الدين اجد السروجي الحنين وفي تدريس المالكية قاضي القضاة ومن الدين على بن غلوف المسالكي وفي تدويس الحناية كاضي التنسأة شرف الدين المؤافي وفي دوس الحديث الشييز سعدالدين مسعودا الخادث وفكرس العوالشيخ اثيرالدين أباحيان وفدوس الفراكت السبع المشيخ فورالدِّين الشطنُوق وفي التصدير لافادة العلوم علاء الَّذينُ على بن أسمَّا عبل القونوي وفي مشسجنة المبعاَّد الجدعسي بنا المشاب وعل فسمخوانة كتسبطله وجعل فدعة ومتمسدرين تنافن القرآن الكرم وعدة وا بناوون قراءة القرآن ومعلى يقرئ اشام المسلن كاب أقدع وحل وحفرف ممريعا بصن ألحامع لعكانى كأسسنة من ما النيل ويسسبل منه الما الى كل يوم ويستق منه النياس يوم الجعة وأبوى على جسم من قرره فيه معاليرداره وهذه الاوقاف افعة الى الموم الأأن أحوالها اختلت كمَّا خُتل عُرها فكان مَا أَخْقَ علَّه زُيَّادة على أربعين ألف ديشاره وجرى في بنا له لهذا الجمام أمريتهب منه وهوما حدَّث في وشيخنا الشيخ المقروف المسندالمعمرأ توعداقه مجدن ضرغام ن شكرالمقرى بمكة في سنةسب وعمانين وسبعمائه فألُّ اخبرنى من مصرعه ارة الاميرسيرس البرامع الحاكي عندمتوطه في سنة الزارة أعدا أمرع البناة في ترميم ماوهي من المئذنة القرهي من جهة باب الفتوح ظهراته مسندوق في تنساعف البنيان فاخرجه الموكل بالعمارة وقصه فاذاف قطن ملتوف على كف انسان برند موعله أسطر محكتوبة لهدر مأهى والكف طرية كأنها قرية عهد بالقطع مُراّ بن هدف الحكاية بخط مؤلف السيرة الساصرية موسى بن عمد برّ بعبي أحدمقد مى الحامّة مُرجدُّد دَذَّا أَجْام وبط جعه في أبام المال النساصو حسين بن عدبن قلارن في ولايته السائية على يدالشيخ

هوا، فيكون ينهما الخ عكذا فينسمز الاصل وفيه تطرآء ظلب الدين عدد الهرماس ف سنة سنين وسبعمانة ووقف قلمة أدمن على الهرماس وأولاده وعلى زياد في معلوم الامام بالحيامه وعلى ما يعتاح السه في زيت الوقود وصرية في مقد فه و سدراته وجرى في عمارة الحيام على يد الهرماس ماسترى به الشيخ المعرضي الدين مجدين على امام الحيام الطيرسي، يشاطئ النيل قال أخير في مجدين عمر لبوصري، قال مقد تشاطف الذين مجد الهرماس أنه وألى بالمسامع الماكمي، حجرا ظهر من مكاوة ومقط منتوش علمه هذه الاسارة الحية

آن الذى أسروت مكنون اجه و وكتب كما افوز بوصله مال وخرسه المروت مكن الهجا و طرفاه بضرب بهضه في منه في مسلم المال الما أنه في التصفيمة السال المال الما

عال وهذه الاسات لفز في الحرالمكرم و وقال العلامة شيس ألدين عجد من النقاش في كاب العرق أخدار من منى وغروفي هذه السنة بعنى سنة احدى وستنن وسبعما فأصود والهرماس وهدمت داره الق شاهيا أمام الحامغ الحاكمي وضرب وتفي هو وواده فلما كان فوم الثلاثا التاسع والعشرون من ذي القدءدة استفقى السلطان آلك الناصر حسن من محدمن فلاون في وقف حصة طند تاوهي الارض التي كان قدسأله الهرماس ال يقفهاعلى مصالح الجامع الحاكمي فعيزله خديما فتوستين فذا المن طين طندتا وطلب الموقعين وأمرهمأن مكتبه اصورة وقفها ومحضروه لشهدواعله مهوكان قد تقرّد من شروطه في او فافه ماقسل اله رواية عن أبي حُنهُ فَهُ رحِهُ الله تعالى عليه من أن الواقف أن يشترط في وفقه التفسروالزيادة والنقص وعُردُ الله فأحضر الكركي الموقع السه المكتاب معاويا فقرأمنه طرته وخطيته وأقيه نم طواه وأعاده الممعاو باوقال اشهدوا بمانسه دون قراء وتأمّل فشهدوا هرما لتفصيل الذي كيوه وقرووم م الهرماس وأساطلم السلطان على ذلك بعد نفي الهرماسطك الكرك وسأله عن هذه الواقعة فأجاب عاقد ذكر ناواقه اعلم بعدة ذلك غيران العاوم المقرران السلطان ما قصيد الامصالح الحامع لع سأله ازد صرا الخيازندار هل وقفت مصة لطيفة على أولاد الهرماس فانه قدذ كرداك فقال نع أفاوقف عليم جرأب والم أعلمقداره وأما النفس والمد كورفى كاب الونف فل المحتقد ولم أطلع علمه فاستُفق المفتن في هذه الواقعة فأما المفتون كابن عقىل وابن السبكي والمنتسق والسطام والهندى واستنيز المل والبغدادى وفعوهم فأجاوا سطلان الحكم الترتب على هده الشمادة الباطلة وبطلان التنفيذ وكأن المني حكم والبقية نفذ واوأما المني تضال ان الوقف أدامد وصيما على الاوضاع الشرعة فاندلا يطل بماقاله الشاهد وهوجواب عن نفس الواقعة وأما الشافعي فكتب مامضمونه ان الحنز ان اقتضى مذهبة بطلان ماصحه أوّلا خذ بطلانه وحاصل ذلك أن القضاة أجاء الاصحة والمفتن أجاء اللطلان خطلب السلطان المفتين والقضاة فالم يعضرمن الحكام غسيرنا ثب المشافعي وهواج الدين عمدي أحصاق بن المناوى والقضاة الثلاثة الشافعي والحنني والحنني وجد وامرضى لم عصصت ما المضوراني سراةوش فان السلطان كان قدس اليها على العدادة في كل مسنة فجمعهم السلطان فيرج من القصر الذي عسدان سرماقوس عشاء الاسرة وذكراهم القضية وسألهم عن حكم اقد تصالى ف الواقعة فأجاب الجسع البطلان غير المناوى فأته فالمذهب أي حنيفة أن الشهادة الباطلة اذااتمسل باالحصيم صعوارم فصرخت علسه المفتون شافعيم وحنفهم أماشافعيم فاته فالرئيس هدامذهما ولامذهب المهور ولاهوال اج فى الدلل والنظروفال فابن عقسل فداعما يتفض والمكم لوحكم وساكم وادعى فيام الاساع على ذلك وقال فسراح الدين البلتين ليسهد امذهب أي حنيفة ومذهبه في العقود والنسوخ عاذ كرت من أن حكم الحاكم يكون هوالمعمد في التعليل والتعرب وأما الأوقاف وغوها فحكم الحاكم فها لا اثراء كمذهب الشافعي وادَّعُوا أنَّ الإجاع فاغ على ذاك وقاموا على المساوى ف ذاك قوم عظمة فتسال فسن عمكم بالشاهر فشالواله مالم يظهر الساطن بحلافه فقال قال النبي صلى القه عليه وسلر تحن تحكم القاهر فالواهذا الحديث كذب على النبي صلى اقدعليه وسلم وانماا طديث العصيم حديث انماأ ابشرواهل بعضكم أن يكون ألحن ججته مزبعض ألحديث ورسواه وكان قد قال في مجلس ابن الدريم القام على ضيس الهودي المدعو برأس ألمالوت بن الهود لامتفت المدل المنتين فتباله فيهذا الهام ها أنت قد قلت مرتين ان المفتين لا بعشر قولهم وأن المناوى لا بعت قباوقد أخطأت في ذلك أشد اللطأ وأسأت عن عالم الجهل فأن منصب الفتوى أول من قام بدرب العدالمن أذ قال ف كله المن يستفنونك قل الله بفند من الكلالة وقال وسف علمه السلام قني الامر الذي فسه نستنسان وقال الني صلى المعلمة وسلم لعائثة وضي الله عنا قد أفتاني الله وي فعااستفنيته وكل حكم باءعلى سؤال سائل تكفل بسائه قرآن اوسنة فهوفتوي والقائمه مفت فكف تقول لا ملتف الى الفتهي أوالى المفتن فقال سراج الدين الهندى وغيره هدذا كفرومذهب أبي حتيفة أن من استخف الفتوى أوالمقتدز فيمكافه فاستدرك نفسه معددتك وقال لم أردالا أن الفنوى اذاخالفت المذعب فهي ماطلة فالواله وأخطأت في ذلك أنضا لان الفتوى قد تضالف المذهب المعن ولا تضالف الحق في تفس الامر فال فأردت بالفنوى الني تخالف الحق قالوا فأطلقت في موضع التعبيد وذاك خطأ فقال السلطان حينتذ فأذا فقرهدا وادعت أن الفتوى لااثر لهاف طل المفتن والفتوى من الوجود فتلكا وحاروقال كنف أعل ف هذا فتين ليعض الحاضرين الداسنشكل المسألة ولم تنين له وجهها فقال لأشك أن مولا فالسلطان لم شكر صدور الوقف والماأنكر المصارف وأن تكون الجهة التي عنهاهي هرماس وشهوده وقضائه والسلطان أن يحكم فيا بعله وسطل ماقزروه من عند أنفسهم كال كف يحكم لنفسه قبل في لسي هذا حكالنفسه لانه مقرّ بأصل الونف وهو المستصفن ليس فيفه شئ وانسابطل ومف الونف وهوالمصرف الذي تزرعلي غيرجهة الوقف وأه أن وقع الشهادة على نفسه عسكمة أن مصرف حدا الوقف المهة الفلانية دون الفلائية ولم والوايذ كرون له اوجهاس مطلان الوقف امّا بأصية أووصفه الى أن قال سطل توصفه دون أصله وأدَّعن اذلك بقد اتعاب من العلّاء وازعاج شديدمن السلطان فى سان وجوه ذكروها سن وجه الحق واله انما وقفه على مصالح الحسام الذكور وهذاتمالا يشكفه عاقل ولارثاب فالنف بعدداك وقال الساضرين كف فعمل ف ابطاله فقالوا بما قررناه من اشهاد السلطان على نصبه منصيل صعيم وانه لم يزل كذلك منذ صدرمنه الوقف الى هـ فدا ا- لذو عُمرد الله من الوحوه غدل وحمالسكطان أن الشهود الذين شهدوا في هذا الوقف مق بطل هذا الوقف ثبت عليم التسساهل وحرحوا بذلك وقدح ذلك فءدالنهم ومتى جرحوا الاكارم بطلان شهادتهم فى الاوقاف المتقدّمة على هذا التاريخ وخيسل بذاك السلطان ستى ذكرة اجماع المسلين على أن جرح الشاهد لا يتعلق على مامضى من شهاداته السالفة ولوكفر والصاد ماقه وهذا مالاخلاف فمنم استقررأ بهعلى أن يطله بشاهد بن يشهدان أن المسلطان لماصد رمنه هذا الوقف كان قداشترط لنفسه التغيروا لتيديل والبادة والنقص وقام على ذلك وقال مؤلفه رجه الله انظرتنت القضاة وقايس بين همذه الواقعة وماكان من تنت القياضي تاح الدين المناوي وهو بومشيذ خليفة الحكم ومصادمته الحيال وبين ماستنف عليه من التساهل والتناقض في خبراً وقاف مدوسة جال الدين يوسف الاستاد اروميز بعقل فرق مابين القضية نن وهيذه الارض التي ذكرت هي الآن سدأ ولاد الهرماس بحكم الكتاب الذي حاول السلطان نضمه فلو افق المناوى والمامع الآن متهدم وسقوفه كلها مامن زمن الاويسقط منهاالشي بعد الشي فلا بعاد وكانت مسنأة هذا المامع مغرة بجوار مسفأته الآن فعاسما وبدراب المامع وموضعها الان يخزن تعاوره طبقة عرها شخص من الماعة يعرف فأمن كرسون المراحل وهذه المضأة الموجودة الآن أحدث وأنشأ الفسقية الق فهاابن كرسون ف أعوام ضع وعمان وسبعما أة وسض منذنتي الجمامع واستعبذ المنذنة التي بأعلى الباب الجماور للمنبر وحل من الباعة وتكلت في جادي الأسوة سنة صبع وعشرين وثمانما الذوسرق سف الجامع حتى صاوا لمؤذنون ينزلون من السطع الى الدكة التي يكبرون فوقها ورا الامام ﴿ (هـنةُ صلاة الجعة في أنام الخلفاء الفاطسين) • قال المسبى وفي يوم الجعة غرة رمضان سـنـة ثمانين وتلمانة ركب العزيز باقتالى جامع الشاهرة بالغلة المذهبسة وبيزيد يتحو حسسة آلاف ماش وبيده القصيب وعليه الطيلسان والسنف فحطب وصلى صلاة الجعة وانصرف فأخذر فاع المتظلن سده وقرأمها عدة فالطريق وكان يوماعظماذ كرته الشعراء ، قال ابن الطور اذا انقضى وكوب أول شهر ومضان استراح

في أول جعة فإذا كانت النبائية ركب الخلفة الى الحيام والافور العسك مرفى هنية المواسم بالغلاز ومانقية م ذك، ومن الأكلات ولياسيه فيه ثبات الحرير السق فوقيرا الصلاة من الذهب والمند بل والطيلسان المقوّر الشعرى فسدخل من مان الخطابة والوزيرمعة بعداً ن يتقدّمه في أوائل الهارصاحب مت المال وهو المقدّم ذكره في الاستاذين ومن بديه القرش المتصة ما خليفة إذا صاراليه في هذا الدوم وهو محول بأيدى الفرّ اشب من المدين وهومانه وفي في العراضر الديسة فيفوش في الحراب ثلاث طة احات امانيا مان أو دييق اسض أحسن ما ﷺ ون من صنفههما كلّ منهماً منقوش ما لحرة فقع عل الطرّ الحات منطابة ات وبعلة ستران بمنةٌ ويسرة وفي السترالاء: كَمَّاية من قومة ما لحر برالأحر واضعة منقوطة أقلها السعلة والفاقعة وسورة الجعة وفي السترالابسر مثل ذلكُ وسو رْدَادْ أَساءَكُ المُنافَقُون قداًّ سبلا وفرشا في التعلق بحاني الحراب لاصفين بجسمه ثم بصعد قاضير القضاة المنبروفي مدخنة لطيفة خيزران عصرها البهصاحب مت المال فهاجرأت ويععل فهاند مثلث لانسية مثله الاهنالية فهند الذروة التيء لباالفشاء كالتسة لحلوس أخليفة للنطامة وبكزر دلك ثلاث دفعات فيأتي الللمة في هشة مو قرقه من الطبل والموق وحوالي ركايه خارج أصماب الركاب القرّاء وهمة والماطفرة من المسأنهن مطرَّ بون القرآ أ وتوبة بعدُّ فوبة يُستَفقه ون بذلكُ من ركوبه من العسكر سيَّ على ما تفُدُّم طول طريقه الى كاعبة الطابة من الجامع تعفظ المقصورة من خارجها بترتب اصحاب الباب واسفه الارااعسا كروم داخلها الى آخر هاصدان الخياص وغرهمين بحرى مجراهم ومن داخلها من مات خروحه الى المنبرواحيد فواحد فيملس في القياعة وإن احتاج ألى يجديد وضو مفعل والوزر في مكان آخر فاذا أذن الجعة دخل السه كأضير القضاة فقبال له السلام على أمر المؤمنين الشريف انتياضي ورجة الله وبركاته الصلاة مرجك الله فصرح ماشا وحواله الاستاذون الحنكون والوزر وداء ومن يليهم من اللواص وبأيديم الاسلمة من صيبان الناص وهم أمراء وعليمه فدا الاسم فيصعد المنبرالي أن بصل ألى الذروة تحت تلك الصد المخرد قادا استوى عالسا والوزرعل بالمنبر وجهداليه فتسبراليه بالصعود فصعدالي أن يصل المه فقيل بديه ورحليه بحث راه الناس مُرزر عليه تلكُ القية لانها كالهودج مُ مَزْل مستقبلافقف ضابطا لياب المنبرة ال مُحكِّين مُ وزر صاحب سف زر رعليه فاضى النضاة كذلك ووقف صاحب الباب سابطا للمنبر فينطب خطبة قصيرة من مسطور يحضر المدن ديوان الأنشاء يقرأ فيهاآ يتمن القرآن الكريم ولقد سعته مرَّدْ في خطأت بألحام والازهر وقد قرأً في خلبتُه ربِّ أُورْعِي أن السَّحِكِرِ نعمتُكُ التي أنهمتُ على" وعلى والذي الآية ثم يصل لي على أسه وحدَّه بعني مها مجد اصلي الله عليه وسلوعلي من أبي طالب رضي الله عنه وبعظ النياس وعظا بليغا قليل اللفظ وتشقل الخطية على ألف الم جزلة ويذكر من ساف من آمائه حتى يعسل الى نف فقال وأناا جعه اللهم وأماعيدا والنعبدك لاأملك لنضي ضرا ولانفعا وتوسيل دعوات فحمة تلق عشله وبدعو الوزيران كان وللسوش مالنصروالتأ ليف وللمساكر مالتلغروعلى الكافرين وانخالفين مالهلال والقهرم يحتم بقوله اذكروا القه يذُكَّرُ كُوفُ طلع المه من زُرِ وعليه وهَنْ ذلك التزرير وبنزل القهقري وسنب التزرير عليهم قراء شهر من مسطور لأكعادة آنلطساء فننزل اخلفة وبصري تك الطة احاث الثلاث في الحراب وحده اما ما وبقف الوذر وقاضي القضاة صفاومن وراثهما الآستاذون المحتكون والامراء الملؤفون وأرباب الرتب من أصحاب السموف والاقلام والمؤذنون وقوف وظهورهم الى المقصورة لحفظه فأذا معم الوزير الخلفة أسمم القادي فأسمم القاضي المؤذنن وأسيم المؤذنون النباس هذا والجيامع مشحون بالعبالم للمتلاة وراء فنقرآ ما هو مصحتوب في الستر الانمين في الركعة الاولى وفي الركعة الشائية ماهومكتوب في المسترالايسر وذاك على طريق التذكار خيفة الارتصاح فاذافرغ غرج الشاس ورسحتوا أولافأؤلاوعادطالباالقصروالوذر وداء وضربت البوقات والملبول في العود قاذا اتت المعة الشاشة ركب الى الحامع الازهر من القشائس على المتوال الذي ذكرناه والقالب الذي وصفناه فاذا كأنت الجعة الثالثة أعلى ركويه الى مصر النظامة في المعها فيزين له من باب القصرأ هدل الشاهرة الى جامع ابن طولون ويزيزنه أهدل مصر ون جامع ابن طولون الحالج المع عصر رتب ذاك والى مصركل أعلمعت في مكان فيظهم المتارمن الآلات والستور المسات ويبقون بالثاثلة أأام بليالين والوالىمان وعائدينهم وقدندب من يحفظ النياس ومناعهم فيركب يوم الجعة المذكورشاكا اذلك كله على الشاوح الاعظم الى مسجد حيدا فقه الخراب الوم الى دارالاتماط الى الجدام بحصر خد شل البه من الدي المدونة وسئل البه المدونة وسئل البه المدونة وسئل المدونة وسئل المدونة وسئل المدونة وسئل المدونة وسئل المداونة وسئل المداونة والمدونة ومصان وسيقه المدونة المدونة ووسلم والمدونة المدونة المدونة المدونة ومصان المدونة وحديث مرسم الخلاصة المدونة المدونة والمدونة المدونة والمدونة المدونة والمدونة المدونة والمدونة والمدونة والمداونة والمداونة والمداونة والمداونة والمدونة المدونة والمداونة المدونة والمداونة المدونة والمدونة المدونة والمدونة المدونة والمدونة المدونة والمدونة المدونة والمدونة المدونة المدونة المدونة المدونة المدونة المدونة المدونة والمدونة المدونة والمدونة المدونة المدونة

ه (جامعراشدة)ه

هذا الحامع عرف بجامع واشدة لانه في خطة واشدة قال القضاعي خطة واشدة من أدوب من جدملة من خله هي متاخة النماة الني قبلها الى الدر الدروف كان بأى تكموس عدم وهوا لحامع الصحيد الذي راشدة وقدد ثرت هذه الخطة ومنها المقرة المعرونة عقرة واشدة والحنان الق كانت تعرف بكهمس من معسر عمرفت المارداني وهي الموم تعرف الامرغم ، وقال السبي في حوادث سنة ثلاث وتسعين وثليالة والسدي بناه جامع داشدة في سامع عشر ديسم الآخر وكأن مكافه كنسة معولهامقيار للمود والنصاري فتي بالطوب مُ هذم وزيد فيه وين الحروا قمت به المعة وقال في سنة خس وتسمين وثاتي أنه وفيه يعني نهر ومضان فرش بأمع وأشدة وتكامل فرشه وتعلق فناديه وماعتاج البه وركب الحاكم بأعراقة عشة ومآلجعة الخامس عشرمنه وأشرف عليه وقال فاستنه غان ونسعن وثقائه وفيه يعي شهر دمضان صلى المساكم يجامعه الذى أنشأ مراشدة صلاة الجعة وخطب وفي شهر ومضأن سينة أربعما أنة أترل بتناديل وتنور من فضة زُتها ألوف كثيرة فعلقت بجامع واشدة وفى سنة احدى وأربعنا تذهدم واشدى فاعبارته من صفروفي شهر رمضان سنة الدائد واربعما أه صلى اخاكم ف جامع راشدة صلاة الجعة التحليه عمامة بفيرجو هروسيف محلى بفشة بيضاء دقيقة والناس عشون بركابه من غيران عنع أحدمنه وكان باخذ قصصهم ويقف وقوقاط ويلالكل منهم وأتفق يوم الجعة حادى عشر حادى الا عرد سنة أربع عشرة وأربعما أن أن خطب فيه خطبتان معاعلى المنبروذ الدان أباطالب على بزعبدالسمسع العباسي استقرق خطاشه باذن قاضي القضاة أقى العباس أحدين عجد بزالعوام بعدسفر العضف المضارى آلى الشام فتوصل ابن عصفورة الى أن خرج له أهر اسر المؤمنين الطاهر لاعزازدين أنته أي الحسس على بنا لحاكم بأمراف أن منطب فسعد اجمعا المنبرووف أحد هممادون الانتووخطيا معائم بعددلك استقرأ وطالب خطيسا وأن يكون ابن عصفورة يخلفه وقال ابن المتوج هذا الحامع فيسامين دير العلن والفسطاط وهومشهودالآن يجامع واشدة وليس بعثير واغساجامع واشدة كآن جامعاقدم آلبناء يجواد هذا الجلمع عرف ومن الفتح عرد واشدة وهي قسية من القبائل تصيية تقيب ومهمة نزات في هذا المكان وعروا فيه جامعا كبيرا أدرك أنابعضه ومحرابه وكان فيه نخل كشمره وتخل المفل ومن جداة مارا يت فيه غفله من المتل عددت لهاسبعة رؤس مفزعة منها فذاك الجسامع هوالمقروف عصامع داشدة وأماهسذا الموجود الآن فن عمارة الحاكم ولم يكن في بناء الحوامع أحسن من شائه وقدل عرته حظمة اللفة وكان اعهار الله قوليس بعصروالاولهوالعمروف الارغل وسدروبتروساقة رحل وهومكان خاوة واقطاع ومحل عبادة وفراغ من تَّعَلَّمَا لَا لِمَا \* قَالَ مُؤْلِفَهُ هَذَا وهُمِ مِن ابِنَالْمَتَوْجِ فَي مُوضَّعَىن ﴿ وَأَوْلهِما ﴾ أن راشدَّة عمرت هذا الجامع فىزمن فتح مصروهذا قول لم يقله أحد من مؤرخي مصر فهذا الكندى "ثم القضاع" وعليهما يعول في معرفة خطط مصرومن فبلهما أبن صدالحكم لم يقل أحدمتهم أن داشدة عرث زمن القتي مسعدا ولا يعرف من هذا الساف رجهم الله في جند من أجناد الأمصار التي فتعتبرا العصابة رشي الله عنهم أنهم أقامو الحلبتين في مسجد واحدوقد حكيناما نقدم عن السيئ وهومشاهدما فله من بناء الجامع المذكور في موضع الكنيسة بأمر الحاكم بأمر الله وتضيره لبنا مفره رَّدوته الفضاع على ذلا وقدعد الفضاع والكذف في كاليهما

المذكورفهما خطهمصرما كان بمصرمن مساجدا المطبة القدية والحدثة وذكرا مساجد واشد توليذ كرافها سامعا أختطته واشدة وذكراهذا الدروعن الفشاع اجه هدم وفى فى مكاته بالموراشدة والهيك بهما معرفة لأ الرمصرو خططها ه (والوهم الشاني) والاستدلال على الوهم الاول عشاهدة بقايام معدقدم ولاادري كف يستدل ذاك فن أند الموران مكون قد كان هناك معد بل المذى أنه كان الشدة مساحد لكن كونها اختطت بامعاهدا غرصيم وفال ابزأي طي في أخبار سنة ثلاث وتسعن وثلثما أه في كمايه تاريخ حلب كأت التمسارى اليعقو يتقدشرعوا فانشاء كنيسة كانت قدائد وستالهم طاأ هرمصر فى الوضع المعوف واشدة فشارقوم من المسلين وهدموا هابن النصاري وأنبى الى الحاكم ذاك وفيل له أن النصاري المداو الماحا وقال النسارى انها كأنت قبل الاسلام فأمراطاكم الحسين بنجوه والنظرف الاافريتين عال ف الحكم مع النصاري وسيزالها كمذاك فأعرأن مفتلك الكنيسة مسعدا جامعا فيني في أسرع وقت وهوجامع واشدة وراشدة اسرالكنسة وكان بعواره كنستان احداهما المعشوسة والأخرى النسطور بانهدمتاأ يضاوينشا مسعدين وكأن في أدة الروم فألقاهم ة آدرالروم وكنست أن لهم فهدمنا وحملنا مسعدين أيضا وحول الروم الى الموضع المعروف ما لجراء وأسس الروم ثلاث كالشي عوضا عأهدم لهبروهذا أيضا مصرح بأن جامع راشدة أسسه الحاكم وفيه وهم لكونه حعل واشدة امها للكنسة وانعاد اشدة اسرفقساه من العرب نزلوا عند الغتم هنالنفوف تلك البقاع بخطة والسدة وقدجد دجامع والسدة مراوا والدركته عامرا تشام فيه الجعة وعالى مالناس لحك ثرة من حوله من السكان وانم اتعطل من اقامة الجعة معد حوادث سنة ست وشما نما أنه وقال الشريف عدين أسعد الحواني النسارة واشدة بطن من علم وهمواد وأشدة بن الخارث بن أدَّ بن حديث من علم ان عدى شاغارث من مرة ناددوقل واشدة بن أدوب ويتال اشدة خالفة ولهم خلة بمسر بالجبل المعروف بالرصد المطل على بركة الحبش وقدد ترت الخطة ولم يتى في موضعها الاالحامع الحاكى المعروف بجامع راشدة

\* (جامع المقس) \*

لان المقس كان خطة كسرة وهي بلد هذا المامع أنشاء الحاكم بأمراقه على شاطئ النسل مانقس في قديمن قبل الفتر كانقدم ذكرداك في هذا الكتاب وقال في الكتاب الذي تضمن والف الحاكم بأمر الله الاماكن بصرعلى الموامع كاذكرفى خسبرالح امع الازهرمانسه ويكون جسع مابق مماند تدفيه على هذه المواضع يصرف فيجسع ماعتاج المه في عامع المقس المذكور من عمارته ومن عن الحصر العبدائية والمظفورة وعن العود الصور وغرمعلي ماشر من الوطائف في الذي تقدّم وكان لهدد الحامع نفل مساهر في الدواة الفاطمية ويركب الخليفة الى منظرة كانت يجانب عند عرض الاسطول فيملس بالمساهدة ذلك كاذكف موضعه من هدذا الكتَّاب عند ذكرالنا المروفي سنة سبع وثمانين وجُدها اله أنشقت ذرية من هذا الجامع في شهرومضان لكثرة زيادتما النيل وخيف على المامع السقوط فأعر بعمارتها و ولماى السلطان صلاح الدين وسف بن أبوب هذا السورااذي على التهاهرة وأداد أن وصله بسوره صرمن خارج اب العرالي الكوم الاحر حسث منشأة المهراني الموم وكان المتولى لغمارة ذال ألامير بها والدين قراقوش الأسدى أنشأ بجوارجامع المقس برجا كبيراعوف بفلعة المتس ف مكان المنظرة التي كأنث للنلغاء فليا كان ف سينة سبعير وسبع ما أيَّ تبدد بناه هذا أبلمامع الوزير الساحب شمس الدين عبداقه المقسى وهدم القلعة وجعل مكانها جنينة واتهمه النياس بأنه وحدهنا لأسمالا كشيرا وأته عرمن والحامع المذكور فصارالعبائة الموم يقولون جامع المقسى وبطن من الاعلم عنده أن هذا المامع من انسائه وليس كذاك بل اعاجدده وبيضة وقد المحسر ما "آلنيل عن عُماه هذا الجامع كادكرفى خبرولاق والمقر وصارها الجامع اليوم على مافة الجليج الساصرى وأدركاما حواد فأغآ بة العمارة وقد تلاشت الماكن التي هنال وبهاالى الموم بسية بسيرة وظرهمذا المامع البوم يدأولادالوزير المتسى فالمبعدد موسعل عليه أوقافا لمدرش وسطيب وقومة ومؤذنين وغيرذال وقال باسع السيرة الصلاحية وهسذا المتسم على شاطئ النيل برار وهنالا سحد يتبرا له مالابراروهو المكان الذى أمت فيه الغنية عنداستيلا العصابة وذي الله عنهم على مصرفا أمر السلفان سلاح الدين بادارة السود

على مصر والشاهرة تولى ذلك مها الدين قراقوش وجعل نهايته التي تلي الشاهرة عنسد المقس وخي فسمه رجا بشرف على الندل وي مسعده عامعا واتصلت العمارة منه الى البلدوم ارتقام فيه الجعرو الجاعات و (العزر ما . ما قد أبو النصر زار بن المعزاد بن الله أبي تميم مصدّواد بالمهدية من بلاد أفريقية في يوم الجيس الرابع عشر من انحرّم سنة أربع وأربعسين وتلفيانة وقدم مع أبيه الى القاهرة وولى العهد فلبامات المعزلدين القداقم من بعده في الخلافية يوم الرابع عشرمن شهر وسع الاسترسنة خس وسستين وثلثمالة فأذعن أسائرعها كر أسه واجتمعواعله وسريدهب الى بلاد المغرب نزق في الناس وأقر يوسف بن ملحكين على ولاية أفريضة وخطساه عبكة ووافى الشام عسكرالقرامطة فصاروا معافتكن التركى وقوى بهم وساروا الى الرملة رقاناواعساكراله زرسا فافعث العز برحوهم القائد بعساكر كشبرة وملك الرملة وحاصر دمشق مذة تررحل عنا دنبرطا الله فأ دركه القرامطة وقاتاوه بالرملة وعسقلان غوسيعة عشرشيرا ثم خلص من تحت سيروف افتكن وسارالي العزيز فوافأه وقديرزمن الشاهرة فسارمعه ودخل العزير الي الرملة وأسرأفتكين في الحرم سنة ثمان وستن وتُلْمَا أَهُ فأحسن الله وأكرمه اكرامازالدا فكتب المه الشريف أبواحماعسلُ اراهيراز "مس بقول بامولانا لقدام تحقيّ هذا الكافركلّ عذاب والصب من الإحسان اليه فليالقيه قال مار اهم قر أن كَالدَ في أهم أفت حكن وأما خرك اعم أ اقدوعد ماه الاحسان والولاية فل اقبل وجاه الينا نَّمْ فَأَذَاتُهُ وَحَامَه حذا عَاوا والدامنة الانصراف فل وقاتل فااول منزما وسرت الى فازانه ودخلتها سعدت لله شكرا وسألته أن يفتح لى الغضر به فعي به بعد ساعة أسع الترى يلتى في غير الوفاء ولما وصل العزيز الى القاهرة اصطنع افتكن وواصله بالعطابا والخلع حثى قال لقداحتشمت من ركوبي مع الخليفة مولانا العز ربالله ونظرى اليه بماغرني من فضله واحساله فلا بلغ العزيزال فالاعمه حيدرة باعز أحب أن أرى النم عند الناس ظأهرة وأرىعليم الذهب والفضة والجوآهر ولهم الخسل واللباس والضباع والعضار وأن يكون ذلك كلهمن عندى ومات عدينة بليس من مرض طو يل بالقوائج والحصاة في اليوم الثامن والمشرين من شهر رمضان سنةست وعمانين والممالة فعل الى القاهرة ودفن بترية القصر مع آياته وكانت مدة خلافته بعدا بعالمعز أحدى وعشرين سنة وخسة اشهر ونصفا ومات وعره انتنان وأربعون سنة وغيانية اشهر وأربعة عشروما وكان قش خاتمه بنصر العز بزالحار منصر الامام زار ولمامات وحضر النياس الى القصر التعزية الحمواعن أن بوردواف ذلك المقام شسأ ومكثوا مطرقين لاينسون فقامصي من أولاد الامراء الكالين وفق اب التعزية -وانشهد

انظرالى العليماء كيف تضام ، وما تم الاحساب كيف تتام خرنى دك الركات ولهدع ، للسفر وجه ترحل فأقاموا

فاستحسن الناس إيراد و وكأنه طرق لهم تحق و دون المرافى فهض الشعرا و الخطباء حينت فرعزوا وانتحت المناس إيراد و وكان الخطباء حينت فرعزوا المناس كل و المناس و الموقع المناس و الموقع المناس و الموقع المناس و المعرف ويلى الخلافة من بعده و ابناءً تدعى سيدة المناك وكان آمو طوالا المناس المعرف المناس و المعرفة بالخيل و جوارج المعرف كان عبا المسد مغرى به صفا الله على صيد السباع و وزراء بعقوب بن كلس التى عشرة سنة وثير بن و المعرف من المناس و المعرفة بالخيل و جوارج المعرف كان عبا المسد مغرى به ابن والمعرف بن المؤلف من بن المؤلف المناس الميان المناس الميان المناسس الميان المناسس الميان المناسسة و المناس المناس المناسبة و المناسبة و

واصطنعهم وجعل مهم القوادوأ والمروى منهم بالنشاب وأول من ركب مهم بالذؤابة الطويلة والمنك وضرب السوابلة ولعب الرع وأول من عل مائدة فالشرطة السفلي في شهر ومضان بفطر عليا أهل الحامع العتسق وأخام طعاماني جامع القاهر تملن يحضرفى وجب وشعبان ودمضان والتخذا المدركومه اماهاو كأنسأته أم وأداسها درزارة وكان بضرب بأبامه المثل في الحسس فانها كانت كلها أعماد اوأعر اسالكثرة كرمه ومحسته للعفوواستعماله ذاك ولاأعماله بمصرمن الاكارغ مرتأسيس الحامع الحاكي وماعداذاك فذهب اسمه ومجيرهم ﴿ الحَاكُمُ بأَمْرَاقَهُ ﴾ أُنوعَلَى منصورين العزيز القنزادين العزلدين الله أبي تميم معدُّ ولد بالقصر من التساهرة المعزِّ به له الليس الشالث والعشر من من شهر دبِّسع الاوّل سنة خس وسبعين وتُلْهَا له في الساعة الساسعة والطالع مزبرج السرطان سبع وعشرون درجة وسلعله بالخلافة فى مدينة بليس بعد الظهرمن ومالثلاثاء عشرى شهرومضان صنة صت وعمائين وثلثما ثه وساراني القاهرة في وم الأربعا أسائر أهل الدولة والمزيزق فبة على ماقة بيزيديه وعلى الحاكم دراعة مصمت وعمامة فيها الموهر وسد ورع وقد تقاد السيف ولم يضقد من جسع ما كأن مع العساكرشي ودخل القصر قبل صالاة المفرب وأخذ في حهازاً سه العز راتة ودفته م كرسا راهل الدولة الى القصر وم الهيس وقد نصب الساكم سرير ون دهب علمه مرسة مذهبة في الاو أن الكيرو مرج من قصره وا كاوعله معمه الحوهروالناس وتوف في ص الاوان فقياواله الارض ومشو آبين ديه حتى جلس على السرير فوقف من رجعه الوقوف وجلس من له عادة أن يجلس وسلم الجسع عليه بالامامة والقب الذي اختسارة وهوالحاكم بأعراقه وكان سنه يومشدا حدى عشرة سنة وخسسة المهر وسية أنام فعل أنامحد المسن مزعار الكندى واسطة ولقب بأمن الدولة وأسقط مكوسا كانت مالساحل ورد الى المسن بن حوه القائد الديد والانشاء فكان يعلقه ابنسور بن وأقرعسى بنسطورس على دوان الماص وقلد سلمان من معيض من فلاح الشام ففرج ينعو تمكن من دمشق وسارمنها لمدافعة سلمان بن حفر من فلاح فسلغ الرملة وانضبر المه النالبلزآح الطانى في كشيع من العرب وواقع الإفلاح فالمزم وفرَّثمُ أسر فعل ألى القاهرة وأكرم واختف أهل الدولة على ان عمار ووقت حروب آلت الى صرفه عن الوساطة وله في النظر أحد عشهر شهرا غبرخسة أمام فازمداره وأطلقته وسوم وجرابات وأقيم الطواشي برجوان الصقلي مكانه فى الوساطة لنلاث بقن من رمضان سنة سبع وعمانين والثمالة فعل كاشه فهدين اراهد يوقع عنب ولقه المراوس وصرف سليمان بن فلاح عن السام عصش بن الصعصامة وقلد فل بن اسماعه للكيامي مدت صوروقلدانس الله أدم برقة وميسورا الخادم طرابلس وعساالخادم غزة وعسقلان فواقع حس الروم على فاهدة وقال منهم خسة آلاف وجل وغزا الى أن دخل ص عش وقلدو ظفة قضا القضاة ألاعدالله الحسس الناعلى من المعمان في صفر سعنة تسع وعمانين وثلثمائة بعد موت هامني القضاة يجد من النعمان وقتل الاسستاذ برجوان لاربع بتين من ديه عالا ترسنة تسع وعمانين والمفانة وقه ف النظرستتان وعمانية الهوغيريوم واحدورة النظري امورالنياس وتدبير المملكة والتوقيعيات الى الحسين بن جوهرولق بقيالة القواد غلفه الرئيس من فهدوا تغذا فياكم يجلساني اللريعضرف عدّة من أعيان الدوائغ أبطادومات جيش بزاله عصامة في رسع الا ترسينة تسعن وثاثر الة فوصل الله يتركته الى القياهرة ومعه درج بخط أسه فيه وصية وثبت بماخلفه مفصلاوأن ذال جمعه لامع المومنين الماكم بأمراقه لايستحق أحدمن أولأدمت درهما وكان مبلغ ذات عوالمائي أفد سارما بيزعيزومناع ودواب قدأونف جسع ذاك عت القصر فأخذا لحاكم الدرج وتطره مُ أعاده الى اولاد جيش وخُلم عليهم وقال لهم بعضرة وجوه الدواة قدوتفت على ومسة الحكم رجه الله وماوصي به من عيزومتاع فذوه هنشامبار كالكم فيه فانصرفوا بجميع التركه وولى دوث فل بن تم ومات بعدشه ورفولى على بنفلاح وردالنظرفي المفالم لعبد العزيز بزجد بن النعمان ومنع النساس كافة من عُماطية أحداً ومكاتبته بسيد اومولانا الاأمرا الؤمنيز وحده وأبيم دمهن خالف ذلك وفي شوّال قتل ابزعمار ه وفي سنة احدى وتسعن واصل الماكم الركوب في الله كل لله فكان يشق الشوارع والاذقة وبالغ الناس في الوقود والزينة وأفنقوا الأموال الكثيرة في الما كسكل والمشارب والفناء والاهود كترتفز جهم على ذلك حتى خرجوا في عن الحدَّ فنع النسامن أخروج في الليل مُ منع الرجال من الجاوس في الحواليت ، وفي رمضان سنة النتين وتسعين فلدغوصلت بن بكاوده شق عوضاعن ابن فلاح واشدا في عدادة جامع واشدة في سينة ثلاث وتسعن وقتسل فهد تزاراهم ولهمنذ تطرف الراسة خس سنين وتسعة انهروا أناعشر يوماني المن جمادي الأسوة منها واقبم ف مكاه على من عمر العدّاس وسياد الاسترماد وح لامارة طعرية ووقع الشروع في اتمام المهام خارج ماب الفنوح وقطع الحاكم الركوب في الليل ومات عُوصلت فولى دمث عده مفل اللساف الما دم وقتل على "منْ عُرالعدّاس والأسسّاذ زيدان الصفلي "وعدّة كثيرة من الناس وقلدامارة برقة صندل الأسود فالغزمسنة أويع وتسعن وصرف الحسين من النعمان عن الفضاء في رمضان منها وكانت مدّ متعلم وفي النضاء خس سنن وسنة اشهروثلاثة وعشرين وماوالمكاتب الدعوة أبضا فقال أفاض القضاة وداعي الدعاة وقلدعد المزرز برعدين النصمان وظفة القضا والدعوة معمايده من النظر في المطالم يه وفي سنة خس وتسعينا مرالنسارى والهودبسة الزادوبس الفساد ومنع الناس من أكل اللوخية والمرجع والتوكلة والدلند وذيح الاخارالسلمة من الصاهة الأفي أمام الاخصة ومنعمن سع الفقاع وعداليتة وأن لايد خل أحدا لحام الأعذروأن لاتكثف امرأة وجهها في طريق ولاخف جنازة ولاشرج ولاياع شيمن العاليفير تشرولا يسطاده أحدمن الصيادين وتنبع النباس فيأذاك كاه وشدفه وضرب جباعة يسبب عفالفتهم ماأمروابه ونهواعنه مماذكرو فرجت العساكر لقنال بفاقرة أهل الصعرة ومسكتب على أو إب المساحد وعلى الحوامع عصروعلي ألواب الحوانث والحروالتسارسية الساف وأمنهم واكره النياس على نقش ذاك وكألته بالاصباغ فسأتر المواضع وأقبل الناس من سائر النواح فدخلوا في الدعوة وجعل لهم تومان في الاسوع وكثر الازدام ومات فمجاعة ومنع الناص من الخروج بعد المغرب فى الطرقات وأن لا يظهراً حدم السع والآشراء غلت الطرق من المارة وكسرت أواني اللوروا ويقت من سائر الاماكن واشتد خوف الناس بأسرهم وقويت الشاعات وزاد الاضطراب فاجتم كتسيرم الكتاب وغيرهم يتت القصر وضورا يسألون العفو فكتب عدة امانات المسع الطوائف من أهل الدولة وغرهه من الساعة والرعة وأهر بقتل الكلاب فقتل منها مالا يتحصر حة مقدت وقعت داوا عكمة بالقاهرة وحسل البها الكتبود خل الهاالناس فاشتد العلب على الركاسة المستضد مدنى الركاب وقتل منهم كثيرثم عني عنهم وكتب لهماأمان ومنع الناس كافة من الدخول من ماب القاهرة ومنع النسأس من المشي ملاصق القصر وقتل فاضي القضاة حسسة بن التعمان وأحرق مالنار وقتل عُدُدا كثيراً من الناس ضربت أعناقهم . وفي سنة سن وتسعين خرج أبوركوة يدعو الى نفسه وادعى أنه من في أمنة فقام بأمره منوفزة لكثرة ماأ وقع بهم الحاكم وما يعوه وأستعماب أواقة ومزانة وزنادة وأخذ برقة وهزم حدوش الحسأكم غومة ةوغم مامعهم غرج لتشاله التسائد فنسل ين صاغى وسع الاؤل وواقعه فانهزم منه فضل واشتذ الاضطراب عصروتزا يدت الاسعاد واشتذالاستعداد فحادثة أي ذكوة وزلت العساكرا غيرة وسارأ ودكوة خه اقعه أنشأنه فضل وقتل عدَّ عن معه فعظم الامر واشتدّان غُرفُ وحَرَّجَ النّاسِ فيا يُوا مَالسُّوا رعِبَ خُرقان هيوم عساكرأ بي دكوة واستمرت الحروب فانهزم أبوركوة ف ثالث ذى الجيمة الى النسوم ومعد التسائد فنسل يعدُ أَن عِبْ الْي الفاهرة بسنةً آلاف وأس ومانَّه أسير الي أن قيض عله بلادالنوبة وأخضر الي القياهرة فتل بأوخله على القائد فضل وسرت الشائر فتله الى الاعدال . وفي سنة سيم وتسعن أمر بحدوس السنف فعي مآثر ماكتب من ذلك وغلت الأسعار لنقص ما النبل فانه بلغ سنة عشر أصبعا من سبعة عشر ذراعا ثمنقص ومات ينعو تكن في ذي الحجة واشتذا الفلا - في سنة ثمان وتسعن وولي على من فلا حدمشتي وقض جسع ماهو عس على الكذائس وحسل في الديوان وأحرق عدة صلبان على اب الحامع عصر وكنب الى سائر الاعمال بذلك و وفي سادس عشر وجب قررمال أن معد الفارق في وظفة قضاء التف ازوت ال كتب الدعوة التي نقرأ مالقصرعلي الاولساء وصرف عبيد العزيز بن النعيمان عن ذلا وصرف كائد القواد الحسسن بن جوهر عما كأن بليه من التظرف سابع شعبان وقرر مكاله صالح بن على الرود وادى وقرر في دوان الشامكانه أوعداقه المومسل الكاتب وأمرحسين بنجوهر وعبدالمزيز بازوم دورهما ومنعامن الركوب وسأثرأ ولادهمام عفاعنهما بعدالهم وأمرا بالركوب وتوقفت فيادة النبل فاستسق الناس مر تدر وأمرابهال عدة مكوس ونعار وجود الخبرافلائه وقله وفق الخليم فدايع وت والماء على خسة عشر

ذراعافالسند الغلاء وفاناسع الحزم وهوقص وت نقص ما النيل ولم يوف سنة عشر دراعا غنع الناس من التظاهر والغنا ومن ركوب الحرالتفرج ومنع من مع المسكرات ومنع الناس كافة من المروج قبسل الفجروبعد العشاءالي الطرقات وأشتقا الامرعلى الكافة لشذة مادا خلهم من الخوف مع شدة الفلاء وتزايد الامراض فالناس والوث . فلا كان في رجب المحلت الاسعار وقرق معل فسه بصوم الصبائمون على حساجهم ويفطرون ولايعبارض أهل الرورة فعياهم علمصائمون ومفطرون وصلاة المسن الذي ساءهم فبيا بساون ومسلاة الضي وصلاة التراو يحلامانغ لهممنها ولاهم عنها يدفعون يخمس فى التحصير على الحنائز المخسون ولايمنع من الترسع عليها المربعون يؤذن بح على خبرالعمل المؤذنون ولايؤدى منها لايؤدنون لابسب أحدمن السلف ولا يحتسب على الواصف فهم عاوصف والحالف منهم بماحف لكل مداعج تدفى د سماحتهاده و ولق صالح بن على الرود مادى شقة تقات السف والقار واعبد القاضي عبد العزر بن النعمان الى النظر في المظالم وتراً بدت الأمر أص وكثر الموت وعزت الادورة وأعيدت المصيحوس القررفيت وهدمت كأشن كأت بطريق المشروهدمت كنسة كانت بصارة الروم من القاهرة ونهب مافيا وقتل كتسرمن الخذام ومن الكتاف ومن الصقالية بعد ماقطف أيدى بعضهم من الكتاب الشطور على الخشب من وسط الذراع ومَثَلَ الصَّالَّهُ فَسَلَّ بِنَ مَا لَحِينُ مُن العَعدة وفي مأدى عشر صفر صرف ما لح بن على الرود بأدى وفرر مكانه ابن عدون النصراني الكانب فوقع عن الحاكم وتطروكتب بدم كنيسة قدامة وجدد ديوان بالداد يوان الفرد برسيرمن يقبض مالهمن الفتولين وغيرهم وكثرت الامراض وعزث الادوية وشهرهماعة وحدعندهم فنساع وماوخية ودلنس وضر واوهدم دائر القصر واشتدالا مرعل النضاري واليو دفي الرامهم لس الفساروكت اعطال أخذانانس والتماوي والفطرة وفز الحسيدين جوهروا ولاده وعبيدا لعزيزن النعمان وفزأ والقاسم الحسيين من المغرى وكتب عدّة أمانات لَعدّة طوا تقد من شيّة خوفهم وقطعت قرا وفي السراط بكمة مالفسرا ووقع التشديد في المنع من المسكرات وقتل كثير من السكتاب والخذام والفرّ اشين وقتل صالح بن على الروزُ مادي " في شُوَّال م وفي رأبع الهرم سنة احدى وأربعها له صرف الكافي بنعبدون عن النظروالتوقع وترديد أحدثن عجدالقشوري الكاتب في الوساطة والسفارة وحضر الحسيدين جوهر وعيد العزيز بن النصان الى الشاهرة فأكرما تمصرف ابن المتشوري بعدعشرة أمام من استفراره وضربت عنقه وقز وبدأه زرعة بن عيسى الم نسطووس الكاتب النصران ولتب الشافي ومنع الناس من الركوب في المراكب في الخليج وسدت الواب الدورالتي على الخليج والطافات المطلاعلية وأضف آلى قاض القضاة مالك بن معيد النظرف المطالم وأعيدت مجالس المكمة وأخذمال الصوى ومتل ان عبدون وأخذماله وضرب جاعة وشهروامن اجل عهم الماوخة والمهل الذى لاقشرله وسنب سع النمذوقل المسعن بزجوهر وعبد العزيز بن النعمان في الف عشر مسادي الاتزة سنة احدى وأديعما تة وأحده بأمو الهما وأبطلت مدةمكوس ومنع النساس من الفناء واللهوومن ـــع المفتمات ومن الاجتماع بالعمراء . وفي هـــذه السينة خلى حسان بن مفترج بن دغفل بن الجزاح طاعة الحاكم وأكام أبالفتوحسين بنجعفر الحسني أمرمكة خلفة وابعه ودعاالناس اليطاعته وسايعته وقاتل عساكرا لحاكم وفي سنة التين والربعما تهمنع من سع الزيب وكوتب بالمنع من حله وألق ف بحوالمبل مسه شئ كشيروا مرقش كشير ومنع النساء من زيارة القبورفلير فى الاعباد بالمارام أة واحدة ومنع من الاجتماع على شاطئ النبل التفرّج ومنع من سع العنب الأأربعة ارطال فعاد ونها ومنع من عصره وطرح كثيرمنه ودبس في الطرقات وغرق كثيرمنه في النيل ومنع من حله وقطعت كروم الجيزة كلها وسيرالي الجهات بذلك \* وفي سنة ثلاث وأربعما تمتزعُ السعروازدحم النَّساس على الخيزوفي ثاني رسِّع الاول منها هلك عيسي النسطورس فأمرالنصاري بليس السواد وتعلق صلسان المشب في أعناقهم وأن يكون الصلب ذراعا فى منادوز تنه خسه ارطال وأن يكون مكروفا عستراء الناس ومنعوا من ركوب الحيل وأن يكون ركوبهم البغيال والجيربسروج الخشب والسبور السود يغيرحلية وأن يشذوا الزنانير ولايستخدموا مسليا ولايشتروأ عبداولاأمة وتتبعت أثارهم فدذلك فأسلمهم عثة وقررحسين بنطاهر الوزان في الوساطة والتوقيع عن الحاكم في السع عشرى وسع الاول منه اولف أمين الامناء ونفش الحاكم على ماته مصراقه العظيم الولي متصر الامام أوعلى وضرب حاصة بسبب اللهب بالشطرة وهدمت الكذامى وأخذ حدى مافها ومالهامن الراح وكتب بدال الاعدال فهدمت بها وفياعاق أو الفتح مكة ودعالها كو وضرب السكة باحده أمرا الماكم والموسود المسافح الموسود المسافح المسافح الموسود المسافح المسافح

اصمت لأرجوولاأنتي . الا الهي وله الفنسل حدى بي واماى ألى . ودن الاخلاص والمدل

المال مال الله عزوجل والغلق عاداً فعه وغن أمناؤه في الارض أطلق أرزاق الناس ولا تقطعها والسلام • وركب الماكم ومعد الفطرالي المصلى بغرزشة ولاجنائب ولاأبهة سوى عشرة اقراس تقاد بسروج وبلم علاة غضية أيناه منضفة ومودساذجة ومظلة مضاء بغيرده مبعليه سامس بغيير طرزولاذهب ولاجوهر في عيامته ولم نفرش المنبرومنم النباس من صب السق وضرب في ذلك وشهر وصلى صلاة عد التحركا صلى صلاة عدالفطرمن غيرابه ونحرعته عبدالرحيم بنالياس بناحد بزالهدى واست ثراك كمن الكوبالى العدرا وبعدُّ اوفُ رَجْله وفوطة على رأسه " وفي سنة أربع وأربعه ما ته ألزم البهود أن يكون في أعنا تهم جرس ادادخاوا الحام وأن حكون فاعناق التمارى صلان ومنع الناس من الكلام ف التموم وأقيم المعمون من العارةات وطليوا فتفييوا ونفوا وكثرت هيات الحاكم وصدقاته وعقه وأمر البهود والنصاري والخروج من مصرالي بلاد الروم وغيرها وأقم عبد الرحيرين الماس ولى العهد وأمرأن يقال في السيلام عليه السيلام على الزعر أمر المؤمنسين وولى عهد المسلين وصاريعيلس بمكان فى القصر وصاوا خاكم يركب بدراعة صوف سِمًا ويتعمم بفوطة وفي رجله حذا عربي "بالين وعبد الرحيم يتولى النظر في امور الدولة كالهاوأ فرط الحاكم فْ العطاء وردَّما كَانَ أَخْدَمنُ الضياع والأملاك الى أوبا جا وفي ربُّع الاَ خراهم بقطع بدى أبي القاسم الجرجاني " وكان وسي تب المائد عن م قطع يد غير فصار معطوع الدين ويعت اليدال كربعد قطع يديه بالق من الذهب والثياب تربعد ذلك أمر بقطع لسبانه فقطع وابطل عدمكوس وقتل الكلاب كلها واكترمن الركوب في الليل ومنع النسامين المثنى في الطرقات فسلم ترامراً تفي طريق البيتة وأغلقت سأماتهنّ ومنع الاساكني فمّ عمل خفافهن وتعطلت حوانيتهم واشتثت الاشاعة وقوع السيف في الناس فتهاد بواوغَلَقْت الاسواق فلرسع شئ ودى لعبد الرحير بن البياس على المنابر وضربت السكة بإسمه يولاية العهد وفي سنة خس وأربعه مائة قَتْلَ مَالِكُ نِسْعِدَ الْفَارُقَ فِي رسم الْاَسْرُ وَكَانَتْ مَدْة تَعْلِم فَي قِضا - القَصْاة مت مسنين وتسعة أشهر وعشرة أما والمراقطاعة في السنة خسة عشر ألف ديسادوترابد وكوب الماكم حتى كان يركب في كل ومعد مرات وأشترى المهروركبا بدل الخبل و وفي حدادى الاسترة منها قتل المسمن بن طأهر الوزان فكات مدّة تظره ف الوساطة سنتن وشهرين وعشرين ومافة مراصات الدواوين بازوم دواويهم وصارا الماكم ركب حاوا بشائسية مكشوفة بغيرعامة ثما أعام عبدالرحيم بزايي السيد الكاتب فلناه أعامدا قدا لحسين في الوساطة والسفارة وأفرق وظيفة قضا القضاة أحديث محدين أبي العوام وخرج اطاكم عن الحذف العطاء حتى اقطع نواتية المراكب والمشاعلية وبق قرة ثهبا اقطع الاسكندرية والمعرة ونواحيهما وقتل إبني اليالسيد فكاتت مذة تطرهما ائتمذ وستعز يوما والدالوساطة فنسل بن جعفرين الفرات محقدا في الدوم الملامس من ولايسه وغلب بنوة وقد على الاسكندوية وأعمالها وأكثرا الماكم من الركوب فوكب في فومست مرّات مرة على فرس ومرّة على حمارومرة في عفة قعمل على الاعناق وررة في عشارى في النيل بغيرهامة واكثر من اصاع الجند والعسد الانطاعات وأعام ذاالراست فطب الدواة أماا لمسس على من بمعفر من فلاح في الوساطة والسفارة وولى عبد الرحم بن الساس دمشق فسارالها في جعادى الاسترقسنة تسع والرديدانة فأقام فها بنيزين تم هم عليه قوم فقط الساسة عن عنده وأخدوه في صند وقد وجالاه الى مصر تما عبد الى دمشق فأقام بها الخالفة عبد النسل وأخرج منها • فلما كان الله بن بقيام من أقال استه عشر وأديعنا فع فقدا كان وفيل ان أشته قتلت ويس معتم وكان عودها وغير بن سنة وسبعة المهروكات مدة خلافته خساو عشر بن سنة وشهرا وكان حوادا سفا الله ما تعلق ملا المعاملة والمنطقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة من المعاملة والمنافقة من المعاملة والمنافقة من المنافقة والمنافقة والمنافقة من عليه في المنافقة والمنافقة المنافقة من جلدة وأس المنافقة من الفوطة التي كانت عليد فقسل وأخري عن المنافقة المنافقة من جلدة وأس المنافقة من الفوطة التي كانت عليد فقسل الفرية والمنافقة من جلدة وأس المنافقة من الفوطة التي كانت عليد فقسل الفريخ والمنافقة والمنافقة المنافقة ا

# \* (جامع الفيلة) \*

هذا المجامع بسطع المرف الملل على بركة المبنى العروف الات بالرصد باه الافسل شاهندا من المراجلوس بدرا المجامع بسطع المرف الملل على بركة المبنى العروف الات بالرسد باه الافسل المنافقة من الموا أن المسلمة آلاف ديار والحافيلة بدرا المجاملة وبلفت النفقة على بنا أنهسسة آلاف ديار والحافيلة بالمحالفة المنافقة المحافية المسرم وفوقها المدرعون أيام المخلفة و فا كل أقام كان كان كانت تعمل في المواسك المدونة أيام مفرعد بن مجدي همة اقد من على المسيحية الافطيعية النسانية والمحافظة و في المحافظة المحا

ولمانىلاقىناوغابرقىنىا . ورمتالتشكى فىخلۇرفىس بداضو بدر فاقترقنالضوئە . فىمامن دائىم على بدر

وأهل المطالب بذكرون أن الافتشار وسد يموضع الصهر يجمطليا نفتر علم أشهرا الى أن تفاوع له صهر يجاوي علمه هذا المسعد وهذا الشيرف الذي علم به ما مع الفيلم تنظرة في غامة الحسيد لان قد بلد بركدا لحيش وبسستان الوزير المغرف العدوية ويرا لنعي على المورد المسطورية ويرا في المورد المسطورية ويرا في المورد المسلورية ويرا المورد والمورد والمورد والمورد والمورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد والمورد والمورد والمورد والمورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد والمورد والمورد المورد المو

النفقة على هذا المهم خسمانه أهدأك درهم وخسمانه ألف درهم وكاتب الصادة أن يحلس السلطان بهذا القصر كل يوم لمندمة ماعد ابو مى الانتين والجيس فانه يحلس للندمة بدا والعدل كانتقدمذكره وكان يحرح الى هدا القصر من القصور المؤالة فعلس تارة على تحت المال المنصوب بصدر الوان هذا القصر المطل على الاصطبل وثارة منسعد دونه عبلي الارض والاحراء وقوف على مائقدّم خلاأ مراءالمشورة والقرماء من السلطان فأنه لهس لهمعادة بحضووهذ الجلس ولايحضرهذا الجلس من الامراء الكارالام دعت الحاسة اليحضوره ولارال البلطان حالسا الى الثالثة من النهار فيقوم وبدخل الى قصوره المؤانسة ثم الى دارح بمه ونسائه ثم يخرج في اخريات النهادالي قصوره الحوالية فينظرني مصالح ملكه ويعسرالسه الي قصوره الحوّالية خاصته من أرباب الوظائف في الاشفال المتعلقة معل ما تدعو الماحة المه ويقال لها خدمة القصر وهذا القصر تحياه ما مدرجة رسال المسامن الرحمة التي تصاء الابوان فصلم والرحمة التي على والتصر خواص الامرا وقبل دخولهم الى خدمة القصرو عشى من ماب القصر في دها ليرمفر وشة مالرخام قد فرس فوقه انواع السط الى قصر عظم الساء شاهة في الهواما واند أعظمهما الشمالي بعلمنه على الاصطبلات السلطانية وعند النظر الي سوق الحسل والقاهرة وظواهرها أتي نحو النيل ومايليه مس ملادا للهزة وقراها وفي الابوان الناني القيل ماس خاص لخروج السلطان وخواصه منه الى الاتوان الكبراً ما ملوك ويدخل من هذا القصرالي ثلاثة قصور حوّالية منها واحد مامت لارض هذا القصروات نصعد اليهابدرج في جعهاشا سل حديد تشرف على مثل منظرة القصر الكيمووفي هذه القصور كلها مجاري الماء حرفو عامن السل بدوالب تدبرها الإشارمين مقرد الي موضع ثرالي آخر حتى ينتهي المياه الى انقلعة ويدخل الى القصور السلطائية والى دورالامراء الخواص المحياورين للسلطان فيحرى الماء في دورهم وتدوريه حياماتهم وهومن عيائب الإعبال رفعته من الارض الي السهياء قر سامن خسما له دراع من مكان الى مكان ويدخل من هذه القصور الى دورا لمرسم وهذه القصور جمعها من ظاهرها مبنية بالخر الاسودوالحر الاصفرمو ذرةمن داخلها بالرخام والفصوص المذهبة المشحرة بالصدف والمعون وأنواع اللوامات وستوفها كلهامدهمة قدموه تباللازورد والنور يحرق فيجددانها بطافات من الزجاج انقبرسي اللؤن كقعلع الحوهرا للؤلفة في العقود وجسع الارانسي قد فرثث مالرخام المنقول اليهامن اقعلا الارض بمالابو حدمثله وتشرف الدور السلطانية من بعضها على بساتيز واشعبار وساحات السوامات البديعة والإيقار والأغنام والطمورالدواجن وسسأتي أنشآ القه ثعالى ذكرهذه اقتصور والمساتين والأحواش مفصلا ووكان بهذاانقصر الابلق رسوم وعوايد تفهركترمنها ومطل معطمها وشت الى الآن بقياما من شعار المملكة ورسوم السلطنة وسأقص من أسا وذلك انساء القدنعالي مالاتراه بغيرهمذا الكتاب مجوعا والقديوقي وضلامن بشاء « (الا - وطة السلطانة) وكانت العادة أن وترما القصر في طرف النها رمن كل وم أ- وطة حلمة العاشة الامرا وخلاالمر انين وقلل ماهم فيصيحره عدمهاط أول لايا كلمنه السلطان ثم مان بعد ويسمى الماص قدياً كل منه السلطان وقد لاياً كل ثم ثالث بعده ويسبى الطارى ومنسه مأ كول السلطان وأماني آخر الهار فمتذ سماطان الاول والشاني المسور بأخماص ثمان استدى بطارحضر والافلاماعمد المشوى فأنه لساله عادة محفوظة النقام بل هوعلى حسب مارسم به وفي كل هذه الاسمطة يؤكل ماعليها ويقرق نو الات تميستي بعدهاالانسماء المعمولة من السكروالافاويه المطسة عماه الورد المردة وكات الصادة أن ست في كل لله بالقرب من السلطان أطباق فها أنواع من المطينات والدوالقوار والقشطة والحبن المقلى والموز والسكباح وأطباق فيهامن الاقسماه والماء السارد برسم أرباب النوية في السهر حول السلطان لتشباغاوا بالماحيكول والمشروب عن النوم ويكون الليل مقسو ما منهم يساعات الرمل فاذا انتهت نوية تهث التي طيها ثم ذهبت هي فنامت الى الصباح هكذا أبدامفر اوحضرا وكأت العادة أبضأن يت في المت السلطاني من القصر أوالهم انكان فى السرحة المصاحف الكريمة لقراء من خرامن أرباب النوية ويست أيضا الشطر في لتشاغل معن النوم وولغ مصروف السماط فيكل ومعداله طرمن كل سنة خسعة أقدد وهم عنها نحو ألفين وخسما يهديا رتنهم الغلآن والعامة وكان يعمل في ماطاللا العلامر قوق في كل يوم خسة آلاف رطل من الليم سوى الاوز والدساج وكان دائب المؤيد شيخ في كل وم لسماطه وداره عاعاته وطل من اللم ظلا كان في الحرم سنة ست وعشرين وشاعا أنسأل المائد الاشرف برسباى عن مقدار ما يطبح فى كل يوم بسيسية وعشبات لله مقاة درطل فى الوسيتين فأصراً ويط فى الوسيتين فأصراً ويطبخ بسيريده لانه بلغه أنه يوحذ بماذكر لشاذا السراجانا، وخوصه انتوصسرون وطلا هى المائدة المواصلة وفى كل يوم يزادة أيام المقدمة وتفسيان أيام عدم القدمة خسماته رطال وستة ارطال عن وجبى القداء والعشاء ومن الدسياحية وعشرين طائرا ولعمل المامونية وطايز ونسفا من السكر وما يعمل برسم المقدارة العمل العمل العمل المساحدة والمستوات المعادمة المعادمة المعادمة المعادمة المستوات السكر وما يعمل برسم

« (د كرالعلامة السلطانة)»

قد بوت العادة أن السلطان بكب خطه على كل ما يأحربه فأمّا مناشر الاحراء والحند وكل من إدافعاع فانه مكتب عليه علامته وكتبها الملك أنساصر محدين قلاون أقه أولى وعل ذلك اللوك بعدوالي الوم وأماتضاليد النوّان وتواقع أرماب المناصب من الفضاة والورّدا والمكتاب وبقية أرماب الوطائف وتواقسم أرماب الرواتب والاطلاقات قآنه يكتب عليها أحدواسم أسه ان كان أنوه ملكافيكت مثلا مجدين قلاون أوشعران بن حسسين أوفوج بزبر فوق وان لم يكن أبوه عن تسلفل كبرقوق أوشيخانه يكتب اسم فقط ومشاله برقوق أوشيح وأما كتب الديد وخلاص المقوق والفلامات فاته يكتب أيضاعلها اسه وربما كزم المكتوب اليه فكتب السه أخوه فلأن أووالده فلان وأخوه يكتب للا كأبرمن أرماب الرتب والذي يعلم عليه السلطان اما اقطاع فأرسم فسه أن يقال خوج الامر الشريف وأماوطائف وروأتب واطلاقات فالرسم في ذاك أن يضال وسم بالامر الشريف وأعلى مأبعلم عليه ماافتتم بمعابة أولها المدقه غماافتنم بخطبة أولها أما بمدحدالله حق الىدل خرج الامرى المنساشيرة ورسم الاحرى التواقيع ثه مدهد الزل الرتب وعوان يفتغ ف المنساشر فرج الامر وفي التواقسع ودم بالامروعت أزالت السرالفتي فها بالحدقة أول انطبة أن تطفر بالسواد وتنضمن اسم السلطان وألقابه وفدبطلت اللغراف وقتساه سداوكات الصادة آن يطالع نواب المطكد السلطان عايمة عندهم تارة على ألدى المريدية وتارة على اجتمة الحسام فنعود اليهم الاجوية المسلطا نية وعليما العلامة فأذأورد البردى أحضره أمعر بأندار وهومن أمماء الالوف والدواداو وكأتب السر من يدى السلطان فقل البردى الأرض وبأخذالدواداوالكتاب فسمه وجه البريدي تمرشاوة السلطان فيفتحه وعيلس حنتذ كاتب السر وبقر أ.على السلطان سر افان كأن أُحدمن الأحراء حاضراتقي حق يفرغ من القراءة ويأمر السلطان فيه بأحر وانكان اغبرعلى أجنعة الحام فاته بكتب في ورق صغير خفف ويحمل على الحام الازرق وكان لحام الرسائل مراكز كاكان المريد مراكزوكان بسنكل مركزين من العيد أسال وفي كل مركز عدة خنول كاساه فىذكرااماريق فعما يدمصروالشام وكانت مراكزا لحامكل مركز منهاثلاثة مراكز مرمراكز العرد فلاتعدى الحام ذال المركز ويتقل عندنزوله المركز ماعلى جناحه الى طائر آخر ستى يسقط بقاعة الجبل فيصفره البراح ويقرأ كاتب السر البطاقة وكل حدا بمايعل على بالقصرويما كان يعضراني القصر بالقلعة في كل يوم ورقة الصباح مرفعها والى القاهرة ووالى مصر وتشقل على أنهاهما عيد في كل ومولية بصارات البلدين وأخطاطهمامن مر ور أوتال قدل أوسر قد سارق وغود الدام السامان فيه بأمره (الاشرفة) هذا القصر المروف بالاشرفية أنشأه الملك الاشرف خليل مزقلاون في سينة التتين وتسعين وسقانة ولمأفرغ صنع يدمه ساعظها لم بعمل مثلاف الدولة التركية وختن أناء الملاث الناصر عدين قلاون وأبن أخده الامرموسي بن الصالر على من ةلاون وبعم سائر أرباب الملاهي وبعيع الاعراء ووقف الفرند ادية بأكياس الذهب فلأعام الآخرا من الفاصكية المرقص فارآ الوند اوية على كل من قام الرقس حتى فرغ الملكان فالمع على كل أسير من الاصراء بغرس كأسل القسماش وألبس خلمة عظمة وأذم على عدةمهم كل واحسد بأقسد ساروفرس وأنع على ثلاثين من الامراء الخاصكية لكل واحدميلغ خسمة آلاف ديساروأنم على البلسل المفي بالقحد شاروكان الذي عل في هذا المهم من الغنم ثلاثة الاف وأس ومن البقر سفاتة وأس ومن الليل خسماتة اكديش ومن السحور برسم المشروب ألف قنطاروهمانما تهقنطار وبرسم الملوى مائة وستون فنطارا وبلغت النفسقة على هذا الهم فعل السعاط والمشروب والاقبية والطراز والسروج وثباب النسام بلغ الهائم أف د شارعينا (المسرية) ومن علة دورالعلمة عاعة الييسر ية أنشأها السلطان الملك الشاصر حسن بزعد بن قلاون وكان اسكرا بسأتها

ولمام ص الطاهر حعاد أحد الاوصياء على تركته فتمام بملف الماليك السلطائية العاك الناصر فرجهن رقوق والانفاق عليم بحضرة الساصر فأخنى عليهم كل دينار من حساب أدبعة وعشر بن درهما ولما اخضت النفقة نودى فى الماد أن صرف كل دينار ثلاثون درهما ومن المشعنه بما له وعوقب فعد للنساس من ذلك شدَّ وكان قد كفرالقيض على الإمراء بعدموت الظاهر يخصدُث مع الامعُ الكيمرا عَشْ القائم شد بعد دولة الناصر فرج اعد موت أسه في أن حصون على كل أمير من المقدّمين خسون ألف درهم وعلى كل أمر من الطبانا ادعشرون أف درهم وعلى كل أمرعشرة خسة آلاف درهم وعلى كل أمرضة ألفادرهم وخسمائة درهم فرسم بذات وعلى مددة أبام الساصر وحصل به رفق للامرا ومباشر يهبم م خلع عليه واستقرأ أساداد السلطان عوضاعن الامد الوذير اج الدين عبد الرذاق من أي الغرج الملكى في وم الاشن الث عشري دى القعدة من السنة المذكورة فأبطل تمر خ منسة في خصب وضيان العرصة وأخصاص الكالن وكتب بذلك مرسه ماسلطانها و بعث به الى والى الاشونين وأبطل وفرالشون السلطانية وماكان مقرّراً على البرددار وهوفى الشهرسيعة آلاف درهموما كان مقرراعلى مقدم المستخرج وهوفى الشهر ثلاثة آلاف دوهم وكأت سماسرة الغلال فأخذين يشترى شسأمن الغلة على كل اردب دوهمين جسرة وكالة ولواحة وأمانة فألزمهم أن لا يأخذوا عن كل اردب سوى نصف دره مم وهدُّدعلى ذلك بالفرامة والعقوبة وركب في صفر سسنة ثلاثُ وغمانما أنالي ناحمة المسة وشرا الحمة من الضواحي مالقاهرة وكسر منها ما خف على أربعين ألف حرّة خر وخزب باكسسة كانت للنصاري وحل عدة حرار فكسرها يحت فلعة الحل وعلى ماب زو لله وشد دعلي النصاري فل مكنه أمرا الدولة من حلهم على الصغار والمدلة في ملسهم وأمر فضرب الذهب كل " د شاوزته مثقبال واحسد وأراد مذلك اطال ماحدث من المعاملة فالذهب الافرنجي فضرب ذلك وتعيامل النياس به مدة وصاريقال دينارسالي الى أن ضرب الناصر فرج دناتروسم أها الناصر بةوصار يحكم في الاحكام الشرعمة فقلق منه أمرا الدولة وفاموا في ذلك فنع من الحكم الافعار على الديوان المفرد وغره مماهو من لوازم الاستاداروأخذ في مخياشينة الامراء عندماعادالنياصر فرج وقدانهزم من تيورلنك وشرع في الهامة شعيار المملكة والنفقة على العساكر التي رجعت منهزمة فأخذ من بالادالا مراء وبلاد السلطان عن كل ألف ديناو فرساأ وخسمائة درهم تمنما وجيى من أملاك القاهرة ومصروطوا هرهما أجرة شهروا خدمن الزوعو كل فقران عشرة دراهم وعن الفدان من التصب الزروع والقلصاص والنياة نحوما بدرهم وحي من الساتين عن كل" فذان مائة درهم وقام نفسه وكدس الحواصل للاونها واومعه معاعة من الفقها وغرهم وأخذ تمافهامن الذهب والفضة والفلوس نسف ما يجد سواء كان صاحب المال عاسا أوحاصرافع ذلك أموال التصاروا لايام وعرهمن سامرمن وجدله مال وأخذ ماصكان في الحوامع والمدارس وعدهامن الحواصل فشهل الساس منَّ ذلكُ صُروعَظيم وصاد يؤخذ من كل ما تقدرهم ثلاثة دواهم عن أجوة صُرف وسنة دواهم عن أجوة السول وعشرة دراهم عن أحرة نقب فنفرت منه القاوب وانطلقت الالسن بذته والدعاء علىه وعرض مع ذلك الحندوأارم من اوقدرة على السفر بالتعهد زالسفر الى الشيام اقتال تعور لنك ومن وحده عاجرا عن السفر ألزمه يحمل نصف متعصل اقطاعه فقبض عليه في وم الاثنين وابع عشر وجب سنة ثلاث وهما ته وسلمالف اض سعدالدين ابراهم بزغراب وقررمكانه في الاستادارية فليرل الى يوم عيدالفطومن السنة المذكورة فأص ماطلاقه بعد أن حصر وأهد إهائة كبرة ثم قبض عليه وضرب ضر مامير حاستي أشفي على الموت وأطلق في نصف ذى القعدة وهوم بض فأخرج الى دساط وأقام مامدة ثم أحضر الى القاهرة وقلد وظفة الوزارة ف سنة خس وغمانا لة وجعل مشرافاً بطل مكوس الصرة وهوما يؤخذ على مايذ بح من البقر والغنم واستعمل في اموره العسف وترك مداراة الامراء واستعل فقيض عليه وعوقب وسمن الى أن آخرج في رمضان سنة سبع وثما نمائة وقلد وظيفة الاشارة وكانت الامرجال الدين توسف الاستادار فليترك عادته في الاعاب رأيه والاستبداد بالامورواستعمال الاشاء فبسل أوانها فقض علمه فيذى الحدمنها وسلالاموحال الدين وسف فعاقبه وبعث به الى الاسكندرية فسمن بها الى أن سى جال الدين فى قسله عمال بذله الناصرف حى أذن له فيذال ففقل خنقا عصراوم الجعة وهوصاغ السابع عشرمن جادى الاسوة سنة احدى عشرة وعانماته

رجه الله وكان كثرالتسك من المعلاة والعوم والصدقة لا يمل ديم من فو افل العبادات ولا يترك قسام المسلس من أو المبادات ولا يترك قسام المسلس من أو كان سوم والمدن و كان المسلس من أو الوضوء جديد و كلما أحدث و منا و أو الوضوء ولا يترك أو داد، في سال من الاحوال مع المروض على المسلسة و عمل المسلسة و كنب الخط الملج و قرأ القراآت المسلسية وعرف النم و المنافذة الممال يعيد والموجد المسلسية وعرف النم و النمة و المسلسية و المسلسة و المسلسة و المسلسة و يستنف المسلسة و ويدان يجعل عالمة و المسلسة و ويدان يجعل عالمة المسلسة والمسلسة المسلسة و المسلسة و يستنف الموجد المسلسة و المسلسة و ويدان يجعل عالمة المسلسة المسلسة المسلسة و المسلسة و المسلسة و ويدان يجعل عالمة المسلسة و ويدان يجعل عالمة الامورد المسلسة المسلس

#### ه (جامع الطافر) ،

هذا المامع القاهرة في وسط السوق الذك كانعرف ود عابسوق السراجين ويعرف الدوم بسوق الشراجين ويعرف الدوم بسوق الشوا بين كان يفال إدا مله المساهدة المواجهة ويقال المساهدة المساهدة المساهدة المساهدة المساهدة المساهدة المساهدة الدينالة أبيا المهون عبد المحمد من الآخم بأحكام القد منصور ووقف سوا يتمد على سدته ومن يقرأ أمد و فال ابن عبد الغلاهر بناء القائم وكان المنافر والمادي من منسروعال ذرابع وقد أخد رأسين من الفتم فديم المدهدة على من منسروعال ذراب وقد أخد رأسين من الفتم الاتحروات وأخد المساهدة المنافرة والمنافرة المنافرة المن

\* (جامع الصالح) \*

هكذا بياض بالاصل

هذا الجيامع من المواضع التي عمرت في زمن الخلفاء الفاطميين وهو خارج باب ذويلة • قال أين عبيد الظاهر كان الصالح طلائع من رويك لما خدف على مشهد الامام الحسين وضى المقاعنه اذكان بعسفلان من جيمة الفرج وعزم على نقل قدى هذا الجامع لد فنه به فلمافرغ منه لم يمكنه الخلفة من ذاك وقال لا يكون الاداخل القصور الزاهرة وفي المشهد الموحود الآن ودفن به وتم الحيامع المذكور واسترحاوس زين الدين الواعظ مه وحضور الصالح المه فيقال ان الصالح لماحضرته الوفاة حم أهادوا ولاده وقال لهم في حلة وصيته ماندمت قطف شيء علته آلافي ثلاثة الاول سامي هدذا المسامع على ماب القساهرة فانه صارعو مالها والشاني توليتي لشاور الصعد الاعلى والشالث مروجي اليهليس بالعسبا كروآنضاق الاموال ابخة ولمأتمهم الي الشهام وافتم بت المقدس وأستأصل سافة الفرنج وكان قد أغق في العساكر في قال الدفعة ما فذاله ويناروني في الحامع المذكور صهريجا عظها وجعل ساقبة على الخليج قريب باب الخرق غلا الصهر يج المذكوراً بام النيل وجعل الجساري الدوأ فيت الجعة فيمنى الابام المعزية في سنة بضع وخسين وسقالة بعضور وسول بغداد الشيخ غيم الدين عبد الله البادران وخطبيه أصيل الدين أبو بكر الاسعردى وهي الى الآن ولماحد شن الزارة سنة التنين وسبعمائة تهذم فعسم على يد الامرسف الدين بكتمرا لموكنداد ٥ (طلائع بن وزيات) \* أبوالغارات الملك المسالح فارس المسلى نصرالدين قدم في أول احره الى زيارة مشهد الأمام على من أبي طالب وضي الله عنه بأرض التعف من العراق في جاعة من الفقراء وكان من الشبعة الإمامية وأمام مشهد على "رضي الله عنه يومنذ السيداين معصوم فزارطلا أم وأعصابه وبالواهنالك فرأى ابن معصوم في منامه على بنأ في طالب رضي الله عنه وهو يقول اقدور دعلك الداة أربعون فترامن حاتم رحل شال اطلائم بزريك من أكبر عيينا قل ادهب فقد ولينال مصرفل اصبع أمر أن سادى من فكم طلائع بن وذيك فليقم الى السيد ابن مصوم فيا وطلائع وسلم علىه تقص عليه مارأى فسار حدثتذالي مصر وترقى في المدم حتى ولى منية في خصب فلما قتل نصر بن عباس الخلفة الظافر بعث نساء القصر الى طلائم يستغنن م فى الاخذ شار الظافر وجعلى فى طى العصاب شعور النساء فجمع طلائع عنسد ماوردت علىه آلكتب الناس وسادريد القاهرة لمحادبة الوزرعياس فعند مأقرب من البلافر عباس ودخل طلائع الى القياه رة فلع عليه خلع الوزّارة ونعت بالله العسالح فارس المسلين نصير

آداء وامتزج تعظيم الاسلام وأهلي بقليه واستدساعته في رماية التشباب وحسن لعبه بالرع ومرن على دكوب الحلومنهر من بصرفي رتبة فقسه عارف أواديب شاعراً وساسب ماهر هذا ولهسم أزمة من الخذام والكار من رؤس النوب يغمصون عن حال الواحد منهم الفيص الشاف ويؤاخذونه أشسة المؤاخذة وساقشونه على سركاته وسكاته فان عثراً حدمن مؤدَّ مه الذي يعلم القرآن أو الطواشي "الذي هو مسلم المه اورأس النوية الذي هوسا كم علمه على إنه اقترف ذنساأ وأخل برسم أوترك أدمامن آداب الدين أوالدنسا فالجمعل ذلك ومقو ية مولكة شديدة فدرجرمه وبلغ من تأديهم أن مقدم المالك كان اذا أتاه بعص مقدى الطباق في السعر بشأورعلى بلول أنه يغتسل من جنابة فسعت من يكشف عن مس حساشه الكان من احتلام فسنظر في سراو له هل فسه حناه أم لافان لم محسد به حناية عام الموت من كل مكان فلذ الله كانواسادة مدرون الممالك وفادة عداهدون فيسمل اللهوأهل ساسة يسالغون في اظهارا لحمل ويردعون من جاراً وتعدّى وكات لهم الادرارات الكثيرة من الليوم والاطعمة والملاوات والفواكه والكسوات الفياخرة والمعاليمين الذهب والفضية بحيث تتسع أحوال غلام وضض عطاؤهم على من تصدهم ثمل كانت الم الظاهر برقوق رأى الحال في ذلك بعض الشئ الى أن زالت دولته في سنة احدى وتسعن وسعمائة فلاعاد الى المملكة رخس المماليك في سحثي الفاهرة وفي التروّع فنزلوا من الطباق من الفلعة وتسكموا نسباه اهل المدينة واخلدوا الى البطالة ونسوا تلك العوايد تم تلاشت الاحوال في ايام الناصر فرج من مرقوق وانقطعت الرواتب من الليوم وغيرها حتى عن مماليك الطباق معقلا عددهم ووتب لكل واحدمتهم في المومملغ عشرة دراهم من الفاوس فصارعدا وهم في الفالب الفول المماوق عزاعن شرأ واللم وغيره هذاويق ألجلب من الماليك اغاهم الرجال الذين كانواف بلادهم ماين ملاح سفسنة ووقاد في تنور خياز ومحوّل ما • في غيط أشمار وتحود لله واستقرّ رأى الناصر على أن نسلم الماللك للفقه يلفهم بل يتركون وشونهم فبدلت الارض غيرالارض وصارت الممالسك السلطائية أوذل الناس وأدناهم وأخسهم قدراوأ تصهم نفسأ وأجهلهم بأمرالانياوا كثرهما عراضاعن الدين مافيهم الامن هوأذن من قرد وألص من فأرة وأفسد من ذت الإحرم أن حربت أرض مصر والشام من حث يصب النيل الي مجرى الفرات يسو والالة الحكام وشدة عبث الولاة وسو تصرف أولى الاهر حتى أنه مامن شهر الاونفاهر من أخلل العام مالا يتدارك فرطه وبلغت عدة المالك السلطانية فأمام المك المنصورة لاون سنة آلاف وسمعمائة فأرادا نه الاشرف خلل تكمل عدتها عشرة آلاف عملوا وحقلهم طوائف فأفرد طائفتي الاومن والمركس وسيماها البرحية لانه أسكتها في أبراج بالقلعة فبلفت عدّتهم ثلائة آلاف وسعما نة وأفرد حنس الحطا والقيماق وأراهه بقاعة عرف الذهبة والزمرذ بة وحعل منهم جدارية وسفاة وسماهم خاصصية وعل البرحية سلاحد أربة وحقد اربة وجاشنكر بة وأوشاقية غشغف الملك النياصر مجدين قلاون بجلب المعاليك من بلاد أزباك وبلاد ورروبلاد الروم ويغذاد وبعث في طلبهم وبذل الرغائب التصارف حلهم اليه ودفع فيهم الاحوال العظمة ترافاص على من يشتر مدمنهم أنواع العطاءمن عامة الاصناف دفعة واحدة في ومواحدولم براع عادة اسه ومن كان قبله من المولف تقل المالية في أطوار الحدم حتى يندوب و يتزن كاتقدم وفي تدريعه من ثلاثة دنانبرفي الشهرالي عشرة دنانعر تم فقلمن ألحامكمة الى وظيفة من وظائف الخدمة بل اقتضى رأبه أن علا اعتبم مالعطاء الكثير دفعة واحدة فأناه من المهاليك ثي كثير وغية فيسالديه حتى كان الاب يسع ابنه التساجر الذي يحلبه الىمصروبلغ غن المعاول في المعه الى ما تة الف درهم فادونها وبلة تنفقات الماليات في كل شهر الى سبعين ألف درهم مُ رَالدَّت منى صارت في سنة عمان واديميز وسبع النما تين وعدرين الدرهم و(دار الساية) كان بقلعة الحبل دارنياية سناها الملك المنصور قلاون في سنة سبع وعما بين وستما ته سكتها الامرحسام الدين طرنطاي ومن يعده من نواب السلطنة وكانت النواب تحلس بشسه كهاحتي هدمها الملا الناصر محدين قلاون فى سنة سبع وثلاثين وسبعائة وأبطل النسابة وأبطل الورارة أيضا فصار موضع دارالندابة ساحة فلامات الملك الساصر أعاد الامعرقوصون داوالنساية عنداستقراده فيسابة السلطنة فلرتكمل حي قبض عليه فولى نسابة السلطنة الامبرطشتمر محص أخضروقيض علىه فتولى بعده سابة السلطنة الامبرشيس الدين آق سنقرف أيام ألمك الصالح اسماعيل بالملا المساصر محد بنقلاون فيلس بهاني وم الست أول صفرسة ثلاث وأوبعين وسيعمانه

وبنساك دارالتسابة وهو آول من حلس ما من للنواب مد تحديدها ويوارثها النواب بعده وكانت الهيادة أن ركب حدوث مصر يوى الاثنن والجنس في الموكب عُث الثلغة فيسبرون هذاك من رأس المسورة الحماب القرافة نم نتف العسكر مع مائب السلطنية و سادى على الحيل ينهم ورعمانو دى على كثير من آلات الحند والنليم والمركاوات والاسلمة وربميانو ديعل كشرمن العيقار ثم يعللعون الحائلا مهة السلطا سية مآلا يوان مالفالعة على ما تفدُّ مذكره فاذامنه ل النبائب في حضرة السلطان وقف في ركن الابوان إلى أن "تفضي الخدمة فعفْر ج الى دار النبابة والامراءمعه وعذالسماط بن يدبه كاعتر ساط السلطان ويحلس حلوسا عاقالله اس ويحضر مأرنا الوغلائف وتقف قدّامه أعجباب وتقرأا القيمص وتقدّم المه الشكاة ويفصل امورهم فكان السلطان مكتب بالنائب ولا تمذي لقراءة القصص عليه وسماع الشحكوي ثعو ولامنه على فسام النبائب مهذا الامرواذا قر تت القصص على النبيات تطرفان كأن من سومه مكفي فيها أصيد روعته ومالا مكفي فيه الأمن سوم السلمان أمر بكانه عن السلطان وأصدره فكنت ذلك وخه فيه على انه ماشارة النبائب وعزع زنة إب السلطان بالمالة الشامية بأن بعيرعنه بكافل الملكة الشريفة الأسيلامية وماكان من الامووالق لابدله من إساطة على السلطان بهاغانه اما أن يعلمه مذلك منه المهوق الاجتماع به أورسل الى السلطان من يعلم به وبأخذ رأ مدهمه وكأن ديوان الاقطاع وهوالينش في زمان النيابة ليس لهم خدمة الاعتب دانسات ولا أجمّاع الابه ولا يجتمع ماط الحيش والسلطان في أمر من الامور فلياً بطل الملك الساصر عهد من قلاون النمامة صيار فاظر الحدش يجتمع مالسلطان واستمة ذلا بعد اعادة النسامة وكان الوزر وكاتب المسر تراجعان النساتب في بعض الامورد ون بعض ثم أضملت نيابة السلطنة في أمام التساصر عهد بن قلاون وتلاشت أوضاعها فلمات أعدث بعده ولم تزل الى اثناء امام الطاهر مرقوق وآخر من وليا على اكثرقوا عنها الامرسودون الشيئ وبعده أمل النسامة أحدف الامام النظاهرية ثران ألنياصر فرج من رقوق أقام الامترتمراز في نسابة السلطنة فليسكن دارالنساية في القلعة ولاخرج عيايه فهمن حال حاحب الحجاب ولم مل النسامة تعدتم ازاً حدالي ومناهذا وكأت حقيقة النائب أنه السلطان الشانى وكانت سأترنؤ أب المالك الشأسة وغرهاتكاتمة فى غالب ماتكات فمه السلطان وراحعونه فسه كاراح السلطان وكان يستمدم الحندو يحرج الاقطاعات من غيرمشاورة وبعن الاحرة لكن بمشاورة السلطان وكان النبات هو المتصر ف المطلق التصر ف ف كل أمر فعراجع في الحيش والمال والخيروهو العريد وكل ذى وظلفة لا يتصرف الا بأمره ولا يفصل أمرامه ضلا الاعراجة وهو الذي يستخدم الحندورت في الونطائف الإما كان منها حليلا كالوزارة والقفساء وكامة السر" والحيش فاله يعرض على السلطان من يصلح وكان قل أن لا يحياب في في يعينه وكان من عدا ناتب السلطنة بدمار مصر بلسه في رسة النهامة وكل تؤاب المهالك تخاطب علا الامراء الاناث السلطنة عصر فانديسي كفافل المسألك تسيزأله وامانة عن عظيم محله ومالحقيقة ماكان يستعق اسرنامة اللطنة بعدالنات عصرسوى نائب الشام يدمشق فقط وانحا كانت النيابة تعلق أبضاعلي اكارنواب الشام وليس لاحدم بممن التصرف مأكان لناثب دمشق الاأن نياء السلطنة بحلب تلى رسة يسابة السلطنية بدمشق وقد اختلت ألاكن الرسوم واقضعت الرتب وتلاشت الاحوال وعادت اسمأه لأمعني لهاوخما لات ماصلها عدم والقد مفعل مأيشاء

# (دكرجموش الدولة التركمة وزيما وعوايدها)

اعم المه قد كان بقلعة المبل مكان معدّ لدوان المبنى وأدرتت منه بقدة الى اثنا دروة الفاهر برقوق وكان المقر المبنى وسائر كالب المبنى لا برسومه وكانت جدوش الدوة التركسة بديار مصرعلى قسين مهم من هو بعضرة قد تغدا كثرها وضى غالب رسومه وكانت جدوش الدوة التركسة بديار مصرعلى قسين منهم من هو بعضرة السلمان ومنهم من هوفي أهلارا لملكة وبلادها وسكان ماديك العرب والتركان وجندها محتلفات أثر المروح من وروح وأكراد وتركان وغالب من المعالسة المنتاعين وهم طبقات اكارهم من له اهرة حافة فارس وتقدمة ألف فارس ومن هدذ القبيل تكون اكارالتواب وربحازا ديسفهم بالعشرة فوارس والعشرين ثم أهراء الملينات الموجودة ومعلمهم من تكون أمراء المعشرة فوارس والعشرين فرامرا المعبدة المادة المنات المسبعين والاتمكون المعبدة المادة المتروزة المعشرون فارساد لا يقتر موجود وربحاكان فيهم من اعترون ما دساء المعبد والاتمكون المعبدة التروي آخر وانكل من أوفاف البلدين دبوان فعه كأب وجباة وكانت جهة عاصرة يصصل منها أموال جة فيصرف منها لاها الحرمن أموال عظمة في كلُّ سنة تحمل من مصر البسم عمن يثق به قاضي القضاة وتفرق هناك صروا وبصرف مناأ بضاعصر والقاهرة لطلبة العاولاه لاالمبر وللفقراءش كنع الاانها اختلت وتلاشت في زمننا هذا وعاقلل أن دام ما تحن فيه لم ين لها اثر ألبتة وسيب ذلك اله ولى قضأ والحنفة كال الدين عرب العدم في أمام الملك الساصر قرح وولاية الأمعرب ال الدين وسف تدب والامور والمملكة فتطاهرا معاعلي اتلاف الاوفاف فكان حال المين اذا أُواد أُخذُوت من الأوفاف أغام شاهدين بشهدان بأن هذا المكان بضر ما لمار والمار وأن الحظ فيه أن سندل م غره فع كمه قاض الفضاة كال الدين عرس العدم ماستندال ذلك وشره سهال الدين في هذا ألف مل كأشره في غيره مفكم المذكور ماستدال التصور العبامرة والدوراطلية علمه الدرية والناس مل دبن ملكهم فصاركل من بريد سع وف أوشرا وفف سعى عندالقاضي المذكور عاه أومال فيحكمه بماريدس ذلك واستدرج غسره من القضاة الى فوع آخر وهوأن تقام شهر دالقمة فيشهدون مأن هذا الوفف ضار الخداروالمداروان الخط والصلة في سعة أشاصًا فيعصيهم فاص شافعي أ لذهب بسع تلك الانتساص واستقر الامرعلى هذا الى وتتناهدذا الذي غن ضمه ثم زاد بعض سفها خضاة زمننا في المعنى وحكرسع المساجدا طامعة أذاخرب ماحولها وأخذذرية واقفهاش أتفاضها وحكم آخرمتهم يسع الوقف ودغوالتين تستحقه من غرشرا مدل فامتذت الابدى لسع الأوقاف حتى تف بذلات سائر ما كان في فراتني مصر من آلترب وحسع ما كان من الدورا لجليلة والمساكن الآنيقة عصر الفسطاط ومنشأة المهراني ومنشأة الكتاب وزرسة قوصون وحكر ان الاثر وسويقة الموفق وماكان في الحكورة من ذلك وما حكان بالحقائسة والعطوفية وغيرهامن حارات القاهرة وغيرها فكان ماذكر أحداساب الخراب كاهومذ كورفي موضعه من هدذا التكتاب م الحهة الثالثة الاوقاف الاهلة وهي التي لها فاغلر خاص المامن أولاد الواقف أومن ولاة السلطان أوالشاضي وفى هدره الجهة اللوائك والمدارس والجوامع والترب وسيكان متصلها قدخرج عن الحذفي الكثرة لماحدث في الدولة التركمة من شاء المدارس والجوامع والترب وغرها وصاروا يفردون أراضي من أعمال مصروالشامات وفيها بسلاد مقرّرة وبشمون صورةً يتملكُونها بها ويتجعلونها وقضاعلي مصارف كاريدون فلااستبد الامبررقوق بأمر والادمصر قبل أن يتلقب ماسم السلطنة هم مارتصاع هذه البلادوعقد بجلسافه شيزالاسلام سراج الدين عربن رسلان البلقني وقائني القضاة بدرالدين عهدين أف البقاء وغوه فارتها أه ذلك فلياجلس على تتحت الملاث صياراً مراؤه بستاً جرون هذه النواحي من جهات الاوقاف ويؤجرونها للفلاحين بأزيد بماأستأجر وافلامات الغلاه رغش الامرف ذلث واستولى أهل الدواة على جسع الاراضي الموقوقة بمصر والشامات وسارأ جودهم من يدفع فهالمن يستحق ريعها عشرما يحصل له والافكثير مهم لايدفع شمأ البتة لاسماماكان من ذلك في بلادالمام فائه استهلا وأخذ ولذلك كان أسو أالنماس حالأ في هـ ذوا أن التي حـ دَّث منذسنة سنَّ وعُناعَ الله أنه الله عَها والمرابِ الموقوف عليهم وسعه واستبلاء أول الدولة على الاراضي

« (الحامع بجوارترية السافعي بالقرافة )»

هذا الجذمع كان مسحد اصغراط كثراتنا موافق الصفرى عندما عرال المطان صلاح الدين تومف ابن أوب المدرسة عجوار قبر الاسام الشبافتي "رضى القدعت و بحقل لها مدر ساوطلبة ذا والملا الكامل محدين العادل أبي وكرين أوب في المسعد المدكورون مديمة سيرا وخطب فيه وصلت الجعة مي في سنة مسع وستمائة

« (جامع مجود بالقرافة)»

هذا المتعدقدم والخطبة فيه متحددة وضيب تجود من سالم تماللاً الطويل من أجناد السرئ ترا الحكم أمير مصر بعد سنة ما "من من الهيرة قال القضائي المتحدالله وف مجسود بقال ان بجود احداد السكان ربعلا جند يامن جند السرئ ترا الحكم أمير مصرواته هوالذي يؤهسذا المتحدوذات أن السرئ ترا الحكم ركب وما فعارضع دجل في طريقه فكلمه ووعله جاغ الحاقات عن عن عن من أي مجودا قامره بضرب عنق

الرجل فقعل ظاربيع مجود الى منزة تفكرونه وقال رجل سكام عوضلة بعق فقتل بدى وأناطاته غيرمكره على فقال فلهلا استنعت وكثراً شعة وبكاؤه وآلى على ضدة أن يعزج من المنسد بة لا يعود فيها ولم يتم للته من التم طالعه على المناطقة المناطقة المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة على والمناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة على وخسسة وصنالة على والمناطقة على وخسسة وصنالة على والمناطقة المناطقة والمناطقة والمناطقة المناطقة على وخسسة وصنالة على وكان المناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة المناطقة على وخسسة وصنالة على وكان المناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة على وخسسة والمناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة والمناطقة على وخسسة وخسسة وصنالة على وكان المناطقة على وكان المناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة على وخسلة على وكان المناطقة على المنا

مو (جامع الروضة يقلعة جزيرة الفسطاط) \*

كال ابن المتوج هذا الشلع عره السُلطان الما الصائح نعم الدين أوب ونمان أمام بابه كنيسة تعرف با بنافقاتي بتراز العاقبة وكان جا بترما لمقودات محاعد من هسائب مصراً أن في وسط النيل بزيرة وسعفها برماساة وحدة البترائق وأيّها كانت تباته باب المسحدا بشامه وانما ودست عدد الثروحذ البشامع لم يزل بيدي الرواد والهسم فو البرين جدة عد المسائل المال المؤدسة المجودي عدم هذا البشامع في شهر وجب سسنة ثلاث وعشر بن وشائمة أنة ووسعه بدوركات الحسائب وشرع في حمارته نسات قبل الفراغ منه

ه (جامع غيز ما (وضة) \*

كال ابنالمتوح المسعد الحامع روضة مصريعرف بجامع غن وهوالقدم ولم زل الخطبة قائمة فيه الى أنعم جامع المقاس فيطلت الخطية منه ولم تزل الخطبة بطالة منه الى الدوة الطاهرية فحصك ثرت عما أرالناس حوله في الروضة وقل الناس في القلعة وصاروا يجدون مشقة في مشيهم من أواثل الروضة وعرا اصاحب عبى الدين أجدواد المساحب ما الدين على من حناداره على خوخة الفقيه نصر قبالة هذا الجدام ع فسين له أقامة الجمعة فى هذا الجامع لقريه منه ومن النباس فتحدّث مع والده فشياور السلطان الملا الفاهر سيرس فوقع منه بموقع لكاوة ركو به بحرالنل واعتناله بعمارة الشواني ولعهاف العروفطره الى كارة اللائق بالروضة ورسم ما فامة الخطبة فيدمع شاوا لخطبة بجامع القلعة لقوة تشدفي عارتها على ماسكانت على وأفيت الخطبة بدف سنة ستين وسيقاً نه وولى خطاسه أقضى التنساة جال الدين بن الغيفارى وكان ينوب البلزة في المسكم ثم ناب في الحكم عصرعن قاضى القضاة وحمه الدين المنسى وكان امامه فيحال عطلته من الخطمة فل أقيت فمه الخطبة أصنف الداخطاية فدمع الأمامة ، غين أحد خدام الخليفة الحاكم بأهم الله خلع علي في تأسع دينع الاسترسنة انتنن وأدبعها موظده سفاوا عطاء معلاقرئ فاذاف انه لضبقاته القواد وأمران بكتب ذلك ويكاتب ودكب وبريديه عشرة افراس بسروجها ولهذى القعدة من السنة المذكورة انفذ المدالحاكم خسة ألاف دشارو خسة وعشر ينفرسا يسروجها وبلها وقلده الشرطتين والحسبة بالقاهرة ومصر والدرة والنظرف أمورا بلسع وأموالهم وأحوالهم كلهاوكتب فسحلابذ الثقرى بأسلمع العشيق فنزل الى الجامع ومعه سائرالعسكروا للع عليه وحل على فرمسيز ومسكان في معلم مراعاة أمر النيدوغيرمين المسكرات وتنبع دُلتُ والتشديد فيه وفي المنع من عمل الفقاع وبيعه ومن اكل الملوخيا والسمان الذي لاقشرله والمنع من الملاهي كلهاوالنقذ مبمنع النساءمن حضورا لمناثروالمنع من بيع العسل وأن لا يتجاوز في بعه اكد من ثلاثة ارطال لمن لايسبق الله ظنه أن يتعذَّ منه مسكرا فاستقرِّذ للهُ الْي عَرْ مصفَّر سنة أديع وأربعه أنه فصرف عن الشرطتين والمسبة عظفر الصفل فلمحاديوم الاثنن المن عشر ربع الاسومة امر بقطع بدى كاتبه أبى القاسم على بنأ حدا بلرجاني فقطعنا جمعا وذاك اندكان مكتب عند ألسيدة الشريفة اخت آخاكم فانتقل من خدمتها الى خدمة غين خو فاعلى نفسه من خدمتها فستطت إذاك فبعث ألها يستعطفها ويذكر في وقعنه شيأ وقفت عليه فارتاب منه فطنت أن ذلك حدلة عليها وانفذت الرقعة في طيّ رفعتها الى الحاكم فالوقف عليها اشتدعضيه فأم بقطع يدبه جيعا تطعنا وقدل بلكان غيزهوااذى يوسل رفاع عقبل صاحب اللبرالى الملكم فى كل وم والربعون أمراو عالكهم مُمَا يَوْ آلاف قارس . مسخشاف وولامًا لامَالم خسابَهُ واربعهُ وسعون تفصيل ذال ثغر الاسكندرية واحد والصرة واحد والغر متواحد والشرقية واحد والمنوغة احد وقطبا واحد وكاشف الحنزة وأحد والضوم واحد والبقساواحيد والاشوران واحد وقوص واحا واسوان واحد وكاشف الوجه الصرى واحد وكاشف الوحه القبل واحد وتمالكهم خسما يدوستون و أمراء العشر اوات وعمالكهم ألف أن وما "منا فارس تفصيل ذاك خاصكة ثلاثون وغوصة ما في وسيمور امراو بمالك عمر ألفان . ولاة الاقالم سعة وسعون امرا فقسلهم اعون الرمان واحد وقلوب وآحد والجيزةواحد وتروجاواحد وحاجب الاسكندريةواحد وأطفيحواحد ومنفلوط واحد وعمائيكهم سعون فأرساه مقدمو الحلقة والاجناد أحدعشر ألفاوما تةوسة وسيعون فارسا تفصيل ذلك مقدموا المالك السلطائة أريعون مفدموا الحلقة مائه وثمانون نشاء الالوف أربعة وعشرون تساعمالك السلطان وأحنادا خلقة عشرة آلاك وتسعما تةواشان وثلاثون فارساتفه مل ذات بماليك السلطان ألف أعلوك أسناد الملتة عُمائية آلاف وتسعما تة والشان وثلاتون فارساه عمرة ذار الخماصكية الألوف والنائب والوزركل منهم مأتة أنف بناروكل ويشارعشرة دراهم الارتضاع ألف أنف درهم بمانسه من تجي الفلال كل اردَّب واحد من القبير بعشر بن دره. ما والحيوب كل الردب منها تعشرة دراه من ذلك الكلف ما ته ألف درهم والماليين تسمما ما أنف درهم والالوف الخرجة كل منهم خسة وعنون ألف ديدارك دينار عشرة دواهم الارتفياع غناغاته ألف وخسون ألف ابحاف مرغن عن الغلال على ماشرح فسه من ذلك الكف مسبعون ألف درهم والخالص ليكل منهم سبرما تة وغيانون آلف درهم والطبلة الذاعك كل منهم أربعون ألف د شاركل د سارعشرة دراهم الارتفاع أربعما أنه ألف درهم عاف من عن الغلال على ماشر عدمن ذلك الكاف خسسة وثلاثون ألف درهم والخالص لكل منهم ثلثماته وخسة وستون ألف درهم والطبطة الامانخ حمة ثلاثون ألف د شاركل د سارعان دراهم الارتفاع ما تناأت وأربعون أفد درهم عاف من عن الفلال على ماشر سمن ذله الكلف أربعة وتشرون أف درهم والخالص ماثنا ألف وستة عشر ألق درهم والعثهر اوات الخياصكية كل منه عشرة آلاف د ساركل د سارعشر در هم الارتفاع ما ما الصدوهم عافيه من عن الغلال على ماشرحمن ذلك الكلف سبعة آلاف درهم والخالص لكل منهم ثلاثة وتسعون ألف درهم العشراوات انفرجة كل مسمسعة آلاف ديناركل دينارعشرة دراهم الارتفاع سيعون ألف درهم عاقمه من عن الغلال على ماشر من ذلك الكلف خسة الاف درهم وانفااص لكل منهم خسة وسنون أنف درهم والكشاف لكل منهم عشرون ألف دساركل دسارها فية دراهم الارتفاع ما بذأف وسستون أف درهم عاضه من عن الغلال على ماشرح من ذلك الكافة خسة عشر ألف درهم والخالس مائة ألف وجسة واربعون ألف درهم الولاة الاصطبطناناه كل منهم خسة عشر ألف ديناركل دينار عمائية دراهم الارتفاع مائه وعشرون ألف دوهم عافه من عن الفلال على ماشر - من ذلك الكف عشرة آلاف درهم والخالص لكل منهما أنه ألف وعشرة الاف درهم الولاة العشر اوات لكل منهم خسة الاف د شاركل د شارسعة دراهم الارتفاع خسة وثلاثون أأف درهم عافيه من عن الفل على ماشر من ذلك الكلف ثلاثة الاف درهم والخالص لكل منهم النان وثلاثون ألف درهم ه مقدمو بماليك السلطان كل منهم ألف وما تسادين ادكل ويشار عشرة دراهم الارتفاع الشاعشر أفدرهم عافه من عن الغلال على ماشرحمن ذلك الكلف ألف درهم والخالص لكل منهم أحد عشر ألف درهم \*مقدُّمو الخلقة كل منهم ألف ديناركل دينارت عدراهم الارتفاع تسعة الافدرهم عافهمن عُن الفلال من ذلك الكلف تسعما تُقدرهم والفالص لكل منهم عمانية ألاف درهم ومائة درهم ونقيا والألوف لكل مهما ربعما تديشاركل وشارنسعة دراهم الارتفاع ثلاثة آلاف وستما تهدوهم بمانسه من عن الغلال من ذلت الكلف أديعها تدرهم والخالص لكل منهم ثلاثة آلاف وما تسادرهم وعاليك السلطان ألفان «البه أربعما له ماول لكل منه ألف وخسمائة سأركل وينارعشرة دراهم عنها حسة عشرات درهم واله خسمالة علوك كل واحدالف وتشاله د سارمع معشرة دراهم صاللاته عشر الصدرهم واله خسمانة الولالكل منهمة أأف د شاروما تناد شارعها اشاعشر ألف درهم والماسحانة علولا لكل واحد

ألف ديشارعنها عشرة آلاف درهم واجنادا لحلقة ثمانيسة آلاف وتسعمانة واثنان وثلاثون فارساه ماية ألف وخسمانة فاوس لكل منهم تسعما فدينار بسعة آلاف دوهم ماية أف وثلمانة وخسن جندبالكل منهم عانما ته ديناو فيما نهه آلاف درهم وماية ألف وتلهما ته وخسين جند ما كل منهم سعما تهدينا رعنها سمعة ألاف درهم وماية ألف وثلها نة حندي لكل منهم ستمائة دينا ريسة آلاف درهيم وماية ألف وثلها نه كل منهم عند سمائة د شاريخمسة آلاف درهم ومامة أأف وما ته حندى لكل منهم أرسما تهد شارباً وبعد آلاف درهم وبامة ألف واشه وثلاثين حندمالكل منهم ثلثما ثهد شارسع عشرة دراهيه عنها ثلاثه آلاف درهم وأرماب الوخلاتف مر الاحرا وبعد النباعة والوزارة أمرسلاح والدوا داروا لحيية وأمر باندار والاستاد اروالمهمند ارونقب الميوش والولاة وظامات الملك الناصر محد بن قلاون حدث من احداد المقة نزول الواحد منهم عن اقطاعه لاسر عال أومقياضة الاقطاعات مفيرهها فكثرالدخيل في الاحناديد للثواثترت المبوقة والاراذل الاقطاعات حقرصار في زمننا احسادا لحلقة أكثرهم اصحاب سرف وصناعات وخريت منهم أراضي افطاعاتهم ه وأول ماحدث ذلك أن السلطان المك المكامل شعبان بن عجد بن قلاون الماتسلطن في شهر رسع الآخوسنة ست وأربعن وسعمائة تمكن منه الامعرشعاع الدين اغرلوشاة الدواوين واستحد أشاء منها القابضة والاضاعات في الحلقة والنزول عمافكان من أرادمقانصة أحد مافطاعه حل كل منهما مالالبت المال غزر علهما ومن اختمار حمزا الملقة رنعل فدرعرته في السنة دنائر عملهالست المال فان كانت عمرة الخير الذي ريده خسمياتة ديشار في السينة جل خسمائة دساد ومن أراد الترول عن أقطاعه حل مالالبت المال بحسب ما يقررعليه اغراد وأفرد الله ولما يؤخسذ من طالى الوطائف والولامات د يوانا سمام ديوان السدل وحسكان يعين في المنشور الذي يخرج بالمشايضة المبلغ الذي يقوم به كل من الجنَّد بينْ وكانْ اسْدا • هذا في حيادي الْأُوبي من السِّنة المذكورةُ فقام الامرا وفى ذلك مع السلطان ستى رسم ابطاله فلاولى الامرمندا الدوسية الوزارة وسسره في المال فتر فسنة تسع وأوبعين باب النزول والمتسابضات فكان الجندى يبسع افطاعه لكل من بذل له فعه مآلا فأخذ كشر من العباسة الاقطاعات فكان يبذل في الاقطاع مبلغ عشر بن ألف درهم واقل منه على قدر متمصله وللوزر رسم معلوم ثممنع من ذلك فل كانت سامة الامرسف الدين قملاي ف سنة ثلاث وخسس مشي أحوال الاجناد ف المايضات والنرولات فاشترى الاقطاعات الساعة وأصحاب المسناتع وبعت تفادم الحلقة والتدب اذلك جماعة عرفت بالمهيسين بلغت عديم محوالثاثما أة مهيس ومساروا بطوفون على الاجناد وبرغبونهم في النزول عن اقطاعاتهم أوالمُصَايضة بهاوجعالوالهم على كل ألف درههما مدرهم فل فش الامر أيطل الامرشينون العمرى النرولات والمضايضات عندما استفر وأس فوبة واستقل شديرامور الدولة وتقدم لساشرى ديوان الجيش أن لا يأخذوا وسم المنشور والمحاسبة سوى ثلاثة دراهم بعدما حكانوا بأخذون عشرين درهما

\*(ذڪرالحية)\*

وكانسورسة اطبة في الدولة التركمة عبلسة تركانت في رَسِية في السلطة ويشال لا كبراطية عاجب الجاب وموضوع الحبية أن متوليا يشغض الامرا والجلند تارة نفسه و تارة بشاورة السلطان و تارة بشاورة الخاب وموضوع الحبية أن متوليا يشغض من الامرا والجلند تارة نفسه و تارة بشاورة المشافة فائه هو المساراليه في الساب والشائم هنام النواب كتر من الاموروكان سكم الحب لا يتقدى النظر في نفاصهات الاحباد واختلافهم في المواروكان سكم الحب لا يتقدى النظر في نفاصهات الاحبود واختلافهم في المواروكان سكم المحبود المواروكان الموروكان سكم المحبود المواروكان سكم المحبود المواروكان الموروكان سكم المحبود المواروكان الموروكان من الموروكان الموروكان الموروكان الموروكان الموروكان الموروكان الموروكان الموروكان الموروكان المواروكان المواروكان المواروكان الموروكان الموروكان

لاوالله لاجعل الحاء عركان الحال وأولى ماجعلته مسداني الذي ألعب فسمه بالكرة وهو نزهي فل كان يوم الجيس المون شهررم الاخرك السلطان وصعبته خواصه والوزر الصاحب ساء الدمزعل من حناوالقضاة ورل الى مدان قراقوش و يحدّث في أحر، وقاسه ورتب أموره وأمور منا ته ورسم مأن يكون بقية المدان وقعا عدا اخامع يحكرووسم بن يديدهمة الحامع وأشار أن يكون اله مثل مال المدرسة الطاهر مة وأن تكون على يي الدقية على قدرقية الشيافعي رجة الله عليه وكتب في وقته الكتب الى البلاد ماحضار عمد الرخام من سائر الملادركت باحضارا إلحال والحوامس والإنفار والدواب من سأتر الولانات وكت احضارالا لاتمن خدرد والاخشياب البقية رسم الانواب والدخوف وغيرها تم يؤجه لزيادة الشيخ العسالج خضر بالمكان الذى أنشأه له وصل الفلهر هناك ثم توجه الى المدرسة بالقياهرة فدخلها والفيقها ، والقرآء على حالهم وجلس منهم ثم يحدث وقال هذامكان قد حعلته لله عزوجل وخرجت عنه وقفالله اذامت لاتدفنوني هناولا تغيروا معالم هذا المكان فقد خرحت عنه الدتعالي ثم قام من الوان المنضة وجلس الحراب في الوان الشافعية وتحدّث وسمع القرآن والدعاء ورأى جسع الاماكن ودخل الى قاعة ولده الملك السعيد المبنية قرسامنها مركب الي قلعة الله ل وولى عدَّ مشدِّين على عمارة الحامع وكان الي جانب المبدان قاعة ومنظرة عظمة شاها السلطان اللك العلاه وفلما رمير بناءا إنسامع فالمها الاموسف الدين قشتموا ليجيء من السلطان فغال الأوض قد خرجت عنها لهذا الخامع زيية بوهامن ديوانه والبناء والاصناف وهبتك اماها وشرع في العمارة في منتصف حادي الا تخرة منها وفي أقل جدى الأتخرة "سنة ست وستن وستما تة سار السلطان من دماره صر مريد بلاد الشيام فزل على مدينة ما فاوتسلها من الفريج بأمان في يوم الاربعاء العشر بن من جعادي الاستوة المذكور وسعةُ عليها فتفرَّقوا في الملادوشرع في هدميا وقدم أرابها على الامرام كاسدأ في ذلك من ثاني عشريه وقاسو اشدة في هدمها لمصالبها وقوة ناثبا لاسما التلعة فأنها كانت حصينة عالبة الارتفاع واهاأساسات الى الارض الحقيقة واشرا لسلطان الهدم ينفسه ويخواصيه وعماليكه ستى غلمان السوتات آلتي له وكان اشيداء هدم القلعة في سابع عشر به وقضت من أعلاها ونفلنت زلاقتها واستمز الاجناد في ذلك لهلاونها راوأ خدمن أخشابها جلة ومن ألوآح الرخام التي وجدت فيهاووسة منها مركامن المراكب التي وحدت في مافا وسمرها المي القياهرة ووسر مأن يعمل من ذلك الخشب مقصورة في الحامع الظاهري بالمدان من الحسنية والرخام يعمل بالمحراب فاستعمل كذاك و لما عاد السلطان الى مصرفى مادى عشرى دى الحجة منها وقد فتح في و دُما ألسفرة باله أوطر اللس وافطاكة وغيرها أقام الى أن أهلت سنة سبع وستبز وسبقائة فلاكت عدارة المحامع في شؤال منها ركب السلطان وزل الى الحامع وشاهده فرآه في عامه ما بكون من الحسين وأعبد نجيازه في أقرب دفت ومدّة مع علو الهمة فلع على مباشر به وكان الذي يولي سامه الصاحب باءالدين بزحنا والامبرعلم الدين سنعر السروري متولى القاهرة وزار الشيخ خضرا وعادالي قلعنه وفي شوّال منها تتعاردًا لحامم الطاهري ورتب به خطسا حني المذهب ووقف علمه حكرماني من أرض الميدان ورَّل السلطان السه ورتب أوقافه ونظر في أموره ، إسترس) الملك الظاهر كن الدين المندقد ارى أحد الممالية الجرية الذين اختصبهم السلطان الملك الصأغ غيم الدين أوب ين الملك الكامل محدين العبادل أب يكر بن الوب وأسكنهم قلعة الروضة كان أولامن عماليك الاسرعلا والدين أيدكن البند قداري فلاست عليه المنذ الصَّالِ أَخذ بمَ البِكه ومنهم الامريبرس هذا وذلك فيسَّنة أربع وأربعين وسمَّا ته ووقدمه على طائفة من الدارية ومازال يترقى فى الخدم الى أَن قُتل المعز أسال التركاني الفارس اقطاع الجدار في شعبان سنة اثنتين وخست وساما أمة وكانت العربة قداغازت المه فركبوا في غيو السعما له فل ألقت اليهم رأس اقطاى بَفْرَقُواْ وَانْفَقُواعَلِي النَّرُوجِ الى الشَّامُ وَكَانَتْ أَعَانَهُمْ يُومُسْدُ بِيرِسِ البِنْدَقِدَارِي وَقَلَاوِنَ الْالْقِي وَسَنَقُر الاشقرو يسرى وترامق وتنصي وفساروا الحالمات الناصر صاحب الشام ولمرزل سوس يبلاد الشام الى أن قتل المعزأ يلا وغام من بعدده النه المنصور على " وقيض عليه فالبيه الامرسيف الدين قطز وجلس على تحت المسلكة وتلقب بالملك الظفر فقدم علمه سعرس فأشره المطفر قطز ولماحرج قطرا في ملاقاة التناد وكان من فصرته عليهما كان رحل الى دمشق فوشي الله بأن الامبرسرس قد تنكر له وتفير عليه واله عازم على القيام بالحرب فأسرح قطازا للروج من دمشق الىجهة مصروهو مضمر ليبرس السو وعدا بذلك خواصه فبلغ ذاك بيرس

فامستوحش من قطؤ وأخذ كل منهما يحترس من الاسخر على نفسه وينتظر الفرصة فيادر سيرس وواعد الامر سف الدين بليان الرشدى والامعرسف الدين سدعان الركني المعروف ميم الموت والامعرسيف الدين بليان الهاروف والامرد والدين أكس الأصهاني فلأقربوا في مسيرهم من القصر بين الصالحة والسعدية عند القرس اغترف قطاعن الدرب الصدفا اقضيمنه وطره وعادوا لامبرسيرس يسائره هووا صحابه طلب سرس منه امرأةمن سي النتار فأنع علمه بأفتقة ملقبل يدموكان اشارة منه وبين أعصابه فعندمارأوا سرس قدقيض على مدالسلطان المطفر قطز مأدر الامير مكتوت الحوكندار وضرمه يسبق على عاتقه أباته واختطفه الامير انص وألقباء عن فرسه الى الارض ورماه ثها درا لمغربي تسهير فقتله وذلك وم السيت خامير عشه ذي القعدة سينة عُمان وخسب من وسجائة ومضوا الى الدهار للمشورة فوقع الانفاق على الأمع سيرس فتقدّ ماليه اقطاى المستعرب الجدار المعروف بالاتابك وبايعة وحلفله ثربضة الاحراء وتلقب بالملك اكفا هروذاك بمزأة النصرفك تمت السعة وحاف الامرا كلهم قال له الامعراقطاى المستعرب ما خوندلا متراث أمر الابعدد خولا الى القاهرة وطلوعك الى القلعة فركب من وقته ومعه الأميرة لاون والامير بليان الرشيدي والامير سليك الخازيد اروجاءة بريدون فلعة الحمل فلتهيم في طريقهم الامعرعة الدين أندم الحلميّ النب الغسة عن المُغلَمْ قطة وقد خرج الناضه فأخعروه عاجري وحلفوه فتقدمهم الى القلعة ووقف على ما بهاحتي وصلوا في الأمل فدخلوا الهاوكات القاهرة قدر نت تقدوم السلطان الملك المفلفي قطزوفي حالناس كسيرا لتتاروعو دالسلطان فاراعهم وقد طلع الهار الاوالمشاعلي بنادىمعاشرالناس ترجواعلى الملك المتلفر وادعوا لسلطان كم الملك الطاهر سرس فدخل على الناس من ذلك غير شديد ووجل عظم خوفا من عود البحرية إلى ما كاثوا عليه من الجور والف أدوظ إاناس ي فأقل مايد أبه الظاهر أنَّه أبطل ما كانْ قطز أحدثه من الْغلالْ عندسفره وهو تَّصقيع الإملاكُ وتقوعها وأخذز كاة غنهانى كلسنة وجباية ديشار منكل انسان وأخذنك ألترك الاهلية فيلغ ذلك فالسنة سبقائه ألف ديشار وكئب بذلك مسموحاقرئ على المنار في صبيحة دخوله الى القلعة وهو يوم الاحدسادس عشرذي القعدة المذكور وحلس بالابوان وحلف العساكر واستناب الامعريد والدين سليك الخازند اربالدبار المصرية واستقق الاميرةارس الدين أقطاى المستعرب أتابكاعلى عادته والأمعرجيال ألدين أقوش التعني أسستادارا والامير عزالَّذينَ أسك الافرم الصالحيَّ أَمْعرِ بالدارو الأميرلاحين الدَّرفُ ل ويليان الروى" دوادَّا ويهُ والامع بهاء الدينّ يعقوب الشهر زوري أمرا خورعلي عادنه وبهاء الدين على من حنا وزيرا والامررك الدين الدين التأجي الركني والامرسف الدين بكبرى حجاما ورسم ماحضا والصر مة الذين تفرقوا في الميلاد بطالين وسعرا لكتب الى الاقطار بماتعة تدلهمن النعرودعاهم الى الطاعة فأذعنوانه واتقادوا الده وكان الامرع لمألدين سفرا لحلي ثائب دمشق الماقتل قطز حعرا لنأس وحلفهم وتلق مالك الجاهد و فارعلا الدين الملق باللك السعد من صأحب الموصل في حلب وظارأهلها وأخذمنهم خسين أنف د شارفقام عليه جياعة ومقدمهم الامبرحسام الدين لاجن العزيزي وقيضو اعليه فسير الطاهر الى لاحن شابة حلب و فلماد خلت سينة تسير وخسين قيض الطاهر على جماعة من الأمراء المغز يةمنهم الامترسيرا لغتمي والامتر بهاد والمعزى والشعباع بكتوت ووصل الي السلطان الامام أبو العباس أحد بن الخليفة الطاهر العباسي من بغدادفى تاسع وجب فتلقاء الساطان فعساكره وبالغ ف اكرامه وأنزله بالقلعة وحضرتنا ثرالا مراء والمقدمين والقضاة وأهل العيلج والمشبا يخبقاعة الاعدة من القلعة بينيدي أبى العباس فذأ دب السلطان الطاهر ولم يجلس على مرتبة ولافوق كربتي وحضر العربان الذين قدموا من العراق وخادم من طواشة بغداد وشهدوا بأن العباس أجدوادا غلفة اتطاهر من الخليفة الناصر وشهدمعهم بالاستفاضة الاميرجال الدين عي ناتب المكم عصروع الدين بن رشيق وصد والدين موهوب الزرى وغيب الدين الحرّاني وسديد الرمنيّ النب الحكم مالقاهرة عند قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن مت الاعزالشافعي وأمصل على نفسه ينبوت نسب ألى الصاس أحد وهو قائم على قدمه ولقب الامام المستنصر بالله وبايعه الطاهرعلي كتاب الله وسنة نبسه والاحرىالمعروف والنهيءن المنكروا فهاد في سمدل الله وأخذ أموال الله بحقها وصرفها فى مستحقها فألما تمت السعة قلد المستنصر ماته السلطان الملك الطاهر أمر البلاد الاسلامية وماسفتعه الله على مديد من بلاد الكفار ومايع الناس المستنصر على طبقاتهم وكتب الى الاطراف على عادة الحاب فلى انقضت دولة الكامل بأخده الملك المفرساس معداستقر الاموسيف الدين ارقطاى نات السلطنة فعاداً مراطاب الى العادة القديمة الى أن كانت ولاية الاموسيف الذين يوسى الحاية في امام السلطان الملك المسالح صالح بنصدين فلاون فرسماه أن يتعدّث في أرباب الدّيون ويفصله مرمن غرما ثير بأسكام السماسة ولرتكن عادة الحاب فعاتقذم أن يحكموا في الامور الشرعة وكان سيبذلك وقوف قعار العم للسلطان دارالعدل في أشاء سسنة ثلاث وخسس وسمعمائة وذكروا أنهم ماخر جوامن بلادهم الالكترة ماظلهم التنارو جادوا عليهم وأت التصار مالف اهرة اشتروا منهم عدة بضائع وأكلوا اثمانها ثمهم يتبتون على يد القياضي الحنق اعسارهم وهم في سمنه وقد افلس بعضه مرسم للامر حرب باخراج غرماثهم من السين وخلاص مافي قبلهم للتحيار وأنكرعلي فاضى القضاة حيال الدين عبد الله المركاني الحنني ماعله ومنعمن التعدّث في أمر التصار والمدين فأخرج حريثي غرماه التصاومن السحن وعاقبم حتى أخذ لقصار اموالهم منهم شأ بعد ين وتمكن الحاب من حند من التعكم على الناس بماشاؤا ، (أمعر باندار) موضوع أمر باندار التسل السلطان وارشة البردد ادية وطوائف الركاسة والحرامانية وألحدارية وهوالذي يقدم البريد اذا قدمم الدواداروكات السروادا أراد السلطان تقريرا حدمن الامراءعلى تن اوقتله بدنب كان دلك على يد امرجاندا روهوأ يضا المتسلم الزردخاناه وكانت أرفع المعون قدرا ومن اعتقل بها لاتطول مدتمها بل يقتل أوسىلى سدله وهوالذي يدور بالرفة حول السلطان في سفر ومساء وصاحا ، (الاستادار) المه أمر السوت السلطانية كاهامن المطاع والشراب شافاه والخاشسة والغلمان وهوالذي كان عشي بطل السلطان فى السرحات والاسفادوله الحكم في غلبان السلطان وماب داره والبه اسورا لحاشتكرية وان كان كبرهم تطيره فى الامرة من ذوى المنه وله أيضا الحديث المطلق والتصر ف التام في استدعاه ما يعتساجه كل من في يت من وت السلطان من النفقات والكساوي وما عرى مجرى ذلك ولم ترل رسة الاستاد ارعلي ذلك حتى كانت الام الظاهر برقوق فأعام الامعرجال الدين يجود بن على بن أصفر عنه استاد اراوناط به تدييراً موال الملسكة فتصرف فيجسع مايرجع المأم مرالوز بروااطر اللياص وصيارا يترددان الى مايه ويهضيان الاموريراته فجلت من حيننذرسة الآست أدار بحسث انه صارى معنى ما كان فيه الوزّير في أنام الخلفا سعيا أذا اعتبرت سأل الامير جمال ألدين يوسف الاستادار في الم الساصر فرجين برقوق كاذكرناه عندذ كرالمدارس من هذا الكتاب فانك تجده انحاك كالوزر العظيم لعموم تصر فمونفوذاً مره في ساترا حوال المملكة واستقر ذائان ولى الاستادارية من بعده والاحراعلي هذا الى الموم و (أمبرسلاح) هذا الامعرهومقدم السلاحدارية والمتولى لحل سلاح السلطان في الجمام الحامعة وهو المتحدث في السلاح تناه وما يستعمل باوما يقدم البها ويطلق منها وهوأ بدامن أحراء المثنن و (الدوادار) ومن عادة الدولة أن يكون بها من أحرائها من يقال له الدوادا دوموضوعه لتبلسغ الرسائل عن السلهان وأيلاغ عائنة الاموروتقديم القصص الى السلهان والمشاورة على من يحضر الحالباب وتقديم العريد هوو أمعر عاند ار وكاتب السير وهو الذي يقدم الى السلفان كل ما تؤخذعليه العلامة السلطانية من المناشس والتواقسع والكتب وكان يخرج عن السلطان بمرسوم ممايكتب ضع من رسالت في المرسوم واختلفت آراً عملوك الترك في الدواد ارفت ارة كان من احراء العشر اوات والطبياناه وتارة كان من أمراء الالوف فلاكات ايام الاشرف شعسان بن حسين بن عدد بن قلاون ولى الاميرا فقر المنبلي وظيفة الدوادارية وكان عظماني الدولة فصاويين بالمراسيم السلطانية بغيرمشا ورة كا يحرب فاتسال لطنة ويعن فالمرسوم اذذال اله كتسرسالته ثمظ الى نيام السلانة واقام الاشرف عوضه الامرطاش غرالدوادار وجعلمن احسكرا مراء الالوف فاقتدىء اللا الظاهر برقوق وجعل الامع يونس الدوآداد من اكبرام االالوف فعظمت منزلت وقومت مهاشه ثماناعادت الدولة الغلاهر يتعسد زوالهاولي الدوادارية الاميربوطاقت كم تحكاذامدا عن المعهود في الدواد اربة وتصر ف كتمرّ ف النوّاب وولى وعزل وسح من فالتضايا المعدلة ضارد الثمن بعده عادمان وكى الدوادارة سجالماولى الامعريسبات والامير حكما لدوأ دارية في الإمالنساصر فرج فانهما يحكافي جلسل أمور الدولة وحقيرها من المال والعبيد والاحسكام والعزل والولاية ومابرح الحال على هذاني الايام الناصر ية وكذات الحال في الايام المؤيدية عقارب

دال و (الماه الحسوش) هذه الله كات في الدواة التركة من الساطلة ومكون متوليا كأحد اطاب السفاروة عُلْمة للندف عرضه سمومعه عنى النصافة أخاف السلطان أوالناثب أوحاجب الحباب امرا أوجندنا كان هوالحاطب في الارسال المه وهوا للزوما حضاره واذا امرة حدمهم والترسير على امع أوسندي كأن مس الحش هو الذي رسم عليه وكان من رسمة أنه هو الذي عشي ما لحراحة السلطانية في الموكسة حالة السرحة وفي منّة السّفر م اضطتّ الموم هذه الرّسة وصارنت الجيش عبيارة عن كبومن النقباء المعدّين لترويع خلق القه تعالى وأخذأم والهم مالناطل على سندل القهر عند طلب أحد الى باب ألحاجب ويضفون الى أكلهم أموال الله الماطل افترا عمم على الله تمالى الحكذب فقولون على المال الذي يأخذونه ماطلاه فداحق الطريق وارمل لن نازعهم في ذلك وهمة حدات اب خراب الاقلير كاميز في موضعه من هيذا الكال عندذك، الاسادالة أوحت خراد الاقلم (الولاة) وهي الق يسمها السف الشرطة وبعضهم يقول صاحب المسمى والعسمي الطواف باللل لتسع أعل الرب بقال عس بعس عساوعسسا وأول من عبير باللسل عبدالله من مسعود رضى الله عنه احره الويكم الصديق رضى الله عنه بعس للدينة خرّج الوداودعن الأعشعن زيدقال الىعبداقه بن مسعود فضل فهذا فلان تقطر لحسه خرا فضال عبدالله ريني الله عنه الماقد نهينا عن التحسيس ولكن ان يظهر لنائع : تأخذ به وذكر التعلم "عن زند من وهب اله قال قسل لابن مسعود رضى الله عنسه هل الدفى الولد من عتبة تقطر لحسة خرا قضال أناقد نهمناعن التصسير فأن ظهر لنائية المأخذية وكان عروض الله عنه سوتى في خلافته العسس انتسه ومعهمولاه أسلم وضي الله عنه وكان رعااستعص معه عدالرجن بزعوف رضى الله عنه + (قاعة الصاحب) وكان وظفة الوزارة احل رتب أرماب الأقلام لان متوليها أنى السلطان اذا أنصف وعوف حقه الا أن وأوك الدولة الترك ة قدَّمُوا رتة النيارة على الوزارة فتأخرت الوزارة حق قعد بهامكانها وولها في الدولة التركمة أناس من أرماب المصوف وأناس من أرباب الاقلام فصارالوزر اذا كان من أرباب الاقلام طلق على ماسرا لصاحب بخلاف ما إذا كان من أرباب المسوف قائه لا شال إله الماحب وأصل هذه الكلمة في اطلاقها على الوزر أن الوزر ا عاصل بن عباد كان يعسب مؤيد الدولة أمامنصورويه من ركى الدولة المسسن من ويه الديلي صباحب بلاد الرى وكان مؤيد الدوة شديد المل المدوالحمة فسمأت المساحب وكان الوزر حننذا والفتح على بن العميد بعاديه اسده عكنه من مورد الدولة فتلقب الوزراء بعد النصياد مالصاحب ولا أعل أحدا من وزواء خلفاء بني العساس ولا وزراء الخلفاء الفاطمس قدل فالصاحب وقدجعت فى وزراء الاسلام كاماحل القدروا فردت وزراء مصرف تصنف بديع والذقي أعرف أن الور مرصق للدين عسد الله من شكروز برالعادل والكامل من ماول مصرمن في أوب كأن يقال المالم المسبوكلل من بعد من وزرا مصرالي الوم وكان وضع الوزر أنه الميرلنفاذ كلة السلطان وتمام تصر فعضراتها المصطت عن ذلك بنياية السلطنة ثم انتسم ما كان للوزير آلي ثلاثه هم الساطرف المال وناظر اللياص وكاتب السرةفانه وعرفى دارالسدل ماكان ومعضه الوذر بمشاورة واستقلال تمتلاشت الوذاوة فاالم الطاهر برقوق عاأحدثه من الدوان المفرد وداف الماول السلطنة أفرد اصاعه لماكان أمرا قبل سلطنته وجعل لدديوا ناسمادالديوان المفرد وأقامف فاظرا وشاهدين وكلا وجعل مرحعدا الديوان الى الاستادان وصرف ما يصلمنه في حوامل عمال استحدها سابعد شي سخي بلغت حسة آلاف علول وأضاف الماهذا الديوان كتعامن أعمال الدارالمصر متوبذ للتوى بأب الاستادار وضعفت الوزارة حتى صلوالوذير قصادى تفاره التقتث في امرا احتى وس فيستفرجها من جهاتها ويصرفها في ثمن اللم وحواج المطم وغيرداك والتدكان الورير الصاحب سعدالدين نصرانه باللقرى يقول الوزارة اليوم عسارة عن حوآيج كاش عفش بشترى اللعم والمطب وحواج الطعام وفاظرا فماص غلام صلف بشترى الحوير والصوف والنسافي والسنعاب وأماما كأن الوزراء وتطاوا للماص في القديم فقد بطل واندصد ق فصافال فأن الاحرعلى هذاوماوأ يناالوذاوتمن بعدا شحطاط رتيتها رتفع غدومتوليها الاأدااضيف الى الاستادارية كاوقع الامعرجال الدين وسف الاستاداروا الامر فوالدين عبدالفئ من أي الفرج وأماس ولى الوزارة عفردها سماس أرباب الاقلام فانساه وكاتب كمع يترقد لللاوم اوالل الب الاستاد ارويتصرف بأمره وبهيه وحقيقة الوزارة الدوم هـذا الجامع عره الامرعالاه الدين طبيرس الخازندار تضيب الجنوش بشياطي الذيل في أرض بسيتان المشاب وعريجوار مناقدة في جدادى الأولى سنة سيع وسيعنا أنه وكان من أحسن متزهات مصروا عرها وقد نزي ما حول الخواص المناقدة المناطقة من وقد تزييه الحواص المناقدة المناطقة الحاليا المناقدة عندا المنامع الخواص المناقدة المناقدة في المناقدة من هذا الحامع الى المنامعين المناقدة في المناقدة في المناقدة المناق

# « (الحامع الجديد الناصري)»

هذا الحامع بشاطئ النيل من ساحل مصرا لحديد عره القاضي غرالدين محدين فضل الله فاطرالجيش باسم السلطان الملك الناصر محدبن قلاون وكان الشروع ف يوم انتاسع من الحرّم سنة احدى عشرة وسبعها تة والتهث عمارته في المن صفرسنة الذي عشرة وسبعمالة وأقبر في خطاسه قاضي القضاة بدرالدين عهدين ابراهيم بنبصاعة الشافعي ورتب في امامته الفقية تأج الدين بن مرهف فأوَّل ماصيل فيه صلاة الظهر من ومُ الجيس أمن صفر المذكوروا فيت فيه الجعة يوم الجعة ناسع صغروخطب عن قاضى القضاة بدرالدين ابنه جال الدين ولهذا الحامع أربعة أبوأب وفيه مانه وسيعة وثلاثون عردامنها عشرة من صوان في غاية السمان والطول وحلة ذرعه أحدعشر ألف ذراع وخسما تذراع بذراع العمل من ذلك طواه من قبله الى عرمه ما تة وعشرون ذراعاوعرضه من شرقعه الى غرسه ما تهذراع وفعه ستة عشرشا كامن حديد وهويشرف من قبله على بستان العالمة ويتظرمن بحربه بجوالنيل وكأن موضع هسذا البامع في انقدم غامرًا عيا والنيل ثم المحسرعنه النيل وصياد دملة فى ذمن الملك المسالح تجيم الدين أيوب يترخ الناس فيهاد وابهه أمام احتراق النبل فلياعر الملك الصالخ تلعة الروضة وحفرالعرطن المل في هذا الموضع فشرع الناس في العمارة على الساحل وكان موضع هذا الجامع شوزة وقدذ كرخبرذ لل عندذ كرالساحل الجديد عصر فاتطره وماير حهدا الجامع من أحسس منتزهات مصراتي أن خرب ما حوله وفعه الى الآن بقية وهو عامر ، ( مجدى قلاون ) السلطان الملك الناصر أوا افتح فاصر الدين بن الملك المنصور كان يلقب بمرفوش وأمَّه أشأون ابنه شنكاى ولديوم السبت النصف من الحرم سنة أربع وعانن وسمائة ملعة الحيل من دارمصر وولى الملك ثلاث مرات الاولى بعد مقتل أحيه الملك الأشرف خليل من قلاون في دابع عشر الحرّ مسنة ثلاث وتسعن وسقائة وعرمت مسنين تنقص يوما واحدا فأقام فى الملك سنة الاثلاثة أيام وسلع عماولة أيسه كتبغا المنصورى يوم الأربعا مادى عشر الحرم ستة أربع وتسعين وسقالة وأعسد ألى الملك فانيا بعدقتل الملك المنصور لاجين وم الاثنين سادس حادى الاولىسنة غان وتسعين وسفائة فأقام عشرسنين وخسة اشهروستة عشريوما وعزل نفسه وسار الى الكرك فولى الماك من بعده الأمعروكن الدين يبرس اللهاشت كموتك بالملك المنفر في يوم السبب ماك عشرى شوّال سنة عمان وسبعمانة ثم حضر من ألكرك الى الشام وجع العساكر فحام على بييرس معظم جيش مصروا نحل امر ، مقرل الملك في وم الثلاثاء سادس عشرشهر ومضان سنة تسع وسب ما تة وطلع الملك الناصر الى قلعة الجبل يوم عبد الفطر من السنة المذكورة واستولى على ممالاً مصر والشام والحاز فأقام ف الملاً من غرمنازع أه فه الى أن مات يقلعة الحيل فى لله اللس الحادى والمشرين من ذى الحجة سنة احدى وأربعين وسنبعما تةوعمره سنبع وخسون سنة وأحدعشر شهراو تحسة أنام ولهني ولايته الشالثة مذة التني وثلاثين سنة وشهر ين وعشر ير يوما وحَله اقامته في الملاعن المدد الثلاث ثلاث وأربعون سنة وعماية اشهرونسمة أيام ولمامات ترا الملته ومن الغد حتى تم الامر لاينه أبي بكر المنصور في وم المدس المذكور ثم أخذ في جهازه فُوضَع في محمة بعد العشاء الأسرة بسياعة وحل على بغليرو أنزل من القلعة الى الاصطبل السلطاني وساريه الامروك الدين بيرس الاحدى أمرجاندار والامر بممالدين أيوب والى القاهرة والامرقطاو بضاالذهبي وعلم دار - وطا جار الدوادار وعبروايه ألى القهاهرة من أب النصر وَّقد عَلقت الموانية كلها ومنع الساس من

الوقه فالنظراليه وكذام المحفشهعة واحدة في مدعلدا وفلادخاواته من باب النصركان تذامه مسرحة فىدشك وشعة واحدة وعرواء المدومة المنصورة من القصرين لدفن عندا سه المال المنصورة الاون وكان الامعرع الدين سعراطاول فاطرا لمارستان فدسلس ومعه القضاة الاربعة وشير السوخوك الدين شيزشاخاه سر مأقوس والمشيغ وكن الدين عراس الشيغ اراهم المعدى الخطاشا المفة وأخرج منها فوضع بحان الفسقة التي الفية وأمرا أن أفي الغلاه مفسل الاموات شغب لم فقال هذا مك ولا أخرد شغب لم الآ أن شرح أحد منكم وبحير دوعلى الدكة غانى أخشى أن يغال حسكان معه فص أوخائم أو في عنقه خرزة فقام مناويغا الذهب وعلد الر وسردامه الضاسل من اله فكان على وأسه قيم أسض من قعل شابه وعلى منه بغلطا ق صدراً بيض وسراويل فنزعاو ترلنا القدم عليه وغسل به ووجدني وجله الموجوعة بخشيان مفتوحان فغسل من فوق القسص وكفن ف تصفية وعلته أخرى طرّ احة وعندة ووضع في نابوت من خشب وصيلي علمة قاضي القضاة عزالدين عد العز يرتن محدين جباعة الشيافع وين حضر وأنزل الي قبرأيه في مصلية من خشب قد وبعلت عبسيل وزل معه الىالقىرالفساسسل والامبرستير الحياولي ودفع الى النياسل تثماثة درهسرفياع ماماه من الثياب شلاثة عشير درهماسوى التسع فانه فقدوذكر الغاسل انه كان محتسكاهم فقمعقدة ثلاث عقد فسعدان من لاعمول ولامزول هذامال اعظم المعمورم الارض مات غرساوغه الموعاود فن وحدا ان في ذلك اعترة لاولى الالمان يه (وفي لياة السعُّ )مْ أَ القرَّاه عنيه المتبر مالتيةَ القرآنُ وسَعْتِر معضَّ الأَمْراه ورِّيلًا من الأولاد اثني عشرُ وإذا ذكراوهمأ حدوهوأ سنهم وكان الكرك وأبو بكروتسلطن من بعده وشفقه ومضان وبوسف واسماعل وتسلطن أيضيا وشعبان وتسلطن وحسين وككث وتسلطن وأصرحاج وحسن ويدى فباترى وتسلطن وصالح وتسلطن وعجد وتراثمن المنسات ثمانيا متزومات سوى من خلف من الصفاد وخلف من الزوجات جاربته طفاي والمة الأمر تنكزنات الشام وماتولم له نات د مارمصرولا وزرولا عاجب متصر ف سوى أن رسيفا الحاجب تحكم في متعلقات أمورا لاتفاعات ولس معه عصا الحوسة وبدرالدين بكاش نشب الجدوش وأقفاعب دالواحد أستادار السلطان ومقدم المالك وسرس الاحدى أسربادار وغمال يرألون والى القاهرة وبعال الدين سال الكفاء فالمراطيوش والموفق فاطراادواة وصادم الدين أزبك شاد أأدواوين وعزالدين عسدالعز رزن صاعة كان القضاة د ارمصرونات دمشق الامع الطنيفا وفات طشقر معس أخشرونا أبطرا بلس الحآج ارتعاى ونائب صفد الامدا صلوفات غزة الامداف سنقر السلاري وصاحب حادالمك الافضيل ناصر الدرز عدرنالمؤ داساعل والامراء مقدموالالوف دارمصروم وفائه خسة وعشرون أميرا وهبدوالدين بيشكل من البابا والحباج آل ملك وبيوس الاحدى وعلم الدين سنعمر الجاولى وسيف الدين كوكاى وغيم الدين عبود وزريقد أدهؤ لامرائية كاروالياتى عمالسكه وخواصه وهرواد الامرأ وبكروالامرقوصون والأمر شستال وطقزدم وأقفاعيد الواسد الاستادار وايدغش أمراخور وهَاوُونَمَا الْغِنرِي وَسَمَا الْعِساوي وملكم الحاري والطنيف الماردان ومادران اصرى واقستم النياصري وقباري المصيدوقياري أمدشكاروط غاي وأرشفا أمرياندار ويرسيفاالحاجب وملدعي النالهوة أسرسلا وسفراء وكان السلطان أسفر اللون فدوخله الشب وف عنيه حول وربط المني ريم شوكة تنغص عليه أحياما وتؤله وكان لايكاديس ما الارض ولايش الامتكتاعل أحدا ومتوكتاعلي نوج ولابسل الى الارض الأأطراف أصابعه وكان شدرد المأس سدالاأى مولى الامود مفسه و يعود تلوامه وكان مهاماعند أعلى بمكت بعث ان الاصراءاذا كالواعنده والمدمة لاعيسرا حدان بكلم آخر كلة واحدة ولامتفت بعضهم الى بعض خوفامنه ولا يكن واجدامتهم أن يدهب الى متأجد البتة لاق وامة ولا غرها فان فصل أحدمنهم شأمن ذاك قض علمه وأخرجه من ومهمنف اوكان مسددا عارفا بأمور وصه وأحوال مملكته وأبطل ساب السلطنة من دياره مسرمن سنة سبّع وعشرين وسبعمائة وأبطل الوزارة وصاد يتعدّث بنفسه فالبليل من الاموروا لمقروب تعلب خاطركل أحدمن صغير وكسيرلا سماحوا شعظذان عظمت حاشسة المملكة وأساع السلطنة وتفولوا فالنم الجزية حتى اللوة والكلابزية والاسرى من الارمن والفرقج وأعلى البازدارية الاخبازف الملقة فنهرمن كان اقطاعه الانت حتارف السنة وزوج عقة مهم جواريه وأفي

خلقا حيك ثيرامن الامراء بلغ عددهم نحوالماتني أمعروكان اذا كبرأ حدمن أمراثه قبض عليه وسليه نعمته وأتام دله صفرام عالكه ألى أن بكر فعسكه ويتم غره لمأمن بذلك شرهم وكان كشير التصل عادمات انه اذا تَحْدًا مِن انْهُ قَدْلُهُ وِفِي آخِرُ أَمَامِهُ مِنْ حَمِ المَالُ فَصِيادُ ركتم امن الدواوسُ والولاة وغيرهم ورمي المضالع على التحارسة بناف كل من له مال وكان مختاد عا كشيرا لحمل لا يقف عند قول ولا يوف معهد ولا يعز في يمن وكان محيالاهمارة عرعة أماكن منها جامع فلعة الجبل وهدمه مرتمن وعرالتصر الابلق القلعة ومعظم الإما كن التي مالقلعة وعمر الجمري الذي ينقل المها تعليه من بصر النسل المالقلعة على السور وعمر المسدان فيحت القلعة ومناطرا لمدان على النسل وجرقناط والسساع على الخليج ومناظر سرماقوس والخانقاه يسر بأقوس وحفر الخليج الناصرى بظاهر القاهرة وعرالحامع الجديدعلى شاطئ الندل بظاهرمصر وجدد جامع الفسلة الذي بالرصد والمدرسية النياصرية من القصرين من القياهرة وغيرذاك عماير دق موضعه من هذا الكتاب ومازال يُعسم منذعاد الى ولابة اللَّكُ في المرة السَّالية الى أن مات وبلغ مصروف العمادة في كل يوم من أيامه سبعة آلاف درهم فضة عنها فالنمائة وخسون دبناراسوي من يستفردهن القدين وغيرهم في على ماده سهره وحفرعاته من الحلب الله والترع وأقام الحسور بالبلاد حتى أنه كان بتصرف من الاخب ازعلى ذال وبع متعمسل الانطاعات ومفرخكيوالاسكندوية وغرالهدة مرتنن وجوالليني بالجنزة وعسل حسرشيين وعسل جسر احباس الشرقية والقلبوبة مدد ثلاث سنن متوالية فلينصع فأنشأه بنيا فاللوب والجعر وأغفق فيه أموالا عظمة ورالة دبارمصر وبلادالشام وعرض الحش بعد حضوره فيسنة أثنتي عشرة وسيعمائه وقطع تماتمانة من الحنسدة تطع فيمرة أخرى ثلاثة وأربعه من حنيد بافي سنة احدى وأربعين وسمعمانة ترقطع خسة وستد أيضا في رمضان سنة احدى وأربعن وسبعما تة قبل وفاته بشهرين وفتح من البلاد جزيرة ارواد في سنة ائتيَّن وسيعها نة وفتر ملطية في سنة تجس عشرة وسيعها نة وفتر أناس في رسع الاول سنة ثلاث وعشرين وسبعما أةوخرما تعجرها الارمن فأرسل الهاجسا فأخذها ومعمها عدة بلادمن بلاد الارمن في سنة سيم وثلاثين وسيعمانة وأقامها ما سامن أمرا مطبوعه وعدولعة جعير بعيد أن دثرت وضربت السكة ماسمه في شوّال سنة احدى وأربعن وسيعما تة قبل موته تولى ذلك الشيخ حسين بن حسين يحضورالاميرشهاب الدين أحدقر ب السلطان وقد توجه من مصر عد السعب وخطب أه أيضافي أرتنا سلاد الروم وضربت السكة باسمه وكذلك بلادائ قرمان وجبال الاكراد وكتسترمن بلاد الشرق وكانمن الذكاء المفرط على جانب عظيم بعرف عماليك أسه وعماليك الاحراء بأسما يهبدوو قاثعهم ولهمعرفة تامّة ماخليل وقمهامع الحشيمة والسيسادة لم يعرف عنه قعذائه شترة عدامن خلق الله ولاسفه عليه ولأكمه بكلمة سيشة وكأن يدعو الآمرا أرباب الأشفال بألقام سروكات همته علية وسساسته حدة وحرمته عظمة الى الفامة ومعرفته عهادنة الماولة لامرى وراعها بدل فيذلك من الاموال مالا توصف كثرة فكان كمايه مفذاهم وفي سالر أقطار الارض كلهاوهومع ماذكرنا مؤيدفى كل أموره مظفرف ميع أحواله مسعود فسأتر حركاته ماعانده أحد اوأضرفه سوأالاوندم عيل ذلك اوهلك واشتهر في حماته بدماومصرائه ان وقعت قطرة من دمه على الارض لا يطلع بل مصرمة وسيع سنهز متعه اقدمن الدنيا والسعادة العظمة في المدة الطويلة مع كثرة العامأ بنة والامن وسعة الاموال واقتنى كل مسن ومستعسن من الخل والفلان والحوارى وسأعده الوقت في كل ما يحب ويحتار الى أن أناه الموت

الحامع المشهد النفسي") .

ظال ابن المتوجه هذا الجماعة أمر بانشا نه المالة التاصر عهد بن غلاون ضعوف شهوو رسنة أديم عشرة وسبعها نه وولى خطاسه علا «الدين مجد بن نصر الله بن الجوهري تشاهدا النزائة السلطانية وأقل سطينه في سهوم الجمعة "مامن صفر من السنة المذكورة وحضراً ميرا للومنين المستكني بالقه أبو الربيح ملجان وولد وابن بجه والاحير كهرداش متولى تسدّ العمائر السلطانية وعمارة هذا الميلمج وووا قامة والفسقية المستحدة وقبل ان يجسح المصروف على هذا الجماعة من حاصل المشهد النفسي" وعايد خل اليه من التذوو ومن الفتوح

هذا الجامع كان موضعه بستانا بجوارغ له العدة أنشأه الامير حسين بنائي بكر بن احماعيل بن حدور لك مشرف الروى تقدم مع أسبه من بلاد الروم لل ديار مصر في سنة نهى وصيعين وصف الأمه وتخصص بالامع حسام الدين لا جن المنصورى قبل سلطنته فكانت فه منه مكانة مكينة وصار أمر شكار وكان ف مرسوفه صدقة وعنده تفقد لاصحابه وأنشأ أيضا التنظرة المووقة بتنظرة الامير حسن على خليم التنامرة وفق انفرخة في صود الشاهرة يحوا والوزرية وجرى عليه من أجل قعها ماقدة كرغت فذكرها في انفوخ من هذا المكتاب وتوفى في سابع المجتمعة من المستعمانة ودفق جذا الحامع

ه (حامع الماس) ه

هذا الحبامع بالشبارع خاوج باب زوداد تناه الاموسف الدين المباس الحاجب وكمل في سنة ثلاثين وسسعماتة وكان الماس هذا أحد بمالك السلطان الملك الناصر مجد من قلاون فرقاه الى أن صار من استحرالام، ا ولمأخرج الامرأ رغون الى سارة حلب ويقر منصب النبامة شاغر اعظمت منزلة الماس ومسار في منزلة النسامة الاانه لم يسم بالنّائب ويركب الأمراء الإكار والاصاغر في خدمته وصليه في مامه القلة من قلعة الحيل في منزلة الناائب والحباب وقوف بديديه ومارح على ذلك حقى وجه السلطان آلى الحياز ف سسنة ائتنى وثلاثن وسيقما أه فتركه في القلعة هو والأمير حيال الدين أقوش فاتب الحيرك والامير أ قيفاعيد الواحد والامير طشقر بهيس اخضرهؤلا الاربعة لأغرو بشدة الاحراء امامعه في الحاذوا ما في اقطأ عاتبه وأصرهه أن لاندخاؤا القداهرة سق يصفر من الحياز فل اقدم من الحياز شم علسه وأسكه في صفر سنة أويع وثلاثين وسبعمائة وكان لفض السلطان علدة السباب منها أند لما أقام في عبدة السلطان بالقلعة كان يراسل الامرجال الدين أقوش مات الكرك ووادده ويدت منه في مدة الغيمة أمور فاحشة من معاشرة الشباب وم كلام في حة. السلطان فوشي به أقبفا وكأن مع دُلكُ قد كثرماله وزادت سعادته فهوى شامامن أشاء الحسيسة يعرف بعمير وكأن بنزل البه ويجمع الاوراتية ويحضر المسباب وشرب فترك ذلك على مأسكان ساكا وشال ان السلطان لمامات الامير بمتمر الساقى وحدفى تركت مردان فسم حواب المأس الى بكتمر الساقى انتى افظ القلعة الى أن بردعلي منكما أعقده فلماوقف السلطان على ذلك أحر النشوم هلال الدولة وشاهد الخزائة بايقاع الحوطة عل موجوده فوجداله سمّائه ألف درهم فضه ومائه ألف درهم فلوسا وأربعه آلاف دينار ذهبا وثلاثن حاصة ذهباكاملة بكنتها تهاوخلهها وجواهرو تتحفاوا أفامالماس عند أقيفا عدالوحد ثلاثة أمام وقتل خنقا بمسه في الشابي عشرمن صفرسينة أردع وثلاثين وسبعما تدوحل من القلعة الى جامعه فدفن به وأخذ جسع ما كان في دار من الرسام فقلع منها وحسكان رخامًا فاخرا الي الفاية وكان اسعر طوالا عقبالا يفهه مشسأ مالعرق سادحا يجلس في مته فوق تباديلي مااعتاده وبهذا الجيامع رخام كشير نظومن جزالرالتهرو بلاد الشيام والروم

\* (جامع قوصون) \*

هذا الجامع بالتارع خارج بالبنزوية التذاعب ارزه الامرقوصون في سنة ثلاثين وسبعها فه وكان موضعه دارا الجرار سارة المسامدة من ببانها الغربي تعرف بدارا قوش نجل نم عرفت بدارا لامرجمال الدين تقال المرجمال الدين تقال المرجمة الدين المواجمة المدين وكان قد حضر من بالما المربحة المواجمة المربحة المربحة المواجمة المحتولة المربحة المحتولة المحتول

القماني عشرة سنة فصار يتردّدالي الاوشاق اليأن رآءالسلطان فوقع منه بموقع فسأل عنسه فعرّف بأنه يصضر لبيع مامعه وان بعض الاوشاقية تواع به فأهر باحضاره اليه واشاع منه فضيه ليصير من جلة المهاك السلطانية فترقمن معلة المقا توشفف وأحمه مما كنرافأسله للامعر بكترالساق وحمل أمرعشرة مأعطاه امرة طبطنا آاه ترجعل أمرما فمقدم أنف ورفاه سي بلغه أعلى المراتب فأرسل الى البلاد وأحضرا خوته سوسون وغده من أقاديه واص الجيم واختص والسلطان بحيث لم ينل أحد عنده ما ماله وزوّجه ما منته ورزوع السلطان أخته فالما حضرالسلطان جعلووسماعلي أولاده وعهد لاسة أي بكر فأقيم في الملك من بعده وأحد قوصون فأسباب السلطنة وخلم أبابكر المنصور بعدشهرين وأخرجه الىمدينة قوص سلاد الصعيدة قتلاوأعام كمك ابن السلغان واس العسم حس سنين ولقيه ما فالدالا شرف وتقلد نسامة السلطنة مدارم مرفأتم من السينه وأخاويه ستعنأ معراوا كترمن العطاء وبذل ألاموال والانصام فصارة مم الدولة كله يده هذا وأحد اب السلطان الملك الساصر مضر عدية الحكول فافه قوصون وأخذ في التدبر عليه فارسر له ما أراد من ذلك وحرّل على نفسه مأكان ساكن فعلب أحد الملك لنفسه وكاتب الامراء والنواب المملكة الشامية والمصرية فأدعنوا السوكان عصرمن الامرا الامرا والامرأ يدغش والامرآ ل ملك وقادى والمارداني وغيرهم فغيل قوصون منهم وأخذني أساب القسف عليه فعلوا بذلك وخافوا الفوت فوكبوا لحربه ومصروه بقلعة الحبل ستي قيضوا علىه في له الاراعاء آخر شهر رحب سينة انتيز والربعن وسيعما تة ونهث داره وسائر دور حواشه وأسيابه وحُل الى الاسكندرية مصبة الاميرفبلاي فشل جاوسُكان كريما يفرقُ في كل سنة للاضدة ألفّ رأس عَمْما وُتُلِيمُ أَنْهُ مِرْ وَمِثْرَقَ ثُلاثُينَ حَاصَمُ ذُهَا وَمُزُقَ كُلِّ سَنَةً عَدَّ وَأَمَلَا لَ فيهاما بِلغ تُمنه ثلاثينَ ألف وهموله من الا ماريد بارمصرسوى هدا الحامع الفيان المام الفرافة والحامع تعاهما وداره القي الرمية فحت القلعة تحاماب السلسلة وحكرقوصون

ه (جامع المارداني) ه

هذا الجامع بموارخا التبانه شارج ماب زويلة كان مكانه أولامقار أهل القاهرة ترعر أماكن فلماكان فسنة ثمان وثلاثين وسبعما نه أخذت الاماكن من أرابها وتولى شراءها التسوف يسف في أثمانها وهدمت وبف مكاتها هذا المامع فبلغ مصروفه زيادة على تأتيما ته أنف درهم عبا تصوخسة عشر الف ديسارسوي ماحل السه من الاخشاب والرخم وغرومن جهة السلطنة وأخذما كان في جامع راشدة من العمد فعملت فيه وجا من أحسن الحوامع وأقل خلبة أقمت فيه وما بلعة رابع عشرى ومضان سنة أربعين وسبعما فتوخلب فيه الشيخ ركن الدَّين عرين ابراهيم الجعيرى ولم يتنا ول معلوما أه (الطنبغا المارد اني الساق) أتره الملك الناصر تحد بنقلاون وتدمه وزوجه ابته فالمأت السلطان ونولى بعدمانيه الله المنصور أوبكرذكر أنهوشي بأمره الحالام مرقوصون وقال قدعزم على امساكك قصل قوصون وخلع أبايك وقتله بقوص هذامه أن ألطنيغا كان قد عظم عند المنصورا كثر عاكان عندا أبيه ظهاأ قيم الأشرف كجك وماج الناص وحضر الاسر فطأويفا من الشام وشغب الأمراه على قوصون كان الطنبغا أصل ذلك كله عززل الى الامرا يدعش أسراخور واتفق معه على ان يقبض على قوصون وطلع الى قوصون وشاغل وخذاه عن الحركة طول السل والأحراء المكار المشايغ عنده وماذال يساهر متى الم وصكان من قيام الامراء وركوبهم عليه ما كان الى أن أمسان وأخرج الحاالاسكندوية ولماقدم العنبغا فالب الشام وأكام تقسدم الماردان وقبض على سيفه واليجسر غره على ذلك فقو يت مذه الحركات نفسه وصار يقف فوق الفرتاشي وهواغاته فشن ذلك علم وكتم ف نفسه الح أن ما الصالح اسماعيل فقكن حنشد القرقاش وصارالا مراه وعل على الماردان فلم يشعر نفسه الاوقدا أنوح على خسسة أرؤس من سنرا المريد آلى نياية بعياء في شهر وسع الاقل سسنة ثلاث وأربعي فسساد الهاويق فيا فعوشهر بنالى أن مات الدعش فأنب الشام وخل طفرد مر من نيابة حلب الى نياب دمشق فنقل الماردانية من أبة حياه الى نياية سلب وسارَاليها في أول وحب من السنة المذكورة وبأوالامر بلبغا الصاوي الى سابة حادفاً قام المارداني يسيراف حلب ومرص ومات مستهل صفرسنة أربع وأربعين وسمعمائة وكأنشأ أطو يلارق فاحلوالسورة أسفامعش الخطرة كعاصات المدس عاقلا هذا الحلم داخل الباب المرق أننا الامرها الدن أصال الحدار في سمنة مت وأربعن وسعما ته 

هراهم) مديما لذا الما المنصور والاون الالق الخافز قد الما لذا السلطانية في نام كنها بعد قد الما الما 
الانسرف خلل من قلاون وسلطنة السامر محدين قلاون كنا أن ملمن نصيب الاموسيف الذين أقوش 
الانسرف خلل من قلاون وسلطنة السامر محدين قلاون كان أملمن نصيب الاموسيف الذين أقوش 
المنصوري ثم اشخل الما الموسلار فل احتراك الناصر محدمن الكرابعد سلطنة برس الما المنتكر من حي الما المنافرة المنافرة على المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة على المنافرة على المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة وال

# ه (جامع بشباك) ه

هذا المناسع خارج التماهرة بجنة قبوا الكرماني" على بركة الضاهره الامريستان فكمل في شعبان سمنة ست وثلاثين وسبحما له وخطب فيه برا بلعة وثلاثين وسبحما له وخطب فيه برا بلعة سبح عامره وعرقبا له يرا الفزون في وما بلعة سابع عشره وعرقبا ها من المناه على المناهج والاقباط ورتكبون من القباط ما يلونهم في اعرهدا الجماع وأعلن فيه بالاذان وإناماة الصاوات المارن قلومهما لذاك وتحقولوا من حداً المناه وهوم بالمناهج والاحتماع وأسمنها مناه المناهج والاقباط والمناهج والم

#### \*(جامع اقسنقر)\*

هـذا الحَـامِم بـو يقة السباعن على الرَّدَ التَّاصِرَيَّ عَرَمَالاَمِراقَ سَنَمْرَ شَاذَالُمَما أَوَ السَّلَمَا عَلَيْكُ وَالسَّهُ تَسَبِ قَنَطَ قَاقَ سَنَمَرالَقَ عَلَى الْكِيمِ لَكِيمِ التَّمَالِيَّ قَالَهُ الْحَبَايَةُ وَاتَّنَا أَلِمَا ال يَشَا الْهِكَ النَّاصِرِ مِنْ وَكَانَ مِنْ سِدَّةً الْوَشَافَةَ فَي أَوْلُ أَوْمِ اللَّا النَّاصِرَ عَدِنَ قلاق مُحَالَّمُ وَالْعَرَافِود ونقامَنا فِعَلَى الدَّامُ اللَّمَا لِللَّمَا اللَّهَا فِيهَا مَدَّمَا أَرَى الْمَكِواوِمِومَاذَ كُورِسِلَ عِلَى أَوْمَافَ فَعَلْ الرَّوْمَ وَوَالْمَوْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَا

#### ه(يامعاقسنش)ه

هذا المأمع تو يبسن ظعمة الجل فعاييز بالباؤزيوا النباة وسكان موضعه في القدم مقابراً هل القداهرة وأنه المألفة المراق ويبسن ظعمة الجل والمنافرة والمتنافرة المراق سنة والمتنافرة المنافرة المنافرة

فيوسطه الامبرطوغان الدوادار بركه ماه وسقفها ونصب عليها عدا مزرخام لحسل البنث أخذه بامزسامع الخندق فهدم ألجامع بالخندق من أجل ذلك وصاوالماء ينقل الى هذه التركة من ساقية الحامع التركات العيضأة فلاقيض الملائه المؤيد شيخ الطاهري على طوغان في وم الله من تاسع عشر جادي الأولى سنة ست عشرة وثما تما أية وأغرجه الى الاسكندرية واعتقله ماأخذ شخص النورالذي كان بدر الساقية فان طوغان كان أخذه منه بغيرغن كاهي عادة أمرا "منافيطل المامن البركة" \* (اقسنقر) السلاري الأمر عمر الدين أحد عماللا السلطان الملاك المنصور فلاون ولمبافزة قت المهاليك في نباه كته غاعل الإمراء صيار الأميراق سنقر الي الامير سلام فقيل له السيلاري لذنانه ولماعاد الملك النياصر مجدين قلاون من الكرك اختص به ورَّفاه في الخدم حتى صيار أحدالامرا المقدمن وزوحه مابنته وأخرجه لنماية صفدف اشرها هفة الى الغامة تم نقله من نساية صفد الى نسابة غزة فلمامات الناصرُ وأَوْسِ مَن يُعَدُوا سُهِ ٱلْمُلْتُ الْمُنْصُورَا يُوسَكُرُ وَخَلِيمِ الاسْرِفُ كُلُ وْحاء الْفَيْرِيُّ لحه ارالْكُرِكُ فآم اق سنقر مصرة أحداث السلطان في الساطن وتوجه الفقري الى دمشق ألوجه الطنيف الى حلب لطرد طشقم ناتب حلب فاجتمر به وتقرى عزمه وقال له مؤجه أنت الى دمشق واملكها وأناأ حفظ لل غزة وفام في هذه الواقعة قساماعظما وأمسث الدروب فإعضرا حدمن الشيام أومصر من البريد وغيره الاوقيض عليه وجل الى الكرك وحاف النياس النياصر أحيد وقام مأمره ظاهرا ومأطنا تم حاءالي الفنري وهو على خان لاحين وقةى عزمه وعضده ومازال عنده مدمشة إلى أن جاء الطنيبة المن حلب والتقواوهرب الطنيفا فاتبعه اق سنقر الى غزة وأقام ما ووصل العساكر الشامة الى مصرفا المسك الناصر أحد طشتم الناث وتوجه به الى الكركة أعط نُهامة دمار مصر لاق سنقرفها ثمر النهامة وأُحد في الكركة الي أن ملك الملك الصبالح أسماعهل من محد فأقة وعلى النبارة وسأرفها سرة مشكورة فكأن لأعنع أحداشا طلبه كائنامن كان ولار تسائلا يسأل وأوكان دُلِكَ عَبرُ عَصَيْنَ فَارْتُرَقِ الناسِ فِي أَمامه وانسه تَأْحِو الهِمْ وتقدّم من كان مناخر آحق كان الناس بطلبون مالاحاً بعة لهمه ثم أن المالح أمسكه هو وسفرا أموجاند اروا ولاجاا فحاجب وقراجا الحاجب من أجل أنهم نسب واللاأة والمداجاة مع النياصراً جد وذلك يوم الخيس رابع الحرّم سنة أربع وأربعين وسبعمائة وكان ذلك آخوالعهدبه واستقر بعده فى انسابة الحاج آل ملك عُم أفرج عن يغرا وأولا جاوقوا جنف شهرومضان سينة شهر وأربعن وسيعمائة

ه (جامع آل مات) \*

هـذاالحامع في الحسينية خارج ماب النصر أنشأه الاموسيف الدين الحياج آل ملك وكدل واقيت فيسه الخطبة يوم آبعة تاسع عددى الاولى سنة اثنتن وثلاثين وسبعمائة وهومن الحوامع المليمة وكانت خطته عامىة مالساكن وقد خربت مرآل ملك) الامرسف الدين اصله بما أخذ في أيام الله الغاهر من كسب الإملية بن لماد خل إلى ملاد الروم في سيئة ست وسيمة من وستميالة وصيار إلى الإمبرسف الدين قلاون وهو أمير قبل سلطنته فأعطاه لابنه الامرعلى ومازال يترقى في الخدم الى أن صار من كيار الامراء المشايخ رؤس المشورة في أمام الملك النساصر مجد من قلاون وكان لماخلع التساصر وتسلطن سيرس بتردّد بإنهما من مصرالي الكرافأعب الناصر عقاه وتأنيه وسرمن الكرا بقول للمظفر لا يعود يحى والى رسولا غيرها فالماقدم الناصرالي مصرعظمه ولمرل كبراموقرا محلا فلاولى الناصر أحد السلطنة احرجه اليساية خماه فأقام سهالي أَن يولي الصّالِ اسماعيل فأقدمه الي مصرو أمّامها على حاله إلى أن أمسك الأمراق سنقر السلادي ناتب السلطنة بدبا ومصر فولاه الندابة مكاثه فشذ دفى الهرالي الغيابة وحدشا ربها وهدم خزانة البنودوأ واق خورهاوى بها مسحدا وحصكرها لانساس فسكنت الىالدوم كانضده ذكره وأمسك الزمام ذما فاوكان يجلس للمكم في الشب المبتذار النسامة من قلعة الحيسل طول نهاره لأعل " ذلك ولا يسأم وتروح أرباب الوطائف ولاسق عنده الاالنقبا البطالة وكان في قلوب المناس مهاية وحرمة الى أن يولى الكامل شعبان فأحرجه أول سلطنته الى دمشق فالبراجها عوضاعن الامعرطقزد مرفلها كان في أقول الطريق عضرالسه من أخذه وتوجه به الى صفدنا با با فدخلها آخو رسع الاستر سنة سبع واو بعين وسعمائة تم سأل الحضور الى مصرفوسم له بذلك فلانوجه ووصل الىغزة امسكه فأبها ووجهه الى الاسكندرية فيسنة سبع وأوبهين فخنق بهاوكان خبرافيه دين وعيادة عيل الحافظ الخبروالصلاح وتعقد بركيك وخرج بها أجدين ابيان الوسياطي مشيخة وحدّ أن جهاؤه رتّ عليه مرّان وهو جالس في شبيال النيابة بقلدة الحيل و عرهدا الحيامع ودارا مليمة عنييد المشهد الحسيني " من القياهرة ومدرسة بالنوب منهاؤكان بركتمن أحسن مايكون وخياد مشهورة موصوفة وكان يقول كل أمرلا يقوّم رمحه وسكب الذهبياتي أن يسياوي السينان ماهو أمروجة الله عليه

\* (جامع الفغر) \*

فى ثلاثة مواضع في بولاق خارج الشاهرة وفي الروضة تصاه مد سة مصروفي حزرة الفيل على النيل ما من بولاق ومنية السرج وأما حامع الفخر تباحية بولاق فانهمو حود تقيام فيه الجعة الى اليوم وكان أولاعت داشداء سَانُه بِعرفَ موضعه يخط خص الكالة وهومكان كان يؤخذف ومدكس الغلال المساعة وقد ذكر ذلك عندنه كرأفسام مال مصرمن هذا الكّاب، وجامع الروضة بأق تقيام فيما لجمعة ووأما الحيامع بحزرة الفيل فالهكان باقساالي نحوسنة تسعيز وسعما تةوصلت فعه الجعة غيرمة وثم خرب وموضعه باق بجوارد ارتشرف على السل تعرف بدار الامرشها ف الدين أحدين عرب قطعة قريسا من الدار الحيازية (والفنر) هذا هو محمدين فضل ألله القائني غرالدين ناطرا لحمش المعروف بالفغركان في نصر أنسته منا لهاخ استكره على الاسلام فامتنع وهم بقتل نفسه ونفس أماماتم أسلم وحسن أسلامه وأنعد النصارى ولم يقرب أحدامنهمو جخمرمة وتعدّق في آخر عرد مدّة في كلّ شهر شلائه آلاف درهم نقرة وني عدّة مساحد بديار مصر وأنشاه عدّة آحواص ما السدل في الطرقات وي مارسنا ماعدية الرملة ومارستاناعدية بليس وفعل الواعامن الخبروكان حنفي المذهب وزارالقدس عذة مراروأ حرم مرةمن القدس بالجبوب ارالي مكة محرماوكان اذا خدمج أحدمرة واحدة صارصاحيه طول عره وكأن كثيرالاحسان لأبرال في قضا حواتج النياس مع عصبة شديدة لاصحابه وانتفعه خلق كنبرلوجاهته عندالسلطان واقدامه علسه بحث لريكن لآحدمن امرآءالذولة عنسد الملك النساصر مجدين قلاون ماله من الاقدام ولقد قال السلطان مرة تحندي طلب منسه أقطاعالا تطول والله لو أنك ابن قلاون ما أعطالهٔ القبان في غوالد بن حسزاه فال "كثر من ثلاثُه آلاف درهـ موقال له السلطان في يوم من الامام وهويد ارالعدل ما غو الدين تلك القضية طلعت فاشوش فقال قه ما قلت لك انها بحوز تحسير يديدُلك بف كوكاى احرأة السلطان عند ماادعت انهاحيلي وامن الاخب اركتبروكان أولا كاتب المعاليك السلطانية تمصارمن كابة الممالك الى وظفة تطرا لحدش ونال من الوجاهة مالم خاد غيره في زمانه وكان الامعراً رغون ماتب السلطنة بدبار مصر يحسيكرهه واذاجلس المكم بعرض عنيه وبدركتفه الى وجه الفغرفعمل عليه الفغر حق سارلكم فقال السلطان ما خوند ما مقتل الماوك الاالنة اب سدراقتل اخاله الملك الاشرف ولاجين قتل بسعب فأتب منكو تمروخسل للسلطان الى أن أمر بمسير الامير أرغون من طريق الحجاز الى ينابة حلب وحسن السلطان أن لايسشوزرأ حدا بعد الإمراجاني فإنول أحدا بعد الوزارة وصارت الملكة كلها من احوال الجيوش وامور الاموال وغيرها متعلقة بالفنرالي أن غض عليه السلطان ونكيه وصادر على اربعه مائة ألف درهم تقرة وولى وظفة تظر الشيخ قطب الدين موسى بنشيخ السلامة غرضي عن الفخر وأمر باعادة ماأخذمنه من المال السه وهو أوبعما أية الف درهم نفرة فامتنع وقال أنا فرجت عنها السلطان فلبن بها جامعاوي بها الحامع الساصرى المعروف الآن بالحامع الحديث خارج مدينة مصر بموردة الملفاء وزارمرة القدس وعبركنسة تمامة ضمع وهويقول عندمارأى الضو بهاد شالاتزغ فاوسابعدا ذهدينا وباشرآ نوعره بغيرمعلوم وكان لايأ خذمن ديوان السلعان معدلوماسوى كاجذ ويقول اتبزل بهداول امات في دابع عشروجب سنة اثتين وثلاثين وسعما تدوله من العمرما فضاعلى سبعين سنة وزاء موحود اعظماالى الغآبة كال السلطان لعنسة الله خس عشرة سنة ما يدعى أعل ما اديد واوصى السلطان بملغ ادبعما أه ألف دوهم نقرة فأخذ من تركت اكترمن ألف ألف درهم نقرة ومن حن مات الففر كارتسلط السلطان الماك الناصر وأخذه اموال الناس والى الغر تنسب قنطرة الفرالتي على فم الخلير الناصرى الجاور لمدان السلطان بموردة الحيس وقنطوة الفنر الني على الخليج الجاور للغليج الساصرى وأدركت وادوفقرا بتكفف الناس بعدمال لاصد كنرة

### ه (جامع ماتب الكرك) .

هذا المبامع نفاهر الحسينية بمايل الخليج كان عاقم أو عراسوله عمارة حسيسيم تم شرب يحراب ما سوله من عهد الحوادث في سينة سين وغياتها ترة عمره الا معرجهال الدين اقوش المعروف شيات الكول وقد تقدم ذكره عند ذكر الدووس هذا الكتاب

ه (جامع الخطيري سولاق) ه

هداالمامع وضعه الآن بساحة تولاق خارج الساهرة كان موضعه قديم امغمورا عاء الندل الى فحوسنة سمعما لة فل المحسرما والنوع من سأحل المقرص ارماقد ام المقرر ومالا لابعد اوهاما والنول الأيام الزادة م صارت بحث لا يعاوها الما البنة فزوع موضع هذا الحامع بعدسنة سبعها تة وصارمنتزها يعتم عنده الساس ثمنى هندال شرف الدين بن زنبورساقية وعريجوارهار جل بعرف ما خدام عيد بن عزالة الله داوا تشرف على النبل وردد البسافل أمات أخذها أتعنص مقاليلة تاج الدين من الأورق فأظر الحهسات وسحكنها فعرف بدارالفاسةن لكثرة مابحرى فيهامن انواع الحزمات فاتفق أن النشو فاظرا لخاص قيض على ابن الازدق وسادره فباع هنذه الدارق ولأساباعه من موجوده فاشتراهامنه الامبرع الدين ابدمرا الملبري وهدمها وى والما المام وعام إمراتوية والفق عمارة وتأنق في رحامه فامن احل موامعممر وأحسنها وعلله مندرا من رخام في غاية المسين وركب فيه عدّة نشبا سال من حديد تشرف على النيل الاعظم وحعل فيه خزانة كتب حليلة نفسة ورتب في درساللفقها والشافعية ووقف عليه عدَّة أرفاف منها داردالعظمة التي هي في الدرب الأصفر تصاء خانقاه سرس وكان جسلة ما أنفق في هذا الحامع اربعهما ثه آلف درهم فرةوكك عارته فسنة سبع وثلاثين وسبعما ثةواقبت بدا بلعة في يوم الجعة عشرى جأدى الآخرة فلأخلص ابن الازرق من المسادرة حضرالي الامرا المطغري وأدعى المعاعداره وهومكره فدفع السه غنها مرة تائية ثمان العرقوى على هذا الجامع وهدمه فأعاد بناء بجملة كتعرق من المال ورمى قدام ذريته أَهُ مركب بماو ومالحيارة ثما تهدم بعدمو ته وأعدت زريته . (الدمر الخطيري) الامبرعز الدين عاول شرف الدين أوحد من الخطعرى الاسرمسعودين مصلع التقل الى الماث التأصر عدين قلاون قرقاء حسى صاراً حدامراء الالوف بعدما بسيد عينه من النك لا اليمصر مدّة تراطلقه وعظم مقدارمالي أن يق يجلس وأس المسرة ومعه امرة ما ته وعشرين فارسا وكان لا يحكه السلطان من المنت في داره والقاهرة فنزل المابكرة وبطلع الى القلعة بعد العصر كذا أبد افكانوا برون ذلك تعظما لهوكان منو والشدة كريما عب التزقع ألكشروالفريحيث العلباذق السلطان ابتته بالامبرة وصون ضرب وشادين وذنهمنا أربعسا تهمشقال ذهب أوعشرة آلاف درهم فضة برسم تفوط امراته في العرس اذا طلعت الى زفاف ابثة السلطان عسلي قوصون وقال مرة هذا السكرااذي بعسمل في الطعام ما يضر "أن يعمل غرمكر وفقال لايعمل الامكر وافائه يبق فأضي اله غرمكزر وكان لاملس قساء مطرزا ولامه يقولا ولايدع أحدا عنسده مليس ذلك وكان يضرج الزكاة وانشأ عبات هذا الجامع ديعيا كبراتنافس النياس فسكاه ولم يزل على حاله حتى مات وم الثلاثا مستهل شهر رجب سنتأسه وثلاثل وسعمائة ودفن بترشه خاوج باب النمشر ولم يزل هذا الجامع تجعا بقصده سالرائناس التتزه فيه على النسل وبرغب كل أحد في السكني بصواره وطفت الاماكن التي بجواره من الاسواق والدورالغاية في العبارة حتى صاردً لل اللط أعم أخطاط مصر وأحسنها فل اكانت سنة ست وعًا عَالمة انحسر ما والنبل عما يجاه جلمع الخطيرى وصادرمه لايعاوها الماه الافهام الزيادة وتكاثر المل تحتشباب الخامع وقربتمن الارض بعدما كان الماء غنه لا حكاديدوا قرارة وهوالا تنعام الاأن الاجتماعات القي كانت فعه قبل المحسارالنيل عماقبالته قلت واتضع حال مايعياور من السوق والدورواله عافية الامور

ه(بامعقدان)ه

هذا الجامع شارح القامرة على جائب الخليج الشرق تخام وإب الفتوح عبايل قناطر الاوز تُعاما رض البعل كان مسجد اقدم البشاء غدّده الطواشي جامالاين قراقوش الامدى في عوم سنة سبع ونسعين وسنسعا " فرجدُّد حوض السبيل الذى فيسه ثمان الامرمظفر الدين قدان الروى على معنوا الأطامة النطبة يوم إلجعة وكان عام ابعمارة ماحوله فلما حدث الغلاء في صنة مت وصبعه نوسيدا أنه آيام المال الانترف شعبان بن حسن ، خرب حكث برمن تلك النواحى وبيعت أشاضها كانت الفرقة ابضاف الرمايين القنطرة الحديدة المجاورة لمبوق جامع المفاهر وبين قد اطوالا وزالقيا بلا لرض المعل سافالا عامرية ولاساكين فسه وخرب ابضا ما وراء ذلك من شرقيه الى جامع فائب الكوك وتعمل هذا الحامج ولم يتومن عند عضر بدراً لهذا الى العدم ثم جدّد معتدة معض المعالمات السلطانية في حدود الشالائسين واتحاتماته ثم وسع فسه المسيخ اجد بن محمد الاقتصارية المتحادة المتحارة التعالمية في حدود الشاكر شين واتحاتماته ثم وسع فسه المسيخ اجد بن محمد الاقتصارية المتحادة المتحادة التعالمية في القراء على المتحادة التعالمية المتحادة المتحادة المتحادة المتحادة المتحددة المتحدددة المتحددة المتحددة المتحددة المتحدددة المتحددة المتحددة المتحددة المتحددة المتحددة المتحددة

### \*(جامع الستحدق)\*

هدذا الحامم بخط المريس قديات الخليج المتحتكيرى أيل الغرب بالغرب من قنطرة السدّائي خارج مدينة مصراً نشأنه السن حدق داءة المؤل الساصر مجد بن قلاون واقيت فيسه الخطرية وما الجمة له شرياس برحادى الاسترة منة سبح وثلاثين وسبعما لة والى حدق هساء ينسب حكر الست حدق الذى ذكر عندذكر الاحكار من هذا الكاف

## ه (جامع ابن عازی) ه

هــذ الطامع خارج بالساليم زمن الشاهر قاهل وقد يولاق الشأد غيسم الدين بمن غازى دلال المسالية والتي تسه الملطة في وم الجهمة ثاني عشر سهدادى الاولى سسنة احدى وأر بعين وسبعما نه والى اليوم تقام فيه الجعمة وغية الابام لارزال مفلق الاول بشفة السكان سوله

#### \* ( عامع التركاني ) »

هـ ذا الحامع في القس وهومن الجواسع المنصة البناء انشأه الامريد (الدين عجد التركاف وكان ما سوله عامرا عمارة (المدة تمالا شي من الوقت الذي كان فيه الفلاه (من الملك الاشرف شعبان بن حسين ومار حساله عمل الى أن كانت الحوادث والهن من سنة ست وتما نما ته نفر بمحفلهما هنالا وفيه المي النوم بشايا عامرة لا سها عامرة لا سها عامرة لا سها المراحد والمدن المنطق المنافرة الله بن عسى التركافي كان أثولا المنافرة وقي المنطق عن ولى الميزة وتقدم في الدولة التأمير وقولاما المناف الملك النافرة عبد بن خلاور شاته الدولة من المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة

# ه (جامع سينو) ه

هذا الخدام ويت منع فيها بر العليبة والرسة تعت ظاهة الخيل انشأه الامواليك مرسف الدين غينو المندمي وسيمة الدين عينو وللمن المناسفة واعتاهم المووم ومعل قد وقع العراض والعلى الدين عهدي محود الروى المني شعيم نما لما ووجو مم وخط في مناسفة والمناسفة وا

سنة احدى وجسر وسيعما تةامسك السلطان الامع فعك الوذير وحلف الامرا ولنفسه وكتب تقلد شينو بنيابة طرابلس وحهزه البه مع الاميرسيف الدين طبيال الخاشبنكرف إداليه وسفوهم ية افوصل الي دمشق الله الثلاثارات في القعدة تفلهم مرسوم السلطان ما فامة شيخو في دمشق على اقطاع الامير سلبال السالم ونتيه زسلك الى انفاهرة فرج بليك من دمشق وأقام شيخو على اقطاعه مهاف اوصل سليك الى القاهرة الاوقد وصل أنى دمشق مرسوم مامسال شفو وتحهيزه الى السلطان وتتسد عمالتكه واعتقالهم خلعة دمشة فأمسك وجه زمقد اغليا وصل الى قطما توجهوا به الى الاسكندوية فلم رل معتقلا بها الى أن خلع السلعان الملك الناسر حسن وتولى اخوه الملك الصالح صالح فأفرج عن سيفوو منعك الوزر وعدة من الأمرا وفوصاوا الى القاهرة في وابع شهروجب سنة اثنتن وخسين وسيعما تة وانزل في الاشرفية بقلعة الحيل واسترعه عادته وخرجمع المنك المالزاني الشام في واقعة بليغاروس وتوجه الى حلب هووالامعرطاز وارغون الكاملي خلف بلنغاروس وعادمع السلفان الى القياهرة وصعمحتي امسك يلبغناروس ومن معهمن الاحراء بعد ماوصاوا الى بلاد الروم وسرت رؤسهم وأمسالة أيضاا بن دلغار واحضر الى القناهرة ووسط وعلق عدلى باب زويله تمخرج ادسه في ملك الاحدب الذي خرج بالصعدو تعاوز في مفره قوص وأمل عدّة كثيرة ووسطهم حتى سكت انفتز بأرض مصرود للذف آخر سنة أويع وخسين وأول سنة عس وخسين تم خلع الملا الصالروا قام بدله الماك انناصر حسنا في الفشوال واخرج الامرطار من مصرالي حلب البام اومعه اخوته وصارت الامور كالهارا احمة المه وزادت عظمته وكثرت أمواله واملاكه ومستأجراته حتى كاديكا رأمواج العريماملك وأسلله فالرون عصره وعزبر مسره وانشأ خلف كثعرافقوى بذائ حزبه وحعل في كل يملكة من جهته عدة امراء وصادت نؤابه بالشام وفي كل مدينة امراه كاروخد موه حتى قدل كان مدخل كل يوم ديوانه من اقطاعه واملاكه ومستأجرانه بالشام ودبار مصرمبلغ ماتني أاف درهم تقرة واست تروهد الني لم بسقع عبله في الدواة انتركية وذنك سوى المنعامات السلطانية والتفادم التي ترداليه من الشيام ومصروما كان بأخذمن البراطيل على ولاية الاعمال ومسعه هذا وخانقاهم التي يخط العلسة لم يعمر مثلهما قبلهما ولاعمل في الدولة التركية مثل أود فهما وحسن ترتب المعالم ممنا ولم مزل على حاله الى أن كان يوم الهيس ثامن شعبان سنة ثمان وخسن وسدهما لفضرج علمه تعصرهن المسالث السلطانية المرتجعة عن الاسرمصك الوزيرية بالله باي فحام وهو حالس مدار العدل وضربه بالسيف في وجهه وفي مدمقار يحت القاعة كلها وكسكترهر ح النياس حقى مات من النياس جناعة من الزحة وركب من الاحراء الكارعشرة وهم مالسلاح علمه الحقسة النصر خارج القاهرة ثم اسك ماي في وقر وفر بعترف بشيء على أحد وقال أما فقدت السه قصة لسقلي من الحامكية الى الاقداع فاقضى شغلى فأخدت في نفسي من ذلك فعن وتدةم مروط ف به السوارع ويق شيخو عللامن الما الحراحة لمركب الى أن مات للة الجعة سادس عشرى ذى القعدة سنة عان وحسن وسعما نة ودفن بالغانقاه الشيخو ية وقبره بها يقرأعنده أنقرآن داتما

\* (بامع الحاكة) \*

هدذا الجامع كان بدوب الجاكى عندسو يقة الريش من المسكر في الخليج الغرق اصلة مستعد من مساحد المسكر تم زا الجامع المهدند الوجود بالمعاد أقام فسه منه را في سنة الات عشرة وسعد ما المورد الدين محدين الراهع المهدند الوجود بالمعاد أقام فسه منه من المورد المساحق المسكر وسعب أنت من معنام الدورائي هذا الموقعة الحيام المساحولة في منه والمعاد المورد المور

ه (جامع التوبة) ه

هـذا المدامع بجوا دراب البرقة في خط بين السرورين كان موضعه مساحسين أعل الفساد وأصحاب الرأى فل الشا الامير الوزير علاما لدين مغلطاى المجال تناتشاهه المعروفة بالمحالية قريسا من خرافة البنود والقراهرة

كره مجاورة هذه الاما<mark>سسكن ا</mark>لداره وما نشاخه فأحذه ما وهندهها وين هدا المسامع في مكانها وسماه بامع التومة نعرف بذاك الى اليوم وهوا لا كن نقام فيه الجمعة غيراً له لايرال طول الايام معلق الايواب خلومس سا كن وقد موسكنير بما يجاور، وهندالة بقاياس الماكن

ه (جامع صاروجا).

ه خذا الحيام معلل عملي الخليج الساصرى القرب من بركة الحياجب التي تعرف بيركة الموالي كان شطة تعرف بجيامع العرب فأنشأ بها هدذا الحيامع فاصراله بن مجيداً خوالامع صداوجا تعيب الحيش بعد سدن الاثين وصيعدا له وكانت الله الخطة قده برت عمال ذوالدة وأوركت منهاجة أسيدة الحيائن وثرف فعسارت كيما فاوتقام الجعة الى الدوم في هذا الجامع أمام النبل

ه (حامع الطباخ) ه

هذا الحامع خادج القاهرة يخطواب اللوق بجواوركة الشقاف كان موضعه وموضع بركة الثقاف من حلة الزهرى" انشأه الامعر حال الدين أقوش وجدَّده الحاج على الطباخ في المطبخ السلطاني أيام المال الساصر محدين فلاون ولركي في إه وقف فقيام عصبالحه من ماله مدّة تم الم صودر في سينة ست واريعين وسيعمائه فتعطُل مدَّة نزولُ الشدَّة بالطباخ ولم تقم فيه تلكُ المدَّة الصلاة \* (على "بن الطباخ) نشأ عصر وخُدْم الملك الناصر محدى قلاون وهو عديث الحكراء فلاقدم الى مصرحعل خوان سلاروسله المطيخ السلطاني فكثرماله لطول مدَّنه وكارة عَكَنه ولم تفق لاحد من ثناراته مااتفق له من السعادة الطائلة ودَلَثُ أن الافراح وما كان بصنع من المهمات والاعراس ونحوه امماكان يعمل في الدورال لطائبة وعند الاهم اموالمهالمات والحواشي مع كرَّدُدُ الله في طول الله الاعوام كانت كلها الما يتولى أمرها هو عضر ومفسأ الفق له في عمل مهما ال بكفرالسافي على ائة الامرت كزنات الشام أن السلطان الملاث انساصرات تدعاه آخر الها والذي عل فسه المهم المذكور وقال له ما حاج على اعلى الساعة لو نامن طعام الفلاحين وهو خروف رمس حصيكون ملهوس فولى ووجهه معيس فصاح به السلطان وبلك مالك معيس الوجه فقال كيف الماعيس وقد حرمتني الساعة عشرين أأف درهم نترة فشال كن حرمتك قال قد تجمع عندى رؤس عم وبروا كارع وكروش وأعضاد وسقط دساح وأوزوغر ذلك بماسرقته من المهر وأريد أتعد وأبيعه وقدقلت لى أطبخ وسنه الفرغ من الطبيخ تلف الجسع فتسم السلطان وقال لهرج اطبغ وضمأن الذى ذكرت على وأهربا حضارواني ألقاهرة ومصرفا حضرا أكزمههما بطلب أوباب الزفرالي القلعة وتفرقة ماناب الطباخ من المهم علههم واستخراج ثمنيه فالسال حضر المذكورون وسع عليهم ذلا فبلغ غنه ثلاثة وعشرين ألف درهم تقرة وهذامهم واحدمن ألوف مع الذي كان له من المعاليم والمرآيات ومنافع المطبخ ويقال اله كان يحصل له من المطبح السلطاني" في كل يوم على الدوام والاستمرا رسلغ خسمائة درهم نقرة ولوآده أحدم لغ ثلثا ئة درهم نقرة فلأتحدث النشوفي الدولة خرج علمه تعاريج وأغرى به السلطان فأبسم في كلاماوما ذال عبلى عله الى أن مات الملك الساصروفام من بعدد أولاده الملث المنصورا يوبكروا لملث الآشرف كجلن والملث الناصر أحد والملث الصالح اسماعيل والملث السكامل شعبان فصادره فيسنة ستواريعين وسنعما له وأخذمت مالاكثراو ماوجد له خس وعشرون دارا مشرفة على النبل وغدير فتفرّقت سواشي اللا الكامل املاكه فأخذت ام السلطان ملحصحك الذي كان على العروكات داراعظية حدًا وأخذُت انقاض داره السق بالجودية من الشاهرة واقيم حوضة المطم الملطاني وضربائه أحد

« ( مامغ الاسوطى ) •

هذا المسامع مطرف من رمّ النسل بما يلي ناحية تولاق كان موضعه في القديم فاحره إما النبيل فلا المسمر بحر برمّ النسل و يجوت فاحدة ولاق افتياً هذا المبلمع الثانثي خص الذين يحدن ابراهم بن عو السيوطي "فاطر . - المألم جدات في سنة تسع وأثر بعين ومسبعها في من المدين وأنه بعد ما يتم موذا وضيعه فاصر الذين يحدن يحدن عمل من عمل محد المعروف بابن الباوزي "الموت كانب السرز وأجرى ضنه الما وأقام فيسه الخطبة توما بلعة سادس شرى

جاى الاولى سنة التنودوعشرين وغاننا شبطا في احسن هندام وأبدع زى وصلى فيه السلطان الماث المؤيد شيخ الجعد في اول جادى الاستوسسة ثلاث وعشر بن وغاننا ثه

### (جامع الملك الناصر حسن)

هذا الحامع بعرف بدرسة السلطان حسن وهو تحياه قلعة الحيل فعيايين القلعة وبركة الفيل وكان موضعه مت الامربلغا آلصاوى الذى تقدم ذكره عندذكرالدوروا شدأ السلطان عادته فيسسنة سسعو خسين وسعياته وأوسعد ووره وعلدف أحكير فالس وأحسن هندام وأضغم شكل فلابعرف فيبلاد الاسلام معدمن معامد المسلن يحكى همذا الحامع اقامت العمارة فسه مذة ثلاث سنن لاسطل بوما واحدا وارصد لمصروفها في كل يوم عشرون ألف درهم عنها نحو ألف منشال ذهباء ولقد اخرني الطواشي مقبل الشامي الدمهم السلطان حسنا مقول انصرف على انقال الذي ين عله عقد الايوان الحك مرما أية أقب درهم تفرة وهذا القبال جماري على الكيمان بعد فراغ العقد المذكو رفال وسعت السلطان يقول أولا أن بقال ملك مصر عيزع زاغام مناه بناه لتركت ساءهذا المامع من كترة ماصرف علىه وفي هذا المامع عائب من البندان منها أن ذرع الوائه الحكيم خسة وستون دراعاني ثلها وبقال اله أكرمن الوان كسرى الذي بالمدائن من العراق بخمسة اذرع ومنها القبة العظمة التي لم ين بديار مصر والشام والعراق والمغرب والهن مثلها ومنها المنبر الرسام الذي لاتطعرة ومنها البواية العظيمة ومنها الكدارس الاردم التي مدور قاعة الحامع الي غيرداك وكان السلطان قدعة م على أنَّ مني اردم مناتر وودن عاما فقت ثلاث منار آلى أن حسكان يوم السيت سادس شهرر بع الاستوسنة المنتيز وسيعمائة فسة مات المنسارة التي على البَّاب فهلاتُ عَتَها نَحُو ثُلُيما أَهُ نَفِس من الابنام الَّذِينَ كَانُوا قدرتُ والْبِحَتْب السعل الذي هناك ومن غيرالاينام وسلممن الايتام سستة اطفال فأبطل السلطان شاء هذه المنارة وشاء تنظيرتها وتأخر هناك منارتان هدما قاغتان الى الدوم ولماسقطت المناوة المذكورة الهست عاشة مصر والقياهرة بأن ذلك منذر مزوال الدولة تقال الشيخ بها الدين أتوسامد أحدين على من محد السبكي في مقوطها

أَشِرَ فَدَ عَدَلُدُ أَسَاءَانَ مَصِراً فَى وَ يَسَيرُهُ بَقِيالُ سَارِكَالُسُلُ ان المنارة لم تسبقط لمنقصة و لكن لسر خفي قدشين في من فسيما قرئ القرآن فاسقت و فالوجد في الحال أذاها الى ألم لو أنزل الله قرآنا على جبيل و تصدّعت رأسه من شدة الهدالله مضوائلل تلك الحيارة لم تنقض بيل هيلت و من شبه الهدالله مضوائلل وغاب سلطانها فاستوحث و من شبه الحوى في القلب مستمل فالحمدقة حنظ العين زال بما و فدكان قدر رازجين في الازل

لايعترى البؤس بعد البوم مدرسة و شيدت بنا بها بالعمار العصل ودمت حتى ترى الدنيا بها امتلات و على فلس جمير غرمستغل

فاتفق قتل السلطان بعد سقوط المشادة تلائة وثلاثين و صاومات السلطان قبل آن بيتر منام هدند المصلحة أقد من بعدد الطوائق بشبوا بلود الوكان قد بعل السلطان على هذا المسلم أو فافا عظيمة سقا فلم يترك منها الاشئ يسيورا تعلق من العرب المسلم المنافقة بقد الطوائقة المسلم فله المسلم المنافقة المسلم و المسلم فله المسلم فله المسلم فله المسلم فله المسلم فله المسلم فله المسلم المنافقة والمسلم المسلم المنافقة والمسلم المسلم المنافقة والمسلم المسلم المنافقة والمسلم المسلم المنافقة وهدم المسلم المنافقة والمسلم المنافقة والمنافقة المنافقة الم

مأب ذويلة اشترى هذا الباب التماس والشنو والتماس الذي كان معلقا هناك بخمسائة وينارونغلاف ومانيس سابع عشرى شوّال سنة تسع عشرة وعماعاته فركب الباب على البوّابة وعلق الدور تجاء الحراب فلما كأن في وم آنهيس تاسع شهر ومضان مسنة خير وعشرين وعمائما أنة أعسد الإذان في المشذبين كا كان واعسد سُاء الدرج والسطة وركب مابدل الباب الذي أخذه المؤيد واستمرّ الامرعلي ذلك (الملك الساصر أو المصالى الحسسن بن عدب قلاون) . جلس على تنت الله وعره ثلاث عشرة سسنة في يوم الثلاثا والع عشر شر ومضان سنة عمان وأو بعن وسيعما تة بعد أخيه الماك المطفر عاجي وأركب من بال السارة بقلعة الحل وعلَّ وه معارالسلطنة وفي ركامه الامراء الى أن زل بالاتو أن السلطاني ومدر والدولة تومشيذ الأمع بلغاروس والامرأ لمسغا المظفري والامرشين والامرطأز وأجدشا ذالشرابخا أدوأرغون الاحماعلي تخلع على ملىغادوس وأستقة في أنه السلطانة مد ما ومصر عوضاعن الحياح ارتطاي وقرر أرقطاي في سأمة السلطنة بحلب وخلع على الامعرسيف الدين منعك اليوسيق وأستقر في الوزارة والاستادارية وقررالامعر أرغون شاه في سابة السلطنة بدمشق فلمادخلت سنة تسع والبعس كرانكشاف الاراضي من ما النيل مالعة الشرقية فبما يلي بولاق الى مصر فاهتر الامر احسة الصريح اللي المنزة وفؤ ص ذلك الامعر منحث فحمع مألا كشيرا وأنفقه على ذلك فليفد فترض على منعك في رسم الاول وحدث الوما العظير في هذه السينة وأحرج احدشاذالشرا بخياناه لنداية صفدوا لمسفالنيامة طرابلس فاستمرأ لمسغابيا ألى شهر دسع الاقل سنة خسن فرك الى دمشق وقلل أرغون شاة بغرم رسوم فأنك رعله وأمل فوقل بدمشق وفي سنة احدى وخسن سارمن دمشق عسكرعدته أربعة آلاف فارص ومن حل أنف فارس الى مدينة سنعار ومعهم عدة كثيرة من التركان فصر وهامة ة حتى طلب أهلها الامان شماد وأورّ شد السلطان واستبدّ بأمره وقيض على منحك ويليفاروس وقبض بحكة على الملث المحاهد صاحب المن وقيدوجل الى القياهرة فأطلق تمسمر بقلعة الكرا فلاصتكان ومالاحد سابع عشر حمادى الاستوة وكسالامراء على السلطان وهدطاز واخوته ومله غيا الشميع" وسغوً اووقفوا عُت القلعة وصَّعد الامبرطاز وهولًا بس الى القلعة في عدّة وافرة وقبض على السلطان ومصنه بالدورف كاتت مدة ولايته ثلاث سنن وتسعة اشهرواً قبريدله أخوه المائد الصباخ صالح فأعام السلطان حسن مجعماعلى الاشتفال العلم وكتب عظه نسخة من كاب دلاثل النوة السهق ألى وم الاثنن الفشة الرسينة خس وخسيين وسيعياثه فأعامه الامرشيخ العمري في السلطنة وقيض على الصالم وكات مدة مصنه ثلاث سنفروثلاثة أشهر وأربعة عشر تومافرسر بامسالذالامعرطار واخراجه لنسابة حل . وفررسع الاول سنة سبع وخسين هيت ربيع عاصفة من احية الغرب من أول التهار الي آخر اللل اصفر منها المؤتم احرثم اسود فنلف منهاشئ كثير . وفي شعسان سنة تسع و خسين ضرب الامير شيخو بعض المالية بسيف فلم يل مللاحتى مات . وفسنة تسع وحسين كان صرب الفاوس الحدد فعمل كل فلمرزنة منقال وقيض على الامبرطازنائب حلب وحضن بالاسكندرية وقزرمكانه في سابة حلب الامدمنعال البوسن وأمسك الامدصرغتش فشهردمضان منها وكأنت حرب بين عماليكه وعماليك السلطان اتتصرفها المهاليات السلطانية وفبض على عدة أمرا فأثم السلطان على باوكه بلبغا العمرى الخاصكي بنقدمة لَّفَعُوضَاعِن تَنْكُرُومُاالْمَارُدَانِي أَمْدِيْعِلْسِ بِحَكُمُوفَاتُهِ ﴿ وَفُسَنَّهُ سَيْنُ وَمُعَالَ مُرحل فَسَالُوفَ الْ على شيرفاً مر على نساية حلب الامع سدم اللوارزي وسادلفزوسيس فأخذا دنه بأمان وأخذ طرسوس والمسصه وعدة بالادوأ قام مانق الاوعاد فللمسكان سنة التتنوسين عدى السلطان الى والحدة وأقام بناحية كوم برا مدة طويله لوماه كأن بالقاهرة فتذكرا خال منه وبين الامعر يليغا الحاليلة الاربعاء ناسع صادي الاولى فركب السلطان في مساعة ليكيس على الامع بلبغا وكان فدأ حس بذلك ومرع عن المسام وكن بمكان وهولانس فيجماعته ظويظفر السلطان بهورجع فشاريه طبغا فانكسر عن معه وفزير يدقلعة ألجل فتبعه دابغا وقدائضم البه مع كثيرود خل السلطان إلى القلعة ظرينت وركب معه ايدمر الدواد ارليتوحه الى بلاد الشام وزل الى متما لا موسرف الدين موسى من الازكشي امير حاجب فيعث في الحال الى الا معربله غايم عبى م السلطان آليه فبعث جن قبضه هؤ والامرأيد مرومن حنشة لم ونف المعلى خراليتة مع كثرة يخص أنساعه وحواشمه عن تعربه وما آل المه امره فكانت مدّة ولا يته هذه الشائمة مت سمنين وسمعة أشهر وأما ما كان ملكا عاز مامها باضها عاصا حب حرمة وافرة و كلة نافذة ودين من حلف عومرة انه ما لاط ولا شرب خرا ولا ذف الاائه كان بدار و بعب بالنساء ولا يكاد يصبر عن وبالغ في اعطاعيّ المال وعادى في دولته اقباط مصروف مد احتمال أصلهم وكرما أعالمال وشرع في أقامة أولاد النساس أشراء وترك عشرة بنن وست شات وكان اشترا غش وقتل وله من العمر يضع وعشرون سنة ولم يكن قبله ولا بعده في الدولة التركية مثله

ه (جامع القرافة) ه

هذا المامع بعرف الآن عامع الاولىا وهو بالقرافة الكبرى وكان موضعه يعرف في القديم عند فتح مصر يخطة المفافر وهومسعد بن عبدالله بزمانع بزمورع بعرف بمسجد القبة . قال القضاع كان القرآء يحضرون فبه ش عليه المسعد الحيامم الحديد بنته السيدة المعزبة في سينة ست وسيتين و ناهيا ته وهي أمّ العزيز بالله نزاد ولَّه المُعزَادِينَ اللَّهَ أَمُّ ولدُ من العرب بقيال لها تغرِّيد وتدعى درزان و بنته على بدأ الحسين بن عبد العزيز ألفيارسي " المحتسب في شهر رمضان من السنة المذكورة وهو على نحو بناء الجامع الازهر بالقاهرة وصكان بهذا الجامع وسينان لطف في غربه وصهر يجوداه الذي مدخل منه ذوالمساطب الكبير الاوسط تحت المنار العبالي الذي علب مصفير بالمديد اليحضرة المحراب والقصورة من عددة أبواب وعدتها أربعة عشر بابا مربعة معاوية الآنواب تذآم كل باب فنطرةقوس على عمودى رشام ثلاثة صفوف وهومكندج حزوق بأللازورد والرغيفر والرنج اروأنواع الاصماغ وفيه مواضع مدهونة والسقوف مزوقة ماونة كلها والحنابا والعيقو دالتي على العمد مروقة بأنواع الاصباغ من صنعة البصر يعزوني المعلم المزوقين شموخ المكامي والنازول وكان قبالة الباب السابع من هيذه الايواب قنطرة قو س مزوقة في منهي بيافتيها شاذروان مدرج بدرج و آلات سود ويبض وحر وخضر وزرق وصفر أذا تعلع الهامن وقف في سهم قوسها شائلارأسيه اليها ظنّ أن المدرج المززق كأنه خشب كالقرنص واذاأتي آلى أحبد قطري القوس نصف الدائرة ووقف عندأول القوس منها ورفعراسه وأى ذلك الذي تؤهمه مسطمالا تتوفسه وهده من الفرالصنا أع عندا لمزوقين وكات هده القنطرة من مسنعة عن المعلم وكان الصناع مأ تون البهالم عماوا مثلها غياً بقدرون وقد حي مثل ذلك للتصيير وابن عزيزف أيام البازوري مسمد الوزراء الحسين بنعلى من عسد الرحن وكان كثيرا ماعة ض منهما ومفرى بعنهما على بعض لانه كان أحب ماالمه كتأب مصوّراً والنظر الى صورة أو ترويق ولمااستدى ابن عزير من العراق فأفسده وكان قدأتي به في محيادية القصر لان القصر كان تشييط في أجرته و يلقه عجب في صنعته وهو حقىق بذلك لانه فعل الصورة حكاين مقلة في الخطوان عزيز كابن المؤاب وقد أمعن شرح ذلك في الكتاب المؤلف فيه وهوطيقات المحوّرين المنعوث يضو والنسراس وأنم الملاس في أخيارا لمزوّمين النياس وكان البادوري قدأحضر بجبلسه التصعروا بنءز برفضال النعز برأناأصة وصورة اذار آهاالساظ ظرز أنها سارحة من الحالط فقال القصركن أناأ صوَّرها فاذا تُقرها النا ظرطنَّ أنها داخلة في الحالط فقالو اهذا أجب فأمرهما أن يصنعاما وعدام فسور اصورة راقصت في صورة حنيتن مدهو تمز متشا بلتين هذه ترى كأنهاد اخلة في الحائط وتلك ثرى كا نها خارجة من الحائط فعرة رالقصر راقصة بشاب سف في صورة حنية دهنها أسود كا نها داخلة في صورة المنية وصودا بن عز بزدافسة بشاب مرفى صورة حنَّة صفراء حسكاتُ بها مارزة من الحنية فاستحسن البازوري ذلك وخلع عليهما ووهبهما كشيرامن الذهب 🐨 وكان بدار النعمان بالقرافة من عمل السكتامي صورة يوسف عليه السلام في الحب وهوعر مان والحسكاه أسود اذا تطره الانسان على أن جسمه ماب من دهن لون الجب وحسدان هدذا الحامع من عماسين البناء وكان بنو الحوهرى بعظون بهذا الجامع على كرسى فالثلاثه أشهر فتزلهم محالس معاله تروق وتشوق ويقوم خادمهم زهرالبان وهوشيخ كسيرومه زنحله اذاتوسط أحدهم في الوعظ وشول

وتُمدَّقُولاتاً مَنْ أَنْ تَسَائِق ﴾ ذاناسات عرفت ذالاسائل ويدورعلى الربال والنسا فيلق له في الرئحل ما بسرما الله تعدالى فاذا فرغ من التطواف وضع الرئحل أمام الشيخ فاذا فرغ من وعفله فرق على الفسفراء ماضم فيسم وأشذا الشيخ ماضم فوهو الساق ونزل عن الكرسي وكان

ساعة من الروسام بلزمون النوم مهذا الحامع ومحلسون به في لما لي الصيف المدث في القهر في جوزيه وفي الشيئاء شامون عند المنبروكان عصل أشمه القياضي أبي حفص الاشر به والحاوي وغير ذلك \* قال المنهر مفْ عجد من أسعد الحوّانية النسامة حدَّثي الأمعرانوعلي "نأح الملك جوه والمعروف الشمس الحدوشي" قال اجتمعناللة معقب عاعة من الاحراء تومعزالدولة وصالح وساتم وراجح وأولادهم وغلمانم وساعة بمن او ساك أبنا الموفق والقيامي ابز داود وأبي الجدين السيرفي وأبي النصل دوزره وأبي الحسين الرصيع فعملنا جماطاو حكسناواستدعينا بمن في الحلمع وأي سفصٌ فأكنا وروهنا الناقي الي بيّدالشيّة أي حضون قيم الحيام م تحدّثنا وتناوك أمّه لله بارده فنها عند المنبرواذ النسان صف الليل عن نام ف هذا الجيام من عاسري السيسل قد قام قائماوهو بلطم على وأسه ويصيروا مالاه وامالاه فقلناله وبلك ماشا نك وما الذي دهاك ومن سرقك وماسرق لك فقال ماسدى أمار جل من أهل طرا مقيال لي أبوكريت الحياوي أسبى على اللياويّة عندكم وأكات من خبركم ومع اقدعلكم ولي جعة أجعر في صلق من نواحي طرا والحي الكسير والحسل كل غرسة من الحسات والافاعي مالم بقدر علب قط ماوغ مرى وقد انفتيت الساعة السيلة وخرحت الافاعي وأنانام لم اشعر فقلت في ابين تقول فقيال اي والله والتحداث فقلنا ماعدة الله أهلكتنا ومعناصدان واطفال ثم اناسهنيا التساس وهرساالي النسيروطلعنسا وازدحناف ومتسامن طلع على قواعد العمد فتسلق ويتي واقضا وأخذذلك الحاوى عسسس وفي يده كنف المسات ويقول قبضت الرقطاء ثريغتم الدلة ويضع فيها ثم يقول قبضت أم قرنين ويفتح ويضع فيها ويقول قبضت الفلاق والفلائمة من الثعابين والخبات وهي معه بأحماء ويقول أنو تلس وأنو زعروض فول ايد الح أن قال بس از لوامايق على هم مايق بيمكم كبيرشي فلنا كف قال مايق الاالترا وأم وأسن انزلوا فباعلكم متهما قلنا كذاعلمك لعنة اقله بأعدو الله لانزلنا للصبح فالمغرورمن تغزه وصحنا بالقياضي أيي حفص القبم فاوقد الشمعة وليس صباغات المطب خو فاعلى رجلية وجاء فنزلنا في الضوء وطلعنا المثدنة ففناالي بكرة وتفرق علنابعد تلا اللسلة وجع القاضى القيرعسالة ثاني يوم وأدخاوا عصاتحت المنبر وسعفا وشبالوا المصر فليفله رامه ثبي وبلغ المديث وآلي القرافة الأشعلة المكتاعة فأخذا لحياوي فيلمزل به حتى جع ماقدرعامه وقال ما أخلمه الآالى السلطان وكان الوزير ادَّدُ النَّانس الارميَّ . وهذه القضَّة تُسْسِه قضمة جرت لمعقر بن الفضل بن الفرات وزير مصر المعروف ماين جزاية وذلك انه كان يهوى النظر الى الحيات والإفاعي والعصارب وأمأريعة وأربعين وماعيرى هدا الجرى من المشرات وكان فداره قاعة لطيفة مرخسة فيماسلل الحيات ولهاقيم فراش حاومن المواة ومعه مستخدمون برسم الخدمة ونقل السلال وحعلها وكأن كل حاوف مصروأع بالهايصد مايقد رعليه من المهات ومتساهون في ذوات الصب من اجناسهاوف الكاروفي الغريبة المنظروكان الوزر شبهم على ذات أوفى فوات وسذل لهماليل ستى بيته وافي تحصيلها وكان اوقت يجلس فيه على دكه مرتفعة ويدخل المستخدمون والحوآة فيغرجون مافى السلل ويطرحونه على ذلك الرخام ويعترشون بن الهوام وهو يتعب من دُلا ويستُ سنه فإ كان دُان يوم انفذ رقعة الى الشيخ الجليل ابن المدير الكاتب وكان من أعمان كأب أمامه وديوانه وكان عزيزاعنسه وكان يسكن الى جوار دارا بن الفرآت يقول له فيها نشعر الشيخ الحلال أدام الله سلامته أنه لماكان البارحة عرض علىنا الحواة الحشرات الجارى بها العادات انساب الىدار منها الحية البغراء وذات القرين والعقرمان الكبر وأتو صوفة وماحصا والنا الابعد عناء ومشقة ويحمله بذلناها للمواة ونفئ تأمر الشيزونقة الله مالتقدم الى خأشدته وصدته بصون ماوحدمنها الى أن تنفذ الحواة لاخذها وردّها الى سللها فلأوقف ابن المدرعلي الرقعة قلبا وكتب في ذيلها أتاني أمرسيدنا الوزير خلدالله نعمته وحرس مدّنه عا أشاوالمه في أمر المشر آت والذي يعقد علمه في ذلك أن الطلاق يازمه ثلاثا أن بات هو وأحدمن أهلى الداروالسلام . وفي نقست عشر توخشمان أمر الوزير أنوعب دالله مجدين فاتك المنعوت بالاجل المأمون البطاعي وكدله أمااليركات مجد بنعمان يرم شعث هذا الجامع وأن يعبر بجانبه طاحوا للسميل ويتاع لهاالدواب ويضرمن الصالفن الساكنين مالترافة من يجعله اميناع أيوا ويطلق له مأيكفيه مع عضالدواب وجسع المؤن ويشترط عليه أن يواسي بين الضّعفاء ويعمل عنهم كلفة طين أقوا تههم ويؤدى الأمانة فياولم زلهذا الجامع على عمارته الى أن احترق في السينة التي احترق فيها جامع عروب العاص سينة أربع وسن و خسعانه عند نرول مرى ملك الفرنج على القاهرة وحدا رها كانتذم ذكره عند ذكر سراب الفسطاط من هذا الكتاب وصبكان الذي تولى احراق هذا الحساس ابن معاقة ما شيارة الاستاذ مرق الملاوقة جوهر وهوالذي أمر الملذ كور بيم رق جامع عمر و بمسروستال عن ذلك فقال لثلا يتعلب ضه لرى العباس ولم يسق من هذا الجساس بعد سويقه سوى الحراب الاحضر وكان سوؤن هذا الحسام في أيام المستنصر ابن بقاء الحقرف ابن بنت عبد الفرى من معد الحيافظ فم جددت عبارة هذا الجسام في أيام المستنصر بعد سرقه وأدركته لما كانت القرافة الكبرى عامرة بسكى السودان الشكارة وهومقسود الإيكافيات الحوادث والمحتى فه مستنة ست وشياع الفراق الساكن القرافة وصارهذا الجلام طول الإيام علوقا ورعياً قعت فيه الجعة

ه (جامع الجيزة) .

بناء مجد بن عبد الفائلة أون في الحرّمية حسر، واثناته بأحر الاسرع في من عبد الله مرالا حشد فندة م كافور الهار على المستقلا وكان النارة بل فلة المازة وكان النارة بل فلة المازة وكان النارة بل فلة المرة بل فلة المرة بل فلة المرة بل فلة المرة بل فلة بن عامر من المرة بل في احربه على مسرأ من هم أن يجمع واقعة قال السمي وشارف شاء علم المؤتمرة في يكر الخمازة والمست المن معمد المنطقة عن المرة وقال المحددة المواجعة عنى الخمازة في الله الى تحديد با عمل المؤتم فلة بلا مواجعة والمحددة الذورة عاف وقصب دلها أردان المستقد والمحددة المؤتمرة على المالة المحددة الذورة عافي المالة المواجعة والمحددة الذورة عافي المالة المحددة المؤتمرة والمحددة الذورة عافي المالة المؤتمرة والمؤتمرة والمؤتمر

#### ه (جامع منعان) ه

هدا الحامع بعرف موضعه بالنغرة تحت قلعة الجبل خارج باب الوزير أنشأه الامعرسف الدين مضل الموسق فى مدّة وزارته بدياد مصرف سنة احدى وخدين وسيعما ئة وصنع فيه صهر يجافصار يعرف الى الدوم بصهر يج منعك ورتب فمه صوفمة وقزرلهم في كل موم طعاما ولهما وخبزا وقي كل شهر معاوما وحعل فسه منهرا ورتب فمه خطيها بصلى بالنباس فسه صلاة الجعة وجعل على هيذا الموضع عدّة أوعَاف منها ماهية ملقينة مالغرسة وكأنث مرصدة ترسم الحاشية فقومت بخبسة وعشرين ألف ديناو فاشتراها من بت المال وسعايها وقفاعل هذا المكان » (منحكُ) الاميرسيف الدين اليوسني "لما ا سنع أحدين الملائ الناصر مجدَّ بن قلاون بالكرا، وقام في مملكة مصر بعُـدهأ خُوه الملكُ الصالح عماد الدين المعاعل وكان من محاصرته مالكولمُ ما كان الى أن أخذ فتوجه المه وقطع رأسه وأحضرها الىمصروكان حننذأ حدالسلاحدارية فأعطى أمن تديارمصر وتنقل في الدول الي أن كانت صلطنة الملث المطفرحاجي مزالملك الناصر مجدم قلاون فأخوجه من مصراني دمشق وجعله حاجبا بهاموضعام طغر بل فلاقتل المال المطفر وأقيم صده أخوه الماك الساصر حسس اقيم الامرسف الدين بليغاروس فيسامه السلطنة بدمارمصروكان أخامض فاستدعاهمن دمشق وحضراني المقاهرة في ثامن شوال سسنة غان وأوبعين وسعما تغفرهم لهام م تنقده قالف وخاع علىه خلع الوزارة فاستغز وزيرا وأسستاد اراونرج ف دست الوزارة والأمرا وفي خدمته من انقصر الى قاعة الصاحب بالقلعة فحلس بالشب المؤونفذ أمور الدولة ثما جقع الإمراء وقرأعليهم أوراكا تشغين ماعلى الدولة من المصروف ووفرمن بأمكية المباليك ميلغ ستن ألف دوهم في الشهو وقطع كشيرا من جوامك الخدم والحواري والهوتات السلطائسة ونقص رواتب الدورمن زوجات السلطان وجوار به وقطع روانب الاغاني وعرض الاسطيل السلطاني وقطع منع عدة أمعرا خورية وسراخورية وسواس وغلان ووفرمن راتب الشعير فعوا المسيد أردباني كل يوم وصلع بميع الكلابر ية وكانوا خسين جوقة وأبق متهم جوقتيز ووفر جماعة من الأسرى والعشالين والمستغذ مين في الغما تروأ بطل العمارة من يت السلطان وكات المواشجناناه عتساج ف كل وم الى أحد وعشرين المدوف ينقرة فاقتطع منهاميلغ ثلاثة آلاف درهم وبق مصروفها في اليوم ثمانية عشراً لف درهم نترة وشرع يشكث على الدواوين ويحط على القاضي موفق الدين فاظر الدولة وعلى القاضي علم الدين برزئبو وبالأرا عمواص ورسم أن لايستقرّ في المعاملات سوى شاهدوا حدوعامل وشادبقيرمعلوم وأغلظ على الكتاب والدواو بنوهة دهم وتوعدهم فحافوه واجتع بعضهم سعض واشتوروا

فيأمرهم واتفقواعل مال شوزعونه منهم على قدرحال كلمنهم وحلوه الىمنحك سرا افلريض من استقراره في الوزارة شهر حتى صار الكتّاب واربابّ الدواوين احبام وأخلام وتحسكنو أمنه اعظم ما كانواقيل وزارته وحسنواله أخذا لاموال فطلب ولاتألا فالم وقيض على اقبغاوالى الغربة والزمه بعمل خسماته أات درهم نقرة وولى عوضه الامراستدم القلني تم صرفه وولى بدأه قطليها علوك بكثر واستقر باستدم القلقي في ولاية القامرة واضاف التعدّث في المهات وولى العمر بذار جل من جهته وولى قوص لا ترواوقع الموطة على موحودا ساعيل الواقدي متولى قوص واخذ مسع خواصه وولى طغاى كشف الوجه التيلي عوضاعن علام الدبنط من ألكوراني وولى الزاوق قوص وأعالها وولى عدالدين موسى الهدماني الاسون عوضاء ان الاز مسكشير وتسامت الولاة وارماب الاعال بأن الوزير فقرماب الاخذع في الولايات فهرع الناس المهمن بحهات مصه والشيام وحلب وقصدوامايه ورتب عنيده جآعة برسرة فسياه الاشغيال فاتاهما صعباب الأشغيال والمواثيم وكان المسلطان صغيرا حظه من السلطنة أن يجلس الأنوان يومين في الاسبوع ويجتمع أهل المل والعقدمع سائر الامراء فسه فاذا انقفت خدمة الايوان مرج الامرمن كاسف الفنرى والامعر يغه أوالأمع بليفاتتر والمدى وارلان وغيرهيهن الإمراء ويدخل اليالقصر الامير بليغياروس باتسالسلطنية والامرسف الدين مفا الوزر والامرسف الدين شعوالعمرى والامر الحسفا الملفرى والامرطمرق ويتفق الحال منهم على مابرونه هذا والوزير أخوالنات منكن تمكاز الداوقد مهن دمشق صاعة السعى عندالوذ يرفى وطائف منهما بنالسلعوس وصلاح الدين بنالمؤيد وأبن الاجل وابن عبدالتي وتعد وامعاس الاطروش عتسب القاهرة في اغراضهم فسعى لهمستى تقرروا فساعينوا ولماد خلت سنة نسع واربعين عرف الوز برالسلطان والامراءاته لماولى الوزارة اعدف الاهراء ولافى مت المال شأوسال أن كونهذا بمضرمن الحكام فرسم القضاة بكشف ذاك فركواالي الاهراء بمسروالي مت المال يقلعة الحيل وقدحضر الدواو بنوسائر المساشرين وأشهدواعلهم أن الأمر منحك لمالسر الوزارة لم يحسكن والاهراء ولاست المال قدم علة ولاد شارولاد رهم وقرتت الماضر على السلطان والامراء فل كأن بعد ذال وقف امر الدوا على الوز مرفشكا الى الامراه من كثرة الروات فاتفق الرأى على قطع محوستن سوا فافقطعهم ووفر الومهم وعليقهم وسائرمابا سهممن الكساوي وغيرها وقطومن العرب الركابة والثمابة ومن أرماب الوظائف في مت السلبان ومن الكتاب والمساشرين ماجلته في الدوم أحدعشر ألف درهم وفقر داب المقايضات والعاعات الاجتادواب التزول عن الاقطاعات مالمال فصل من ذاك مالاكثير أوسكم صلى اخد السالطنة بسبب ذاك وصارا لمندى يسع اقطأعه لكلمن أرادسواء كان المزول لمحند بأأوعاتسا وبلغ عن الاقطاع من عشر بن الله درهم الى مادونها وأخذيه عي أن تضاف و تلفة تطرا الماص الى الوزارة واكثر من المط على فاطرانا الماص فاحترسان وليورمنه وشرعى ابصاده مترة يعسد وتامع الامرشيفون مشفومفائس التعدّث في اللهاص وخرج عليه فشق ذلك على مصل وافتر فاعن غورضي فتقر بلغا روس النبال عدا أشعو رعاية لاخده وسأل أن يعني من النسابة ويعني منحك من الوزارة واستقراره في الاستادارية والتعدُّث في عمل منو الصروأن يستقر أسدم العمرى المروف رسلان بصل في الوزارة فطل وكان قد حضر من الكشف وألس خلم الوزارة في وم الانسين الراسم والعشرين من شهرر سع الاقل وكان مصلة قدعزل من الوزارة في ألث وسعالاقل الذكوروقولي أمرشد الصرغيمن الاجتدادمن كلماته ديشاردرهما ومن التجاروالمتعيثين فمصروالقاهرةمن كلواحدعشرة دراهم الى خسة دراهم الى درهم ومن اصاف الاملال والدور في مصر والشاهرة على كأفاعة ثلاثة دواهم وعلى كل طبقة دوهمين وعلى كل مخزن أواصطبل درهما وجعل المستخرج فى خان مسرور مالقاهرة والمشدّعلي المستفرج الامعرسات في مال كيعروا ما استدمر فان أسوال الدواة فوقفت في المعه فسأل في الاعفاء فأعنى وأعد مفك الى الوزارة بعدار بعين بوما وقد تمنع تنعما كمعرا ولملحاد الى الوزارة فترماب الولايات بالمال فقصده النباش وسعواعنده فولى وعزل وأحذفي ذاله مآلا كثيرا فيقبال انه أخذ منالامترمازان لمائته من المنوضة المراكفر بةومن ابن الغسباني التقلمن الاشونين الح البنساويةومن ابن ملك لماولاه منوف سيئة آلاف ينادوو فراضاع شادال واوين وجعيلها سالماليك السلطانية ووفر

حوامكهم ورواسهم وشرع أوباش الناس في السعى عنده في الوطائف والماشر ات يمال وأنومهن الملادفقين أشغالهم ولمررة أحداطك شيأووقعرفي امامه الفنياه العظيم فانحلت اقطاعات كشحثيرة فاقتضى رأى الوزير أن و فرا للموأمَّكُ والروانب الَّهِ لِلعائسة وكنب لسائر أرماك الوخلانف وأصحاب الاشعَال والمهاليكُ السلطانيةَ مثالات بقدر جوامك كل منهم وكذلك لارماب الصدقات فأخذ جاعة من الاقساط ومن الكتاب ومن الموقعين اقطاعات في تطام جوامكهم وتوفر في الدولة مال كموعن الحوامل والروات وبلما دخلت سنة شمين رسم الامد مضك الوزر لتولى الضاهرة بطلب الحساب الارباع وكمابة جسع املاله الحيارات والازقة وسائر أخطاط مصروالقاهرة ومعرفة امهاء سكانها والفعص عن أدما بالمعرف من توفرعنه ملك عوته في الفنها فطلبوا الجسع وأمعنوا فيالنظرف كأن بوجد في الحارة الواحدة والرقاق الواحد ماريد على عشرين دارا خالية لايعرف أرماها فسمواعيلي ماوجدوه من ذناك ومن الفنيادق والخامات والخيازن من عضر أرباسها ، وفي شعبان عزل ولاة الاعال وأحضرهم الى القاهرة وولى غرهم وأضاف الى كل وال كنث الحسور التي في علاوضهن النساس سائر جهات القاهرة ومصر بحث اله لا يتحدّث أحدمه من المقدّمين والدواو بن والشادّين وزاد في المعاملات تُنْمَانُهُ أَلْفُ درهم وخلع عليه ونودي له عصر والقياه ، مَقَاشَتَدَ ظَلَّه وعيه وكي رُبُّ حوادثه ، فلا كانت لسالى عبد الفطرعة ف الوزير الاصراء أن سماط العبد مصرف عليه معلد ولا منتفعره أحد فأبطله ولم بعمل نلاً السُّنَّة ﴿ وَفَرْدَى الْمُعدة وَتَقْبَ عَالَ الدولة ووقفُ عَالَمُكُ السَّلطَانُ وْسَائُرِ الْعَامَلَيْ والحوائْعُ كَالْسُهُ والرعب السلطان والامرا ويسبب ذلك عسلى الوزيرفاحية بكثرة الكاف وطلب الموفق النرالدولة فضال أن الانعامات قد كثرت والكلف تزامدت وقد كانت الحو المجنساء في أمام الملك الناصر مجدين قلاون في الموم مصرف فيها منغ ثلاثة عشرالف درهم والموم مصرف فهاائنان وعشرون ألف درهم فكتت أوراق بخصل الدولة ومصروفها وبخصل الخياص ومصروفه فخياءت أوراق الدولة ومتحصلها عشرة ألاف ألف درهم وكانها أربعة عشرألف ألف درهم وستمائة التدرهم ووجد الانصام من الماص والمدش بماخر جمن البلاد زيادة على اقطاعات الامرا • فيكان زيادة على عشرين ألف د شارسوي حيلة من الغلال وإن الذي استملاً عل الدولة من حن وفاة الملك الناصرف ذي الحمة سنة احدى وأر بعن الى منهل الحرمسنة خسين وسعمائة وكأنت حله الانعامات والافطاعات مواحى الصصد والفهوم وبلاد الملك والوحه الحرى ومااعطي من الرزق للندام والحواري سعمانة ألف ألف وألف ألف وسمانه ألف معينة بأسماء أرباب آمن امرو خادم وجارية وكانت النساء فدأسر فن فعل القمصان والبغالطيق حتى كان يفضل من الممدس كترعلي الارض وسعة الكم ثلاثة اذرع ويسمنه البطلة وكان يغرم على القميص أثف درهم واحكثر وبلغ أزاراً لمرأة الى أفدرهم وبلغ أخف والسرموزة الى خسمائة درهم ومأدوتها الى مائة درهر فأمر الوز يرمنمك يقطع اكمام النساء وأخرق بهزواهم الوالى بتنبع ذلك ونودى بمنع النسامين عمل ذلك وقبض على بساعة منهن وركيب على سور القاهرة صورنساء علين تلك القمصان بهيئة نساء قد قتلن عقو بدَّ عدلي ذلك فانحت عفن عن ليسها ومنع الاساكفةمن عل الاخضاف الثمنة ويؤدى في التساسر من يأع ازاد حر يرماله للسلفان فنودى عرلي ازار ثمنه سبعمائة وعشرون درهما فبلغ غانين درهما ولم يجسرا حدان يشغربه وبالغرالوزير فى الفيص عن ذاك حتى كشف دكاكن غسالى النياب وقطع ماوج دمن ذلك فامتنع النسامين لبس ماأحدثنه من تلك المتكرات ولماعظم ضروالفاد أيضامن كثرة شكاية الساس فيسه فلم يسيم فيسه الوذير قولا وعام في أحره الامع مغلطاى أمراخور فأستوحش منه الوزرواتفق الكان قديج مجدين وسق مقدم الدولة في محل حكيد بلغ علق سأله فالمومماثق علقة ولماقدم فالحزمم الماج اهدى أنناث والوزير والاميرطاز والامير صرغتش هدابا جليلة ولم بهد الامترشينو ولاللامومغلطاى شسأتم لماعاب علسه النباس ذال اهدى بعدعة وأيام الامير شيخوهد به فردها علمه ثمانه اذكرعلى الوزرف محلس السلطان ما بعدادولاة البروماعلسه مقدم الدوة من كرة المال واغلفا في القول فرسم بعزل الولاة والقيض على القدّم عمد بن وسف وا بن عما للفدّم أحد بن زيدظ يسع الوذ برغير السكوت ، فلما كان في رابع عشرى شوّ السنة احدى وخسير قبض على الوذير متعك وتسدووقت الحوطة عملي ساتر حواصله فوجدت فزردخاناه جل خسين جلاولم بفلهرمن النفد

كثيرمال فأمريعقو شه فلماخؤ فاقز بصندوق فسه حوهرو كالرسائرما كان يتحصل لحمن النقد كنت اشترى به أملا كاوضاعا وأصناف المتاجر فاحط بسائر أمواله وجل الى الاسكندر يةمقد اواستقر الامعر مليان السناني نائب البرد أستاد اراعوض منحث بعد حضور منها واضفت الوزارة الى القياضي على الدين منَّ زُنُه و زاغل الله الله الص فارزَل منه الم مسعورا والاسكندورة الى أن خلع اللاث النه اصر حسين وأقسرو في الملكة أننو واللا الصاغر صأغرفأ مرمالا فراجعن الامر شحنو والامير متحك فحضرا الى التساهرة في رجب سينة المنتن وخسب ناولما استقز الامدمني أثنالته اهرة بعث آليه الأمدشيخوخس دؤس خيل وألق دينا دويعث المعجسع الامرا والتصادم وأعام مطالا يجلس على -صعر فوقه تُوب سرج عشق و كلما آناه أحد من الاحراء سكي و شوجع وهول أخذ معمالي حتى صرت على المسرغ كتب قتوى تتفهن أن رحلام سعونا في قد هذه و مالقتل ان لم سع أملاكة وانه خشق على نفسه الفتل فوكل في معها فكتب له الفيتهاء لا يصير سع المنكره ودأرعلي الامرا ومازال بهم حتى تحذ تواله مع السلطان في ردّاً ماذكا عليه فعارضه بيم الامر صر تفقش غرضي أن يردّ عليه من أملاكه ما أنم به السلطان على عمالك فاستردعدة أملاك وأقام الى أن قام بلغاروس علب فاختو منتك وطلب فلرو بعدوا طلق النداعليه مالقاهرة ومصروهة دمن أخفاه وألزم عربان العبائد ماقتفاء أثره فلم بونف اعلى خدر وكس عله عدة أماكن القاهرة ومصروفتش عليه حتى في داخل الصهر يج الذي بجيامعه فَأَعِي أَمر ، وأَدرك السلطان السفر لحرب مليغاروس فشرع في ذلك الى وم الميس را يع شعبان فحرج الامرطان يمن معه يه وفي وم الائنن ما مه عرض الأمر شخووالامر مرغم أطلابهما وقدوص الامرطاز الى بليس غُيِّسَم الله من أخَّره أنه رأى يعض أصحاب منها في مالية وأحضره وقت فوجد معه كتاب منحك الى أحْمه بليغاروس وفيه الدعتف عندا سلسام اله غدى استادا ومفيعت الكتاب الى الامرشيخو فوافأه والاطلاب أرحة فاستدعى بالمسام وسأله فأنكر فعاقبه الامعرصر غقش فليعترف فركب الى مت المسام بجوا والجامع الازهروهيمه فأذا بختك ومعه مماولة فكنفه وسأربه مشهورا بينالناس وقدهرعوامن كل مكان الحالقة فسعن الاسكندرية الى أن شفع فيه الامرشينوفافرخ عنه في رسم الاقل سنة خس وجسين ووسم أن يتوجه الى صفد بطا لافسار اليامن غرآن يعبراني القاهرة فل اخلم المؤ الصاع صاع وأعد السلطان حسن في سوال منهانقل منحاث من صفد وأنع عليه بنياية طرابلس عوضاعن ابتش النياصري فسأ واليها وأقامها الى أن قيض على الامعرطاز نائب حلب في سنة تسع وخسين فولى منعك عوضا عنه ولم يزل بجلب الى أن فرمنها في سنة سنين ظ بعرف أدخر وعوف بسب خلق كثر ثمق على بدمشق في سنة احدى وستن فعمل الى مصروعات يشت صوف عدلى وعلى رأسه متزوصوف فلم يؤاخذه السلطان وأعطاه احرة طبطنا بأه سلاد الشسام وجعسله طرخاناه يقيم حسششا من الملاد الاسلامية وكتب فيذات فلماقتل السلطان حسن وأغير من بعده في المملكة الملك المنصور عدين المطفر ماسى في حادى الاولى سنة اثنين وسين مام الامع مدم فالسالسام على الامعيليغا العبرى القبائم شدبيردواه الملا المتصورووافقه سأعةمن الامراءمنهم ألامومنصل فحرج الامع بليغا المنصوروا لعساكر من قلعة الحدل الى الملاد الشامية فوافي دمشق ومشي الناس ينه وبين الاعرسد من حقة من الصاروحة الامعربله فاأنه لا يؤذي سدم ولا منعال فنزلا من قلعة دمشق وقيدهما وبعث بهما الى الاسكنددية ضعينا بهاانى أن خلع الامع بليفا المنصور وأقام يدنه الملك الاشرف شعبان بن حسير وقتل الامع بكبغا فأفرج الملاث الاشرف عن متمك وولاه نياية السلطنة بدمشق عوضاعن الاسبوعلى المسادراني فوجسادى الاولى سنة نسع وستعز فريرل في سامة دمشق الى أن حضر الى السلطان والرافى سنة سبعن مقادم كثيرة جلية وعادالي دمشق وأكام بهاالي أن استدعاء السلطان في سنة خس وسيعيز اليمصر وفوض اليه سابه السلطنة بديارمصروعلها تأبك العساسكروجعل تدبيرالمملكة اليه وأن يتخرج الاتهات البلاد الشامية وأن يولى ولاة أقاليم مصروا ألكشاف ويحرج الاضاعات بمصرمن عبرة سقائة دينار الى مادونها وكانت عادة النوآب فبالأن لايغرج من الاضلاعات الاماعين أربعما تهدينا رفيادونها فعمل النيابة على قالب الروحومة وافرةال أنمات حتف أتفه في وم الليس التاسع والعشرينمن ذي الحدسة ست وسمعين وسعما ته وله من العمريف وستون سنة وشهدجنان أسائرالاصان ودفن بمرشه الجاودة لجامعه هذا واسوى الحامع

المد كور من الآكاريد بارمصرخان معلنى القباهر ودارمعت رأس سويقة العزى بالقرب من مدوسة. السلطان حسن وفيالبلاد الشاسة عدّة آكار من خالف وغيرها رحمه الله

\* (الحامع الاحضر) \*

هذا الجسامع خارج الشاهرة يحط فهم الخورعرف بذلك لازبايه وقبته فيسما نقوش وكابات خضروا لذى أنشأه - خازند ارالاموشينو واسمه

«(جامع البينيين)»

هذا الجامع بمكرالبكموى قويامن الذكة تعطلت الصلاةفيه منذخ بت تلك الجهات

ە(جامعالسروجى)،

هذا ألج أمع بحصكر

\*(جامعڪرجي)\*

هذآ الجامع بحكرأتوش

\*(جامع الفاخرى) \*

هذا المشامع بسويقة انضادم الطوائق شها ب الذين فائو التصوري مقدّم الماليل السلطائية. وماث ق سامع ذى الحقة سسة مسيع وغنائما أة وكان ذامه باية وأشخلاق حسنة مع مسطوة شديدة ولهم جلبان الفساخرى" الاميرسيف الدين تقيب الحيوش ماث في سنة مسيع وتسعين ومستمائة وولى تشابة الجيش بعد طبيرس الوزيرى" وكان جواداعا وفاياً مرا لا جناد خيرا كثيرالترف

«(بامع ابنعبد الطاهر)»

هذا الحامع بالقرافة الصغرى قبلي قعرا الث بن معدكان موضعه بعرف بالخندق أنشأه القباضي فتج الدين معدى عسد الدين عسد الفاهر بن نشوان بن عبد الفاهر الحد اي السعدى الروسي من وادروس ورساع الحذامي يجواوقرأسه وأؤل ماأقمت بالخطمة في ومالجعة الرابسع والعشرين من صفرسسنة ثلاث وثماتين وسُسقاته وكأن تومام شهود الكثرة من حضر من الأعبان وولد بالقاهرة في رسع الاسر سنة عمان وسلاتين ومسفاته وسمع من ابزا بمبرى وغره وحدث وكتسف الانشا وساد في دولة المنصور قلاون بعيق ورأيه وهمته وتقدم على والده القياضي محى الديز وهو ماهرفي الانشاء والمكابة بحث كان من حملة من بصر فهم بأمره ونهده وكان الملث المنصوويعفد علسه وشق به ولما ولى المقياضي غفر الدين بن تسمان الوزراة كال 4 الملك المنصور ونابل عوضك كابه السر فقال القاضى فتم الدين بن عبسد الفا عرفولاه كابة السر عوضاعن ابن لقمان وتمكن من السلطان وحظى عند محتى أن الوزير فخر الدين بن لقمان فاول السلطان كما فأحضر ابن عدالطاهر لقراقه على عادة فل أحد الكتاب من السلطان أمر الوزير أن يتأخر حتى يقرأه فتاخر الوزير ثمان أمناقهان صرفعن الوزارة وأعدالى ديوان الانشاء فتأذب معه فلياولى وزارة الملا الاشرف خليل بن ملاون شهر الدين من السلعوس وال افتح الدين أعرض على كل يوم ماتد تته وقال الاسميل الله الى ذلا ولايطلع على أسرار السلطان الاهوفان اخترم والاعسواعوضي فلبلغ السلطان ذاك فالصدق ولم رل على. ماله الى أن مات وأ يوم عي يدمشي في النصف من شهر رمضان سنة احدى وتسعي وسسعها له فوحد في ترك معدة مرشة قدعلها في وفقه تاح الدين احدين معدين عجد من الاثر لما مرض وطال مرضه فاتفق أنعوني الاثيرولم يتأخر ابزعبدالفا هر بعدعافت سوى لدال يسبرة ومرض ومات فرثاه ابن الاثير معدمونه ووالى وظيفة كآمة السرعوضاعنه ولم مصكن أبن عبد الشاهر محيدافي صناعة الانشاء الااله دبر الداوان وباشره أحسس مباشرة ومنشعره

> انشئت تنظر في وتنظر طالق ه فائطراذا هب النسيم تعولاً فقراء مشلى رفة ولطماقمة ه ولاسل قليك لااقول علملا فهوالسول السلام في في كتت القدت مع السول بهملا

| وهذا الجامع عامرا الحا أن حدث الفئ في سنة مت وثما نما أنه واختلت الترافة ظراب ما حوله وهر<br>قائم على أصوله                      | البوم  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ه (جامع بساتين الوزير التي على بركة المبس) ه                                                                                     |        |
| •(جامع المندق) =                                                                                                                 | _      |
| لحامع ناحية الخندق خاوج التباهرة ولم يزل عامرا بسمارة الخندق فليام بشمساكن الخندق ثلاثي                                          | مذاا   |
| ونقلت منه المعةونة معطلا الى شعبان سنة خسء شرة وثماننا ته فأخذ الامبرطوعان الحسني الدواداد                                       | أعره   |
| ارخام ومقوفه وترك بجدوانه ومنارته وهي باقية وعماقليل تدثر كادثرغيرها عماحولها                                                    | عدءا   |
| ه (جامع جزیرة الفیل)»                                                                                                            |        |
| »(جامعالطواشي)»                                                                                                                  |        |
| الجامع خادج القاهرة فيما بيزباب السعرية وباب البحر أنشأه العلواشي جوهر المحرق اللالاوهوم                                         | مبذا   |
| والمك الساصر مجدبن فلأون ثماله تأشرني تاسع عشري شهر رجب سنة خس وأربعين وسعمائة                                                   | خذاء   |
| •(جامع کرای)•                                                                                                                    | _      |
| لجامع بالريدانية خاوج القاهرة عزه الأمرسف الدين كراى المنصورى فحسنية احدى وسبعما أه                                              | مذاا   |
| نماكان هناك من السكان فلماخر بت قال الأماكن تعطل همذا الجمامع وهوالآن فام وبسيع ماحواه                                           | لكثرة  |
| رهما قلىل يدثر                                                                                                                   | ماثرو  |
| »(جامع القلعة)»                                                                                                                  |        |
| لجامع يتاحة الجبل أنشأه الملك الشاصريج دين فلاون في سينة عمان عشرة وسبعمائة وكان أقراد مكان                                      | مذاا   |
| قديم ويجواره المطبخ السلطانى" والحوائمجنسانا، والطشخضانا، والفراشضانا، فهدم الجهيع وأدسنله                                       |        |
| دا المامع وعروا حسن عمارة وعل فيده ون الرخام الغاخر الملؤن شياك ثيرا وعرفيه قبة جليلا                                            | ت<br>ق |
| عليه مقسورة من حديد بديعة الصنعة وفي صدرا لجامع مقسورة من حديداً يضابرهم صلاة السلطان                                            |        |
| وَّ بَا وَّهِ جِلْسَ فِيهِ السَّلِطَانُ بِنُفْسِهِ واسسَّدى ِجِسِعِ الْمُؤْدُنِينَ بِالقَاهِرةِ ومصروساً والْمُطبأ والقرّاء وأمر | خلآتم  |
| أه فطب كل منهم بين يديه وقام المؤذنون فأذنو أوقرأ القراء فاختارا نلطب جسال الدين مجد بن مجدم                                     | الخط   |
| سن القسطلاني خطيب جامع عمرووجعله خطيبا بهذا الجسامع واختارعشر ين مؤذنا رتبهم فيه وجعل به                                         | الحسا  |
| دوساوقارئ معتق وجعل لهمن الاوقاف ما يفضل عن مصارفه في احمن أجل جو المع مصرواً عظمها                                              | قزاءو  |
| اليوم يسلى ملطان مصر صلاة الجعة والذي يخطب فيه ويصلى بالناس الجعة كاضى التصاة الشافعي"                                           | ويداؤ  |
| ه(جامع قوصون <sub>)</sub> ه                                                                                                      |        |
| الجامع داخل باب القرافة تجاه خاتفاه قوصون أنشأه الامع سيف الدين قوصون وعرجها ببه حمام                                            | مندا   |
| تانك أبلهة من القرافة بجماعة المائة اه والمامع وهوياق الى يومنا                                                                  | تعمرد  |
| «(جامع ڪوم آلريش)»                                                                                                               |        |
| لجبامع بحيارة دولاتشاه                                                                                                           | فتأا   |
| « (جامع الحزيرة الوسطى)»                                                                                                         |        |
| الطواشى مثقال مادم تذكارا بتة الملث الظاهر بيبرس وهوعام الى يومناهذا                                                             | أنشآه  |
| ه (جامع ابن صادم)»                                                                                                               |        |
| لجسلم يختل بولاق خارج القاعرة أنشأه عدين صادم شيخ بولاق فيسابين يولاق وباب البعر                                                 | قدا ا  |
| ه (جامع العسيمني) *                                                                                                              |        |
| البامع يعرف اليوم بجامع البنينة وهو بجاب موضع الكيمنت على شاطئ الليع من حدة أدمز                                                 |        |

الطبالة كان موضعه داوا اشتراها معيا الكونت وكان يعرف الجوى وعلها بامعاضين المطبعد دول يعرف الروى فوقف علمه مواضع وجد دهشتانة في جمادى الأولى سنة انتدر وها تما أنه ووصوفي الحامج قلمة كانتر منشر اوكران قبل ذال قد جد دعمارة خضر بعرف الفقيه مرتز الدين وعان بعد سنة تسعن وسيعيا تموج بها له مساكن وهو الآن عام بعمارة ما حوله

\*(جامع الستمسكة)،

هذا المسامع القريس تقطرة القرستقرالق على الخليج الكبير فارح القساهرة أنشآ تعالست سكة جارية المات الناصر عدير قلاون والمحتدفية الجمعة عاشر جدادى الاستواسسة احدى وأربعين وسبعمائة وقد ذكرت سكة هذه عند ذكر الاستكار

ه (جامع ابن الفلك) .

هذا الجامع بسويقة الجيزة من الحسينية خادج القاهرة أنشأه مظفر الدين بن الفاك

ه (جامع الشڪروري) ه

هذا الطامع في ناجمة تولاق التكروري وهذه الناسعة من جهة هرى الحيزة كامت تعرف بمنة تولاق مع عرف موقة الطامع في ناجمة تولاق التكروري والدي التكروري وهذه الناجمة أو مجدوست من عبد القد التكروري قائد كان تزليجا الشيخ أو مجدوست من عبد سنة مصرتريد العير فأخذ السودان انها مرادا على مركب وضوا اللفل فحرت السفية قرات السفية قرت السفية توقيق على المركبة المركبة من مكانه حتى وضع على الماسية فلا المركبة المراكبة المركبة المواجبة والمواجبة والمركبة المواجبة المركبة والمحالة المركبة المركبة والمركبة المركبة والمركبة والمركبة والمراكبة المواجبة المركبة والمركبة والمراكبة المركبة والمركبة والمراكبة المركبة والمركبة والمراكبة المركبة والمراكبة والمركبة والمركبة والمراكبة المركبة والمركبة والمركبة المركبة المركبة

ه (جامع البرقية) ه

هذا الحاسم القريسين باب البرقدة القداهرة عروالا مع مفلطاى الفقرى أخوالا مبر الماس الهاجب وكل في الهرم سنة ثلاثين وسبعها أنه وكان ظالما عسوفا مشكرا جارا قبض علسه مع أخده الماس ف سنة أوبع وثلاث فروسسعما أنه وقتل معه

ە(جامع الحراني ) ه

هذا الجامع بالقرافة الصغرى ف بحرى الشيافي " عمره فاصراله بن بزا المرّاف الشرايشي" فى سنة تسع وعشر بن وسعمانة

ه (جامع برکه)ه

هذا المامع القريس جامع ابن طولون يعوف خطه بحدوة ابن هجمة عوه شخص من المند يعرف بيرك كان يساشر أسسا دارية الامراء ومات بعد سنة احدى وشائماته

ه (جامع بركة الرطلي") ه

هذا المام كان يعرف موضعه بوكد الفول من جاد أرض اللمالة فلا عرب بركد الرطل كانتقدم ذكر ألذي هذا المدام وكان ضيقا قصد حالد تقد وفيه قدة تحتها قد برا دو هو حوالشيخ خليل بزعيد دره منادم الشيخ عيد العال

وتوفى الحج مسنة اثتنى وأربعن وسيعمائة فالمكن الوزير الساحب معدالدين ايراهم بنبركة المشرى بجوارهمذا الحامع هدمه ووسم فيه وشاه همذا البناء فيسنة أربع عشرة وعمائماتة أه وفاد البشري في المردى القيعدة سنة ستوسية وسيعمائه وتنقل في الخدم ألدو الله حق ولى نظر الدواة الى أن قتل الامرجمال الدين بوسف الاستادار فأسنقر بعده في الوزارة بسفارة فتمَّ الدَّين فتم الله من كاتب السريق يوم السلاثاء والع عشر جدادي الاولى سنة اثنتي عشرة وثمانما أنه فعاشر الوزارة منسط مدلعرفته الحساب والكنابة الأأنها كأنت أيام عن احتاج فبهاالى وضع بده وأخذ الاموال بأنواع الفلم فلماقتل الملا النساصر فرج واستبد الملك المؤيد شيخ صرفه عن الوذارة في يوم الهيس خامس جدادى الاولى سنة ست عشرة وعمائمات ودفن بالترافة وهذا الحاسع عاص بعمارة ماحوله (جامع الضوة) هـ ذا الحامع فعاين الطبخة الالسلطانية ومات القلعة المعروف ساب المدرج على رأس الضوّة أنشأه الامعر الكبرشيز المحودي ثماقدم من دمشق بعدقتل ألمات الناصر فرّح وأفامة الخليفة أميرا لمؤمنين المستعين الله العباسي آن عدف سنة خرس عشرة وعما عانة وسكن بالاصطبل السلطاني فشرع في ساء داريسكنها فلما استبد بسلطنة مصروتات بالملك المؤيد استغنى عن هذه الداروكان لرتكمل فعسملها جامعا وخاتفاه وصاوت الجعة تقيامته ه (جامع الحوس) ه هدا الحامع في داخل قلعة الحيل ما لحوش السَّلطاني أنشأ والسلطان الملك الشاصر فرج بن برقوق في سنة ائنتى عشرة وتمانحانه فصاريه في ف الخدّام وأولاد الملوائس أولاد الملك النياصر مجد ب قلاون الى أن قتل الناصرفوج ه (سامع الاصطبل) ه هذا الحامع في الاصطبل السلطاني من قلعة الحبل عره « (جامع ابن التركاني )» هذا الحامع بالقس خارج القاهرة ه (جامع هدذا الجامع يخط السبع سقامات فعابن القاهرة ومصريطل على يركه فادون أنشأه ه (جامع الباسطى) ، هذا الخامع في ولاق خارج القاهرة أدركت موضعه وهومطل على النيل طول السنة أنشآ مشخص من عرض فى سنة سبع عشرة وعما تمائة الفقهاء سرف « (جامع المنق")» هدذا الجامع خادج القياهرة أنشأه الشيخ شهر الدين يجد بن حسسن بزعل " الحنق في سنة سبع عشرة وثمانياتة \*(جامع ابن الفعة) هذا الجامع خارج القاهرة بحكر الزهرى أنشأه الشيخ غرالدين عدا لحسن بن الرفعة من أبي الجد العدوى \* (جامع الاسماعيلي) \*

و(جامع الخدال المساوية المساوية على المساوية المستقدة المساوية المساوي

أنشأه الامرأرغون الاسماعلي على الدكه المناصر مة في شعبان سنة عَمان وأدبعن وسبعما ثة

صاحد قد شوب ما حولها وي بأنشانها هذا المسلم وكالزسا كامشهو واناتيم بعندالشاس بأطام الازهر وغيره والمنائشة من الساس فيدعشدة سسسنة ولجرسع عنه الاخيرمات وم أجعم سابع عشرشهر وبيع الاول مسنة تسع عشرة وشائماته أنام المناعون ودفن جيامعه

## «(جامع ابنالمغربي)»

حذا المشامع القربسن بركة قرموط مطل على الخليج الشاصرى الشأء صلاح الذين يوسف بن المقرفية رئيس الاطبأ عداد مصروف بتجانسه قبة دفن فهاوعل به درساوتزا مومنوا يتنفس علسه في وم الجعة وكان عاصرا بعداد اما سوله فل الزير شط بركة توموط تعطل وهو آيل الحداث، تتغن وسياع كايست أشفاص غيره

## • (جامع الفنرى") •

هذا الجامع بجواردا والذهب التي عرفت بدار بها درالا عسر الجاورة لقبوالذهب من خط بين السورين في ا بين الخوخة وباب سعادة ويتوصل المه أيضا من درب الفداس المحاور خاراة الوزيرة أنشأ مالامر غرالدين ا عبد الغق" ابن الاميرناج الدين عبد الراقب بأي الفرج الاستادا وفيسنة احدى وعشر بن وشما غاة وخلب في في موم الجمعة المن عشرى مسهد الوهاب بن عبد المبارسارى "الشافق" تركد تزما عند وفي وم الاحد ثامن المنتج ناصر الذين عجد بن عبد الوهاب بن عبد المبارسارى "الشافق" تركد تزما عند وفي وم الاحد ثامن غير رمضان بطي فيه الشيخ عمل الذين عدن عبد الدائم الوماوى "الشافق" التدويس وأضيف المه مشيفة التسوق وتروقاضي القشاء عمل الذين عبد الدين "القدين" في تدويس المنفذة وفي تدويس المالكة عاضي القضاء جمال الدين عبد لقائم ترشاد المالكي وصفر الوماوي "وطيفة التسوقف بعد عصر يومه فات الامي غوالدين فضف شوال منهاو أم يكمل فدة عنالة

## «(الحامع المؤيدي)»

هذا المبامع بعوادياب زويف من داخه مسكان موضعه برائة نما تل مست بسمن أدباب المراخ وقسارية سنة الانترادي المبارة وسارية سنة الانترادي المبارة المبارة المناز الله المؤيد أوالنصر شيخ المودئ الناظرى فهوا لمبامع المبارة المبارة

همم اللوائدة أوادواد كرها و من بعدهم فبالسن البنيان الومان الورمان الورمان الورمان الورمان الورمان الفرمان ال

وأقل ما الدئة وأحره فأطره فذا الملم أورام فروام تهر وسع الاول سنة غانعشرة وغانما أنها تسال مكان قسارون عنه المفاقية المنافقة المنافقة والمنافقة من أدباب الدواق خامسه من ظفة المبلودا الدى فالقدم في القسارية المنافقة وما يما ورها فيها ورها فيها درافق من أدباب الدواق خامسه من نقلة وهدمت الدوالق كانت هنائل في دروان المنفق من المنافقة ومن الدواقة من المنافقة ومن المنافقة ومن كان السبق استدارهذا المكان دون غيرة أن السلطان حسر في مزانة منافقة ومن كان السبق استدارهذا المكان دون غيرة أن السلطان حسر في مزانة منافقة من كان المنافقة من منافقة من كان المنافقة من منافقة المنافقة منافقة المنافقة منافقة المنافقة الم

سابع عشروسع الاؤل فأشهدعله السلطان الدوف هذامسهدا الدنعالي ووضعله عددمواضع سارمصر و الإدالشام وردركوب السلطان الى هسده العمارة عدّة مراد . وفي شعبان طلب عد الرّخام وألواح النام لهذا المامع فأخذت من الدوروالمساجدو غرهاوفي وماناس سابع عشرى شوال نقل بال مدرسة السلطان حسن بن محدين فلاون والسووالعاس المكفت الى هذه العمارة وقد اشتراهما السلطان بخمسمانة ديشاروهذا الباب هوالذي على لهذا ألحامه وهدذا الشودهو الشورالعلق تجاء الحراب وكان الملك الغاهر برقوق قدسة باب مدرسية السلطان حسن وقطع السطة التي كأنث فذامه كاتفذم فيز مصراعاالياب والسد من وراثهما حتى غلامع التنوراني كان مطقماً هناك ﴿ وَفَيْ الْمَنْ عَشْرِيهِ دَفْتُ الْمُدْصَعْرَةُ السلطان فموضع القبة الفرسة من هذا المامع وهي الفمت دفن جاوانعقدت ملة ماصرف ف هُدُ والعمارة الى سليذى الحقسسنة تسع عشرة على أوبعن أكف وبنادخ زل أأسلطان في عشري الحرِّم الى حسد والعسادة ودخل مزانة الكتب التي علت هنال وقدحل البهاكتيا كثيرة في انواع العادم كانت خلعة الحبل وفدّمة اصرالدين عدالساروى كاتب السرخ مساته علد قمها أتسد ما وفا تردل الناخرانة وأنم على أبن الباروى بأن يكون خطيبا وخاذن الكتب هوومن بعده من ذريته هوف سلع عشر شهروسع الاسرمها سقط عشرة من الفعلة مات منهم أربعة وحل سنة بأسو حال ﴿ وَفَي وِما الجعةُ الْفَيْجِـادَى الْاوَلْيُ أَقْمِتُ الجعة به ولم يكمل منهسوى الاوان التبلي وخطب وصلى مالناس عزالم ين عبد السلام المقدسي أحدثو أب الفضياة النسافصة نياية عن ابن الباوزي كانب السر . وفي وم السست خامس شهر رمضان منها اسدى بهدم ملك بجوار ويع المائ الفاحر سعرص بمناشترا مالاء جرغوا الحرين عبدالفئ من أبي الفرج الاستناد أول عمل مبضأة واستمتز المصمل هنالة ولازم الامبر غوالدين الأعامة نفسه واستعمل بمالكه والزامه فيه وجذ ف العسمل كل وم فكملت في سلنه بعد حسة وعشرين بو ما ووقع الشروع في ساء حوا بيت على بايا من جهة تحت الربع ويعاوها طباق وبلغت النفقة على الحسامع الى النويات شهرومضان هذاسوى عمارة الاستر فرالدين المذكور وبادة على سبعين ألف ديشاروتردد السلطان الدالفارق هذا الملامع غيرمرة . ﴿ طَلَّكُانُ فِي النَّا مِنْهُمُ وَبِيعُ الأَسْرُ سننة أحدى وعشرين طهر بالنذفة التي أنشست على بدنة فالمؤويلة التي على المسامع اعوجاج الحرجهة داد التفاح فكتب معضر عباعة الهندسين أنها مستمقة الهدم وعرض على السلطان فرسم بهدمها فوقع الشروع ف الهدم وم الثلاثا والمعشر بدواسترق كل ومضقط وم البس سادس عشر به منها عرهد مملكاتباً باب زويلة هلك تعتمر سل ففلق باب زويلة خوفاعلى المار تمن وم الست الى آخر وم الحفة سادس عشرى جمادى الاولى مدّة ثلاثعز يوماولم يعهدونوع مثل هذاتها منذبيّت القباهرة . وقال أدباء العصر في سقوط المندارة المذكورة شعرا كتبرامنه ماكالمسافظ الوقت شهاب الدين أحدب على بنجرالشا فعي رجه الله

لَمُمَامِعُ مُولانا المُؤْيِدِرُونُتَى ﴿ مَنَاوَتُهُ وَمُومِنَا لَحْسَنُ وَالزَّبُنُ تقول وقدمالت عليم تمهاوا ﴿ فليس على جسمى أَصْرَّ مِنْ العينِ

فقدّث النباس أنه في قولم بالعين حسد التورية لقندم في العين التي قصب الاشهاء فتتلفها وفي الشيخ يدرالدين عبود العشارة فانه شالية العين "أيضا

فقال المذكور بعارضه

منارة كعروس الحسن المجلت ، وهندمها بقضا الله والقدر قالوا أصنت بعن قال وأغلا ، ما أوجب الهدم الاخسة الحبر

يعرض بالشهاب ابن حروكل منهما لم نصب الفرض فان العبق بدر الدين مجود انظر الاحداس والشيخ شهاب

على البرجمن باي ذو له أأست . منارة يت الله والمعهد المنبي فأخلى بها البرج اللهن أمالها . الافاصرخوا إقوم باللمن للبرج

وذك أن الذي ولى تدسراً منها لما المؤدى هذا وولى تشر بحيارته بها عالدين عهدم البرى " فقعت التورية" في المرسى كارى وتداول هذا الناس فقال آخر عتبنا على صلى المناد زوية • وقتاتركت الناس المبلى فعن فقال فريض بريخ عس أماني • فلا فارك الرحن ف ذلك البرج وقال الادب شمس الدين مجدب أحدث كال الجوجري أحداث بهود منارة لذوال الله قد نت • فكف هذت فقالوا فوضح الخوا

منارة لئواب الله قديت • فكف هذت فقالوا نوضح المبرا اصابت العين أجارا جا انفلق • وتطرة العين قالوا تفلق الحجرا وقال آخر

منبارة قده دمت بالنف . والناس ف هرج وفرهج أما لها البرج فعالت به ، فلفنة الله على البرج

وفي الناجادي الاولى سنة التتن وعشرين استقر الشيخ شهاب الدين أبو الفصل أحد بن على من حجرف تدويس الشافعة والشيزيعي بزعمد برأحد الهبسي العاءي المغرى في تدريس المالكية وعزالدين عبدالعزير ابرعلى من الفر البغدادي في تدريس المناطة وخلع عليهم بحضرة السلطان فدرس ابن حرما لحراب في يوم اللعب ثالث عشره وزل السلطان وأقبل لصضر عنده وهوفي القياء الدرس ومنعه من القيامة فيلم يقم واستمر فياهو يصدده وجلس السلطان عندهملناغ درس يحيى المفرق في في وما المس خامس عشره ودرس فيه أيضا المنزاليغدادي وحضرمعهما قضاة القضاة والمسائخ وقسابع عشره استقر بدوالدين محودب أحد ان موسى من أحد العنتاني فاطر الاحباس في تدريس الحديث النبوى واستنتر عس الدين عهد بن صي في تدريس القرا آت السبع . وفي وم الجعة عادى عشرى شوال منارل السلطان الى هذا الحامع وقد تقدم الى الماشرين من أمسه شهستة السماط العظم المدة فيه والسكر الكثير لقلا الركة التي مالعين من السكر المذاب والحاوى المحك ثيرة فهي ذلا كله وحلس السلطان بكرة النار مالقرب من الهركة في الصحن على مُنتُ راستعرض الفيقها فقررمن وقع أخساره عليه في الدروس ومدّ السماط العظيم بأنواع المطاعم وملت البركة بالسكر للذاب فأكالناس ونهبوا وارثووا من السكر المذاب وجاوامته ومن الخلوي مأقدروا علسه ثم طلب قاضي القضاة شمس الدين مجدين سعدالديري الحنثي وخلع علسه كاملية صوف بفرو سيور واستثثر في منسيعة التصوف وتدريس الحنفية وجلس بالحراب والسلطان عن بمنه ويلسه المهالما المسارمي اراهم وعن يساره قضاة القضاة ومسايخ العلو حضر أمرا الدولة وسأشروها فألق درسا مضدا الىأن قرب وغن المصلاة فدعا بغض الجلس م حضرت الصلاة فصعد ناصر الدين مجد بن السارزي كانب السر المنه فخطب وصلي تمخلع عليه واستقر خطيبا وخازن الكتب وخلع على شهاب الدين أحد الاذرى الامام واستقر ف المامة الجس ودكب السلطان وكان ومامشهودا . وكما مات التسام الصارى الراهبر في السلطان دفق مالقية الشرقية وززل السلطان حتى شهددفنه في وم المعة الني عشرى حادى الا تو مسنة ثلاث وعشرين وأقام حق صلى به الخطيب محد البارزي كاتب السر صلاة الجعة بعد ما خطب خطبة بلغة شم عاد الى القلعة وأ عام التراء على قبره بقرون القرآن أسبوعاوالامراءوساتر أهل الدولة يترددون الموكانت لبالى مشهودة وفى وماليت آخره استقرف تطراك امع المذكور الامعرمقيل الدوادار وكأتب السراس الماالدوي فتزلا المسه حمعا وتفقدا أحواله وتظراف اموره فلمات ابنالسارزي في مامن شؤال منهاانفرد الاسرمقسل التعدف الى أن مات السلطان في يوم الاثنان المن الحرّم سنة أربع وعشر ين وعما عما له فدفن بالقبة الشرقية الم تكن عرف فشرع في عمارتها حتى كملت في شهر ذي القعدة منها وكذلك الدرج التي يصعد منها الى اب هذا الحامع من داخل ماب زويلة أم تعمل الافي شهر ومضان منها وبقت بضايا كثيرة من حقوق هذا الحامع لمتعمل منها القبة التي تقابل القبة المدفون تحتها السلطان والسوت المعدة لسكن الصوفية وغيرداك فأفرد لعسمارتها نحومن عشرين ألف دينا دواستقر تطرهذا الحامع بعدموت السلطان بدكاتب السر

<sup>\*(</sup>الحامع الاشرف)

هذا الحبامع ضاين الدرمة السوقية وتسارية العنركان موضعه حواثب تعاوها وياع ومن وراثها ساحات كانت قياسر بعضها وقت على المدرمة القطيمة فاشداً الهدم في بعد المستبدلت بغيرها أول شهروجب سنة

ست وعشر من وشائماته وي مكام المباعر الاوان القبل أقبت به اجعة ف سابع جدادى الاولى سنة سع وعشر من وخلب به الحوى الحاعظ وقدول الخطابة المذكورة

« (الحامع الباسطى ) «

هـ ذا الحامع بخط الكافوري من القاهرة كان موضعه من جله أراضي السستان تم صار مما احتط كاتقدمذكره فأنشأه القياضي زين الدين عبد الباسط بنخلل بنابراهم الدمشق فاظراليوش فسنة المنتن وعشرين وغمانما لمقولم بمضرأ حدافي علم بل وفي لهم أجورهم حتى كمل في أحسس هندام وأكس فالمبوأ وغزى ترتاح النفوس لؤيته وتبتهم عندمشاهدته فهوا بأمع الزاهر والمعبدالباهي الباهرا بتدئ فسدما قامة الجعة في يوم الجعة الشاني من صفر سنة ثلاث وعشرين ورتب في خطاسة فتم الدين أحد بن عجد ابن النقاش أحد شهود الحوانيت وموقعي النضاة غرزب مصوفة وولى مشيخة التعوف عزالدين عبد السلام ابن داودين عثمان المقدسي الشباخي أحدثو اب المسكم فكان ابتداء حضورهم بمدعصر يوم السبت أول شهرر سيامها وأجرى الفقرا الصوفية الخبزف كل وموالعاوم فى كل شهروبي لهمساك وحفرصهر يعيا عِلا من ما والنهل وبسبل في كل يوم فعم تفعه وكد يتره . من تم تعدد في ولاق جامع ابن الجلاف وجامع ابن السفيق وعبدد فاسمر جامع الحسسنات بخعاد اوالنماس وفي حكرالمسان الحامع المعروف بالمستعدو يعامع الفتح وفي حارة الفي شراء جامع عبد اللطيف الطواشي السباقي . وتجدُّد في خارج القياهر وسيقة صفية مامع ابن درهم واصف وفى خد معد به توريج مامع كزل بغاوفي رأس درب الندى مامع مارس الطع وفى سويقة عصفور جامع القباضي أميز الدين بمجانب زاوية الفضه المعتقد أبي عبدالله مجدالفارهان تبي في سنة اثنثين وثلاثين وشمانعا تعويخط البراذعبين ووأسسارة المرمين جامع الحساج عمد المعروف بالمسكين مهتار فاظر الحَمَّاص \* وتحدَّد في المراغة جامع الشّيخ ألي بكرالمه رّف بناء الحَمَّاح أحد القماح وأفق حَطْبَه بضائكاً \* الامرجاني بك الاشرف خارج باب زويلة وفوق يوم المهس سابع عشرى دبسع الاقل سنة احدى وثلاثين وعُاتُما ته وعظ باب اللوق جامع مقدّم السقائيز قريبامن جامع الست نصرة وبخط تحت الربع خارج باب دويلة جامع . وتجدُّد بالتحرافر يسا من ترمة الظاهر برقوق خطبة في تربة السلطان الملك الاشرف برسساى الدقاق ووعيدن آخرس يقة أمرا لموش بالقاهرة جامع أنشأ والفقر المعتقد عجد الغمرى وأقعت والمعقد ف يوم الحمة رابع ذى الحجة سنة ثلاث وأربعه وعمائما أه قبل أن يكمل مدو يعدد في زاوية الشيخ أبي العماس البمسيرالتي عندقنطرة الحرق خطبة . وعُجدُد في حدوة الكاجسة من أداضي اللوق خطبة برا ويه مطلة على غيط العدّة به وعُجدّد بالتحوا منطبة في تربه ألا معرمه والدولة كافور الزمام ويؤفى ف خامس عشر ربيع الاسم سنة تُلاثين وعماعاته . وتعدد بضط الكافوري منطبة أحدثها بنووقا في جامع اطف جدا ووتعبدد بدرسة أب البقرى من الماهرة أيض اخطبة في أبام المؤيد شيخ . وقعدد بحارة الديلم خلبة في مدرسة أنشأها الطواشي مشيرا لدواة المذكور . وهجد دعند فنطرة قدادار خطبة أنشأها شاكر البساء وخطبة بالقرب منها في جامع أنشأه الماج ابراهم البرد دارالشهير بالحصافية أحد الفقراء الاحدية السطوحية ف حدود الثلاثن والثمانمانة

ه (ذكر مذاهب أهل مصر وتعليم منذافتتر عرون العاص رضى اقته عنه أرض مصر الى أن صادوا الى اعتقاء مذاهب الاتمة رجهم المة تعالى وماهسكان من الاحداث فيذات ) •

اعدة أن القدع توسط لما يعت تسنا مجدا صلى القد عليه وسلم رسولا الى كافة الناس جدعا عربهم وهمهم وهم م كالهم أهل شرك وعيادة لغيرا لقد تعلى الإشابا من أهل الكتاب كان من امره صلى الله عليه وسلم مجمود الله ما كان سبق ها برمن محمد كان التعليم وسلم مجمود الله عليه وسلم مجمود الله على وصلم مجمود الله وقال الله والله عليه وسلم مجمود الله وقال الله والله معمود الله وقال الله والدور وقال الله والله على الله وقال الله على وقال الله وقال الله على وقال الله على وقال الله وقال الله على وقال وقال وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله على وقال الله عن مسئلة أوسكم بحكم أواً مريث أو فعل الله وقال عن الله عند الله وقال الله عند الله وقال الله عند الله وقال الله وقالله وقال الله وقال ال

ماعله جل سرمالك سناننا بغة رجل من الاعراب من هذيل في دية الجنيز وخفي علمه ٥ وكان يفتي في زمن الني صل الله عليه وسلم من العصابة أنو بكر وعمر وعمان وعلى وعيدال من من عوف وعيدالله من مسعود وأبي من كم ومعاد من حمل وعمار من السر وحديثة بن الهمان وزيد بن ثابت وأنو الدرداء وأوموسي الاشعرى وسلان الضارسي رشي الله عنهم وفلا مات رسول الله صلى الله على وسل واستخلف أو بكر العديق رضي الله عنه تفرّقت المحسابة رضى الله عنهم فنهم من خرج لقتال مسيلة واهل الرزة ومنهم ون خرج لقتال أهل الشياء ومنهدمن ننرح لقذال أهل العراق ويؤمن العصابة فالمدينة معراني بكرون والله عنه عدة فه كات اقتضة اذائرات بأى بكروضي الله عنه قضى فيها بماعند من العلم بكتاب الله أوسنة وسول اقه صلى الله عله وسلم فان لم بكن عنده فيها علم من كتاب المه ولا من سنة وسول الله صلى الله عليه وسلم سأل من بصضرته من العصابة وضي الله عهم عن ذلك فان وجد عندهم علمان ذلك رجع السه والااجتدف الحكم . و هما مات أو بكروولي أمرالا تنذمن بعده عريزا المطاب رضي الله عنه فنعت الأمصار وزاد تفترق العصامة رضي الله عنه فعما افتحده من الإنطار فكانت الحيكومة تتزل مالمدينة أوغيرها من البلاد فانكان عندالعصابة الحياضرين لها في ذلاً أثر عن رسول الله صلى الله علمه وسلم حكم به والأاجتهد أمعر قال البلدة في ذلا وقد مُكون في قال القضية حكرعن الذي صلى الله علىه وسالم موجود عندصاحب آخر وتدحضر الدنى مالم عضر المصرى وحضر المعدى مالم يحضر الشامي وحضر الشامي مالم عضر البصرى وحضر البصري مالم يعضر الكوفي وحضر الكوني مالم يحضرالدني كل هذامو جود في الآثار وفصاعه من مفس بعض العصابة عن مجلس النبي صل الله عليه وسل في بعض الاوقات وحضور غيره ثم مغب الذي حضر أمس وحضور الذي عاب فيدري كل واحدمتهم ماحضر ويفونه ماغاب عنه فضى العيابة رضى المهعنهم على ماذكر نائم خاف بعدهم التابعون الاخذون عنهم وكل طبقة من المامعين في البلاد التي تقدّم ذكرها فانما تفقه وامع من كأن عندهم من العصابة فكانوالا يتعذون فنا ويهمالا البسرعما بلغهم عن غرمن كان فبلادهم من العصابة رضي القه عنهم كاتباع أهل الدينة في الاكترفتاوي عبد أبته نعررضي الله عنهما واتساع أهل الكوفة في الاكثرفتاوي عبدالله بنمسعود رضي الله عنه والساع أهل مكة في الاكترفتاوي عبد الله بن عباس وضي الله عنهما والساع أهل مصرفى الاكثر فناوى عبداقه مزعروم الصاص رضى الله عنهما ثماتي من بعد السابعين رضى الله عنهم فقهاء الأمهاركأ بيحنيفة وسفيان والزأبيلل بالكوفة والمزجر يجعكة ومالكوالاالماحشون مالمد منة وعيمان النبي وسوار مالسهمة والاوزاعي مالشام واللث من سعد بمصر بخروا على تلك العلم بق من أخذ كل واحدمتهم عن التابعين من أهل بلده فعما كأن عندهم واجتهادهم فعمالم صدوا عندهم وهوموجود عند غيرهم " (وأمامدًا هب أهل مصر) ، فقال أو معدين يونس ان عسد بر عن المفافري يكني أما أسة رحل من احِياب الني صلى الله عليه وسلم مهذ فتم مصر روى عنه أنو قسل شال أنه كان أقل من أقرأ القرآن عصر ، وذكر أبوعروا لكندى أن أنامسرة عبد الرحن بن مسرة مولى الملامس المسرعة كان فقيها عضفاشر بفا والدسنة عشروما نة وكان أقرل النبأس اقراء بمصر بحرف الفع قبل الجسسين ومائة ويوفى سنة ثمان وثمانين ومائة وذكر عن أى قدل وغيره أن مزيد بن أبي حديب أوّل من مُنشر العلم عصر في الحلال والحرام وف دواية ابن يونس ومسائل الفقه وكانوا قبل ذلك أنما بتعدُّون في الفتن والترغب م وعن عون بن ملمان الحضرى قال كان عرب عبدالعز برقد جعل الفساعصرالي ثلاثة رجال رجلان من الموالي ورجدل من العرب فأما العربي فحفر س رسعة وأما الموليان فنزيد بنأبي حسب وعبدالله بنأبي جعفرفكان العرب انكروا ذلك فقال عمر بن عبدالعزيز مأذنيان كانت الموالي تسعو بأنفسها صعدا وانتم لاتسعون وعن ابن أبي قديد كانت السعة اذاجاءت للعلمة أول من سابع عبدالله برأ في جعفرورند بن أبي حسب ثم الناس بعد، وقال أبوسعد بن ونس في الريخ مصرعن حيوة بأشريح فالدخلت على حسيز مناشني من مانع الاصعبي وهو يقول فعل الله بفلان فقلت مآله فقال عدالى كتابن كان شق معهمنا من عدالله بن عروب العاص دضي الله عنهما أحدهما قضى وسول الله صلى الله عليه وسلم فى كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاوا لا حرما يكون من الاحداث الى يوم القيامة فأخذه مما فرى بهما ين اللولة والرباب كال أوسعد في يونس يعدى بقوله اللولة والرباب

منكين كيعري ونسفن الحسركانا يكونان عندوأس الحسر بمايلي الفسطاط بجوزس تعتهما ليصيرهما المراكب . و وَدَكُرُاوعُرُوالكنديُّ أَنْ أَناسمند عَمَانَ بِنَعْسَوْمُولُى عَافَقُ أُولُ مِنْ رَحِلُ مِنْ أهل مصر الى المراق في طلب المديث توفي سنة أربع وعنائين ومائه النهى . وكان عال أهل الاسلام من أهل مصر وغوهامن الامصارق أحكام الشريعة على ماتقدّمذكوه ثم كثو الترحل الى الاكاق وتداخل الساس والتقوا والمدن أقوام جم الحديث النبوى وتفسده فكان أقل من دون العمل عدين شهاب الزهري وكان أول من صنف وبوب سعد بنعروبة والربيع بنصيع بالبصرة ومعمر بن داشد مالمن وابن مريع بمكة تمسف ان الثوري والكوفة وحمادين سلة بالبصرة والولدين سلمالشام ويورين عدالحد بالى وعبداقه بالمسارك بمرو وخواسان وهشم بزيشروامط وتفرد والكوفة أوبكرين أقيشية شكشوالاوا ووجودة التصفف وحسن التأليف فوصل أحاديث رسول القه صلى الله عليه وسلمس البلاد البعدة الى من لم تكن عند د وقاءت الحة على من بلغه شئ منها وجعت الاحاديث آلمينة العمة أحله التأو يلات المتأولة من الاحاديث وعرف الصيح من السقير وزف الاستهاد الوَّدَى إلى خُلاف كلام رسول الله صلى الله عله وسلم والى رل عدله وسقًّط العذرعن خالف ماطفه من الستن سلوغه المه وقدام الجة علمه وعلى هذا الطريق كان العجابة رضي المعتهم وكثيرمن التابعين رساون وطلب الحديث الواحد الايام الكثيرة بعرف ذات من تفارق كتب الحديث وعرف سرالصماية والتابعن . فلاقام هارون الشسد في الخلافة وولى القضاء أبانوسف مقوب بن الراهم أحد اصداراني سنعة رحه الله تصالى بعدستة سمعين ومأنه فلريقاد سلاد العراق ومراسان والشام ومصر الامن اشاريه القاضي أو يوسف رجه الله واعتى به وكدالة لما فام بالأندلس الحصيم المرتضى برهشام بن عبدالرحن بإمعاوية بزهشام بزعبدالمك بزحروان بزالمكم بعدأته وتلقب المسصرفي سنة ثمانين ومانه اختص يصى بنصى من كشرالاندلسي وكان فدج وعما الوطأ من مالك الاابواما وحل عن ابن وهب وعن ابن القياسم وغيره علياً كثيرا وعاد الى الاندلس فنال من الرباسة والمرمة مالم يُله غيره وعادت الفيدالله والتمهي السلطان وألصامة الى اله فلرخاد في سائراع الالدلس فاص الاماشار مواعدًا له فصارواعلى رأى مالك بعدما كانوا على رأى الاوزاى وقدكان مذهب الامام مالك أدخله الى الاندلس زياد بن عبد الرحن الذي يقال اسطورقبل يحيى من يحى وهوأ ولمن ادخل مذهب مالك الاندلس وكات افريقة الفالب عليهاالف والا الدانة الاقدم عداقه بزفروح أوعدالفارس عذهب أي حنيفة عفب أسدين الفرات بسنان كاشى افريشة عذهب أي سنمة تمل ولي حنون منسعد النوشي فضاء افريشة بعدداك نشرفهم مذهب طاله وصارالقشاء في اصاب مصنون دولا يتصاولون على الدنيانصا ول النسول على الشول الى أن تولى القضاء بها بنوهاشم وكانوا مالكمة فتوارثوا القضا كإتتوارث الضباع ثمان العز بنادبس حل جمع أهل افريقية على أتسك بمذهب مالك وترك ماعداه من المذاهب فرجع أهل افريضة وأهل الانداس كلهم آلى مذهب مالك الى الموم رغبة فيماعند السلطان وحوصاعلى طلب الدنيا آذكان القضاء والاضاء فيجسع تلك المدن وسائر القرى لأيكون الالن تسعى بالفقه على مذهب مآلث فاضطرّت الصامة الى أحكامهم وتناواهم ففشاهذا المذهب هناك فشواطب قال الاقطار كافشا مذهب أي حنفة سلاد المشرق حدث ان أما على الاسفراي لما تمكن من الدولة في أيام المليفة القادر والقه أبي العباس أحدث ورمعه استفلاف أبي العباس أحدي عهد الساوري الشافعي عن أبي عمد بزالا كفاني المنتي كاضي بغداد فأحب البه بفيررضي الاكفافية ركب أبو حامد الى السلطان مجود مرسسكته يحيزوا هل مراسان أن اخله فنقل انقضاعين الحنصة الى الشافعية فاشهر ذلك بخراسان وصاراً هل بفداد حزيين وقدم بعدداك أبو المساكة وساعد بن مجد قاضي بسابور ورأيس الخنصة بخراسان فأناه الحنفية فنادت بينهم ومراصوا وأي سامد قنية ادنعة أمر هاالى السلطان فجيع الخليفة القادر الاشراف والتضاة وأخرج البهم رسالة تنضمن أن الاسفرائ أدخل على امير المؤمنين مداخل أوهبه فيها المتصع والشفقة والاماة وكات على اصول الدخل والخسأة فلاتسرة أمره ووضع عدد خبث اعتقاده فيماسألفه من تقلد البارزي المكم بالمضرة من الفساد والفنية والعدول بأسرا لمؤمنين عماكان عليه أسلافه من اشاوا لنفية وتقلدهم واستعمالهم مرف الباران وأعاد الامر الى مقه واجواء على قدم

رسه ومعسل الحنضين على ماكنو اعلمه من العناية والعسكرامة والحرمة والاعزاز وتقذم اليهم بأن لايلقوا أباحامد ولابقضواله حقا ولابردواعلم مسلاما وخلع على أبي مجمدالاكفاني وانقطع أبوحام عن دارالخلافة ونلهرالتسفياعليه والانحراف عنه وذلك فيسنة ثلاث وتسعيز وتلثما ثة واتصل سلاد الشيام ومصره (أول من قدم بعلمالاً) الى مصرعد الرحم بن الدين بدير يحتى مولى عم وكان فيها روى عنه اللث وأب وهب وراسيدين معدوتوفي بالاسكندر بنسنة ثلاث وستبن ومائة ثمنشره بمصرعيد الرسين بن القياسم فاشتهر مذهب مالاً عصرا كثر من مذهب أبي حديثة لتوفر اضاب مالاً عصر ولم يكن، ذهب أبي حديثة رجه ألله بعرف عصر \* قال ابن يونس وقدم اسماع لي بر البسع الكوفي واصابعد ابن الهيعة وكان من خبرقصا تناغيراً به كان يذهب الى قول أيى حنيفة ولم بكن أهل مصر بعرفون مذهب أبي حنيفة وكان مذهبه ابطال الاحدا س فنقل احراء على اهل مصروستموه ولم رل مذهب مالك مشهرا عصر ستى قدم الشافعي مجدين ادريس الى مصر معمد الله الاالعياس بن موسى بزعسى بن موسى بن عجد بنعل بنعد دالله بنعاس في سنة عمان وتسويرومانة فعصه من أهل مصر حماعة من اعماماك في عدالحكم والرسع من سلمان وأبي اراهم اسماعل من عيى المزني وأبي يعستوب يوسف بنهيمي البويعلي وكتدوا عن الشافعي ماألفه وعلوا بماذهب المه ولم زل المر مذهبه يقوى بمصر ودكر متشر ، قال أنوعروالكندى في كاب أمرا مصر ولم را أهل مصرعل المهر بالسولة في الحامع العسق الى سينة ثلاث وخسن وما تمن قال ومنع أرجون صاحب شرطة من احمرن خاقان أميرمصر من الحهر بالسعلة في الصاوات بالمحد الحيامع وأحرا المسينين الربع امام المسحد الحيام يتركهاوذلك فيرحب سنة ثلاث وستمن وماتن وفهرال أهل مصرعلي الحهر مأتى المسعد الحامع منذ الاسسلام الى أن منع منها أرجون فالروا مرأن تصلى التراويح في شهر ومضان خس تراويح ولم يزل أهل مصر يصاون ست تراويح حتى جعلها أرجون خسيافي شهررمضان سينة ثلاث وخسين وما تنين ومنع من النثويب وأمر بالاذان يوم الجعة في مؤخر المتحد وأمر بالتغلب بصلاة الصبح وذلك انهم أسفروا بها ومازال مذَّهب مالك ومذهب السافعي رجههما اقدتعيالي بعمل مهما أهل مصروبولي أنقضاه من كان يذهب الههما أوالي مذهب الى حنىفة رحه الله الى أن قدم القائد حوهر من بلاد افريضة في سينه ثمان وخسين وثايما له يجيوش مولاه المعزلدين الله أبى تميم معدوين مدينة القاهرة تمن حدث ذفت ابدراره صرمذهب السيمة وعمل به في القضاء والفتيا وأنكرما خالفه ولم يتي مذهب سواء وقد كان التشمع بأوض مصرمعروفا قبل ذلك . قال أوعمرو الكندى في كتاب الموالي عن عبيد أقه بن لهيعة اله قال قال بزيد ن أبي حبيب نشأت عصر وهي علوية فقلبتها عَمَائية م وكان الداء التسم في الاسلام أن رسلامن المود في خلافة أمر المؤمنين عمان بنعفان وضي الله عنه أسار فقيل له عيدالله برسيا وعرف مان السودا وصار منقل من الحاوالي أمصار السائن ريداضلا لهم فليطي ولل فرجع الى كمد الاسلام وأهله وترل البصرة في سنة ثلاث وثلاثين فيطل بطرع على أهله أمسائل ولايمسر فأقبل عليه سياعة ومالوا البه وأعبوا بقوله فبلغ ذلاعيد الله من عاص وهو يومثذ على البصرة فأرسل البد فل حضر عند مسأله ما أنت فقال وحل من اهل الكتاب وغبت في الاسلام وفي وارا فقال ماشي بلغني عنك أخرج عني فرج حتى زل الكوفة فأخرج مهاف اوالي مصروا سقرّ مهاوقال في الساس العب عن يصدّق أن عسى برجع وبكذبأن محدابرجع وتعدّث في الرجعة حتى قبلت منه فقبال بعد ذلك انه كأن لكل مي وصي وعلى " ابن أبي ماالب وصي مجد صلى الله عليه وسلم فن اظلم عن لم يجزوصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أن على من أى طالب وصده في اخلافة على أمّنه واعلوا أن عُمان أخذ اخلافة بغرس فام ضوا في هذا الاص وابدوا بالطعن على أمراتكم فأظهروا الامر بالمعروف والنهي عن المنكرة ستماوا به الناس وبشدعانه وكاتب من مال الدمن أهل الامصاروكاتوه ودعوافى السرالي ماعليه وأجيم وصاروا يكتبون الى الامصار كتبابضعونها في عسولا تمرفكت أهل كل مصر منه إلى اهل الصر الا تو بمايضعون حقى ملوابدال الارض اداعة وجاء الى أهدل المديَّة من جدع الامتصارفاً واعمان رفي الله عنه وسينة خس وثلاثان وأعلوه ماأرسل به أهل الامصار من شكوي عمالهم فبعث عهدين مسلة الى الكوفة وأسامة ينزيد الى البصرة وعمار بن يأسر الىمصر وعبدالله بزعرالى الشام ككشف سرالعمال فرجعوا الى عمان الاعمادا وقالوا مااز كرناشسا

وتأخر عمارفوردا للبرالى المدينة بأنه قدامستماله عبدالقه ابن السوداء فيجماعة فأمر عثمان عمالة أن يوافوه مالموسم فقدمو اعلمه واستشا ووه فكل اشار برأى تمقدم المذينة بعد الموسم فكان ينه وجزعلى بن أبي طالب كالامفيه بعض المفاءسب اعطائه أقاربه ورفعه الهماعي من سواهم وكأن المصرفون عن عمان قد تواعدوا وماعر حونفه بأمصارهم اداسارعه الامراء فلريه ألهم الوثوب وعسد مارجع الاحراء من الموسم تكاتب المخالفون في القدوم الى المدينة لينظر والمماريدون وكان امرمصر من قب ل عثمان رنبي الله عنه عدا الله من سعد بن أبي سرح العاصري فل الرج في شهر وجب من مصر في سنة حس والا ثين استخلف بعده عقبة بن عامرا لحهي في قول اللث بن سعد وقال ريد بن أبي حسب بل استخلف على مصر السائب بن هشام العامري وجعل على الخراج سلم بن عنزالتيسي فأنتزى محديدا أي حديقة بن عنية بن ربعة بن عدد شمس ان عدمناف في شوّال من السنة المذكورة وأخرج عقبة بن عاهر من الفسطاط ودعاالي خاع عمّان رسى الله عنه واسعرا لبلاد وحرض على عمان بكل شئ بقد رعلمه فكان بكتب الكتب على لسان أزواج رسول الله صلى الله عله وسالم ويأخذ الرواحل فيضمرها ويحعل رجالا على ظهور السوت ووجوههم الى وجه الشمس لتاوح وجوهسهم تأويح المسافرغ مأمرهم أن يخرحوا اليطريق المدنسة عصرغ رساون رسيلا يخرون بهم الناس للقوهم وقدأمرهم اذالقهم الناس أن يقولوا لس عند ناخ مرائله في الكتب فعي وسول اولئك الذين دس فعد كرمكانهم فسلقاهم الأأى حذيفة والنياس يقولون تلقى رسل أزواج رسول ألله صلى الله عليه وسلم فاذالقوهم فالوالهم ماالخبرفالوالاخبرعند ناعلكم بالمسعد لمقرأ علكم كأب أرواح الني صلى الله علمه وسلم فيجتمع الناس في المسحد استماعا لدس فيه تقصعر ثم يقوم القارئ بالكتاب فيقول الأنتكو اليالله والبكم ماغسل فى الاسلام وماصنع في الاسلام فيقوم اولئاڭ النسوخ من نواشى المهيد ماليكا و فيبكون ثم منزل عن المنبر وبتفرق الناس بماقرئ عليهم فلمارأت ذلك شمعة عثمان رضي الله عنه اعترلوا مجمد ترأى حديفة ونالذوه وهسم معاومة من خديج وخارحة من حذافة ويسر من ارطاة ومسلة من مخاد وعرو من قرم الخولاني ومقسم بن بجرة وحزة تنسرح بن كلال وأبوالكنودسعد بن مالك الازدى وخالد بن ابت الفهمي في جع كثير وبعثو اسلة مرمحرمة التمسي اليعمان لينبره بأمرهم وبصنسع الزاقي حذيفة فدعث عمان رضي الله عنه سعد برأبي وفاص ليصل أمرهم فبلغذال ابزأبي حذيفة فطب الناس وفال ألا أن الكذا والكذا قديعت المكم سعدين مالك ليفل حماعتكم ويشنت كلتك موبوقع التحادل منكم فانفروا السه فحرج منهم مانه أونحوها وقدضرب فسطاطه وهوقائل فقلبواعلسه فسطاطه وشعوه وسوه فركب واستلته وعادرا حعامن حس عا وقال ضربكم الله الذل والفرقة وشتت أمركم وجعل بأسكم ينكم ولااوضا كربأمه ولاأرضاه عنكم مواقب ل عبدالله بن سعد حتى باغ حدر القازم فاذا عدل لابن أبي سند يصة فنعوه أن يدخل فقال ويدكم دعوني أدخل على حندي فأعلهم بماحثت به فالحي قدحثتم بخعرفأ بوا أن يدعوه فقال والقه لوددت الى دخات عامهم وأعلمهم عاجنت به مم مت فانصرف الى عملان وأجم محدير أبى حدد بعة على بعث حس الى أسر المؤمنين عثمان بزعفان رمني الله عنه فقال من تشرط في هذا البعث فيكثر عليه من تشرط فقيال انما كفينا منكم سمةانة رجل فتشرط من أهدل مصر سنةائة رجل على كل ما تدميم ويس وعلى جاعتهم عبد الرحن ابن عديس الباوي وهم كنه بن بشرين سلمان التيسي وعروة بنسلم الليثي وأبوعسروب بديل بن ورفاء الخزامي وسودان برربان الاصبى وذرع بزيد كرالنافي وعن ربال من أهل مصرفى دورهممهم يسرين أرطاة ومعاومة من خديم فيعث أس أبى حديقة الىمعاوية بن خديج وهو أرمد ليكرهه على السعة فلابلغ ذلك كانة بن بشر وكان رأس المسعة الاولى دفع عن معاوية ما كرم مُ قسّل عمان رضي الله عسه في ذى الجهة سنة خس وثلاثان فلدخل الركب الى مصروهم ريجزون

خذها المان واحدّرن أما الحسن و اناتر المرب المراولوس و بالسيف كي تضد توران الفتن فلاحنوا المسدّما مو انالسنانتان عبان ولكن اقدة تابه و فلاراى ذلا شسة عمّان كامواو عدوالمعاوية امن مديج علهم وبايعود على الغلب، وعمّان فسار مهم معاوية الى الصعيد فعمّا الهم امن أبي حدّ يقة فالتقواء فساس من كورة الهنسافين م أحصاب امن أبي حدّ يفة ومعنى معاوية حق بالغ برقة ثم رجع الى

الاسهسكندوية فبعث أبن أبى حذيفة يجيش آخرعلهم ويس بن حرمل فافتناوا بخر سّا أوّاء شهرومضيان سسنة ست وثلاثين فتذل فنس وسارمعا وية من أي سفيان الي مصر فيزل سلت من كورة عن شور في شوّ ال نفوج المه الرأى مبيدٌ منه في أهل مصر فنعوه أن يدخلها في عث المه معاومة اللازيد قتال أحيدا تماحينا لسأل القه دلعمان ادفعوا الساقاتله عدالرجز ينعدس وكانه تنبشر وهمارأس القوم فاستعران أفي حذيفة وكال لوطلت مناحدا أرطب السرة بعثمان مادفعناه اللذفقال معاوية من أي سفان لامن أي حذيفة اجعل منناومنكم رهنافلا يكون بنناومنكم حرب فقال ابن أبى حذيفة فانى أرضى ذلك فاستعف ابن أفي حذيفة على مصر المدكم بن السَّل بن عُرْمة وخرج في المن هووا بن عيسى وكانة بنشر وأوشر بن ابرهة وغيرهه مروتان عثمان فلياملقوا للأمصنهم جامعاوية وسيارالي دمشق فهربوا من السعن غيراني شهر من الرهة فانة فالاأدخله أسعاوأ غرجمنه آخا وسعهم صاحب فلسطين فقلهم واسع عبد الرحن بن عديس وجل من الفرس فقال له عبد الرحين من عديس اتق أقد في دمي فأني ما يعت النبي صلى ألله عليه وسل تتحت الشحرة فقيال له الشعر في العمراء كثرفقتل . وقال مجدينا أي حذيفة في الله أنتي قسل في مساحها عمان فان بكن القصاص لعثمان فستنقتل من الغدفقتل من الغدوكان قتسل النابي سذيفة وعسدال حن بن عديس وكَمَايْة من دشير ومن كان معهم من الرهن في ذي الحة سنة ست وثلاثين ﴿ فَلِمَا يِلْعَ عَلَى مِنْ أَبَّي طالب رضي الله عنه مساب الرأي حديقة بعث قيس تنسعد بنء بادة الانسارى على مصروبهم ألفراج والصلاة فدخلها مستهل شهروسع الاقلسنة سبع وثلاثن واستال الفارجية بخرساود فع البهما عطا شهرو وفدعله وفدهم فأكرمهم وأحسن الهم ومصر ومنذ من جيش على رضى الله عنه الاأهل فرسا الله ارجنها . فلاول على رضى الله عنه قيس بن سعد وكان من ذوى الرأى جهدمعا وبين أبي سفيان وعمر و بن الماس على أن يخرجاه من مصر ليغلبا على أحره هافا سنع عليهما بالدها والمكايدة فلم يقدرا على أن يلجأ مصرحتي كأد معاوية قسا من قبل على رضى الله عنه فكان معاوية عدَّث رجالامن ذوى رأى قريش فغول ما المدعة من مكايدة قط اعب الى من مكايدة كدت ما قيس بنسقد حير استع منى قلت لاهل الشام لانسب واقبسا ولاتدعوا الى غزوه فان قسالنا شعة تأمنا كنية ونصحة مرآ ألاترون ماذا بفعل مأخوانكم النازان عنده بخر تا يجرى عليم أعطساتم وأرزاتهم ويؤمن سرجم ويعسس الى كل داكب بأنه منهم . قال معاوية وطفقت اكتب بذاك الى شمعتي من أهل العراق فسعر بذلك جواسس على العراق فأنهاه المصعدين أبي بكر وعداقه بن جعفر فاتهم قيسافكتب المه يأمره بقتال أهل خرشا وبخرسا ومتدعشرة آلاف فأبي قبس أن بقياتلهم وكنب الى على وضى انته عنه انهم وجوءاً هل مصرواً شرافهم وأهلّ الحضائل منهم وقد وضوامني بأن أومن سربهم وأجرى عليهم أعطياتهم وارزاقهم وقدعلت أن هواهم معمعاوية فلست بكالدهم بأمرأ هون على وعلىكمن الذي أفعل مهم وهم أسود العرب منهم بسر بن ارطاة وسأة بن مخلد ومعاوية بن خديم فأبي علم الاقتالهم فأى فيسأن يفائلهم وكتب الى على رضى الله عنه ان كنت تنهنى فاعزلني وابعث غيرى وكتب معاوية رضي الله عنه الى بعض في أمنة المدينة أن حرى الله قدر بن سعد خيرا فانه قد كف عن اخو اتنا من أهل مصر الذين قاتلوافى دم عمان واكتواد لله قاني أخاف أن يعزله على "ان يلغه ما منه وين شعتنا حتى بلغ عليارضي اقله عنه ذال فضال من معه من رؤساء أهل العراق وأهل المديث بذل قيس وتحوّل فقال على ويحكم أنه لم يضعل فدعوني فالوالتعزلنه فالهقد بذل فلررالوام حق كتب الماني قداحت الىقرمك فاستخلف على علث واقدم ه فلا أوراً الكتاب قال هذامن مكرمها وية ولولا الكذب لكرت به مكرايد خل عليه منه فوليا قيس من سعد الحال عزل عنها أربعة أشهرو خسة أيام وصرف المس خاون من رجب سنة سبع وثلاثين م ولها الاشترمالا برا المارث. التعديفون الضي من قبل المرا لمؤمنين على من أبي طالب رضي الله عنه ودف أن عبد الله بن بحضر كان ادا أراد أن لا يمنعه على شسا مال أبحق حففر فقال له اساك بعق حففر الابعث الاشترالي مصر فان ظهرت فهو الذى يحب والااسترحت منه ويقال كأن الاشتر قد ثقل على ترضى اقدعته وأبغضه وقلاه فولا و ومعه فلما قدم فازم مصراتي بما ياتي العمال به هذاك فشرب شرية عسل قات فل أخبر على بذاك قال للدين والفه وسع عرو ابنالفاص عوت الاشترفقال ان قد جنود امن عل أوقال ان قد جنود امن العل و مرولها محدين ألى بكر

الصديق من قبل على رضي الله عنهم وجع له صلاتها وخراجها فدخلها للنصف من شهر ومصان سنة سبع وثلاثين فلقه واس من معد فقال له انه لا ينعني فعي المعزلة الاى ولقد عزاني عن غيروهن ولا عزفا حفظ ماأوم سالية يدم صلاح حالك دع معاوية برخد بج ومسلة من مخلد وبسر بن أرطأة ومن ضوى اليم على ماهم عليه لا تكفههم عن رأيهم فان أبوك ولم ينعلوا فاقتلهم وان يتحلفوا عنك فلاتطلهم والطرهذا الحي من مضر فانت أولى مهممي فألن الهم جناحك وقرب عليهم مكافك واوفع عنهم حاجك وانطرهذا الحي من مدلج فدعهم وماغلبوا علمه مكفوا عنك شأنهم وأمزل الناكس من بعد على قدر منازلهم فأن استطعت أن تعود المرضى وتشهد الجنائر فأفعل فأن هذا لا نقصك ولن تفدهل الك والقدماعك لتظهر الخيلا وتحب الرياسة ونسارع الى ماهوسافط عنك والقدموفقك فتسمل محد بقلاف مأأوصاميه فيس فبعث الى ابن خديج والخارجة معه يدعوهم الى يعته ظريجيبوه فبعث الى دوراتفارجة فهدمها ونهب أموالهم ومصن ذراريهم فنصواله الحرب وهموا بالنهوص الده فأعل أنه وقوقله بهم أمسك عنهم تم صالمهم على أن يسيرهم الى معاوية وأن ينصب لهم حسرا تتنوس يجوزون عليه ولايد خاون الفسطاط ففعالوا ولمقوا بماوية فلما المعرعلى رضي اقدعنه ومعاوية على الحكمين اغفل على أن يشترط على معاوية أن لا يتائل أهل مصر و فلا أنسرف على الى العراق بعث معاوية رسى اقدعنه عمرو بن العاص رسى المعتندف حيوش أهل الشام الى مصر فاقتتاو اقتالا شديدا انهزم في أهل مصر ودخل عرو بأهل الشام القسطاطوتقيب محدين أبي بكرفأ قبل معاوية بزخد بجي ورهط من يعينه على من كان يمشى في قتل عمان وطلب ان أبي بكر فدائم عليه احر أه فقال احفظوني أي بكرفقال معاوية بن منديج قتات عما يزرجلاس قومي في عمان واتركان وانت صاحبه فقتله شرحعل في جدفة جارميث فأحرقه فالنارفكات ولاية محد من أى بكرخمة اشهرومقتله لاربع عشرة خلت من صفرسنة عمان وثلاثين ، غول عرو بن الماص مصرمن بعده فاستقبل بولايته هذه الشأنية شهروسع الاقل وجعل المه الصلاة واغلراج وكانت مصر قد حعلها معاوية له طعمة بعد عطا ومندها والنفقة على مصلمتها غرج الى الحكومة واستخلف على مصرا بنه عبداته باعرو وقتل خارجة بن مذافة ووجع عروالى مصرفا فام باوزما قدبنوم لم عبدالرجن وقيس وريدعلى قتل على "رضى الله عنه وعروومعا ويدرضي اقدعهما وتؤاعدوا على ليلة من رمضان سنة أربعين فضي كل مهم الى صاحبه فلماقتل على بن أبي طالب رضي الله عنه واستقر الامر نعما ويه حكات مصر جندها وأهل شوكتها مجمالية وكشرمن أهاها عاوية فلمامات معاوية ومات ابنه يزيد من معاوية كان على مصرسعىد مزيزيد الازدى على صلاتها فمأبزل أهل مصرعلى الشنان له والاعراض عنه والتكرعليه منذولاه ريدين معاوية حق ماث ريد ف سنة أربع وستنين ودعاعبدالله مزالزيرالى نفسه فقامت الخوارج عصرفي أمره واظهروادعوته وكافرا يحسبونه على مذَّههم وأوفد والمنهم وفَّدا الدفساومنهم فعوالالفيز من مصروساً لومأن يعث الهم بأمير يقومون معه ويوازرون وكان ويبن أبرهة السباح وغيرمن أشراف مصريقولون ماذاترى من العبان هذه الطائفة الكتقة تأمرفينا وتنهى وغن لانستطيع أن ردامرهم ولحق باب الزيراس كسيرس أهل مصره وكان أول من قدم مصرراً ي الخوارج حَر بن الحادث بن فيس المذيحي وقيل حرب عمرو ويكني بأبي الوردوشهدمع على صفير ممصادمن الخوادج وحضرمع الحرورية الهروان غرج وصارالى مصرراى الخوادح واقام بهاحتى فرج منهاالى أبزاز بيرفى امارة مسلة بن تخلد الانساري على مصر ، فلمات بريد بن معاوية ويويع أبن الربير بعدمها خلافة بعث ألى مصر بعبد الرحن بنجدم الفهرى فقده هاف طائفة من الخوادج فوسوا على سعيدبن بريد فاعتزلهم واستراب جدموكثرت اللوادج بصرمها وعن قدم من مكة فأظهرواف مصر التمكم ودعوا اليه فاستعلم المندد الدوايعه الناسعلى عل فعاوب السمن شيعة بحا أمية منهم رسب ارهة ومقسم بتجرة وزياد بنسناطة التميي وعابس بسعيد وغيرهم فصارأهل مصرح يتنذ الات طواف على يدوعمانية وخوارج ، فلابو يع مرواً ن بن الحكم الشام في ذي القصدة سنة أربع وستين كات شبعته من أهل مصرمع ابن جدم فكاسو وسر" استى أق مصرف أشراف كثيرة وبعشا به عبد المزيز بن مروان في جيش الحالة ليدخ لمن هنال مصروا بعم ابن جدم على حربه ومنعه فقر المندق في شهروه والمندق الذي بالقرافة وبعث عراكب فالمرلضات الكعالات أدل الشام وتطع بمناف البر وجهز جيشا آخرال اله

لمذع عدالعة يزمن المسعرمته افغرقت المراهب وغجابعضها وانهزمت الجموش ونزل عروان عن شمس غ بوالسه أن هدم في أهل مصر فتصاربوا واستمرّ الفتل فقتل من الفريقين خلق كثيرتم ان كريب من الرهة وعابس بن سعيد وزياد بن حساطة وعبدالرحن بن موهب المفافري دخاوا في الصلح بين أهسل مصر وبين مروان فترود خل مروان الى الفسطاط لفرّة جاري الاولى سنة خس وسندن في كات ولاية الأحدم تسعة أشهر ووضع العطاء فبابعه النساس الانفرامن المفافر قالوالانخلع بيعة ابت الزبرفقتل منهسم تماتين رجلا قدّمهم رجلار جلافضرب أعناقهم وهم يقولون اناقد ابعناان الزبتر طائعين فلرنك لنكث سعته وضرب عنق الاحكدر بن حام بن عامر سيدنام وشيعها وحضر هووالوه فترمصر وكاناعن ارالي عمان رضي الله عنه فتنادى الحندقتل الاكدر فأرسن أحدحتى لس سلاحه فضر ماب مروان منهم زيادة على ثلاثه ألف وخشى مروان واغلق إلى حتى أناه كريب منابرهة وألتي علب رداءه وقال السند انصرفوا أناهجار فاعطف أحدمتهم وانصرفوا الىمناؤلهم وكأن النصف من سادى الاسرة ويومنذمات عب والله مزعرو من العباص في ويستنظم أحد أن يخرج بجنازته الي المقرة لتنف الحند على مروان ومن حنث غلت العمانية على مصر فتفا هروافها بسب عبل رضى الله عنه وانكفت السنة العباوية واللوارج ، فلما كان ولاية قرة بن شريك المديع على مصرمن قبل الوليدين عبد الملك في سنة تسعين خرج الى الاسكندرية في سنة احدى وتسعن فتعاقدت السراة من الخوارج الاسكندرية على الفتلانه وكات عدتهم محوامن مائة ومقد والراسهم المهاجرين أفي المذي التحسي أحدين فهم علهم عندمنا رة الاسكندرية وبالقرب منهم رجل يكني أماسلم أن فبلغ فترة ماعزموا عليه فأتى الهم قبل أن يتفرّ قوافاً من عسم من المسارة الاسكندرية وأحضرة ودوه الحند فسألهم فأقر وافقتلهم ومضى رجل م كان رى دامه الى أى سلمان فقتله فكان ريد بن أنى حدب اذا اداد أن يتكلم بشيع فيه تقدة من السلطان تلفت وقال احذروا أماسلمان تم قال الناس كلهم من ذلك ألموم أوسلمان ، فلا قام عسدالله بن يعيى الملق بطالب الحق في الحياز على مروان من مجد المعدى قدم الى مصر داعت ودعا النياس فيابع له ناس من تجب وغرهم فبلغ ذلك حسان بن عناهية صاحب الشرطة فاستخرجهم فقتلهم حوثرة بنسهيل الباهلي أمير مصرمن قبل مروان بن محد خلاقتل مروان وانقضت أيام بى أمية بني العباس فى سنة ثلاث وثلاثين ومائة خدت جرة اصاب المذهب المرواق وهم الذين كأنو استون على من أي طالب ويترون منه وصاروا منذظهر شو العباس يخافون القتل ويخشون أن بطلع عام سمأ حد الاطائفة كات ساحة الواحات وغيرها فأنهم أفاموا على مذهب المروانية دهراحي فنواولم سي لهم الآن بديارمصر وجود البتة . فلما كان في امارة حيد بن عطبة على مصرمن قبل أبي جعفر المنصور قدم الى مصر على بن يحد بن عبد الله بن الحسن ان المسن يزعلى بأي طالب داعية لا يموعه فذكر ذلك لمد فقال هذا كدب ودس المه أن تفس م بعث المه من الغد فالمعدد فكنب ذلك الى أي حصفر المنصور فعزل حداو سفط علمه في ذي القسعدة سنة أدبع وأربعن ومانة وولى ريد بناءاتم بن قسمة بن المهاب الى صفرة فظهرت دعوة بن حسن بنعلى بصروت كلم الناس ماومانع كشرمنهم لعلى من محدث عسدا لقه وهو أول علوى قدم مصر وعام مأم ردعو ته خالدين سعسد ابرريعة برحيش المسدف وكانجذه ربعة بنحيش من اصاعلى بن أى طالب وشعته وحضر الداد في قتل عمان رضي القدعنيه فاستشار سالد أصابه الذين مادعواله فأشار عليه بعضهم أن يبت مزيد بناحاتم ف العسكروكان الامرا وقد صادوامنذ قدمت عساكري العباس يغزلون في العسكر الذي بي حارج الفسطاط من شماله كاذكر في موضعه من هذا الكاب وأشار عليه آخرون أن معوز عت المال وأن يكون خروجهم في الجامع فكره خالد أن يبت ريد بن ماتم و خشي على العيانية و غر جمنهم رجل قد شهد اهرهم حتى الى الى عبد المهن عبد الرجن بن معاوية بن خديم وهو ومنذعلى المسطاط فررة أنهم اللسلة بحرجون فضى عبدالله ال بزيد بناحاتم وهو بالعسكر فكان مز أمرهم ماكان لعشر من شؤال سنة خس وأربعين ومائة فانهزموا ثمَّةُ دُمُت الْحُطِياءُ بُراس ابراهم ن عسدالله من المسين من المسين في ذَى الحِيْهُ من السينة المذكونة الحامص ونصبوه فىالسعد الحامع وقامت الخطباء فذكروا امره وحلعلى بنعد الى ابى جعفر المنصور وقبل اله

اختفي عندعمامة بنعرو بقرية طرمفرض بهاومات فقيرهنالة وجل عسامة الىالعراق فحبس المأن دقه الهدئ مجدين أبي حقفر الى مصروما زالت شعة على عصر الى أن وردكاب المتوكل على الله الى مصر امر فعه مأخراج آلأني طلك من مصرالي العراق فأخر حهما اعداق من يعيى اللذلي أمعرمسر وفرق فيهم الاموال لتصاوا ما وأعطى كل رجل ثلاثان د نارا والمرأة خسة عشر د نارا تفرحوا لعشر خلون من رجيسنة ست وثلاثين وما "من وقدموا العراق فاغو حوا الى المدينة في شو ال منها واستقرم كان عصر على وأي العاوية - في ان ريدين عبدالله أمرمصر ضرب وحلامن الحند في شيع وجب عليه فأقسم عليه بحق الحسن والحسين الاعضا عنه فزاده ثلاثين درة ورفع ذلك صاحب العريد الى المتوكل فورد السكتاب على مزيد بضرب ذلك الحندي مائة سوط فضر ها وجل بعد ذلك الى العراق في شو ال سنة ثلاث وأربعين وما تين وتتب عريد الروافض فحمله م الى العراق ودل في شعبان على رحل بقال له محدث على "من المسن بن على "من الحسين بن على "بن أبي طالب اله يوبع له فأحرق الموضع الذي كان به وأخذه فأقرعلي جعون الناس بايعوه فضرب بعضهم بالسياط وأخرج العلوي هو وجعمن آل أي طالب الى العراق في شهر رمضان ومات المتوكل في شوّال فقام من بعده البه محمد المستنصر فوردكا بدال مصربان لأبقيل علوى ضبعة ولاركب فرسا ولايسافرمن الفسطاط الىطرف من أطرافها وأن يتعواهن اتفاذ العبيد الاالعبد الواحد ومن كان منيه وبن أحد من الطالبين خصومة من سائر الماس قبل قول خصمه فيه ولم يطالب بدنة وكتب الح العمال بذلك ومات المستنصر فيرسع الاسروقام المستعن فأخرج ريدسسة رجال وزالعا الدين الى العراق في ومضان سسنة خسسين وما ثن ثم أخرج عماسة منهم في وجب سنة احدى وخسين وخرج جار بن الولىد المدلي بأرض الاسكندوية في رسوالا خرسنة ائتنى وخسين واجتم المه كثيرمن بي مدلخ فيعث المه مجدين عسدالله من ريد محيش من الأسكندرية فهزمهم وظفر عامعهم وقوى امره وأناه الناس من كل المحة وضوى المه كل من يومى المه شدة و فيدة فكان عن ا ناه عبدالله المريسي وكان اصاخبينا ولحق به مو يج النصراني وكأن من شراً والنصاري واولى بأسم ولحق به ألو سرماه فرج النوبي وكان فاتكاف قدله جارعلى سنهودوسها وشرهون وبناغضي ألو حرملة في جيش عظسم فأخرج العمال وجيى المراح ولمق بعصدالقه من أجد من محدمن اسماعل من محدم عد الله من على من الحسين ان على من أي طالب الذي يقال له ابن الارقط فقود ، أبوس اله وضم اله الاعراب وولامنا ويوصعوه عنود فبعث بزند أمرمصر يجمع من الاتراك في جدادي الاسترة فقائلهم الن الارقط وقتل منهر ثم نسواله فانهزم وقتل من احتماله كثيروالسرة بهم كثيرولي ابن الارتعابالي سرماة في شرفنون فصارا لي عسكر يزيد فانهزم أبو حرملة وقدم مراحم برخافان من العراق في حدش فحارب أما حرملة حتى أسر في رمضان واستأمن ابن الارقط فأخذوأ حرج الحالعراق في رسع الاول سنة ثلاث وخسين وما تين ففرمنهم م ظفريه وحيس ثم حل الحالعراق ف صفرسنة خس وخسس وما شن بكاب وردعلى احد بن طولون ومات أبو حرملة ف السحن لاربع بقينمن رسعالا خرسنة ثلاث وخسين وأخد باربعد سروب وحل الى العراق في دجب سنة أربع وخسين وخرج ف امرة أرجون الترك رجل من العلويين بقال له بفاالا كبروه في حدي الراهيم تعبد الله س طباطب اساعل ان ابراهم ن حسن بن حسن بن على الصعد فاريد اصحاب أرجون وفرمنهم فات مرح بفا الاصغروهوا مد ان يحدين عبد الله بن طباطبا فيماس الاسكندرية ورقة في حمادي الاولى سبنة خس وخسين وما تمين والامر يومندأ مدبن طولون وسارى حع الى الصعد فقتل في الحرب والى رأسيه الى الفسطاط في شعبان وحرج ابن الصوف العلوى بالصعب وهوابراهم بزعمد بزيعي بزعسدالله بعدين عربزعل برأى طالب ودخل اسنا في ذي القيعدة سينة خس وخسين وبها وقتل أهلها فبعث المدائ طولون يجس فاربوه فهزمهم فديع الاولسنةست وخسين بهو فبعث ان طولون المديجيش آحر فالتقيابا خيرفد بع الاسترفائزمان الصوفى وزل جدع مامعه وقنك رجالته فأغامان الصوفى بالواحسنين غرج الى الاشمونين في الحزم سنة تسع وخسين وسأرالي اسوان لحارية أيى عدالرجن العمرى فظفرته العمري وبحمسع حدشه وقتل مهم مقتلة عظمة ولحق ابزالصوف باسوان فقطع لاهلها ثثمائة ألف تخلة فبعث السه ابز طولون بعثا فاضطرب احرامهع اصحابه فتركهم ومضى الى عداب فركب اليرالى مكة فضض علسه بهاو حل الى ابن طولون فسعيدم اطلقه

فصارالي المدينة ومأنيها . وفي امارة هارون من خيارويه من احدين طولون اندي رحل من أها مصم أن مكون أحد خرا من أهل المت فو مت المه العامة فضرب الساط يوم الجمة في حادى الاولى منه خس وعُمَانِن وما سنن . وفي امارة ذكا الاعور على مصركتب على أبواب الحامع العشيق ذكر العمامة والقرآن فرضه معمن النياس وكرهه آخرون فاجتم الناس في دمضيان سنة خسر وثاثمانه الى دار ذكانت كرونه على مأأذن لهسم فعه فوشب المندبالناس فنهب قوم وجرح آخرون ويحىما كتب على أنواب الحامع ونهب الناس في المسجد والأسواق وافطر الخند يومنذ ومازال امر الشبعة يقوى بيصر الى أن دُخلت سينة خسير وثلها أنه فغ ومعاشوواء كانت منازعة من الحندومين جماعة من الرعبة عندة وكاثوم العلومة سعب ذكر السنف والنوح قتل فياجاعة من الفريفين وتعمس السودان على الرعمة فكانوا اذالقوا أحدا كالواله من خالات فان لم مقل معاونة والانطشوابه وشفوه تركثرالقول معاوبة خال على وكان على باب الحامع العتبي شعفان من العامة شادمان في كل يوم جعة في وحوه الناس من الخياص والعام معاوية عالى وعال المؤمنين وكاتب الوحي ورديف رسول الله صلى الله عليه وسلر وكان هذا أحسين ما يقولونه والافتد كافو ابقولون معاوية سال على من هاهنَّا ويشمرون إلى أصل الاذن ويلقُون أناجعفر مسلما الحسيني فقولون له ذلك في وجهه وكان عصر اسود يصيردا عُمامعًا ويه منال على فقتل بتنس أمام القائد جوهر ، ولمأ وردا نامريقيام في سين يمكة ومحارسهم الحياج ونهيهم خرج خلق من المصر من في شوّال فلقو السكافو ر الاخشيدي بالمدان ظاهر مدينة مصر وضع واوصاحوا معاوية خال على وسألوه أن معشلنصرة الحياج عبلي الطالسين . وفي شهر رمضان سنة ثلاث وخسس وثفائه أخذر حل يعرف ابزأى اللث الملطى سب الى التسمع فضرب مائتي سوط ودرة مُضرب في شُوَّال خسما مُ تسوط ودرة وجعل في عنقه عل وحسن وكان يتفقد في كل وم اللا يحلف عنه وينصق في وجهه فعات في محسم فحمل لسلاود فن فضت جماعة الى قدر المنشوء وطفوا الى القرقة عهم جاعة من الاخشىدية والكافورية فأبوا وقالوا هذا قررافضي فنارت فنينة وشرب جاعة ونهموا كثيراحتي تَفْرَقُ النَّمَاسِ \* وَفَيْسَةَ سَدُوخُ مِنْ كَتِبِ فِي صَفْرِ عِلَى الْمِيَاحِدِ ذَكِرَ العِمَا يَةُ وَالْتَفْسِلِ فَأَمْرِ الأستَاذُ كأفورالاخشدى اذالته فحذثه حاعة في اعادةذكر العداية على الماجد فقيال ماأحدث في أيامي مالم يكن وماكان في أمام غيرى فلا أزياد وما كتب في أبامي أزياء ثم أمر من طاف وازاله من المساحد كلها ، ولما دخل حوهرالقائد بعداكر العزادين الله الى مصروني القاهرة اظهرمذهب الشبعة واذن في مسع المساجد الحامعة وغرهاس على خرالعل وأعلن شفضل على من أنى طالب على غررو ومرما لصلاة عليه وعلى السن وألحسين وقاطمة الزهراه رضوان اقه عليم فشكااليه حياعة من أهل المسعد الحيام أمر عوزعها تنشيد فالطريق فأمربها فنست فسر الرعمة مذاك وفادوا مذكر العصابة ونادوا معاوية خال على وخال المؤمنسين فأرسل موهرسن بلغه ذلك رجلا الى الحاسم فنادى أبها الناس أفلوا القول ودعوا الفضول فانما حبسسنا المجوزصيانة الها فلا يُطفن أحد الاحلت به العقوية الموجعة ثم أطلق المجوز ، وفي ربيع الأول سنة اثنين وستن غزرسلمان بزعروة الحتسب ماعة من المسارفة فشفيوا وصاحوامعاوية بالعلى بن أبي طالب فهرجوهرأن يحرق رحبة الصارفة اسكن خشى على المامع وأمر الامام بجامع مصرأن يجهر والسملة فألسلاة وكانوا الامضعادن ذاك وزيدف صلاة الجعة القنوت في الركعة الشائية وأمر في المواريث الرقعلي دوى الارسام وأن لارث مع البنت أخ ولاأخت ولاعم ولآجد ولاابن أخولا ابزعم ولايرت مع الولد الذكر أوالاش الاالزوج أوازوجه والاوان والمدة ولارث معالاة الامن ردمع الوادو خاطب أبوالطاهر عدي احد فاضي مصر القائد جوهرا في بنت واخ وانه كان حكم قديم اللبنت بالنصف والاح الماقي فقال لاافعل فلمأأخ علمه قال بأقانى هذاعدا وةلفاطمة عليها السلام فأمسك أبوالطاهر ولم راجعه بعدفى ذلك وصارصوم شهرر ومسان والفطر على حساب لهسم فأشار الشهود على الشاضي أبي الطاهر أن لايطلب الهلال لان الصوم والفطرعلى الرؤية قدزال فانقطع طلب الهلال من مصروصام القاضي وغيرممع القبائد جوهر كايسوم وافطروا كايفار . ولمادخل المعزادين اقد الى مصر وزل بقصره من القياهرة المعزية أمرفي ومضان سنة ائتنى وسند وثلثمالة فكتب على سائر الاماكن بمدينة مصر خرالناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

أحرا المُومَنَعُ عَلَى مِنْ أَيْ طَالِ عَلَيْهِ السَّلَامِ . وق صفرسنة حَسَّ وسنَّ وَتُلْسَانَةَ عَلَى عَلَ مُ النَّعْمَان القاضي بجامع القاهرة المعروف بالحامع الازهر وأملى مختصرا يدفى الفقه عن أهل البت وبعرف هذا الخنصر بالاقتصاروككانجهاعظماوأنبتأجما الحاضرين ف ولمانولى يعقوب بنكلس الوزارة للعز بزنالله برارين المعزرت في داره العليامين الادماء والشعراء والفقهاء والمشكليين وأجرى بمنعهم الارزاق وألفٌ كأما في الفقه ونصب في محلسا وهو يوم الثلاثاء مجتمع فيه الفقها وجياعة من المتكامين وأهل الحدل وتحرى ونهيم المناظرات وكشان بحلس أيضافي يوم المعة فقرأم منفاثه على الناس نفسه وبحضر عنده القضاة والققهاء والقة أو والنعاة واصعباب الحدث ووجوه أهل المهم والشهود فاذا انقضى الجلس من القراءة كام الشعراء لانشادمدا تعهيرف وحعل للفقهاء فيشهر رمضان الاطعمة وأنف كاما في الفقه يتضي ماسجعه من المعزلدين الله ومن إنه العزيز الله وهومية بعل أبواب الفقه بكون قدره مثيل نصف صحيح البخياري ملكته ووقف عليه وهو ينستمل على فقه الطائفة الاجماعة لمة وكان يحاس لقراء تهذا الكتاب على الناس نفسه وبين يديه خوافس النياس وءواتيهم وسيائر الفقها والقضاء والقضاء وافتى الناس به ودرمسواف بالحيام والعشق وأجرى العزيز ماقه بساعة من الفقهاه بحضرون مجلس الوزيرو بلازمونة أرزا فأتكف همه في كل شهروأ مراهم بنا وداراتي المام الازهر فاذاكان ومالعة تعاقواف بعدالصلاة ألى أن تعلى سلاة العصر وكان لهممن مال الوزر أتضاصلة في كل سنة وعد تهم خسة وثلاثون رجلا وخلع عليم المزر ريالته في يوم عد الفطر وجلهم على بغالَ \* وفي مسنة اثنتين وسيعن وثلثمائة أمرالهز مزين المعز يقطع صه لأة التراويم من جسع البلاد المصرية . وفي سنة احدى وثمانين وثلمائة ضرب رجل بصر وطف به المدينة من اجل أنه وجد عنده كَانَ الْمُوطَأُ لَمَاكُ مِنْ أَنْسَ رَجِهُ اللَّهُ \* وَفَي شهر رَسِعِ الأول سَنْهُ خَسَ وَتُمَالُهُ جِلس القاضي عدد بنالنعمان على ويحرس التصرف الفاهر القراء عاوم أهل الست على الرسم المتقدم له ولاخه عصم ولاسه بالمغرب ثمات في الرحة أحد عشر رحلات وفي جنادي الاولى سنة احدى وتسعن وثلثما ته تمض على رحل من أهل الشامسة ل عن أمر المؤمنين على من أبي طالب رسى الله عنه فقال لا أعرفه فاعتقل قاضي القف المسن من النعمان قاضي أمد المؤمنة بالحائم بأمراقة على القياهرة المعزية ومصروا لشامات والحرمين والمغرب وبعث المه وهوفي السعن أربعة من الشهود وسألوه فأقر بالني "صلى الله عليه وسلمواله في" مرسل وستلعن على من أفي طالب فقال لااعرفه فأمر قائد القواد الحسن منحوهم ماحساره فخلابه ورفق في القول الفطر وجععن أنكاره معرفة على بنابى طالب فطولم الحاكم بأمره فأمر اضرب عقه فضرب عنقه وصل وفيسنة الان وتسعن والثمائة قض على ثلاثة عشر رحلاوضر واوشهر واعلى الحال وحسوا اللائة أمام من احل أنهم ماواصلاة الضي . وفي سنة عس وتسعن وثاهما المقرئ سعل في الموامع عصروالقاهرة وألحزرة بأن تلس النصارى والمهود الغيار والزاروغيارهم السواد غيار العياص مالعياسيين وأن بشيدوا الزاروف وقوع وفش ف حق ألى بكر وعروضي الله عنهما وقرئ مل أخرف منع الناس من أحسكل الملونسا الحسة كانت لعياوية من أني سفيان ومنعهم من اكل المقلة المسمياة الحرجير المنسو بة لعائشة رضي الله عنهاومن المتوكلسة النسوية الى المتوكل والمنع من عين الخيز بالرجل والمنع من أكل الدلينس ومن ذبح البقرالاذاعاهة ماعدا أيام التحر فانهيذ بح فهاالمقرفقط والوعد الضاسن متى ماعواعدا أوأمة اذمى وقرئ مصل آخر مأن بؤذن لصلاة الفلهم في أول الساعة الساعة وبؤذن لصلاة العصر في أول الساعة التاسعة وقري أيضا معل المنع من عل الصقاع ويعه في الاسواق لما يؤثر عن على " بنأ في طالب رضى الله عنه من كراهية شرب الفقاع وضرب فالطرقات والاسواق والحرس وفودى أن لايدخل أحدا فحام الابترولاتكثف امرأة وجههافى طريق ولاخف جنازة ولانترج ولايساعشي من السمك بف مقشر ولايصطاده أحمدمن المسادين وقبض على صاعة وجدوا في الحام بغير منز فضر بواوشهروا . وكتب في صفر من هذه السنة على سائر الساجد وعلى الحامع الفشق عصر من ظاهره وبأطنه من حسع جواسه وعلى أبواب الحواجت والحر وعلى المقابر والعصرامي السلف ولعنهم وتش ذاك ولون الامساع والذهب وعل ذاك على أبواب الدور والتماسر واكروالناس على ذاك وتسارع الناس الى الدخول في الدعوة فلس لهم ماضي القضاة عبد

الهزر من عهد من النعان فقدموا من سالرا لنواحي والفساع فكان الرجال وم الاحدولانسا وم الاربغام وللاشراف وذوى الاقدار بوم النلاثا وازدحم الناس على الدخول في الدعومة فات عدَّ من الرجال والنساء، ولماوصات فافله الحاجمة تهمم سبة العامة وبطشهم مالانوصف فأنهم اراد واحل الحاج على سبة السلف فأبوا فل مهم مكروه شديد . وفي حادى الآخرة من هدده السينة فعت دارا لحصيمة بالقاهرة وحلم فهاالغة أه وحلت الشكت الهامي خراش القصور ودخل النباس الهاو حلس فيهاالقزاه والفقهاء والمنصمون والنحياة واصحباب الذغة والإطباء وحصل فيها من الكنب في سائر العاوم ما أمر مثله مجتمعا وأجرى على من فيهامن اللذام والدقهاء الارزاق السنمة وجعل فهاما يحتاج المهمن المبر والاقلام والحابر والورق. وفي توم عاشورا من سينة ست وتسمعن وثلثمائه كال من اجتماع النياس ماجرت به العبادة وأعلن بسبب السلف فيه فقيض على رجل نودي عليه هذا جزا من سب عائشة وزوجها صلى الله عليه وسلومعه من الرعاع مالايقع عليه حصروهم بسمون المف فلياتم النداعليه ضرب عنقه واستهل شهررجب مسهده السنة سوم الاربقاء غرج أمر الحاكم بأمر الله أن يؤرس سوم الثلاثاء وفي سنة سبع وتسعين وتلما أه قبط على جاعة من يعمل القفاع ومن السماكين ومن الطباخين وكست الجمامات فأخمذ عذة من وجد بفسر مترر فضرب الجميع لمحالفتهم آلامر وشهروا . وفي نامع رسم الاحرامر الحاكم بأمرالله بمحوماكت على الماجد وغيرها من سب السلف وطاف متولى الشرطة وأارم كل أحد بمعوما كتسعل المساحد من ذلك ثم قرئ ميل فرسع الاسترسنة تسع وتسعن وثلثمانه بأن لأيحسمل شئ من النمسذ والمزرولا بتظاهرته ولادثيني من الفيةاع والدابنس والسعك الذي لا فشرله والترمس العنين وقرئ مصل في رمضان عبلي سائر المناكر بأنه بسوم الصاعون على حداجم ويفطرون ولادحارض أهمل الرؤية فماهم عاسه صاغون ومفطرون صلاة الهر الدين فياجاهم فهايصاون وصلاة الفحى وصلاة التراويح لاماأم لهم منها ولاهم عمايد فعون عنمس في التكسيرة - لي الحنيائز المخسون ولاعتعرمن الترسع عليها المربعون يؤذن بي عبلي خبرالعسمل المؤذؤن ولايؤذى من ما لايؤذون ولايسب أحد من السلف ولا يحسب على الواصف فيهم عاوصف والحالف منهم بماحق لكل مدلم مجتهد في دينه اجتهاده والى الله ديه معاده عنده كتابه وعلمه حسابه . وفي صفر سنة أربعما ته شهر جماعة بعد ماضر والسبب سع الفقاع والماوخيا والدليس والترمس . وفي تاسع عشرشهر رشوال أحراط أكم بأمر الله برفع مأحك أن يؤخذ من اللمس والزكاة والفطرة والنعوى وابطل قراءة عيالس الحكمة في القصر وأمر بردّ النذويب في الإذان واذن لاناس في مسلاة النصى وصلاة التراوية وأمر المؤذنين بأسرهم في الاذان بأن لا يقولوا حي على خبرالعمل وأن يقولوا في الاذان الضرالصلاة خبر من النوم ثمامرني ثاني عشري ربيع الآخرسينة ثلاث واربعها تناعادة قول حي على خيرالعهمل في الأذان وقطع النثويب وترله قولهما اصلاة خيرمن النوم ومنع من صلاة النحبي ومسلاة القراويج وفقرباب الدعوة واعبدت قراءة الجالس بالقصر على ماكات وكان بين المتع من ذاك والاذن فيه خسة المهروضر بف جادى من هده السنة جاعة وشهرواسب سع الماوخباوالسمال الذى لاقشرة وشرب المسكرات وتتبع السكارى ففسس عليم . وفي وم الثلاثا وسابع عشري شعبان سنة احدى واربعما ته وقع قاني القضاة مالك منسعسد الفارق الى سائر الشهود والامناء بخروج الأمر المعظم بأن يكون الصوم يوم الجعة والعسد يوم الاحسد . وفى شعبان سنة النتين وأربعما أنقرئ سمل يشددفه النكيرعلى يع الماوسا والفقاع والسعال الذى لاقشرا ومنع النساء من الاجتماع في الما تمومن أتساع المناتز وأمرق الحياكم بأمر الله في هذا الشهر الزبيب الذي وحدفى مخازن التحار وأحرق ماوحد من المنطرنج وجع صادى السمل وحلنهم بالايمان المؤكدة و والايصطاد واسمكا بغير قشر ومن فعل ذلك ضربت عنقه وأحرى في خسسة عشر يو مأا أنفي و عماما له وأربعين وطعة زبيب بلغ عن النفقة عليا خسما مة دينا رومنع من سع العنب الأأربعة ارطال فعادونها ومنع من اعتصاره وطرح عنبا تشرافي الطرقات وامربد وسه فامته آلناس من التطاهر بشئ من العنب في الاسواق واشتذالا من فيه وغرق منه مأحل في النيل وأحصى ما مالحيرة من الكروم فتعلق ما عليها من العنب وطرح ما جعه من داك تحت أرجل البقر لتدوسه وفعل مثل ذاك في جهات كثيرة وختم على مخازن العسل وغرق منه في أربعة أيام

خسة آلاف سرة واحدى وخسين حرة فهاالعسل وغرق من عسل العل فدواحدى وخسين فيرا . وفي جادى الاستوة سنة ثلاث وأربعها أنه اشتدالا تكارعلى الناس بسب سع الفقاع والزيب والسعال الذي لافشراه وقبض على جاعة وجدعندهم زمب فضرب أعناقهم وحنت عددمنم واطلقواه وفي شوال اعتقل وحل مشهرونودى علمه هذا براءمن سنة أبابكروعر وشوالفتن فاجتمع خلق كتسعر ساب القصر فاستغاثوا لاطاقة لناغشالفة المسرين ولابعشالفة المشوية من العوام ولاصولناعيلى ماجرى وكتبوا تعما فصرفوا ووعدوا مالجيىء في غدفيات كثيرمنهم ساب القصر واجتمع وامن الفدفص احوا وضعوا غرج البهم قائد القواد غن فهاهم وأمرهم عن امرا لومن الحاكم بأمراقه أن عضوا الى معابشهم فانصر فوا الى فاضى النشاة مألك وشعد الفارق وشكوا الدفتر ممن ذلك فضوا وفيهم من بسب السلف ويعرض مالناس فقرئ مصل في القصر بالترجيم على السلف من الصحابة والنبي عن اللوض في ذلك وركب مرّة فوأى لوساعلي قيسا رية فيه سب السق فأنكره ومازال واقفاحتي قلع وضرب الحرس في سائر طر فات مصر والقاهرة وقرئ سهل يتنبع الالواح المنصوبة على سائر أواب القساسر والحوائيت والدوروا خانان والارماع المشغلة على ذكر العصابة والسلف الصالح ومهسم الله مالس واللعن وقلع ذلك وكسره وتعضة اثره ومحوما على الحيطان من هذه الكذابة وازالة جعها من سائر الحهات حتى لارى لها اثر في حدار ولانقش في لوح وحدوقيه من الفيالفة وهدد بالعقومة غ أتقض ذاك كله وعاد الامرالي ماكان علسه الى أن قتل الخلفة الأحربا حكام الله أنوعلي منصور ا من المستعلى ما تله أبي الفياسم احمد من المستنصر ما تله أبي تمسم وهذُّو الرأوعلي" احد الملقب كمنفات ابنالافصل شاهناه بزأمرا لحبوش واستولى على الوزارة فيسنة أربع وعشرين وخسمائة وسعن الحافظ لدين الله أما المعون عبد المحدين الاسرأى القاسم محمدين الخليفة المستنصر مالله وأعلن بمبذهب الامامية والدعوة الامام المنظر وضرب دراهم نقشهاالله الصعد الامام عددورتب وسنة خس وعشرين أدبعية قضاة النبان أحدهما اماى والانواساعيلي واثنان أحدهما مالكي والانو شافعي فحصكم كل منهما عذهمه وورث على منتضاء وأسقط ذكراجها عمل بن حفر الصادق واطل من الاذان من على خبر العمل وقولهم محد وعلى خبر الشر فلافتل في الحرمسنة ست وعشر ين عاد الامر الى ماكان علمه من مذهب الاسماعلة ومارح حق قدمت عساكر الملا العادل ورالدن محود بن زنك من دمشق عليها أسدالدين شركوه وولى وزارة مصر الغلفة العياض دادين اقله أبي محد عداقه من الامعر يوسف من الحافظ لدين الله ومات فقام في الوزارة بعد ما من أخده السلطان الملك الساصر صلاح الدين يوسف من أوب في جمادي الآحرة سنة أربع وسنين وجسمانة وشرع في تفيد الدولة وازالها وجرعلى الماضدواوةم وأمرا الدولة وعسا كرهاوانشأ عدشة مصرم درسة للفقها والشافعة ومدرسة الفقها والمالحكية وصرف قضاة مصر الشعة كلهم وفوض القضا الصدر الدين عدالمال من درماس الماراني الشافعي فإستنب عنسه في اقلم مصر الأمن كانشافعي المذهب فتظاهر الناس من حنث ديد هب مالا والشافعي واختفى مذهب الشمعة والاسماعيلية والامامية حتى فقد من أرض مصركاها وكذلك كأن الملطان الملك العادل فورالدين عجود بزعاد الدينزنك بزاق سنقر حنضافيه تعصب فنشر مذهب أي حنيفة رجه القه سلاد السام ومنه كثرت الحنفة عصر وقدم الها أبضاعدة من بلاد الشرق ويلهم الملطان صلاح الدين ومف اب أوب المدرسة السوقة مالق اهرة وماز المدهم متشرويقوى وفقهاؤهم تكثر عصروالشام من حنشة • وأما العقائد فان السلطان صلاح الدين حل الكافة على عقدة الشير أبي الحسن على بن اسماعيل الاشعرى تلد أي على الساءى وشرط ذال في او فافه التي يد ارمصر كالدوسة التاصرية بعوار قرالا مام السافي من الترافة والمدوسة الناصرية التى عرفت بالشريفة جوار جامع عروبن العاص بصروا لمدوسة المروفة القمسة بمصروخاتكاه سعد السعداء بالقاهرة فأستمر الحال على عقدة الاشعرى بدوادمصر وبلاد الشام أرض الحبازوالين وبالاد المغرب أيضا لادخال مجدن تومرت رأى الاشعرى الباحتي اله صارهذا الاعتقاد بسائره فدالولاد بعيث ان من خالفه ضرب عنقه والامر على ذلك الى اليوم ولم يكن فى الدولة الايوبية عصر كثيرة كالذهب أبى منيفة وأحدي حسل م اشترمذهب أبى منيفة وأحدين منبل في آخرها ، فل اكانت سلطنة المثل الفاهر بيرس البندقد ارى ولى بعسروا لقاهرة أربعة فساتوهم شافق وسالكي وحشق وحشلي " فاسترزد الاستسنة خس وستروسة الأمسق لهيق البجوع المسارالاسلام مذهب بعرف من مذاهب أدار الاسلام سوى هذه الملذاهب أو الرابط أو الرابط المساري عالما المساري المائد والانداز المساري مائد أحد ولا تقام في سائري عالم المائد والتدريس أحد ما لم يكن مقالد الاسلام واحدة المداولة والمساري طول هذه المداولة والمساري طول هذه المداولة والمساري طول هذه المائد والتدريس أحد مائد المساري عادلة المساري والمساري المساري المساري

» (ذ عقائدها و ساينها)»

اعمرأن الذين تكلموا في أصول الديانات قسمان همامن خالف ملة الاسلام ومن اتربها . فأما المحالفون للة الأملام فهم عشر طوائف . و الاولى الدهرية ، والنانية أصحاب المناصر ، والشالتة الننوية وهم الجوس ويتولون بأصلن هسما التور والطلة وكزعون أناكنور هوتزدان والظلة هواهرمن ويتزون بثبؤة اراهم علىه السلام وهم عنان فرق الكنوم ته اصاب كيوم تالذي يقال انه آدم والزوانية أصاب زُروان الحكيم والزراد شنة اصاب زُراد شن بن يورث الحكيم والندوية أصاب الاثنين الازلس والمانوية أصماب ماني آلحكيم والمزركبة اصعاب مزدلة الغاديي والسمائسة اصعاب سيأن القباثل بالاصلنَّ القديمنُ والفرقو لية القَّاثُلُونَ مالاَّ صلن وإن الشرِّخر جعلي أُسه وأنَّه تولَّدُ من فكرة فُكُرها في نفسه فلساخرج على أبعه المنكم فوالاله برعهم عزيمة م عزيقة من وقع السلم يتمهاعلى يدانند مات وهسم الملائكة ومتهمن يقول بالتسامخ ومنهم من شكرالشرائع والانبسا ويتعكمون العقول ويزعون أن النفوس العساوية تفيض عليهم الفضَّائل ، والطَّائفة الرابعة الطنائعيون ، والطائفة الخيامية الصابئة القائلون الهنَّاكل والادبأب السماوية والامسنام الارضسة وأنكار النبؤات وهماصناف ومنهم وين الحنفا مناظرات وخروب مهلكة وتولدت من مذاهمهم المكمة الملطبة ومنهم اصاب الوحانيات وهم عبادالكواكب وأصنامها التي علت على غثالها والمنفاءهم القباتلون بأن الروحانيات منهيا ماوحود هامالقوة ومنها ماوجودها بالفسعل فاهوبالقوة يحتاج الىمن وجده مألف عل وبقرون بنبؤة ابراهم وانهمنهم وهسمطواتف الكاظمة أصحاب كاظم بزادان ومن قولة أن ألق ف أجعم منشر بعة ادريس وشريعة في وشريعة ابراهم عليهم السلام ومنهرالسدانية أصحباب سدان الاصغر ومن قوله اعتقاد نبؤة من يفهم عالم الروح وأن النبؤة من أسراو الالهنة ومنهما أنتنطارية أصحاب فتعادين أزفحشد ويقز غبؤة توح ومن فرق المستأبثة أصحاب الهياكل ويرون أن الشَّمي الأكلّ اله والحرّائية ومن قولهم المعبود واحد بألدّ التوكثير بالأشفاص في رآى المعن وهي المديرات السعون الكواكب والارضة الخرابية والعالمة الفياضلة ، والطائفة السادسة البود ، والسابعة النصارى و والشامنة أهل الهندالقا الون ومادة الاصنام ورجون أنهام وضوعة قبل آدم ولهم مكم عظمة وأحكام وضعهاالشل اعلم سكامهم والمهندم قبله والبراهمة قبل ذاك فالبراهمة أصحباب رهام أول من انكر سؤة الشرومن مالبردة زهادعا درجال الرماد الذين يهجرون اللذات الماسعية وأصحب الرماضية التامية وأصاب الناسن وهما قسام أصاب الروسانة والهادرية والناسوتية والباهرية والكابلية أهل الجبل ومنهم الطبسون أصحاب الماضة الفاعلة حق ال منهم من يحاهد نفسه حتى يسلطها على حسده فيصعد في الهواء عـنى قدرفوته وفي اليودعاد الساروعاد الشيس والقير والنموم وعاد الاوثان . والطالقة التامعة الزادقة وهم طوائف منهم القرامطة . والعاشرة الفلاسفة أصماب الفلسفة وكلة فلسوف معناها عب الحكمة فالنفياد عب وسوفا حكمة والحكمة قولية وضلية وصلم المكاء التحصرف أربعة الواع الطبيعي والمدنى والياذى والالهي والجموع مرف الىعم ماوعم كيف وعمل كفالعم الذى يطلب فيه ماهيات الانسيا مهوالالهي والذى يطلب فيه كفيات ألانسيا معوالطبيعي والذى يطلب فيه كيات الانسياء هوالراضى ووضع بعددلك أرسطو صنعة المنطق وكات بالقؤة في كلام القدماء فأظهرها ورسهاواسم الفلاسفة يطلق على جماعة من الهندوهم الطيسمون والبراهية ولهم وماضة شديدة وسنكرون النيوة أصلا ويطلق أبضاعلى العرب وجه اخص وحكمتهم ترجع الى افكارهم والى ملاحظة طسعة ومقرون بالنبوات وهمأ ضعف الناس في العاوم ومن الفلاسفة حكاء الروم وهم طبقات مهم أساطين المكرة وهم اقدمهم ومنهم المشأؤون واصحاب الرواق وأصحاب أوسطو وقلاسفة الاسلام وثن فلاسفة الوم الميكاء ألسبعة أساطين الحكمة أهل ملطية وقوية وهم البس اللطي وانكاغورس وانكامان وابنادقس وفشاغورس وسقراط وافلاطون ه ودون هؤلا فلوطس وبقراط وديقراطيس وأسعروالنساس ه ومنهم حكماً الاسول من القدما ولهم القول السعسا ولهم أسرار الخواص والحل والكيما ووالاسما والفعالة والخروف ولهم عاقم وافق علوم الهندوعلوم البونانين وليس من موضوع كنابناهدا انتصرترا بعهم فلذلك تركناها « (القسم الشانى فرق أهل الاسلام) . الذين عناهم الذي صلى الله على وسلم شول سنفترق أتتى ثلاثا وسمعن فرقة نتان وسبعون هالكة وواحدة فاجمة وهذااخديث أخرجه ألوداودوالترمذي وابن ماجه من حديث أأى هورة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على احدى وسمعمن أوالتمنين وسسعن فرقة وتفرقت النصاوى على احدى وسنعن أوا تتن وسعن فرقة وتفرق أتتى على للأن وسيعن فرقة قال السهق حسن صحيح وأخرجه الحاحكم وان حيان في صححه بصوه فأخرجه في المستدرك من طريق الفضل بن موسى عن مجدين عمروعن أبي سلة عن أبي هريرة به وقال هذا حديث كثير في الاصول وقدروي عن سعد من أنى وقاص وعدا الله من عر وعوف من مالك عن رسول الله صلى القدعل موسل عنه وقد احتم مسلم بمعدد مزعروعن أيسلة عن أي هر رزواته فاحدها على الاحتماج الفضل من موسى وهو يتة مواعر أن يذق المسلمن خسة أهل السنة والمرحتة والمعتزلة والشبعة والغوارج وقدافترقت كل فرقة منها على فرق فاكثر افتراق أهل المسنة فالفتساونيذ يسيرة من الاعتقادات وبقية الفرق الاربع منها من بضالف أهل السنة اللاف البعيد ومنهم من يخالفهم الخلاف القريب فأقرب فرق المرجئة من قال الآيان اعاهر التعديق التلب واللسان معافظ وأن الأعمال أنماهي فرائض الايمان وشرائعه فقط وأبعدهم أصحاب جهم بن صفوان وعهد بنكرام وأغرب فرق المعتزاة أصحاب الحسين التبتاد ويشربن غياث المريسي وابعدهم أصحاب أيي الهذيل العلاف وأقرب مذاهب الشسيعة أصحاب الحسن بنصالح بنح وابعدهم الامامية والمااغالية فليسو ابمسلين واحكتهم احل ددَّة وشراَّدُ وأقرب فرق الخوادَ ما أحصاب عبدا تله بزيرُيد الاياضي والبعدْهـ مالازَادة وأحا البطينية ومن بعد شبأ من القرآن أوفارق الاجماع من العماردة وغيرهم فكفار بأجماع الأمة وقد اغصرت الفرق الهالكة فيعشر طواتف < (الفرقة الاولى المعرفة). الفلاة في ثنى السفات الالهية الشائلون بالمدل والتوسيدوأن الممارف كلها عقلية حصولا ووجوبا فبلل الشرع وبعده واحكثرهم على أن الامامة مالاخسار وهم عشرون فرقة احداها الواصلة . أصحاب واصل بن عطاء أى حديقة الغزال مولى في ضية وقبل مولى في مخزوم واد طلد شة سنة قما تن ونشأ بالصرة ولق أباهاشم عبدالله بزعمد ابن المنفية ولازم مجلس المسسن بن الحسس البصرى واكثر من الحاوس بسوق الفزل ليعرف النساء المتصففات فيصرف اليهن صدقته فقيل ا الفزال من اجل ذلك وكان طويل العنق جدّاحتي عابه عروبن عسد بذلك فقال من هـ فدعنقه لاخسر عنسده فلمابرع واصبل فال عهو دبما أخطات الفراسية وكان يكنغ الرأ ومع ذلك كان فصيصالسينامة تدرآ على الكالم قدأ خذيجوامعه فلذلك امحكنه أن أسقط سرف الراء من كلامه واجتناب المروف صعب جد الاسماميل الراء لكفرة استعمالهاوله وسالة طويلة لم يذكر فيها سرف الراء أحديد الع الكلام وكان لكثرة صمته يظن به الخرس وقى سنة احدى وثلاثن وماثة وله كاب المراة بن المزلتن وكاب آلفت اوكاب التوحد وصنه أخذ جاعة وأخباده كثعرة ويقال لهم أبض المنية نسة الى المنين المصرى وأخذواصل العزعن أي هاشم عبسداقه بزمحمدابن الخنضة وشالفه في الامامة وأعتراله يدور على أربع قواعد هي نقي الصفات والقول والقدروا لتولى بفراة بيزا الزلتين وأوجب اللودف السارعلى من ارتكب كسيرة فلابلغ السسن البصرى عنه

هدا والهوا وعالم المراهن حنثذا المتزاة وقبل الاسمتهم بذلك حدثت معدا لحسور وذلك أنعم ومن عبد لمامات الحسين وجلس فتأدة عجلسه اعتراه في نفر معه فسجاهم فتادة المعترلة التساعدة الرابعة القول بأن المدى الطائنين من أصحاب الجل وصف من مخطئة لا بعينها وكان في خلافة هشام من عبد الملك . والشائمة العمروية واحماب عمروومن قوله ترك قول على من أبي طالب وطلحة والزبيرون يالله عنم وقال ان منه اعترا عروس عدد وأصاب المسن فعموا المعتراة وواث الثة الهذابة واتناع أي الهذيل محدين الهذيل العلاف شيئ أنهتر أة أخذ عن عثمان من عالد الطو مل عن واصل من عطاء وتُعلر في الفاسفة ووافقهم في كتسمر وقال جسم الضاعات مر الفرائص والنوافل اعان والفرد وشرمسائل وهي أن عبالقه وقدرته وحسامه هي ذاته واثبت زرار اللاعمل لها كون الساري مرمد الهاوقال بعض كلام الله لاف محل وهوقوله كن وبعضه في محل كالامر والزر وفال في امورالا حرة كذهب الحبرية وقال تتهي مقدورات الله حتى لا يقدر على احداث شي وريل ندا الي ولا احسامين ولااماته شي وتنقطع حركات أهل الحنة والنسار وبصرون الى سكون دام وقال ن . . . سر من الأعراض فحوالسلامة والعجمة وفرق بين أعمال القلوب وأعمال الحوار "وقال ثعب من مد مد مد ورود المعموان المرا المقتول أن لم يقتل مات في ذلك الوقت ولايزاد العسارولا ينقص يخلاف ر رول ردة له عن المرادوالحة لاتقوم فماغاب الايجبرعشرين ، والرابعة النظامية ، اتباع ابراهم ورير والنصاء والديد الغاء المصة زعير المعترلة وأحد السفهاء انفرد بعدة مسائل وهي توله الأالقه تصالي · . صدر القدرة على النم وروا الصاصى وأنها غيرمقد وروقة وقال لنم بقد ارادة وافعال العباد كلها مركات . " . و وروج هو ألو ند بان والمدن انجاهو آفة فقط وان كل ما حاوز القدرة من الضبعل فهو من الله وهوفعله و يصيني الحوهر ندرد وأحدث القول بالطفرة وقال الحوهر مؤلف من أعراص اجتعت وزعم أن الله خلق الموسودات دومة عي ماهي علمه وأن الاعبار في القرآن من حث الاخبار عن الغب فقط والمكرأن مكون الإجاء عجة وطعن في الصحابة رضى الله تعالى عنهم وقال قيمة الله ألوهر مرة أحكذب النياس وزعم أنه ضرب فأطمة النة رسول الله صلى الله علمه وسلم ومنع معراث العترة وأوجب معرفة الله مالفكر فل ورود الشرع وحزم نكاح الموالي العربيات وقال لا يمتور صلاة القراؤيح ونهي عن ميقات الجيج وكذب مانشقا ف القمووا عال رؤية الجروزعم أن من سرق ما ثقي دينار فادونها لم يفسق وان الطلاق الكتابة لايقع وأن كان بفة وأن من نام ضطيعالا ينتقض وضو ومالم يخرج منه الحدث وقال لا يلزم قضاء الصلوات أذا فأتت . وأخلمسة الاسوارية هاتساع أبي على عروس قائد الاسواري القبائل ان الله تعمل لا يقد وأن يفعل ماعسل أنه لا يفعله والسادسة الاسكافية واتساع أبي جعفه محدين عبداقله الاسكاف ومن قوله ان الله تعالى لا يتدرعلي ظلم العقلام و الدرعل خلا الاطفال والجانب واله لا يقال أن الله خالق المعارف والطنا بعروان كان هو الذي خلق أجسامها والا المذا العفرية م الساع جعفر بن حرب بن مسرة ومن قولة ان في فساق هذه الامة من هوشرة من اليود والصارد ولجوس وأسقط الحذعن شارب الهروزعم أن الصغائر من الذنوب وجب مخلد فاعلها في السار وأد ربال من رسولاالى امرأة ليفضها فا مد فوطئها من عبرعقد اليكن عليه حدويكون وطؤه الاهاطلاقالها \* والثان المشرية ، اتساع بشر بن المتمرومن قوله الطع واللون والرائحة والادراكات كلها من السع يجوز أن تحصل توادة وسرف الاستطاعة المسلامة البنية والجلوان وعال لوعذب الله الطفل الصغير لكأن طالما وحو بتدرعلى ذلك وقال ادارة القه من جلة أفعاله مهمي تنقسم الى صفة فعل وصفة دات وقال بالطف المؤون وأن ما لي الشائمة لان ذاك وحب عليه النواب وان التوبة الاولى متوقفة على الشائمة وانها لا تنفع الابعدم ال الله الدي وقع له ذان وقع لم تنفعه التوبة الاولى ، والتاسعة المزدارية ، أتساع أبي موسى عيسى من صبيم المفروف ورياد تلكذيشر مزالة تمروكان زاهداوقيل إدراهب المعتزلة وانفرد عسياتل منها قوله ان الله فادرعلى أرخاء بكذب ولأبطعن ذلك في الربوبة وحوز وقوع الفعل الواحد من فاعلن على سدل التواد وزعمان القرآن عمايندر عليه وأن بلاغته وفصاحته لانعز الناس بل يقدرون على الاتبان عناها وأحسن مها وهوأصل المعترلة في التول بخلق القرآن وقال من أجاز رؤمة الله مالا بصيار بلا كنف فهو كافروالشياك في كفره كافر أيضا ووالعاشرة الهشامية وأتساع هشام بزعروالقوطي الذي بالغرفي القدرولا نسب الىالله فعلامن الافعمال

حق إنه انكر أن مكون الله هو الذي ألف من قاوب المؤمنين وانه تحب الإيمان للمؤمنين وانه أضل الكافرين وعاندما في القرآن من ذلك وقال لا تنعمد الأمامة في زمن الفتنة وأختلاف الناس وأن الحنة والنارغ رمحاوقتُم ومنعال متسال حسينا القهونع الوكل وقال لان الوكل دون الموكل وقال لوأسسغ أحد الوضو ودخل في الصلاة بنية الفرية تله تعالى والعزم على أتمامها وركع وحد مخلساف ذلك كله الاأن الله علم أنه يقطعها ف آحرها فان أوّل صلاته معصمة ومنع أن كرون العرانفلق لموسى وأن عصاء انقلت حدة وأن عسى أحبى الموقى ماذن الله وأن القمرانش وللني ملى الله علمه وسلم والكركثر امن الامور التي تؤاترت كحصرعة أن من عما لدونهم أتله عنه وقتل بالفلية وقال أتماجا متمشر دمة قلله تشكوعماله ودخاواعليه وقتاوه فلابدري فأنله وقال ان طلة والزيروعلى من أبي طالب رضي الله عنهم مأجاؤ اللتمال ف-وب الحل والحارزوا للمشاورة وتشاتل أتساع الله بشير في ناحب أخرى وان الامّة إذا اجتمعتُ كلها وتركت الطار والنساد احتاحت إلى امام بسوسها فأما اذاءَهِتْ وَخُوتُ وَمُلِكَ وَالبِها فلا تنعقد الإمامة لاحدوني على ذلكُ أَنَّ امامة على رسبي الله عنه لم تنه تسلانها كان في مال النسنة معدقتل عمل وهوأنضامذهب الاصروواصل من عطاء وعرو بناعدد أنكر اختضاض الاسكار في الحنب وأنكر أن الشه مطان مدخل في الإنسان وانما يوسوس له من مَارِيّ و تله يوصل وسوسته الى قلب ابن آدم وقال لا يقال خلق الله الكافرلانه اسم العيدو الكفر جيها وأنكر أن يكون في احماء الله الضار النافع . والحادية عشر الحائطية ، اتساع أحدين مانط أحد أصماب ابراهم بنسمار النظام وله مدع شنعة منها أن للناتي الهن أحدهما خالق وهوالاله القديم والاستومخلوق وهوعدي ابنام م وزعم أن المسيم البنائلة واله هوالذي يحاسب الخلق في الا خرة واله هو المعنى بقول الله ثعالي في التر أن هل يظرون الإأن مأتهم الله في خلال من الغمام وزعم في قول النه "صدل الله عليه وسيل ان الله خلق آدم على صورته أن معناه خلقه أماه على صورة نفسه وان معنى توله علمه السلام انصكم سترون ربكم كاترون القمرالة المدر اتماأراديه عسي وزعم أن في الدواب والطمور والحشرات حتى التي والبعوس والذباب انساء لذول الله سحانه وانمن أمة الاخلافها لدروقوله نعالي ومامن دابة في الارض ولاطائر بطبر بحنا حمه الأأم أمنالكم ماة وطنافي المكتاب من شي ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمَّة من الأحملام تستنها وذهب مع ذلك الى القول مالتناح وزعم أن القد الند أاظلق في الحنة وانحاخر جدر حرج مها مالمديد رطعن فى الذي حمل الله عليه وسيام من أحل تعدُّدنكا حدوقال ان أماذ را لفذاري السك وأزهدمنه قعه الله وزعم أن كلُّ من مَال خيرا في الدنيا انما هو يعمل كان منه ومن ماله حرض او آفة فيذنب كان منه وزعم أن روح الله تنا-هنت في الأتَّمة ، والشائية عشرا لهارية ه أنساع قوم من معترلة عسكر مكرم ومن مذهبهم أن المسوخ انسان كافرمعتق والكفروان النفارأ وحب المعرفة وهولا فاعلله وكذلك الحماع أوجب الوادف ا في خالق الولدوان الانسان يحلق انواعامن الحسوانات مطربق التعفين وزعوا أنه يحوز أن يقدرانه العبد على خلق الحماة والقدرة \* والشالنة عشر المعمرية \* أتساع معمر بن عباد السلى وهوأ عظم القدرية غاو أوالغ فى رفع الصفات والقدرة والمله والغرد عسائل منها أن الأنسان مدر الحسدولس بحال فه والانسان عند ولس بطو بل ولاعريض ولاذى لون وتألف وحركه ولاحال ولامقكن وان الانسان شي غرهدا الحسد وهوسى عالم فأدر مختار ولس هو بحترك ولاسا كن ولامتان ولارى ولا بلس ولا يعل موضعاً ولا يعويه مكان فوصف الانسان وصف الإلهية عنده فانمد برالعالم موصوف عنسده كذلك وزعم أن الانسان منع في الحياة وموزد ف الناروأيس هوفى المنة ولا في النار حالا ولا متمكا وقال إن الله لم علق غير الاجسام والاعراض العدلها منولدة منها وأن الاعراض لاتنهاهي في كل نوع وأن الارادة من الله الشي عبرالله وغير خلقه وان الله ليس جَديم لانَّ ذلك اخذ من قدم بقدم فهو قديم . والرابعة عشر النمامة " أساع عَمَامة بن أشرس النميري وجع بين النقبائض وقال العلوم كلها ضرور يتفكل من لم يضطر الى معرفة القه فليس بمأحور بها وهوكالبهائم ونحوها وزعمأن البهود والنصاري والزمادقة بصرون ومالقيامة تراما كالبهائم لأنواب لهم ولاعضاب عليهم البثة لانهم غيرمأمورين اذهم غيرمضطة ينالى مغرفة الله تعالى وزعم أن الافعال كلهامتوادة لافاعل لهاوان الاستطاعة هي السلامة وصعة الجوارج وأن العقل هوالذي يعسن ويقيم فتعب معرفة المدقبل ورود الشرع

وأن لافعل للانسان الاالارادة وماعداها فهوحدث . والخامسة عشر الجاحلية وأتباع أبي عثمان عيرو من عبر الخياحظ وله مسيالل غيزيها عن أصحياه منها أن المصارف كلهياضرورية وليس ثبيع من ذلك من أفسال العسادوا تماهي طبعية ولس العباد كسبسوى الاوادة وان العساد لا يخلدون في النياديل صعرون من طسعتها وأن الله لا يدخل أحدا النباروا تما النار تحذب أحلها بنفسها وطسعتها وإن الترآن المزل م قسل الاحساد وعكن أن يسمره ورحلاومة حسوا فاوان الله لاريد المعاصي واله لاري وان الله ريد معنى انه لأيغُلط ولا بصير في حقه السهو فقط وانه بستحمل العدم على الجواهر من الاجسام. والسيادسة عشر اللياطية ، أصاب أي المسين من أي عرواللياط سيزالي القياسم الكعي عن معتزلة بغداد زعم أن المعدوم ير أوانه في العدم منسم أن كان في حدوثه جسم أوعرض أن كان في حدوثه غرضاً ، والسابعة عشر الكعبية وأتباء أبي القياسر عبدالله من أحدين مجود البطني المعروف طلكعي من معتزلة بغداد انفرد بأشساء منها أن ارادة الله المست صنة كاتمة مذاته ولا هو مديراتاته ولا أرادته حادثة في عمل واغبار جعودال الى العسام فقط والمعروالصر رجع الىذاك أيضاوأ تكرالون وقال اذاقلنا الدرى المرتبات فأتعاذاك وجع الى علمها وغمرها قبل أن توجد \* والشامنة عشر الحيائية \* أشاع أبي على محدث عد الوهاب الحياتي من معترة المصرة تفرّد عقالات منها أن الله تعمالي سمى مطبعا للعبد ادافعل ما أراد العبد منه وأن الله محيل النساء بخلق الولدفين وأنكلام الله عرض بوجدف امكنة كنسعرة وفي مكان بعدمكان من غيران بعسدم من مكانه الأول شر يعدث في الساني وكان يض في فضل على على أبي بكر وفضل أبي بكر على على ومع ذلك يقول ان أما كرخوم ي وعيمان ولا يقول ان عليا خبر من عمر وعمان ، والناسعة عشرة البهشمة ، أثباع أبي هاشم عبد السلام بنأ في على الحياثي انفرديدع في مقالاته منها القول استعقاق الذم من غير ذنب وزعم أن القياد ومنا يحوز أن يحالو من الفعل والترك وأن القياد را لمأمور المنهي أذ الم يقعل فعلا ولاترك بكون عاصيا مستمق العقاب والذم لاعل الفيعا لأنه لم يفيعل ماأمريه وان الله بعذب الكافرين والعصاة لاعلى فعل مكتسب ولاعلى عدث منه وقال الدو بدلانصر من قبيم عالاصرار على قبيم آخر بعله أوبعثقده قبيساً وإن كان حسنا وإن التوبة لا تصممع الاصرارعلى منع حسنه واجبة عليه وان توبة الزاني بعد ضعفه عن الجماع لاتصع وزعمان الطهارة غرواجية وانساأ مرالعد الصدائف الكونه متطهراوان الطهارة توزئ مالماه المنصوب ولاتعزى الصلاة في الارض المفصوية وزعم أن الزنج والترك والهنود فادرون على أن مأ توا عنل هذا القرآن وغال أتوعلى وابنه أوهمانهم الإيمان هو الطاعات المفروضة ، والفرقة العشرون من المعترفة الشيطانية وأتساع مجد من نعصان المعروف يسسطان الطاق وهوون الروافض شارك كلامن المعتزلة والروافض في مدعه سموقل الوجدمعتزلي الأوهو وافضى الاقلسلامنهم الفردمانة وهي أن الله لايصله الشئ الاماقدره وأراده وأماقيل تعدره فيستصل إن بعله ولو كان عالما بأفعال عباده لاستحال أن يختنهم ويحتبرهم والمعتزلة اسام منها الثنوية معوا مذلك لقولهم الخبرمن الله والشرامن العبيد ومنهم الكسائية والناكسة والاحدية والوهمية والبترية والواسطنسة والواردية سموابذاك لقولهسم لايدخل المؤمنون الشار وأتماردون علها ومن أدخل الشأر لايحرج منهاقط ومتهما لمرضة لقولهم الكفارلا تحرق الامرة والفنسة الصائلون بفنا المغنة والنساد والوافضة القائلون الوقف في خلق القرآن ومنهم اللفظية القائلون ألفاظ القرآن غير مخاودة والملتزقة القائلون الله بكل مكان والقرمة القاثاون بأنكار عذاب القر

 آسودلاالفرج والخسة • والبيانيـة • أتساع بـان بن-معـان القـائل هوعلى صورة الانســان ويهلاً كله الاوجهه لظاهر الآية كل تني هالك الاوجهة . والمفدية أتساع مفدة تنسعت الجيلي وهو أيضامن الروافض ومن شنائعه قوله ان أعضا معبودهم على صورة حروف الهجماء فالالف على صورة قدممه وزعم أنه رجل من فورعلى رأسه تاج من فوروز عم أن الله كتب اصمعه أعدال العداد من طاعة ومعصدة ونظر فيهما وغضب من معاصبهم فعرق فاجتمع من عرقه بحران عذب ومالج وزعم أنه بكل مكان الا محلوعة مكان والمهالمة أصحاب منهال بن معون ، والزرارية أساع زرارة بن أعسن ، والمونسسة أساع وفس ابن عبد الرجن اللمي وكلهم من الروافض وسساني ذكرهم ان شاء الله تعالى ومنهم أيضا السابية والساكمة والعملة والمستنفة والدعة والعشرية والازية ومنهم الكرامة أساع محدين كرام الحسسان وهمطوائف الهضمسة والامصافية والحندية وغيرذلك الاانهم يعذون فرقة واحدة لازيعضهم لايكفر بعضا وكاهم مجسمة الأأن فيهمن قال هو فأثم نفسه ومنهمن فال هوأجرا مؤتلفة ولهجهات ونهابات ومن قول الكراسة أن الايمان هوقول مفردوهوقول لااله الااقه وسواء اعتقدا ولاوزعوا أن الله حسروله مد ونبارنهن حهية السفل وتعوز عليه ملاقاة الاحسام الق يحته وانه على العرش والعرش مماس له والمعسل الحوادث من القول والاوادة والأدرا كات والمرسات والمسموعات وأن الله لوعلم أحدا من عباده لايؤمن به لكان خلقه أباهم عشاوانه يجوزأن بعزل نساءن الاساء والرسل ويجوز عندهم على الانساءكل ذنب لايوحب حذاولا بسقط عدالة وانه يحب على الله تعالى تواتر الرسل وانه يحوزأن يكون امامان في وقت واحد وأن علما ومعاوية - كاما مامين في وقت واحد الاأن علما كان على السينة ومعاوية على خلافها وانفرد ابن كرام فالغقه بأشياءمنها أن ألمسافر يكفه من صلاة الخوف تكتم نان واجازالصلاة في وبمستغرق في التعاسة وزعمأن الصلاة والصوم والركاة والجيوسائر العبادات تصمر بغيرية وتكني نية الاسلام وأن النية غيب ف النوافل واله يعوز الخروج من الصلاة الاكل والشرب والجاع عدا ثم البناء عليها وزعم بعض الكرامة أناقه علين أحدهما يعلم بمجمع المعاومات والاتنز يعلم بداعلم الاول

﴿ (الفرقة الشائنة القدرية ) ﴿ الفلاة في البات القدرة العبد في البات الخلق والإعبداد واله لا يعتاج في ذلك الحد معاونة من حيدة اقد تعدالي

ه (الفرقة الرابعة الجبرة) ه الفلات في استماعة العدة قبل الفعل وبعده ومعه ونني الاختيارة وفي الكسب وهانان الفرقتان متضادتان ثم نقرق الجبرة على ثلاث فرق الجهيمة أشاع جهم بن صفوان الترمذي مول واسب وقتل قد آشاع جهم بن صفوان الترمذي مول واسب وقتل قد آشاع وحدة الجبرة على ثلاث فروس ها بالفدرة ولا تجود أن يوسف البارى تصافح الفندية وعد منها تقوان المنتظامة وان المنتظامة والمنتظامة وان المنتظامة وان المنتظامة وأن الانسان والمنتظامة وان المنتظامة وان المنتظامة والمنتظامة والمنتظامة والمنتظامة والمنتظامة والمنتظامة المنتظامة والمنتظامة وا

(الفترقة الخدامسة المرجئة) 
 الاوباء الماسسة تل الزياد على الاوباء الماسسة بن الرباء الاالماسة و يون الاصحاب المعاصى
 الثواب من اقد تعالى فيقولون الايشر مع الايمان مصمة كما أنه لا تفع مع الكفرطاعة أوبكون مستقامن
 الاربياء وهوالتأخير الإنم أشروا حكم اصحاب الكبار الى الاسترة وحقيقة المرجئة انهم الفلاة في اسات الوعد

والرجا ونني الوعد واللوف عن المؤمنين وهم ثلاثة اصناف وصنف جعوا بين الرجاء والقد ووهم غيلان وأبو شمرمن بنى حنيمة ووصد ف جعوابين الارجاء والجيرمثل جهم بن صفوان ووسينف وال بالارجاء الحض وهم أزدوفرق والبونسية أتساع ونسن عرووهوعد يونس بزعيد الرجن القمي الرافضي وعمأن الايمان معرفة الله والخصوعة والمحبة والاقرار بأنه واحد للسكشادين ، والغسانية أساع غسان من أبأن الكوفي المسكر نبوة عسى عليه السلام وتلذ فحدين الحسن الشيداني ومذهبه في الاعمان كمذهب ونس الاامه يقول كل حدلة من خدار الإيمان تسهى بعض الايمان ويونس يقول كل حدلة للست مايمان ولا بعض أيمان وزعم خسيان أن لاعيان لابريدولا ينقص وعنسد أفي حنيفة وجه الله الاعيان، هرفة بالقلب واقرار باللسان فلابريد ولا يذهر كقرص الشمس و والتومانية أشاع ثومان المرجى ثم الخارجي المعترلي وصيحان يقال له جامع مند أص هاجر المصائص ومن قوله الاعمان هوالمرفة والاقرار والاعمان فعمل ماعب في العمل فعمله وأوجب الابمان العيقل قبل ورود الشرع وفارق الغسائية والموتسمة فيذلث والتؤمنية أتساع أبي معياذ التومني المسلسوف زعمان من ترك فريضة لايقيال فأسق على الاطلاق ولكن ترك الفريضة فسق وزعمان هده الخصال انتي تكور جام ااعانا فواحدة لست ماعان ولا بعض اعان وأن مر قتل بما كفر لالأحل القتل للاستخفافه به ويفضه له ومن فرق المرحمة المريسمة أنها عيشر بن غياث المربسي "كان عراقي" المذهب في الدقه للمذ اللقاضي أفي يوسف يعقوب الحضرمي وقال بنني الصفات وخلق انقران فأكفرته الصفاتية يذك وزعم أن افعال العباد مخاوقة لله تعالى ولا استطاعة مع الفسعل فا كفرته المعترلة بذلك وزءم أن الايمان هوالنصديق بالقلب وهومدهب ابن الزبويدي والماطره الشافعي في مسألة خلق الفرآن ونؤ الصفات قال له لصفك كفراقوك بجعن القرآن ونفي الصفات ولصفك مؤمن لقواك القصاء والقدروخاق اكتساب العمادودشر معدود مو المعتراة النصه الصفات وقوله بحلق القرآن و ومن فرق المرجنة الصالحية أساع صالح من عموو من صالح واخدرية أتساع عدربن محدالهمي والزيادية أتساع محدب زيادالكوف والشسسة أساع محدين شبب والناقضية والبشمية ، ومن المرحنة جماعة من الائمية كسميد بن جير وطلق من حيف وعرو منمرة ومحارب بزداار وعروب ذروحاد بزسلمان وأفي متماتل وخالفوا التدرية والحوارج والمرجئة فيأنهم لم تكدروا الكاثر ولا حكموا بتخلد مرته كيا في النارولاسيوا أحدامن العجابة ولاوقعوا فيهم» وأول من وضع الارد؛ أنوع دالحسس بن مجدد المعروف ما بن الحنف به بن على بن أبي طالب وتكام فيه وصارب المرحثة المددأواسة الواع الاول مرحثة الخوارج الشاني مرحثة القدوية الشالث مرحثة الجدية الرابع مرسئة الصالحية وكان الحسين بنصدابن الحنضة يكتب كتبه الى الامصاديدعوالى الارجاء الااته لمبؤخر العسمل عن الايمان كاكال بعضهم بلقال أداء الطاعات وترك المعاصي لس من الايمان لارول بروالها وول ابر قنيبة أول من وضم الارجا والبصرة حسان بن بلال بن الحارث المزنى وذكر بعضهم أن أول من وضع الاربء أناسلت السميان ومآت سينة التتمزو خسيبن ومائة

«(القرقة السادسة المرورية) « الفلاة فاتسات الوصيد وانفوف على المؤمنيين والتخلد في الناو مسمون الناو مسمونية والانسات مع وجود الابمان وهم قوم من النواصب الخوارج وهم مضادون المرجشة في الدين والانسات والوصد ومن فرد الهم أن من التواصب الخوارج وهم مضاد والوصد ومن على المؤمن الخوارج الله كافر والوصد في الوصد في المؤمن ال

\* (الفروة الساهة النمارية) \* أشاع الحسن من محمد من عبيداقة النمار أبي عبيداقة كان ما تكاوف الله المناطقة المناطقة المناطقة عند مناطوات المناطقة المناطقة عندالله المناطقة المناطقة المناطقة عندالله المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة الناطة والنهدم

فانصرف مجوما واعتل حق ماتوهم اكثره متراة الرئ وجها تها رهس براه و عسر المنفذ مسه التضاء وانقد روا كتساب العباد وفي الوعد والوعسة وامامة أي بكر رئى الله عنه و يوافقون المتراة في نؤ السفات وخلق القرآن وفي الرئمة وهم ثلاث فرق البرغوشة والزعفراتية والمستدركة

 (الفرقة الشامنة الجهدمة) . أتساع جهدم بنصفوان وهد بوافتون أدرل السدنة في مسألة الذاء. والله ومعمدل الى المنرو بتفون الصفات وآلر ومتولون بخلق القرآن وهم فرقة عظمة وعداده مرفي المعطلة » (الفرقة التاسعة الروافض) الفلاة في حد على بن أبي طالب وبغض أبي بكروعمرو عُمان وعال من من في أُخرين من العهابة رضي الله عنهما أجعين وسموارا فضة لان زيدين على "بن الحسين بن على "بن أب و سيدني الله على المنتع من لعن أبي بكروعروش الله علما وقال هما وزيرا حدى عدصل الله عدد ورز في نفر وأبه ومنهمين فالانهم وفضوا وأى العصامة رمني الله عنهم حست ما يعوا أمابيكم وعمر ردني الله عنهما مواجه اختف الناس في الامام بعدوسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الجهور الى اله ألو بكر الداني وردى مع عنه وقال العباسية والرويدية أساع أبي هريرة الرويدي وقسل أساع الى العباس الربويدي هوالعيس ان صد المطلب وضي الله عنسة لانه الم والوارث فهو أحق من أمن الم وقال العثمانية وبنوأسة هوعمان م عضان وض الله تعالى عنيه وذهب آخرون الى غيرداك وقال الرافضية هوعلى من ألى طالب ثم اختلفوا في الامامة آختلافا كثيراحتي ملغت فرقهم ثلثما ته فرقة والمشهور منهاعشرون فرقة \* الزيدية والصاحبة اقرواامامة الى كررضي الله عنه ورأوا اله لانص في امامة على ورنبي الله عنه واختلفوا في امامة عمان رضى الله عنه فأنكرها بعضهم وأقر بعضهمأته الامام بعدعر بن الخطاب رضي الله عنه اكن فالواعلى أفضل من أبي بكروامامة المنصول عائرة وقال الفلاة هوعلى النص ثما الحسين وبعده الحسين وصار بعد الحسس الامرشوري وقال بعضهم لمرد النص الامامامة على فقط وقال آخرون نص على على مالوصف لا مالعمز والذسم وقال بعضهم قد عاد النص على امامة اثنى عشر آخرهم الهدى المنظر وفرقهم العشرون هي \* الأمامية وهسم مختلفون في الامامة بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم اكثرهم أن الامامة في على من أي طالب و ولاده نص الني صلى الله عليه وسلم وأن الصابة كلهم قد أرتدوا الاعلما وابنيه المسن والمسمن وأبادر الففارى وسلَّان الفارين وطائفة يسرون وأول من تكلم في مذهب الامامية على بنا عاء ل يزهم التماروكان من أصاب على بن أبي طالب وذهب القطعة منهم إلى أن الامامة في على م في المسين عمق المسين م في المسين عمق من المسين ثم في محد بن على "ثم في حفر بن محدث في موسى بن حفرث في على "منموسى وقطعوا الا ما مدّ عليه فسعوا القطعة لذلك ولم يكتبوا امامة عددين موسى ولاامامة الحسسين ين عدين على ينموسى وقالت الساروسية حعة أن محدامة وهوجي فتفار وقالت الماركة أساع مسارك الامام بعد جعفر بن محداله اسماعل بن حعفر معدم اسماعيل وقالت الشمطمة أتساع يعنى من شمط الاحسى كان مع الخسار والدامن قراندها للده أمراعل جيش البصرة يقاتل مصعب بن الزير فقتل بالدار الأمامة بعد جعفر في المدمجدوا ولاده و والت المعربة أساع معمرا لامامة بعد حفر في المعبد الله من حفور وأولاده ويقال لهم النطب لازعد الله من حفوركان افطير الرجلين وقالت الواقفة الامام بعد جعفرا مهموسي بن جعفر وهوسي فم يت وهو الامام المنتظر وسموا الواقضة لوقوفهم على امامة موسى وقالت الزرارية أساع زوارة ن أعن الامام بعد معفرا له عدائد الاأنه سأله عن مسائل فلي يكنه الحواب عنها فادعى امامة موسى بنجعه غرمن بعداً مه وقالت الفضلة أساع الفضل ا بن عروالامام بعد بعد غرائه موسى واله مات فانتقلت الامامة الى الله عجد بن موسى و قالت المفوصة من الامامية ان الله تعيالى خلق مجداصلي القدعليه وسيلم وفؤض المدخلق العيالم وتدبيره وقال بعضهم بل مؤص ذلك الى على من أبي طالب . والفرقة الشائسة من فرق الروافض الكسائية أشاع كسان ولى على من أبي طالب وأخذعن مجدان المنضة وقبل لك مسان اسم المختاوين عسد النفية "ألذى قام لاحد الراسسين وضى الله عنه زعوا أن الامام بعد على المع عدائن النفية لإنه أعطاه الراية يوم الحل ولان المدر أوسى المه

عندخروجه الى الكوفة م اختفوا في الامام بعدا بن الحنف فقال بعفهم رجم الامر بعدد الى أولاد الحسس

والحسسن وقبل بل انتقل الى أبي هاشم عبيد الله بن مجدا بن الحنفية وقالت الحسير سة أتساع أبي كرب بأن ابن المنفّة في لم من وهو الأمام المنظر ومن قول الكسسانية أن المداجا ترعب الله وهو كفر صريح والذقة الشالثة الخطاسة أساع أى الخطاب عدين أى وروقل عدين أى ورد الاحدع ومذهب الفلة في حصر من عمد المسادق وهو أنضامن المشهدة وأتساعه خسون فرقة والهيم متفقون على أن الأعمة مثل على وأولاده كلهم انسا واله لابد من رسولان لكل المة أحدهما فاطق والاستوصامت فكان محد فاطقا وعلى صامتياوان حصفر من عمد الصادق كان بسائم انتقلت النوة الى أي الخطاب الاحدع وحة زوا كلهم شمادة الزورلو افقيد وزعو أأنهم عالمون عاهوكائ الى ومالشامة وقالت المعمر بدمنهم الامام بعداني الخطاب رحل امه معمر وزعوا أن الدنسالاتفي وإن الحنة هي مايعسمه الانسان من الخرق الدنساوالسارضة ذلك وأناحوا شرب أنكم والزنى وساثر الحزمات ودانوا بترك الصلاة وفالوا مالساسي وان الناس لايمونون واعماترهم أرواحهم الى غرهم وقالت الزيفية منهمان جعفرين عجداله وليس هوالذي براه النباس وانما تشب على الناس وزعوا أن كل مؤمن يوخي البه وأنه مهمن هو خبر من جبريل ومنكاثيل ومجد صلى الله عليه وسهم وزعوا أنهم رون أموا تهم وحكورة وعشما وقالت العمر يذمنهم أتساع عربن سان العيل مثل ذلك كله وَخُالِفُوهِمِ فِي أَنِ السَّاسِ لا عَوْ بَوْنِ واقتَرِقَتِ النَّطَاءة بعد قَتَلُ أَفَّى النَّطَابِ فَرَفَامُهَا أَفْرَقَة زُعْتُ أَنِ الأمام بعد أبي الخطاب عمرين سان العيلي ومقالتهم كفالة الذيغية الأأن هؤلاء أعترفوا عوتهم ونصبوا خمة على كأسة المصكوفة يتجمعون فهاعلى عبادة حعفر الصادق فبلغ ذلك رنيد بن عبر فصلب عبر بن سان في كأسة الكوفة ومن فرقهم المفضلة أساع مفضل الصرفي زعم أن حصفر من عجد أله فعارده ولعنه وزعت الخطاسة بأجعها أن حقفر بن مجد المادق أودعهم جادا مقال أو حفر فعه كل ما عتاجون المه من علم الغب وتفسر القرآن وزغوالعَنبهالله أن فوله تعيالي إن الله مأ مركز أن تذبيحو أبقه ةمعنياه عائشة أمّ المؤمنة درضي الله عنها وأن الملمر والمسر أو كروع, رضي الله عنهماوأن الحث والطاغوت معوية تن أبي سفسان وغرون العياص وضي الله عنها ووالفرقة الرابعة الزيدية أتهاع زيد سعل سالسين سعام من أفي طالب رضي الله عنهم القاتلون مامامته وامامة من اجتم منه ست خصال العلم والزهدوالشعاعة وأن كيكون من أولاد فاطمة الزهرا ورشي الله عن وسنا أوحسنه اومنهمن زاد صاحة الوحه وأن لا يكون فيه آفة وهم وافقون المعتزلة في اصولهم كلهاالافي مسألة الأمامة وأخهد مذهب زيد من على عن واصل من عطاء وككان بفضل علما على أب بكروعرمع القول امامتهما وهمأز بغ فرق المسارودية أتساع أبى الحارود ويكئي أاالتم زاديم المتذو العسدى زعمأن الني صلى الله عليه وسلم نص على امامة على والومف الاالتسعة وأن السأس كفروا يركهم مسابعة على دضي المه عنه والحسين والحسين وأولاده ماوا فحر رية أساع سلم من مو رومن قوله لم يكفر الناس بتركهم مبايعة على بل أخطأ وابترا الافضل وهوعلى وكفر وأالحار ودبة سكفرهم الصعامة الاانهم كفروا عيمان بزعفان الاحداث التي أحدثها وقالوالم ينص على على امامة أحد ومارالا مرمن بعده شورى ومهدم البترية أتساع المسسن بنصالح بن كتسوالا بتروقواهدمان علما أفضل وأولى الامامة غيرأن أمأبكركان أهاما ولمرتبكن أمامته خطأ ولاكفرآ بل تراعلى الاهامة له وأماعتمان فسوقف فعه ومنهم المعقوسة أنساع بعدةوب وهم يقولون المامة أبي بكر وعروبه يرقن نمن تبرآ أمنهما وكرون رجعة الاموات الى الدنيا قسل يوم التيامة ويتبر ون عن دأن بها الاانهم منفقون على تفت ل على على ألى بكرو عرمن غر تفسيقهما ولأتكفره مماولالعنهما ولاالطعن على أحدثهن العصابة رضوال اقه علهم اجعين ، والفرقة الخامسة السبائية أتساع عبدالله بنسبالذي فالشفاها اطئ بنأبي طالب أنث الأو وكان من الهودويقول في يوسُّع بِرَنُونَ منسَلَ عُولِهُ ذَلِكُ في على وزعم أن علسالم يقتل والدحق لم يت وانه في السحياب وان الرعد صوته والبرق سوطه واله ينزل الحالارض بعسد حمن قصه ألله " والقرقة السادسية الكاملسة أساع اب كامل استخفر جيع المعابة بتركه مسعة على وكفرعا بتركه فتالهم وقال بتناسخ الافوار الالهية فالاثمة « (والفرقةُ السَّابَعةُ)» أَلِيانِية أُنساع بانب سعان وعم أن دوح الاله على الأنبياء عمل على وبعده ف مُحد ابن الحنفة م فاسه أفي هاشم عبدالله ينعد ع حل بعد أبي هاشم في سان بن سعان يعي نفسه

لعنه الله . والفرقة النامنة المفرية أتساع مفعرة بن سعد الصلى مولى شالد ين عبد الله طلب الامامة لنفسه بعد عبد من عبد الله من الحسن فحرج على خاد من عبد الله القسرى والكوفة في عشر من رحلا فعطعطوا به فقال خالد أطعموني ما وهو على المنعرف ورد المعرد هذا فال مالتشده الهاحش وادعى السوة وزعران مصرته عله مالاسم الاعظموا فد يحيى المونى وزعم أن القداراد أن عناق العدام كتب ماصدعه أعدال عداده فغضيمن معاصبهم فعرق فاجتع من عرقه بحران أحدهما مالح والآخر عذب فخلق من البحر العذب الشيعة وخلق الكفرة من العرالل وزعم أن المهدى عزج وهو عدى عبدالله من الحسين بالمسعن بنعلى بألى طالب و والغرقة التاسعة الهشامية وهم صنفان أحدهما أثباع هشام بن الحكم والثاني أتساع هشام الجواني وهما يقولان لاتجوز المعسبة على الأمام وتبوزعلي الانبيأ وأن محذا عصى ربدني أخذا أقداء من اسرى بدر كذالفهما اقه وهما أبضام وذاك من المسبه . والفرقة العاشرة الزرارية أتناع زرارة بأعن أحد الغلاة فى الرفض ويرعم مع ذلك أن الله تعالى أم يكن فى الازل عالما ولا قادرا حتى استحسب لنفسه جميع ذلة قصه الله يه والفرقة الحادية عشر الحناحية أتماع عبدالله من معاوية ذي الجناحين بن أي طالب وزعم أنه الحوال العلم شت في قلب كأست الشكمانة وأن روح الاله دارت في الابساء كما كانت في على وأولاده مصارت فيه ومذهبهم استعلال المر والمنة وتكاح المعارم وأنكروا القيامة وتأولوا مولا تعالى لسعل الذين آمنوا وعلوا الصألحيات جناح فعياطعموا اذامااتفوا وآمنوا وعاوا السهالحات وزعوا أنكل ماني القرآن من تحريج المنة والدم وللم المنز كاية عن قوم بلزم بقضهم مثل أي بكر وعروعمان ومعاوية وكل ما ف القرآن من الفرائض التي أمراقة بها كَمَاية عن بازم موالأنهَم مثل على والحسب والمسين وأولادهم والثانية عشر المنصور به أتساع أي منصور العلى أحبد الغلاة المنسبة زعم أن الامامة انتقات السما بعد يحداليا فرين على وين العبادين بن المسين بن على بن أبى طالب والمعرج به الى السحا بعدا تتقال الامامة المهواأن معبوده مسع يدمعل وأمه وقاله فوائع بلغ عن آية المصيف الساقط من السما ف قوله تصالى وان روا كسفامن السماء ساقطاً يفولوا حساب مركوم الآية وزعمان أهل المنة قوم عب موالاتهم مثل على من أبي طالب وأولاده وأن أهل النارقوم غيب معاداتهم مثل أبي بكروعر وعمان ومعاوية رضي الله عَهِم ﴿ وَالنَّالَثُهُ عَسْرِ الفراسِة زَعَوالعَهِم اللَّهُ أَنْ جِيرِيلَ أَخَلًا فَانْهُ أُرْسُلُ الى عَلى "بزأ بي طالبٌ فجما ال محدمسلي اقدعليه وسما وبحاف أشعارهم اذااجقمواأن بقولوا المنواصاحب الريش يعنون حريل علمه السلام وعليهم اللمنة ﴿ وَالرَاجِة عشر الدُّمَّية جَتْمَ الذَّال الْجِهُّ زَّعُوا أَخْرَاهُمَا للهُ أَنْ عَلَى مُ أَكِي طَالْبِ يعْنُهُ القدبساوانه بعث محداصل المه علىه وسالمناهر أحره فادعى النبوة لنفسه وأرضى علىا بأن زوجه ابنه ومؤله ومنهم العلمائية أتساع علمان يزدراع السدوسي وقبل الاسدى كان بفضل علياعلى الني صلى الله عليه وسلم ويرعم أن عليابعث عد أو كان لعنه الله يدم الني صلى الله عليه وسلم اعما أن عد أبعث ليدعو الماعل" فدعاً الى نفسه ومن العليانية من يقول بالهية محد وعلى بصيعا ويتدَّمون محداف الالهية ويصال لهم الممة ومنهم من قال مالهية خسة وهم أتحساب الكسا وعدوعلى وفاطمة والمسن والحسين وفالواخستهم شئ واحدوالروح مالة فيهم بالسوية لأفضل لواحدمهم على الآخر وكروكرهوا أن يقولوا فاطمة بالهاء فقالوا فاطم فال بعضهم

وَلِتَ بِعِدَا لَهُ فِي الدِينَ خَسَةَ ﴿ نِيا وَسِطِيهِ وَشَيْضَا وَقَاطُمَا

والفاسة عشر البوئسة أساع ونس برعسدا قه التي أحد الفلاة المسبقة و والسادسة عشر الرئيسة أحد والسادسة عشر الرئيسة أساع ورئم برنام المناسقة مم الحاشة المساسمة عدا المساسمة عشر الشيطانية السامة عشر الشيطانية السامة عشر الشيطانية السامة عشر المساسمة المساسم

وعهدان الحنضة ثم في أفي هاشم عدالته بن مجدا بن الحنضة وانتفلت منه الي على بن عبدالله بن عباس يوصيته الله تمالي أى العباس الدفاح عُم الى أف سلة ما حبدولة في العباس وفام ناحمة كثر فماورا والمروحل من أهُ ل مرواعور بقال فهاشم ادعى أن أباسلة كان الها انتقل البه روح ألله مم انتقل الله بعسده فالتشرت دعوته هناللوا حضبعن امحماه واتحذله وجهامن ذهب فعرف بالمسنغ ثمان اصحابه طلبوا رؤيته فوعدهم أن رسم نفسه ان الم عتر قواو عمل تعامر مرآة محرقة تعصير شعاع الثمي فلادخاو اعلمه استرق بمنه ورجع الياقون وقد تشواوا عنقدوا أنه له لاندركه الايسارونادوا في حوم من الهسه . والتاسعة عشم المعفرية . والعشرون الصماحية وهم والردية أمثل الشمعة فانهم بقولون امامة أبي بكروانه لانص في امامة على مع اله عندهم أسل وأبو بكرمنسول . ومن فرق الرواض الحاوية والشاعمة والشريكية برعون أن عليا شرمك محدصلي القه عليه وسلروا لتناحضة القاتلون ان الارواح تتسامع واللاعنة والخطئة الذير يرعون أنجريل أخطأ والاسماقية واخلفة الذين يقولون لا يحيوز المسلاة خلف غرالامام والرجعة القاتلون سرجع على من أبي طالب و منتقيم وزاعد الدوالتر بصيبة الذين بتر بصون حروب المعدي والأمرية والحسة والخلالة والكريعة أشاع أبي كريب الضررو الحزية أشاع عدالقه بعروا لحزف (الفرقة العاشرة الفوادي) . ويقال لهم النواص والحرورية نسبة الى مرودا موضع مرج فيداولهم على على رضى الله عنه وهم الفلاة في حب أي بكر وعر وبغض على بن أى طالب رضوان الله عليهم أجعين ولأأحهل منهم فانهم القاسطون المارقون خرجوا على على رضى الله عنه والمصلواعنه بالملا وتبر والمن ومنهمن صيه ومنهمن كان في زمنه وهم حاعة قدد ون الناس أخسار هم وهم عشرون فرقة . الاولى يقال الهم الحكمة لانهم خرجوا على على وضي الله عنمه في صفيرو فالو الاحكم الالله ولاحكم للرجال وانحاز واعنه الى حروراه م الى النهروان وسعب ذلك أنهم حاور على التماكم الى من حكم بكاب الله فلارضي مذلك وكأن قضة الحكمن أف موسى الاشعرى وهوعسد ألله ن قس وعروس العاص غصبوا من ذاك والدوا علىا وقالوا في شعارهم لا حكم الانته وارسوله وكان المامهم في النم كم عبد الله بن الكواء . والنائية الازارقة أساع أيداشدنافع بناالأوق بنقس بنهادين انسأن بأسدين صبرة بندهل بنالدول بن حنيفة الخارج بالبصرة في أمام عدالله بزاز بروهم على الترى من عمان وعلى والطعن عليها وأن دار بخالفهم دار كفروأن من أمام بدارا لكفرفهوك افروان أطفال عناضهم في النارو يحل قتلهم وأنكروا وجم الرافي وقالوا من قَذْفُ مُحَمَّنَهُ حَدُومَنَ قَدْفُ مُحَمِّنا لا يُعدُّ وبقطم السَّارَقُ في القلل والكُسْعِر . والثالثة التعدات ولم يقل فهم التعديد لفرق منهم ومن من السب الى بلاد فيدفانهم أتساع نعد منعويم وهوعام المنق المارج وأصامة وكان وأسا ذامقالة مفردة وتسبى بأمع المؤمنين وبعث عطمة مزالا سودالي مصسكان فأظهر مذهبه بروفعرفت أتساعه العطو يةومذهبهم أن الدين أحمان أحدهه مأمعرفة المدنعالي ومعرفة وسوله وعوم دماه المسلن وأموالهم والشاني الاقرار بماما من عند المه تعالى حلة وماسوى ذلك من العرج والتمليل وسالرالشرائع فادالساس بمنرون عجلها والملاياغ الجتهد اذا أخطأ وانمن خالف أن يعذب الجنهد فقد محضروا ستحاواد ماءأهل المنتذفي دارالتصة وقالوامن فلر تعلرة محرمة أوكذب كذبة أوأصر على صغيرة ولم ينب منها فهوكافر ومن زنى اوسرق أوشر بسنرا من غيرأن بصر على ذلك فهو مؤمن غيركافوه والزابعة الصفرية أشاع زياد بزالاصفرويتال أتناع المنعمان بزصفروقيل بل نسبوا الى عبدالله بزمفاروهو أحسد بى مقاعس وهو الحيادث من عروين كعب بن سعدين زيد مناه بن غير بن أدَّ بن طابحة بن الباس بن مصر المنازا ووقيل عداقه من الصفاوس بخصو يرمن مقاعس وقيل سموابد الالصفرة علتهم وزعم بعضهم أن الصفرية مكسرالصادوقدوافق المفرية الازارقة فيجسع بدعهم الاف قتل الاطفال ويقال الصفرية أيضا الزيادية ويقال ي الهمأ يضاالنكاد من اجل أنهم تقصون نسف على ولل عيمان وسدس عائشة وضي الله عنهم . والخامسة الصاردة أساع عدالكرم من عردٌ • والسادسة المونية أساع ميون برعران وهم طائفة من المجاودة واختوا الازارقة الافي شيئيز أسدهما قولهم تحب البراءتهن الاطفال ستى يلغوا ويعفوا الاسلام والشاني استعلال أموال المخالفير لهمظ تستحل المونية مال أحد خالقهم مالم يقتل الكال فاداقل صارماله فبأ الاانهم

ازدادوا كفراعلى كحكفرهم وأجازوا نكاح بات المناث وبنات المنفرومنات أولاد الاخوة ومنات أولاد الاخوات فقط . والسائمة الشعسة وهم طائفة من العاردة وافقوا الموشة في سبع بدعهم الافي الاستطاعة والمشبئة فإن المونة ماأت الى القدرية . والشامنة الجزية أنساع جزة من أدرك الشامية الحارج هذاسان في خلافة هارون معدالرشدوك رعثه وفساده م فض جوع عسي بن على عامل خراسان وقسل منهم خلقا كترافا مزممن عسى الى كابل وآل أمر حزة الى أن غرق في كرمان وادهناك فعرفت أصاه ماله رفة وكان يقول مالقدر فكشرته الازارقة بذلك وقال أطفال المشركين في السارف كفرته الشُّدرية ذلاً وَكَانَ لايستَعل عَنائمُ أعدا له بل يأمر باحراق جَسع ما يغنمه منهم . والتاسعة الحازمة وهرفرقة من الصاردة عالواف القدروالمشئة كقول أهل السنة وخالفوا الخوارخ في الولاية والعداوة فقالوا لم رل الله تعالى عما لاولياته ومنفضا لاعدائه . والعاشرة المعاوسة مع المهولية تبا شافي مسألتين أحداهما فالت المعلومية من لم بعرف الله تعالى بحميع أسما ثه فهو كأفر وقالت الحمه ولمية لايكون كافرا والشائبة وافقت المعاومية أعل المسينة في مسألة ألقدر والمشيئة والمجهولية وافقت القدرية في ذلك 💂 والحادثة عشر الصلسة أتساع عمان من أبي الصلت وهم طائفة من العصاردة الفردوا بقوله من أسل وليناه لكنت ترأمن اطفاله لانه ليس للاطفال اسلام حتى يلغوا . والشائية عشر والثالثة عشر الأحسيفية والمصدية وهما فرقنان من النعالية أتساع ثعلبة بن عامر وكأن ثعلبة هذامع عبيد الكريرين عرد ثما ختلفا في الاطفال فقال عبد الكريم تبرّ أمنهم قبل البلوغ وقال ثعلبة لانتبر أمنهم بل نقول نتولى السفاكر فلرتزل النصالية على هدذا الى أن مرج رجل عرف الاخنس فقال نتوقف عن جدم من في دار التقدة الامن عرفنامنه اعانافانا تولاه ومن عرفنامنه كفرا تبرأ امنه ولايجوزأن بدأ أحدا بقتال فترأن منه التعالية ومعوه بالاخنس لانه خنس منهم أى رجع عنهم تم خرجت قرقة من التعالية قسل الها المعبدية أتساع معد نفي النب الثمالية في أخذ الزكاة من العبيد والهام وكي فرت كل فرقة منهما الاخرى ووالرأبعة غشر الشيبانية أسباع شيأن من سلة انفيارج في أَمَام أي مسلم الغراساني القائم وعوة الخلفاء العياسيين وكان معه فتررُّ أنَّ منه النَّصَالَية لهاوته لا بي مسلِّوه و أقل من اظهر القول بالتشبية تصالى الله عن ذلك " والمامسة عشر الشدسة أساع شبيب بزيريد بنأى نعيم الخارج ف خلافة عسد الملا يزمروان وصاحب المروب العظمة معرالحاج من توسف التقق وهم على ماكات علىه الحكمية الاولى الاانهم انفردوا عن الله اوج بحوازامامة المرأة وخلافتها واستعلف شبيبهدا أثه غزالة فدخل الكوفة وفامت خطيبة وصلت الصبم ما المحدالج امع فقرأت في الركعة الأولى بالبقرة وفي الشائية با "ل عمران وأخباد شبب طويلة" والسادسة عشر الرشدية أشاع رشدويقال لهمأ يضاالعشر يةمن أجل انهم كانوا يأخذون نصف العشر عمامت الانهيارفقيال ألهم زماد تنء عب والرجن يجب فيه العشرفتير أت كل فرقة من الأخرى وكفرتها الناك . والساعة عشر المكرمة . أتاع أني المكرم ومن قولة تارك الصلاة كأفرولس كفر ولترك السلاة لكن لمهاد ماته وكذا قوله في سائر الكائر ، والشامنة عشر الحضية أتباع حض بن المتدام أحيد احساب عبداقه من أماض تفرّد بقوله من عرف الله تعالى وكفر عاسو امين رسول وغرو فهو كافر ولد عشد له هانكر ذلك الاماضة وعالوا بل هومشرك ه والماسعة عشر الاماضة أتناع عبدالقه من أماض من عن مقاعس واسمه المرث بن عروويتال بل مسبون الى أياض بضم الهسمزة وهي قرية بالعرض من المباسة نزل بهاغيد بن عام وخرج عبدالله بن اباص في أبام مروان وكان من غلاة الحكمة . والفرقة العشرون الدرية أتساع ريد بنأي انسية وكان الضافانفر ديدعة فيحة وهيأن اقدنها ليسبعث رسولامن العير ويُتِرَلْ عَلِيهِ كَأُمَا حِلهُ واحدة ينسمُ بِمشرِ بِعة محد مسلى الله عليه وسلم . ومن فرق الخوارج أيضاً الحاوية والاصومة أتساع عبى بأصوم والسهسية أتناع أفي السهس الهمم بن الدمن في سعد بن صبعة حكان فرزمن الحِياح ومَّال الديث وصلب والعقوية أتياع بعقوب بزعلى الكوف ومن فرقهم الفضلية أتساع ففل بن عبدالله والشهراخية أتساع عبدالله بن مراح والفعاصكية أساع اخساك والغوارج يقال الهسم الشراة واحدهم شارى مشتق من شرى الرجل اذاأخ أومعناه يستشري

بالشرا أومن تول الغوارج شرسا الفسسنال برا القافض الذال شراة وقسل الفعن قولهم شاورته أى لاحته ومارته وقبل شرى الرجل غنبا اذا استطار غنبا وقبل لهم هذا لشدة تضيم على المسلين

و (ذكر الحال في عقائداً هل الاسلام منذا تداء الله الاسلامية الى أن القسر مذهب الاشعرية) و اعداران الله تعدالى لمابعث من العرب بعد عدا صلى الله عليه وسلم وسولا الى الناس جدما وصف الهم رجم سعانه ونسالي بماد صف به نفسه الكريمة في كأمه العز يزالذي نزل به على قليه صلى الله عليه وسيال وح الأمن وساأوس المدرية تعالى فإرسأله صلى أقدعله وسارأ حدمن العرب بأسرهم قروجهم وبدومهم عن معنى سي مر ذلك كاكا وايسألونه صلى الله عليه وسلم عن احر الصلاة والزكاة والعسام والجروغرداك بماقة فيه سيحانه أمرونهي وكاسألوه صلى القه عليه وسلم عن أحوال القيامة والحنة والناداد لوسأله انسان منهم عن في من الصفات الالهية لنقل كانقلت الاحاديث الواودة عنه مسلى الله عليه وسلم في أحكام الحالال والمراموني الترغب والترهب وأحوال الشامة والملاحم والنغا وتحوذات عاتضمنته كثب الحديث معاجها ومسائدها وجوامعهاومن أمعن النظرف واوبن الحديث النبوى ووقف على الآثار السائمة علاأنه لمردقط منطريق صيع ولامنغ عن أحدمن العصابة رضي اقدعهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم المهسأل رسول اقدصلي الدعلية وسلماءن معنى ثي عماوصف الرب سسهانه به نفسه الكريمة في القرآن الكرم وعلى لسان بمه محمد صلى الله عليه وسلم بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتواعن الكلام في الصفات نع ولافتر و أحد منهدين كونهاصفة ذات أوصفة فعل وانما انتواله تعبالى صفات ازلية من العلوالقدرة والحساة والارادة والبعم والمصر والكلام والحلال والاكرام والحود والانصام والعظمة وساقوا الكلامسو فاواسدا وهكذا النتوارض الله عنهم مااطلقه الله سعانه على نفسه الكرعة من الوجه والد وغوذ الممونة م الد الخلوقين فأ يتوارضي الله عنهم بالانشيه وتزهوا من غر تعطيل ولم تعرَّض معردال أحدمنهم الى تأويل يْع مِن هذا ورأوا بأجعهم اجرا الصفات كاوردت ولم كتن عندأ حدمهم ما يستدل به على وحداية التدنسالي وعلى انسات نبوة محدصلي الله عليه وسلم سوى كاب الله ولاعرف أحدمهم شسا من الطرق الكلامية ولاسسائل الفلسفة تمنى عصر العصابة رضي المدعنهم على هذا الى أن حدث في رسم القول بالقدر وأن الامر أنفة أي ان القعقم الى لم يقدر على خلقه شدا مماهم علمه ، وكان أول من قال القدر في الأسلام معدد نادا المهن وكان عبالس الحسس بن الحسن الصرى متكلم في القدر البصرة وملك أهدل النصرة مسلكهارا واعرون عسد بتعلوا خذمعدهداالراى عن رجل من الاساورة بقال له أوبوتس سنسويه ويعرف بالاسواري فلباعتبت الفثنة برعذبه الجداح وصليه بأحرعب والملك بزحروان سسنة ثمانين ولمسابلغ عبدالله وعروز اللطاب وضي الله عنهمامقا فتمعسدني القدرتير أمن القدوية واقتدى بعمد في يدعته عذه جاعة وأخذال الفارجهم الله فيذم القدرية وحذروامنهم كاهومعروف فكت الحدث وكأن عطاءن بارقاضاري التدروكان بأني هوومعبدالهن الى المسين البصري فقولان ان هؤلاء يسفكون الدماء ويقولون اغاغبري أعمالنا على قدراقة فقال كذب أعداءاته فطعن عليه مهذاومته وحدث أيضا فيزمن العصابة رضى اقدعنهم مذهب الخوارج وصرحوا والتكفيروا لذنب والخروج على الامام وقتاله فناظرهم عدالله بن عباس رضى الله عنه ما فررجعوا الى الحق وقاتله ما أمر المؤمنين على بن أبي طالب وضي الله عنه وقتل منهرجاعة كاهومعروف في كتب الاخبار ودخل في دعوة اللوارج خلق كثيروري بساعة من أتمسة الاسلام بأنهم يذهبون الىمذهبم وعدمتهم غيروا حدمن رواة الحديث كأهومعروف عندأهاد وحدث أيضا فى زمن العصابة رضى الله عنهم مذهب التشب علملي سي أبي طالب رضى القدعنه والفلوف و الما المعدد الدا أمكره وحرق السارجاعة عن غلاف وأنشد

لمارُأيت الامرأم امنكرا \* اجت تأرى ودعوت قنبرا

وقام في زمنه رضى اقتحنه عبد الله من وهب من سبدالكوروف بأن السودا السبداى وأحدث التول بومسية وسول اقدم في اقدعله وساليل الامامة من يعده فهو وصى " رسول اقدم في التبعليه وسلم وخلصة على أشته من بعده بالنص وأحدث التول رجعة على بعيد موه الى الديدا وبرجعة رسول اقدم في التعمل وسلم أيضادرهم أن عليا لم يقتل والدس وأن فيه الجزء الالهي والدهوالذي يحيء في السمياب وأن الرعد صوله والرق سوطه واله لاندآن ينزل الى الارض فعلا هاء ولا كاملت حور اومن ان سياهذا تشعيث أصيناف الفلاة من الرافضة وصاروا بقولون الوقف يعنون أن الامامة موقوفة على المسمعين كقول الامامة بأنها فالاغة الائن عثم وقدل الاحماعلة مأنهافي واداحاعل من حضر الصادق وعند أيضا أخذوا التول بفشة الامام والقول رحقته بعد الموت ألى الدنيا كاتعتقده الامامية الى الموم في صاحب السرداب وهو المتول متاسخ الارواح وعنه أخذوا أيضاالقول بأن الجزالالهي عمل فى الاتمة بعد على فرالى طالب والمهم ذال أستعقوا الامامة بطريق الوجوب كااستعق آدم عليه السلام سعود الملاتكة وعلى هذا الرأى كان اعتقاد دعاة الخلفاء الفاطمين سلادمهم والن سيأهذا هوالذي أثار فتية أمرا لمؤمنين عيان مزعفان رض الله عنه حنى قتل كاذكر في ترجة ابن سامن كاب التاريخ الكيرالمتني وكان فوعدة أثماع في عامة الامصار وأصاب كثيرون في معلم الاقطأر فكترت إذاك الشيعة وصاروا ضد النوارح ومازال امرهم بقوى وعددهم و مُ مُحدث بعد عصر العماية رضي الله عنهم مذهب جهم ن صفو أن سلاد المشرق فَعَظمت الفَّسَة به فأه نني أن يكون اله تعدالي صفة وأورد على أهل الاسلام شكوكا أرث في الله الأسلامية أثمارا قيصة والدعنها بلاء كسروكان قسل المائة من سنى الهمرة فكثرات عد على أفواله التي تؤول الى التصل فأكراهل الاسلام دعته وتمالؤ اعلى انكارها ونضلل أهلها وحذروامن الجهمية وعادوهم فالله وذمرام وماس اليم وكتبوا في الرقطيم ما هومعروف عنداً هادوفي اثناء ذلك حدث مذهب الاعترال منذ زمن المسسن بن الحسن المصرى رجه الله بعدالما تتنمن سنى الهجرة وصنفواف مسائل فالعدل والتوحدوا الاالفال العباد وأن الله تعالى لا يُعلق الشر وجهروا بأن الله لا يرى في الا تخرة وأنكروا عد أب الشرعلي البدن وأعلنوا بأن القرآن مخاوق محدث الى غردال من مسائلهم فتبعهم خلائق في بدعهم وأكثروا من التصنيف في نصرة مذهبهم الطرق الحدلية فتهيي أعية الاسسلام عن مذهبهم وُذيتواء لم الكلام وهيروا من ينتحله ولم يزل أمرالمهزاة يقوي وأتساعهم وكثرومذهم ستشرق الارض وترحدث مذهب التحسم المضادلذهب الاعتزال فلهرمحه مؤكزام بزعراق بزحوابة الوعب والقدالسعسستاني وعيرالها ثفة الكراسية بعدالما ثنن من سنى الهجرة وأثبت المنفأت حتى أنتهى فيها الى التحسيم والتشديه وج وقادم الشام ومات رغرة ف مفر سنةست وخسين وما من فدفن بالقدس وكان هنال من أصحابه زيادة على عشرين الضاعلى التعبد والتعشف سوى من كان منهم سلاداً لمشرق وهم لا محصون الكثيرةم وكأن اماما لطائفتي الشافعية والحنفسة وكاتت بن الكرّاسة بالشرق وبن المعتزاة مناظرات ومناكرات وفتن كثيرة متعددة أزماتها عداوا مرااشعة بفشو في النياس سيَّ حدث مذَّه الترامطة المنسويين الى جدان الاسُّعث المعروف بقرمط من اجل قَصْرَقَامتُهُ وقصر رحله وتقارب خطوه وكان اشداءام ترمه هذاف سنة أربع وسنين وماشن وكان ظهوره بسوادا لكوفة فاشتهرمذهمه مالعراق وقامهن القرامطة سلادالشام صاحب الحيال والمدثر والمطوق وقام فالتقرين منهسة أومعب والحنياني من أهل حنياية وعظمت دولته ودولة بنيه من بعده حتى أوقعوا بعساكر بغداد وأخافوا خلفا ين العباس وفرضوا الاموال التي تحمل الهم في كل سينة على أهل بغداد وخراسان والشام ومصروالهن وغز وابغداد والشام ومصروا لحازوا تشرت دعائهم بأقطار الارض فدخل جماعات من الناس قد عومهم ومالوا الى قولهم الذي سعوه عدا الباطئ وهوتاً وبل شرائع الاسلام وصرفهاعن ظواهرها الى امورزع وهامن عندا نفسهم وتأويل آباث القرآن ودعواهم فها تأويلا يعسدا اتصاوا القول به بدعا اسدعوها بأهوائهم فضلواوأضاواعالماكترا . هذا وقد كان المأمون عبدالله بنهارون الرشسدسا بع خلفاه في العباس سفداد لماشغف بالعاوم القدعة بعث الى يلاد الروم من عرّب له كتب الفلاسفة وأتاميها فأعوام بضع عشرة سنة وماشن من سنى الهيرة فاتشرت مذاهب الفلامفة في الناس واستهرت كتبهم بعباتة الأمصاروأ قبلت المعتزلة والقرامطة والمهمية وغيرهم عليها والكروامن النفار فيها والتصفح لهيا فانحترني الاسلام وأهدمن عاوم الفلاسفة مالا يوصف من البلاء وألحنة في الدين وعظم الفلسفة ضلال أهل البدع وزادتهم كفرا الى كفرهم فلاتامت دولة بفي و مسغداد فستة أربع وثلاثين وملها تة واستمروا الى

سنة مبعوثلاتن وأربعمانه واظهروا مذهب التشبع قويت بهم الشعه وكثيوا على أواب المساجد في سنة أحدى وخسين والفياته بعن الله معاوية من أوسفان ولعن من اغضب فأطبة ومن منع الحسين أن مدفن عند حدّه ومن تني أماد والففاري ومن أخرج العماس من الشوري فلماسكان الليل حكه سن النَّاس فأشار الوزر الهلَّى " أن بكتب اذن معز الدواة لعن الله الفلالمن لاهل البت ولا بذكرا عد في اللهن غر معاوية ففيعل ذلك وكثرت سفداد الفتز بين الشبيعة والسنية وحهر الشبيعة في الاذان عي على خبر العيمل. في الكريخ وفتاً مذهب الاعترال العراق وخراسان وماورا والنبر وذهب السه جياعة من مشاهر الفقياء وقوى معدداك أمرا الخلفاء الفياطمين بأفريقية وبلاد المغرب وجهروا بمذهب الاسمأعيلية وشوادعا تمير بأرض مصر فاستمال لهدخلق كتعرمن أهلها ترملك وهاسنة ثمان وخسين وثلما تة ويعثوا يعسا كرهمالي الشام فاتنترت مذاهب الاافنة فيعامة بلاد الغرب ومصروالشام ودبار بكروالكوفة والبصرة وبفيداد وسيع العراق وبلاد خراسان وماورا التهرمع بلاد الحجاز والمين والميحرين وكأنت ينهدم وبن أعل السسنة من الفتن والحروب والمقاتل عالا : حسكن حصره لكثرته واشتهرت مذاهب الفرق من القيدرية والحهيمية والمعتزلة والكرامية وانلو ارج والروافض والثمر امطة والباطنية حتى ملات الارض ومامنهم الامن نظر في انفليفة وسلك من طرقها ما وقعرعليه اختياره فيات مصرمن الامصار ولاقطر من الاقطار الأوف بطواتف كثيرة عنن ذكرنا و وكان أبوالمسين على مناسبات الاشعرى قد أخذي أبي على تحدين عبد الوهاب الجباقة ولازمه عدة أعوام مداله فترك مذهب الاعترال وسال طريق أي عدعد الله بعد من سعيدين كلاب ونسج على قوانينه في الصفات والقدر وعال مالضاعل المتدارور لاالقول مالتصيف والتقييم المعللين وماقسل في مسائل السلاح والاصلح واثبت أن المقل لا يوجب المعارف قبل الشرع وأن العلوم وأن حصلت بالعبقل فلاتقب به ولا يعب البحث عنها الأبالسعم وأن اقعة تعيالي لا يعب علب مني وأن النبوّات من الحائزات العقلة والواحبات السعية الى غير ذلك من مسائله الق هي موضوع أصول الدين (وسققة مُذهب الاشعرى) وجه الله أنه سلك طريقاً بن الني الذي تعومذهب الاعتزال وبين الاشات الذك هومذهب أهل التمسيم وماغارعلي قوله هذا واحتج لذهبه فبال المه جماعة وعولوا على وأيه منهم القاضي أو بكر محدب الطب الباقلان المالكي وأبوجك ومحدب المسن بن فودا والشيخ أبو امعاق ابراهير ب معدب مهران الاسفراف والشيخ أبواس أق ابراه يربن على بن وسف الشيرازي والشيخ أوسامد عمد أن محدين احدالغزالي وأوافغ تحدين عسدالمحكرم بناحد الشهرستاني والامام فخرالدين عجدين عرس الحسين الرازى وغسرهم عن بطول ذكره ونصر وامذهه وناظر واعله وجادلوا فيه واستدلوا له فى مصنفات لا تحكاد تحصر فانتشر مذهب أي الحسين الاشعرى في العراق من فعوسة تمانين والهمالة وانتظمته الحالشام فللمك السلطان الملك الناصرصة لاحالدين وسف بن أوب وبادمصر كان حو وهاضه صدوالدين عسد الملائم عسى من درماس الماراني على هذا المذهب قدنشا على منذ عسكانا فخدمة السلطان الملك الصادل فورالدين عمود بنزنك دمشق وحفظ صلاح الدين ف مسادعقدة ألفهاله قطب الدين أوالمعالى مسعود بنعد ن مسعود النساوري وصار صفقها صغار أولاد مفلدال عقدوا المناصروشةوا السنان على مذهب الاشعرى وجاواني أمامدولته كأفة الناس على التزامه فشادي الحال على ذلك جيم أيام الملول من بن أوب ثم في أيام مواليهم الملول من الاتراك واتفق مع ذلك وجه أبي عبدالله عمد مِن يُومَرُثُ أُحدر حالاتُ المغرب إلى العراق وأُخذُ عن أبي حامد الغزال مذهب الاشعرى على عادالى بلاد المغرب وقام ف المسامدة مفقههم ويعلهم وضع لهم عقدة لقفهاعنه عامتهم عمات خلفه معد موته عسد المؤمن برعلى التيسي وتلف بأمر المؤمن وعلب على عمالك المفرب هووا ولاده من بعده مدة سنين وتسعوا بالموحد ين فلذلك صاوت دواة الموحدين سلاد المغرب تستنيع دمامين بالف عقيدة ابن تومرت اذفوعندهم الامام المعاوم المهدئ المعموم فكمأرا قواسب ذاتكمن دماه خلائق لا يحصبها الااقه خالقها سجانه وتعالى كاهوممروف فى كتب التداريخ فكان هذا هوالسب في اشتها زمذهب الاشعرى وانشاره في امسار الاسلام عيث نسى غير من الذاهب وسهل حق ليق اليوم مذهب عالفه الاأن

مكه ن مذهب الحنالة أتساع الامام أبي عسدالله أحدين محدين حنيل دضي الله عنه فأنهم كانواعلي ما كان عله الساف لارون تأوسل مأورد من الصفات الى أن كان بعد السيعمائة من سئى العسرة اشتهر مدمشي وأعمالها تق الدين أبو العباس احدين عبد الحكم بن عبد السلام بن عبد الحراف قنصة ي الانتصار لمذهب السلف وبالغرفي الدُّعل مذهب الاشاعرة وصدع بالنكر على مرعلي مرعل الرافضة وعلى الصوفية فافترق الناس فيه فريقان فريق يقتدى ويعول على اقواله وبعد المرأبه ورى أنه شيز الاسلام وأحل حضاظ أهل اللة الاسلامية وفريق يدعه واضاله وبزرى عليه ماثناته الصفات و فتقدعليه مسائل منها ماله فيه سلف ومنها مازعوا أنه حرق فيه الاجاع ولم يكن له فيه سلف وكانت له ولهم خطوب كشيرة وحسابه وحسام على الله الذي لا يحذى على مشي في الأرض ولا في المعلما وله الى ونتها هدا عد أعدَّة أنها ع الشام و ولل عصر عد هذا وبن الاشاعرة والمازردية أتاع أق منصور محدين محدين محود المازيدى وهسم طائنة الفقهاء المنف مقلدو الامام أي حنيفة المنصمان من الشوصاحبيه أبي وسف بعقوب من الراهيم الحضرى ومحسد من الحسن الشيباني رضى الله عنهم من الخلاف في العقائد ما هو مشهور في موضعه وهواذا تتبع يلغ بضع عشرة مسألة كان السيمها في أول الامر تبايز وتنافر وقدح كل منهم في عقدة الآخر الا أن الامر آل آخر الى الاعضا وقد الجد فيذا اعزليالقه سان ماكتات عليه عتائد الأمة من النداء الاصرابي وقنيا هذا قد فصلت فيه مااجلة أهل الإخبار وأجلت مأفصلوا فدونك طالب ألعلم تناول ماقد بذلت فمهجهدي وأطلت سممسمري وكذي في تصفح دواوس الاسلام وكتب الاخبار فقدوصل الماتصفوا وظه عفوا بلاتكاف مشقة ولابدل مج مودولكن الله عزعلي من نشامين عساده \* (أبوالحسن) على من اسماعل من الشرامين وسالم من اسماعل من عبدالله من موسى من الال من أي ردة عامر من أفي موسى واجمه عبد الله مرقيس الاشعرى المصرى والسينة سي وسين وما تتن وقيل سنة سيعن ويوفى سغدا دسنة بضع وثلاثين وثليمائة وقيل سنة أريع وعشرين وثلثما تة سموزكرنا الساحي وأماخلفة الجمعي وسهل يزنوح ومحدين يعدقوب المفرى وعبدالرحن يزخلف الضي المصري وروى عنيه في تفسيره كثيراو تلذاروح أمّه أي على محدين عبد الوهاب المبائي واقتدى برأ ه في الاعتزال عدة سنن حتى صارمن أعد المعترلة عرجه عن القول بخلق القرآن وغير من آراء المعترلة وصعد وما لجعة بجامع البصرة كرسماومادى بأعلى صونه من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعزفه بنفسي أمافلان بن فلان كنتأ قول بخلق القرآن وأن الله لارى الابصار وأن أفعال الشر أنا أفعلها وأناتا كمقلع معتقد الردعلى المعتزلة مسن لفضا تحصم ومعمايهم وأخذمن حسننذف الردعليم وسال بعض طريق أي محدعد اللهمز مجدين سعدين كلاب القطان وي على قواعده وصنف شمسة وخسس تصنيف امنها كأب الأمع وكأب الموجر وكاب ايضاح البرهان وكاب انتسين على أصول الدين وحكتاب الشرح والتفصل فى الردعلى أهل الافك والتضلل وكتاب الامانة وكتاب تفس رالقرآن بقال انه في مسمعن مجلدا وكانت غلته من ضبعة وقفها أبلال من أى ردة على عقبه وكانت نفقته في المسنة سعة عشر درهما وكانت فيه دعاية ومزح كثير وقال مسعودين شبية في كأب التعليم كان حني المذهب معترل الكلام لانه كان رس أي على الحساف وهوالذي وباه وعله الكلام وذكرا لطب أنه كان بحاس أيام الجمعات في حلقة أبي احساق المروزي الفيصة في جامع المنصور وعن أبي جكر بن الصيرق كان المعترلة قدرفعو ارؤسهم حتى أعلم الله ثعمالي الاشعري فحمزهم في أهاع السماسم \* وجلة عقيدته أن الله تعالى عالم بعلم قادر بقدرة حي بصاة مريد بارادة مشكام بكلام صبع بسمع بصير مصروأن صفاته ازلية فائمة بذائه تعالى لايقال هي هوولاهي غيره ولالاهي هوولاغيره وعله واحديتعلق بجميع المعاومات وقدرته واحدة تتعلق بجميع مايصع وجوده وارادته واحدة تتعلق بجميع مأيقبل الاختصاص وكلامه واحدهوأمرونهي وخبرواستغبار ووعدووعد وهده الوجوه راجعة الى اعتبارات فكلامه لاالى نفس الكلام والالفاط المزأة على لسان الملاشكة الى الاساء دلالات على الكلام الازلى قالمدلول وهوالفرآن المقرو قديم ازنى والدكافة وهي العبارات وهي القراءة مخلوقة شحدثة كال وفرق بين القراءة والمقروم والتسلاوةوالمنلوكافرق بيزالمذكر والمذكور فالوالسكلام معسى قائمالنفس والشادة دالمتعلى مانىالنفس وانما تسمى العبارة كلاما يجازا قال وأراد اقه تصالى مسم الكاتنات خرهاوشرها ونضعها وضرها ومال فكلامه الىجواز تكلف مالايطاق لقوة ان الاستطاعة مع الفعل وهومكك بالفعل قبله وهوغر مستطيع قبله على مذهبه قال وجسم أفعال العباد تفاوقة مبدعة من اقد تعبالى مكنسة العبد والديس عبارة عن الفعل القائم بمل قدرة العد قال والخالق هواقد تعالى حصقة لايشارك في الخلق غرره فأحص وصف هو المدرة والاختراع وهذا تنسيرا مهدالسارئ فالوكل موجود يصوأن رى واقدتمالي موجود فصد أنرى وقد صوالسعم بأن المؤمنورونه في الدار الاخرى في المكتاب والسينة ولا بعور أن رى في مكان ولا صورة مقياطة وأتسال شعاع فان ذلك كله محال وماهمة الرؤية فهارا إن أحدهما أنه على تصوص يتعلق الوحود دون العدم والشاني آنه ادراك وراء العيلم وأثيث السهم واليصر صفتين ازلت نهما أدرا مسكان وراء العيلواثيت المدين والوجه صفات خبرية وردالمع مافعب الاعتراف وثناف المعترة في الوعد والوعد والسيروالمقل من كل وجه وقال الاعبان هو التصديق ما نقلب والقول ما للسان والعمل مالاركان فر وعالاعبان في صدّق ما خلب أى أقرو حدائية الله تعيالي واعترف بالرسل تعديقالهم فصاجاؤا به فهومؤمن وصياحب الكبعرة اذاخرج من الدنيا من غرو ية حكمه الى الله اما أن يف غراه رجته أوبد فع أه رسول اقد صلى الله علم وسلم واماأن بعد بعدله ثم يدخله المنة مرحته ولاعتلافي النارمؤمن قال ولا أقول اله عصعل الته سيصانه قهول و شد محكم العسفل لانه هو الموجب لا يعب علمه من أصلابل قدورد المجم بقبول ويدالنا سين واجابة دعوة المضطرِّين وهو المالكُ خلقه مفعل مايشا موت كم ماريد فاواً دخل الخلائق بأجعهم النا ولم عيني حورا ولو ادخلهم الخنة لمكن حمفا ولا يتصورمنه طلولا غسب المحورلاته المالك المطلق والواحسات كلها معمة ظلا بوجب العقل شأالية ولايقتيني تحسينا ولاتقبعا فعرفة اقدتمالي وشكر المنم والامة الطائم وعقاب العاصى كل ذلك عسب المعدون المقل ولاعب على اقدش الاصلاح ولااصلوولا اطف بل التواب والصلاح والاطف والنع كلها تفضل من آلله تعمالي ولارجع المه تعمالي نفع ولاضر فلا متفع بشحرشاكر ولا يتضرو بكفركافربل ينعالى ويتقدّس عن ذلك وبعث الرسل جائزلا واجب ولامستصل فأذابعث الله تعالى الرسول وأيده فللعيزة الخبارقة الصادة وتعدى ودعاالنباس وجب الاصفاءاليه والاستماع منه والامتشال لاوامره والانتهاء عن فواهيه وكرامات الاولساء حق والاعان عياجاً في القرآن والسنة من الآخسار عن الامورالفيائية عنيامثل اللوج والقيلو والعرش والكرسي والخنة والنيار حق وصيدق وكذلك الاخبار عن الامو والتي سيتع فى الاسخرة مثل سوَّال التروالثواب والعقباب فيه والمشر والمعياد والمران والصراط وانقسيام فريق في الحنة وفريق فالسعيركل ذالا حق ومسدق يجب الايمان والاعتراف به والأمامة تشت الاتفاق والاختسار دون النص والتعس على واحدمعن والاغتمر سون في الفضل ترسهم في الامامة قال ولا أفول في عائشة وطلمة والزيروضي أتله عنهم الاانهم زجعوا عن الخطأ وأقول انطقة والزبر من العشرة المبشرين بالجنة وأقول في معاوية وعرو من العباص انهما بغياعلى الامام المق على من أبي طالب وضي الله عنه سرفقا تلهم مقاتلة أهل المغى وأفول انأهل الهروان الشراة هم المارقون عن الدين وان علما رضي اقدعته كان على التي في جميع أحواله والحق معه حيث دار ، فهذه جله من أصول عقدته التي عليها الآن جاهيرا هل الامصار الاسلامة والتى من جهر بخلافها أريق دمه والاشاعرة يسمون الصفاتية لائب اتم صفات القدتعالى القديمة ثم افترقوانى الالفاظ الواردة فالكاب والسنة كالاستواء والنرول والاصمع والدوالقدم والمورة والجنب والجيء على فرقتمن فرقة تؤول حسم ذلك على وحوه محقدان اللفظ وفرقة لم تمرّضوا التأويل ولاصاروا الى التشبيه ويضال لهؤلا الاشعربة الأسر بة فصار المسلن فيذال خسة أقوال أحدها اعتقادما يفهم مثلهمن اللغة وثانيها السكوت عنها مطلقا وثالثها السكوت عنها يعدنني ارادة النااهر ورابعها جلها على المحاز وخامسها حلهاعلى الاشتراك ولكل فريق أداة وهاج تضنتها كتبأمول الدين ولايرالون مختلفن الامن وحم وبك واذلك خلقهم والقديمكم ينهم يوم القيامة فعيا كانواف معتلفون

ه (فسسسل) أعلم أن الله مسجماته طلب من اخلق معرفقه بقوله تصالى وما شلقت المرقو الانس الالعبدون المال عبداس وغيره يعرفون خلق تصالى الخلق وقدرف اليهم بالسنة الشيرانع المزلة فعرفه من عرفه سجمانه منهم على ماعزفهم فيداتمترف به اليهم وقد كان الناس قبل أنزال الشيرائع معنة الرسل عليهم السلام علهم م

فاقدتعالى انماهو عفريق التنزية أعن سمات الحدوث وعن التركيب وعن الافتضا رويصفونه سبحائه فالاقتداو المطلق وهدذا التزيه هوالشهور عقلا ولا يعداء عقل أصلا فلأأزل القدسر يعته على وسوله عهدصلي أفه علمه وسياوا كمل دينه كأن مدل الصارف القدأن يجمع في معرضه بالقد بين معرفتين احداهما المعرفة التي تقتضيها الادلة العقلمة والاحرى المعرفة التي بيامت ماالاخبارات الالهية وأن يردّع لم ذلك الى الله تعالى ويؤمن مه وتكل ماجات به الشريعة على الوجه الذي أراده الله تعالى من غير تأويل وكالمحكره ولا تعكم في مرأ به وذلك أن الشرائوا عا أنزلها اقه تعالى لعدم استقلال العقول الشرية بأدرال حقائق الأساعلى مأهى علمه في علم اقدواً في الماذلاك وقد تضدت بماعت دها من اطلاق ماهنالك فان وهبها على عداد من الاوضاع الشرعة ومفها الاطلاع على حكمه في ذلك كان من فضله تعالى فلا يضف العارف هد والله الى المسكر و قان تدريه اردندال فكرمعب أن يكون مطاشا الأراه سحاه على لسان رسوله صلى القعلم وسامن الكاب والسنة والافهوات الىمنزه عن تنزيه عقول البشر بأفكارها فانهامقدة بأوطارهافتنز يهاكحكال مقد بحسبها وعوح وأحكامها وآثارها الااذاخات عن الهوى فأنها حنثذ وصيحت فالله للفطاء عن بصائرها ويهديها اليالحق فتنزه الله نصالى عن التنزيهات العرضة الافتكار العادية وقداً جمع المسلون فاطبة على جواز ووابة الاحادث الواردة في الصفات وظلها وشليغها من غيرخلاف سنم في ذلك تم اجع أهل الحق منهم على أن هذه الاحاديث مصروقة عن احمّال مشابه الخلق لتول الله تعالى ليس كمثله شيّ وهو المعمم المصرولقول الله تمالى قل قوالله أحد الله المعدلم بلدولم واد ولم كن أحكوا أحد وهد والسورة بقال الماسورة الاخلاص وقدعنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شانها ورغب امته في قلاوتها معنى جعله انعدل ثلث القرآن من احل الهاشاهدة شنزه القه تصالى وعدم الشيمه والمثل له سهمانه وحمت سورة الاخلاص لاشتمالها على اخلاص التوحدته عن أن يشويه مل الى تشميه ماخلق وأما الكاف التي في قول تعالى لدر كملائج وانها والدة وقد تترر أن الكاف والمثل في كلام العرب اسالتشده فجمعهما الله تعالى ثمن بهماعنه دلك فادائت اجاع المسلين على حوازووا يدهده الاحاديث ونقلهامع اجماعهم على أنهامصروفة عن التشدم في سق في تعظيم المه تعمل بذكرها الانتي التعطيل الصيكون أعداه الرسلين معوار بهم سحماته اسماء نفوا فهاصفاته العلافقال قوم من الكفاره وطسعة وقال آخرون منهم هوعلة الى غير ذلك من المساده وفي اسما أيه سيما له فقال رسول اللمصلي اقدعلمه وسلهده الاساديث المشقلة علىذكر صفات القدالعلا وفقلهماعنه أصحابه المررة تم تقلها عنهمأ تمة الملكن حق انتهت المناوكل منهرويها بصفتها من غيرتأو بل لشي منهامع على النهم كانو ابعقدون أن الله سهانه وتصالى ليس كمثلاث وهو السع البصر ففهمنا من ذاك أن الله تعالى أراد بمالطق ورسوله صلى الله علسه وسلم من هدف الاحاديث وتناولها عنه الصعابة وضي القه عنهم وبلغوها لامته أن بغص بها فى حكوق الكافرين وأن يكون ذكرها نكافى قلب كل خال معطل مبتدع يقفوا أثر المبتدعة من أهل الطبائع وعاد العلل فلذاك وصف القه تعالى نفسه الكريمة مهافى كابه ووصفه رسول القه صلى الله عليه وسلم أبضا بماصح عنه وثبت فدل على أن المؤمن اذا اعتقد أن الله لس كشه شي وهو السميع البصروانه أحد صمد لم بلدول والد واحكن له كفوا أحدكان ذكر ملهذه الاحاديث عكن الاسات وشعاني حاوق المعطلة وقد قال الساقعي وجه الله الاسات أمكن نقله الحطان ولم الفناعن أحدمن المحماية والتابعين والمعيسم أنهم أولواهد الاحاديث والذى ينسع من تأويلها اجلال اقه تعالى عن أن تضرب أه الامشال وانه ا ذائر ل القرآن بصف من صفات الله تعالى كقوله سحائه يدالله فوق أيديهم قان ضس الاوة هدا بفههم مها السامع المعسى المراديه وكذاقوله تعالى بليدا ممسوطتان عند حكايت تعالىءن البود نسدتهم اياه الى العنل صال تعالى بليدا ممسوطتان تفقك فيساه فاننفس تلاوة هذا مينة المعنى القصود وابضا فان تأويل هذه الاحادث عتراح أن يضرب قه تعالى فها المثل تحوقولهم في قوله تعالى الرجن على العرش استوى الاستوا الاستيلا مكتموالا استوى الامرعلى البلدوانشدوا قداستوى بشرعلى المراق فلزمهم تنسيه السارى تعالى بشروأهل الاسات زهو اجلال اقدعن أن يشبهوه بالاجسام حققة ولاعجازا وعلوامع ذالة أنهذا النطق يشتمل على كلمات منداولة بين المسالق وخلقه وتحرّجوا أن يتولوا مشتركة لان اقه

تعالى لاشربك له واذلك إليناقل السه شسياحن أحاديث الصفيات مع علشا تطع النهاعشده معمروفة عاسستى اله ظنون المهال من مشاجتها اصفات الخلوقين وتأمل فعدا قه نعالى لماذكر ألخلوقات المتولدة من الذكر والانتي في قوله سحاله خلق لحسيم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا بذرو كم فعه علم سيسانه ما عطر بتلوب الملق فقال عرمن قائل ليس كمثله شيء وهوالهم مع المصر و واعلم أن السعب في مروح اكتراطواتك عنداته الاسلام أن الفرس كانت من معة الملك وعلو المدعل حسم الام وجلالة الخطر في اخسها يحث انهم كانو ابسعون انغسهم الاحواد والاسياد وكانو ابعد ون ساثر الناس عسد الهسم فلي المضنوا روال الدولة عهم على أيدى العرب وكانت العرب عند الفرس اقل الام خطرا تعاطمهم الأمرونضا عضت اديهم المميية ورامواكد الاسلام المحاوية في اوفات شقى وفي كل ذلك يظهرا فلمتعمالي الحق وكان من فاعمهم شسنفاد واشسنيس والمقفع وبالمث وغرهم وقبسل هؤلاموام ذلك عمادا للقب خداشا وأتو مسلم السروح فرأوأ أنكده على الحداد انجع فأظهر قوم منهم الاسلام واستمالوا أهل التشسع باظها رمحبة أهل مت رسول القصلي الله عليه وسلم واستنشاع ظلم على من أبي طالم وضى اقدعته مُ سلكُو أبهم مسالكُ شيق حتى أحرجوهم عن طريق أليدى فقوم أدخلوهم إلى التول بأن رجلا ختطريدى المهدئ عنده حضفة الدين اذ الاعموز أن يؤخذ الديرعن كفاراذ نسبوا أحساب وسول الله مسلى الله عليه وسلم الى الكفروقوم مرجوا الى القول مأدعاء النبة ة الموم موهم به وقوم سلكوا مرالي القول بالحاول وسقوط الشرائع وآخرون تلاعبوا مهم فاوجبوا عليهم خمية صلاة في كل يوم وليلة وآخر ون قالوا بل هي سميدع عشرة صلاة في كل صلاة خس عشرة ركعة وهو قول عبدالله بزعروب الحارث الكندى قبل أن بصر الرحساصفر باوقد أظهر عبدالله منسسا الجمرى البودى الاسلام لكدامله فكان هوأصل اثارة الناس على عمان بنعضان رضى الدعنه واحوف على رضي الله عنه منهم طوائف اعلنوا بالهيئه ومن هيذه الاصول حدثت الاسماعيلية والقرامطة ووالحق الذي لار سيفيه أن دين الله تصالى ظاهر لا مأطن فيه وجوهر لاسر تحته وهوكله لازم كل احد لامسامحة فيه ولم يكتم رسول الله صلى الله علمه وسلمن الشريعة ولا كلة ولاأطلع أخص الناس بمن زوجة أووادع على شيامن الشريعة كتمه عن الاحروالاسودورعاة الغنم ولاكان عنده صلى الله عليه وسلمسر ولارمن ولاماطن غرمادعا الناس كلهماليه ولوكترش ألما بلغ كاأمر ومن قال هذا فهو كافر واجماع الأمة وأصل كل بدعة في الدين المعدعن كلام السلف والانحراف عن اعتقاد الصدر الاول حتى مالغ القدرى في القدر وفيعل العد خالقالا فعاله وبالغ الجبرى في مقاطته فسلب عنه الفعل والاخشار وبالغ المعطل في التنزية فسلب عن اقه تعالى صفات الجلال ونعوت الكال وبالغ المشبه في مقابلته فعله حكوا حدمن البشير وبالغ المرحى في سلب العشاب وبالغ المعتزلية فى التعليد في العذاب وبالغ الناصي في دفع على وضى الله عنه عن الامآمة وبالفت الغلاة حتى جعلوه الهيا وبالغ السين في تقدم أبي بكر رضي ألله عنه وبالغ الرافضي في تأخيره حتى كفره وميدان الفان واسع وحكم الوهم غالب فتعارضت الفائنون وكترت الاوهام وطنع كل فريق في الشير والعناد والبغي والفساد الي اقصى عاية وأبعد نها ية وساغضوا وتلاعنوا واستعلوا الاموال واستماحوا الدماء وانتصروا بالدول واستعان المللوا فلوكان أحددهما ذابالغ في احرفاذع الآخر في القرب منه فان الغلق لا يبعد عن الغلق كصكتمرا ولا يُعْمَى في المناذعة الى الطرف الأسرمن طرف التفابل لكنهم أنوا الاماقة مناذكره من التدار والتفاطع ولار الون مختلف الا من وحمومك

ه(دڪرالدارس)ه

قال این سنده درس النگاب پدرسه درساود راسه و دارسه من ذلاک نه عاود محق انقاد لحفظه وقد قرقی به حال تقوا درست و دارست داک رسته موسکی درست ای قر تس وقری درست و این درست و درست ای هذه آخید از فد عضت واقت و درست اشته سالفته و الدارس المدارسه و قال این چنی و درست و ایا دو ادرسته و من الشاند قران این حیوه و بماکتم ندرسون و المدرس الموضع الذی پدرس فیسه وقد دکر الواقدی آن عبد انقه این آم مسیحت مست مترس فیسته و قد دکر الواقدی آن مسیم قرالد او القراف و القرار ادارا افترام و داراً دارا افترام و داراً داراً داراً داراً دارس فیسته و قد دکر الواقدی آن مسیم قرار دارا افترام و داراً داراً داراً اداراً داراً دارا

فى الشعب استه مقد ا داستزاد فى الذرع بعد أن فرغ من تقدير ما آراد فسي شل عن ذلك فذكر آنه يريد ما يبنى فيه دورا ومساكن ومقاصر برتب فى كل موضع رؤساء كل مسناعة ومذهب من مذاهب العداوم النظرية والعسملية وعرى علبهم الارزاق السنبة ليقمدكل من اختار علما أوصناعة رئس ماعتاره فأخذعنه والدارس همآ تُدِثُ في الأسلام ولم تكنّ تعرف في زمن العداية ولا التابعين وانما تحدث علها عبد الاربعيما أنه من سيني الهيرة وأقرل من حفظ عنه انه في مدوسة في الاسلام أهل نسابور فدنت بيا المدرسة السهضة وبني مها أبضه الامرنصر بنسكتكين مدرسةوف باأخوالسلطان عمود تنسكتكن مدرسة وي بالضا المدرسة السعدة وي بها أيضا معرسة وابعة وأشهر مانى فالقدم المدرسة النظامة سغداد لانهاأول مدرسة ترربها الفقها معالم وهي منسوبة الى الوزر نظام الله أفي على الحسين على بالمصاق بن العباس العلوسي" وذر ملك شياء من الب أوسلان من داود من ميكال من ملحوق في مدينة بغداد وشرع في نسائها فىسنة سيعوضي وأربعما لة وفرغث فيذى القعد مسنة تسع وخسن من وأربعما ته ودرس فيساالشيخ أنوا مصاق النشرازي الفيروز مادي صاحب كاب التنده في الفقه على مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه ورجه فاقتدى النباس به من حدثنافي والادالعراق وخراسان وماورا النهروف بلادا لزيرة وديار حيكر وأتمامصر فانهاكات حنشيذ بداخلفاه الفاطمين ومذهبهم مخناف لهذه الطريقة واعاهم شيعة احماعملسة كانقذم وأول ماعرف اعامة درس من قبل السلطان بعساوم جار لطائفة من الساس بدأومصر فى خلافة العزيز بالقه نزار بن المعزووزارة يعقوب بن كاس فعمل ذلك بالحامع الازهر كانقد مذكره معلى في دار الوزير يعقوب تنكاس مجلس يحضره النسقها وكان يقرأ فعكاب فقه على مذهبهم وعمل أيضاهيكس بجامع عروبن العباص من مدينة فسطاط مصرلقواءة كتاب الوذير ثمني الحاكم بأحرالله ألوعلي منه ودس العزير دارالعلم بالضاهرة كاذكر في موضعه من هذَا الكتَّاب فلما أنقرضَت الدولة الفاطمية على يدالسلطان صيلاً الدين وسف منا وب أبطل مذاهب الشب عد من ديار مصر وأقام مهامذهب الامام الشافعي ومذهب الامام مالك وافتدى بالله الصادل فورالدين محود بنزنكي فانه في بدمشق وحلب وأعمالهما عدةمدارس للشافعية والحنصة وبى لكل من الطائفة من مدرسة بمدينة مصر . وأول مدرسة أحدثت بدنار مصر المدوسة الناصر مذيحوا والحامع العتسق عصر ثم المدرسة القعدة الحياورة للبيامع أيضا ثم المدرسة السيوفية التي مالة اهرة تراقتدي بالسلطان صلاح الدين في ساء ألمدارس بالقاهرة ومصروغيره مامن أعمال مصر وبالبلاد الشامية والجز برة أولاده وأمراقه تمحذا حذوهم من ملك مصر بعدهم من ماول الترك وأمرائهم وأتساعهم الى بومنا هذا وسأذكر مابد ما ومصرمن المدارس وأعرف بحال من ينا هاعلى مااعندته في هذا الكتاب والتوسط دون الاسهاب والله استعن

### «(الدرسة الناصرية)»

يجوارا بلما مع المسترمن مدينة مسمون قبله و هذه المدرسة عرضاً الآلال رسة الناصر به تم عرضا بان زين التجارة صدي المتنفرة التجارة صديماً المتنفرة التجارة صدة المعالمة المتنفرة المجارة مواوا العالمين المستوية المحروف بان زين التجارة صدة المحافدة من المستوية المحافدة والمحافدة والمحافدة والمحافدة والمحافدة والمحافدة والمحافدة المحافدة الم

وافل من وق الله وقت عليها أيضاقرية تعرف وافل من وفي الله وقي من وفي الله وتبي جها المن زين انتجار فعرفت به عم درسها بعدد ابن قطعة بمن الوزان عمر بعده كال الدين أحد بن شيخ النسوع و بعده ناشر بضا الناشي شعر الدين أو عبدا لقد عدن المسين بن عبد المئية "كاشي العسيسي الأوموي فعرفت به وقبل الها المدوسة الشريضية من عهده الى الميم ولولا ما يشاوله الفقهاء من المعاوم بها المريت قان الكمان المنافقة لها بعدما كان حوالها أعرموضع في الديا وقد ذكر حسل المعونة عند ذكر المحون من هذا الكتاب « (المدرسة الفرسة ع) «

هذه المدرسة بحوا والجمامع المستى عصر كان موضعها بعرف بدأ والغزل وهوفسا وية بياع فيها الغزل فهدهها السامان سلاح الدين وسفين أوب وأنشأ موضعها مدرسة القد قها الملاكمة وكان الشروع فيها للسامة من المدرسة وحقيقة الملاكمة وحتما المسروع فيها للمنصف من الحرّب وسنة من المدرسة المدرسة القليمة وهذه الملدومة المدرسة القليمة وهذه الملدومة المدرسة المنقها الملكة وهذه الملدومة المدرسة المنقها الملكة وهذه المدرسة المنقها الملكة وهذه المدرسة عند من الملكة وهذه الملدومة المنصدومة المنقها وقد أحاظ من المنطقة الملكة وهذه المدرسة عند وقد المنطقة المدرسة وقد المنافقة المنافقة

# \*(مدرسة بازكوج)

والاللدرسة بسوقالغزل فيمدينة مصروهي مدرسة معلقة بناها

### ه (مدرسة ابن الارسوق) ه

هذه المدرسة كانت بالزازين التي تعاور خطائفا لين عصر عرض بابن الارسوف التابير العسقلاق و كان . با رضافي سنة سومين و جسما له وهو عضف الدين عبد الله بن مجد الارسوفي مات عصر في وم الاثنين حادي عنه ي رسع الاتراب له ثلاث وتسعين و خسما له

### « (مدرسة منازل العز)»

هذه المدرسة كانتمن دورا خلفاء الفاطمسن بنتها أمّا الخلفة العزيز مالله بن المعز وعرفت بمنازل العز وكانت تشرف على النيل وصارت معدد ترهة الخلفاء وعن سكنها ناصر الدولة حسين بن جدان الى أن قتل وكان بحانبها حمام يعرف بحمام الذهب من جلة حقوقها وهيماقية فلمازالت الدولة الفاطمية عملي يد السلطان صلاح الدين يوسف أنزل فى منازل العزالمال المتلفريق الدين عرين شاهنشاه بن أبوب فسكنها مدّة ثم اله اشتراهاوالحام والاصطبل الجاورلهامن مت المال فيشهر شعبان سينة ست وستين وخسمائة وأنشأ فندقين عصر عط الملاحين وأنشأ وبعاعبوارأ حد الفندةن واشترى مزيرة مصرالتي تعرف الموم مالروضة فلااراد أن يخرج من مصرالي الشيام وقف منازل العزعلي فتهياء الشيافعية ووقف على المنام وماحولها وعر الاصطبل فند فاعرف بفندق النخاة ووففه عليها ووقف عليها الروضة ودرس بهاشهاب الدين الطوسي وقاضي القضاة عماد الدين أوالقاسم عبد الرجن بن عبد العلى السجكرى وعد ومن الاعسان وهي الا أن عامرة بعسمارة ماحولها . الملك المفلفرتني الدين أتوسعسد عرب توراندولا شاهنشاه بن مجم الدين ايوب بن شادى بنصروان هوابنا عى السلطان صلاح الذين توسف بن أيوب قعم الى القاهرة في الداطان على دمشق في الحرم سنة احدى وسبعن من تقله الى ساية حادوس إليه سنعاد الما أخذها في الى ومضان سنة ثمان وسسعن فأخام مهاولتي السلطان على حل فقدم عليه في سأدع صفر سنة تسع وسبعين فأقام الحاأن بعثه الحالشاهرة فاساعت وما مصرعوضا عن الملك العادل أبى ورمن أوب فقدمها ف شهررمضان سنة تسع وسبعين وأنم عليه بالقيوم وأعمالها مع القابات ويوش وأبق عليه مدينة حماه نمنرج بعسا كرمصرالى السلطان وهو بدمشق فسنة ثمانعن لاحل أخذا المسكولة من القرهج فسارالها وحصرهامدة مرجعمع السلطان الى دمشق وعادالى القاهرة في شعبان وقد أمام السلطان على علكه مصر

ابنه الملا العزيزه في ان وسعل الملك المفاد و فاظاف الديود واته فإيزاع في ذلك الي بدادي الولى سنة التنزوع أين وسط الملك الفاد الفار والدين سلب وأعدا منا مدمو فضف الملك الفاف وغيراً محاله الحاجزة و إلى المتعاونة المسوالي بالادالفرب والساق بغلامه بها الدين و إنوش التقوى فيام السلطان فلا كنت المدوم برا به سعق في المساف القون و على جاء والمتوق ومنه وأكن الدين الدين و زافان ساراتي بلاد المغرب وكانت المقون ومنه و أكن الدين الدين و زافان ساراتي بلاد المغرب وكانت المقون ومنه و المتوافقة والمتحددة في المواسطة والمتحددة في المتحددة في المتحددة في الموسعة المدومة والمتحددة في الموسعة المدومة والمتحددة في المتحددة في المتح

ه (مدرسة العادل) =

حسفه المدوسة بخط السياسل جواوال بعم العيادق من مدينة مصر الذي وقف على الشيافع :عرضا الملك العيادل أو بكون أيوب اخوالسلطان صيلاح الدين يوسف بن أيوب فدوس بها قاض النساة فق الدين أيو على المسين بن شرف الدين أي الفصيل عبد الرحيم بن الفقيه ميلال الدين أي يجدعد الله بن عيم بن شاص بن مزاوبن عسنا تربز عبد الله بن يجد بن شياس فعرضت به وقبل لهامد وسة ابزشاس الحالوم وهي عامرة وعرف خعله الانشاش وهي الماكسة

# \*(مدرسة ابنرشيق)\*

هذه المدرسة للمالكمة وهي يخط مسام الريش من مدينة مصركان الكاتم من طوائف النكرور لما وصاوا الى مصر في سينة بضع وأربعين وسسمانة قاصدين الحير دفعوا المقاضى علم الذين برنسية ما لا بناها به ودرس بها فعرفت به وصارفها في بلاد التكرور مهمة عظمة وكانوا بيعنون اليهافي غالب السنين المال

# \* (المدوسة الفائرية)

هذه المدرسة في مصريخط آنشاً ها الصاحب شرف الدين هبدا القدين صاعد بن وهب الفائزى قبل وزارته في سنة ست وثلاثين و سحّا ته ودرس بها القاضى يحيى الدين عبد انته بن قاضى النصاء شرف الدين مجد بن عين المدولة ثم قاضى القضاء صدر الدين موهوب الجزرى وهي الشافعية

### \*(المدرسة التطسة)

هـ ذه المدرمة القاهر في خطسو يقة الصاحب داخل درب أطورى كات هي والمدرسة السديمة من حقوق دارالدياج التي تقدّم ذكرها وأنشأ هدفه المدرسة الاموقاب الذين خسروين بليل بن خساع الهدمانية في سنة مسمين وخمصائة وجعلها وقفاعل الفقها والشافعية وهوأ عداً مراء السلطان صلاح الدين بوسف بن أوب

# \* (المدرسة المسموقية)

هـ فه المدرسة بالقاهرة وهي من حـ له دار الوذير المأمون البطأ ثحيق وقفها السلطان الســد الاحــل المالة التسرصلاح الذين ألو المقلم لوصف بن أوب على المذهبة وقر وقائد رسها الشيخ بحد الذين تجدد بنجسه المنهجة ورسمه الشيخ على ما يراه اطلقة الحنفسة المحتور بن مناه المقالم المواسطة المنفسة المختور بن مناه به المقالم المواسطة المنفسة المختور بن مناه القاطرة المواسطة بالمواسطة وحتى النظر المواسطة المنفسة المسلمة من أجول أصوق السيوفية وسيناه المناهزة المناهزة

و شفه هلى كتاب الوقف وفسه الحديثة وبدوّيق و دارخ هذا الكتاب نامع عشرى شعبان سنة التكاب نامع عشرى شعبان سنة التين وسيعين و بسالة تقوم و التين و التين

### «(الدرسةالفاضلة)»

هد مالمدوسة بدوب ملوخسامن القياهرة بساخيا القياضي الفياضل عبد الرحيم بزعلى البيسياني عجوادداره فى سنة عانن و خسمائة ووقفها على طائفتي الفقها والشافعية والمالحكية وسعل فيها قاعة الاقرأ وأقرأنها الامام أوعهد الشباطي فاظم الشياطيية تم تأيذه أبوعب داقه محسد بن عمر الترطي ثم الشيزعل من موسى الدهان وغرهم ورتب لندريس فقه الذهبين الفقيه أبالقاس عبدالرجن بنسلامة الاسكندراني ووقت بهذه المدرسة جلة عظمة من الكتب في سأتر العاوم يتمال انها كانت ما ثة ألف مجلدود هبت كلها وكان أصل ذهاب أن الطلبة التي كانت بمالما وقع الغيلاء بمصرف سنة أدبع وتسعير ومقائد والسلطان ومنذالمال العادل كتبغا المنصوري مسهم الضر فصاروا بيعون كل مجلد برغف خزحتي ذهب معظم مأكان فيهامن العسكنب ثم تداولت أيدى الفقها عليها مالعارية قتفزقت وبهاألى ألاتن معصف قرأن كسر القدر حدّامكتو بمانلط الأول الذي بعرف المسكوف تسعيه الناس معصف عمّان من عفان وشّال انّ القاضى الفاضل أشتراه فيف وثلاثين ألف ديشار على أنه معمف أمير المؤمنين عمّان بن عمان رض الله عنه وهُو ق خراتة مفردة لم بجانب الحراب من غربية وعليه مهابة وجلالة والى جانب المدرسة كاب رسم الايتمام وكانت هدنه المدرسة من أء ظهمدارس القياهرة وأحلها وقد تلاثت الرأب ماحولها 🔹 (عبدالسيم) بنعلى بزالسن بنامد بزالفرج برأحد القاضى الفاضل عبي الدينا أوعلى ابرالقاس الاشرف النَّمي العسقلان البيسان المصرى الشافع كانأوه يتقلَّد فضا مدينة مسان فلهذا نسبواالها وكات ولادته بديشة عسقلان في امس عشر جنادى الاسترةسنة تسع وعشر يروجها لة ثمةدم الشاهرة وخدم الموفق بوسف بزعد بزا فلال صاحب دوان الانشاء في الم الحافظ أدير الله وعنه أخذم سناعة الانشاء غرخدم الاسك ندرية مدة فلاقام وزارة مصرالعادل وزيان بالسالح طلائم اب رزيك خرج أمره الى والى الأسكندرية بتسسيره الى البياب فليا حضر استخدمه بحضرته ومن يده في دنوان الميش فلامات الموفق بن الحلال في سينة ست وسنن وخسماته وكان الساضي الفياضل شوب عنه في دوان الانشياد عدنه الكامل بن شأوروسي لم عنداً بيه الوزير شاوربن مجيرة اقرم عوضا عن أبن الجلال في ديوان الانشاء ظامال أسداله ينشركوه احتاج الى كأتب فأحضر وأعجبه انقائه وحمته ونعمه فاستكتبه الى أن ملك صلاح الدين يوسف بن أبوب فاستخلصه وحسن اعتقاده فيه فاستعان وعلى ما أراد من ازالة الدولة الفياطمية حتى تم مراده في لهوزيره ومشيره بحث كان لابعسد دامرا الاعن متورته ولا يتقدشسا الاعن رأ مولا عصك من قضة الاتد بره فلامات صلاح الدين استرعلى ما كان علم عند واده الملا العزر عثمان في المكانة والرفعة وتقلد الامر فلكمات العزيز وكاممن بعده ابته الملك المنصور بالملك ودبرا مرهعه الافضل كان معهدها على على الدائن وصل الملك ألعادل أو يكرين أوب من الشام لاخ فدوار مصروش الاضل لتشاه غائد منكوبا أحوج ماكان الى الموت عشد فولى الاقسال واقسال الأدبار ف سعر وم الأدماء سانع عشر ديم الا تخرسنة ستونسعن وجسمانة ودفن بترسم من القرافة المغرى ، قال ابن خلكان وزرالسلطان صلاح الدين يوسف بنأ يوب وتحكن منه غايم القتكن وبرزفى مناعة الانشاء وفاق المتقدمين

وفحفه الغرائب مع الاكتسارا خبرني أحد الفنسلا التقات المطلعن على حققة أمره أن مسودات رسائل في الجلدات والتعلقات في الاوراق اذا جعت ما تقصر عن مانة وهو عجمة في أحسك ثرها وقال عبد اللطيف البغدادي دخلناعليه فرأيت شيضا مثللا كله رأس وقلب وهو مستئيب وعلى على ائيز ووجهه وشفتاه تلفب ألوان المركات لفوة مرصه في أخراج السكلام وكاله يكتب بيحملة أعضا ته وكان الاغرام في الكتابة وغصل الكنب وكان ألدين والعضاف والتي والمواظية على أوراد اللل وانسام وقراءة القرآن وكان قلسل اللذآت كثيرا لمسنات دام التهدويشغل بعاوم الادب وتنسر القرآن غيرأنه كان خفف الضاعة من العو ولكن توة الدراية وجب فاقد السروكان لايكاد بنسع من زمانه شأ الاف طاعة وكتب ف الانشاء مالم يكتبه غروه وحكى لى أن القطان أحدكابه قال لماخطب صلاح الدين عصر الامام المستضى وبأمراقه تفدّم الى القياضي الفياضل بأن يكاتب الديوان العز بروملوك الشرق وفرح يحتى يعرف خطاجهم واصلاحهم فاوغر الحالعماد الكاتب أن بكتب فكتب واحتفل وجامها مفضوضة ليقرأ هاالفاضل متجسام افقال لااحتاج أن أتف عليا وأمر عنه مها وتسلمها الى التعاب والعماد يصر قال ترامرني أن ألق النماب سليس وأن أفض الكنب وأكتب صدورها ونهاتها ففعلت ورحت بهاالسه فكتب على حذوهاوعرضهاعلى السلطان فارتضاها وامربارسالها الى أومابها مع التصاب وكان متقلا في مطعمه ومسكمه وملسه ولساسة الساض لايلغ جسع مأعلمه ديبارين وبركب معه غلام وركابي ولايمكن أحدا أن يعصه ومكثر زبارة القهور وتشسسم الحنا تروعادة الرضى وامعروف في السر والعلاية واكثرا وعاله يفطر بعدما يهور اللل وكان ضعف البنة رقق السورة احدية يغطها الطلسان وكان فيهسوء خلق يكمديه في نفس والابضر أحداله ولاصحاب الادب عنسده نفاق بحسسن البهسم ولابين عليهم وبؤثر أرباب السوت والغرياء ولم يكن 4 انتقام من أعدائه الاهالاحسان اليهمأ وبالاعراض منهم وكان دخلافي كل سنة من اقطاع ورباع رضاع خسن ألف دينارسوى مناجره الهندوا لمغرب وغرهما وحكان يقنى الكتب من كلفن ويجتلبها من كل جهة وأه نساخ لا بفترون ومجلدون لاسطاون قال لي مض من يخدمه في الكتب ان عددها قد بلغ ما له ألف وأربعة وعشرين الفاوهة اقبل موته بعشر ينسنة ، وحكى لى ابن صورة الحكتى أن ابنه القاضي الاشرف التس منى أن أطل فسينة الحاسة لمقرأها فأعل القاض الفاضل فاستعضر من الخادم الحاسات فأحضر اخسا وسلائن أسعنة وصاريتفض نسعة نسعة ويقول هده يخط فلان وهده عليا خط فلان حتى اتى على الجسع وقالليس فيهامايص لخالصسان وأمرني أنأشتري المسحة بدشار

\*(المدرسة الازكشية) \*

هذه المدرسة بالقناهرة على رناس السوق الذّي كان بعرف الظروق في نويعرف الدوم بسويقة أسراط وش سناها الاموسيف الدين أناز كوج الاسدى محاولناً أسدالدين فسركوه وأحد أعراه السلفان صلاح الدن وسف بن أو يب وجعلها وقفاعلى الفقها من الحنصة فقط في سنة انتين وتسعين وضحيا له وكان أياز كوج رأس الامراء الاسد بهنديار مصرف أنام السلفان صسلاح الذين وأنام إنه الملك العزيز عجمان وصبيحان الامر خرالدين جهاركس رأس الصلاحة ولم يزل على ذلك الى أن مات في وما لجعة فامن عشروبهم الاسوسة تسع وتسعين وخدما ته ودفن بسفح المقضم القريد من رباط الامير غوالدين بن قول

ه (المدرسة الفنرة) .

هـندالمدرسة بالنداهة فيبايون مو يتقالصاحب ودرب المقداس عرها الامرالكبير نقرائد برأ اوالفتح عندان برغة والمنزأ والفتح عندان برغة والمنزال المنافرة وسندا التنزو عشر بن وسندانه وكان مو الفراغ منزال المنزوجية التنزو عشر بن وسندانه وكان موضعها أخراجية ومولدالا مرخر المدرخر المدرخ المنزوجية والمارو من ما داخلة الامرافية الموسودة تقدم في أيام المالية المنزوجية والمنزوجية والمنز

### \*(المدرسة السيضة)

هـ ذمالدرسة بالقاهرة خامين خط البند فانين وخط الملسرة وموضعها من بعد ادارالدساخ قال ابان صد القاهر كانت دارا وهي من الدرسة القلسة فقد الملسرة وموضعها من بعد ادارالدساخ وهو بيت في وزارة منى "الذرية عبد الدرسة والمسلمة في وزارة منى "الذرية عبد الدرالدين بعد إلى المناسبة المسلمة المسلمة

مُ الْكُرُمْنِيْسَمِي الْمُرْبِرُلها ، أهملُ ولأكُلِبِرَقَ مصبه ضدقه بن العزيز نرز فرق في ضالهما ، هذا لا يعلى وهذا بأخذ السدقه

وتوفىسف الاسلام فشوالسنة ثلاث وتسعين وجسماته بالنصورة وهيمدينة بالبن اختطها رجه اقدتمالي

### ه(الدرسة العاشورية).

هـنه المدرسة بحارة زوية من القاهرة فاترب من المدرسة القياسة المفدية ورحية كوكان الن م عبد القاهر كانت دار اليودى الن جسيع الطبيب كان يكتب لقراقوش فاشترتها مشده الست عاشودا . بنت ساروح الاسدى ورجة الامر آباز كوج الاسدى ووقفها عبلى المنضة وكانت من الدور الحسنة . وقد تلاثث هذه المدرسة وصارت طول الايام مفاوقة لا تختج الاقليلا فا نهاف زمّاق لا يسكنه الااليودومن . يقرب منهم في النسب

### ه(المدرسة القطسة)،

هذه المدوسة في أقل مارة زوية برحية كوكاى عرفت بالست المثلية الكبرى صعبة الدين مؤقسة ما تون المعروفة بدا راقب ال العلاقة ابنة المال العادل أي بكريناً وب وشققة المال الاضل قطب الديناً حدواليه فسنت وكانت ولاد بجا في سنة ثلاث وسقالة روفا أجاليلية الرابع والعشر يرض ربيع الاستوسنة للاث وسنة للاث وقسمية و وسقياتة وكانت فد معت الحديث من يتم الماليلية الوالمساس أجدر عمد القاهرية أحاديث شايدات حبالت بها وكانت عاقلة دينة فصيحة لها أدب وصد فات مسيدي في تركيم الابرا يلاوا وصد بينا معدوسة يتجعل فيها فتها - وترا مورشترى لها وقف يفل قدنيت هذه المدرسة وجعل فيها درس الشافعيسة ودرس الشناف يتم ودرس الشنف ودرس الشناف يلان المنافقة ا

### • (المدرسة الخروسة)

هــندالمدرسة على شاطئ النيل من مدينة مصر أنشاهـا تاج آفرين بحدين صلاح الهرين أجدين محدين عـــلى. انفر وب تماانشا مساكسي برامقابل مين اخده عز الدين قبله على شاطئ النيل و جعل فيه هذه المدرسة وهي آلاف من مدرسة أخده و بجنبها مكتب سيل و وقف عليها أو قافا و جعل بها مدرس حديث فقط و مات بحكة ف آخر الحرمسنة خس وشائد روسته عمالة

# ه (مدرسة الحلي)

هذه المدوسة على شاطئ النبل واشل صناعة القرطاه مدينة مصرات أعدار بعد التصادر هان الدين ابراهم ابن عور من على الخلي ابن شنا العلامة عمد الدين عدين اللهدان وينعى في نسسه الى خلفة من عبد القداً حسد العشرة وضى القصفه وجعل هذه المدومة بجوارداره التي عرها في مدت سيم سيني وانفرق بنا تجازيا وتعلى خدين أقدد شادوجول بجوادها حسحت سسيل لسكن لم يبعل بهامد وساولاطلدة وقوق ناف عشرى و سعم الازل سنة ست دفاعاتة عن مال عظيم أخذ منه السلطان المائد الناصر فرج بن برقوق ما نه أنسد شاد وكان مواد مسنة خسى وأد يعين وسيعما فن ولم يكن مشكو والسعرة في الدانة وله من المساكر تجديد جامع عمود بن المسامع فأنه كان قد تداعى الى السقوط فقرام بعسرارته حتى عاد هم بيا بما كان عليه شكرا قدلة ذلك

### ه (الدرسة الفارقانية) ه

هذه المدرسة المها شارع في سوينة سادة الوزيرية من القياهمة تحتى وجها الانتياد اسع جدادى الاولى سنة سنوسهم وسنوسة المؤومة المنافرة الشامة الشامة الشامة المنافرة المنا

# \*(الدرسةالهذية)

هذه المدرسة خارج باب زويد من خط حارة حلب بجوا رحام قارى بناها الحسيم مهذب الدين أو بمعيد عمد بالدين أو بمعيد عدين حلم الدين أو بالحياء كان جده الرشيد أو الوحش بن أي الخبري أي حلمان بن أي حلية رئيس الاطباء كان جده الرشيد أو الوحش فصر أيسان الإوادة والده مين الدين أو محمد على الدين أو محمد على الدين أو محمد على الدين الودة والمدن أنه أياد أن الاقتصاد أو وحرب فيها المطلقة فقطات ذات فعاس فصله هدت أنه أياد أن الاقتصاد أن فقصي وحيامة أو الاوكام بهرت فواقعة من المداون المدين أو محمد على المدين المدين

# » (المدرسة المروبية)»

هذه المدرسة بظاهر مد مته مصر تماء المقداس بعنط كرسي المؤسر أنشأها كبرا المرارسة مدوالدين مجدين مجدين على التلووف على التلووف التلووف المدون المؤسسة ا

من الوظا تعدقتال فى كل وظيفة منها ويكون من العرب دون الهم وكانت فه سكادم جهزمزة ابن عقب الحاطم بضو خسما تذريا و

# \* (المدرسة انفرو بية) \*

هذه المدوسة يخط الشون قبل " داوالكسياس من ظاهر مدينة مصراً نشأ هاء زائدين عجد برصلاح الخبرنا أحد بن يحدس على النؤوق وهي اكبرين مدوسة بجدولة برنالان مان سسنة سن وسبعين وسبعيا يهتبل استفاه مأا دادان يصيل فيها فليس لهامدوس والاطلبة ومواده سنة ست عشرة وسبعيما نه ونشأ في دنساعر يشترسه القدامالي

# · (المدرسة الصاحبية الهاية)

حداه المدوسة كأت بزقاق التناديل من مدينة مصرفرب الجامع العنيق أنشأ ها الوزير الصاحب جاء الدين على ويعد بنسلم ونسندانى سسنة أوبع وشهب وستدانه وكآن اذذا لذوال الفنداديل أعرا خطاط مصر والمماقيلة زفاق الفناديل من أحل أنه كأن سحين الاشراف وكانت أواب الدور بعلق على كل اب منها عَنديل م الله على القضاعي ويقال أنه كان به ما ته قند يل يؤوند كل المه على أنواب الا كأبره وابن حساهدا هو على من محدين سلم بفتم السعن المهدمة وكسر اللام تماء آخر الحروف بعدهامم الن حساب امهدمة مكورة غرون متددة مفتوحة بعدها أتسالوزر الصاحب باء الدين واد عصر في سنة ثلاث وسقائة وتقلت والاحوال فككابة الدواوين الى أن ولى المسامب الحللة وأشهرت كفاية وعرضف الدولة نهضته ودوايته فاستوذوه السلطان الملا اتطاعروكن الدين بيوس البنذقداوى فى كامن شهرو يسع الاقرل سسنة تسع وخسن وسقائه معذالقبض على الصاحب زين الدين يعقوب بن الزيعر وفوض المد تدبيرا لمملكة وامور الدواة كلهائنزل من قلعة الحبل يخلع الوزارة ومعه الاميرسيف الدين بليان الروى الدواد اروسه عالاعيان والاكابر الىداوه واستبد بجمسع التصر فات وأطهرعن حزم وعزم وجودة وأى وقام بأعساء الدواتمن ولايات العمال وعزلهم من غرمشاورة السلطان ولااعتراض أحدعله فصارص جع جمع الامودالته ومصد دهاعته ومنشأ ولأيات أغلطوالاعمال منظه وزوالهاعن أوبأجها لايصدرالأمن قبله ومأزال على ذال طول الإيام الغاهرية فأكاما الملك السعدركة فان بأمر المملكة بعدموت أسه اللك الغاهر أقره على ماكان عليه في حساة والده فدر الامو ووساس الأحوال وما تعرض فأحد بعد أوة ولأسوم محكارة من كان ياويد من الاعراء وغرهم الاومسقه اقدعنه واليجدما يتعلق بدعله ولاما يلغ بدمقه ودممنه وكان عطاقه واسعا وصلانه وكلفه الامرا والاعسان ومن باوذبه وبتعلق بجندمته فخرع عن المتنفى المسكثرة وتصاور القدرى السعة معحسن ظن بالفقراء وصدى العقدة في أهل المروالصلاح والقيام عموتهم وتفقدا حوالهم وصا وأشفالهم والمادرة الى أمتنال أوامرهم والعبغة عن الاموال حتى أنه لم يقبل من أحدف وزارته هدية الاأن تكون هدية نقسر وأوشيغ معتقد بمرائ بمايصل منأثره وكغرة الصدقات في السر والعلائية وكان يستعين على ماالتزمه من ألمرات ولزمه من الكلف طالما ووقدمد حددتمن الناس فقبل مديعهم وأبرل جوائرهم وماأحس قول الرشيد الفارق نه

وقائل قال في سمان عبرا ، فتلت ان علما قيد تنسه في مناسعة فلم حسى النباء على مناسعة فلم حسى النباء على وقول سعد الدين برمروان الفارق في كابدالدرج الفنص به أيضا

يم عليا فه و يم و ماد. في المضلح المضل فرفده مجرعلى مجدب ، ووفده مضي الى مفسل يسرع ان سل أداء وهل ، أسرع من سل الدمن على

الاله أحدث في وزاوته حوادث عنامة وقاس أواضى الاملاليّ عمر واقدام وَالْحَدَّ عَلَيها مالاو صادراً واب الاموال وعاقبهم حق ماتكتير سنهم عمّد العقو بتواستمرج حوالي الذتم مضاعفة ووزى بقد وله به الصاحب غراله برنجدوالساحب و يراله ين خوضه القعنهما بأولادهما ندامنهم الانجيب صدر

راس قاضل مذكور ومامات حق صارجة جدوهوعلى المكانة وافر الحرمة في لدة الجعة مستبل ذي الحة سنة سبع وسبعيز وسعانة ودفن بترته من قرافة مصر ووزر من بعدد الصاحب رهان الدين اللهدين حسين بنعلي السحاوي وكان ينه وبيزا بن حناعدا وهظاهرة وباطنة وحقود بارزة وكامنة فأوقع الموطة على المساحبة تاج الذين محدين حنابد مشق وكان مع الماك السعسة مها وأخذ خطه بحالة ألف د ساروسية . على الديد الى مصر أيستفرج منه ومن أخه وزن الدين أحدوا بن عه عزا ادين تكملة الثمانة ألف و شاروا حيط بأسسانه ومن باوديه من احصابه ومعارفه وغلاله وطولبوابالمال وأقل من درس مدمالدرسة الصاحب غوالدين محد أبنا أنها الوزر الصاحب ماءادين الى أن مات وم الاتن مادى عشرى شعبان سنة تمان وستين وسنحانة فولهامن بعدمانية عيى الدين أحدين محدالي أن توفى ومالا حدثامن شمان سنة انتين وسيعنن وسقائة فذرش فيأبعيده المساحب زيز الدين أجدين الساحب فوالدين مجدين الساحب مياءالديزالي أنمات فيوم الاربعا سام مفرسنة أربع وسبعما وقدوس باوادما لصاحب شرف الدين وتواريها أبناه المساحب مأون تطرها وعدوسها ألدأن كانآخرهم صاحبنا الرس شمس الدين عمدين احدين عمدين عمدين عدين أحدين الصاحب ما الدين ولها بعدا يدعز الدين وولها عز الدين بعد بدرالدين أحدين عهد من عهدين المساحيد بااالدين فلامات صاحبنا شمس أفرين عد بن الصاحب للله بعث من عادى الإسم مسنة ثلاث عشرة وغماغا أغرانه وضع بعض تواب القضائيده على مايق لهامن وقف وأعامت هذه الدرسة مدة أعوام معطة من ذكر الله واقام الصلاة لا يأويها أحد خراب ماحولها وبها شخص سيت بها كى لا يسرق ما بها من أو اب ورنيام وكأن لهاخزانة كتب جلية فنقلها شمس الدين عدين الصاحب وصادت عتبده الى أن مات وتفر عت في ادى الناس وكان قد عزم على تظها الى شاطئ النبل عصر فات قبل ذلا وولما كان في سنة النبي عشرة وعما فها فه أخذ الملك المساصر فرح بنر قوق عدالرخام التي كانت بهده المدوسة وكانت كثيرة المدد حلسان المتدر وعل يدلها دعام تعمل المسقوف الى أن كانت أيام الملك المؤيد شيخ وولى الامر ناج الدين الشويكي الدمشيق ولارة المقاهرة ومصروحسبة البلدين وشذا العمائر السلطانية فهدم هذه المدوسة فأخوبات سنة سبع عشرة وأوائل سنة تخانى عشرة وثمانماته وكاتب من أجل مداوس الدنيا وأعظم مدوسة بصر يتنافس الناس من طلية الط فالتزول بهاويتشا حنون فاسكني سوتهاحتي بصعراليت الواحدمن يبويهايكن فعه الاثنان من طلبة العل والثلاثة تمتلاش أمرهاحق هدمت وسيعهل عن قريب موضعها وقدعاقبة الامور

و(المدرسة الصاحبة)

هذه المدرسة القاهو عن سويقة الساحب المدرسة ورجالها وقاع المالكة وبها وربعة وبن كاس ومن بعاد أدار المدرسة القاه ويقام المالكة وبها درم يضو وخزانة حكمة الساحب في الدين عبد الله بن على بن على بن كر وجالها وقاع المالكة وبها درم يضو وخزانة حكمة وما المالكة وبها درم يضو وخزانة حكمة وما المالكة وبها درم يضو وخزانة حكمة وما المالكة وبالمالكة المالكة المالكة المالكة وبالمالكة وبالمالكة وبالمالكة وبالمالكة المالكة المالكة المالكة وبالمالكة والمالكة المالكة ال

فاسنة سبع وغاتمن وتسمائة ومن حنتذاشهرذكره وغضص الملا العادل فلياستقل بمدكة مهد فاسنة ست وتسعن وخسما أنه عنليقدوه م استوزوه بعد العسندعة بن التعاد فل عنده على الوزوا والسااء المشاورين وبأشرالوذارة بسطوة وجبروت ونعاظم وصادر كأب الدوة واستعنى اموالهم فنزمنه التساخي الاشرف النالقانون الفاضل الم بغدادواس تشفع فاللفة الناصروا حضركا بدالي المال العدل شفعف وهرب منه القاضى عبالدين احماعيل بنالي الخباج صاحب دوان البيش والقاضى الاسعد اسعد من يماتي مساحب ديوان المال والنحا الى المائ العاهر بحل فأقاما عند وسق ما تأوم ادر ف حدان وي المسأن وين الجليس واكابرالسكاب والمسلطان لايعيادضه فيشئ ومع ذاك فكان يكثرات غضب على السلطان ويقيني عكمه وهويمته الى أن غنب في سنة سبع وسقائة وسف أنه مايع عدم فل يحقيل وولى الوزارة عوضاعت التساقى الاعزنفرالدين مقدام يزشكروا خرجه من مصر يجعيسها موأله وسومه وغلائه وكان تقليق ثلاثين جلاواً خذاً عداؤه في اغراء السلطان به وحسينواله أن يأخذ ماله فأي عليه ولا يأخذمه شيأوسارا لي آمد فأقام جاعند الزأرتني الى أنمات المال العادل في سنة خسين وسقا أفاضلت الملك الكامل عهد مزالمك العبادل لمااستية يسلطنه دارمصر بعدايه وهوفي فوبه قسال القرنج على دمساط حدراى أن الضرورة داعة المضوره بعدما كان بعاده فقدم عله فى ذى التعدة منها وحوما أفرة المادلية قريامن دمساط فتلقاه واكرمه وحادثه فعائزل بممز موت اسموعاريه الفرنج ومخالفة الامعرعاد الدين أحدى الكنطوب واضطراب أرض مصر سورة العر مان وكثرة خلافهم فنحمه وتتكفل فيصب سلالمال وتدييرالأموروسا دالي القياهرة فوضع ده في مسادرات أرماب الاموال بصر والقياهرة من الكتاب والصار وقرر على الاملاك مالاوأحدث حوادث كنرة وجع مالا علما أمذه الملطان فكثر فكنهمنه وقويت بده وتؤفرت مهاسه بحثانه الماتقفة ويددمهاط وعاد الملا الكامل الى فلعة الحل كان بنزل الله ويعلس عنده بمنظرته الذي كأنت على الخليج ويتمدَّتُ معمَّى مهمات الدولة ولم راب على ذلك إلى أن مات القاهرة وهو وزير في نوم الجعة المن شعب ان سنة انتنزوعشر يزوسقا أة وكان بعد الغورجاعالمال ضابطاله من الاتفاق في غروا سقدملا تهدته المسدور واتصاده على الرغم والرضي الجهور وأخد سرات الرجال وأضرم رمادا لم يعظر ايقاده على مال وبلغ عنسد الملك الكامل جيث أنه بعث اليه بابنيه الملك المساخ عجم الدين أوب والملك العادل أي بكر ليزوراد ف ومعدفقاماعلى رأسه قاماوا تشدر في الدين أبوالقاسم عبد الرحن بن وهب القوصي قسيدة زادفها حزراى الملكن تباما على وأسه

أولم تقم ته حق قيامه ماكنت تقعد والماوا اقيام

وضع في وزارته الأرزاق ركات بالمبا أن بعداته ألف د سارق السنة وتسارع أرباب الحواليج والاطماع ومن كان بعدال رفيات بالمبارق المبارق المبارق ومن كان بعداد أو من الرفيات وأرباب إلى المبارة إلى المبارة إلى المبارة إلى المبارة إلى المبارة إلى المبارة من المبارة من المبارة من المبارة ومن والمبارة من المبارة والمبارة من المبارة والمبارة وال

السوت وهو آخادهم وهدم هيادهم وتقريب الاسقاط وبراوالفقها، وكان لا يأخذ من مال السلطان طلب اولا أضد بناويك من المدينة المناولا المستقان فلساولا أفسد بناويك في السنة مائة أهد بناويكم من الوسط واعلى المستقان وقد بناويكان قد يقاوم الموالا كاروبيلسوا على المدينة وقد المناويكان الموالا كاروبيلسوا على المناوية وقد الموالا المناويكان والمدان في المناويكان أمروف معرفة مكان المستقال وقد عن المراولة وروف المدينة والمناويكان والمدان في قرامه المنافيكان المناويكان المناويكان والمناويكان المناويكان المناويكان والمناويكان مناويكان والمناويكان المناويكان والمناويكان المناويكان المناويكان المناويكان والمناويكان في المناويكان المناويكان والمناويكان المناويكان والمناويكان المناويكان المناويكا

# الذا حترت امرأ كاحذر عداوته ، من يزرع الشواد الم يصديه عنبا

وينشدكتيا

ود عدوى مُ تزعم الني ، مديقكان الرأى عنك لعازب.

واخفه مرة هم ضمن حق هر مقوصد ثبه النافش وهو في عبلى السلطان بنفذا الاشفال فداتا و والأولو بسنه اله الارض حق ذهب و هوكذا وكان يتمزز على المالوان الجسارة وتضال وسامعي با بدمن فضا الملل وصعحه المنسان والمحتمد ومعهم المنسان والمحتمد ومعهم المنسان والمحتمد المنسان والمحتمد ومعهم المنسان والمحتمد والمحتم

### ه (المدرسة الشريضة) ه

هذه المدوسة بدوب كركامة على وأسمادة الجودوية من القاهرة وففها الاميرالكب والشريف فخوالدين أونصراسهاعيل بنحصن الدواة غرالمرب ثعلب بن يعقوب بنسلين أبي صل دحية بن جعفر بن موسى بن ابراهم بناسم اعدل بن معفون محدين على ين عبدالله بن معفر بن أبي طالب رضى الله عنه المعفري الزفي أمراه أج والزائز ين وأحداهم امصرف الدواة الابوية وغتف سنة انتي عشرة وسقاتة وهي من مداوس الفقهاء الشافلية ، قال ابن عبدالفا هروبرى الله وينها حكاية مع الفقيه مسياء الدين بن الورّ الدودلث النا الما العادل سف الدين أما يكريهن ابن أوب الماه المصروكان ووحلها على أنه فائب المال المصور محد ابن العزيز عفيان بن مسلاح الدين توسف فقوى عليه وقصد الاستبداد ما لملاث فأحضر النباس للبلق وكأن من جلهما لغقيه ضبياء الديزين الورآق فلباشرع الناس في الملف فال الفقه صبياء الدين ماهذ الملقب الامس حلفتر المنسور فأن كأنت تلث الاجمان اطلة فهذه واخالة وان كانت تلات صيحة فهذه واطلة فغال الصاحب صق الدين أين شكر للعادل أفسد عليك الامو وهذا الفقنه وكان القفنه لم يحضر الى اين شكر ولاسلم عليه فأحم ألعادل والحوطة على جسع موجود الفيقيه وماله وأملاكه واعتقاله الرصد مرسماعله فنسه لانه كان مسعده فأقام مُقَّةُ مَسْنِينَ عَلَى هُذَهِ الصُورَةُ عَلَى كَان في يعض الايام وَجِدعُرَةُ مِن المَدِيمِينِ فَصْر الحدد الوزارة ما تضاهرة فبلغ المادل حضوره غرج المعفقال له النف اعلواقه اف لاحالتك ولاار أنك أت تقدمي الى الله في هذه الدّ وأعابعدك اطالبك بعريدى اقدتصالي وتركه وعاداني مكاته فضرالشريف تقرالديرين تعلب الياللا العادل فوجده متألما حزيثا فسله فعرفه فقال بامولاناولم تجزد السم فىنفسك فقال خذكل ماوقعت الحوطة عليه وكل ماا يخرج من أنبرة أمملاكه وطب شاطره وأما الفقية منيا الدين فانه أصبع وحضرت المهجا عنسن العلية نهرا وقطه فقال لهم وأس البارحة الني على لقعطه وسل وهو متوان كون غربت على بدوبول من أهل حق صعم النسب فعيناه في المدين والمناه في المنام تقال باسب عن الترافة وانكشفت من الشريف ابن تعلب ومعه الموبعود كله ظل حضر عزفه الجداعة النام تقال بلسيدى التهديمي الدوسيم الملك وقف وصد فقشكرا لهذه الرفياو خرج عن كل ما ولك وكن من بعاد ذلك الدرسة الشريف لا يما كانت مسكنه ووقف عليا الملاك وكذلك خول في يقد ومات وكذلك خول في غيرها ولم عمال القديمة على العادل ومات المال العادل بعدد الدومات القيد وعد بعد ومات الشد عدمة وسعائة

ه (المدرسة الساطنة) ه عده المدرسة بخط بن التصرين من القاهرة كان موضعها من حلة القصر الكير الشرق في فيه المال المال غيرالدين أفوب والكامل عجد من العادل أي بكرين أبوب ها تعالدرست فأشدة مدم موضع هذه المدارس فَ قَطَعة مِنْ التَصْرِفُ الشَّعْسُرِ ذَى الحِّة سنة تسم وثَلا ثن وسَمَا يَهُ ودلَدُ أَسَاس لَلْد ارس فَي والم عشروسم الا خرسنة أربه من ورثب فيا دروسا أرعة الفرقها والمنقن الئ المذاهب الارسترق سنة احدى وارسن وسقائة وهو أقرل من عل مارمصر دروساأرسة في مكان ودخيل في هدد المدارس باي القصر المروف ساب الزهومة وموضعه قاعة شيرًا طناية الاكترم اختط ماوراه هذه المدارس فيسهنة بشروشه بن وسقائة وبعل حكوفاك المدوسة المسآخة وأقل من درس مامن الخنابة فانتي النضاة شوس الذين أوكر عدين العبماد الراهم بنعد الواحد بنعل بنسر ووالمقدس النيل المسالي وفي ومالست الشعشري شة السنة ثمان وأرهب وسفائه المامالك المعز عزالاين أسك التركاني الامرعلاء الدين الدكين البندقدارى السالمي فأيله السلانقيد بارمصر فواطب اليلوس بالمداوس الساط بقعد فممع فوابداد العدل وانتصب لكشف المغالم واسترجلوس مبها مذتم ان الملك السعد ناصر الدين عجد يركه نسآن ابن الملك الطاهر بيوس وتف الساغة التي تصاهها وأماكن بألق اهرة وعدينة الحلة الغرسة وقطم أداض بوالربالاعال المنزية والاطفصة على مدوسين أوبعة عندكل مدرس معدان وعدة طلبة وماعتآج اليه من أثمة ومؤذين وتومة وغوناك وبت وغف ذلاعلي وكانس التناةتن الدين عدين المسين بزوزين الشافي ونغذ مكاني المتمساة شمر الدين أبو للركات عدينها لقه بنشكر المالكي وذلك في سنة سبم وسبعين وسهالة وعي ارمة وقفها الى الوم فلا استكان في وما بعد مادى عشرى وسع الاقل سنة ثلاثن وسبعما المرتب الامرحال الدين أغوش المعروف نائب العكران حال الدين الغزاوي خلسا الوان الشافسة من هذه المدرسة وجعل افك كل شهرخسس دوهما ووقف عليه وعلى مؤذمن وتفاجاريا فأسترت الخطبة هذاك الى ومشاهذاه (قبة للساخ) هذه القية بصوار للدرسة السالمة كان موضعها قاعة شيز المالكة بنهاعمية الدين والدة خليسل شعرة الذر لاجل مولاها للك الصاخ عيما اذين أوب عند ما مات وهو على مقاتل الفرج بناحية للنصودتف لية التعفسن شعبان سنة سبع وأرجين وسقائة فكفت ذوجته شحرة الدرسوته خوافا من الفرج والمعلم ذالة المعاسوى الاعر غرالين ونوسف بنشيز للنسوخ والعلواش جأل الدين عسي خقط فكماموه عنكل أحدوشت امورالدوة على الهاوشهرة الدرتف الناشروالتزاقيم والكتب وطلها علامة بخط خادم يقال فسهدل فلايشك أحدق أنه خط السلطان وأشاعت أن السلطان مسور المرض ولايمكن الوصول المه فليجيسر أحذأن تفوه عوب السلطان الى أن انفذت الى حسن حسك مفاواً حشرت المائد المعلم ورانشاه بالساخ وأماللك الساخ فان عمرة الدرة أحضرته في حراقة من المتصورة الى قلمة المروضة عماما مدينة مصر من غيران يشعر به أحد الامن إيسته على ذال غوضع فى قاعة من قلعات قلعة الروضة الى يوم الجعة السابع والعشرين من شهررجيسنة عُلن وأربعن ومقا تعققل المحذه المتبة بعدما كأت شهرة الأرك تدعرتهاعلى ماجى عليه وخلفت نفسها من سلطنة مصر وزنات عنااز وجهاعزالدين أيبال قبل ظافنته اللا المعزايات وتزل ومعه الملك الاشوف موسى ابن الملك المنعود وما ترالمساليك العرية والجدار يتوالامراء من فلبة المبل الى علمة الروضة وأخرج المات المسالح في الوت وملى طبه بعد مسلاة المعة وسار الامراء وأهل الدوة قداسواالساخ وناعله وفعام المالك شعور رؤيهم وساروا بالى عددالتية فدفن لية السبب

فأصبح المطافات وزلاا لمي التبقوص حرائف الوسال والمسالدة في الدوة وكلفة الناس وغلت الاسواق بلتسام وصدر وعلى عزاملك السالج بين التسرين بالخفو استدنالان آيام آمر ها يوم الاثنية ووضع عند المشرسة الدوق كاب وقضه المشرسة المترفقة المروقة بيا المشرسة المترفقة المترفقة المترفقة المترفقة المترفقة بين بين من الوقية بين بدهم الماليون وها المسينة ول الادب حال الدين المترفقة والمترفقة بين بحدث عربية إلى التسام بن غضر الواسطى المروف بين المترفقة بين بحدث عربية إلى التسام بن غضر الواسطى المروف المترفقة بين المترفقة بين التسام بين وقال الدين المتسام متباللة المترفقة التسام بن عقول الدين المترفقة والمترفقة المترفقة المترفقة المترفقة بين المترفقة التسام بن عقول الدين المترفقة ا

> نيت لاراب الساوم مدارسا . التجويهامن هول يوم المهالا وضافت عليد الارض المتل منزلا . تصل به الاال جنب مالا

وذات آن هذه التبة الورفيها تعرف الساخ عج الورة لا وإن التغياء المالت ين المتنون الى الاملهما الثابن المدوني لقدمنه تقسد التورية بماك الاسام المشهوري ما الشيازين الناواعات الحديث

ه(المدرسة الكاملة)ه

عنه المعوسة بشؤين القصر يزمن القاهرة وتعرف عداد الحديث الكاملية أنشأها السلطان المائالكامل الصر الدين عدان للله الصادل ألي بكريناً ويبنشادي بنحروان فسنة النيز وعشرين وسقالة وهي الفي دار علت العيث فان أقل مزرى دارا على وجه الارض للا العدل فو الدين عود بنزكي بدمشق غرض الكامل هـ فد الداد ووقفها على المستفلين الحديث التبوى تنم من بعدهم على الفقها والشافعية ووقف عليا الديم الذي بصوارها على المانش ومن الدال الدرب القابل البالم الأخر وهذا الدرم من انشاه الما الكامل وكان موضعهمن وخة القصر الغرق تمصارموضعايكنه القماحون وكان موضع للدرسة سوقا الزهق وداوانموف الانكسول وأقول من ولى تدويس الكاملة الماغظ أواللطاب عرين المسن منعل ابندسة فأخوه وغروعملن بزالمس بزعل بزدحية فالخافظ عبدالعظيم المنذرى فالرشد العطار ومارحت بدأعيان الفقهاء الدأن كانت الحواحث والحن منذسة ست وعائماته فتلاش كاللاشي غوها وولى تدريسهاصي الإشارا الاناس الابالسورة ولايتاذعن البعة الابالنطق واسترفيا دهرالايدرسيها حَيْدُ مِنْ أَوْكَادُتْ تَنْسِي دروسها ولا حول ولا فوقالا والله (الله الكامل) ناصر الدين أبو المألى عدين للك العادل سيف الدين أبي بكر يحدب غيم الدين أوب بزشادى بزحروان الكردى الأبوى خامس مأوك ف أون الاكراديد بارمصر ولدف شامس عشرى رسم الاول سنة مث وسيعين وخسم التوسط الماللك العبادل على الاد الشرق فلياستولى على علي تعصرهم الملا البكامل المبالقيا في سنة ست وتسعن والمسائة ونفيه ألوه فأساعتهد بارمصر وأقطعه الشرقية وجهدوك عهده وطف االاص اعوا مسكنة ظمة الملوسكن العادل في دار الوزار تعالق اهرة وصاري كهديا ومصرمة وغيدة المال العادل سلاد الشام وغيره أبغرده خليامات الملائا العبادل ملأد المشيام استقل المك الكامل يمليك مصرفي بديادي الأسخ مسينة مس عشرة وسمالة وهوعلى عمارية الفرنج المزاة العمادلية قريسامن دمساط وقدما يحاالم الفرق فنت انتسالهم معما حدث من الوهن عوت السلطان والمرت العربان بواس أرض مصرو كثر خلافهم واشتد بشروهم وقام الامرعادالين أجدان الاموسف الدين ألى المسن على ين أجد الهكارى المروف مان المشطوب وكأن أبيل الامراء الاكلروة انتق من الاكراد الهكار بتريد خلع الماك المكامل وغلل أخنه الملث الف أرابراهم بن العادل ووافقه على ذاك مكتبرس الامرا مرا مرا على مدال كامل بدامن الرسال ف الدل جريد توسلومن المادلية الدائمومطنا موفرال بهاواصع المسكر بغيسكان فركب كل واحد هوا دوا بعزج والمعمنهم على آخر وترشيحوا أتغيالهم وصائر مامعهم فأختم الفرنج الفرصة وعبروا الى برد مساط واستولوا على جسع ماتركه السلون وكان شأعظ ماوم المائد الكامل عفارقة أوض مصرم ان الله تعالى بنده وتلاست والمساحسكر ويعد ومعزقدم علوا أخورا للا المغلم صبي صاحب دمثن بأشوم فالمستد منده بأخمه وأخري ابدا لتشكوب من المسكولل الشام تها في المنا أوابد الما المولذ الاوسة بالشام والشرق يستنفرهم

لجها دائر هج وكتب الماث الكامل الم آخية الماث الانرف موسى شاديستمنه على الحضودومة والمنكابسة : بية الابسات

باسعدى ان كتن حداسه في و فاته من بغير تلبت ووقت واستخاصات مرقلا أوروجنا و بعبتم في صيرها و تعدف واطوالم النامل ما استخصالا أن و الأعمل بالباللث الانرف واقر السلام عليه من عبدله و منوقع المدوسين وسل والملف واذا وصلت الى حداد ضليله و عن بحسين وسل والملف الانتات عبد لا عن المسادة فلت أن ما بين كل مهند ومنش أوسط عين المسادة فلت أن و طاف الشامة في عاص الموقف أوسط عين المسادة فلت أن و طاف الشامة في عاص الموقف

وجد الكامل ف قال الفرج وأمر مالتفرف دارمصر وأتد الاولامن الاطراف فقد واقد الغذالفر فإلدمانا بعد مأحاصروه استة عشرتهم اواتنن وعشرين وماووضعوا السف ف أهلهافرحل الكامل من أشوم ونزل بالمنصورة وبعثنيسة تفرالنياس وقوى القرهج حق يلفت عقبتم فحوا لماثتي أفن واجل وعشرة آلاف فارس وقدم عامة اهل أرض مصر وأتت الصدات من البلاد الشامية وغرها فسار السلون في جمع عظيم الى الغياء بلغت عددة فرسائه مخاصة فكوالارسن ألفا وكأت بن الفريقن شطوب آك الى وقوع السلم وتسلم المسلون مدينة دمياط في تأسع عشرى وحب سينة ثمان عشرة وستمالة تعدماً أقامت سدالفر بيح سينة وأحد عشرشهرا تنقس سنة أيام وساوالفرنج الى بلادهم وعاد السلطان الى ظعة الجبل وأخرج كشرا من الامراء الذين وافتوا ابن المنطوب من القاهرة الى الشام وفزق أخيازهم على عمالتك شفتوف من أمرا ثه ف سنة احدى وعشرين يملهم الى أخيه المال المغلم فقيض على جاءة منهم وكانب الماه المال الاشرف في موافقته على المعظم فقويت الوحشة بن الكامل والمعظم واشتة خوف الكامل من عسكره وهمة أن بضرح من القاهرة لقتال المعظم فليعسر على ذات وقدم الاشرف الى القاهرة فسر بذات سرورا كثيرا وتحالفا على المعاضدة وسافر من التهاهرة فما أل مع المه منام تعدر الكامل في أحرره وبعث الحيما الغريجي يستدعه الى عكاوو عدم بأن يمكنه من بلادالساحل وتصديدال أن يسفل سر أخب المعلم فلابلغ ذال المظم خاب السلطان جسلال الدين اللوارزي وبعث يستعد بدعلي الكامل واسلل الله الفياضك المل غرج الكامل من القاهرة ريد محارشه ف ومضان سنة أربع وعشرين وسارالي العباسة شعاد الى قلعة المبل ومض على عدة من الاصراء وعماليك أيه لكاتبتهم المعظم وأخنى في العكرة انفى موت المائ العظم في الحذى القعدة وقدام ابته المائ الناصر داود بسلطنة دمشق وطلبه من الكامل الموادعة فيعث المدخلعة سنية وسفقا سلطانيا وطلب منه أن بنزل أوعن نلعة الشويك فامتنع الساصرمن ذلك فوقعت المنافرة منهسما وعهد الملك الكامل المامنه الملك المسالح يمجم الدين أيوب وأركبه بشعار السلطفة وأتزاه بدار الوزارة وغرج من القاهرة فى العساكر ريددمشق فأخذنا بلس والقدس غفرج الناصر داود من دمشق ومعه عيه الاشرف وسارا الى الكامل بعالمان منه السط فلابلغ ذال الحسكامل وحلمن فالمسريد القاهرة فقدمها الساصروالاشرف وأقامهما الساصر وسأوالاشرف والجاهد الى الكامل فأدرهكاه شل العوزفأ كرمهما وقزرمع الاشرف اتتزاع دمشق من الساصر وأعطا ها الاشرف على أن حكون الكامل مابسن عقبة أفيق الى القاهرة والاشرف من دمشق الى عقبة أفيق وأن يعن عماعة من ماوارين أوب فانفق تدوم الماك الانبيطور الى عكام استدعا الماك الكاملة فصرالكامل فامره لهزمعن عارشه وأنسد يلاطفه وشرع الفرنج في عمارة مسيدا وكأت مشامفة بين المسلين والفرنج وسورها مواب فلما بلغ الشاصرموافقة الاشرف الكاءل عادمن المسال دمشق واستعد المرب فسادالسه الاشرف من تل العموز وساصره مدمشق وأعام الكامل تل العموز وقد ورط مع الفريج فرا يجد بدا أمن اعطائهم القدس على أن لا يعدد سوره وأن سي العفرة والاقدى مع السلين ويكون مسكم قرى القدس الى المسلمة وأن القرى التي فعما بين عكاويا فاو بيز ادوالقدس الفر في وافعقدت الهدفة على ذالسَّالة عشر سنين وحسة أشهروار بعن ومأولها ثامن سع الاول سنة ست وعشرين ونودى

فالقدس بفروج السلين منه وتسلعه الحالفر فيخ فكان أحرامه ولامن شذة البحكاء والصراخ وخرسوا بأجعه مضادوا الى غنيرا لتكامل وأذنواعل مآبه في ضعروت الاذان فشق على وذك وأخذمتهم الستور وقناد بل الفضة والاكات وزوهم وقبل الهسم امضواحت شئم فعنلم على السلي هداوكار الانكارعلى الل المكامل وشنعت المقبلة فسيه وعاد الانوطو والى يلاده بعدماد خل القدس وكان مسيره في آخر جدادي الأسوة سنة ستدوعشرين وسرالكامل الى الآكاق مسكن فلوب المسلم وانزعا يهدلاخذ الفرنج القدس ورحلمن تل المعوزر مددمشق والاشرف على محاصر عاغتف القسال واشتد الامرعلى الساصر الح أن راى فى اللل على المقد الكامل فأكرمه وأعاده الى ظعة دمشق ويعشس تسلهامنه وعوضه عن دمشق الكرانوالسويك والسلت والطقياه والاغوادوابلس وأهسال التدس تمزلة الشوط فالكامل معقدة بماذكونسط الكامل دمشق فأقل بثعسان وأعطاها للاشرف وأخذمنه مأمعه من بلادالشرق وهي سوان والرهاوسروح وغر ذاك ترسادا لكامل فأخذها ووجهمنها فقطع الفرات ترسادالي جعروا لرقة ودخل وان والرها وزتب أمورها والتذا ارسل من ماردين وآمدوا لموصل وأريل وغيردان واقت أوالطية عاردين وبعث يستدى مساكر الشام انتال اللواردى وهو يفلاط فروحل الكامل من حرّ أن لامور حدثت وسار الى مصرف خلها في شهرو حب سنة سع وعشرين وقد تغير على ولده المال الصالم عمر الدين أوب وخامه من ولامة المهدوعهد الحالية الملك العداد ل أى مكر ترسادالى الاسكندرية في سينة ثمان وعشرين ترعاد الى مصروسفر بعرالتيل فسابن المتساس ويرسمسروعل فعيسه واستعيل فعه الماوك من أعاد والاعراء والمندف إدالماء داعًا فياين مُصرُّوا لِمُسَاسُ والْكَسْفُ الدِّمْعُ ابِن المُسْاسِ والمعرَّةُ فَأَمام احتراق النيل وخوج من الشاعرة الى بلاد النَّسام فآخر جادى الاسر مسنة تسع وعشرين واستنف على دباومصرابه العادل وأسكنه ظعة المبل وأخذ الساط معه فدخل دمشق من طريق الكرا وخوج مهالقتال التروجعل ابدالساع على مقدمت فسار الى حران فرحل التقرعن خلاط تررحل الى الزهباو سأرالي آمدوفا زلها حتى أخذها وأتعرع ابنه الصبالو عيد كفا وبعثه البه وعاداني مصرف سنة ثلاثين فتسم على عدة من الامراء مُرْج في سنة احدى وثلاثين الى دمشق وسارمنها ودخل الدربند وقداعينه كثرة عساحكره فانهاج معه عمانية عشرطلبا لمانية عشرملكا وقالهذه العساكرة عبسم لاحدمن ماوا الاسلام وترك على التهر الازدق بأول بلداروم وقد تراث عساكر الروم وأخذت عليه وأس الدرندومنموه مصراتا الاقوات عنده ولاختلاف ملولي الوب عليه ورحل الى مصروقد فسدما منه ومن الاشرف وغره وأخذمك الروم الهاوح انعالسف فتبهز الكامل وترجيهساكه من القياهرة في سنة ثلاث وثلاثين وسار الى الهاوفازلهاسة أخذها وعدم قلمتها وأخذ مران معدقت ال شديدو بعث بمن كان فيهامن الروم الى القاهرة في المقبود وكافواز ادة على ثلاثة آلاف نفس عُروع الى دنسر وعادالى دمشق وسادمها الى الشاهرة تدخلها في سنة أربع وثلاثين مُ خوج في سنة خس وثلاثين وترل على دمشق وقدامننعت عليه فضايتها حق أخذها من أخمة الماك الساع اسماعيل وعوض عنها بعليك ويصرى وعزهمافى اسرعشر جدادى الاول ونزل القلعة وأشذ يتمهز لأخذسك وقدنزل وزكام فدخل فأسدائه الحمام فاندفت المواد الى معدة فتورم والرتدف معى فنهاء الاطباء عن التي وحدروه مندف ليصم وتضأفات لوقته في آخربها والاربعدا حدى عشرى وجب سنة خس وثلاثين وسفاقة عن سنن سنة منها ماسكه أرض مصر هوأر سنسنة استدفها اعدموت أسهمدة عشر بنسنة وجسة وأرسنوما وكان يعب العلوة عله ويؤثر عالسته وشنف بسعاع المله يث النبوى وحدث وين دار الخديث الكاملية بالشاهرة وكأن شأظر المطاء ويخضه بمسأثل غرية من فقه وغوفن أنباب عها منلى عنده وحسكان يبت عنده بظعة الجبل عدة من أهل العلم على أسرة بصائب سر مر منسيام رو وكان العمل والادب عنده فعاق فتصده الناس اذاك وصار بطلق الارذاق الدارة لن بقيد وأهذا وكان مهاما حاذما سيد الأاى حسن التدبر عفيضاعن الدماموكان ياشرامور علكته بنفسه من عراعقاد على وذير ولاغيره ولم يستوزو بعدالصاحب صي الدين عنداقه بزعلى بنشكر أحداوا نماكان متدب متارماتد بوالاشفال وصصرعند مالدواو برويحاسهم بنفسه واذاا بندأت زيادة النيل مربح وكشف أسلسودورت الأمرا العمله أفاذا انتهى على المسووحي فانيا ونفقدها بقدة فان وقد فيها على خلل عاقب متوليها أشدا العقو به فصرت أرض مصرف أيامه هما وتسلمة وكان يقرأ موالمسال كون وهيز مصرف أيامه هما وتسلمة وكان يقرأ موالمساكون وهيز مصرف أيامه هما وتسلم في عالى المرافقة المسائلة في معالم المسائلة والمسائلة وا

انم سكنم فوادى وهومنزلكم ، وصاحب البيت ادرى بالذي فيه

وقال 1 الليب سلم الدين أبوالنُصر بوجس بن أبي حليقة في اليوم الذي مان في من كيف فوم السلطان في للته فأنشد

ياخليل خبرانى جسدى • كيف طم الكرى فانى نسيت ودفن أولا بقلعة دمشق م نقل الى جوار جامع في أمية وقبره هسالا رجه القاتمالي

### ه(المدرسةالصرمية)،

هذه المدوسة من داخل بلب الجلون الصغيرالتوب من دأص بو يقة أسرا ليبوش فيما منها وبن الجامع الحاكي. يجوار الزيادة شاها الاميرجه الى الميزشوج بن صوماً حداً عمداً الملك السكامل بعدين أبي بكر بن أيوب ويوفى في تاسع عشر صفرصنة سند وكلاتين وصفائه

### • (المدرسة المسرورية) •

. هـ نده المدوسة بالقداهمة واشخل درب شعبى الدولة كانت دارشيس اشواص مسيرود تأسد شدام التصر خصلت مدوسة بعدوغاته وصبته وأن يوتف الفندق الصغير عليها وكان بسترود عن احتص بالسلطان صساح الذين بعدمونه وتولى ذائه القدائق كالماله بن خضر ودرش غيها وكان مسرود عن اختص بالسلطان صساح الذين ويرض بالقرافة الى جائب مسعد ء وكان فه بروا حسسان ومعروف ومن آثاره بالقاهرة فندى يعرف اليوم يشنان مسرود العشفت وله ربع بالشارع

### \*(الدرسة القوصة)

هـ ذه المدوسة بالقاهرة في درب سبيف الدولة بالترب من درب ملوسيا أتشأها الاسمرالكردى والى قوص

> بينشة في ألاصل

# ه (مدرسة بعارة الديلم) ه

### ه (الدرسة الظاهرية) .

هذه المدوسة القاهر تسن جهائة خط بين القصر بن كان موضعها من القصر الكبير يعرف بقياعة الشهر وقد تقدّم وقد تقدّم و ذكر المسكرة في أخيادا لقصر وعداد خل في هدنه المدوسة باب الذهب المذكور في أنواب القصر طاباً وقع المالة القريب المالة المن المالة والمن القشمة والمن المالة والمن القشمة في مركل بيت المال وقوم فاعة الخيم هدف وابنا عها الشيخ بحيل الدين مجدد بن العبدا والمها القدمي "شيخ المنابلة ومدوس المدوسة المساحدة التحديث نها عها المذكور السلطان فأصر بهدمها وبنا موضعها مدوسة فا شدى بعدارتها في أف ربعت المنابلة والتوسية وستمائة وفرغ ضبافي سنة التين وستمائة وفرغ ضبافي سنة التين وستمائة وفرغ شبافي سنة التين وستمائة وفرغ ضبافي سنة الالمير حدال الدين بمن معمود المسلطان الدين بمن معمود وأن لا بستعمل فيه أحدا بفراً جو ولا يتقس من أجوه شدا فل المستكان يوم الاحد نامس صغير سدنة انتين وست في أو المن وستانة المستكان يوم الاحد نامس صغير سدنة انتين وست في وستانة المجتمع ألم المنطقة في الوان منها المنطقة والمنطقة المنافقة في المنطقة ال

ملك له في الصفر حب وأهله ه فقد حب لسرفه ملام فتسدها للساهد وسسة شدا ه عراق الهائس و ما تواند و و التنام تلام ولانذ كرن بوما تلامسة لها و فلسريساهي ذاان النام تلام ولانذ كرن ملكا فيدس ماك ه وكل ملك فيديه غالم ولما الشاما زوزت كل يهمة ه حق لاحميم فاستونلام وقدرنت كاروض فالمن اتأت ه بأن يده في التوال تجام الم تر محرايا كام وقال الشيخ حال الفرز و من نا الفداد كام وقال الشيخ حال الهرز و من نا الفداد كام

هد الماول حال والخلفاء و قاغر فان عمل الموزاء قات الذي أمراؤه بين الورى و مشل المول وجنده امراه ما تزيف الماق باحد و فيملت عمد عد الفصله وترفت لعلام خومد ارس و حلت بها العلاء والفصله يق كايق الزمان وملكه و في له وخلسديه فناه كم الفرج والتشار سايه و وسل ساها العفووالاعقاء وطريقه ليلادهم موطوع و وطريقهم ليلاده عفراه داسنة الدنيا ودام عنداه و ماقيل الاصباح والاسساء داسنة الدنيا ودام عنداه و ماقيل الاصباح والاسساء

قَالُمْ غَعُولًا التُلاَثَمَنُ انسَادَهُمْ افْسَدَ مَعْلِمُ اللّٰمِ وَكَانِ وَمُلْسَمُودَ اوْسِطَهِا الْوَافَ ك على امهات الكتب في المُ والهُ وموق عجائبها مكتبا تعليم أنها م ألسلون كاب اقد تعلق فا برى لهما بغرايات والتكبيدة والرقف عليه ارمع السلطان ارجائب ويه في الإبار، ويه توابد الفرح عرف ذاله الله عالم الموجه في المناصرة عمل وقت هذا الربع محتة الموجه في الما تحت الربع وكان ويها كبولياكم، فريست عقد دور فا تعمر وقت هذا الربع محتة حواتيت هي الاكتراث على الأسواق والناس في كاها ما يقد عليه وتنافسرونها تنافسار تفعون في المنافسة المنافرة والمنافسة ويتنافس المؤلفة والمنافسة منافرة والمنافسة والله المنافسة والمنافرة الالمنافسة والمناورة عن عليها والادا لتناهم في معامون عنه والله عادة الامورة المنافسة والمنافرة الامورة المنافسة والمنافرة المنافسة والمنافرة المنافرة المنافسة والمنافسة والمنافرة المنافسة والمنافسة والمنافسة

ت (الدومة النصورية) ه

هذه المدرسة من داخل واب المارستان الهسك بوالمنصوري بضابين التصرين بالتماهرة أتشأهاهي والقبة

اتى قبياهها والمنادستان الملائلت لتصورة لاون الائق "المسالجي" على يد الامدومة الدين شغرالشعاعى" ودتب بها دومنا أربعة لغوانف المنتها -الادبعة ودومساللعلب ودتب التبق وديساللعديث النبوى" ودومسالتفسير الترآن الكرم وميصنا وكانت هذه الندا ديس لا يقيبنا الأجيل الفقها -المنتم يرتم عن الوح كافيل

تسترالتدريسكامهترس و بلسديسي بالنستية المدرس غترلاهـــل العدلم أن يتناوا و ستت قديمشاع في كلايجلس تندهزات ستى دامزهزالها و كلاهاوستى سامها كلامفلس

و (النية النصورية) هذه القدة تبدأ المدوسة النصود به وها بعضامن داخل باب المرسنان التسووية وهي من أعنه المبانى اللوسكة وأجلها تعدراو به القرفسية المالة النصورسة الدين المبان المرجد به المالة التصورسة الدين المبان المرجد به الابرائية المسافية المالة المرجد به الابرائية المسافية المالة المرجد به المرائية المالة المرجد به المرائية المالة المرائية وهذه الفاقة المرائية المائية المائي

أَرَى أَهْلِ اللهِ اذَالِوقُوا ﴿ بَوَا تُلِدُ اللَّهُ الدُّالِ بِالْعَفُورِ أَوَا الإساهاة وتنها ﴿ عِلَ الفَرَاحِينَ فِي السَّورِ

وفي هدنده الشة دروس للنغهاء على المذاهب الأربعة وتعرف بدروس ونف الصالخ وذلك ال الملك الصالح عماد الدين اسماعيل بنعدين قلاون قسدها رةمدوسة فاخترمته المنية دون بغرغ غرضه فشام الامع آرغون العلاق زوج أمه في وقف قرية تعرف عده شدا الحام من الاعدال الشرقية عن أمَّ الملك الصالح فاثبته بطريق الوكاة عنها ورنب ما كأن المائد المسالم اسماعيل قرره في حياته لوأنشأ مدرسة وحعل ذالث الاسرار غون عرسا لن يقوم به في القسمة المتصورية وهو وقف جلسل يتصم لمنه في كل سنة محوالا ربعة آلاف ديسار دهما مُلاكات الحوادث وخربت الناحية المذكورة تلاشى امروقت الصالح وقد الى الموم بقية وكان لامل تدريس دروسه الاقضاة القضاة فوليه الآن الصيبان ومن لايؤهل لوكان الانصافية . وفي هذه التبة أيضافراء يتناوبون القراءة بالشبابيك المطة على الشارع طول الخيل والتهازوهم من حهة ثلاثه اوعاف طَاتَفَة من حِهِة وَثِقَ الماكَ الصَّاعُ أَسمَاعِلُ وطائفة من جهة الوَّقْ السَّيْقِيُّ وهومنسوب الى الملك المنصورسية الدين أي بكران المال الناصر عدين قلاون • وجد مالقية المام والسيسل بالخدّام والقراء وغرهم الساوات انانس ويفتح أوناب فعابن التبة والهراب بدخل منه من بعدل من التأس تريفني بعدا تفضاه المُسلاة ، ومند القية خزانة حلسلة كان فياعد تأجال من الكتب في الواع العاوم عماوقه المك المنسوروغيره وقد ذهب معظم هـ ذه الكتب وتفرق في ايدى الساس . وفي هـ ذه القية خرالة بها اساب اكتبور بنبأولهم فزاش معلوم بعاوم لتعهدهم وتوضع مأ يخصل من مال اوعاف المارسة أن جذه المتبة تحت ابدى الخذام وكأنت العادة اتماذا أشرالسلطان أحدامن أحراء مصروالشيام فانه ينزل من قلعة الجيل وعليه التشريف وألشر يوش وقائدله المقاهرة فيؤالى المدرسية المساطية بين القصئرين وعل فهك من عهد سلطنة المزابك ومن بعد مفتقل ذاك الى القبة المنصورة وصاوالامع يعقف عند القير المذحسكور ويصفر تعليفه

صاحب الخباب وغذأ سعطة جللة بهذه القمة غريصرف الامعرو يجلس في طول شارع الناهرة الى العلمة أهل الإغاني لتزفه في مزوفه وصعوده وككن هذا من حلة منتزهات القاهرة وقد مطل ذلك منذا تقرضت دولة عي قلاون ه ومربطة أخبارهذ والقبة أنه لماكان في وم الهيس مستقل الحرم سنة تسعن وسنقاته بعث الملك الاشرف صلاح الدين خلل بنقلاون بجملة عال تصدق فهذه التبة م أمر بقل أبه من القلعة غرج سار الامراء ونات السلطنة الامر سدوا دوالدين والوزير الما آحب شمر الدين محدين السلموس التنوخي وحضروا مدملة العشباء الأنترة ومشوا بأجعهم تدام تاوت المال النصور الى الحامم الازهر وحضرف القنساة ومشاع الصوفية فتقدم فاض القضاة تق الدين بندقيق العيدوصلى على الجنازة وكرج الجسع أمامها الى القية المنصورية حتى دفن فيها وفلك فيلسلة الجعة ثاني الحزم وقبل عاشره شعاد الوزر والسائس من الدهليز خارج القباهرة الحالقية المنصودية لعبيمل مجتمر بسبب قراءة ختمة كريمة في ليلة الجعمة ثامن عشري صفر منها وحضرالمشا يخوا لقراموالقضاة في جعرمو فور وفزق في الفقراء صددًات حزية ومدَّب أحملة كشرة وتفرتت الشام اطعمتها حتى امثلات الايدى بماوكات احدى السالى الغر كثر الدعاء فها السلطان وعساك الاسلام مالنصر على أعداما لملة وحضر الملك الاشرف بكرة وما بلعة الى القية المنصورية وفرق مالا كثيرا وكان الملا الأشرف قدبر ذبريدا لمسعولها والفرنج وأخذمد ينة عكاف اداذاك وعادني العشرين من شعبان وقد فتم اقعة مدئية عكاعنوة بالسبف وخرس أسوارها وكانء وره الحالقاهرة من باب النصر وقد زخت التساهرة زُنة عنلمة فعنسدما باذى ماب المبارسية ان نزل الى القيبة المنصورية وقدعمت بالتضياة والاعسان والقرا أوالمسايخ والفيقها وتلقوه كأبهم بالدعاء حتى جلس فأخذ القراء في القراءة وقام يحم الدين محدث فتر الدين عجد بن عبدالله بن مهلهل بن غناث بن نصر المعروف ابن العنبرى الواعظ وصعد منبرانسي أو فيلس علمه وافتتر غشد قصيدة تشقل على ذكرا فحهاد ومافيه من الاغر فليسعد فهها بحفاوذاك انه افتتعها بقوله

رروالد كوتف على قريبما ، فكان بك قد نقات الهما

فعند ماسيم الاشرف هذاالمت تطهرمنه ونهض فاغياوهو يسب الاموريد واناتب السلطنة لشذة حنقه وقال ماوجد هذاشما بتوله سوى هذا البيت فاخذيدرا في تدكين منقه والاعتذار له عن ابن العنرى بأنه قدا تفردنى هذا الوقت يحسسن الوعظ ولاتفتراء فحه الاائه لم يرزق معادة في هذا الوقت في مغرالسكطان الى قوله وسيار فانفض الجلس على غيرشي وصعبد السلطان الى قلعة الحسيل معداً مامسال السلطان عن وقف المارستان وأحسأن يجددني وتضامن بلادعكاالق افتتعها بسسفه فاستدى الغضاة وشاورهم فعاهريه من ذلك فرغوه فيه وحثوه على المبادرة المه فعن أربع ضياع من ضياع عكاوصور ليقيفها على مصالح المدوسة والقبة المنصورو يتماغتساج الدمن ثمن ذيت وشعومصا ييموبسط وكلفة الساقية وعلى خسين مقرتا رسون لقراءة الفرآن الكرم بالقبة وأمآم واتب يعسلى بالنآس المعآوات المسرفي عواب القبة وسنة خذام بقمون القبة وهي الكابرة وتل الشموخ وكردانة وضواحياس عكاومن ساحل صورمعركة وصدفيز وكتب بذلا كأب وتف وجعمل النظرف ذلك لوزيره الصاحب شمس الدين محدين السلعوس فلماتم ذلك تقدّمهمما عجقع والقية لقراءة ختمة كرعة وذلك ندلئ الاثنين والعرذى القسعدة سسنة نسعين وسستمانة فاجتمع القراء والوعاظ والمتاع والفقراه والقضاة لذلك وخلع على عامة أرباب الوطائف والوعاظ وفزقت فى الناس صدقات حة وعل مهم عظيم احتفل فمالوزر احتفالا والداويات الامع بدوالدين بدوا نائب السلطنة والاموالوزر شمس الدين عمد من المعوس مالقية وحضر السلطان ومعه الللفة الحاكم الم القه اجدوعليه سواده تخطب اللفة خطية بلغة حرص فياعلى أخذ العراق من التناوف افرغ من المدافاض السلطان على الوزير تشريفاسنا وفى يوما نليس حادى عشر وسع الاول سنة احدى وتسعن وستمائة اجتم التراء والوعاظ والنتها والاعمان بالقبة المنصورية لقراء خقة شريفة ونزل السلطان المال الاشرف وتعد في عال كثير وآخر من نزل الحالقية المنصورية من ملوك بي قلاون السلطان الملك الناصر حسن بن محد بن قلاون في سنة احدى وسنن وسعما أنه وحضرعنده بالتبة مشايخ المط وعثوانى العسلم ووارتبرأ به وستدم خرج فنظرف احرا لمرضى بالساوستان ويؤحه الى قلعة الحمل

هذه المدرسة بحوارالقبة المنصورية من شرقها كان موضعها جاما فأمر السلطان الملك العبادل فرين الدين كتنفا المنصوري أنشا مدرسة موضعها فاشدى في علها ووضع أساسها وارتفع بناؤها عن الارض الى غير المل أز المذعب الذي مطاهرها فكان من خلعه ما كان فل عاد السلطان المك السامر عدى قلاون الى على مهم في سنة غمان وتسعن وسقائة أمر ما تمامها فكمات في سنة ثلاث و سيعيما أنه وهي من أحل مهاني النهاه موامهام واعب مأعلته الدي في آدم فانه من الرئام الاسف المدوم الزي الفائق الصناعة وتغل الى القاهرة من مد منة عكاود لك أن المك الاشرف خلل بقلاون الفع عكاعتوة في ما معشر جادى الاولى سنة نسعن وسبقائة اكام الامدع الدين مصر الشصاى لهدم أسوارها وغرب كالسهافو حدهذه الموابة على ال كنسة من كاتس عكاوهي من رخام قواعدها وأعضادها وعدها كلَّ ذَلْ متصل معنَّه معض فَملُ الجشع الى القياهرة وأقام عنده الى أن قتل الملك الاشرف وعيادى الحال على هدذا أمام واطنة الملك التياصر عُدالًا ولى فلاخلم وعلى كتبغا أخد دار الامرسة الدين بليان الرسدى لعملهامدرسة فدل على هذه المة الة فأخذها من ورثة الامرسد رافانها كانت قد انتقات المه وعلها شكته فاعل مات هذه المدرسة ظاخلهمن الملك وأقير النياصر عد أشترى هذه المدرسة قبل اتمامها والاشهباد يوقفها وولى شراءها وصسمه قاضي القضاة زين الدين على من مخلوف المالكي وأنشأ عيو اوهذه الدرسة من داخل ابها قبة حللة لكبا دون قسة أنه ولما كملت تقل الهاأته نتسكاى من قراحن ووتفعل هذه الدرسة قسار ما أمرعل عفط الشرابشين من القياهرة والربع الذي يعاوها وكان بعرف الدهشة ووقف علها أيضاحوا نت عفلا ال الزهومة ثمن القباهرة ودادالطيم خادج مدينة دمشق فليامات ابنه انولتمن الخابق طفاى في نوم أبلعة سيام عثه وسع الاول سينة احدى وأردهن وسيعما تة وعروع الى عشرة سينة دفنه بداه القية وعل عليا وقف عتص ما وهو باق الى الموم بصرف لقراء وغرد الله و أول من رت في تدرس المدرسة الناصر بدم. المدرسين قاضي التنسأة زين الدين على بن مخلوف المالكي ليدرس مته المالكية والايوان الكيع القبلي وقائم القضاة شرف الدين عبد الغني المرافي ليدرس فقه المنابل الابوان الفرق وقاضى القضاة أحدين السروس المنني للدرس فقه الحنفية بالاتوان الشرق والشيغ مسدرا لدين عسدين المرحل المعروف بابن الوكيل الشيافعي لمدرس فقه الشافعة بالأبوان العرى وقر رعند كل مدرس منهم عدة من الطلبة وأجرى عليمًا لمعالم ورتب ماا ماما ومم الناس في الساوات المس وجعل ماخران كتب جليا وأدركت هذه المدرسة وهي عمرمة ألى الفياية يجلس بدهلرها عدةمن الطواشسة ولايمكن غريب أن يصعد الهاوكان بفرق بباعلى المللة والقزاء وسائر أرماب الوظائف بهاالسكرف كل شهر لكل أحد منهم نصب ويفرق علههم لحوم الاضاحى في كلسنة وقد مال ذاك وذهب ما كان لهامن الناموس وهي النوم عاصمة من أسل المدادس

«(الدرسة الحارب)»

هندالد رسة رحة اب العند من القاه و تعوار قصر الحازة و المنان الدائم الدائم الواب القصر بعرف المارة وقد أما السدة من القاه و تعوار قصر الحازة و المنان الله السامر عدين قلاون ذوجة الامركة و المناز الله السامر عدين قلاون ذوجة الامركة و المناز المناز الله السام عدين قلاون ذوجة الامركة المناز عمن رسالة فقي المناز عمن رسالة فقيا السام سرايا الدين عمن رساله المناز عمن راساله تقياد المناز المناز عمن المناز المنا

يهلس بهاعدة من الطوائسية ولا يمكنون أحدا من مبودا تقيد أقر قيرة مرحدا أخباز به الاالتزاء فقط وقت قراءتم خاصة ه واتفق مرة أن شخصا من التزاء كان في نفسه ني من أحد ونشا أه فأفي الى كيرا المقوائسية بهذه القيدة وقال فه ان ظلافا دخل الدوم الى القيدة وهو بغير سراويل فقضب الطوائي من هذا القول وعدّ ذات ذنب عظم انوضلا محذورا وطلب ذلك المقرى وأحمر به فضرب بعن بديه وصاد يقول له تدخل على خوند يغير سراويل وهم ناخرا جمي وطلبة فالقراء فواقع مم وكان أنشا وها في نسبة احدى وستنوب بعيات ولما والى الامره اللا كابر أم صاد يلها المناقدة القراء في المناف النائس في النائس المنافق وعربيجات هذه المدوسة بحال المربر وصف المجامي وطلبة أساد أربع السلنان المات الناصرة بمن برابو قدى وعربيجات هذه المدوسة دا وعم مدوسته صاديعيس في المدوسة المجازية من بصادية أو يعقله من استلاك بالتسوين والاعوان المرجع واجعاد هذه المنافقة معناؤهم ذلك فهي من اجهم مدارس الة هرة الحالات الدوسة معن الاستادادية في دادر وجعاد هذه المدوسة مجانوم ذلك فهي من اجهم مدارس الة هرة الحالات

ه (الدرسة الطييرسة) .

هذه المدرسة بحواوا لحامع الازهرمن المقاهرة وهي غرسه بمايل الجهة البحرية أنشأ ها الامبرعلا الدين طيرس الخازندارى تغسب الحيوش وجعلها مسعدالله تعالى زيادة في الحامع الازهروة وبهاد رساللفقها والشافعية وأنشأ بحوارهامضأة وحوض مامسيل ترده الدواب وتأنق في رحامها وتدهب سقوفها حتى جام فابدع زى وأحسن فال وأبهج ترتس لمافهامن انقان العمل وجودة العسناعة عيث انه أيغد وأحد على محاكاة مافهامن صناعة الرغام فان صعه أشكال الحارب وملفت النفيقة علياجلة كثيرة وانتهت عارتها فاسنة تسع وسبعها نه ولهابسط تفرش في وم الجعة كلها منقوشة بأشكال انحار س أدنها وفها مزالة كتب ولها أمام دائب (طسيرس) بن عبد الله الوذيرى كان في ملك الامعيد والدين سليك ملوك الخازد ار الظاهرى نائب السلطنة مما تنقل الى الامعر بدرالدين سدرا وتنقل فى خدمته حقى صارفات الصيدية ورأى مناماللمنصورلاجين بدل على اله يصمر سلطان مصر وذاك قسل أن تقلد السلطنة وهوناك السام فوعده ان صارت المه السلطنة أن يقدمه و يتومه فلا غلا الإجن استدعاه وولاه نضابة الميش بديار مصرعوضاعن بلبان الفاخرى فيسنة سبع وتسعين وسقاته فباشر النقابة مباشرة مشعكورة الى الغاية من اقامة الحرمة وأدا الامانة والعيفة المفرطة بصائه ماعرف عنه أنه قبل من أحددهد بة البتة مع التزام الدمانة والمواظبة على خل الليروالغنى الواسع وقسن الاحمار الجلة الجامع والغائفاء بأراثني يستان المشار المطلة على النيل خادج ألقاهرة فعياضاً وين مصر بصوادا لنشأة وحواتول من جرف أداضي بسستان الخشاب وقد تقدّم ذهكر ذال ومن آثارة أيضاهد والدرسة البديمة الزي والمعلى كلمن هده الاماكن اوفاف جليله ولم يزل فى نقابة الجيش الى أن مات في العشرين من شهروسع الاسترسسة تسع عشرة وسبعما تة ودفن فى مكان بدوسته هذه وغيرم بالى وقتناهذا ووجد لهمن بعده مآل كثير جدّا وأوصى الى الامرعلا الدين على الكوراني وجعل الناظرعلي وصمه الامرأرغون نائب السلطنة وانفق اندلمافرغ من ساءهده المدرسة أحضرالهمباشروه حساب مصروفها فلأقذم المهاستدى بطشت فيهما وغسل اوراق المساب بأسرها من غيراً ن يقف على شي منهاو قالى شي خرجنا عنه تقه تعمالى لا نعاسب علية ولهذه المدرسة شساسك في جدار الجامع تشرف عليه ويتوصيل من بعضها اليه وماعل ذلاحتي استفتى الفقها وفيه فأفتوه بحواز فعيله وقد تداولت ابدى تطار السوعلى اوماف طهرس هذا غرب اكثرهاو خرب المامعروا خانفاه وبقت هدده المدرسة عرها اقدذكره

# » (المارسة الاقبفاوية)»

هذه المدرسة بجوا والجامع الازهر على بسرة من بدخل المدمن باجه التحسيد الحرى وهي تشرف بشباسك على الجامع مم كمة في حداد وهساوت تجداد المدرصة الطيرسية كان موضعها دارا لامبر الكبر عزالدين الدمر الحلى " ناتب السلطنة في آيام الماث التناهر سيرس ومستأذ الجمام خانشا ها الامبرعاد الدين اقبضا عبد الواحد

أستادارالمك النياصر مجد منقلاون وجعل بحوارها قبة ومنيارة من جيارة منحوية وهي أول منذنة علت بدمارمصر من الخريد النصورية وانما كانت قبل ذلك بن بالآجو ساها هي والمدرسة المعلم ابن السعوف رثيبه المهندسين في الإمام النياصر مذوهو الذي تولى شاميام مالماردين خارج اب زويلة وفي منذ ته أيضا وهي مدرسة متللة ليس عليامن برسة المساحدولا انس سوت السادات شئ المنة وذاك ان أقفاعد الواحد اغتصب أرض هذه المدرسة مأن أقرض ورثدا مدمراطل مالاوامهل - قي تصر فوافعه ثم أعسفهم في الطلب وألحأهم الىأن اعطوه دارهم فهدمها وبنيء وضعها هذه المدرسة وأضاف الي اغتصاب المقعة أمثال ذاك من النافيناها بأنواعم الغصب والعدف وأخذ قطعة من سورا لحيامع حتى ساوى بالكدرسة الطمرمسة وحشه لعملها المناع من المناتن والدارين والحارين والمرخين والفعلة وقر رمع الجسع أن بعمل كل منهرفها بومافى كل أسبوع بفتراج وفكان يجتم فهافى كل أسبوع سائر السناع الموجودين بالضاهرة ومصر فعد ون في العمل نهارهم كله بغيراً برة وعليهم علوك من ممالك ولاهشد العمارة لم رالساس أظلم منه ولا أعق ولاأشة بأساولا اقسى فلياولا أكثر عننافلق الصال منه مشقات لا تؤمف وبأ مناسها لمولاه وجل مع هذاالي هذه العمارة سأثرما بحتاج المدمن الامتعة وأصناف الآلات وأنواع الاحتسابيات من الحروانخشب والهاموالدهان وغرممن غرأن يدفرفي في منه تمناالينة وانماكان بأخذ ذلا امابطريق الفسب من النساس أوعل سعل اللهائة من عما ترالسلطان فائه كان من جلة ما سده شدّ العما الرالسلطانية والسب هذه الافعيال انه ماعرف عنه قط أنه زل إلى هـ فده العمارة الاوضر ب فيهام الصيناع عدد تصريام ولما في معرفاك الضرور زادة على علا نعرة جرة فيقال فعد كلت خصائك هذه بعماري فلا فرغ من سائها جعرفها سائر الفقهاء وبعيع القضاة وكان الشريف شرف الدين على ينشهاب الدين المسسن بمعدن الحسس نقب الاشراف وعُتْسَ القاهرة حنشة بؤمّل أن يكون مدرسها وسعى عنده ف ذلك فعيمل بسطا على قباسها بلغ عنها ستة آلاف درهم فضة ورشامها ففرشت هناك ولماتكامل حضورالناس مالدرسة وفي الذهن أن الشريف يل التدريس وعرف أنه هوالذي أحضر السيط التي قد قرشت قال الامراق غذا لمن حضر لاأولى في هذه الايام ودرساللشفة ولى تدريسه أحداومام فتفز والناس وقزرفها درساللشافعة ولى تدريسه وجعل فهاعدة من المعوف والهم شيزوة ربهاطا تفة من القراء بقرؤن القرآن بشب اكها وجعل لهااما ما والسا ومؤذناونز اشيزوتومة ومباشرين وجعل النظرالقياضي الشيافين بديارمصير وشرط ف كتاب وقفه أثلايلى المنظر أحدمن ذربته ووقف على هذه أبغهات حوانيت خارج ماب زويلة بخط تحت الرمو قرمة بالوجه القبلي وهذه المدرسة عامرة الى ومناهدا الااله تعطل منها المشأة وأضفت الى مشاة الحامم لتغلب بعض الامراء بمواطأة بعض النظار على بترالساقمة الق كانت رسمها واقبقاعيد الواحد) الامرعلاء الدين أحضره الى القياهرة التاجر عبد الواحد بن بدال قاشتر امنه الملك الناصر عهد بن قلاون وقيه ماسر تاجره الذي أحضره غنلى عنده وعلم شاذ العمائر فهض فهانهضة أعب منه السلطان وعلمه حتى على أستاد أوالسلطان بعد الامعر مغلطاى الجالئ في المرتمسنة التنكن وثلاثن وسسعما بدوولاممقد مالمسالك فقويت مرمسه وعنلمت مهاسة حتى صارما رمن في مت السلطان يعنافه وعشاه ومارح على ذلك الى أن مات المك الساصر وقام من بعسده ابنه الملك المنصوراً ويكرفقهض عليه في وم الاثنين سلخ المرّم سنة اثنين وأربعين وسبعما ته وأمسك أيضاواديه وأسيط بماله وسائر أملاكه ورسم علمه الامترطسفا الجدى وسعمو حوده من الخيل والجال والموارى والقساش والاسلة والاوانى فغامرة شيءغليرانى الفياية من دالراته سع علمة الجبل وبها كات تعمل حلقات مسعة سراو بل امرأته علم ماتي ألف درهم ففة عنها غوعشرة ألاف د شاردهب وبيعه أيضاقيقاب وشرموزة وخف نساءى بملغ خسة وسبعن ألف دوهم فضة عنها زيادة على ثلاثة آكاف ويسار ويعتبدا مفالم بمائة ألف درهم وصيحترت المرافعات على من التصار وغرهم فعث السلطان المه شاقالدواويز بمروضاته اغسم بتربة الشهديعني أماءانه متى لربعها هؤلاء حقهم والاعبرنان على جل وطفت بأث المدينة فشرع أقبضانى استرضا أنهم واعطاهم تحوالما إفي أأف درهم ضنة تمزل اليه الوذير بحيم الدين يحودب

سرووا لمعروف بوزير بغذا دومعه ألحاج ابراهم بن صارمتة ماادوة لمطاقبته بالمثال فأخذا منه أؤلؤا وجواهر

نفسة ومعداج الى السلطان وكان سب هذه النحسكية أنه كان قد تعكر في امور الدواة السلطانية وأرباب الأشفال أعلامه وادناهم بمااجقم فمن الوطاقف وكان عند مفراش غنب عليه وأوسده ضر مأفانهم في م: عنده وخدم في دار الامرائي حكر ولد السلطان فعث أقيف ايستدى ما فتراش المد فنعهمنه أو يكر وأرسل الله مع أحد عالكه يعول فاف اربد أن تهيي هذا الغلام ولا تشرق عله ظايفه المافك السالة اشتد حقه وسبه سافاحسا وفال فتل لاستاذك يسرافن اشره وحدله وكأن قبل ذاك اتفق أن الامعرام المسكوخر جمن خدمة السلطان الى يشبه فاذا الامعراقيف قد بعلم علوكا وضريه فيزت أو يكو بنفسة وسأل اقبقها في العنوعن الماول وشفع فية ظريلتف اقبفا المه ولاتعار الي وسيه ينفي أران يكر من النَّاس لكويه وفف فاثما بن يدى اقبقا وشفع عنده فلي هم من عليه لوقو فه بل استمرَّ فاعدا وأبو بكر واتف على رحله ولاقبل معرد الشفاعة ومضى وفي نفسه منه حنز حكيم فلاعاد الدعاوكدو بافه كالاماتيف بسيب هذا الفراش أكدداك مندمها كانمن الاحنة وأخذف نفسه الى أن مات أو ما لمات الساميد وعهد المهمن يعسده وكان قدالتزماله ان ملكه اقهليصادرن افبغاوليضربه بالقارع وعال لفراش اقعدنى متى وأذاحسر أحدلا خذك عرفت ما أعلمعه وأخذ أنبخ ايترقب الفراش وأقام الاسالة من عله ظريتما مسكة فلماأخنى الامرالي أي كراستدى الامرقوصون وكان هوالقائم سننذ شد برامو رالدواة وعزفه ماالتزمه من القيض على المبغاوة خذماله وضربه بالمقارع وذكراه وامدته من الأمراء ماجري لهمنه وكان لتوصون بأقيضاعت أبة فتسال السلطان السعر والطاعة رسم السلطان بالتبض عليه ومطالبته ماكمال فاذافر غمالة بفعل السلطان ماعتساده وأواد مذاك تطاول المدة في أمرا فعافشين عليه ووكل مرسل استصار حق إنهات للة قض علَّه من غيران بأكل شما وف صيعة تلك الله تعدَّث الامر امع السلبان في زول إلى داره محتفظاه سق يتصر ف فاماله وعدمله شدا بعدش فنزل مع الجدى واعما يلكه وأورد المال فلما تبض على الحاج أبراهم بنصابرواقم ابن عمر موضعه أرساء السلطان الى مت أقيفا لمعصره ويضره بالقيار عويعذه فيلغ ذلك الامرةومون فنعمنه وشنع على السلطان كونه امريشريه مالقارع وأمرعر المعتد غنة مريدان واطلق لسانه على الامرقوصون فلرزل بمن حضروس الامراء حق سكت على مضف وكان قوصون بدير ف انتقاض دولة أي بكر الى أن خُلعه وأقام بعدة أخاما لماك الاشرف كيك بن عدين قلاون وعره فوالسبع سنبن وتحكم في الدولة فأخرج أقبضاهم وولدمين التباهرة وجعله من حسلة أمم أعاله ولة بالشيام فسارمن الماهرة ف المعرسع الاول سنة التنن والبعن وسبعناته على حز الامرمسعود من خطردمشق ومعمة عاله فأعام جاالى أن كات قنة المك الناصر أحدين عدين فلاون وعصمانه مالكران على أخمه الملك المسالغ عنأدااه يزاسعاعل ن عديز تلاون فانتيه أقبغاماته بعث بملوكامن عبالسكاني البكرك وأن النساصر أحد خلم عليه وضربت البشائر بقلعة الحسكرك وأشاع أن امراه الشام قدد خلوا في طاعته وحلقواله وأن أقيف اقديمت المه مع على كديشره فذاك فلما وصل الى الملك المساخ كاب عساف الحد شطى فذاك وصل فوقت وروده كماب ناتب الشبام الامبرطتز دم بضرف بأن جياعة من امراه الشيام فد كاتبوا أجدما لكرلة وكاتبهم وقدقيض عليهم ومن جاتهمأ قيف اعبدالوا حدفرهم بعماء مقيدا فحمل من دمشق الى الأمكندرية وقتل بهاف آخرسنة أريم وأربعن وسبعمائة وكانمن الطاؤوالطمع والتعاظم على جاب كب مروجمهن الاموال شيأكثرا وأقام مماعة من أهل الشر تتبع أولاد الأمراء وتعزف أحوال من اعترمنهم أواحشاج الىشي غلار الون به ستى بعطوه مالاعلى سيدل القرض بضائدة بزيلة المأجل فاذا استعق المال أعسفه فىالطلب وأبكأه الى سعماله من الاملاك وحلَّهاان كانت وتضابعنا ينه به وعن لعمل هذه الحلل مصابعرق مابن القاهري وكأن آذاد خل لاحدمن القضاة في شراء ماث أوحل وقف لا يقد رعلي مخالفته ولاعد بدامن موافقة . ومن غرب ما يحى عن طمع اقبقاأن مشدّا لحاشبة دخل عليه وفي اصبعه شاترينس أحرمن رباج أبريق فقال أأقبعا ايش هوهذا أخاتم فأخذ يعظمه ودسكر أمسن تركد أسمقال بكر حسبوه عليك فقال بأربساتة درهم فقال أرنيه فساوة اباه فأخذه وتشاغل عنهساعة تماللة واقد فضيعة أن أَخْذَا عَلْ ولحكُن خَذِهِ اللَّهُ وهات عُنه ودفعه اللَّه وألزمها حضارا الربعيالة درهم فاوسعه الأأن

### \* (المدرسة الحساسة)

هذه المدوسة يخط المسطاح من الضاهرة قور سامن حارة الوزير بة شاها الامعر حسام الدين طرقطاي المنصوري نائب السلطنة بديارمصر الى جانب داره وجعلها رسم الفقها والشافعية وهم في وقتساهذا تحامسه في الرقية واسلامنها الى درب العدّاس والى حارة الوزير بة والى سويّة الصاحبُ وباب اللوخة وغيرذلك وكان بحيانها طنقة الماط فطلت منه شلائه أمشال غنافل يعها وقبل لطرنطاي لوطلبته لاستعيى منك فإبطليه وتركه وطبقته وقال لا أشوش علمه \* (طرنطاى) مِن عسد الله الامعرحسام الدين المنصوري وماه أللك المنصور قلاون صغيرا ورقاه في خدّمه الى أن تقلد سلطنة مصر فعله ماات السلطنة بديار مصرعوضا عن الامبرع الدين اسك الافرم الصالحي وخلع عليه في وم الجيس واجع عشر ومضان سينة غيان وسيعن وستميا لة ذياشه ذلك مهاشرة حسنة الى أن كانت سنة خس وعُنائِين غرج من القياهرة والعساكر الى العسكر له وفها الملك المسعود نحم الدين خضر وأخوه مدرالدين سلامش أبنا الملأ التلاهر سبرس في دادع الحرم وسيار البها فوا فاه الامعريد والدين السواني تعسا كردمشق فألق فارس وبازلا الكرا وقطعا المرة عنها واستفسد ارجال الكرا حق أخذا خضراوسيلامش بالامان في خامس صفروتسية الامبرعة الدين ابك الموصيلي تاتب الشويك مدينة الكرك واستقرف نيابة السلطنة مهاويعث الامدطر نطاى بالبشارة الى قلعة الجبل فوصل الديد بذلك في ثامن صفر مُقدم ابنى الطاهر ففرج السلطان الى لقاله في ثاني عشر وسع الاقِل وأحسكر م الامر طرفطاي ورفع قدره ثردهثه الى أخذ صهبون وبهاسنقر الاشقرف ارطلعسا كرمن القاهرة فيسئة ست وعمانين ونازلها وحصدها حيّ زل المه سنتر بالامان وسلم المه قلعة صهبون وساويه الى القاهرة فخرج السلطان الى لقائه واكرمه ولمرزل على مكاتبة ألى أن مأث الملك المنصوروقام في السلطنة بعده النه الاشرف مسلاح الدين خلىل بن قلاون فقيض علىه في ومالست الشعشر ذي القعدة سنة تسعو ثمانين وعوقب حتى مات يوم الاشن خامس عشره مقلعة الحمل ويق عمائمة أنام معدقتله معلر وسأعص القلعة ثمأخر جفي لية الجعة سادس عشري ذي القعدة وقدلف ف حسد يومل على سنوية الى زاوية النسخ أفي السعود فالقرافة فقد الشيخ عر السعودي شيخ الزاوية وكفنه من ماله ودفعة طرح الزاوية اللاويق هنالة الى سلطنة الصادل كنيفا فأ مرينقل سنند الى ترتسه القر أنسا هما عدرسته هذه وكأن سب القيض عليه وقتله أن الملك الاشرف كأن يكرهه كراهة شديدة فاله كان بطر حياتيه في أمام أسه ويغض منه وبهن نوا به ويودى من يحدمه لانه كان عمل الى أخيه الملك الصبال علا الدين على "من ولا ون فلا مات الصالح على" وانتقال ولاية العهد الى الاشرف خلسل بن قلاون مال آلسه من كان يعرف عنه في حياة أخسه الأطرنطاي فإنه ازدادة ما ديافي الإعراض عنه وجرى على عادته في اذي من منسب السه وأغرى الملك المنصور بشمس الدين عجد من السلعوس ناظر ديوان الاشرف حتى ضريه وصرفه عن مساشر: دنوانه والاشرف مع دُلك يتأحك دحنقه علىه ولا يجد بدامن الصبرالي أن صارله الامر بعدا سه ووقف الامر طرِّنطاى بِسنَّ يدبه فَيْ يَابِهُ السياطنة على عاديةٌ وهو مُنْصرف عنَّه لما أُسلفه من الاسياءة علْسه والمُخذالا شرفْ فى التدبير عليه ألى أن نقل له عنه أنه يتعدّث سر " في افسياد تفام الملكة واخراج الملك عنه واله قصيداً ن مقتل السلطان وهوراكب في الدان الاسود الذي تحت قلعة الجيل عند ما يقرب من ماب الاصطبل فلم يحتمل ذلك وعندهاسر أربعة مادين والامبرطر تطاي ومن واققه عندياب سارية حتى انتهي الى رأس المدان وقرب من مأب الاصطبل وفي الفن أنه بعطف اليماب سار مة لكمل التسمير على العادة فعطف اليجهة القلعة وأسرع ودخل من بأب الاصطل فسأدر الامعرط تفاي عند ماعطف السلطان وساق فعين معه الدركوه فضائهم وصاربالاصطبل فينخف معهمن خواصه وماهوالاأن نزل الاشرف من الركوب فاستدعى بالامبرطرنطاي فنعه الاميرزين الذين كتيفا المنصوري عن الدخول السه وحد فرومنه وقال له والله اف أشأف على منه فلاتدخل عليه الاف عصبة تعلم انهم يمتعو فالمنه ان وقع أمر تكرهه فالمرجع المه وغزه أن أحد الايجسر علمه لمهاسه في القانوب ومكاتبه من أنه وأة وأن الاشرف لا يبادره بالقيض عليه وقال لكتبغا واقله لوكنت ناتما ما بسر خليل ننهني وقام ومشي الى السلطان ودخل ومعه كتبغافاا وتفعلي عادته ادراليه جاعة قد أعدهم السلطان وقيشوا عليه فاخده اللكم من كل جاتب والسلطان يعدد ذوبه ويذكه اما مه وسسيه فقاله باخوند هددا جمعه قد علته معك وقد منا الموت بدى ولكن واقع الندمن من بعدى هذا والايدى تناوب عليه حتى ان بعض الشماسكية قطع منه وسعب الحالسين غرج كتبغا وهو مقول ابش أعمل ويكر وها فأدركه الطلب وقيض عليه أيضا لم داو الامريح المدادل الحائل ولى الملئة مصر وأوقع الاشرف الموطة على اموال طرفطاى ويعشا لى داو الامريح المدادل من متحر الشعباق وطوحه لمن العرب هائة ومن المداد والا الفضاف ومن العدد والاسلمة الشد طلومائة وطل مصرى عنها فرائدة على ما ته وسيعين قنطا وافقة سوى الاواني ومن العدد والاسلمة والاقتبة والا الات والخوال المالية ما يعد واحساحته من الفلات والاملال في كتب وحدا ووجد له من البضافي والاحرال المسغرة على اجه والودائع والمقارض لمن والقنود والاعسال والإيقار والاغتمام والرقيق وعيد ذلك من عمل وصفه هداسوى ما اخفاه مسالس وم بعمر والشام فلاحلت أمواله الى الاشرف حار مقاب وقيدة لل

من عاش بعد عداره . وما فقد بلغ المي

وانفق بعدموت طرفطاى أن استمسأل الدخو كعلى السلطان الاشرف فاذنية فلوقت بين يديه جعل المنديل على وجمهه وكان اعى ثم مدّيد ، و يكو وقال شئ نقه وذكران لاهل أيا ما اعندهسهما يا كلونه فرق أه وأخرج عن أملزا على نطاى وقال سلغو الرمعها فستصان عن سده القعق ، والسبط

# (المدرسة المذكوتمرة) هذه المدرسة بحيارة جها الدين من القياهرة شاها بحوار داوه الإمرسيف الدين من الحين تر الحيسائ

ناش السلطنة بداومصرفكملت في صفرسينه ثمان وتسعن وستمائة وعلى مادرسا المالكية ورفعه الشيخ شمس الدين محديث أبي القياسم ب عبد السلام من جيل التونسية المالكي و درساللعنف در س فيه -وحمل فيهاخزانة كتحنب وجعل علما وقضا سلاد الشمام وهي الموم سدقضاة الخنضة يتولون تطرها وامرها مثلاش وهيمن المدارس الحسينة . (منكوغر) هو أحديم الله المنصور حسام الدين لاجن المنصورى ترقى في خدمته واختص به اختصاصارا لله أن ولى علكة مصر بعد كتيفا في سنة ست ونسعن وستمائة فحعله أحدالامرا بدبارمصر غمخلع علمه خلع نسابة السلطنة عوضاعن الامرشمس الدين قراسقر المنصوري يوم الاربعياء النصف من ذي القعدة فقرح سأثر الامراء في خدمته الى دار النسابة وماشر النسابة معاظم كثيروا عطي المنصب حقه من الحرمة الوافرة والمهامة التي تتخرج عن الحقة وتصر ف في سائراً مو رالدولة من غيراً ويعارضه السلطان في شي البتة وبلغت عبرة اقطاعه في السنة زيادة على ما أة ألف ديسار ولماعل الملك المنصورال ولا المعروف بالرول الحساى فوض تفرقة منالات اقطاعات الاجنادا وفلس في شسال: او النسابة بقلعة الجبل ووقف الحياب بن يديه وأعطى لكل تقدمة منالات فالميجسر أحدأن ينعدت في زيادة ولا نقصان خوفا من سو عظمه وسدة ومقه ويع أماما في تفرقة المسالات والساس على خوف شديد فان اقل الاقطاعات كانفي الم الملك المنصور قلارن عشرة آلاف درهم في المسنة واكثره ثلاثن ألف درهم فرجع فى الروك الحسبامي اكثراً قطاعات الحلقة الى صلغ عشرين أفف درهم وما دونها فشق ذال على الاسناد وتقدم طائفة منهم ورموامنا لاتهم التي فزفت علم مرلان الواحد منهم وجدمناله بحق النصف بماكان ادقل الروا وقالوا لمنكوتم اماأن تعطونا مايقوم بكلفنا والاغذوا أخباذكم ونحن نخدم الامراءا ونصر بطالين فغضب منكوغروأ نرق مهموتقدم الى الحاب فضربوهم وأخذوا سوفهم وأودعوهم المحون وأخذ يحاطب الامرا • بضش ويقول ابم اقواد شكا من خيزه ويقول نقول السلطان فعلت به وفعلت ايش يقول للسلطان ان رضي يحدم والاالى لعنة الله فشق ذلك على الإمراء وأسر واله الشرتثم انه لم بزل بالسلطان حتى قبض على الامعر بدوالدين بيسرى ومعسن الماخراج اكار الامراء من مصر فتردهم الى سيس وأصيم وقد خلاله الجوفار رض بذلا حتى تحقق مع خوشدا شيته بأنه لابدأن فشئ الدولة جديدة ويخرج طفبي وكرجى من مصر ثم انه جهز حدان ان صلفاى الى حلب فى صورة الديستهل العداكر من سنى وقرر معد القيض على عدَّ من الاحراء وأمّر عدَّ:

هكذا يض لەقىالاصا. أمراه حملهم فعذوذخر اوتفقم الى الصاحب غرادين الللق بأن يعسمل أوراعا تنضن أمهاء أرماف الروات لتطعرا كالمتاه والدخل سنة عمان وتسعن حق استوحثت خواطر الناس بصروالشاممن منكوغر ووادحق أواد السلطان أن يعث والامع طفا الى نياية طرابلس فتسمل طفامن وال فليعسفه السلطان منه وأغرمنك وتمرف اخراجه وأغلظ للامركر بقى القول وحاعلى ملاروب وسالما أشكر وأنطادهه وغض منهروكان كرجى شرص الاخلاق ضسق الععلن سريع الغضب فهسترغ ومرة مالفتان عنكو يتر وطفي يسكن غضبه فبلغ السلطان فسادقاوب الامرأ والمسكرف عث قاضي التضأة حسام الدين المسسود ابنا اجدبن الحسن الروى المننق المندكو تمريعته فذاك ورجعه عاهو فعظ ملتف اليقه اوقال أتأمالى ساسة فالنباية أديدا شوج معالفقراءه إبلغ السلطان عنه ؤاث أستدعاء وطبيب فاطره ووعده يسفرطفي بعداً ام ثم القيض على كرجو والده فنقل هذا الاصراء فعد الفوا وقتلوا السلطان كافدد حسك في خره وأقل من يافعه خرمقتل السلطان الامرمنكو عرفضام الى شساك النيامة القلعة فراى واب القل وقد اغم ونوج الأمراء والشبوع تقد والغجة قدار تفعت فقال واقد قد فعاوها وأمر فغلقت أبواب دار النساية وأليس عمالك آة المر و فعث الامراء الله والامراط المسام أستاد ارفيز فد بعثل السلطان وتلطف و من زل وهومشد ود الوسط بمند بن وساويه الى البالقلة والامرطفيي قد بعلس في مرشة النساية فتقدم الي طفيي وقبل يدمضام المه وأحلب عاسه وفام الامرا اف امرمنكو تريشعون فيه فأمره الى المب والزاوه فيه وعندما استثره ادلبت التسفة الق نزل فها وتصابحوا عليه بالصعود فطلع عليهم واذا كريني قد وتفعلي وأس الجيب في عدّة من الماليك السلطانية فأخذ يسب منكو تر ويهينه وضرب بات القاءوذ بعد سد على أبلب وترك وانصرف فكان بيزفتل أستاذه وقتلمساعة من المسل وذلك فيله الجعة عاشروسيع الاقل سسنة عمان وتسعين

# « (المدرسة القراسنقرية)»

هذه المدرسة تحساه شاقساه المسلاح سعدالسعداء فعا بوز رحبة باب العيد وباب النصر كان موضعها وموضع الريوان يجانبها الغربي مع خانفاء سرس ومافى صفها الى مام الاعسر وبال الموانية كل ذلك من دار الوزارة الكغرى الق تقدم ذكرها أنشأها الامعرشيس الدي فراستقر المنصوري ماتب السلطنة سنة سيعمائة وغى بحواوا سامسعدامعلقا ومكتبا لاقراءا سام المسلن كاب اقدالهز مز وحعل مذه المدرسة درسا الفقهاه ووضعل ذلك داره الق بحارة ما الدين وغرهاو فررل تطره فدالدرمة سدذر يدالوانف الى سنة خس عشرة وعمائمانه ثمانقرضوا وهيمن المدارس الليعة وكنانعهد البريدية اذاتد موامن الشام وغيرها لاينزلون الافى هذه المدرسة حقى مته أمفرهم وقد بطل ذات من سنة تسعن وسمعما ته . (قراس نقر من عبد الله) الامع شمس الدين الحوست ندار المنصوري صارالي الملا المنصور قلاون وترقى في خدمته الي أن ولاه سامة السلطنة يحلب فشعسان سنة ائتنزوهما نيزوسها تذعوضاعن الامرعم الدين سخرالسا شقردى فلميزل فهاالىأن مأت الملك المتصور وقام من يعده ابنه الملك الاشرف خليل بن قلاون فل اوَّجه الاشرف الى فق ملعة الروم عاد بعد فتعها الى حلب وعزل قراسنقرعن ساسها وولى عوضه الامرسيف الدين بلب الة الطناس وذاك في أواثل شعبان سنة احدى وتسعن وكانت ولايته على حلب تسع سندن فل احرج السلطان من مدينة حك نوج في خدمته وتوجه مع الامعر بدرالدين سدوا نائب السلطانة بد ما ومصر في عدة من الامراء لقتمال أهل حبال كسروان فلماع أدسار مع السلطان من دمشق الى انصاهرة ولم رئ بها الى أن او الامعرسدوا على الاشرف فتوسه معه وأعان على مُتلهِ ظَلاقتل سدوا فرّ قراسسنفرولا بعن في نصف المترم سسنة ثلاث وتسعين وسفاته واختفسا بالتساهرة الى أن استقر الامرالساك الناصر محدم قلاون وقام في نباية السلطنة وتدبيرا لدولة الامعرز بالدبز كتبغا فظهرا في وعدا لفطروكا اعتدفرارهما يومقل بدراأ طاها الامير بصاص الزيق علوا الامتركتيف الساطنة على الهمافاع استاذه بأمرهما وتلطف بدي تعدق فشانهمامع السلطان فعفاعنهما تمقد شمع الامع بكاش الخفرى الدأن ضعن التعد تسع الامرا وسعى ف العطر عنهما

ومنالامرا والمسائلا حق زالت الوحشة والهرامن بت الاموسيكشيغا فأحضرهما بضدي السلطان وقالا الارض وأفضت عليها التشار ف وجعلهما امراء على عادتهما وزلا الى دورهما فمل الهما الامراء مآحوت العادقيه من التقادم فإيزل فراستقرعلى احرته الى أن خام الملك النياصر عدين قلاون مر السلطنة وعامن بعده المك العادل زين الدين كتيفا فاسترعلى عاله الى أن الرالا مرصمام الدين لاحين فالسال المائة و المصر على الملك العمادل كتبغ اعزاة العوما من طريق دمشق فرك معدة استروغره من الإحراء الي أنو كشفاواسمة الامراطسام الدين لاحنوته مالك المنمور فااستقر خلعة الحل خلوعلى الامرقر اسنقر وحلينات السلطنة ودارمصرف صفرسنة ستوتسعن وسقاتة فساشر النيابة الى وم النلاثا والنصف مرذي التعدة تضض عليه وأسط بموجوده وحواصله ونوابه ودواوب بدبار مصروالشام وضية عليه واستقز فينابه السلطنة بعده الامومنكو غروعد السلطان من أسباب القيض عليه اسرافه في المطمع وكثرة السامات وتعسل الاعوال على مأثر الوسوه مع كثرة ماوقع من شكاعة الناص من عماليكه ومن كاتبه شرف الدين بعقد ب فأنه كأن قد تعصيم في منه تحكازا لله وعلمت نعمته وكثرت سعادة وأسرف ف أتضاد الماليان والله موانها فى المعب الكثير وتعدى طوره وقراس نقر لا يسمع في كلاماو - تشه السلطان يسسمه وأعلنا في القول وأزمه بضريه وتأديبة أواخراجه من عند فليعبأ خذات ومازال قراسنقرف الاعتقال الي أن نتل اللال المهر ولاحيز وأعدالك الشاصر عد بنقلاون الى السلطنة فأفرج عنه وعن غمره من الامرا ورسرا بنسامة المسدة غرجالها منقل منها الى سابة حاميسه موت صاحب اللك الطفرنق الدين عود بسمارة الامرسوس الماشنك موالامرسلارغ قلمن سابة جامعدملا فاة الترالي سابة حل واستقرعو ضه في سابة جار الاممزين الدين كتبغا أاذى بولى ملطنة مصروالتسام وذلك فيسسنة تسعو تسعن وسقالة وشهدوقية شقيب مع الملك الساصر عدى قلاون ولم راعلى ساج حاب الى أن خلع الملك أنساصر وتسلطن الملك المعلف سرم الماشكر وساحب الساصرف الكرا فلافقرا الطلب اغل واستدى نواب المعالا أجاء تراسنقر وأعانه رأيه وتدبره محضراليه وهو بدمشق وقدماه أكتيراوبسارمعه الىمصرحق يلسر على عنتملكة يظلمة الحبل فولاميابة دمشق عوضا عي الامد والدين الأفرم فشؤال سنة تسع وسبعما لموخرج اليها فسادالى غزة في عدة من النواب وقبضواعلى المنفر بيرس الجاشكر وساديه هووالا مرمسف الدين الماج بهادوالى الخطارة فتلقاهم الامواستدمركرج فنالمنهم موس وقده وأرصك منفلا وأمرق استق والحاجهاد والسعرالى مصرفشن على قراسنقر تفسد سعس وتؤهم الشرسمن الساصر والزعم لذلك الزعابا كثيراوألني كاوته عن رأسه الماء رض وقال لفراشه الدنياة أنية بالمتسامة الرارأ شاهذا المومقر سل من خشرمن الامن الاونهوا كلوشه ووضعوهاعلى وأسه ورجع من فوره ومعه الحداج بهادرالي ناسة السام وقدندم على تشديم الخلفر سوس فترف سره الى أن عدد مشق وفي نفي السلاان منيه حكوم المصضرم وسرس وكان قد أراد انقص عليه فيعث الأمع نوغاى التصاق أمع الالشام ليكون اعشاعيل الامرقراسَنَةُ وَفَعَلن قراسَتَعِراذَاكُ وشرع نُوعَلى يَصَدَّث فَ مَنْ قراسَ نقر عالا المدق وه تَعَل علب مقامة فقس عليه بأمر السلطنة ومصن علعة دمشق ثمان السلطان صرفه عن ساية دمشق وولاه ساية سلب دواله ودائف المرمسة احدى عشرة وسعماته وكتب السلطان الى عدتمن الامرام القيض على مع الامر أرغون الدوادار فلر تمكن من المدت في ذال استفرة ماضع قراسنقر أموره ولازمه عند قدومه علمه تقلد نامة حل صديم متكن أدغون من الحركة الى مكان او وقراستقرمعه فكثر الحديث ومشق أن أرغون اناحضر لمسك فراستقرحتي بلغ ذلك الاحراء وسععقرا سنقرفا ستدى الامراء وسنير الامرأ رغون فقال قراسينقر طفى كذاوها أنأ أقول ان كان حضر معلا حرسوم بالقيض على فلاساحة الى قلنه أناطائم السلطان وهذا سين خذه ومديده وحل سفه من وسطه صال أرغون وقد علم أن هدذا الكلام مكدة وان قرأ استقرالا عكن من نفسه اف المأحضر الاستقلد الامونياية حلب بمرسوم السلطان وسوال الأميرو عاشاقد أن السلطان مذكر ف عن الامرشأ من هذا فقال قرامة وغدار كب ونسافروا نفض الجلس فعث الحالا مراه أن لا ركب أحدمنهم لوداعه ولايخرج مندشه وفترق ماعنسده من الموائص ومن الدراهم عبلي بمالحه ليتعملوا بمعلى

أوساطهم وأمرهم بالاحتراس وقدم غلمانه وحواشه في الليل وركب وتسالصاح في طلب عظم وكانت يدة بمالكه سقائة مملوا قد معلهم حوله ثلاث حلقات وأركب أرغون الى جاسه وسارعلى غيرا لحادة حتى فارب حل ترعرها في العشر بن من المحرّم وأعاد أرغون بعد ما انع عليه بألف ديسارو خلعة وخيل وتعف وأقام عدسة حاسب خاثفا يترقب وشرع بعمل الحداية في الخلاص وصادق العربان واختص بالامعرحسام الدين مهنا أمرالمرب وبالمموسي وأقدمه الى حلب وأوضه على كتب السلطان الممالقيض علبه واله لم غمل ذلك ولم رك به حتى أفسدما منه و بن السلطان ثم انه بعث بستأذن السلطان في الحيرة أغيب السلطان ذلك وظنّ اله يسفره بيرة الدبرعليه لما كان فيه من الاحتراز الحسك مروأذن الحق السفروييث البه بألق دينا رمصرية غرجمن سعلب ومعه أزيهما له علول معدة بالفرص والحنيب والهجين وسيارسي كارب الكوك فيلغه أن البلطان كتساني النواب وأخرج عسكرا من مصراليه فرجع من طويق السعيادة الي حلب وبها الامير مع الدين قرطاى نائب الغسة فنعه من العبورالي المدينة ولم يكن أحد أمن عمال ل فراسنقرأن يخرج الدوكات سكاته السلطان قد قدمت عليه بذال فرحل حنشيذ الى مهناامر العرب وأستصاربه فأحسكرمه ونعث الى السلطان يشفع فيه عجد السلطان بدا من قبول شفاعة مهنا وخير قراس فرفها ويد ثم أخرج عسكرا من مصروالتسام لقبال مهناوا منذقرا سنقر فسلغه ذلك فاحترس على نفسه وكتب الى الساطان سأله في صرَّ حَدُوقِصَدَ بِذَ اللَّهُ المَطَاولَةِ فَأَجَابِهِ الى ذَاكَ ومكنه من أَخذ حواصله التي يجاب وأعطى بملوكه ألف دينار فلما قدمعلسه لميطيش وعبرالي بلاد الشرق في سنة نني عشرة وسسعما تهفى عدّة من الامراء ريدخو شدا فل وصل الى الرحمة بعث المدفرج ومعه شئ من أثقاله وخوله وأمواله الى الساطان عصر لمعتذر من قصده خريندا ورحل عن معه الى مارد ين فتلقام المغل وفام له نؤاب خريندا مالا فامات الى أن فرب الأرد وافر ك بزيدا الهوتلقاءوا كرمه ومن معه وأنزلهم مزلايليق بهموأعطي فراستقرا لمراغة من عل اذريصيان وأعطى الأمير حيأل الدين أقوش الافرم همدان وذلك في او أثل سينة تنتي عشرة وسيعما " مغليرل هياك الي أن مات م بندا وقام من بعده أبوسعيد بركة بن مر شدافشق ذلك على السلطان وأعل الحلة في قتل قراسينقر والافرم وسراليهما الفداوية فحرث منهم خطوب كثيرة ومات قراسينقر بالاسهبال سلدالم اغة في سنة ثمان وعشرين وسسعماته بوم السنت سابع عشرى شؤال قبل موت السلطان مسرط النع السلطان موته في حادى عشم ذي القعدة عندورود الحبراليه قال ماكنت اشتهى بموت الامن تعتسسي وأكون قد فعدرت عليه وبلغت مقصودي مسهود لأانه كأن قدحه والمه عددا كشيرامن الفداو به قتل منهم بسيمه مائة وعشرون فداوبابالسمة سوي منفذ ولم يوضله على خبروكان فراسنتر حسما حليلا صاحب رأي وتدبعر ومعرفة وبشأشة وحدوسماحة نفس وكرم زائد يحبث لايست كارعلى أحدش أمع حسن الشاكلة وعظم المهاكمة والسعيادة الطائلة ويلفت عدّة بمالكه سقيانة محاوك مامنهم الامن فنعمة ظاهرة وسعيادة وافرة ولهمن الآثار بالقاهرة هذه المدرسة وداوجله بحارثهاه الديرة فيها كأن سحنه

« (المدرسة الغزنوية) «

هذه المدرسة برأس الموضع المعروف بسوخة أمرا لميوش تحياه المدرسة الساؤكوجية بساها الأمير حسام الدين عاميا والتحيي بمجاولة علم الدين أوب والما المولق وآعام باالشيخ نهاب الدين أنوا الفصل احد من وسف بن على من عمد الذا فتوزى المغذادي المقرى القد شبع المنتي مودرس با فعرضه بوكان ا ماما في القد شه وجع على المسافعة السافي وغزوه فرا بنفسه وسكن مصر آمنو عودكان قاضلا حسس الطريقة منديا وحدث ما لقداع رقاع عمو بن الحياجب ومواده مغذاد في رسع الاول سنة النتين وعشرين وشبعاثة وفوف بالتعادي والإعروب المسلمة من رسع الاول سنة لدع وتسعين وضعيا أمة وهي من مداوس المنشة

 <sup>(</sup>الدرسة البوبكرية)»

خذه المدوسة بجواودوب العماسي قريامن حارة الوزيرية بالقساهرة شاها الامبرسيف الدين استنبغان الامير

سف الدين بكترالبو بحكرى النماصرى ووقفها على الفقها المذفية و ين جيانها حوض ما السديل ومضاما وقد التحديق المتدل ومقامة ومكتما الأرشام وذلك في سنة انتين وسبعين وسبعما تقويى قبالتها جامعاتمات قبل الممامه وكأن يسكن داريد رالدين الامرطر نظاى الجياورة المدرسة المسامنة تجاه سوق الجوارى فلذاك أثناً هذه المدرسة بنا والمساريقا مهم الملكان القريمة منه تملما كان سنة تجس عشرة وشائحاتة جديهذه المدرسة منها وصاريقا مهم الجعة ه (اسفيفا) من بكتمر الامعر

هكذا ساض في الأصل

# · «(المدرسة البقرية)»

هذه المدرسة في الزفاق الذي تتجياه باب إلجيام ما لحياكمي المجياو والمنهر ويتوصل من هذا الزفاق الي ناحمة العطوف ناها الرئيس شمس الدين شأكر بن غزيل تصفير غزال المعروف بابن الدهرى أحدمالة القبط وناظر الذخيرة في أنام الملك الساصر الحسين متعدين قلاون وهوشال الوزير المساحب سعد الدين فصراشه ان البقرى وأصله من قرية تعرف بداوالبة واحدى قرى الغرسة نشأعلى وين النصارى وعرف الحساب وماشر اللراج الى أن أقدمه الامرشرف الدين من الازكة استادار السلطان ومشر الدواة في الم الساصر حسسن فاسلم على يديه وخاطبه والقياضي عمس الدين وخلع علمه واستنقر به في نظر الدخرة السلطانية وكان فلرها سننذمن الرتب الحلمان وأضاف البه نفرالاوقاف والاملالة السلطانية ورشه مستوفيا عدرسة الناصر حسن فشكوت طريقته وحدت سرته وأظهر سادة وحشمة وقرب أهل العلمن الفقهاء وتفضل بأنو اعمن المروأنشأ هذه الدوسة فيأبدع فالب وأبهب ترتبب وجعل بهاد وسالافتها الشافعية وقررني تدريسها شيخنا سراح الدين عمر من على "الانصاري" المعروف مامن الملقن الشافعي ورتب فهامه عادا وحفل شيغه صاحبنا الشيخ كال الدين بن موسى الدميرى الشافعي وجعل امام الصاوات بها المقرى الصاصل زين الدين أما بكرين الشهاب أحد التعوى وكان الناس يرحلون المدفى شهروم شان السماع قراءته في صلاة التراوي لشهماصونه وطب نغمته وحسن أدائه ومعرفته بالقراآت المسعوا لعشروالشواذو فرزل ابن البقري على حال السيادة والمسيحرامة إلى أن مرض مرض مونه فأ بعد عنه من ياوذ به من النصاري وأحضر الحمال الدمعرى وغبردمن أهل المبرف ازالوا عنده حتى مات وهو يشهد شهادة الاسلام في سنة ست وسعين وسعمائة ودفن بمدرسته هذه وقبره بهاتيمت قبة في عاية الحسن وولى نظرالذ خبرة بعده أنو عالب ثم استعد في هذه المدرسة منبروأقيت بهاالجعة في تاسع حمادي الاولى سنة أربع وعشر بن وتمائماً بمناشارة علم الدين داود الكوبر كاتبالسر

### «(الدرسة القطيمة)»

هـذه المدرسة بأقرل سارة توويلة بمبايل الخرنشف في رحمة ككاى عرفت بالست الجليلة عصمة الدين شاوق موفسة القطبية المعروفة بدار إقبال العلاقيات السلطان المال العبادل سبق الدين ألي بكرين أيوب ابن شادى وكان وففها في سنة خس وصفائة ويها درص للفقها - الشيافعية وتصدير قرا آت وفقها «قروّن

# \*(مدرسة ابنالمفرية)

هذه المدوسة آخو دوب الصفالمة ضما يونسو بقة المسعودى وحارة زوية بنا هاصلاح الدين يوسف بن امن المغربية رئيس الاطباء شجاء داردومات قبل اكالها فدفن بصدمونه في قبة تجداء جامعه المطاب على الخليج النساصرى بقرب بركة قرموط وصارت هدذه المدوسة كائمة بغيرا كال الى أن هدمها ومص ودريّته في سسنة أدوم عشرة وشائفا كة وباع أنقاضها فسيارموضهها طاحوة

### ه (الدرسة السدرية) .

هذه المدرسة برحبة الايدمرى بالقرب من باب قصر الشول في ابينه وبين المشهد الحسيني بنا هاالامع بيدر الايدمري هـ نه للدرسة جواوياب سراللدوسة انساطية القيمية كانموضها من بهاتر بهالقيم الق تقدّم ذكرها فنيش تعنيس من التساري مرف بساصراله بن عدين عدين بديرالعباسي ما هنالاً من أو والملفاء وأكساً هذه المعرسة في سنة ثمان وجندين وسيعما أنه و على أنه يا ما الفائقية المائمية در صويه شيطنا شيخ الاسلام نسراج الدين عمر من نسب من وسلان البلقيق " وهي مدرسة مغيرة لا يكاد يسعد الها الحسد والعباسي "هدا من قريدًا بطرف الرطريق ال لها العباسة و الحق مدينة لجيس مدرسة وقد تلاكت بعد المستحكات علم، المناهد والمباسة على المناهد المناهد المناهدة المن

# ه (الدرسة المكمة) ه

هذه المدرسة فضط المشهد الطبيعي من القاهم ومناها الامراطيا بسيف الدين آل مالا الموضحة الموقعية الموقعية الموقعية دا وموعل فيها درسالفنها «الشافسة ومزانة كنب معتبرة وبحل لها عقدة أرفاض وهي الى الا تمين المداوس المشهورة وموضعها من بها ترحية فسر الشوائ وقد تغذم فدكرها عند فذكر الرحاب من هذا الكتاب غرصا وموضع هذه المدومة داواتير فوجد ادامي كرمون صهر المائل الصبالح

### ه (المدرسة الجالية) ه

هدأه المدرسة بجواردوب واشدمن القباهرة عبلي باب الزغاق المعروف قديما يدرب سنف الدولة فادريساها الامرالوز رعلامالدين مفاطاي الحالى ويحلها مدرسة فلتضة وخانشا مالصوف ة وولى تدريسها ومشيئة التمرة ف سأالسيز علا والدين على من عثمان التركاني المنفي وتداولها ابدة اضى انتضار حال الدين عبداقه التركاني المنغ واندقاض التنساة صدوالدين عدي عداقه ينعل التركاني المنغ منم قريهم حدالدين حمادوه الاتن سدان حدالدين المذكوروكان شأن هذه المدرسة كيواسكتها أكارفتها الخنفة وتعدّمن أسلمدارس الشاهرة ولهاعدة أوقاف بالشاهرة وظواهرها وف البلاد الشامية وقدتلاش أم هذه الدرسة لسو ولاذأ مزهاوغفر بهنم أوقافها وتعطل متهاحضور الدرس والتصوف وصادت منزلا يسكند اخلاط عن خسب الى اسم النقه وقرب الغراب منها وكان بناؤدا فيسنة ثلاثين وسعمائة وامغلطاى النصداقه الجال الاموعلاء الدين عرف بخرز وهي بالترصيكمة عسارة عن الديك بالعربة المتراه الملك الساصر عدن فلاون وتغله وهوشاب من الحامكة الى الامن عسلى اتطاع الامرصارم الدين الراهيم الاراهبي تغسبالم اللاالسلطانية المعروف يزبرالامه تفصفرسنة تمكن عشرة وسنعمانه ومساوالسلطات متدبه في التوجه الى المهدات اخراصة موسطعه على سرّه مُعِينه أمير الرسكب الى الحارف هدالسنة فتنض على الشريف أسدالدين دمينة برألي عي صاحب مكة وأحشره الدفلعة الجيل ف عامن عشر الحرّم سنة تسع عشرة وسعمانهم الركب فأنحكر عليه السلطان سرعة دخواه الأصاب الحاج من المشقة في الاسراع بهم تمانه بعل استاد اوالسلطان لماؤض على الشاضى كريمالدين مبدالكريم بنالمطرحة اقدناطرا للواص عندوصوفه من دمشق بعدسفره الهالاحضار شعس الدين غيريال فيوم حضر خلم عليه وجعل استادا واعوضا عن الامرسف ادين بكفر الملاق وذاك ف-مادى الاولىسنة ثلاث وعشر بروس عمائة م أضاف المه الوذاذة وخلع عليه في يومانليس فامن ومضان سنة أدبع وعشرين عوضاعن المساحب أمين الملاحب القه الك الغناء بعدما استعفى من الوزارة واعتذر بأنه رجل غتى ظريعه السلطان وقال أفاا خلى من ساشرمعك ويعز فانماتهمل وطلب عس الدين غيريال فاطردمشق منها وجعلة فاطرالدواة رفيت الوزيرا بالحالي خرفت تنية الى السلطان وهوفى التصرمن التلعة فيسالط على السلطان بسعب تولية الجدألي الوزارة والماس حاجبا واله دسب ذلك اضاع أوضاع الملكة وأهانها وفرطف اموال المسلن والميش وان هذا المضعلة أحدمن الماول فقدوليت الجابة لن لايعرف عصكمولا تكلم العرق ولاسرف الأحكام الشرعة وولت الوذاوة والاستاداريةلشاب لابعرف يكتب اسمه ولأبعرف مايشالة ولانتمرت فامود الملكة ولأفى الاموال الدوانية الأأدباب الأقلام فأنهم بأكلون المال وصاون على الوذر فلياوف السلطان عليها أوضعلها التساخى غوالا يزجد بنفشل المه المعروف مالغنو فاطرآسليش فتسال هذه ووقة السكتاب البطالين بمناتقطع

رزقه وكفرحسده وقزرمع السلطان أن بازم الوذ برفاظرالدولة وناظر اللواص مامضار ادراق في كل وم تشغل على اصل المساصل ومَأْحِل في ذلك الدوم من البلاد والجهات وماصرف وأنه لأبصرف لاحد وشرع الدَّيَّةُ الابأمر السلطان وطه فلاحضر الوزيرا بخسائي انكرعله السلطان وفال إن أدواو ينتلم مكوأم فأحضر التاج اسصاق وغيرال وعيد الدين بناصية وقررمعهم أن عضروا آخر كل يوم أوراكا مألما مل والمصروف وقد فصلت بأسماعا عصاج الى صرفه والى شرائه وسعه فصاروا عصرون كل ومالاوراق الى السلطان وتقرأ علسه ضعرف مأيعتار ويوقف ماريد ورسم أينساأت مال الحبزة كله يعمل ألى السلطان ولا يصرف منه تئ ثم لما حكانت الفتنة يتفرالا سكتدرية بن أهلها وبن الفرنج وغنب السلطان على أهسل الاسكندرة عشوا لحالى اليافسارمن القاعرة في الناءر حسسنة سبع وعشر بن وسبعما تقودخل اليها فحلس المس واستدى وجوه أهل البلدوقيض على كثرمن العاتة ووسط بعنهم وطعرابذي جاعة وأرسلهم وصادراراب الاموال سق لهدع أحداله ثروة حق الزمه بمال كترفيا عالناس حق ثماب نسائم و هذه المصادرة وأخذمن التجار سيأكثم امع ترفقه بالناس فعابر دعلت من الكتب بسفك الدمأ وأخذ الاموال مُأ حضر العدد التي كأنت التغريم صدة رسم الجهاد فيلفت سنة آلاف عدة ووضعها ف عاصل وخترعلسه وخوج من الاسكندر بة بعد عشرين وما وقُدْ مفك دما مسكندة وأخذ منهاما تني ألف د سار السلطان وعادالي الفاهرة ظورل على سله الى أن صرف عن الوزارة في وم الاسد الى شوال سنة عمان وعشرين ورسمان وفروطفة الوزارة من ولاية وزرظ يستقرأ حدفى الوزارة ويع الحالى على وغلفة الاستادار مذوكان سب عزله عن الوزارة وقف سال الدولة وقلة الواصل اليا فعمل عليه الفنر ناظر المنش والتساج اسماق سبب تَمْدُيه فَعَمد بن العسة فانه كان قد استقرق تطرال وله والعصبة والسوت وعَيْثُ مِن الوز روتسل مُسأدُه فكتست مرافعات فالوزر وأته أخذمالا كتسعا من مال الميز فقى الامع ابتش الجدى بالكشف عليه وهة السلطان ما يشاع الموطنة وفقه المقامق حقه الامر بكقر الساقى حتى عنه وقبض على كشر من الدواوين مُ أنهُ سافراني الحِبارَ فلاعاد يوفى بسطم عقبة الحد في يوم الاحدساب عشر الحرّمسنة انتتن وثلاثين وسبعمائة ضبروجل الحالفا هرة ودفن بهذه انتباقاه في وما نكبس مادى عشرى الحزم الذكور بعد ماصلي علمه الجمامع الحاكمي وولى السلطان بعدمالاستادار بة الأمعر أقد ضاعبد الواحسد وكان سوب عن الجمالي في ألاستأدارة الطنقش علوك الافرم تلهالها من ولاية الشرقية وكان إلهالي حسن الطباع عيل الحالمليمع كثرة المشمة وعماشك رعلمه في وزارته الله يصل على أحدثولا يدم أشرة وأنشأ الساكت وأوصد من سائرالاعال وكان يقبل الهذا باوصب التقادم غلت والدنيا وجهم منهاشيا كثيرا وكان اذا أخذمن أحد سُاعل ولاية لابعزة حَرِيعرفْ الله قد اكتُسب قدر ما وزنه أه ولو أكثر عليه في السعى فاذا عرف انه أخذ ماغرمه عزة وولى غيره ولم يعرف عنه الدمساءر أحددا ولااستلى مالا وكانت أامه ظلة النبر الااله كان بعزل وبول المال فتزايد الناس ف المناصب وكانة عقب القاهرة غرصالحن ولامصكن

## ه(الدرسةالقارسة)ه

هذه المدوسة عثد الفهادين من أقبل العلوقة بالقباعرة كان موضعها مستحنيسة العرف بكنيسة الفهادين فل كانت واقعة النصارى في سنة ست وجسسين وسسيعانة هدمها الامرفارس الدين البي تحريب الامير سف الدين آل ملك الجوكند (دوض حده المدوسة ووقع عليه اوقعا يقوم بما تعتاج اليه

ه (المدرسة السابقية) ه

هـ خدا للدوسة داخل قصرا تلفئا «الفاطيرين به له القسر الكيوالشرق الذي كان داخل و اوائلاقة ويتوصل الى هذه المدوسة الاتن من جارحية اليسرى بهنؤ بين القصر ين وكان يتوصل اليها أيضا من باب التصرا لغووف بياب الرجع من شند الركز اخذا في موروسه الاتن تقييل وما الامرجه الى الدين وسف الاستاداد في هذه المدوسة اللوائش الاموسايق الدين منشال الاتوكن مقدم المعالسة السلطانية الاشرفية وجعل جها دوسالقفها ما الشيافية تخزر في تدويسه شيئنا شيخ الشيوخ سراج الدين عربزعلى الانساري . ألعروف باين

الملقن الشافعي وبعل فياقصد يرقر اكتونوانه كتري وكالانترائية استام السيان وي بنيا وين دادالتي تعرف بنيا وين دادالتي تعرف بنيس الاستئادا و لمناي داده الجداورة الجداورة الجداورة الجداورة الجداورة الجداورة الجداورة الجداورة الجداورة المناورة والمناورة والمناورة المناورة المناورة والمناورة والمناورة

#### \* (المدرسة القيسرائية)

هذه المدرسة بحوارا لمدرسة الصاحبية بسويقة الصاحب فعيا بنها وبين باب الخوحة كانت داوا يسكها القاضى الرئيس شعيل الدين على الخوصة كانت داوا يسكها القاضى الرئيس شعيل الدين محد بن ابراهيم القيسراني أحدم على الموقعة مدرسة وذلك في رسيع الاول سنة احدى وخسان وسبحنانة ولا في سنة التين وخسيدي وسبعما له وكان حشيا كبير الهمة سعيى بالامرسف الدين جاد والدمر داشي في كتابة السرء بالشاهرة شكان علا «الدين على " بن فضل القد العمرية والدمر جادر فاتحط جانبه وكانت مناه واسعة حدّا وله عدّة بماليال وصل بهم الما الحدى فا غراضه عنداً مرا «الدولة وكان فسب الى شم كبير

#### «(المدرسة الزمامية)»

هذه المدرسة بشط وأس البند فاسين من القاهرة فيما بين المند فالين وسويقة الصاحب بناها الاميرالطوانتي فين الدين مقبل الروي تزمام الاكور الشريفية للسلطان الظاهر برقوق في سسنة سبع وتسعين وسسيعما أنه وسعل جادر ساوصوفية ومنهم التعلب عليه في كل جعة وينها وبين المدرسة الصاحبية دون مدى المضوت في يم كل "من صلى بالموضعين تكيرالا "مروه بداراً تطاوم القاهرة من شبيع ما سدت في غرموضع ولا حول ولاقة الابتدائلية العند على ارائة هذه المبتدعات

#### \*(المدرسة الصغرة)

هذه المدرسة فيساميز البند كانسين وطواحين الملمين وبعرف خطهاسيت عجب الدين فاظرا لميوش وبعرف أيضا بحضارين العواصيد بنتها السست ايدكونز وجة الاسرسيق الدين بحيا الناصرى في سنة احدى وخسيز وسيعمانة

# \* (مدرسة تربة امّ الصالح)

هـ ندالمدرسة بحوارالدرسة الاشرفية بالقرب من المشهد النفسية خميا بين القاهرة ومصر موضعها من جهاز ما كان بسسة اناأنشأها المالية لنهو وقلارن على يد الامرها الدين سفيرالنهها عن في سسة النتين وشمانين وسفائة رسم أم الملك الصالح علا الدين على من الماك النصور قلارن خل كمل نناؤها نزل اليها المك المنصور ومعه ابنيه الصالح على وتصدّق عند قدما عمال من مل ورتب لها وقفا حسسنا على قراء وفقها وغير ذلك وكانت وقاتها في مادس عشر الراسمة الاثنان وستمائة في مادس عشر المراسمة المناسبة المناسبة

## ه (مدرسة ابن عرام) .

هذه المدرسة هجوا رجامة الامير حسن بتكرجوهرا النوق من را الخليج الغزيق "ماري التساهرة النشأ ها الامير من فضاح الدين خلس من الميرة النشأ ها الامير الميرة النشارة الاميرة النشارة الاميرة الميرة توصنها النتازية وكتب ناريخا و الميرة وقت تله و بعث الاميرة لميرة واستفالته فالكرا الامير برقوق تله و بعث الاميرة لمين النتوجوة تداور الاميرة الميرة المير

والمشاوع ستةوتما تدريجينه والاميرتغلاو ومراشاؤ واوالاميرما مووساج بالحجاب فلماأتزل من التقاحة وحوصموعلى الجاراً تشتد

# ال قبلي بحداد فيدى لم تحداد المتحداد الأمرنائي المكان نفي الاتحداد فال الاركاسة

وماهوالاأن وتصوير فاخيل تحت القلمة واذاع ماليك بركة قداً كين علمه تضربه يسمونها حتى تقطع قطعا وجوداً مه وعلق على باب زويلة وتلاعب الديهم فأخذوا حداً ذمه وأخذوا حداد مدود حدو الدوائيزي آخر قطعة من لحه ولاككها تم جع ما وجدمته ودفن بمدرسته هدفه قدال في ذلك صاحبنا الادب شهاب الدين أحدى العطار

بدت أجزاه عرّام خليل ، مقطعة من الضرب النقيل وأبدت أبحر الشعر المرافى ، محرّرة بقطيع الخليل

\*(المدرسة انحمودية)

هذه المدرسة بخط الموازنين خارج ماب زواله تجاه دارالقردمة يشبه أن موضعها كان في القديم من جلة الحارة التي كانت تعرفُ بالمنصورية أنشأها الامرحال آلدين محود بن على الاستادار في سنة سع وتسعن وسبعمائه ورتب بهادرسا وعل فهاخرانة كتب لايعرف المومد مارمصر ولاالشام مثلها وهي فاقية الى اليوم لا يحرب لأحدمنها كتاب الأأن مكون في المدرسة وعدد الفرائة كتب الاسلام من كل من وهذه المدرسة من أحسس مدارس مصر \* (مجود) بن على من اصفر عنه الا مرجال الدين الاستادار ولى شدّ بابرسيد بالاسكندرية مدةة وكانت وافعة الفرنجيها في سنة سمع وستيز وسمعمائة وهومشد فيقال ان ماله الذي وجدله حصله يومشد تمانه ساوالي القاهرة فلاكتان المالظاهر مرقوق خدم أستاداوا عندالامع سودون باق ثم آسستقرنساد الدواوين الى أن مات الامير بهادر النَّيْسِي ٱســـــــّاد ارالسلطان فاســــــقرعوضاعنه في وظيفة الاستادارية يوم الثلاثاء الشجيادي الاسترةسينة تسعن وسيعمائة ثم خلع عليه في وم الجيس خامسه واستقرمت برالدولة فصار بتمدّث في دواوين السلطنة النلائة وهي الديوان المفرد الذي يتحدّث فيه الاسسنادار وديوان الوزارة ويعرف بالدولة وديوان انفاص المتعلق لنظر الخواص وعظم احره ونفذت كلشه لتصرفه في سأتر أمور المملكة فلازال دولة ألمال الفاهر مرقوق بحضور الامع بلىفا الناصري ماتب حلب في يوم الاشين خامس جادى الآخرة سنة احدى وتسعن ومبعما تة بمساكر الشيام الى القاهرة واختفى الظاهر ثم امسكه هرب هو وولده فنهبث دوره تم انه ملهر من الاستنار في يوم الهيس ثامن جادي الا تحرة وقدم للامعر بلبغا النياصري مالا كثيرا فقيض عليه وقيده وسحنه بقلعة الحبل وأضريد له في الاستار اربة الامبرعلا والدين اقيغاا لموهري فلماذات دولة يلبغا ألناصري بقيام الامومنطاش عليه فيض على اقبغاا لموهري فين قبض علسه من الامرا وأفرج عن الامعر مجود في يوم الاثنين ثامن شهر ومضان وألبسسه قباء مطرّ زايذهب وأنرله الحداوه م قبض عليه وسعن بحزانة الفاص في يوم الاسدسادس عشردي الخية في عدّة من الاحراء والمماليلة عندعزم منطاش على السفر لمرب رقوق عند خروجه من الكولة ومسده الىدمشق فكانت جملة ماحمله الامير محود من الذهب العن الامر بليغا الناصري والامير منطاش عانية وخسين قنطار امن الذهب المصرى منهاغانية عشرة مطارا في لها واحدة فلم زل في الاعتقال الى أن خرى المهاليك مع الاميروطا في لدا الجيس الى صفرسنة النتين وتسعين وسبعما ته فطرح معهم وأعام بمزاه الدأن عاد الملك الظاهر برقوق الى المملكة في را بع عشر صفر فحلع علميمه واستقر أستاد اوالساطان على عادته في وم الاثنين اسع عشري جمادي الاولى من السنة المذكورة عوضاعن الامبرقرة لس الطشتمري بعدوفاته ثم خلع على ولده الامبرناصر الدبن محمد من محمود في يوم الجيس ثاني عشري صفر سستة أربع وتسعين وسيعما ثه واستنقر السالطنة بثغرالا سكندرية عوضاعن الامر ألطشغا المعلم فقو يتسرمة الامرعة ودونفذت كلته الى يوم الاثنيز حادى عشر رجب من المسنة المذكورة فنارعله الماليك السلطانية سيب تأخر كويهم ورموه من أعلى القلعة والجارة

وأساطواه وشروه ويدون قتة لولاأن اقه أغاثه وصول انفعالى الامدالكسعرا بقش وكأن يسكن قرسامن القلعة فركْ سُفْ وسَاق من أدرك وفرق عند المالك وساده الم منزل حق سكنت النشة م سبعة الى داره فكأت هذه الواتعة مبدأ المعلال أمره فان السلطان صرفه عن الاسستاد آدية وولى الامع الوذير وكن الدين عربن كايماز في يوم انفيس وابع عشره وخلع على الامير محود قبا وبلوز ذهب وأستنزعلى امرته مم صرف ان الم عن الاستأدارية وأعسد محود في وم الاثن خامس عشر ومضان وأنع على أبن كايما ذبامرة طُهِمًا إِنَّاء غَدَّدَ ثَهُ وَ الأسكنَدُومَةُ وَارْضِرِبِ عَلْ فَهَا فَأُومِي مَّا قِسِمَةً الْوَرْن وَمِن حنش ذَاخُتِلُ حالَ الفَاوْسِ مِدارِ مصرته لمانوج الملك التناهر الى البلاد الشامية ف سنة مت وتسعن سار في دُكابه م مصرالي القاهرة في وم الاربعاء مايع مفرسنة سبع وتسعيز وسبعها تةقسل حضو دالسلطان وكأن دشوة يوما مشهودا فلباعاد السلطان الى قلعة الحيل حدث منه تغير على الأمر عبود في وم الست ثالث عشرى وسع الأول وهم الإيتاع به فااصارالى داره بعث اليه الامرعلا الدين على من الطبلاوي بطلب منه عسماته ألف د بناروان وتصييعا به ونضر معالمقارع تنزل الدوفر والحال على ما ته وخسين ألف و خار ضلاع على المبادة الى القلعة في وم الاثنين شامير عشر مه فسسمه المالك السلطانية ورجوه ثمان السلطان غنب عليه وضرمه في وم الاثنو والشوسع الأسنونسب تأخر النفقة وأخذاهم ويضل فولى السلطان الامدرصلاح الدين عهد ابن الامير فاصر الدين عهد بن الامدرُنكُرُ أُسَدَاد وه الاملال السلطانية في وم الاثنن خامس وجب وولى علام الدين على بن الطبلاوي في رمضان التعدّث في داوالضرب المناهرة والأسكندرية والتعدّث في التصراك طافي فوقع منه وبن الامعر عمودكلام كتسرورافعه ابن الطبلاوي بعضرة السلطان وخزج طسه من دارا اضرب ستة آلاف درهم فضة فألزم السلطان عمودا بحمل مائة وخسسين أتحد بناو غماها وخلع عليه عند تنكسله حلها في وم الاحد تاسع عشرى ومضان وخلم أيضا على واده الامير فاصر الدين وعلى كتاته سعد الدين ابراهيم بن غراب الاسكندراني وعلى الامعرعلا الدين على من الطبلاوي ثم ان عود أوعث مدنه فزل المه السلطان في أوم الاشن ثالث عشرذى المتعدة يعوده ختدمة عدّة تقادم قبل يعضها وردّيعضها وعندَّث النباسّ أنه استغلبا ظمَّا كُلن وم السبت سادس صفرسنة ثمان وتسعين بعث السلطان الى الامبر بحود الملواشي شاعن الحسنى فأخذ ذوحسه وكاتبه سعدالدين اراهيرين غراب وأخذمالا وقباشاعل سيالن وصاربهما الى التلعة هذا وجود مريض لازم الفراش غ عادمن فومه وأخذ الاموناصرالدين عسد بن محود وحسله الح القاعة غزل ابن غراب ومعه الامرالي ماى الخازندار في وم الاحد ساعه وأخذا من ذخرة بدار عود خسن أف دينارو في وم الميس حادى عشره صرف محودس الاستاداوية وأستقز عوضه الامرسف الدين قطاوبك العلاس أستأدا والأمع الكبدا بتش وترسعد الدين بزغراب باظرال بوأن الفردة اجتمع ابن الطبلاوي على عداوة محود والسعى فاعلاكه وسلم ابن عبودالي ابن العبلاوي في السع عشر وبيع الآول ليستخلص منه ما فه أهد بسار ونزل العلواشي صندل المُعَبِي والطواشي شاهيز الحسني في الشعشر به ومعهما ابن الطبلاوي فأخذ امن خربة خلف مدرسة عهودور بن كيمين وجسة ازبار مغار اوجدفها أنف ألف درهم فضة فحملت الى القلعة ووجد أيضاجذه الغرية برتأن فأحداهماستة آلاف ديناروفي الأخرى أربعة آلاف درهم فضة وجمعا تقدرهم وقبض على مباشري عبودومباشري واره وعوقب عجودم أوقعت النوطة على موجود عبود في وم انلبس سام حمادي الاولى ورسم عليه الزالطيلاوي في داره وأخذ عماله كه واساعه وأبدع عنده غرثلاث بمناتيك صغناد وظهرت أموال عجودت أبعدش نمسل الى الاموفرج شادّالدواوين في شامس بعيادي الاستوة فنقلة الى داره وعاقبه وعصره في لياته تم تتل في شعبان الى دارا بن الطبلاوي فضربه وسعله وعصره فليعترف بشئ وسكى عنه أنه فال لوعرفت أنى أعاقب مااعترفت بشئ من المال وظهرمنه في هذه الحنة شبات وجلدوصير مع قوَّة نفس وعسدم خضوع حتى أنه كأن يسب ابن الطبلاوي اذا دخل آليه ولايرفع له قدراً ثمان السلطان استدعاه الىماين دو يوم السبت أول مفرسنة تسع وتسعين وحضر سعد الدين بن غراب فشافه > كل سوء ورافعه في وجهه سي أستعف السلطان على عكودوا مربعا قبته سي يوت فأنزل الى بيت الامير حسام الدين حسينا بنأخت الفرس شاة الدواوين وكان أستادار عود فليرزل عندر في العقوية الحراث تغلمن داره الح خزافة شماكل فيله الجعة المنصدات الاولى وهوم يعنى ضائبها فيلية الاحد ناسع وسب سنة تسع وتسعن ومبعما نه ودفن من الفدعد رسته وقد آناف على السني سنة وكان كتوالصلاة والعباد تمواظيا على قيام الميل الاانه كان شعيعا مسيكائم ها في الاموال رمى الناس منه في رماية البضائع بدواء اذاف سن الماسلسات من بعده كانت عافية وفعية واكثر من ضرب الفلوس بنيا ومصر سنى فسد بكرتم باسال قليم مصر وكان سهد ما جل من ما أن بعد نكيته عذما أنه قنطار ذهبا وأربعين تشاراتها أنشأ الشدر ناروار وسائة ألشدر نارعينا والله أنسد رعم ضنة وأخذه من البضائم والفلال والمتنود والاعسال ما قنة أفسأ الشدر هو اكثر

## «(الدرسة المذبة)»

هذمالمدوسسة بصارة حلب خارج التناهرة صند حيام فيارى بنا خااطيكم مهذب الدين بحد بن أبي الوسطى المعروف بابن أبي حليقة تصغير حلقة رئيس الاطباء ديار مصرولي واسة الاطباء في حادى عشرومضيان سنة أوج وشيانس وسنحاتة واستقرعد وص الطب المارستان المنصورى

## ه (الدرسة السعدية) ه

هذه المدرسة خارج القياهرة يقرب حدرة القريقي النسارع المساولة فيه من حوض ابنه نس الى العلمية وهي الآن في ظهر بت وهي الآن في ظهر بيت وصوفي المناسبة المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية في سبنة بنس عشرة وسبعها تم وضيها أيضا والمالانسا وكان شديد الرغبة في العسالية حيالاراعة كثيم المسالية وهوا المدى عرف المناسبة وكانت اضاحه مم أنه أخرج من من أعمال الغريسة وكانت اضاحه مها مات أخرج من مصر بسديد تزاع وقع ينه وبين الام وقوصون في أوض أخذها منه خسار الى طرابلس وبها مات في سنة عن وحدة مر تا وسعوانة

# ه (المدرسة الطفيمة) ه

هذه المدرسة بخط حدرة الشرأ يضاأنشأ ها الامرسف الدين طفيي الاشرفي ولها وقف جيد (طفيي) الامع سف الدين كان من حله عماليك الملك الاشرف خليل من قلاون ترقى في خدمته حتى صار من جله أمراً • ومارمصر فلياقتل الملك الاشرف تأم طفيي في المعاليك ألاشرفية وحارب الامعر سدرا المتولى اقتل الاشرف حتى أخذ موقتله فلما أقبر الملك التاصر عبد تن قلاون في الملكة بعد تنل سدرا مسارطفيي من اكار الامراء واسترعلى ذاك بعد خلم الماك الناصر بكتيفاء ترة امه الى أن خلع الماك العادل كتيفاوقام في سلطنة مصر الملك المنصورلاجين وولى مماوكه الامبرسمف الدين منكوتمر نيامة السلطنة بديار مصرفا خذبواحش امراء الدواة بسو انصر فه وانفق أن طفيي يجف سنة سبع وتسعن وسقانة فقر رمنكو تمرمع المنصور اله اذا قدممن الجبر بخرجه الى طرابلس ويتبض على آخده الامرسة فالدين كرسى فعندما قدم طفعي من الحياز في صفرسنة غان وتسعن وسقائة رسمة بنابة طرابلس فنقل علىه ذاك وسعى بأخوته الاشرفية حتى اعقاه السلطان من السفر فسينط منتكوتم وأيى الأمفر طفيي وبعث المه يازمه بالسفر وكأن لاجين منقاد النكوتمر لايحالفه في فتواعد طفيي وكرجى معهماعة من المالمالك وقتلوالا بين وتولى قته له كرجي وخرج فاذاطفيي في انتظاره على باب القلة من قلعة الجب ل فسر بذاك وأمر واحضار من القلعة من الامراء وكانوا حيند يستون بالقلعة دامما وقت ل منكوترف لل الله وعزم على أنه يسلطن ويقركرون في ساية السلطنة خذله الأمراء وكان الامريد والدين بكتاش الفنرى أميرسلاح قدخوج فى غزاة وقرب حضوره فاستهلوه بمباريدالى أن يعضر فأخر سلطنته وبتي الامراءني كل يوم يعضرون معه في باب المتلة ويجلس في علس النسابة والأمراء عن بينه وشماله وعدّ سماط السلطان بنيديه فلماحضر أمرسلاح بن معهمن الامرامزل طفعي والامراء الي لقائب بعدما امتنع امتناعا كثيراوترا كرجى يصففا الملعة بمن معدمن الماليك الاشرفية وقدنوى طغبى الشر الامرا الذين قد سراحال لقاتهم وعرف ذلك الامراء المقبون عنده في القلعة فاستعد والهوسار هووالامراء الى أن لقوا الامع بكاش ومعمن الاشرفيسة أربعسه أدفاوس تحفظه حتى يعود من القاء الى القاعة فعند ما وافاه بقية النصر و قعانقا أعجله بقتل السلطان فشق عليه وللوقت مورد الامراء مسود تهم وارتفعت النصة فساق طقيمي من الملقة والامراء وواء الى أن أدركه فواقوش الفاهرى وضربه بسبق القاء عن فرسه الى الارض ميتافقز حسكر بى ثم أخذ وقتل وحل طفيمى فى مزابلة من مزابل المسلمات على جدارالى مدرسته هده فدفون بها وقورها الى اليوم وكان قتل في وما الحيس سادس عشر ربيع الاول سنة تمان وتسعين وسعة الله بعد شهسة أيام من تقل لا حين ومنكوبة

ه (المدرسة الجاولية).

هدد المدرسة بجوار الكيش فعاين القاهرة ومصر أنشأها الامع علم الدين سنحر الحاولي فيسنة ثلاث وعشرين وسبعما تُهُوعل بالدرساو صُوفة ولهاالى هذه الايام عدّة أوَّقاف (سنمن بُنْ عبدالله الامرعل الدين الحاولي كان عاول مول أحد أمرا الماك الفاهر سرس واتقل بعد موت الامرجاول الى مت قلاون وسُوج في أمام الاشرف خلد ل من قلاون الى الكرك واستَقرَّ في حيلة الصُّومة بها الى أمام العبادل كتَّبغا فضر مرعندناك الكرائ ومعه حوا أعجمنا المفرفعه كتيفاوأ قامة على الموشعاناه السلطائية وصعب الامرسسلار ووالحاه فتقدُّم في الخدمة وبيّ أسستاد اراصغيرا في أمام سيرس وسلار فصيار مدخل على السلطان الملك الساصر وبخرج وراعي مصالحه في أمرالطعهام وينقر بالله فلاسحنه من الكولا حهزه اليغزة ناثبا في مهادي الاولى سنة احدى عشرة ومسبعما ته عوضاعن الامرسيف الدين قطاق أفقر عبد الخالق بعد امساكه وأضاف المهمع غزة الساحل والقدس وبلدا نلك وحبل نافس وأعطاه اقطاعا كمرا بحث كأن للواحد من عالمكه أفطأع يصمل عشرين ألف اوخسة وعشرين ألف اوعل نسابة غزة على القالب الحائر الى أن وقعت ينه وبين الامير تنكز نائب الشام بسبب داركانت انتجاه جامع تنكز خارج دمشق من شمالها أواد تنكزان مَّناعِهامَّنه فألى علمه فكنَّب فعه الى الملكُ الناصر مجدين فلاون فأمسكه في قامن عشرى شعبان صنة عشرين وسمعمانه وأعتقله فعوامن ثمان سسنين ثرافرج عنه فيسسنة تسع وعشرين وأعطاه امرة أوبعين تربعده آة اعطاء امرة ما نه و وقدمه على ألف وجعد أدمن أهرا والمشورة فليزل على هذا الى أن مات الملك الساصر فتولى غساله ودفئه فلياولى اللائية المسالح اسماعيل من عهد من قلاون سلطنة مصر أخرجه الى نامة جماه فأقام بهامسة ثلاثهُ أشهر ثمنقله الى سامة غزة فحضر الهاواً قامها غو ثلاثه اشهه أيضا ثماً حضر هالى القاهرة وقرّره على ما كان عليه وولى تظرالما رسستان بعد نائب الكول عند ماأخرج الى نسابة طرابلس ثم توجه خصار الناصر أحدم محدن قلاون وهو بمنع في الكولة فأشرف علمه في بعض الآمام النّاصر أحد من قلعة الحكولة وسبه وشيخه فشال الحاول نم أناشيخس ولكن الساعة ترى حالك مع الشيخ الفس ونقل المنسق الىمكان يعرفه ورمى به فلر يخط القلعة وهدم منها جانب اوطلع بالعسكر وأمسان أحدود يحد صبرا وبعث رأسه ألى الصالح اعماعيل وعادائى مصر فالمرال على عاله الى أن مأت فى مراه الكس وم الميس اسع رمضان سنة حس وأربعن وسمعما نةودفن بمدرسته وحكانت جنازته مافلة الى الغاية قدسهم الحديث وروى وصنف شرحا كبيرا على مسندالشافعي رحمه الله وأفق في آخر عره على مذهب الشافعي وكتب خطه على فتاوى عديدة وكان خبرابالامو رعادةابساسة الملأ كفوا لماوليه من النبامات وغيرهالايزال بذكرأ صحابه في غيبته عنه ويكرمهم اذاحضر واعنده وانتفع به جماعة من الكتاب والعلما والاكاثر ولهمني الاتثمارا لجملة الفياضلة جامع عديث غزة فى غاية الحسن وله بها أيضا جهام مليم ومدرسة للفقها والشيافعية وخان السبيل وهوا لذى مدّن عُرّة وبن بها أبضامارسة الاوقف عليه عن الملك الساصر أوفا فاحلسلة وحعل قطره لنواب غزة وعربها أيضا المسدان والقصروبي سلدا خلسل علىه السيلام عامعا سقفه منه حرفقروعل الخيان العظم بقانون والخيان بقرية الكتب والقناطريف إية أرسوف وخان وسالان في جواء مسان ودارامالقرب من باب النصر داخل القاهرة ودارا بجوارم درسته على الكبش وسائر عبائره ظريفة أنشة يحكمة منقتة مليعة وكان ينتى الى الاميرسلار ويجل ذكره . مذه المدوسة خارج طب زويلة من القاهرة فيسايين حدوة البقروصليمة جامع ابن طولون وهي الآن بيحوار صام النساز قان قصياء المستدقد اردة نيا هاوا لجسام المبيا والإيا الامير كن الذين سيرس النساز ها أن وهو غيرا نشار فاق لتسبوب المه المدوسة النساز فائمة بجسارة الوزير بيتم التساهرة

#### ه (المدرسة الشعبة) .

هذه المدرسة خارج القدام وتبكر الخدائن الملل على بركة القبل كان موضعها مسجدا بعرف بمسجد منقر السعدى الذي في المدرسية السعدية فهدمه الاميرالطوائن صعداله بن بشرا لجندار الناصري وي موضعه هذه المدرسة في مسنة احدى وسبق و صبيعها قد وجل بها خزانة كتب وهي من المدارس الطيفة

#### ه(الدرسة الممتدارية)

هذه المدرسة خارج باب زويلة فما ين جامع السالح وقلعة الجنل بعرف خطها الموم يخط سامع المارد اقت خارج الدرب الاجوري يحياء معلى الاموات على يمنة من سال من الدرب الاجوطال بامع المارد اق تولها بأب آخرف هارة اليانسسية بناها الاميرشهاب الدين أجمد بن اقوش العزيري المهسمند او ونقيب الحيوش في سنة خس وعشر بن مسجعها مة وجعلها مدوسة وخانفا، وبحعل طلبة دوسها من الفقها الحنفية وفي الى جانها القسسارية والربع الموجودين الاتن

#### \*(مدرسة الحاي)

هذه المدرسة خارج باب زويلة بالقرب من قلعة الجبل كأن موضعها وما حولها مقيرة ويعرف الآن خطها بخط يه يقة المزى أنشأ ها الامعرالكيرسيف الدين الحياى في سنة عمان وسين وسيعما تة وحفل بها درسا للفقها الشافعية ودرسا للفقها الخنفية وخزانة كتب وأقام مامنيرا بعطب عليه يوم الجعة وهي من المدارس المعتبرة الحليلة ودرس مهاشعتنا جلال الدين البناني ألحنني وكانت سكنه (ألجاتي) بن عبد الله الدوسني الامير سيق الدين تنقل في الخدم حتى صيار من جلة الإمراء ديار مصر فليا أقام الأمعر الاستدمر الناصري بأمَّى الدولة بعد قتل الامعر طغاانك الممرى في شوّ السنة عمان وستعما فاقتض على الحاي في عدّة من الامرا وقد هم وبعث بهمالي الاسكندرية فسحنوا الى عاشر صفر مسنة تسع وستنز فأغر بالملك لاشرف شعبان بن حسين عنه وأعطاه أمرة ما تة وتقدمة ألف وحعله أمرسلاح براني تم جعله أمرسلاح المال العساكر وناظ المارسيّان المنصوري عوضاعن الامعرمنكار بضاالشهسي فيسسنة أربع وسسعين وسبعما تة وترقرح عَنِي زَرِكَةُ أَمَ السِلطانِ المَلِثُ الاشرِ ف فَعَلِم قَدْره واشتهر ذكره وتحكم في الدولة تحيكم ذا ألما الله وم الثلاثماء سادس الحزمسنة خس وسبعن وسبعما ته فركب ريد محادية السلطان بسبب طلبه معراث أثم السلطان عد موتها فركب السلطان وأمرا ومومات الفريقان ليلة الاويعاد على الاستعداد القتال الى بكرة نهار الاربعاء واقع الحاى مع أمر اء السلطان احدى عشرة وقعة انكسر في آخرها الحاى وفر الى جهة ركة الحش وصعد من الحمل من عنسدا لحبل الاجرالي قية النصر ووقف هناك فاشتدّ على السلطان فبعث اليه خلعة بضابة جياء فقال لاانوجه الاومعي مماليكي كالهم وجبيع أموالى فالميوافقه السلطان على ذلك وبأت الفريقان على الحرب فانسل اكثر بمالك الحساى في اللسل آلى السلطان وعسد ما طلع النهار يوم الحيس بعث السلطان عشاكره لحارية الحاي بقية النصر فلريق اللهيم وولى منهزما والطلب وراءه آني ناحية الخرقائيسة بشاطئ النبل قريبا من قلبوب تتعير وقد أدركه العسكر فألتى نفسه بفرسه في الصرريد النصاة الى الدر الغرب ففرق مفرسه تمخلص الفرس وهلك الحاى فوقع النداء بالقاهرة وظواه رهاعلى احضارتم البكه فأمسك منهم جاعة وبعث السلطان الفطاسن الى الصر تنظليه فتبعوه حتى أخرجوه الى البرق يوم الجعة تأسع الحرّم سنة خس وسيعن وسبعمائة فحمل فى تابوت على لساداً عبر الى مدرسته هذه وغسل وكفن ودفن بها وكان مهابا جبارا عسوفا عسا تحدث في الاوقاف فشد دعل الفقها وأهنان جناعة منهر وكان معروفا بالاقدام والشجياعة

## \*(مدرسة أمّ السلطان)\*

هذه المدرسة خارج باب رويلة بالقرب من قلعة الجبل بعرف خطها الآن التسانة وموضعها كان قد بما مقوة الاهل

انشاهرة أنشأ تبالسنا بللغ الكرى ركة آخ السلطان اللك الاشرف شعبان بن حسين في سنة احدى وسيعين وسعين أوسنة احدى وسيعين وسعين المسابط وهي من المداوس الملغة وفياد في المياسية وهي من المداوس الملغة وفياد في المياسية وهي من المداوس كنوبري عنها العصائب السلطانية والكرسات بدق معها وسادق خدمة عاصالا العراق من العراه المقدمين العراك المعالمين العراك المعالمين العراه المقدمين العراه المقدمين العراك المعالمين المعالمين العراك المعالمين المعالمين العراك المعالمين العمال المعالمين العراك المعالمين العمالمات المعالمين العمال المعالمين العراك المعالمين العمال العمال العمال المعالمين العمال المعالم العمال المعال العمال المعالم العمال العمال المعالم العمال الع

فَيْ أَمِن العَشْرِ بَرَمْن ذَى تَعَدَّهُ ﴿ كَانَتَ صَبِيعَةٌ مُوتَ أَمَّا لِاشْرَفَ وَاقَهُ بِرَجْهَا وَبِعَلْسَمُ أَجِرَهُ ﴿ وَبِكُونَ فَى عَاشُورِمُوتَ الْبُوسَقِيّ

فكان كاقال وغرق الحساى البوسق كانفذمذ كرمف يوم عاشوراء

ه(المدرسة الاعشة)»

هذه المدرسة خارج القاهرة داخل باب الوزير قت قلعة الجبل براس النبائة أنشأ ها الاسرال مستحيد سيفة الديرًا عش الصابئ تم القاهري في سدة جنس وتما تين ومسهماته وسعل بها درس فقه النشفة وي بجانبها فنذها كميا يعلو ورمع ومن ودائم خارج باب الوزير سوض ما «السبيل ودبعا وهي مدرسة ظريفة • (ايتش) ابن عبد الله الامراك كميرسف الدين الصباحية تم الفاهري كان أحد المعاليات المبلغالية

\* (المدرسة الجدية الخليلة)

هذه المدرسة بمصر بعرف موضعها بدرب البلاد عرها الشيخ الامام بحدالدين الوعد عبد العزبزان المشيخ الامام أمين الدين أو يعلق المسين بن المسين بن ابراهم الخليل الذارى وقت فقت في شهر ذى الحق سدة ثلاث وسين وسين وسين المسالة وإماما واسا وموذ ناوعها لكنسها وورسين وسينا ووقود مسابقها والدورة ساقتها والمرى الماء أفر في المستورة وتستها ووقف بطا باحدة ما في المرافق وفرسها ووقف بسينا فاجملة الامير من المؤاجسة بالفروس ووجها الدين المدود وجمد الدين هذا هو والدالسا مسه الوزير نخر المدود بسينا فا وتسفيل من ووجها عدرة مسابق والمرافق والمنافقة والمنا

\* (المدرسة الساصرية القرافة) \*

هذه المدوسة بجوارقية الامام بجدين ادريس الشيافي "رضي القائلة من قراقة مسرانشا هما السلطان المالة المناسسة من السياسة و من الفقائل المناسسة المناسسة و من المناسسة و مناسسة و م

ولى تدويسها قاضي القنسانيّق الذين عدم وزن الجوى بعد عزادس وتلمنة النصاء وتزواه نسخه المساوم فإلمان ولها الشيخ تق الذين من دقيق العسد بريم المعاوم ظلاولى العساسي برحان الذين النفشر السنساوى . القدويس فزنية المعاوم النساعدي كاب الوقف

#### ه(المدرسة السلمة)،

هذه المدرسة بعد مته مسرف خد السودين المشاهدا كبوا الصراط مرافير العرب عدد من سم بعثم المهوفية السين المهدفية وتسديد اللام السالسي الاصرابين بنت كبوا التصارط من الدين عدد من سم بعثم المهدفية الول المروف وكسمة وكسم المهدفية المؤلفة المواجن بنت كبوا التصارض الدين عدد من سبعة المؤلفة والمنافقة على المنافقة المهدفية المؤلفة المؤ

# ه(مدرسة إشال)

هذه المدرسة خارج باب زوف القريس باب حارة الهلالية بخيط القياحين كان موضعها في القدم من حقوق حارة النصورة أومى بعسمانها الأمير الكب برسيف الدين إحال الدوسق أحد الماليات الميدة اربة فاشداً بعسلها في سنة أديع وتسعين وفرغت في سنة خس وتسعين وسبعياته وإيسمانها سوى قراء يُساوي رقم اء قالقرآن على عردها قد الملمات في وم الاربساء وابع عشر جادى الآخرة سنة أديع وتسعين ويسبعيا فيدين خارج باب النصر حق التهت عمارة هذه المدرسة فقتل الهياد وفرفها و (إيال) هذا وفي باية حلب وصار في آخريم واتبال المساكرية بأو مصرحتي ما شوكات جنازة كشيرة الجسم مشي فيها السلمان المثال المثالة المؤدن والعساكر

# «(مدرسة الاميرجال الدين الاستادار)»

هذه المدرسة برحبة باب الصدمن القساهرة كان موضعها تيسارية يصاوعا ضباق كالها وقف فأخذها وهدمها والدهمة والدهمة والدهمة والمدرسة المساورة المواعدة القديمة والمستفاص في والمستفاص بعدادى الاولي سنغ عشرو تماغ القديمة بالماسورية المستفاص في المستفاص المستفاحة والاختلام المستفاحة والمستفاحة والمستفاحة بالمستفاحة والمستفاحة بالمستفاحة بالمستفاحة بالقديمة والمستفاحة بالقديمة والمستفاحة بالمستفاحة بالمستفودة المستفودة وعد شيئة التستفودة المستفودة المستفودة المستفودة المستفودة المستفودة المستفودة وعد شيئة التستفودة وعد شيئة التستفودة وعد شيئة التستفودة وعد شيئة التستفودة المستفودة المستفودة وعد شيئة التستفودة وعد شيئة التستفودة المستفودة وعد شيئة التستفودة المستفودة المستفودة وعد شيئة المستفودة المستفودة المستفودة المستفودة وعد شيئة المستفودة المستفودة المستفودة المستفودة المستفودة المستفودة المستفودة وعد شيئة المستفودة وعد شيئة المستفودة المستفودة المستفودة المستفودة المستفودة وعد شيئة المستفودة المستفود

عودين عدالمووف الشيغ زاده الفرزاف وفي تدريس المالكية شمس الدين محدين البساطي وفي تدريس اخنا به ختم الدين أباالنتم تحدث عبم الدين معدين البساهلي وف تدريس الحديث النبوى شهاب الدين أحدين على بن جروف تدريس التفسير شيخ الاسلام فأضى التنسأة جلال الدين عد الرجن بن الملتسي فكان عالم من دسكرنا واحدابعدواحد في كل يوم الى أن كان آخرهم شيخ التفسيروكان مسال الختام ومامنهم الامن يصغرمعه ويلمسه مايلتي بمن الملابس ألف اخرة وقروعندكل من المدر سن السنة طائقة من الطلبة وأجرى لكل واحد ثلاثة ارطال من الخرق كل توم وثلاثن درهما فاوسافى كل شهر وجعل لكل مدرس ثلثما أيدرهم فككل شهرورتب بها اماما وقومة ومؤذنن وفزائس نومياشرين واكثرمن وتف الدورعلها وجسل فائض وقفهامصروفا أذرته فيامت فأحسس هندام وأتم فألب وأنفرزى وأبدع تطام الاانها ومافهامن الآلات وماوقف عليها أخذمن النباس غصب وعل فيها المسناع بأبخس أجرة مع آلعيف الشديد فلأقيض علىه السلطان وقتله فيجادى الاولى سنة انتى عشرة وعمائه القرواسة وفي على امواله حسن جماعة السلطان أن مدمهذه المدرسة ورغوم في رسامها فانه عاية في الحسن وأن يسترجع أو فافها فان مصملها حكثير في ال الى ذال وعزم عليه فكره ذلك السلطان الريس فتم الدين فتم الله كانب السر واستنسنع أن يهدم بت بي على اسم اقه يعلن فسه والاذان خس مرّات في الموم واللسلة وتقاميه الساوات اللس في حاعة عديدة ويعضره ف عصر كل ومما لة وضعة عشر وحلا تقر ون الترآن في وقت النصوف ويذكرون الله ويدعونه و الصلق به الفقها الدرس تفسيرا لقرآن الكريم وتفسير حديث رسول الدصلي الله عليه وسيار وفقه الائمة الاربعة ويعلم فيه اسّام المسلن كتّاب الله عزوجه ل وعرى على هؤلاء المذكورين الارداق ف كل يوم ومن المال ف كلُّ شَهر ورأى أن أزالة مثل هـ ذاومه، في الدين فعير دله ومازال بالسلمان رغيه في إشائها على أن يزال منها اسم حال الدين وتنسب البه فانعمن الفتن و ممثلها وخودك شي رجع الى قوله وفرض أمرها السه فديردال أحسسن تدبروهوأن موضع هذه المدرسة كان وثفاعلى بعض الترب فاستبدل بمحال الدين أرضامن ما أواض اللرائج المنزة وحكمة فاض القضاة كال الدين عرس العدم بعصة الاستبدأل وهدم البناموي موضعه هذه المدرسة وتسرمتولي موضعها الارض المستدل باألى أن قتل بالدين وأحط بأموا أفدخل فعا أحطبه هذه الارض المستبدل باوادي السلطان أن جال الدين افتات عله فأخذ هذه الارض وأته لم يأذن في معهام مت المال فأفق منتذ محمد شهر الدين المدني المالكي وأن ما مهذه المدرسة الذي وقفه أهال الدين على الأرض التي لم عِلكُها وجه معيم لايشم وانه ماق على ملكة الى حين موته فندب عند ذاك شهود القعة الى تقوم ساء المدرسة فقوموها ماش عشر ألف د سار ذها والمتواعض القمة على معض القضاة فعل ألملغ الى أولاد حمال الدين من تسلوه وماعو الله المدرسة السلطان ثم استرد الساطان منهم الملغ المذكور وأشدعلهانه وتف أرض هذه المدرسة بعدمااس تبدل بها وحكم حاكم حنق بععة الاستبدال تموتف البناء الذى اشتراه وحكم بعمته أيضائم استدعى بكار وقف سال الدين وخصه تم من قعوجة دكاب وقف يتضعن جسع ما قرره جسال الدين في كتاب وقفه من أرباب الوخاتف و ما لهسم من المدين كل يوم ومن المعلوم في كل شهر وأبطل ماكان لاولاد حال الدين من فاتض الوض والرداية ما لدرسة بماكان حال الدين حطه وتضاطيا عدةمواضع تقوم بكفاية مصروفها وزادني أوقافهماأ رضانا خبزة وجعل مايع من اوقاف بمال الدين على هذه المدرسة بعضه وتضاعلى اولاده وبعضه وتضاعلى التربة التي أنشأها في قدة أسه الملك التاهر برقوق خارج ال النصروحكم التضاة الارسة بعدة هذا الكتاب بعدما حكموا بعدة كتاب وتفسحال الدين محكموا سطالانه مُلاتم وَالدُّ عَي من هذه المدوسة اسم حال الدين ورنك وكتب اسم السلطان المال الناصر فرج يدا وصفها من اعلاه وعلى قناد بلها وبسطها وسقوفها أثر تطرال لطان في كتبها العلمة الموقوفة بها فأقرمنها بل كتب شاهركل مغرمتها فصل يتضمن وقف السلطان فوجل كتسرمن كتهاالي قلعة الحيل وصبارت هيذه المدوسة تعرف بالناصرية بعدماكان يتال لهاا بمالية ولم ترل على ذات حق قتسل الساصر وقدم الامرشيخ الى القاهرة واستولى على امودالدوا فتوصّل شمر الدين عنداً خوبّدال الدين وزوّي ابنته لشرف الدينَ الجنّبكرين الجيئ موقع الاستادا والامير شيخ حتى أحضر قضاة القضباة وحكم الصدرعلى بألادى كاضي القضاة الحنثي ورة

أوقاف حال ادبن الى ورثته من غراسه فالشروط في الحكول تهورف وجازف واذال أسجاب منهاعنا به الامدشية عمال الدين الاستادارة أنمل أاتقل البه أقطاع الامرعياس تعدموت الماث الطاهر رقوق أستقر حيالً الدِّينْ أسستاد ادمكا كان أستاداد عِياس نفْدمه خدمة بألُّغة ونوج الامترشيخ الى بلادالشيام واستقرّ فمنسأية طرابلس غونساءة الشبام وخدمة جعال الدينة وخباشيته ومن ياوذ بمستمرة وأرسل مرة الاميرشيخ من دمشق تسيد دادين من الادى المذكور في الرسالة الى المك الناصروب ال أون حينت ذعز ومصرفًا تراث وأكرمه وأنم عله وولاه تضاء المنفية وكأبة السرد مشق وأعاده اليه ومازال معتنا بأمور الاميرشيخ حق اندائهم بأنه قدمالًا معلى السلطان فتبض عليه السلطان المك الناصر يسعب ذلك وتكيه ط اقتل السّاص واستولى الامرشيزعلى الاموريدارمصرولي قشاء المنفة بدارمصراصد والدين على من الادى الذكور وولى أستاداره بدرآلدين حسن بن غب الدين الطرابلسي أسنادار السلطان غدم شرف الدين أو يكرن العيي روح إئسة أخ بسال الدين عندهمو قعاو تمكن منه فأغراه بغثم الدين فتمالله كانس السرحق أنخن حراحة عندالمك المؤيد شيخ ونكبه بعدما تسلطن واستعان أبضابتاضي القضاة صدوالدين بن الادى فأته كان عشبره وصديقه من أنام حال الدين م اسقال ناصر الدين عجد بن البارذي موقع الامر الكبرشيخ فقام الثلاثة مع شمر ألدين أشى جدال الدين حتى أعد الى مستعنة مانكاه سيرس وغيرها من الوظائف أتى أخذت منه عندما قبض عليه الملك الناصر وعاقبه وعد والمالاميرا المستجم في وداً وعاف حال الدين الى أخسه وأولاده كان الناصر غصبها منهم وأخذاموالهم ودبارهم بغلله الى أن فقدوا القوت وعوهذا من القول حق حركوامنه سقدا كأمناعلى الشأصر وعلوامنه عصبته لجسال الدين هذا وغرض القوم فى البساطن تأخوفتم الدين والايقاع بدفاته ثقل علهم وجوده معهم فأمى عند ذاك الامرالكبر بعقد مجلس حشره قضاة القضاة والأمراء وأهل ألدوة عندما لحرأفة من ماب السلسلة في وم السبت المع عشرى شهر دجب سنة خس عشرة وتقدتم أخوجال الدين لمذعى على فتم الدين فنماقه كالسالسر وكان فدعه لمذلك ووكل بدوالدين حسسنا البردى أحدثواب الشافعة في ماع الدعوى ورد الإجوبة فعندما حلس البردي المحاكة مع أخي حال الدين نهره الامدالكبد وأقامه وأمر بأن بكون فتراغه هوالذي يذى عليه ظر يعدبدا من جلوسه فاهو الاأن ادى علمه أخرجال الدين بأنه وضع يدوعلى مدرسة أخمه جال الدين وأوقافه بغبر طربق فبادر قاضي القضاة صدر الدين على من الادي الحنق وسحكم مرفع بده وعوداً وقاف حيال الدين ومعدَّ سنة ألى ما نص عليه حيال الدين ونفذيشية القضاة حكمه وانفضواعلي ذلك فاستولى أخوجمال الدين وصهره شرف الدين على حاصل كسعر كان قد اجتمع المدرسة من فاضل ربعها ومن مال بعثه الملك الناصر الها وفر قوه حتى كنبوا كما الخترعو. من عندانفسهم جعاوه كتاب وقف المدرسة زادواف أن جمال الدين اشترط النظر على الدرسة لأخه شمس الدين المذكورودريه الى عرد لا عالفقو مشهادة قوم استالوهم فعالواثم المتراهد الكاب على قاضى التضياة صدرادين فالادمى وخذه بقية القضاة قاسقة للامرعلي هدذا البتنان المتلق والاخلة فلفرى مدة مُ الربعض صوفية هذه المدرسة وأثبت محضر ابأن النظر لكاتب السر فلاثبت دُلك نزعت بدأ خرج ال الدين عن التصر ف في المدرسة ويؤلى تطرها ماصر الدين عجد في السارزي كانس السر واسفر الاحراعلي هذا فكات قسة هذه المدرسة من اعب ماسعم به في تناقش القضاة وسكمهم بالطال ما صدوم م سكمهم بتعميم ما ابطاقه . كل دال ميلامع الحاء وحرصاعلى بقاد واستهم ستكتب شهادتهم وبسألون

# \* (المدرسة الصرغمشية)

هذه المدوسة شارج القناهر بحصوا وسامع الامير أفي العساس أحدين طوفون مهما ينسه ومين طعة الجبل كأن موضعها قد بماض جداد تطاقع ابن طوفون ثم صارحة تمساكن فأشدها الاموسيف الدين صرعتس الساصرى "راش فو باللوب وهذه ها والمثل أفي نا المدوسة في ما الميس من شهر ومضان سنة مت وخسسين وسبعدا قدواتهات في جدادى الاولى سينة سيع وخسين وقد بيات من أحرع المبانى وأجاها وأحسنها كالب وأجهها منظرا أفرك الاموس عنش في وما لثلاثاء "ما معه وحضر المدالة الاموسف الدين شعوا لعمرى" مدير الدوة والامرطاسترالقاسي عاجب الحياب والامراد تناى الدواد اروعاته أمراء الدوة وضاة التضاة .
الار معة ومشاع الصافح ورتب عدر سمالفته بالتوام الدين أمركات بسير بمراهميد بن العبيد أمير الارسة ومشاع المرافقة والمتافقة المرافقة ومانت الركة التي بالمحكولات أدب المانة التركة ومانت الركة التي بالمحكولات أدب المانة التي المانة المرافقة والمناطقة المانة من المانة المناطقة المنافقة المنافقة والمناطقة والمناطقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنا

لهنك باصر غَشَ ما نِيسَه • لاخرالـ فد يَالـُـ من رَسَان به يزدهي الترخيم كالرهر بهبة • فقه من زهـ روقه من باني

وخلرق هذا المومعلي الفوالم خلفة أسنية وأركبه جلة را الله وأجازه بعشرة آلاف درهم على إيات مدحه بهما في غاية الحماجة وهي

ارأيتم من مازالاتها ، وأنى قوا ونسنى ريسا فدا عُلِياً وسما كُمَّا ﴿ وَعَا قَدَمَا وَلَمْدُ عُلَّمًا شق وهدى وتدا وجدا به قعدا وسدى وجبي وحبا يدى سنتا أحىستنا و حلى زمنا عسد الادبا هذا صرغة وتسكت و أمام امارته السعيا وأزال المدب اليخب والشنك اليرضد ظبا باعانة جيسسارون و دىالعرش وقديدل النسا مال قبلن ركن لسن و حسن بسن وفي الادما عل الكوامال الامران من العلما مال الادما يعرطام غيث هام ، قدرسام عاى المروا مشاشيته وجماحته . وجاسته حلى الكرما وداته ومساته و وأماته مأذ الشأ أجى أسلا استى تسلا م اعطى فغلا مأوى الغرا نَـُمُ المَّاوِي مصر لما ﴿ شَلَتْ قَوْمًا يُسِلا تُجِسِياً فَفُ ثُورًا وَسُمَّتُ نُورًا ﴿ وَعَلَتَ دُورًا وَأَرْتُ طُرُّهَا تسقت دررا وسقت دررا . ودعت غررا وحوت أداً وخلاشه افتخرت وعلت 🐞 وحت وزرت وحوث أدفأ جدَّدُرُسامُ اجِنجِني ۾ منها ومني قبعي طلباً من فازعى تسمى علنها و فاراب لنها تعبت تسبيا كنون أبا أنفة تسميم قوام الدين بدا لنبا عش فرحم للري هيا ۾ مين متيب هي عيا

ه (صرخش) الشاصرى الآمرسف الدين وآس فوة سله النوأجا أصواف في سنة مسبع وثلاثين وسعمائة فاشراء السلطان المال الناصر بحد بن خلاون بما تن ألشد درهم فضة غنها بوشذ هو أربعة آلاف مشمال ذهبا وضلع على النواجاتشر بفا كاملا بصاصة ذهب وكتب له توقعا بمساعة ما أنه ألشد درهم من مشمره فد إحسابه السلطان وصارف أعدم من بطاق المدادية وسكل عن الشاشى شرف الدين عبد الوهاب فاظر الخاص ان السلطان أنه على صرختش هدف بعد سرطان أن وسهائتي شخليا الى الشور دوله مرادا حق دفعها السده ولم يزل شامل الذكر لل أن كانت ألام المنفر حاجى بن يحد بن طلاون فيعثه مسفر امع الامبر فحرال ابن السلاح داد لما اسستين في سابة حلب ظاءا دمن حصر ترقى الملامة و فيحة في منافعة المسلم بن عدد بن ظلاون المدتمة والمعالمة وفيحة في خدمة السلام ين عدد المنافعة ومن من المسلم والمسافعة والمسلم والمسافعة في المسلم والمسافعة في المسلمة والمسافعة والمسلمة والمسلمة والمسلمة المسلم والمسلمة والم افوزيم الدين عبدالله بمزنيو ويسرا مرالسلطان وأبغذ أمزاله وعارض في أمره الامرشين والامرطاز ومن حسنة خطر المرشين والامرطاز ومن حشد خطر المرافز الساخ وأعد الناصر حسن بزعد بن قلاون فل أأثوج الامرشين المرشين المرشين المرشين الامرشين الدين تعدير أمود المسلكة وغم قدره وفعات كله فتول قضا تمصر والشام وغير الترابط الما لذي والسنة المرابط المسلكة والمضر برمن شهر ومضاف المستقدم وحسيد وقبض معمل الاموشين وما من المرابطة المرابطة المرابطة المرابطة المرابطة المرابطة المرابطة والمسلكة والمستقدم وخسيد وقبض وعن من مناطقة والمرابطة المرابطة والمرابطة والمرابط

## \*(ذكرالمارسانات)\*

قال الموهرى في العصاح والمارستان بستا لمرضى معزب عن ابن المصيحيت وذكر الاستاذ ابراهم بن وصفحاء في كاب أخبر المصراق المقالمات الموهن في أشهوناً حدما ولما النسط الاول بأرض مصرا أولمن عمر الولمن البيارستانات المداوسة الموالي بأرض مصرا أولمن على البيارستانات المداوسة المربع على المداوسة ومناقبوش هذا الموالي على مدينة اخبر وي مدينة اخبر وي مدينة اخبر وي والمان اخترع المراوسة وي والمن اخترع المراوسة وي والمراوسة وي المراوسة وي

# ه (مارستان ابن طولون)،

هذا المارستان موضعه الآرق أرس العسكوهم الكميان والعيمراء التي ضايدنام بما سلولون وكوم المسان موضعه الآرق المسان موضعه الآرق أرس العسكوهم الكميان والعيمراء التي ضمل بن القرافة ومن مصر و قدا مدار الذي يضمل بن القرافة ومن مصر وقد در هذا المارستان في معلى بن القراء وأمم أحديث طولون أيضا بناء المارستان في حال الامراء وأمم أحديث طولون أيضا بناء المارستان في المارستان في المارستان في المولونية وقد سنة احدى وحديدة والمارستان في المارستان المارستان في المارستان المارستان في المارسة في المارستان والمارستان والمارسة في المارستان والماروستان في المارستان في الموجمة في المارستان والمارستان والمارست

أحد بنطولون ورمى باف صدره تنخت على بيابه ولوغكنت منه لاتت على صدره فأمرهم أن يعتفظوا به ترا بصاود بعد ذائد النظر في المبارسية ان

# ه (مارستان کافور)ه

هذا المارستان بُساءكا فورا لاخشدى وهو قائم شديد وفة الامر أبي القاسم أنو جوريّ عمد الاخشد. عدينة مصرف سنة ست وأرمعن وثاهماته

## ه (مارستان المضافر)ه

هـذا المارســـّان كان ف خطة المفافراتي موضعها مأين الصاحر من مدرّسة مصر ويون مصلى خولان التي بالترافة بُساء التقريز خادان في أيام أمير المؤمنين المتوكل على اقد وقدياد أثره

# ه (المارستان الكيرالمنصوري) .

هدذا المارستان بضا بنالتصرين من القاهرة كان قاعة مت الملك المة العز رناقه زارين المزادين المةأى تمرمعة ترعرف بدأوا لامرغرالدين جهاركس بعدزوال الدولة الفاطمة وبدارموسك ترعرف الملك المفضل قطب الدين أحدين المك السادل أي بكرين أوب وصاريقال لهاالدار القطسة ولم زل سد درسه الى أن أخَهُ اللَّهُ المُتَ المُنصورة لاون الالذِي الْمُسَاحَى "مَنْ مؤنسيةٌ خاون ابنة الملكُ الْعَدَالُ المعروفة مالقطية وعوضت عنذلا تصرال مزذر حب آبا العبدنى اس عشرى دبيع الاول سنة المتين وعمانين وسفاتة بفارة الامرعا الدين سفرا الشعباى مديرا المالك ورسم بعمارته امادستا اوقية ومدرسة فتولى الشعباي أمرالعه مارة وأظهرمن الأهمام والاحتفال مالم يسعم بمثله حق تمالغرض في أسرع مدّة وهي أحد عشرشهرا · وأنام وكان دُرع هذه الدارعُشرة آلاف وسنما تُهَ دُراع وخَلْفُتست الملكُ ما ثمانية آلاف جارية ودُخار حلب له منها قطعة ما قوت أحر زنتها عشرة مشاقيل وكان الشروع في نساتها ما وسيتانا أوّل وسع الا خوسسنة تُلاثُ وهمانين وسنمائة وكان سب شاته أن اللك المنصور لما توجه وهوأمير الى غزاة الروم في امام التظاهر سرس سنة خس وسيعن وسقالة أصابه بدمشق قولنم عظيم فعاجله الاطباء بأدوية أخذته من ما وستان وُّرْزاد بِزالشهد وَمْراُور كُب حقي شاهد المُارِسّان فأعب به ونُذُران آناه الله الله النويني مارستانا فل السلطن أشذف علذات فوقع الاجتسادعلى الدارالقطسة وعوض أهلها عنهاقصر الزمرة وولى الامر عساءالدين سنصر الشصائ أمرهارته فابن الشاعة على الهاوعلها مارستانا وهي ذات الوافات أربعة بكل الوان شاذروان ويدور فاعتها فمقة يصمرالهامن الشاذروانات الماءواتفق أن بعض الفعلة كان صفرف أساس المدرسة المنصورية فوجدحق اشنان من فعاس ووجد رضقه قنصاف لسا مختوما رصاص فأحضرا ذال الى الشعاى فاذاف المت فصوص ماس وباقوت وبلنثر ولؤلؤنام مدهش الابصار ووجدف التمقيم ذهباكان جلة ذاك تطعر ماغر معلى العمارة فعمله الى أسعد الدين كوهيا الناصرى العدل فرفعه الى السلطان ولمانخزت العسمارة وتفعلها المال المنصورمن الاملاك بدمارمصر وغيرها ما يضارب أنشأ أضدرهم في كل سنة ورتب مصارف المادسةان والفية والمدرصه ومكتب الانام ثم اسبقدي قدحامن شراب المبارسةان وشريه وقال قدوقف هذاعلي مثل فن دوني وسعلته وقفاعلى الملك والمعاولة والمندى والامروال كميروالصغيروا لحرّ والمسد الذمير والآماث ورتب فيه العيقا قدو الإطباء وساثر مانعتاج اليه من مرض من الامراض وجعسل السلطان فعه فزاشسن من الرجال والنسباء خدمة المرضى وقزولهم المسالم وفسب الاسرة الممرضي وفرشهها بيمسع القرش الحتاج البافي المرض وأفرد لكل طائفة من المرضى موضعا فخعل أواوين المبارسةار الادبعة المرشى الخسات وغوها وأفرد فاعة الرمدي وقاعة اليم سيوقاعة لمن بداسهال وفاعة النساء وسكاما للمرودين ينقسم بتسمين قسم الرجال وقسم النساء وجعل الماء يجرى فيجمع هذه الاماكن وأفرد مكاه العلم الطعام والادوية والاشربة ومكانا لتركث المصاحن والاكحال والشداقات وخوها ومواضع يعزن فيهآ المواصل وجعل مكانا يفرق فعه الاشرية والادوية ومكانا يجلس فعدر تمس الاطباء لالقاء درس طب ولم يحص

عدة الرضى بل معطوس ملالكل من ردهام من عنى وفقرولا حدد مدة لا عامة المربض وبل رتب منه ليزهو مريض بدازه سائرما عدار السه ووكل الامعر عزالدين أيث الافرم المساطئ المعرجندارف وفف ماعيته من المواضع وترتب أزياب الوظائف وغيرهم وجعل النظر لنصه أمام حمائه ممن بعده لاولاده ممن بعدهم لماكم المسلمة الشافعي فغنهن وتغه كناما تاويخه يوم الثلاثاء ثالث عشري صفرستنة ثمانين وسيقا أة ولماقري علب كمَّاب الوقف قال الشعباع ماراً يت خط الأسعد كانبي مع خلوط النشاة أبصر أيش ف ذخل حتى ما حكت علمة فازال مُرب إذهنه أن هذا ممالا بكتب علمه الاضاة الاسلام حق فهم ذلك فبلغ مصروف الشراب منه في كل وم خسسانة رطل سوى المكر ورثب فدعدة ما بن أمع ومباشر وجعل مباشرين للادارة وهم الذين تسلون مادشترى من الاصناف وما بعضر منهاالي المارستان ومباشرين لاستفراج مال الوقف ومباشرين في المطبخ ومباشرين في عبارة الاوقاف التي تتعلق به وقرر في القبة فمسسى مقرنا تنسأوون قراءة القرآن لسلاونهارآ ورتسها اماماراتها وجعسل جاراسا المؤذنين عنسدما يؤذنون فوق منارة لس فاقلم مصرابعل منها ورتب مسذه القية درسالتفسيرااقرآن فسه مدرس ومعسدان وثلاثون طالسا ودرس حديث نبوى وجعل ماخوانة كتب وسنة خدام طوانسة لارالون ماورتب المدرسة امأما راتساومتعسدوا لاقوا القرآن ودروسا أوبعة للفقه على المذاهب الاربعة ووتب عكتب السدل معلن بقرتان الاينام ورتب للايسام وطلدن من الخبزفي كل يوم لكلّ يتيم مع كوة النسسة والمستق فلما ولي الامع جَالِ الدِينَ أَمُوسَ مَا تُبِ الكُولِ تَعَلِم المَارِسَانُ أَنشَأْ عِنَاعَة المَرضى ويُحتَ الحِيارة المِينَ بَهَا الحِدركها حقّ صارت كأنها جديدة وجدد تذهب الطراز بفاهرالمدرسة والتبة وعمل خمسة تغلل الاقضاص طولهاما أة ذراع قام ذلك من ماله دون ما ألوت ونقسل أيضا حوض ما كان يرسم شرب المائم من جانب ماب المارسيتان واجلله لتاذى النياس بتزرا محة مائي تم قدّامه من الاوساخ وأنشأ مبيل ما يشرب منسه الساس عوض الحوض المذكور وفد ورع طائفة من أهمل ألدانة عن العملات في المدرسة المنصورة والقسة وعاوا المارستان لكثرة عيف النياس في علاوذال أنه المارفع اختيا والسلطان على على الدار القطيعة مادستاناندب الطواشي حسيام الدين بلالا المغشئ السكلام ف شرآنها فسياص الاحر ف ذَلتُ حق أن حمثُ مؤنسة خافن بيعها على أن تعوض عنهاد ارتلها وعالهافعوضت قصر الزمز ذبر حسة باب العيدمع مبلغ مال حل الهاووقع السع على هذافندب السلطان الامر مضرالتصاع للعمارة فأخرج النساء من القطسة من غيرمها وأخذ المآنة أسروجع صناع القاهرة ومصرو نقدم المهربان بعماوا بأجعهم فالدار القطسة ومنعهم أن بعاوا لاحد في المد ينتن شغلاو شدّد عليه في ذلك وكان مهاما فلا زموا العمل عنده ونقل من قلعة الروصة مااحتياج المسمن العبد المقوان والعبد الرخام والقواعد والأعتباب والرخام البيديع وغسرذان ومساديركب الهسامسكل وم وسفل الانتساض المدكورة على المصل المسارستان وبعود الحمالمارستان فيقف مع الصناع على الاساقيل حتى لا توانوا في علهم وأوقف بماليكه بن القصر بن فكان ادامر أحد وأوسل أأزموه أن رفع عراويلقمه فيموضع العمارة فنزل الحندى والرئيس عن فرسه حق يفعل ذلك فترك اكترالنياس المرورمن هنبالة ورسواه فسدالفراغ من العمارة وترتيب الوقف فتساصور تهاما يقول أثمة الدين ف موضع أخرج أهاد منه كرها وعر بمستمثين بعسفون المسناع وأخرب ماعره الغبروقل المه ما كان فيه فعمريه هل تحوز الصلاة فيه أم لافكت بماعة من الفقها والتحوز فيد الصلاة في أزال ألجد عسى ا من المنساب حتى أوفف الشصاع على ذلك فشق علسه وجع القضاة ومشاع العلم المدرسة المنصورية وأعلهم بالفساط يجبه أحدمنهم بشئ سوى الشيخ عمد المرجاني فآنه قال أماافتيت بمنع الصلاة فيهما وأقول الأتن اله وكر والدخول من إما ونهض فاعمافاتنص الساس واتفق أيضا أن الشماعي مازال بالشيزعمد المرجان بلف سؤاله أن يعل معادو عظا مالدرسة المنصورية حتى أجاب بعد تمنع شديد فضر التصاع والقضاة وأخذالمرجاني فيذكرولاةالامور من الماولة والامراء والقضاة وذممن بأخبذ الاراضي غصسا ويستعث العمال فعائره وينقص من أجودهم وختر خوف تعالى ووم بعض الطالم على يديه يتول بالبتني المعذت مع الرسول سيبلا باويلتي لم أتحذ ذلا فاخليلا وهام فسأله التصاعي الدعامة فقال باعم الدب

قددعاك ودعاعك منهوخومن وذككر قوله الني صلى انفعله وسلم الهزمن ولى من أمرأتني شيأ فرفق بهم فاذفق به ومن من عليهم فاشغى عليه وافسرف فسادالشهاى من ذلك وقلق وطلب الشيخ ز - الدن عدن دقيق المدوكان فيه أعتاد حسن وفاومه ف حديث الساس في منع المبادة في المدومة وذكه أن السلطان اعدا أرادها كأتورال بن الشهدوالاقتدام وغيته في عل المرفوق الناس ف القدم ف ولم خدموا في فرالدين فقال أن فوالدين أسر بعض ماول القريج وصدقته ففدى فسه بسلم خسة تلاع وخسما أه ألف دينار حق أطلقه فعات في طريقه قبل وموله علصكته وعمر فورالدين بذلك المال مارسينانه دمشق من غيرست شفق أين اعداله ين تعدما لامثل هدذا المال وسلطا مامثل فوراله ين غران السلطانة نيَّته وأُرْسِولُهُ اللهِ بعمارة هـذَا المُوسَمُ وأُنتان كانْ وقوفكُ فَعَلَ بَدَّ نَعْمالنَّسَ فَكَ الْإِبر وان كان لاحل أن بعل أستاذ لا علة همتك فاحسلت على شي فنال الشعباق القد المعلم على التيات وقرر ابندته في المسدق تدريس القبة ، وقال مؤلفه ) انكان العرج من المسلاة لاجل أخذ الدار القطبية من أهلها بفيروضاهم واخر اجهمتها بعُسف واستعمال أنشاض القلعة بالوضة فلعسرى حائمك في أوب الدارالقطسة وبناؤهم ظعة الوضة واخراجهم أهل القسور من فسورهم ألق كانت القساهرة واخراج سكان الروضة منسسا كنهم الاكأخذ قلاون الدارالمذكورة وبناثها بمأهدمه من التلعة الذكورة واخراج مؤنسة وعبالهامن الدارا تعليبة وأتسان امعنت النظروع رفت مأجرى تبيزال أن ماالقوم الاسارق من مارق وغاصيمن غاصب وانكل الصرج من الملاة لاجل عسف العدال وتستغير الرجال فدي أخر ماقه عرف فان غرعارف من منهم اسال في أعماله عذا السيدل غران بعضهم اطلهن بعض وعدمد عفروا حدمن الشعر أمهذه العمارة منهمشرف الدين الموصعرى فقال

ومدرسة وقاطرانق أنه ف لديها طدر والسدرغدير مدسة معا والمدارعة والمدرعة مندر مدسة معا والمدارعة والمدرعة مندر شدت فاختي الثنام متورها و وليس ظهر التجوم المهود يناه كالشع فيه حضود مناها مصدد في المددت المدارس فود ومن حيد الرسمة عامدت الما المدارس فود ومن حيد الرسمة وسهود ومن حيدا ومن حيدا ومن حيد المدارس والمدرس والمدرسة والمدرس والم

#### ه (المارستان المؤيدي)ه

هذا المارستان فوقا الموقق اطبانا الالعة المبل حد كان مدوسة الاشرف شعبان بن حسين الهدمها السرف شعبان بن حسين الهدمها السامر في مجربر قوق والمهدوسة كان بالدوسة الاائد فسيق عما كان ها أنشأ المؤيد شيئة وقتم ها والموسسة الان وعشر بن نوتا لله والميام المؤيدي الجماول المستقالات وعلم مصارفه من بعدة أوقاف المسلم المؤيدي الجماول المباروية خما مات المثال المؤلد في المان المؤلد في المنافزة على المستقال وعشر بناو مار مغلال المسلم المتعلقة من الهما المستقين فدرسع الاول منها ومنافزة المسلم المتعلق منها ومنافزة ون ووقوت وقتم والمستقال بناو مار منافزة المسلمة المنافزة بالمعالمة ونوقعة وقتم والمربع الاتراسة على معالم منافزة المنافزة المنافزة المتعاقب والمعاقبة والمعاقبة المنافزة المنافز

# ه (دكرالساجه)ه

قال ابزسده المسعد الموضع الذي بسعدتُه وقال الزبياج كلّ موضع تعبدته فهو مسعد الاترى أن التي ا على القسطه وسرّ قال بعدل لى الارض مسعد او طهورا وقوله عزوسل ومن أعلم بمن مساجداته أن يذكر فيه اسمه المنى على هذا المذهب الممن أعلم من الله يقد الاسدام وقد كان سكمه أن لا بحن على سعال لا نحر على معلى منا له على سعال لا نحر على المنان والمسدومن معلى شعل أن بع معلى مضاف المنان والمسدومن معلى شعل المنان والمسدومن معلى شعل أن بعي معلى مضاف المنان المنان والمسادر عن معلى مضاف المنان المنان والمسدومن معلى شعل المنان والمسدومن معلى شعل أن بعد معلى مضاف المنان المنان المنان والمسادر من المنان والمسدومن معلى شعل المنان ال على مفسل • قال سيدوه وأما المصدقاتهم جعادنا مماليت وابنات على قعل بضعل كاقال في الدق الدارس المبلوديين الدلس على الفعل ولو كان على الفسط المبلوديين الدارس المبلوديين الدلس المبلوديين المبلودين المبلوديين المبلودين المب

#### ه (المصد بعواردر العل)،

قد تقدّم في أشبار الكنائس والديارات من هذا الكنّاب خود را الموادة بعرف بدير القطرول اكان في سنة خس وسعيد و من المسلم المان في سنة خس وسعيد و حدّات من المسلم الله در المعلم أو المان المسلم المسلم المان ال

# ه(مسعدابنالیاس)ه

هذا المسحد خارج بالبروية بالتوبس مصلى الاموات دون باب المانعسسة عرف بالشيخ أي عبداقه يحدي على من أسدين عدي يبوش العروف بابزا لمبلس جيم وباسموسدة بعد دعا أخدوس ين مصيدة التوشق العقبل الفسقيه النساني القرئ كان فأصلات المصلف إذا هذا عايد احقر كاكتب يتعلق كشدوا وجع الحذيث النبوى ومواد دوم السيسسانيع عشرة ما للتعدة سنة المنتزوة لانن وسقائة ما لغاهرة دوفاته

# \* (مسصد ابنالبنا) .

هذا المصدد اضابه روية وقسيه المواتم سام بن ق الذي عليه الملام وهو من مختلقا تهم التي الااصل لها والمما يعنو المسلم بن ق الذي تعد الملاح وهو من مختلقا تهم التي نيد او ما عما يعرف بعد الما يعرف العراق الما يعرف العراق الما يعرف العراق والمواتف الما يعرف والما يعرف والما يعرف والما يعرف والما يعرف الما يعرف والما يعرف الما يعرف المناق الما يعرف الما يعرف والما يعرف المناق الما يعرف المناق المناق

قوله تدتقدم الخ فیدانه فهیتندمذلاواغیاد التکالسوالدیارات سیاتی ذکرهانی آخرالشکاب اه

هكذابيض لوفى الاصل

التوس و دمات ابن البناء هذا في العشر الاوسط من شهر و بسم الاستوسسة اسدى وتسعيزه بشعب المؤوات في قائد عند هذا ا عند هدذا المسعد أمر عيس وهو أف مروت من هذاك و ما أموام بضع و هما تين وسسمعا أن والفاهرة ومنذ لا يتر الانسان بشيارعها سبق بلق عنداء من شدة از دسام الناس لكثرة مرود هم دكانا ومساة فعند ما ساديت أقراع هذا المنصد اذار سل يمنى أماى وهو متول لرفقه والقدا أنتى ما مروت بهذا المسكان تعدالا وانقطع في المناسبة فواقت ما فروت من كلام سبق وعلى شخص من كثرة الزسام على مؤشوقها، وقد مدّر جدله ليضلو فانقطع تعبلهاب المسعدة عكن هذا من همائت الامو ووغرائب الاتفاق

#### ه (مستعدالملين)ه

هذا المسعد فعياين باب الزهومة ودوب عمر الدولة على بسرة من سالد من جام شديدة طالبالبند فائين بي على المكان الذي قتل فعد الخليفة الغافر فسر بزعاس الوزرود فته عصا الاوض ظباقدم طلاقع بن وزيات من الاحمون إلى القيام والمستدعا أهل القصر في أخذ شار الخليفة وغلب على الوزادة استضرج القافر من هذا الموضو ونقله الى تربة القصر وي موضعه هذا المسعد وسها المشهد وعلى ما يوم مدوسة تعرف السيوفية الموسود والباب الشافي كان سوصل منه الى داولما أمون الدها يحقى الوم مدوسة تعرف السيوفية وقد مدة هذا الباب ومارس هذا المسعد يعرف بالشهد الى أن انقط فد محدث ألى الفضل بن سلطان بزعمار ابن شام ألوعب دافه الملق المعبري المروف بالتطب وكان صالحا كشير العبادة واهدام مقطعات الناس ووعاوسهم المديث وحدث وكان مواده في مهر وحيست نة أربع وعشر بن وستما أنه يقلمة جعبر ووقائه بهذا المسعد وقد طالب العمر وحدة الموحدين أحسن مساجد القاهرة وأبه جها المسعدة وهذا المسعدة وهدال المتحدود والماء على المسائدة وهذا المسعد وما الانتون ساء مسائة ودفن بحدار بالنصر وحداقه وهذا المسعد من أحسن مساجد القاهرة وأبه جها

# • (مصدالكافورى) •

هذا المستدكان في السستان الكافوري من القداهم قباء الوزير المأمون أبوعيدا فقصه ميزة فاتال البطائعي. ف سسنة ست عشر تو خدمانة وقولي عمارته وكدلة أبو البركات عهد بن عثمان وكتب اسه عليه وهوباق الى الموم بخط الكافوري ويعرف هنالة بمسحد الخلفاء وفيه فضل وشعروه ومرخير منام حسن

## \* (مسعدرشد)

هذا المسعد شارح بأب زوية عند تحت الربع على يسرة من ملك من داوالتفاح يريد تنظرة الخرق بأهر شعد الدير البدائية

## « (السعد المعروف بزرع النوى)»

هذا المتحد خارج بابروية بخط سوق الطبور على بسرة من سك من رأس الحسية طالبا جامع قوصون والسنة وتزعم العاقمة اله بن على قروج ل بعرف برزع التوى وهومن الصاب وسول اقد صلى اقته عليه وسلم وهذا أيضامي اقته المن الكذب فأن الذين أفردوا أسماء الصحياة رضى القديم كالامام أي عبد القديم المنافقة إلى عبد الله برامند أو الحافظة إلى عبد الله برامند أو الحافظة إلى عبد الله براميد وابن أي شهة والماشقة أي عبد الله براميد وبرع أم يذكر أحد من منافقة المنافقة إلى عبد الله براميد وابن أي شهة والماقة أي عبد الله براميد وبرع أم يذكر أحد منهم المنافقة المن

بيكون عشرات هكذا انسخ وانظر مامعناه لمالمراد ماب ين نقود ساعات الخ كايؤخذ مدوليمرزاه معصمه فائد الفؤاد ولم يتعرّض منه لشئ كثرت صلات الحسّاك بوعطا أه وتوقيعاته فالطلق في ذلك فانصب لبدعن أمين الامنا ويعن التوقف غريت اليه وقعة بخطه في النساس والعشر يرّس شهروجب سسنة ثلاث وأديسها أنه نسختها بدسا فته الرسن الرسعر الحدوث كاهو أهل

أُصْمِتُ لاأَرْجُوولَّا اللهِ هِ الاالهِ فِي الْمُضَلِّ جِـنْدَى نَبِي وَامَا عِنْ الْيَ هِ وَدِيْ الْاخْلاصِ وَالْمُدَلِ

ماعندكم منظوما عندا القدائي المسال المسال التهونوسون والمغلق عبال انقد يحقن أمناؤه في الارض أطاق أوزاق النساس ولا تقطعها والسلام و ولم يراس في ذلك الى أن بطل أحره في جمادى الانسوة من سسنة منسى وأربعما انة وذلك انه وكتب مع الحساكم على عادته طل حصال بصارة كما مة خارج القاهرة صرب وقدته هنالة ودفق في هدنا الموضع تضعنا واستحد على اعدة الكتاب بعد فتله وسأل وؤسا الدواون عار تولاء كل واحدمتهم وأمرهم بازم دواور تهدم ويوفرهم على الخدمة وكانت مقد فكار ابن الوزان في الوساطة والتوقيع عن المضرة وهي رشة الوزادة سنة بن وشهر بن وعشر بن يو ما وكان وقعم عن المضرة الامامة الحدقة وعلم وكلى

## ه (مسعدالدخيرة)

هذا المحد تمت قلعة الجبر باقوا الرمية تجاهب بيا مدرسة السلطان حسن بن محد بن قلا ون التي تل با بها السحيد المتقام المبروق الذي تل با بها السحيد الذي سدة الملك القاهر برقوق أنشأ وذخر الملك حضر متولى الشرطة و الحسمة في المون المستوفي هذه السمية والمستوفية والمستوفية والمركز والمستوفية والمستوفقة والمستوفية وا

نى مسجدالله من غير حله • وكان بحسد الله غيرموفق كطعمة الاتنام من كدّ فرجها • الدالو مل لاتزني ولا تصدق

وكان قد أبدع في صدّاب المناة وأهل الفسادوت وعن حكم الكّاب فا شي بالإمراض المهارجة عن المتاد و مان بعد ما عمل القده ما قدمو حنب الناس تشبيعه والصلاة عليه و ذكر عند في سالتي عساد حلوله بقره ما بعد القد كل " مسلم من مناه وقال أبن عبد القلاهر معبد الذخيرة تحت قلعد الجبل وذكر ما تقدّم عن ابن المأمن

#### ه (مستعدرسلان) ه

هذا المسحد بصارة السائسية عرف بالشيخ العساع وسلان لاقامته به وقد سحست عنه كرا مات ومات به في سستة احدى ونسعين وخسعا ثمة كان يتقوّن من أجرة شعاطته الشياب وابته عبد الرحن بن مجد بن وسلان او انقاسم كان فقها عقد نامقر قامات في سسنة سسيع وعشر بن وستانة

## \*(مسمدانالشيق)

هذا المسعد بصفرالكانورى بمايل بالبالقنطرة وسهة الخليج عاور ادارا بالشيئ أنسأ والهنار ناصر الدين عهد بن علامالدين على الشيئ مهنا والسلطان الاصطبلات المطائبة وتؤوف شيئنانق الدين عد بسام فكان بعمل فيه مسعادا يجتم الناص فيه لعماع وعقله وكان ابن الشيئ هذا سنما غورا خوا يحب أهل العسلم والصلاح ويكرمهم وله فريعد دفير ويته منافه وحات لما الثلاثاء أول وم من شهر رسع الأول سنة فلاث وتسعيداً

# ه(مسعداتس)ه

هذا المسمدكان تجاما بسعادة عارج القاهرة وقال ابزالمأمون فاريخه وكان الاجل المأمون يعسى الوزير

عدن و اداعى قدتم الله عدّمن عالمن الاضار من الميزاليوس من طلح بها في وصيده مللما على وصيده مللما على صبيان جلسه وسلم الله يتماله ومزد فروسومه خلاراى الله كور في له النه عن شهر وجبيعى حدث سن عررة وضعاته ما على في المسجد المستوات وملازمة حدث عن وحمل المتوافق المتوافقة المتوافق

ە(مىحدىاباللوخة)،

هذا المسعد تبياءهاب الخوسة بيموا ومدرسة أي غالب ه قال ابن المأمون في تاريخه من سوادت سنة ست مشيرة و شبء انه ولمسكن المأمون الابيل و ارائدهب ومأمهها بينى في أيام النسسل انتزهة حسّد سكن انتلاشة الاشمر بأسكام الله بقصر المؤلوة الملل على الخليم بأى قبالة البيان المؤسسة عمرسا فأستدى وكياد وأحرب بأن بزيل الخرس المذكر وينى موضعه مسعدا وكان السناع بعملون في ليلاونها راستى أنه تفطر بعد ذلك واستبيح الى تبعديده

# \*(المصدالمروف بعيدموسي)\*

هذا المحديضا الركن الخلق من القاهرة تصاميا الحام الاقراض ورطوض السميل وعلي عدّم مالك من بالتحديث المسميل وعلي عدّم من ملك من بن القدم و تا المورد على القداهرة قال الأعبد من بن القدم و تا المورد القداهرة قال الأعبد القاهر ولما في القداهرة الله المورد القداهر ولما القاهر ولما القداهر ولما القلاه وقد بيد در الفظام والمصرون يقران في المضاح الاقروقي عن القداه والمورد فقل المصرود فقل الفلام التي كانت عظام بعامة من الموادين وفي الفلام التي كانت عظام بعامة من الموادين وفي الفلام التي كانت عظام بعامة من الموادين وفي مكان مسال الما المورد ويقيدها المؤسسة مستمن مكان مسال المورد وقال المورد المورد المورد المورد وقال المورد المورد المورد وقال الم

ه (مسعد عيم الدين)ه

هذا المسعدظ هراب النصراقت الملك الاضياغيم الدين أوسعد أوب بنشادى بسقوب بن مروان السحردي والنساسلان مسلاح الدين بوسف بأوب وسها إلى سابه حوض ما السيل ترده الدواب في سنة ست وسمة روان المسلان مسلاح الدين بوسف بأوب وسها إلى سابه حوض ما السيل ترده الدواب في سنة ست وسمة را تروي الدين الدواب المنظمة الملك المنصود وردي والمن المنافق المنافق

وما مات حقى رأى من أولاد معدّة ملوك وصاوية الله أبو الملوك ومدحه العماد الاصباق بعدّة تصائد ورثاء الفقد حمارة بتعيدته التي أوّلها

# هي الصدمة الاولى فن بان صبره . على هول ملقاد تعاظم امره

#### ه(مسعدصواب)ه

هذا المسعد شارح الشاهرة بخط السلسة عرف الطوائق شعى الدين صواب مقدم المعالسة السلطانية وحات في المن رجب سسنة المتين واربعن وسسفا نه ودفن به وكان شواد بنا في صلاح

# » (السعد بجوار المشهد المسيق)»

هذا المحيدانهي في مستهل شهروجي سنة اختين وسين وستانة الملك الظاهر دكن الدين سيرس وهو بدار العدل أن مسجدا على باب مشهد المسسين عليه السلام والى بانه مكان من حقوق القصر سع وجل ثبته الديوان وهوستة آلاف درهم فسأل السلمان عن صورة المسجد و هذا الموضو وها كارتب بخرده أوعليه حاصاته دائرة فق له أن ينهما زوب قصب فأ مربرة الملغ وابق الجميع مسجدا وأحربه حمارة ذات

#### ه (مسمدالغيل) ه

هذا المسيد بحظ بين القصرين تصاءحت اليسرى أصفه من ساجدا الملقاء الفاطمين أنشاء على ما هوعله الآن الأمير وشئال شاأ شد قصراً مرسلاج ودا وأهلوان الساق وأحد عشر صبعدا وأدمه معاد كانت من عمارة الخفاء وأدمه معاد كانت من عمارة الخفاء وأدمه المعاد تقدون الوجه بصر وتستال ولم يترك من المساحد والمعاد سوى هذا المسدد تتلا ويعلى فيه بعض تواب القضاء المالكة للكم بين الناس وتسجد العمارة وحدا القول كذب المندل الاعلى والمعاد المسلمة ويعلى في معاد المسلمة والمعاد المسلمة والمعادة مسعد المجلل وتزيم أن المساحدة من المساحدة مسعد المجلل وترام أن المساحدة مسعد المجلل من اجراك المادة وتعاد المتعاد على المساحدة المساحدة والمساحدة المساحدة المساحدة

#### ه (مسعدتبر)»

هذا المسعد ما رحم التاح قصابي المندق عرف قد ميا بالثر والجزة وعرف بسعد بهر وتسعد المساتة مسعد التر وهو منطقة من المسعد التر وهو منطقة المستون على وأس الراهم من عبد التر وهو منطقة بالمستون على وأس الراهم من عبد القد من منطقة من وهو منطقة والمستون على وأس الراهم من عبد القد من حسن من الحسيدة في كاب الاصرام توقد هذا أو ذلك وليستة من وأربعين وما تحقيل المرام توقد وهذا أو ذلك المصر برأس الراهم من عبد القد من حسن من المستون على من المحالم في كاب الاصرام توقد المنطباء المحالم توقد عن كاب الاصرام توقد المنطباء المحالم المستون على المنافقة من من وارومن المستون المنطبة ومن المنطبة من من المحالم المنطبة المنط

و(مسدالتطبة)،

المواتك جع حانكاه وهي كلة فاوسسة معناها مت وقبل أصلها خونشاه أي الموضع الذي يأكل فسه الملك واللوالك عدثت فى الاسلام في حدود الاربعمانة ونسى الهجرة وجعلت تعلى الصوف فيها لعبادة ألله تعالى . قال الاستاذ أبوالقاسم عبد الكريم بن هو ان القشيري وسيدالله اعلوا أن السلين بعد وسول الله صلى الله عليه وسلط بشم "افاصله في عصر هرت مدينا سوى صبة وسول الله صلى الله عليه وسلط أو لافضية فوتها فقيل لهدم العميارة ولما أول ألعم التيان سي من صب العمالية النامين ورأوا ذلك أشرف سنة غقل إن بعدهم أتباع الماعين غاختف الناس وسايف الراتب فضل المواص خواص الناس عن لهمشة عناية بأمرادين الزهادوالعبادم ظهرت البدع ومسل التداعى بين الفرق فكل فريق ادعوا أن فهم ذهادا فانفرد شواص أهل السنة المراعون انفسهم معاتقه اسفا تتلون قلويهم عن طوارق الففل بأسم التصوف واشهر هذاالاسم لهؤلاء الاحسكار قبل المائتن من الهجرة فال وهذه ألسمة غلت على هذه المائخة قدمال رجل صوفى والسماعة الصوفية ومن توصيل الى ذاك مال قستوف والسماعة المتصوفة والسريشهد لهذا الأسرمن حدث العربة قباس ولااشتقاق والاطهرفية أنه كالقب فأتفاقول من قال انه من العوف وتسوف اذالس السوف كايفال تفعص اذا لس التسعى فذلك وجه ولكن التوم لم عصموا بلس الموق ومن قال انهم نسبون الى مفة سعدرسول القصل اقدعله وسلوفا تسسة الى الصفة لاغي على غوالصوفي ومن قال أنّه من الصفاء فاشتقاق السوق من الصفاء بعث ف مفتضى اللغة وقول من قال اله مشتق من الصف فك أنهم في المف الاول بقاويهم من حيث ألحاضرة مع الله تعالى فالمعنى صيح لكن اللغة لاتنتشى هذه النسبة من المف مهان هذه الطائفة المهرمن أن يعتاج في تعييم الى قياس لفظ واستعقاق استقلق واقداعل ه وقال الشيزشهاب ألدين أتوحفص عربز محدالسهروردي وبحداقه والسوق بضع الاشباء فمواضعها ويديرالاوقات والاحوال كلهابالعسلية باللق مقامهم ويقيم أمرانلق مقامه ويسترما ينبئ أن يستروينهم مأغبني أن يظهر ويأتي الامور من مواضعها يعضور عقل وصعة لوحد وكال معزفة ورعاية صدق واخلاص فقومهن القتون السوأ أليسة الصوفية لينسبوا اليهرماهم منهم شئ بلهم فغرود وغلط يسترون بلسة السوقية توقيا تأرة ودعوة أخرى ويتنهبون مناهج أهل الأباحة ويزعون أن مما ترهس خلمت الحالقه تعالى وأنهذا هوالطفر فالمراد والارتسام عراسم ألشر يعةرثه العوام والقاصرين الافهام وهذاهوي الاخنادوالزندقة والانعاد وقهدرالقاتا

تازعاناس في السوق واختلفوا ه فيه وتازه مشتاس الصوف واستان من فيه وتازه مشتاس الصوف واستان الموف واستان الموقى ه صافي وسوف خي سي العوق. والمنالة وسارت السوقة كافال الشيخ الدين هدين بحد برسد الناص المنعمري ما شروط المدوق في عصرنا المو مسوي سنة بفسر زياده وهي شالماوق والسكر والسط سسلة والرض والنساوات التسادة

واذا ماهمةى وابدى اتصادا . وحاولامن جهمة أواعاده وان المنكوات عقم و وترعا . فهوشية السوخ والسماده

غزائد في الآن سال الصوفية ومشاعفها سق صادوا من متطالمنا علا متسون الى عاد والدائة والى القه المشتكى ووالرامن الهل النصرة فذ تغزغوا العبادة ولي سام المتعلق ال

هذه اللائكاه بخط رحبة مان التسدمن التساهرة كات أولاد اراتم ف في الدواة الفاطمية بدارسعد السعداء وهو الاستاذ فترويقال عنروذكر أئ مصران أسبعه سان ولقه سعيدا السعداء المعدالاستاذين الحنكن خدام التصرعتيق الخليفة المستتصر قتل في سأبع شعبان سينة أربع وأربعين وخسماتة ورمي رأسه من القصر م صلت جنته سأب ذويلة من ناحمة أخلوق وكانت هيذه الدار مقياراً دار ألو زارة فليا كانت وزارة العياد ل وزيلت بنالصاغ طلاثع بزوزيك سكتباوخت من داوالوزاوة الباسرداما غت الارض لعزف مشكنا الوزر شاور بن محرف آمام وزارته م انه الكامل فلي استيد النياصر صلاح الدين وسف بن اوب بن شادى علامصر بعدموث الخلفة العاصدوغررسوم الدولة الفاطمة ووضم من تسر الخلافة وأستكن شه أمراء دولته ألاكرادعل هذاالداورسم الفغراء الصوضة الوازدين من البلاد التاسعة ووقفها عليم فيستة تسع وستن وخسماتة وولى عليم شيخ أووه على ميستان الحيانية بجواد بركة الفيل خارج القاهرة وقنسارية الشراب بالقاهرة وناحمة دهمرومن الهنساوية وشرط أنصن مأت من الصوفية وتزله عشيرين دينارا فياد ونها كأنت للفقرا ولا ينعرَّض لها الديوان السلطاني ومن أزاه منهما لسفر بعطه تسفره ورئب السوقية في كل موم طعاما والماوخراوي لهدم مأجوارهم فكات أول خامكاه علت مادمهم وعرفت يدورة الصوفية ونعت شعنها بشيز السبوخ واستردلك بعده الى أن كات الحوادث والحن منذستةست وعماعاته والضمت الأحوال والدشت الرتب فلقب كل شيخ خاتكاه بشيخ المسيوخ وكان سكانها من الصوفية بعرفون بالعل والمسلاح وترجى مركتهم ووفى مشعنها الأكامر والاعمان كأولاد شيز الشموخ بن حويه معما كان أهممن الوذارة والامارة وتدبيراادوا وقيادة الجيوش وتقدمة العساكر وولها ذوالراسستن الوزر العساحب فاض الفنساة نق الدين عبد الرجن بن دّى الراستين الوزير الصاحب فانتم القضاة تاج الدين ابن بت الاعزوج اعتمن الأعمان ونزل ماالا كأرمن الصوفة وأخيرني الشيز أحد بنعلي القصار رجه الله انه أدرا الناس في وم الجهة بأنؤن من مصراني القاهم ةلتشاهد وأصوفية كاقاء معسند السعدا عندما يتوجهون منها الي صدلاة الجعة والمامع الحاكي كي تصول لهدم الوكة والخريشاهد تهدوكان الهدم في وم الجعة هسة قاضله وذلك اله يحرج شيزا المانقا مفها ويوزيد يدخذام الرعة الشريفة قدحات على رأس الكرهم والموقية مشاة بسكون وخفرالي الباطام الماكي الذي في المسرق وخاون الدمقمورة كاتت هنال على بسرة الداخل من الباب المذكور تعرف عصورة السملة فانه مهالي الموم بعملة قدكتت بحروف كارضملي الشيزتحة المسعد تفت سعاية منصوبة له داعما وتصلى الماعة معلسون وتفرق عليها مرا الربعة مفرق القرآن - ق يؤذن المؤدنون فتؤخذا الاجرا ممتهم ويشهتفاون مالتركم واستفاع الخطبة وهم متعتون فاشعون فاذا قفيت الصبلاة والدعا بعدها قام قارئ من قرأا كانفأه ورفع صوئه بقراءتما يسرمن القرآن ودعالسلطان صلاح الدين ولواتف المامع ولسائر السلين فاذاخرع كام الشيخ من مصلاء وساتيمن الجدامع الى الخدانقاء والعوضة معه كاحكان وجههمالى الحامع فيكون هذاءن أحل عوايد القاهرة ومابرح الامرعلي ذاك الحائدول الامديلبغاالسالي تطراغانقاه المذكورة في وما يقعة المن عشر جادي الاسوة سنة سبسع وتسعن وستعمأ تؤتزل الياوأخرج كالبالوت وأراء المبل عافدومن شرط الواض فتطعمن العوف آلذان بها عشرات جنة منصب ومن هومشهور بالمال وزادالفقر اوالجردين وهم التعون بها في كل يوم دغفا من اللبز فعساولكل سيح دأرمعة أزغقة بعدماكات ثلاثة ووت بالخانفاء وطمفى ذكر بعد صلاة العشاء الآسرة وبعدملاة المبعر فكغرال كبرعلى السالي عن أخرجهم وزاد الاشلاء فقال بعض ادباء العصرف ذاك

بالمعل خاتة السلاح الراك . ماين شاك الزمان وشائم

كَتُمَسِّمُ مَالِمُدَّالُونَ مِنْ الطَّلَاعَ وَاطْلاً ۚ وَ مَنْ وَقَعُها وَخُرِجُونُ السَّامُ وكان سبب ولا يمالساني: تَلْرَاشَاتُها، الذَّكِورَةُ أَنْ العَادَةُ كَانْتُقَدِيمًا أَنْ الشَيْرَ هوالذي يُعَدِّث فاللرها ظلاكأت ابام الطاهر برقوق ولى مشيهتها شغص يعرف بالشيز عبدالبلاتي عدم من البلاد الشيامية وصيادالام يرسودون اكشسيخوق ناتب السلطنة بدمادمص دهسه أعتقياد فلياسيحية فحاللسيخة

واستة فهاشعسنه سأله أن يتعتث في النظراعاته له فتعدّث وكانت عدّة المسوضة جا غوالثاثما ته رجل لكل منهم في الموم ثلاثة أوغفة زئها ثلاثة ارهال خروقطعة لميزتها ثلث رطل في مرق وبعيل لهم الحاوي في كل ثير وغة في فيد الصابون و بعطي كل منه في السنة عن ثمن كسوة قدر أربعن درهما فنزل الامرسودون عندهم حاءة كشرة عزريع الوقف عن القدام لهم بعسع ماذكر فقطعت الحاوى والصاون والكسوة ثمان ناحسة دهيروا شرقت فيَّ سنة تسعُّ وتسعن لقصور ما \* النسل فوقع العزم على غلق مطيخ النَّ انقاء وابطال الطعيام فل تحتمل للصوفة ذال وتكر رتشكو اهم الملك الطاهر رقوق فولى الامر ملبغا السالي النظروا مرمان بعمل بشرط الواقفٌ فل نزل الى الخياتهاه ويتعدُّث فيها اجتمع دشيية الاسلام سراح الدين عمر منوسلان اللقيني وأوقفه عل كاب الوقف فأحدًا مالعهمل شهرط الواقف وهو أن أنكانقاء تبكون وقفاعل الطائفة الموفية الواردين من البلاد الشباسعة والقاطنين القاهرة ومصرفان لم يوجدواكات على القيقراء من الفقها الشافعية والمالكة الاشعرية الاعتقادم أنهجع القضاة وشيز الاسلام وسائر صوفية الخانقاه بباوقر أعلهم كاب الوقف وسأل التنساة عن حكم الله فه فانتذب الكلام وحلان من الصوفة همة أذين الدين ألو بكر الفني وشهاب الدين أحد العسادي اللغير وارتفعت الاصوات وكثر اللغط فأشار القضاة على المسالي أن يعمل بشرط الواقف والصرغوافقطع منهم تحوالستن رجلامنهم المذكوران فامتعض العبيادى وغضيمن ذاك وشينع بأن المسالي قد كفروبسط لمساته والتولُّ فسه ويدت منه سماجات فقيض عليه السالي وهوماش والشاهرة فاجتم عدةمن الاعان وفر قواسه مافلة ذاك السلطان فأحضر القضاة والفقهاء وطل العدادي في وم انكيس كامز شهر رجب وادعى علبه الساكمي فاقتضى الحال تعز يرمفعز روكشف رأسه وأخرج من القلعة مأشأ من بدى القضاة ووالى القياهرة الى ال زويلة قسصن بحس الديد ثم تقل منه الى حس الرحسة فلياكان وم السبت مادى عشره استدعى الى دارقاض القضاة حال الدين عود القصرى الخنف وضرب بعضرة الامرعلا الدين على من الطلاوي والى القاهرة غوالار بعن ضر متنافع التحت رحله مم أعد الى الحس وأفرج عندف امن عشره بشفاعة شيخ الاسلام فبه ولماجد والامع بلبغاالسالي الجامع الافروعل امنعا وأقت بدابلعة فيشهر رسع الاؤل سنة احدى وغانما ثقالزم الشيز بالغائق امواله وفية ان يصلوا الجعة به فساروابساون المعة فسه آلى أن ذالت أمالسالي فتركوا الاجتماع بالمسامع الاقروا بعودوا الى ماكاؤا علىه من الاجتماع بالحامم الحاكي ونسى ذاك ولم يكن مذه الجانقا ممثَّذَة والذي بي هذه المسدَّة شيزول مشيضها فى سنة المعروث أنهز وسسعمائة بعرف شهاب الدين أحد الانصارى وكأن الساسع ون في تعمن الخياتقاه بنعالهم فحدِّد شفضٌ من الصوفية بها يعرف شهاب الدين أجد العِمانيَّ هـذا الدرازينُّ وغرس فيه هذهالاشمار وبحل علها وتفالن يتعاهدها بأغلمة

#### » (خانقا مرڪن الدين سرس)»

هذه الخاتفا من حاد دا والوزارة الكرى التي تقدّم ذكرها عند ذكر القسر من هذا الكتاب وهي أسها خاتاه الماهرة بنا والوزارة الكرى التي سوس الحاشنكم التصورى قبل الماهرة بنا والوزارة الكرى المن سوس الحاشنكم التصورى قبل المنافزة المنافزة المنافزة وهو أمر فندا قبل المعمن واخلها وحيل عبان الخاصة وهو أمر فندا قبل المعمن واخلها وحيل عبان الخاصة وهو أب العد وحيل عبان الخاصة والمنافزة المنافزة المنافزة الكرى المنافزة المنافزة الكرى المنافزة والمنافزة المنافزة الم

بنت فأرض داوالوذارة من ملاكها مفراكراه وجدمها فكان قساس أرض اللياتنادوالهاط والقسة غي فذان وثلث وعندماشر عف سائيا حضر المه الاميزام الدين عدائن الامعر مكاش الفنزي أمع ملاحوا داد التقرب تلاطره وعزفه أن التعمر الذي فيه سكن أسه مفارة عت الأوض كدرة يذكر أن فيا ذخرة من ذخائر الملقاء الفياطمس فواته بملاقهوها لم عدوا بهاسوى دخام كشرف وها ولم تعرضوا الثي يحافها فسر تذاك وبعث عدَّ قدر الأمَّر ا وتعوا المكان فأذاف وشام حلل المتدر عنام الهستة فد مالا وحدم شير لعنل و فقل من المفارة ورجمنه اظافقاه والقية وداره الق القرب من الند كالين وعارة زوية وفسل منه في كنيم عهدى اله عقرن والخدائما وأطنه أتماق هنالا ولماكلت فحسنة تسع وسبعمائة قروا الماخداة أرسمائة صوفة وبالراط مأتمن المندوأ شاءالساس الذين فعدب والوقت وحمل واصطفا يغزى على كل منهم في كل وماللر والطمام وثلاثة أرغفتهن خزالير وحمل لهما خاوى ورتب بأنتية درسالك مثالبوي المدرس وصنده متتمن الهدمن ورتس القراء السياك الكمر تناوون القراء تفع للاونهار اووض علياعة مضاع مدمشق وجاه ومندة الخلص الملزتين أرض مصروبالمصد والوجه المرى والرم والتسارية القاهرة فل خلومن السلطنة وضض عليه ألمك الساصر عهد بن قلاون وقتله أمر بفلقها ففلت وأخذسا رما كان موقوفا علب أوعماا معه من الملواز الذي فلاهرها فوق الشياسك وأقامت خوعشر ينسنة معطلة ثراته أمريغتهما فأول سنة ست وعشر بن وسعمانة فغضت وأعاد الياماكان موقوفا عليا واستزت الى أن شرفت أواضى مصراته ورمدالنيل أاءالك الاشرف شعبان بن حسين في سنة ست وسيعين وسيعيها ففيطا ملع امها وتعطل مطعنها واستر أغزوم فنرسيعة دراهم لكل واحدف الشهريد ف الطعام مساولكل واحدمنهم فالشهرعشرة دراهم فلانصرمة النراف سنتست وتسعن وسعماته بطل الفزأت اوغل الخنزمن المانقاه وصاوالسوفية بأخذون فيصكل شيرملغاس الفاوس معاملة القاهرة وهرعلى ذالثالى الموموقد أدركتها ولاعكن بواجأ غراهامن العبورالياوالمسلاة فبالمالها فالنفوس من المهابة وعنوالناس من دخولها سق الفقهاء والاجناد وكان لا يتزل باأمرد وفياجاعة من أهل العلوا نليروهد هب ماهناك عزل بها الموم عدّة من الصفارومن الاساكمة وغيرهم من العباسة الاأن أوقافها عامرة وأرزاتها دارة عسب تقودمصرومن حسن بناءهده اناخانقاه أوتيج فياالى مرمة مندنيت الىوقبناهدا وهيمينة ماطر وكلهاعقود محكمة بدل المقوف المشب وقد معت غيروا حديقول اله ل تن ثاتها وأحسس من من مااما واللا الطفردكن الدين سرس الحاشنكر المصورين " اشتراه اللا المصورقلاون صفراور قادق اللام السُلطائية الى أن سِعدة أحدالا مراءوا قامه باشتكروعرف والشماعة فل امات الله المتصور خدم الله الملك الاشرف خليلا الى أن قتله الامرسد واساحت تروحة فكان أول من وك على مدوا في طلب الرا للك الاشرف وكان مهاباين خشداشته فركبوا معه وكان من نصرته بعلى بدرا وقتله ماقد ذكر في موضعه فاشتهر د حسك موصاراً ستادارالسلطان في أمامالك الناصر عدى قلاون في سلطنه الشائية رفق الامعرسيلار فاتب السلطنة ومعقوبت الطائفة البرحية من المماليك وأشبتك بأسهم ومسارا الك التياصر تتت عقرسوس وسلاوالى أن أف من دلا وساوالى الكول فأفيم بيوس في السلطنة يوم السبت ثالث عشرى شوّال سنة غان وسعدائة فاستضعف بالدواغط قدردونقمت مهاشه وتغلب عليه الامراء والماليك واضطربت أمون الملكة أكان الامعسلار وكترة ساشيته وميل التاوب الى الماث الشامير وفي أمامه على المسرمن ظلوب الى مديتة دساط وهوسيرة يومين طولانى عرض أوبع قصبات من أعلاه وست قسبات من أعظم حتى أنه كان يسرعليه سنتةمن الفرسان معاعدا وسنهم وأبطل سائرانها رائمن السواحل وغرهامن ولادالشام وساع عاكان من المقر عليه اللسلطان وعوض الأحدادية وكست أماكن الريب والقواحش والشاهرة ومصروا ريت اناورون واللي كتدف ذاك مالت ارعوتهم أماك الفساد ومالغ في ازالته ولرراع ف ذاك أجدامن الكتاب ولامن الامراه غف المنكر وخو الفساد الآأن افد أراد روال دوله فسولت فسده أن بعث الحالمات النباصر مالكرا يطلب منه ماخرج به معه من الخيل والمسالك وحل الرسول البه بذال متسافهة أغلاطيه فيها فنقمن ذال وكاتب نواب الشام وامرامسرق السريشكوما وترفق بهم وتلفف بهم

فرقواله وامته ضوالمايه وتزل الناصرمن المصيكرك وبرزعها فاضطرب الامر بمسروا نختل الحال من سوص وأخذالهمكم يسيرمن مصرالي الناصر شسأ بعدش وساوالناصر من ظاهرالكرك ويدده شق ف غرقشعان سنة تسع وسبعما تفعندمازل الكسوة خرج الامراء وعامة أهل دمشق الي لقائه ومعهم شعار السلطنة ودخلوابة الىالمد يتة وقد فرحوابه فرحاكت برافى ثانى عشرشعيان ونزل بالقلعة وكاتب النواب فقدمواعليه وصاوت بمالك الشام كلها غف طاعت يخطب فيها ويجي اليه مالها تمنوج من دمشق العساكر ريدمصر وأحرسرس كل ومف نقص الى أن كان يوم الثلاثاء سادس عشر رمضان فترك بيرس المملكة ونزل من قلعة الحيل ومعدخواصه الىجهة بإب القرافة والصانة تصييعك وتسب وترجه بأطبادة عصبية العاث النياصر وسأله حق سارعن القرافة ودعاا لمرس بالقلعة في توم الأربعاء الملك الناصر فكات مدَّة سلطنة سيرس عشرة اشهر وأربعة وعشر بنوماوقدم الملك الساصر الى قلعة المسل أقل وم من شؤال وجلس على عن المملكة واستولى على السلطنة مرة ثالثة وزل بيبرس بأطفيع مسادمها الى المير فل أصادبها تفرق عنه من كان معهمن الامراء والماليك فصاروا الحالماك ألناصر فتوجه في نفر بسرعلي طريق السويس ريد بلاد الشام فقيض عليه شرقي غزةوجل مقدا الى الماث الناصر فوصل قلعة الحيل ومالا ربعياء ثالث عشرذي القيعدة واوتف بين يدى السلطان وقبل الارص فعنفه وعددعله ذؤ ياووجنه ثمامريه فسعين فيموضع الحالية الجعة خامس عشره وقياطق بريه تعمالي غمل الى القرافة ودفن فيتربة الضارس اعطاى شخل منها بعدمدة الى تربته بسفيرا للعلم فتبرجا زمأناطو يلاخ نفل منها الشمرة الي خاتف احد ودفئ بقيتهما وقدره هذاك الي يومناهساكما وأدرك الخانقاه الذكورة شيناس صوفتها أخرى اله مضرفته من ترشه بالقرافة الى قبة الخانقاء واله ولى وضعه في مدفئه ينفسه وحكان رحبه المدخرا عضف كشيرا لمناه وأفرا لحرمة جلسل القدر عظما فالنغوس مهياب السطوة في أمام امرته فل اتلف السلطنة ووسراً سراً لماك اتضع قدره واستضعف جاتبه وطبعفه وتغلب طيه الامراء والمباليل ولم تعبع مضاصده ولاسعدنى شئ من تذبيره الحبأن انغضت أيامه وأناخ بمعامه رجه الله

# ه (الخافاء الجالية) ه

هذه الخاتفاه القريسين دوب واشد بسك الهامن وحية باب السديناها الامر ألوزير مفلطاى الجالى " فسنة عناس وسيعيا أنه وقد تقدّم ذكرها عند ذكر المدارس من هذا المكانب

# ه (انفاخاهالظاهرة).

هذه الله اتفاد بين التصرين فيما يين المدوسة الناسر ية وداوا لحديث الكاملية أنشأها الملك التظاهر برقوق في سنة ست وشايين وسبعما فه وقد ذكرت عند ذكرا لوامع من هذا الكتّاب

# ه (الخاتفاه الشرايشية) ه

هدندانشانضاء فيما يين استسع الاتر وحاوث يرجوان ق آخرا لقور الذي كان لفنف وهر يعرف اليوم بالدوب الاصفووشوصل منها الحالدوب الاصفر قيما حائقاه بيوس وباجا الاصلي من زخاق خسسق بوسط سرق سادة برجوان أنشأها الصدر الاسل فودالدين على من يحدين شحاست الشراجشي كان من ذوى الفي واليسساء هكذا حاض صاحب ثراء منسع وله عدّة أوقاف على جهات البر والتربات ومات ف

هكدا بياض عالاصل

## ه (اللانقاد الهمندارة) .

 هذه اشانتاه شاری التساه و علی سانسانطیع من البرّ الشرق تجداد بامع بشدتان آنشا ها الاصدر سفسالدین دشنالدالشاصری و کان تصها آول و مهن ذی المجدسشه ست ولائن و سسمها نه واسستونی مشیخها شها الدین القدسی و تقرّر صنده عدّة من الصوف و و آجری لهسه انتیز و المضام ف کل و م فاستوذات مدّة خ بعل و صدار بعدف لا دابها عوضاعت ذات ف کل شهر مبلغ و هی عامرة الی و تشناه خذا وقد نسب الهاب حاجه شهم الشیخ الادب السارع بدواندین محدن اراحم العرف بالبدرالششی

\*(خاتقاءابنغراب)\*

هذه الخانصاه خارج القاهرة على الخليج الحكيم من براه الشرق بجوار جامع بشتالة من غرسه أنشأها القاض الامدرسعدالدين ابراهم وعسدالرذاق بزغراب الاسكندراق كاظرانا اص وناظرا لموش وأسنادا والساهان وكاتب السروا أحدامها والالوف الاكار أسد بعده غراب وماشر والاسكندرية مني ولى تقرالنغ ونشأات عسدالرذاق هناك فولى أيضا نظرالاسكندرية ووادا ماجد وابراهم فلاعتكم الامير حبَّالِ الدِّينِ عجودُ من عليَّ في الاموال أمام الملكُ الفاهر مرقوق اختصْ ماراهنه وحدادُ أبي الشَّاهرة وهومينّ واعتقره واستنكته فيخاص أمواله سنرع فهافتنكم عودعله لامريد امنه في ماله وهزه فياد والي الأمير علا الدِّينَ على" مَا الطَّيلاوي" وترافي عليه وهو يومسُدْ قد نافيل عجود افأوصية مالسلطان وأمكنه من مماعً كلامه قلا "أذنه مذكراً موال محود ووغرضد روعله من زيكيه واستمنى أمواله كأذكر في خبره عندذكر مدرسة عهودمن هذا الكتاب وولى الاغراب قلرالديوان القردني سادى عشرصفرسنة ثمان وتسعن وسيعما لة وعره عشرون سنة اوغوهاوهي أولوظ فة وليها فاستصر بابن الطيلاوي ولازمه وملا عينه بكفرة المال فتعدّث له في وظيفة تطرا خلاص عوضا عن سنعد الدين أبي الفريجُ بن تاج الدين موسى فوليا في تاسع عشر ذي القيعدة وغص يمكان الزالط لاوى فعهمل عليه عند السلطان ستى غيره عليه وولاه امره مصفر عليه في داره وعلى سائراً سبايه في شعبان في سنة ثما نما أنة ثما أضف المه تطرآ لِلْوشْ عوضا عن شرف الدّين عجد الدمامسين " فى تاسع ذى القدعدة سنة هما تماته فعف عن تناول الرسوم وأنلهر من الفغروا لحشمة والمكارم أمم اكبيما وقذ وأقهموت السلطان فيشو ال سبنة احدى وغمانما أية تعدما جعله من جلة أومسا تعفيا طن الامعر بشبك الخازندادعلى اذالة الامدالكيدا بقش القائم دولة الناصر فرج بن رقوق وعل اذال أعالاحتى كانت الحرب بعدموت السلطان الملك ألقاهر بن الأمراعير وبن الامر بشك في وسع الاول سنة التنف وعاعاته الق أنهزم فيهاا بتش وعدة من الاحراء الى السّمام وتصكم الامر يشبث فاستدى عنددات ابن غراب أخاه غرالدين ماحدامن الاسكنددية وهوط تنارها الى قلمة الحيل وفق ضب المه وزارة الملك الناصر فرج سرووق فقياما بسائراً مورالدولة الى أن ولى الآمر بليغا السالميّ الأستاد ارمة نسالتٌ معه عادته من المنافسة وسعى به عند الامير يشبك حقى قبض عليه وتغلد وظيفة الاستادارية عوضاعن السيالي في رابع عشر رجب سبنة ثلاث وثما نمائة مضا قاالى تطرانفاص وتعلم الحدوش فل مفرزى" المكتاب وصاراه ديوان كدوا وين الامراء ودقت الطبول على ما به وخاطمه الناس وكاتبوه مالا مبروسيا وفي ذال مسيرة ماوكية من كثرة العطاء وزيادة الاسعطة والانساع فى الاموروالازدياد من المعالمات والحدول والاستكثار من الخول والحواشي حتى لم يكن أحد بضاهه في شي من أحواله الى أن تنازع الاميران حكم وسودون طازم م الاميريشبك فكان هو التولى مرتك الحروب مانه خرج من التهاهرة مفاصِّالا مراء الدواة وصارالي است تروية ريد بعم العربان وعمارية ألدوة علم يتمة ذلك وعاد فدخل القاهرة على حدن غفلة قنزل عند حال الدير وسف الاستادار فشام ماصلاح أمره مع الامراء حق مصل الفرض فظهر واستولى على مادكان علم الكائنة تكرت رجال الدولة على المك الساصر فرج فتامهم الامع يشبك بحرب السلطان الى أن انهزم الامريشيك بأصيابه الى الشيام غرج معه ف سنة تسع وعاعاة توامده ومن معه بالاموال العظيمة مقى صاروا عند الامرشيز فاتب الشام واستفز العسا كالمتال الملك الناصروحة ضهم على المسيراني حربه وخرج من دمشق مع العساكريريد الفاهرة وكان من وفعة السعيدية مأكان على ما هومذ كور في خدا المال الناصر عند ذكر الله أهاه الناصرية من هدذا الكتاب فاختفى الامير بشبك وطائفة من الامراء بالقياهرة ولحق ابن غراب الامدا بنال ماى بن قيماس وهو ومنذ اكتبرالامراء الناصرة وملائعيته بليال فتوسط لهمم الملئالتاصرستي أمنه وأصبع في دارة وبصبع السأس على فابه تمثلا وطنفة تقلرا لموش وأختص السلفان ومازال وستى استرضادعلى الأمد شبك ومن معدمن الامراء وظهروا من الاستتاد وصاروا بتلفة الحبل غلم علم مالسلطان وأترهم وصاروا الدورهم فنقل على الإغراب مكان فق الدين فق المصالب السر فسي م حق من عليه وولى مكانه كابة السر لمعكن من أغراضه ظااستغرف كآمة السر أخذف نعض دولة الناصر الى أن تهامراده وصاوت الدولة كلهاعل الناصر غلاء وخلة وحسن أالفرار فانشاد لموتراى علىه فأعدة وحلن أحدهمامن عمالكه ومعهما فرسان ووقفا مهما ورا القلعة ونوج الناصروق القاتلة ومعه علولتمن عمالك يقال فسفوت وركا القرسين ومارا الى ناسة طرائم عادام واصدى ابن غراب في مركب من المراكب السلية للذالي دارا بن غراب وزلاعنده وقد من ذاك على بصبع أهل الدواة وقام ابنغراب سولة عبدالمزيز بزبر قوق وأسلسه على تفت الملاعشاه ولقيه مللك المنصورود برالدواة كالمسمدة تسيعين بوما الى أن احس من الامراء شعيرة عرج الناصر لسلاوجع عليه عدده من الامراموالماليك وركب معه بلامة الحرب الى القلعة ظريليت الصاب أب المتصور والهزم واودخل التاصرالي القلعة واستولى على المداحة السافائي مقالدالدولة الى ابن غراب وقوض اليه ماورامسريره وتطمه في المسته وجهمن احكار الامراء وناط بهجم الامور فأصبع مولى تعمة كل من السلطان والامراءين عليهيانه أبق لهم مهمهم وأعاد اليهما ثرما كافوا فدسلبومون ملكهم وأمتحم عالهوق عاجيهم وفاقتهم البه ويفنروب كذربأنه أعام دولة وأذال دولة تمازال ماأعام وأقام ماأزال من غرساجة ولاضرورة أغأته الى شي من ذاك واله لوشاء أخذ المال لنفسه وترك كابة السر لفلامه وأحد كآيه غرالدين بن المزوق ترفعا عنها واحتقاراها ولدر هشة الامراءوهي الكلونة والتساء وشدالسف في وسطه وتحوّل من داره التي على مركة الفسل الى دار يعض الامر أو عدرة الغرفقاف مالتضاة وكان عندالاتها والاغطاط وزل به مرض الموت فنال في مرضه من السعادة مالم يسعم عنله لاحد من أنناه حضه وصاوا لامريشيك ومن دونه من الامراء يترددون السه وأحسكترهم اذادخسل عليه وتف فاتماحل قدميه حتى يضرف الى أن مات يوم الجيس تاسع عشرشهودمشان سنة غمان وغبانمائة ولم يلغ ثلاثين سنة وكانت جنائية أحسدا الامود العيسة عصر أبكارتهن شهدهامن الامراء والاعان وسائر أزمات الوظائف عست استأجر الناس السقائف والمواءت أشاهدتها ونزل السلطان الصلاة عليه وصعدالي القامة فدفن خارج بإب الحروق وكان من أحسن الناس شكاد وأحلاهم منظراوا كرمهم بدامع تدين وتعفف عن الخداف ورات وبسط بدوالصد قات الااته كان غذارا لايتواني عن طلب عسدقه والارضى من تسكيته بدون اثلاف النفس فكم فاطم كشاوقل عرشاوعا بإجالا شاعة واتتلمد ولامن اصولها الراسحة وهوأ حدمن قام بغنريب اغليم مصرفانه مازال يرفع سعر الذهب حتى بلغ كل ديناد المماتق ورههم وخسين ورحماس الفلوس بعدما كان بشوخسة وعشر ين وحما ففسدت بذلك معاءلة الاقليم وقلت امواله وغلت أسعار المسعان وسامن أسوال التساس الح أن ذالت البهبة وانطوى بسياط الرقة وكأدالاهليم يدمركاذ كذاك عندذكرالاسماب التي نشأعها خرابمصرمن هذا الكتاب عفالقدعنة وساعه فلقدفام بمواراة آلاف من الناس الذين هذكوا في زمان الهنة سنة مت وسنة سبع وهما ثما أنه وتعصصنهم فلم فس الله له ذلك وستره كاسترا لسلن وما كان ومك نسسا

ه (اللهانقاد البندقد ارية) ه

هـ فدا نضائه القريس العلية كان موضها يعرف قديم العورة سعودوها الآن قباء للدوسة الفارة إلى قباء للدوسة الفارة إلى المستوالية وسعام الفارة إلى المستوالية وسعام الفارة إلى المستوالية وسعام الفارة المستوالية المس

والتبض عليده في مادى عشر صفوسنة تسع و عبيز وسفائة فا كام في النسابة عموشهر و صرفه الاموعلاء الديناطيرس الوزيرى خلسترج السلطان الحالث المفسسنة احدى وسنسين وسقائد وأعام العود أصلاء احرة عصر وطبطانا وفي دسيع الاستومنها وحات في دسيع الاستوسستة أديم وغنا ابن وصفائه ودفن بقية هدفه النباتياء

## ه (خاضاه شیخو) ه

هذه الشائضا و في خط الهلية خارج الناهر تقادياه م شيوا أنشأها الاموالكيوسف الدين شينوالعموى في سنة سد و خسن وسيدها ثدين الموضعها من جاد تقالع أحدي طون واتر ما عوض من خيره الدين أسدة من و خسنة من و خسمة و المسابقة المارة عن المناهرة الامرشينورا أدبا و و و و المناهرة المناهرة الامرشينورا أدبا و و و المناهرة المناهرة و و المناهرة المناهرة و ا

٠(الفاشاء الحاولة)»

هـذه الله اتفاء على حيل بشكر جعواد مناظر الكبش فيها بين القياهرة ومصراً تشاهها الامبرعه في الحين منجر المبلولي في سنة الان وعشرين وسبعما ته وقد تقدّم ذكرها في المداوس

» (خاتفاء اللسفا الطفري)»

هذه الخالف اختاري باب النصر هما ين قد آن النصر و تربع علمان بن بوشن السعودي أننا ها الاموسيف الدين المسلم المنظمة المسلم الموسيف الدين المسلم المنظمة المسلم المسلم المنظمة المسلم المنظمة المسلم والمهافرة كان المسلم المنظمة المسلم والمهافرة المسلم والمنظمة المسلم والمنظمة المسلم والمنظمة المسلم والمنظمة المسلم والمنظمة المسلم المنظمة المسلم المنظمة المسلم والمنظمة المنظمة المنظمة

سوق الخيل قاسد في الامراء والترج لهم كاب السلطان فاسسالا أد قون شاه فأك عنو الدواسولي على اموال الموت شاه في من الموت والموت الموت الموت الموت والموت الموت والموت الموت الموت والموت الموت والموت الموت ال

## ه (خاتفاهسراقوس)ه

هذه الليانقاه خادج المتهاه وتمن شعالهاعلى لمصوبر يدمنها بأقرلتيه بنى اسرائيل بسماسم سرياقوس أنشأها السلطان المائ الناصر عد بن قلاون ودلك أنه لما في المدان والأحواش في ركه الحب كاذ كف موضعه من وهذا الكتاب عندذ كربرة الجب اتفقائه تركب على عادة العبيده منالة فأخذ أأم عظيرف جوفه كاديا في علم وهو يتصلدوبكم مابد سقى عزقترل عن القرس والالم يتزايد به فنذوقه ان عامًا واقد لينين في هذا الموضع موضعا بعيدا قدتمالي فد غف عنه ما يعده وركب فتضى نهمة من المدوعاد الى قلعة النيل فازم الفواش وتدة أمام غوفى فركب ينفسه ومعه عدتمن المهند سين واختط على قدرمل من فاحد سر فاقوس هذه الخاتقاه وجعل فهاما أه خار ثل أينصوفي وخ بجاتها مسعد اتقام به الجعة وفي ما جماما ومطحفا وكان ذال في ذي الحة سنة ثلاث وعشر ين وسعما ته فلأ كانت سنة خس وعشر بن وسبعانة كل ماأ وادمن بناتها وخرج الها بنفسه ومعه الامرا والقضاة ومشايخ الخوافك ومدت هنالنا عطة عظمة بداخل الخاخاه في وما لجمة سأبع جادى الاتنوة وتسدوقاض القضاة بدرالد يزعد بزجاعة الشافق لأحاع الحدث النبوى وقرأعله أندع الدين عد العز يرعشر من حديثا نسماعها وسهم السلطان ذات وكأن جعها موفورا وأجاز فأضى القضاة الملك الناصر ومن حضر بروابة ذان وجمع ماعتور لهرواته وعدما انتضى عبلس السماع تزر السلطان في مشحة عده الخانكاه الشيغ والدينموس بزأحد بزعود الانصراى ولتبه بشيخ الشدوخ فساد بشال اذاك ولكل منوف بعد وكان قبل ذال لا ينقب شيخ الشيوح الاشيخ بانقاء معد السعداموا حنرت التشاريف السلطانية غلع على كاضى القضاة بدوالدين وعلى وأده عزالدين وعلى كاشى القضاة الملكمة وعلى الشيخ بجدا أدين أي سامد موسى بن أحد من محود الانصراء شيخ النسوخ وعلى الشيخ علاه الدين التونوى "شيخ شاخسا مصد السعد اوعلى الشيخ قوام الدين أبي محد عبد المهد بن السعد بن محد النسروازي "شيخ الصوفية بالمسامع الجديد النساصري" مارج مديشة مصر وعلى جماعة كتسيرة وخلع على سائر الأمراء وأرباب الوظائف وفزق بهاستين ألف درهم فضة وعادالى قلعة الحبل فرغب الناس في السكني حول هذه الخسائقاه وسوا الدوروا لحوا عث والخسالات حق مأارت بلدة مسكيرة تعرف بخانف اسرماقوس وتزايد النساس ماحق أنشئ فيهاسوى حمام الخمانقاه عدّة حمامات وهي الى البوم بلد تعامرة ولا وخذبها مكس البئة بماياع من سائر الاصناف احتراما لمكان الفائقاء ويعمل حناك يوما بمعصود وعلير والناس اليمس الاماكن العيدة يباع فيه الخيل والجيال والجيروا ليقروانغتم والمسباح والاوزوامناف المفلات وأنواع الثياب وغيرفك وكأنت مسآليم هذما نضائكاه من استق معلوم بديأت معهر بصرف لحسكل موق فالوم من المالفان السليج وطل قدطيخ في طع شهى ومن الله والنق أر بعة أرطال وبصرف في كل شهر ميلم أربعيد درهسافضة عباد شارآن ورطل ساوى ورطلان ويتلمن زيت الزيّون ومنسل ذال من السانون ويسرفُ المنمن حكسوة في كلّ سنة ويوسعة في كل شهر ومضان وفى العبسدين وفي مواسم وسعب وشعبان وعاشووا موكل اقدمت فأكهة بصرف أوسياخ الشرائها وجاشلاتها خرانة ببالسكروالاشربة والادوية بسالطبائق والمراشى والكعال ومعلم الشعرون كل كمشان يفرق

على السوفة كران الشرب الما ويسترا لهم قدورهم الصاس وبعنون حق الاستناد الفسل الايدى من وشر الفروسرف قالش من الوقف لكل منهم وبالحام الحلاق الندائية إبدائهم وحلق رؤسم فكان المنتظع بها لا يمتاج الميشي غيرها ويتم تح العسادة تم استوق مع مسترة على المنافق جها ساماً أخرى برسم النساء ومار يعمل على ماذ مسكورا على ماذ مسكورا الحرائ كانت الفرير وسنة مستوقع نجمة قبل المنام وصار يصرف لهم في تمهم ملائية من المنتخف المنافق من المنافق المنافقة المنافقة

سرفهوسرياقوس واتراب أه أدياها باذالتي والرهد التي تصلا السرور والهمنا ، في معقام التي والرهد نسمه يقول في مسيوه ، تنهى باعدات الرد وروضه الران من خليه ، يقول و تركز أراضي غيد

ه (خاشاه ارسلان) ه

هذه اللباتقاد فساين القاهرة ومصرمن جهة أراضي منشأة المهرانية أنشأ ها الامعربياء الدير ارسلان الدوادار و (اوسلان) الامم بها الدين الدواد ارالناصري كان أولاعند الامرسلار أباء سأسه مضر خصصا مخلا عند مظاقد ماللك الساصر عدب قلاون من الصكرا بعساكرالتام ورزل فالردائ ظاهرا العاهدة في شد ومضائسة تسع وسبعمائة اطلع ارملان على أن جاعة فداتفقوا على أن يهجموا على السلطان ويُفتكوا ب يوم العبدأ ول شوّال فياء المه وعرفه المال وعال له اخرج الساعة واطلع القلعة والمحسكها فتسام السلطان وفقرفات مير الدهلزوخرج من غيرالساب وصعد قلعة الجسل وجلس على ميرير الملائه فرمى السلطان أوهذه المناصمة ولما أخرج الامعرعز آلدين أيدمر الدواد ارمن وغليفته رتب ارسلان في الدوادارية وكان حسب خطاملصاودربه القياضي علامالدين منصدالهاهم وخزجه وهذه فصيار يكتب بخطه ألى كاب السرعن الملطان في الهمات بعدارة مسدّدة وافعة بالقيم دواستولى على السلطان بحدث لم كن لغيره في أنامه ذ كرولم يشتهر غرالد ين وكرم الدين بعظمة الاعده واستبداف الماده تماندرا على دُلْتُ وفي أمام وليت الدوادانية السلطانية أنشأه فدانك انكاه على شاطئ النسل وكان ينزل ف كل نسلة ثلاثا والبيامن القلعة ويبيت بها ويعتفل الناس للمضور الهاورسل عن السلطان الي مهناة مرالعرب ونفع الناس نفعا كبراوة لدهم منتأجسهة ومات في ثالث عشرى شهر رمضان سنة سبع عشرة وسبعما تَهْ فوجَّدُ في تركته ألث تُوب الطلس وخسائس كثيرة وعدة وأقع ومناشيرمعلة فأنكر السلطان معرفتها ونسب المه اختلاسها وأقول من ولى مشجع تاتق الدين أبوالبقا محدين جعفر تن محدبن عبد الرحيم الشريف المسيني القناعى الشافعي بدالشيخ عبد الرحيم القناءى الصالح المشهوروأ يوهضا الدين بعفركان فقهاشا فعاوكان أبو البقاءهذا عالماعار فأزاهدا فلل التكلف متقلامن الدنيا مم ألحد يث وأسمعه ووادني سنذخس وأربعن وسسقائة ومات لياة الاثنن رامع عشر جادىالاولىمسنة تمان وعشرين وسبعمائة ودفن بالترافة فتداؤل مشسيفتها القضاةالاخنائية ألىأن كاتتآخرا يدشبيننا قاضى القيناة صدرال ينصد الوحآب بنأ حدالاخنا في خليامات في سنة نسع وعمانين وسبعما تة تلقاها عنه عزالدين من الصاحب ثم وليهامن بعده ابنه شمس الدين مجدم الصاحب رجه الله

ه (خافقاه جسکفر)ه

هـذمانشانشاد مطرف الترافة في منع المغيل تمايل بركة الفيش أنشأ هسالامم بكتم الساق وابساً المضوريها في وما النلائا المن شهر رحب سدند ست ومتر برزوسعمانة واقل من استيزف مشينتها الشعدى شمس الدين الروى ورتب له عن معلوم المشينة في كل شهر ماند و هم دين ، علوم الا مامة مسلخ خسسين در هما ورتب معه حشر بين صوف الكن منهم في الشهر مساخ ثلاثين درهما في امت من أجل ما في بصر ورتب بها صوف و قراء وقرادلهم المعلم وانفيزف كل يوم والدواهـم والملوى والزيت والعساون في كل شهرون بجانبها حما ما أنشأ

حنالا دستانانعيدت تلك الخطة وصياديها سوق كسروعة تسكان وتناغر الناس في مشعتها الي أن كانت الحن مر سنة ست وغمائما أية في مل الملعام والخرز منها والتقل المكان منها الحالقة هرة وغرها وخر ب الحام والسيتان وسار يسرف لارباب وطا تفهام بلغمن تقدمصر وأقام فيهاد جل صرسها وتزق ما مسكان فيهام الفرش والا الأت التصامن والحسست والرسات والقناديل التصاس المكفت والقناديل الزساس المذهب وغوذات من الاستعة والنفائس اللوكة وخرب ماحولها خلوه من السكان و (بكترالساق) الامرسف ألدين كان أحدد بمالسك الملا الملفر سرس الحاشن و مرافع السنقر الملك الناصر محدد من فلاون في المملكة بعد سوس أخذه في جلة من أخذ من عماليك سرس ورقاه حتى مار أحند الامراه الأحكار وكتب الى الامع تنكذ فاتب السلطنة مدمشق معدأن قمض على الاموسيف الدين طفاى الكسريق ل هدايكم الساق مكون الدلامن طفاى اكتب السه بمازيد من حواقع ل فعظم بكفر وعلاعه له وطارد كره وكان السلطان لاخارته ليلا ولانهارا الااذاكان فالدورال المائية خروجه بعدارت وحليته فوادت ليكتران وأحد وشار السلطان لاما كل الاف مت بكفر عائطه فم أم أحذف قدر من فضة وسنام عندهم وهوم واعتقد الساس أن أب ولدالسلطان لكثرة ما يطبل حديد وتقساه ولماشاع ذكر بكترونسام والنباس وقدموا الدوغراث كل تنديراً عدوا المسه كل نفس وكأن السلطان أذاحل اله أحدمن التؤاب تقدمة لابتدان عد ملكة مللها أوقر سامنها والذى بعسل أنى السلطان بهبه غالب فعكثرت أمواله وصارت اشارته لاترد وهوعارة عر الدُّولِ وإذاركب كان بن بديه ما شاعدا نشب وعرة السلطان التصريل مركة النسل ولسامات منذ لا الحادُ و أن ينة ثلاث وثلاثين وسيعما أنه خصمن الأموال والقماش والامتعة والاصناف والزرد عاماه ماريد على المادة والمدوستمي العافل منذكره فأخذ السلطان من خله أربعين فرسا وقال هدده لى ماوهمته المعا وسعالنا فيمن اللل على ماأخذه الخاصكية بمن بض عبلغ ألف الف درهم فضة وماتق ألف درهم وعالن التيدر مرفضة خارجاها في المشارات وانم السلطان الزردخاماه والسلاحنا الدالتي المع على الامعرقو صون بعد ماآخذمنها سرجاوا حداوسفا القعة عن ذلك سفيانه ألف دينا دوا خذنه السلطان ثلاثه صناديق جوهرا مفنيا والتعلقية ذاك وسعاه من الصنى والكتب واللم والرسات وأسم العارى والدوايات الفولاذ والمعمة والبصم مستطالة هب وغيرة للثومن الوروالاطلس والواع النماش السكندري والبغدادي وغردال شي كثيرالى الغامة الفرطة ودام السعواذات مذة شهور وامتئع القباني شرف الدين النشو فاظرا الحياص من حضوراً لبيع واستمد مرزدال فغرلة لآى شي فعلت ذاك قال ما أقدر أصبر على غن ذاك لان الما تدرهم ساع بدرهم ولماخرج مع السلطان الى الحُدارُ م بصل ذائد وحشمة عظمة وهوساقة الناس كلهم وكان ثقه وحداله تعليما السلطان ولكن رندعله مالزركش وآلات الذهب ووجدني فرانته مطريق الجياز مدموته محصالة تشريف منها ماهو اطلب بطرز زركش ومادون ذائمن خلم أرباب السوف وأرباب الاتلام ووجدمعه قبود وجنازير وتنكر السلطان أفي المريق الحياز واستوحش كل منهما من صاحبه فأنفق الهم في العود مرص والده أحد ومرض من بعدمقات المه قطه ثلاثة أمام فعل في تاوت مفتى علد حل ولمامات حصيم دفن مع والديضل وحث السلطان فعالمسروكان لاشام فتلك السفرة الافرج نشب وبكترعنده وتوصون على ألباب والامهاء المشاعة كلهم ولا الدح يسدونهم فلامات بكترزك السلطان ذال فعل النساس أن احترازه كان خوفامن بكتر وتقال ان السلطان دخل عليه وهوم بين في درب الحياز تقال في ومنك الله فقال في كل من فعل شما ملته ولمامات شرخت زوحته أم المه أجدوكت وأعولت الدأن تعمها الناس تتكلم بالقيم فى من السلطان من جلته أنت تقدّ ل علوكا أنا إن ايش كان منال لهابس تفشرين ها قدمف انهم مساديقة فأناأعرف كلشئ أعليته من الحواهر فرمت والمساتيرالية فأخذها ولكاومسل السلطان الي قاحة ألجسل اظهر الحزن والندامة عليه وأعلى أبناه قدارى أحرة مآنة وتقدمة أقب وحسكان يقول مايع يجسننا مثل بكقر وأمر غهلت حثته وحثة المه الي خائفه هدنده ودقتها ضهاويدت من السلطان امور منسكرة بعد وت بكقر فإنه كان مجبر على السلطان ويمنعه من مظالم كثيرة وكان يتلف بالناس ويتمنى حوا عجم ويسوسهما حسس مساسة ولايضالفه السلطان فيشئ ومع ذال فأيكن لمحاية ولارعاية ولالغلاد وسيكرومن الفرب يفلن

باب اصطبه وحسكان محافجها السلطان من المرتب في كل يوم مختصان ما شدعت ما مزرحت المال كل يوم شبعما تشروهه عن كل تنفسة الخما أغوضه بذورهها وكان السلطان اذا أثم على آسديث أو ولا موظيفة قال 4 وج الحما الاعربيتم ويومديد وكان ميدا الطباع حدن الاسلاق ابن المساخب مهل الانتباد زحدا لله

## ه (خانفاه قوصون) ه

هـ ندا نظرا نظرة الفراقة بما يل قلعة الجبل تعاميام قوصون أنشأ ها الاموسسف الدين توصون و كملت هما وتها الاموسسف الدين توصون و كملت هما وتها وتا من المواهدة و تروف من الدين أما الناء تعود من إلى القاسم المدالا منها في الدين و المراهدة المدون المروفة المدون والريت وسائره اعتمال الدستي جامكية خلام وقله والمتوزقة و الموقفة والمتفرة الموقفة و المتوزقة والمتالون والمداون و والمداون و والمداون و والمداون و والمداون المتوقفة و المتوزقة والمتالون و والمداون المتوقفة و المتوقفة و المتوقفة و المتوقفة المتوافقة و المتوقفة و والمداون و والمداون المتوقفة و المتوقفة و المتوقفة و والمداون المتوقفة و الم

# \* (خاتشاه طفاى التعمى") .

هذه الخاشا فالمعراه خارج مال الرضة فعيا من قلعة الحل وقية النصر أنشأ ها الامع طغاي تم التصير علامت من المبافى الحلية ورتب ماعدةمن الموقية وجعل شيخهم الشيخ رهان الدين الرشدي وي يعانها حاما وغرس في قدلها سستاما وعل عاف المام حوض ما السمل ترده الدواب ووضع فلاعدة اوفاف ثران الحمام والموض تعطلا مدة فلامات أرزياى روجة الماني فق الدين فق الله كاتب السر فسسنة عمان وغماتماته دفنهاخارج ماب النصرواح الديني على قبرها ووقف عليها أوفاقا مرداه فنقلها الي هذه الغائشاه ودفها طاقمة التي فيهاوأ دارالساقية وملا الموض ورتب لقراء هذه اخساتفاه معاوما وعزم على عجديد ماتشعث من بنا أما وادارة حامهام بداله فأنشأ عاف هذه اللياقة مرّبة وخل زوجته مرة ثالثة الياوحمل أملا كدوفنا على رَّسه و (طفاى تراكيسي ) كان دواد ارالك الصالح اسماعال بعد بنظا ون ظامات السالح استقرعل ماله في أبام أخويه الملك الكامل شعبان والمك المففر سابي وكان من أحسس الاشكال وأبدع الوجوه تقدّم فَالدُولُ وَصَارَتُهُ وَعِلْمَةُ عَظْمَةٌ وَحُدِمَهُ النَّاسِ وَلَمِنَ لَ عَلِيهِ الْمَانِ لَعَبَ اغْرُلُوا فَمُنْ لَعَبُ وَأَخْرِجُهُ الى الشام والخقه عن أخذه من عزة وذقك في اوائل حمادى الاستوة سنة عمان وأربعين وسبعمائة وطفاى هذا أوَّلُ دوادار أُخذَا مرهُ مَا تُهُوَّلُتُدمة أَلْفُ وِذَالَتُ فَأَوَّلُ دولَهُ المُلقَرِسَانِي ولما كُأنْت واقعة الامبرملكمَّو الجازى والاموآق سنترومدته والامراء فالمع عشروسع الاسرسنة ثمان وأدبعي وسبعما تدرى طفاى تمرسيفه ويق بغيرسيف يعينر يوم ثران المتفقراً عطاء سيفه واسترقى الدواد ادية فقوشهر وأخرجهو والامرغمالين عودالوزير والامرسف الدين يدمه البدرى على الهمن الاالشام فأدركهم الامع سف أأدبن مصل وقتلهم في الطريق

## ه (خاخاه أمّانوله) ع

هدندانشانفاه خارج اب البرقية العصراء ألق انشأ نها انشأ وتوطفاى تصادر به الامرطان قرالساق فحامت من أجواديها من أبيل المساقة وتنصف المن المنافق فحامت من أبيل المنافق ا

والعشاه وناهيك بين وصل ألى مداومة البقل والمبدق كل يوجوها أخس ما يؤكل عساء يكون بعد ذات وكان القائمي كرج المين والامع بحضورة البقل والمبدق كل يوجوها أخس ما يؤكل عساء يكون بعد ذات وكان القائمي كرج المين والامع بحضورة من الامن من من من المن المنظمة وكان الامير تشكل اذا جهز من دحشق تقدمة ألى السلطان لا يقرآن بكون طوند طفاى منها برع وافر قللمات السلطان الماتى الناصر احترت عظم بهامن بعده الى أثنا من الناصر احترت عظم بعدها فيه ألم المناسبة لمن وكان الاميرة بعدة ألم الواء من الفسياد ية وتمانين المناسب وأسول المناسبة المدرسة الناصر من تربي القسرين قرآأ ووقف على ذاك وقفا وجعلت من المناسبة على قبل ابنها بقيمة المدرسة الناصر بين القسرين قرآأ ووقف على ذاك وقفا وجعلت من المناسبة على فالدوقف المحدد المناسبة والمناسبة وا

ه (خاتفاه بونس)»

هذه الخاتفاه منحلة مدان القبق بالقرب من قبة النصر خارج باب النصر أدركت موضعها وبعوامد يْعرف مواميد السباق وهي أول مكان بي هناك وأنشأ ها الامد ( يونس النوووزي الدوادار) كأن من بماللة الامرسف الدين جرجي الادريسي أحد الامراء الناصر ية وأحدعتما ثه فترقى في المدمن آخراً مام الملك الناصر عد من قلاون إلى أن صاومن عله الطائفة الدلف اوية ظافتل الامر ملفا الخاصك مدرسده الامع استدم الناصري الاتامك وصارمن جلة دواداريه ومازال تنقل فيانفدم الى أن كام الامر برقوق بعد قدل الملك الاشرف شعبان فسكان عن اعاله وقاتل معه فرعى له ذلك ورقاء الى أن جعله أعرما ته مقدّم ألف وجعله دواداره الماتسلطن فسات في وياسته طريقة جلمة ولزم حاة جدلة من كثرة الصمام والصلاة وأعامة الناموس الماوي وشدة المهارة والاعراض عن اللهب ومداومة الصوس وطول الملوس وقوة البطش لسرعة غضه ومحمية الفقراء وحضورا اسماع والشفف واكرام الفقهاء وأهل الطوأنشأ بالشاهرة ربصاوقه سأربة جفطاله فدوا يعزو تربذ خارج ماب الوزبر فتحت القلعة وأنشا بغلاه ردمشق مدرسة مالشرف الاعلى وأنشأ خاماعظها خارج مديشة غزة وجعل جعانب هذه اخارة مادمكنيا يقرأفه ايشاع المسلن كأب أقدته الى وي يواصهر عما مقل الدماء النيل وماذال على وفور حرمته وثقوذ كلته الى أن خرج الامديليغا الناصري نائب خلب على الملك الظاهر رقوق في سنة احدى وتسعين وسعمائة وجهز السلطان الامرا يتش والامرونس هذا والامر حهاركس الخليلي وعدّة من الاسمان والماليك لقنالة فلتوه بدمشق وقاتلوه فهزمهم وقتل الخليل وفرا يمش الى دمشق وغبا تونس بنفسه بريد مصرفاً خذه الامرعيفاين شطى امرالامراء وقتله ومالتلاناه فاف عشرى يهر دبسعالا سوسته اسدى وتستعين وسسععا تهوأ بعرف أوقد يعدما أعذ لنفسه عدَّمدانن في غيرمامد شه منمصروالشام

ه (خانقاه طبيرس)ه

هـندانفانها من بدل أواضي بستان اختاب في ابن القاهم ومصر على شائل النسأ أنشأ ها السرطاء الدين طبير من اختار المستفسسة وسيدها تم يواريا معالمة الموتري في سند كرا خوامع من هذا السكاب وقريم المقترن الصوفية وجعل لهم شينا وأجرى لهم المعالم وقريم المقترن الصوفية وجعل لهم شينا وأجرى لهم المعالم وقريم من هذا السكاب وقائم من ونقض ذال تأخرب الهرومين وتقض ذال تغرب الموصد وقريم من هذه الخاصات أو يعمن وشائلة المقتروم من هذه الخاصات المدوسة الموسكة والمعالم المقتروم من هذه الخاصات الى المدوسة عبوا را في امع الازهرومي الاكتاب والمددأت تدثروتهي آفادها

\* (خاتماه اقبضا) \*

هده الفائقة، هي موضع من المدوسة الاقتفادية بجوارا خلم الازهرافرده الاسراقيفا عبد الواحد وجعل في ملا المفاقص مرن وظيفة التصرف والنام الهم شيف والفردهم وتضايضه من جم وهي اقيفا لي ومناهذا وله أنضا بالناقبارات الله هذه الثانتا وبداخل الميزة تعداه المقدائي كانت منظوة من أعلم الدور وأحسبها أنشأها وكن الدين أو بكن اين عن النووي بحسب العبل في وارتباس بعده أولادا الزوق التباري سرف آوتر بأيديم الى أن فراس المسلمان المؤد شيز في اين المقدال المؤد شيزة عبد الميزة المتاري وشائعا تعداً المواجها التحدد وأيه أن يجعلها خاصة الخاصة ويما الميزة المتاري والميزة المتاريخ الميزة المتاريخ الميزة الميزة ويمالا بالميزة الميزة والميزة والميزة الميزة والميزة الميزة الميزة الميزة الميزة الميزة الميزة الميزة والميزة والميزة والميزة الميزة المي

## ه(ذکرا(بط)ه

الرحط مبعروط وهودار يسكنها أهل طريق اقته فال ابن سده الرفاط من انتلسل المهن فاخوقها والراط والمرابطة ملازمة تفرالهدة وأصيه أن رط كل واحد من الفريقين خدام صادروم التفرياطا ووعاست اللسل تُمسهارناطا والرباط والرباط المواظسة على الامر قال الفارسي " هو ثان من زوم الثغر ولزوم التفرقان من وباط اخيل وقولة تسالى وصاروا وراماوا قيل معناه جاهدوا وقبل واظبوا على مواقت السيلاة وقال الوحفس السهروددى فكأب عوارف المسادف وأصل الواط ماتريط فيه القبول تمقيل لكل تغزيد فع أهله عي وراءهم وباط فالجهاهد الرابط بدفع عن ووا موالمتم فالرماط على طاعة اقد نفع بدعاته السلاء عن العباد والبلاد وروى داود بنسال قال قال قال قال وسلة بنعد الرحن فالت أشى هل درى فى أى شى رات هذه الأية اصروا وصابرواورا بطواقل لاقال الرائن لميكن في زمن رسول اقد صلى الله عليه وسلم غزو تربط فيه الخيل ولكنه التظارالصلاة بعداله لاة فالراط بهادالنفس وانتم فالراط مرابط محاهد نفسه واستساع أهل الرطاذاص على الوسيد للوضوع فالربط وتعتق أهل الربط بعسن المهاملة ورعاية الاوقات ووقي ما يفسد الاعمال ويعمر الاحوال عادت البركة على البلاد واقعبادوشرائط سكان الواط قطع المصاملة مع الخلق وفتم المعاملة مع الحق وترا الاكتساب اكتفاء بكفالة مسب الاسماب وحس النفي عن الخيالطات واحساب التبعات ومواصلة الليل والتباريالعبادة متعوضا بباعن كل عادة والاشتغال بصفط الاوقات وملاؤمة الاوراد وانتظاء الصلوات واستناب الغفلات لتكون ذك مراسلا عاهداه والرماط هومث الصوفة ومنزلهم ولتكل توم دأو والياط دارهم وقدشابهوا أهل الصفة ف ذاله فالقوم في الباط مرابطون متفقون على قصدوا حدوع زم واحد وأحوال متناسبة ووضع الراط لهذا المعنى . قال مؤقه رجه الله ولانتفاذ الربط والزواياأ صليمن المستنة وهوأن رسول انتصلي انقاعل وسلم المخذلنقراء العصابة الدين لايأ وون الى أهل ولامال مكاماس مسيعه مكلوا يقمون يدعر فوابأهل السفة

#### ه (رباط الصاحب) ه

هــذا الراط معلى على بركة الخيش أنشأه المساحب غرائدين أتوعيد القدعهدين الوزير الصاحب جاء الدين أي مفسن على ترعد بينسليم بن مناووتف عليه أو ما لصاحب جاء الدين بعد مرقد عقادا عديدة مصر وشوط أكويسكه عشر شرى الفقراء الجزوين غرير المناهدين وذاك في ذي الحقيد سنة ثما أن وسستين وستسانة وهوبات الى ومشاهدا وليس فعداً حدوسية أذى ويعرفه من لا يقوم بصاحة

#### \* (د ماط المفترى) \*

حدة الرباط خارج باب الفتوح فيها ونسه وبين بأب النصر بناه الاموعز الدير اربال الفترى إحدام اهلك

ه (رباط البغدادية)

هذا الواط بداخل الدرب الاصفر عباه مانقاه سرس حث كان المعراني فكرعندذ كرالقصر من هذا

الكتاب ومن النماس من يقول وواق البغدادية وهذا الراط بقد الست الحلهة تذكاوياى خاوق ابنة الملك انظام بيرس في سنة أرم و عانور ستانة الشيخة الساحة فرغبا بنة أفي البركات المعرفة بنت البغدادية وانتها به ومها النساء الخيرات ومارح الم وتناحذا بعر فسكانه من الساء بالخيرولاد المشيئة تعظ الساء وتزخيري و تنفه بين المنفدادية و تنفيذ و كانت فقية و افرة العمر فاهدا في المنفولة بين و تنفه بين المنفولة بين و تنفيذ كرد أن المنفولة بين من ما مهر سنة مها كتابون نساء من منافع بين المنفولة بين و تنفيذ و تنفيذ و تنفيذ و تنفيذ و كانت فقية و المنفولة بين من ما مين منفولة المنفولة المنفولة المنفولة بين و تنفيذ و تنفيذ المنفولة بين المنفولة بين و تنفيذ بين من منافع بين المنفولة بين و تنفيذ و تنفيذ المنفولة المنفولة بين المنفولة بين و تنفيذ المنفولة بين و تنفيذ بين من منافع بين المنفولة بين المنفولة بين و تنفيذ بين و تنفيذ بين تنفيذ المنفولة بين المنفولة بين المنفولة بين المنفولة بين بين من منفولة بين المنفولة بينفولة بين المنفولة بين المنفولة بين المنفولة بين المنفولة بين من المنفولة بين منفولة بين المنفولة المنفولة بين المنفولة المنفول

#### ه (رباط الست كلمة) ه

هذا الراط خارج درب بعلوط من بها مسترسيرا اين ملاصق السوارا طويضط سوق النهم وجامع أصبره فقص الامرعاد الدين البراماء على المست كلياته المدعوة حدالاى ابنة عبدا قد انشاريه زوج الاميوسسيف الدين البرق الساق حدارا تغاهرى وجعله صبحدا ووباطا ودتب فيه احاما ومؤذ فاوذاك فى تمالث عشرى شوال سسنة أديع وتسعن وستمانة

## ه (رباط الحازن)»

حداً الرياط غرب قبة الامام الشباخي. وسعة الكيطيه من قزافة مصر بناء الإمبرع لم الدين شيم ي نعبد الله انذازن والحالف العروف دفن وهذا الخيازن هوالذي نسب اليه حكم النسازن خارج الفاهرة

## \* (الرباط المعروف برواق ابن سلمان)

هذا الرواق بصارة الهلالمة شاريجاب زويلة عرف بأحد برسلميان بن أحديس الحيان بن ابراهم بن أبي المعالى ابن العباس الرحبي البطائحي "الرفاعي شيخ الفقراء الاحدية الرفاعية بيياد مسركان عبد اصاحة له قبول عظم من أحمراء الدولة وغيرهم وينفي المه حصصك بر من الفقراء الاحديدة وورى الحديث عن سبط السلقي "وحدّث وكانت وغائه لياة الاثنين سادس ذى الحجة سنة احدى وتسعين وسقانة بهذا الرواق

# . (رباط داود بن ابراهم)

هذا الراط بخط بركة القلل فى في سنة ثلاث وسستن وسقائة

# \* (رباط ابنأى المتصور)

هذا الراط يشرافة مصرعوف الشيخ من الدين المسسمة بن على من أبى النصور الصوف المثالك كانمن مت وزارة تعجز و وسائسلو بن أهل الله على بدالشيخ أبى العباس أحدين أبي يكو المؤار التعبيج المغرف وتزقرح اختسه وعرف الديكة وحكمت عنه كرامات وصد ف كاب الرسالة ذكرفها عدة من المسابخ مورى الملديث وحدث وشارك فى الفقه وغيره كانت ولادته فى ذى الشعدة منت شي وتسعين وضعما له ووفاته برياطه هذا يوم الجعة المن عشرشهر ربيع الاسترسنة المنتبن وشمايين وصقائه وقدر شيئنا للعارف الاديب مكذا شامل

هذا العاظيروضة مصريطل على النيل وكان به الشيخ المسلك شهاب ألدين أحد بن أبي العباس النساطر الدم بودى سيش يقول

رُومة القياس صوفة و همسة الخاطروالمنهي الهم على العرابادعات و وشيفهم ذاك المالسي

وَبَالِ الامام العلامة شهر الدين مجدَّم بَعَبْد الرَّجِينِ بن المسائَّمَ الحَنْقِ" والسلة عرَّث بنا حلوة • اندومت تشبيالها عنتها

السلة مرّت بسا حلوة . اندرمت نشبيوالها عبتها الإساغ الواصف في وصفها . حسدًا ولا يلق له منشهى بشمع المصوف في وظف من خرطومه المشتهي

. و(رباط الا مار)=

هذا الرباط خارج مصر بالقرب من بركة الحيش معلل على النبل ومجما ورائسستان المعروف بالمشوق 🔹 كال اب المتوّع هذا الواطعره الساحب اج الدين مجدي الساحب غوالدين عدول المساحب ما الدين على بن حنا يجوار يستان المصوق ومات رحداقة قبل تكملته ووصي أن يكمل من ديم يستان المصوق كأذا كلت عبارته وقف عليه ووص الفقيه عزالدين بنسكن فعمر فيه سيأسيرا وأدركه الموت الى رحية الله تعالى وشرع الساحب فاصرال يزعود والدالصاحب باج الدينف تكملته فعمرف مسا حدااتهي واتماقل رباط الا " أارلان فيه قطعة حُشب وحديد بقال أن ذلك من الهار رسول الله صلى الدعليه وسلم اشتراها المساحب تل الدين المذكور عبلغستين أضدوهم فضة من ف ابراهم أهل شع ودكروا أنهالم تزل عندهم موروثة من واحدالي آخرالي وسول القدصلي القدعليه وسلم وحلها الي هذا الراط وهي بدالي اليوم ينبرك الناس بهاويعتقدون النفع بهاوأدركالهذا الرباط بعبة والناس فيه اجتماعات ولسكانه عدّتمنا فرتمن بقردداله أيام كان ما النال عملة داعًا ظاا غسرالماه من عاهه وحدث الحن من سنة ست وعمالما ال عل تردّد الناس المهوضه ألى الموم بقية ولما كانت أيام المك الأشرف شعبان بن حسب بن عدبن قلاوي فرر فعدر سباللفتها والشائعة وجمل فمدر ساوعنده عدمت الطلبة ولهمبارف كاشهر من وقف وضه عليسم وهوباق أيضاوف أنام المك الفاهر برقوق وتف تعلعة أرض لعمل الحسر المتصلى مالرماط وبهذا الماط خزالة كت وهوعام بأعل ه (الوزر المباحي) تاج الدين عدين الساجي فو الدين عدين الوزر الماحب بها الدين على بنسليم برسناول في سابع شعبان سنة أربه من وسمانة ومعمن سبط السلق وحدَّث وانهات الب ويأسة عصره وكأن صاحب صنانة وسوددومكارم وشاكلة حسسنة ورة فأخرة الي ألفاية وكان تناهي فاللطاعم والملاس والمساكم والمساكن ويعجود مالمسدقات الكنسيرة مع التواضع وعجبة الفقراء وأهل الصلاح والمبالغة فاعتقادهم والفالديامن العزوا بلامالم روجده العساحب الكبعيها والدين عيثانه الماتقلد الوزير العساحب غرالدين بن اخليل الوزارة سادمن قلعة الميل وعليه تشريف الوزارة الى يت الصاحب تأي الدين وقبل يده وسلس من يديه ثم انسرف الى داوه وماذال على هدة القدر من وفور العزال أن تطلالودادة فيومانيس واع عشرى صفرسسة تلاثونسسين وسقائة بعدنتها الوذير الاميرسنير النصاى خليفب وفضت الاسوال فأامسه عن احتاجالي احضادتفاوي النواح الرصدة بها المضغير واستهلكهاغ صرف في ومالثلاثا منامس عشرى حادى الاولىسنة أديم وتسعن وسقائة بغيرالدين عمّانً ابناغللي وأعدالم الوزادة وتالية فإيصر وعزل وسلمرة النصاع المرد من ثبايه وضربه سياواحدا بالمقدادع فوقدهمه م أفرجعة على مال ومان في المهمد على الأخرة من سبع وسيعمائة ودفن فاربهم بالقرافة وكانه شعر جدوقه درشيخناالاديب بدلال الدين عدين خطب داويا الدمشق البيساف حست بقول في إلا مار

> ياميزان بسدا طيب رداد . ونأن مرابعه وشام تراد قلند نفورس الزمان بطال . ان لهريه فهدته آثاره وقدسته اذائه العالم شلس زاسان العقدي تقتال

أكرم با كارالنبي مجسد . منزار استوفى السرور مزاره باعيد دونك فاتطرى وتنتبى . ان لم تريه قهسدُه آثاره

واقتدى بهما فى ذلا أو الخزم المدن فضال

بَاعَـينَكُمُذَانْسَفْسَيْمِدَامِهَا ﴿ شُوقَالِتُرِبِ المُعطَىٰ وَدَارِهِ انكان صرف الدهرعاقان عنها ﴿ فَقَسَى بِاعْسِنَ فَآمَارِهِ

### ه (رباط الاقرم)ه

هذا الواط بسفر المرف الذى عله الرَّصد وهو يشرف على بِكَا الحَيْشُ وَكَانَ مِنَّ الْسَيْمَاتُواها أَهْلِ مصر أَنْشَأَه الامروزَالَهُ بَمَا بِينَّ الافرمُ أَموِمَازَلَد اوالمسالَى الْقَسِيَّ ورَبِّ فَدَمومَة وَشِيدًا والماما وسعل فه منبرا يتغاب عله الخيصة والدين وقرد لهم معالم من اوقاف أوصد عالهم ذلك في سنة للاث وسست وسخالة وهوباق الاائه لم يتن بعساكن فراب ماسوله وله الى الدوم متصل من وقفه والافرم هذا هوالذي فسب اليه جسر الافرم خارج مصروقه ذكر عند ذكرا لمسوورة هذا المسكّل

#### « (ارباط العلاءي)»

هذا الراط شار بعصر بينط بن الزعاقين شرق آشليم الكبير يعرف اليوم بين الغالم المواصلة وهوآيل إلى المؤود شراب ما سوله أنشأه اللاعلام الدين أبو الحسين هلى " ابن اللا الجباهد سسف الدين احساق صاحب المؤيرة ابن الملك الرحيم بدرالة بن توافر صاحب الموصل بيجوارد ادود حسامه وطاسوته و سعل في ضمد تفاوو فلا عالم بسمان المرف وبسستا المؤسسة الموافرة على المستقدم المستقدم الموافرة والمستقدم المقتم ومات يوما المجمعة فامن و بسيعالة في ومواد دوما المجمعة فامن و بسيعالة في ومواد دوما المجمعة فامن مشمرى المقتم مستقد سبعوا في مستقدم المقتمة والموافرة المتابعة والمنافرة و

## ٠(د کرالزواما)٠

### \* (زاوية الدمياطية) ،

هذه الزاوية تعمايين خط السبع مقابات وقنطرة السندار بيم مسرالي الميت حوص السدل المقد المرب الدواب أنشأ ها الأميرة زالدين الميلا الدساطي المساطي التيمي "أحد الامراه المقدمين الاسسكاري أيام اللا الغاهر سيرس وبها دفن المامات بالقاهرة لهذا الاديماء السع شعبان سنة سن وقد عين وسهانة والى الآن يعرف الحوض الجملولها يحوض الدمالي.

# \* (زاوبة الشيخ خضر)

هذه الزاوية الرياب النسوس الفاهر بيضط زفاق الكمل تشرف على الخليج الكبر عرفت بالنبخ حضر بن أي بكر بن موسى المهراف المدوى شيخ السلطان المائ القاهر سبرى وسكان أو لا هذا تفلع بحيل الزخاري 
د مشق فعرف الاميرسسف الدين تركز الجنبي وردّ داليه فضال له لابداً أن شسلطان الاميرسيوس البلد تعادي 
من المنافر الميل المنافر المسلك والوية بحيداً الميل المقافر الفؤا أن المنافر ووقع علياً المعكول المؤافر 
المؤون المنافر بعلم لل والوية بحساء وزاوية بحيد وروية المائز القافر والمنافر ووقع علياً المعكول المؤافر 
في المستخدة فعوا اللائز ألف درم والزاجها وسارينزل الله في الاسبوع مرة أورت ويقد علياً والموافق 
أسرال ويستخدم في أموره والا يخرج علين مروي المنافرة في الملكمة في المنافرة والمنافرة على غوامض 
أسرال ويستخدم في أموره والا يخرج علين مروي المنافرة المنافرة والملقية وعلماؤون وقتل قسيم بالمنافرة والمنافرة المنافرة المناف النيخ خضريالذا الحدادة وكان وم القدامة كما اللهة ينهم عسراوى وفي السانة عجمة مع معة مسدد وكرم مما أل وكثرة مطام وتقرقة الذهب والقضة وعلى الاستاذا الفاس فيه كانت أحواله عجمة لا التكيف واقوال الناس فيه كنافة منهم من بقد صلاحه ويعتقده ومنهم من رسمه العقائم ويسكون يعتبر السلطان بأمور تقع منها الماسكون المنظرة الماله من ناحد هما المناسسة في ذات المناسسة وما ياحد ها أحد هما في ذات الموج بعينه واتفق منظر المناسسة في ذات الموج بعينه واتفق المنافق أصفاره على المناسسة في ذات الموج بعينه واتفق المناسفة في ذات المناسفة في ذات المناسسة في ا

مااتناه و السلطان الامالث السيديا بذاك تناللاحم تعبر وتنادل المواضح كالشمس ف وسلا السماء تكل عن تنظر لماراً منا المقدر خدم حدث ه أبدا علمينا أنه الاسكندور

وما برح على رسيد الى المن عشر متوال سندة أحدى و سبعين وستمانة مقد سل عليه واعتقل بقلعة الجلل ومتع الناس من الاجتماع به و هنال ان ذاك بسبب أن السلطان كان اعطاء تحف اقد مت من العن منها كريمي "ملج بكن "ملج بكن الخاياة فأعطاء خضر لبعض المردان خلغ ذاك الامم بدرالدين الخساؤندار النائب و المحتان قد تقل عليه بكر تشاطه سبقي لقد قال الحداث و المحتان قد تقل عليه بأولاد المنوز فأسر"ها في نصف و فيغ مبراكم العن العالمان المساطان في المساطن و على اولاده على ما في المحتان من المحتان و المحتان و المحتان و المحتان و المحتان المحتا

ه (زاویه این منظور)ه

هـ نده الزاوية خارج القداعوة عبد الذكة بيجواً والمقسى عوف بالشيخ بحيال آلدين عبد من احدث وتنظور بن يس ابن خليفة بن عبد الرجن أبو حبد الله الدكافية العد تقاوية الشافعية العوفية الامام الزاعد كانت له مصارف وأسلع ومريد ون ومعرفة بالمدين حدث عن أبي القنوح الملالي وروى عند الامساطى والدواد ارى وعدة من الناس وقطر في الفقه والشير على الفقيلية وكانت له تروة وصد كان ومولده في ذي القعدة سنة مسعول عند المدارعة و وجمعانة ووفاته براويته في لمن الشاف والعشر من وشهر وجب الفرد سنة ست وقسعين وسمّا له وكانت عذه الزاوية أولاتم في مراوا الشفدادية

\*(زاوية الطاهري)

هذه الزاوية الديما بالمرتف واقداها متدسا مهرغاى على الخليج الناصرى كانت أولا تشرف طاقاتها ملى جيرالتيل الاعقام خلافه المساهدة متدسا مهرغال الناصر بحد بن قلاون الخليج الناصرى على جيرالتيل الاعقام خلافه المساهدة على المساهدة المس

حقدالزادية موضعهامن جذاً أراضى الزحرى وهي الاتنساريها بدؤونة بالقريسة معتدية فريع أنشأ هاالأمير حسف الحريز جداً السلاحداد المتصووى أسداً مراه الملك المتصورة لاون في سسنة التينوف ابن وسسقانة وستراجات النشراء السوضة

ه (راوية اللاوى) ه

هـ نما الروية عند الاباريز من القاهرة بالقرب من أجلم الازهر أنشأ ها الشيخ مبارك الهندى السعودى المسلاوي المسلاوي المسلاوي المسلاوي المسلاوي المسلاوي المسلودي المسلودي المسلودي المسلودي المسلودي وسنانه والابري المسلودي وسنانه والمسلودي من مارك وحصوات المسلودي من المسلودي من المسلودي من المسلودي المس

ه(زاویتنسر)ه

هـنـه الزاوية خارج باب النصر من القباهرة أنشأها الشيخ تصرير علميان أبوا انتج النبعية الناسات القدوة وحدان بها من القيام وحدان فقيها منزلا من الناس مخط الفيادة بترداليه اكام الناس وطناب الفيادة بترداليه اكام الناس وأعيان الدوان وحكان فقيها منزلا من المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمرابع على المناسبة عالمناسبة المناسبة ا

ه (زاویة انلدام)ه

هـذه الزاوية خارج باب النصر فعيا ين شقة باب الفتوح من الحسينية ويين شقة الحسينية خارج باب النصر أنشأ ها الغواشي بلال الفزاجي وسعلها وفقاع في المقام الحيش الاستار في سنة سبع وأربعيز وسيفائة

» (زاويه تني الدين)»

هذه الزاوية تحت قلمة الحيل أنسأها المئل الناصر مجدين قلاون بعد سنة عشرين وسبمناته المكفى الشيخ تق" الهين وجدين أنسولا أنجمي" وكان وجهاعتم ما عنداً هم اءالدولة ولم يزليها الى أن مات يوم السبت نامن شهر وجب سنة أربع عشرة وسبحنا ته وما ذالت منز لالقتراء الجيم الى وقننا هذا

ه (زاویة الشریف مهدی) ه

هذه الزاوية جيوا رزاوية الشيخ تق الدين المذكور بناها الاسوسر نحقش فحسسنة ثلاث وخسين وسبعمائه

(زاویة الطراطریة) ...

هذه الزاوية بالقريدة، وودة البلاط شاها المال الناصر بجدين قلاون بوساطة القاضي شرف الدين التشوفا فلر التصوفا فلر من المسرعة المواقعة وصحكانا التصويرة المسلم المنظورة المسلم المنظورة المسلم من أهل الفروالمسلام وزلا المسلم الازهر فمرفق بعدها بتضمورة المسلم الازهر فمرفق بحدثها تجتمورة المسلم المنطقة والدالا موافوزير فاصراك بن المسلم وهذه التصوورة التراوي الازل بحايل الرسكن الفرق وفرت المسلم وهذه التصوورة التراوية ونوب خطفرية قوصون ومافي في المنطقة والموت المنطقة والموت المنطقة والموت المنطقة والموت المنطقة والمنطقة والمنطق

ه (راویه افاندریه) ه

القلندرية طائفة تنجى الى الصوفية وتارة تسبى انفسها ملامنية وسقيقة القلندرية الهم قوم طرحوا التقيد باكداب المحالسات والمفاطبات وقلت أعمالهم من الصوم والصلاة الاالفرائض ولم يباقوا يتنا ول مني من اللذات الماسة والتصروا على رعامة الرئيسة ولم بطلوا مقالتي العزيمة والترموا الثالا يتروا مسأور كوا المهم والته تعالى و والاستكثار من الذيا ولم يتشغوا ولا زهدوا ولا تعدد واوزعوا أنهم قد تعوا بطب قالوبهم ما الته تعالى و التروي الملائق و التعرب والتروي الملائق " من التروي الملائق " من التروي و التروي الملائق " من التركيل والتندري " ومل في ضرب المادات والملائق " من التركيل الواب المراوا نقص من المادات والمدائل في الانتياني أسواله وأحماله ويونسن من موض المادات والمدائل من المروية ولا يالي المرافقة والمرافقة والمر

حنوالاوية خادج باب التصرمن القاهرة من الجهدة التي فيها الترب والمقار التي تلي المساحكن أتشأها الشيغ حسن الحوالق المتلندري أحدفقراه العم القلندر بذعلى رأى الحوالقة ولماقد مالى دمارمصر تقدم عندأ مراه الدولة التركمة وأقبلوا عليه واعتقدوه فأثرى ثراء زائدا في سلانة الماث العادل كتيفا وسافر معه من مصر الى الشام فاتفق أن السلطان اصطادع الا ودفعه الله لصيله الى صاحب جاء فلمأ حضره السه السه تشريف من و رطرزوش وكلوته زركش فقدم ذلك على السلفان فأخذ الامراه في مداعبته وقالوا أعلى سبدل الانكاركف تلس الحرر والذهب وهماحوام على الرجال فأين التزهد وساوا طريق الفقراء وغوذات فعندما حضر صاحب حياداني عليه السلطان عيلي العادة قال الماخوندان علت مع الامراء انكرواعلى والفقرا الطالبي فأنم عله بألف ديسار فيم الفقراء والناس وعل وقنا عظما براوية الشيزعلى الحريري تاوج دمشق وكان عمر النفس جبل العشرة للنف الروج بعلق ملسته ولا يعتم ثم أنه ترك آلحلق ومسارته لمنة وتعمم عامة صوفية وكانت فعسة وفيه مروه توعصية ومات يدمشق فيسنة التتن وعشرين وسبعمائة ومأذالت هذءالزاو يتمنزلالطائفة القلندر يتولهم بساشيخ وقيهامتهم عددمو فودوف شهرذى المتعدة سنة احدى وسنن وسبعمائة حضر السلطان المال الناصر حسن بنعسد بن قلاون عضاتها وأسه المال الناصرفي ناحة سراقوس خادج القياهم تاومته شيز الشدوخ معاطا كأن من بعه تمن وف مله يسنيدى السلان الشريف على شيززاوية القلندرية هذه فاستدعاه السلطان وانكرعليه سلق السه واستناء وكنسة توقيعاسلطان امنعفيه وسنده الطائفة من تحليق لحاهده وأن من تطاهر بهذه البدعة قويل على فعله الحرم وأن يكون شيناعلى طآئفته كأكب ان مادام وداموا مقسكن بالسنة النبوية وهذه البدعة لهامند ظهرت ماريد على أربعها لة تسينة وأول ماظهرت مدمش في سنة بضع عشرة وسقا له وكتب الى بلاد الشام بأزام القائدرية بتركزى الاعاجم والمحوس ولايكن أحدمن الدخول آلى الادالشام حق يترك هذا الزى المبتدع واللاس المستبشع ومن لايلتزمذك يتزر شرعا ويقام من قراره قلعافنودى ذاك في دمشق وأرجاتها وم الاربعاء سادس عشرذى الحة

ه(قبة النصر)ه

هذه الله فراوية بكتافتراء الهموهي شارج القاهرة بالتحراء قت أخيل الاحريا " ترصدان القبق من بحرية جدّدها الملك الناصر مجدن قلاون على يد الامرحال الدين أقوش التي الكوك

ه (زاومة الركراك) »

هذه الزاوية خارج الفراهرة في أرض المقدى عرف الشيخ المتقداً في عدالته يحدال كراك المغرف المالكيّ الأحاسة جها وكان فقيها مالكيّا متصدًا لا شدخال المغدارية بتبرك الناس بداني أن مان جهاوم الجعة المان عشر جدادى الاوني سنة أربع وقد عن وصدعا أه ودين جهاه والركزاى تسدمة الدكراكة المدالمة والمناسبة عن احداث مراسي سوا سدل المغرب بغرب الميرا لهدا في من الشداء عند تمكن الله أه

« (داومة ابراهيم المساقع)».

هذه الزاوية وسط الجسر الاعظم تعلل على بركة النسل عرها الامع سعف الدين طفاى بعدسة عسرين

وسسجانه وأنزلفها فتعراه شامن نقواء الشيخ فق الدين وبصيعرف بالشيخ عزائدين الجبى "وكان يبوف حسناحة المويسق وله فضعة فذوص ومنسطي، وهناء جد فأكامها الحداثمات فحسستة أدب وحشرين وصسعها تنفضر حليها الشيخ إراحها المسائغ الحداث مات وم الاثنياز اج عشرته دوجب سستة أدبع وشعبين وصسعها تنفرضه

#### ه (زاویهٔ المعبری) ۵

هـندازا ومنتازع إب النصرمن الناهرة تنسب الى الشيخ هان الدن ابراهم بنمصف و بن شدّاد بن ما جد المهرى المنتذ الواعنة كان عبلى الومنة فتسمع البدالنام ويذكرهم ويروى المديث وبشاراله في علم الملب وغيرمن العلام وله شعر سسن دووى عن السفاوى وسدّث عن البزراكي وكان في احساب الفون في اعتقاده ويفاون في العرب وكان لابراء أحد الا اعتم قدده والسطوا في عليه وسفقات صنه كلمات طعن عليه بسبها وعر حتى بلوز النما تين سنة قلام من أعم أن عفري به المسكان قديره فلا وقف عليسه كال قبير وطال دبير ومات بعد ذلك بورف وم البعب وابع عشرى المحراب شد سبع وثماني وسنقانه والمعابرة عدّمتم.

## ه (زاوه آلي السعود) ه

هذه الزاوية المديماب الفنطرة من القناهرة على سافة الخليع عرفت بالشيخ البساولا أبوب السعودي كان يذكر انه وأى الشيخ أبالسعود بن أبي الهشائرو والمشاعل عديه وانقطع بهذه الزاوية وببرلذا السامي به واعتقدوا اسبابة دعائه وعرومسار يصسمل لمجزء عن الحركة حتى مات عن ما تمسسنة أثول صغر سسنة أدبع وحشرين وسسعمانة

#### \*(زاوية المصي)

هـذه الراو مشارع الشاهر بعضد حصى وزائن السدح والاوسة على شاطئ خليج الذكر من أرض انقس 
يجوارا الدكن أثناً ها الامرنام والدين بجدود عي طبقوش ابن الامير قر الدين الطنيفة الجميس أحد الامراه
في الايام النباصر بدكان أو ومن امراه الظلام يسجس ورتب بمنذه الراوية عشرة من الفقراء شيخهم منهم
ووضع المهاعدة أما حصن في موارها وحصة مرز قرية وريزمن قرى ساسا للأسام وغيرذاك في سنة
تسع وسبعما ته ظلام بما مولها وارتدم خليج الذكر تعطف وفي الانتخد عزم مستمقو و يعهاعلى هدمها
لكتمة ما أعاط بها من الغراب من ما ترجعا بها وصاو السلولة البها بحوقا ومداءا كانت تلك المطلق في غاية المعارة
وفي جمادي سنة عشر بن ومسعما تم قلدت

### ه (زاویة المفريل) ه

هذه الاويشارج القاهرة بدرب الزراق من المكرع وقت الشيخ المتقدعلى المقربل ومات في وما بعهة شامس جادى الاولى سنة التنزوق معن وسمع ها قولسا <del>و سنكا</del>نت الحوادث من سنة - ت وتما يما أة خربت الحكورة وهدم درب الزراق وغره

#### ه (زاویه القصری) ه

هذه الزاوية فيط المقس خارج القداهرة عوف بالشيخ أبي عبد القديمد برموس عبد القدير حسن القصرى ا الرجل المسلخ الفقيمة المالكي "المفرق تقدم من قصر كمامة بالفرب الى القاهر وانقطع بهذه الزاوية على طريقة جدائه من العبادة وطلب العرائي أن مات جاني التاسع من شهر وحريسية اللاث والانيز وسعالة

#### ه(زاویدالحاکی)ه

هذه الزاوية فسوطة الرش من الشكورة خارج القاهر بحاب الخليج الغربي عرف بالشيخ المنقد حسير بالبراهم بمن على المشاكل وما تبها في وما تلهس المشرر بن من قرال مناسب و ولا نين وسبعما له ودفن خارج اب النصر وكات بندازته عظيمة بداواً عام الناس بتركون بريارة تبور الح.أن كانت سنة مسبع عشرة وفحائماً أفغاً أعرالتناس الحافيا وتنجره وكان لهم هنال عجم عضم في كل يوم و يصلون النذور الى

### ثهر ويزعمون أن الدعاء عنده لا يردّقنه أضل الشيطان بها كثيرا عن الناس وهم على ذلك الي يومناهذا « (زاوية الإنباسي )»

هذه الزاوية بعد المترعوف بالنيخ الفسقيه وهان الدين ابراهم برحسين به موسى بن أوب الانساسي الشافق عذم من الرصوبي بن أوب الانساسي المتنوى الشافق عذم من الرصوبي المقتوى ودرس بالمسام الازم وغيره وضدتى لاشمال المللة عدّ تستنز وولى شعيدا المساف السياسية سعيد المسادا وطلاح الامرسف الدين بوقو وهو ومثداً بالمن العساس كرستى مثلاد وقدا القضالة بديا ومصرف في المسافق وقالة بنزاة من المان والمن وكانت ولادة هيل سنة بنسى وهشرين وسيعمائة ووقالة بنزاة المولون وكانت ولادة هيل سنة بنسى وهشرين وسيعمائة ووقالة بنزاة المولون وكانت ولادة هيل سنة بنسى وهشرين وسيعمائة ووقالة بنزاة المولون والحيان المتنوب المعرف المنافق والمنافق المنافق وكانت ولادة هيل سنة النيز وشائعا أنه ووقالة بنزاة المنافق وكانت ولادة هيل سنة النيز وشائعا أنه ووقالة بنزاة المنافق وكانت ولادة هيل سنة المنافق وكانت ولادة على المنافق وكانت ولادة على المنافق وكانت ولادة وكانت ولادة على المنافق وكانت وكانت ولادة وكانت ولادة على المنافق وكانت ولادة وكانت ولادة على المنافق وكانت ولادة وكانت ولادة وكانت ولادة وكانت ولادة وكانت ولادة وكانت ولادة وكانت وكانت وكانت وكانت وكانت وكانت وكانت ولادة وكانت وكانت

ە(زاومالونسة)،

هذه الزاوية خارج القياهم والقروب ونبا المرق تنزلها الفائقة المونسسة واحدهم ولدى بينم الما المجهة المترمن عنها الوائليمة والمسرون المنافقة المونسسة الما والمن ولونس ولونس ولونس المتسوب المدالما والمنافقة المونسسة غروا حدثهم ون من عدا الرحن القري مولى آل ينطق وهو الذي يزعم أن معموده على عرشة تعليه لواحد المنافقة المونسسة على المنافقة المونسسة من خلاتا المسيون وعدا المنافقة المونسية من خلاتا المسيون والمونسة أيضا فرقة من المرتبة بغوراللي ونس السوى وكان يزعم أن الإيان هو المرتبة المنافقة المونسسة وهوراللي ونس السوى وكان يزعم أن الإيان هو المرتبة المنافقة المونسسة وهورالله المنافقة المونسسة على المنافقة المونسسة والموتبة المنافقة المونسسة المنافقة المونسسة والموتبة المنافقة المونسسة المنافقة المنافقة المونسية المنافقة المنافقة

«(زاوية الخلاطي)»

وكانسا وم الناوية شاوي بالناصر من القاهر قبالترث من واوية الشيخ تصر النبي عوف وساهة منهم المرا العرن عهد من حاسل العرب على من يحد من حديث الفلاطئ " حات في نصف بعدادى الاولى سستة سسيع وثلاثين وسيعما أة ودفورها

ه(الزاوية العدوية)،

هذه الراوية القرافة تنسب الى الشيخ عدى سند المؤرس اجماعيل بن موسى بن مروان بن المسن بن مروان الهكارى القرض الاموى وصحتان قد صب عدّ من المسابغ كعقبل الذي وجداد الدياس وحيد القادر المهرودي وحيد القدر المهل من أعمال الموصل وي فراوية قال الده أهل السهوودي وحيد الفراء المؤلسات المن وحيد الفراد المؤلسات وحيد المؤلسات المؤ

أم مليها عاطارب خسة عنر ألف دوهم و تفقص طائقته الشيخ عزاله يرا أميران وأنم عليهام و دمشق من المهام و دمشق من المارة و القطوالية وتردداله الأكاد من كل تعرو جلوا المه الابوال ثم أنه أدان يقرح على السلطان بين معمن الاستكواد في كل بلغ المواع والمستموا الموالم أنه أدان يقرح على السلطان بين معمن الاستكواد في كل بلغ المواعات المارة بعدي قلان المناسلات المارة المارة المارة المناسلة المارة ال

ه (زاومةالسدار).

هذه ازاوية رأس عارة الديلم بناها النقير المتقدعل في السدّ ارف سنة سمعين وسبعما نه وقف سنة ثلاث وسمعين وسعماته

#### ه (دكرالمساهدالق يعرك الناس بريارتها)ه

ه (مشهدرن العايدين) ه

هذا المشهدفها ينابلهم العاولون ومديشة مصرته جه المسانة مشهدزين العبادين وعوشنا أواعاعو حشهدوا ص ذية برَّ على المعروف بزين العابدين بن المستب برَّ على مِنْ أي طالب عليه السلام ويعرف في المقدم بمسيد عرس اللمي . • قال القضاى مسجد عرس اللهي يفعل رأس زيدين على بن المسمن بن على بن أبي طالب حين الفذه حشام بن عبد الله الى مصروف بعلى المنوب لما مصروف أهل مصرود فنوه فَ هذا المُوضَعُ \* وَقَالَ الكَنْدَى ۚ فَي كَابِ الأَمْرَاءُ وَقَدْمُ الْيَ مَصْرَ فَيْ سَنَةَ النَّذِينَ وعشر بن ومَانَةَ أَبِّو الحكم بن أبي الايض الفيسي خطيبا برأس زيد بنعلى وضوان أقدعله قوم الاحد العشر خاون من مادى الا مرة وأجمع الساس اليه في المستمد . و وقال الشريف عمدين استدا لجواني في كاب الجوهر المكنون ف ذكرالتب اثل والبلون ويوزيد بن على وين العبادين بن المسين بن على "بن أبي طالب عليم السلام الشعيد بالكوفة وأميرقاه علىه السلام غيرزأسه التي بالمشهد الذى بين الحكومين بمصر بطريق بإمع ابن طولون وبركة الفيل وهومن الخطط بعرف بمسمد عوس الخمي ولماصلب كشفوا عورته فتسم المنكبوت فنسترها مُ أنه بعد ذلك الرق وذرى في الربيح وأبيق منه الاوالمنه التي عصروهومشهد صحيح لانه طيف بها عِصَر ث نسب على النبريا لجامع عصرف سنة التين وعشر يناؤما ته فسرقت ودفئت فعذا الموضع الم أن علهرت وفي عليها مشهد ، وُذَكر ابن عبد الطاهر أن الاضل بن أمير البيوش البلغة حكاية رأس زيد أمر بكشف المحبد وكان وسط الاكوام ولمين من معالمه الاعراب فوجد هذا العضوالسر بف عال عد بن مصب بالسيرف حدثى الشريف تفرالدين أبو الفتوح ناصر الزيدى خطيب مصر وكان من بعد من حضر المسكشف قال لماسر جهذا العضوراية وهوهامة وافرةوف البهة أثرفى سعة الدرهم فضيخ وعطروس لالدارستي عرهذا المشهدوكان وجدانه يوم الاحد تاسع عشرى ريسم الاقل سنة بنس وعشرين وتسمانة وكان الوصول به فيوم الاحد ووجداته في وم الاحد و (زيد بنعلى بن الحسيب على بن أي ماالب كنيته أو الحسن الأمام الذي تنسب البه الزدية احدى طواتف السمعة محكن الدينة وروى عن أسه على بنا السين الملقب ذين العابدين وعن أبان برعشان وعبيدالله بن أبي وافع وعردة بن الزيير ووي عنه عدب شهباب الزهري وذكريا ابنا في ذائدة وخُلق ذكره ابن حبَّان في التقيات وقال وأي بمياعة من العصابة وقيل المفر بن محد المسادق عن الرافضة انهم يتبرّ وْن من عمل زِيد فقال برى الله عن تبرّ أمن عي كان والله افرأ بالكَّاب الله وأفقه ساف دين القواوصلنا الرحموالله مأترك فينالدنيا ولألآ كوتمثل وقال ألواسصاق السيبي وأيت ديد بزعلي خلمأونى أهله مئله ولأأعلمنه ولاأفضل وكان افتعمهم لسانا وأحسكتمهم زهداوسيانا وفال الشعبي والله ماواد النساء أضل من زيد بنعلى ولا أفقه ولا أشمع ولا أزهد وقال أو منيفة شاهدت زيد بنعلى كاشاهدت أعلى هناوأب فأرمانه أفقه منه ولاأعم ولاأسرع جواباولاابين قولافقذ كان منضلع القرين وكال الاعش ماكان فأهل زيد بزعل مثل زيدولارأ يتفهم أغنسل منه ولاأضع ولاأعط ولاأتعبع واقدوف لهمن البعه لاكامتم على المنهم الواضع وسل جعفر بزعد الصادق عن خروجه فتدال خرج على ما نرج عليه آناؤه وكان يقال لود حلف التراز وفال خاوت القرآن ثلاث عشرة سنة أقرأه واتدره في اوجدت في طلب الرزق رخصة وماوسدت أشغوامن ضل اقه الاالمبادة والفقه وقال عاصم بزعبدا قدبزعوس المطلب لقدامسيب عندكم وجل ماك أن فرمان كممثله والأراه يكون بعد مد لوزيد بنعلى القدرا ينه وهوغلام عدث وأنه لسيم الشئ مز ذكراقه فعضى عليه عنى بقول القبائل ماهو بعبائد الى الدنيا وكان فترخا زيد امر برتؤس امسدق ننع وفراسرة فوف تعالى وان تتولو أيستبدل فوماغيزكم غلايكونوا أمثالكم فتال ان هذا لوعد وتهديدمن ألقه م فال اللهم لا تعملنا عن ولى عنك فأستبدلت بدلاوكان اذا كلمانسان وناف أن يهسم علم أمرعاف منه مأعما فالمعاعداته أمسك أمسك كف كف الكالك ملسك النظر لنفسك مريحان ولايكلمه وقداختف فيسبقام زيدوطله الامراتف مشلان زيد بزعلي وداود بزعلى بزعيدالله ب عباس وعجد بزعربن على برا أبي طالب قدمواعل خالدبن عبداقة القسرى العراق فأجازهم ورجعوا الى المدينة ظاول يوسف بزعر العراق بعد عزل خالد صحتب الى هشام بزعب اللك وذكر النادا اساع أرضا بالمدينة من زيد بعشرة آلاف ديشار تم ودالارض عله فكتب عشام الى عامل المدينة أن يسرهم اليه فغعل فسألهم هشام عن ذلك فأخروا مألجها مرة وأنكروا ماسوى ذلك وحلفوا فعسدتهم والمرهم مالمسرالي العراق ليصابلوا خالداف ساروا على كرموقا باوا خالداف تقهد موعادوا غوالمدينة ظائر فواالف أدست وأسل أهل السيكونة زيدافعادالبهم وقبل بل اتعى خالد القسرى أنه أودع زيدا وداود بنطى ونفرامن قريش مالافكتب وسف من عريذال ألى الخلفة هشام ن عبدالماك فأحضرهم هشام من المدينة وسرهم الي وسف لجمعهم وخالدافقد مواءله فقال وسف ازيد ان خالدا وعمائه أودع عندك مالافقال زيد سيكث ودعي وهو يشم أاى على مندرة فأرسل الى خالد فأحضره في صباء وقال فهذا زيد قد أنكرا فك أودعته شيأ فنظر خالا اليه والى داودوكال ليومف اتريد أن تجمع المك مع الفناف هدذا كيف أودعه وأناأشه مآاؤه وأشتع معلى المُنورضال ويدنا الدماد عالدالي مأمسن عُت مال شدّد على العداب فادّعيت دلا وأملت أن بأي الديغرج قبل قدوُمك فرجعوا وأكام زيدود أود مالكوفة وقسل الترزيدين عالدالتسري هوالذى ادعى أن المال وديعة عندزيد فلأأمرهم هشام بالمسيراني العراق الى وسف استشالوه خوفامن شريوسف وظله فقال أناأكتب المه مالكف عنكم وأزمهم مذالك فساروا على كره فجمع وسف ينهم وبين يزيد فقال بزيد ليس لى عندهم قليل ولاك شرفقال أوسف أعرزا بأمرا لومنن فعذبه ومتذعذا ما كاديهلكه ثم أمي بالقرشيين فضر واورا زيداخ استملفهم وأطلقهم فلقوا بالدينة وأقام زيد بالكوفة وكان زيدقال لهشام للامره بالسيرالي ومف وأقه ما آمن ان بمنتنى البه أن لا غَدْم ما أناوا أت حييني أبدا قال لابد من المسيم اليه فسار البه رقيس كان السب فدالثا أن ديد أكان يضامم ابن عه بعقر بن الحسن بن الحسين بنعل في وقوف على رضى اقه عنه فزيد يعاصم عن في حدين وجعفر بعنا صمعن في حدن فكانا يباهان كل غاية وبقومان فلا بعيد ان بما كان ينهما وفاظلمات جفرناز عدعدا قدين المسن بنا المسن فتنازعا يوما ين يدى خالد بن عبد الملاين الحارث بألدينة فأغلا عبدا قداريد وقال بأاب السندية فضار ويدوقال قد كان اسماعيل عليه السلام ابزامة ومع ذاك ففد صبرت أي بعدوفا مسدها وأبيم غيرها بعني فاطمة بت المسين أم عبدالله فانها تروج بعدا بعدا المسن ابما المسسن ثمان ذيداندم واستعيى من فاظمة فاخهاعته ولهدخل آليها زمانا فأرسلت اليديا ابرناخي انيلاعلم أنأمتك عندلذ كام عداقه عنده وكالت اصداقه مسماطت لام ديد أماواقه لنم دخيلة القوم كات وذكرأن خاداقال اهما اغدواعليناغدافلستان عبدالما اناماف ليتكاف اتسالك ينة تفلى كالمرجل يقول ماثل فالزيد مصحذاوية ولأفاثل فالعب أقد كذافك كأنسن الفذجل خادى المصدواجع الناس فيرين شامت ومهدوم فدعابهما خالدوهو عي أن يتشاع افذهب عبد الله يتكلم فقال زيد لاتعجل بالباعد أعتق وْ يِدِكُلِ مَا عِلَتُ انْ مَاصِدُ الدِ مَا لَدَامُ أَمْرا الدِ مَا لِدَ فِي اللَّهِ مِنْ مِنْ وَسِل الامرما كان يجمعهم عليه أوجكروالاعرف الناد أمالهذاالمفيه أحدف كام وجل من الانسار من آل

قوة في وثوف على المنتخذا في التسخ ولم التسخ والتسخ والتسخ والتسخ والتسخ التسخ التسخ التسخ التسخ والتسائل والتسائل والتسائل والتسائل والتسائل والتسائل والتسائل والتسائل معيد

جروب ومفال بالزاق تراب والاحسين المفه أمازى لوال ما الاستاولا طاعة فقال زيد اسكت أيا التسالق كاللاعب سننك كالروار تف عنى قواقه الفنالم مناك وخوس أسكواى خوس أتلك فتضاسك زيد وقال بامعشرة بش هذا الدين قدده م أمنده بالاحساب خوا الله لذهب دين القوم وما تذهب أحسابهم فشام صداقه بنواه ومن عبدالله بن عربن اللطاب فشال مسكديت واقدأ بها القسطاني فواقد لهو خرمنك نفسأ وأبا وأتما وعندا وتناوله بكلام كثعر وأخذكما من حصباه وضرب بهاالارض وفال واقدائه مالتاعل هذامن صبوقام غ تعص زيداني حشامين عبدالك فعل حشاملا بأذن أوهو برخواله التصص فكلماوقع قفة يكتب حشام فاسفلها أرجع الى منزلك فيقول ويدواقه لا أرجع الى خاد أبدا تما له أذن له يوما يعد طول حبس مصدريد وكان بادنافوت في بعض الدرج وهو بتول واقدالا عب الدنيا أحدالادل م صدوقد جعزة هتام اهل الشام ضاغ على فرى على هذا مطوية غلف الهشام على شي تقال هشام الأأصدة فا فقال بالمرالة منينان اقد لمرفع أحداعن أوبرض باقدولم بشراحداعن أولارض فالمنه فقال هامأت زَيدِ ٱلمُوْمَلِ النَّلافة ومأانَّتُ والللافة الأَمَّالَ وأنَّ ابرَأَمَة تَعَال زيدالأعلمُ أحداعندا قداف لمن بي بعثه وفندمت اف نبا وهوا بذامة ولوسكان وتصرمن منهى فامال من وهوا صاعل بابراهم والنبؤة اعظم منها من اللهافة صنداقة علم عنداقه من أن حسلها العرب وأما للمرافشر عدد سلى اقد علم ومسل ومايقسر برسل أوه رسول اقدمسلي اقدعك وساد يعداني فاطمة لاأنفر بأغوث هشام من يجلب وتفرق الشامسون عنه وقال خاجيه لايبت هدانى عسكرى أبدا غرج زيد وهويمول مأكرة ومفاجر السيوف الاذار اوسادالى الكوفة مَثَالَ له عَدب عرب على يَن أَلِي طالب أَدْكُولُ اقتِها فَدِل المُتَثَ بِأَهل ولا تأث أهل الحسكوفة فانهم لا يغون الدفع شراوقال مرج بشاهشام اسرامعلى غيردت من الخبارالى الشام ثالد اللزيرة فالمالعراق فالى يسانفف بلعب شاواتشد

يُكُونُ تَقَوَّقُ الْمُتُوفُ كَائِنَى ﴿ الْمُصِتَّ مِنْ عَرَضُ الْمُلِمَّةِ عِمْزُلُ فَأَجِنْهِمَا أَنَّ المُنْهِ صَنْزُلُ ﴿ لاَبَدَّ أَنَّ أَسُونَ بِكُلِسُ النّهِلُ أَنْ المُنْسِدَةُ لُوقَدَّلُ مَثْلُثُ ﴿ صَنْبُ الْدَارُولُ إِسِسِقَ الْقُولُ فَائْنُ صِبَالِكُ لِأَمَالُكُ وَاعْلَى ﴿ أَنْ الْمَرُوسَالُمُونَ النّامُ أَقْلُ

استودعا الله واني أعلى اقدعهدا ان دخلت بدى في طاعة هؤلاء ماعنت وقارقه وأقبل الى المحكومة فأقامها مستغفا ينتلف الماذل فأقبلت الشمعة تتقاف المسايعه فبابعه جاعة من وجوه أهل الكوفة ومسكانت بيعته المندعوكم الى كأباقه وسنة بسه وجهاداكالمن والدفع عن المستضعفين واعظام الحرومين وقدهم هذا الني وبين أهله بالسوا ورد المظالم فأضال القيرونسرة أهل البيت أتبايعون على ذلك فاذا خالوا لم وضعيده على الديهم ويقول على عهدالله ومناقه ودُمَّته ودُمّة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤمن بيعق ولتقاتل عدوى ولتنصق لم في ألسر والعلائية فاذا فالنع مسميد دعل بده ثم قال العم فاشهد خيا بعد شهد عشراً أخا وضل أيعون ألنا وأمر أحصابه بالاستعداد فأضل من بيد أن بني ويعزج معه يستعدن عبا عشاع امره فى الناس هذا على قول وردعها فدافى الكوفة من النسام واستقى بايابع التاس وأ ما صلى قول عن زعمانه الى الح وسف من عر لمرافعة علام زعيد اظه القسرى أوابسه ريد بن شاد قات قال أعام نيد والكوفة ظاهرا ومعهدا ودبنعلى بنعيداقة بنعاس وأخلت الشعة فتتنف المهوثأمره التلووج ويغولون أبالرجو أن يكون أت المتصور وان عذا الزمان الذي بهال خديث أمية فأكما مالكوفة ويوسف بن عمر يسأل عنه خيسال هوها حناويعث المدليس وغثول تع وبعثل بالوسع فمكَّد مَاشاه القدش أرَّسل الديوسف بالمسعرين التكوفة فاجيرانه صاكم ألطلة برعبيداقه عل منهما فلد بنة فأرسل المه لوكل وكدلاور حل عناظاراى الملة س وسف في أمره سارحتي الى القادسية وقبل التعاسة قتيمه أهل المسكونة وطاواته في أربعون الفا فيتغلف عنك المعدن مرب عنل بأسسافنا وليس هاهنسان أعل السام الاعتدة بسسيرة وبعض فساللنا يكفيهم باذن الله وسلنوا أم الاعان المغلقة فيكمل عوَّل ان أشاف أن تعذلوني وتسلوني حسنت فعلكم بأي وحسينى فصلفون فقال لهدأود بزعلى الابتران الزعى هولاه ألس فدخذ لواس كان أعرطهم منك جدل على بنالي

طالب يتق قتل والحسدن من بعده بايعوه ثروشوا عليه وانتزعر ارداء وجرحوه أولس قدأ خرجوا جذك المنسن وسلفواله منتذلوه وأسلوه وأمرضوا بذاك حتى تتلوه فلاترجع معهم ففالوا بازيدان هذا الاريد أن تعلير ات ورعماله وأهل منه أولى مذا الامرمنكم فقال زيد اداود ان علىاكان بقا المعداوية بذهبه وان المسين قاتله رندوالأهر مقبل عليه فقال فداوداني اخاف ان رجعت معهم أن لا يكون أحد أشدعك منهم وانت اعلومه عيداود الى المدينة ووجع زيدالى الكوفة فاناه طة بزكهمل فذكرة قراشه من وسول القصل الله عليه وسط وحقه فأحسن عُ قال له نشدتك الله كما يعلن فأل أدبعون ألف قال فكر فاعرجد لذ قال عمانون أنساقال فحيج مسل معه فال ثلغاتة فالنشدتك اقدأنت خرام حدّك فال حدّى فالفيدا القرن شعرام ذالا القرن قال ذاله القرن فال اقتطع أن بن الدهولاء وقد عُدر أولنك عدّلاً قال قد عليهوني ووحبت السعة فيعنق وعنتهم قال أفتأذن لي أن أخرج من هذا البلد فلا آمن أن بصدث حدث فأهلتُ نفسي فأذن فبغرج الى المسامة وكتب عبداقه بناطسن بزاطسن الى ذيد أما بعدفان أعل الكوفة غيرالعلائية مورالسر رمهوج فالردابرع فالقا تغدمهم السنتم ولاتسابهم فلومم والدوارت كتبهم الى دعوتهم فعبت عن بدائهم وألبت قلى غشامهن ذكر هم وأسامنهم واطراحالهم ومألهم مثل الاما فال عل ان أي طالب مساوات المدعلة ان أهسملم خضم وأن خورم مرم وان اجتم الناس عسلي امام طعتم وان احبترالى مشاقة نكصتر فليسفرنيدالى تعيمن ذلك وأعام على الحسابم الناس ويتعهز النروح وترقع مالكوفة امر أتين وكان منتقل الره عنسدهذه في بني ساء قومها و تارة عنسدهذه في الازدقوه بساو تارة في في عيس و تارة في في تغلب وغرهم الى أن ظهر في سنة التنزوعشر بن وما تغفأ مرأ صابع الاستعداد وأخذ من كأن رمد الوفاء السعة يتمهز فبأخذاك يومف بزعرف عثف طلب ويدف ليوجدوناف ذيد أن يؤخذ فتصل قسل الأجل الذى حله ينه وبيز أهل المحكوفة وعلى الكوفة ومنذا للكم ينالسلت في ناس من أهل الشام ووسف ان عربا لمرة فلاعد اصعاب زيد أن يوسف بن عرقد بلغه الليوالة بصت عن زيد اجتم الى زيد ماعتمن رؤسهم فقالوارجك اللهما تولك في أبي بكروعم فقال زيدرجهما اقدو غفرلهما ماسمت أحدامن أهل مق يقول فيهما الاختراوان أشدما افول فساذكرتم اناكذأت بسلطان رسول اقهصلي اقدعله وسلمن النامر أجعد فدقعوناعنه ولم يلغ ذلك عندناجم كفراوقد ولوافعد لوافى النساس وعاو الككاب والسنة كالواظ بغلك هوُّلاه آذا كان اولئك لم يُظلّو اواذا كان هُوُّلاه لم يَظلواظمَّة عوالى قتالهـــم فقال ان هوُّلا السوا كاوُلتكُ هؤلاءظالمون لى ولانفسهم ولكم والمائد عوهم الى كأب القدوسية تبد محدملي الله عليه وسلووالي السغران عمى والى البدع أن تطفأ فأن أجنو المعدم وأن استرفلت علحت موكيل فغادقوه ونكثوا بعته وعالوا قدسي الامام يعنون عدااليا قروكان قدمات وقالوا جعفرائه امامنا اليوم بعدايه ضعاهم ويدال اضة وهدم مزعون أن المفيرة معاهدم الرافضة سين فارتوه وكانت طائفة قد أنت يتغر بن عجد المسادَّة قل قيام ندوأ شروه بدعته فقيال ماموه الهوواقه افضا اوسد نافعيادوا وكقواذاك وكأن زيد قدواعد أصحابه أقرل لما من صفرفنا فذلك يوسف من عرفيعث الى المسكم عامل عسلى الكوفة بأمره بأن يجمع النياس بالمسفد الاعظم عصرهافية بغمهم وطلبوا زيدا غرج ليلامن داو معاوية بناسماق بنذيد بن ارد الانسارى وكان ما ورفعوا النمان ونادوا باستصورستي طلم النجر فلساحته والمداء احساب زيد بشصارهم وثاروا فأغلق الحبكم دروب السوق وأواب السعدعلي الساس وبعث الى وسف بن عروه وبالميرة فأخبره الخيرفأ رسل المهجسين فارساليعرفوا انك وساوواحق عرفوا اللهوعادوا الدهساوت الحيرة بأشراف الناس ويعث ألفين من الفرسان ونلثما تةوجالة معهسم النشساب وأصبح ذيد فكان جسع من واظاء تال اللهة مائتى رسل وعمائية عشر وحلافتال سمان القه اين الناس فقيل انهم في المسحد الاعتام عصورون فقيال والقه ما هذا بعذ وأن بالعنا وأقبل فلقيعط جبانة الصالدين خسعاته وأهل الشام فعل عليه فين معه حق هزمهم والتهى الى داوأنس من عمرالازدى وكان فين بايعه وهوفي الدارفنودي فإيجب فنادا مزيد فسلم يحرج البه فضال زيد ما اخلف قدتعلموها الك حسيبكم ترسادويوسف يزعر يتلواله وهونى مائتى رسل فاوقسد مزيدلفته والبان يتيع آثار ندالكوفة فأهل الشام فأخذر دق المسرحق دخل الكوفة فسار بعض اصله الى الجباة وواقعوا أهل

الشبام فأسرأهل الشبام متهسع وجلاومة واجهل ومغب بزع وختسله فليادأى فيدخذلان الناس اباء قال قد فعلوها حسي القدوساروه ويهزع من لقيه حق التقي المعاب المصد فعل اصعابه يدخلون والتهمر فوق البلب ويقولون باعل المسعدا توجواس الزلالى العزائوجوا الحالدين والدسافاتكم استرف ديرولادنسا وزد يقول واقتسا فرحت ولاقت مضاى هدذا حتى قرأت القرآن وأنفنت الفرائس وأحكمت السنن والآداب وعرفت التأديل كاعرفت التذيل وفهمت آلساس والمتسوخ والمسكم والمنسأب واشلص والعمام وماغتاج البدالانة فحديثها بمالابة لهامته ولاغني لهاعته وأنى لعل منة مزوي فرماهم أهل السعد بالحادة من فوق المنصد فاضرف ريد من معه وخرج السبة عاس من أهل الكوفة فنزل دارالوفق فأتاه الربان وفاته وتوج أهل الشيام سيأموم الاربعياه اسوأشئ فلنافل كلن من الغد أوسل ومف بن عرعة عطيم العباس بن سعدالمزنى فلتهم ذبدفا فتناواتنا لاشديدا فانهزم أصحاب العباس وقتل منهم غومن سبعيز فلأحسكان المثير عن وسنت من عرا لمدوش وسر "مهرة التفاهم ذيد بين معه وسهل عليم ستى هزمهم وهو يتبعهم فبعث ومفطأتفة من الماشية فرموا أصحاب زيد وهويقا تلحق دخل المل فري بسهم في جبه السرى بت فدماغه فرجع اصابه ولاينلن أهدل الشام انهم وجعوا المسساء والسل فأنزلوا ذيدا فداد وأفر بطبيب فانزع التصل فضير زيدومات رجه اقد الدائد خلنا من صفرسنة اثنتن وعشرين وما تذوعره اثنان وأربعون سنة ولمامات اختف اصحابه في أمره فقيال بسنهم فلرحه في المياه وقال بعنهم بل نفزراً سه ونظيه في التهلي فتسال انه صبى من زيد واقت لأما كل المهالي المكلاب وقال بعنهم ندفنه في الخفرة التي يؤخذ منها العلين وغيعل عليه المامقققاواذا واحرواعله الماءوكان معهمولي سندى فدل عليه وقبل وآهم قساد فدل عليه وتفرق الناسين أحداب زيدوسادان عص غوسكر بلاوتنسع ومغ بنعرا بلرى فالدورس ولعلى زيد فيوم بعقة فأخرجه وقطع وأسه وبستتهالي مشام بن عبد الملك فدفع لن وصل به عشرة آلاف درهم ونصبه على ماب دمش م أرسله الى الدينة وسارمها الى مصروا ماجسده فان يوسف بن عرصليه والكاسة ومعه الانه بمن كأنوامه دوأكام المرس علمه تمك زيد مصاويا اكترمن سنتين حتى مات هشام وولى الوليد من بعده وبعث الى وسف من عران أرزل زيدا وأسرته والنارفازة وأسرقه ودرى وماده في الريح وحسكان زيد لما مناب وهو عربان استرخى علنه على عوريه سق مأرى من موضه شئ ومرزيد مرة جمعدا بن الحنف فنظر اليه وقال اعددك والقدان تكون ويدب على المساوب العراق وقال عبداقة بن حسين يزعلى بن الحسين يزعلى معت أبي يقول أللهة ان عشامار منى بسلب ذيد فاسله ملكه وان يوسف بن عرا مو فيدا اللهم فسلط عليه من لارحب المعة وأحرق عشاما في سيانه ان شيئت والافا حرقه بعيد موية قال فرايت والقعه شأما عرقاني الخليكو العساس دمشق ورأيت ومف بزعرد مشق مفطعا على كل أب من أبواب دمشق من عطوفقات بالساء واخت دعونك لسة القدوفة اللاباق بل صعت ثلاثة أيامس شهررجب وثلاثة أيام من شعبان وتسلاقة أيام من شهر ومضان كتتأصوم الاربعنا والجيس والجعة ثمادعو اقدعلهما من صيلاة العصريوم الجعة ستحاصلي المفرب وبعد قتل زيدا تتقضّ مك بني أمية وتلاشي الى أن ازالهم القه تعالى جني العباس . وهذا المشهديات بين كم أنه دينة مصر يتبر لا إلناص بريادته ويتصدونه لاسما في ومعاشودا والصانة تسعيد بن العادين وهووهم واتمازين المآبدين ألوه وليس قبره بصربل قبره التقسع وأماقتل الامام زيد سؤدت الشيعة أكالبث السوادوكان أفل من مؤدعلى زيد شيخ في هاشم في وقد أنفضل من عبد الرحن من العباس من وسعة من الحارث بزعبد المطلب بزهاشم ورثاء بتصد تطوية وشعره عقاحتم بمسيويه فوف سنة تسع وعشرين وماتة

ه(مشهدالسندتشسه)ه

قال الشريف النقب النساجة شرف الدين أوعلى محدن أسعد بنطي من معون عراضين الجوافة . المالك في حكتاب الروضة الاسمة بنف ل مشهد السيدة ضية وهى الفعضا و نفيسة ابنة الحسس المالك في منافقة المسلم بنطي من المسلم المنافقة والمنافقة والم

توله قامهما المحكدة في هذه العبارتين في هذه العبارتين السقامة والتنافي والعلم أن تغياستا وعد ويعي وأم يدلح فأتهم المركزة فأتهم الهاء وكذاك شير في الماء وكذاك

صداقه بزعاص دضى المه عنهدم تم خف على المسسن بن زيد بنعلى بن المسسن بنعلى وأماعلى وابراهر وفأيد اخوة نفسة من أسها فأتهم أتواد تدعى أترعب والجدو أماص واقدين المنين من زرد فأته الرائدة بذت يسطام بن عمر بن قس السياق وأما اسماعيل واسعاق فهما لاى وأد وكان أسماعيل من أهل القفل واللير ضاعب موم ونسك وكان صوموما ويغلر وما وأماصي بنزيد فلمشهد معروف الشاعد بأتىذكر انشاه الله تعالى وتروج شفيسة رضي الله عنها اسصاق بن بحفر السادق بنعد الماقر بنعل زين العادين ابناطسين بنعل بنأني طالب عليم السلام وحكان يقال فاسعاق المؤتن وكأنس أهل السلاح وأغموا المنفل والدين روى عنه الحديث وكان ابن كلسب اذاحة ثعنه بقول حدثن التقة الرضى اسماق بن جعفروكان فعقب بصرمتهم بنوالق وجلب بنوزهرة ووفدت نفسةمن استعاق وادين هما التماسم وأم كاتوم لمستهاه وأماجة نفسة وهونيد بنا المسن بزعلي خروى عن أيه وعن الروابن عباس وروى عندان وكانت منه ومن عبد الله بن عدا بن المنف خصومة وفد الاجلها على الولد بن عد اللك وكان مأتى المعتمر علية أسال وكان ادارك تط الناس الله وعسوامن على خلقه وقالوا جدّه ورسول الله وكتب المه الولد من عيد المالة يسأة أي ساعد لائه صداله ووعظ مسلمان فنصدالك فترومته وأبياه فلأستنق سلمان وحد كَابُ وَيدِ ذِلْكُ الْيُ ٱلْولِنْدَ فُكِتْبُ الْيُأْتِي بَكُرُ بِنُ وَمُ الْمُولِقِينَةُ أَدْعُ وَيدِ بِمُ الْمُستَنِ فَأَقُو مَا لَكُنَّاكُ فَأَنْ عرفه فاكتسالي وان هو نكل فتدمه فأصب عنه عندمنورسول اقدصلي اقدعله وسلم انهما كيدولا أمره فاف زيداقه واعترف فكتب ذال أو بكرفكت سلمان أن بضره ما تنسوط وأن درعه عامة وعشه حافيا فيس عربن عبدالعزيز الرسول وقال حتى اكلم امع المؤمنين فياكتب به فى حق ديد فضأل الرسول لاغرخ فأن امراكمؤمنن مريش فات سلمان وأسوق عرائكتاب ووآماوا ادتفيت وحوالحسن برزيدفهوالذى كان والى المدينة التبو يتمن قبل ألى حفر عبداقه بن عدالمنسور وكان فاضلا أديا عالما وأتد أتمواد وفي الوه وعوغلام وترك عليمد شاأرومة آلاف د شارغف المسن وارد أن لا بغلل رأسه متف الاستف مسعد رسول اقدملي اقدعله وسلم أوبت رجل يكلمه في حاجة حتى بقضى دين أسه فوقاه وتضاه بعد ذاك ومن كرمه اله التي بشابشارب ستأذب وحوعامل على المديث فغال بالارسول اقدلا عرد وقد قال رسول اقه صلى اقه عليه وسفراف اواد وى الهما تعمرا بمر مروالها من الهامامة بن مهل بن حنف وقد كان أبي مم أسك كاقد علت وال صدفت فهل انت عائد قال لاواقه فأقاله وأمرة عنسيند شارا وقال فتروج بها وعدائي فتاب الشاب وكان الحسن بازيد يجرى علىه النفقة ووكات تفسة من السلاح والزهدع في الخذ الذى لامزيد على مقال انها جِت ثلاثُن حَدِّوكَأنَت كَثَوة السكام يربر قسام المَّيل وصيام النبار فقيل لهدا ٱلاَرْفة ن بنفسك فقيالت كف أدفق بنسى وأماى عتبة لا يتعلقها الاالف ارُون وكات صَفا التران وتفسره وكات لا تأكل الاف كل ثلاث لمال أكفة واحدة ولأتأكل من غرزوجها أساوقدة كرأن الامام السافعي عجدين ادريس كان زاوها وهيمن وراءا فاب وقال لهاادى في وسكان عفيته عبداقه بنعبد المكم ومات رضى اقدعها بعد موت الامام الشافع وحة المصليه بأريم سنيزلان الشافعي وفي سلخ شهرر جب سنة أربع وما سن وقيل انها كات فين صلى على الامام الشافعي وتوفقت السددة نغيسة في شهر ومضان سنة ثمان وما شن ودفنت في منزلها وهو الموضع الذى وقرهاالان ومرف عظ دوب السماع ودوب يزوب وأدادا معاق بن المسادق وهوذوجها أن صلهالد فها بالدينة فسأله أهل مصران يتركها ويدقها عندهم الاسل البركة وقرالسدة فسة أحد المواضع المعروفة باجابة الدعا بصروهي أربعة مواضع سمنني القدوسف السديق عليه ألسلام ومسجد موسى صاوات اقدعله وهوالذى طراومشهد السدة نفسة رضى اقدعنها والخدع الذى على يساوالمسل ف عبارمسمدالاقدام القرافة فهذه المواضع لميل المسريون عن اصابته مصية اولفته فاقة أوجاعة بضون الى أحدهافيدعون المهتعالى فيستميب لهم غيرب ذلك أتهىء وبشال انها خرت قبرهاهذا وقرات فيه نسعن ومالة خفية والهالما احتضرت توست من الديها وقداتهت في وبها الى قوا تصالى قل ان ماف المعوات والارض قل قد حسكتب على نف الرجة ففات نفسهار جهااقه تعالى مع قوله الرحة ويضال انالحسن ابزنيدوالدالسبية تفيسة كأن يجاب الدعوة بمدوساوان مخصاوشي بالمأني بعضرالمند وبآله يريدا خلافة

لنفسه فانه كأن قداتهت المدياسة بن حسن فأحضرهمن المدينة وصليم واله غرائه فلهراه حسك في الناقل عندة عليه ورده الى المدينة مكرما فلاقدمها بعث الى الذي وتني به بعد مولم يعتبه على ما كان منه ويقيال اله كأن عمان الدعوة فرن يدامر أموهوف الإسلم ومعها ابناهاعلى يدها فاختطفه عماب فسألت المسن من زيدان مدعواته لها ردّه فرفع يديد الى السعاء ودعاريه فاذا والسقاب قدالق السفر من غيران بطير معشره ، فأخذنه أقه وكان بعذبالف من الكوامولما قدمت السدة نفسة الىمصرمع زوجها امضافى بن حفرزات بالنصوصة وكان بحوارهادارفياقوم من أهل الذتة ولهسمائة مقعدة لمقر شافل كان في وممن الايام ذهبأهاي المجةمن حوانجهم وتزكوا المتعدة عندالسسدة نفسة فتوضأت ومبت من ضبل وضوثها على الصمة المقدمة وست المه تصالى فقيامت تسعى على قد مينالس ما يأس البينة فل اقدم أهله اوعاس وها منى أنوا ألى السدة نفسة وقد تقنوا أن مشى انتهم كان بعكة دعاتها وأسلوا بأجعهم على يدما فاستردات عصر وعرف اله من ركاتها ووقف النواعن الزيادة في زمنها غضر الناس اليها وشكوا البها ماحسل من وقف السار فدفعت قناعها الجموقال المهم القومف النيل فألقو مفه فزاد حتى بلغ القديد المنافع وأسران لامراة دستة في بلاد الروم فأتت الى السيدة وفيسة وسألتها الدعاء أن مرداقه اسها عليه افل اكن الدل لتشعر الذمة الأمأنها وقدهم عليادارهاف أتندعن خبره فتال بالماء اشعرا لاويد قدوقت على التدااني كان فيرسل وقائل مقول اطلقوه قدشفعت فعسة بفت المسسن فوالذي يعقسه بالتاه لقدك مرقدي وما تعرت بنفسي الاوأناواتف ساب هذه ألدارظ أصعت الذسة أتمت الى السيدة غسية وقصت عليها الغرواسك هي والهاوحسن اسلامهماه وذكر غيروا حدمن على الأخبار عسرأن هذا ترالسدة خسة الدخلاف وقدزار قرهامن العلاوالمالن خلق لاعمى عددهم ويقال ان أقل من في على قرالسيدة فيسة عيدالله ف السرى بناسلكم أمرمصر ومكتوب في الوح الرخام الذي على اب شرعها وهو الذي كان مصفها مالمديد السماد مانصه نصرمن اقدومتم قر بالعبداقه ووليه معدا في عم الامام المستنصر واقد امع المومنين صاوات الماعله وعلى آناته الطاهرين وأتناته المكرمن أمر بعسما ودهذا الباب السعد الأعل أمرا بلوش سعف الاستادم ناصر الانام كافل فضاة السلى وهادى دعاة المؤمنين عضد أقديد الدين والمتر مطول شائه المؤمنين وأدام قدوته وأعلى كلته وشدعنده واده الاجل الافنسل سف الامام حلال الاسلام شرف الامام ناصر أادبن خلسل أسرا الومنين داداقه فيعلانه وأستع المؤمنين بطول بقائه فينهر دبيع الاسوسنة التنين وتمانن وأربعمانة والقبة التيعى المضرع جندها الخليفة الحافظ أديرا قه فيسنة انتين وثلاثين وخممانة وأض بعنمل الرخام الذي بالحواب

ه (مشهدالسيدة كاتوم) ه

ه کانوم نشالتساس بن بحد بن بعد مرالصادی ناعد الباقرين على ترين العباد بن برا المسسين بن على ا اين أي طالب موضعه بشابرتر بش بصر بجواد المنابذي وهي أمّ بعض بن موسى بن اسماعيل بن موسى الكاتل ا اين بعضر الصادق كانت من الزاعدات العابدات.

ه (سناوشنا)ه

يقبال انهدامن اولادسعفرين بجدالصادق كانتآنياوان القرآن الفكريم فى كل تلفي تفاتت احدا هيافساوت الامنرى تناووندى ثواب قراء بالاحتها حق ماتت

\* (د كرمقارمضروالقاهرة المشهورة) ،

القيرمد فن الانسان وجعه غير ووالمتير تموضع الفرقال سيمومه المفيرة ليس على الفعل ولكنه اسم وقيره يقيم دفته وأقيره بحسل 4 ترا هوا علم أن لاهل مدينة مصر ولاهسل القاهرة عقد مضار وهي القرافة ها كان منها في منه البلل يضال 4 القرافة الصغرى وما كان منها في شرق مصر بجهوا والمساكن يقبال 4 الفرافة الكهري وفي النرافة المستحريكات مدافئ أموات المسلى منذا فتتحت الوض مصر واحتما العرب مدينة الفرسطاط ولم يكن لهم مقدر سوا ها الحافظ ما تعالم عورت قبل المؤادين القدوى القاهرة وسكما النافقا وانتقذ وابها ترية

#### \*(ذكرالقرافة)

وي الترمذى من سدس أي طبية عبدا الله ترمسلم عن عبدا تله من ريدة عن أبيه و اعمدن ما تسمن أصبا في بأرصة من أسافي ومن المن و المن بعث فا أن المن بعث فا أن و المن بعث فا أن و المن بعث فا أن و القدام عن الزريدة مرسلا وهدا أصح قال أو القدام عن الزريدة مرسلا حدثنا المند الرسعة كال القدام عن الزريدة مرسلا حدثنا المند الرسعة كالساف عن الزريدة مرسلا حدثنا المند الرسعة كالساف المن المن في من المن و المن المن المن و المن المن المن و المن المن و المن المن المن المن و المن المن المن و المن المن المن و الم

تامت واكد على قديد . من لى من يعدل إعام تركني في الدار داغر به . قدد ل من السراة المسر

وروى أوسعد عد الرسن بن أسدين ونسى قاد يتنصر من حديث وما ين عران فال سدق عرب أبي مدارا المولاني عرب أبي مدارا الميل لا مدارا عراف المسائل ومدارا الميل الميل ومعالم و بنا أبي الميل ومعالم و بنا الميل ومعالم ومعالم والميل والمعالم ومعالم الميل الميل والميل والميل

ابن المضافر بريض مروقيل ان قرافة اسم أعزا فروهض إلى سسيف بروائل برنا المبرى قد صحف التضاهية في موام غضرت من المفافرة بالمفافرة المفافرة في موام غضرة المفافرة في موام غضرة المفافرة في موام غضفة وألف خضفة وقاه الاولى معرفة والاولى موام خصورة مصافرة بيلة المفافرة من المفافر شال المهم مو قرافة النافي وهذ كريام القرافة المحافرة المفافرة والمفافرة والمفافرة والمفافرة والمفافرة والمفافرة والمفافرة والمفافرة والمفافرة والمفافرة المفافرة المفافرة المفافرة المفافرة المفافرة المفافرة والمفافرة المفافرة المفرة المفافرة ال

ان التراف قد حوت مذير أن قد أوا عرى فهي تم المنزل يغشى الخليج بها الجاع مواصلا و ويطوف حول قبورها المتبل كم ليله تنابها ودينا و لهن يكادي ويمنه الجندل والمدرقد الأ البسيطة أوره و فكاتما قدة اض منه جدول

ويداً يضاحك أوسهماً حاكسه ﴿ لماتكامل وسهمه المتمالل وفورًا لترافقهمن شرقها جبل المقطع ولبس له علق ولاعلمه اخضرار وانما يشمد للبركة وهوجمه الذكر في الكتب

وفوويا نفراده من تترفيها جبل المقطم وليس له علوولا عليه احضراً رواحاً يقصد لبدرة توفوجها لذ رق الاسب وفي سخمه مقابراً هل انفسطا هم والشاهرة والاجماع على أنه ليس في الدياسقيرة أهب منها ولا أبهى ولا اعظم ولا انقلف من ابنتها وقيا بها ويجرها ولا اهب ترية مها وسكانها الكافوروالزعفران مقدّسة في جسع الكنب وحدن نشرف عليها تراها كأنها مدينة سفساء والمقطم عال عليها كانه حافظ من وراتها و قال شاخرين على

تعبت من امر القرافة اذغدت له على وحشة المولى لها قلبنا بعسبو فالفينها ما وي الاحبة كلهسم له ومستوطن الاحباب بعبوله القلب

وفال الادب أبومعيد محدين احد العبيدى

ادَامَاْضَاقَصدرَى لم اجدل . مقـرّ عبادة الاالقرافه لذل يرحمالمولى اجتهادى . وقلة ناصرى لم ألق رافه

واعلان الناس في القدم اعتمالة والمتمون مو نام فيها بن مسعد الفتر وسفي القسم واغذوا الترب المللة النسا في ابن مسعد الفتر وسفي الان بالقرافة الكبرى فلما دفي الترافق المناس المن

التوارع ورغب كترمن الناس في سكاها لعنام القدوراتي أنشتها وجيت باترب ولكترة تعاهد أصحاب التربية إلى وقات المناس في تبريالترافة والمناس التربية إلى وقات التأليف في التربية إلى وقات التربية التي وقات التأليف في التربية التي وقات التأليف في التربية التي وقات التي التي التي وقات التي التي وقات التي

#### «(دكر الماجد الشهرة بالقرافة الكبرة)»

اعماً "ما لقرافة بعسراسم الوضعين القرافة الكبيرة سيشا لخسامه الذي يقالة جامع الاولياء والقرافة الصغيرة وبها قبر الامام النسافق "وكانتاني" آثر الامر سخلتين لقيسة من الحي همير المتعاقر بن يفقر يقسال لهم "وقرافة تمصارت القرافة الكبيرة سبائة وهي سدشه حلى شولان واليقعة وماهوسول سامع الاولياء فائه كان بشقل على مسابعة ووبط وسوق وعدة مسساكن بنها ما فريومنها ماهو باقو مترى من ذلا ما يتسردكر.

#### \*(مسصدالاقدام)\*

هذا المصدباتفراقة بعضه المضارة الانتشاعي دكرالكندى أن المفند بنوه وليس من الخطط وسي بالاقدام 
لا تسر وان بن المحكم لما دخل مصر وصالح أهلها وبا بعود استم من سعة شانون وجلاس الفعاقو سوى 
غرهم وقالو الانتكث سعة ابن الزير قاص من وان بضلع أيد يهم وأرجلهم وتنظهم على في بالمفاقي فقدا الموضع 
فسي المصدب لا نه في عبلي آخارهم والا آخار الاقدام بقال جن على قدم فلان أي على أثره وقسل بل 
أعربهم بالراح تشريع أن أي فعالب وهي الفعت فلم يشر أوامنه فتنالهم هنالة وقبل اعاسي مسعدا الاقدام 
لان تعلينها المتفاقية كل تذهي المعن خطابا فقس ما ينه و بن كل تبلية بالاقدام وجمل لاقربهما 
والقديم من هذا المصدهوم أبه والاروقة الهيطة به وأصافارجه فزيادة الاختسد والزادة المخددة الى قبص به لمعاددة 
في يصر به لمجمون الملقي بسهم الدواة متولى السسارة وكلام في أهل السنة والمهرونية الما عمي مسعد 
الاقدام لائم كان يتداوله المهاد وكات حيارة كذانا فائر فيها موضع أقدامهم فسي اذلك مسيد 
الاقدام الانتاج المحددة المهم فسي اذلك مسيد 
الاقدام الانتاج المحددة المهم فسي اذلك مسيد 
الاقدام الانعة على المحددة المهم فسي اذلك مسيد 
الاقدام المحددة المهم فسي اذلك المحددة المهم فسي اذلك مسيد 
الاقدام الانتاج المحددة على المحددة على المحددة المهم فسي اذلك مسيد 
الاقدام المحددة المحددة على المحددة المحددة على الاقدام المحددة المحددة على المحددة المحددة على المحددة ال

### \*(مسعدالرصد)

هذا المسجد يناه الاضسل أنوالقاسع شداهندا من أحدا خيوش بدوا بلياني بعدينا ته للبسلع العروف يتصليع الفيلة الإسل مصدالكوا كرسالاكة التي يقال لجاذات الحلق كاذكرة بسائعة م

#### ه (سمدشقية المك) ه

هذا المصديمو الرصيد الرصد في المستقبق المكل خسروان ما حب من المال المصدخة اما القصر في الم انظامة المالفة في من أو المستقبل المن وصعه الما القطاعة في من أو المجلسة والمعهد الاحراء والاستاذ وروكافة الرقساء وكان قد كرو وجوهسة وكان لما حد الفراقة والجول من مندوروز المج يأمنا والإستاذ في المنافق الوقود يأمنا مستحد مو وف شوا ورصط بحود البوح الموجود والاحمالة المستقبل المنافق الوقود حتى بسرد الماليات المتعدد وكان يصمل بحان القطائف المشرّة الارزوا لمكروا لكروا لكانوور والمدان وفيها مافيه بدا الوزائف ستق ويستدعى من الانتدائ المنافق المؤمد والماليون المنافقة وياحم بدال الوزائف ستق ويستدعى من الانتدائ المنافقة المنافقة المؤمد والماليون المنطقين وياحم بدال الوزائف ستق ويستدعى من الانتداز على ذلك من المنافقة وياحم بدال الوزائف ستق ويستدعى من الانتداز على ذلك من أعلى المبلون المنطقين وياحم بدال الوزائف ستق ويستدعى من الانتداز على ذلك من أعمل المبلون المنطقين وياحم والمنافقة ويونائل المنافقة والمنافقة ويستدعى ويستدى ويستدى ويستدى من المنافقة ويستدى ويست

اذاحنه وابسكها خلووالشعرج علمه بالجرادوية مرهمها الاستكلمنه والجل معهم وكان أحجم المعمن يا كل طعامه ويستدى برد والصامع وحداقه

## ه(مسجدالانطاكيّ)ه

هذا المبدكان أيضا بالرصدوما برحت هذه المساجد الثلاثة بالرصديد كها الناس الى ما بعد سنة ثما تين و سحمانة ثم تر بت وصار الرصد عن الاماكن الخنوفة بعد ما أدركته منتزها العمانة

### ه(مسعدالناريخ)ه

هذا المسجد عامراني ومناهذا فيما بين الرصد والترافة الكري بجانيستاية ابن طولون المورفة معقصة الكرى غربها أبي الترافة المساهدة الآخرية . الكرى غربها الترافق بتدايله الآخرية . المدوفة بجهية الدار الجديدة في سنة المتناوعة بالمروفة بجهية الدار الجديدة في سنة المتناوعة بالموافقة المتناوعة الأستاذين اقتصار المدولة بمن وحديدة بمن وحديدة المتناوعة بالمتناوعة المتناوعة بالمتناوعة بالمتناوعة المتناوعة بالمتناوعة بالمتناوعة المتناوعة المتناوعة المتناوعة المتناوعة المتناوعة المتناوعة المتناوعة بالمتناوعة المتناوعة المت

#### ه (مسعدالادلس)ه

هذا المسعدف شرق القرافة الصغرى بجاب مسعد القترف الموضع الذى يعرف عند الزوار بالبععة وهومصلى المغافرعلى الحنائروبقال الهبن عند فقم مصروقيل بق ف خلافة معاوية بن أي سفان ثريته جهة مكنون واسههاع الأحربة أغابة الأحم التي بقال لهامت القصور فيسنة ست وعشرين وخسما تةعلى يدالمروف بالشيزالي تراب و(وجهة مكنون) هذه كان اللفة الاسم بأحكام اقد كتي صداقها ومعلى المقتمنه أرسة عثم ألف د سأروكان لهاصد قات وروخروفضل وعندها خوف من اقد وكانت معت الى الاشراف سألات جزياة وترسل الى أرباب السوت والمستورين أموالا كشدة ولماوهب الآحم لهزاد الماولة ولبرغش في كل ومماتي ألف د سارعسالكل منهما ما ته ألف د سار حنير البياعة اعلى عاديه فأغلق ما مقصورتها قبل دخوله وقالت اوالله ما تدخل الي أوتهب لي مثل ماوهت لواحد من غلامه ك فقبال السياعة تم استدى مالفة اشن فضروافة الهانواما له أقف بالرالساعة ولم رلواقفالي أن حضرت عشرة كسة فى كل كسرعشرة آلاف دينار وبعمله عشرة من الفرّاشين ففضّت الماب ودخل اليا ومكنون هذا هوالاستاذ الذي كان رسير خدمتها ويقال له مكنون القاضي لسكونه وهد و وكأن فيه خرور كيرو يجانب مسعد الاندلس هذاراط مرزغرسه فتهجهة مكنون هذه في سنة ست وعشرين وجسمالة ترسير ألصائز الارامل فلماكان فسنة أربع وسبعن وخسمائة بن الحاجب الوالو العادل برحية الاندلس والراط يستانا وأحواضا ومقعدا وَجعر بن مصلى الأندلس وين الراط بحائط بنهما وعل ذلك خلول العضف عام بن مسلم المقدسي الشافعي به ولمُكَامَاتُ السلطانِ الملاكِ العَلَاهِ وكن الدين سرس الهندقد ارى يدمشة في الحرُّ مُسينةُ ست وسيعن وسقالُة وقام من بعده في السلطنة ابنه الملك السعسد عجد يركه شان على لأسه عزا مالاند لي هدد الما يتعرهن الدّ القراء والفقها واقمت المطاعزوهم الماعم الكشرة وفرقت على الروا اومدت أسمطة عطعة بإلليآم التي ضربت حول الانداس فأحكل الناس على اختسادف طبقاتهم وقرأ الترا اختدشر غة وعدهدا الوقت من المهمات العظمة الشهودة بديارمصروكان ذاك في الحرمسنة سبع وسبعين وسقالة على وأس سنقس موت المائ الطاهرفق الفذاك القاضي عبى الدين عبدا تع والطاهر

 المجمل بعدة الشجيع في المدوسة الناصرية يموادهة الشافق من القرافة وجيمة عياسع البرطولون وجيمة على ما ولون وجيمة جيمامة القاه دمن المسينية شاريا القاهرة وجيمة بالدوسة الناهرية من القدري وتجتم بالمداسة المساسكة والمجتمع المساسكة وتتحصيد السعداء ويجتم بالمساسكة أثم أثم. ويجتم بدارالمديث التحاصلية وجيمة بالنامة المستسكنية وعلى التسكاوية خوان والفقراء خوان مصرم كثير من مناهل المنام والمساسكة والمس

فَسُكُوا لَهِا أَيْوَاتُ بَرَتَشَكَ • لَقَدَكُانُ فَهَاالَمُ وَالرَّرُ أَجِما لقدعت النعيها كلموطن • مقتبا الفوادى مربعا ولماضى المطان أيض وحد فنف قدا رَّه مستوعاً في عيش في معروفه بعد موة • كاكان بعد السل عبرا مرتما فدامة منا الدعاء معسكروا • مدى دهرنا والله يسهرون دعا

#### ه (سمدالبقعة)،

هذاالمسعد عاور لسعد الفقمن غربه ساه الامرأ ومنصورها في الاضلى

## \* (مسجدالفتع) \*

هـذا المسجد مشهور بجوار قبراتناطق بناه شرف الاسلام بسف الامام إنس الروى وزير مصروسي بالفتح لازمنه حسكان انهزام الروم الى قسر الشعر حين قدم الزبير بن المقرام والقداد بن الاسود فين سواهما مددا فعمو وبن العاص وكان الفتح ويقال ان عجرابه الله في الذي يجابه الشرق قدم وان قت ما شامه الشرق قبر عامر الذي حسكان أقول من دفن بالقرافة وعجراب مسجد الفتح متعرف عن خط مت القبلة الى جهة المنوب المصاد المتحرف عن خط مت اعتمال في عجرى الحسا المحراف كان برياكة وقد وقد في الحراف المتحرف عن طووهم في الحل فور

## ه (مسعداً معاسجهة العادل بن السلار) ه

هــذا المستدكان بجوا ومصلى خولان بالخافر غرق الشابريّة بلاوتروّج السادل بن المسلار سلطان مصر في خلافة الثافوسسة مسيع وأر يعين وشهدائة على يدا أهروف بالشريف والدولة الرضوى " بن القضاص وكانت بلاوتمغر سة وهي أثم الوزر عباس الصاباح، المساوسي وقددرٌهذا المستعد

## ه(مسعدالسالخ)ه

هذا المسحد كان يحفظ جامع القرافة المعروف بحيامع الاوليه عرف بمحمد في عبدالله و بمحمد الله و بمحمد الله أو وجمعد العزاموالذي بناه الصالح طلائع م ترويل و فر يرمصر وكان في أعلاه مناظر و بحيارة متقنة الزي وأدر كته عاصرا الى ما نعد سنة تما تمانة

#### \*(مسعدولي عهدامرالومنن)

هوالامرأوهاتم العباس ترشعب من داود المهدئ أحدالا طارب فى الانام الماكنة كان الى جانب سعد المسالح وجانبه ترته وكان المسجد من جروباء يحول عبل أو بع حنه الوقت المنابالب المسجدوف شرقيسه أيضاً أو بع حنه الوكانت داراى هاشم هذا إجسر دارالا فراس ومن وأند الشريف الاموالكبيرا أو الحسسن على "ابن الاميرعساس من شعب بن أبي هاشم المذهب كورويعرف بالشريف الطويل وبالنباش

## ه(مصدارجة)»

هذا المستعدكان في صدوالفزافة الكبرى المتوب من ترية زكن الاسسلام عجودان أشت الملك البسساخ طلاقع بن وزيان الحال المكندى " ومنها مسبعدا لقرافة وهمه شوعصين بن مستف بن وائل بن المبنوى تبلي القرافة على بيسنك اذا أعت مسبعدالاقدام مصّابة خسصية صفيرة وقدشارة يعرف بمستعدال سنة وعرف هسذا المسبعد بأيتراب السرّاف وكي بالمهة التيرنت مسجد الانداس وبراطم ومسجد رقة وأورّ اب هذا وقي بنام وكان يقوم جندمته الشيخ نسير وأورّ اب هو الذي أنوري السه ولذ الا تمريق فقد من خوص فياسو المح طميز من كرّ ان ويسل ومرّز وهو طفل في الشماط في أسفل الفنة والمواتج فوقه ووصل به الى الترافة وأرضمته المرضعة بنا المسحد ومني أمي المسحد ومني أمي المسحد ومني أمي المسحد ومني أمي الفند المستر الموهد القدام المسحد بن أمي الفند المستر الموهري الواعظ بعد مامات الشيخ أورّ اس عند المسافقة فألسي وقصد مقات وضعد مقات وصد مقات المسحد ومنطوع ابن الموهري من المناسبة والمسادنة عند المسافقة فأسمى وتصد مقات ومند مقات ومند مقات ومند على المسافقة والمسافقة المسترد ومند مقات المسافقة المسترد ومند مقات ومند مقات ومند مقات ومند مقات ومند مقات المسافقة والمسافقة والمسا

#### ه (مسعد محکنون) ه

هويجانب مسجدال حةبشاءالاسشاذ كنون المضائي الذى تقدّمذكره في مسجدالاندلس

#### ه(مسعدجهة ربعان)،

هذا المسعدكان في وجه مسحد أويتراب قبالة داوالمقرمن القرافة الكبرى وجدّده أسسناذا بلهة الحافظية واجه رصان في سنة اختره أرمين وخسسانة

#### ه(مسعدجهة سان)ه

هذا المستحد المن قد بطياء مسجد الادرام بجوارترب المادرانين تداخمه المانظلة المروفة بجهة سان المسيدي المروف بإن المسيدي المروف بإن الموافق وسمى الملطفة عن صدة الحهة خواجها قال المسيدي المروف بإن الموافق وسمى الملطفة عن صدة الحهة خواجها قال الشامق المكيز أو الماهم الماء ين المدن الموافق المروف والماهم الموافق الموافق الموافق الموافق الموافق الموافق الموافقة الموافقة الموافقة والمنابعة والموافقة والمستواحة والمنابعة والموافقة الموافقة والمستواحة والموافقة الموافقة الموافقة والموافقة الموافقة الموافقة والموافقة الموافقة ال

اتداشَلانة منقادة ﴿ السِه عَبْرُو النَّهَالِهَا ضَامَ تَكَ تُسْلُمُ اللَّهِ ﴿ وَأَمِيْكِ بِعَسْلُمُ الأَلْهَا وَلَوْلَهِا الْحَدْعُورُ ﴿ وَإِنِّكَ الأَرْضُ زَالُهَا

و حسكا أى فت الى مزائة بالجلس أعلن منهاجة فيها بوهم أخلات كهاساته ثم استقلف تواقعها فاضى ما كان الاومان من كم المبرعل الحليس لماقة أو على برافضل وقبل السلام على أمرا المومن الأخرجت وأخداً إما المبرعل الجلس الذي وابيت في التوجود شارا الموادى جنتها فضاراً حداهن وهي ذات عود ذاك الصوت بعينه فظت لها على وطال حق تقنى عن أيضا من حقل ما يصبح المبدا وقات المائزات وأخذت الحق الذي فسه الموهز مبت الهاوقات لها الخق فالا تقتقت وحشرة مهوهرا و فلت لها ان التعلق على المنافئ كل سنة في شار هذا الوج مثل ذاك

#### ه (مسدوية) ه

هوا بن مسيرة الكناى معنى المستنصر كان ف شرق الاتهوب وقباته يّرية تنسب الى الطيالة صاحبة أرض المدافة ككلاها في القرافة الكرى

### ه (مسعددری)ه

هذا المسدكان في القرافة المنسكيري فرصة الاقهوب شاشتياب الدولادوي غلام المتلفر أخيا الانفسل ابن أميرا لميون في سسنة ثلاث وثلا شروخ معمائة وكان أوشيا فأسوا وساوين المشتدرين في مدهب الامامية وقرأ الجشل الزبابو، في النحر واللعو لا راجي وكانت له شرائط من القطن الا يعن يلسها في يده ورجله وكان تولى خزائن المستحد وات ولايد خل على بسط المسلاطين ولا على سط انتظيفة الحيافظ الحريالة ولايدخل علمه الاباظرائط فربطه ولا يأخذمن أحدرهما الارفيد من يفة ينان أن من لمه نجسه وسوسه منه فالتفق أن من لمه نجسه وسوسه منه فالتفق أنه صافح أحدا أوامساتر قعة بدمن غرض يفقلا بحرق و ولا بدنه حتى يضيلها فان من و بعضل التحرب وحكان الاستاذون بعيض بعراء ورءون في ساط اخليفة المنتظ العنب فاذا متى عليه والخبر ووصل ما قوال وريط والتي ونظم النظمة فولا يؤاخذو من ترت الوزير صوان بن ونلتي دونا المضوها وقد أحضرت الدواة الذكت ورق تشال له المدولا أحسد من مدا داء الوزوق على هدف تكون ذلك و كابنا اذقه فد وضى ولنيه و فاول وقد يأم ولا الشريط القالم معدا لمؤلف الشوع والمواقعة الشريط القالم وسنالله أحدا لمؤلف الشوع يقال من الشريط القالم والمنافقة وهو مقول الشريط القالم والمنافقة وهو يقول المواقعة وهو يقول المواقعة على المواقعة وهو يقول المواقعة على المواقعة وهو يقول المواقعة على المواقعة المواقعة وهو يقول المواقعة على فعان اليوم

## ه (مسيدست غزال)ه

هذا المصدحتان في القرافة الكبرى بجوارترية النعبان بقه مت عزال في سنة مت وثلاثين و شعانة وكانت غزال هدند صاحبة دواة الخلفة لا تعرف شيأ الاأستكام الدوى واليق وسبح الاقلام والدواة وكان برسم خدمتها الاستئذماً مون الدولة الملويل

### ه (سميدرياض)ه

هولووانة الحافظ فديرا إلى كانت نف يوريديه بالتصروكان بجوار المستمة الصفرى الطولوبية القريعي، الماء اليها من عضمة الكبرى ومسكان فيه حوش به عدة بـ وت النساء المنشطمات.

#### ه (مسجدعظيم الدولة) ه

هذا المسيد كان معلنا بحظ سوق الترافقا السيجرى وكان عنيم الدولة هذا معلمه اصاحب السيروسامل المنافقة المستوسامل المنافقة المستوسامل المنافقة أو عدالله وكان يجد المنافقة أو عدالله عد بن أقيا المرح هذا لله به المنافقة المن

### ه (مسعداً بي سادق) ه

هذا المسعد كان غرق مسعد الاقدام ناه الإسعدون الوالمسن على من محد البندادي بعدسة عشرين وأرسا أمو بدق مقد المنافر والرسن وأرسا أمو وسعد المنافرة والرسن وأرسا أمو وسعد المنافرة المنافرة والرسن وأرسا أمو وسعد المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة وال

ظا كيرأولادهاصادياً خفيصدرغضينالئ أن كبرواوتغزنوا وسعد شئ هال كانتفد جعنل كراصانوت برسع · التشاطا لميام التسبق من الاحباس وكان يوقيها التددمضلعة فيبلد ويتسع عليها وان قطة كانت تصل شياح ذلك وتنفي به وصلت ذلك مرادا فتشال مولاى الشيخ إلى المسدن ابن فريما احتر شقف هذه التشاة وانقرالي ابن تؤدّى ذلك فين امن فريخاذ ابها تؤذيه الى أولادها فصادا ليه وأخيره فيكان بعد ذلك بتعلع خددا صفادا على قدوساخ التعلط الصفاروغد وأكبار الكيكا ويرسل جيز «الصفاواليم الى أن كبروا

#### ه (مسعد الفرّاش)ه

هذا المسحدكان بالقرافة الكعرى شاه أحدقواش الافضل بن أمر الجيوش ويجواره مسحد بشاء زيد بن حسام ومسجد الآباية الفديم وتربة العطارود او البقروقنا طر الاطفيق كل ذلك بالقريس عيام القرافة

### \* (مسعدتاج الماول)

هذا المسحدة تام دارانسمان وترسمن الترافة الكبرى بناء تاج المولئدران برنا في الهيما العسكودى" الماردان" وهوا شوسيف الدين حسين بنا في الهيم اصهر في وزيل وكان يجمع أهيل مصر صند مق الاعباد والمواسر وليساني الوقود

## \*(مستبداتمار)\*

هذاالمسعدكان ملاصقاللزادة التى فيعرى مسعيعالاقدام وفعه قبوري اأشار

## \*(معدالي)

هذا المسيدكان يحرى مسجدها رمزونى مولى المفافروشرق تصر الزباج من القرافة الكبرى بتممولاة على مرتضي بن طاهر المعرف بابراً في انشارس الموصلة في ديسع الاقراسسنة ثلاثين والربصالة

## ه (مسعدالقاني ونس)ه

هذا المسكنان غربي مسجدا طوالمذكور بادا لشيخ عدى الملائبن عمان صاحب دا والنسافة تم صار يد قاضى اقتضاة بصرا لموفق كال الدين أبي الفضائل بونس بن محد بن المسين المعروف بحوا مرد خطيب اقدس القرني "وكان من الاعبان ولم يشرب قط من ماه النيل بل من ماه الآثار ولم يا كل قط السلطان خيزا وكان روى اطدرت عن حدة

## ه (مسدالوزیریه)

هذا المستدكان القرافة الكبرى وأسنارة بجواديا برواط الحيازية وكانت الحيازية واعنفة زمانها وكانت من المدال المستدكات المرا الحوهرية وكانت على غاية المرات الهيئالية والمستدكات المرا الموهرية وكانت على غاية من الكبره وحسن طباعها وكامة انطباعها ما حكاء المؤافة التسابة في كاب النقط على المطلقة قال سقرة ألسيخ أبو المسسن من المراع المؤرقة الفياعها ما حكاء المؤافئة قال المين المراع المؤرقة على المطلقة قال سقرة المؤرقة والمسترين السراع المؤرقة المؤرفة من المواجهة المؤرقة المؤرقة على المؤرقة والمؤرقة المؤرقة والمؤرقة عن من المبالم وهي في حضرتها وجواريها والذات الرطاب في المناد على المؤرقة على أربعة المؤرقة المؤرقة والمؤرقة عن من المبالم المؤرقة على أربعة المؤرقة ا

هـ ذا المسعد غرق مسعداً وصادق يحشر تسعيد الاقدام قبالة تصر العسكتي وجذاه مسعيد الناريج بنداد التداخي العداد بن العكر

### ه (مسيدان ڪياس)ه

هذا المسعدكان عجاووالتناطرالاطنيعية على يساومن أخطريق الجسلع بناه القساضى ابن كباس

#### «(مسعدالشهمية)»

هذا المسود حسكان شرق مسجم ها لاقدام وخرق قناطر أبن طولون مجاورا لتربة الشاشى ابن فالوس كأن يعرف بمحدد النشاعة من الكلاع ويعرف أيسا بمحد شادن الفضلي غلام الوزير بعض بن النفسل بن الفرات

### ه (سمدزنکادة)ه

هذا المسجدكان غربى مسجد عداربز يونس بناه زنكادة الهنت بعدماناب فيسنة عس وثلاثين وخسماته

### •(جامع القرافة)،

هذا الجسامة بعرف الدوم عامع الاولساء وهو سعيد بى عبدا قدين مائع بن مزروع ويعرف بصعدالتية وقد ذكر عندذ كرا لجوامع من هذا الكتاب

### ه (مسعد الاطفيين) ه

عذا المسجد كان فى البطياء بحرى مجرى بامع الفيلة الى الشرق مخالطا تلفظ الكلاع ورعين والاكتوع والإكول ويقال فسيصدو سأطة بنسمد الاطفيق من أهل اطفيم شيخه ست وكتب الحديث فيسسنة ثمان وخسين وأريعها تةوما فبلها ومعمن الحبالة وهوفي طبقته وهورفق الغزاء وابن مشرف وابن الحظية وألى صادقٌ وسلتُ طريقٌ أهلُ القناعةُ والزهدُ والعزاة وَكَانِي العباسُ الزَّاسَانَة وَكَانِ الأَفضلِ الْكبرشاه الله ا صاحب مصرقد أرمه والمخذالسع السه مفترضا والمديث معه شهوة وغرضا لا يتعلم عنسه وكان فك الحديثة دوتفسن أخبارا لناس والدول على القديم والحديث وقصده الناس لاجل حاول السلطان عسده لقضا مواعجهم فتضاها وصارسهده موكلا للماضر والبادى وصدى لاجابة صوت النادى وشكاالشيخ الى الافضل تعذرالما ووصوله السه فأحربنا والقباطر التي كانت فيعرض القرافة من الجرى الكيعة الطولونية فبنيت الى المسحد الذى بدالاطفيي ومضى عليها من النفقة خسة آلاف ذيئاروعل الاطفيى صهر يجماء شرق السعدعظم اغكم الصنعة وساما وبسنانا كان بغظ مقلت بعدسنة خسسين وخسمانة وعُلَالْفَسَلُهُ مَصْعَدًا عِدًّا والسَّمِدال الشرق عاورْنادة في السَّمد شرقه وقاعة صغيرة مرجَّسة اذاجاء عندمجلس فهاوخلا نفسه واجتم معه وسادئه وكان هذا المقعد على هسة المنظرة بفيرسستائر كل من قسم الاطفيق من الكتني را ، وكان الافضل لا بأخذه عنه القراد يخرج في أكفر الاومات من دار اللا واسكرا أوظهرا أوعصرا بفتة نيترجل ويدق الباب وكاراللشيخ كاكان العصابة رضى المدعهم بقرعون أبواب النبي صلى الله عليه وسلم خلفر الابهام والمسحة كإعصب بماالااصب فأن كان السيغ يسلى لايزال واقساحي يضرج من الصّلاة ويقول من فيقول وادلنشاه نشاه فيقول نم مُعَمّ فيصافه الافضّل ويربده التي لسبها يدالشيغ على وجهه ويدخل فقول الشيخ نصرك اقه أيدك اقه صددك اقه هذه الدعوات الثلاث دغرابدا فَيقولَ الْاضْلَ أَمَينُو بَيْ لَا الْفَسْل المعلى ذات المعاديب الثلاثة شرق المبعد الى القبل قليلاو بعرف بملى الاطفعي كأن يصلى فمه على حنا "رُمُوق القرافة وَكَان سب اختصاص الافضل هذا الشيخ اله لمأكان عاصرانزاد بنالمستنصر بالاسكندوية واصرافوة افتكن الأرمق أحدد عالدة أسرالحوش مدوكات أمَّ الافضل أَدْدُالدُوهي عُورُلها مِتَّ ووَقارَتْلُوف كُلُّ يُومُونَى الْمُعَدَّا لِمُوَّامِعُ وَالْمُسَاجِدُ وَالْرَاطَاتُ والاسواق وتستنقص الاخبار وتعاعب وادها الافنسل من مبغضه وكان الاطفيق مدسع بخبرها فجات يوم

جعة المصعيده وقالت لمياسسيدى وادى فى العسكر مع الافضل الله بأسندنى المقيمت فافت ناتفة على وادى فادع الله لى أن يسله فقال لها الشيخ باأمة الله أمانستصين تدعين على سلطان الله في أرض الجماهد عن دير اقة تعالى مصره ويتلفره ويسلبه ويسسلوان الماهوان شاءاقه الامنصور مؤيد متلفر حسك أكائمه وقدفتم الاسكندوية وأُسرأُعداً ه وأتى على أحسن قنسة وأُجل طوية فلانشغلي السر"ا عَالَكُون الاخبراان شأم الله تعالى ما الما احداد والدالة والفار العدق القاهرة السراحين وهووا الامرعد الكريم الأحرى صاحب السف وكأن عبد ألكر برقدوني مصر بعدذات في الأيام الحافظة وكأن عبد الكريم هذا أه في أمام الآحر وباهة عظمة وصوفة تم احقر فوقفت أم الاختراعلى السيرف تصرف ويسادا وتسعيما بتول لائه كان أسماعيليا متَّهُ المافقالَة وادَّى مع الأففرُ لوما أُدرى ما خيره فقالُ لها الفرا لذَّ كوراهن الله الذكور الارمني الكلُّب العبدالسومان العبدالسومسفي يقاتل مولامومولى الخلق كاثمان واقدما عوز راسه بالزامن هاهناعلى رغم فداممولامزار ومولاى ناصراادولة انشاء الله تعالى والله بلطف ولدك من قال الشقله عني معهدا الكاب المنافق وهولا يعرف من هي ثروقات على ابزمامان الملي وكأن يزازا مسوق القهاهرة فقيالت فأمشيل ما فالت الضار السرق وقال لها سل ما قال لها فلا أخذ الاضل زارا وناصر الدوة وفتر الاسكندرية -دية والدته الحديث وقالت ان كان لا أب يعدأ معاليسوش فهذا الشيخ الاطفيق فلاخلع عليه المستعلى فالقصر وعاد الى دارالك بصراحتا زمالزارين وما فل أنظر الى ابن مامان اللهي قال انزلوا بهذ أفترنو الدفق ال رأس فَصْرِ بُ عَنْقَه مُحْتُدَكَانُهُ مُ قَالُ لُعِبدُ عِلَّ أَحدمقدُ فَ رَكَانِهِ شُها هِنَا لَا يَسْبِع له سَيْ ال أَنِ بِأَنْ أَهَا هِ فَيْسِلُوا غاشه غروسل الحدكان الفارالصرفي فقال انزلوا جذا فنزلوا به فقال وأسه فضرت عنقه قفت دكاه وقال الوسف الاصغر أحدمقدى الركاب أجلس على حافوته الحاأن يأنى أهاه ويتسلو أموجوده وادال وماله ومسندوقه وان ضاعمته درهم ضربت عنقل مكاته مسكان لناخسم أخذناه وقد فعلنا به ماردع غيره عن فسله ومالنا مله ولافتراها م الخالاف الدائسة إلى طاهر الاطفيي وتربه وخصصه الدأن كأن من أمره ما شرحناه

## ه (مسجدالزبات) ه

هذا المسيد يحاود بدنا المؤاص غربيه ومسيدا بأي الرؤاد يعرف بمسيد الانطاكي ومسيدا لنساخوري يعرف بمسيد البطيسا ومسيدا بنا في الصغير قسيد في مانع دعو بليغ الغزافة ومسيد الشريقة بن في سنة احدى وضعما فه ومسيدا بن أبي كامل الطرابلدي كان بصارة الغرب نساء الاعز بن أبي كامل والمسيد الذي كان على دائس العقبة التي يتوصل منها الى الرصد بناه أبو يجد عبد القد الطباخ ويقال انه مسيسكان بالفرافة المكرى الناعش ألف مسجد

> هکذاراض مالام تی

ه (القصر الميموف سياب ليون بالشرف) هـ ذا القصركان على طوف البليا بالثيرض الذي يوف الدوم وسيام الفتح وهوم في "الجنيان تم مساوف موضعه مسجد عرف بعسد المقس والمقبى منسسعة كانت تعرف بأثم دنين معت المقس لانّ العسائر كان يتسعدبها ومساسب المكس فتلب فقيل المقس ولميون اسم بلد بصر بلغة السودان والزوم وقدد كرائتس عند كرينواهر القاهرة من هذا السكتاب والله تعالى اعلم

#### (د حڪرالجواسقالتي بالقرافة) ه

قال ابزسسيده الجوسق المصري وقيل هوشيده بالمصر، معرّب وقال النشريف بحديثاً معدا لمؤالئ النسابة فى كاب التفاعلي النلط المواسق بالترافة والجبائة كانت تسبى التصور وحسيكان بالقرافة تصرالكننيّ وقصر بن كعب وتصريف نفية وقصر أبي تبسل وقسر العزيز وقصر البغدادي وقصر يشب وقصر ابن كرامة

ه (جوسق نح عد المكم) ه كان جوسفا كدوله حوش وكان في وسل القرافة بحضرة مسجد في سريع الذي يشال له الجامع العتبق وهو أحد الجواسق الثلاثة وهو جوسق عبدالة يزعبد الممكم الققيم الامام وجدّد. حدا الجوسق امن الهب المقرق ۵(چومترین فالسویعرف بینی بایشداد)ه کان بالمضافرین فیسسنه ثلان و خسین وا ربعنا نه والی چاسه تد انشیز آبی الحسن طاهر من بایشاد

ورا سوس الإسسر إله كان بجواد بحوس في غالب بناه أو عبد القديمد الا القائمي أديا لفرح همة اقد وكان أو الفرح همة اقد وكان أو الفرح همة اقد وكان أو الفرح هوا نفر وهو أفرى الفرس ووهدا اقد برهسة اقد براليسر وذاك في حالة المناسسة في المناسسة في المناسسة في المناسسة في المناسسة في المناسسة في القدال كان سدة الآوان القدال في الفضائية والمناسسة في المناسسة في المناسة في المناسسة في المناسة في المناسسة في الم

(جوسة ابن مقشر) . كان جوسة اطو بالاذا ترية الى جاتبه

(بوسق النسيخ إف يحدد)
 عاط دوان الاشراف الفالسية جوسق ارمحيا له وسوسق المريض الدول وسوسق الشريض إلى المنطق المريض المنطق المريض المنطق المريض المنطق ال

 (جوس المادران) • هذا الجوسة لم ييق من جواس القرافة غيره وجوسق كبوجتا على هئة الكعبة القريس مصلى خولان في عمر يعلى جائدا لمبرس متطع الخيارة بناء أبو يكر بحديثها "المادران" في وسط فيورونسون الخيافة وكان الناس عبقه ون عندهذا الجوسق في الاحاد ويوقد جعف لم في المناسسة من شعبان كل سنة وقود اعظما ويصلق القراء حواد لقراء القرآن في تقاس هنا المادوقات في تقابلة لوف الاصاد

ه (جوسق حبالورقة) ه كانهذا الجوسق بعضرة تربة ابنطباطها أدركته عامرا وقد خرب فيما خرد السفها من ترب القرافة وجواسفها أدجما ضبه أن فيها ضيا الاكان الحجار أمرا المفافر ومن بعدهم ومن يعرى مجراهم لكل منهم جوسق بالقرافة يتنوق مد وجسد اقد تصالى هنالة وكان من هذه الجواسق ما تشده حوض ماه العرب الدواب وقد شدة وبسيان وكان القرافة عدة قصور ووهي التي تسمى بالجواسق لها مناظر و بساتين الالان الجواسق السكارها بخدير بساتين والا فريل مناظر من تضعة ويقد اللها كلها فصور في التي تسمى والمها كلها في وساتين الانتها المها كلها في وساتين والانتها المها كلها في وساتين والانتها كلها في المها كلها وساتين والانتها كلها وساتين والانتها كلها وساتين والانتها كلها وساتين والانتها كلها وساتين الانتها كلها وساتين والانتها كلها وساتين والانتها وساتين والانتها وساتين الانتها وساتين الانتها وساتين والتي المناسق وساتين والانتهام والتي المتناسق وساتين والتي والتي والتي المناسق والتي التي التي والتي والتي

ه (تَصَرَالتَرَافَة) بِنَهُ السِدَة مَوداً مُ العزِ رَبَاقِتَ فَ سنة ستوسسَن وَالْمُثَافَة عَلَي ذَا لَحَسَن رَعِدالعَز يَرَ الفَّالِينَ الْمُتَسِيعُووا لِمَامُ الذَي كَان فَي هُرِيهُ وَمَاللَّهُ وَالسَّانَ العروف بالتاج العروف جسن أَيْ المَّعلَةِ العَوْمِيةَ وَكَان مُقَدِّمَهُ مِالسَّجَ أَوْاسَداق الراحِ العرف لللاح وَكَان الآمريطي في الماق فاستراك يَسَاء بأعلى المُتَصر ورقعي أهل الطريقة قدامه وقدد كرهذا القصر عند كرمنا طراط العَلام عَذْ كان باقتر افذا استنجيرة عقد دورها الداور بهار باطعلى هيئة ما كانت عليه بوت أزواج النبي صلى اقله عليه وسليكون فيها الهجائز والارامل العبابدات وكانت لها الباريات وافتو سات وكان لهما المقاحات المنهورة من تجالس الوضا

ه (رباط بندانلؤاص) . كان تصادمت دريدالتقيد يميلى برجيم بن شياالشافعي مؤلف كاب النماش وكانسي القسار بصر

» (دباط الانسراف) « كانبرسية بيامع الثرافة يعرف بالتزام بين عبدالله وبسعيدالله وهوشرفي بستان ابن ضربناء أو بكر عد بزعل بالمبادران ووضع عبدار الانسراف

(دباط الاندلس) . بتنه الجهة المعروفة بجهة مكتون الا حرية كاتقدم

« (رباط ابن العكاري ، كان بعضرة مسعد في سريع المعروف إلى العشيق

هُرْوَا لَمَا الْحِبَادَيْمَ ﴾ بنته وحبسته على الحِبازية تُورُجاَّرية على "بِنَّا حدالبَّرِبِواى الوزيرهووالمسجد الذي تفتّه ذكر

ه (رباط رباض) ، كان بجوارسمدا لحاجة رباض

## م (د كرالمليات والهاريب الى بالترافة)

وكانف المرافة عدةمصليات وعدة عاريب

ه (منها مصلى الشريفة ) • كان يدوب الترافة عددة الجباسسين وضطة السدف بناء أبوعهد حيدالله بن الاوسوف الشبائ التاج وسنة مسع وسيمين و شبعائه

 (صلى المفافي) ، وهوالاندلس جدده إن را الاختسيدي مرته جهة مكتون الآحرية في سنة ت وضرين وضعاتة

«(مسلى عشة الفرافة بعرف يصلى الاندليق") « كانذا مصطبة عربية على بسرة الطالع الى القرافة بناه
 يوسف بنا أحدالاندليق الانساري في شهر رمضان سنة شي عشرة وخسماته

» (معلى القرافة) » جدّده الفقيه ابن الصباغ المالكي " في نت عشرين و ضعالة وكان بعضرة سجداً بي تراب تعامداوا لتبو

• ( مسلى المنتم ) . كان ملاصنا المصد التنتم بناء أو عد المثلى المنرق المتعم الحافتلي

« (معلى جهة العادل) « أبى الحسن بن السلار وزير مصر

(مصلى الاطنبي) ، عبوارسميد الاطنبي الذي تقدّم ذكره

ه ( مصبق المربعان " ) . بساء الوزير عبل " بن أحد المربيان " وكانت الترافة المصحصيرى والجساف عثة عساد بيستورث كله ا

ه (معلى خولان) • هذمالسلى عرضيطائته من الهويداللين شهدوا فق مصريصال لهم شولان وحم من فيالل النين واسعه شكل بن عرو بن الله بن ذير بن مريب وف حداما لمسيل مشهدا لاحداد ويؤمّ النساس ويستا بالهم جافي وين العاص وليسته هذه المصلى هي التي أنشأها المسلون مندفع أوض مسروا في أكارت مسلى العدفي أول الاعلام خوجه دقال التضاع مسلى العدد كان معلى عرو امن المالي المنسوم وهوا بلرل المناس منا بل المسيدة من المناسبة من أوصر مصراً من يقوي خول المناسبة عن أوصر مصراً من يقوي خول الني من مسلم أمن المناسبة عن أوصر مصراً من يقوي خول الني موسلة بن أوسر مصراً من المناسبة عن أواحث عبد الله بن طالم من المناسبة عن أواحث عبد المناسبة عن المناسبة من المناسبة المناسبة

موضعه الذىهو به الموم يعسى المسلى القديم المذكور وقال المكندي ثم ضاق المسلى بالناس في اما ومتعسسة ابراسعاق الضيئ على مصرف أبام المتوكل على القعام معبسة بإنساء المسلى المديد فأبتدئ بسائه في المشر الاخومن شهرومضان سبنة أر بعيزوما تيزوملي فيه يوم القرمن هذه السنة . وعندة هو آخره بي وفي مصروا مراسلي بالناس في السعد وهو المعلى الذي بالعصرا وعند المارودي مجدد والماكروزادف وسعل أقية وذلك فاستنة ثلاث وأريعهما تةوكان أعماا مصرادا نوجوا الىصيلاة العدمالمصلي أوتفوا جيساني مفي الجبل بمايلي بركة الحبش لبراى الناس حتى مصرفوامن الصلاة خوفامن العة فانهم قدموا غرمزة وكأماعلى التمب سنى كسوا الناس في مصلاهم وقتاواونهبوا م وجعوامن حدثا وأفر غرج عبد المدد ابنعبدالله بزعبد العزيز بزعبدالله بزحر بزاخطاب غنساقه والسلين تماأصابه من العد فكمن لهمه والمعدف طريقهم حق أفاوا كمادتهم فأخذالناس فيممل العيدفكسهم وقتل الاعورز مسهسم بعد مأاقاقا الحالميل فالعدف سنهت وشدن وماثن وأمد مرأشدين طولون على الصدوكسواالناس ف مصلاهم ونتاوا ونهوامنهم وعادواساللن م دخل العمرى الى بلاد الصة غازمافقتل منهمة له عظمة وضايتهه مفى بلادههم ألى أن أعطوه الجزية وأبيكونوا أعطوا أحداقيله الحزية وسارق السلن واعل الذيّة سعة حسنة وسالم النوبة الى أنبدأ النوبة القدر فالموضع المروف بالريس فال عليهم وسأرجم وخزب د أرهم وسي منهم عالما كناراحي كان الرجل من أصابه يناع الماحة من الريان والقال شويي أونوسة لكغنتم معهم فاؤا الىأمدين طولون وشكوالهمن المسمرى فبعث المستبش الصارم فأوقع بالبيش وهزمهم وكانت لهمأتها وقصص الحاآن قتله غلامان من أصعبابه والمحنسرا وأسبه الحاجد بنطولون فأنكر فعلهما وضرب أعناقهما وغسل الرأس ودفنه

### « (ذكر المساجد والمعابد التي بالجبل والعصرا ) »

وكان بجيل المقبلم وبالصراء التي تعرف اليوم بالفرافة الصفرى عقدة مسدا بدوعة ومضاير يتعلع العباديها منها ما قدد ثرومند من قديق أثره

ه (صعيدالنبود) و هد السعد في أعلى جدا المسلم من ورا مقامة المبلى في شرقها أدركته عامرا وضمين شيم به وقال القضاع المسعد المروف النبر وبالمبل هو موضع تنور فرعون كان وقد له علمه فاذا رأوا السار عارا وركو فاضد واله ماريد وكذات اداركوا السار عارا وركو فاضد والمسعد الى صفوسة تسع وحديث ووالتين ووجدت في كان قدم أن يهود اين يعقوب أساوي علم السلام لمادخل مع اضوته على وصف وجرى من امرا لصواع ما يرى تأخرى الموضو في ذروة المبلى المسلم في هذا المكان وكان مقابلا وركون عن المرافع الدين الموضو والدين الموضو والدين الموضوف المنافع والمنافع والمنا

وتنورفرمون الذي فوث قلة • على جبل عال صلى شاهق وصر ف سجد لفيه بروق بناؤه • وبهدي ه في الليل ان شل من يسرى تخال مسنا قدية وضماء • مهملا أذا مالاً • في المسل السفر

» (القرقوبي») » قال القنساس المسعد المروّف القرقوبي" هوعلى قرقة الجبل المطل على كعف المسودان بناء أنو الحسن القرقوبي" الشياهد وكمل التصار عصر في سنة شتر عشرة وأربعها أنه وكان في سوضعه يحواب يجيارة سرف بجراب إن القضاحي الرسل المساخ وهوعلى بسيادا لمحواب (مسجد اميرالامران) • رفق المستنصري على قرة الجبل البحرية المثلة عملى وادى مسجد موسى طبه
 السلام

ه (كفت السودان) • مضارف الجهل لايعلمن أحدثه وضال ان قوما من السودان نتروه فنسب البسم ووسسكان صغيرا مظلفته الاحدب الاندليق "التزاؤوا وفي مفه مواضع نترها وضعلى ويشال الما تمثق ضه اكثرمن ألف دشادووسع الجباز الذي بسائه منه السعوعل الدوج التقرائق بصعد علها البه وبدأ في خياته مسبع ل سنة احدى وعشر بن وأوجعا توخوخ منعض شعيان من عندالسنة

ه (المعارض) • هذا المكان مُعدَّرة في الجيل عرف بأيبكر محدجة سيم القارى لا فتر هدام عرت با مراحلة بأمرا فه وانشقت فها مناوة هي بلقية الى اليوم وقت العارض قبر الشيخ العارف عربز القيارض وجه الله وقصد القاتل

جربالترافة تحت ذيل العارض . وقل السلام عليك بابن المسارض

وقدذ كالتشاع أربع مشرتم خارة في الجبل منها ماهو باق وايس في ذكرها فاثدة

ه (القواؤم) ه هذا الكان سيعد ف منها خيل باق الى بوت اهذا كان سيد انو ابانبذا والما كم بأمراقه وصاء الغواؤمل كان شاؤرف سنة مت وأوجع الغوه و بنا سعين

ه(مسجدالهرعا») . • تمياينا المؤلوّة ومسجد يجود وهو مسجدة ديم تبرّلهٔ بالمسلاة فيه وقددُ كرمسجد مجود عنددُ كرابلوا مع من هـ ذا الكتاب لا نه تضام فيه الجمعة

ه (دكة الغنساز) . قال التنساق عي دكتر تفعة عن المساجد في المبل كان النسباة بصر يخرجون الها لنظر الاحلام كل سينة ثمن عليا مسعد

ە(سىمىدقاتق ) ھە مولى،خىارويەن،آجدىن،طولون كان،فىمىخەابلىبىلى،غىايلى،طويق،سىمد موسى،طيە انسلام

«(سميدموسى) ، بناء الوزير أبو النه ل جعفر بن النه ال بن الفرات

ه (سعدزمون العمراء) • حوسعداً بي عدا لحسن بن عرا تلولان ثم عرف بابن المبيش وكان ذعوون خدة تسب المه

ه (سعدالفقائق) و هوأنوا لمسن على بنا لمسن بن عدالله كان أو دختا عا بعدده وسيد كبير بنا مكافود الاختيدى تم سند دوزادف مصعود بن عدصا حب الوزيرا في القاسم على بن أحد البرسراى وكان في وسلاعذا المسعد يحراب مبنى بطوب يقال التعريب المعلم بن إلى بلتمة وسول وسول القصل القه على وسلم الى المقوض ويقال الم أول بحراب اضعافي فعصر وصسيحان أبوا لمسن التعبي عنزادف بيناء الماركة

ه (مسعد العسكن) ه هذا المسعد كان شرق النند قد وجرى تفرذى النورق العرب وكان صعدا صغد بايس ف الزمام ومات شيل تقامه فهدمه أو طاهر بحد بن على الترش الترش الترق ووجه وبنا و كن أنه لما هدمه وأى قائلا شول في المنام على أقدع من هذا المسعد كزفاست قد وقال هذا من النسطان فرأى هذا الفائل ثلاث مزات في المديم أمر بعفر الموضع فاذا فيسه عبوط في الحرك بموضعه مست في المذكا عظم ما يكون من الناس جنة ورأسا وأكف أنه طريق إيل منها الاما يل بحيدة الرأس فأنه وأى شعر وأسه قد شرخ من الكنن واذا أو جنة واحد ما وأى وقال هذا هو الكذ بلاشان وأص باعادة الحرج والتراب كاكان وأشوح من الشرع من الرائمة الوح والتراب كاكان وأشوح

» (مستعدق غربى "الخندق) « أنشأ ، أو الحَسن بِمَا التَسارِ الإناسَق سنة احدى والربيسَ والربيسَ الله الله . • (مستعدلولوا الحاسب ) • بالقرافة السغرى بن يتاسميقرة وحفر عندها بقراستى النهى الحف المالحوب الماضق السفارا في أجدق المرشياً كا "مدير تقال له الوارد تعيين قطعه فل تلعمة اوا لماسواً عربِ واذا هو اسطام مركب وهو الشنبة التي تهي طبها الدخينة وهذا يستق ما قاله ارسطاطاليس في كاب الا " فارالملوية قال ان أهل مصر يسكنون فيها المصر صداليسر الاجريسي بحر الشام وقدد كر شبرلو ألو هـ ذات ند قسكر جنام لواق

(مَصَّامُ الوَّمِنُ ) • قبل المُموَّمِنَ آل فرعون لائه أَمَام فيه وهذا بعيدمن العمة

« (قساطرا بنطولون وبره) و هده الفتاطرة الله الدوم من بمراجد بنطولون التي عند ركه المدير وتعرف هذه الترصد فاسترعضه ولاتزال حدمالمناطرالى أشاه القرافة الكبرى ومن عسالا خفت لتهدمها وعيمن أعظم المبانى وقال النشاع تخاطرا حدين طولون وبثره بغااهرا كفاقركان السعب ف ساه عذه القناطر أن إسد ا بنطولون وكب غرج معد الاتدام وحده وتقدّم صكره وقد كده العلش وكان في المسعد خداط فقال ماخداط أعتدا ما مقفال فع فأخرجه كورًا فعما وقال اشرب ولا عَدْيِعي لا تشرب كثير أُسَيد م أحد بن ملو أون وشرب فقنه حتى شرب أكثره ثم الوقه الدوقال باخق مقتنا وقلت لاغذ فقال نم اعزل أقدموه معتاهها منقطع وأنمأأ خيطبعتي حتى أجعرتن راوية نغالة والماء عندكم ههذامعوز فقال تم فيني أجدن طولون فلاسما فى داره قال جيؤني بعياط فى مسعد الاقدام عاكان بأسرع من أن ساؤاب فلدارا وقال سرمع الهددسين سقى يخطوا عندك موضع سقاية ويمروا الماموهذه أقد دينار خذها واشدة فالانفاق وأجرى على الداما في كل شهرعشرة د فاتعرو قال له يشرى ساعة عيرى المامغيا غدوافي العمل فلاجرى الماء أنام مشرا فلع على وسط واشترى فداوابسكنها وأجرى علىه الروق السيق الدار وكان فداشر علىه بأن صرى الماءمن عن أن خليد المعروفة النعش فتدال حدد العن لاتعرف أبدا الإباي خلد وانى أريد أن أسسنبط بمرا فعدل عن العين الى الشرُّقْ فأستنبط بتره هذه وبن عليها النتناطر وأجرى ألماء الى الفسقية آلتي بقرب دربسسالم . وقال عامم السيرة المطولونية وأمارغيته فحالواب المعرف كاتت فلاعرة منة واضحة غن ذاك بناء الحامع والبعارستان تمالعين الق شاها بالمف افروساها بنسة ضحيمة ودغية قوية حتى أنهاليس لها تلعولهذا اجتهد المادرانيون وأنفقوا الاسوال الخطيرة كضكوها فأعزهم ذاللا نهاوقف فيموضع جسيراته كلهسم محتاجون البها وهي مفتوحة طول التاولين كنف وحهد الاخلسهاولن كان اغلام أوجارية والللافقرا موالسا كن في ساة ومعونة واقعد لهامستقلاف فتسل وسكفا مقاصا لها والذى ولى لاحدين طولون بناءعذ مالمن رسل نصران حسن الهندسة مادف ما واله دخل الى أحدين طولون في عشية من العشا بافقال 4 ادافرغت عما تقتاح اليه فأعلى لتركب الهافترأهافشال ركب الامراليافي غدفند فرغت ونفذم أتصراني فرأى موضعا بالمتأج افى قصر ية بعرواً ويعطونات فياد والدعل ذلك وأقبل أحد من طولون يتأمل العن فاستحسن بمدير ماشا هده فيهام أقسل الى الموضع الذى فيه قصر ما المرفوف والاتفاق عليا فلرطو ما المرغاب يد الفرس فيه فكا بأحدواسو مطنه فقرا أزَّف الدُّ لكروه أرادهم النصراني فأمريه فدَّق عنه ماعليه من الساب وضرَّ بدخسما أنه موط وأحريه الى الماءق وكان المكن سوقع من الحائرة مشار ذلاد ناتر فانفق أ اتفاق سو وانصرف أحديث طولون وأقام التصراف الى أن أواد أحد بنطولون بنا المسامع فتقراه تلشائه عودفقيل فما عدها أوتنفذالى الكنائس في الارياف والمنساع المراب فتصل ذلك فأنكره ولم يعتره وتعذب قلبه بالفكر في امره وللغ النصراني وهوفي المطبق اللرفكت السه أأاأ نسه الكالص وغيرا ويلاعد الاعودي القله فأسضره وتعطال شعره متى تدلى على وجهه فينامه قال ولمائي أحد بن طواون هذه المقامة بلغه أن قوماً لا يستماون شرب ماها فال عمد بن عبد الله بن عبد المعسىم الققم كنت لله في دارى ادطرقت بخادم من خدام أحد بن طولون فغال لى الامريد عول فركبت سدعودا مرعوافعدا بيعن الطريق فقلت أين تذهب بي فقال الى العصرا والامرفيافأ مفت الهلال وظا للنادم اقداقد فافت فافي شيخ كسيرضع فسسن فتدرى مايرادمي فارسى فقال أى احذر أن يكون الشف السفاية قول وسرت ممه والدابالشاعل في العمرا وأحد بنطولون واسكبعلى بابالسقاية ومونيديه الشعم قتزات وملت عليم فالم ردعل فقلت أجاالامران الرسول أعتنى وكذنى وفد عطشت فبأذن لى الامرقى الشرب فاداد الغلان أن يتقونى فتلت أتاآ خذتفسى فاستقيت وعوس برانى وشربت وازددت في الشرب ستى كدت أنشق ثم قلت أيها الامرسقال القدمن أنها والكنسة فاقد أدويت واغنيت والأدري ما أصف أطب الما في حلاوته ويرده أم صفاء أم طب مديم المشابة قال فنظر الى وقال أربط المنظر الى وقال أربط المنظر الى وقال أربط المنظر المنظم ال

"همن معن الشرب عين ذكية " وصين أبياج الرواة واللهسر كان وفود الشرف جنباتها " روح ونف دو بين سدة الى بور فأرائها استنبطا لهنها " من الارض من بطن عمق الى تلهر بنا فوان المن باسته " له القسل النديات مستخلع نكر بير على أرض المضافر كلها " وشعبان والاجور واللي من بشر شمال لافراء السحاب عدا " ولا الشل روبها ولاجوز في عرب

وقال الشريف عدين أسعد المقواف النسابة في كاب الحوه و الكنون فيذكر القائل والبطون سريع فحذ من الاشعر من هم والدس يع بن ما تع من في الأشيرين أدد برزيد بن شعب بن عريب بن زيد ين كهلان بن سبا ابن بنجب بن يعرب بن هنان وهم وهذا أبي قبل التابع الذي خلقه الموجال عسكوم شرق تناظر سقاية احد من طولون المعروفة بعضمة الكدرة بالقرافة

(الخندق) بوهذا الخندق كان بقرافة مصرقدد تروعلى شفيره الغرف قبرالامام الشافعي رضى اقمعنه وكان من النبل ألى الجبل حضرمة تعن مرة في ذمن مروان بن الحكم ومرة في خلافة الامن عهد بن هارون الرشاد م حفره أيضاالقائد جوهر قال القضاى الندوه والغندق الذى ف شرق القسطاط ف المقيار كان الذي اثار حفرهمسرمروان بناكم الىمصروذاك فيسنة خس وستين وعلىمصروم تدعيد الرجن بنعقبة بنجدم الفهري من قب اعتداقة بن الزيرون الله عنه فل الله مسمر وإن الي مصر اعد واستعد وشاور المندفي أحره فأشادوا عليه بحفرا الخندق والذى أشادب عليه دبعة بن سيش الصدف فأحرا بن جدم باحسار المحاديث من الكور الخرا الخنسدة على الفسطاط فيلم سُوق ورَّية من قرى مصر الاحضر من أهلها النفر وكان ابتداء حفره غرة الحرمسنة خس وسين فاكن شئ أسرع من فراغهم منه حفروه في شهر واحد وكانت الحرب من ووائه بغدون الباوروحون فسعت تلث الامام أيام الفندق والتراو عراوا حهم الى القتال وكانت المضافرا كترقبائل أهل مسرعددا كأنواعشر ين ألفاونزل مروان عن شمس اعشر خاون من شهرد سع الا خوسسة خس وستن فَاتْنَ عَسْرِ ٱلفاوقل فعشر بن الفاغر ج أهل مصرالي مروان فاروه بوماوا حدايمين عمل م تصاحروا ورجم أهل مصر ألى مندقهم فتعصنوا به وصيتهم حبوش مروان على أب المندق فاصطف أهل مصرعلى الخندة فكاتوا يقرجون الى أعماب مروان فيقاتلونهم فوافوا وأقامواعلى ذاك عشرة أيام ومروان مقيريين شمس وكنب مروان المنشعته من أهل مصر كريب بنأ أبرعة بن المسباح الجبري وفياد بن ستاطة انجبيي وعايس بن معيد المرادى يقول الكم ضعنتم لى ضعامال تقوموا به وقد طالت الأمام والمائعة فقام كريب وزياد وعابس الحابن بعدم فقالواله أجاالامرانه لاقوام لناعاتري وقدراتا أن نسعى في السطر منا ويعزم وان وقد مل الساس المرب وكرهوها وقد خفنا أن بسلك الناس الى مروان فيكون عيكاف النفق ال ومن ليذاك فقال كريب أالله بفسي كريب وصاحباه فالسط على أمان كتيه مروان لاهل مصروغيرهم عن شرب ماء النيل وعلى أن يسلم لا ين حدم من مت المال عشرة الكاف ديار وثليا يفتوب بقطر موما ته رسلة وعشرة أفراس وعشر بنبغلاو خسسين بعيرا فترا أعط على ذاك ودخل مروان القسطاط مستهل جمادى الاولى سنة خس وستين فنزل داوالفلقل ودفع الى اين جدم مسيع ماصاله عليه وسارا بزجدم الى الجباز ولم يلق كل واحد منها الاسروتفرق المسرون وأخذواف دفن قتلاهم والبكاه طهم فسمع مروان البكاه فقال ماهده النوادب فقيل عسلى المتذلى فالرلاأ مع فاعد تنوح الاأحلت بن هي في داره المقوية فسكن عند ذاك ودفين أهل مصرة الاهم فيما بن الخندق والمقطم وهي القارال بمياالمسر ون مقار الشهدا ودفن أهل الشام قتلاهم فيما بين المندق ومنية الاصبغ وكأن قتلي أهل مصرما بين السقانة الى السبعمائة وقتلي أهل الشام شوالنشائة ولمارز مروان من القسطاط سائرا الحالشام مع وجبة النساء يذين قسلام قالو مهمن ماهدا قالوا كذا هزكا وم قال ماهدا قالوا كذا هزكا وم قال ماهدا قالوا كذا هزكا وم قال فاحد هذا قالوا كذا هزكا وم قال فامنوه من الامن معبود وحروان من مصرالحالشام الهلال وحيسة خس وسين كان مقامه المشطاط شهر ين واصفاف ابنه عبد العزز على مصروضه العبشر برمن وان وكان حدثا في عبد المائية بشرا بعدد الشامرة قال عمد تعدين حيال موقع المائية وقال المدت عبد العزز على مصروضه العبشر ومن وولى المله عبد المنتفرة من موقع من المنافرة المنافرة على مساوحة المنافرة وقال المنافرة على مساوحة المنافرة وقال المنافرة المنافرة المنافرة ومن المنافرة على مساوحة المنافرة وقال المنافرة وقال المنافرة والمنافرة على المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة ومنافرة المنافرة ومنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة ومنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة ومنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والم

(التباب السبع) • هـ فـ التباب اكرائيرافة الكرى عا يل مدينة مصرقال الإسعدف كاب المغرب
 والتباب السبع المشهورة بفياهم الفسطاط هي مشاهد على سبعة مرزى المتر في تخلهما الحلفة الحاكم بعد فراوالوزير أي المقاسم الحسين بزعل منافق عالى أي الفتوح حسين بن بحضر بحكة وفي ذاك يقول ألو
 القياسم بزالمغرف "

اذائت أن ترق الى الفقه اكيا و فدونك فاقطر تحوارض القطم تجدمن رجال المغربية عسابة و مضمنة الاجسام من سل الدم فكم تركو امحراب أى معطل و وككم تركو امن سورة لم تضم

 <sup>(</sup>ذ ڪر الاحواض والا آرائي بالقرافة)

<sup>\* (</sup>حوض القرافة) • أمرينا مالسيدة من المك عدّ الحياكم بأمر الله ابتدا لمزاد بن الله في شعبان مستة من

وسين ونقائمة واختل قيام العادل ألى المسين بن الدياد وورسم وسنة سين وأرسي وضعه انتقام مسين والمسين الواطسين المواطسين من منازمين من المنازمين منازمين منازمين منازمين منازمين منازمين منازمين منازمين المنازمين المنازمي

ه (الموض جوا رفسرا لقرافة) مؤخل المها الغزيزي جشر تفرن القرافة أهرت ينائه ألم انطقة الغاهر لاعزاز دين الله وامهما السيفتر مدحل يدوكها الشريف الحقث أبى ابراهم أحسدين التسام بن الميون ابن حزرًا المسيخ العبدلي شيخ الغزاموا بن المطاب والتلكي"

م(سوض عضرة الاشعوب) م وهوتسري عسب

«(موض فعا خسل صرائب المسلوم) « عبا والتراك مية ذات الدوائب بناه المتسب الشادي مع
 حادة البروالمبيناة في أيام السيدة أمّ العزيز وشال ان الموض والبرس بناء المادواف والمباجدة
 عة الماكم

» (سوض) ، بنصر ف کعب ويجاب برانشاه الماجي تؤثؤ وهومن حتوى تصر ف کعب واد مرت

### (د کرالا اورائی بیرکه اسلیس والقرافة

ه (بترابىسلامة)» وتعرف بترافنغ وهي قبل التنوية وموضعها أحسسن موضع في البركة وهي الفرعي أبوانسلت أسة بن صدالدتر بزيقونه

فه يونى بركة الحبس . والانترين النساء والنبش

والتيل تُقت الراح منظرية ، كسارة في من مرتفق ولهن في روضة منؤوة ، ديج بالنوصلة اورشي خدسمتها يدانسام لنا ، فضن من تسهاعل فرش وأثقل الناس كلهم رجل ، دعامدا في الهوي فلوطش

والله الناس مهم رجل و دعادا الهرورة الهر غرمتمش

واستنی والمنتی واکنگار سنزعمهٔ به نهنآآتش السندن الهدش ه(بسترغرف: درمرستا وبسستان العبیدی)ه ودر مرستا پعرف الیوم قیذماتنا بدرالمدین وهوعاس ماتمهاری

 و بثر الدرج) • شرق ساتراتوزیرادورج پتزابه الیا علماا الماکم الرائدوشرقها تیروالتساوی وصدهم الحسجة البل خیودالیودوالدستان الجهادولعث العشوی اولیک اطبر حل استان البل الفارج الحالیم عاورت البراتيس و درالسف ایردوی العرون بیترا پیموی خدود در اوحد الستان الحالمه ت برافوزیر

ە (بىئرالغاق )ە ئىرق ئېئرىغىنىة ئالصغىزى والزىماق سىروف ازىۋالىق الجېلى دىف آۋة ئېزىرىچىمە كىلەرىسىق سامالىقىر دانىنىم

## ه (د محرالسبعة القرّ زاربالرافة) ه

اعمأن زيادة التراقة كات أولايوم الارساء غ صاوت ليد المعة وأتناذ يادة يوم السبب فقيل انها الدية وقيل

مناخرة وأقلمن زاديوم الاديعسا وإبتدأ بالزيادة من مشهد السبيدة نفيسة الشيخ المسالح أيوج وعبداقه بن وافع بن يزحم بن وافع السيارى الشيافعي المغافري الزوا والمعروف بعياب وموادمسينة أحسدي وسيتن وخسمانة ووفاته بالهلالية خارج باب زوية فيللة الشاني والعشر برنمن شعبان سينة عان وثلاثين وسيقانة ودفن بسفح المقطم على تربة بن بهار عرى تربة الردين وأقل من ذار لية المعة الشيخ الصالح المترى الواطس على بن أحدب بوشس المروف بابرا بلياس والد شرف الدين عمد بن على بن الحديد الحياس في مرالساس وزاديهم فيلية ابلعة في كل أسبوع وزادمه في بعض المياني السلطان المكا المنكامل المسرالدين أبوالعالى عدين العادل أي بكرين أوب ومنى معه أحسكار العلاه وكان سب عَرِد أبي الحسن بن المساس وانقطاعه الى الله تعالى أنه دولب مطبح سكرشركه وجل فوقف عليهما مأل الديوان فسعنا القمر فقرأ ان الحساس فابعض اللساني سورة الرعد فسععه السلطان المالة العدادل أويكر بن أوب فقرام حق وقف عليسه وسأله عن خبره فأعله بأنه سعين على صلغ كذا فأحر والافراج عنده فأبى الأأن يفرج عن رفيق وأينسا فافرح عنه ماجيعا واتفق اله مرَّ في بعض ليالي الزارة براوية الفرَّ الفارسي فرج وقال له ماهده السدعة ف عُد أطلهام دخل الزاوية ومرج بعدساعة وأمر برداب الجباس فلاباء والدم على ماات علب فافي دأيت الساعة قوما فقالواهم ل تعطَّمنا ما يعطينا أبن الجباس فالسال الع ضأت أن فال هوالدعا والقراءة . وأتمازيارة يوم المست فقد تقدّم أنه اختلف فيها وكل الموفق بن عمان من التنساس اله كان يحت على زيارة سمعة فهور وأن رجلاشكا المه ضبق حاله والدين قال أعليا بريارة سبعة فهور ( الواهم ) ( الشيخ أوا لمسسن على بن عمد بن سهل بن الصائع الدينوري ووفى أبية الثلاثا اللائد مشرة بقت من شهر دجب سنة احدى وثلاثين والمشائة . (والشاني) . عبد العمد بن عمد بن احدبن اسماق بن ابراهم البغدادي صاحب الملف ووفى سَنة شرولانين والشائد . (والسَّالَث) . أبواراهم الماعيل الْمَزِقَ وَوَقَى سَنَّةَ أُربِعِ وسَتَيْنُ ومَا شَيْنَ ﴿ (وَالرَّابِع) ﴿ الْقَاضَى بَكَادِ بِنَقْنِيةُ وَلَاقَ سنة سبعين ومائين . (والخامس) . الشاشي المفضل برفضالة ووفي سنة التين وخسير ومائين « (والسادس) \* الفاض أو بحكر عبد الك بن المسن النمن ووفى فذى الحدّ سنة التّبود للاثر وأربعهانة ﴿ (والسابع) \* أبوالمَيْنَ دُوالنُّونَ وَبِأنْ بِرَابِرَاهِمِ الْمُسرى وَوَفْسنَة حَسُّ وأربعُن ومات وكانوا أولا يزورون بعدصلاة السيع وهسم مشاة على أقدامهسم الى أن كأن أبام شيخ الرواد عمد العبي " السعودى فزاد واكافى ومالسب بعد طاوع الثمس لانترجله كاتامعوجتين لابستطيع المشي علهسا وذال في او اخرست مُناعًا أنه ويوفى في عاشر شهر رمضان سنة تسع وهما تمانة فجا وصده الزائر شمل ألدين عمد بزعيسى المرجوني السعودى وعيى الدين عبدالقاد دبز علامالدين عدبن علم الدين بزعرد الرحن الشهربابن عشان فف علاذال ومات ابن عشان في سابع شهروسيع الاستومنة حس عشرة وشما فيائه فاسترت الزاوة على ذال وقد حكى ما حب كاب على الرآدوم الس الاحداد مع غيرمن فد كراوساهم الهنتين وهم صه بنسوتل وأومحد عبدالعزيز بنأحد بنعلي بنجمفرانلواودي وسألم العفيف وأبوالفسل بزاللوهرى وألوعبداله عد بزعبدالة بزالسين عرف الزار وأبوالمسين على عرف بطيرالوحش وأبوا لمسسن على بن صالح الادلس الكمال وذكر أيضا سبعة أخروهم عقبة بن عامر الجهن والامام أوعبدالة عمدين ادرس الشافع وأوبكرالدكاق وأواراهم اسماعسل الزف وأبوالعباس أحدا لمزار والفشه ابتدحه والفشه ابتفارس النبي وزيارتهم وما بعه مدسكاة المسع والعسمل عليها فى الزيادة الآن الاانه مصحة عون طوائف لكل طائفة شيخ وشوون منا ودكادا وصفيادا وعرجون فالساليا لمع وفي كل ست بكرة الهاروفي كل وما ربعا العد الظهروه سيذ كرون القافرودون ويجتع معهمة الرجال والنساء خلائق لاتحصى ومنهم مزومه مألم ما دوعة ويقال أشيخ كل طائفة الشيخ الزائر فتزاهسم فى الزادة أمورمنها ما يستحسسن وسنها ما شكر والكل عبد مافوى

عَنْ أَشْهِ مِنْ ادات القرافة . ﴿ وَمِوالامام أَفِي عبدالله مجدين ادريس السَّافِي \* ﴿ وَحِدَالله ورضوا له

مَكذا ساصَ في .. الاصلورايت في معض المستكثب التضيئة لاحيأه الرواة والضفهاء وغرههمانصه (مزنی) اکرامعاسا علاوأعد غلان الشافى الأىمهدا المذهب وأبن كلام الشائق أحمه اساعيل بنيعي ان اساعل بن عربنا حساقان مسسلمان ببدة بن عدالله المرنى من قسله مزينة كمنى أما اراهماتعمر سسنة أربع وسنبن ومائتن الأبحروف المنعضية

عليه وتوفيوم الجعة آخروم من شهرو مجب سنة أرج وما "من بضطاط مصروحتل في الاحتاق ستى دفن في مشهرة بن زهرة أولاعصداقه من عبدالرسن من عوف الزحرى وطن اقتحته وعرفت أيضا بترية أولادا من عبد المسكم قال اقتضاح" وقد ميتزب التاس مضير هدندا التربة المبار هست قوالتبرالمبارك و شقل عن المزفية الله قال فيه قال فيه

سق القدهذا المتبرس وبل من أن من النشو ما يغنيه عن طال المزن الشدكان كفرًا المداة ومصدلاً • وركمًا لهذا الدين بل إيها وكن هكذا وفض عليه ثم وأيت بعدد الث أن المزن وحدالصال دفن مرّ وجل على تبرمواذ إبها تف يحول فذكر البيتين وقال آخر

> قدد التى كمنم من كرم و بالنافي طبق العبر الاثر بالبوهر البلود المكنون من من فريق ومن ادائها الاثر الماؤليت ولى العملم محكنا و ومنز موثل أهل الدووا لمنشر ولاشو

أكرم وجلاما شهرجل ، مشارل الرسول الله في نسبه الشي عبير د فينا في مقطمها ، نيم الشلم والمدفون في ترج

ومناثب الشافي وجه اقه كثيره فدسنف الاثمة فهاعدة مصنفات وادفى تاريئ الكبير المتني ترجة كبيرة ومن أبدع ماسكى من مناقبه أن الوزير تشام المال أأعلى المسسن بنعلى بن استساق لما بن المدرسة النهامية سغداد فسنة أربع وسبعين وارجماته أحب أن يتقل الامام الشافي من مقيرته بصرالى مدرسته وكنب الى المير ألجيوش بدوا بالمآلى وزيرالامام المستنصر بالقمعة يسأله فىذلك وجهزله عدية جليلة فركب أميرا لحيوش في مُوكّبه ومعه أعيان الدولة ووجو مالمسريين من الطلة وغيرهم وقد اجتم الناس رويته فلا أبش المترش ذاك على النام ومأجوا وكثرا للغط وارتفت الاصوات وعبوا برجم أمراطيوش والتورة بف كتم وبعث يعسلم الخليفة أميرا لمؤمنين المستنصر بصورة الخال فأعاد جوابه بإمضاء مأأرا دفقام الملا فقرئ كابه بذلا على الناس عندالتبروطردت الماتة والفوغاه من حوة ووقع المفرشي المهوا الى المد فعند دما أراد واتلع ماعلمه المبزخرج من المعدوا معة عطرة أسحكرت من مضرفوق القبر سقى وقعوا صرى فداأ فاقوا الابعد ساعة فأستففروا بماكان منهم وأعادوا ودم الفركاكان وأنصرفوا وكان ومامن الايام المذكورة وتزاحم الناس على قبرالسافعي يردووه مدة وارسين ومأبل الهاسق كان من شدة الازد عام لا يتوصل اليه الابعنا ومشقة ذائدة وكتب أميرا لجيوش محضرا بماوقع وبعث بوبهسدية عظيمة مع كابدالى نظام المك فقرئ هسذا المعشر والكتاب النظامية سفداد وقد استم المالم على اختلاف طبقاتهم لمقاع ذاك فكان يوما مشهود اسفداد وكتب تظام الما المعامة بلدان المشرق من صدود الفرات الى مأورا والهريداك وبعث مع كتبه بالحضر وكاب أصير الميوش فقرات في قال المعالل بأسرها فزاد قدر الامام الشافي عندكافة أهل الاقطار وعامة مسيع أجل الأمسادية الدوقدة وودت فى كأب امتاع الاسماع بماللرسول من الانباء والاحوال والخفدة والمتاع صلى اقله علىه والمقليمة والواقعة وقع لضرع وسول الله صلى الله عليه وسلوا برال عبرانسافي برا رويتبرائه الى أود كأن يوم الأحد لسبع خلت من حدادي الأولى سنة عمان وسفيانة فأنتهي شاهده الفية الق على ضريعه وقد أتشاها المان الكامل المتفر المنصورا والمال فاصراله ينجد ظهيرا مراكؤه من ابن السلطان الله الغدادل سسف الدين أبي بكرين أيوب وطفت النففة عليها خسس أهدينا ومصرة وأخرج في وقت بنائها بعظام كثيرة من مقارك المسالة ودفت فحوضع من القرافة وبهذه القية أيضا قبرالسلطان المال العزر عشان بن السلطان صداح الدين ومف بنا وب وقبراته شمسة وقل فياعدة أشعابه ماقول الاديب الكاتب صياء الدين أبى القيموسي بأسلهم

مروت على قبة الشافع من فعاين طرق طيما المشاوى فقلت لعمي الأفيسبول من خان المراكب قوق الصاد

وقل علا الدين أوعلى عضان بزار احرالنا بلسي

لقد أُصِحِ الشَّافَى الأما ، مِفناله مذهب مؤلم يكن بجوعلم لما ، غداوعل قبر، مركب وقال آخر

آتیت انبرالشافی آزود • تعرّضنافات و ماعنده چو مکت تعالی آفه تلک اشاره • تشیریان البحر قد شمه النبر

وعال شرف الدين أيوصدا للمجدين سعيدين صادا لبوسيرى سأحب البردة

بِقْبَةُ قِيرِ السَّافِي سَفْسَة ﴿ وَسَّ فَي سَاْهُ عَلَيْكُمْ وَقَ جَلُود وَمَ النَّالُ مِنْ النَّالُ النَّالُ مِنْ النَّالُ مِنْ النَّالُ مِنْ النَّالُ مِنْ النَّالُ النَّالُ مِنْ النَّالُ النَّالُ مِنْ النَّالُ مِنْ النَّالُ مِنْ النَّالُ مِنْ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ مِنْ النَّالُ النَّالُ مِنْ النَّالُ النَّالُ النَّالُ مِنْ النَّالُ النَّالُ مِنْ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ مِنْ النَّالُ النَّالُ النَّالُ مِنْ النَّالُ النَّالُ النَّالُ مِنْ النَّالُ النَّذِينِ النَّالُ مِنْ النَّالُ مِنْ النَّالُولُ مِنْ النَّالُ مِنْ النَّالُ النَّالُ مِنْ النَّالُ النَّالُ مِنْ النَّالُ النَّالُ مِنْ النَّالُ النَّالُ النَّالُ مِنْ النَّالُ النَّالُ مِنْ النَّالُ النَّالِيْلُ مِنْ النَّالُ النَّالُ النَّالِ النَّالُ النَّالِ النَّالِ النَّالِيلُ مِنْ النَّالُ النَّالِ النَّالِيلُ النَّالِيلُولِ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُولِ النَّالِيلُولِ النَّالِيلُ النَّالِيلِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُولِ النَّالِيلُولِ النَّالِيلُولِ النَّالِيلُولِ النَّالِيلُولِ النَّلِيلُ النَّالِيلُولِ النَّالِيلُولِ النَّالِيلُ النَّلِيلُولِ النَّالِيلُولِ النَّالِيلُولِ النَّلِيلُ النَّالِيلُولِ النَّالِيلُولِ النَّالِيلُولِ النَّلِيلُولِ النَّلِيلُ الْمِنْ النَّلِيلُولِ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولِ النَّالِيلُولِ النَّلِيلُولِ النَّلِيلُولِ النَّلِيلُولِ النَّلِيلُولِ النَّلِيلُولِ النَّلِيلُولِ النَّلِيلُ النَّلِيلُولِ النَّلِيلُولِ النَّلِيلُولِ النَّلِيلُولِ النَّلِيلُولِ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْلِيلُولِ اللْمِنْ الْمُنْلِيلُولِ اللْمِنْ الْمِنْ الْمِنْلِيلُول

ومنها = (قرالامام اللث بن سعد) ورحه الله قد اشتر مرد عند المتأخر بن وأول ماعر فقه من خرهـ ذا القرأنه وجدت مُعَملة في آخر قباب الصدف وكانت قدان العرف أربعها أودة فعا خال غلها و المحتوب الأمام الفسقه الزاهد العدالمالم اللبث بن سعدين عبد الرجين أنواف أرث المعرى مفق أهدل مصر كاذكرف كأب هادى الرافين في وَيَادِ وَقُوو السائلِينَ لا في محمد عبد الكَرِيم بن عبد الله مِن عبد الصكريم بن على من محد ان على منطَّعة وفي كُنَّاب من شدار وأولهم فق ابن عشان وذكر الشيم عسد الازهري في كتابه في الزيارة أن أول من بي عليه وحد كمر التصار الوزيد المصرى بعيد سنة أربعين وسقالة ولم يزل البنا ويتزايد الى أن جدُّد المُسابِعِ سُدَ الدِّين المُقدَّم على قيدة في المام الاشرف شعبان بن حسن بن عهد بن قلاون قسل سنة عُمانين وسبعهما أذمَّ جدَّدت في إمام الساصر فرج بن القاهر برقوق على يدالسيخ أبي المليع عدا بن الشيخ سلمان المادح ف محرّم سنة احدى عشرة وتمانمائة م حدّدت في سنة ائتين وثلاثين وعماتمائة على يد احراة قدمت من دمشق فابام المؤيد شيخ عرف برحبابات ابراهديم بنعب دارس أخت عدالباسط وكانلهاممروف وبر وفيت في اسع عشرى ذى القسعدةسنة أأربعين وعاعداته وعقع بهذه القبة فالسلة كل سبت جماعة من التراه فيناون الترآن الكرم تلاوة حسنة حق يخسموا حقة كاملة عند و السير وخصد المبيت عندهم الترزك بغراء ذائقرآن عدّة من النّاس ثم تفاحش الجع وأقبل النساء والاحداث والغوغا فسارأ مرامنه كالنستون لقراء تولا تعظون عواعظ بل عدث منهم على القبور مالا يجوز غزادوافى اتعدى حق حفرواماهناال خارج النبة من القبوروبنوا مباني اغتذوها مراحض ومقابات ماه وبزعم من لاعط عنده أن هدفه القراءة في كل له تسبت عند قبراللث بزعهم قديمة من عهد الامام الشافعي وليس ذلك بصبيح وانماحدث بعدالسبعما تقمن سنى الهبرة بتنامذكر بعضهماته وآموكانوا اذذال يجتمعون للقراءة مندقيراً في بكر الادفوى"

## « (دسكرالمقارشارجاب النصر)»

اعلِّ أن المتسابراتي هي الأن شادع باب التصر الجاحد ثد بعد سنة بما بين وأوصعا أن وأول ربة بت حنالة تربية أسبوا لميوش بدوا بصافي تلامات ودفق فيها وكان شطعها يعرف برأس الطابية كال الشريف أمين الدولة أن يستعرب من هذا القدالعان " الافطسي" وقدمة يتوبة الافتسل

أجرى دما أجفائه و جدث برأس الطاسه

مدعال مأن صفاته

قال وجا بدستاه خده عن البوسسة ويشد من المن البوسسة ويشاري المنتبة يزادون من من المنتبة يزادون من من المنتبة يزادون من المنتبة من المنتبة يزادون من المنتبة من المنتبة يزادون من المنتبة المنت

هكذا ساض فينسخ ألاصل

وَسبعما تُعَرِّلُ المَالُ الناصريجِو بن فلاون النزول الى هدؤ المدان وجر مفأوَّل من اشدأ فسه مألعه مارة الاسرشس الدين قراستفرفا خنط ترشه التي تجياوواليوم ترية الصوفية ون سوص ماه السدل وحصل فوقه صحداوهذا الموض بجوار بأبتر بة الموقسة أدرهكته عامرا هووما فوقه وقدته تدويقت منه شة شعر بعده تعام الدين آدم أخوالامرسة فالدين سلاد تعدادترية قراسينقر مدفنا وحوص ماه السيل ومسعدامعلقا وتنابع الامراموالاجنادوت كان السينة فيعارة الترب هناك حق أنسدت طريق المدان وعروا المؤانية أيضاوأ خذصوفة الماتناه الصلاحة لسعيد السعدا عطعة قدوفذانين وأدارواعلىاسوراس حروج اوهامقرتان يوتمنهم وهياقية الى ومناهد اوقدوسه وافها بعدسنة تسعين وسبعنا ته بقطعة من ربة قراستمر ومابر الناس يتصدون ربة السوفة هذه ارادة من فهامن الاموات ويرغبون فى الدفريها الداً وفي مشيخة الله القراء الشيخ شعس الدين عدال الله عسم لكل أحد ان بقد ميته براعلى مال بأخذه منه فتسعر بالسكند من أعوان العلبة ومن لمنشكر طريقته فساوت عمرنسوان وعلس لعب وعرابضا عوارزية الصوفة الامرسعود بن مطرزية وعسل الهامنارة من جارة لاتطراها ف هنتاوهي الله وعرايضا عدالدين السلائ تربة وعرالامرسف الدين كوكاى تربة وعرالامرطاجاى الدوادارطي وأس التسق مقبال قبة النصرترية وعرالامرس شالدين طشقرالسياني على الطريق ترية وبى الامراه الى جائبه عدَّة ترب وبن الطواشي محسِّين الباء تربة عَلْمة ويُنت خونْد طفياي تربة تَصِياُهُ تربة طُسُهُر الساق وبعلت لهاوقفا وي الامرطغاي تمر التدبيّ الدواداررُّية ومعلها بناتها. وأنشأ بحوارها جهاماً وحوانث وأسكنها الصوفة والتزاءوي الامرمنكلي فغاالفنرى تربه والامعطشة طله مزية والامعراران تر فه وي كترمن الامراء وغرهم الترب حق اتسات العسمارة من ميدان التبق الى تربة الروضة خارج اب العرقية ومامأت الملك الناصر حتى بعال من الميدان السياق ما خلى ومنعت طريقه من كثرة العماار وأدركت بعدسة ثمانين وسبعمائه عدة عوامد من رخام منصو بديقال الهاعوامدالسباق فعابن قدة التصروفريب من القلعة وأول من عرف البراح الذّى ك أن فيسه عواميد السباق الامريونس الدواداوفي أيام الملك الغاهرتر شهالموجودة هناك تمجم الامعرهماس الأعة المك الغاه مرقوق تربة عجانب تربة تونس وأحطعلى قطعة كسرة مانط وقرفها من ماسمن عالين السلطان وفرفها الشيخ علا وأدين السيراق شيخ الخاضاء الناعرية والشيخ المعتقد طلهة والشيخ المعتقد أبو بكرالصامي فلامرض الما الطاهر برقوق أوصى أن يدفن عَتْ أَرْجًا هِ وَلا الفنقراء وأن يني على قرر أربة فَدفن حث أومي وأخذت قطعة مساحم اعشرة آلاف دراع وسعلت انقاء وجعل فيها قية على قراك لطان وقيور آلفقراه الذكورين وتعةد من حنث فدال مدة ترب حلسلة حتى صارالمدان شوادع وأزقة ونقل المك الناصر فرج نزير قوق سوق الجال وسوق الجيرمن عُتُ القَلعة الي تجاء التربة التي عره اعلى عرابيه فاسترز ال أياما في سنة أربع عشرة وهما عمالة مأعيدت الاسواق الى مكانها وكان قسده أن يتى هناك خالا كبيرا ينزل فيه المسافرون ويجعل بجبائيه سوقاو في طاحونا وساماوفر بالتعمر فالداخهة بالناس فعات قبل ساءانك ان وخلت المهام والطاحون والفرن بعدقته

#### ه (ذڪرکاڻس الهود) ه

قال اله عزوس ولولاد فع الله الناس بعضهم معض لهذ منصوا مع وسع و ما وان واساحد بدك فيها اسم الله و دوالمساجد اسم الله كنس الهود والمساجد السماعة المساون كالس الهود والمساجد المساون المساون كالس الهود والمساجد المساون الما الله و المساون كله عمرائية معناها فالعربية الموضع الذي يتجتم فيه المسلاة و لهسمه با برمصر عقد كالس منها كنيسة بعظ المساصة في درب الكرمة وكنيستان بنعة قسرا الشع وبالتناهرة كنيسة بالموددية وفي حادة أو يخت كالس في درب الكرمة وكنيستان بنعة قسرا الشع وبالتناهرة كنيسة بالموددية وفي حادة أو يخت كالس الموضع عن من عران صوارة الله عليه ود بأوض مصرفاتهم لا يعتلفون في انها الموضع الذي كان بأوى المساون وبيان ورسالة المؤمون منة وسالات الله عزوس الموضع المناوية المناوية والمناوية المناوية وبيان المناوية والمناوية و

نقامه بعصر منذقدم من مدين الى أن شرح بن اسرائيل من مصرويز عبهرد أجاست هذا المناطلو بود يصد فراب بين المندس الفراب الترافي على دراسلش سفو وأربس سنة وذال قبل تله ورائلة الاسلامة عمل خسما تقسنة وجهذه الكنيسة شهرة زرنف في أنها من زمن موسى عليه السلام وشواون ان موسى عليه السلام وشواون ان موسى عليه السلام وشواون ان موسى عليه السلام قبرس مصادفي موسمها فأبت اقد هذا المعدنة المنافيرة المنافيرة المنافيرة المنافيرة والمنافيرة والمنافيرة والمنافيرة والمنافيرة والمنافيرة والمنافيرة والمنافيرة المنافيرة والمنافيرة والمنافيرة

» (موسى بنعران ) . وفي التوراة عرام بن قاهت بن لاوى بن يسقوب بن استعناق بن ابراهم خليل الرحن صكوات اظه وسسلامه عليه أتته يوسانذ بنت لاوى فهى عسة بمران والدموسي ولدبيسرف اليوم السسائع من شهر آذار سنة ثلاثين ومائة ادخول بعقوب على يوسف عليهما السلام بصروكان بنو اسرا بل منذمات لاوى بن صقوب فحسنة أدبع وتسعيز ادخول بعقوب مصرف البلامع القبط وذلك أن يوسف عليه السلام لمامات في سنة عمانين من قدوم يعقوب مصركان الملا اذذ الم بصرداوم زالوان وهوالفرعون الرابع عندهم وتسمه القبط دريموس فاستوز ربعد ورجلامن الحكهة تقالله بالأطس فعله على أذى الناس وخالف مأكان علمه ورن وساءت سرة المال حتى التنصب كل امرأة جدالة عديت منف وغرهامن النواح فشق ذلك من فعله على ألناس وهموا يتلعه من الملك فتام الوزير بلاطس في الوساطة منه وبين الناس وأسقط عنهم الخراج اللائسسين وفزق فههما لاحق سكنوا واتفق أن وجلامن الأسرا ليلين ضرب بعض سدنة الهيا كلفأ دماه وعابدين الكهنة فغنب القبط وسألوا الوزر أن يخرج في اسراميل من مصرفا في وكان دارم الملك قد خرج الى الصعمد فبعث المه يضبره بأحرالاسرائيل وماكان ونالقنط فى طلبهم اخراج في اسرائيل من مصر فأوسل المدأن لاعدث في القوم حد الدون موافاته فشف القدط وأجعوا على خلع المال والعامة غيره مسار البهم المال وكات منه ومنهم حروب تتل فيها خلق كشم وطفر فيها الملا وصلب عن خالفة بصافق النيل طوائف القصى وعاد الى أكثرها كان غليمين ابترازاننسا وأخذ الآموال واستغداما الاشراف والوجومين القبط ومن بني اسراليل فأجع الكل على دته وانفق الدركب في النيل فهاجت بع الريح وأغرقه اقد ومن معه ولم وجد جنته الاعسد شطنوف فأقام الوزيرمن يعته فيالملاءا شهمصاديوش وكان حسسا ويسمه بعضه معدان فاسستقام الامرأ وردّالنساءالاتي اغتصبهنّ أوه وهوشامس القراعنة فكتربنو اسرائبل فرزمته ولهبنوا شلب الاصسنام ودُمّهاوهاك بلاطس الوزير وقام من بعد ، في الوزارة حسكاهن بقال له املاد ، فأمر افراد في أسرا " يل ناحمة فالبلاجيث لايختاط بسم غيرهم فأقطعوا موضعافي فيل مدينة منف صاروا الدوبوا فيه معبدا كانوا باون به صف إبراهم عليه السلام خطب وسلمن القبط بعض نسائهم فأبوا أن يستكموه وقد كأن هويها فأمسك والقبط فبلهم وصاروا الى الوزيروشكوا من بنى اسرائيل وقالوا هؤلاء قوميه سوتا ورضون عن منا كنناولافب أزيعا وروناما إيد بنوايد فنافقال الهما أوزرقد علم اكرام طوطيس الملا بلدهم ونهراوش من بعد ، وقد علم ركة وسف سق جعلم قرر وسط النيل فأخصب مأبامصر وكاد وأمرهم مالكف عزرى اسرام إفامسكوالل أناحم بمعدان وقامهن بعده فاللك ابدا مسكسامس الدى بعد بعضهم كأسم النمعدان بالريان بنالوليدب دومع العمليق وهوالسيادس مرفراعنة مصروكان أولهسر خالة فرعان فساوذات اسالكل من تعبروعلا أمره وطالت أعكاسم ومات وزيرا يدفأ فاممن بعده وبالمرز يت الملكة

يشالة ظلما بزنومس وكان شيباعاسا واكاحشاكاتيا سكعيادها متصرتاني كلف وكانت فسيبه تناذعه ألمك ويتال اغمن ولدأ شون الملك وقسل من ولدسا فأحيه الناس وعرائلراب وي مدنامن المسانيين ودأى في غومه انه سكون حدث وشدة وشكا التبط المدمن الاسرائيلين فقال هم عيدكم فكان التبطي أذا أماد حاسة من الاسرائيل" وضربه فلايضرعله أحدولا شكر عله ذلك فان ضرب الاسرائيلي أحدا من النبط قتل المنة وكالم كانت تفعل نسأ القيط النساء الاسرآ ميلمات فكانت أول شدة وذل أصاب في اسراميل وكارظلهم وأذاهم من القسعة واستبد الوزير غلما ماص الملد كاكان المزيزم نبداوش وتوفى اكسامس الملك فانيسه ظلكن بأناءمه فركب فسسلاحه وأقاملاطس ألمك مكان أيد وكأن أيتمبر بأمصيا فصرف ظلاب قومس عماكان علسه من ملافته واستعلف وسلايقال ولاهوق من وادمسا وأنفذ ظلاعاما المعد وسعمعه حاعتمن الاسرا يلين وزاد تعيره وصوء فاعرالناس حيعاأن خومواعلى أرجلهم فيعلسه ومديده الى الاموال ومنعاا اسمن ضول ما بأيديهم وقسرهم على القوت وابتركتدامن الساموفعل أكثر عماضهم المتقدمة واستعدى اسرائيل فأيضه انفاص والعام وكان ظللا اصرف عن الوزارة وخرجالى المسعب وأواداؤالة المله والخروج عنطاعته فجى المال واستعمن صله وأخذ العادن لنف وهم أن يتم ملكامن وادقيطر يزويدعو الناس الى طاعته غانصرف عن ذاك ودعالنفسيه وكاتب الوجوه والاعسان فاخترق الناس وتعاول كل واحد من أساء الماول الى الملك وطمع فسه ويقال ان روسانيا ظهر لغلا وعال 4 ان أطعتني قلد تلتصر زماناطو بالافأجاء وقرب المدائسا منهاغلامهن بني اسرائيل قصارعو اله وبلغ الماك خونووج فللاعن طاعته فوجه السه كاتدا ظلامه كانه وأمره أن شعض على ظلا وبعث والسهمونا فساد السهوخرج ظلالقا موساويه فظفريه واستولى عل مامعه فهزالسه الملك فالدا آخرفهزمه وساز ف اثره وقد كنف جعه فيزاله الملك واحترافكات لطلاعل المائه فقتله وأستولى على مديسة منف ونزل غسر المملكة وهد الموفر عون موسى علىه السلام ويعضهم بسميه الولندين مصعب وقبل هومن الممالقة وهو ساع الفراعة وشال اله كان تحسوا طويل المسة اشهل العينين صغوالعن اليسرى في جيينه شامة وكان أحرج وقبل انه كان يكنى بأبي مرة وأن احد الولد بن مصعب واند أول من خضب السواد لما شاب داه عليه المص وقبل أنه كلن من القسط وقبل الدخل منف على أنان يعمل النطرون ليبعد وكان الساس قدا مطربوا فكوكية الملك فتكعوه ودضوا سولية من بوليه عليهم وذالث انهم خرجوا الى ظاهرمد ينة منف يتخارون أول من يظهر عليه مراح كموه فكان هوأق لمن أقبل عماره فلاحكموه ورضوا يحكمه أقام نفسه ملكاعليهم والكرغوم همذاه وعالوا كان التوم لدهي من أن ملدوامله على من هذه مدا فالسلس فى المان اختاف الناس على فيذل لهم الاموال وقتل من خالفه بمن أطاعه حتى اعتدل أمره ورتب المراتب وشبد الاعال وين الملان وخندق اظنادق ويني شاحة المريش حصناوكذ الدعلى جدع حدودمصر واستنف هامان وكان يغرب منهني نسسه وأثار الكنوزوصر فهافي ناه المدائن والعمارات وحفر خليج سردوس وغيره وبلغ المراح عصرف فرمنه سمعة وتسعن أتسألف ديا ربالدينا والفرعوني وهوثلاثة مناقيل وفرعون هواقل من عرف العرف على الناس وكان عن صعب من بن اسرا يل وجل يصال امرى وهوالذى بقال العدائية عرام والعربة عران بزكاحث بنالاوكاوكان قدم مصرمع يعقوب علدالسيلام فعله سوسالتعبره يتولى حفظه وعسدهمفا تصهوأ غلاقه والسل وكأن فرعون قدوأى في كهاشه وفعومه اله عبرى هلاكه على يدمولودمن الإسراا يلين تصهم من للنا كمة ثلاث سنيزالتي وأى أن ذاك المولود بواد فها فأتت امر أة امرى الدف بسس الملايشئ قدأمطته فواقعها فاشتملت منه صلى عادون ووارة لتلاث ومسيعين من جره فى سستة سبيع وعشير بنوما تفلقد وم يصقوب الىمصر ثمالته مرة اخرى فعلت عوسى لفانين سنة من عوه وراى فرعون في فومه اله قد سل بذال المولود فأمريذ عم الذكران من يق اسرام ل وتعدم الى التوايل يذلك فوادموس علنه السلام فسبنة ثلاثين ومائمكند ويهيتون الممصر وقبسة اديع ومشرين وأرجسانه أولادة ابراهم الليل علىه السلاجولين أأض وضعا تتوسف سنرس الموكان وكان من أمره ماقعه التسعاقه من تفق المه فألتلون فالشام الداف تصرا للا وتعارصون آنه اخته على بدلنظوم والتقاه فجامنات

غرعون الحالص مع جواريها فرأته واحضر حته من الناوت فرحته وكالتحذامن المراثين من تنا يفاتر ترضعه ظَالَتُهَا ٱلْخُنْهُ آلا أَنْسَكَ بِالرِباف بأنه فاسترضعها له ابنة فرعون الدان فصل فأتت والدائسة فرعون وستدمون وتنته ونشأعت فعاوقل بلأخذته امرأة فرعون واسترضت أتدومنت فرعون من قتله ألى أن كروعظم شأنه فرد المفرعون كشدامن أمره وجعلهمن قواده وكانشة سطوة موجهه ملفزوالسوالين وقدعاقوا فأطراف مصر نفرج في حدث كثيف وأوقع بهم فأظفره اقه وقتل منهم كثيرا وأسر كشيرا وعادعاتما فيد والد عرق وأهب معووامر أنه واستول موسى وهوعلام على كثير من أم فرعون فأراد فرعون أن يستناقه ستى قتل رسلامن أشراف القيطة قرابة من فرعون فطلبه وذالث انه موجع ماعشى فالناس واصواة ماسكان في مت فرعون من المرف والرضاع فرأى عراياً بضرب فقل المعرى الذي ضر ودفسه ونع جاوما آخر فاذ ارجلون من بني اسرائيل وقدسطا أحدهما على الأخر فزجره فقال له ومن حل الدهدا آريد أن تقتلي كاقتلت المصرى الامس وتما الليرالي فرعون فطلبه وألق الله في نفسه اللوف لما ريد من كرامته غرج من منف ولل عدين عند عقبة الدو بومدين أمة عظية من بني اراهم عليه السلام كاو أمنا كذب هنال كان فراده ولمن العمرار بعون سنة خزل عند بدون وهوشعب عليه السلام من والمدين بن الراهم وكان من تزويعه ابتسه ورعاية غنه ماكان فأكام هناال تسعا وثلاثين سبنة تكرفها صفورا وابنة شعب وبنوأ اسرا يلم مقرعون وأهل مصركا كال اقه تعالى بدومونه مسو العذاب ويستعبد ونهم فلامضي من سنة القائدناوس شهر وأسبوع كلهاقه جل احمه وكان ذاك فالوم الغامس عشر من شهر يسان وأحره أن يذهال فرعون وشد عنده بأخده هارون وأيده بآبات منهاقات العماحة وساص يدهمن غرسو وغمدال من الأنات العشر التي أسلها القد غرعون وتومه وكان عجى والوسى من الله تعالى المدوهوا بن عما توسنة م قدم مصرفيتهما أيادولق أشاءهادون فسرتبه وأطعسه سلياناف ثريدوتنا هيادون وهواين ثلاث وعيانن سسنة وغدابه الى قرعون وقد أوسى البهما أن بأتيا الى فرغون ليعث معهما بي اسرا يل فيستنقذ انهم من ظلكة القبط وبعورالفراعة وعربعون الى الارص المقتبسة الق وعدهم المه بلكهاعلي اسمان اراهم واسصاق ويصقوب فأبلغاذال بني اسراميل عن المدفأ منواجوس واسعوه محضرا الىفرعون فأعاماسا وأباماوهلي كل منهاجبة صوف ومع موسى عصاء وهما لايصلان الى فرعون لشدَّة عليه حق دخل علمه مضمك كان يلهويه فعزفه أن الساب رسطين يعللان الاذن على ترجان أن الههما قد أوسله ما الله فأص ود عالهما فلادخلاعله ماوسي بماقصه اقدف كأبه وأراهآية العصا وآته في اصاص الدفعاظ فرعون ماعاله موسى وهرمته فاعداقه سيماته بأن رأى صورة قداقبات ومستعلى أعنهم فعموام اله لمافع عن عشه أمرقوما أنو ين يقتل موسى فأتتهم فار أحرقتهم فازداد غيظه وقال لموسى من اين المهدالنواميس العظام اسعرة بلدى علول هددا أم تعلته بصد سروسات من عندما فقال هذا ناموس السماء ولس من فوامس الارض كالفرعون ومنصاحب فالصاحب الشنة العلساقال بالتعليم امز بلدى وأمر بصح المسمرة والكهائة وأصاب النواميس وقال اعرضواعلى أوخ أعمالكم فاف أرى فوامس هذا الساحر وفيعة خذا خرضوا اعله أعمالهم فسر وذال وأحضرموسي وقالة لقدونف على مصرا وعندى من بفوق علنا فواعدهموم الزية وكان بصاعة من البلد قد المعواموسي فقتلهم فرعون ثمانه جع مين موسى ومين معر فه وصحافوا مأتنى التف وأرجس أتف بعملون من الأعمال ما يسع العنقول ومأحد التلوب من دخن ملوّنات ترى الوجود مقلومة مشوّعة منها الطويل والعرص والمقلوب سببته الىأسفل وخشه الىفوق ومنها ملة قرون ومنها ماله خزطوم وأتياب خلاهرة صنعكأ تباب الفنق ومتها ماهو عظرى فدوالقرس المكسعود منها ماله آذان عظام وشسه وجوء القرود بأجساد عظمة ملغ السفال وأجفة مركبة على حات عظمة شايرف الهوا ويرجع بعنه علعلى بعض فيتلعه وسنات عربهن أفواهها الرتشرف الناس وحاث تشرور جع في الهواء وتعدرهل كأسن حضر لنبئله فيتهادب التان شهاوص تعلق فيالهوا مقسد حسات رؤس وشعود وأذاب مهة بالناس أن تنهشهم ومنهاملة قوائم ومنهانته الل مهوقة وعلولة دخنافضي أسادالناس من التطوفلاري بعضهم ودخناته لهرضورا كميئة التراى فاللوط والبيسدم بعضه است اويدعها فبيع وصورا خضراعل

دواب خضروصورا سوداعلى دواب سودها تلة فلباراتى فرعون ذلك سرة مماراتي هوومن حضره واغترموسي ومن أمّن به سَق أوسى أقه البّه لاغض أنك أنت الاعلى وألق ما في بينك تلتق ماصد عوّا وكان البعرة ثلاثة رؤسا ويفال بلكانوا سبعين ويسافأسر اليهموسي قدرايت ماصنعم فان فهرتكم التؤمنون باقه فغالوا مفعل فضاطفه عون مسارة موسى رؤسا والسعرة هذا والناس بسفرون من موسى وأشه ويبزؤن مما وعليها دراعتان من صوف وقد احترماً بليف فلق موسى بعصله حتى فايت عن الاعز وآقيلت في هشة تنسين عظيمة مينان يتوقدان والنارغز بهن فيه ومفريه فلايقع على أحدالا برص ووقع من ذلك على أينة فرعون فيرصت وسارالنن فاغرافاه فالتفا جسع ماجلته المعرة ومائق مركب كانت علوه تسالاوعسيا وسائرهن فها من الملاحين وكلت في البراني يتمل بدار فرعون واستع عدا كثيرة وجدارة ند كأنت حلت ألى هذا لا لمني بما ومرّالنيز الى تسرفر عون ليتلعه وكأن فرعون جالسا في قبة على جائب التصر ليشرف على على السعرة فوضع نابه غت القصرووفع نابه الأنتوالي أعلاه ولهب الناويطوج من فسه حتى أمرق مواضع من القصر ضاح فرعون مستغشا عوسي علىه السلام فزجر موسى التنعن فأنعطف لمقلم الناس ففتر وأكلهم وزبين بديه وانسباب ر مدهده فأمسكه موسى وعاد في مده عصا كاحسكان ولم رائساس من تلك المراكب وما كان فها من الحبال والعصي والناص ولامن العبد والخيارة وماشريه من مأه النهر حتى مانت ادضه اثرا فعنسد ذلك فالت السخرة ماهذامن علالا دميين واعاهومن فعل جبار قدريلي الاسميا مفتال لهمموسي أوفوا بعهدكم والاسلامة علكم يتلعكم كااشلع غمركم فاسمنوا عوسي وجأهروا فرعون وقالواهيذاهن فعل اله السمياء واسر هذامن فعل أهل الأرض فقال قدعرف انكم قدوا طأتمو معلى وعلى ملكى حسد امنكم لى وأهر فقطعت أيديهم وأرجلهم من خسلاف وصلبوا وجاهرته امرأته والمؤمن الذي كان يكم اليسانه وانصرف وسي فأقام بصريد عوفرعون أحد عشرشهرا من شهرا بالالي شهر تهسان الستقبل وفرغون لا بعسه بل اشتد جوره على بن اسراليل واستعبادهم واتفاذهم سخراني مهنة ألاعال فأصابت فرعون وقومه الجوائح العشر واحدة بعدأ خرى وهو ينبت لهسم عندوقوعها ويفزع الى موسي فى الدعاء بالمجالاتها تم يلم عندانك أفها فأنها كانت عذابا من اقد عزوجل عذب اقدمها فرعون وقومه فنهاأن ماه مصرصا ودما حتى هلك اكثراً على مصرعطشا وكثرت عليم الضفادع سقى وحضت جيع مواضعهم وغذوث عليم عشهم وجميع ماسكلهم وكثرا لبعوض سق حبس الهواء ومنع التسيم وكثوعليهم ذباب الكلاب حتى جرح أبدانهم ونفص عليهم حياتهم وماتت دوابهم وأغناه هسم فجأة وع آلساس الحرب والجدوى من زاد منظرهم فيساعلى مناظر الحذى ونزل من السمام رد مخاوط سواعق أهلك كل ما أُدركُهُ من الناس والحيوانات ودُهب بجيسم الثيار وكثرا للراد والجنادب التي أكات الاشعسار واستغفت أصول التبات وأظلت ألدنيا ظلة سودا وغليظة ستى كانتمن عللها تعس بالاجسام وبعد ذاك كله نزل الوت خأة على بكورا ولادهم بحسث لم يسق لاحدمتهم والدبكر الافع مدفى قائد الليلة ليكون لهسم في والشفا عن بى اسرا "بل وكان اللية الخامسة عشر من شهر بسان سنة احدى وعالين الوسى فعند ذلك سارع فرعون الى ترك بني اسرا "بيل فحرج" موسى عليه السلام من ليلته هذه ومعه بنو اسرا "بل من عين شمس وفي التوراة انهم أمرواعند خووجهم أن يذيح أهل كل بت حلامن الفنم انكان كفائيهم أويشتر كون مع جيرانهم انكان اكثر وأن ينفعوا من دمه على أبوابهم للكون علامة وأن بأكلواشوا مراسب وأطرافه ومعاه ولا يكسروا منه عناما ولايدعوامنه سأخار بالبيوت وليكن خبزه مضايراوذات فاليوم الرابع عشرمن فصل الربيع وليأكلوا بسرعة وأوساطهم مشدودة وخفافهم فأرجلهم وعصيهم فالديهم ويحرج والبلاومافضل من عشائهم ذاك أحرقوه بالنا ووشرع جسذاعدالهسم ولاعتابهم ويسمى هذاعيدالقصع وفيها انهمأمرواأن يسستعيروامنهم حلبا كشيرا يغربون بطستعار فدونون وأفي تلا اللية بماسعهم من الدواب والانسام وأخرجوا معهم الون يوسف عليه السلام استفرجه مومى من ألمد فن الذي كان عن مالهام من الدند ال وكانت عدتهم عدالة الفروس بعاوت موى الساء والمدينان والقرباء وغفل القيط مهم الماكم القرصي افواقها على مواهدم فسادوا لملاث مهاسل ليلا وخاوا عتى وافوا الخاظوعة كغيروت وتبيئ فلرموسي وعوساسل العرجعات الطورفاني خرهم الى فرعون في وميز ولية مندم بعد فروجهم وجم قومه وخرج في كثرة حكمالا

عن مقدارها تول الله عزوجل اخياراعن مزعون اله كالخزيق اعراقيل وعدَّتهما قددُ عسك رعل مانياه ق المرواة ان حولا و لنرومة قلاون والهمانا لغائملون وطن بهم فاليوم الحادي والعشرين من حسان فأقابها استكوان ليشة المواسد والشبرين ملى شاطئ البيروف مبيئة ذلك البوم أمرموسي أن يشترب العر مستأه ويقصيه تشاق الدليق اسرائيل المعراش عشرطر يفاعيركا سيطمن طريق وصالات الماء كأثمة عن والمراس والمال المبال ومعرقاع المرطر يقامدان كالوسى ومن معه وسعهم فرعون وجنوده فالناس ينو أسرا يل الم عدوة الطور انطبق العرملي فرعون وقومه فأغرقهم المتبعما وتصاموسي وقومه وزل يو اسرائسل جعدا في الطوروسيمواسع موسى بتسييم طويل قدد كرفي التوراة وكانت مرم أخت موسى وهادون تأشد الدف يديها فيسام في اسرائيل في أزها بالدفوف والعبول وهي ترال التسبيم لهن تمسادوا في المر الاندام واغترت مصرمن أهلها ومرموس بتومه فنى زادهم في الموم المامس من الرفضوا الي موسى طدعاريه فنزل لهم المرتمن السجاء فلماكان البوم الشالث والفشرون من المرعطشوا وضحوا الحموس فدعار بفغيرة عينامن الصر يولم يزل يسير بهم -ق وافواطورسينين غزة الشهرالسالك المروجهم من مصر فأمراقهموس تنطهرقومه واستعدادهم كسماع كلاما قدسصائه فطهرهم ثلائه أيام فليأكان فيالموم الثالث وهوالسادس، والشهر رفع الله الطوروأسكنه توره وظلل حواليه والغمام وأظهر في الا فاق الرعود والموق والسواعق وأسم القوم منكلامه عشركلات وهي الماقه ربكم وأحد لأبكن لكم معبود من دوني لاتصاف ماسم ربك كذبا أذكروم السبت واحفظه بروالديك فأكرمهما لاتشل النفس لاتزن لانسرق لاتشهد شهادة زور لاتصد أخلا فعارزته فساح التوم وارتعدوا وقالوا لوسي لاطاقة لنا ماحقاع عداالصوت العظيم كن السفير بشناو بين ربنا وجسع ما يأمر فلم معنا وأطعنا فأمرهم الانصراف وصعدموسي الى المل في الدوم الساني عشر فأقام فيد أربعين يوماودهم اقد اليد اللوحين الموهر المكتوب عليهما العشر كلات وزل في اليوم الشاني والعشرين من شرقوز فراى الصل فارتهم السكاب وتقلاعل بديه فألقساهما وكسرهما غرردالهل ودراه على الما وقتل من القوم من استعن القتل وصعد الى المسل في الوم السال والعشر يزمن غوز ليشفع فالباقين من التوم وزل فاليوم الشاف من اياول بعد الوعد من الله أشعو بقسه توسن آنوين مكتوناعلهما حاكان فباللوسين الاولين فسعداني البلي وأقام أدبين لبله أخرى وذالتسن ثالث ا يلول الماليوم النانى عشر من تشيرين مُ أمر والصواصلاح المتبعة وكان طولها مُلاثين ذراعا في من عشرة أذرع وارتفاع مشرة أذرع ولهاسرادق مضروب موالها مائه ذواعف خسسين فراعاوا وتفاع خسسة أذرع فأستذالتورني أصلاحها وماتزين بدمن الستورس الذهب والغضة وأبلوا هرشة أشهرالشتاء كلعيلافر غمنها نصت فىالدوم الاولى من بسان في أول السنة التائية و يقال ان موسى عليه السلام سارب هذا الداف منزا طسم وجديس والعمالين وجرهم وأهل مديروس أفناهم جمعا وانه وصل الى جبل فادان وهومكا ظريفهم الامن احتصر عل البن أوا تعالى ف اسماع لم عله السسالام وف الق الشهرالباق من هذه السنة نلمن الموم في يتالطور بعد أن زل عليم التوراه وبعلة شرائعها منا تهوثلاث عشرة شربعة وف آخر الشهر الثالث حرَّمت عليم أرض الشام أن يدخلوها وحكم الله تعالى عليم أن شهوا ف البرّية أربعين سنة لتولهم عناف أهلهالانهم جبارون فأكامواتسع عشرةسنة فارقيم وتسع عشرة سنة فأحدوا ربعين موضع امشروحة فى التوواة وفى الموم السابع من شهرا يأول من السنة النائية خسف اقديقارون وبأ ولياته بدعاه موسى علم السلام عليسما كذبواوني شهر يسسان من السنة الاربعين وشت مريم ابنة عران أخت موسى طيه السلام ولهاما تةويت وعشرون سنة • وفي شهرآب منهامات هادون عليه السلاموة ما تةوثلاث وعشرون سسنة ثم كان حرب الكنمانيين وسيمون والموج مساحب البننية من أرض حوران ف الشهو والق بعدد الالف يهم شباط فلاأهل شباطأ خذموسي في اعادة التوراة على القوم وأمر هم محتب نعفتها وقراءتها وحفظ جاشاً عدوه من آثاره وما أخذ ومقنه من الفقه وكان بهاية ذاك فاليوم السادس من آدارو قال لهماف اليوم السلع منه ان في يوى هذا استوفت عشرين وما تنسسنة وان الله قدعة في أنه يتسنى فيه وقذا مهاني أأن أستنف عليكم وشع بنون ومعه النسبعون وجلاالذبنا شترتهم عبلهذا الوقت ومعهم العاذر بنضارون أى فاجعولة والمدوارا ثانا فيدفيكم القالق والقائل هودالاوش والمعوات أن تصدوا الدولانسركوا بشأولات الواشراق التوراة يغيرها ثم فارقهم وصعدا لميل فقت المقتال حالة والتفادول مهم أسطته قدرولا شاهده وكان من وفائد سى ومن الفوفات ألف وسقا تعزيم من زعم اندائي التقادسين فالسائم أن ما فالقرس وزعم قوم أن موسى كان ألتخ فهم من حرف قلا خطافة ومنهم من زعم اندائي التقادسين فالسائم إلى فعد فرعون للمرعون لاختل ما فلا لاعرف الجرس الفرطالا فالقافر موربهما جسمات المواسم قافع ويها الماضة فاعتران من ذات ما استرادوذ كر محدث عموالوا قدى أن السائد مورسي كانت عليه مشامة فهاشوات ولا يدل فا القرآن على في من ذات فليس فا فوقت المال واحلل صندة من الساف المل على شي من ذاك دون في فا قاهوا معد مالا من يوسي عليه الى أن أو وسكان مهم الهومة كورف مواضعه فهذه حسة خميموسي على الدالم المالية المالية والمواسم عليه السائد المالية والمواضعة فهذه حسة خميموسي على السائد المالية والمعرف فهذه حسة خميموس عليه السلام

« (حكنيسة عوجر) ه هذه الكنيسة من أجل كالس اليهود ويزعون أنها تنسيلني الله الماس طله السُكام والدول بها وكان تعاهدها في طول الماسته بالارض الى أن وخداها الله ﴿ (الباس) هوفيف السرن العازدين هارون علىه السلاموية الالسنين اسسن عزادين هارون ويتسال هوالياهوهي عوائية معناها كادرا أنك ومزب فتسل الماس ويذكراهل العالم من فاسرا بلائه والمصروض به أو مالمازدمن مصرمع موسى عليه السكام وجرء تقوالتلائستن وأته هوا المضر الذى وعده اقد بالحياة واله لمأخر بيامام ن اعورا ليدعوعلى موسى صرف المداساته حق بدعو على نفسه وقومه وكان من زُمَّا في اسرائيل بنساء الأمورانين وأهل مواب ماكان فغضب المقصال عليهم وأوقع فيهم الوباء فسات منهم أدبعة وعشرون أنسا الدأن هبم فيضاص هذاعل شامفه دجلعل اعرأة ترفى بهافتظمهما جعابرعه وخرج وهودافههما وشهرهماغضباقه فرحه ماقه سسانه ووخ عنهم الوباء وكانسة أينسا آكادم في القيوشع بنون ولملعات يوشع عام من بعده فنصاس هذاه وكالآب بوفنافسا وفيصاس اماما وكآلاب يعكم منهم وكاشا الاحداث في فاسرائيل فساح الماس ولس المسوح وأزم التفادوقد وعدماقه عزوجل فالتوراة بدوام السلامة فأول ذاك بعضهم بالملاجوت فامتدعره الحاقات يهوشافاط بزاسا بزاف ابترحهم برسلمان بزداود عليهما السلام على سطيهودافيت القدس وماك أسؤب بزعرى على الاسباطين فاسرائيل عدينة شرون المعرفة الموم بنابلس وسامتسيرة احوب سى زادت في التيم على جسع من منى تبله من ماول في اسرا يل وكان أشدهم كفرا وأحسكتهم وكوطالمنكر جسداري فالشرعل أبه وعلى سائرمن فلدمه وكاف ادامرا أنطال الهاسمسال أست أشاعل ملتصددا أكفومنه بافدوا شدعتوا واستكادا فسبداون بعل الذى قال القدنيه بعل ذكره أتدعون بملاوتذرون أحسن الخالفيز اقدريكم ورب آباتكم الاولين وأقاما فمذعاعد يناشرون فارسل اقدعزوجل الىاحرب عبده الماس رسولالنهاه عن عبادة وتنسل ويأمي مبيادة اقدتمالى وحده وذال قول القه عزوجل من كاثل وإن الساس لن المرسلة الأخال لتومه ألاشتون أندعون يعلاوتدرون أحسن اللمالتين القديكم ووب آبائكم الاولين فكذبوه ولماأيس من اعانهما فه وتركهم عبادة الوثن أتسم ف مخاطبته احوَّب أن لا يكون مطرولانداخ تركد فأمره القسيصائه أن يذهب فأسية الاردن فكت هناك عنتميا وقدمنع المصفر السماستي هلكت الهائم وغيرها فليزل الياس مقياف استناده الى أن بعسما كان عند من الماء وفي لول الاسته كان الله جل بالله يعث اليه بقر بان عدل الغبواللم فلابض ماؤه الذي كان بشريب ند لامتناع المطرأمره اقه أن يسوالى بعض مدائن صداغرج سن وافعاب الدينة فاذا امراة خسلب فسألها ما ويشرب وخيزايا كله فأضمت فالنماعندهاالامثل غرفة دقيق فالغاوشي من زيت فسيرة وأنها يتجمع المطب لتقتات مته هى وابنها فشرها الماس ملده المسلام وقال لهالاغيزى واضلى مأقلت ال واعلى لى حيزا فللا قبل أن نعملى لنفسك ولولدك فان الدقيق لأبهيزمن الاماء والاازيت من البازة حق ينزل المطرفعمات ماأمرها بدوأهام عنسدها فلم يتص الدقيق والأالزت بعددال الى أن مات وادها وسرحت عليه فسأل الياس وج تصالى فأسعى الواد وأمردا أقد أن بسيرا لى اسويسال في اسرا يل لنزل المغرعند اخبادية بذال فسار اليه وقال 4 اجع بن

اسرائيل وأبنا بعسال فلسا بعقعوا كاللهمالياس الحمق هسذا المشلال الكان الب الله فاعيدوه والكان بمال هواقة فأرجعوا بنااليه وقال ليقزب كل مناقر بالفاقزب أكاقه وتزيوا أتم ليمال فن تقبل من ه وراه وزات فار من البعاء فأكلته فالهداف يعسد فلارضوا بذاك أحضروا ثورين واختاروا أحدهما وذعوه وصاروا بنادون عليه بال بعال بال بعال والياس بسخر جهرو يتول لورفعتم أصوا تحكم فللاظعل الهكم ناخ أومشفول وهم بصرخون ويجرحون أيديهم بالسكاكين ودما همانسيل فلاأبسوامن أن تنزل الناروتاكل قريانهم دعالياس القوم الى نفسه وأعام مذعاود بع ثورة وبعط على الذبح وصب الماء فوقه ثلاث مرّات وبعل حول المذبح خند ماعفوراف رأ بضب المآء فوق اللم حق اسلا المندق من الماء وقام بدعو الله عزامه وقال فدعائه الهم أظهر لهذا ألجماعة أثاث الدية وانى عبد قدعامل بامرك فانزل اقه سيمانه نارامن السماءاكات القربان وجبأرة المذبح التى كان فوقها اللم وجسم الماءاني مب حواه ضعد الفوم أجعون وقالوانشهدان الرب المتفضال الماس خدوا أبنا ببالفأخذوادي بهم فذعهم كام ذعاوقال لاحزب انزل وكل واشرب فأن المطر فازل فنزل المطرعلى ماقال وكان المهد قداشتة لاتعطاع المطرمة ثلاث سنن وأشهر وغزرا للطرحق لإستطع احؤبان يتصرف لكثرته فغفيت سيمسال احرأة احؤب اقتل ابنا وهال وحلفت بآكهتهالتعمل وسآلياس عوضهم نفزع الباس وخرج الى المفاو دوقد اغتر محسات ويدافأ رسل الله اليه ملكامعه خبزونم وما وفأ كل وشرب وفراه الله حق مكت بعدهذه الاكلة أربعين يومالايا كلولايشرب مُجاء الوى بأن بعني الى دمشق فساد الهاوصب اليسم بنشأمات ويقال ابز سنلو وفساد تليذه غرج من أرجاومعه البيع حق وتفعلى الاردن فتزع رداء ولفه وضرب بماء الاردن فافترق الماء عن ابيه وصار طريفاقة ال الياس حيننذ البسع اسأل ماشد ثبت قبل أن يصال بينى وحنك تشال البسع أسأل أن يكون دوسك ف مضاعف افشال المدَّسأات جسم اولكن ان أبصري اذار فقت عنك يكون مأسا آث وان الم معرف ايكن وبينماهما يصد ثان اذعنهر لهمما كالنارفزى منهما ورفع الناس الى السعاء والسعر سفاره فأنصرف وقام فالنبؤ تمقام الماس وكان وفع الماس في زمن يهووام بن يهوشا فاط ويين وفاقموسي عليم السلام وين آخراً بام بهررام بمسمانة وسبعون سنة ومدة تبؤة موسى علىه السلام أربعون سنة فعلى هذا بعصكون مدةعر الناس من حين واد عمر الى أن رفع والاردن الى السماء ستائة سنة ويضع سنن والذي عليه على أهل السكاب وجماعة من على المسلين أز الياس عن لم يت الاانهم اختلفوا فيسه فتسال بعضهم اله هوفيضاس كاتقدمذ كره ومنع هذابصاعة وقالوا همااثنان وألله أعل

ه (كناسة المسآصة ) ه هذه الكنسة بصلها الهود وهي بخطا المساصة من مدينة مصرون عون أنها رعت في خلافة أمو المؤمنين عربن الفطاب رضي القدعته وموضعها بعرف بدوب الكرمة وينت في سنة جس عشرة وثلم أنه الاستستند رود الثرفيل الماذا الاسلامية بنصوسة انه واحدى وعشر ين سسنة ويزعم الهود أن هدة. الكنسة كانت مجلسالني القدالياس

و(كينسية الشامسين) هـ هذه الكنيسة بخط قسر الشع من مدينسة مصروهي قديمة مكتوب على بإجها والمسالة المسالة الم

« (كتيسة العراقين) ، هذه الكنيسة أيضا عِنْد قسر الثمع

ه ( هَكُنِيتُ بَالْمُودِرِية ) . هذه الكَنيت جمارة المؤدية من القاهرة وهي خواب منذا عرق الخليفة الحاكم بأمر القدارة المؤدرية على الهود كانقذ مذكرة لا في الحارات فالقلوم

 (كنيسة التراقين) • هذه الكثيبة كمانيسات الهامن عامابس للمارستان المتصورى في حددة متمى الها عدادة ويه والمصدق الخوشة التي كانت هذا المضارلا يتوصل الها الامن سادة ذوية وهي كنيسة تقتصر مطالقة الهود التواقن

« (كنيسة دارا لدرة) " عنمالكنية جارة زوية فدرب سرف الآن بدوب الأيض وهي من كأنس

حكذا ياض بالاصل ه ( كنسة الرائيد) ه. هدفه الكنسة جسادة ذوية بدوب موف الآديدوب البنادين بسلامته الحديثهاء المسبر كاعات والمسويقة المسعودي وغيرها وهي كنيسة تشخص بالرائيدين الهود

ه (كُنسة ابنشميز) . ه هذه الحكْنية بهجوار المدرسة الهمائنگروية مَنْ سَرْدَوْو بله وهي بما يعتم به ما النه الدالد

ه (كنيسة السمرة) ه حدماً لكنيسة مجدارة زواية في خط دوريه الإالكوراني تقتص بالسهرة وجيم كالس الشاهرة المذكورة محدثة في الاسلام بلاخلاف

### ه (دڪر تاريخ الهودوا عادهم) ه

قد كانت الهود أولاتؤرخ بوفاة موسى عليه السلام نم صارت تؤرخ شاديخ الاسكندد بن فيلبش ونهو وسنتهم اشاعشرشهراوالام السنة ناهاته وأربعة وخسون وماه فأماالشهور فانهاتشري مرحشوان كسليو طبيت شفط آذُر نيس ابار سيوان غُورُ آب آياوُل ه وأيام سنتهم أيام سنة القمرولو كانو أيستهماونها على حالها لكات أيام سنتهم وعدد شهورهم شأوا حداولكنه ألارج يتواسرا يلمن مصرمع موسى عليه السلامالي السه وتفلسوا من عذاب فرمون وما كافواذ ممن العبودية وانتروا بماأم وابه كاوميف في السفر النانى من التوراة اتفق ذلك له اليوم الخدامس عشرمن نيس والتسمرنام السوء وازمان دسع فأمروا جفظ هذا البوم كا قال في السفر الساني من التوراة الخفلواهذا البومسينة غلوفكم الى الدهرف أربعة عشر من الشهر الاول وليس مصنى الشهر الاول هذاشهر تشرى ولكنه عنى مشهريس من أجل أنهم امروا أن يكون شهرالساسع وأسشه ورهم ويكون أول السنة مقال موسى عليه السلام الشعب اذكروا البوم الذي خرجم فيه من التعبد فلا تأك أوا خبرا في هذا اليوم في الشهر الذي يتضرف الشعر فلذلك اضطروا الى استعمال سنة الشبس ليقع اليوم الرابع عشرمن شهر نيس في أوان الربيع سين وَّرْق الاشْعَار وتزعو المَّارُوالي استعمال سنة القعرليكون برمه فيه جرانام الضوء فيرب الميزان وأحوجهم ذلك الحال الحاق الابام التي يتقدّم بهاعن الوقت المطلوب بالشهودانة استوفث الممشهروا حدفا بلقوها بهاشهرا الماحوه آذارالاول ومعوا أذارالاصل آذارالثاني لانه ودف سياله وتلاه ومهوا الدغة الكييسة عبووا أشنقا فامن معساروهي المراة الحبلي بالعبائية لانهم شهواد خول الشهر الزائد في السنة عمل المراة ماليس من حاتها ولهم في احتراج والدحسا فأت كثيرة مذكورة في الازباج، وهمف عل الاشهر مفترقون فرقتين ، احداهما البائية واستعمالهم اباها على وجه المساب بمسير الشمس والقبرالوسط سوآ وزوى الهلال أولم يرفان الشهر عندهم هومد تعفرون تمنى من لدن الاجتماع الكائن بين الممس والقمر في كل شهروذاك انهم كلوا وقت مودهم من الحالبة بيابل الى بيت المقدس ينصبون عسلى دؤس الجبال ديادب ويتعون دقيا مانعمس عن الهلال والزموه عمايقا والنادوند شين دخان كحكون علامة طمول الروية وكأنت بتهم وبين السامية القداوة المعروفة فذهت السامية ورخول أأسنان قوق الجبل قبسل الرؤية بيوم والوابين ذلك شهورا اتفق فيأوا ثلهاأن اكسماء كانت متغبة ستى فطن النائس فيست المقدس ودأوا الهلال عداة آليوم الزابع أوالثالث من الشهر مرتضاعن الافق من جهة المشرق فمرفوا أن ألسامرة فتتهم فالتعاوا الداصاب التعالير فدال ازمان لأمنوا بما ياتنونه من حسابهم مكايد الاعداء واعتاوا لجواز للعمل بالحساب ونيابته عن العمل بازوج بعلل وسيكروها فعمل اصاب الحساب الهم الادوادوعلوهسم استغراج ألاستفراعات ورؤينا لهلال وانتكر يعض الوانية سديث الرقباء ووضعه ماادسان وذعوا أن سب استمرائ عذا المسساب حوائن علاءهم علوا التآثير أمرهم الحالشستات فكانوا اذا تترقوا فى الاصطار وعولوا على الرَّية أن يُعتلف عليم في البلدان الفيّلفة فيتشاجر وافلدُ للساسخر جوا هدما السبانات واعتى باالمعازوب فروح وأمروهم الترامها والرجوع الهاحث كانوا و والترقة السائية هما لملادية الذين بعلون مبادى الشهورمن الاجتماع ويسمون التراء والاسعمة لانهميراعون العسل النصوص دون الالتفات الى النظروالقياس وإبرالواعل ذات الى أن قدم عانان رأس المالوت من بلاد المشرق في غوالاوسين ومأتنهن الهبرة للدوار السلام بالعراق فاستعمل الشهوور وية الاعلة على مثل ماشرع في الاسلام وليسال أى وموقع من الاسبوع وترك حساب البانين وكبس المشهود بأن تلركل منة الى زرع الشعر سواسي اليراق والشام فيأين أولشهر خسن الى أن يمنى منه أربعة عشر يوما فان وجد باكورة تصطر الفريان والمصادرين السنة بسطة وانوجد هالم تعلم المائت حكمه ها حنتذ وتندّمت المعرفة بوذ والمالة أن من أخذ رأ معض لسيعة ثيق منشقط فينظر والشاع والبضاع المسابهة فى الزاج الى ورع الشعيرةان وجد السفاوهوشول السنبل فدطلع عدمنه الى الفاسع خسع بوماوان لررمطالها كسهادشهر فعضهمروف الكدر بشفطفكون ف السنة شفط وشفط مة تمن ويعضهم ردة ما وفكرن آذر وأذر في السنة مرتمن واكتراسه عمال العانانة لشفط دون آ ذر كاأن الرمائية تنسب عمل آ ذردون غيره فن يعقد من المائية عل الشهور مللسباب يقول ان شهر الشرى لا يكون أوله يوم الاسدوالاربعا وعدَّة عندهم للأثون يوما أبدأ وضمعيد رأس السنة وهوعيد البشارة بعتى الارقا وهذا العدف أول ومنه ولهمأ ضافى الوم العناشرمنه صوم الكبورومعناه الاستغفار وعند الربانييز أنهذا الصوم لايكون أبداوم الاحدولا الثلاثاء ولاالجعة وعندمن يعقد في الشهو والرؤية أن اشداء هذا الصوم من غروب الشمس في لدلة العاشر الى غروبها من ليلة الحادي عشروذلك أربع وعشرون ساعة والربائيون يجعلون مذة الصوم خسسا وعشرين ساعة ألى أن تشتبك النعوم ومن لم يصم منهم هدا الصوم قتل شرعاوهم يعتقدون أن الله يففرلهم ضميعه عاف فوب ماخلا الزفا بالحصنات وظلم الرجل أخاه وجد الروبية وفد أيضاء والمظلة وهوسبعة أيام يعدون فأأولها ولايخرجون من بوجهم كاهوالعمل ومالسست وعدّة أيام المنالة انى آخر الموم الشاق والعشرين عام سعة أيام والموم الشامن شال فعد الاعتكاف وهم علسون ف مذه الايام السبعة التي أولها خامس عشر تشرى تحت مللال معف التمل الانتسروا عصان الزيون وضوعا من الاشعار الق لايتنا رووقها على الارص ويرون أن ذلك تذكار منهم لاظلال الله آباه من السم الغمام وف أيضاعيد التراثين خاصة صوم فى الموم الرابع والعشرين منه يعرف بسوم كدليا وعند الوانين يكون هذا الصومفى ثالثه وشهرمر حشوان وعاكل ثلاثين وما ورعاكان تسمة ومشرين وماولس فيمعيده وكسلو رعاكان ثلاثن وماورعاكان تسعة وعشرين وماولس فسدعيد الاأن الربانين بسرحون على أبواجم لله الخامس والمشر يزمنه وهومدة أيام يسونها الخدكة وهوأم رعدث عندهم ودال أن بعض المارة نفل على بيت المقدس وقتل من كان فعه من في اسرا بل واقتض أبكادهم فوش عليه أولاد كاهنمم وكانو اعدائية فتقله أصغرهم وطلب البهود زيتالو كودالهكل فإيدوا الابسم اوزعوه على عدد مأ يوقدونه من السرج في كل لسلة الى عان ليال فأعد واهد مالا بام عداو سوها أيام الحنك وهي كلة مأخود من التنظف لانم تعلفوا فيا الهكل من أغذاراً شياع ذلك المباروالتر الابعمادن ذلك لانهم لابه ولون على شي من أحم البت الثاني و وشهر طبيث عدد أيامه نسعة وعشرون وماوف عاشره صومسيه أنه في ذال الوم كان ابتداء عاصرة بخت نسم لديئة بت القدس وعاصرة طبطش لها أيضافي الخراب الثانى، وشفط أنامة أنداثلاً وروماولس فدعده وشهرا أذر عند الوانين كاعدم يكون وتعنى كل سنة فا در الاقل عدد أيامه ثلاثون وماان كانت السنة كبيسة وان كأنث بسيطة فأبامه تسعة وعشرون وماوليس فيه عدعندهم وآذرالشان أبامه تسعة وعشرون يوما ابداوفيه عندالوانين صوم الفوذ في الموم الشالث عشرمنه والفوز في الموم الرابع عشر والميوم الخامس عشروا ماالقراؤن فلس عنده فالسنة شرآدرسوى مرة واحدة ويعماون موما لفوزف الشعشره وبعده الحانفام عشروهذا أضاعد ودلا أن بخت نصر لماأجل ف اسرائيل من يت المقدس وخريدا قهم جلاية الى بلاد المراق وأسكنهم في مدينة في التي خال لها أصبان فاصل أودشيد بن ابل ملك الفرس ونسميه اليهودا حشوارش كان فوزر يسي همون وكان اليهود حنئذ حبريقال فمرد وساى فبلغ أزدشير أن له اشةع حسلة المعورة فترقيعها وخلت عنده واستدنى مردوحاى ابن عهاوقر به فحسده الوزرهمون وعل على هلاكه وهذا اليودالذين علكه أزدشرورت معنواب أزدشر فسائر أعمله أن يتأوا كل يهودى عندهم فيوم عينه لهم وهوالتاك عشرمن آذرفيلغ ذلك مردوشاى فاعل ابنة عه بماديره الوذير وحنها لى اعمال الحبة و غليص قومهامن الهلكة فأعلت أزدشير بحسد الوزير لردوحاى على قريد من الملا واكرامه وماكتب وألى العمال ون قتل اليودومازات وتفريه على الوزير الى أن أمر بقته وقتل اهدوكتب اليودأ ما ما فالتعذ اليود هذا اليومس كل سنقصد اوصاموه شكر المتسالي وسعاوا مربعده ومن اتخذوها أيام فرح وسرورولهووه هاداتس مضهم لبض وهمعل ذال الى الدوم وديما موريستهم فاهذا البوم صورة هيون الوزير وهم بحوثه هامان فاذاصوروه ألقوه بعددالميث به في النارحي عمري ويشهر يسن عدداً إمد ثلافون يوما أبداونيه صدالقاسم الذي يعرف اليوم عندالنصارى بالتسع ويكون في الخامس عشرمنه وهوسبعة أبام باعسكاون فيا القطيرو يتطفون بيوتهممن أجل أن اقد معالد خلص في اسرائيل من أسر فرعون في هدد والا ام حتى خرجوا من مصر مع في القموسي من عراق عليه السلام وسعهم فرعون فأغرقه اقله ومزمعه وسادموسي ببئ اسرائيل المآلئية ولماخرجوا من مصرمع موسى كافوا يأكلون اللم والفبوالفطيروهم فرحون بمنلاصهم من يدفرعون فأمروا باعفاذ الفطيروأ كاء فى هذه الاطم لدذكرواله مامن المه عليهمه من انقا ذههم من العبودية وفي آخر هذه الامام السبعة كان غرق فرعون وهوعندهم وم كبسير ولايكون أفلهذا الشهرعندال أتين أبداج مالانتين ولاج مالاديسه ولايوما بمعة ويكون أقل المسسينيات مناصفه وشهرا بادعندأ بامه تسعة وعشرون ومأ وفه عيدا الونف وعوج الاسباسع وهي الاسلسع التي فرضت على بى اسرا يرافيا الفرائض وهال لهذا العبد في زمننا عبد العنصرة وعبد اللطاب ومكون معد عبد الفطاروف خوطب بنواسراتيل فيطورسسنا ويكون هدذا المندفى السادس منه وفيه أيضانوما فلس وهوآ والحسنيات ولاحكون عيدالهنصرة عندال الين لنداوم الثلاثام ولاوم اليس ولاوم الست وشهرتوزا أيامه تسعة ومشرون وماولس ضه عيدلكتهم بسومون في ناسعه لانف هدم سوريت المقدس عند عاصرة بخت نصرة والوائيون شاصة بصومون يومالسابع عشرمته لانتف هدم مليطش سور يت القدس وخرّب البيت الخراب الشانىء وشهر آب ثلاثون يوما وفيه عدالقر التين صوم في اليوم المسبايع والموم العباشر لانَّ بِسَالمَقدس خوب فيسما على بديخت نسر وفسه أينساكان اطلاق بينت نسر النارفي مدست القدس وفى أنهسكل وبسوم البانيون اليوم التاسع منه لات نف شوب البيت على يد طسطش الخواب الثافية وشهراً يلول تسعة وعشرون وماأبدا وليس فمعدوا فدتعالى أعل

ە(دېكرمەق فوللم يهودى)،

اعرأن بعقوب بالمحاق بنابراهم صلوات الدعليم اجعين معاداته اسرائيل ومعى ذلك الزي وأسه القداد وكأنه من الواد انشاعشر ذكر ابعال لكل واحدد منهم سبط ويتسال بموعيثهم الاسباط وهذه اسماؤهم وويل وشعون ولاوى ويهوذا ويساخ وزولون والسنة أثقاء أتهملا نتلابان باشوبل بأ ناحورالهي الراهم الخلل وكان واشار ودان ونفتالي ونوسف وغيامين فلنست مولاءالاسباط الانتأ عشرقدم عليم أتوهيه مقوب وهواسرا سلانه يهوذا وجعهما كأعلى الخوته الاحدعشر سبطافا متر راساوحا كاعلى اخوته الدأن مات فورثت أولاد بيود الراسة الاساط من بعده الى أن أوسل الله تعالى موسى ابنعران بنقاهات بنااوى بنبع غرب الى فرعون بعد وفاة وسف بن بعث قوب عليها السلام بمناثه وأدبع وأدبعين مسنة وهم رؤساء الاسساط ظاغى القدموسي وقومه بعد غرق فرعون ومن معه رتب عليه المسلام بفاسرائيل الانى عشرسيطا أرم فرق وقدم على جدمهمسبط يهوذا فلإرلسبط يهوذ امفدما علىسائر الاسباط أبام حياة مؤسى عليه السلام وأيام ساة أوشع بزون ظلمات يوشع طال بنواسرا ابل الله تصالى والهاوا المه في قبة المسار أن منتم عليم واحدامه م فياه الوجيمن الله تقدم عنسال بن فناذمن سبط يبوذا فتقدم على سائر الاسباط وصارش عودا مقتمن على سائر الاسباط من حنت ذالى أن ما القاعل بى اسرائيل بسمداود وهومن سبط يهودا فورشعال في اسرائيل من بعدمائية سليان بنداود عليهما السلام فلامات سلمان افترق ملك في اسرائيل من يعده وصاراد بنة شيرون التي يقل لها اليوم اللي عشرة أسساط وبق بمدينة القدس سسيطان هماسط يهوذا وسسيط يسامين وكان يقال لسكان شرون بنو اسرائيل ويقال لسكان القدس بنو يهودًا الى أن اغرضت دوا بن أسرا بل من مدينة عمرون بعدما تنين واحدى ويعسبن سسنة فصادوا كلهم بالتدس غت طاعة الملول من في بيودا الم أن قدم بحث نصر وغزب القدس وجلاجيع بحاسرا يلالى بأبل فعرفواهناك بينالام بني بهوذا واسترهذا ممتلهم بينالام بعددا المأن

جاءا قه بالاسلام فكان يقدال الواحد متهم بهودى بذال مهمة نسسية الى سبط بهودًا وكلاعب العرب ذلك على عادتهم في التلاعب الأحماء الجعمة وقائوها بذال مهسمة "وجواطاتفة بني أسرا" بل اليهود وبهذه الفقة نزل القرآن ويشال أن أول من محى في أسرا" بل اليهود بخت فسروا فه بطوانتم لا تعملون

# • (ذكر متقد اليودوكيف وقع عندهم التيديل) «

اع أن الله سيساة كما أثرل التوواة على بيدم معى عليه السلام ضغا شرائع الملا الموسوية والعرفها أن يكتب لكل ممن يل أمر ف اسرائيل كأب يتضمن أحكام الشريعة ليتطرفيه ويعمل به وسي هذا الكتاب العبرانية مشنا ومعناه استغراج الاحكام من النص الالهي وكتب موسى علىه السلام بخط يده مشسنا حكانه تفسير لما في التوراة من الكلام الالهي مظلمات موسى عليه السيلام وقام من بعد منامرين اسراميل وشعين ون ومزيعده الدأن كأن أأمه وياقيم مالاالتدس غزاهم جنت فسرا لفزوة الاول وهم مكتبون اكل مز ملكهم مشسنا يقاونها من المنسنة التي بضاءوسي وجعادتها بأحد ظالبلا بخت فسرج واقترا كالدومعه أعيان بني اسرائيل وكبراء بيت المقدس وهم في فيادته على عشرة الأف نفس ساروا ومعهم فسفرا للشسنا التي كتبت لسساتر ماولنه فاسرائيل بأجعهاالى بلادالمشرق فلااسار بفت فصرمن بايل الكزة النانية لنزو القدس وخزيه وجلا جبيع من فيه وفي يلاد بن اسراعيل من الاسباط الاثن عشر الى أبال أعاموا بها وجي القدس خواما لأساكن ليهمكة مسبعيز سبنة تم عادوامن مايل بعدسي عن سنة وعروا القدس وسة دوا بناه الديث اليا ومعهم جسع نسخ المنسنا الثي نوجوابها أولافك أمنت من عبارة البت التافيعه البلاية تلجيا خوريف من السنين اختلف بنو أسرائيل فدينهم اختلافا كشهرانطر بطائفة من آله واودعله السلامين بت المقدى وسادوا الى الشرق كاخلآ يأوُهم أولاوآ شذوامهم فبضارن المشسنا التي كثيث العاوليُّمن مُسسناموس التي بعنله وعلواجانها يبلاد الشرق من من مرسوام المتالقدس الى أن بياء الصدين الاسلام وقدم عامان وأسالج الوت من المشرق الى العراق في خلافة ألم والمؤمنين ألى بعد فرالنصور سنة ست وثلاثين ومائة من سف الهجرة المحدية ، وأماللُهِ أَمَامُوا بالقدُّس مَن عَي أَسر أصل بَعد خَرُوج من ذَكِرَ فالى الشرق من آل داود فاتهم الميزالوا فالمتراق واختلاف فحديثهم الح أتنفزاهم مكينش وخزب القدس اغراب الثان بعد فتل بعي بمنزكرا ووفع المسيم عيسى ابن مرم عليها السلام وسي حسم من قدوفى بلادي اسرائيل بأسرهم وغب مس المشنأ الق كانت عندهم جيث لم يق معهم من كتب ألتر بعثسوى التوراة وكتب الانبياء وتفرق بنو اسراميل من وقت غر ببطيطش يت أنقدس في أنطار الارض وساروافتة الى يومناهذا م ان وجليز عن المرال قبيل غفريب القدس يف أل اهما شماى وهلال تزلامد بنة طهرية وكنيا كاما سوساه مشنا باسم مشسناموس علمه السلام وضعناهذا المسناالذي وضعاء أحكام الشر بعة ووأفقهماعلى وضع ذلك عدة من البود وكان شاى وعلال في ذون واحدوكامًا في أوانو ، قد تضويب البيت الشاف وكان لهلال عُمَانون ثلبذا أَصغرهم وحالان بن ذكاى وأدرا يوساكان بنذكاى خرآب المت الشانى على بدطيطش وهلال وشماى أقوالهمامذكورة في المشنا وهى ف سنة أَسفاد تشغل على فقه التوراة والمارتها التوسي من وادائد الني بعد عفر بيه طيط الشافدس بمآة و مسينسة ومان شماى وهلال وليكملا المسافة حكماه رحل مهم بعرقد يهودا من درية هلال وحل البودعلى العمل بما في هذا المشناو حقيقته اله يتضمن كتيرا بمناكات فيمستنا النبي موسى عليه أفسلام وكشعراس آراء كارهم خلاكان بعدوهم هذاالمش فابحو فسين سنة فامطائلة سنالبود يتال لهم السندوين ومعنى قائ الاكارونسر فواف منسر مدا المسنا برأيم وعاوا عليه كاما احدا تلود أخوا عُه كشيراهما كان في دُل المنسناوزادواف أحكامان رأيهم وماروامندوضع هذا التاود الذي كتبوه بايديهم وضنوه ماهومن راجم نسبون مافسه الىافه تسالى واذال دتهم الله فالقرآن الكريم بعُولَة تعالى فويل الذين يكتبون السكَّاب بليديه، مُ يقولون هذا من عنداته ليستروا به عَنا قليلا فويل لهم بماكتب أيديم وويو لهم عمايك بون وهمذ التلود فسعتان عتلقتان فالاحكام والعمل الحاليوم على هذا التلود عند فرقة الوائين بغلاف النزا أين فانهم لا يعتقدون العمل بما فحد التلود فلافدم عامان دأس ا بالون الى المراق انكرعل الهودعله مبدأ التلود ورمه أن الذي يستموا ملق الله كتب من السحالي كتت من مشسئا موري طعد السلام الذي شعف والمناشقة البائون ومن وانقهم لا يعقولون من التوراة التي يأه مهم الاعلى مافي هذا التلود وما خاصما في التلود لا يعمل ون معولا بعقولون علم كما اخريقال المؤرق من حكلة ضهم اناور حذا آباط عن أمة والأعلى آغادهم مقتدون ومن اطلع على ما يأيد بهم ماعت دهم من التوراة تبرف انهم ليسواعلى من وانهم ان يتمون الاالمان وجانبون الآخس واذات لماته فهم موسى ابن ممون الفرطي عولواعلى وأبدو هاوا على حسكتاب الدلالة وغير من كتبد وهم على رأيه المؤرضا

## \* (ذكرفرق اليود الآن)

اعمأن اليود الذين قطعهم اقه في الارض أعماأ ديع فوق كل فوقة تمنطى الطوائف الاحروهي طائفة الوانيين وطأتفة الفزائد وطائفة العانانة وطاثفة السوة وهدذا الاختلاف حدث لهسم بعد تخرب بخت فسريت المقدس وعودهم من أرض مايل بعدا فلاية الحالمقدس وعسارة البيث ثانيا وذال انهم في أعامهم بالقدس أيام العمارة التانية افترقوا فيديتهم وصاروا شيعافل املكهم البونان بعد الاسكندرين فيلش وقام بأمرهم فالقدس هورفانوس بنيعون برمششاواستقام أمره سميملكا وكان قبلذاك هووجسع من تقدّمه عن ول أحرال مودف القدس بعد عود هم من الجلاية الما شال له العصوهن الاكرة التقع لهورفانوس منزلة المك ومنزة الكهوسة واطمأن البود فأمامه وامنواسا راعدائهم من الام فيطروا معشتهم واختلفوا فديهم وتعادوا بسب الاختلاف وكان من جله فرقهم اذذال مااتفة مضال لهاالفروشيم ومعناه المعتزة ومن مذهب مالقول بمافي التوراة على معنى مافسره الحكامن أسلافهم وطائفة يقال لهم الصدوفية بفاء نسبوا الى كبرلهم يقال له صدوف ومذهبهم التول بنص التوراة ومادل عليه القول الالهي فهادون ماعداءه نالاقوال وطائفة يقال لهما لمسدم ومعناه الصلما ومذهبم الاستغال بالنسان وعادة الله سعدانه والاخذ والاصل والاسل في الدين وكانت العسدوفية تصادى المعترة عدارة شديدة وكان المات هورفاؤس أولاعلى رأى المعزة وهومذهب أبأته ثمائه رسمالي مذهب الصندوفية وباين المعتزة وعاداهم ونادى فسالر علكته بنع الساس بعله من تعلم رأى المعزة والاخذعن أحدمتهم وتتبعهم وقتل منهم كشيرا وكانث العاتة بأسرهامع المعتزة فنارت الشرور بسيز اليود وانسلت الحروب ينهم وقتل بعضهم بعضا الى أن خرب البيت على يد طبطش الخراب الشانى بعد رفع عسى صلوات الله عليه وتفرق البهود من حيشة ف أتطارا أدنيا وصاروا دُمَّة والنصاري تَعَنَّاهم حيث اظفرت بهم آلى أنجاه الله بالله الاسلامية وهم في تفرقهم مُلات قرق الرَّالِون والقرَّا والسعرة (فأمَّا الرَّالَة) فَصَّالْهِم ومشنوو على مشنوالشاني وقيل لهسمدلك لانهسم يعتبون أمرالبث الذيبئ ثانيا بصدعودهم من اسلاية وشوبه ملسطش ويتزلونه فبالاسترام والاكرام والتعظيم منراة البيت الاقل الذى اسدا عساوته داود وأغمه أبنه سلمان عليه ماالسدام وخزيه بعت نصر فصارك أنه بقال لهم أصاب الدعوة الشانية وهذه الفرقة هي ألق كانت تعمل بما في المشنا الذي كتب بعلبر يذبعد تخرب طيعاش القدس وتعول فأحكام الشريعة عبلى مافى التلود الى هدذا الوت الذي تحن فسهوهى يعدد عن العمل بالنصوص الالهية مسبعة لاكراه من تتدّمها من الاحبار ومن اطلع على سخسقة دنها سرأة أن الذى دتهم أقه وفي المرآن ألكرم من لاهر مقبه واله لاصع لهم من اسم اليودية الاعجرد الانما مقط لاانهم في الاتناع على الله الموسود لاسما منذ ظهر فيهموس برمون القرطبي بعد الجسمالة منسى الهجرة المدية فاندرة هممع ذال مطلة فساروا فالمولد بهم وفروعه أبعد الساس عاجام أنبيا المهتملك من الشرائع الالهية " • (وأما المتزا •) فانهسم نومقرا ومعن يحتمرا المدعوة وهسم لايمؤلون على البيت الناف جلة ودعوتهم الماهي لما كان عليه العمل مدّة البيت الاقل وكان بقال لهم اصعاب الدعوة الاوا وهم يمكمون ضوص التوواة ولايلتفتون أله قول من خالفها ويضفون مع النصدون تظلد من ساف وهمم الرائين من العداوة بحيث لايدا كون ولا يتجاورون ولايدخل سفهم كريسة بعض ويقال القرائين أبضا ؟ المُسَادية لانهم كافوا بعماون مبدى الشهور من الاجتماع الكائن بين الشمر والتمر ويقال لهم أبعكا

٢ قولة المادية كذا في بعض السيخ وهو الصواب بدلسل مابعده خلافا لما سبق في صف ٢٧٤ عسن انه المسلادية والعذر عدر يف نسخ الاصل اه مصد الاجعمة لاتينيرا عون العمل شعوص التوراقدون العمل بالقناس والتقلد و(وأما العابات) و فاتيم خسبون الى عافان واس الجالون الذى قدم من المشرق في أنام اللفة الى حصة التصورومية نسوا المسينا الذي كتب من الله الذي كتب من خد التي موسى وأنه رأى ماعله ماليود من الرمانين والقرائين عيال مامعه ممر دخلافهم وطعن عليه فيديهم وازدرى بهم وكان عظم أعندهم روناته من وادداود علم السلام وعلى طريق فاضه من السك على مقتضى ملتم بعيث رون اله لويلهر في أيام عبارة البت لكان بما عربة روا على مناظرة فالوق مع ماذكر فامن تقريب الخلفة إد واحسكرامه وكان عما فالعدق البود أستعمال الشهووروية الاها على مثل ماشرح في اللة الاصلامية ولم يسال فيأى وموضع من الاسبوع وترا عساب الرائين وكس الشهور وخلاهم فالعمل ذاك واعقد على مسكثف ردع التعير وأجل القول فالسيم عسى أبن مريم عليه السلام وأثبت سوتهنا عدمسلى المدعليه وسلموة الهوني أرسل الى العرب الاأن التوراة الم تنسخ والحق الدارمل الى الناس كافة صلى الله عليه وسلم و (ذكر السعرة) و اعدا أن طائفة السرة لسوامن بى اسراميل البنة والماهم قوم قدموا من بلاد المشرق وسكنوا بالادالثام وتتودوا وبقال انهم من في ساهرك من كفركان رمي وهوشعب من شعوب الفرس خرجوا الى الشام ومعهم النيسل والغنم والأبل والقدى والنشاب والسيوف والمواشى ومنهم المعرة الذين تفرقوا في البسلادو شالًا ان سلمان بن داود لمامات افترق ملائب اسرائيسل وربعده مساور سعم بن سلمان على سبط يهود المالقدس ومال ربع بن ياط على عشرة اسباط من في المراسل وسكن خارجا عن القدس والعند على دعا الأسساط العشرة الي عبادتهما من دون الله الي أن مات فولي ماك في اسر السل من بعده علية ماول على مشبل طريقته ف الكفر مالله وعدادة الاوثان الى أن ملكهم عرى بن نوذب من سبط منشابي وسف فاشترى مكانامن وجل اسهه شياص بقنطار فضة وني فيه قصر اوسواه مأسر اشتقه من اسيرشاص الذي اشترى منه المكان وصير حول هذا القصر مد منة وسعاهامد منة شرون وحعلها كرسي ملكه الى أن مات قاتحذ هاملوك في اسر المرارم عدم مديشة الملك ومازالوافها الىأن ولى هوشاع بنا بالاوهم على الحكفر ماقه وعباد دون بعل وغيرمن الاوثان مع قتل الاتباء الى أن سلط الله عليهم ستعبأ ويب مال الموصل فاصره معدينة شعرون ثلاث سنن وأخذهوشاع أسبوا وجلاه ومعه جيع من فى عرون من بى اسرائيل وأتراهم مراه والمرونها وندوحاوات فانقطع من حسنند ملك في اسرا يل من مدينة شرون بعد مأملكوا من بعد ملم أن عليه السلام مدة مائتي سنة واحدى وخسن سنة ثمان سخياريب ملث الموصل نقل الى ثعرون كثيرا من أهل كوشا وبأبل وساه وأنزلهم فهالنعمروها فبعثوا المديثكون من كثرة هبوم الوحش عليم بشعرون فسعراليهمن علهم التوراة فتعلوها على غيرما بيب وصاروا بقرونها تاقصة أرعمة أحرف الالف والها وأنليا والعن فلا يطاقون شيءمن هذه الاخرف في قرأ وتبهم التوراة وعرفوا بين الاثم بالسياحرة لسكناهم عدينة شمرون وشمرون هذه هي مدينة فابلس وقبل لهاسمر ونبسين مهملة ولسكانها سامرة ويقبال معتى السفرة حفظة وتواطر فلرزل السعرة سابلس الى أن غزا يخت نصر القدس وأجلى البودمنه الى بإبل مُعادوا بعد سبعين سنة وعروا البيت اليساالي أن قام الاسكندر من بلادالونان ونرج ريدغزو الفرس فترعلى القدس ونوجمنه ريدعمان فأجتاذ على مابلس وخرج المدكير المعرة بهاوهو سنبلاط الساميى فأنزله وصنع الولقو ادموعظما وأصحابه صنيعا عظيماوجل المهأه والاجة وهدايا جللة واستأذنه في ناه هكل قدعلى الحيل لذى يسمى عندهم طور ريك فأذن له وسارعنه الى عارية دارامك الفرس فيني سنبلاط هكلاشيها مكل القدس لبسقيل به الهود وموَّ علهم أن طورر بك هوالموضع الذى اختاره اقدنعالي وذكره في التوراة بقوله فهاا بحسل الركة عيلي طور بريك وكان سنبلاط قدزوج أيتسه بكاهن من كهان مت القدس شال له منشاغت اليهود مشاعلي ذلك وأبعدوه وحلوم عن من بية عقو بدأه على مساهرة بينبلاط فأعام سنبلاط مشاؤوج ابته كاهنافي هيكل طوربر بادوأته طواتف من اليهود ومساواته ومساروا عيون الى هكاء في الاعداد ويتربون قراعتهم الله ويعملون الده ووهم وأعشارهم وتركوا قدس اقمو صلواعنه فكثرت الاموال في هذا الهكل وصار ضداليت المقدس

واستغف كهنشه وخذامه وعظم أحرمنشا وكبرتسالته ظرتزل هذه الطائغة قيج الح طووبريك حتى كان ذهن هودقانوس من معون الكوهن موزق حقتاى في ميث المندس فسياد اليه والسيرة وزل على مدينة فالمس وحسرهامة أوأخذها عنوة وخزب هكل طووبريك الىأساسه وكانت مقدعه الهماثق سنة وقتل وكان هنال من الكهنة ظرر السور بعدد كالله ومناهدا استقبل فصلاتها حيما كانت من الارض طور وبك عيل فابلس ولهم عبادات تف أنف ساعليه اليودوله مكائس فى كل بلد تضعيهم والسورة منكرون بوة داود ومن تلاءمن الابيا وأبوا أن يكون بعد موسى عليه السلامني وجعاوا رؤسا عسم من وادها وون علسه السلام واكترهم يسكن فيمدينة فابلس وهم كثير فيمدائ الشام ويذكر أنهم الذين يتولون لامساس ويرعون أن المس هي سنا المتدس وهي مدينة بعقوب عليه السلام وهنال مراعيه . وذكر السعودي أنَّ المرة منفان منها بنان أحدهما يضال 4 الكوشان والا تنو الروشان أحداله نفن يقول بقدم المالم والسامرة تزعمأن التوراة التي في اليهود است التوراة التي أوردها موسى عليه السيلام ويتواون وراةموسى حرفت وغرت وبدّلت وأن التوراة هي ما بأيد بهمدون غيرهم . ودكر أبوال بصان مجد بن احد البروق أن السامرة تعرف الامساسية قال وهم الإدال الذين بتناهم جنت فسر بالسام - ين أسر البود وأبعلاها وكانت السامرة أعانوه ودلوه على عودات بنى اسرا "بل فسلم عمر بهم ولم يقتلهم ولم بسبهم وأنزلهم فلسطين من قت يده ومذاهبهم عمرته من الهودية والجوسية وعامتهم يكونون بوضع من فلسطين يسمى فابلس وبها كالسهم ولايد خلون حديث المقدس مندأيام داودالني عليه السلام لانهسم يدعون اله ظلم واعدى وسؤل الهيكل المقدَّس من ما بلس الى المدا وهويت المقدس ولا يمسون النساس وا دامسوهم اغتسادا ولا يقرُّون بْبَوّْدْمِن كَانْ بَعِدموسى عليه السلام من البيا بني اسرائيل ، وفي شرح الاغيل ان الهود اخست بعداً ام دَاُودَ الْىَسْبِعْ مَرَى ۚ هَ(الْكَتَابِ) هُ ۚ وَكَانُواْ عِياقَتْلُونَ عَلَى العاداتِ التي آجِعُ عَلَيْهِ الشايخ مماليس في التوراة ﴿ (والمعتنة ) هُ وهما لَقُريسيون وكانوا يَعلَمُ ون الزهدويسومون يومين في الاستبوع ويضر جون العشر من أموالهم ويجعلون خوط الترمزى ووس فياجهم ويضاون جيع أوانيهم ويالفون في اطهاد النظافة «(والزنادةُهُ)» وهممن جنس السامرة وهمم من السدوفية فيكفرون باللاتكة والبعث بعدالوت ويصيب الانباء ماخلاموسي فقط فانهم يترون فبوله (والمنطهرون) ، وكانوا ينتساون كل وم ويتولون لايستمنق حياة الادن الامن علم كل موم و (والاسابيون) و ومعناه الفلاط الطباع وكانوا بوجبون جيع الاوامرالالهبة وشكرون مع الأبياء سوى موسى عليه السلام وشعدون وكتب غسرالانياه (والمتشفون) وكانوا ينعون اكفرالما كلوناهـ الله وينعون من التزوج بحسب الطاقة ويقولون بأن التوداة ليسث كلهالموسى ويتسكون بعصف منسوية الحداختين وآبراهسيم عليه السالام ويتطرون فسعسلم التموم ويعسلونها ﴿ وَالْهِيرُدُوسِيونَ ﴿ مَوَا انْعَسْهُمِيذَالْتُنْكُوالَانْهُمُ هَيْرُدُوسُ مَلَكُهُم وَكَانُوا يَبْعُونُ التوراة وبعماون بمافيها أنتهي وذكر بوسف بن كرون في تاريخه أن البهود كافواف زمن ملكهم هور فأنوس يعيى ف زمن سنه المستعد عودهم من الجلاية ثلاث فوق ، الفروشيم ومعناه المعتزلة ومذهبهم القول عالى التوراتوماقسره الحكاسن ماتهم . والمدوقة اصلير بالمن الطاعبة اله صدوف ومذهبم المتول بنص التوراة ومادفت عليه دون غيره و والجسديم ومعناه العلما وهم المشتغلون بالعبادة والسلك الاستنون في كل مرالاضل والاسل ألديناتهي وهذه الفرقة عي أصل فرق ألرائين والمتراء ٥ (صل) زعر بعضهمأن البهودعانانية وعمونية نسبة الى شعون السنين ولى التدس عند قدوم أبى الاسكندوو بالوية وقبومة وسامرية وعكرية وأصبانية وعراقية ومغارة وشرشنانية وطلطينية ومالحصية وربانية ه فالعامانية تقول بالتوسيدوالعدل ونني النشيه ، والشمعُونية تشبه ، وسُالغ الحالوتية في التشبيه وأما الفيومة فأنهانس الدائيس الفيوى وهم بنسرون التوراة على المروف الشلعة . والسامرية بمعكرون كشيرامن شرائعهم ولايمرون فبودهن بالمعدوشع ، والمكرية أمحاب أبي موسى البغدادي العكري وأسماصل العكري عنالقون أشاء من السب وتفسيرا توراة . والاصبالية اصاب أبي صبى الاصبهاني وادّى النبورة واله عرج بدلك السمامة مع الربعلي وأسه والدواى عدا صلى

قوة فالعادائية الخ لم يذكر فى النشر المقاربة كاذكرهم فىالف وليمتزر اله مصصه

القهطه وسلفا كمنيه ويزعمهمود أصبهان اله الدجال واله يخرج من احتهم . والعراقة تتحالف المراسانية فأأوقات أعادهم ومددأ امهم . والشرشتانية أصحاب شرستان زعم أنه ذهب من التوراة عاون سُوقة أي آبة وادِّي أن التوراة تأويلا ما مناعف الفااهر . وأما يهود فلسطين فزعوا أن العزر ابن الله تمالى وأنكرا كثراليودهـ ذا القول . والمالكة ترعمان الديعالى لاعبى ومالسامة من المونى الامن احتيطه مالسل والعكت ومالك هذا هو قلدعانان و والرائسة ترعم أن الحائض اذامست تواين ما وجب عسل جعها . والعراقية تعسمل رقين الشهور بالاهد وآخر ون الساب بعماون واقد اعلُمْ \* (ضل ) وهم وجيون الآيان بالهو حده وعوسى عله السلام وبالتوراة ولايد لهمن درسها وتعلها ويفتساون ويتوضؤن ولاعمصون رؤسهم فيوضوئهم ويدون بالرجل السرى وفي من منافلاف منهدوعانان برى أن الاستنصاء قبل الوضوء وبرى اشعث أن ألاستنماء بعد الوشوء ولا يتوضؤن بماتغراونه أوطعمه أوريحه ولايجيزون الطهارة منغسد برمالم بكن عشرة أدرع ف مثلها والنوم فاعدالا يتقض الوضوء عندهم مالم يضع منبه الارص الاالعاناتية فان مطلق التوم عندهم يتقض ومن أحدث ف صلائه من ق أورعاف أوريم أنسرف وتوضأ وبنعلى صلائه ولاغيو زصلاة الرجل في اقل من ثلاثة أثو اب قص وسراويل وملاءة يترذى بهافان لم يجد الملاءة صلى حالساقان لريجد القهيص والمسراويل صلى يقليه ولا تحوز صلاة المرأة ف اقل من أدبعة أنواب وعليه فريضة ثلاث صاوات في الموم واللهة عند المهم وبعد الزوال الى غروب الشمس ووقت العَيْمة ألى ثلث اللل ويستعدون في دركل صلاة معدة طويلة وفيوم السيت وأيام الاعباد بزيدون خس صاوات على تلك الثلاث ، ولهم خسة أعياد ، (عبد الفطير) وهو الخالس عشر من يسن يقيون سبعة أبام لاياً كاون موى المسلم وهي الابام التي تخاصوا فياس فرعون وأغرقه الله ه (وعسد الاساسع) يعد القطيريسيمة أساسع وهو الموم الذي كلم اقه تعالى فيه من اسرائيل من طورسينا ، ﴿ وَعدرا س الشَّهِرَ وهواتل تشرى وهوالذى فدى فيدامصاق عليه السلام من الذيح ويسموه عيدراس هشايا أى راس الشهر (وعيدصوماريا) بهن السوم العظيم (وعيد المظلم) يستظاون سبعة أيام يقديان الأشروا لللاف. وصيعلهم الحبرني كلسنة ثلاث مرات لماكان الهكل عامراه ويوجبون موم أربعة أيام وأقلها سابع عشر غوزمن الفروب الحالفروب وعندالعاماتية هوالنوم الذي أخذفه يخت فسرالبت ووالشافي عاش آبِ والثالث عاشر كافون الاقل والرابع الث عشراكة الوه ويتشدون فأمر المائض بعست بعتزلو نهاوشابها وأوانيهاومامستة منشئ فانه ينبس ويجب غساء فآن مستسلم المتوبان أسرف بالنارومن مسها أوشسأمن ثرابها وجب عليه الغدس وماعنته أوخيزه أوطعته أوغساته فكله غيس حرام عملي الطاهرين حل السف ومن غسل مساغيس سبعة أيام لاصلى فها وهريف اون مو العمولايساون عليمه ويوجبون الراج العشر من بمسعماعك ولاعب سقى ساغ وزنه أوعد دمماتة ولايخ جالعشر الامرة واحدة غ لايعاد اخراجه وولايصع النكاح عندهم الابولى وخابة وثلاثه شهود ومهرما تقدرهم البحكر ومائه النب لاأقل من ذلك ويحضر عند عقد الذكائك كأش مرواقة مرسن فبأخذ الامام الكاش وسارك عليه وعنطب خطبة انتكاح نميدفعه الى المنتزوية ول ودر وبت فلاية مدد الفضة أومدا الذهب وهوشاتم في يده وبهذا الكائس من المروجهر كذا وبشرب بوعقمن اللرغم نهضون الى المراة ويأخرونها أن تأخذ اخلام والمرسين والكاسمن يداخنن فاذا أخدف وشربت برعة وحب عقد التكام ويضمن أولياء المرأة البكادة فاذا ذفت السه وكل الول من يقف ساب الغاوة وقد فرشت ياب مض من ستاهد الوصيف لاالدم فان لم وحد بكرا وبت ولا يجود عسدهم فكاح الاعاميق يعتقن منتكين والمديعت ومدخدمته استن معاومة وهي سندين ومنهم من مجوزيع مغارا ولادماذ المشاج ولاعتورون الطلاق الايغاسة أومس اورجوع عن الدين وعلى من طلق خسسة وعشرون دروسما ليكروض مُسذُلا لمانعب ويَثِل في كتابها طلاقها بعد أن بِعَول الزوح أمُسْ طالق من مائن مرّة وعنفقمني وفسعناأن تتزوى منششتولا بتع اللاق فضلن أجافع الأأن جرؤزه وراجع الرجل امرأته مالمتروع فانتروب سومت عليه الابد . والفاوي التيابين مالي تقل السع الى البائع و والحدود عندهم على ضعة أوجه سرق ووشهوقتل وتعز يرويقر م فالخرف على من ذف بانا مرأته أوربيته أوبامر أنابيه

قول سبعة وثلاثين هكذافي السنخ ولعل صدوا به سبعة وعشرين ليوافق التفصل بعده تأمل

أوامرأة انبه والقتل على من تقل والرجع على المصن اذا وقد أولاط وعلى المرأة اذا مصتحنت من نفسها بعدة والتعزير على من قدف والتفريم على من سرة ويرون أن البنة على المذبي والمين على من الكروعندهم أن من المنازير على من الكروعندهم أن من المنازير على من المنازير وحسله المنازير المنازير المنازير المنازير وحسله المنازير كمر المطلب واشعال الناروجين المهين وضيره وضياطة النوب وضياد ونسج سلكن وكاية سوفين أوضوه معاولة خذا المسدوذ بحاطوان والمروي من القرية والانتقال من يت الى المنازير والمنازير والمنازير

» (ذكر قبط مصرود باناتهم القديمة وكف تنصروا تهماروا ذنة العسين وما كان لهم في ذلا من القصص والانها وذكر الغيري كانسهم وديارا تهم وكف كان ابتداؤها ومصراً عمرها)»

اعل أن حسم أهل الشرائم الساع الابساء عليه السسلام من المسلن والبود والتصارى قداً حسواعلى أن وما علْه السلام هوالاب الناتي البشروان العقب من آدم عله السلام اغصرفيه ومنه دُرا الله تعالى جيم أولاد آدم فلسر أحدمن في آدم الاوهومن أولادنوح وخالف القيط والجوس وأهل الهند والصعن ذلك فأنكروا الطوفان وزعم بعضهم أن العلوفان انماحدث في اقلم بابل وماورا ممن الملاد الفرسة فقط وان اولاد كمومرك الذى هوعنده مالانسان الأول كافوا بالبلاد الشرقية من بابل فسليصل الطوقان آليم ولاالى الهندو المسين والدق ماعليه أحل الشرائع وأن فو حاعليه السلام لما أغياه القه ومن معه بالسفينة نزل بهم وهم عما ون وجلا سوى أولاده فاقرا معددنات ولم بعد شواوصار العدق من فوح في أولاده الثلاثة وبؤيد هذا قول الله تصالى عن فوح وجعلنا ذريته هما لياقل وكان من خرد الدائن أولا دنوح الثلاثة وهمسام وسام ويافث اقتسموا الارض وفصارلني سام يزنوح أرص العراق وفارس الى الهند م الى مصر وور وعان واليمرين وعالج ويسين ووباروالد ووالدهنا وجدهم أرض المن وأرض الجبازية وصارليني حام بن نوح جنوب الأرض عابلي أرض مصر مغرما الى بلاد المغرب الأقصى . وصار لبني بافت ين نوح بحر اللزرمشرة الى الصر ، فكان من دوية سام من نوحالقضا عبون والمنرس والسربانيون والعبرانيون والعرب المستعربة والنبط وعاد وتمود والامودانيون والممالي وأم الهندوأهل السندوعة ام قدادت وكات درية سام بنوح من أربعة أولاده الذين هم كوش ومصراح وتغط وكنعان فنكوش الحيشة والزنج ومن مصراح قبسط مصروالنوبة ومن فنط الأفاوقة اهل افر شَّمة ومن باورهم الى المغرب الاقصى ومن كنعان أم كانت مانسام ماريهم موسى بنعران عليه السلام وقومه من في اسرا سل ومنهم أجناس عديدة من البرر درجوا وكانت مدماكن في مام من صيدا الى أرض مصر ثم الى آخر افريشة تحو الصرالحيط وانتشروا فيما بن ذلك الى المنوب وهم ثلاثون بعنساء وكان من درية افث بنوح المقلب والفرنجة والغاللون من قباتل الروم والغوط وأهل الصن وتوم عرفوا بالماديين والمونانيون والروم الفريضون وقبائل الاتراك ويأجوج ومأجوج وأهل قبرس ورودس وعدة بنى إفث خسة عشر جنساسكنوا القطرانشمالي الىالعرائحط فضاقت بهم بلادهم ولم تسعهم لكثرتهم فرجوامها وتغلبواعلى كثيرمن ولاد بني سام بنوح . وذكر الأستاذ ابراهيم بنوصف شاه الكاتب أن القبط تنسب الى قبطيم بنمصرام بنمصر برسام بنفى وان قبطم أؤل من عل المعانب عصر وأثاريها المعادن وشق الانهاد الدونى أوض مصريعدا سهمصراع والمطق بليلة الالسين وموجمتها وهو يعرف اللغة القبطية وأته مالامدة عانن سنة ومات فاغم لوم بوه وأهله ودفتوه ف الجانب الشرق من الندل بسرب عت الجبل الكبوضام من بعده في ملك مصرا بنه تفطيم بن تبطيع وزعم بعض النساية النمصر بن حام بن نوح ويقال المصراح ويقال بل مصر بمبن هرمس بن هردوس جدّ الاسمع يندر وقيل بل ففط بن عام بن فوح نكم بفت بنت يناويل بن رسل ابن افتُ بن فوح فوادت أه يوقد وقيط أباقيط مصر قال ابن أمتياق ومن ها هنا قالوا ان مصر بن سام بن فوح واتحا عومصر بزهرمس بزهردوس ينصطون بزروى بزليطى بزيونان ويدميت مصرفهى مقدورة وقبل التبط

#### ذكر دباتة القط قبل تنصرهم

اعدان قيط مصركاته افي غار الدهر أهل شرك القديميدون العصيواكب ويتر بون لها قرا ينهم ويقبون العلى أسمانها النياقيل كاهي أفعال الصابثة وذكرا بنوصف شاء أن عبادة الأصنام أول ماعرف بمسراً الم فنطوع بنقيطيم تنصراج بنسصر منسام بنفن وذاث أن البس أكاد الاسسنام التى غزقها الملوفان وذين للقطعباد تهاوان البودشير بزقيطم أقل من تكهن وعل بالسعر وان مناوش بن منقاوش أول من عسد البقرمن أعلمصرودكر الموفق أحدين أوالصاسم بنطفة المعروف النافي اصيعه اله كان القيط مذهب مشهور من مذاهب الصابشة ولهم هما كل على أعماه الكوا كبيصر الساأتا صمن أقطار الارض وكانت المكا والفلاسفة عنسواهم تتهافت عليهم وتريدا لتقزب الهم لماكان عندهم من علوم المحروا اطلسمات والهندسة والتموم والعلب والحساب والكماء ولهدف ذاث أخبار كثسرة وكأت لهمافة يعتسون بعاوكات خطوطه وثلاثة أدناف خط العالمة وخط أغماصة وهوخا الكهنة المختصر وخط الماوانه وقال ابن وصف شاه كانت كهنة مصراعظم الكهان قدرا وأجلها على الكهانة وكانت حكاء الدو الس تصفه مذاك وتشهدالهم وفقولون اخترناه كاصصر بكذا وكذا وكافوا يضون يكهانته مضوالكوا كبورجون انها هي التي تفض عليه العاوم وتضرهم الغرب وهي التي تعلهم أسرار الطوالع وصفة الطلاس وتدلهم على العاوم المصكنومة والاسماء الخلطة الخزونة فعملوا الطلسمات المشهورة والنوامس الحلطة ووادوا الاشكال الساطغة وصوروا الصورا لتحرك وبنوا الصافيين البنسان وزيروا عاومهسم في الحيارة وجاوا من الطليصات مادفعوا به الاعداء عن بلادهم في كمهم اهرة وعا مهم ظاهرة وكانت أرض مصر خسا وثمانين كورة منها اسفل الارض خس وأربعون كورة ومنها الصحد أوبعون كورة وكان ف كل كورة وسمن السكهنة وهم السعرة وكان الذى يتعدمنهم للكواكب السيعة السسادة سبع سنعز بسعونه بأهر والذي يتعبدمنهم لهانسعاوا وبعيزسنة لكل كوكب سبغ سنيزيسونه فاطروهذا يقومه المل اجلالا ويعلسه معه الى يابه ولا يتصرف الابرأيه وتدخل العصية ومعهم أصاب السنائع فيقفون حذا القاطر وكان كل كاهن منهم تفرد عندمة كوكب من الكواكب السعة السمارة لا تعداه الحسواه ويدى بعبد ذاك الكوكب فيقال عبدالقمرعب عطاردعد الزهرة مسدالتمس عدالمر يخصد المشترى عسد رحل فاذا وضوا حماقال القاطرلاحدهمأ ينصاحبك اليوم فيقول فيزج كذاودرجة كذاودقيقة كذائم يقول الاستركذاك فيسه حتى بأتى على حدمهم ويعرف أماكن الكواكب من فلك الدوج ثريقول العلك شيق أن تعسمل الموم كذا أومًا كل كذا أوجام فوق كذاأور كوف كذا الى أخر ما يعتاج اله والكاتب فالم بديديه يكب ما يتول ثم يلتفت القاطر الى أهل الصناعات ويخرجهم الى دارا لحكمة فسفعون أبديهم في الاعمال التي يصلح علها في ذلك اليوم ثميورخ ماجرى في ذلك اليوم في مصفة وتفزن في خوال الملك وكان المقد المسمع أمر جع الكهان او بمدينة منف وقداصعف الناس لهم بشارع المدينة غيدخل الكهان وكالاعلى قدوم اتبهم والطبل بين أيديهم ومامنهم الامن أعلهم أعوبة هرعلها فتهمن يداووجهه وركهشة ووالشعس لايقدرا حد على التظر اليه ومنهم من على يدنه جوا هر محتلفة الالوان قد نسعت على أوب ومنهم من يتوشع بصيات عظمة ومنهم من بعقد فوقه قبضن فورالى غرد الله من بديع أعمالهم ويسمرون مسكد آله الى حضرة المالي فيضرهم عمارل به فصاون وأيهم فيه حق تنقوا على مايصرفونه به وهذا أعزل الله من خبرهم الماسكان المال فيم فلما استولت العماليق على مان مصروملكتها الفراعنة ثمثد اوانهامن بعدهم أجناس أخرتنا قصت علوم القيطاسية بعدش الىأن تنصروا فخادروا عوايدأ هل الشرك واتعواماأ مروابه من دين النصرانية كاستف عليه تاوهذا أنشاءاته تملل

ذكردخول قبط مصرفى دين النصرانية

اعمأن التعادى اتباع عيسى ني المقابر مرم عليه السلام حوافعاوى لانهم تتسبون الى قوية الشاصرة من

جيل الجلل بالجير ويعرف هذا الجبل جيل كنعان وهوالآن في دمنامن بعلة معاملة صفد والاصل في تسعيتم فَعْارَى أَنْ عَبِينَ ابْرُمْرِم عليه السلام لماولة الله مريم ابنة جران سيت المغادي مدينة بت المقدس خسادت به انى أرضَ مصروك كمنها زماناخ عادت به الى آدمَن بن اسرا تُسِلَ قومُها زَلْت وَيْهَ السَّاصرة فنشا عسويها وقبلة يسوع الناصري فللبعثه اقه نعالى وسولا الين اسراليل وكان من شأنة ماستراه الى أن رضه الله السه تفرّ قاطواوون وهم الزير آمنوابه فأطار الارض بدمون الناس اليديه فنسبوا الى مانسب المه نيهم عيس أين مرح وقبل لهم الناصرية خ تلاعب المرب بهذه الكلمة وقالوانساري . قال ابنسد ونصرى وناصرة ونصور بالتربة الشام والتسارى منسو ون الباهدا قول أهل المنة وهوضعف الأأن الدرالنسب يسفه وأماسيبو به فقال أما النصارى فذهب الللل الحالة جعرفصرى ونصران كافالوا ندمان ونداى ولحستهم حذفوا أمعدى البائيز كاحذفوا من أنفسة وأبدلوا مكانها ألفاقال وأماااني نوجهه لمن عله والدجا على صران لا تعقد تكلم به فحك ألك بحث وقلت نسارى كاقلت مداى فهذا أقيس والأوّل مذهب وانما كان أقيس لأنال سععهم وألوانصري والتنصرا فدخول في دين النصرائية ونصره جعله كذاك والانصر الاقل وهومن دال لان النصارى قلف وفي شرح الاعدل أن معنى قرية اصرة الحديدة والنصرائية التيدُّدوالنصراني آلجيدُدوقيل نسبوا الى تسران وهُومن أبْنَهُ المبالغة ومعتَّاء أن حَـذُا الدُّين فْعْرِعَمْ يُوالْمِيهِ مِنْ مِنْ سُعِرِومَنْ أَتَناعُهُ \* وَاذْ أَنْتُرُوهُ الْمَاعِ اللهِ وَاللَّهُ المَّاهِ الى مرج هو (عيسي ) وأصل المدالية الى هي لغة الله والإثباء عاهو الرع وسنه النصاري يسوع وسماءالله تعالى وهوأمدق المتاتلين عيسي ومصري يسوع ف الغف السريانية المنفس قاة ف شس الاغيل ونعته بالمسيع وهوالمستديق وقبل لانه كأن لابمسم يسدم مستحب عاهة الابرأ وقبل لائه كان بمسع رؤس الميتأفى وقبل لأنه نرج من بطن أته عسو حاماله هن وقسل لأن جريل عليه السيلام مسعه بجناحه عندولاته مسوناله من مس الشيطان وقيل المسيم اسم مشتق من المسيم الى الدهن لان وج الشدس فام عبسد عسى مقام الدهن اذى كان عند بى اسرائيل يسم به المائد وسم به الكهنوشوقيل لانه مسم الدك وقعل لانه أسمع الرسان ليس الرجله أخص وقيل لانه يسم الارض بسياحة لايسوطن مكافا وقيل هي كانه عرابة أصافها ماسم قتلاعت بها العرب وقات مسيم ٥ وكان من شروعله السيلام أن مربم ابنة عمران جناهى في هوايها الديشرها القاتصالي بمسير غرجت من بيت المندس وقد اغتسلت من الحيض فقشل لهما الملكّ بشراً في صورة يوسف بن بعد قوب التمارأ حدخذام القدس فنغم في جيم افسرت النفية الى جوفها غملت بعيسي كالمحمل النساء بفردكر ما معلت نفية المال منها عصل القياح م وضعت بعد تسعة أشهر وقيل بل وضعت في وم حلها بشريه بيث لمهمن عَلَى مَدَ سَهُ القَدَسُ فَي وَمَ الأَوْمِعَا مُشَامِي عَشَرَى كَانُونَ الْأَوْلُ وَتَأْسَعُ عَشْرَى كَهِكُ سُنة تَسْعَ عَشْرَةُ وَتُلْهَا لَهُ للاسكند رفقدمت رسل ملك فأرس فطلبه ومههم هدية لهافهاذهب ومز ولبان فطلبه هيرودس ملك الهود بالقدس ليقتله وقدأندر بمضارت امه صريم به وعرستنان على حار ومعها يوسف المعادسي قدموا الحارض مصرف كنوهامد أربع سنين معاد وأوجرعسى ستسنع فتزائب مرم قرية الناصرة من سبل الجليل فاستوطنتها فنشأ بهاعسي سق بلغ ثلاثين سنة فسأدهووا بنشالته يعيي بنذكراعلهما السلام الحنهر الاددن فاعتسسل عبسي فبه غلت ملب النبرة فضنى الى البرية وأعامها أربعين ومالايتناول طعاماولاشراما ماوسى الله الله بأن يدعو في اسراء بسل الي مبادة الله تعالى خلاف المترى ودعاالناس الى الله تعالى وأبرأ الاكه والابرص وأحيى الموق اذن اقدو بكث اليودوا عرهم بالزهدف الديسا والتوية من المعاص فاسمن به الحواديون وكالواقوما مسادين وقيل قصارين وقبل ملاحين وعددهم الشاعشر رجلا ومسدفوا والانصل الذى أترفه المدفع المعلمه وكذبه عامة الهود وضاؤه والهمؤه بماهو برئ منه فكانت اولهم عدّ مناظرات آكت بهم الى أن الفق أحبارهم على قتله وطرقو ، لية الجعة فقيل أنه وفع عند ذلك وقيل بل أخذُوه وأنوا به الى بلاطس السطي شعنة القدس من قبل الملاء طساريوس قيصر وراودوه على قتله وهويد فعهسم عنه حتى غلبوه على وأنه بأن دبهم اقتضى قناء فأمكنهم منه وعند ما أدنو من النسبة لصلبوه وفعه اقداله وذاك في السياعة السادسة من يوم المعة غامس عشرشهر فيسن وتاسع عشرى شهررمهات وغامس عشرشهر آداروسابع عشر

شهردى القعدة وقسن العبرثلاث وثلاثون سبنة وثلاثة أشهر ضليوا الذي شبه لهم وصليوا معه لصين وسمروهم بمسلم واختد واقتسم المندهاب المسلوب فعنسبت الاوص ظلة دامت ثلاث سأعاث ستى صاواته اوشسه الدل وروس الصوم كان مع ذلك هزة وزاراة م أكراك المساوب عن المشببة بكرة بوم السبت ود فن تعت معنوة فقرسد بدوكل القرمن عرسه اللايأخذ المنبورا صابه فزعم التصارى أن المنبورة امن عره لية الاحد مراود خل عشية ذلك اليوم على المواريين وماديهم ووصاهم فيعد الارسين وماس قيامه صعداني السماء والمواويون يشسآهدونه فأسخعوا بعدوفه بعشرة أيام فدعلة مكسيون المق يتمال أحاأليوم صهيون شادح القدس وغلهر نالهم خوارق فتكلموا بجمع الالسن فاسمن بهم فعاليد كرزياده على ثلاثه ألاف انسان فأخذهم اليودو وسيوهم فلهرت مسكراتهم وفتم اقعلهم باب السعن للانخرجوا الى الهكل وطفقوا بدعون النباس فهزألهود يقتلهم وقداكمن جهم تحوانا بمسة ألأف انسان فسلم تسكنوا من قتلهم فتفرق القواديون فيأقطأ والارض يدعون الحادين المسيع فسياد بعلوس وأس الحواديين ومعه شعون العضاالي اطاسسكية ورومة فاستعاب لهم بشركت وقتل فاخاص أعب وهوعسد التصر بةوساراندراوس أخوه الى يُشَّة وْمَا حُولها فا مَنْ بِهُ كَثِيرُوهات في رَاعِية في دامِع كَيْلُهُ وسارَيْ مُعَوب بِنْ ذَبدي أخرو حسا الاغيلى الىبلد ابد منة فتبعه جماعة وقتل فسام عشررمودة وساديو حنا الاعبالي الى آسماوا أنسيس وكنب الهيله بالموفاق بعدما فسكنب مق ومرقس ولوقاة باحماهم فوجدهم قدفسروا فالمورف كام عليها وكان ذال بعد رفع المسير ثلاثين سنة وكنب ثلاث وسائل ومات وقد أناف على مائة سنة وسارف ليس الى قيسارية وماسولها وقتل بأفي أمن ها وروقداتهم جماعات من الناس وساو برو لوماوس الى ارمنت وبالأدالد بروواسات مصرفا من وحك موقتل وسار فرماالي الهدد فقتل هنداز وسارمتي العشاراني فلسطن وصور وصداومد ينتصرى وكتب اتحيله بالعبران بعدوه المسيم بسع سنين وتغليوها الى اللغة الروسة وتتسل مق عرطاب في المن عشر ما يه بعد ما استجاب في بشركتير وسار بعثوب ب-انسا الى بلاد الهندورج الىالقدس وقتل في عاشر أمشروسارج وذا بريعقوب من أشا كية الى الجزيرة فاسمن به كشمر من التاس ومات في الذا مبوسار معون الى مساط وحب ومنهم وبرفطية وتسل في سايم أيب وسار مساس الى بلاد الشرق وقتل في المن عشر برمهات وساد يولس الموسوسي الى دمشق وبلاد الروم ودومسة ففتل فيسامس أبيب وتفزق أبضا سعون وسولا أخرى الدلاد فاكمن بهما تفلاتي ومن عولا والسبعين مرقص الاغيلي ومست أن اسم أوّلا بوحنافسرف ثلاثة السسن الفرغي والعبران والموقاف ومضى ألى بطرس برومية وصعبه وكتب الانحدل عنسده مالفرنجية بعدرفع المسيم فانفى عشرة سنمة ودعاالناس بروميسة ومصر والبيشة والهوية وأفام حنانيا أسففاعلي الاسكندرية وخرج الىبرقة فكترث النصارى في أيامه وقتل في الف عيدالنسم الاسكندرية ومن السبعين أينساؤ فاالاغيلى الطبب ثليذ ولس كتب الاهيل بالبونانية عن والص الأسكندوية بعدرفع المسير مشر بن سنة وقبل مائتين وعشر بن سنة ولمافز بطوس وأس الحواد يمن من حس رومية وزل بأنطا كية أقام ماد اربوس بأركأو انطاكية أحد الكراسي الارسة التي النصاري وهي رومية والأسه عندرية والقدس وانطاكية فأتام داريوس بطولة الطاكية سبحا وعشر بنسنة وهواكل بطاركتها وتوارث من مدد البطاركة باالبطركة واحدامه واحدود عاشعون المضارومة خساوعشرين سنة فاكمنت بطركة وسأرث الى القدس وكشفت عن خسسات السلب وسلتها الى يعشوب بن ومف الامغف وبنت هذاك كنيسة وعادت الى روصة وقداشتة تعلى دين النصر أنية فاسمن عدها عدة من أهلها واجتم الرسل عديثة رومية ووضعوا القوائين وأرسلوها على يدفليوس فليذبطرس فصصت وافهاعدد الكتب التي يجب فبولها من العنيقة والمسديدة فأعاالمنيقة فالتوراة وكتاب يوشع بننون وكتاب التنساة وكأب واغون وكأب يهوديت وسيرا لملوك وسفر تسامين وكنب المتاتين وكاب عزوة وكآب أسستبروضة هسلمان وكاب أوب وكاب من اميره اودو حكنب سليدان بنداود وكنب الابيا موهى سنة عشركا بأوكاب وشع بن شواخ وأما الكتب الحديثة فالاناجيل الأدبعة وكاب التلينليقون وكاب ولعس وكاب الابركسيس وعوقص الحوادين وكاب تلموس وفيه ما أمريه المواريون ومانهواعنه \* ولمانتل المك نبرون قيصر بطرس الس

المواديين برومية أقيم من بعدماريوس بطولة رومية وهوأو لم بغولة صارعلى دوميسة فأخام في البطوكية الذي عشرة سُنةُ وقام من بعد البطاركة بهاواحدا بعدواحدالي ومناهدا الذي تعرفه . ولماقتل بعسقوب استف القدس على بداليو دهدموا أعده السعة وأخذوا خشسة الصلب واغشش معها ودفنوها وألتوا على موضعها ترايا كشدواف اركوماعظم أحتى أخرجتها هلانه أم قسطنط وكاستراء قرساان شاءاقه تعالى وأقر تعدقتل يعقوب متعان ابزعه أستف القدس فكث ائتتن وأربعن سنة أستفاومات فتداول الاساقفة بعد الاستفية القدس واحدابعد آخر . ولما أقام مرقص حناينا ويقل أنا يوبطرك الاسكندرية جعل معه التي عشر فساوأ مرهم اذامات البطرك أن يجعاوا عوضه واحدامتهم ويتيوابدل ذاك القس واحدا من النصارى حقى لايزالوا أبدأ افي عشرفساف لم تزل البطاركة تعمل من القسوس الى أن اجتم علمائة وعمائية عشر كاستراه ان شاء اقد تعالى وكان بطرك الاسكتندرية يقال في الباما من عهد حنايا حذا أول بطاركه الاسكندرية الىأن أقم ديتريوس وهوالمادى عشر من بطارك الاسكندرية ولمبكن بأرض مصر أساقفة فنص الأسافقة بهاوكتروا فغزاها فيطركينه هرقل ومبارا لاساققة بمون البطرا الاب والقسوس وسار النسارى يسمون الاستف الأب وعيعاون لفظة البانا غنتم سطرك الاسكندرية ومعناها أوالاكاء ثمانتقل هذا الاسم عن كرسى الاسكندرية الى كرسى رومية من آجل اله كرسى بطرس وأس الموارين فضار بطرا رومية يقال أالباباواسخرعلى دالاالى زمنا الذي فعن فيه وأقام اناينو وهوحنا ينافى بطركبة الاسكندرية المتنين وعشرين سننة ومات فى عشرى ها فردسنة سبّع وعُانين أظهُو (المسيم فأنْ بعدده مْ يُدو فأقام نتْى عشرة سنة ونسعة اشهرومات وفي أشناء ذلك الداليهود على النسادى وأخوجوهم من القدس فعبروا الاردن وسيحضوانك الاماكن فكان بعدهدا بتلل خواب الندس وبالا بداليود وقتلهم على يدطيطش (ويقال طعلوس) بعدرفع المسيح بفعوا زيع واربعة سنة فكترت النصارى في ألم مطركة منيو وعادكتم ومنهم الى مدينة القدس بعد يحريب طبطش اها وبنواجا كنيسة وأقاء واعلبا احمان أستفاغ أقر بعد منبو ف الاستخدوية ف الطركية كرتانووق أمام الملك اندماؤس قيصر أصاب النصارى منمولا كتيروقتل منهم ماعة كشيرة واستعبد باقيم قزل بهميلا الاوصف في العبودية حتى رجهم الوزرا واستحار الروم وشفعوا فيستهق علهم فيمروا عتقهم ومأت كرسانو يطول الاسكندرية في حادى عشر برمودة بعسدماد بر الكرسى احذى عشرة سنة وكان جدانسرة فقدم بعدما رعوفا قام انتقى عشرة سنة ومأت في الث مسركوا شنذا الامرعلي النصاري في أبام الملا أديد وبانوس وقتل منهم خلائق لايصمي عددهم وقدم مصر فأفى من جامن النصارى وخرب مانى فى مدينة القدس من كين النصارى ومنعهم من الترددالها وأنزل عوضهم بالتدس المونائين وسمى القدس ابله فلرتصا سرنصرا فيأن بدؤون القدس وأقم بعدموت اير وبطرك الاسكندرية بسطس فأعام أحدى عشرة سنة وماث في اني عسر مؤنة فقف بعده أرمانيون فأعام عشرستين وأدبعة أشهرومات في عاشر بابه فأغير بعده موقيانو بطرك الاسكندرية تسع سنين وسنة أشهر ومات فى سادس طو به فقدم بعسده على الاسكندرية كلوت إنو فأقام أدبع عشرة سنة ومات فى اسيع أبيب وفى أيامه اشتد المك أوليا وس قيصر على النصارى وقتل منهم خلقا كنيرا وقدم على حكرسي الاسكندرية بعسد كاوتيانو غرنبو بطركافأ فأم انتى عشرة سنة ومات في المس امنسعروف أيام بطروسكيته اتفق وأى البطاركة بمسع الامصارغلى مسابضه النصارى وصومهم ووتبواك فيستخرج ووضعواحاب الابقطى وبه يستخرجون معرفة وقت صومهم وفضهم واسترالاهم على مارسوه فعبابعد وسكانواقبل ذلك يصومون بعسد الغناس أربعن وماكا صام المسيع عليه السسلام ويضطرون وفي عسد النسع يعسماون النسم مع اليود فقل هؤلاء البعاريك السوم واوصاوه بعيد النسم لانت عبد النسم كانت فيه قدامة المسيع من الاموات برعهم وكان الموار بورقد أمروا أن لايغر عن وقده وأن بعياد و التناقل سنة في ذاك الوقت تما تسيم بكرسى الاسكندوية بعسد غربوفي البطركية وليانوس فأقام عشرستين ومات فاثامن برمهات فاستخلف مدهد يتربوس فأكام بعده في البطر مسكية ثلاثا وثلاثين سنة ومات وكان فلاساأ سياوله زوجة ذكرعه أندلهامسهاقط وفأأمه الازالل سورانوس قصرعلى النصازى بلا كسرا فبجمع علكته

وقتل مهم خلقا كثيرا وقدم مصروقتل جيع من فيسامن النعسارى وعدم كأتسهم وبى بالاسكندرية عيكلا الاصسالية فراقيم بعده فيطركية الاسكندرية باركلافا كامست عشرةسنة ومات في المن كيك فلق النصارى من الملا مكسموس قصر شدة عظمة وقتل منهم خلفا حكث والله ملين قصر أكرم التصارى وقدم عسلى بطركنة الاسكنسدرينديوسيوس فأفام تسع عشرةسنة ومات في الت وو فأأمامه كان الراهب الملويوس الصرى وهواقل من اسدا بلس الصوف واسد أبعه مارة الدارات في الداري وأنزل بها الرعمان ولق النسادى من الملك دافيوس فيصر شدة فاله أمرهم أن يسحدوا لافسنامه فأنوامن السعود لها فتلهم أرح قنة وفزمنه الفشة أصحاب المصكهف من مدينة أفسس واختفوا في مفارة في جبل شرق المدينة وبالموافضرب الله على أذانهم فسلم رالوا ماغن ثلث انفسنين وازدادوا تسعافت امن بعده بالاسكنددية مكسموس وأكام بطركا انتى عشرتسنة ومات فوابع عشر يرموده فأقبر بعده تؤويا بطركامة تسبيع سنين وتسعة أشهرومات وكأنت النصارى قبله تصلى بالاستحندوية خضة من الروم خوفامن القتل فلاطف تؤوباً الروم وأهدى اليم عضا جليلة عنى بن كنيسة مريم الاسكندرية ضلى بسا النصارى جهرا واشتد الامر على النصارى في أيام الملك طيباريوس مصروقتل منهم خلقا كثيرا فلما كأنت أيام د تلط أوس ميصر خالف عليه أهدا مصر والاسكندرية فتل منهم خقا كتسيراوكت بغلق كائس النسارى وأمر بعبادة الاسسام وقتل من استعمنها فارتق خلائق كترة جداوا كام ف البطر كية بعد نؤوبا بطرس فأعام احدى عشرة سنة وقسل فى الاسكندرية بالسبف وقتل معه احراته وابتاء لامتناعهم من المحود للاصنام فضام بعيده تليذه ارشلاوش فأقام سستة أشهرومات وبدقاطنانوس حداوقت النسارى مصر بؤرخ قبط مصراني ومناهدا كافدذ كرناه في الديخ القبط عندذ كرالتوار يخمن هدا الكتاب فراجعه م قاممن بعده مكسم أنوس قيصر فانستدعلى النصارى وقتل منهم خلقا كتسراحق كانت التنلي منهم تصل على العيل وترى في الصر ترقام بعد أرشلاوش فيطركنة الاسكندرية اسكندروس تلنفطرس الشهسد فأفام ثلاثا وعشرين سنة ومأت ف الف عشرى برمود ، وف مطركيته كان يجم النصارى عدينة يقدة وفي أيامه كتب النصارى وغيرهم من أهل رومية الى قسطنطين وكان على مدينة بزنطية يعنونه على أن يتقدهم من جورمكسم الوس وشعصكوا اليه عتوه فأجع على المسعاذات وكانت أمده الأني من أهل قرى مدينة الرهافد تنصرت على يداستف الرهاوتعات الحكتب فلامر بتريتها تسطس صأحب شرطة وقلط الؤس رآها فأعيته فتزوجها وجلها الى زغلسة مد فنسه فوادت أو قسطنطين وكان جسيلا فأنذر دقلط الوس مقيموه بأن هيذا الفلام فسطنطين سمال الروم ويبدل دبههم فأراد فتله ففرمنه الي الرهلو تعسلم بها الحكمة اليونانية حقىمات د قلط الوس فعاد الى برنطية فسلهاله ألوه قسطس ومات فتمام بأمر هابعد أنه الى أن استدعاه أهل دوسة فأخذيد برف مسره فرأى في منامه كوالكب في السياء على هيئة الصلب وصوت من السياء يقول الاسلامة تتصرعلى عدقاة فقص وقياه على أعوانه وعمل شكل الصليب على أعلامه وينوده وسار طرب مكسمانوس روصة فبرذ السه والبه فأتصرق طنطن عليه ومال رومية وتقول منها فعل دارملك قسطنطيف فكان هذا أبدا ووع العلب وظهوره فى الناس فأتحذه التصارى من حينشة وعظموم سي عبدوه واكرم قسطنطين النصاري ودخل فدينهم بدينة نيقومد بإف السينة السانية عشرة من ملكه على الروم وأمرينا والكائس فبسيع بمالك وكسرالاصنام وهدم ببوتهاوعل الجمع عدينة نقية وسبيه أنالاسكندروس بلرك الاسك تددية منع اديوس من دخول الكنيسه ومرمه لقاتلته وتقلُّ عن علرس النهيد طرله اسكندريه انه قال عن اديوس ان ايمانه فاسدوكتب بذلك ألى بعيم البطاركة نضني اويوس الى الله فسننطين ومعه أستفان فاستغاثوا بهوشكوا الاسكندروس فأمر بأحضادهمن الاسكندرية غضرهو واديوس وجعه الاعبان من النصارى ليناظروه فقال اديوس كان الابادلم بكن الابن ما حدث الابن فساد كلد فهو هدت عفاوق فوض اليه الاب كل شئ فلق الابن المسعى الكلسمة كل شئ من السيوات والارض ومانيه مافكان هوانك الديم أعطاه الاب مُان تلكُ الكلمة عَبِ عدت من مربع وروح انقدس فعاردُ للمسيعا فاذا المسيم معنيان كلة وسيدوهما جيما علوقان فقال الاسكندروس أياأوجب بادتهن خلقناأ وعبادتهن إصلقناف الديوس بلاعادة

من خلتنا أوجب فتال الامكندروس فان كان الابن خلتنا كاومفت وهو مخداوق فعيادة أوجيس عبادة الاسالذى لس عاوق بل تكون عبادة الله الق مسكفرا وعبادة الفاوق اعدا ووذا أغم القيم فأستمسن الملاق ملاط من كلام اسمح عندروس وأمره أن يحرم ادبوس غرمه وسأل اسكندروس الملا أن يعضر الاسلقفة فأمربهم فأؤدمن بعسبع بمالكة واسبتعوا يعدسستة اشهز عديثة نضة وعذبهم ألفان وللفسائة وأربعون أستفاعتنافون فالسيخ تنهم من يقول الابن من الاب بمزاة شملة فارتعلقت من شعلة أخرى فارتنفس الاولى الفصال الشائة عنها وهذه مقالت سلوس الصعيدي ومن سعه ومنهمن فالدان مرج لم تعمل بالسيع تسعة أشهر بلمتر بأحشائها كرودالماء بالمزاب وهدا أقول الهان ومن سعه ومنهم من قال المسليم بشريخافة وان ابتداء الإبن من مرم ثمانه أصطنى خصبته النعبة الالهية بالحبة والمشيئة وانال سمى ابن لقه تعالى عن ذات ومع ذال فاقد واحدقوم وأنكرهوالا الكلمة والروح فيأبؤ منوابهما وهذا قول بولس السمساطي بطرك الطاكة وأصابه ومنهم من فال الاكهة ثلاثة صالح وطالح وعدل فنهما وهذا قول مرقدون وأساعه ومنهم من قال المسيروا تته الهان من دون الله وهذا قول المراعة من فرق النَّصاري ومنهم من قالَ بل الله خلق الابنُ وهوالكلمة في الازل كإخلق الملائكة ووحاطاهرة مقدّسة بسيطة عجرّدة عن المادّة ثم خلق المسيح في آخر الزمان من أحشاه مرب البتول الطاهرة فاعد الابن الفاوق ف الازل أنسات المسيم فعاد اواحد أو منهم من قال الابن مولودمن الاب قيل كل الدهور غرعتاق وهوجوهر من جوهره وفورس فوره وان الابن المعذ بالانسان المأشوفين مرم فسادا واحسداوهوالسيوه خذاتول الثلثانة وعمائية عشرتصرف طنطين في أختلافهم ومستعرّفهبه من ذاك وأمربهم فانزلوا في أماكن وأبرى لهم الادذاق وأمرهم أن يتناظروا سق بتين له صوابهم من مطاهم فئت الثامانة وعمانية عشر على قولهم الذكور واختاف اقيم فال فطنطان الىقول الاكترواعوض عامواه وأقبل على الثقمانة وعالية عشروا مرابهم بكراس وأسلسه معليا ودفع البهرسيفه وناغه وبسط ايديهم فيجسع بملحكته فباركواعليه ووضعواله كتاب فوانين الملوا وقوائين الكُنْسةُ وفيه ما يَعلَق الهَا كَات والمعاملات والمناكبات وكتيوا بذلك لل سائر المعالث وكلت ويُس هذا الجميع الاسكندووس طرك الأسكندوية واسطاوس بطرك انطاكية ومقاديوس أسقف القدس ووجه سلطوس بطرك رومية بقسبسين اتفقامهم على حرمان اديوس فرموه ونفوه ووضع الثلغالة وثمانية عشرا لاماتة المشهورة عندهم وأوجبوا أن يكون الصوم متصلابصد النسم على مارشه البطاركة في أما ملك أوراليانوس قيصر كاتقدم ومنعوا أن يكون الاسفف زوجة وكان الاستفقة قبل ذاك اذاكان مع أحدهم زوجة لاعنع منها اذا عل أستما علاف البطراء فانه لا حكون امرأة البتة والصرفوا من مجلس قسطنط من بكرامة جلساة والاسكندروس هذاهوالذي كسرالمسن الصاس الذي كان ف هكل وصل الاسكندوية وكالوابعسدوة وعصاون لا عداف ان عشر حتورويد عون له الذمائع الكثيرة فأواد الأسكندروس كسرهذا الصرةنعة أهل الاسكندرية فاحتال عليهم وتلطف في حداته الى أن قرب العيد فيع الناس ووعظهم وقع عندهم عبادة العسم وحبهم على تركدوا أن بعمل هذا الميدليكا يل رئيس الملائكة الذي بشفع فيهم عند الله فانذاك مسمرمن عل العندالصم فلا يتقرعل العيد الذي وتعادة أهل البلايع مله ولاسطل والمصهب فرض الناس بهذا ووافقوه على كسرالمنه فكسره وأحرقه وعليته كنسة على اسم مكاتبل فيلم وله هداه العصنيسة بالاسكندوية الماآن سرتها بسوش الامام المزادين لقهأبي غيرممت لماتندموا فيسسنة تمان وخسين وتلفياته واحترعندمكا باعندالنصارى دبارمصر ماقيابعمل فيكل سنة وفي السنة الشاية والعشرين من مك تمسطنطن سادت أته حلاني الحالفاتس ونت به كأنس النصاوى فدتها مقاربوس الاستفساعلي المسليب ويمؤفها ماعلته البودفع اقبت كهنة البودحق دلوهاعلى الوضع غفرته فاذا قبرو تألأث خشبات زعوا أتمم إجرفوا السلب المعاوب من الثلاث خشبات الإبان وضعت كل واحد منهاعلى مت ويلى فقام حيا عند ماوضف علىه خشبة منه افعداواذال عيدامة وثلاثه أمام وعضدهم بعيدالهاب ومن منشد عدالتصارى السليب وعلت اهمالان غلافا من ذهب ونث كنيسة القتامة الفي أمرف اليوم بكنيسة قامة وأقامت مقاويوس الاستف على بناء بنية السكناشي وعادت الى بلاد فعاف كانت مدَّ مَعالِين ولادة المسيع وظهود الصليب

للذا تفوغان وعشر يزمنة مقام فبطركية الاسكندرة بعدامعكندوس تليذه إناسيوس المعول فأتامسنا وأربعنسنة ومانبعد ماأتلى بنسدائد وغاب عن كرسيد ثلاث مرات وفي أإمد رت مناظرات طويلة مع أوسانيوس الاستف آلت الحضرب وفراره فانه تعسب لاريوس وقال اله لم يتل ان المسيم خلق الأشساء وانماقال به خلق كل شئ لانه كلة الله التي جا خلق السعوات والارض والماخلق اقد تعالى مسع الاشا ويكامنه فالانسام كون لاانه كونها واغما التلفانة وعمانية عشر تعد واعليه وفى أيامه تنصر بماعة من البود وطعن بعشهم في التوراة التي بأبدى البود وانهم تقصوامها وان العميمة هي التي فسرها السمون فأمرق طنطن البود باحشارها وعاقهم على ذلك حي داوه على موضعها بمصرفكتب ماحسارها فحمات اليه فاذا ينها وين وراة الهودنفس أأف وثلغانة وتسع وسنن سنتزعوا أنهم نصوها من مواليد من ذكرفيالا - ل السيع وفي أمامه بعث هلانى بمال عظيم الى مدينة الرهافيني بمكانسها العظمة وأمرة طنطنا بالراح البودهن القدس وألزمهم بالدخول فدين النصرانية ومن امتع منهمقل فتنصر كثيرمنهم وامتنع أحكثرهم فقتاوا ثم امتصن من تنصر منهم بأن جعهم يوم الفسو في الكنيسة وأمرهم بأكل أمأ المنزرة أي أكدهم أن يأكل منه فقتل منهم في ذاك الدوم خلائق كتيرة بدأ . ول أمام قسطنطين أبن قسطنطن في المائس مقائده على مقالة اووس على القسطنطنية والملاكنة والاسكندوية ومساراً كثر أهل الاسكندوية وأرض مصراونوسسن ومنائين وآستولوا على ماجا من السكاتس ومال آلك الحدابيس وسل الناس عليه مُ وجع عنه وزُعْمَ ابريس أَستَفُ القدس انه تلهر من السَّماء على القبر الذي يكنيسة القسامة شه صلب من فور في وم عد العنصرة العشرة أيامن شهرا إرف الساعة الثالثة من الهارسي غلب نوره على بورالشمس ورآء بمسع أهل القدس صانافا كأم فوق التبرعك تساعات والناس تشاهده كأكمن بومثذ من الهود وغرهم عدّة آلاف كثرة وثم لمامات مولها فوس ابن عم قد مانطين اشتدت نكايته النصاري وقتل منهر خلقا كنسرا ومنعهم من النظرف شئ من الكتب وأخذ أوافى الكائس والدبارات وسب مائدة كبيرة عليها أطعمة مماذ بصه لاصنامه وفادى من أراد المال فلضع الصوره في الناد ولما كل من د باغم المنفا ويا خد ماريد من المال فامتنع كثيرمن الروم وقالوا تعن نصارى فقتل منهم خلائق وتحاالسليب من أعلامه وبنوده وفي أيامه سكن القديس أياروس برية الاردن وي جاالديادات وهوأول من سكن برية الاردن من النسارى خلامات يوسيانوس على الروم وكأن متنصرا عاد كل من كان فترمن الاساقفة الى كرسيه وكتب الى أبناسوس طرك الاسكندرية أن يشرح فالامانة المستقعة فجمع الاساقفة وكتبوا فأن بازم أمانة الثلف أنة وثمانية عشر فنارأهل الاسكندرية على أيناسيوس لمقتاوه ففتروأ فاموابدا وقموس وكان ارتوسا فاجتع مع الاساقفة بعد خسسة المهر وحرموه ونفوه وأعادوا ايناسيوس الى كرسسة فأعام بطركا الى أن مات فلقه بطرس عوث الاريسسون عليه بعدستن فترمنم وأعاد والوقيوس فأكام طركا ثلاث سنين ووش عليه أعداؤه فترمنهم فردوا بطرس في العشر بن من امسير فأ عامسة وقدم في المحواليس ملك الروم اريوس أسقف اضا كية الى الاسكنددية باذن المل وأخرج منهاج عاعة من الروم وحس بطرم بطركه اوتعبدة اديوس السعساطي فتر بطرس من المبس الى رومية واستمار سطركها وكأن واليس اربوساف ارالي زيارة كنيسة ماريو ماجدينة الرهاونني أسقفها وجماعة معدالي بوزيرة زودس ونني سائر الأساففة لفنا لفتهم لرأيه مأعدا النيز وأقام في بطركية الاسكندر به طبه إوس فأقام سبعسنين ومات وفي أمامه كان الجمع الثاني من عجامع النسارى بقسطنطينية فأسنة أأنتى عشرة وماثملا فللبانوس فاجتع مائة وشيون أسقفا وموء وامقد بتون عدتودوح القدس وكلّ من قال بقوله وسبِّ ذات اله قال ان روح القدس مخلوق وسرموامعه غيرواحد لعصّائد شنيعةً تظاهروابها فالمسيع وزاد الاساقفة فالامانة التي رشها الثلغ الة وغمانية عشر ونؤمن بالروح القدس الرب الهي المنبق من الآب قلت تعالى الله عما يقولون علوا كيراو حرّموا أن يزاد فها بعدد لله من أو ينقص مهما شي وكان هذا الجمع بعد جعويضة بشان وخسس مسنة وفي أمامه بيت عدة كأنس بالاسكندرية واستنب جماعة كثيرة من مقالة اربوس وفي أيامه أطلق للاساقفة والرهبان أكل اللم بوم النسح لبمناله والطائفة المتانية فاتهم كافوا يعرّمون أكل العم مطلقا وردّالملك اغراد بافوس كل من نفاه واليس من الاساقفة وأمر

أنبازم كل واحدديه ماخلاللنائية ثم أقبر بكرس الاسكندية تاوفيلا فأقام سبعا وعشر ينسنة ومأت في المن عشر ماء وفي أامه ظهر النسة أهل المسكهف وكان اود اسبوس اذذال ملكاعلى الروم فيني عليم كنت وبعل لهدم عدافى كل سنة واشتدالك تاوداسموس على الاربسسن وضق عليم وأمر فأخذتنهم كالس النصارى بعدما حكموها فدوا وبعين سنة واسقطمن جيشه من كآن اربوسيا وطردمن كان في ديواكه وخدمه منهروة تأرمن الحنفاء كشهراوهدم سوت الاصنام بكل موضع وفي أمامه بنت كنسة مرم القدس وفي أمام الملك ارغاد يوس بن دير القصر المعروف الا تنبدير البغل في حيل المقطم شرق طرا خارج مدينة فسطاط مصر أه مُ أمِّع في بطركية الأسكندرية كراض فأقام أننين وثلاثين سنة ومات في ثالث أيب وهوأ ولمن أتام القومة في كأش الاسكندرية والرض مصر ووفى أبامة كان الجمع النال من عمامع النصادي بسبب نسطودس بطرك صبقطين فانه منع أن تكون مريم أمّ عسبى وقال اغيادات مريم انسسانا المتدعت بنة الالم يعنى عيسى فصادالاعتساد طلسبينة شاصة لابالذات وان اطلاق الالم على عيسى ليس هو والمنتقة بأبالوهبة والكرامة وقال ان المسيم حل فيه الابن الازق وان أعبده لان الاله حل فيه وانه جوهران وأفتومان ومشيئة واحدة وقال في خلبته وم الملاد ان مرم وادت أنسانا وأفالا أعتقه في ابن شهر ينوثلاثة الالهيةولاأسميدة معودى للاقوكان هذاهوا عتشاد تادروس وديوادارس الاسقسفين وكأن من قولهما أن المولود من مرغ هوالسيم والمولود من الاب هوالابنالازلى وانه على في السيم فسمى ابنالله بالموهبة والكرامة وان الاقعاد بالمثيثة والارادة وأثبتوا قه تعالى عن قولهم وادين أحدهما بآلموهروالا خو فالنعسمة فلبالمغ كرلص وطرانا الاسكندوية مقيالة نسطورس كتب المه رجعه عنهاف ارجع في كتب الى أكام بطرك وسدواني وحنابطرك انطا كيدوالي واليوس أستف التدس بعزفهم ذكات فكمتبوا بأجعهم الىنسطودس ليرجع عن مقالته فسلم رجع فتواعد البطاركة على الاجتباع بعديَّنة أفسس فاجتمعها ما شأ أسقف وأبصشر يوحنا بطرك اضافكية واستع نطورس من الجيء اليه بعدما كرووا الارسال فاطلبه غيمةة فنظروا فأمضالته وحرمود ونفوه لحضر يعدذاك يوسنا فعزعليه فعسل الامرقب لقدومه وانتصر انسطورس وفال قد حرموه بضيرحق وتفرقوا من أفسس عبلى شر ثم اصطلوا وكتب المشرقيون صيفة بأمانتهم وبجرمان نسطورس وبعثوابها الىكراص فقبلهاوكنب البيسة بأن أماته علىما كنبوا فكان بينا الجمع التاف وبنهذا الجع خسون وقبل خس وخسون سنة وامانسطورس فاتهنق الىصعدمصر فقزل مدسة اخبر وأقام بالسبع سنن ومأت فدفن بها وظهرت مقالته فقبلها يرصوما أستف فعسيب وداث بالمسادى أوض فارس والعراق والموسسل والجزيرة الماالرات وعرفوا المالدوم والتسطورية تمقدم تاود اسوس ملا الروم فالنائية من ملكه ديسقووس بطركا بالاسكندرية تغلهر في أيامه مذهب اوطائي أحد القنومس بالقسطنطفة وذعما نجسد السيم لليف غيرسا ولاجسادنا وأنالان لهاخذمن مربم شسافا جقع عليه مانة وثلاثون أمقفا وحرموه والجقع بالاستخندوية كثيرمن البهودف ومالفسع وصلبوا سفاعلى مثال المسيع وعبتوا به فثاد بينهسه دين النصارى شر قتل فيه يسين الفريقين خلق كشد فبعث المهمل الروم بيشاقتل اكثريهود الاسكندرية وكأن الجمع الرام من عجاسم النصاري عدية خلقدونية وسيبة أن ديسقورس بطرك الاسكندرية كالمان المسيم جوهرمن جوهر يزوننوم من قنومين وطبيعة من طبيعتين ومشيئة من مسيلتين وكان راى مرقبانوس مك الرومانه جسدواهل علكته انهجوهران وطبيعتان ومشيئتان وقنوم واحدفاراى الاسافقة أن هـ ذارا كاللك خافو مفوافة ومعلى رأيه ماخلا ديسقووش وسستة أساففة فانهم لم يوافقوا الملا وكتب من عداهم من الاساقة خطوطهم بما تفقوا عليه فبعث ديسقووس بطليم م الكاب لكتب فع فل اوصل المه كابهم كتبف إماته هوو ومهم وكلمن يغرج عنا فغضب ألمك مرقيانوس وهم بتله فأشبرطيه وأحساده ومناظرته فأمريه فضر وحضرسقاتة وأكريعة وثلاثون أسقفافا شارالاساففة والبطاركة على ديسقورس بموافقة رأى الملا واستراده على دياسته فدعاظه للقوقال لهم الملا لايازمه البث في هذه الامود الحقيقة بإرنبغ فأن يشنفل بأمور بمكته وتدبيرها ويدع المحكهنة بصنون عن الامأنة المستقعة فاتهم بعرفون الكدب ولايكون فعوىم العد ويسع الحق فقالت بلنادية زوجة الماث مرقيا فوس وكانت بالسة

ماذا ثهاد يسقورس قدكان فيزمان أمى انسان قوى الأس مثلث وحرموه ونفوه عن كرسمه تعنى وسنا فمالذهب بطراك قسطنط نسة فقال لهاقدعات ماجرى لاتك وكف الليت بالرض الذي تعرفينه الى أن منت الى جسد يوحنافم الذهب واستغفرت فعوفت فنقت من قوله ولكمته فانظم له ضرسان وتناولته أبدى الرجال فننفوا اسكثر لمينه وأمرا الله عرمانه ونفيه عن كرسه فاجتعوا عليه وحرموه ونفوه وأقيم عوضه برطاوس ومن هذا الجمع أفترق النصاري ومارواملكة على مذهب مرقبانوس الملا وبنقو بية على رأى دسفورس وذاك فيسنة ثلاث وتسعن وماثقاد قلط انوس وكتب مرقانوس ألى جسع على ان كلمن لأيقول بقوله يقتل فكان بن الجمع الثالث وبن هذا الجمع احدى وعشرون سنة وأماد يسقورس فانه أخذ ضرسة وشعر لحيته وأرسلها الى الأسكندرية وقال هذه غرة تعيى على الاماتة فتبعه أهل اسكندرية ومصرو توجه فانفيه فعبرعلى التدس وفلسطين وعزفهسم مقالته فنبعو دوكالوابقوله وقذم عدة أساقفة يعتوسة ومأت وهو منق في وأبع توت فكانت مدة المركبة الرابع عشرة سنة وبق كرسى الملكة بنير بلوك مدَّة علكمة مرقبانوس وقيل بل قدّم رطاوس وقداختلف في تسمة الدقوسة بهذافصل آن ديسقووس كان يسمى قبل بطركيته يعقوب وأنه كان بكتب وهومتني الى أصابه بأن يبتواءني أمانة المستحين النني يعتقوب وقيل بل كان له تلبذ اجه بعقوب وكان رسله وهومنق الى أصابه فنسبوا البه وقبل بلكان يعقوب المدساورس بطرك الطاكية وكأن على وأى ديسقورس فكان ساورس بعث يعقوب الى النصاري وشتهم على أمانة ديسقورس متسبوا اليه وقسل بل كان يمقوب كثير العبادة والزهد بلس خرق البراذع فسي يعقوب البراذع من أجل ذات والله كأن بطوف السلاد وبردّالسّاس الى مقالة ديسقورس فنسبّ من أسع رأيه السه وسموا يعتقو سة ويضال لمعقوب أيضا بعقوب السرويي رفى أنام مرقى انوسكان معان الحبيس صاحب العمود وهوأقل وأهب سكن صومعة وكان مقالمه بمضارة في حبل انطاكية وشامات مرهبانوش وشبأهل الاسكندرية على برطاوس البطرك وقناوه في الكنيسة وجاوا حسده الى الملعب الذي بساء بطلموس وأحرة والنار من أجل أته ملكى الاعتقاد فكات مدة اطركيته ست سنيز وأقام واعرضه طعيا الوس وكأن بعقو سافاكام ثلاث سنين وقدم فانكمن فسطنطينية خنفاه وأكام عرضه ساويرس وكان ملكيافا كاما ائتين وعشرين سنة ومات ف ابع مسرى فل الملازنبون بن لاون الروم أسكرم البعقوبية وأعزهم لأنه كأن بعقو ساوكان عمل الى در وقاكل سنة مايعتاج الدمن التسع والزيت وهرب ساورس من كرسى الاسكندرية الىوادى ه يب ورجع طعبا تاوس من نفسية فأكام طركاستين ومات فأقبر بعده بطرس فأكام ثمانى سنين وسبعة أشهروسنة أيام ومات فيرابع هنورفأ قير بعددا ثناسيوس فأقام سبع سنين ومات في العشرين من وتوق أيامه احترق الملعب الذي شاء بطليوس واقتم وحناف بطركية الاسكندرية وكان بصفو سافاً قام تسع سنيز ومات فدراج بشنس فلاالكرسي بعدمسسنة ثماقه يوسناا لحبيس فأكام العسدى وعشر يزسسنة ومآت فأساج عشرى بشنس فأقير بعدمديد غورس الجديد فأكام سنتين وحسية اشهرومات فيسابع عشر ماه وكتب المياطرة القدس الى نسطاس ملا الروم بأن يرجع عن مقالة العصورية الى مقالة الملكية وبعث آليه جناعة من الرهبان بهدية سنية فقبل حديث وأجاز الرهبات بجوائز جلية وجهزله مالاجز بالالعسمارة التكانس والديارات والسدقات فتوجه سأورس الى نسطاس وغرَّفه أنَّ الحق هوا عتَّماد العقو بية فأحرأن يكتب الى حسيع مملحك تدبيبول قول ديسقووس وترك الجمع الملقدوني فبعث المعطرك الطاكبة بأن هدا الذى فعالمة غيرواجب وأن الجمع الخلقدوني هوالحق فغضب الملك وغاءوا كام بدله فأمرا بلما بطرك القدس يجمع الرهبان ورؤساء ألدبارات فاجفع لم منهم عشرة آلاف نفس وحوموا نسطاس المظ ومن يقول بقوله فأمر نسطاس بنى المدالى . يست اله فاجتع بطارك اللكية وأساقه بموحوموا اللك نسطاس ومن يغول بتوا وفأبام نسطا وس الملا ألزم المنفاءأ هلسة ان وعم السابنة بالننسرت سركندمهم وقبل أكثرهم على امتساعهم من دين النصر الية ورد حسيمين تفاه نسطاس من الملكية فاته كانتما يكاوأ قبر طيها اوس فبطركية الاسكندرية وكان يعتوسا فأقام ثلاث سنيزونني وأقيم بداة أولينا ريوس وكالمسكما لحذفي رجوع النصارى بأجعهم الى رأى الملكية وبذل جهده فيذاك وألزم فسارى مصر بقبول المانة المدة فوافقوه

ووافقه وهبان وبارات ومقاروا ويحبيب هذا ويعقوب البزاذى يدورف كل موضع وشت أصحابه على الامانة القرزعم أنها مستقمة وأجرا للله جسع الاساقفة بعمل الملادف امس عشري كانون الاقل وبعمل الغطاس لست تتعاو من كافون الشاني وكان كتيمنهم بعمل الملاد والغطاس في وم واحد وهوسادس لأفون النانى وعلى هذا الرأى الارمن الى مومناهذا وقى هذه الامام ظهر وحنا الصوى مالاسكندوية ودعم أن الاب والابن وروح القدس ثلاثه آلهة وثلاث طبائع وجوهر وأحدوظه رواسان وزعم أن جسد المسيم تزل من السماء واله لطيف روحاني لايضل الاكام الاعندمقارفة الخطيئة والمسيح المتقارف خطيبة ظاداك أرصلب حقيقة ولم بنالم ولم بت واعداد الشكله خيال فأحرا لمك البطول طيعا تاوس أن يرجع الحدد هب الملكة فلم يفعل فأحر بقناه تأشفع فيه ونني وأقيريدة يولص وكان ملسكافا قامست ين فسلم رضه المعاقبة وقيل انهم فتأوه ومسيروا عرضه بطركاد ياوس وكان ملكانا مام عس سندن ف شدة من النعب وأدادوا متله فهرب وأفام ف هربه عس سنيزومات فبلغ ملا الروم يوسطيانوس أن المعقوسة قد غلبواعلى الاسكندرية ومصروأتهم لأبقباون مطاركته فبعث أقولينا ريوس أحدقوا دووم اليه عشكوا كبعرا الى الاسكندرية فلاقدمها ودخل الكنيسة نزعمنه ساب المندوليس شاب البطاري وقدُّس فهمة ذلك ألمع برجه فانصرف وجع عسكره وأظهرا أنه قد أناه كتاب الملك ليقرأه على الناص وضرب الجرص في الاسكند ويدوم الاحد فاجتم الناس الى الكنيسة حتى لمييق أحد فطلع المنب وقال فأهل الأسكن دوية ان تركتم مقالة المعقوبية والأأخاف أن يرسل الملك فيتتلكم ويستنيج أموالكم وسريكم فهسموا برجه فأشارالي الجندفوضعوا السيف فهم فتالمن الناس مالا يصمى عدده حق خاص المندف الدماء وقبل ان الذى قتل مومند دما تنا أف انسان وفرمنم خلق الى المرارات وادى هبيب وأخذا لملكة كائس المأقبة ومن يومندساركرس العفوية في در ومقاربوادي هست وفياً أمه ادت السامرة على أرض ظلسطين وهدمواً كالش النصاري وأحرقوا مافها وقالوا جماعة من النصارى فبعث الملا جيشا تتأوا من السامرة خقا كثيرا ووضع من فراج فلسطين بعدا وجدد بساء الكائس وأنشأ مارسانا سيت المقدس المرضى ووسع فساء كنيسة يت لم وبنى دير ابطورسيناء وعل عليه حساحوة عدّة ولالى ورتب فيها حرسا لمفظ الرهبان ، وفي أيامه كان الجمع الفامس من عبامع النصاوى وسببه أنأر يصانس أسقف مدينة منبج قال بتناسخ الارواح وقال كل من أستف أنقرة وأستف المسبحة وأسفف الرهاان جسد المسيم خبال لاحقيق محماوا الى القسطنطينية وبعم ينهم وبين بطرحكها أوطس وفاظرهم وأوقع عليم الحرمان فأعر الملائأت يجمع لهسم جعع وأمر بأحضار البطادك والاساقفة فاجقع ماتة وأربعون أستف وسرمواهولا والاساخة ومن يقول بتوليم فكان بين الجمع الرابع الخلقدوف وبن هذا الجمع مانة وثلاث وسنون سنة . ولما مات الشائد الذي على طراء الاسكندرية بعد سبع عشرة سنة أقيم بعده يوحناوكان سنائيافآ فامثلاث سسنين وماث وقذم المعاقبة يطركاآسمه تاود استسوس أكآم مذة التتين وتسألاتين سنة وقدم المكنة بطركاا معددا قدوس فحكت الملك ألى متولى الاسكندرية أن بعرض على بطرك المعاقبة أمانه المحمع الخلقدوني فان لم يقبلها أخرجه فعرض عليه ذلك فسلم يقبله فأخرجه وأعام بعد دبولص السنسي فسلم يتباء أهل الاسكندوية ومأن ففلتت كناش القبط المعاقبة وأمايهم من الملكية شسدا لدكتوة واستحد المعاقبة بالاسكندرية كتيستين فيسنة غمان وأربعن ومائتن ادقليا فوس ومات ناوداسيوس كامن عشرى بؤنة بعدا نتين وثلاثين سنةمن بطركيته منهامة أوموسنين مدة نضه في صعد مصرواة يربعده بطرس وكأن

يعقو بيا في شخصة دير الإسابع الاسكندرية فقصه ثلاثة أسافقة فا قام منتس و ماش في خامس عشرى بؤنة من العداقية و فان منة اسدى و ثماني و ثمانيا أقير دامي انو ميل كالاسكندوية و كان يعتقو بيا فا قام الملكية المسم يعقو بيا فا قام الملكية المسم يعقو بيا فا قام الملكية المسم يعقو بيا فا قام الملكية المسم بالاسكندوية بعل كامنا بيا اسبعه أثناس فا قام جنى سينز و مان فا قم بعدد و حناو كان منائيا و فقب المسابق من المنتقو من المنتقو من المنتقوب عند من منتقوب من المنتقوب في المنتقوب في

هذاساسة والأصل

واظنوم واحدقتهمه على رأيه أهل حاء وقنسر يزوا لعواصم وجاعة من الروم ودانو ابتواه فعرفوا بذالنصارى مالمارونية فلامات مارون بنواهلي اسمه دير مارون بجماء ، وفي أمام فوقامات الروم بعث كسرى ماك فارس جوشه الى الادالشام ومصر غز بواصكنائس القدس وفلسطين وعاتة الادالشام وتتأوا النصارى بأجعهم وأثوا اليمصر فيطلبه فقالوامنهم أتتة كبيرة وسوامنهم سيالايدخل تحت مصروسا عدهم اليهود في عبارية النصاري وتغر مب كالسهدم وأقباو انحو الفرس من طعرية وجبل الحليل وقرية الناصرة ومذبت موروبلادالقدس فنالوامن النصارى كل منال وأعظموا النكاية فيهوخز يوالهم كنيستين بالقدس وحرووا أما كنهم وأخذ واقطعة من عود الصلب وأسروا بطرك الفدس وكث وامن أصحابة ثممنى كسرى نفسه من العراق لغزوة سطنطنمة تحتّ ملك الروم فحاصرها أدبع عشرة سنة وفي أيام فو كاا قبريو حنا الرحوم وطرا الاسكندومة على الملكمة قدر أرض مصركاها عشرسندومات بقرس وهوفار من الفرس فالاكرسي اسكندرية من الطركة سيعسن خلو أرض مصروالسامين الروم واختى من يق عامن النصارى خوفامن القرس وقدم العافية نسطاسوس مقركافة عام تنق عشرة سنة ومات في عافى عشرى كيان سنة ثلاثنو وتكفياته القلطيان من فاستردها كأت الملحكية فداستوات عليه من كأتس المعاقبة ورم ماشعته الفرس منها وكانت اقامته عدينة الاسعيندرية فأرصل المه السيوس علوك افطاكة هدية معية عدة كثروتمن الاساتفة مُ قدم عليه زائرا فتلقاه وسر بقدومه وصارت أرض مصر فالامه عمها بما فسة خلاوها من الروم فثارت البهود في أثنا وذاك عدينة صور وراسياوا بقسهم في يلادههم وتواعدوا على الإيتماع مالنصياري وقتلهم فكانت ينهم حرب اجقم فيامن اليهود نحوعشرين الفاوهدموا كانس النصارى خارج مورفقوى النسارى عليم وكاثروهم فانهزم البودهز عذقبعة وقتل منهم خلق كثروكان هرقل قدماك الروم بقسطنطينة وغلب الفرس بحيلة دبرهاعلى كسرى حقى رحل عنهم شمارمن قسطنط ينية ليهد بمالك الشيام ومصروعيقد ماخز بالقرصمها غرج المه الهودمن طبرية وغيرها وقدموالة الهداما الحللة وطلوامنه أنبؤ تنهرو يعلف لهبه على ذال فأتنهم وحلف لهم ثردخل القدس وقد تلقاه النصاري والاناجيل والصلبان والعقور والشوع المشفلة فوجدالمدينة وكنائسها وفحامها خرابافسياء ذلك وتوجعه وأعله النسيارى عاكان من ووة اليود مع الفرس وابضاعهم بالنصارى وغويهم الكائس وانهم كانوا أشدنكاية لهم من الفرس وقامواقياما كبرا في قتلهم عن آخرهم وحثواهر قل على الوقعة بهم وحسنواله ذاك فاحتج عليهم عاكان من تأمينه لهم وسلفه فأقناه وهانهم وبطاركتم وقسيسوهم بأنه لاحرع عليه فاقتلهم فانهم علوا عليه حيلة حق أتتهم من غران يعلم عاكان منهم وانهم يقومون عنه بكفارة بمنه بأن بلتزموا وبازموا النصارى بسوم معة في كل سنة عنّه على مخز الزمان والدهو رهمال الى قولهم وأوقع باليود وقيعة شنعا وأبادهم جعهم فهاحق لم يبق ف ممالك الروم عصر والشيامهم الامن فزواخت فكتب البطارقة والاساقفة الى جسع البلاد مالزام النصاري بصوم أسبوع فالسنة فالتزموا صومه الى الموم وعرف ضدهم بجمعة هرفل وتقدم هرفل بمسمارة الكذائس والدبارات وأنفق فيهامالا كيراه وفأأمامه أقبراد راساون بطرك العاقبة بالاسكندرية فأفام ستسندن ومات ف المن طوم خرب أدبارات ف مدّ مُطركيتُه والقير بعد معلى اليّعاقية بنيامين ضعر الدير الذي يتسال له ديرا وبشاى وديرسيدة أوبشاى وهباف وادى هبي فأكام سعاو للاثينسنة مك الفرس منهامصر عشر سنينم قدم هرقل فقتل الفرس بصروا عام فيرش بطرك الاسكندرية وكان منائيا وطلب بسامين ليقتله فسلم يقدد عليه لفراره منه وكان هرقل مارويا فظفر عيناأ عي بنا من فأحرقه والنارعد اوة المعاقبة وعادا لي القسطنطينية فأظهراقه دين الاسلام فأيامه وخرج ملامصر وانشام من يدالنصارى وصاوالنصارى دمة العسلين فكات مدة النصارى منذرفع السيرالي أن فتعت مصروصار التصارى من القبط دمة المسلين مذة كونهم تعتأيدي الروم يقتاونهم أبرح قسل بالصلب والتعربق بالنار والرجم بالجادة وتقطيع الاعشاء ومنهامة استبلائهم يتنصرا لماوك

» (ذكودخول النصادى من قبط مصرف طاعة المسلين وآدائم المِزية وانتفاذ هم دمَّتلهم وما كان فيذال من الحوادث والانسام) ه

اعدأن أرض مصر لمادخلها المسلون كانت بأجعها مشعونة بالنصارى وهرعلى قعين متبا تنزفى أجناسهم وعقائدهمأ حدهماأهل الدواة وكلهمروم من حندصاحب القسطنطنية ملك الروم ورأيم ودياتهم بأجمهم ديانة المدكة وكانت عدمهم تزيدعلى ثلثانه ألف ووى والقسم الآخرعامة أهسار مسر ويقال لهم التسط وأنسابه عتلطة لايكاد عمرمنه القبطي من الحيشي من التولي من الاسرائيلي الاصل من غره وكلهم بعاقبة ننسه كناب الملكة ومنهم التعبار والباعة ومنهم الاساقفة والقسوس وفعوهم ومنهما هل الفلاسة والزعومتهم أهل الخدمة والهنة ومنهم ومن الملكية أهل الدولة من العداوة ما ينع مناكتهم ويوجب قتل وهنيه ويصاو سلغ عددهم عشرات آلاف كثرة بعد اظانهه في الحقيقة أهل أرض مصر أعلاها وأسطلها فلاقدم ء و بن الماص بحبوش المسلن معه الى مصر قاتلهم الروم حياية المكهم و دفع الهم عن بلادهم فقاتلهم الساون وغارهم على الحصن كاتقدم ذكره فطلب القيط من عروا اصالحة على الحزية فصالحهم على اواقرهم على ما بأند بسم من الاراضي وغرها وصار وامعه عو بالمسلين على الروم حتى هزمهم الله تعالى وأخرجهم مرة أرض مصروكت عرولينا مسن بطول العاقبة أماناف سنة عشرين من الهبرة فسر وذال وقدم على عرو والساعلي كرسي بطركبته بعدما عاب عنه ثلاث عشرة سنة منها في ملك فارس لصرعشر سنن واقها بعد قدوم هرقل الى مصر فغابث البعاقبة على كأنس مصرود باراتها كالها وانفردوا بهادون الملكمة ويذُ كرعكُ الاخبادمن النصيارى أن أملا لمؤمنن عوم الطاب وضى الله عنه لما فتح مدينة القدس كشب النصارى أماناعل انفسهم وأولادهم ونساتهم وأموالهم وجسع كالسهم لاتهدم ولآنسكن والمجلس في وسط صعن كنيسة القدامة فلا امان وقت الصلاة خرج وصلى خادج الكنسة على الدرجة التي على البها عفرده م حلس وقال البطرا لوصلت داخل الكنسة لاخذها الساون من بعدى وقالواههنا صلى عروكت كامايت من أنه لايصلى أحد من المسلن على الدرجة الاواحدواحدولا يجفم المسلون بها الصلاة فيا ولا يؤذ فون علها وانه أشار على البطرك ماتخنا ذموضع العضرة مسعداوكان فوقها تراب كثيرفتناول عردضي اقدعنه من التراب في فوبه فبادر السلون أرفعه حتى لم ين منه شي وغرا السعد الاقصى أمام العضرة فلاكات أيام عسد الملك بن مروان أدخل العفرة في طرم الاقصى وذلك سنة خس وستيز من الهجرة ثمان عروضي الله عنه أتي مت ملم وصلى في كنيسته عندالخشبة التى وادفيها المسيح وكتب سجلا بأيدى النصاري أن لا يملى في هذا الموضع أحد من المسلين الأرجل بعدرجل ولايجتموا فيملع للة ولايؤذنواعليه ولمامات البطولة بنيامين فىسنة نسع وثلاثيزمن الهجرة فالاسكندرية في امارة عروالنائية فدم المعاقبة بعد، أغافو فأفام سبع عشرة سنة ومات سنة ست وخسين وهوالذي بى كنسة مرقص بالاسكندرية فالمرزل الى أن هدمت في ملفانة المال العادل أبي بكر بن أوب وكان فى أيامه الفلاء مددة ثلاث سسنين وكان يهم الضعفاء فأهم بعده ايسال وكان يعقو سافا قام سنتين وأحد عشرتهم أومات فقدم الماقبة بعدمهمون السريان نأقام سبع سنين ونصف اومات وف أيامه قدم رسول أهل الهند في طلب أسنف شبعه لهم فامتنع من ذلك حتى بأذن له الد أهان وأقام غيره وخلابعد موته كرسي الاسكندرية ثلاث سنن بغير بطرائح فذم العاقبة في سنة أحدى وهمانين الاسكندروس فشام أربعا وعشرين سنة واصفاوقل خساوعشر ينسنة ومات سنةست ومائة ومرت بهشدا الصودوفها مرتين أخذمنه فهماستة آلاف دساروف أبامه أترعب دالعز بزين حروان فأحربا مصاءالهان فأحموا وأخذت منهم الدرية عن كل واحب ديشاووهي أول برية أخذت من الرهبان ، ولماولى مصرعب داقه ب عبد الملك بن مروان اشتدعلى النصارى واقتدى وتزوين شريك أيضافي ولايت على مصروأ زل والنصارى شدائد لم يتاوا تعله اعتلها وكان عبداقه من الجعاب متولى الخراج قدزاد على القبط قيراطا ف كل ديسار فأتتض عليه عامة الحوف الشرق من القط فارجهم السلون وقتلوامهم عدة وافرة فاسته سبع ومانه واستدأ بضاأسامة بننيد النوخى منولى اللواجعلى النصارى وأوض بمم وأخذا موالهم ووسم ادى الرهبان يماقة حديد فهااسم الراهب واسم ديره وتاريخه فكلمن وسده تغيروسم قطعيده وكتب الحالاعال عانى من وجد من النصارى وليس معه منشوراً ن يؤخذ منسه عشرة دفاتر ثم كسي الدبارات وقيط على عدة من الرهان بغروسر فضرب أعناق وضهم وضرب باقيم حتى ما واغت الضرب ثم هدعت الكاتر وكسرت العلنان وعت الناثيل وكسرت الاصنام بأجعه أوكأت كثيرة فاسستة أدبع ومائة واظليفة يومنذ يزدين عبد اللاط أعام حشام بزعبد الملاف اللافة كتب الى مصر فاججرى النصارى على عوايد هم وما فأديب من العهد فقدم حنظة بن مقوان أموا على مصرف ولايته الثانية وتشدد على النسارى وزاد في اللراح وأحص الناس والباغ وبعل على كل تصراني وسعاصورة أسدوتنيعهم فن وسد بيغيروسم قطميده غرامام المعاقبة بعدموت الاسكندروس مفركااسمه قسحافا قام خسة عشرشهرا ومات فقدمو أعده تادرس في سينة تسعوماً تهومات بعد احدى عشرة سنة « وفي أمه أحدثت كنيسة بوقنا بخط الجراء ظاهر مدينة مصر فيسنة سبع عشرة وماثة نضام جماعة من المسلن على الوليد من دفاعة أمرمصر بسبكها وفي سُنةٌ عشرينُ وما " ققيم المعاقمة مصنا " بل بطركافاً قام ثلاثا وعشر بن سنة ومأت وفي أمامه التقض القيط بالصعيد وسارتوا العمال فيأسنة احدى وعشرين فوربوا وقتل كثيرمنهم تمنوج بحنس بمنود وحارب وقتل في الحرب وقتل معه قبط كثير في سنة التتن وثلاثن ومات ثم خالفت اخبط برشد فيعث الهدم مروان ين عجد لماقدم مهر وهزمهم وقيض عدالمك مزموسي من نصر أمرمصر على البطرك مضائيل فاعتظه وألزمه عال فسيار ماساتنته فيأع المصر بسأل أهلها فوجدهم فشدائد فعادالي الفسطاط ودفعرالي عددالمال ماحسل فأفر جعنه فنزل بديلا مصحبرمن مروان وطش بدوالنسارى وأحرق مصر وغلاع اوأسرعدتم النساء الترهبات سعض الدمارات وراود واحدةمنهن عن نفسها فاحتالت عليه ودفعته عنها مأن رغبته في ده معها ادا ادهن ما الانسان لا بعمل فيه السلاح وأوثقته بأن مكنفه من التعربة في فسها فقت حداثها عليه وأخرت زبتاا دهنت به ممدّت عنفه أفضر بهابسيفه أطار رأسها فعط أنها أخنارت الموت على الزناوما ذال البطرك والنسارى في الحديد مع مروان الى أن قتل يوصرفا فرج عنهم وأما للكدة فان مل الروم لاون أفام قسما مارك الماكسة مالاسكندرية فاسسنة سبع ومائة تمنى ومعه هدية الى هشام بنعيد الملا فكتب فيرد كاثر الملكة البهرفأ خذمن اليعاقبة كنيسة البسارة وكان الملكة أقاموا سبعاو سبعين سنة بغر جارك في مصرمن علد عرب أنفطاب رضى القدعنه الى خلافة هشام بن عبد الملك فغلب البعافية في هذه المدَّة على حسع كاتس مصروأ فامواجامهم أساقفة وبعث البهم أهل بلاد النوبة في طلب أساقفة فبعثوا البهممن اساقفة اليعاقبة فصارت التوية منذاك المهد بعاقبة غملمات مضائب لقدم العاقبة فسنةست والربعين ومائة البامسنافا فامسيع سنين ومات ﴿ وَفَي أَيامه شريح القبط بناحية مُضّا وأخرجوا العمال فسنة خسين ومانة وصاروا فيجع فعث اليهم زيد بن حاتم بن قسعة أمرمصر عسكوا فأناهم القط للا وقتلواعدة من المسلين وهزموا بأقيهم فاشتذ البلاء على النصاري واحتاجوا الحاكل الميف وهدءت الكائس الحدثة بصرفهدمت كنسة مرح المحاورة لابي شنودة بمصروهدمت كالس محارس قسانطين خذل التصارى لسلميان بزعل تشمير مسرفى تركها خشب أاتساد شادفأ بى فلاولى بهسده موسى بزعيسى أذن لهسم ف بناهما فبنت كلها بمشورة الليث بن سعدوعبدالله من لهيعة كأمنى مصر واستحسا بأنّ شاءها من عارة البلادوبأن التكاشر التي عصرام تبزالاف الاسلام فرمن العصابة والتابعين فللمات ابامسناقدم العاقبة بعده يوحنا فأقام ثلاثا وعشرين سنة ومات . وفي ألمه خرج القبط سلهبت سنة سن وخسين فبقث اليهموسي بنعلى أميرمصر وهزمهم وقدم بعده المعاشة مرض الحديد فأفام عشرين سنة وسعن وماومات . وفي المعسكات القنية بين الامن والمأون فاتهب النصاري بالأسكندية وأحرف لْهممواضع عديدة وأحر متدواوات وادى هيب ونهت فليق بهامن رهبانها الانفرقليل ، وفي أمامه مضى بطرك الملكية المجنداد وعاع بعض خلايا أهل الخلفة فائه كان مادكا باللب فلاعوف كتب ابرة كالس الملكية الني تعلب عليها المعتاقبة بمصرفا سترة هامنهم وأقام ف بطركية المفسكية أربعين سنة ومات تمقدم البعاقبة يعدمر تصريعقوب فحسسنة أحدى عشرة وماكنين فأكأم عشرسنين وثمانية أشهرومات وف أيامه

عرت الدارات وعاد الرهبان الباوعرت كنيسة بالقدس لنبرد من فسارى مصروقدم علسه ديو توسيس ملرك الطاكمة فاكرمة حتى عاد الى كرسية وفي أيامه التقنى التبطف سنة ست عشرة وما تني فأوقع جم الافشدحق راواعلى حكما معالمؤمنين عبداقه المأمون فحكم فهم متل الرجال وسع الساء والدية فيمو أوسى أكرهبومن حنندذات القط فحسر أرض مصر والمقدر أحدمتهم فدداك على المروح على السلطان وغلبه المسلون على عامة الترى فرجعوا من المحاومة الى المكايدة واستعمال المكروا لحلة ومكايدة المسلن وعلوا كأب الخراج فكانت لهسم والمسلن أخدار كشسرة بأنى ذكرها انشاء اقدتعالى ثرقة مالمعاقمة سم أون بطركانى سنة التين وعشرين وما تبن فأكام سنة ومات وقيل بل أكام سبعة اشهروسنة حشر وما نفلاكرس البطارك بعدهسنة وسبعة وعشرين وما وقدم المعاقبة وسأب في در ومفاد وادى هبيب في نة سيع وعشر بنوما تن فأقام تمانى عشرة سنة ومات ، وق أمامه قدم مصر يعقوب طران المشة وقدنفته زوجة ملكهم وأكامت عوضه أسقف فعث ملك الحشسة يطلب اعادته من البطرك فبعث المه ومت أيضاعد أسافغة ألى افريقية « وفي أمه مات بطرانا افطاكية الوارد الي مصرف السنة الخيامسة عشرة من بطركيته . وفي أيامه أمر المتوكل على الله في سنة عُس وَلا ثين وما شَن أول الذمة بلبس المليالية العسلية وشدة الزناتعروركوب السروج مالركب انفشب وعل كرتين في مؤثر السرج وعل وعفين على لباس رجالهم عنالف ان أون التوب قدركل وأحدة منهما أربع أصليع ولون كل واحدة منهما غراون الاخرى ومن نوج من نسساتهم تلبس ازا واعسليا ومتعهم من لباس المناطق وأحربهد م سعهم المحدثة وبأخذ العشرون منازلهم وأن يعمل على أبواب دووهم صورشاطين من خشب ونهي أن يستعان بهم فأعال السلطان ولايعلهم مسسلمونهي أن يغلهروانى شعا غنهم صلساوأن لايشعاوا في الطريق أداوا مرريسو يتقبورهم مع الارض وكيت بندال الى ألا فاق م أمرف سنة تسع وثلاثين أحل الذتة بلس دراعتين عسليتين على الذراديع والاقسة وبالاقتصارف مراكبهم على وكوب البغال والحيردون الفيل والبراذين فألمات يوساب فسنة أثنتن وأربعيز وماشن خلاالكرسي بعده ثلاثن يوماوقتم العاقبة قسسابدير بحنس دعى بمكاسل فى البطركية فأقام سنة وخسة اشهرومات فدفن يدبر يومقا ووهوأ قال سلوك دفن فيه فخلا الكرسي بعده أحدا وعاتين وماخقة مالعاقبة في سنة أويع والربعين وما تين شاسا در ومقاداته قسمانا قام في البطركية سمع سنين وخسمة اشهرومات فلاألكرسي بعده أحداو خسين يوما . وفي أبامه أمريو فيل بن مضائيل ملا الروم بحسوالصورمن الكنائس وأن لاستى صورة في كنيسة وكان سعب ذال أنه بلغه عن قم كنيسة أنه عل في صورة مربع عليها السلام شب ثدى عفر جمنه لين نقط في توجيد هافك شف عن ذلك فاذا هومصنوع لمأخسذ به الغيم المال فضرب عنقه وأبطل الصور من السكائس فبعث الدقسما بطوك البعاقبة وناظره متى سمرها عادة الصورعلى ماكات علمه مثم قله المعاقبة سأتغر بطركافا وامتسم عشرة سنة ومات فأقم يوسانوس فاأقل حسلافة المعزفا كام احدى عشرة سنة ومأت وعسل فبطركية مجساري قعث الارض الاسكندرية عرى باالما من الخليج الى السوت ، وفي أمامه قدماً حد بن طولون مصراً مراعلها أم قدَّم المعاقبة معنا يل فأقام خساوعشر ينسنة ومات بعدما أارمه أحدين طولون بعسمل عشرين أفسد سار ماع فهارياع الكذائس الموقوف عليا وأوض الحيش فاهرف طاط مصروباع الكنيسة بجوار العقة من قصر المتعمل لمودو وتزراند اربة على كل تصراني فبراطافي السنة فقيام شعف المترعلية . وفي أبا معقل الامع أبوالميش خارويه بنأ حدين طولون فل لعات شفركرس الاسكندرية بعده من البطاركة أديع عشرة سمة -وفي وم الاثنين النسشوال سنة التمالة أحرقت الكنسة الكرى المعروفة بالقيامة فى الاسكندية وهى التي كأت هكل زحل وكانت من بالكلابطره . وفي سنة احدى وثلثما ته فقم المصاقبة غيريال بطركا فأقام احدى عشرة سنة ومات وأخدت في أمه الدارية على الرجال والنساء وقد معدة المعاقبة في سنة احدى عشرة والفيَّ أَنْ قسما فأكام تني عشرة سنة ومات ﴿ وفي ومالست النَّمَ مَن شهر رجب سنة فقى عشرة والثمانة الرق المسلون كنيسة مرجد مشق ونهبوا ماقيامن الالات والاواني وفيترا مسكنبرة جدا ونهبوادبرا لنسامجوارها وشعثوا كاتس النسطورية والمعقوبية . وفيسنة ثلاث عشرة وتثم أنه قدم

عكذا \_اصّ فالأصل الموزرعل وعسى والمزاح الىمصرفك شف البلدوازم الاسافة والرهبان وضعفا والتسارى بأداء الجزية فأدوها ومنى طائفة منهم الىبغداد واستغاثوا بالقند درباقه فكتب الىمصر بأن لابؤ خدمن الاساقفة والرهبان والمنعضاه برية وأن يجرواعلى العهدالذي بأيديهم . وفي سنة ثلاث وعثر ين ونكشائة قدّم فأقام عشر ينسسنة ومات وفي أنامه ثارالسلون بالقدس سسنة شمس وعشرين وتأشانة وحزقوا حسكنسة القدامة ونهبوها وخزوامها مأقدرواعلسه به وفي ومالاتين آخرتهم رجب سنة عُلن وعَشر بِن وثلثُ آهَ ماتْ سعبُ ذُن طر بِقَ طِرِكُ الاسكندرةُ على الملكنةُ سُددَاأَ عام فِ البَطرُكةُ سبع سنين ونصف فى شرورمت له مع طالقت فيعت الامرأ بوبكر محد ين طفير الأخت د أبا السين من تقواده فيطائفة من المندالى مدينة تنيس متى ختر على كاتس المكنة وأحضر آلاته األى الفسطاط وكات كترة جدا فافتسكها الاستغب بغمسة آلاف دشارهاء وافهامن وتف الكائس ثم صالح طائفته وكان فاضلاوله تاريخ مفيد وثارالمساون أيضا بدينة عسفلان وهدموا كنيسة مريم اللضراء ونهبوا مافيا وأعانهم اليودحي أحرقوها فترامض عسقلان الى الرملة وأكام بهاستي مأت وقدم العاقبة في سنة خس واربعين والمائة اوفانوس بطركا فأعاما أربع سنين وسسنة اشهرومات فأقم بعده مينافأ فام احدى عشرة سنة ومات فلاالكرسي بعده سنة عُقدَم اليعاقبة أفراهام بن ورعة في سنة سن وسن دوالله اله فأقام ثلاث سنن وسنة أشهرومات مسفوما من بعض كأب النصاري وسلبه انه منعه من النسرى غلاالكرسي بعد دستة المهروا فسرفه لا يأوس في سنة تسع وستين فأقام أوبعاوعشر يزسنة ومات وكان مترفاء وفي إمه أخذت الملكية كنيسة السيدة المعروفة بكنيسة البطرك تسلمه امنهم بطرك الملكية اوسانيوس في أيام العزيز بالقه نزاوب العزوف سنة ثلاث وتسعين وثلثما المذقدم البعاقبة ذخربس بطركافا قام ثمانى وعشر ينسسنة مهافى البلامامع الحاكم بأمراقة أبى على منصووب العزيز بالقه تسع سنيزا عنقله فهاثلاثة اشهر وأحربه فألق للسباع هووسوسنة النوبي فإتصر مفيازهم النصارى ولمأ مات خلاال كرسى بعده أربعة وسبعين يوماوفي بطركية مرل بالنصارى شدائد فربعهد وامثلها ودلك أن كثيرا منهم كان قد تمكن في أعال الدولة من صاروا كالوزران وتعاظموا لاتساع أحواً الهم وكثرة أموالهم فاشتند بأسهرو توايد ضروهم ومكايدتهم العسلين فأغضب المساكم بأمرا تقدذاك وكان لايبلك نفسه اذاغضب فنبض على عيسى بننسطووس التصراني وهواذذال فيرشة تضاهى رتب الوزوا وضرب عنقه م قبض على فهدب ابراهيم النصران كاتب الاستاذ برجوان وضرب عنقه ونشدعلي النصارى وأكزهم بلبس ثياب الغيادوشد الزماد ف أوساطهم ومنهم من على الشعانين وعيد الصليب والتطاهر عما كانت عاديتهم فعله في أعسادهم من الاستماع والهووقيض على جسع ماهومحس على الكائس والداوات وأدخلافي الديوان وكسست الى أعماله كالها بذاك وأحرق عدة صلبان كثيرة ومنع النصارى من شراء العبيدوالاما وهدم الكنائس التي بخط واشدة ظاهر مدينة مصروأ خرب كأنس التس خارج القاهرة وأباح مافيها للنساس فانتبوا منها مايجل وصفه وهدم ديرالتصع وانهب العامة مافسه ومنع النصارى من على الفطاس على شاملي الذل بصروة بعلل ما كان بعمل فسه من الاجتماع الهووألزم دجال النصاري شعليق الصلبان الخشب القرزة كل صلب منها خسة أرطال فأعناقهم ومنعهم من ركي وسعل لهم أن ركبوا المضأل والجدبسروج ولجم غير محلاة بالذهب والفضة بل تمكون من باودسود وضرب بالمرس في القياهرة ومصر أن لا يركب أحد من المكارية دسيا ولا يعمل نوف مسلم أحدامن أهل الذمة وأن محكون شاب التصارى وعائهم شديدة السوادوركب سروجهم من خشب الجيروان يعلق الهود فأعناقهم خشسبامد ورازة اللشسية مناخسة اوطال وهي ظاهرة فوق ساجم وأخذ فهدم الكائس كلهاوأ باح مافيها وماهو عس عليها للناس نهبا واطاعافهدمت بأسرها ونهب حبع أمتعتها وأقطع أحباسهاوين في مواضعها المساحدواذن الصلاة في كنيسة شنودة بصروا حط بكنسة الملقة فىقسرالشعروا كغرائساس من رفع القمص طلب كاتس أعسال مصرود بادائها ظهردقصة منها الاوقدوقع عليها بابة راضها لماسأل فأخذوا أمتعة الكاثر والديارات وباعوا باسواق مصرما وجدوامن أوانى الذهب والفضة وغيرذلك وتصر فوافي أحسامها ووحد بحكنسة شسودة مآل جليل ووجدفي المعلقة من المصاغ وثباب الديباج أمركتيرجداالى الغباية وكتب الىولاة الأعبال بقكف المسلين من هدم الكنائس والديارات

فية الهدم فيهامن سنة ثلاث وأربعها لة حتى ذكر من يوثق به في ذلك أن الذي هدم الى اخوسنة خس وأربعها ثة عمروالسائم وأعمالهما من الهساكل التي سلها الروم يَفُودُ لأون ألف بعة ونهب مافها من الآت الذهب والفية وقيض عبل أوقافهاوكات أوقافا جلة على مبان عيسة وألزم النسارى أن تحسكون الصلبان في أعناقهم اذادخاوا الحام وألزم البودأن بكون فاعناقهم الإجراس اذاد خلوا الحام م ألزم البودوالنصارى بخروجه كاهم من أرض مصراك بلاد الروم فاجتموا بأسرهم تت انقصر من التساهرة واستفاثوا ولاذ وابعفو أمرانة منناحي أعفوامن النني وفي هذه ألحوادث أساحك شرمن النسارى ورفيسنة سبع وأربعمانة وثب ورض المرا البلغرعلي ملكهم قطووس فقتله ومال عوضه وكتب الى السل ماك قسطنط فيه علا عنه فاقزه مُرقَيْلُ بعد سنة فُسار المالكُ مأسل الريم في شوّال سنة ثمان وأربعما نة واستولى على جلكة الملفر وأفام في قلاعها عدةمن الروم وعادالي قسطنطينية فأختلطا لروم بالبلغر ونكموا منهم وصاروا يدا واحدة معدشة العدارة وقدم المعاقمة عليم ساونين بطركا بالاسكندوية في سنة أحدى وعشرين واربعث انه ف وم الاحد الث عشري رمهانفأ قام خرعشرة سنة وتصفاومات في طويه وكان عباالمال وأخذ الشرطولية غلاالكرسي يعدهسنة وبنسة أشهر ثرقدم المعاقبة اخرسطوديس بطركافىسنة تسعوثلا ثنزوأ ربعبا انففأ قام ثلاثينسنة ومات العلقة من مصرو وهوالذي بعدل كنيسة ومرفوره بصروكنيسة السدة بعارة الروم من القاهرة فيأام طركيته فليقم بعده بطرا النين وسبعين بوماثما كام المعاقبة كيرلص فأعام أربع عشرة سنة والانه أشهر وضف أومأت بكنيسة ألحتادس ورةمصر العروفة بالروضة في صارب عالا ترسنة خس وعان وأربعما له وعلدة المطاركة من دساج ازرق وبلارية ديهاج أحر مصاوير ذهب وقطع الشرطونية فإول بعده بطرك مذدمائه وأزبعة وعشرين يومائم اقبر مينائيل آلحبيس بسنصار فحسنة أئتين وتمانيز وأريعمائه فأفام تسعسنين وغمائية أشهرومات في المعلقة بصروكان المستنصر فاقه فم انتض يل مصر يعشه الى بلادا فيشة بهدية سنية فناماه مانيكها وسأله عن سب قدومه فوم وه نقص النيل وضر وأهل مصر مسد ذلك فأمر به غرسته يجرى منه الماء الى أرض مصرفتم وزأد النيل في ليه واحدة ثلاثة آذرع واستنزت الزيادة حدى رويت البلاد وزرعت ثمعاد اليعارك نفلع علسه المستنصر وأحسن المه وفي سنة التتن وتسعن وأربعها ثة قدم البعناقبة مضارى بطركا يدر يومقاروكك بالاسكندرية وعاد الىمصر ممضى الىدر يومقار فقدس بمثم باه الىمصر فقدس بالمعلقة فأعأم ستاوعتمر ينسنة وأحداوار بعن وماومات فلتمصر من مدرنا الماقية سنتن وشهر ين وفي أمامه حدثت وزاجة عظمة بمسرهدم فها كنسة أغتارها روضة واتبها الافغل بناأمه الموش بدمها فأنها كانت في بسسائه وفياً إمه أبعل عوايد كثيرة النصارى فبطلت بعده مُ فقم المعاقب عُرِال المكني بأبي العلاصاعد بن تربك الشماس بكنيسة مرقور وس فسنة خس وعشرين وخسما ناه المطقة وكدل الاسكندرية وقدس بالادرة وادى هيب وأعام أربع عشرة سنة ومات فلابعد مكرسي المصاقبة ثلاثة أشهر مُ فدّم المعاقبة معنا ليل بن التقدوسي الراهب بقلاية دمشرى مطركافا كام مدمنة وسيقين فوماغ الهريونس أبو الفتح ملتر كالملطقة وكال الاسكندرية هٔ أنهام نسع عشرة سنة ومات في سابع عشرى جادى الا سنوة سنة احدى و خسف و خسماته خلا السيرسي بعده ثلاثة واربعين يوماوهدم مرقص مززرعة المكنى بابى المرج بطرك المعاقبة بمصروكل بالاسكندرية فأعام أتت دوعشر برنسنة وستة أشهرو خبة وعشر برنوماومات وفي الأمه انتقل مرقص بن قنبروج أعةمن التنابرة الحراك المكت معادال المنوية فقبل مُعاداً في المكتة ورجع ما يقبل وكان هذا البطرائة همة ومرورة ووقاً امه كان حريق شاورالوز رامرف امن عشره وواحرف كنيسة يومر قورة وخلابعده كرسى البطاركة سبعة وعشرين وماخ قدم البعاقبة ونس بن أبي عالب صر كاف وم الاحدعاشرذى الحبة سنة الريع وشانن وخسما فاوكل الاسكندرية فأغلم ساوعشرين سنة وأحدعشر شهراوثلاثة عشر يوماومات يوم المايس وابع عشرشهر ومضاف سنة ثنق عشرة وسفاتة بالعلقة عصرود فن المغش وكان في الدّاء أمره تأجوا يتردّد الى المن في العرّحة و عير مله وكان معهمال الأولاد الله العن فاتفَق المعرّق في بحر الله وذهب مله وفيابنف وللاالقاهرة وقدايس ولادانلساب من مالهم فلالتهم أعلهم أنمالهم ورسلم فآه كان قدعه فانقا ارخشب مسمرة فالمركب فسادلهم وعناية فللمات مرفض بازدعة سع يونس هدا التس ابياسر

فقالة أولاد اللساب خذات البطركة وغن نزكيك فوافتهم واقبم بطركافشق ذلك على أي السروهير مدصة طورنه وكان معمل استقرف الجركية سجة عشراف دينا رمصرية اغتها على الفقرا وواطل ألدمارية ومنقر الشرطونة ولم يأكل لاحدمن النصارى خيزاولا قبسل من أحدهدمة فلامات فام أو الندوح نشد الللفة بن المقاط كاتب المنش مع السلطان الماث العادل أي بكرين أوب في ولاية النسر داودين وحناين لتلة النسوى فانه كان خسما وفاجاه وكتب وقيعه من غيراً ديم إللا أ الكامل محدان السلاان فشن ذال على النصارى وقامهم الاسعد بنصدقة كأتب دارالتفاح عصر ومعه جاعة ويوجهوا معراومعهم الشموع الى تحت قلمة الحال حشكان سكن الملك الكامل واستفاثوا به ووقعوا في التس وفالوالا يسلووني شر بعثنا أنه لا بقدم المطرث الاماتضاق الجهور علمه فيعث الملك الكامل بطب خواطر هم وكان القمر . قدر ك مكرة ومعه الاسافعة وعالم كثعرمن النصارى لمقتسوه بالمعقة عصرودات وحالا حدفرك اللك الكاما منصو كدوم القلعة الماأسه دارالوزارة من القيافرة حث مكنه وأوضولا مة القين فعث السلطان في طلب الاساقفة لتمقق الامر منهم فوافقهم الرسل مع القس في الطريق فأخذوهم ودخل القس الى كنسة وحرب التي ما لمراه ومثلت بطركسة وأكامت مصر بغير بطول تسع عشرة سنة وماتة وسنين وما ثرقة م هذا القرر ملركا في توم الآسد تاسع عشرى شهر ومضان سينة ثلاث وثلاثن وسفيانه فأقام سعرستن وتسعة أشهروعشرة أتأم ومات ومالثلا نامسابع عشرتهم رمضان سنة أربعين وسفائة ودفن در الشمونا لمزة وكان عالماد ندعما الدماسة وأخذ الشرطوسة في طركت وكاتب الدمارات بأرض مصرقد خلت من الأسا تفة فقدم جاعة اساقفة كترة عال كثراً عندمتهم وقاسي شدائد ورافعه الراهب عاد المرشال ووكل علموعلى أفاريه وألزامه وسأعده الراهب السنى مزالتصان وأشاع مئاله وقال لابصرة كهونية لانه يقدم الرشوة وأخذ الشرطونية وجم علسه طائفة كنيرة وعقد عجلسا عند العساحب معين الدين حسن بنشيخ الشيوخ في أيام الماث العالم غيم الدينا أوب وأشتعلى البطران وادح فشام النكاب النصارى فيأحره مع أنساحب بحال يصعله الى السلطان سق استر على بطركيته وخلاكري "البطاركة بعده سبع سنين وسنة أشهر وسنة وعشر بن يوما م قدم المعاقبة الناسوم الزالتس ألى المكارم بن كالربالعلقة في وم الاحدوايع شهرد جبسنة عان واربعين وسف الهوكل بالاسكندرية فأقام احدى عشرة سنة وخسة وخسين يوماومات توم الاحد كالشاخرم سنة ستعز وسقائة ينظل مصرمن البطركية منسة وتمامن وعاه وفي المه أخذ الوزير الأسعد شرف الدين هية ألقه ين صاعد الفائزي المراكيس النصاري مضاحفة وفي أمامة ماوت عوام دمشق وخربت كنيسة مريم يدمشق بعدا حراتها ونهب مأفها وقتل جاعة من التصاوى بدمشق ونهب دورهم وخرايها في سنة عمان وخسم، وسمّا ته تعد وقعة عن سألوث وهزيمة المغل فلادخل السلطان الملك المنفر قطزالى دمشق قزرعلى التصارى بهاما ته ألف وخسين أتف درهم ميده هامن شهرو جلوها للمه مسقارة الامعرفارس للدين اقطاى المستعرب أتامك العسكره وفي سنة التسن وغائن وسفائة كأنت واقعة النصاوى ومن خبرهاأن الامبرسنير الشعباي كانت ومته وافرق أمام الك المنصود قلاون فكان النصارى ركبون المعرز بالدرق أوساطهم والعصر نصران يعدّث مسلما وهوراكب واذامشي فدفة ولا يقدوا عدمتهم يلس فومام صقولا فلامات الماك التصور وتسلطن من بعده ابنه المك الاشرف خلل خدم الكتاب النصارى عندالاحراء انفاصكة وقؤوا فنوسهم على المسلم وترفعوا في ملاسهم وهما تهم وكأن منهم كاتب عندخاصك يعرف بعن الغزال فعدف وملفطريق مصر عسارشونة مخدومه فنزل السعسارين دائه وقبل رجل الكاتب فأخذ يسب ويهده على مال قد مأخر علب من عن غلة الامروهو يترفق إ وبعندر فلارند وذاك عليه الاغتلة وأمرغلامه فنزل وكنف المساروميني والناس غتم عليه حق صارالي صلية جامع أحد بزطولون ومعه عالم كبرومامنهم الامن يسأله أن يعلى عن المساروه ويسم عليم فتكاثروا عله والقووعن جاره وأطلقوا السمساروكان قدقرب من هذاستاده فبعث غلامه ليعده بن فيه فأناه علاقفة من غلان الامروأ وباقت فلموسن الناس وشرعوا في القض عليم ليفت كوابهم مساحوا عليم ماصل ومروامسر عدالى أن وقفو اقت القلعة واستغاثو انصراقه السلطان فأرسل وصك شف المبرفع وفوه ماكان من استطالة الكاتب النصراني عبلي البعساد ومابوى لهم فطلب عيز الغزال ودسم للعبانية ماسخياد

النصارى المهوطلب الامورد والذين يدواالنائب والاموسفر الشماعي وتقدّم الهما باحضار جيع النصادي مِن يد به ليقتلهم فعازًا لابه حقى استَقرّ الحال على أن سادى في القناهرة ومصر أن الا يحذم أحدمن النصارى واليود عندام روامراا واجعهم ان يعرضوا على من عندهم من الدي تأب النسادى الاسلام فن امشع من الاسلام ضربت عنقه ومن اسلم استخدموه عسدهم ورسم للتاتب يعرض جيع مساشرى ديوان السلطان وغعل فيم فلك فنزل العلب لهم وقداختفوا فصارت العمانة تسسيق الى سوتم وتنه بأحق عرالته بيوت التصارى والبيود بأجعهم وأخرجوا نساءهم سيبات وقتاوا جماعة بأيدع مفقام الامرسدرا النباثب مع السلطان في أمر العامة وتطف به حسق دكب والى القاهرة ونادى من تب يت نصر اني سُنَق وقبض على طائفة من العامة وشهرهم بعدما ضربهم فانكفوا عن التهب بعد ما تهبواً كنيسة المعلقة بمصروقتلوا منها جاعة مرجع النائب كثيرامن النصاري كتاب السلطان والامراء وأوقفهم بين يدى السلطان عن بعدمنه فرسم الشماع وأمر باندار أن ياخذ اعدة معهما وينزلوا الى سوق الله عن القلعة و عفروا حفرة كبيرة ويلقوا فهاالكتاب ألماضر بن ويضرموا عليهم ألحطب فاوا قنقدم الامير سيدرا وشفع فهم فأبى أن يقبل شفاعته وقال ما ارد في دولق دول النمال الورالية من سم بأن من اسلمنه يستنتر في مندمة ومن استوضر ب عند فأخر سهم الى دارالنيا به وقال لهما ساعة ماومات قد وقى مع السلطان في أمركم الاعلى شرط وموان من اختاره ينه قتل ومن اختبار الاسلام خلع عليه وباشرفا شدره المصينين السقاع أحدالمسوفين وال باخوند وأبشاقواد يعتارا لفتل على هذأ الدين أنطرا والقه دين نفتل وغوت عليه روح لاكتب المه عليه سلامة قولوالنا الذى تحتاروه حتى تروح المه فغلب مدراالفعك وقال له ويلك أنضن غنّار غيرد بن الأسلام فقال بالخوند مأنمرف قولوا وغن تنعكم فأحسر العدول واستسلهم وصكتب بذلك شهادات عليهم ودخل بهاعلى الساعان فالبسهم تشاريف ونرجوا الى مجلس الوزير المساحب شمس الدين عسدين السلعوس فبدأ بعض الحاضرين بالمنكين بنالسقاع وناوله ورقة ليكتب عليها وفال بامولانا القياضي اكتب على هذه الورقة فقيال بابئ ماكان لُسَاهُ ذَا القضاه في خلد في لم زالوا في عِلْس الوزير الى المصر في أو هم الحياجي وأخذهم الى مجلَّس النائب وقد جعم بالغضاة فيذدوا اسلامهم بصضرتهم فصاوالذليل منهم إظهادا لاسلام عزيزا يبدى من اذلال المسلين والتسلط عليم بالغلم ماكان عنعه نصرانيته من اظهاره وماهوالاكاكتب به بعضهم الى الامريدرا النائب

#### أَسَلِمُ الكَافَرُونَ بِالسِيْفَقِيرَا ﴿ وَاذَامَا خَاوَاتُهُمِ عِمْرُمُونَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا طوا من رواح مال وروح ﴿ فيسمِسالُونَ لامسلونا

هوفى أنو بالتهروب سنة سبعانة قدم وزير مقال المقرب المالقاءة ما با وصاور كما الى الموكب السلطاني ويون الامرا فنينا هوذات وم بسوق الخل قت القامة افا هورجل واسكوب على فرس وعلم عمامة بنسأ وفرجة معقولة وجاعة عنون في ركاية وهود ألونه ويضرعون السه ويشاون رحله وهو معمن عنهم ويهره م ويسيع بنغلانه أن يطرد وهم عنه فقال له يستهم بامولاى الشيخ عماة وادا التشويط معرض عنهم ويهره م فقيل الحوالة المقرق المقروب المستخدم بامولاى الشيخ عماة وادا التشويط معرف في المستخدم والمولاى الشيخ عماة وادا التشويط معرف في في المستخدم والمعرف المالة ويتلم مع الاميرالورات السلطان والامربيوس في المستخدم عماداً وهو معرف المالة ويتلم مع الاميرالورات المالة والامربيوس المستخدم والمعرف المستخدم عماداً وهو معرف المستخدم وحدد رحم فقعة أقده وتسلط علم عيام معالم معالم المعادل والمورب المعادل المعرف والموالية الموادن المعرف والموالية الموادن المعرف والموالية الموادن المعرف والموالية الموادن المعرف والموالية المعرف والموالية الموادن المعرف والموالية المعرف والموالية المعرف والموالية الموادة المعرف المعرف والموالية الموادن المودخة عنافة ذال اوسي مناهدا المعرف والموادة المعرف المعرف والموالة المعرف والموالة المعرف والموالة المعرف والموالة المعرف والموالة المعرف المعرف والموالة المعرف والموالة المعرف والموالة المعرف والموالة المعرف والموالة المعرف الموالة المعرف والموالة المعرف المعرف والمعلم من المعرف المعرف المعرف المعرف الموالة المعرف المالة على من المعامل من المعرف ا

الهدالهمرى و كتب بدلات عد من داك كتب سرت الى الا عال نصام النرى في هدم الكائس ضم يكنه هافى المنساتين الدين الم من المنساتين الدين المنساتين الدين المنساتين الدين المنساتين الدين المنساتين المنسات

يى تركمبيروى اس المتحدول المدارون المن المناقدة المدارون المن المدارون المن المدارون المن المدارون المن المدارون المن المدارون المن المن المناز المن المناز المناز

وقال شمس الدين الطبي تجمير النصارى والمهردمعا ه والسامر سن المجموا الخرقا تجمير النصارى والمهردمعا ه والسام بن المجمورات المراقع المر

و فعت ملك رشاوية في سنة ثلاث وسيعم أنة هدية جليلة زائدة عن عادته عن جاجيع أرباب الوطاق من الأمراءمع ماخص والسلطان وكتب يسأل ففخ ألكنائس فاتفق الرأى صلى فتركتيسة سأدنز ويؤثله علعاقبة وفتركنسة البند فأنيس من الضاهرة عمل كان وم الجعة تاسع شهروسع الاستوسسة احدى وعشرين وسعمانة هدمتُ كَالنَّى أَرضَ مسرفي ساعة واحدَّهُ كَاذَكُوفَ أَحْبَارُكَنِسَةَ الزهريُّ وفي سنة حُس وحُسَّن وسبعما تقرسم بصريرها هوموقوف عملي الكنائس من أراضي مصرفا أف عملي خسة وعشرين أنسفدان وسبب الغمص عن ذُنك كثرة تعاظم النصاري وتعديهم في الشر والاضر ارمالسلين لقكهم من احراء الدواة وتضأغرهم مالملابس الجليلة والمغالاة فأثمانها والتبسط في الماسكل والمشارب وغروجهم عن الحدف الحراءة والسلاطة أنى أن أتفق مرور بعض كأب النصارى على الحامع الازهر من للشاهرة وهوراكب عف ومهماز وبقيا المكندوي طرح على رأسه وقد امه طرادون ينعون الساس من من احته وخلفه عدة عسد بنياب سرية على أكاديش فارعة فشق ذَال عسلى حساعة من المسلِّن وثاروا به والرأوه عن فرسه وقصدوا قتله وقد البخع عالم كبرثم خاواعنه وغدت جاعة مع الامبرطازفي أمرا انسارى وماهم عليه فوعدهم بالانساف منهم فرفعواقسة على لسان المسلين قرئت عسلى السلطان الملائ المصالح صالح بصضرة الأمراء والتضاء قصائرا على الدولة تتضمن الشكوىمن النسارى وأن يعقدلهم مجلس للتزموا بماعلهم من الشروط فرسم بطلب بطرك النصارى وأعيان أهل ملتم وبطلب ويس الهود وأعسانهم وحضرافقضاة والاحراء بدنيدى السلطان وقرأ القياضي علاء الدين على من فضل الله كأتب السر العهد الذي كتب بين المسلين وبين أهل الذَّمَّة وقد أحضروه معهم حسى فوغ منه فالتزم من حضرمتهم بمافيه وأقزوا به فتلدت لهما أفعالهم التي باهروا بهاوهم عليها وانهم لايرجعون عنهاغير فليل ثم بعود ت البها كافعالى غيرم رّدة فياسل فاستقر الحال على أن يشعوا من المساشرة بشي من ديوان السلطان ودواو ين الامرا ولو أظهروا الاسلام وأن لا بكره أحدمنهم على اظهار الاسلام وحصنب بذاك الى الاعال فتسلطت العامة عليهم وتتبعوا آثارهم وأخذوهم فالطرقات وطعوا ماعليهمن السباب وأوجعوهم ضرباول يتركوهم حقيسلوا وصاروا يضرمون لهم الساوليلقوهم فيهافا ختفوا في وتهمولم بتعاسروا على ألمشي بن الناس فنودى بالمتعمن التعرض لاذ اهم فأخذت العامة في تتبع عوراتهم وماعاوه من دورهم على ساء المسلين فهدموه واشتة الامرعلى النصارى باختفائهم سق انهم فقد وامن الطرقات مدة فلررمنهم ولامن البودأ مدفرفع المسلون قصدة قرتت فيداوالعدل فيوم الانتسف واعتشر شهروجب تنضمنأن النصارى قدامتعد واعارات في كالسهم ووسعوها هدذاوقذ أجتم بالقلعة عالم عظيم واستغاثوا بالسلطان

من النصاوى فرسم ركوب والى القاهرة وكشفه على ذائف تهل العامة ومرّ تبسرعة فربت كنيسة بعوار فساطر السباع وكنسة بطريق مصرالاسرى وكنسة الفهادين الجؤانية من القاهرة ودر بهامن الحدة وكنسة شاسة نولاق التكروري وبهبوا حواصل ماخزوه من ذاك وكأن كثيرة وأخذ واأخشأ بهاور خامها وهبه وأكاثس مصروالقاهرة ولمين الاأن بضروا كنيسة البندة الينز بالقاهرة فركب الوالى ومنعه بمنها واشتدت العامة وعزا لحكام عن كفهم وكان قد كتب الى بصع أعال مصر وبالأد السام أن لاستعدام بهودي ولانصراف ولوأسلم وانعمن أسلمتهسم لايكن من العبورالي يته ولامن مصاشرة أعلمالاً أن يسلما وأن يلزم من أسلمتهم يلازمة المساجد والجوامع لشهود الصاوات انتس والجع وأثمن مات من أهل الذمة يْرِلْ الْسَلُون فَسَعَةُ رُكْمَ عسلى ورثته ان كانة وارث والافهي لبيت المال وكان يل ذلك البطراء وكتب بأناث مرسوم قرئ على الامرام فرزل به الحاجب فقرأه في وم الجعة سادس عشرى حادى الاسترة بجوامع القاهرة ومصر فكان يوما شهودا مأحضرف انوات شهروج بمن كنيسة شيرابعد ماهدمت اصرع الشهدالذي كأن بلتى فالنيل حسق يزيد برعهم وعوفى مسندوق فأحرق بيزيدى السلطان المدان من قلعة الحل وذرى رماده في العرض من أخذ النصارى فخدمت الاخباد كرة دخول النصاري م أهل الصعيد والوجه المجرى فالاسلام وتعلهم القرآن وان أكثر كانس الصعد هدمت وبتسمساحد واله أسلوعد يتذقلنوب في يوم واحد أربعها لة وخسون تصرانياوكذاك بصامة الادياف مكر أمنهم وخديمة حَقّ بِسَعَندُموا في الْبِاشراتُ ويشكُّوا المسلمات فمّ لهم مرادهم واختلطت بذال الأنساب حق مساراً كمر السامن من أولادهم ولا يخفي أمرهم على من نؤرا قه ظلم فأه بنامر من آثارهم القبيعة اذا تحسينوامن الاسلام وأعلدما بعرف بالقطن سواصلهم وقديم معاداة أسلافهم للدين وجلته

 (ضل) النصارى فرق كثيرة اللكائية والنسطودية والبعقوبية والبردعائية والمرقولية وهم الهاوون الذين كانوا بنواس حران وغيرعولا منهم من حبه مذهب المرانية ومنهم من يتول بالتورو العلمة والتنوية كلهم يقزون بنبؤة الملسيم غلبه ألسلام ومنهم من يعتقد مذهب ارسطاطا ليسر واللكانية والمطوسة والنسطورية ستفقون على أن معبودهم ثلاثة أكانم وهذه الاعانم الثلاثة شئ واسدوهو جوهر قدم ومعناء أب وابن وروح القدس الهواحد وأن الابنزل من الما مقدر عبسد امن مرس وظهرالناس يصى ويبرئ وينيء مُ قتل وصل وعرج من القبراللات تطهر لقوم من أصحابه فعرفوه حق معرفته مم صعد الى السعاء فيلس عن يميزاً بيه هذا الذي بجمعهم اعتفاده ثمانهم يحتلفون في العبارة عنسه فنهم من يزعم أن القديم جوهروا حديجمعه ثلاثه المانيم كل أغنوم منها بوهز خاص فأحدهذه الاعانيم أبواحد غيرمو ودوالشالث روح فانضة مندعة بين الاب والكبن وَلَنَّ الْأَبْنُ أَمْرِلُ مُو الدَّاحن الاب وأن الأبام يزل والدَّالدَّبْ لاعلى جهة النَّكاح والسَّامل لكن على جهة ولد ضياء التمس من ذات الشمس والدح النسار من ذات النسار ومنهم من يزعم أن معسى قولهم ان الله للائة أقانيم أنهاذات لهاحياة وفطق فالحياة هي روح القدس والنطق هو العلم والمحتحمة والعبأ والحكمة والكلمة عبارة عن الابن كإيشال الشمس وضباؤها والناوو وهانه وعبارة عن ثلاثة أشما ترجع الى اصل واحدومهم من يرعم اله لا يصع له أن يست الاله فاعلا حكما الااله يبته حا ما طقاومه الشاطق عندهم العالم المعزلا الذي يخرج الصوت بالحروف المركبة ومعسى أطي عندهم من احساقهما وسيحون حسا ومعسى العالم من المعلم بمكون عالما فالوافذانه وعله وحساته ثلاثة أشساء والاصل واحد فالذاتهي الملاكلانسين اللذين هساالمساووا لحساة والانسان هماالمعاولان العلة ومنهم من يتنوء من لفظ العلة والمعاول فصفة القدم ويقول أبواب ووالدترو وحوساة وعلم وحكمة ونطق طاؤا والأبن المقدمانسان يخاوق فسادهو ومالضد بمسيسا واحداوان المسيع هواله العبادوارجم ثماختلفوا فرصفة الاتصاد فزعم مضهم الموقع بين جوهرالأهوق وسوهر السوق المسأد فنسار المسيعا والحدا ولمعفرج الاعصادكل واحدمتهماعن جوهريته وعنصره والاالسيما لممعود وأنه ابتحريم الذى سلته دولته وانعقل وصلب وزعم فومأن المسيع بعدالاقساد جوهران أحدهمالاهرق والاسترناسوق وأنالقل والملب وقعابه منجهة اسويه لامن جهة لاهوتبوأن مربم حلت بالسيع ووادتهمن جهة السوته وهذا قول التسطور ية تم يقولون ان المسيم بكاله

هكذا بياض في الإصل الهمهودوائه ابن اقد تعالى اقدعى قولهم وزعم قوم أن الاتعاد وقع بن جوهر ين لا هوف والسوق فالموهم اللاهو في المسلوم اللاهود قالسيد ويخد الطنه المه اللاهوف السيد ويخد الطنه المه ومنهم من زمم أن الاتعاد على جهة سلول الابن في المسدويخد الطنه المه ومنهم من زمم أن الاتعاد على جهة النهود كفلهو وصورة الاندان في المرة المع خد المنه المنه الاندان المناز المنه المنه المنه المناز المناز المنه المنه المناز المناز المناز الوجد شاله في غرصه حتى لا تكاد قيد النين شم على قول واحدوا المنكان في من المنهم على قول واحدوا المناز المنهم المناز المنهم المناز ا

\* (فعل) \* وعندهم لابدس تنصر الادهم وذاك انهم يغمسون المولود في ما عدا على بالرياس والوان المكب فحاسات سديدة ويقرؤن عكبه من كابهم فيزعون انه سينتذ ينزل عليه ووح القعس ويسمون هذا الفعل المعمودية وطهارتهما تماهي غسل الوجه والدين فقط ولايتنتن منهسم آلااليعتوسة ولهسم سبع مساوات يستقباون فيها المشرق ويحيون الى عث المقدش وزكاتهم العشرمن أموالهم ومسيامهم تحسون يوما فالشاني والاربعون منه عبدالشصائين وهواليوم الذى تزل فيه المسييمن الجبل ودخل يت المقلس وبعد ، بأربعة أيام عبدالفصع وهواليوم الذى شرح فيهموني وقومه من مصروب وشلافة أيام عبدالتسامة وهواليوم الذي خرج فيه السيم من القبررعهم وبعده عائدة أمام عدا طديد وهو الموم الذى ظهرفية السيم للامذا بعد موجهمن التبرويعده بفائية وثلاثين يوماعيدالسلاق وهوالوم الذى صعدفه المستيم الى السماء ولهم صد الصليب وهواليوم الذى وحدوافيسه خشسية الصليب وزعوا أنها وضعت على ميت فعناش ولهسم أيضاعند الميلادوعيدالذبي ولهسم ترابين وكهنة فالشماس فوقه النس وفوق النس الاستف وفوق الاستف المطرأن وفوق المطران البطريق والسكر عندهم وام ولايحل لهمأ كل اللم ولاالجاع ف السوم وكل ماساع ف السوق ولم تعفه أنفسهم بهاح أككله ولا يصمرالنكاح الأعيف ورشماس وتس وعدول ومهرو يعرمون من النساء ماعترمه المسلون ولايعل الجع بين امرأتين ولاالتسرى والأماء الاأن يعتقن ويتزق بهن واذا خدم العبدسيم سنتن عن ولا يصل طلاق المرأة الاأن تأتي بفاحشة مينة فقطلق ولا تصل الزوج أبداو حدة المصن اذاذني الرجم فان زنى غير محصن وحلت منه المرأة ترقيبها ومن قتل عدا قتل ومن قتل خطأ يهزب والا يحل طلبه وأكثر أحكامهم من التوواة وقدامن منهمن لاط أوشهد الزودأ وعاصر أوزف اوسكر

فيعض التسع هنايياض خوودقة اء

(ذكردارات النصاری)»
 خال این سیده الدیرخان النصاری و ایجه آدیاروصا حیدیآوردیرانی"
 خالسان التیمن به والمکنسد چیم عامتیم السالات

ة (القلاية بَعْسُ) . هـ دُدالقلاية بِجاتِ المعلقة التي تُعرف بِعُصرالتُهم في دينة مصروهي بجع أكبرالزهبان وعلما النصارى وحكمها عندهم حكم الاديرة

» (ديرطرا) « ديسرف بديراني بنوج وهومتگي شاطئ النيله والوينوج هـذا هويو بس وكان يمن عذبه الملائد د الخطية في المدين من دين النيسرانية ونؤخه العسقوبات من العنرب واتصويق بالنسارف إيربس خضرب صنفه والعسيف في أالتنظير يو وما يومانه

« (ديرشعران) ه هذا الديرف هذوه ناصه شرا وهومين ما طووالان و مثل و به عدّة رهبان و يشال انجاهو ديرشهران بالها موادّ شهران كان من سكاما النصارى وقبل بل كان سكا وكان هدفدا الدير مرف قديما يعرقوروس الذي يشال له مرفورة وأو مرفورة تم لملك تمرصوما بنا الثبان عرف بدير برصوما وله عيد يعمل في الجمعة المناصدة من الصوم الكيم فعضر والبطرانوا كابرانسمارى وينفقون فيه ما لاست ميرا و ومرفوروس هذا كان عن تلاد قطيبا فوس في تاسع عشر تموزون المس عشرى البوكان جندا

» (دير الرسل) «هذا الدير خارج ناحية السف والودى وهو دير قديم الميف

ه (ديربطرس وبولس) \* هــذاالدير شارج اطفيه من قبلها وهو دير لطيف واعدق عامس أيب بعرف بعيد

التصرية ويعلوس هـذاهوا كبرالسل الحواد بين وكان دياغاؤت ل مسيادا قنسله الملائن يون في تاسع عشرى مزيران عامل أيب و ويولص هـذا كان جوديا تستصريع وفع السيح عليه السلام ودعالل دينه فقتله المالت نهون عدقتك مل مردسنة

«(دراً بينة) و ويعرف بدرالمؤدويسي، موضعه المصارة براارالدر وهوقبالة المون وهوعزية لدرالغزية في على اسم المفويوس ويشال المفوية وكان من أهل بتن ظلاا نفضت أيام الملائد قلطيا نوس وفاته الشهادة أحسب أن يتعرض منها بعبيادة وصل ثوابها أوقر يسامن ذاك مترجب وكان اقول من أحدث الرجبانية النصارى عوضاعن الشهادة وواحسل أو بعيزيو ماليلاوتها واطا وبالا يتساول طعاما ولا شرابامع قبام الميل وكان هكذا خعل في الصام الكدوكل منة

" (دَير العَرْبَ) هُ هُدَا الْهِ مِيسارالِه فَي البِلِ السَّرقَ ثَلاثَهُ أَنافِهِ مِواللِ وينه وبن عِوالقان مسافة وم كامل وفيت غالب الفواكه مرّد دمة وه ثلاثة أعن عُبرى وشاه أنخل يُوس الفقّرة كُن وروسان هذا الدِّير لا يزالون دهرهم اعمَّن لكن صومهم الى العصر فقط عُيضا وون ما خلا المسوم الكبيروالبرمولات فان صومهم فَذَكَ الى طاوع الصمَّ البرمولات هي الصوم كذلك بلغتم

ه (درانباولا) ه وكان بشال له الولاد بوله م غذل له دير والا ومرف بدر التووة أيشا و هدذا العربي البرق البرة الفرق من اللووعل عن ما مردها المسافر والوعند عن ما مردها المسافر والوعند عن ما مرده المسافر و واسافر العذا كان من أهل الاسكند درية ظلمات الوعند ترول حوث بين اسرائيل في بريما تفازم ه واسافر العذا كان من أهل الاسكند درية ظلمات الودند من المسافر أي من العرب المعاملة عن المودن ومرده من ما تعني هدا المعرب عنده العن فا قام هناك واقت تعلي ورد عد يرد المعلوب والمعدم عن ما تعني هدا المدرو وهذه عن ما تعني هدا المدرو والعرب المسافرة المعاملة عن المدرود عن ما تعني المسافرة عن المدرود عن ما تعني المسافرة المدرود العرب المعاملة عن المدرود عن ما تعني أنسال المدرود عن ما تعني أنسال المدرود عن ما تعري أنسال المدرود عن ما تعري أنسال المدرود المدرود العرب المدرود العرب المدرود عن المدرود المدرود العرب المدرود المد

ه (در القديم) \* قال أتوالمسسن مع من بحدد النابتي في كامياله بأوان وهدندالة برفاعي المدل مع معلى في قاته وهو در حين البنام بحكم المستعة زداليقة وفيه دهيان مقبون به وله بترمنتورة في الحريستي لحسنا الماء وفي معكاه صورة مريح ملها السلام في ووائناس متصدون الموضع للنظر المحدد المسورة وفي أعلام غرفة شاها ما أو المحدد المحدد المنافقة من المنافقة المن

كَمِلْ بِدِرِالْتُصْفِينِ خَسَفَ ﴿ مُعَكِلَ ذِي صَبِوَدُودُى الرَّفَ الْمِعْلَ الْمِعْلَ الْمِعْلِ الْمِعْلِ الْمِعْلِ الْمِعْلِ الْمِعْلِ الْمِعْلِ الْمِعْلِ الْمِعْلِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِقِينَ الْمِعْلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْل

وقال ابن عبد الحكم في كام وقد مصروقه اختلف في القصوص الرئيسة قال إيس بقصره وسي الني صلى القصوص الني صلى القصوص الني عملى القصوص الني عملى القصوص الني عملى القصوص وعن الفضوص والني تقطيع المن المنظم المنظم النيس بقصوص ولكنه قصر عن المنظم النيس المنظم النيس بقصوص ولكنه قصر عز مراحم كان أذا برعال النيس قطوص الكناف والكناف وقد النيس النيس

ملام عملى دير القسير وسنجمه ، بيجنان أحاوان الى التخلات مسازل كانشكى بهن مارب ، وكن مواخيرى ومنتزهاتى اذاجتهاكان الجياد مراكبى ، ومنصرفى فىالسفىن متعدوات فائنس الامعاروحشي عنها • وأتنس الانسي في الخللت مي كل سام أغر مهذب • على كل ما يهوى الندم مواق ولمان ما أسكنه كلابنا • علينا ومما صدفي الشكات وكأس وابرق وناي ومزهر • وسأق غرر فأتر الخللت كان تضيب البارعة داهتراو • فعلمين أعطاقه الحركات هناك تضوفي مشارب الذي • وقعم أعم السرور حافي هناك تصفوفي مشارب الذي • وقعم أعم السرور حافي

وقال علماء الاخساد من النصارى ان أرقاد يوسمان الروم طلب أوسانيوس لدم ولده فلق أنه يقتلفنوً الحد مصروته هبضت اليه أمانا وأعله أن الطلب من أجل تعليم ولده فاسسته في وقتول الحاسل المقتلم شرقة طراواً قام في مفارة ثلاث سنين ومات خصت اليه أرفاد يوس فاذا هوقد مات فأمران بيني على قوره كنسسة وهو المكان العروف بديرالقه سيويعرف الآن بديراليفل من أجل أنه كان به بغل يستق عليه المافاذ الترجمن الحيران المعروفة وهساليمن علاء عليه فاذا فرغي المائز كه فعادا بي الدير ه وفي دمضان سسنة أربعها أنه أحرا المكاكم بأمرا لقهدم در القصرواً فأم الهدء والهي خسه مقدة أم

ه (درورست) \* ه قالبالنايتق در مرسنا على شاطئ بركة الحيش وحوق بسيس النيل والى بهتيه بساتين أنشأ بعنها الامرقيم من الموقعلي عد حسس البنا اسليج السنة مسؤو أنشاء الأميريم أيضا ويقرب الدير يُمرقوف سرّجه الفاطليات وتعرزة بجيم النياس الها ويشرون تصنها وهدا المؤصّع من شخالي اللهب ومواطن النصف والطرب وعوزز في أيام الشيل وزيادة البيرواسلا • البركة - سن المنطرف أيام الزوع والنواوير لا يكاد حيثة يتخاص المتنزعين والمنظرين وقد ذكرت الشعراء حسنه وطيبه وهذا الدريس في اليوم

. و (ديراً أين التمناع) ه هذا الدر شاري انصنا وهومن جارع ساواتها القديمة وكنيسة في قصره لافي أوضه وهو عمل اسم أف يخنس القسر وعسده في العشر بن من باج وسافيذكر أي بعنس هذا

ه (درمغارشفاضل) ه هود برلطيف معلق ق الجبل و موضر ق الحرعل صرة تمنها عضة لا يتوسل المعمن أعداده ولامن أخسسة مسلة أعداده ولامن أسفله ولاسم أعلى المستخدات المستخدات و المستخدات المستخدات و المستخدات المستخدات و المستخدات

۵(در شار) ه بحابراً بنوب من شرق بن مرتحت البلوع ما تقى قسبة منه وهود يركبرجة ا واعد يجتم فساد من المراكب الموسكة والمحد وشطوه خداه وابن وما قوس بكان ألومين وزراء ديتلما أوس وكان هوجيسلا بمساحة منزلة من الملك فل انصروعه والملك ومنا وليرجع الى عبادة الاصنام فل يقعل فتنك في المان وساء عشرى برمودة .

ه (در شطارش ) . فَيَجرَى: أَبْروب وهُود رَلْطَيْفُ مَا لَّا وانماتاً ثبه النصارى مَرْتَقُ كل سنة «ويشلرشق بمن عذبه دينلطنا فوس لعرج عن النصر اينة للم برج تقتل في العشر بن. وهتوروكان جنديا

« (دير جاس)» وجاس اسم بلدهو عربها والمعدان في كلسنة وجوعات متعددة

و (ديرالله) هذا الدرقة مع وهوملات على النيل وله الالم منحورة قدا بلول وهو قبالة محلوط ه وقال الشادى ونواس انتج دركت برعام منصدة من كل موضع وهو يقرب الحيل المعروف بجبرا الكهف وق موضع من الجيل الذي فاذا كان مح مصدمة ذا الدرلم سق ق الله وقرستى بحي الى هذا الموضع في تصرون أمرا عنايا يكترجها واجتماعها ومسلحها عند النتي ولايزال الواحد بعد الواسديد خل وأسه في ذلك النتي ويسيم ويضرع بوي ويسيم ويضرع وين المنظمة ويشيخ المؤخوف عند الناقق ويشيخ المؤخوف عندا الناقق ويضم المنظمة ويضم المنظمة المنظمة ويضم المنظمة المنظمة المنظمة ويضم المنظمة المنظمة ويضم المنظمة المنظمة ويضم المنظمة والمنظمة ويضم المنظمة ويضم المنظمة

ه ( دیرای حرمینهٔ ) ۵ چوی کاوانتراب وجریه برنافاوهی علوه کتباوستکاویین دیراللین وهـذاآلدیر غیوومین وضف و آو هرمینهٔ هذامن قدما دارجیان المشهورین عندانتساری

ع (در السبعة سبال اخيم ) ه هذا الدرداخل سبعة أودية وهوديرهال من حسال شامحة ولانشرق عليه الشهد المستخدسات خول ان فسه الشهد والقد المستخدسات خول المن فسه أن الشهد قد قابل والمستخدسات خول المن فسه أن الشهد قد قابل والمستخدسات المن المستخدسات والمن عندا الموضعة المن فسه در المنصافة وادى المالان فسه تها عالم المالية المن المنافقة والمن المنطقة المنافقة والمن المنطقة المنافقة والمن المنطقة المنافقة والمنافقة والمنطقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنطقة المنافقة والمنافقة وال

﴿ (درمبرة ) ۞ فَشَرَقَ اسْبِمِ عَوْ بَعَرِبِ شِلَالَهِ سِبِي صَبَّةِ وَهُوَعِلَى اسْمِ مُعِنَا لِللهُ ولِيسَ عُيراً راحيوا حد

ه(دیرابی بشادة الاستش) ه توریس من احید انقه و هواسلا بروشیاه و الغرب منشأة اخیروکان أبو بشادة هذامن عاد انتساری

ه (ديروه ودالراهب) • ويعرف وبرصوادة ورودة هرب تنزل حنياك وهوتيالة منية بي خصيب ترشد العرب وحدف الاديرة كلما في الشرق من التيل وجعها للم عاقبة وليس في الحانب الشرق الآن سواها وأما الجانب الغرب من النيل فانه كثيراله بادات لكنة عمارته

(در دموة الجنزة) ه و فرم فبدموة السباع وهومل اسم قزمان ودميان وهو دير الطف و زعم التصادى
 أن بعض الحكاء كان بقال له سبع اقام بموة وأن كنيد قدم قالق بأيدى الهود الان كانت در امن دياران التصادى فا ساعت منهم الهود ف التقديرات بهم وقد تقدم ذكر كسكنيسة دموة وقزمان و دمييان من حكاء النصارى و وجانم العباد و لهما أخيار عندهم

ه (دربه) • قال الشابشق وبها الميرة ودرها هدامن أحسين داوات مصروا ربعه والمهاموضا والمهاموضا والمهاموضا والمهاموضا والمهاموضا والمهاموضا والمهاموضا المهاموضا المهاموضا المهاموضا المهاموضا المهاموضا المهاموضا المهاموضا المهاموضا المهاموضات المستحسنة وفي خليج يجتم في مسائر المهم في أيضام من وقد وقد منه المهام وذكرت حسنه وطبيه المستحسنة المهر ودكرت حسنه وطبيه المتوقد خريدها الدر

 (درطعره) • الدائون طبو و بشخ المنا و محكون المبرون الواويا ساكنة قر شان بصر احداهما في كورة المرتاحية والانوي بالميرة فال الشابشق وطعو مق الغرب بازا علوان والديرواك العرحوله الكروم والمسانين والنصل والشعر وهونره عام آصل وفى في النيامنظر حسن وحين عضر " الارض يكون في بساطين من البحروالزرع وهوا حدمت تزهلت أهل مصر المذكورة ومواضع.
 لهوها المشهودة • ولاين أل عاصر المصرى خدمن السيط

واشرب بلمويه من مها صافية . تردى بنمر قرى هيت وعالات

على رياض من النؤار زاهرة ، تجرى المداول في اين بنات كان بت الشقق الصغرى بها ، كاسات خريد في الركاسات كان رجسها من حسنه حدق ، في خية بناج والاشاوات كانحا النسل في مراتسسيم ، مسئلتم في دروع سابرات منازل كنت مفوظها شفا ، وكن قداموا خيرى وسائلى اذلا أزال ملا بالعسبوعلى ، ضرب النواقس صبالدوات

فلت هذا الدرعند النصارى على أسم وجوج وعبقع فيدا لتصارى من النواحي

(درِانضاص) . وصوابها اقلهس وقد نوب ه (درِ تاریخ ناحیة منهری ) . خامل الذکر لانهم لا یطعمون فعه أحدا

ە (دىرانلىدە) ھى جانباللىق با حال البنساءلى اسم غوال الملا بەيسىتان قىسەغىل وزسون

ه (در اسنين)» عرف ښاحيه آنسي فاه فه جو په اوهو اطيف على اسم السيدة مريم وليس په سوی واهب واحد

ه (درايسوس)» ومعق ليسوس بسوع وبشال قديراً ريستوس وفعيد في خامس عشرى بشنس فاذا كان لياة هذا اليوم مدّن بترف تفرف يقرأ يسوس وقدا جتم الناس الى الساعة السادسة من النهازم كشفوا الطابق عن البتر فاذا بها قد فاض ماؤها نم يترل غيث وصل المناء قاصوا مند الى موضع استقرف في المناء فابلغ كاشتر فادة النسل في تلك السينة من الأذرع

» (درمندمنت) . على باتب المهي بالمابر بين النوم والرف على اسم بوج و وقد شعف أحواله عما كان على و وقال ساكند

ه (ديرالتهاون) و ويقال له ديرالشية ودير عبرال الملك وهو يتت مضارة في الجدل الذي يقال في طارف الشوم وهذه المضارة المسلمة المستورية وديرة عن المستورية وديرة المستورية وديرة المستورية والمستورية والمس

ه (در أتخارت) هـ هذا الدر في بريقت عقدة الخارن يتوسل المسافر منها الى الضوم بشال الهاعقية الغربق وي هذا الدر في بريشال الهاعقية الغربق وي هذا الدرع الم صحورا الراهب وحسكان في زمن الفترة ما ين عدى ومحد صلى اقد عليها والم ومات في المن كيبل وفي هذا الدر يُخل كثير وسمل من غرم المجود وقدة أيضا أخو اللاجه ولا وحدالا فيه وقرم يقدر اللهون طعمه حلوف منسل طع الماغة واعتراضا في وقال أي حيث المنافرة المنافرة المنافرة وقال أي حيث المنافرة والمنافرة وقال أي حيث الينافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنا

 (درالسدة مريم) \* خارج طنبدى ليس ضمه سوى راهب واحدوه وعلى غيرالطريق المساولة وكان بأعمال البنساعة د دارات وت

ه (ديررغانا) » يتمرى ني خالدوهومين تالجروه ماريه حسنة وهومن أعمال المنية وكان به في القدم أقف راهب دايس به الآن سوى براهبين وهوفي الحساس قت الجبل

(درمالوسه) على على جنب المهي وهولاها دخة وهومن الادرة الكاروقد مربحي لم يقوسوى
 راهمة أوراهين وهوازا دخة شه وينها تحرصا عين

\* (در مرقورةً) \* ويقال أبوهم قورة هذا الدر تعتد المة بخارجها من شرقيها وليس به أحد

ه (در صبو) ه في خارجها من بعريها على اسم السيدة مرم وليس ما حد ه (در ادرس) ه قبل صنووقد تلاشي أمره لاتضاعال التصاري

 (درالررمون) • فىشرق ناحة اليرمون وهوشرق ملى وغرى أنصناوهو على اسم الملائفيرال
 (دراخرق) • تزعمالتصادى أن المسسع طله المسئلام أقام في موضعه سسنة أشهر وأيا ما وله عيد صلع يعرف بعد الارتونة وعدالفت مرة بجنم ف عالم كثير

ه (ديرينَ كلب) و عُرف ذِالاَ لَازِولَ فَكَالِ حَوْلُهُ وهو على اسم عُرِيال وليس هُنه أحد من الرهبان واعتاد مستخسة لتصارى منفاوط وهو تربيها

ه (در الحاولة) م هذا الدرناصة الحاولة من تقلها وهوعلى اسم الشهيد مرة ورس الذي يقال له مرة ورة وعلسه ورُور تحصة وتأتيه الندووات والدم الدوات عدان في كل سنة

» (درالسعة جال) » هذا الدرعلى وأن الجباء التى غرق سوط غل شاطئ النيل ويعرف دريعتس القصورة عند أعداد نوب في سسنة اسدى وحسر ين وشاتما تعن منسرطرفدللا » ( يختس) ويقال آو يعتس التصدكان راحيا تصافح أخسار كتدومنها انه غوس شنسية باسة في الارض بأمر ميشنه وسقاحا

المامة ومارت مصرة مثرة تأكل منها الهبان وسيت مصرة الطاعة ودفن فيدره

ه (درالملل) ه حذًا الخبرعلى اسم السينة حريم وحوعلى طرف الجبل تحت ديرالسبعة سيسال قبياة سيوط وله عيد يمعشر دأعل التواسى وليس به أسندن الرجيان

## \*(ادرةأدرنك)

اعلم أن ناسبة أدرنكة بم من قرى النصارى للمعلانة وتساواها أهوا على قد شهروت لمبروسم في اللسان التبطئ ولهم اديرة كشرف خارج الداند من قبلها مع أخيل وقد خزب أكست ثرها ويق شها

\* (دريوجرج) ، وهوعام البشاء وليس به أحدَّمن الرهبان ويعمل فيه عيد في أواله

» (ُدِراً رَصِّ اَخْلَى وَوَدِرِ مَکَائِيلَ وَدِیرِ کُوْوَدُ) » علی اسم السیدة مُرِبِحُرَکانِ شال له از اُونِه واغوانه ومعناه النساخ فان نساخ علوم النسادی کانت فی الله دع تقیه به وهو عیلی طرف الجیل وفیه مغیار کثیرة منها ما پسسوالما شی چینبه تقوی و من

(درأً اينشام ) ه تُصَدِّر كونة بالحاج وقد كان أويدا جنديا في أيام يقلط الوس تشمر وعذب لدجة عن دينه مقال المسلم وعد بالمسلم والمسلم عن المسلم ع

ه (ديوسا ويرس ه) جعابر أدرتك كان على اسم المسدة مرّم وكان ساويرس من عظما الرهبان فعمل بطركا وظهرت آية عندمونه وذاك أنه أنذرهم لماسا (لى الصعيد بأنه اذامات خشق الجبل وتقع منسه قطعة عظمة على العست نيسة فلانفسر هما فملاكان في بعض الالم مشلت خلعة عظمة من الجبل كا قال فعلم دمبان هسذا الدير بأن ساويرس قدمات فأرخواذاك فوسيدو، وقد موقد فعوا الدير سنتنا بس

(درادرس) • قت دروساورس وادرس اشان کانامن آجناد دیقللمانوس آحدهما بشال له کانل آجناد دیقللمانوس آحدهما بشال له

 (درمتسي آ لئ) و ويقال متسالاً وي سالتوأيسا آل ومدي ذلا استاق وكان على اسم السيسة تعاويها م يعسف ما دميم خوف بينسالاً وكان (اهبا قديماً المعتده مد شهرة وبهيذا المدير بمرفقت في المشابوم نها شرب الرحبان فأذاؤ دائنل شربوا من ما ته

(ديالرسل) • غت درمنسالة وبموف بدرا الاثل وهولاعال و تبع ودرمنسالة العاربة هوودير مسالة العاربة هوودير ساوس و فرودير وجوج العل ادركة ودرا الاثل كان في را بفصر بصائبه كفرالله ف عرف بغشأة الشيخ الان الشيخ الأن الشيخ الماكنة و بالشيخ التاليم والماكنة و بالمساحث الماكنة و بالمساحث المساحث المساحث المناطقة الماكنة و بالمساحث الماكنة الماكنة الماكنة الماكنة المساحث المساحث الماكنة المساعرة المساعرة المساعرة المساعرة المساحث و الماكنة و الماكنة و در المساحة بساك ودر الماكنة المساحث الماكنة المساحث الماكنة المساحث المساحة المساح

وديرانسياخ شارح سبوط في المقيار ويضال انه كان في الحاجر بن تقيانة وسيتون ديراوان المسافر كأن لايزال من المدرس الي أصفور في خل السيان وقد مرجدة لله وماداً هي

 (ديرموشه) و وموشه خارج سيوط من فيلها في على اسم وما الرسول الهندى وهو بين الفيطان قريب من ربقة وفا أمام النيل الاوصيل المه الاف مركب وفه أعياد والاغلب على نسارى هذه الاديرة معرفة القبطى المصيدى وهو أصل الفقة القبطية ويعدها اللهذه التبطية الحرية ونساء فصارى الصحيد وأولادهم لا يكادون شكلمون الابالقبطية الصعدية ولهم أيضا معرفة ناقة باللغة الروسة

ه (درباً ی مقروفة) ه والومقروفة اسم لللذة الني هاهذا الديروهو منفور في لغد المبل وضه عدّة مضاروهو على اسم السيدة مربع وبشروفة فصارى كين منفساسة ورعاداً كثرهم همج وفهسم قليل من يقرأ و يكنيه وهو در مصلت

· (در ومغام) و خارج طما وأهلها نسارى وكانو أقديما أهل علم

وار روسه ) و دورف الدرالايين وهوغرى نامينه وهاي وساؤه الحروظ خوب ولم يترمنه و الدر يوسسه و قبال ان مساحة أو يعقد ادرن وضفرورج والباقى منه غوفقان وهود يرقدم ه (الدر الاجر) و ويعرف بدراني بشاى وهويخرى الدرالايين ينهما غوثلاث ساعات وهود يرفله مسي اللوب الاجرواد وسادى غمت يده مسي اللوب الاجرواد وسترف عدامن الرهبان المعاصرين المستوده وهو تلده وصادمن تحت يده و درد.

ثلاثة آلاف راهب وادر آخرف برياشهات

«(ديرانيميساس) « ويقال أوميسيس واسهموسي وهذا الدير تصاليلشا وهودير كبيره وأبوميسيس هنذا كان واحباس أهل البلينا ولم عندهم شهرة وهم تنذونه ويزجمون فيسه مزاعم ولم يبق بعدهمذا الدير الااديرة بصابرا سناوضادة قللة العصارة وكان بأصفون دبرك بوكات أصفون من أحسن بلاد مصروا كترنوا والصعيدفواكه وكاندهبان ديرهامعروف بالصاع والمهارة غريت أصفون وخرب ديرها وهذاآ ارأدرة السمدوهي كلهاستلاشه آثاة الى ألد ورسست ثأة عمارتها ووقورا عدادرهسانها وسعة أرزاقهم وكلرنما كأن يحمل الهم ه (وأما الوجه العرى )، فكان فيه ادرة كثيرة خربت وبني منهايفية فكان بالقس خارج القباهرة من بحربها عدّة كأشر هدمها الحداكم بأحر أقه أوعلى منصوري تامع عشروى اطجة سنة قسع وتسمير والتمائه وأفاح ماكان فهافته منهاشئ كثعرجة ابعدماأمر في شهور سع آلاول سنها بهدم كائس وأشد فنارج مدينة مصر من شرقيها وجلموضعها الحامع المعروف براشدة وهدم أبضاف سنة أربع وتسعيذ كنستيز هسال وألزم التصاوى بلس السوادوشد الزاروقيض عدلي الاملاك التي كانت محبسة على الكائس والادرة وجعلها فيديوان السلطان وأحرق عدة حكثيرة من الصلان ومنع النصارى من اطها وزيسة الكائس في عسد الشعائين ونشقد عليهم وضرب جماعة مهم وكانت بالروضة كتيسة بجواد المتسامر فهذمها السلطان المك ألصالح غيم الدين أوب في سنة عَمَانَ وثلاثين وسنما أه وَكُانَ فَي ماحدة أبي الغرس من الجدة كنسية قام فهدمهار حل من الزيالعة لانه سع أصوات التواقس عمر بهاف اله الجعة بهذه الكنسة فلم تكن من ذاك في الم الاشرف شعبان بن حسين لقكن الاقباط في الدوا فقيام في ذلك مع الامر الكمبررتوق وهويومندالضاغ شدبيرالدوة ستى هدمهاعلى يدالقاضي جال الدين محودالصحي يختسب القاهرة في المن عشر رمضان سنة عانين وسعما لة وعل مسعدا

ه(ديرسرياقوس) \* كان يعرف بأبي هو رواحد يعتم فيسه الناس وكان قيسه أعربه فذكرها الشابشسي وهوأن من كان به خنداز برأخذ دريس هدا الدير وأخيمه وجاء بينزيز فلس موضع الوجع ثما كل المنازير التي قدة فلايتمقتى ذلك الحالموضيع الصبيع فاذاتلف الموضع ذر مطده رئيس الديرمن وماد شنز يرفعل مثل حدا الضبط من قبسل ودهنه بريت تنديل السيطة فانه يوانم يؤخذناك التفزير الذي أكل خنداز برالطسل فيذيح ويعرق وبعد ومادها تل هداء الحالة فتكان لهدذ الله يردخل عقليم عن يوانع هدا المطوقيسة خلق من التعادي

ه (ديراتريب) و يعرف بمباري هريده في حادى عشرى بوته وذكر الشابشة أن جامة بنشاء أن في ذلك الصيد قد خيل المذبح لايدون من إين جامن ولايرونها الي يوم شله و وقد تلاش أهر هدا الدير حتى لم يتى به الاثلاثة من الرهبان المستخبم بمجفون في صده وهو على شاطئ النيل قريب من شها العداد المسادة

 (درالفطس) • عندالملاحات و سيس بعيد الرفس وهير السه النصاوى من قبل "أرض مصرومن جو جامل جهم الى كنسة النسامة و ذاك وعدد وهو فيدنس و بحوثه عيدالفهو و من إجل انهم رخون أن السيسة «مرح تطهر لهم فيه و فيه فيه مراحم كهامن أكذيهم المتلقة وليس بحذاء حيداللذر حيارتسوى منشأة صفيرة في قبله بشرق و قريد الملاحة القر يؤخذ منها الخ الرئيسيدى وقد هدم حداللذير في شهر و مضان سنة احدى وأرسى و شاخانة بشام بصن الفتراه المتقدين

(درالعسكر)\* فيأوض السباخ على يومين درالفطس على اسم الرسل ويتر به ملاحة الخرائر شبدى"
 ولم يتن به سوى داهب واحد

ه(ديرسية) ه على اسم يوسوري فم مب من ديرالعسكوعلى ثلاث ساعات منه وعده عشب عدد يرالفطس وليس به الآن أعد

«(درالغينة) « بالترب من در العسكركات الان سلة ولايكن في القدم در بالوجه العرى أكسك روسان المسكر رجانوجه العرى أكسك روسان المناه الان من الادرة والدين في القدم التربية الادرة وهذا لا درية الادرة وقال المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه وال

ه (نتها در إلى مقادا للبيم) و هو در بسلل ضده و بقار به ادر تكرون م روكان در السالة في القدم ولا سعد عندهم بطركة السند في والم مندهم و بقار بعد الموجعة بعد من مولان در السالة في القدم الرحمة عندهم بطركة السند و بنوية كراته كان فيه من الرحمة عندهم بطركة السند و بنوية كراته كان فيه من الرحمة المحافظة المحتودة المحافظة المحافظة المحتودة المحافظة المحتودة المحافظة المحتودة أعادا المحتودة أعادا المحتودة والاحتكامة قد و ومود المحتودة المحافظة المحتودة المحافظة المحتودة المحافظة المحتودة المحافظة المحتودة والمحتودة المحتودة المحتودة المحتودة من محتودة والمحتودة من المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة من محتودة والمحتودة من المحتودة ا

سي معتصد التصدي به بنال اله عرق أمام قسط و دورهم على يديم م وما يوسون بسب و سب و ما و ما الله من المسلم و در و من أجل الرهبان وكان لهذا الدر خالات هم و موسولات من الرهبان ولم يرقي به الا ن الاثلاثة و هبان ه (ديرالياس) عليه السلام وهودير فلسشة وقد مويدير عنس كامتوب ديرالياس اكلت الاوضة أخشابهما ضقطا وصاوا لميشة الى ديرسيدة في يمننى التصير وهوديرا لمليف بجوا وديرو يمننى القصيره وبالترب من هدفه الادرة

ه(ديرانباتُوب) • وقدنوب هذا الديرأيضا(انبائوب)هذا من أعل معنود قتل قالاسلام ووضع جسده ف مت بعنوب

• (ديرالارمن) • قريب من هذه الادرة وقد خرب ه وجوارها أيضا

» (ديرويشای)» وهوديرعنلي عنده مرن أجل أن يويشای هذا كان من الرهبان الذين في طبقة مقاديوس ويخنس التصووه در كسريمة ا

٥ (دربازا دربوت اي كان بدالعاقبة مملكته رهبان السربان من تحو ثما تسنة وهو بدهم الاتومواضع هذه الدربية بالهاركة الادرة

ه (ديرسيدة برموس ) . على اسم السيدة مريم فيه بعض رهبان ه وبازاته

(دَرِرُونِ) • وشال أوموري الامودوشال رموس وهذا الدرلسدة برموس فرموس اسزالد بر وان والمستخرموس فرموس اسزالد بر واقتست اصلها أن متسجوس ودوماد يوس فسار واقتست اصلها أن متسجوس ودوماد يوس فسار المعلم من بلاد الروم الى أرض مصروعير برية شهات هذه وترجب وأقام بهاستي ما أن وحسان فاضلا واتا ما في حياته ابنا الملك المذكوران وترجيا على يذه فل اما باجت أبو حسافيني على انتهما كنيسة برموس وأبو موسى الاستود كان لهن الما تكافئل ما ثابة تنصر وترجب وصنف عدة كتب وكان من يطوى الاربعين في صومه وهو بري"

 (دیرازباج) و هذا الدیرخارجمدینة الاسکندروة دیتال الهابطون وهو علی اسم و بورج الکیدومن شرطالبطران الابدان بتوجمه بالعلقة بصر الی دیرازباج هدام اجمی هداال ادان ترکوادال فهده.
 آدر قالما قد

ه (ُولانسَّاءُ دَيَّاراتُ تَعَسَّمَ بِينَّ) و نَبْهَا (ديرالراهبات) بحيارة زويهُ من الشاهرة وهو دير عامر بالا بوڪار المترهيات وغيرهن من نسامالت اري

(ديرالبنات) معادة الروم بالقاهرة عامر بالنساء المترهبات

« (دير العاقة )» عدينة مصروهو أشهر ديارات النساء عامر بهن

«(در بربارادت) « بصر بعجوار كنيسة بربادة عامر بالبنات القرميات (بربادة) كات قديسة في زمان دقط الموقعة والموقعة عن دايتها وتسعد الاصنام فنينت على درنها وصبرت على عذاب شديد وهي بكو لهي الموقعة الموقعة عن دايتها وتسعد الاصنام في الموقعة الموقعة

ه (دربیخنس انتسم) ه المعروف القسروصوا به عنده دیر القسیرعلی وزنشهید و سرّف فقیل دیرا لقصیر یشم القاف وفتح الصاد وتشدندالیا فضماه المسلون دیرا اقتصیر بیشم القاف وفتح الصاد واسکان الماء آخر المروف کان تفتر مندرصیروا صلّه کاعرفتال دیرالقسیرانی خوضد الطویل وسی ایسادیر هرقل و دیر البغل وقد تفدّم ذکری و کان من اعظم دیا رات النسادی ولیس به الاکن سوی واحد بصرست و هو بد الملکیمة

(در الطرور) ه قال ابن سيده الطورالجيل وقد غلب على طورسينا حيل بالشام وهو بالسريانية طورى والنسب المدهوري وطوارى و وقال إقوت طور سبعة مواضع ه الاقل طور زيا بلفغا الزيت من الادهان مقصور علم لجل يقرب رأس عن الشاف طور زيت أيضا بجل باليت المقدس وهو شرق ساوان ه الشاف الطور علم بلبل بعينه معالى على مدة طبرية بالاردن ه الرابع الطور علم بلبل بعينه معالى على مدة طبرية بالاردن ه المناف المورسينا واختلفوا شعد عقيل عدة ترف مصرما الجله القبلية بين مصروب في قبل حورته ه السادس طورسينا واختلفوا فيه قبل هو جدارة وقبل محرته ه السادس طور عبد بن فيه قبل هو جدارة وقبل محرتية ه السادس طور عبد بن فيه قبل هو جدارة وقبل محرتية ه السادس طور عبد بن فيه قبل هو جدارة وقبل محرتية ه السادس طور عبد بن فيه قبل هو جدارة وقبل محرتية ه السادس طور عبد بن فيه قبل هو جدارة وقبل محرتية ه السادس طور عبد بن المدارة المدارة المدارة وقبل محرتية ه السادس طور عبد بن المدارة المدارة

بفتم العن ومكون الماء الموحدة وكسرالدال الهملة وباءآ خرا المروف ونون اسم لبلدة من نواحى نصيب فيعن الجبل المشرف عليه المتصل بجبل جودى . السبايع طورها دون أخموسي عليهما السلام . وَّال الراحديّ في تفسيره وقال الكليّ وغره والحيل في تولّه تعالي واسكن التلوالي الحيل اعظم حيل بدين بقال الوزيروذ كرالكلِّي أن الطورسي بطور بن أسماعيل قال السهيل فالمدهد وف اليأه أن كان صم ماقاة وقال عو بنشية أخرى عبد العزيزع ألى معشر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هربرة دخي اقد عنه قال قال رسول الله مسلى الله عليه وسيلم أربعة انهار في الننة وأربعة احدل وأربع ملاحد في المنة فأماالانها وضيعان وجعان والنيل والقرات وأماالاجبل فالطور ولبنان وأحد وورقان وسحتعن الملاحم، وعن كعب الاحبار معاقلًا ألله تألاثه تعقلهم من الروم دمشق ومعتقلهم من الدجال الاردن ومعقلهم من بأجوج ومأجوج الطوره وكال شعبة عن ارطاة بن المنذواذ اخرج بأجوج ومأجوج أوحى القدتعالى ألى عيسى ابن مرم عليه السلام انى قد أخرجت خلقا من خلق لايطيقهم أحد غيرى فتر بن معال الى جب الطورفية ومعه من الذرارى الناعشر ألفا وقال طلق بن حبيب عن زدعة أردث الخروج الى الطور فأتبت عبدالله بزعروض الله عنهمافقات فقال الماتثة الرسال الى ثلاثة مساحد الى مسعدرسول القدصلي الله عليه وسلم والمسجد الحرام والمسجد الاقصى فدع عنك الطور فلاتأته وقال القياضي أوعيدالله عمد من سلامة القضائ وقد ذكر كور أرض مصر ومن كور القسلة قرى الجازوهي كورة الطور وفاران وكورة رابة والتلزم وكورة اللة وحنزها ومدين وحنزها والعويدوالحوراء وحنزهما مُ كورة بداو ثعيب . قلت لاخلاف بن طماء الاخبار من أهل الكتاب أن حَبَّل الطور هذا هواً لذى كلمالله تعالى بيدموسي علىه السلام عليه أوعنده ويدالي الآن دمر سدالملكة وهوعاهم وفيه بستان كبعر يه غُلُوعنب وغُيرُدُلِكُ مِن الفواكد • وقال الشاشق وطورستنا هوا لحيل الذي تعلى فيه النور لموسى بنْ عوانعليه السلام وفيه صعق والدرق اعلى البلمني بجبراسودعرض حصنه سيع ادرع وادثلاثه أواب حديدوفي غرسه باب لطيف وقدامه حراقيم اذاارادوارفعه رفعوه واذاقصدهم أحدارساوه فالطبق على الموضع فليعرف مكان ألباب وداخل الدرعن مامو خارجه عسن أخرى وزعد النصارى أن به فادام أنواع النادالتي شيكانت سيت المقدس بقدون منهاف كل عشبة وهي بينساه اطيفة ضعيفة الحرلا تحرق م تفوى اذا أوقدمها السراخ وهوعام بالرهبان والناس يتمسدونه وهومن الدبارات الموصوفة . قال الإنعام

انهار الخ الحدث ق سدی ليافلراحم a made a

فإراهب الدير ماذا الضوء والنود ، فتدأضاء بمـافى درك الطور على حلت الشمر فعدون أبرحها م أوغب البدرف وهومستور فقال ماحلة شمس ولا قسر م لكن تقرب فسه اليوم قورير

فلتذكر مؤرخوالنصارى ان هذاالدر أمريعما رته توسطها نوس مات الروم بقسط تطينية فعمل عليه حسسن فوقه عدَّة قلالي وأقع فيه الحرس لحفظ وها أمن قوم يقال لهم سوصالح من العرب وفي أيام هذا الملك كان المجمع الخامس من مجامع النصارى ومنه وبين القازم وكانت مدينة طريقان احداهما في البر والاخرى في الصر وهمآجيعا يؤديان الىمدينة فاران وهي مزمدائن العمالقة ثمنها الى الطورمسيرة يوميزومن مدينة مصر الى القازم ثلاثه أيام ويصعدالى حيل الهلوريسسة آلاف وسيقائة وست وستن مرقاة وفي نصف الجبل كنيسة لايلنا النبي وفى قله كنيسة على أسم موسى عليه السلام بأساطين من وسام وأبواب من صغروهوا لموضع أأدى كلماقه تعلل فيمموسي وقطع منه الألواح ولايكون فيها الاراهب واحد للندمة ويزعون أثه لايقد وأحدأن ييت فهابل يميا له موضع من ارج بيت فيه ولم يق لها تين الكنيستين وجود

 (ديرالبنات بنصر النَّه عصر) . وهوعلى أسرو برج وحكان مقياس النيل قبل الاسلام وبه آثار ذلك الدالوم فهذا ما التصارى ألعاقبة والملكمة رجالهم ونسائهم من الداوات بأرض مصرف لمهاويورها دراوالملكة

باض فى الاصل وعدتماسية وعانون درامنها العاقية

«(دکرکانس النماری)»

هال الازهري كنسبة الهودجهها كالس وهي معرّبة آصلها كننت النهي وقد فلفت المرب بدكر الكنسة فال الفياس مزمردا من السل

مدورون في في فالم كل كنسة « وما كان قومي يتنون الكائسا وقال ان قس الرقبات كانها دمة معورة في مة من كائس الروم

ه (کنستا اکندتی) مظاهر القاهم و استاهها علی اسم غیر بال المالانوالاخری علی اسم مرقود یوس وعرفت م برو می وکان واهیامشهد دا بعدسته شماندانه وعندها میز الکنسستین شدرانتسادی موناهم و نعوف بقبرة اخذه قدوع و شد مانان الکنستان عوضاعی کاش المقس فی الایام الاسلامیة

﴿ كنيسةُ سَارِةَ وَلِهُ بَالتَّمِرَةِ ﴾ ﴿ كَنيسةُ عَطْمةَ عَنْدالتَّصَارَى الماثّية وهي على اسم السيدة وذعوا
 انها قديمة تعرف المسكيم والواحد كان قبل الله الأسلامية بضوعاً "بين وسبعين سنة وانه صاحب عادم شبقى
 وان له كذا عظماً موصل المعين ترهنالـ

ه (كنسة تعرف بالمنشة) ه يصارة الروم من التساهوة على اسم السيدة صرم وليس السعاقية بالتساهرة سوى ما تين الكنسية وكان يصارة الروم أيضا حسنه أخرى يقال لها كنيسة بريادة هدمت في سنة عمان عشرة واست المنافذة على المنافذة المنافذة المنافذة من المنافذة من المسلمان المائد الناصر محدين تلاون وسافوت الاذون والحادة عادة ما ترقيم بالمنافذة من المسلمان والناسة من المنافذة من المسلمان وأصدة والمحيات هذه الكنسية بنام المكن فيها ومرسم المامير سعام الدين منجوا خسان والمنافذة من المسلمان والمنافذة من المسلمان وأصدة والمحيات منافذة من المنافذة من المنافذة من المنافذة من المنافذة والمنافذة والمنافذة منافذة بالمنافذة من المنافذة والمنافذة منافذة بالمنافذة منافذة بالمنافذة وماذال بالملائلة والمنافذة وماذال بالملائلة والمنافذة منافذة بالمنافذة وماذال بالملائلة والمنافذة منافذة المنافذة وماذال بالملائلة عن وسع جدم الحراب فهدم وصاد وموضعة كوم تراب ومنى الخال على ذلك

ه (كنيسة نومنا) ه هدد الكنيسة قريبة من السدّنيما بين الكمان بطريق مصروهي ثلاث كانس متعاورة احداه المنافية والاخرى السرمان وأخرى الارمن ولها عدفى كل سنة تتجم اليه النصاري

» (كنسة الملنة)» عدية مصرف خط تصرالشع عبلي اسم السيدة وهي سللة القدرعسد عموهي عبر القلامة التي تفدّع ذكرها

ه (كنيسة شنوده) ه بمعرنست لاي شنودة الراهب القديمولة أخسار منها الكريمونيطوى في الاربعين اذاصام وكان تقت يده سنة آلاف واهب يقوّت هوواياهم من جمل الخوص ولهعة. مسئفات

\* (كنسة مريم) ه يجواركنسة شنودة هدمهاعلى بنسليمان بن على بن عبدالله بن عبداس أمرممسر لمال في مسلم المرممسر لمال في المال من المداد موسى في مستقد من المداد من المداد من المداد من المداد المداد المداد المداد المداد و الم

و ركنية ويري النفة ) هفذه ألكيسة في دوب بخط قصرال مع بصريق الدوب النفة وعيا ورها كنيسة مسدة ويرج

(كنسة برقارة) • جسركمبرة طلة صندهم وهي نسب الى القدّية برقارة الراهبة وكان في رمانها راهبتان كمران وهما ابسي وتكلة وبصل لهنّ عدعتهم بهذا الكنسة بحضره البطريق

ير الواحد بي و القريس بر ارتبو الزاوية ابن النعمان فها مغارة شال ان السيح وأقد مرم عليما السلام جلسا بها

» (كنيسة بابليون) » في قبل "قصر الشمع بطريق جسر الافرم وهذه الكنيسة قديمة جدًّا وهي لطيفة ويذكر

أنتحتها كنزا بلمون وقدخرب ماحولها

ه (كنيسة ناودورس الشهد) ه جوار باليون نسم الشهد ناودورس الاسفه الار ه (كنيسة بومنا بجوار بالميون أيضا) ه وها تان الكنيسة ان مفاوقتان نزاب ما حواهما

ه (كنيسة ومنا) ه با قراء و تعرف الحراء الموجيخة قناطر الدياع فيابن القيام تصويحت المدت هذه الكنيسة فوسنة في المنافرة و تعرف الحراء الموجيخة قناطر الدياع فيابن القيام تنافر و تصر واحدث هذه و ترجيح السبع من المورة المنافرة التواجه المنافرة التواجه المنافرة المنافرة

والكنسة ازهري) ه كانت في الموضع الذي فيه الموم الزكه الناصرية بالقرب من تفاطر السباع في الله الذري غربي اللوق واتفق في أمرها عدة موادث وذات أن المك الناصر محدن قلاون للأنشأ مدان المهاري الحياوراقناط السياع في سنة عشرين وسسعها تة قصدينا وزرية على النيل الاعظم بجوارا بلامع الطبيرسي فأمر بنقل كوم تراب كان هناك وحفر ما تحته من الطعن لاحل بنا الزريبة وأجرى الماء الى مكان المفرفعه الر يعرف الى الموم بالتركة الناصر به وكان الشروع في حفر هذه التركة من آخر شهر وسع الاقل سنة احدى وعشرين وسبعما أنة فلاانتهى الفرالى جانب كنيسة الزهرى وكان بها كشرمن النصارى لايزالون فهاو بجانها أمنساعة وكأنس في الموضع الذّى يعرف البوم بحكر أقبة اماً بين السنبع سقايات وبين قنطرة السة خارج مدينة مُصِراً عَذَا لَهُ مَا تَّكُ المَّفْرِ حُولَ كَنِيسَةُ الْمُؤَىّ سَنَّى مَنْتُ فَاتَّة فَاوَسِطُ الُوضَعُ الذي عَنه السلطان ليضو وهواليوم يكاناناصرية وزادالحفرسق تعاقب الكنيسة وكان القيدمن ذلك أن تسقط من غوضد نوا بها وصارت المائة من غلن الامراه العمالين في المفروغيرهم في كل وقت بصرخون على الامراه في طلب هدمها وههم يتغافلون عنهم الحائث كانديوم الجفقة التاسع من شهر دبيع الاسترمن هذه السنة وقت اشتغال الناس بهسيلاة الجعة والعسمل من الخفر بطال فتعيم عقدة من غوغاء العباحة بغير مرسوم السلطان وقالوا بصوت عال مرتفعالة اكبرووضعوا أيديهم بالمساس ونحوهافى كنبسة الزهرى وهدموها حتى بقت كوماوقناوا من كأن فهامن النصارى وأخذوا بحسم ماكان فياو حدموا كنيسة يومنا التي كانت بالجراء وكانت معظمة عدداانصارى من قديم الزمان وبهآعدة من النصارى قدا نقطعوا فيها ويحمل اليم الصارى مصرساكر ماصناح المدوست الهامالنذورا لللة والصدقات الحسكثيرة فوجدفها مال كثيرما بن قد ومصاغ وغيره وتسلق العائنة الى أعلاها وتعوا أبوابها وأخدوا مهاما لاوف أشا وجوار خرفكان أمرامهو لاتم مفوا من كنيسة الجرا وبعدما هدموها الى كنيستين بحوار السيمع سقامات تعرف احداهما بكنيسة البناث كأن يسكنها بات النصاري وعدةمن الرهبان فكسروا أبواب الكنيستين وسيوا البناث وكن زيادة على ستين متاوأ خذوا ماعلين من الثياب ونهبواسا رماطفروا به وحرقوا وهدموا تلك الكالس كلهاهذا والناس فى صلاة الجمة فعند ماخر جالناس من الجوامع شاهدوا هولا كسيرا من كثرة القبار ودخان الحريق ومرج الناس وشذة حركاتهم ومعهم ماتهوه فحآشبه النباس الحيال لهوله الاسوم القيامة وانتشر اللووطاد الى الرسلة تحت قلعة الحيل فسيم السلطان ضعة عظمة ورحة منكرة افزعته فيعث لكشف الخرفل الغه ماوقع الزعم الزعاماعظيما وغضب من تجزى الصامة واقدامهم على ذلك بفرامره وأمر الامرالد عش اموا خورا أن ركب بجماعة الاوشاقية ويتداوك هيذا الخلل ويتبض على من فعيله فأخذا يدخش بتها الركوب واذا بخرقد وردمن القاهرة ان المامة ، ارت في القياهرة وخرّ بت كنسة بحيارة الروم وكنيسة بحيارة أدوية وجا الخبرمن مديثة مصر أيضا بأن العامة قامت عصر في حم كشعر جدّا وزحف الى كنيسة العامة بقصر الشمع فاغلقها النصارى وهم محصورون ماوهي عملي أن تو منذقترا يدغنب السلطان وهم أن يركب نفسه

وسلث بالعبامة ترتأ خرلما واجعه الامعرأ يدعش ونزل من القلعة فيأ وبعة من الاهراء الى مصروركب الامع بترس ألحاجب والاموالماس الحابث الى موضع المفرودك الاموطينال اليالقاهرة وكلمنهم فيعدة وأفرة وقدام ألسلطان مقتل منقدرواعله من العاقة بمسالا يعفوعن أحد فقامت القاهرة ومصرعل ساق وقرت النهامة ف ليغفرا لاحرام مهم الاجن عزعن الحركة بماغله من السحك والمراكدي بهمن الكائس ولمق الأمعرأ يدعش بمصروقد ركب الوالى الى المعلقة قبل وصوله ليخرجهن زقاق المعلقة من مضر النهب فأخذه الرجم حتى فزمنهم ولم يتق الاأن يحرق ماب المكنيسة فجزداً يدغش ومن معه السبوف ترمدون الفتك بالعامة فوجدوا عالمالا يقع عليه مصروحاف سوالعاقبة فأمسك عن الفتل وأمرأ تصابه بأرباف الهيامة من غييرا هراق دمونادي منياد بهمين وقف حل دمه فقرّ سائر من اجتمع من العيامة وتفرّقوا وصيار أيدغش واقضاألي أن أذن العصر خوفا من عود العامّة تممضي وألزم والي مصر أن ست باعوانه هناك وترك معه خيسن من الاوساقية وأما الامرالماس فاته وصل الى كانس الجراء وكانس الزهري ليندار كهافاذا بها قد بقت تحماناليس ما جدارة أمَّ فعدوعاد الامرا ، فردوا البرعلي السلطان وهولا رَداد الاستقال الوابه حتى سكن غضبه وكأن الاحرف هدمهد مالكائس عبامن العيب وهوأن الناس أكانواف صلاة الجعة من هذا البوم بجمامع قلعة الجبل فعندما فرغوامن المسلاة كام دجل مواه وهو بصيم من وسط الجامع اهدموا الكنسة الق فالقلعة اهدموها وأكرمن الصساح الزعبرت خرج عن الحد تم اضطرب فتجب السلطان والامراس قوله ورسرانقب الحدوش والحاجب فالغص عن ذلك فضيدامن الحامع الى مواتب التسترمن القلعة فاذاقيا كنسة قد بنت قهدموها والمفرغوا من هدمها متى ومسل المدر بواقعة كالس المراء والقاهرة فكترتجب السلطان منشان ذاك الفقروطك فعلى وقشاه على خبر واتفق أبضابا لحامع الازهرأن الناس كااجتعوا فه هذا الوم لصالاة المعة أخذ شفسام القسقراء مثل الرعدة مم قام بعدما أذن قبل أن يخرج الخطب وكال اهدموا كالس الطفيان والكفرة تم الله أكبر فتح القدونسر وصار بزعج نفسه وبصرخ من الاساس الى الاساس فدق الناس بالنظر السدولم يدوواما خدم وافترقوا ف أمره فقائل هذا عُينون وقائل هذه اشارة لشئ فلاخ ج اللطب أمسك عن المساح وطلب بعد انقضاه الصلاة فله وحد . وحرج الناس الى اب الحلم فرأوا الهابة ومعهما خشاب الكذائس وشاب النصاري وغيرد المن النهوب خسأ لواعن الميرفض قد فادى السلطان بخراب الكاتس فغلن الناس الامر كاقسل ستى سن بعد قلل أن هذا الامرا عاصان من غيرامرا الملان وكان الذى عدم فهذا اليوم من الكَّالس بالقاهرة كنيسة بعارة الروم وكنيسة البندقانين وكنيستين بحارة زويلة . وفي وم الاحد السال من وم الجمة الكائن فيه هدم كنائس المساهرة ومصر ورد الخبر من الامعريد والدين سليك الحسن والى الاسكند ربة بأنه تاكتات يوما لمحمة تاسع ربيع الآخر بعدصلاة الجعة وقع فالناسهرج وخرجوا مناجلام وقدوقع الساح هدمت الكائس فركب الماول من فوره فوج دالكائس قدم أرت كوما وعتها أربع كائس وانبطاقة وقعت من والى الصرة بأن كنيستن فيمد يتدمنهو رهدمتا والناس في صلاة المحمد مذا اليوم فكثر التجب من ذال الى أن ورد في وما بلعة سيادس عشره المرمن مدينة قوص بأن الناس عندما فرغوا من صلاة الجعة ف الموم الساسع من شهر وسع الآخر قام رحل من الفقراء وقال ماضراء اخرجوا الى هدم الكتائس وخرج فىجعمن الناس فوجدوا الهدم قدوقع فالكائس فهدمتست كانس كات بقوص وماحولها فساعة واحدة وتواترا لخبرمن الوجه القبلي والوجه البعري بكثرته اهدم فهدا البوم وقت صلاة الجعة ومابعدها من السكائس والاديرة في جسع اقليم مصركاه ما ين قوص والاسكندرة ودمياط قاشة حنق السلطان على العامة خوفامن فساد الحال وأخذالا مراء في تسكن غفيه وعالواهدذا الامرليس من قدوة البشرفعل ولوأداد السلطان وقوع ذلاعلى هذه الصورة لماقدرعليه وماهذا الايأمر اقه سيصائه وبقدره لماعلمن كثرة فسادالنصارى وزيادة طفيانهم ليحكون ماوقع تقمة وعذا بالهم هذا والعباشة بالقباهرة ومصر فداشة خوفهممن السلطان لما كان يلغهم عنهمن الهديد لهم مالقتل ففرعدة من الاوباش والغوعاء وأخذالقاضى

غرالهن كالرابليش فرترجهم السلفان عن الفتك بالصاتة وسساسة الحال معه وأخذك مالدين البكيرناط انكياص يغر حبيبها كم أن أخرجه السلطان الحالاسكندره سي فتصيل المال وكشف الكاثب الق خُر بت بهاف إيض سوى مهرمن وم هدم الكائس حق وقرا الربو بالقاهرة ومصر ف عدة مواضم وحسل فُه من الشناعة اضعاف ما كان من هذم الكالش فوقع الحريق في ديم بخط الشوّا بين من المناهرة في وم الست عاشر حمادي الاولى وسرت التا والى بأحوله واستمرت الى آخر وم الاحد متلف في هذا الحريق شيَّ كتسير وعندما أطفى وقع الحريق جدارة الديلف زقاق العريسة فالقرب من دوركرم الدين فاطرا للماص فتنامس عشرى جدادى الاولى وكاتت لله شديدة الريع فسرت النادمن كل فاحسة حق وصلت الى بيت كرح الدين وبلغ ذال السلطان فانزعج انزعا باعظم الماسكان هنالذمن المواصل السلطانية ومسعرطاتفة من الأمراء لأطفائه غيعوا الناس لاطفائه وتكاثرواعليه وقدعنلما ننطب من للة الاثنن الحالمة الثلاثاء فترايد الحال في اشتعال الناروهز الامراء والناس عن اطفائها لكفرة أتنسأرها في الاماكن وتوة ألر عمالق ألف ماسقات الفنل وغزفت المراكب فلرشك الناس ف وريق القياهرة كلها وصعدوا المآدن وبرزالفقراء وأهل انفروا اسلاح وخعواما لتكبروا أدعا وبأروا وكترصراخ الناس وبكاؤهم وصعد السلطان الى أعلى القصر فلرشالك الوقوف من شدَّ أل يم واسترّ المريق والاستعثاث برد على الامرأ من السلطان في اطفائه الى يوم الثلاثامتنل الب السلغان ومعه جسم الامراء وسائرالسقائن ونزل الامد بمكم السباقي فكان وماعظما لم رالناس أعظم منه ولاأثد هولا ووكل بأواب القاهرة من ردّ السقائدن اذاخر جوامن القاهرة لأجل اطفاء التارظ سن أحد من سفائي الامرا وسقائي الملد الاوعل وصاروا يتفاون الما من الدارس والجامات وأخذ مسيع القارين وسائر المناثن لهدم الدورفهدم في هذه النوية مأشاه افله من الدور العظمة والرباع الكبرة وعلى في هذا المرية أريعة وعشرون أمرامن الامراه المقدّمين سوى من عداه من أمراء الطبط الأ والعثيراوات والمباليك وعل الامراء يأننسه بمفهوصيا والمياشين باب ذويكة الحسانة الديلى فالشياوع بعوا من مستخدة الربيال والجهال التي تقعل الماء ووفق الامعر بمكتر السياقي والامسرار غون النائب عسل نقل المواصل السلطانة من مت كرَّ جالدين ألى بيت واده درَّب الرصياصيِّ وخرُّ وأستة عشر دارًا من جوار الداروق التهاسق تتكنو آمن تقل أطواصل فأهوا لاأن كمل اطفاء الحريق ونفل الحواصل واذا بالحريق قدوقع في دييرالغلاه خارج ماب زويلة وكان يشسقل على ما تة وعشرين منا وغيثه فيسيادية فعرف بغيسا دية الفسقرآم وهبمم المربق يعقو يففركب الحاجب والوالى لاطفائه وهدمواعتة دورمن حواستى اضفأ فوقع فى الفيوم حريق بداوالاموسلاوف خط بين التصرين الدائمن الساذهنير وكان ارتفاعه عن الارض ما " ذراع مالعل فوقع الاستهاد فيه من أطفئ فأحر السلطان الأمر على للدين سنصر الخازن والى القاهرة والامردكن الدين أسرس الماجب بالاحتراز والمقتلة وفودى بأن يعمل عندكل حافوت درفه ما اوزر بماوه بالما وأن بتمام مُثَلَ ذَاكُ في حسم الخارات والأزقة والدروب فيلغ عُن كل دنّ خسة دراهم بعددرهم وعن الربر عمائية دراهم ووقع حريق بمسأرة الروم وعد شمواضع سق الدلم عل يوم من وقوع المريق في موضع فتنبه الناس أراز بهم وظنوا أنه من أفسال النصاوى وذال أن النارك النارك المرا في منابر الموامع وسيطان المساجد والمداوس فاستعذوا للمريق وتتبعوا الاحوال ستى وجدواهذا الحريق من نفطة دائ عكمه خرق مباولة بزيت وقطران فلاكانلية الجعة النصف من بعادى قيض على واهين عندما وبامن المدرسة الكهادية بعد العشاء الا نوة وقد استعلت الساوق المدرمة ورائعة المسكر يت في أيد يهسما غملا الى الامرعام الدين الحارث والىالقياهرة فأعبام السلطان بذلا فأمر بعثو شهبه أتماهو الأأنتزل من القلعة واذا بالصائمة فدأمسكوا أيسرانيا وجدنى جامع ألظاهر ومعه خرق عسلى هشة الكعكة في داخلها قطران ونفط وقد ألثي منها واحدة بجانب المنبر ومازال وانف الى أن عرج الدخان غنى ريدا غلوج من الجامع وصحكان تدفيلن به شفس وتأمله من حيث لم يشعر به النصران تغيض عليه وتكاثر الناس فيروه الى مت الوالى وهو بهيئة المسلين فعوقب عند الاميركن ألدين بيسيرس الحاجب فاعترف بأن جماعة من النصارى قد اجتعوا على عل نفط وتفريقه مع جعاعة من أتساعهه موانه بمن أعطى ذاك وأحر بوضعه عنسة منبرجامع الغااهر ثم أحر بالراهبين فعوقبا فاعترقا

انهمامن سكان ديرالبغل وأنهماهم مااللذان أحرفا المواضع الق تقدم ذكرها بالقداهرة غيرة وحنقا من المسلين لمأسكان من هدمهم الكائس وان طائفة النسارى فيموا وأخرجوامن ينهم الابر يلالعمل هذا النفط وانفق وصول مسكرم الدين الخلرا ظاص من الاسكندر يقفز فه السلطان ما وفع من القبض على النصارى فقال النصارى لهب بطرائر حمون المو يعرف أحوالهب فرسم السلطان بطلب البطراء عنسدكر ماادين لتُعدَّثُ معه في أمر الخريق ومأذ حكر مالنساري من قامهم في ذلك فيا في جارة والى الشاهرة في اللَّ ل خوفاس العامة ظاأن دخل مت كرم الدين عدارة الديم وأحضراليه الثلاة النصارى من عندالوالى فالوا لحكوم الدين عضرة البطرك والوالى جسع مااعترفوا به قبل ذاك فيك البطرك عندما معركلامهم وقال هؤلا سفها النسارى قصدوا مقبابة سفها والسلن على تفريهم الكاشر وانصرف من عندكر برالدين مصلامكرمافوجد كرم الدين قد أقامة بفة على الدكبافركباوسارفعنام ذاك على الناس وعاموا علب مداوا صدة فلولا أن الوالى كان يساره والاهال وأصبح كم الدين ريدال كوب الى المتلعة على العدادة فل خرج الى الشارع صاحب به العامة ما يحل النوا قاضي عَلْى النساري وقد أحر قو أبوت المسلن وتركبهم بعد هدذا البغال فشق عليه ماسعم وعظمت نكايته واجعم والسلطان فأخذيه ونأمر ألتصارى المسوكن ولذكر أنهم مفهأ وجهال فرسم السلطان الوالى تشديدعنو يتهم فنزل وعاقبه عقوبة مؤلة فاعترفوا بأن أليعة عشر راهادير المفل قد تعالفواعل احراق دارالسلن كلها وفيهراهب يسنم النفط وانهم اقسعوا القاهرة ومصر فعل القاهرة عمائة واصرسة فكس دراليفل وقيض على من فيه والوق من جاحته الدبعة بشارع ملسة بأمع ان طولون في وم المعة وقدا بعم لشاهد عسم عالم عظيم فضرى من صنشة جعهور الساس على النصارى وفتكوا بهم وصادوا يسلبون ماعليهم من الثياب سق ففر الامروعيا وزوافيهم المقداد فغضب السلطان من ذات وهم أن يوقع مالمات واتفق أنه ركب من القلعة بريد المدان التكبير في يوم السيت فرأى من النَّاس أعمَّ عَلَيْهُ قَدْمُلا "ت المطرقات وهر يصيعُون نصر الله الاسلام أنصر دين عد بن عبد الله غرجمن ذاك وعندمانزل المدان أحضر الدائلان نصرانين قدقيض عليهما وهسايعرقان الدورفام بشريقهمافأ فوجاوهل لهمائسفرة وأموقا بمرأى منالشاس ويناعهف العواق التصرانين اذابديوان الامير بكقرالساق قدم تربد بيت الامعر بكفروكان نصر النافعند ماعات العيامة ألقوه عن داسة آلي الارض وجرّدوه منجمع ماعليمن الثياب وجاوه للقوه في النارفساح الشهاد تدرواً ظهر الاسلام فأطلق والفق مع هدا مروركر مالدين وقدلس التشر مفسن المدان فرجه من هناك رجامتناها وصاحواء كم تصافى النمارى وتشدهمهم وامنوه وسبوه فإيجد بدامن المودالى السلطان وهومالمدان وقداشتة ضبير العامة وصاحهم حق معهم السلطان فلادخل علمه وأعله اغيرامتلا غضاواستث ادالامراء وكان عضرته منهم الاسير مال الدين ما شب الكول والاموس ف الدين اليو بكرى والطعرى وبكتر الحاجب ف عدة أخرى فقال الاو بكرى العامة عي والعلَّ أن يعز باليم الماحب وسألهم عن استسارهم عنى بعل فكره هذا من توله السلطان وأعرض عنه فقال ناتب الكرك كل هذا من أجرا الكتاب التصارى فأن الناس أيضف هم والرأى أن السلطان لايعدل في العدامة شدياً وإنحاب زل التسادى من الديوان فل جعيدهذا الرأى أينسا وقال الامراشاس الحاجب اعض ومعك أديعة من الاحراء وضع السف في العامة من حين عزج من بابالميدان الى أن تسل الى اب زوية واضرب فيهمالسف من اب زويلة الى النصر عسد لا ترفع السيف عن أحد البنة وقال لوالى القاهرة اركب الى وأب اللوق والى أب العرولاندع أحد احق تقبض عليم وتطلع به الى القلعة وسى فضرال يزرجوا وكيلي يعنى كرم الدين والاوساة وأسى شنقتك عوضاعهم وعينمعه صدة من المالك السلطانية غرج الاحراميد ماتله عكاوافي السعرة اشتر المرظ عدواأ حدامن الناس حق ولاغلان الامرا وحواشيم ووقع القول بذاك فى القياهرة فغلقت الاسوا وبمعها وحل بالساس امر لمسمع بأشتمته وساوالامراء فلم عدواني مكول طريتهم أحدا الى أن بلغواب التصروق بش الوالى من إب الاوقاواسة ولاق وبإب المرسك يراس الكلارية والنواتية وأشاط الناس فاشتدا للوف وعثى كتيمن الساس الحالة الغرق بالجيزة وغوج السلطان من الميدان فليصد فيطريقه الحائن صعد فلحة الحبل أحدامن العامة وعندما استقر التلعة سوال الوالى بستجيل حضوره فداغر بت الشهس حقى أحضرهن أمسلامن العامة نحوماتن وجل فعزل منهم طائفة أمر وشنقهم وجماعة رسر بتوسطهم وجماعة وسربقطع أدبهم فصاحوا بأجعهما حوندما يحل الماعين الذين رجنافكي الامد بكمر الساقي ومن حضرمن الامراء رَحْةُلُمْ وَمَاذَالُواْ السَّلَمَانَ الْيَأْنُ فَالَالُوا لَى اعْزَلْ مَهْمِ عَاعَةً وَانْفِ ٱلْمُشْبِ مِنَ الْبِرُو لِلهُ الْيُصَّ القَلْعَة يسوق الخل وعلى هؤلاء بأيديهم فلسائ سيروم الاحداد علق الجسع من باب زوية الىسوق الخيل وكان فهم من أبرة وهيئة ومزالا مرام بهسم فتوسحوا آلهم وبكواعليهم ولم غَيْراً حد من أرباب المو انت القياه رة ومصر فهذاالموم حافو تأوخ بركر بمالدينسن داومريد القلعة على العادة فإستطع المرورعلي المعاويين وعدل عن طريق وأبرو ية وجلس السلطان في الشبالة وقد أحضر بدنيديه بماعة بمن قبض عليهم الوالى فقطع أيدى وأرجل الائة منهروالامراء لايقدرون على الكلامعه في أمرهم لشدة صفة فقدتم كريم الدين وكشف وأسمه وقبل الأرض وهوساأل العفوفق لسؤاله وأمرجهم أن يعماوا في حفر المبرة فأخرجوا وقدمات عن قطع أيديهسم اثشان وأتزل المعلقون من على الخشب وعندما كام السلطان من الشسبال وقع الصوت بالحريق فحهة جامع ابن طولون وفي قلعة الحيل وفي مت الامعروكن الدين الاحدى بحيارة بهاء الدين وبالفند ف حارج الب المصو من المقس وما فوقه من الربع وفي صيحة وم هذا المريق قبض على ثلاثة من النصارى وجدمعهم فتاتل النقط فأحضروا الى السلطان واعترفوا بأن الحريق كانمنهم واستر الحريق في الاماكن ال ومالست فلاوك السافان الى المدان على عادته وجد عوعشرين ألف نفس من العامة قدصب فواخرة بأون أزرق وعاوافها صليانا بضاوعندماداواوا السلطان مساحوا بصوت عال واحدلادين الادين الاسلام فسراته دين مدين عيدالله وأمل الناصر واسطان الاسلام الصرفاعلى أهل الحكفر ولاتنصر النصادى قَارِيُّتُ الدِّيّا من هول أسواتهم وأوقع الله الرعب ف قلب السلطان وقاوب الامراء وسار وهو في فكرزائد حق نزل والميدان وصراح العامة لا يطل فرأى أن الرأى في استعمال المداراة وأمر الماحب أن عفر ح وشادى بعن يدبه من وجد نصرائيا فله ماله ودمه غرج وفادى مذلك فصاحت العيانة وصرخت نصرك الله وضبوا بالدعاء وكان النعساوى بليسون العمائم البيض فنودى في القياهرة ومصر من وجد نصر انسابعمامة بيضامعل لادمه وماة ومن وجد نصرانيا واكتأحسل فدمه وماله وخرج مرسوم بلدس النصاري العمامة أأزرقا وأن لايركب أحدمهم فرسأ ولابغلاومن ركب حاوا فليركبه مقاوبا والآيد خل فصرأني الهام الاوفى عنقه جرص ولا يتزيا أحدمنهم برى المسلين ومنع الامراء من استندام النصارى وأخرجوا من ديوان السلطان وكتب اسائوالاحسال بصرف حسع المساشرين من النسارى وكثرابضاع المسلين النصارى سنى تركوا السع ف الطُرقات وأسلمنهم جاعة كنيرة وكأن اليود ووسكت عنهم فعذ مالذة فكان النصران اذا أراد أن عفر من من المائة يستعير همامة صفرا من الحدون الهود ويلسها حتى يسلمن العائمة واتفق أن يعض دواوين التصارى كان اعد بهودى مبلغ أربعة آلاف درهم فترة فصارالي مت البودى وهومستكرف الدل ليطاله فأمسكه اليهودى وقال أناباق وبالمسلن وصاح فاجتمع الناس لاخذ النصران ففر الى داخل يت اليهودى واستعمار بأمراكه وأشهد عليه باراء المودى حقى خلص منه وعفرعلى طائفة من التصارى دير غندق بعملون النفط لاسواق الاماكن فقيض عليم وسروا وودى فالناموالامان وأنهم تفرّ جون على عادتهم عند ركوب السلطان الى الميدان وذلك انهم كانواقد تفوّقواعلى انفسهم لكثرة ما أوقعوا بالنماري وزادوا في انكروج عن الحد فاطمأنوا وسرجواعلى الصادة الى جهة المدان ودعوا السلطان وصاروا يقولون نصرك اقتماسا طان الارض اصطلمنا اصطلمنا وأيحب السلطان ذلا وتبسم من قولهسم وف تلك الملسلة وقع سريق فيبت الامد المساس الحاجب من الظمة وكان الرع شديدا فتو بت النار وسرت الى بيت الامد ايتس فانزع إهل القلعة وأهل الشاهرة وحسوا أن القلعة جيعها احترق ولم سعم بأشسَّع من هذه الكافئة فالداحترق على يد النصاري بالساهرة ديع فسوق الشوابين وزفاق العريسة عدارة الديية وسنة عشر مناع واربيت كريم الدين وعدة أماكن بحارة الروم ودار بهادر بجوار المشهد الحسين وأماكن وصطبل الطارمة وبدرب العسل وقصر أميرسلاح وتصرسلار بخط ين القصرين وقصر يسبرى وشان الخروا بفاون وقسارية الادم ودارسيس جاونا الساطنة وداوا برا الغرق بجاوة روية وعدة أما كن بحفر قرالوطا و بعد من وقى تعدة الجل وفي من وقاتفة الجل وفي كنومن الكافن وفي كنومن الكافن كنومن الكافن كنومن الكافن كنومن الكافن كنيمة بخواف التروي والساحة وقد كنيمة الإمرى في المكافن المناطقة بالتروية والمنسة بخواف التروية المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة بخوافة المناطقة بخوافة المناطقة المناطقة

ه (كُنسة ميكاميل) » هذه الكنسة كانت عند خليجي والناخل عدينة مصرقبل عقبة بصب وهي الانتقرسة من حسر الاقرم أحدثت في الاسلام وهي سلحة السناء

« (كنيسة مريم) . فيسأتين الوزير قبل مركة الميش عالية ليس باأحد

\* (كنيسة مريم) \* بناحة العدوية من قبلها قدعة وقد تلأشت

(كنيسة أنطونوس) ه نباحة بالمن قبل الملقع وه عدلة و وكان باحث شرفوب عدة كالش خوب و بق بناحية الشكروعلي بإجابر عمين " بلين كاريد كالمعمون المسلمة المسلمة بالمن كاريد كالمعمون المسلمة المسلمة بالمن كاريد كالمعمون و بعران علمه السلام

ه (كنيسة مرم) ع بناحية اللصوص وهي ستقعماوه كنيسة لابعياجا

أكنيسة مربّ وكنيسة بمنس القصر وكنيسة غيريال)
 كنيسة أسبوطه ومعناه المخلس)
 هذه ألكائيس السبوطه ومعناه المخلس)

الشهداء وفيها بتراذا جعل ماؤها في القنديل صاراً حرفانيا كأنه الدم

 ( كنسة مسكاميل) . يدينة أخيم أيضًا ومن عادة النصادي بها تين الكنيستين إذا علوا عيد الزيتونة المعروف بعيد الشعائين أن يعزج القسوس والشماسة بالمجامر والمعزو والدلمان والاناجيل والمعرع المشعلة ويشعوا على باب القياضى ثم أبواب الاعيان من المسلين في يفرو اويقو والمعدم الانجيل ويطوحوا الهطر حاييني
 عد حوفه

« رئنسة ويضوم) ه بناسمة اتفه وهي آخر كالدى المانب النسرقة وبينوم ويقال بضوسوس كان راهبا فازمن وشنودة ويشالله أو النسركة من أجل اله كان پرى الرجان فيصل لسكل راهبن معلما وكان لا يمكن من دخول الحرولا اللهم الى ديره ويأمر بالصوم الى آخر الناسمة من النهار ويعلم دهبائه الحص المعاوق ويقال له عندهم حص القلة وقد مو در دو دهت كنسته هدما تفه قبل النه

عندهم حس القائد وقد وبدور موقت كنيسة هذه التماثية النبي • (كنيسة مرض الانجيل) و بالميزة توبت عدسة تمانداته ترينه ومرض هذا أحد الحواديين ؛ وهو ساحت كريم عص والحشة

( كنيسة بوجري) مناحة المحاليون من الجفرة هدمت في سنة عانين وسعمانة كاتقدم ذكره
 ثم أعدت بعدذ الله

ه (كنية بوفار)، انرأعمال المرة

ه (كنيسة شنودة) ، بناحة هريثت

\* (كنيسة بوجرج) . بناسية بنا وهي جليه عندهم يأونها بالندود ويعلفون بهاويمكون لهافضالل

(كنيسة مادوطاالقديس) و بناحية شمسطاوهم سالفون في مادوطاهذا وكان من عظما وهبانهم وجده

فالبوم بدرويشاى منبر ينشهات يزودونه الحاليوم

( كتب تُمرِم إلينسا) • ويتال أن كان بالبنسا تُلشانة وسنون كنيسة نربت كلها واستويها الاحذه

ه (كنية معويل) . الراهب باحد شبى \* (كنية مرم) ، ساحة طنيدى وهي قديمة

ه (كنية مِمَا "يل) . تاخية طنيدى وهي كبرة قدية وكانه مال كانس كنيرة فرب وأكثما الله ر سدی نسادی اسماب ساتع

ه (كنيسة الإسطول)، أعن السل بناسة الشين وهي كبوة جدًا

﴿ كَنْسَةُ مَرْمٍ) ﴿ يَاسِةُ النَّذِنُ أَيْضًا وَهِي قَدِيمًا

ه (كنبسة معنا يل وكنيسة غبرال) . بناحة اشتن أيضا وكان بهذه الناحة مائة وسون كنيسة شرَبتُكُلهاالاهندالْكَأْنُسُ الاوح وأُحْسَكُتُمُ أَحَلُ اشْيَنْتُعَسَادِى وعليهُم الدواشُ النفادة وبتأخرهُ أأثاد كأثر بعملون فيها أعيادهم منها كنيسة ويوج وكنيسة مرم وستحنيسة ماروطا وكنيسة بربارة

وكنسة كفريل وهوجويل طماليلام

» (وفسنية ابْنَحْسِب سُنْ كَانْسْ) ، كنيسة المطة وهي كنيسة السيدة وكنيسة مارس وولص وكنيسة مبكائبها وكنيسة وبرج وكنيسة انباولا الطعويهي وكنيسة النلاث تنية وهم سنانيا وعزاديا ومكسسا يبل وكافوا أسنادانى أيام بخت فسرفعيدوا اقه تعالى خفية فلماعثروا طيهم والدهسم بخت نصر أن رجعوا الى عبادة الاصناع فاستعوا من ذاك فيعنى مدة الرجعوا فلر بعوا فأخرجهم وألتاهم فالنارط عرتهم والنصارى تعطمهم واتكانوا قبل السيم بدهر

« (كنيسة باحد لحسا) ، على اسم الحوادين الذين بقال الهم عندهم السل

ه (كتيسة مرم) ، بناحية لمساأينا ه (كنيسة الحكين) و بناحية منهرى لهاعيد علير فيشنس بعضره الاستف ويتام هنال سوق كبير فىالعدوهذان الحسكمان هماقزمان ودسان الراهبات

ه (كنبة السدة) ، بناحة بقر فاس قديمة كبرة

وبأحية ملوى كنيسة كنيسة الرسل وكنيستان نواب احداعماعلى اسرويرج والانرى على اسمالك مينائبل وبناحية ولجه كاشركتمة لهيؤمنها الاثلاث كائس كنيسة السيدة وهيكبية وكنيسة للنودة وكنسة مرقورة وقد تلاشت كلها وبألحة منبو كنسة اتاولا وكنسة ويرج ومنبوكتيرة النمارى وبناحيت بالادوهي يحرى منبوكنيب قديمة بجانبا الغري على اسربوجس وبهانعسادى كثيرون فلاحون وبناحة دروط كنيسة وف شارجها شيه الدرعلي اسم الراهب سارا مأنون وكان فرامان سنودة وعلى أستفا والأخباركتيمة وبناحة وقرفزي كنيسة كبيرة على اسم الرسل ولهاعيد وبالقوصية كنسسة مريم وكنيسة غبوال وشاحية دمشسير كنيسة المنهيدم توريوس وهي قديمية وبهاءته فصارى وبناحية أأتأ القسور كنيسة ويجنس القصيرهي قديمة وبناحية بأوط من ضواحى منفلوط كنيسة مينا مهل وهي صفيرة وناحة البلاعزة من ضواح منفاوط كنيسة صغيرة بتيهم القسيس بأولاده وساحية شفلته للأث كالشركارقد بمة احداهاعلى اسم الرسل وأشرى باسم مينا للوا فرى اسم ومننا وبناحية منشأة النصارى كنسة معناليل وعدينة سوط كنيسة وسدرة وكنسة الرسل وهنارجها كنيسة ومينا وبالمية درنكة كنسة فدعة جذاعي اسم الثلاثة قسة حنانيا وعزاريا وسصا يل وهي مورد انتقراه النصارى ودرنكة أهلها من النصارى بعرفون اللغة القبطية فيتمدد منعرهم وكسي مرهم بهاويضيرونها بالعربية وساسية ريفة كنيسة وظنة المليب الراهب مساحب الاحوال العسة فمدأواة المدى من التسأس والمعد بعسمل جذه الكنسة ووماكنب مياثيل أيشارفدا كات الارفة بإنب وبغة النوق وباحبة موثة مسكنية مركبة على حام على اسم الشهيد بتطر ونيت في أا بعضسطن طن أبن هيلانة وكها دسيف عرضه عشرة أ درع والها

ثلات قباب ارتفاع كل منها غموالمان فدواعام في الاسف كلهاو قدمتطف فهاالفرق ويضال ان هدف الكنسة على مستخفيها ويذكراته كانمن سوط الى موشة هذه عنا تصالارض وباحة بقور من شواس وتبيح كنيستادية التهيدا كلوديس وهويعدل عندهم مراتو راوس وبالرجيوس وهوألوبوج والاسفيسلارا أدروي ومناوس وكان اكلوديوس الوامن فوالد يقلليانوس وعرف هوبالشصاعة فتنصر فأخذه المال وعذبه لوبعرائي عبادة الاصنام فتبت حق قتل وله أخبار كثيرة وبناجية التطبعة كتبسة على اسرهسدة وكان باأمف شالة الدون بينه وينهمنا فرة ادفنوه حيادهمن شرا والتصارى معروفون والثر وكان منه من نصرال يقال فبوعى ابزار اهبة تعقى طور وفضرب وقبته الامرجال الديزومف الاستاداد والقاطرة في الم الناصر فرج بربرتوق وساحة وتبع كاش كت يرتد خرب وصارالتمارى بسلون فييت لهمسرا فأذللع الهاو نوجوالل أأوكنية وعلوالها سيائن بريدشيه التنس وأعاموا هنال عباداتهم وباحده مقرونه كنية قديمة لمضائيل ولهاعد فككاسنة وأهل هذه الناحة فسارى أكفرهم وعاتفه وممهم معبرهاع وبناحية دوشة كنيسة على اسم وبفنس النسيروهي فبة عنامة وكان بهارجل بقالية يض عسل أمنفا واشتهر بعرفة علوم عديدة تعسبوا عليه حددانهسدة على على ودفنوه حاوقد فوعل جعم وبالراغة القرين طهطا وطباكنسة والمتقلفار كنسة كبرة وتعرف تسارى هذه البائة بعرفة المصر وغوه وكان جاف اباع الغاهر برقوق عماس بقالة أساطيس افذاك يدطولى وعكى عنهمالاأحب حكايته لغراشة وبناحة فرشوط كنسة مضائسل وكنيسة السيدة مارتحرم وعدية هو كنيسة السدة وكنيسة ومنا وبناحة بعجورة كنسة الرسل وباسنا كنسة مرم وكنيسة معنائيل وكنيسة بوحنا المعمدان وهويعنى بززكرا عليهما السلام وبنفادة كنت السدة وكنبة وحتا المهداني وكنية غيرال وكنيسة وسنا الرحوم وهومن أهل الطاكمة ذوى الاموال فزهدوفرته مآله كامف الفقر اموساح وهو على دين النصر الية في البلاد فعسمل أتواه عزاء وظنوا أته قدمات م قدم المناكسة في الالايدر فياوا كام في كوخ على مزياة وأقام يمقه عُمَا بِلِي عَلَى مَاكُ الزِّيلِ عَيْمَاتُ فِلْ الْحَلْتِ جِنَازَتُهُ كَانُ عُنَ حَشَرُ هَا أَوْمَعُمُونَ فَلْكُ الْخُبِلُو فَغِيضَ عَنْهُ سق عرف اله المفدقة وي علم كنسة اللاكة و وعد مة تنط كنسة السدة وكان بأمغون عدة كأثير خوبت بخراجا وعدينة قوص عذةأدرة وعدة كالثرخربت بخرابها ويؤبها كنسة السمدة وابيق بالوجه التبل من الكائس سوى ماتقدم ذكرناه

٥ (وأما الوجه البري) ٥

فق منية صرد من صواح القاهرة كنيسة السيدة عن موجر عالية عندهم وبنا حية سندوة كنيسة على الم الرسل عدية على الم ورس وجرم أيضا و ومنود كنيسة على الم الرسل علمة على الم ورس وبرس أيضا و ومنود كنيسة على الم الرسل على الم الرسل و وسندفة كنيسة متيمة عنده على الم الرسل و وسندفة كنيسة متيمة عنده على الم ورسم والمواحلة على وحرج و والريدانية كنيسة السيدة ولها الدونية و ولي المناسبة والمناسبة وكنيسة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة وا

وسول الله أجعيز وحسينا آنه ونم الوكم لولاعدوان الأعلى الطالمن قول المستعين بربه القوى محداب الرحوم الشيخ عبسد الرحن قطة العدوى معطير دار الطماعة المعمر م لقدالمهم الحركل اسنبه انمن عله المحاسن ألمدوحة بكل لسان وأحاس الأعمارالغي تضلهاعن ألسان التى ظهرت فأيام مساسب العزوا لاقبال من طبع على المرحة والعدالة في الاقوال والانعال وأختص بحسن السمروسدادالنظر ورعاية المساخ المآنة لاهل الدو والمضر ووهب من مضات الكالوكال السفات ماتقصر دون تعداده العبارات والاشارات من هوالفرقد لثاني في افق الهدارة العشانى عزى الداوالمسرع ذى المناقب الشاخرة السفة حترة أقندينا الماج عياس ماشا لازال صولة عدلة حس المطالم بالاشي ولارح قر برالعن بأغياله عفوظ المنسان افذا لقول فساله واستقياله ولافق الواعز منشورا ولاافلاسعيه مشكورا طبع كاب الخطط للعلامة المرسى الشهع المعميل فضاه وعوم نفعه بلانكد كشالاوقدجع من تخطط الحكومة المصريه وطينطق بهامن المودا لحفرافة والتباريخية وذكرأصنناف أهلها وولاتها وماعرض لهيامن تقليبات الامان وتغرابها ومانضيتهمو الاخلاق والعوايد العميم متها والغماسد ومانوارد عليها من الدول و لمكومات واختسلاف الملل والديانات وغبرذال من الفوائد وصحيح الادلة والشواهد وعيائب الاجيار وغرائب الاكار مايغني الماذى السب ويكز الماهرالارب ويعتربه المعترون ويتفكم المسامرون بلهوالتدج الذي لاعل والانس الذَّى فاستحماء تبون الكرام وتنذل بدأته بَصَفَكُ من ويخ مصر بأظرف عَفْه ويضلُّ منطر يف جغراف يتاوتليدها الطف طرفه ويُسكنك من قصور أنسا باعلى غرفه و فشقل من زهر روض أخارها شعمه وعرفه غرأنه لماكان فن النار ع مع جلل نفعه وجويل فائدته عندأ رباب المعارف وعظيم وقعه قدرمت سوقه في هذه الازمان والكساد وتفاصرت عنه الهمهمن كل ماضروباد كان هيذا الكتاب ماخمت عليه عناكب التسيان وعزت نسخه في دراوناهي كادلايعتم بالنسان فانهافها قلله محصوره متروكة الاستعمال مهجورة فكانت معظتها عارياعن صحتها فكمفهمامن تحريف فاحش وسقط متفاحش وغلط مخل وخطامنجروعل يضنى بالقارى الى الملل وبعوضه عن النشاط الكسل لكن يحمداقهوعونه وعللمضةومسه ونالالجهود فىالتصيم واستفراغالوسوفىالتمرروالمنغير بات السفة الملبوعة صعيمة حسب الامكان جدرة بأن علاعل القبول والاستعسان فالم ماكان من عساراته التصريف سقما ولميفهم معنى مستقيا أجلت ف دهني مع قصوره وكافته التسلق على قصوره فانفتح لهباب الرشاد وألهم المعنى المراد حدثدب حيشنات اربى وان كانت الاخرى وكازند الفهم ومااورى بهت على وجه الثوف في الحاشية بألعبارة أورقت فهارقياهند باليكون إلى التوقف اشاره ودعا اشرت الى الصواب لكن على صل الرباء أن الاستصواب ورعمامة ما تعد أ دبعض اشداء يشرمنها مخالفة العرسه وتفصل امورتأ لموجسب الظائر القواعد الضويه وعذرنا فيذلك أن المؤلف تقلهما كذلك عمن تلهاعن جريدة حساب وأنتهاصلي ماهى علسه في تفسدات الكتاب فأجيناها عملي الها وانسجهاعلى غرمنوالها حرصاعلى عدمالفسرفي عسارات المؤلفين حسمانس علسه المة الدين لاسماوالمعني معهظاهر لايخقى على السامع واللظر ثمانه ليعص الاسماب فان تعمير فحوالتين وعشر بن مازمة من أول الحز والاول ومناهما من أول الناني من حد االكاب اكن ان شأ الله تعالى عصل الاطلاع عليها والنظر بعن التامل المها فان عرفها على ما مارم السند عليه والاشارة أليه بهت طسه وأثبت ما يحص كل بروطمقه ليكون كل منهمامت فالحقه هذا وكانى بمشقشق متشذق بعجل يسدا والسان ولايحقق قداستولى عليه الحسدفأعي بمسترته ورفع بالذم والتسنيع عقيرته فائلا مالالمنوالابه مذيعا مأهوأولي ومادرى الجهول أزفن التعميم مطردتين وصاحبة بهذما تصيره جديرحقق ولوذاق لعرف وبالبجزأنز واعترف وبالجلخ نذته بشهد لىبالكحمال أخذابقول منقال

واذاأتنك مذتئ من ناقص • فهى الشهد تلى بأنى كامل على أنه والقه معرف بقد البضاعة وعدم الاهلية الهذه السنات والمالاعل النيات

وأفوض احرى الى اللطف الخبعر فاه فع المولى وفع النصع وكان طبع هذا الكتاب وارالطماعة المصرم المنشأة سولاق القاهرة ألمعزمه ألازالت بأنفاس الحضرة الآصف مسعالت سرالكت النافعة العلمه تتحت ملاخلة ساحب تطارتها القائم يدبعرها وادارتها رسالق والذي لاسارى والانشاء الذي لاعارى من أحرز قس السيق في مدان الراعة وانقادة كل معنى الى واطاعه حضرة على افندى حود، بلغه الله في الدار بن مأموله وقصده وكان طبعه على دمة ملتزمه التسب بعد الطي في تشرعله واشتاره في الاتطار واستعماله عند أهل القرى والامصار الباذل في ذلك نفائس الكرائم المستصغر في استعصاله الصعائب والعظام المستنصر عولاه في حالتي الضعف والاثيد المواحدرقا يرعسد وقدوافق تاريخ تمامه والتهاء الطبع الىحد خامه ومالاثنن التأسع عشر منشهرالين والمليرصفر الذى هومنشهور سنة ألف وما تن وسبعن من هبر تسيد النبين والمرسان صلى الله وسأم علمه وعلمهم أجعن وعلى ك العصابة والتابعن ورزقنا بهاههم الاعتمام بحماء على الدوام ومنعنا التوفية لمارضه والفوزعسن انفشام امين تم

## فهرست الجزء النانى من كاب المطط العلامة المقريري

| 44.00 |                              |      |                                           |
|-------|------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 14    | الجارة المنصورية             | 7.   | ذكرحاوات القاهرة وظواهرها                 |
| ۲٠    | حارة المسامدة                | . 1  | حارتها الدين                              |
| ۲.    | عارةالهلائـة<br>عارةالهلائـة | 2.5  | ذكرواقعة العنبد                           |
| ۲.    | المرة السائدة                | ٠٣   | رحالة يرجوان                              |
| ٠,    | حارةا أسسنه                  | * 5  | ارة زويلة                                 |
| 77    | دُ كُرُفدوم الأوبرائية       | * 4  | الحارة الهبودية                           |
| 77    | حارة حاب                     |      | حارة الجودرية                             |
| **    | ذكأ خلاط الفاعرة وظواهرها    | . •  | حارةالوزيرية                              |
| 77    | خطئان الوراقة                | - A  | حارة الباطلية                             |
| 4.7   | خطابا القنطرة                | • A  | سارةالروم                                 |
| 47    | خطبينالسودين                 | • A  | حارة الحديلم                              |
| 7.0   | خط الكافوري                  | 1.   | حادة الاتراك                              |
| F7    | ذكر كافورالاخشيدي            | 1.   | حارة كأمة                                 |
| 47    | خوانارنتف                    | 1 -  | ذكأبي عبدالله الشيئ                       |
| A7    | خطاصطبالقطسة                 | 7.4  | حارة الصالحية                             |
| 47    | خط ماب سرالمارستان           | 7.1  | حارة البرقية                              |
| A.7   | خط بن التصرين                | 3.6  | ذكرالامرا البرقية ووزارة ضرغام            |
| 11    | المالكية                     | 17   | حارةالعطوفية                              |
| ۳.    | د كرمقتل الخليفة التطافر     | 1.6  | حارة الجؤانية                             |
| ۳.    | خذسقيفة العداس               | 12   | حادةالبستان                               |
| *1    | خطالبندقائين                 | 116  | حارة المرتاحية                            |
| 77    | خط د لوالديساج               | 112  | حارة الفرسية                              |
| **    | خط الملمين                   | 16   | سارة فرج                                  |
| TT    | خط المسطاح                   | 1 8  | المارة فالدالقواد                         |
| **    | خطتصرأ ميرملاح               | 13   | حادةالامراء                               |
| TT    | بكاشالخفرى                   | 17   | حارة الطوارق                              |
| TT    | أولادشيخ الشبوخ              | 11   | حادةالشرابة                               |
| T t   | خاصربتناك                    | 15   | حارة الدميري" و إرة الشاميين              |
| T'S   | عات ا                        | 17   | حارة المهاجرين                            |
| £. •  | خطابازهومة                   | 17   | سارة العدوية                              |
| T.    | خداررا كشة العتيق            | 13   | حارة العيدانية                            |
| 70    | خذالسبع شوخ العثيق           | 13   | حادة الخزيين                              |
| 7.    | خدامطبل الطارمة              | 17   | سارة بنىسوس                               |
| T•    | خدالا كفاتين                 | 17   | حارة البانسية                             |
| 4.0   | خطالمناخ                     | ق ۱۷ | ذكروذارة أبى المنق ناصرا لميوش بإنس الاوم |
| 77    | خاسويقة أميرالجيوش           | 14   | د زالامرحسن نائللمه الماط                 |
| **    | خط دكة الحسبة                |      | مارة المنفيية                             |
| lai-  |                              | •    |                                           |

| •      |                  |       |                                   |
|--------|------------------|-------|-----------------------------------|
| الكيمة | 1                | معيقة |                                   |
| £ 1    | دوب ابنالجاور    | 77    | خط الفهادين                       |
| £1     | درب الكهارية     | 17    | مع خط خزانة البنود                |
| £ 1    | دربالمغبرة       | Ť1    | خط السفينة                        |
| į t    | دربالاغب         | 17    | خط شان آلسيل                      |
| 1.1    | درب کنیسهٔ جدهٔ  | 2.3   | شط يستان ابنصرم                   |
| ٤١     | درب ابن تعلز     | רז    | خط قصر ابن عباد                   |
| 1.6    | درب الحريرى      | I.A   | ذكرائدروبوا لاذقة                 |
| 7.3    | درب ابن عرب      | L.A.  | دوبالاتراك                        |
| 7.3    | دربائنمفش        | 4. A  | دربالاسوائي                       |
| 7.3    | درب مشترك        | 4.A   | درب <sup>ش</sup> مسائدو <b>لة</b> |
| 1.7    | دربالعداس        | L.A   | بۇرانشا <b>ە</b>                  |
| 2.2    | دربکاتبسدی       | ۲A    | دربملو <b>خیا</b>                 |
| 1.5    | الوزيركاتبسيدى   | ۳.A   | دربالسلسة                         |
| 1.5    | درب مخلص         | Y"A   | درب الشمسي"                       |
| 2.3    | دربكوك           | r.A.  | درب ابزطلائع                      |
| £ 5    | درب الوشاق       | 4.4   | أادحرأ ميرجاندا وسيف الدين        |
| 2.4    | دربالمقالبة      |       | درب، الطون                        |
| 7.2    | دربالكفي         | 44    | دريالسراح                         |
| 7.3    | دربرومية         | 4     | درب القاضى                        |
| ٤٣     | دربانلضین        | 4.4   | دربالبيضاء                        |
| 17     | دربشعلة          | ٤.    | دربالنقدى                         |
| £ 40   | دو <b>ب نادو</b> | ٤.    | دوب ترابة صافح                    |
| £ 40   | دربراشد          | ٤.    | دربالحسام                         |
| £ 8"   | دربالمبرى        | 1.    | درب النصوري                       |
| 12     | درب قراصيا       | £ .   | دربأمبرحسين                       |
| 4.4    | دربالملاق        |       | درب القماحين                      |
| ٤٣     | عجدالدين السلاعة | £ .   | دربالعسل                          |
| £ 1°   | دربخاص ترك       |       | دوب الجباحة                       |
| ٤٣     | دربشاطی          |       | درب ابر عبدالطاهو                 |
| 1. 1.  | درب الرشيدي      | ٤.    | دربالفاؤن                         |
| ££     | دربالفريحية      |       | دربالمبيشي                        |
| 1.1    | الدربالاصفر      |       | درب بقولا                         |
| £ £    | دربالطاوس        |       | دربدنجش                           |
| 1.1    | درب ما ينجار     |       | درب ارتطای                        |
| 11     | درب کوسا         | £ \$  | درپالبنادين                       |
| 1.1    | دربالحاک         |       | دربالمكرم                         |
| 1.1    | دربالمرای        |       | دربالضيف                          |
| 1.1    | درب الزراق       | £ \$  | دربالرمامي"                       |

| معيفة  | ,                   | معيفة |                               |
|--------|---------------------|-------|-------------------------------|
| i Ā    | رحمة أادمى          | 1.6   | ذقاة طريف                     |
| ٤A     | رحبة قردية          | 6.5   | زقاقمنع                       |
| £ A    | رحبة المنصوري       | 4.6   | زقاق الحأم                    |
| £ A    | رحبةالمشهد          |       | ذفاق الحرون                   |
| £ A    | رحبةأبي الشاء       |       | زماق الغراب                   |
| £ A    | رحبة الحازية        | ££    | زقاق عامر                     |
| * E.A. | رحبة تصريشتاك       |       | زفاق فرج                      |
| £ Å    | رحبة سلار           | ££    | زقاق حدرة الزاهدي             |
| £ A    | رحية الفنري         | 10    | ذكانلوخ                       |
| £ A    | رحبة الاكز          | £ O   | الخوخالسبع                    |
| £Λ     | رحبة جاشر           | 10    | ماب الخوخة                    |
| £ A    | رحبةالافيال         | £ 0   | خرخة أيدنمش                   |
| £ 4    | رحبة مازن           | £ O   | أيدنمش النياصري               |
| 49     | رحبة أقوش           | £ 0   | خُوخة الازق                   |
| £ 4    | رحبة براغي          | 10    | خوخة عسملة                    |
| 19     | رحبة أؤلؤ           | ٤0    | خوخةالصاقبة                   |
| 4.4    | رحبة كوكاى          |       | خوخة الملؤع                   |
| 6.9    | دحة ابن أبي ذكرى    | ٤٥    | خوخة حسن                      |
| 11     | وحبة بيوس           | 1.3   | حسين                          |
| 19     | دسة سرس الحاسب      |       | خوخةالحلبي                    |
| £ 9    | رحبةالموفق          |       | ستجرا لحلبي                   |
| P.3    | رحبة أبى تراب       |       | خوخةالجوهرة                   |
| ۰ ۰    | رحبة ارتطاى         |       | خوخةمصطفي                     |
| • •    | رحبة ابن المضيف     | 8.7   | خوخة ابزالمأمون               |
| ۰۰     | رحبة وزير بغداد     |       | خوخة كرينة آقسنقر             |
| Ø *    | رحبة الجامع الحاكمي | 7.3   | خوخة أمبرحسين                 |
|        | رحبة كتبفآ          |       | ذ کرالرحاب                    |
| • •    | دحبة خوك            |       | رحبة بإب العيد                |
| 01     | رحبة قراسنقر        |       | رحبة قصرالشوك                 |
| 0 (    | رحبة بيقرا          | ٤Y    | رحبة الجامع الأزهر            |
| 01     | رسبة أنفترى         |       | رحبة الحلى                    |
| 01     | رحيةستعر            |       | رحةالبائياس                   |
| 01     | رحبة ابن علكان      |       | ربعية الايدمهى                |
| 01     | رحبة ازدمر          |       | الايدمرى                      |
| 01     | وحبة الاختاى        |       | رحبةالبدرى                    |
| 01     | رحبة بأب الماوق     |       | رحبة ضرو <b>ط</b><br>• تقرر و |
| 01     | رحبةالبن            |       | رحبة آفيفا                    |
| 01     | رحبة الناصرية       | £A.   | رحبةمقبل                      |
| ã 1    |                     |       |                               |

| مصفه       | 1                                   | غة  | •                                            |
|------------|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| الله<br>10 | داراب الفرى                         | •i  | رحبة ادغون اذكه                              |
| 33         | دارطولباي                           |     |                                              |
| 17         | دارمارس الطو                        | • 1 | . 44 . 4                                     |
| 14         | الدارالقردمية                       |     | بيرسالاجدي                                   |
| 17         | دارالصالح                           | 9.5 |                                              |
| 17         | دارجادر                             | • 1 | دارالياشن                                    |
| 4.6        | دارالبقر                            |     |                                              |
| ٦.٨        | غسربكة الساق                        |     | دارالتلقر                                    |
| 34         | الداراليسرية                        | eγ  | دارابن ميدالمزيز 🔻 🔻                         |
| 14         | هسری                                |     | · دارا المقدار                               |
| ٧.         | أصريشتاك                            | • 1 | 0,7.0-                                       |
| ٧ı         | تصراطانية                           | 97  |                                              |
| YI         | قصر يليفا الصباوى                   | • 1 |                                              |
| 77         | اصطبل قوصون                         |     |                                              |
| ٧٣         | داداً دغون السكاه لي"               | • 1 |                                              |
| 44         | أدغون الكاملية                      | ••  | داراًمپرسعود                                 |
| A4.        | دارطاز                              | •   | -7 -4 -4 -                                   |
| YV.        | طاذ                                 |     | أفوش الاشرفي"                                |
| Y &        | داد صرعتن                           | • • | دارايڻ صفير                                  |
| Y£         | دارالباس                            | ••  | داريوس للجب                                  |
| Ys         | داربهادر <sup>ا</sup> لمُتَدَّم     | • • | بيوشاطاب                                     |
| Yt         | دارالست مغراه                       | ••  |                                              |
| Y£         | دارا بن صنان                        | •1  | عر <u>دارار فشل آ</u>                        |
| Y £        | دار بادوالاصس                       | • 1 |                                              |
| Y &        | بهادر                               | • 1 |                                              |
| γ <b>•</b> | داران رجب                           |     | م الدين عبدالله بن تاج الدين أحد المعروف ابن |
| A.o.       | عهد بن وجب                          | 7.  | زبود                                         |
| Y 9        | أدار التليي                         | 7.5 | دارالدوادار                                  |
| 4.4        | دارېهادرالمزي                       | 11  |                                              |
| 77         | دارطينال                            | 7.5 | ··· (C.                                      |
| ¥1         | دارالهرماس                          | 78  | 74.4                                         |
| YY         | دار اوحداقين                        |     | J 4-                                         |
|            | عبدالواحدينا حاصلين يس المنق        | 7.5 |                                              |
| 44         | الدين                               | 7.8 |                                              |
| Υ¥         | ربعالزي                             |     |                                              |
| -          | الدار التي فيأول البرنسة من القاهرة |     | 77                                           |
| YA         | حطانها جارة حض أدونة                | 34  |                                              |
| ٧A         | دارالتر                             | 10  | دارالبوسق"                                   |

| -          | 1                       | معقه | •                         |
|------------|-------------------------|------|---------------------------|
| صیعه<br>۸۱ | جام المقبرء             | V4   | عبارة أثمالسلفان          |
| AL         | حامالاعسر               | 74   | ذكرا لحامات               |
| As         | ستقرالاعسر              |      | جاما السيدة العمة         |
| Ao         | حامالمسام               | A •  | حام السآباط               |
| Ao         | جامالسوقية              | A +  | جام لؤلؤ <sup>*</sup>     |
| Ao         | حامبهادر                | Á-   | حام المنبية               |
| Ao         | حامالدود                | A -  | حيسام تقر                 |
| ΑÞ         | حامان أبى الحوافر       | A -  | جام <i>کر</i> چی          |
| ۸o         | حام قتال السبع          | ٧٠   | جام كسلة ·                |
| Yo.        | جــاماؤلؤ               | A •  | حام ابن أبي ا <b>ل</b> دم |
| Αo         | الؤلؤا لحاجب            | A •  | حام الحصينية              |
| Α٦         | أذكرالتياس              | A •  | حام الذهب                 |
| ٨٦         | قيسارية ابن قروش        | AL   | حمام ا بن قرقة            |
| ΑŢ         | أقسارية الشرب           | At   | سبام السلطان              |
| γA         | قسارية ابن أبي أسامة    | AL   | حامشوند                   |
| A T        | فيسادية سنقرالاشقر      | AL   | <b>سامان</b> عبود         |
| Α¥         | أنسارية أميرعلي         | At   | جام الصاحب                |
| Ay         | فيسبارية دسلان          | AL   | جام الساطان               |
| AY         | قيسارية جها ركس         | AL   | حماسا طغريت               |
| ΑV         | جهارکس                  | At   | حامالسوباش                |
| Αq         | قيسارية الفاضل          | AI   | جامعينة                   |
| Αq         | قدسارية سرس             | AI   | جـام در <u>ي</u>          |
| A q        | ةسارية الطويلة          | 7 A  | جامالرصاصي                |
| A4         | قيسارية المصفر          | 7.4  | حامالجيوش                 |
| PA         | فيساوية العنبر          | Αç   | حام الروى                 |
| PA         | قه الماثري              | 7 A  | سنقرازوى                  |
| 11         | أقساره بكقر             | A۳   | حاماسويد                  |
| 4.         | قيسارية ابن يعيى        | A۳   | حام طفلق                  |
| 41         | أقيسادية طاشقر          | ٨٣   | حام ابن علكان             |
| 41         | قيسارية النقراء         | ٨٣   | جامِ الصاحب               |
| 41         | أفيسادية المحسن         | A٣   | حام كتبغا الاسدى          |
| 41         | فسسارية الحسامع الطواوق | ٨٣   | حمام التطمش خان           |
| 41         | مساوية الزمسر الكبرى    | ٨٣   | جام القاشي                |
| 41         | فيساريه عبدالباسط       | ٧٨   | حامالخزاطين               |
| 11         | ذكرانك امات والفنادق    | AT   | حام الخشبة                |
| 7.7        | شان مسرود               | A۳   | حام الكويك                |
| 7.7        | فندق بلال المغيثي       |      | حامالجوين                 |
| 18         | فندق المسالح            |      | حسام المتفاصين            |
| 1. 1. 10   | - '                     |      |                           |

| Y     |                                   |              |                         |
|-------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|
| فصيف  | 1                                 | فصفه         |                         |
| 1-4   | مرق <sup>ال</sup> عاشن            | .45          | خانالسييل               |
| 1 * 1 | سوق الخلصين                       | - 41"        | ` ان منكورش             |
| 1 . 5 | سويقة الصاحب                      | - 47"        | فندق ابن قريش           |
| 1     | سوق البندكانين                    | . 97         | وكالة قوصون             |
| 1.0   | سوق الاخفافيين                    | .44          | فندق دارالتفاح          |
| 1 - 0 | وقالكفسين                         | .41          | وكالة ماب الحوانية      |
| 1.0   | سوق الاقباعيين                    | . 4 8        | خان انفلنى              |
| 1 - 1 | أسوق السقطيين                     | . 9 5        | فندق طرنطاى             |
| 1 - 2 | سويقة خزالة البنود                | +41          | ذكرالاسواق              |
| 1.1   | سويقة المسعودي                    | . 90         | سوقاب الفتوح            |
| 1 - 1 | سويقة طغلق                        | .40          | سوق المرحلين            |
| 1 - 2 | سويقةالصوانى ،                    | .40          | سوق خان الرَّوَاسِين    |
| 1 - 7 | سو يتة البلشون                    | .40          | سوق حارة برجوان         |
| 1 - 1 | سويقة الملفت                      | .41          | سوق الشماعين            |
| 1 - 1 | سويقة زاوية الخذام                | .41          | سوق الدجاجين            |
| 1 - 7 | سويقة الرملة                      | -97          | سوق بين القصرين         |
| 1 - 3 | سويتة جامع آلماك                  | • 4 ٧        | سوق السلاح              |
| 1 - 2 | سويقة أبى ظهير                    | .44          | سوق القفيمات            |
| 1 + 3 | سويتة السنابطة                    | .44          | سوقياب الزهومة          |
| 1.1   | سويقة العرب                       | .44          | سوق المهامزيين          |
| 1 - 1 | سويقة العزى                       | * <b>9</b> A | سوق اللجميين            |
| 1.4   | سويقة العياطين                    | .44          | سوق الجوخيين            |
| 1.4   | سويقة العراقين                    | 4 p +        | سوق الشرابشين           |
| 1.4   | ذكرالعوايدالني كانت بقصبة القاهرة | 4 4          | سوق الحوائصين           |
| 1 . 4 | ذكرظواهرالقاءرةالمعزية            | • 9 9        | سوقالحلاويين .          |
| 111   | ذكرميدان المقبق                   | 1            | سوق الشوايين            |
| 114   | ذكرير الخليج الغربى               | 1            | الشارع خادح بابذوية     |
| 111   | ذكرالا حكارالي فيغربي الخليج      | 1 - 1        | سويقة أميرا لحيوش       |
| 115   | حکراازهری                         | 1 - 1        | سوق الجاون الصغير       |
| 112   | ابنالسان                          | 1.1          | سوق الحمايريين          |
| 110   | حكرالخليلي                        | 1 - 5        | الصاغة                  |
| 110   | حكرقوصون                          | 1.6          | موقالكتبين              |
| 110   | حكرالحلبي                         | 1 - 7        | سوق الصنادقين           |
| 117   | حكرالبواشق                        | 1.5          | ٠ سوق الحريرين          |
| 117   | حكرأتبغا                          | 1 . 7        | سوق العنبريين           |
| 117   | حكرالت حدق                        | 1 - 4.       | سوق الخراطين            |
| 117   | حكرالست مسكة                      | 1.4          | سواق الجاون الكبير      |
| 117   | احكرطةزدهم                        | 1.4          | سوقالفراي <u>ن</u><br>· |
|       |                                   |              |                         |

| معدفة        | 1                             | مسفة |                                    |
|--------------|-------------------------------|------|------------------------------------|
| 376          | خط درب ابن الساما             | 117  | اللوق                              |
| 150          | حكرا لحازن                    | 118  | منشأةا بن ثعلب                     |
| 170          | سنعيرا غازن                   | 114  | ماب اللوق                          |
| 140          | رربع البزادرة                 | 114  | سكرةردمية                          |
| 140          | أخدقنا طرالسباع               | MAIA | حكوكرم الدين                       |
| 140          | بخرالوطاو يط                  | 111  | وييبةالتبت                         |
| 177          | ذ كرخارج بابالفتوح            | 114  | بسانالسعدى                         |
| 177          | ذ كرانلندق                    | 119  | . John Stand                       |
| 144          | مصراءالاهليلج                 | 154  | أنلور                              |
| ATA          | اذكرخادج بآب النصر            | 111  | حكرالسالط                          |
| 179          | الردانية                      | 114  | بيستان العيية                      |
| 144          | ذكرا كخلبان الق بظاهرا لقاهرة | 119  | حكرجوهرالنوبى                      |
| 179          | ذِ رَحلِمِ مصر                | 114  | حكرخزا ثنالسلاح                    |
| 1 1 1        | ذكر خليج فما للورو خليم الذكر | 114  | حكرتكان                            |
| 110          | د کرانالیم الساصری            | 17.  | -كرابزالاسد جفريل                  |
| 141          | ذكرخليج فنطرة النمغر          | 15.  | حكرا لبغدادية                      |
| 117          | ذكرالقناطر                    | 171  | حكرخطلبا                           |
| 111          | ذكرقنا طرا ظليج العصيع        | 15.  | حكرا بن منقذ                       |
| 117          | قنطرة السأد                   | ,150 | حكرفاوس المسليزيد ومن رؤيك         |
| 111          | فناطرالسباع                   | 15-  | حكرشس الخواص مسرور                 |
| 1 E V        | فنطرة عرشاه                   | 15.  | حكراً لعلائي                       |
| 114          | فتطرة طفزدهم                  | .71  | حكوا لحريرى                        |
| 1 £ V        | فنطرة آفسنش                   | 15.  | حكرالمساح                          |
| Liv          | فنطرة بإب الخرق               | 15.  | 162:                               |
| 114          | تشطرة الموسكي                 | U    | الأكر المقس وفيده الكلام على المحك |
| lέγ          | فتطرة الاميرحسين              | 121  | وكيف كان أصلاف أول الاسلام         |
| TEV          | فنطرة بإب القنطرة             | 171  | ذكرميدان القمع                     |
| 117          | ةنطرة بأبالشعربة              | 170  | ذ كرا رض الطبيان                   |
| 114          | القنطرة الجديدة               | 177  | ذكرحشيشة الفقراء                   |
| N E A        | قناطرالاوز                    | 174  | ذكرارض البعل والتاج                |
| I,&A         | فتاطر بنى واثل                | 174  | ذكرشواحىالقاهرة                    |
| 1 £ A        | فاطرة الامعرية                | 14.  | ذكر منية الامراه                   |
| 1 & A        | فنطرة الفنر                   | 14.  | ذكركومال بش                        |
| 1 £ Å        | قنطرة قدادار                  | 14.  | ذ کرپولاق                          |
| 10.          | قنطرة الحسكتبة                | 171  | ذكرمابين بولاق ومنشأة المهرانى     |
| 10.          | قنطرة القسى                   | 122  | دكرخارج باب زويلة                  |
| 101          | فنطرة باباليمو                | 177  | حوض ابن هنس                        |
| 101          | قنطرة الحاجب                  | 144  | مناظرالكبش                         |
| نطرة الاحسكة |                               |      |                                    |

| 4      |                                          |       |                             |
|--------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| جعيفه  | 4                                        | صفه   |                             |
| 140    | جزيرة القيل                              | 101   | تتطرة الدكة                 |
| 1.43   | ِ جزیرة أدینی                            | 101   | تشاطرجوأ إمالها             |
| IAT    | الجزيرة القءرف بصلية                     | 101   | قناطر الجنزة                |
| LAY    | أذكرالسعبون                              | 701   | ذكرالبرك                    |
| 1 A Y  | حبس المعونة بحصر                         | 104   | بركة الملفئ                 |
| 1 A A  | حسالميار                                 | 100   | دُ كُرالْمَارِدَانَى        |
| 1 A A  | خزانة البنود                             | 107   | ذكربساتين الوذير            |
| 144    | احبس المونة من القاهرة                   | LOA   | بركة الثعبية                |
| LAA    | خزانةشائل                                | 174   | د کرالمشوق                  |
| 1 A A  | المقشرة                                  | 171   | بركه شطا                    |
| AAA    | ابلب يقلعة الجبل                         | 171   | برکه مارون                  |
| 144    | ذكرالمواضع المعروفة بالسناعة             | 171   | بركه الغيل                  |
| 140    | مناعةالمقس                               | 175   | بركة الشقاف                 |
| 147    | صناعة المزيرة                            | 177   | . بركة السباعين             |
| 144    | مِناعة مصر                               | 125   | بركة الرطلي                 |
| 144    | ذ کرالمیدین                              | 136 - | البركة المعروةة يبطن البقرة |
| 144    | مندانُ ا <b>ین طولون</b>                 | 175   | رگه جناق                    |
| 144    | مبدانالاخشيد                             | 137   | ي وله: الحباح               |
| 144    | ميدان المتصر                             | 174   | ra de de                    |
| YPI    | اميدان قراقوش                            | 170   | ريه: قراسا                  |
| 148    | ميدان الملك العزيز                       | 170   | البركة الناصرية             |
| API    | المبدان المسالحي                         | 170   | ذكرا لجسود                  |
| 148    | الميدان التناهري                         | 170   | جسرالاقرم                   |
| 148    | مبدان بركه الفيل                         | 170   | البسرالاعتلع                |
| 144    | سيدانالمهارى                             | 170   | الجسريارض الطبالة           |
| 144    | ميدان سرياقوس                            | 177   | المسرمن ولاق الحمنية الشعرج |
| 4      | الميدانالناصرى                           | 137   | المسرومط النيل              |
| 1.1    | ذكرقلعة الجبل                            | 177   | الكسرفيسابينا لميزة والوصة  |
|        | ذكرما كان عليه موضع ظعة الجبل قبل بنائها | 179   | جسرا لللل                   |
| 4 - 4. | ذكرشا قلعة ألجبل                         | 14.   | جسرشيين                     |
| 3.1    | البارالتي الشامة                         | 14.   | جسرامصروالميزة              |
| 4.8    | ذكرصفة المتلعة                           | 14.   | الجسرمن قليوب الى دمياط     |
| 6.0    | بابدرفيل                                 | 144   | ذكرا لجزائر                 |
| 4.0    | دارالعدل القدعة                          | 144   | ذكرالروضة                   |
| 7 - 7  | الايوان                                  | 141   | الهودج                      |
| 4.A    | ذكر التنارف الملالم                      | YAI   | ذكرقلعة الروضة              |
| 4.4    | ذكر خدمة الايوان المعروف بدارالعدل       | 1.40  | المناس                      |
| 4.4    | المتصرالابلق                             | 170   | بر ردالساوي                 |
|        |                                          | •     |                             |

| à                                                        | 11                                        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| aä.ee                                                    | مصفه                                      |
| ذكرماول مصرمنذ شت قلعة الجيل ٢٣٢                         | الاحطة الناطائية ١٠٠                      |
| ذكرمن مال مصرمن ألاكراد ٢٣٤                              | ذكرالعلامة السلطانية ٢١١                  |
| السلطان المالنا الناصر صلاح الذين ٢٣٣                    | الاشرقية ٢١١                              |
| السلطان الملا العزيز عزالدين أبوالفتح عفان ٢٣٥           | البرية ٢١١                                |
| السلطان المائد المنصور ناصر الدين عد ١٣٥                 | الدهيشة 117                               |
| السلطان المقالف الكسيف ألدين أيوبكر                      | السبع فأعات ٢١٢                           |
| عدن أبوب ٢٣٥                                             | الجامع بالتلعة ٢١٢                        |
| السلطان الملا الكامسل فاصرالدين أبو                      | الدارالمديدة ٢١٢                          |
| المالى عد ١٣٥                                            | خزانةالكتب ٢١٢                            |
| السلطان الملك العادل سيف الدين أبوبكر ٢٣٦                | القاعة السالحية ٢١٢                       |
| السلطان الملا المصالح غيم الدين أبو ألفنوح               | باب الماس ٢١٢                             |
| أوب ٢٣٦                                                  | بأب القان ١١٦                             |
| السلطان الملق المطلم غياث الدين وران شاء ٢٣٦             | ألرقرف ٢٢٢                                |
| ذكردوا الماليك العرية ٢٣٦                                | الجب ۲۱۳                                  |
| الملسكة عصبة الحين أم سنكسسل لمعبرة المدد                | الطبلنا فأر فيت القامة المسالم عام        |
| السللة ٢٣٧                                               | الطباق بساحة الايوان ٢١٣                  |
| السلاان المال المزمزال برأيث الماشتكم                    | دارالنبابة ٢١٤                            |
| [التركان"الصالحي" ٢٣٧                                    | ذكرجبوش الدولة التركية وزيها وعوايدها ٢١٥ |
| السلطان الملا المنسوري والدين على برالمعز                | ذكالحبة ٢١٩                               |
| این ۲۳۸                                                  | ذ كرأ حكام السياسة                        |
| السلطان المك المتاغرسيف الدين تعلق                       | أمير الدار 177                            |
| السلطان الملك المتناءر وكناأدين أبوالمنتح                | الأستادار ۲۳۶                             |
| بيعرس البندةدارى الصالحي ٢٣٨                             | أميرسلاح ٢٢٢                              |
| السلطان الملا السعيد فاصراله ين أبوالمعالى               | الدوادار 177                              |
| عدبرکه شان ۲۳۸                                           | نقابة الحيوش ٢٢٣                          |
| السلطان الملت العادل بدوالدين صلاحش بن                   | الولاية                                   |
| التامر بيرس ٢٣٨                                          | أغامة الساحب                              |
| الملان المالة المنصورسيف الدين قلاون                     | ذكر الدولة 877                            |
| الالتي الملاق الساطئ ٢٣٨                                 | ملرالبيوت ٢٢٤                             |
| السلطان الماث الاشرف صلاح الدين خليل ٢٣٨                 | قلر بيت المال ٢٢٤                         |
| السلطان المك الناصر عدين قلاون ٢٣٩                       | المرالاصطيلات ٢٢٤                         |
| السلطان الملك العادل زين الدين كتبافا                    | دوان الانشاء ٢٢٥                          |
| المتصوري ۲۳۹                                             | تلرابلیش ۲۲۷                              |
| السلطان الملك المتصور حسام الدين لاجين النسوري           | ماراتاس ۲۲۷                               |
| 0,7                                                      | المدان القلعة ٢٢٨                         |
| السلطان الملاً النسامير عصدُ برقسلاين<br>دة ملاتمال التي | الحوش ١١٩٠                                |
| ارق رد شداست ا                                           | د كرالمياه التي يقلعة الجبل ٢٢٩           |
| السلطان الملك المظفر وكن الدين يسبوس                     | الملبخ ٢٣٠                                |

بادم المقياس

المقآمع الاقر

السلطان المائدالا شرف سف الدين أنوالته

برسباى

19.

. 97

| معيقه |                                                            | 33.00 |                                               |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| ric   | ايدمرانلطيق                                                | 19.   | لاحراحكام اقه                                 |
| 212   | جامع قدان                                                  | 197   | لم فاالسالي                                   |
| LIL   | جام التحدي                                                 | 147   | بأمع الظافر                                   |
| 414   | باسع ابن غازى                                              | 794   | بامع الصالح                                   |
| TIT   | التركاني                                                   | 195   | بلائع بزوذیك                                  |
| 212   | جامع سيغنو                                                 | 191   | كرالاحباس ومأكان بعمل فيها                    |
| 41.4  | أشينو                                                      | 117   | الحامع بعبوارتربة السافعي بالقرافة            |
| 41.4  | جامع الحساك                                                | 197   | بامع محدود بالقرافة                           |
| T14   | أجامع النوبة                                               | V27   | بامع الروضة بقلعة جزيرة القسطاط               |
| 710   | إلىامرصارونا                                               | 797   | بامع غيربالروضة                               |
| 410   | جاسر الطباخ                                                | 487   | فن أحد خدام الللغة الماكم                     |
| 410   | على ماللباخ                                                | 427   | بأمع الافرم                                   |
| T10   | بامع الاسموطي                                              | 447   | بسامع بمنشأة المهرانى                         |
| 717   | الما المال الناصر حسن                                      | 422   | بامع ديرالطين<br>بامع ديرالطين                |
| عدين  | المانامر أوالمال المسنب                                    | 144   | بامع الفلاهر<br>جامع الفلاهر                  |
| LIA   | فلاون                                                      | 4     | برس المائد العاهر<br>بيرس المائد العاهر       |
| TIÀ   | جامع القرافة                                               | 4.4   | بامع ابن اللبان<br>بامع ابن اللبان            |
| 44.   | جامع الحنزة                                                | 4.4   | المامع الطبوسي                                |
| 44.   | جامع منصال                                                 | 4.5   | بدامع الجديد الناصري<br>لمامع الجديد الناصري  |
| 77.   | اخفات                                                      | F-1   | بدين قلاون<br>جدين قلاون                      |
| 277   | المنامع الاخشر                                             | 4.4   | بدبات والمشهدالنفيسي<br>بلسامع بالمشهدالنفيسي |
| 277   | جامع البكيري                                               | 4.4   | بامع الامرحسين                                |
| TTE   | المام السروى                                               | F.Y   | بامعالماس                                     |
| 477   | جامع کرجی<br>جامع کرجی                                     | F-4   | بامع قوصون                                    |
| 377   | ا مامع الفياخري<br>ا مامع الفياخري                         | r.4   | ہے تو سرت<br>وصون                             |
| 277   | جامع ابن عبد الطاهر                                        | r - A | وسون<br>باسع المباردانى                       |
| 770   | بالمدسانين الوزير التي على بركة المع                       | K - N | بالعادان الساق<br>المنبغاللادان الساق         |
| CT0   | جامع الخندق                                                | 4.4   | بامع أصلح                                     |
| 770   | جامع بوزيرة الغيل                                          | 7.4   | يسع المسمالة<br>بامع بشسمالة                  |
| 077   | جامع الطواشي<br>جامع الطواشي                               | 2.4   | امع آق سنقر<br>بامع آق سنقر                   |
| 077   | باسع کرای                                                  | r - 4 | بامع آف سنقر<br>بامع آف سنقر                  |
| 677   | باسم القلعة                                                | 71.   | ق سنافر                                       |
| 677   | الباسع قوصون                                               | 71.   | باسع آل مان<br>باسع آل مان                    |
| 460   | جامع کوم الریش<br>جامع کوم الریش                           | *1.   | الملك                                         |
| 077   | جامع الجزيرة ا <b>نوسلى</b><br>جامع الجزيرة ا <b>نوسلى</b> | 117   | ياسع المنجنو                                  |
| 077   | جامع اجرود وصلی<br>جامع ابن صادم                           | 711   | يامع العر<br>لفنه                             |
| 977   | بامع الكيمني                                               | 717   | عمر<br>يامع البالكوك                          |
| F17   | جامع الست مسكة<br>جامع الست مسكة                           | 848   | یامع البات برد.<br>پامع الخطیری پیولاق        |
|       |                                                            |       | A. 21 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2     |

| T.r.            |                                                          |              |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| مينة            | 1                                                        | جرغه         |                                                    |
| نڈاشاء          | أذكرا لحال في عقائد أعلى الاسلام،                        | 853          | <b>سياسم ابن الفيات</b>                            |
| ِ م <b>ذَّف</b> | المسة الاسلاميسة المأن اتشم                              | 877          | سياسم التسكروري                                    |
| roz             | الاشرية                                                  | ***          | بامع البرقية                                       |
| K.0.Y           | حقيقة مذهب الاشعرئ                                       | 877          | جامع الحزاني                                       |
| 202             | أبوا لمسن (الاشعرى)                                      | 223          | جامع برکه:                                         |
| من انفلا.       | فسلاعل أثاقه سيباته طلب                                  | 177          | جامع بركة الرطلئ                                   |
| r1.             | معرفته الخ                                               | T74          | جأمع المضوء                                        |
| 777             | ذكر المدارس                                              | 444          | جامع الحوش                                         |
| 414             | المدرسة المناصرية                                        | 4.44         | سيامع الاصطبل                                      |
| 411             | المدرسة التعسة                                           | L.C.A.       | جامع ابن التركيان                                  |
| 477             | مدرستياز كوك                                             | 444          | جامع الباسطي                                       |
| 774             | مدرسة أبن الارسوق                                        | 444          | جامع الحنثي                                        |
| 277             | مدرسة منازل العز                                         | 44.4         | سباءهم اميزال فعة                                  |
| 770             | مدوسةالصادل                                              | 1, LA        | بامع الامعاعبي                                     |
| 770             | مدرسة ابزرشيق                                            | 444          | باسع الزاهد                                        |
| 770             | المدرسة الفيائزية                                        | 474          | سباسع اینالمغربی                                   |
| 770             | المدرسة القطبية                                          | K2X          | سياسع المخشوى                                      |
| 410             | المددسة السيوفية                                         | 477          | الجآمعالمؤيدى                                      |
| 2.11            | المدرسةالضاضلية                                          | LL.          | الجسامع الاشرف                                     |
| 774             | المدرسة الازكشية                                         | 44.1         | الحامع الباسطى                                     |
| 41.4            | المنديسة التمترية                                        |              | وكرمداهب اعل مصروفيلهم منذافت                      |
| AFT             | المدرسة البسيقية                                         |              | عرو بزالماص رشي الدعنه أرض مصر                     |
| *14             | المدرسسة العسائنووية                                     |              | المائن صاروا الماعتقاد مذاهب الاتمية               |
| AFT             | للدرمة التعلبية                                          |              | رجهم المدتعالي وما كأن من الأحداث في               |
| #TA             | المدوسة انفروسة                                          | rrt          |                                                    |
| AFT             | مدرسة الحل                                               | AFF          | د كرفر ق الخلاقة واختلاف عقائد هاوشا ينها          |
| 714             | المدرسةالفارقانية                                        |              | فرق أهل الأسلام (واغتصار الفرق الهالكة             |
| 719             | المدوسة المهذبية                                         | 4.50         | في عشر طوائف)<br>ماد منظم ما دوره                  |
| F14             | المدرسـةانلروية<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 410          | الفرقة الاولى المتزلة<br>ويوم عالمان تروي          |
| 4.4.            | المدوسة اللموية                                          | A27          | القرقة الثانية الشبهة<br>القرقة الشالثة القدرية    |
| 4.4.            | المدرسة الصباحيية البهائية<br>المدرسة الصباحيية          | 7749<br>7749 | الفرقة الزامة الجمرة<br>الفرقة الزامة الجمرة       |
| 444             | المدرسة الساحبية<br>المدرسة الشرخمة                      | 714          | الفرقة المامسة المرحثة                             |
| 444             | المدوسة الشريعية<br>المدومة المسالحية                    | 40.          | الفرقة السادمة المرجنة                             |
| 441             | الدرمة الصباحية<br>قبة الصباط                            | 70.          | الفرقة السياسة الصيارية<br>الفرقة السياسة الصيارية |
| 440             | مبه الصاخ<br>المدرسة الكاملية                            | 701          | الفرقة الثامنة المهمسة                             |
| 444             | الدرمة الناملية<br>المدرمة المعرمة                       | 101          | القرقة الناسعة الراضيّ!                            |
| TYA             | الدرمة المسيونية<br>المدرمة المسرورية                    |              | 0 7                                                |
| * ***           | اعدرت مسرورية                                            | 1 , 3,       | العرفانيت سردانسو اربع                             |
|                 |                                                          | 5            |                                                    |

| صيفة                                 | ı                               | مصفه  |                     |  |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------|---------------------|--|
|                                      | المددسة الإنشسية                | AYY   | المدرسة القوصسة     |  |
| 4 * *                                | المدرسة الجدية انظللة           | 444   | مدرسة بعبارة أفيع   |  |
|                                      | المدرسة الناصر يتبالقرافة       | TYA   | المدرسة التلاهرية   |  |
| 4 - 1                                | المدرسة المسلمة                 | TY4   | المدرسة المتصورية   |  |
| 4 . 1                                | مدرسة أيشال                     | 4.4   | النسة المنصورية     |  |
| 1 . 3                                | مدرسة الأميرجال الدين الاستلدار | 7.47  | المدرسة الناصرية    |  |
| 8 - 4.                               | المدرسة الصرغنشية               | TAT   | الدرسة الحبازية     |  |
| 1.0                                  | ذكرالماوستانات                  | 787   | المدرسة الطبرسسة    |  |
| £ + 0                                | مارستان ابزطولون                | 787   | الدرسة الاقتفارية   |  |
| 1.1                                  | مارسستان کافور                  | TAT   | المدرسة الحسامية    |  |
| 1.3                                  | مادسستان المضافر                | AYA   | المدرسة المنكوتمرية |  |
| 1.3                                  | المارستان الكبيرا لمنصوبى       | XAX   | المدوسة القراسنقرية |  |
| £ • A                                | المادستان المؤيدى               | 44.   | المدرسة الفزنوية    |  |
| £ • A                                | ذكر المساجد                     | 79.   | المدرسة البوبكرية   |  |
| 8 . 4                                | المستعبواردرالبغل               | T41   | المدوسةالبقرية      |  |
| 4 . 4                                | مسعدان المباس                   | 177   | المدرسة القطبية     |  |
| 1.4                                  | مصدار البناء                    | 241   | مدوسة ابن المفريي   |  |
| 111                                  | مستعدا لحلسين                   | 11.27 | المدوسة البيدوية    |  |
| 7.1 +                                | مسعدالكافورى                    | 741   | المدرسةالبديرية     |  |
| 112                                  | مسعدوشيد                        | 797   | الدرسة اللكة        |  |
| £ 1 *                                | المسدالعروف زرعالنوى            | 797   | المدرسةا لحالبة     |  |
| 111                                  | مسيدالنشين                      | 787   | المدرسةالقارسية     |  |
| 411                                  | مسعدرسلان                       | 444   | الدرمة الساشة       |  |
| 113                                  | مسعدانالشيئ                     |       | الملامبة ألتبسرانية |  |
| 111                                  | مستدائس                         | Tts.  | المدرسة الزمامية    |  |
| 713                                  | مستدباب الخوخة                  | 497   | المدوسة السغيرة     |  |
| 713                                  | المصدالمروف عميدموسي            | 1744  | مدوسة تربة أمالمساع |  |
| 712                                  | مسعد غيمالدين                   | 27.5  | مدرسةأبنعرام        |  |
| 217                                  | مسعد صواب                       | 440   | المدوسة المجودية    |  |
| 117                                  | المصدعووا رالشهدا لحسيني        | YFY   | المترسة المهذبية    |  |
| 117                                  | مستعدالتبل                      | 4.44  | المدرسة السعدية     |  |
| 117                                  | مستعدتير                        | 44    | المدرسة الطغبية     |  |
| 217                                  | مستدالتطبية                     | 444   | المدرسة الجساولية   |  |
| 111                                  | د کراندوانگ                     | APT   | المدرسة الغارقائية  |  |
| الخاتكاه المسلاحية دارسعيساد السعداء |                                 | 724   | المدرسة البشيرية    |  |
| 110                                  | دويرة الصوفية                   |       | المدرسةالمهمندارية  |  |
| 217                                  | خاشاه ركن الدين بيوس            | 799   | مدرسةالحاى          |  |
| 414                                  | الخاتفاه الجالية                | 252   | مدرسة ام السلطان    |  |
| TIESLE)                              |                                 |       |                     |  |

| هيقه   |                                    | سفه    |                             |
|--------|------------------------------------|--------|-----------------------------|
| 577    | زاومة الحلارى                      | 111    | اغمانته الطاهرية            |
| 177    | زاویه نصو                          | ALA    | انفانقاءالشرا يشية          |
| 177    | زاوية اغلقام                       | ALA    | الخاتقاه المهمنداوية        |
| 177    | زاوية تنى الدين                    | EIA    | خاتفاء شيثاك                |
| 179    | زاویدالشریف مهدی                   | 1,19   | خاتماه ان غراب              |
| 177    | راوية العراهرية                    |        | انفانتاه البندقدارية        |
| 177    | زاوية الفلنذرية                    | 173    | خانضاه شعنو                 |
| 177    | فية التصر                          | 173    | النائقاه أسكاولية           |
| 177    | زاْوية الركراُڪي                   | 172    | خاشاه الحسف المطفري         |
| 177    | ذاوية ابراهنم المسائغ              | 772    | مر<br>خانشارسر باقوس        |
| £ 17 £ | زاوية الحعبرى                      | 277    | خانقياه ارسلان              |
| 171    | زاوية أ <mark>ب</mark> ى السعود    | 277    | خانشاه بكقر                 |
| 14.8   | زاوية الحص                         | 110    | شاتقاه قوصون                |
| £ 17 £ | زاوية المغرفل                      | 679    | خانتاه طغاى النعمى          |
| 14.7   | زاوية القصرى                       | 170    | خانقياد أم أنوك أ           |
| 84.8   | ذاوية الجداكى                      | 171    | خانضاه نوأس                 |
| 170    | زاوية الإشاسي                      | 873    | خاشاه طمرس                  |
| 140    | زاويةاليونسية                      | 873    | خاشاه اقتفا                 |
| 170    | زاوية الخلاطي                      | 272    | انلياتناه انكروسة           |
| 170    | الزاوية المعدوية                   | ¥77    | ذكال الم                    |
| 173    | زاوية السدار                       | 47Y    | برباط المساحب               |
| 173    | وكالمشاعدالق تبرك الناس بزيادتها   | ¥73    | رباط الفيرى *               |
| 177    | مشهدزين العبابدين                  | ¥73    | رباط البغدادية              |
| 4.5 *  | مشهدالسدة فيسة                     | A73    | وباط الست كألمة             |
| 115    | مشهدالسيدة كاثوم                   | 474    | ربالمانغان                  |
| 711    | سناوثناً"                          | A7A    | الماط العروف برواق الإسليان |
| 733    | ذكرمقا برمصروالضاعرة المشهومة      | 474    | رباط داود بنابراهيم         |
| 110    | ذكرالشرافة                         | A72    | رباط ابن أبي المنسور        |
| 110    | ذكرالساجد الشهيرة بالقرافة الكبيرة | A72    | رباط المستهى                |
| 110    | مسعدالاقدام                        | 272    | رباط الأسمار                |
|        | مسعدالصد                           | \$ 1   | ربأط الافرم                 |
| 117    | مسيدهدوالان                        | £ 4" " | الرباط العلاق               |
| 111    | مسعدالانطأك                        | 14.    | ذكرالزوايا                  |
| 117    | مسعدالنارنج                        | • 7 3  | زاوية الدمياطي              |
| 117    | مسعدالاهلس                         | 14.    | زاوية الشيخخضر              |
| 117    | مسدالقعة                           | 171    | زاوية ابن منظود             |
| 117    | اسمدالفتح                          | 171    | زا وية الظاهري              |
|        | مصدام عاسجهة العادل ابن السلاد     | 173    | زاوية الجمزة                |
|        |                                    |        |                             |

| مصيفه   |                                           | حعيفه |                                |
|---------|-------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| 104     | أقصر القرافة                              | EEV   | مسعدالصالح                     |
| 104     | أذكرال باطات التي كانت بالترافة           | EEV   | مسجدول عهد أميرا لمؤمنين       |
| \$08    | ذكرالمه لميات والمحماريب التي بالقرافة    | £ 1 Y | مسجداله                        |
| راء ٥٥٠ | د کرالمساجدو لمعابدالق الجبلوال <b>مه</b> | siA   | <b>-سيمدمك</b> نون             |
| foA     | فناطرا بنماولون وبتره                     | LLA   | مسجديهة ويصان                  |
| £ O A   | الغندق                                    | LLA   | مسجد جهة بيان                  |
| 704     | القبابالسبع                               | AAA   | مستدوية                        |
| 104     | أذكرالا حواص والاكارالتي بالقرافة         | Azz   | مسهددرى                        |
| 17.     | ذكرالا كارالق ببركه المبش والترافة        | 214   | مستغزال                        |
| 17.     | ذكرالسبعة القرزار بالترافة                |       | مسعدرياض                       |
| 773     | ذكرالمقابرشادح باب التصر                  | 111   | مسجدعنلم الدولة                |
| 171     | ذكركنائس الهود                            | 115   | مسيدانى مسادق                  |
| 170     | موسى بنعران عليه السلام                   | 10.   | مسعدالفزاش                     |
| TAL     | ذكرتار يخاليهودوا عيادهم                  | 101   | مسعدتاج الملوك                 |
| EVE     | ذكرمعني قولهم يهودى                       | 10-   | مسجدالمقاد                     |
| المم    | ذكرمعتقد الهودو حسكيف وقع عند             | 10.   | مستبداطير                      |
| £ A o   | التبديل                                   | 10.   | مستبدالقاشي يونس               |
| EYZ     | ذكرفرق اليودالآن                          | 10-   | مستعدا لوزيرية                 |
| يفا     | ذكرقبط مصر وديانا تهسمالقديمة وك          | 10-   | مسعدا بزالعكو                  |
| ناهم    | تنصروا تمساروا دمة المسلية وماكان         | 101   | مسجدا بن کیاس                  |
| رعن     | فذلكس التصم والانباء وذكرانكم             | 101   | مسجد الشهمية                   |
| إها     | كأتسهم ودباراتهم وكيف كان ابتداه          |       | مسعبد زنكادة                   |
| £ A *   | ومصيرأمرها                                |       | جامع المقرافة                  |
| FYI     | ذكردبانة القبط قبل تنصرهم                 | 101   | مسعد الاطفيي                   |
|         | ذكردخول تبطمصرف دين النصرانيا             | 104   | مسعبدالزيات                    |
|         | د حسكر دخول النصاري من قبط،               | 103   | ذكرا لجواسق التي بالقرافة      |
| ذهم     | ف طاعة المعلين وادائهم الجزية واعضا       | 103   | بيوسق بن عبدالحكم              |
|         | دُمَّة الهم وما كان في ذاك من الحوا       | 107   | جوسق بىنمالىبىر يعرف بنى إبشاد |
| 195     | والانساء                                  | 107   | جوسق أبزميس                    |
| 0 * *   | فسلأالتصارى فرق كثيرة الحاشوه             | 104   | جوسق ابن مقشر                  |
| 0.1     | ذكر ديارات النصارى                        | 107   | جورق الشيخ أبى محدالخ          |
| 01.     | ذكر كائس النصادى                          | 107   | جوسق المادراني                 |
|         |                                           | 104   | جوسق حب الورقة                 |

## بيان الخطاو المواب في الجزء الشاني من كاب الخطط

|               | مواب                                             | خطا                       |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| معيقه سطر     | منوب<br>وذیك (وهكذاكلماآنه بسده)                 | رزيك                      |
| ۰۳۰۰          | رفع على قناة                                     | رفع الىققاء               |
| 77 17         | کتینا (رهکذایی کلمابعدم)                         | كسفا                      |
| 77 Y7         | الوص                                             | المسوص                    |
| 77 YI         | كانلة                                            | كلفة                      |
| 17 77         | ردی                                              | ذ <b>ری</b>               |
| .1 41         | الثرارين                                         | الشراديين                 |
| 14 44         | وصاروالحالتاهرة                                  | وصارواألى المتاهرة        |
| 44 VE         | تنكز (وهكذاماليانيجه)                            | تنكم .                    |
| IA TO         | فمأتيه                                           | فىتأثيه                   |
| . Y 77        | السلاعة                                          | السلاحيُّ                 |
| 14 24         | أبىالحسين                                        | أبى الحسب                 |
| 14 44         | حضررميته (وهكذاما بعده)                          | حضردمنة.                  |
| 79 1.         | جنكزناد (وهكذاماهده) ه                           | جنكرخان                   |
| 14 41         | نشيب                                             | 'منت <sup>'</sup>         |
| 72 67         | والباحورة                                        | والمأخوذة                 |
| 74 17         | التأصرتفع                                        | الناصرقلاون تفع           |
| 11 11         | الوائدفأأيام                                     | الواقدى أيام              |
| 17 64 1       | منذى الملقة                                      | متدى الملقاء              |
| *7 57         | اينالرضة                                         | أيارنعة                   |
| F2 910/1      | وسقبائة                                          | وسيعمائه                  |
| F 2 77        | المسلن                                           | . ألمسكن                  |
| ** **         | المسلين<br>المسأل                                | أي ملك                    |
| F1 01         | من غير وقديقال للمبئ من غير                      | وقديقال البيني والبيت أخس |
| 70 77         | وأناهما                                          | فأبيهما                   |
| 14 04         | هی آیشامن                                        | آیضاًمن                   |
| 1 ° 0 Å       | جوزوا                                            | حوداً                     |
| والملك المؤيد | والأميردمرداش فلاقتل الناصروقام من بعد           | _                         |
| 15 04         | كمشيخ وْقَبِصْ على الاميرد مرداش مُارتُ ابِيَّةُ | الاميردمرداش بارث ابته    |
| 77 04         | صرغش حل                                          | صرغتش فحط                 |
| 1 11          | وامينالدين                                       | وأميرالمؤمنين             |
| 75 07         | الرابخند                                         | نشاورا لحند               |
| NY TE         | باثنهائبلد فأناب                                 | جاره بمأجناه جناب         |
| 1+, 1A        | انشآء                                            | انشأها<br>پیرس            |
| .0 14         | هسری                                             | سيرس                      |
| FF A7         | في البوم مبلغ منين                               | فىالبومستين               |
| • V, O        | منكوتمر (رهكذامابعد)                             | منكرتم                    |
|               |                                                  |                           |

بيت

| سطر                                                                                                                                             | البقه | صواب                                                                                                   | lle-                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| • 5                                                                                                                                             | 41    | عناية فحكم قاضي القضاة                                                                                 | عناية فاضى الغضاة    |  |
| 4.3                                                                                                                                             | YI    | فعلممينا                                                                                               | فى عَلْ مَصِن        |  |
| • 4                                                                                                                                             | 7.7   | <i>وسائراً دبا</i> ب                                                                                   | وسار أرباب           |  |
| ۲٠                                                                                                                                              | ٧٣    | صالح بنعدينقلاون                                                                                       | صالح بنقلاون         |  |
|                                                                                                                                                 | ٧o    | ﴿ اقدَعْا آصَ فَي قامن شهر ومشان سنة المُنتين وتسعير فباشر<br>﴿ ذَلَتُ الْى ان صرف بابن اقبقا آص فسايع | اقبغااصفسابع         |  |
|                                                                                                                                                 | ٧٦    | ومحننظا                                                                                                | يوم-منين سرمذلك علىا |  |
|                                                                                                                                                 | 74    | مندوهم يعطيه صاحب سام                                                                                  | مر دوهم صاحب حام     |  |
| 77                                                                                                                                              | A۳    | (الحملاً المضافى دشى الدين عسد الناصر بن تق الدين<br>كافعرفت به شمسارت الحمل الفاضى السعسد             | الىملك القاشى السعيد |  |
| , • ¥                                                                                                                                           | AA    | أداسوة براسى فاستعسسن                                                                                  | الداسوة فاستعسسن     |  |
| حداما وجدناه ف الملازم الأول من الجزء الشانى عيامانم النبيه عليه واستخد ف الفالب من تحريف النسخ التي<br>طب عنها هذا الكتاب كا يعلم الوقوف عاجها |       |                                                                                                        |                      |  |

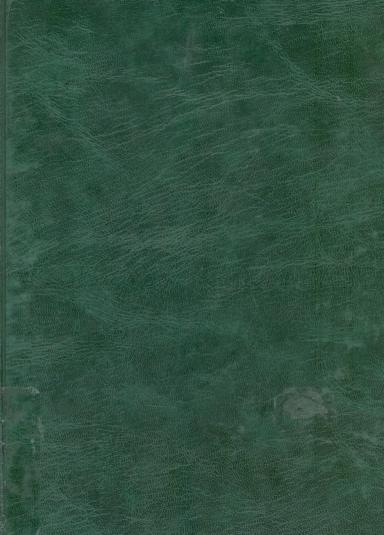